

تأليفت الشِّيخ الاَّجام العَلَّامَة شَيخ الحَنَابَلَة مَجُد الدِّيْن أُبِي البُرُكاتُ عَبُرُكَ لَا م بِعَ السُّرِين أَبِي لَقَ الم ابن تيميَّة الْحِرْلِيْ ١٩٥٠ - ١٥٢ ه

تَحْقَايَ رَتَعَايَق طَارِقِ بِن عَوْضِ اللَّه بِز جِي مَّد

دارابن الجوزي

الكِتَابُ المَوْسُومُ بـ «المُنْتَقَىٰ مِنَ الأَخْبَارِ» في الأَحْكَام، مِمَّا لَمْ يَنْسُجْ عَلَى بَدِيع مِنْوَالهِ وَلَا حَرَّرَ عَلَى شَكْلِهِ وَمِثَالِهِ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ الأَعْلَامِ، قَدْ جَمَعَ مِنَ السُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ في غَيْرِهِ مِنَ الأَسْفَارِ، وَبَلَغَ إِلَى غَايَةٍ فِي الإِحَاطَةِ بِأَجَادِيثِ الأَحْكَامِ، تَتَقَاصَرُ عَنْهَا الدَّفَاتِرُ الكِبَارُ، وَشَمِلَ مِنْ دَلَائِلِ المَسَائِلِ جُمْلَةً نَافِعَةً تَفْنَىٰ دُونَ الظَّفَر بِبَعْضِهَا طِوالُ الأَعْمَارِ، وَصَارَ مَرْجِعاً لجِلَّةِ العُلَمَاءِ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَى طَلَبِ الدَّلِيلِ، لَا سِيَّمَا فى هَذِهِ الدِّيَارِ وَهَذِهِ الأَعْصَارِ؛ فَإِنَّهَا تَزَاحَمَتْ عَلَى مَوْرِدِهِ الْعَذْبِ أَنْظَارُ المجتهدينَ، وَتَسَابَقَتْ عَلَى الدُّخُونُكِ إِنَّهِ عَلَيهِ أَقدَامُ البَاحِثِينَ مِنَ المُحَقِّقِينَ، وَغَدَا مَلْجَأُ لِلنُّظَّارِ يَأُوونَ إِلَيْهِ، وَمَفْزَعاً لِلهَارِبِينَ مِنْ رِقِّ التَّقْلِيْدِ أَيْعَوِّلُونَ عَلَيْهِ.

الإمام الشوكاني

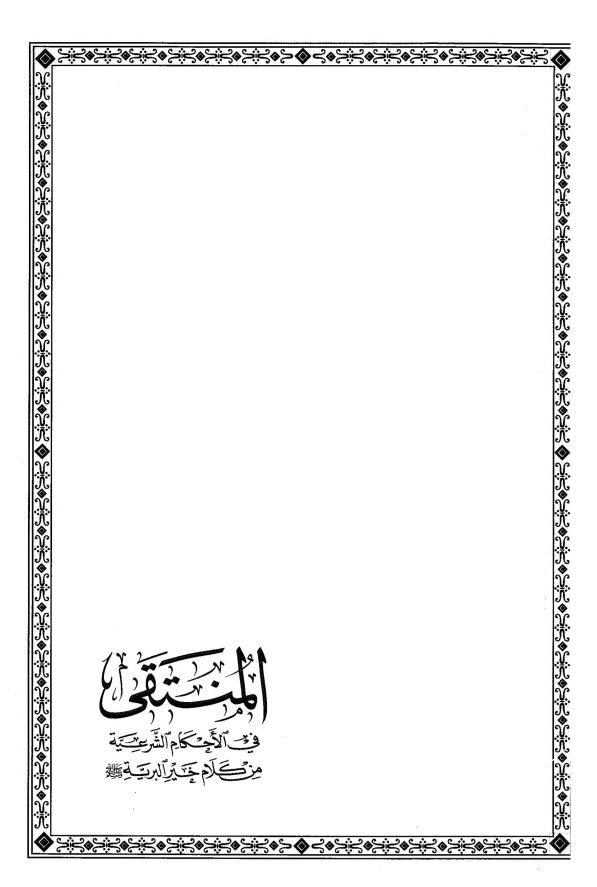

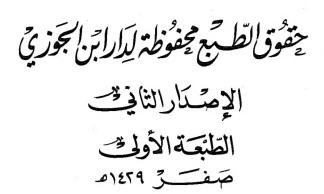

حقوق الطبع محفوظة @١٤٢٩ هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



#### دارابرالجوزي

لِلنَّثُرُ وَٱلتَّوزيمُ

## براسدارهمن الرحم

إنَّ الحمدَ للهِ تعالىٰ نَحْمدُهُ، ونَسْتعينُهُ ونَسْتغفرُهُ، ونَعُوذُ باللهِ تعالىٰ من شُرورِ أَنْفُسِنَا ومن سَيئاتِ أَعْمَالنَا، مَنْ يهدِهِ اللهُ فَلا مُضلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهدُ أَنْ لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأَشْهدُ أنَّ مُحَمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ.

﴿ يَمَا يُنَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَائِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَشَمُ مُسْلِمُونَ ۞ ﴿ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَلَةَلُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْجَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا ۞﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

أمَّا بَعْدُ:

فإنَّ خَيْرَ الكَلامِ كَلامُ اللهِ تعالىٰ، وخَيْرَ الهَدْي هَدْيُ محمدِ ﷺ، وشَرَّ الأُمورِ مُحْدثاتُها، وكلَّ مُحْدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ.

اللَّهمَّ صلِّ عَلَىٰ مُحَمدٍ، وعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، وعَلَىٰ أَزْواجِهِ وذُرِّيتِه، كما صلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ، وعلى أزواجِه وذُرِّيَّتِه، كما باركتَ على آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ.

#### وبعدُ..

فقد دَفَع إليَّ الشيخُ أبو فوَّاز سعدُ بنُ فوَّاز الصّميل صاحبُ مكتبةِ ابنِ الجوزيِّ، بارك اللهُ تعالى فيه وفي مكتبتِه، دَفَع إليَّ مخطوطتينِ من كتابِ «منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للمجدِ ابنِ تيميةَ ـ رحمه اللهُ تعالى ـ، وطَلَب مِنِّي تحقيقَه، وتخريجَ أحاديثِه، وخدمةَ الكتابِ بكلِّ ممكنٍ ومتاحٍ.

وكان هذا المطلبُ بمثابةِ هديةٍ أهداها إليَّ الشيخُ الفاضلُ؛ فإنَّ هذا الكتابَ "مِمَّا لم يَنْسُجْ على بديعِ مِنْوَالِه ولا حَرَّر على شَكْلِه وَمِثَالِه أحدٌ من الأئمةِ الأعلامِ، قد جَمَع من السُّنَةِ المطهرةِ ما لم يُجْمَعْ في غيرِه من الأسفارِ، وبَلَغ إلى غايةٍ في الإحاطةِ بأحاديثِ الأحكامِ، تتقاصرُ عنها الدَّفاترُ الكِبارُ، وشَمِل مِن دلائلِ المسائلِ جملةً نافعةً، تَفْنَى دونَ الظَّفَرِ ببعضِها طوالُ الأعمارِ، وصار مرجعاً لجِلَّةِ العلماءِ عندَ الحاجةِ إلى طلبِ الدليلِ، لا سيما في هذه الديارِ وهذه الأعصارِ؛ فإنها تزاحمتْ على مَوْرِدِه العذبِ أنظارُ المجتهدين، وتسابقت على الديارِ وهذه الأعصارِ؛ فإنها تزاحمتْ على مَوْرِدِه العذبِ أنظارُ المجتهدين، وتسابقت على

الدخولِ في أبوابِه أقدامُ الباحثين من المحققين، وغدا ملجاً للنُّظَّارِ يأوون إليه، ومفزعاً للهاربين من رِقِّ التقليدِ يُعَوِّلون عليه »(١).

فما كان مِنِّي إلا أن استقبلتُ الهديةَ بسعادةٍ غامرةٍ وفرحةٍ عارمةٍ، عازماً على أنْ أُوَفِّيَها حَقُّها، من التصحيحِ والتحقيقِ والتخريجِ على أفضلِ وجهِ ممكنٍ؛ بحيث يخرجُ الكتابُ لأهلِ العلمِ وطلبتِه في أَبْهَى صورةٍ وأجملِها.

فَاستعنتُ باللهِ تعالى وتوكلتُ عليه، وقمتُ على خدمةِ الكتابِ على النحوِ التالي:

- تصحيحُه وتحقيقُه على النُّسختينِ، اللتينِ سيأتي وصفُهما، إن شاء اللهُ تعالى.
- توثيقُ النصوصِ وتخريجُ الأحاديثِ التي تَضَمَّنها الكتابُ، من غيرِ تطويلٍ مُمِلِّ، أو
- حَرَصْتُ في تخريج الأحاديثِ على أن أُضَمِّنَه أحكامَ أهلِ العلم على الأحاديثِ، بحسبِ اطِّلاعي، مع إبرازِ عِلَلِ الأحاديثِ بعبارةِ مُوجَزَةِ؛ لا سِيَّما العِلَلُ التي يكونُ لها تأثيرٌ في الحكم على متنِ الحديثِ.
- وأيضاً؛ اعتَنَيْنا بشرحِ الكلماتِ الغريبةِ في الأحاديثِ، إما بالرجوعِ إلى كتبِ الغريب، أو الاستفادةِ مما كَتَبَه بعضُ أَهلِ العلمِ على حاشيةِ الأصلِ أو «ن» من شرحٍ لبعضِ الغريبِ. • هذا؛ وصنعنا فهارسَ للكتابِ، تُقَرِّبُ على الباحثِ الفائدةَ، وتُيَسِّرُ له الوقوفَ عليها،
- وهي على النحو التالي:
  - ١ ـ فهرس للآياتِ القرآنيةِ.
  - ٢ \_ فهرس للأحاديثِ والآثارِ.
  - ٣ \_ فهرس للكلماتِ الغريبةِ المشروحةِ.
- هذا؛ وقد ساعدني في إنجازِ هذا العمل وإخراجِه بهذه الصورةِ إخوةٌ لي أحبَّةٌ، لا أملكُ إلا أنْ أقدمَ لهم الشكرَ الجزيلَ على ما بذلوا، سائلاً الله تعالى أن يجزيهم خيراً في الدنيا والآخرةِ، وأن يَنفع بَهُم وبِعِلْمِهم، إنه سبحانه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

وهاهنا أُحِبُّ أن أَلفتَ نظرَ القارئِ الكريم إلى طريقتي التي أَتَّبِعُها في تخريج الأحاديثِ والحكم عليها، ليكونَ ذلك واضحاً لَدَيْه، سُواء في عملي في هذا الكتابِ أو في غيرِه من الكتب السابقةِ أو اللاحقةِ إن شاء الله تعالى.

وهذه الطريقةُ، أستطيعُ أنْ أُلخصها في عدةِ نقاطٍ:

الأولى: أن التخريجَ لا بدَّ وأن يناسبَ موضوعَ الكتابِ، فإذا كان الكتابُ مِن كتبِ عللِ الحديث، بررز في التخريج صناعةُ العللِ والتوسعُ في النظرِ في الأسانيدِ وبيانُ ما فيها من

<sup>(</sup>١) كما قال الشوكاني في مقدمة شرحه «نيل الأوطار».

اختلافٍ وغيرِه، سواء كان ذلك في الإسنادِ أو في المتنِ، وسواء كان ما في الإسنادِ منها مؤثِّراً في المتنِ أم لا، وسواء كان ذلك خاصًا بروايةٍ بعينِها، أم شاملاً أحاديثَ البابِ؛ وهكذا.

والكتابُ الذي يتناولُ جزئياتٍ من عللِ الأحاديثِ، يكونُ تعليقي مُنْصَبّاً على هذه المجزئياتِ، من غيرِ توسعٍ في دراسةِ بقيةِ جزئياتِ البحثِ في هذه الأحاديثِ، إلا إذا كان لذلك ضرورةٌ.

وهذا واضحٌ جدّاً في تعليقي على كتابِ «المنتخب من العلل للخلال»، فالكتابُ عبارةٌ عن أسئلةٍ سُئِل عنها الإمامُ أحمدُ، تتعلقُ ببعضِ جزئياتِ عللِ الأحاديثِ، فأجاب كَثْلَلهُ بما يكونُ فيه جوابٌ عن هذه الأسئلةِ الجزئيةِ، فكان مِن المناسبِ أن تكونَ تعليقاتي على هذه المواضعِ في نفسِ موضوعِها مِن غيرِ خروجٍ عن المقصودِ، فليس كلُّ فائدةٍ تُوضعُ في كلِّ موضعٍ، وإنما لكلِّ مَقام مقالٌ.

وأيضاً؛ إذا كنتُ بصددِ التعليقِ على كتابٍ من كتبِ علومِ الحديثِ ومصطلحِه، وبطبيعةِ الحالِ فإن هذه الكتبَ تشتملُ على أحاديث، يَسوقُها مؤلفوها للتمثيلِ على هذه الأنواعِ التي تشتملُ عليها هذه الكتبِ يَنْصَبُّ على خدمةِ الجانبِ الاصطلاحي والتقعيدي الذي هو موضوعُ هذه الكتبِ، فلا أشتغلُ ولا أَشْغَلُ القارئَ معي في تخريجِ هذه الأحاديثِ وعَزْوِها إلى مصادرِها، بقدرِ ما أَشْغَلُه بإبرازِ محلِّ الشاهدِ من هذا المثالِ أو ذاك، أو بمدّى صلاحيةِ هذا المثالِ من عَدمِ صلاحيةِه، أو بإبرازِ أمثلةٍ أخرى تُوضِّحُ المسألة، وما شابه ذلك.

الثانية: أن التخريجَ لا بدَّ وأن يناسبَ طبيعةَ سَوْقِ المؤلفِ صاحبِ الكتابِ المعلَّقِ عليه لهذه الأحاديثِ، فما ساقه مساقَ الاحتجاجِ يختلفُ عمَّا ساقه مساقَ الاستشهادِ والاعتضادِ، وما ساقه محتجًا به في العقائدِ والأحكامِ يختلفُ عمَّا ساقه في فضائلِ الأعمالِ، فقد جَرَتْ عادةُ العلماءِ بالتساهلِ في هذا الأخيرِ، ما لم يكن موضوعاً أو منكراً أو ساقطاً.

وعلى ضَوْءِ هذا:

فإذا وَجَدْتُ صاحبَ الكتابِ قد فرغ من إثباتِ الحكمِ بأدلتِه الشرعيةِ من القرآنِ أو السنةِ الصحيحةِ أو الإجماعِ، ثم رأيتُه توسَّع في سَوْقِ أحاديثَ تَعْضُدُ ما ذَهَب إليه وأَثْبَتَه، وكانت هذه الأحاديثُ فيها من الضَّعْفِ ما فيها؛ فإنني عادةً لا أتوسعُ في تخريجِها أو في ذكرِ عِلَلِها؛ لأن المؤلِّفَ لا يَعتمدُ عليها، وإنما هو فقط يَستشهدُ بها، وقد أُشيرُ إلى ما في إسنادِها من ضعفِ إشارةً سريعةً، بقولي مثلاً: "إسنادُه ضعيفٌ"، أو بأنْ أذكرَ بعضَ أقوالِ أهلِ العلمِ التي تفيدُ هذا.

وهذه عادةُ أهلِ العلم؛ فإنهم إذا ما ساقوا الحديث مساقَ الاستشهادِ، فغالباً ما يَسْكُتون عن عليه، بِناءً على أن معناه مُؤَيَّدٌ بأدلةٍ أخرى، وقد يكونون إنما ساقوا مثلَ هذه الرواياتِ مِن بابِ حَشْدِ الأدلةِ لا غير.

وهذا يظهرُ في تعليقي على كتابِ «فتح الباري» لابن رجب، وأيضاً «سبل السلام» للصنعاني.

على أنَّ في هذين الكتابين أمرين آخرين أُحِبُّ أن أُبْرِزَهما:

الأول: وهو أنَّ هذين الإمامين كثيراً ما يحكمان على الأحاديثِ، سواء بحكمِهما الخاصِّ، أو بالنقلِ عن غيرِهما من أهلِ العلمِ، فحينئذِ لا أُجِدُني في حاجةٍ إلى ذكرِ أقوالِ أهلِ العلمِ، اللهم إلا إشارة، كأن أشيرَ إلى كتابٍ من كتبِ التخريجِ أو العللِ توسَّع في دراسةِ طرقِ هذا الحديثِ، وإلا اكتفيتُ بعزوِ الحديثِ إلى مُخَرِّجيه.

الثاني: أنني سلكتُ في هذين الكتابين مسلكَ خدمةِ الكتابِ لا خدمة العلم، بمعنى أنني جَعَلْتُ عملي فيهما منحصراً في ضبطِ الكتابين وتصحيحهما، مع عزوِ أحاديثهما إلى مُخَرِّجيها، وكذلك ما استطعتُ الرجوع إلى مصدرِه من النصوصِ والأقوالِ التي تَضَمَّنها الكتابان؛ فهذه خدمةٌ للكتابِ نفسِه، وليستْ خدمةً للعلم عامةً.

وهذا هو المسلكُ نفسُه الذي سلكتُه في تحقيقِ كتابِ الطبراني «المعجم الأوسط»، وهو نفسُه الذي أسلكُه في عامةِ الكتبِ الكبيرةِ، والتي لا يناسبُها كثرةُ الحواشي، والتوسعُ في التعليقِ.

الثالثة: وهي تتعلقُ بأعمالي التي يكونُ دوري فيها التجميعُ والترتيبُ والتأليفُ، فليعلم القارئُ الكريمُ أن هذا الدَّوْرَ في غايةِ الصعوبةِ، وتحقيقُ مخطوطِ أيسرُ بكثيرِ من مِثْلِ هذا؛ لأن هذه الأعمالَ أقومُ فيها بمثلِ ما أقومُ به في تصحيحِ المخطوطِ؛ لأنني قبلَ أن أُرَتِّبَ هذه المادةَ أُصَحِّحُها، وغالباً ما يكونُ تصحيحي لها اجتهاداً واعتماداً على المراجعِ الأخرى، وليس اعتماداً على أصل خَطِّيٍّ.

ثم إن هذا الترتيبَ لهذه المادةِ يتطلبُ مِنِّي جهداً كبيراً، شرحتُ بعضَه في بعضِ مقدماتي على هذه الأعمالِ، لكن أكتفي هنا بذكرِ مثالٍ يُوَضِّحُ هذا:

فكتابي «الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه في غير الجامع الصحيح» من الكتب التي أرهقتني جدّاً في الترتيب؛ فإنني قد التزمتُ فيه ترتيبَ «الجامع» للإمام الترمذي، والإمام الترمذي إنما يخرجُ الحديثَ في «جامعه» في باب يختارُه هو مهما كان الحديثُ صالحاً لأن يُخرَّجَ في أبوابِ أخرى، فكان المطلوبُ مِنِّي أو ما يقتضيه شرطي، أن أتتبعَ هذا الحديثَ في «جامع الترمذي»، لأنظرَ في أي موضع ساقه الترمذي، وهذا فيه من المشقةِ ما فيه؛ لكثرةِ الأحاديثِ، فقد بلغتْ قرابةَ (٤٥٠٠) حديث.

ثم إن الكثيرَ من هذه الأحاديثِ لم يخرجه الترمذي، فكان دوري البحثَ في كتابِ الترمذي عن أقرب باب يصلحُ أن يدخل هذا الحديث فيه، وهكذا.

وهذا كلَّه في الأحاديث التي يذكرُ الإمامُ البخاريُّ مَتْنَها، لكن ماذا يكونُ ظَنُّك بهذا الجَمِّ الغفيرِ من الأحاديثِ التي أشار إليها البخاريُّ إشارةً ولم يذكرْ مَتْنَها، كان لا بدَّ من أن أبحثَ أولاً عن متونِ هذه الأحاديثِ في بطونِ الكتبِ، وهو أمرٌ صعبٌ جدّاً؛ لأن معطيات البحثِ إسناديةٌ لا متنيةٌ، فالبخاري قد يكونُ إنما ذَكر راوي الحديثِ فقط، أو إسنادَه، أو جزءاً من الإسنادِ، ومعلومٌ كم تكونُ صعوبةُ البحثِ عن حديثٍ معطياتُ البحثِ عنه بهذا الشُّحِّ.

فهذا الجهدُ الجهيدُ، جهدٌ غيرُ منظورِ ولا مَرْئيٍّ، فالقارئُ عندما يطالعُ الكتابَ لا يدري كم بَذَل المؤلفُ من جهدِ حتى يضعَ هذا الحديثَ هنا وهذا الحديثَ هناك، وهذا البابَ هنا وهذا البابَ هنا وهذا البابَ هناك، ثم إذا ما نَظَر في الحاشيةِ ووجَد مادةَ التخريجِ محدودةً استهان بالعملِ ولم يقدرُه قدرَه!

هذه هي طريقتي التي أتبعها في أعمالي، بينتُها للضرورةِ، فإن كان في مسلكي من خطإٍ فجزَى اللهُ خيراً أخاً كريماً نصحني في اللهِ تعالى وأرشدني إلى جادَّةِ الصوابِ، وإن كان في مسلكي إصابةٌ فهو فضلُ اللهِ يُؤْتيه مَن يشاءُ مِن عبادِه، ليس لي فيه حَوْلٌ ولا قوةٌ.

وصلَّى اللهُ على سيدنا محمدٍ، وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم.

القاهرة: ١١ ذو القعدة سنة ١٤٢٢هـ الموافق ٢٤ يناير سنة ٢٠٠٢م

وكتب أبو معان طارق برن عوض الله برن محمد



الشيخ الإمام العلامةُ فقيهُ العصرِ شيخُ الحنابلةِ مجدُ الدينِ أبو البركات عبدُ السلام بن عبدِ الله بن الخَضِرِ بنِ محمدِ بنِ عليٌ الحرَّانيُّ، ابنُ تيميةَ.

وُلِدَ سنةَ تسعينَ وخمس مئةٍ تقريباً.

وتفقّه على عَمِّه فخرِ الدين الخطيب، وسار إلى بغداد، وهو مُراهقٌ مع السَّيف ابنِ عمِّه، فَسَمِعَ من أبي أحمد بنِ سُكينَة، وابنِ طَبَرْزَذَ، يوسف بنِ كامل، وضياء بنِ الخُريف، وعدةٍ. وسَمِعَ بحرَّانَ من حَنْبَلٍ المُكَبِّر، وعبدِ القادر الحافظِ. وتلا بالعشرِ على الشيخِ عبدِ الواحِدِ بنِ سلطان.

حدَّثَ عنه وَلَدُهُ شهابُ الدين، والدِّمياطيُّ، وأمينُ الدينِ ابنُ شُقيرٍ، وعبد الغني بن منصورٍ المُؤذنُ، ومحمدُ بنُ محمدُ الكَنْجيُّ، والشيخُ محمدُ بنُ القزازِ، والشيخُ محمدُ بنُ زباطرَ، والواعظُ محمدُ بنُ عبدِ المحسنِ الخَرَّاط، وعدةٌ.

وتفقُّه، وبرَع، واشتغلَ، وصنَّفَ التصانيفَ، وانتهت إليه الإِمامةُ في الفقهِ، وكان يدري القراءاتِ، وصنَّف فيها أرجوزةً. تلا عليه الشيخُ القيروانيُّ.

وقد حَجَّ في سنةِ إحدى وخمسين على درب العراقِ، وانبهرَ علماءُ بغدادَ لذكائِهِ وفضائلِهِ، والتمس منه أستاذ دارِ الخلافة محيي الدين ابن الجوزيِّ الإِقامةَ عندهم، فتعلَّل بالأهلِ والوطن.

سَمِعْتُ الشيخَ تقيَّ الدين أبا العباسِ يقول: كان الشيخُ جمالُ الدين بن مالك يقولُ: أُلِينَ للشيخِ المجدِ الفقهُ كما أُلينَ لداودَ الحديدُ. ثم قالَ الشيخ: وكانت في جَدِّنا حِدَّةٌ، قال: وحكى البرهان المراغيُّ أنَّه اجتمع بالشيخِ المجدِ، فأورد على الشيخِ نكتةً فقال: الجوابُ عنها من ستين وجهاً: الأول كذا، الثاني كذا، وسردها إلى آخرها، وقال: قد رضِينا منكَ بإعادة الأجوبة، فخضع البرهان له وانبهر.

وقال العلامةُ ابن حمدانَ: كنتُ أطالعُ على درس الشيخ وما أبقي مُمكناً فإذا أصبحتُ وحضرتُ ينقلُ أشياء كثيرةً لم أعرفها قبلُ.

<sup>(</sup>۱) «السير» (۲۹۱/۲۳).

قال الشيخُ تقيُّ الدين: كان جَدُّنا عَجَباً في سردِ المتونِ وحفظِ مذاهبِ الناسِ وإيرادها بلا كُلْفةِ.

حدَّثني الإِمام عبدُ الله بن تيمية أنَّ جدَّه رُبِّي يتيماً، ثم سافر مع ابن عمِّه إلى العراق ليخدمه ويُنفقه، وله ثلاث عشرة سنةً فكان يبيتُ عندَهُ ويَسْمَعُهُ يكرِّر على مسائِلِ الخلافِ فيحفظُ المسألة، فقال الفخرُ إسماعيلُ يوماً: أيش حفظ النَّنين؟ فبدر المجد وقال: حفظتُ يا سيِّدي الدَّرْس وَسَرَدَهُ فبُهِتَ الفخرُ، وقالَ: هذا يجيء منه شيءٌ. ثم عرضَ على الفخرِ مصنَّفه «جُنَّة الناظرِ» وكتبَ له عليه في سنةِ ستِّ وستِّ مئةٍ وعظمه، فهو شيخُهُ في علم النظرِ، وأبو البقاءِ شيخُهُ في النحو والفرائضِ، وأبو بكر بن غنيمة صاحبُ ابنِ المني شيخُهُ في الفقهِ، وابن سلطان شيخُهُ في القراءاتِ، وقد أقامَ ببغدادَ ستةَ أعوامٍ مُكِبًا على الاشتغالِ، وَرَجَعَ، ثم ارتَحلَ إلى بغدادَ قبلَ العشرين وستِّ مئةٍ، فتزيَّدَ من العِلْمِ، وصنَّفَ التصانيف، مع الدينِ والتقوى، وحسن الاتباع، وجلالةِ العلم.

تُوفِّي بحرَّانَ يُومَ الفطرِ سنةَ اثنتين وخمسينَ وستِّ مئةٍ.





- جاءت تسميته في الأصل بـ«كتاب المنتقى المسمى الأحكام».
- \_ وفي «ن» «كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية».
- \_ وذكره الشوكاني في مقدمة «نيل الأوطار» باسم «المنتقى من الأخبار في الأحكام».
  - \_ وقد اعتمدنا ما في «ن».





هذا الكتابُ قد اعتمدتُ في ضبطِه على مخطوطتينِ، هاكَ وصفَهما.

الأولى: وهي الأصِلُ.

وهي نسخةٌ جيدةٌ، قليلةُ الأخطاءِ جدّاً، كتبَها أحمدُ بن عبد الرحمنِ بن إسماعيلَ الشافعيُّ، وفرغ منها سنةَ (٧١٥هـ)، وعلى طُرَّتها تَمَلُّكاتٌ، وعلى حواشِيها تعليقاتٌ وتصحيحاتٌ؛ فلذا جعلنَاهَا أصلاً.

وهي تقعُ في (٢٧٤) ورقةٍ.

وعدد الأسطر في الصفحةِ، يتراوحُ ما بين (٢٥)، (٢٧) سطراً.

وعددُ الكلمات في السطر، يتراوحُ ما بين (١٢)، (١٥) كلمة.

وقد كُتِبتْ بخطِّ معتادٍ، والأوراق الأولى منها بخطِّ حديثٍ.

وقد كُتِبَتْ بمدادٍ أسود، عدا لفظ العنْعنةِ في بدايةِ كل حديث، فقد كُتِبَتْ بمدادٍ أحمر.

وعلى حواشِيها بلاغات، مما يدلُّ على أن النسخةَ قد قوبِلَت.

هذا؛ مع ما في حواشِيها أيضاً من حواشٍ غالبُها في شرح غريبِ الحديثِ، وقد استفدنًا منها كثيراً في شرح غريب الحديثِ، مع عَزْوِنا ذلك للحاشِيةِ.

وقد وقع في هذا الأصلِ زيادةُ ثلاثة أحاديث عن كُلِّ النسخِ المطبوعةِ التي بين أيدينًا. الثانية: وإليها الرمزُ بالحرف «ن».

وهي نسخةٌ متأخرةٌ، كتبها علي بن أحمد بن عبد القادرِ البدريُّ، وكان الفراغُ منها سنةَ (١١٧٠هـ). وهي كثيرةُ الأخطاء والتصحيفِ؛ ولذا لم نعتمد عليها، وإنما استأنسنا بِها فقط.

جاء في آخرها:

«قال في الأمِّ المنقول منها: هذه النسخةُ منقولةٌ من نسخةٍ معرفة على السيد العلاء بن محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى، وعليها خطَّه وإجازَتُه، والقارئ الفقيه علي بن عبد السلام بن عبد الباعث، والنسخة بخطِّه...».

وهي تقعُ في (١٦٧) ورقة.

وعددُ الأسطر، يتراوحُ ما بين (٣٦)، (٣٧) سطراً.

وعددُ الكلماتِ في السطرِ، حوالي (١٥) كلمة.

وقد كُتِبَتْ بخطِّ نُسخيِّ دُقيقٍ، وعلَّى حواشِيها تعليقاتٌ وتصحيحاتٌ.

ونظراً لتأخُّرها وعدمِ دقَّتها ؛ لم نُشِرْ إلى خلافِها في كثيرٍ من المواضع، اللهم إلا فيما كان الاختلافُ فيه مُؤثِّراً.









مرسدارف ابرحم ومسل سدعل سردا عدد عالديم العلاس قال السلجا لاسامرا معاكرا لاوجه الخيرالكا سلطيط الاسلام يهد الديل ابوالم كان عبد السلامر عبد الله بن المالف م بن تلد من نهمة الدمالله المديدونورية. الدرسالات بمتغد ولداول كمن لمرك فالمكدول يزارول مالالدوكم تكسير وفله كاغ تندره اعديرا ومنط السعل بهدائس لامل لرسل لاتألل بشيرونمراد ملى لد وصعب و حر سليم كنايرا هذاك الن يشقل على علامر الهاويث النبوب التحتج اسولنا لاحكاما ليكاو موسك الملا لاسلام سليه انتفيتها منصيبي المجارب وسسندا لامامامه فيتحسيل وماسعاب عبيجا ليزمدند دكلاب النستث ليهله الرحن العنشاب وكلاب السين لإلده ادمالسعسنان وكثاب السنن وبدن عامد القتروي واستقنت بألمزوف لمذه المتانيد عنا لالمالذ بدكرا لاسابية والملاستة لما دماه المخارى وسنهراط حاه مله تيم كداء المنت والمستعم زؤاه اليماعند ولاحهد نتح النجازك وسسارستكك عليدوهما سوب ذلك اسميت رواه سنهم ولماحرج فتهاعزولله عنكتهم الاك مُواضع بسيرة وذكرمن في في دلك شيرا سيسبرا من التاراليم كرتمند الاجا بريك ونصد النكام على نترسيد منها المل كالمابك للنسل ملين منها المل مابك المنابك النسب على من منهم من المد من منابك المنابع المنابع منهم من المد من المنابع منهم المنابع منهم منابع من المنابع من ال وَذَلْكَ اللَّهُ مَوادُكر بِيمركمنا دسي سلم فقال برسول الله انا شركب الهير والعل معنا القليل من إلما فأن يؤمنانا مر مطلبنا اهنئومناج البعر فعالم حولاسط اسدملبردا الموالعلموريكاؤه للحل مكات دوا والحنشنة والفرالمنوسة فيصدمونا حسن التريزيك قال رب رسولهاسمنوا سعمام وسلم وهاست صلاة العد النام الزام ولم في وال دسو لاسمكل سملتم وسر مؤمنه ورملم رسول الع لمه فرمد وزنهران ماديو معاسه واشالالهم مختله



طرة النسخة (ن)

Cara.

والله الرحم الرحم ويدنستعين فالالشخ الامام العالم الفامل الراصداكورع المحافط النفه النافب العلامة البارخ عجبو العصائل يحيى السيدنشيع الاسلام ميس الدس الواليكات عبدالسلامين عبداللاساليات ماعمد فانبعيد المراكي مدس المعدر وحفاولو رضوعه أعر معالدى لواعد والداف لممكن له شولك في الملكي وحلن كما شي فقد روتقد مل وصلى العن على عرف المسي الائ الموسل كما فعللناس بشهرا ويديرا وعلى الدومعيد وسلمتسلما كشرائ ركتاب بسقل على جلد من الاحادث النبويد التي توجع اصول الاحكام الميفاق بعتب عُلَماً وها المسلاعلها انتفيتها من صحيح ، البحاري وسيلم - وسيد الامام احدة بن مسبل وحامع العبسى لمة يدى ،وكدب السهولال عب الزين النساى وكياب السكى لال و اوولسيسستالة وكياب السيئ لابن ساحدالقوديني ، واستغنيت مالعَدِّوكُل حَدْدِالمُسَاسِّعَاتُ الاطالديدكرا السائيُدِ والعلآسة لمار وااالعابك ومسلما ضحياه ولبغيهم زوادانحسدا ولهرستعهم زوا المماعد وللحدمع البخار ومسلمتنى عليدوق اسوادتك أستحين وادلتهم ولواحزع فعاعو وندعن كبهتها لأفي مواصع يسسر و وذكر سوصن ونكر شبياسيه إمزاما والصحابدوصي المدعهم ورتبت الاحادب في صف الكتاب على تؤس فعيا إحل دماسا ليستهاعل سنع كأو ترجت لها الواباسعي مادلت عليه من الفوايد وسالاالاان بوتف اللصواب وبعصام كاحصاوم المااله جوادكوم الطهام لا إبوانب الميالا والسسيف طهوزيد ماابعر وعودن المعرودين فالسال دجل دسول العصل المعطدوا لدوسسم ففأل بادسول العافا توكب المبحد وبحرامصنا الغليل من الما فأن توصانا يدخطشنا إفتتوصا بما البحرفقال رسول ابعصلى الدعليه والمدوسلم حوالطهور مأوع المؤمبينة رواءاكسدوفآلالتميدى حداحد بشعستماحيح وسنائس بنملك فالراب وسولاهمك الدملدواء وسلموجات صلوه العص فالتمس المناس الوُصُو تَلْمِكْتُوا فَالْ رَسُولِ المَصَائَى لِلْمُعَالِمُ وَالْوَمُ وصوفوصع وسول اللبصلى الصطعوالدوسلم في وثك الاقا ببه والوالساس الكبيخ صوامته فوابت الحابينيع . سن تجت اصابعه جنى يوصوا من عنب احرصم متفق طيه ومنغف علمتنا مين معيين حا يوب صداعد ودنيا تلبيسه على انه لاما س بونع المدن مس ما زموم لان قصّا براء الدما نئويف سبنشقاً شنحك بدج للاالدي ومع رسوله العمال الدمله والدوسية بدء ١٠٠ كان المبايات و مدجاع؛ على كوم اللوجد في مديث كوما البرائع. ا قاص دسوله اللمامل العصد و الدوستم مدعا بسنج إمن ما دمن مشوب مدو توصار وادا حب فأ فسنب حها س11 الما المنتوصا بدعرها موس عيب ابيد قال حا ويسول البدسلى البرطية والمه ويسلج بعود فى والأمويص لا اعتمل فتوضاوص وحواطأ منفق طبعد كرمديث صلح الحديبيد من دوالاللسور مهمد ومزوان بن اللهمانيخ كَتُسُول الدسلى للدسلى للدوالدوسل عُنامة الاوقعت لَكُ مُرجِلَمتهم مُل لك عاوهد وحلاً واذا يُوصّاً كا دُوا بَعْتَنُلُونَ عَلَى وَمُودُ وَصُوبِكِمْ لِمَلَاحِبُ وَالْجِيارَةُ وَمُنْ حِنْ بِغِدِينَ البَانَ رَصَى العَمَادُ قَالَ إِلَّا أرسهول المدمسل للهطدوا مروسلم لقبيه وحوصب تجيا دعنه فاعتساؤتهما فقالت حشبا فقال ان المسلم يخسق رواءالما عدالااليماري واليرسدى وروىاكما عدنكما من مديث الإحدود فأكسيس روال تطفيق س الإحرب؛ ومى الدمدان الهمالي للاطند والدوسنكم قالًا بفُتسـان الحدكم ل استار البرام وحوميب فقالوانا بآ حبيراكيف جعنع بععل فالمتياولاتناولا برواد سسام وابن مآحد ويسمرن وال واودلايبوان احدكم في الماالدام ولا يغتسل فيدمن مشامد وحداالهج عن العسل ميديد (علم العلايقع، ولايجي وماداك الالصيروب تدمسها (باولوزيلانندس المعتسط بندو حدا جموا على الدك؟ عماليك! موامله عليا غالصها بند جري على به يتعت الدكار منطوبي الاولى ومن سفيان التورك عن عملي

ر \_ \_ حامر من البحسل العديل والدوسط قال كلكلا احد على سوت 80 كا الاس مد معده من س الناب سوا عما احدُوا مِن مليدي الدهروة ب السيطاع على خلال لا بطهرالله الفعدو واستلوالهم بواح العدولا بركهم وللحبيدا فبنالع وعبى على تصويما بالغلاء متعدس اب السبيق وسرجل بايع الاساح كايبا بعد الالدي فاصااعطاه ستها وقا وغ يعطر لحبيف فعد سوبايع، م سدجلا بسلع بعب العس علف فاللوكا حدها بلدا وكليا فصدائد وهف على خيرة لكس وأعلماً بو الاالعصد ويور والدئلالة لايطل العدولا ينلواله وجل علما على سلعدلعواعطيا اكذما اعطا وص كا و ب و ن ب و حلف على من كا وب بعبد العمليم مطع العامال الوسل و وعلى سبيع مصل ما سس له الله لدس القيراسي معنى الم سعت فصل ما لي تعمل بداكر ما واحد والعام بالسين في مل علم بيل المستمامة ومن ب موال خلبنا عدر معاصمة والمابيات ال ما لها الها مدال تب فيك كغياء مسمل المدخد والدوس فيأ نقالدا ومسكر بإسحالية الدين بلن في > الدين بلن لم عَيْمَ بنسل الله ب عنى علم الرمل و لا يسحلت ويشهد الشاهد و كا يستشهد ١٧١ مل وعل مامع الألان فاللها النبطان عليكم ما لما عد مألكم والفي قا ت السطان بعالوا مددم سالائس ابعبس ارا دعس مد اعت فليلم انجا مدس سنته حشنه وساسسته تذكا المدمن ماواه احد والمفيركمشك تے الکیا ب ایما رک بٹ ایسادکومد وعمام وکا ٹ الالے میار قد بعام الٹکا ٹا کسیع طلت مناظیوص ترسند سنتنى وساروالن وفلك محط العبدانفتير للمامه المسجيرين عداب ما

. السعرعل من احدب مبدالقادر الدك عرص د المرام ما

: ولخدموالوگایتبسط الصالحات وصالحه ۲۰ ۱۰ ع*لیکنا ح*د وسل المالطست ۱۰

الطاعرب سيا

قال ۱۳۰۰ المنفس سنها هده النسر سنولج سن سعر سنية على البيط لعلا رجري ارجع ب على ب المنفنى معلي خلدوا جازت وانفارق انفيد على ب سب السامت والعشيد بخطيد تألى ي ارجا المنافيلم المدر الدي من على المدروا لدوا معاب وصلح المدروا لدوا معاب وصلح المدروا لدوا معاب وصلح المدروا ال

بن تبعيد بعد ان فرانسطيد واحدًا من هر مصدها في العبات و نقده في عصبها من سعاء و اتصل و القياق فا نع له علما النقال و من و مر مصدها في العبال العبار و القياق فا نع له علما النقال و من و مر مصدها في العبار العبار و القال القبار و القبار العبار و القبار القبار و الق



تأليفت الشِّيخ الاَمام العَلاَمة شَيخ الحَنَابِلَة مَجُد الدِّيْن أُبِي البُرُكاتُ عَبِدُكَ لَام بِعَ السُّدِينِ أَبِي لَقَ المَانِ تَمِيَةَ الْحِرانِي عَبِدُكَ لَا مِنْ عَلِيْتُ مِنْ أَبِي لَقَ المَانِ تَمِيتَ الْحِرانِي

تحقیروتعکی <u>طارف بن عوض اللّه بز مح</u>مّد

دارابن الجوزي

## بالعدارهم الرحم

وَصلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّم، قَالَ الشَّيخُ الإِمَامُ العَالِمُ العَلَّامَةُ الأَوْحَدُ الحَبْرُ الكَامِلُ شَيخُ الإِسْلَامِ، مَجْدُ الدِّينِ أَبُو البَرَكَاتِ عَبْدُ السَّلامِ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ أَبي اللهُ مُرحَدُ الدَّينِ أَبُو البَرَكَاتِ عَبْدُ السَّلامِ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ أَبي اللهُ اللهُ مُوحَهُ، ونَوَّرَ ضَرِيحَهُ:

﴿ ٱَلْحَمْدُ بِلَهِ ٱلَّذِى َلَمْ يَنْخِذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَلَمْ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمَ يَكُن لَلَمُ وَلِئٌ مِنَ ٱلذُّلَّ وَكَيْرَهُ تَكْمِيرًا ، وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَمُ نَقْدِيرًا ﴾ .

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلْمُرْسَلِ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

ُ لهٰذَا كِتَابٌ يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ ٱلْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ الَّتِي تَرْجِعُ أُصُولُ ٱلْأَحْكَامِ إِلَيْهَا، وَيَعْتَمِدُ عُلَمَاءُ أَهْلِ ٱلْإِسْلَامِ عَلَيْهَا.

انْتَقَيْتُهَا مِنْ صَحِيحَي ٱلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم، وَمُسْنَدِ ٱلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَل، وَجَامِعِ أَبِي عِيسَى التَّرْمِذِيِّ، وَكِتَابِ السُّنَنِ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيِّ، وَكِتَابِ السُّنَنِ لِأَبِي مَاجَهُ ٱلْقَزْوِينِيِّ. وَٱسْتَغْنَيْتُ بِٱلْعَزْوِ إِلَى هٰذِهِ ٱلْمَسَانِيدِ عَنِ السِّجَسْتَانِيِّ، وكِتَابِ السُّنَنِ لِأَبْنِ مَاجَهُ ٱلْقَزْوِينِيِّ. وَٱسْتَغْنَيْتُ بِٱلْعَزْوِ إِلَى هٰذِهِ ٱلْمَسَانِيدِ عَنِ السِّخِسْتَانِيِّ، وَكِتَابِ السُّنَنِ لِأَبْنِ مَاجَهُ ٱلْقَزْوِينِيِّ. وَٱسْتَغْنَيْتُ بِٱلْعَزْوِ إِلَى هٰذِهِ ٱلْمَسَانِيدِ عَنِ ٱلْإِطَالَةِ بِذِكْرِ ٱلْأَسَانِيدِ.

- وَٱلْعَلامَةُ لِمَا رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ: أَخْرَجَاهُ.
  - وَلِبَقِيَّتِهِمْ: رَوَاهُ ٱلْخَمْسَةُ.
  - وَلَهُمْ سَبْعَتِهِمْ: رَوَاهُ ٱلْجَمَاعَةُ.
  - وَلِأَحْمَدَ مع ٱلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ أُسَمِّي مَنْ رَواهُ مِنْهُمْ. وَلَمْ أَخْرُجْ فِيمَا عَزَوْتُهُ عَنْ كُتُبِهِمْ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ يَسِيرَةٍ.

وَذَكَرْتُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ شَيْئاً يَسِيراً مِنْ آثَارِ الصَّحَابَةِ. وَرَتَّبْتُ ٱلْأَحَادِيث فِي لهٰذَا ٱلْكِتَابِ عَلَى تَرْتِيبِ فُقَهَاءِ أَهْلِ زَمَانِنَا، لِتَسْهُلَ عَلَى مُبْتَغِيهَا، وَتَرْجَمْتُ لَهَا أَبْوَاباً بِبَعْضِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْفَوَائِدِ.

وَنَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُوَفِّقَنَا لِلصَّوَابِ وَيَعْصِمَنَا مِنْ كُلِّ خَطَأٍ وَزَلَلٍ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.



### كِتَابُ الطَّهَارَةِ

#### □ أَبْوَابُ المِيَاهِ □

#### بَاب: طَهُورِيَّة مَاءِ ٱلْبَحْرِ وَغَيْرِهِ

١ عن أبي هُرَيْرة ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

٢ ـ وعَن أَنسِ بنِ مَالكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ ٱلْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ ٱلْوَضُوءَ فَلَمْ يَجدُوا، فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رسولُ اللهِ ﷺ في ذلكَ الإناءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، فَرَأَيْتُ ٱلْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْد آخِرِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

ومُتَّفَقٌ عَلَى مِثْلِ مَعناه مِن حَدِيثِ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ (٣).

وفِيهِ؛ تَنبيهٌ أَنَّه لا بَأْسَ بِرفعِ الحَدَثِ مِن مَاءِ زَمزم، لأنَّ قُصَاراهُ أَنَّه ماءٌ شَريفٌ مستَشْفًى مُتَبَرَّكٌ بهِ، والمَاءُ الذي وَضَعَ رسولُ اللهِ ﷺ يَدَه فيه بهذهِ المَثَابةِ.

وقد جَاء عَن عليِّ في حَديثٍ لَه قَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَفَاضَ رسولُ اللهِ ﷺ فَدَعَا بِسَجْلٍ (١٠) مِنْ مَاءِ

- (۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۱، ۳۷۸)، وأبو داود (۸۳)، والترمذي (۱۹)، والنسائي (۱/ ۰۰، ۱۷٦)، وابن ماجه (۳۸٦)، وابن الجارود (٤٣).
- وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص٤١): «سألت محمداً \_ يعني البخاري \_ عن حديث مالك، عن صفوان بن سليم \_ يعني حديث أبي هريرة هذا \_ فقال: هو حديث صحيح».
- وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١٨/١٦): «لا أدري ما هذا من البخاري كلفه! ولو كان عنده صحيحاً لأخرجه في مصنفه «الصحيح» عنده، ولم يفعل؛ لأنه لا يعوّل في «الصحيح» إلا على الإسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو \_ عندي \_ صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانيه».
  - فهكذا؛ ردَّه ابن عبد البر من حيث الإسناد، وقبله من حيث المعنى.
    - وراجع: «لغة المحدث» (ص٥٢ ـ ٥٣).
  - (٢) أخرجه: البخاري (١/ ٥٤) (٤/ ٢٣٣)، ومسلم (٧/ ٥٩) وأحمد (٣/ ١٣٢).
  - (٣) أخرجه: البخاري (٤/ ٢٣٤) (٥/ ١٥٦) (٧/ ١٤٨)، ومسلم (٦/ ٢٦)، وأحمد (٣/ ٣٢٩، ٣٥٣).
    - (٤) في حاشية «ن»: «السَّجْل: الدلو المملوء، فإن تعطل فليس بِسَجْل».

زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>.

#### بَاب: طَهَارَة ٱلْمَاءِ ٱلْمُتَوَضَّى بِهِ

٣ ـ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رسولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأ وَصَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

٤ - وفي حَديثِ صُلحِ الحُدَيبيةِ مِن رِوَايةِ المِسْورِ بنِ مَخرمةَ ومَرْوانَ بنِ الحَكَم: مَا تنخَمَ رسولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعتْ فِي كَف رَجُلٍ مِنْهُم فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وإِذَا تَوضَّأ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. وهُو بِكَمَالِهِ لأحمدَ والبُخَاريِّ (٣).

وعن حُذيفَة بنِ اليَمَانِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ». رَواهُ الجَمَاعةُ إلَّا البُخاريَّ والتِّرمذيَّ (٤٠٠). وَرَوَىٰ الجَمَاعَةُ كُلُّهم نَحْوَهُ مِن حَديثِ أَبِي هُريرةً (٥٠).

#### بَاب: بَيَان زَوَالِ تَطْهِيرِهِ

ولهذَا النَّهْيُ عَنِ الغُسْلِ فِيهِ، يَدلُّ عَلَىٰ أَنَّه لَا يَصِحُّ ولا يُجزئُ، وما ذَاكَ إِلَّا لِصَيرورَتِهِ مُسْتعمَلاً بِأَوَّلِ جُزءٍ يُلَاقيه مِن المُغْتسلِ فِيهِ. وَلهٰذَا مَحمولٌ عَلَى الَّذِي لَا يحملُ النَّجاسة، فأمَّا مَا يحملها فالغُسلُ فِيهِ مُجْزِئٌ، فالحَدَثُ لا يَتعدَّىٰ إليهِ حُكْمُهُ مِن طَرِيقِ الأَوْلَىٰ.

٧ - وعَن سُفيان النُّوريِّ، عَن عبدِ اللهِ بنِ مُحمدِ بنِ عَقِيلٍ: حَدَّثَنْنِي الرُّبيعِ بنتُ معوِّذِ بنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (۷٦/۱)، والأزرقي في "أخبار مكة" (۲/٥٥)، والفاكهي في "أخبار مكة" (۲/٥٥). وأخرجه أحمد (۷٥/۱ - ۷۵، ۱۵۷) مطولاً بدون موضع الشاهد. وله شاهد من حديث وائل بن حجر: أخرجه: أحمد (٣١٥/٤، ٣١٦، ٣١٨)، وابن ماجه (٣٥٩)، والحميدي (٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١/ ٦٠)، ومسلم (٥/ ٦٠)، وأحمد (٣/ ٢٩٨، ٣٠٧، ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٥٢ ـ ٢٥٨) (٥/ ١٥٧ ـ ١٦١)، وأحمد (٤/ ٣٢٣، ٣٢٧ ـ ٣٢٨، ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (١/١٩٤)، وأحمد (٥/ ٣٨٤، ٤٠٢)، وأبو داود (٢٣٠)، والنسائي (١/ ١٤٥)، وابن ماجه (٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧٩/١)، ومسلم (١/١٩٤)، وأحمد (٢/ ٢٣٥، ٣٨٢)، وأبو داود (٢٣١)، والترمذي (١٢١)، والنسائي (١/ ١٤٥)، وابن ماجه (٥٣٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (١/١٦٣)، وابن ماجه (٦٠٥)، وابن خزيمة (٩٣) بلفظ: «لا يغتسل».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٣٣)، وأبو داود (٧٠)، وابن حبان (١٢٥٧).

عَفْراءَ ـ فَذَكَرَ حَدَيثَ وَضُوءِ النبيِّ ﷺ، وَفِيهِ: وَمَسَح رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُوئِهِ فِي يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى نَاصِيَتِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً.

رَوَاهُ أَحمدُ، وَأَبُو دَاوِدَ مُخْتَصَراً، ولَفْظُهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَصْلِ مَاءٍ كَانَ بيَدهِ» (١٠).

قَالَ التِّرمذيُّ: عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عَقيلٍ: صَدوقٌ، ولَكِنْ تَكلَّم فيه بَعْضُهم مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وَقَالَ البُخارِيُّ: كَانَ أحمدُ وإِسحاقُ والحُميديُّ يَحْتَجُّونَ بِحَديثِهِ.

قُلْتُ: وعلىٰ تَقديرِ أَنْ يَثبتَ أَنَّ النبيَّ ﷺ مَسحَ رأسَهُ بِمَا بَقِي مِنْ بَلَلِ يَديهِ، فلَيسَ يَدلُّ علىٰ طَهوريةِ المَاءِ المُستعملِ؛ لأنَّ المَاءَ كُلَّما تَنَقَّلَ في مَحالِّ التَّطهيرِ مِن غَيرِ مُفارقةٍ إلىٰ غَيرِهَا فَعملُه وتطهيرُهُ بَاقٍ، ولهٰذا لا يَقْطع عملَه في لهٰذهِ الحَالِ تَغيُّرهُ بالنَّجَاساتِ والطَّهارَاتِ.

#### بَاب: الرَّدِّ عَلَى مَنْ جَعَلَ مَا يَغْتَرِفُ مِنْهُ ٱلْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ مُسْتَعْمَلاً

٨ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدِ بنِ عَاصِم: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأُ لَنَا وُصُوءَ رسولِ اللهِ ﷺ. فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إلى ٱلْمَرْفِقَيْنِ مَرّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إلى ٱلْمَوْفِقَيْنِ مَرّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لأَحْمَدَ ومُسْلِم (٢٠).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ طَهُورِ ٱلْمَرْأَةِ

٩ - عَنِ الحَكَمِ بنِ عَمرو الغِفَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَصْلِ طَهُورِ ٱلْمَرْأَةِ. رَوَاهُ الخَمسةُ (٣)، إلَّا أَنَّ ابنَ مَاجَه والنَّسائيَّ قَالَا: «وَضُوءِ ٱلْمَرْأَةِ».

وأخرجه أبو داود (۱۲۷)، والترمذي (۳۳)، وابن ماجه (۳۹۰) من طريق أخرى عن ابن عقيل، بدون موضع الشاهد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٥٨، ٣٥٩)، وأبو داود (٧٢٦ ١٣٠)، وابن ماجه (٤٣٨) من طريق: سفيان الثوري، به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص۳۸)، والبخاري (۱/ ۵۸، ۵۹، ۲۰، ۲۱)، ومسلم (۱/ ۱٤٥)، وأحمد (۶/ ۳۲ م ۲۷)، وأبو داود (۱۲۰، ۱۱۸، ۱۱۹)، والترمذي (۲۸، ۳۲، ٤۷)، والنسائي (۱/ ۷۱، ۲۷)، وابن ماجه (٤٠٥) (٤٣٤)، وابن خزيمة (۱۵، ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢١٣/٤) (٦٦/٥)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (١٧٩/١)، وابن ماجه (٣٧٣)، وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص٤٠): «سألت محمداً \_ يعني: البخاري \_ عن هذا =

وقالَ التُّرمذيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَالَ ابنُ مَاجَه \_ وقَد رَوَىٰ بَعدَهُ حَدِيثًا آخَرَ \_: الصَّحِيحُ الأَوَّلُ. يَعنِي: حَدِيثَ الحَكَم.

١٠ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَصْلِ مَيْمُونَةَ. رَوَاهُ أحمدُ ومُسَلّم (١٠).

١١ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ، عَن مَيمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّاً بِفَصْلِ غُسْلِهَا مِنَ ٱلْجَنَابَةِ.
 رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢٠).

١٢ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: ٱغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ في جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا ـ أَوْ يَغْتَسِلَ ـ فَقَالَ: «إِنَّ ٱلْمَاءَ لا يَجْنُبُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ، وقَالَ: حديثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ<sup>(٣)</sup>.

قُلتُ: وأكثرُ أَهلِ العِلْمِ علىٰ الرُّخصةِ للرَّجلِ مِن فَضلِ طَهورِ المرأةِ، والأَخبارُ بِذَلِكَ أَصحُّ. وكَرهَهُ أَحمدُ وإِسحاقُ إِذَا خلتْ بهِ، وهُو قَولُ عبدِ اللهِ بنِ سَرجِسَ، وحَملُوا حديثَ مَيمونَة علىٰ أَنَّها لَم تَخلُ بهِ، جَمْعاً بَيْنَه وبَينَ حديثِ الحكم.

فَأَمَّا غُسْلُ الرَّجُلِ والمَرأَةِ ووُضُوؤُهُما جَميعاً فلَا اخْتلافَ فِيهِ. قالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحدٍ مِنَ ٱلْجَنَابَةِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٤).

وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ ٱلْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

الحديث، فقال: ليس بصحيح. وحديث عبد الله بن سَرْجس في هذا الباب هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ».
 وحديث عبد الله بن سرجس هذا أخرجه: ابن ماجه (٣٧٤)، والدارقطني (١١٦/١)، ورجح الدارقطني أيضاً الوقف فيه.

هذا؛ والحديث الذي رجح عليه ابن ماجه حديثَ الحكم هذا، هو حديث عبد الله بن سَرْجِس، وهو من الترجيح النسبي؛ فإنه قد اختلف على عاصم الأحول في إسناد الحديث:

فرواه: شعبة، عنه، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو.

ورواه: عبد العزيز بن المختار، عنه، عن عبد الله بن سَرْجِس.

فروى ابن ماجه الحديثين: حديث شعبة، ثم حديث عبد العزيز، ثم قال: «الصحيح هو الأول، والثاني وَهَم».

ومراده: أن صحيح الحديث عن عاصم الأحول أنه من حديث الحكم، لا عن ابن سرجس، فلا يفيد هذا التصحيحُ النسبيُّ تصحيحَ الحديثِ نفسهِ؛ فتنبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١/١٧٧)، وأحمد (٢٦٦/١)، وابن خزيمة (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٣٠)، وابن ماجه (٣٧٢)، والدارقطني (١/ ٥٣).

وقد أعلَّ؛ راجع: «فتح الباري» لابن حجر (٣٦٦/١) ولابن رجب (١/ ٢٥٢ ـ ٢٥٥) و«نيل الأوطار» للشوكاني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣٥، ٢٨٤، ٣٠٨، ٣٣٧)، وأبو داود (٦٨) والترمذي (٦٥)، والنسائي (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ٨٨)، ومسلم (١/ ١٦٧، ١٧٧)، وأحمد (٦/ ٢٩١، ٣٠٠، ٣١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/ ٧٤)، ومسلم (١/ ١٧٥)، وأحمد (٦/ ١٩٢، ١٩٩، ١٩٩، ٢٣٠، ٢٣١).

وفِي لَفظِ لِلبُخَارِيِّ: «مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً».

ولمسلم: "مِنْ إِنَاءِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُني حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي».

وفِي لَفْظِ النَّسَائِيِّ (١٠): «مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولُ: دَعِي لِي، وَأَنَا أَقُولُ: دَعْ فَي لَفْظِ النَّسَائِيِّ (١٠): «مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولُ: دَعْ فَي اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَةُ اللللّلِلللللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ

#### بَاب: حُكم ٱلْمَاءِ إِذَا لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ

١٣ \_ عَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَتَوَضَّا مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيضُ وَلُحُومُ ٱلْكِلَابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رسول اللهِ ﷺ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». رَواهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاودَ والتِّرمذيُ (٢) وَقَالَ: حَديثٌ حَسَنٌ.

وقَالَ أَحَمدُ بنُ حَنبلِ: حَديثُ بِئرِ بُضاعةَ صَحِيحٌ.

وفي رِوَاية أَحمدَ وَأَبِي دَاود: «إِنَّهُ يُسْتَسْقَى (٣) لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ تُطْرَحُ فِيهَا مَحَايِضُ النِّسَاءِ وَلَحْمُ الكِلَابِ وَعَذِرُ النَّاسِ». فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ ٱلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (٤).

قَالَ أَبُو دَاودَ: سَمعتُ قتيبةَ بنَ سَعِيدٍ قَالَ: سألتُ قيِّمَ بثرِ بُضاعَة عَن عُمقِها، قُلتُ: أكثرُ مَا يَكُونُ فِيهِ المَاءُ؟ قَالَ: لِلَيْ العَانَةِ. قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ؟ قَالَ: دُونَ العَورَةِ.

قَالَ أَبو دَاودَ: قَدَّرْتُ بِئرَ بُضَاعَةً بِرِدَائي فَمَدَدْتُهُ عَلَيها ثم ذَرَعْتُهُ، فَإِذا عَرْضُهَا: ستة أذرع، وسألتُ الَّذي فَتَحَ لِي بابَ البُسْتانِ فَأَدْخَلني إليه فقلتُ: هَل غُيِّر بِنَاؤُها عَمَّا كان عليهِ؟ فَقَالَ: لَا. ورأيتُ فِيهَا ماءً مُتغيِّرَ اللَّونِ.

١٤ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ ٱلْمَاءِ يَكُونُ في الْفَلَاةِ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ ٱلْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحُولُ الخَبْثَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٥٠).

وفِي لَفَظِ ابنِ مَاجَه ورِوَايَةٍ لأحمد (٦): ﴿لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۱/ ۱۳۰، ۲۰۲).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٣/ ٣١)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٤)، وابن الجارود (٤٧)،
 والدارقطني (١/ ٣١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١١ \_ ١٢)، والبيهقي (١/ ٤، ٥).

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، و(ن). وفي المصادر: "يستقى". (٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٨٦)، وأبو داود (٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/ ١٢، ٣٨)، وأبو داود (٦٣، ٦٤)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (١/ ٤٦، ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (٥١٧)، و«المسند» (٢/ ٢٧)، والطيالسي (٢٠٦٦)، وأبو داود (٦٥) بلفظ: «لا ينجس» وراجع: «نصب الراية» (١٠/١)، و«التلخيص» (١٨/١ ـ ٢٠) والتعليق على «الطيالسي» (٢٠٦٦) و«بذل الإحسان» للشيخ أبي إسحاق الحويني (٥٢) وللإمام العلائي رسالة في تصحيح هذا الحديث، طبعت بتحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني.

١٥ ـ وعَن أبي هُريرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ٱلْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ، وهٰذَا لَفظُ البُخاريِّ، ولَفظُ التِّرمذيِّ: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ».
 ولَفْظُ البَاقِينَ: «ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» (١٠).

ومَنْ ذَهَبَ إلىٰ خَبرِ القُلَّتينِ حَمَلَ لهٰذَا الخَبَرَ عَلَىٰ مَا دُونَهما، وَخَبَرَ بِئرِ بُضَاعَةً عَلَى مَا بَلَغَهُما، جَمْعاً بَيْنَ الكُلِّ.

#### بَاب: أَسْآر ٱلْبَهَائِم

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ فِي القُلَّتينِ (٢) يَدُلُّ عَلَىٰ نَجَاسَتِهَا، وَإِلَّا يَكُونُ التَّحديدُ بِالقُلَّتينِ فِي جَوابِ السُّؤالِ عَن وُرُودِها عَلَىٰ المَاءِ عَبثاً.

١٦ - عَن أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَلَغَ ٱلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ وَلْيَفْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ (٣)». رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائِيُّ (٤).

#### بَاب: سُؤْر ٱلْهِرِّ

١٧ - عَن كَبشَة بنتِ كَعبِ بنِ مَالكِ وَكَانَتْ تَحتَ ابنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءً، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا ٱلْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، لَهُ وَضُوءً، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا ٱلْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا لَ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا فَقَالَ: مِنْ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافِاتِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ. وَقَالَ التِّرمَذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٥٠).

١٨ - وعن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُصْغِي إِلَى الهِرَّةِ الإِنَاءَ حَتَّى تَشْرَبَ منهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ
 بِفَضْلِهَا. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٢٠).

(۲) تقدم برقم (۱٤). (۳) في «ن»: «مرات».

(٤) أخرجه: مسلم (١/١٦١)، والنسائي (٥٣/١).

قال النسائي: لا أعلم أحداً تابع عليّ بن مسهر على قوله: «فليرقه». وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٧٣/١٨): «أما هذا اللفظ في حديث الأعمش «فليهرقه» فلم يذكره -

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٨/ ١٧١). "أما هذا اللفظ في حديث الاعمش "فليهرفه" فلم يدكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره». وقال الماذذا لم وحد في «العلام على الله الترابي

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢٨/١ ـ ٢٩): «وقال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي علي بوجه من الوجوه إلا من روايته».

(٥) أخرجه: أحمد (٣٠٣/، ٣٠٩)، وأبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (١/ ٥٥، ١٧٨)، وابن ماجه (٣٦٧).

(٦) أخرجه: الدارقطني (٦٦/١)، وكذا البزار (٢٧٥ ـ كشف) والخطيب في «الموضح» (٦/ ١٩٣). وإسناده ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۲۸)، ومسلم (۱۲۲/۱)، وأحمد (۲/ ۳۹۲، ۳۹٤)، وأبو داود (۲۹، ۷۰) والترمذي (۲۸)، والنسائي (۱/ ۶۹، ۱۲۵، ۱۲۷)، وابن ماجه (۳٤٤).

# أَبْوَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ وذِكْرُ مَا نُصَّ عَلَيهِ مِنْهَا

#### بَاب: ٱعْتِبَار ٱلْعَدَدِ فِي ٱلْوُلُوغ

١٩ - عَن أَبِي هُرَيرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ ٱلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ(١).

ولأَحمدَ ومُسلم: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ ٱلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بالتُّرَاب» (٢٠).

رُ مَ بِ مَن عَبدِ اللهِ بنِ المُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ ٱلْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ ٱلْكِلَابِ؟! ثُمَّ رَخَصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ ٱلْغَنَمِ وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ ٱلْكَلْبُ فِي ٱلْإِنَاءِ وَبَالُ ٱلْكِلَابِ؟! ثُمَّ رَخَصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ ٱلْغَنَمِ وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ ٱلْكَلْبُ فِي ٱلْإِنَاءِ وَبَالُ ٱلْكِلَابِ؟! ثُمَّ رَخَصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ ٱلْغَنَمِ وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ ٱلْكَلْبُ فِي ٱلْإِنَاءِ فَاضَعُلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَقْرُوهُ النَّامِنَةَ بِالتَّرَابِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرمذي والبُخَاري (٣٠٠).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلمِ: "وَرَخَّصَ فِي كُلْبِ ٱلْغَنَم وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ" (١).

#### بَابِ: ٱلْحَتّ وَٱلْقَرْص وٱلْعَفو عَنِ ٱلْأَثَرِ بَعْدَهُمَا

٢١ - عَن أَسماءَ بنتِ أَبِي بَكرٍ قَالَتْ: جَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: إحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ ٱلْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالَ: «تَحُتُّهُ (٥) ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ (٦) بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصُلِّي فِيهِ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ دَمَ الحَيضِ لا يُعفَى عَن يَسيرِه وإِنْ قلَّ، لِعُمومِهِ. وأَنَّ طَهَارَةَ السَّترةِ شَرطٌ لِلصَّلاةِ. وأَنَّ المَاءَ مُتعيِّنٌ لإزَالةِ للصَّلاةِ. وأَنَّ النجاسةَ وأمثالَها لا يُعتبرُ فِيها تُرابٌ ولا عَدَدٌ. وأَنَّ المَاءَ مُتعيِّنٌ لإزَالةِ النَّجَاسةِ.

٢٢ - وعَنِ أَبِي هُريرةَ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ؟ قال: «فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّم ثُمَّ صَلِّي فِيهِ». قالت: يَا رَسُولَ اللهِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/٥٤)، ومسلم (۱/۱۲۱)، وأحمد (۲/٤٦٠)، والنسائي (۱/٥٢)، وابن ماجه (٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٢٧)، ومسلم (١٦٢١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١/ ١٦٢)، وأحمد (٤/ ٨٦) (٥/ ٥٥)، وأبو داود (٧٤)، والنسائي (١/ ٥٤، ١٧٧)، وابن ماجه (٣٢٥، ٣٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٣٦/٥). تحتُّه: تحكه.

<sup>(</sup>٦) تقرصه: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشرّبه الثوب منه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (١/٦٦، ٨٤)، ومسلم (١/٦٦١)، وأحمد (٦/٥٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣).

إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيك ٱلْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ». رَوَاهُ أحمدُ وَأَبو دَاودَ (١٠).

٢٣ ـ وعَن مُعاذة قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَة عَن ٱلْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَها الدَّمُ، قَالَتْ: تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرُهُ بِشِيءٍ مِنْ صُفْرَةٍ. قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رسولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ حَيضٍ جَمِيعاً لَا أَغْسِلُ لِي فِيهِنَ (٢) ثَوْباً. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٣).

#### بَاب: تَعيُّن ٱلْمَاءِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

٢٤ - عَن عبدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ<sup>(٤)</sup>: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ ٱلْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا . قَالَ: «إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالمَاءِ وَاطْبُخُوا فِيهَا» رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٥)</sup>.

٢٥ ـ وعَن أَبِي تَعلبةَ الخُشَنيِّ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَنَطْبخُ (٢) فِي قُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرًهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ».
 رَوَاهُ التِّرمذيُّ وقَالَ: حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٧).

و«الرَّحضُ»: الغَسْلُ.

#### بَاب: تَطْهِير ٱلْأَرْضِ النَّجِسَةِ بِٱلْمُكَاثَرَةِ

٢٦ - عَن أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي ٱلْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ - أَوْ: ذَنُوباً (^) مِنْ مَاءٍ - ؛ فَإِنَّمَا بُعِنْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسلِماً (٩).

٢٧ ـ وعَن أنسِ بنِ مَالكٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي ٱلْمَسْجِدِ مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيًّ فَقَامَ يَبُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: مَهْ، مَهْ. قَالَ: فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: هَا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ». فَتَرَكُوهُ حَتَى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هٰذِهِ ٱلْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا البَولِ وَلَا القَنَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷺ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ» ـ أَوْ كَمَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا البَولِ وَلَا القَنَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷺ والصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ» ـ أَوْ كَمَا

- (١) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٦٤، ٣٨٠)، وأبو داود (٣٦٥)، والبيهقي (٢/ ٤٠٨). وفي إسناده ابن لهيعة.
  - - (٤) كذا بالأصل و«ن»، والصواب عبد الله بن عمرو، كما في المصادر.
    - (٥) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٤)، وأبو داود (٢٨٥٧)، والنسائي (٧/ ١٩١).
      - (٦) في «ن»: «أفنطبخ».
  - (۷) أخرجه: أحمد (۱۹۳/۶، ۱۹۰)، والترمذي (۱۵۹۰، ۱۷۹۷)، وعبد الرزاق (۸۵۰۳). وسيأتي برقم (۷۳) برواية الصحيحين.
    - (A) في حاشية «ن»: «الذَّنُوب: الدَّلو العظيمة».
- (٩) أُخْرِجه: البخاري (١/ ٦٥) (٨/ ٣٧)، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٨٢)، وأبو داود (٣٨٠) والترمذي (١٤٧)، والنسائي (٣/ ١٤)، وابن ماجه (٥٢٩).

قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ -، قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ ٱلْقَوْمِ فَجَاءَ بَدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ (١) عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)، لكنْ؛ لَيسَ لِلبُخَارِيِّ فِيهِ: «إِنَّ هٰذِهِ ٱلْمَسَاجِدَ» \_ إِلَىٰ تَمَامِ الأَمرِ بِتَنْزِيهِهَا.

وقَولُهُ: «لَا تُزْرِمُوهُ»، أَيْ: لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَولَهُ.

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّجاسةَ عَلَىٰ الأَرضِ إذا اسْتُهلِكَتْ بِالمَاءِ فَالأَرْضُ والمَاءُ طَاهِرَان، وَإِلَّا<sup>(٣)</sup> يَكُونُ ذَلِكَ أَمْراً بِتَكثيرِ النَّجَاسَةِ فِي المَسْجِدِ.

## بَابِ: مَا جَاء فِي أَسْفَلِ النَّعْلِ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ

٢٨ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ ٱلْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ». وفِي لَفظ: «إِذَا وَطِئَ ٱلْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». رَوَاهُ أَبُو داودَ (٤).

٢٩ ـ وعَن أبي سَعيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ (٥٠) فِيهِمَا، فَإِنْ رَأَى خَبَثاً فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاودَ (٢٠).

### بَاب: نَضْح بَوْلِ ٱلْغُلَام إِذَا لَمْ يَطْعَمْ

٣٠ ـ عَن أُمِّ قَيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِير لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعًا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ وَلَم يَغْسِلُهُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٧٠٠).

٣١ ـ وعَن عَلَيٌ بنِ أَبِي طَالَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَوْلُ ٱلْغُلام الرَّضِيع بُنْضَحُ، وَبَوْلُ ٱلْغُلام الرَّضِيع بُنْضَحُ، وَبَوْلُ ٱلْجُارِيَةِ يُغْسَلُ». قَالَ قَتادةُ: وهٰذَا مَا لَم يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلًا جَمِيعاً. رَوَاهُ أُحمدُ والتِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (^).

<sup>(</sup>۱) في حاشية «ن»: «الشن: الصب المتقطع، والسن: الصب المتصل. ويروى هذا الحديث بالسين والشين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١/ ٦٥)، ومسلم (١/١٦٣)، وأحمد (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) في «ن»: «ولا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٣٨٥، ٣٨٦)، وابن خزيمة (٢٩٢)، وابن حبان (١٤٠٣، ١٤٠٤)، والحاكم (١/ ١٢٦)، والبيهقي (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) في «ن»: «ولينظر».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٠، ٩٢)، وأبو داود (٦٥٠) وابن خزيمة (٧٨٦) (١٠١٧).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۱/۲۲)، ومسلم (۱/۲۲) (۱/۲۷)، وأحمد (۲/۵۵، ۳۵۹)، وأبو داود (۳۷٤)،
 والترمذي (۷۱)، والنسائي (۱/۵۷)، وابن ماجه (۵۲۵).

<sup>(</sup>۸) أخرجه: أحمد (۱/ ۷۱، ۹۷، ۱۳۷)، وأبو داود (۳۷۸)، والترمذي (۲۱۰)، والبزار (۷۱۷)، وابن خزيمة (۲۸٤).

واختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله.

وراجع: «العلل الكبير» للترمذي (ص٤٢ ـ ٤٣)، وللدارقطني (١٨٤/٤، ١٨٥)، و«التلخيص» (١/ ٢٢).

٣٢ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ رسولُ اللهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ ٱلْمَاءَ. رَوَاهُ البُخاريُّ.

وكَذَلِكَ أَحمدُ وابنُ مَاجَه وزَادَ: «وَلَمْ يَغْسِلْهُ». ولِمُسلم: «كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِم وَيُحنِّكُهُمْ، فَأْتِي بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَّمْ يَغْسِلْهُ» (١).

٣٣ ـ وعَن أَبِي السَّمْحِ خَادِمِ النبيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ ٱلْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ ٱلْغُلَامِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه (٢).

٣٤ ـ وعَن أُمِّ كُرزِ الخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ: أُتِي ﷺ بِغُلاَمٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ، وَأُتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>.

٣٥ ـ وعَن أُمِّ كُرزٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَوْلُ ٱلْغُلَامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ ٱلْجَارِيَةِ يُغْسَلُ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٤٤).

٣٦ - وَعن أُمِّ الفَضْلِ لُبَابَةَ بنتِ الحارِثِ قَالَتْ: بَالَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَعْطِني ثَوْبَكَ وَٱلْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أَعْسِلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَعْظِني ثَوْبَكَ وَٱلْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أَعْسِلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ اللَّكُورِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ ٱلْأُنْثَى». رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٥٠).

### بَابِ: الرُّخْصَة فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

٣٧ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَهْطاً مِنْ عُكُلٍ - أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ - قَدِمُوا فَاجْتَوَوُا ٱلْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلِقَاحٍ (٦)، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

#### «اجْتَوَوهَا»: أَيِ: اسْتَوْخَمُوهَا.

(۱) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۰۸)، ومسلم (۱٫۳۳۱ ـ ۱۶۲)، وأحمد (۲/ ۲۱۰)، وابن ماجه (۵۲۳).

ويشهد له حديث عليِّ السابق برقم (٣١).

(٤) «السنن» (٤٧).

وهو نفس الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۳۷٦)، والنسائي (۱/۱٥۸)، وابن ماجه (٥٢٦)، وابن خزيمة (٢٨٣)، والحاكم (١/ ١٦٦)، والبيهقي (١/ ٤١٥).

٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٢٢، ٤٤٠، ٤٦٤)، والطبراني في «الكبير» (١٦٨/٢٥) وفيه انقطاع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٣٩)، وأبو داود (٣٧٥)، وابن ماجه (٥٢١) (٣٩٢٣)، وابن خزيمة (٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) اللقاح: هي الناقة إذا كانت غزيرة اللبن.

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۱/ ۲۷) (٤/ ۷۵) (٥/ ۱٦٤) (١٦٥) (٦/ ٦٥) (٧/ ١٦٧) (٨/ ٢٠١)، ومسلم (٥/ ١٠٢)، وأحمد (٣/ ١٠١)، (١٦٢)، وأبو داود (٤٣٦٤)، والترمذي (٧٢، ١٨٤٥)، والنسائي (١/ ١٥٥) (٧/ ٩٥)، وابن ماجه (٢٥٧٨، ٣٥٠٣).

وقَد ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّه قَالَ: «صَلُّوا في مَرَابِضِ ٱلْغَنَمِ»(١).

فَإِذَا أَطلَق الإِذْنَ في ذَلِكَ وَلَمْ يَشْتَرُطْ حَائِلاً يَقِي مِن الأَبُوالِ، وأَطلَقَ الإِذْنَ فِي الشُّرْبِ لقَومِ حَدِيثي عَهدٍ بالإِسلامِ جَاهِلينَ بِأَحْكامِهِ، ولَمْ يَأْمرُهُم بِغَسل أَفْواهِهِمْ وما يُصيبهم مِنْها لأَجْلِ صَلاةٍ ولا غيرِهَا مَعَ اعتيادِهِمْ شُرْبها؛ دَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ مَذْهبِ القَائِلينَ بالطَّهارَةِ.

### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْمَذِيِّ

٣٨ - عَن سَهلِ بِنِ حُنيفِ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ ٱلْمَذِيِّ شِدَّةً وَعَنَاءً، وكُنْتُ أَكْثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ: يَا الاغْتِسَالَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَعَ بِهِ ثَوْبَك رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَعَ بِهِ ثَوْبَك حَيثُ حَسَنٌ مَا عَنْ مَا عَدْ أَصَابَ مِنْهُ ". رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وابنُ مَاجَه والتّرمذيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

وَرَوَاهُ الأَثْرِمُ ولَفَظُهُ: «قال: كُنتُ أَلْقَى مِنْ ٱلْمَذِيِّ عَنَاءً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يُجْزِئكَ أَنْ تَأْخُذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَرُشَّ عَلَيْهِ».

٣٩ \_ وَعن عَليِّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرْتُ ٱلْمِقْدَاد بْنَ ٱلْأُسوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فِيهِ ٱلْوُضُوءُ». أَخْرَجَاهُ (٣).

ولِمُسلم: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».

ُ وَلاَّحَمَّدُ وأَبِي دَاودَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَأُ» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٨٥، ٨٦) (٥/ ٥٤، ٥٥)، وابن ماجه (٧٦٩) من حديث عبد الله بن مغفل الله الخرجه: أحمد (٤/ ١٥٠) من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة الله الله المعدد (٤/ ١٥٠)

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ٤٨٥)، وأبو داود (۲۱۰)، والترمذي (۱۱۵)، وابن ماجه (٥٠٦)، والدارمي (٧٢٩)، وابن خزيمة (۲۹۱)، وابن حبان (۱۱۰۳).

وفي إسناده محمد بن إسحاق.

وفي "مسائل صالح" (١٠٣٤): "قلت لأبي: المذي يصيب الثوب؟ قال: حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره، ولا أحكم لمحمد بن إسحاق، وغسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الرواية، وقد جاء الفرك أيضاً".

وفي «فتح الباري» لابن رجب (٣٠٦/١):

<sup>«</sup>قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: لا أعلم شيئاً يخالفه. ونقل عنه غيره، أنه قال: لم يروه إلا ابن إسحاق، وأنا أتهيبه، وقال ـ مرة ـ: إن كان ثابتاً أجزأه النضح».

٣) أخرجه: البخاري (١/ ٤٥، ٥٥، ٧٦)، ومسلم (١/ ١٦٩)، وأحمد (١/ ٨٢)، والنسائي (١/ ٩٧).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١٢٤/١)، وأبو داود (٢٠٩)، والنسائي (٩٦/١) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه،
 قال: قال عليَّ \_ فذكره.

قال الإمام أحمد كما في «المسائل» لأبي داود (ص٢٤): «ما قال غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة، فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا».

٤٠ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ سَعْدِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ ٱلْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ ٱلْمَاءِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ ٱلْمَذِي، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي. فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأَتْنَيَنْكَ، وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ للصَّلاةِ».
 رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١٠).

### بَاب: مَا جَاء فِي ٱلْمَنِيِّ

٤١ - عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ ٱلْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رسولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلي فِيهِ».
 رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البُخارِيَّ (٢).

ولِأَحْمد (٣): «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْلُتُ ٱلْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعرْقِ ٱلْإِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِساً ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ».

وَفِي لَفظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيهِ: «كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ ٱلْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ ٱلْمَاءِ» (٤٠).

. ولِللَّارِقُطنيِّ (٥) عَنْهَا: «كُنْتُ أَفْرُكُ ٱلْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَابِساً وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْباً».

قُلتُ: فَقَدْ بَانَ مِنْ مَجموع النُّصوص جَوَازُ الأَمرين.

٤٢ ـ وعَن إِسحاقَ بِنِ يُوسفَ قَالَ: حَدَّثنا شَريكٌ، عَن مُحمدِ بِنِ عبدِ الرحمٰنِ، عَن عَظَاءٍ (٢٠) ، عَنِ ابنِ عَباسٍ عَلَىٰ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَىٰ عَنِ ٱلْمَنِيِّ يُصِيبُ النَّوْبَ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا هُوَ عَظَاءٍ (٢٠) ، عَنِ ابنِ عَباسٍ عَلَىٰ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَىٰ عَنِ ٱلْمُخَاطِ وَٱلْبُصَاقِ، وَإِنَّمَا يَكُفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ وقال: لَمْ يَرفعُهُ غَيرُ إِسحاقَ الأَزْرِقِ عَن شريكٍ.

قُلْتُ: وَهٰذَا لا يَضُرُّ؛ لأنَّ إِسحاقَ إِمامٌ مُخَرَّجٌ عَنهُ في «الصَّحِيحَيْنِ»، فَيُقْبَلُ، رَفعه (زَيَادَتُهُ (٧).

<sup>=</sup> وراجع التلخيص (٢٠٦/١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲۱٪)، وأبو داود (۲۱۱).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۱۱۵/۱)، وأحمد (۲/۶۱، ۱۲۵، ۱۳۵، ۱۹۳)، وأبو داود (۳۷۱)، والترمذي
 (۲۱)، والنسائي (۱/۵۱)، وابن ماجه (۵۳۷).

<sup>(</sup>Y) "(lamil" (T/73Y).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ٦٧)، ومسلم (١/ ١٦٥)، وأحمد (٢/ ١٤٢، ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (١/ ١٢٥).

 <sup>(</sup>٦) زاد بعده في الأصل: «ابن يسار». وإنما يروي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح، لا ابن يسار، والحديث أخرجه الطبراني ضمن أحاديث يرويها ابن أبي رباح عن ابن عباس، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) موقوف.

أخرجه: الدارقطني (١/ ١٢٤)، وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٨/١١)، والبيهقي (٢/ ٤١٨).

# بَابِ: أَنَّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَة لَمْ يَنْجُسْ بِٱلْمَوْتِ

٤٣ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي ٱلْآخَرِ دَاءً». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ وأَبو دَاودَ وَابنُ مَاجَه (١).

ولأحمدَ وابنِ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ أبي سَعيدٍ نَحُوه (٢).

### بَاب: فِي أَنَّ ٱلْآدَمِيَّ ٱلْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ بِٱلْمَوْتِ، وَلَا شَعْرُهُ وَلا أَجْزَاقُهُ بِٱلانْفِصَالِ

قَدْ أَسْلَفْنَا قَولَهُ ﷺ: «الْمُسْلَمُ لَا يَنْجُسُ»، وهو عامٌّ في الحي والميت. قَالَ البُخَارِيُّ: وقَالَ ابنُ عَباسِ: ٱلْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا (٣٠).

٤٤ - وَعَن أَنسِ بنِ مَالكِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا رَمَى ٱلْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ ٱلْحَلَّاقَ شِقَّهُ ٱلْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ ٱلْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ ٱلْأَيْسَرَ فَقَالَ: «أَحْلِقْ». فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

وأما ما ذهب إليه المؤلف كلله من قبول زيادة الرفع من إسحاق الأزرق، ففيه نظر، من حيث إنه غاية ما هنالك أن يكون الحديث قد صح عن شريك مرفوعاً وموقوفاً، وهذا لا يلزم منه صحة الحديث عن ابن عباس مرفوعاً؛ لأن شريكاً سيء الحفظ، وقد روي عنه الوجهان في هذه الرواية، فهذا يُعَدُّ اضطراباً منه، ثم إنه قد رواه غيره عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً؛ كذا رواه عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء. أخرج حديثهما الشافعي، ومن طريقه البيهقي (١/ ١٨)، وكذا رواه الطحاوي (١/ ٥٢) عن سفيان، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً أيضاً، وقد يكون الخطأ في رفعه من ابن أبي لهي، فهو في حفظه شيءٌ كما أشار إلى ذلك الدارقطني.

وقد سبق المؤلفَ إلى ترجيح الرفع في هذا الحديث ابنُ الجوزي في «التحقيق»، فتعقبه ابن عبد الهادي في «التنقيح» بترجيح الوقف، وقبه عليه الحُذَّاق، كما هو محرر في موضع آخر».

<sup>=</sup> وقال الدارقطني: «لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، هو ابن أبي ليلي ثقة في حفظه شيء».

ثم أسنده من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفاً، ورجحه البيهقي، فقال: «هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، ولا يصح رفعه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱۸۸٪) (۱/ ۱۸۱)، وأحمد (۳۹۸٪)، وأبو داود (۳۸٤٤)، وابن ماجه (۳۵۰۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٤، ٦٧)، والنسائي (٧/ ١٧٨، ١٧٩)، وابن ماجه (٣٥٠٤)، والبيهقي (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ٥٤)، ومسلم (٨٢/٤)، وأحمد (٣/ ١١١)، وأبو داود (١٩٨٢)، والترمذي (٤١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤١١٦)، وابن خزيمة (٢٩٢٨).

٤٥ ـ وعَن أَنسٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ ٱلْحَجَّامُ رَأْسَهُ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِشَعرِ أَحَدِ شِقَيْ رَأْسِهِ بِيدِهِ، فَأَخَذَ شَعرَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيمٍ. قَالَ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيمٍ تَدُوفُهُ في طِيبِهَا. رَوَاهُ أَحمدُ (١).

رَبُوْ وَعَن أَنسٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيم كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِي ﷺ نِطْعاً (٢) فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطْعِ، فَإِذَا قَامَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي سُكِّ. قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتْ أَنْهَا اللَّهَا اللَّهُ الللِّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْلُولُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْ

٤٧ - وفِي حَديثِ صُلحِ الحُديبيةِ مِنْ رِوَايةِ المِسْورِ بنِ مَحْرَمَةَ ومَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ: أَنَّ عُروةَ بنَ مَسعودٍ قَامَ مِنْ عِنْدِ رسولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ، لَا يَبْشُقُ بُسَاقًا إِلَّا أَخَذُوهُ. رَوَاهُ أَحْمدُ (٤٠).

٤٨ ـ وعَن عُثمانَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ مَوهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَني أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَجَاءَتْ بِجُلْجُلٍ مِنْ فِضَةٍ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ رسولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ إِذَا أَصَابَ ٱلْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَو شَجَاءَتْ بِجُلْجُلٍ مِنْ فَضَخْضَتْ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي ٱلْجُلْجُلِ (٥) فَرَأَيْتُ شَعَراتٍ حُمْراً. رَوَاهُ البُخارِيُ (٦).

٤٩ - وعَن عَبدِ اللهِ بن زَيدٍ - وهُو صَاحبُ الأذانِ -: أَنَّهُ شَهِدَ رسول الله عَلَيْ عِنْدَ ٱلْمَنْحَرِ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُو يَقْسِمُ أَضَاحِيَ، فَلَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ وَلَا صَاحِبَهُ، فَحَلَقَ رسولُ اللهِ عَلَيْ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْظَاهُ مِنْهُ وَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْظَى (٧) صَاحِبَهُ. قَالَ: وإنَّ شَعْرَهُ عِنْدَنَا لَمَحْضُوبٌ بِٱلْحِنَّاءِ وَٱلْكَتَمِ (٨). رَوَاهُ أَحمدُ (٩).

# بَابِ: النَّهْي عَن ٱلانْتِفَاع بِجِلْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

٥٠ - عَن أبي المَليحِ بنِ أُسامةَ، عَن أبيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ (١٠٠) وزَادَ: «أَنْ تُفْتَرَشَ».

(٤) «المسند» (٤/ ٣٢٤)، وأصله في «الصحيحين». (٥) في حاشية «ن»: «الجلجل: الجرس».

(٦) "صحيح البخاري" (٧/ ٢٠٦، ٢٠٧). (٧) في "ن": "فأعطاه".

(٨) في حاشية «ن»: «الكتم محركة، والكتمان بالضم: نبت يخلّط بالحناء ويخضب به الشعر فيبقى لونه، وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداد الكتابة. عن قاموس».

(٩) أخرجه: أحمد (٤/٤)، وابن خزيمة (٢٩٣١).

<sup>(1) &</sup>quot;llamit" (7/ 531, PT).

 <sup>(</sup>٢) في حاشية «ن»: «النطع فيه أربع لغات: بفتح النون وسكون الطاء، وبفتحهما، وبكسر النون وسكون الطاء، وبفتح الطاء مع كسر النون».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٧٨/٨).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: أحمد (٧٤/٥)، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠، ١٧٧١)، والنسائي (١٧٦/٧). ورجح الترمذي أنه مرسل، وحكى عن البخاري في «العلل الكبير» (ص٢٩١) أنه توقف فيه ولم يقض فيه بشيءٍ.

١٥ \_ وعَن مُعاوية بنِ أبي سُفيانَ، أَنَّه قَالَ لِنَفَر مِنْ أَصْحَابِ رسولِ اللهِ ﷺ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبيَ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ النَّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاود (١١).
 وَلاَ مُورِ اللَّهُ مُنَ جُلُودِ النَّمُ اللَّهِ مَا أَنْ يَرْكَب عَلَيْهَا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاود (١١).
 وَلاَ مُورِ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولًا مَا اللَّهُ مَا ال

وَلِأَحْمدَ: «أَنشُدُكُمُ اللهَ، أَنهَى رسولُ اللهِ ﷺ عَنْ رُكُوبِ صُفَفِ<sup>(٢)</sup> النُّمُورِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ» (٣).

٥٢ ـ وعَنِ المِقْدامِ بنِ مَعدِي كَرِبَ أَنَّه قَالَ لِمُعاوِيةَ: أَنْشُدُكَ اللهَ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. رَواهُ أَبو دَاود والنَّسائيُ (٤٠).

٣٥ - وعَنِ المِقْدَامِ بنِ مَعدِي كَرب قَالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عَنِ ٱلْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النَّمُورِ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسائيُ (٥٠).

٤٥ - وعَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ<sup>(٢)</sup> المَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ».
 رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>(٧)</sup>.

و هٰذِهِ النُّصوصُ؛ تَمْنعُ اسْتِعمالَ (٨) جِلْدِ مَا لَا يُؤكلُ لَحْمُهُ فِي اليَابِسَاتِ وتَمْنعُ ـ بِعُمُومِهَا ـ طَهَارَتَهُ بِذَكَاةٍ أَو دِبَاغٍ.

### بَاب: مَا جَاءَ فِي تَطْهِيرِ الدّبَاغ

٥٥ - عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَماتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رسولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا».
 رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا أَنَّ ابنَ مَاجَه قَالَ فِيهِ: «عَنْ مَيْمُونَةَ»، جَعَلَهُ مِن مُسْنَدِها (٩).

ولَيسَ فِيهِ لِلبُخاريِّ والنَّسائيِّ ذِكْرِ الدِّباغِ بِحَالٍ.

وفِي لَفظٍ لأحمد: «أَنَّ دَاجِناً (١٠) لِمَيْمُونَةَ مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا ٱنْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا،

(٧) «السنن» (١٣٠٤).

<sup>:</sup> وقد روي موقوفاً أيضاً، أخرجه الترمذي كذلك في «السنن».

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٤/ ٩٢، ٩٥، ٩٩)، وأبو داود (١٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) في حاشية «ن»: «الصفف محركة: ما يلبس تحت الدرع. عن قاموس».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٩٦/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٤١٣١)، والنسائي (١٧٦/٧، ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/ ١٣٢)، والنسائي (٧/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يصحب».

<sup>(</sup>A) في «ن»: «من استعمال».

<sup>(</sup>۹) أخرجه: البخاري (۲/۱۵۸)، ومسلم (۱/۱۹۰)، وأحمد (۱/۲۲۲، ۲۷۷، ۳۷۲)، وأبو داود (۲۱۲۰)، والترمذي (۱۲۲۷)، والنسائي (۷/۱۷۲)، وابن ماجه (۳۲۱۰).

<sup>(</sup>١٠) في حاشية «ن»: «الداجن ما ألف البيت من شاة أو غيرها، وأصله الشاة التي تعلف في البيت. وهي بالدال المهملة، وبالجيم والنون. شرح مسلم».

#### أَلَا دَبَغْتُمُوهُ، فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ»(١).

و هٰذَا؛ تَنبيةٌ عَلَى أَنَّ الدِّباغَ إِنما يعمل فِيما تعمل فِيهِ الذَّكاةُ. وفِي رِوَايَةٍ لِأَحمدَ والدَّارقُطنيِّ: «يُطَهِّرُهَا ٱلْمَاءُ وَٱلْقَرَظُ» (٢). رَوَاهُ الدَّارقُطنيُّ مَعَ غيرِهِ وقَالَ: هٰذِهِ أسانيدُ صحَاحٌ.

مُ عَوْدُ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهِرَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ (٣) وقَالَ: قَالَ إِسحاقُ عَنِ النَّضِرِ بَنِ شُمَيْلٍ: إِنَّمَا يُقَالَ: الإِهابُ لِجِلْدِ مَا يُؤكلُ لَحْمُهُ.

٧٥ - وَعنِ ابنِ عَباسٍ، عَن سودةَ زَوجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا (٤٠). رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسائيُّ والبُخاريُّ (٥) وقَالَ: «أَن سَوْدَةً» مَكَانَ:

٥٨ ـ وعَن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أَمَرَ أَنْ يُنْتَفَعَ بِجُلُودِ ٱلْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّر مذيَّ (٦).

ولِلنَّسَائِيِّ: «سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ جُلُودِ ٱلْمَيْتَةِ فَقَالَ: دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» (٧). ولِلنَّسَائِيِّ؛ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «طَهُورُ كُلِّ أَدِيمٍ (٨) دِبَاغُهُ» (٩). قَالَ الدَّارِقُطنيُّ: إِسنادُهُ (١٠) كلُّهم ثِقَاتٌ.

# بَاب: تَحْرِيم أَكْلِ جِلْدِ ٱلْمَيْتَةِ وَإِنْ دُبِغَ

 ٩٥ - عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاتَتْ فُلاَنَةُ - تَعْنِي: الشَّاةَ - فَقَالَ: «فَلَوْلا أَخَذْتُمْ مَسْكَها». قَالُوا: أَنَا خُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ لَهَا رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا قَالَ اللهُ تعالى: ﴿قُل لَاۤ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن

<sup>«</sup>المسند» (٦/ ٣٣٤) من حديث ميمونة، والدارقطني (١/ ٤١ ـ ٤١) من حديث ابن عباس، وقول الدارقطني الذي حكاه المؤلف، هو في «السنن» (١/ ٤٤).

أخرجه: مسلم (١/ ١٩١)، وأحمد (١/ ٢١٩، ٢٧٠)، والترمذي (١٧٢٨)، وابن ماجه (٣٦٠٩). (٣)

في حاشية «ن»: «المسك: الجلد، والشن: القربة الخلق. والمسك بفتح الميم وسكون السين المهملة. (٤) عن صحاح»

أخرجه: البخاري (٨/ ١٧٤)، وأحمد (٦/ ٤٢٩)، والنسائي (٧/ ١٧٣).

أخرجه: أحمد (٦/ ٧٣)، وأبو داود (٤١٢٤)، والنسائي (٧/ ١٧٦)، وابن ماجه (٣٦١٢)، وابن حبان (TAYI).

<sup>«</sup>السنن» (٧/ ١٧٤). **(V)** 

في حاشية «ن»: «قال في «القاموس»: الأديم: الجلد أو أحمره أو مدبوغه». (A)

<sup>«</sup>السنن» (١/ ٤٩). (١٠) بعده في «السنن»: «حسن». (4)

يَكُونَ مَيْـنَةً أَوْ دَمَا مَسْفُومًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] وَأَنْتُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنْ تَدْبُغُوهُ تَنْتَفِعُوا بِهِ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا، فَسَلَخَتْ مَسْكَها فَدَبَغَتْهُ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَها. رَوَاهُ أَحمدُ بِإِسنادٍ صَحِيحٍ (١٠).

# بَاب: مَا جَاءَ فِي نَسْخِ تَطْهِيرِ الدِّبَاغِ

٦٠ عن عَبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رسوكُ اللهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ: «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ ٱلْمَيْتَةِ بِإِهابٍ وَلَا عَصَبٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٢)، ولَمْ يذكرْ مِنْهُم المدةَ غَيْرُ أُحمدَ وَأَبِي دَاودَ. وقَالَ التِّرمذيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

ولِلدَّارِقُطنيِّ ("): «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ: إِنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ ٱلْمَيْتَةِ ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هٰذَا فَلا تَنْتَفِعُوا مِنَ ٱلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ".

ولِلبُخَارِيِّ فِي "تَارِيجِهِ" (٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: "أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ ٱلْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ".

وَأَكثرُ أَهلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الدِّباغ مَطَهِّرٌ فِي الجُمْلَةِ، لصِحَّةِ النُّصوصِ بِهِ، وخبرُ ابن عُكيمٍ لا يُقاربُها في الصِّحَّةِ والقُوَّةِ لِيَنْسَخَها.

قَالَ التِّرمذيُّ: وسمعتُ أحمدَ بنَ الحَسَنِ يَقُولُ: كَانَ أحمدُ بنُ حَنبِلِ يَذَهبُ إلى هٰذَا الحَديثِ لِمَا ذُكِر فِيهِ «قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْن» (٥)، وكَانَ يَقُولُ: هذا آخرُ أَمرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ تَرَكَ أَحمدُ هٰذَا الحَدِيثَ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ، حيثُ رَوَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ: عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُكيم عَن أَشْيَاخِ مِن جُهينةً.

# بَاب: نَجَاسَة لَحْم ٱلْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ إِذَا ذُبِحَ

٦١ - عَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكوعِ قَالَ: لَمَّا أَمْسَى ٱلْيوْمُ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ فِيهِ خَيْبَرُ أَوْقَدُوا نِيرَاناً كَثِيرَةً، فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا هٰنِهِ النَّارُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ»؟ قَالُوا: عَلَى لَحْم، قَالَ: «عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ»؟ قَالُوا: عَلَى لَحْم، قَالَ: «عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ»؟ قَالُوا: عَلَى لَحْم، ٱلْحُمُرِ ٱلْإِنْسِيَّةِ، فَقَالَ: «أَهْرِيقُوهَا وَٱكْسِرُوهَا». فَقَالَ رَجُلٌ: «عَلَى أَيِّ لَحْم؟» قَالُوا: عَلَى لَحْم الْحُمْرِ ٱلْإِنْسِيَّةِ، فَقَالَ: «أَهْرِيقُوهَا وَٱكْسِرُوهَا». فَقَالَ رَجُلٌ:

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨)، وابن حبان (١٢٨١)، والبيهقي (١/٨١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (11/8)، وأبو داود (1178)، والترمذي ( $10^{7}$ ۷)، والنسائي ( $10^{7}$ 0)، وابن ماجه ( $10^{7}$ 7)، وابن حبان ( $10^{7}$ 1)، وابن شاهين في «ناسخه» ( $10^{7}$ 1).

وانظر: «المسائل» لعبد الله بن أحمد (٣٩) (٤٢)، ولصالح أيضاً (٧٣٣)، و«التمهيد» لابن عبد البر (٤/ ١٦٥)، والتعليق على «مسند الطيالسي» (١٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) كما في «تهذيب السنن» لابن القيم (٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٧/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في «الأوسط» (٢٤٠٧)، وابن شاهين في «ناسخه» (١٥٦).

يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ: «**أَوْ ذَاكَ**» وفِي لَفظٍ: «فَقَالَ: اغْسِلُوا»<sup>(١)</sup>.

٦٢ - وعَن أنس قَالَ: أَصَبْنَا مِنْ لُحُوم ٱلْحُمُرِ - يَعْنِي: يَوْمَ خَيْبَرَ - فَنَادَى مُنَادِي رسولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ينهاكم عَنْ أكل (٢) لُحُوم ٱلْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ - أَوْ نَجَسٌ».
 مُتَّفَقٌ عَلَيه (٣).

### أَبْوَابُ الأَوَانِي

# بَاب: مَا جَاء فِي آنِيَةِ الذَّهَب وَٱلْفِضَّةِ

٦٣ - عَن حُذَيفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا ٱلْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّفَيَا وَلَكُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ» تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّفْيَا وَلَكُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وهُو لبقيةِ الجَمَاعةِ، إلَّا حُكْمَ الأَكْلِ مِنْهُ خَاصَّةً (٤).

٦٤ ـ وعَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِناء ٱلْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

ولِمُسْلمٍ: ﴿إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ (١٠).

٦٥ - وَعَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ: «كَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَاراً». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٧).

٦٦ ـ وعَنِ البَرَاءِ بنِ عَارْبٍ قَالَ: نَهَانَا رسولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي ٱلْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي اللَّهٰ يَشْرَبْ فِيهَا فِي ٱلْآخِرَةِ. مُخْتَصَرٌ مِنْ «مُسلِمٍ» (^).

# بَاب: النَّهْي عَنِ التَّضْبِيبِ بِهِمَا إِلَّا بِيَسِيرِ ٱلْفِضَّةِ

٧٧ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِب فِي إِنَاءِ ذَهَب أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيه شَيْءٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۷۸) (٥/ ١٦٦) (٧/ ١١٧) (٩٠ ، ٤٣/ ٩٠)، ومسلم (٥/ ١٨٥) (٢/ ٦٥)، وأحمد (٤/ ٤٤، ٤٨)، وابن ماجه (٣١٩٥)، وابن حبان (٢٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) ليست في «ن» ولا مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٥/١٦٧) (٧/ ١٢٤)، ومسلم (٦/ ٦٥)، وأحمد (٣/ ١١٥، ١٦٤)، والنسائي (١/ ٥٠)، وابن ماجه (٣١٩٦)، وعبد الرزاق (٨٧١٩)، وابن حبان (٨٧٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٩٩/٧)، ومسلم (١٣٦/٦، ١٣٧)، وأحمد (٤٠٤/٥). وانظر ما سيأتي برقم (٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٤٦/٧)، ومسلم (٦/١٣٤)، وأحمد (٣٠٠،٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) «الصحيح» (٦/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٦/ ٩٨)، وابن ماجه (٣٤١٥). (٨) "صحيح مسلم" (٦/ ١٣٥).

مِنْ ذَلِك، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (١).

٦٨ ـ وعَن أَنسٍ: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ<sup>(٢)</sup> سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. رَوَاهُ البُخارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

ولأحمدَ عَن عَاصِمِ الأَحولِ قَالَ: «رَأَيْتُ عِنْدَ أَنَسٍ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ "(٤).

### بَاب: الرُّخْصَة فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ ونَحْوِهَا

٦٩ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ قَالَ: أَتَانَا النبيُ ﷺ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ ماءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ (٥٠)، فَتَوَضَّأ. رَوَاهُ البُخاريُّ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٦٠).

٧٠ ـ وعَن زَينبَ بنتِ جَحشٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي مِخْضَبٍ<sup>(٧)</sup> مِنْ صُفْرٍ. رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٨)</sup>.

### بَاب: ٱسْتِحْبَاب تَخْمِيرِ ٱلْأَوَانِي

٧١ - عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ في حَديثٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوْكِ سِقَاءَكَ وَٱذْكُر ٱسْمَ الله، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَٱذْكُر ٱسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوداً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).

ولمُسلم (١٠): «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: غَطُّوا ٱلْإِنَاء وَأَوْكُوا السِّقَاء، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَّا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنَ ذَلِكَ ٱلْوَبَاءِ».

### بَاب: آنِية ٱلْكُفَّارِ

٧٢ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ ٱلْمُشْرِكِينَ

(١) أخرجه: الدارقطني في «السنن» (١/ ٤٠). وهو حديث ضعيف، وزيادة: «أو إناء فيه شيءٌ من ذلك» منكرة، كما بينته في «الإرشادات في تقوية

الأحاديث بالشواهد والمتابعات، (ص١٤٨ ـ ١٤٩). (٢) قال في «النهاية»: «مكان الصدع والشق الذي فيه».

(٣) «صحيح البخاري» (١٠١/٤) (٧/١٤٧). (٤) «المسند» (٣/ ١٣٩، ١٥٥، ٢٥٩).

(٥) في حاشية «ن»: «قال ابن سيده: الصفر ضرب من النحاس. وقيل: ما صفر منه، والصِّفْر لغة فيه عن أبي عبيدة وحده، والضّفْر والصّفْر والصّفْر: الخالي، وكذلك الجمع والمؤنث».

(٦) أخرجه: البخاري (١/ ٥٩)، وأبو داود (١٠٠)، وابن ماجه (٤٧١).

(V) في «النهاية»: «المخضب بالكسر: شبه المِرْكن، وهي إجانة تغسل فيها الثياب».

(A) "Ilamil" (1/377).

(۹) أخرجه: البخاري (۶/ ۱۵۰) (۷/ ۱٤٤ \_ ۱٤٥)، ومسلم (۲/ ۱۰٦)، وأحمد (۳/ ۳۱۹، ۳۸۸)، وابن حبان (۱۲۷۲).

(۱۰) «صحیح مسلم» (۱۰۷/۱).

وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا وَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(١)</sup>.

٧٣ - وعَن أَبِي ثَعلبةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَلأَحمدَ وأبي دَاودَ: «إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَيَشْرَبُونَ ٱلْخَمْرَ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرِهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَٱطْبُخُوا فِيهَا وَٱشْرَبُوا»(٣).

ولِلتِّرمِذِيِّ قَالَ: «سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عَنْ قُدُورِ ٱلْمَجُوسِ: فَقَالَ: أَنْقُوهَا غَسْلاً وَٱطْبُخُوا فِيهَا»(٤).

٧٤ - وعن أنسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَهُ. رواه أحمد (٥).

"الإِهَالَةُ": الوَدَكُ. و"السَّنِخَة": الزنخة المتغيِّرة.

وقَد صحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الوُضوءُ مِنْ مَزادةِ مُشْرِكةٍ، وعَن عُمَرَ الوُضُوءُ مِن جَرَّةِ نَصْرانيةٍ.

وقَد ذَهَبَ بَعضُ أَهلِ العِلمِ إلىٰ المَنْعِ مِنِ استعمالِ آنيةِ الكُفارِ حَتَّى تُغْسلَ إِذَا كَانُوا ممَّن لا تُباحُ ذَبيحتُهُ، وكَذَلِكَ مَن كَانَ مِن النَّصارَى بِمَوضع مُتَظاهِراً فيهِ بِأَكْلِ لَحمِ الخِنْزِيرِ مُتَمكِّناً فِيهِ، أو يَذْبحُ بِالسِّنِّ والظُّفرِ ونَحوِ ذَلِكَ، وأَنَّه لا بَأْسَ باَّنيةِ مَن سواهم، جَمْعاً بِذلِكَ بَينَ الأحاديثِ.

واستحبَّ بَعضُهُم غَسْلَ الكُلِّ؛ لِحَديثِ الحَسَنِ بنِ عَليٌّ قَالَ: «حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ». رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحّحه (٦).

# □ أَبْوَابُ أَحْكَامِ التَّخَلِّي □

### بَابِ: مَا يَقُولُ ٱلْمُتَخَلِّي عِنْدَ دُخُولِهِ وخُرُوجِهِ

٧٠ - عَن أَنسِ بِنِ مَالَكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ ٱلْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

- (۱) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٧٩)، وأبو داود (٣٨٣٨).
- (۲) أخرجه: البخاري (۱۱۱۷، ۱۱۱، ۱۱۷)، ومسلم (۲/۸۵، ۵۹)، وأحمد (٤/ ۱۹۵).
   وتقدم برقم (۲۵).
- (٣) أخرجه: أحمد (١٩٣/٤)، وأبو داود (٣٨٣٩). ﴿ ٤) ﴿السَنَ ﴿ ١٥٦٠) (١٧٩٦).
  - (o) «المسند» (۳/ ۲۱۰، ۲۳۲).
- (٦) أخرجه: أحمد (٢٠٠/١)، والترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٣٢٧/٨)، والدارمي (٢٥٣٥)، وابن خزيمة (٢٣٤٨). وراجع: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (٢٧٦/١) بتحقيقي.

مِنَ ٱلْخُبُثِ وَٱلْخَبَاثِثِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١).

ولِسعيدِ بنِ مَنصورٍ في «سُنَنَهِ»: كَانَ يَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْخُبُثِ وَٱلْخَبَائِثِ»(٢).

٧٦ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَج مِنَ ٱلْخَلَاءِ قَالَ: «غُ**فْرَانَك**». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ».

٧٧ \_ وعَن أَنسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ ٱلْخَلَاءِ قَالَ: «ٱلْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْخَكَاءِ قَالَ: «ٱلْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْخَكَاءِ وَعَافَانِي». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٤).

- (۱) أخرجه: البخاري (۸/۸۱) (۸/۸۸)، ومسلم (۱/۱۹۵)، وأحمد (۹/۹۹، ۲۸۲)، وأبو داود (۵)، والترمذي (۵)، والنسائي (۲۰/۱)، وابن ماجه (۲۹۸)، والدارمي (۲۷۵)، وابن حبان (۲۰۷۷)، والبيهقي (۱/۹۰).
- (٢) ذكر الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٤٤) أنه رواه أيضاً المعمري ـ يعني: في كتاب «اليوم والليلة» له ـ بزيادة التسمية، وقال الحافظ: «ولم أرها في غير هذه الرواية».
- (٣) أخرجه أحمد (١٥٥/٦)، وأبو داود (٣٠)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٣٠٠)، وابن خزيمة (٩٠)، وابن حبان (١٤٤٤).

وقال الترمذي: «حسن غريب».

(٤) أخرجه: ابن ماجه (٣٠١) عن عبد الرحمن المحاربي، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن وقتادة، عن أنس، به.

قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢١٩/١):

"هكذا أخرجه ابن ماجه، ورواته ثقات إلا إسماعيل" وصرح بضعف إسماعيل في موضع آخر(١٩٩/١). وعندي \_ والله أعلم \_ أن هذا الحديث بهذا الإسناد خطأ؛ إنما الذي يروى بهذا الإسناد حديث آخر في القول عند دخول الخلاء وليس عند الخروج، ولفظه: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم».

أخرجه: الطبراني في «الدعاء» (٣٦٥) و«الأوسط» (٨٨٢٥) وابن السني في «اليوم والليلة» (١٨) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن وقتادة، به. وليس عند الطبراني في «الدعاء» ذكر «قتادة». وذكر الطبراني أنه تفرد به عبد الرحيم عن إسماعيل بن مسلم.

فالظاهر - والله أعلم - أن الخطأ من المحاربي، دخل عليه حديث في حديث، أو أنه من تخليط إسماعيل بن مسلم؛ فإنه ضعيف الحفظ، كما تقدم؛ لأن اللفظ الذي جاء به إنما يعرف من حديث أبي ذر، وهو حديث مشهور وقد اختلفوا في رفعه أيضاً.

راجع: «العلل» للدارقطني (٦/ رقم: ١٠٩٦، ١١٥٠).

ومماً يؤكد هذا ويقويه: أن المحاربي روى أيضاً عن إسماعيل بن مسلم بإسناده؛ حديث القول عند دخول المخلاء، أشار إلى ذلك الحافظ في «نتائج الأفكار» (١٩٩/١)، وهذا يرجح أن الراوي دخل عليه إسناد متن فجعله لمتن آخر؛ لأن المتنين كانا عنده. والله أعلم.

وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (١٣).

هذا؛ وحديث القول عند دخول الخلاء، قد رواه أبو داود في «المراسيل» (٢) من وجه آخر عن الحسن مرسلاً؛ وكأنه أشبه. والله أعلم.

### بَاب: تَرْك ٱسْتِصْحَابِ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللهِ

٧٨ - عَن أَنس قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ ٱلْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إلَّا أَحمدَ وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ (١).

وقَد صَحَّ: «أَنَّ نَقْشَ خَاتَمه كَانَ: مُحمدٌ رَسُولُ اللهِ».

# بَاب: كَفّ ٱلْمُتَخَلِّي عَنِ ٱلْكَلَام

٧٩ - عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ اللَّهَ عَانِهُ البُخارِيُّ (٢). الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيُّ (٢).

٨٠ - وَعن أَبِي سَعيدٍ ﴿ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ اللهُ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٤).
 مَاجَه (٤).

# بَاب: ٱلْإِبْعَاد وَٱلاسْتِتَار لِلْمتَخَلِّي فِي ٱلْفَضَاءِ

٨١ - عَن جَابِرٍ رَقِيْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في سَفَرٍ، فَكَانَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ<sup>(٥)</sup> حَتَّى يَغِيبَ فَلَا يُرَى. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه.

والحديث؛ فيه علة خفية، قد بينتها في «الإرشادات» (ص٣٤١ ـ ٣٤٢)، فلا حاجة للإعادة.

ثم رأيت بحثاً ماتعاً للإمام ابن القيم في «تهذيب السنن» (٢٦/١ ـ ٣١)، شرح فيه علة هذا الحديث شرحاً وافياً، وردّ على من صحح الحديث ردًّا كافياً. وبالله التوفيق.

(٣) في حاشية الأصل: «يقال: ذهب يضرب الغائط والخلاء إذا ذهب لقضاء الحاجة».

وأشار الإمام أبو داود إلى أنه روي مرسلاً.

وروي من حديث جابر أيضاً، أخرجه ابن السكن، وهو في كتاب ابن القطان (٥/ ٢٦٠)؛ لكنه معلول، كما ذكر الحافظ ابن حجر في «البلوغ» (١/ ٢٢٥ ـ ٢٢٢/رقم: ٨٧ ـ مع «السبل») بتحقيقي، وأيضاً في «إتحاف المهرة» (٣/ ٣٢٥).

(٥) في حاشية الأصل، و «ن»: «البراز بالفتح: المتسع من الأرض، ويكنى به عن الغائط. وبالكسر: المبارزة في الحرب».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۱۹)، والترمذي (۱۷٤٦)، والنسائي (۱۷۸/۸)، وابن ماجه (۳۰۳)، وابن حبان (۱۲۸/۸)، والحاكم (۱۸۷/۱)، والبيهقي (۱/۹۶، ۹۵).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۱/۱۹۶)، وأبو داود (۱٦)، والترمذي (۹۰) (۲۷۲۰)، والنسائي (۱/۳۵)، وابن ماجه
 (۳۵۳).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/٣٦)، وأبو داود (١٥)، وابن ماجه (٣٤٢)، وابن خزيمة (٧١)، وابن حبان (١٤٢٢).

ولأَبِي دَاودَ: كَانَ إِذَا أَرَادَ ٱلْبَرَازَ ٱنْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدُ (١).

٨٢ \_ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ مَا ٱسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفُّ (٢) أَوْ حَائشُ نَخْلِ. رَوَاهُ أَحمدُ وَمُسلمٌ وابنُ مَاجَه (٣).

و «حَائشُ نَخْلِ»: أَيْ: جَمَاعَتُهُ، ولا وَاحِدَ له مِنْ لَفظِهِ.

٨٣ \_ وعَن أَبِّي هُرَيْرَةَ ﴿ لَنَّبِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ أَتَى ٱلْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِن رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرُهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ. مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٤٠).

# بَابِ: نَهْيِ ٱلْمُتَخَلِّي عَنِ ٱسْتِقْبَالِ ٱلْقِبْلَةِ وَٱسْتِدْبَارِهَا

٨٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ عَنْ رسولِ اللهِ عَلَى قَالَ: ﴿إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلَ النِّرِمِذِيَّ: ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلم، وفي رِوَايَةِ الخَمْسةِ إِلَّا التِّرمذيَّ: ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِنْزِلَةِ ٱلْوَالِدِ أَعَلَّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ ٱلْفَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ ٱلْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِمَنْزِلَةِ ٱلْوَالِدِ أَعَلَّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ ٱلْفَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ ٱلْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِمَنْزِلَةِ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا وَلَا يَسْتَطِبُ بِمَنْزِلَةِ وَاللّهُ مُن يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثَةِ وَالرِّمَّةِ». ولَيسَ لأحمدَ فِيهِ الأَمْرُ بِالأَحْجَارِ (٥٠).

َ ٨٥ \_ وَعَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنصاريِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ ٱلْغَاثِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا ٱلْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ خَرِّبُوا». قَالَ أَبُو أَيُوب: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ (٢) قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ ٱلْكَعْبَة، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ. مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

### بَاب: جَواز ذَلِكَ بَيْن ٱلْبُنْيَانِ

٨٦ ـ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: رَقِيتُ (٨) عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ

- (١) أخرجه: أبو داود (٢)، وابن ماجه (٣٣٥).
- (٢) في حاشية الأصل، و«ن»: «الهدف بفتح الهاء والدال: ما ارتفع من الأرض».
- (٣) أخرجه: أحمد (٢٠٤/١، ٢٠٥)، ومسلم (١/١٨٤)، وأبو داود (٢٥٤٩)، وابن ماجه (٣٤٠)، والدارمي (٢٦٤، ٢٦١)، وابن خزيمة (٣٥)، وابن حبان (١٤١١، ١٤١١).
  - (٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٧١)، وأبو داود (٣٥)، وابن ماجه (٣٣٧). وانظر «السلسلة الضعيفة» (١٠٢٨).
- (۵) أخرجه: مسلم (۱/۱۵۶)، وأحمد (۲/۲۷۷)، وأبو داود (۸)، والنسائي (۳۸/۱)، وابن ماجه (۳۱۲، ۳۱۳)، وابن حبان (۱٤۳۱).
- (٦) في حاشية الأصل: «مراحيض بفتح الميم وبالحاء المهملة، وبالضاد المعجمة: جمع مرحاض بكسر الميم وهو البيت المعد لقضاء حاجة الإنسان، أي التغوط».
  - (٧) أخرجه: البخاري (١/ ٤٨)، ومسلم (١/ ١٥٤)، وأحمد (٥/ ٢١٦، ٢١٧).
    - (٨) زاد بعده في «ن»: «يوماً».

الشَّام مُسْتَدْبِرَ ٱلْكَعْبَةِ (١). رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٢).

٨٧ - وعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَقِينَهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ
 يُقْبَضَ بِعَام يَسْتَقْبِلُهَا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائيَّ (٣).

٨٨ - وَعَن عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ نَاساً يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا ٱلْقِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ، فَقَالَ: «أَوَ قَدْ فَعَلُوهَا؟ حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي قِبَلَ ٱلْقِبْلَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٤).

٨٩ - وعَن مَرْوَانَ الأَصْفَرِ قَالَ: رَأَيْت ٱبْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: بَلَى؛ إِنَمَا نُهِيَ عَنْ هٰذَا فِي ٱلْفَضَاء، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ. رَوَاهُ أَبو دَاوَد (٥٠).

# بَاب: ٱرْتِيَاد ٱلْمَكَانِ الرَّخْوِ، وَمَا يُكْرَهُ التَّخَلِّي فِيهِ

• ٩ - عَن أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى دَمَثِ (٦) إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ، وَقَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٧).

٩١ ـ وعَن قتادة، عَن عَبْدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَالَ في الجُحْرِ.

قَالُوا لِقتادَةَ: مَا يُكرَهُ مِن البَوْلِ في الجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الجِنِّ. رَوَاهُ أحمدُ والنَّسَائِيُّ وأبو دَاودَ (٨).

٩٢ - وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ». قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى في طريقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ

- وفي حاشية الأصل و «ن»: «رقيت بكسر القاف: اطلعت، وبفتحها من الرقية».
- (١) من هنا إلى قوله: «نحوه في» بعد الحديث (١٠٨) سقط من الأصل، وأثبتناه من «ن».
- (۲) أخرجه: البخاري (۲/۸۱، ٤٩) (٤/ ١٠٠/)، ومسلم (١/٥٥١)، وأحمد (٢/١٢، ١٣، ٤١)، وأبو داود (١٢)، والترمذي (١١)، والنسائي (٢٣/١)، وابن ماجه (٣٢٢) وابن الجارود (٣٠)، وابن حبان (١٤١٨، ١٤١٨).
- (٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٦٠)، وأبو داود (١٣)، والترمذي (٩)، وابن ماجه (٣٢٥)، وابن خزيمة (٥٨)،
   وابن حبان (١٤٢٠).
  - قال الترمذي: «حديث حسن غريب».
  - (٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٢٧)، وابن ماجه (٣٢٤)، وراجع «الضعيفة» (٩٤٧).
    - (٥) أخرجه: أبو داود (١١)، والحاكم (١/١٥٤).
    - (٦) في حاشية «ن»: «الدمث: الأرض اللينة التي تقبل الماء ولا ترده».
      - (۷) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٩٦، ٣٩٩، ٤١٤)، وأبو داود (٣).
         وراجع "ضعيف الجامع" (٣١٩).
- (٨) أخرجه: أحمد (٥/ ٨٢)، وأبو داود (٢٩)، والنسائي (٣٣/١)، والحاكم (١/ ١٨٦)، والبيهقي (١/ ٩٩). وراجع «الإرواء» (٥٥).

وأبو دَاودَ<sup>(١)</sup>.

٩٣ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ الحِمْيَرِيِّ، عَن مُعاذِ بنِ جَبلِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقُوا اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

98 \_ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ المُغَفَّلِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ» لَأَحمدَ وأَبي دَاودَ فِيهِ، فَإِنَّ عَامةَ ٱلْوَسْوَاسِ مِنْهُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ (٣)، لَكِن قُوله: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ» لأَحمدَ وأَبي دَاودَ فَقَطْ.

• • وعَن جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي ٱلْمَاءِ الرَّاكِدِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ [والنسائي] (٤) وابنُ مَاجَه (٥).

# بَابِ: ٱلْبَوْلِ فِي ٱلْأَوَانِي لِلْحَاجَةِ

٩٦ \_ عَنْ أَميمة بنت رقيقة عن أمها (٦) قالت: كَانَ لِلنَّبِي ﷺ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ (٧) تَحْتَ سَرِيرِهِ

(۱) أخرجه: مسلم (۱۰٦/۱)، وأحمد (۲/ ۳۷۲)، وأبو داود (۲۵) وابن خزيمة (۲۷)، وابن الجارود (۳۳)، وابن الجارود (۳۳)،

(٢) أخرجه: أبو داود (٢٦)، وابن ماجه (٣٢٨).

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ١٨٤): «وصححه ابن السكن والحاكم، وفيه نظر لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد؛ قاله ابن القطان».

قلت: وهذا معنى إعلال أبي داود له بالإرسال.

٣) أخرجه: أحمد (٥٦/٥)، وأبو داود (٢٧)، والترمذي (٢١)، والنسائي (٣٤/١)، وابن ماجه (٣٠٤)، وعبد الرزاق (٩٨/١)، وابن حبان (١٢٥٥)، والحاكم (١٦٧/١)، والبيهقي (٩٨/١) من طريق أشعث بن عبد الله عن الحسن، عنه. قال الترمذي: «حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له: أشعث الأعمى».

وقال في «العلل الكبير» (ص٢٩ ـ ٣٠):

«سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، وروى معمر فقال: عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن».

قلت: ورواه الحسن بن ذكوان أيضاً عن الحسن، لكنه لم يسمعه منه كما صرح هو في روايته عند العقيلي (١/ ٢٩) وقال العقيلي: «لعل الحسن بن ذكوان أخذه عن أشعث الحداني».

ثم رواه العقيلي من طريق شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن ابن مغفل، موقوفاً عليه، بلفظ: «البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس».

قال العقيلي: «حديث شعبة أولى» ـ يعني: الموقوف.

وهذا الموقوف؛ رواه البيهقي (١/ ٩٨) عن ابن مغفل من غير طريق.

(٤) زيادة من «ن».

- (٥) أخرجه: مسلم (١٦٢/١)، وأحمد (٣/ ٣٥٠)، والنسائي (١/ ٣٤)، وابن ماجه (٣٤٣).
  - (٦) كذا بالأصل، و«ن»، والحديث حديث حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها.
  - (V) في حاشية «ن»: «عيدان بفتح العين المهملة. طوال النخل، الواحدة عيدانة».

يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ والنَّسَائيُّ (١٠).

٩٧ - وعَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَتُ: يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، لَقَدْ دَعَا بالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا شَعَرْتُ، فَإِلَى مَنْ أَوْصَى. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٢).

«انْخَنَثَتْ»: أي: انْكَسَرَتْ وانْثَنَتْ.

### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْبَوْلِ قَائِماً

٩٨ - عَن عَائِشَة عِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ عَدَّثُكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ بَالَ قَائِماً فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِساً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ (٣)، وَقَالَ التِّرمذيُّ: هُو أَحسنُ شَيءٍ فِي هٰذَا البابِ وَأَصَحُّ.

99 ـ وعَن جَابِرٍ ﴿ فَا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِماً. رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ (٤).

١٠٠ - وَعَنْ حُذَيفةً: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱنْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْم فَبَالَ قَائِماً فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: «ٱدْنُهْ». فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٥٠).

و (السُّبَاطَةُ): مَلْقَى التُّرَابِ والقُمَام.

ولَعلَّه لَم يجلسْ لِمَانِع كَانَ بِهَا أَو وَجِع كَانَ بِهِ. وَقَد رَوَى الْخَطَّابِيُّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ قَائِماً مِنْ جُرِّح كَانَ بِمَأْبِضِهِ (أَنَّ)، ويُحْملُ قَولُ عَائِشَةَ ﷺ على غَيرِ حَالِ العُذرِ. و«المَأْبض»: مَا تَحْتَ الرُّكْبةِ مِنْ كُلِّ حَيوانٍ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود (٢٤)، والنسائي (١/ ٣١)، وابن حبان (١٤٢٦)، والحاكم (١/ ١٦٧)، والبيهقي (١/
 (١) أخرجه: أبو داود (٢٤)، والنسائي (١/ ٣١)، وابن حبان (١٤٢٦)، والحاكم (١/ ١٦٧)، والبيهقي (١/

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۱/ ۳۲، ۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١٣٦/٦، ١٩٢، ٢١٣)، والترمذي (١٢)، والنسائي (٢٦/١)، وابن ماجه (٣٠٧)، وابن حبان (١٤٣٠)، والبيهقي (١/١٠، ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٣٠٩)، وإسناده ضعيف جدًّا، وقال الحافظ في «الفتح» (٣٣٠/١): «ولم يثبت عن النبي ﷺ في النبي عليه الله عنه شيء».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٦٦/١) (٦٧/٣)، ومسلم (١٥٧/١)، وأحمد (٣٨٢/٥، ٢٠٢)، وأبو داود (٣٣)، والترمذي (١٣)، والنسائي (١٩/١، ٢٥)، وابن ماجه (٣٠٥، ٥٤٤).

<sup>(</sup>٦) وكذا أخرجه الحاكم (١/ ١٨٢)، والبيهقي (١/ ١٠١).

وفي إسناده: حماد بن غسان، وهو ضعيف، وبه ضعفه الذهبي في «تلخيص المستدرك»، متعقباً الحاكم. وقال البيهقي: «لا يثبت مثله».

وذكر الحافظ في "إتحاف المهرة" (١٨١/١٥)، أن الدارقطني رواه في "غرائب مالك"، وضعفه بحماد

وقال في «فتح الباري» (١/ ٣٣٠):

<sup>«</sup>ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنّى عن جميع ما تقدم؛ لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي».

ورُوِي عَن الشَّافِعِيِّ أَنَّه قَالَ: كَانتِ العَرَبُ تَسْتَشْفِي لوجعِ الصُّلْبِ بِالبَولِ قَائِماً، فَيُرى أَنَّه لَعَلَّهُ كَانَ بِهِ إِذْ ذَاكَ وَجْعُ الصُّلْبِ.

# بَاب: وُجُوب ٱلاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ أَوِ ٱلْمَاءِ

١٠١ \_ عَن عَائِشَةَ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحدُكُمْ إِلَى ٱلْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِنَلَائَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئ عَنْهُ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاوَد والدَّارِقُطنيُّ وَقَالَ: إسنادُهُ صَحِيحٌ حَسَنٌ (١٠).

١٠٢ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتُو مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٢).

وِّفِي رِوَايةٍ لِلبُخاريِّ والنَّسَائيِّ: «وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِير، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا» ـ وذكر الحَدِيثَ.

١٠٣ - وعَن أَنسٍ رَفِي عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «تَنَزَّهُوا مِنَ ٱلْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ مِنْهُ».
 رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٣).

# بَاب: النَّهْي عَنِ الاسْتِجْمَارِ بِدُونِ الثَّلاثَةِ ٱلْأَحْجَارِ

١٠٤ ـ عَنْ عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ يَزيدَ قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى ٱلْخِرَاءَةَ.
 فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ؛ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةَ بغائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِي بِٱلْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِي أَوْ بِعَظْمٍ. رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ (١٠٤).
 أَحَدُنَا بِأَقَلَ مِنْ ثَلاثَةٍ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ (١٠٤).

(۱) أخرجه: أحمد (۱۰۸/٦) ۱۳۳)، وأبو داود (٤٠)، والنسائي (٤١/١) والدارمي (٦٧٦)، والدارقطني (٥٤/١)، والبيهقي (١٠٣/١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢٧١/١/٤). وفي «التنقيح» لابن عبد الهادي (٩٢/١ ـ ٩٣): «ذكر الدارقطني الاختلاف فيه في «العلل»، ثم قال:

وفي «التنقيح» لابن عبد الهادي (٩٢/١ - ٩٣): «دكر الدارفطني الاختلاف فيه في «العلل»، ثم قال. وحديث أبي حازم عن مسلم بن قرط \_ يعني: هذا \_ ليس بالمشهور، هو حجازي». ونقل عن ابن حبان أنه قال في «الثقات»: «يخطئ»، وكذا نقل الحافظ في «التهذيب» (١٣٤/١٠)، ولم أجد هذا القول في «الثقات» المطبوع، ثم قال الحافظ: «هو مقل جدًّا، وإذا كان مع قلة حديثه يخطىء، فهو ضعيف». وراجع: «التمهيد» لابن عبد البر (٣٠٨/٢٢)، و«إرواء الغليل» (٤٤).

۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۲۵) (۱۱۹/۲، ۱۲۱)، (۲۰/۸، ۲۱)، ومسلم (۱۲۲۱)، وأحمد (۲۲۵/۱)، وأحمد (۲۲۵/۱)، وأبو داود (۲۰)، والترمذي (۷۰)، والنسائي (۲۸/۱) (۱۰٦/٤)، وابن ماجه (۳٤۷)، وابن خزيمة

(٥٥)، وابن حبان (٣١٢٨، ٣١٢٩)، والبيهقيّ (١/ ١٠٤) (٢/٢١٢).

(٣) «السنن» (١/ ٧٧). وقال الدارقطني: «المحفوظ مرسل». وكذا أعله أبو حاتم بالإرسال ـ كما في «العلل»
 لابنه (٤٢)، وفيه أيضاً عن أبي زرعة ترجيح الوصل.

(٤) أخرجه: مسلم (١/١٥٤)، وأحمد (٥/ ٤٣٧، ٤٣٨)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦)، والنسائي (٣٨/)، وابن ماجه (٣١٦)، وابن خزيمة (٧٤، ٨١).

١٠٥ - وعَن جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا ٱسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا». رَوَاهُ أَحمدُ (١).

١٠٦ - وعَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ٱسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢٠).

وهٰذَا؛ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ القَطْعَ على وِتْرٍ سُنَّةٌ فيما إِذَا زَادَ عَلَى ثلاثٍ، جَمْعاً بَيْنَ النَّصوص.

### بَاب: فِي إِلْحَاقِ مَا كَانَ فِي مَعْنَى ٱلْأَحْجَارِ بِهَا

١٠٧ - عَن خُزيمةَ بنِ ثَابِتٍ رَفِيهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِل عَن الاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: «بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

١٠٨ ـ وعَن سلمانَ قَالَ: أَمَرَنَا ـ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ ـ أَنْ لَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثلاثَةِ أحجارٍ لَيْسَ فِيها رَجِيْعٌ (٤) وَلَا عَظْمٌ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٥).

وَلَوْلاَ أَنَّه أَرَادَ الْحَجَرَ وَمَا كَانَ نَحْوه فِي<sup>(٦)</sup> الإِنْقَاءِ، لَم يَكَنْ لاستثناءِ الْعَظْمِ والرَّوْثِ مَعْنَى، ولا حَسُنَ تَعليلُ النَّهْيِ عَنْهُمَا بِكُونِهِمَا مِنْ طَعامِ الْجِنِّ، وقَد صَحَّ عَنْهُ التَّعليلُ بِذَلِكَ<sup>(٧)</sup>.

### بَاب: النَّهْي عَنِ الاسْتِجْمَارِ بِالرَّوْثِ والرِّمَّةِ (٨)

١٠٩ - عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرَةٍ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ<sup>(٩)</sup>.

١١٠ - وَعَن أَبِي هُرِيرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ بِعَظْم وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لا

- وقواه الإمام أحمد، كما في «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (رقم: ١١٦٤).
  - (١) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٠٠)، وابن خزيمة (٧٦).
  - (۲) أخرجه: أحمد (۳۷۱/۲)، وأبو داود (۳۵)، وابن ماجه (۳۳۷). راجع «الضعيفة»: (۱۰۲۸).
- (٣) أخرجه: أحمد (٣/١٥، ٢١٤)، وأبو داود (٤١)، وابن ماجه (٣١٥) والدارمي (٦٧٧)، والدارقطني
   (٥٤/١).
- (٤) في حاشية «ن»: «الرجيع: العذرة والروث، وسمّي رجيعاً: لرجوعه من حال الطهارة إلى الاستخباث والنجاسة».
  - (٥) أخرجه: أحمد (٥/٤٣٧)، وابن ماجه (٣١٦). والحديث تقدم برقم (١٠٤) بأطول من هذا.
    - (٦) هنا انتهاء السقط من الأصل، وكان أوله أثناء الحديث (٨٦).
- (۷) أخرجه: البخاري (۵۹/۵) من حديث أبي هريرة، ومسلم (۳۱/۲) من حديث ابن مسعود؛ وسيأتيان برقم (۱۱۱) ۱۱۲).
- (٨) في حاشية الأصل، و«ن»: «الرمة: العظم البالي، بكسر الراء، وبتشديد الميم. وبضم الراء: قطعة الحبل».
  - (٩) أخرجه: مسلم (١/١٥٤)، وأحمد (٣/٣٣٦، ٣٤٣، ٣٨٤)، وأبو داود (٣٨).

يُطَهِّرَانِ». رَوَاهُ الدَّارقُطنيُّ وقَالَ: إِسْنادٌ صَحِيحٌ (١).

# بَاب: النَّهْي أَنْ يُسْتَنْجَى بِمَطْعُوم أَوْ بِمَا لَهُ حُرْمَةٌ

الله عَلَيْهِ مَسعودٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَتَانِي دَاعِي ٱلْجِنِّ، فَلَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْآن». قَالَ: فَانْظَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اللهُ عَلَيْهِ بَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْماً، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

وَفِيهِ: تَنبيهٌ علىٰ النَّهْيِ عَن إطعامِ الدَّوابِّ النَّجَاسَةَ.

117 - وعَن أَبِي هُرَيرَةَ وَهُمُ اللهُ عَانَ يَحْمِلُ مَعَ النّبِيِّ الْآلِوَةُ لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا قَالَ: «مَنْ هٰذَا؟» قلت: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ. فَقَالَ: «أَبغِنِي أَحْجَاراً أَسْتَنْفِضْ بِهَا ""، وَلَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا قَالَ: «مَنْ هٰذَا؟» قلت: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ. فَقَالَ: «أَبغِنِي أَحْجَاراً أَسْتَنْفِضْ بِهَا"، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْم وَلَا بِرَوْقَةٍ». فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُ إِلَى جَنْبِهِ ثُم أَنْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ: مَا بَالُ العَظْم وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: «هُمَا مِنْ طَعَامِ ٱلْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَنْ الْعَظْم وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: «هُمَا مِنْ طَعَامِ ٱلْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَنْ يَمُرُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِنَّا لَهُ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَاماً». رَوَاهُ البُخارِيُّ فَا اللهُ الْعَامِ اللهُ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْنَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَاماً». رَوَاهُ البُخارِيُّ فَيَ

### بَاب: مَا لَا يُسْتَنْجَى بِهِ لِنَجَاسَتِهِ

١١٣ - عَنِ ابنِ مَسعودٍ وَ اللَّهِ قَالَ: أَتَى النَّبِي اللَّهِ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيه بِثَلَاثَةِ أَحجارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَٱلْتَمَسْتُ النَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْه فَأَخَذْتُ رَوْنَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَٱلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: «هَٰذِهِ رِكُسٌ». رَوَاهُ أحمدُ والبُخاريُ والتِّرمذيُ والنَّسائيُ وابنُ مَاجَه (٥٠).

وزَادَ فِيهِ أَحمدُ \_ في رِوَايَةٍ لَهُ \_: "ٱلْتَّتِنِي بِحَجَرٍ" (٦).

وزيادة: «إنهما لا يطهران»، قد أشار الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩)، إلى أنه وقع الخلاف بين الرواة في ذكرها في هذا الحديث. والله أعلم.

(۲) أخرجه: مسلم (۲/۳۳)، وأحمد (۱/۵۸).

(٤) «صحيح البخاري» (٥٩/٥).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۱/۵).وزیادة: «إنهما لا یطه

 <sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: «الاستنفاض: استفعال من النفض، وهو أن يهز الشيء ليطير غباره أو يزول ما عليه.
 ومعناه هاهنا: أستنفض أي أنظف بها نفسي من الحدث».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٥٣/١)، وأحمد (٤١٨/١، ٤٢٧)، والترمذي (١٧)، والنسائي (٣٩/١)، وابن ماجه
 (٣١٤).

<sup>(</sup>٦) «المسند» (١/ ٠٥٠).

### بَاب: الاستنجاء بٱلْمَاءِ

١١٤ ـ عَن أَنسِ بنِ مَالكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ ٱلْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِٱلْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١١٥ - وعن مُعاذَة عن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُم أَثَرَ ٱلْغَائِطِ
 وَٱلْبُوْلِ؛ فَإِنَّا نَسْتَحِي مِنْهُمْ، وَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحه (٢).

117 - وعَن أَبِي هُرَيرةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاء: ﴿ فِيهِ رِجَالُّ يُحِبُّونَ إِلْمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هٰذِهِ ٱلْآيَةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوَدُ وَالتَّرِمَذِيُّ وَابِنُ مَاجَه (٣).

### بَابِ: وُجُوبِ تَقْدِمَةِ الاستِنْجَاءِ عَلَى ٱلْوُضُوءِ

١١٧ - عَن سُليمانَ بنِ يَسارٍ قَالَ: أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَ

١١٨ - وعَن أَبِيّ بنِ كَعبِ أَنّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ٱلْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ، قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ ٱلْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي». أَخْرَجَاهُ (٥٠).

قُلتُ (٦): وحُكْمُ لهٰذا الخَبْرِ فِي تَركِ الغُسْلِ مِن ذَلِكَ مَنسوخٌ، وسيُذْكَر في مَوضِعِهِ.

# بَاب (٧): النَّهْي عَن مَسِّ الذَّكَرِ بِاليَمِينِ وَعَن الاَسْتِنْجَاءِ بِهِ

١١٩ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتَادَة، عَن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبُ [نَفَساً] (٨) وَاحِداً».

- (۱) أخرجه: البخاري (۱/٤٩، ٥٠، ۱۳۳)، ومسلم (۱/١٥٦)، وأحمد (۱/۱۷۱، ۲۵۹، ۲۸۶)، والدارمي (۱۲۸)، وابن حبان (۱۱۲۲).
  - (٢) أخرجه: أحمد (١١٣/٦، ١١٤، ١٢٠، ١٧١، ٢٣٦)، والترمذي (١٩)، والنسائي (١/٤٢).
    - (٣) أخرجه: أبو داود (٤٤)، والترمذي (٣١٠٠)، وابن ماجه (٣٥٧)، والبيهقي (١٠٥/١). قال الترمذي: «حديث غريب من هذا الوجه».
      - (٤) «السنن» (١/ ٢١٤).
      - (٥) أخرجه: البخاري (١/ ٨١)، ومسلم (١/ ١٨٥). (٦) ليست في «ن».
        - (V) من هنا إلى آخر الحديث (١٢٢) سقط من «ن».
        - (A) في الأصل: «بيساره»؛ خطأ، والحديث لفظ أبي داود.

أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ومُسْلمٌ والتِّرمذيُّ والنَّسَائيُّ وَأَبُو دَاوِدَ وابنُ مَاجَه مُطَوَّلاً وَمُخْتَصَراً (١٠).

١٢٠ ـ وعَن حَفْصَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ: [أنَّ النبيَّ ﷺ](٢) كَانَ يَجعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.

فَي إِسْنَادِهِ «أَبُو أَيُّوبَ الإِفْرِيقِيُّ<sup>(٣)</sup> عَبدُ اللهِ بنُ عَلِيٍّ»، وفِيهِ مَقَالٌ. رِوَايَةُ أَبِي دَاودَ<sup>(٤)</sup>.

يَ إِبْرَاهِيمَ بِنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ اليُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وكَانَتْ يَدُهُ اليُسْرَى لِخَلَاثِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَىّ. رَواهُ أَبو دَاودَ (٥٠). و (إبِرَاهِيمُ الطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وكَانَتْ يَدُهُ اليُسْرَى لِخَلَاثِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَىّ. رَواهُ أَبو دَاودَ (٥٠). لَمْ يَسْمَعْ مِنْ «عَائِشَةَ»؛ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ.

وَأَخرَجَهُ أَبُو دَاوَدَ أَيضاً مِنْ حَدِيثِ الأَسْوَدِ عَن عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ<sup>(٢)</sup>. وَأَخْرَجَهُ أَيضاً في «اللَّبَاسِ» مِن حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَن عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ. مِنْ ذَلِكَ الوَجْهِ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ومُسلِمٌ والتِّرمذيُّ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٧).

### أَبْوَابُ السِّوَاكِ وَسُنَنِ الفِطْرَةِ

# بَاب: الحَث عَلَى السِّوَاكِ، وَذِكْر مَا يَتَأَكَّدُ عِنْدَهُ

١٢٢ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». رَوَاهُ أحمدُ والنَّسَائيُّ، وهُو لِلبُخَارِيِّ تَعِليقاً (^^).

١٢٣ ـ وعَن زَيدِ بنِ خَالدٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلأَمَرْتُهُم بِالسُّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ». رَواهُ أَحمدُ والتّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٩).

١٢٤ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١٠).

(7)

أخرجه: البخاري (١/ ٥٠) (٧/ ١٤٦)، ومسلم (١/ ١٥٥) وأبو داود (٣١)، والترمذي (١٥)، والنسائي (۱/ ۲۵)، وابن ماجه (۳۱۰).

زيادة من «سنن أبي داود». (٢)

زاد بعده في الأصل: «و»؛ وهو خَطَأً.

أخرجه: أبو داود (٣٢). (٤)

<sup>«</sup>السنن» (۳۳). (0)

<sup>«</sup>السنن» (٣٤). أخرجه: البخاري (١/٥٣/) (١/ ٨٩) (١/ ١٩٨، ١٩٨)، ومسلم (١/ ١٥٥)، وأبو داود (٤١٤٠)، **(V)** والترمذي (٦٠٨)، والنسائى (٧٨/١) (٨/ ١٨٥)، وابن ماجه (٤٠١).

علقه البخاري (٣/ ٤٠)، ووصله: أحمد (٦/ ٤٧، ٢٦، ١٢٤، ٢٣٨)، والنسائي (١/ ١٠)، وابن خزيمة **(V)** (۱۳۵)، وابن حبان (۱۰۲۷) والبيهقي (۱/ ۳٤).

أخرجه: أحمد (٤/ ١١٤، ١١٦) (١٩٣٥)، وأبو داود (٤٧)، والترمذي (٢٣). قال الترمذي: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: البخاري (٢/٥) (٩/٥٠١)، ومسلم (١/١٥١)، وأحمد (٢/٥٤٥، ٢٥٨، ٢٨٧، ٣٩٩)، =

وفِي رِوَايةٍ لِأَحمَد: «لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مع كُلِّ وُضُوءٍ»(١).

وللبخاري تعليقاً: «لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» (٢). قَالَ: ويُرْوَى نَحْوُهُ عَن جَابِرٍ وزَيدِ بنِ خَالدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٢٥ - وعَنِ المِقْدَامِ بنِ شُريحٍ، عَن أبيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّواكِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخَارِيَّ والتَّرمذيُّ .

١٢٦ - وعَن حُذيفةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (٤٠٠).

و «الشُّوصُ»: الدَّلْكُ.

ولِلنَّسائيِّ (٥) عَن حُذيفةَ قَالَ: «كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ».

١٢٧ - وَعَن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرْقُدُ لَيْلاً وَلَا نَهَاراً ۖ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ. رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ<sup>(٦)</sup>.

## بَاب: تَسَوُّك ٱلْمُتَوَضِّي بِأُصْبُعِهِ عِنْدَ ٱلْمَضْمَضةِ

١٢٨ - عَن عَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالْبٍ ﴿ عَلَيْهُ: أَنَّهُ دَعَا بِكُوزِ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ ثَلَاثاً، وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثاً، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً، وَمَسَحَ وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثاً، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً - وذكر بَاقي الحَدِيثِ، وَقَالَ: «هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ . رَوَاهُ أَحْمدُ (٧).

#### بَاب: السِّوَاك للصَّائِم

١٢٩ - عَن عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُ (٨) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

(۱) «المسند» (۲/ ۶۰). «صحيح البخاري» (۳/ ٤٠).

<sup>=</sup> وأبو داود (٤٦)، والترمذي (٢٢) والنسائي (١/ ١٢، ٢٦٦)، وابن ماجه (٦٩٠).

<sup>(</sup>۳) أخرجه: مسلم (۱/۲۰۱)، وأحمد (۱/۲)، ۱۱۰، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۹۲، ۲۳۷، ۲۰۵)، وأبو داود (۱۰)، والنسائي (۱/۱۳)، وابن ماجه (۲۹۰)، وابن خزيمة (۱۳۲)، وابن حبان (۱۰۷٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧٠/١) (٢/٥، ٦٤)، ومسلم (١/١٥٢)، وأحمد (٥/٣٨٢، ٤٠٢، ٤٠٧)، وأبو داود (٥٥)، والنسائي (٨/١)، وابن ماجه (٢٨٦)، والدارمي (٢٩١)، وابن خزيمة (١٣٦)، وابن حبان (٢٩١)، ١٠٧٢).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٣/٢١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٦/ ١٢١، ١٦٠)، وأبو داود (٥٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (١٥٨/١)، وعبد بن حميد (٩٥)، وإسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٤٥، ٤٤٦)، وأبو داود (٢٣٦٤)، والترمذي (٧٢٥)، وابن خزيمة (٢٠٠٧).
 راجع «الإرواء» (٦٨).

۱۳۰ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ». رَوَاهُ ابنُ نَاجَه (۱).

قَالَ البُخاريُ (٢): وقَالَ ابنُ عُمرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وآخِرَهُ.

١٣١ ـ وعَن أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٣).

وبِهِ، أَحْتَجَّ مَنْ كَرِهَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بَعَدَ الزَّوَالِ.

#### بَاب: سُنَن ٱلْفِطْرَةِ

١٣٢ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ ٱلْفِطْرَةِ: الِاسْتِحْدَادُ، وَٱلْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِب، وَنَتْفُ ٱلْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ ٱلْأَظْفَارِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١٠).

١٣٣ ـ وعَن أَنسِ بنِ مَالكِ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيم ٱلْأَظْفَارِ وَنَتْفِ ٱلْإِبْطِ وَحَلْقِ ٱلْعَانَةِ أَنْ لَا نَتُرُكَ أَكْثَرَ مِنَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. رَوَاهُ مُسلمٌ وابنُ مَاجَه (٥٠).

ورَوَاهُ أحمدُ والتُّرمذيُّ والنَّسَائِيُّ وأَبو دَاودَ، وَقَالُوا: «وَقَتَ لَنَا رسولُ اللهِ ﷺ (٦٠).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (١٦٧٧) وقال الحافظ في «التلخيص» (١/ ١١٤): «وهو ضعيف».

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳۹/۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٣٤) (٩/ ١٧٥)، ومسلم (١٥٨/٣)، وأحمد (٢/ ٢٦٦، ٢٧٣، ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧/ ٢٠٦) (٨/ ٨١)، ومسلم (١/ ١٥٢، ١٥٣)، وأحمد (٢/ ٢٢٩، ٢٣٩، ٢٨٣، ٢٨٠، ٤١٠)، وأبو داود (٤١٩٨) والترمذي (٢٧٥٦)، والنسائي (١٣/١)، وابن ماجه (٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (١/ ١٥٣)، وابن ماجه (٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ١٢٢، ٢٠٣، ٢٥٥)، وأبو داود (٤٢٠٠)، والترمذي (٢٧٥٨، ٢٧٥٩)، والنسائي (١/ ١٥). وقد ساق العقيلي في «الضعفاء» (٢٠٨/٢) هذه الرواية الصريحة في الرفع، وأعلها بالأولى، وقال: «والرواية في هذا الباب متقاربة في الضعف» وراجع: «الكامل» لابن عدي (١٣٩٤/٤).

<sup>(</sup>٧) في حاشية «ن»: «غسل البراجم معناه: تنظيف المواضع التي تتسخ فيجتمع فيها الوسخ، وأصل البراجم العقد التي تكون في ظهور الأصابع. والرواجب: ما بين البراجم، وواحدة البراجم: برجمة. عن معالم».

<sup>(</sup>۸) أخرجه: مسلم (۱/۱۵۳، ۱۰۵)، وأحمد (۲/۱۳۷)، وأبو داود (۵۳)، والترمذي (۲۷۵۷)، والنسائي (۸/۱۲۱ ـ ۱۲۸)، وابن ماجه (۲۲۳)، وابن خزيمة (۸۸).

### بَاب: فِي ٱلْخِتَان

١٣٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «اخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمٰنِ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً، وَٱخْتَنَنَ بِالْقَدُومِ»(١). مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ مُسلِماً لَمْ يَذَكرِ السِّنينَ(١).

١٣٦ - وعَن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ قَالَ: سُئِلَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٣).

١٣٧ - وعَنِ ابنِ جُريجٍ قَالَ: أُخبِرتُ عَن عُثيم بنِ كُليبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّه: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: وأَخْبَرَنِي آخَرُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: وأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِآخَرَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ ٱلْكُفْرِ وَٱخْتَتِنْ». رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبو دَاودَ (٤٠٠.

### بَاب: أَخْذ الشَّارِبِ وَإِعْفَاء اللَّحْيَةِ

١٣٨ - عَن زَيدِ بنِ أَرقمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَا».
 رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ والتِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٥).

١٣٩ - وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمُجُوسَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٦٠).

١٤٠ - وعَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «خَالِفُوا ٱلْمُشْرِكِينَ: وَقُرُوا اللَّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ».
 مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧)، زَادَ البُخَارِيُّ: «وَكَانَ ٱبْنُ عُمَرَ إِذَا حجَّ أَوِ ٱعتَمَر قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ».

ورجح النسائي وقفه على طلق بن حبيب، وقال: "ومصعب منكر الحديث".
 ورجح الوقف أيضاً الدارقطني كما في "العلل" (١٩/٥)، و"التتبع" (ص٥٠٧).
 وحكى العقيلي (١٩٦/٤) عن الإمام أحمد أنه أنكره أيضاً، وأنه قال: "مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث".

(١) في حاشية «ن»: «القدوم: آلة النجارة. وقيل: موضع».

(۲) أخرجه: البخاري (٤/ ١٧٠) (٨/ ٨٨)، ومسلم (٧/ ٩٧)، وأحمد (٢/ ٣٢٢، ٣١٧، ٤٣٥).

(٣) «الصحيح» (٨١/٨).

(٤) أخرجه: أحمد (٣٥/٥)، وأبو داود (٣٥٦)، والبيهةي (١/ ١٧٢) وذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٤/ ٣٤٧) أنه روي عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عثيم، وقال الحافظ: «فكأنه شيخ ابن جريج فيه، ويجوز أن يكون ابن جريج لقي عثيماً، وحدث عن واحد عنه».

قلت: إن صحَّ أنه أخذه عن الأسلمي، فالحديث ساقط؛ لأن الأسلمي تالف. والله أعلم. وراجع: «إرواء الغليل» (٧٩).

- (٥) أخرجه: أحمد (٣٦٦/٤، ٣٦٨)، والترمذي (٢٧٦١)، والنسائي (١٥/١) (٨/١٢٩)، وابن حبان (٧٤٧).
  - (٦) أخرجه: مسلم (١/١٥٣)، وأحمد (٢/٣٦٥، ٣٦٦).
  - (۷) أخرجه: البخاري (۲۰۲/۷)، ومسلم (۱/۵۳۱)، وأحمد (۱/۲۱).

# بَاب: كَرَاهِية (١) نَتْفِ الشَّيْبِ

١٤١ - عَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّه: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإِنَّهُ نُورُ ٱلْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي ٱلْإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا 

دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً». رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ (٢).

# بَاب: تَغْيِير الشَّيْبِ بِٱلْجِنَّاءِ وَٱلْكَتَمِ وَنَحْوِهِمَا وَكَرَاهِية (٣) السَّوَادِ

١٤٢ ـ عَن جَابِرِ بِنِ عبدِ اللهِ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَومَ ٱلْفَتْحِ إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ وَكَأَنَّ رَأُسَهُ ثَغَامَةٌ (٤)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرُهُ بِشَيْءٍ، وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخَارِيَّ والتِّرمذيَّ (٥).

1٤٣ ـ وعَن مُحمدِ بنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمُن بَعْدَهُ خَضَبَا بِٱلْحِنَّاءِ وَٱلْكَتَم. وَتُعَرَّ بَعْدَهُ خَضَبَا بِٱلْحِنَّاءِ وَٱلْكَتَم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

وزَادَ أَحمدُ: «قَال: وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ يَحْمِلُهُ، حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رسولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ يَحْمِلُهُ، حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رسولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ غَيْرِهُمَا لَأَيْنَاهُ. تَكْرِمَةً لِأَبِي بَكْرٍ، فَأَسْلَمَ وَلِحْيَتُهُ وَرَأْسُهُ كَالنَّغَامَةِ بَيَاضاً، فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: غَيِّرُوهُمَا وَجَنَبُوهُ السَّوَادَ» (٨٠).

181 ـ وعَن عُثمانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَوْهَبٍ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا مِّنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَإِذَا هُوَ مَخْضُوبٌ بِٱلْحِنَّاءِ وَٱلْكَتَم». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه، والبُخاريُّ ولَمْ

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «كراهة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢١٠، ٢١٢)، وأبو داود (٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) في «ن»: «كراهة».

<sup>(</sup>٤) في حاشية «ن»: «ثغامة: شجر أبيض الثمر والزهر. ثغام، كسحاب؛ نبت، واحدته بهاء. عن قاموس».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٦/ ١٥٥)، وأحمد (7/717، 717)، وأبو داود (2718)، والنسائي (170/7)، وابن ماجه (7778).

وفي صحة قوله: «وجَنِّبُوهُ السَّوَادَ» بحث، وانظر: «جنة المرتاب» (ص٤٧٩)، و«التعليق على مسند الطيالسي» (١٨٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٧/ ٢٠٦)، ومسلم (٧/ ٨٤، ٨٥)، وأحمد (٣/ ٢٠٦، ٢٢٧)، وأبو داود (٤٢٠٩).

<sup>(</sup>٧) زاد بعده في الأصل: «الرجل». (٨) «المسند» (٣/ ١٦٠).

يَذكر «بِالحِنَّاءِ والكَتَم»(١).

١٤٥ - وعَن نَافع، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالنَّسَائيُّ (٢).

الحَتَّهُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ (" فَيَ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرتُمْ بِهِ هذَا الشَّيْبَ الْحِتَّاءُ والْكَتَمُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ (٣).

١٤٧ - وَعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ؟ فَخَالِفُوهُمْ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٤).

١٤٨ - وعَنِ إِبنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هٰذَا!» فَمَرَّ آخَرُ وَقَدْ أَحْسَنَ هٰذَا!» فَمَرَّ آخَرُ وَقَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَٱلْكَتَم فَقَالَ: «هٰذَا أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا». فَمَرَّ آخَرُ وَقَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ: «هٰذَا أَحْسَنُ مِنَ هٰذَا كُلِّهِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٥٠).

١٤٩ - وعَن أبي رِمْئَةَ قَالَ: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَٱلْكَتَم، وَكَانَ شَعرُهُ يَبْلُغُ
 كَتِفَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ " رَوَاهُ أَحمدُ (٦). وفِي لَفظٍ لأحمدَ والنَّسائيِّ وأبي دَاودَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ مع أبي وَلَهُ لِمَّةٌ بِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاء (٧).

«ورَدْعٌ» \_ بِالعينِ المُهْمَلةِ \_ أي: لَطْخ. يُقَالُ: بِهِ رَدْعٌ مِنْ دَم أو زَعْفرانٍ.

### بَاب: جَوَاز ٱتِّخَاذِ الشُّعرِ وَإِكْرَامِهِ وَٱسْتِحْبَابِ تَقْصِيرِهِ

١٥٠ - عَن عَائِشَةً ﷺ قَالَتْ: كَانَ شَعرُ رسولِ اللهِ ﷺ فَوْقَ ٱلْوَفْرَةِ ودُونَ ٱلْجُمَّةِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائيَ وصَحِّحَهُ التَّرِمذيُ (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٧/ ٢٠٧)، وأحمد (٦٦ ٢٩٦، ٣١٩، ٣٢٢)، وابن ماجه (٣٦٢٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (٤٢١٠)، والنسائي (٨/ ١٤٠، ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١٤٧/٥)، ١٥٠، ١٥٠، ١٦٩)، وأبو داود (٤٢٠٥)، والترمذي (١٧٥٣)، والنسائي (٨/ ١٢٥)، وابن ماجه (٣٦٢٢)، وعبد الرزاق (٢٠١٧٤)، وابن حبان (٥٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/٧/٤) (٧/٧٧)، ومسلم (٦/١٥٥)، وأحمد (٢/ ٢٤٠، ٢٦٠، ٣٠٩، ٤٠١)، وأبو داود (٤٢٠٣)، والترمذي (١٧٥٢)، والنسائي (٨/ ١٣٧، ١٨٥)، وابن ماجه (٣٦٢١)، وابن حبان (٥٤٧، ٥٤٧٠)، والبغوي (٣١٧٤)، والبيهقي (٣/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٤٢١١)، وابن ماجه (٣٦٢٧) والعقيلي (٢٦٩/١) والحديث؛ إسناده ضعيف. وقال العقيلي: «وفي الخضاب أحاديث من غير هذا الوجه صالحة الأسانيد، بألفاظ مختلفة، تشتمل على هذا المعنى».

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند» (١٦٣/٤).

 <sup>(</sup>۷) أخرجها: أحمد (۲/۲۲۲) (۲۲۳/۶)، وعبد الله بن أحمد في زياداته (۲/۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۸)، وأبو
 داود (۶۰۲۵، ۲۰۲۶، 8٤٩٥)، والنسائي (۳/ ۱۸٥) (۸۳/۸) (۲۰۶، ۲۰۶).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٦/ ١٠٨، ١١٨)، وأبو داود (٤١٨٧)، والترمذي (١٧٥٥)، وابن ماجه (٣٦٣٥).

١٥١ ـ وعَن أَنسِ بنِ مَالكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكِبَيْهِ. وفِي لَفظِ: «كَانَ شَعْرُهُ رَجِلاً (١٥٠ ـ وعَن أَنسِ بِالْجَعْدِ وَلا السَّبْطِ، بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ». أَخْرَجَاهُ (٢٠).

ولأَحمدَ ومُسلم: «كَانَ شَعْرُهُ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ»(٣).

«الوفرة»: الشَّعرُ إلى شَحْمَةِ الأُذنِ، فَإِذَا جَاوَزَهَا فَهُوَ «اللِّمَّة»، فإذا بَلَغَ المنكبَيْنِ فَهُوَ

١٥٢ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١٥٠ وَوَاهُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ (٥٠ إِلَّا غِبًّا. رَوَاهُ ١٥٣ \_ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ المُغَفَّلِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ (٥٠ إِلَّا غِبًّا. رَوَاهُ الخَمسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه وَصحَّحَهُ التِّرمذَيُّ (٦).

١٥٤ \_ وعَن أَبِي قَتَادَةً: أَنَّه كَانَتْ لَّهُ جُمَّةٌ ضَخْمةٌ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٧).

# بَاب: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ٱلْقَزَعِ وَالرُّخْصَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْس

١٥٥ ـ عَن نَافع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ ٱلْقَزَع. فَقِيلَ لِنَافِع: مَا ٱلْقَزَعُ؟ قَالَ: أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُثْرَكَ بَعْضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^^).

١٥٦ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعَضُ رَأْسِهِ وتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «ٱحْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ ذَرُوا كُلَّهُ». رَوَاهُ أحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ بَإِسنادٍ صَحِيحٍ (٩).

- في حاشية «ن»: «الشعر الرَّجِلُ بكسر الجيم إذا كان بين السبوطة والجعودة. والسبط: المترسل كشعور العجم، والجعد: المتكسر فإذا كان شديد التكسر فهو: «القطط» مثل شعور السودان. من المشارق». «المشارق» (١/ ٢٨٣).
- أخرجه: البخاري (٧/ ٢٠٨)، ومسلم (٧/ ٨٣)، وأحمد (٣/ ١١٨، ١٢٥، ١٣٥، ٢٤٥)، والترمذي في «الشمائل» (٢٧)، والنسائي (٨/ ١٣١)، وابن ماجه (٣٦٦٤).
  - أخرجه: مسلم (٧/ ٨٣)، وأحمد (٣/ ١١٣). (٤) «السنن» (٤٦٦٣). (٣)
    - في حاشية «ن»: «الترجل: الامتشاط». (0)
- أخرجه: أحمد (٨٦/٤)، وأبو داود (٤١٥٩)، والترمذي (١٧٥٦)، وفي «الشمائل» (٣٥)، والنسائي (٨/ (7)۱۳۲)، وابن حبان (٥٤٨٤)، والبغوى (٣١٦٥).
- «السنن» (٨/ ١٨٤) من طريق ابن المنكدر عن أبي قتادة. قال الإمام العلائي في «جامع التحصيل» (ص٣٣٢): «روى له ـ يعني: لابن المنكدر ـ النسائي، عن أبي

أيوب وأبي قتادة الأنصاري رأي الظاهر أن ذلك مرسل». ويؤكد هذا: أن المزِّي ذكر في "تحفة الأشراف" (١٠/٨) (٩/ ٢٦٤ \_ ٢٦٥) أن بعضهم رواه عن ابن المنكدر، أن النبي ﷺ أبصر أبا قتادة \_ فذكره.

وهذه؛ صورة المرسل.

وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٤٢٤).

- أخرجه: البخاري (٧/ ٢١٠)، ومسلم (٦/ ١٦٤، ١٦٥)، وأحمد (٢/٤، ٣٩، ٥٥، ١٣٧). **(**A)
- أخرجه أحمد (٢/ ٨٨)، وأبو داود (٤١٩٥)، والنسائي (٨/ ١٣٠)، وعبدالرزاق (١٩٥٦٤)، وابن حبان (٥٠٠٨).

١٥٧ \_ وعَن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعفَرِ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ ٱلْيَوْمِ، ٱدْعُوا لِي بَنِي أَخِي». قَالَ: فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُخُ. فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ ٱلْيُومِ، ٱدْعُوا لِي بَنِي أَخِي». قَالَ: فَجِيءَ بِالحَلَّقِ فَحَلَقَ رُؤوسَنَا. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاودَ والنَّسَائيُّ (١٠).

### بَاب: ٱلإكْتِحَال وَٱلِادِّهَان وَالتَّطَيُّب

١٥٨ \_ عَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ٱكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ؛ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ». رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢).

١٥٩ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ: ثَلَاثَةً فِي هٰذِهِ وَثَلَاثَةً فِي هٰذِهِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتَّرمَذيُّ وَأَحمدُ. وَلَفْظُهُ: «كَانَ يَكْتَحِلُ بالإِثْمِدِ<sup>٣)</sup> كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنِ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ» (٤).

١٦٠ ـ وعَن أَنسِ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٥٠).

١٦١ ـ وعَن نَافع قَالَ: كَانَ ٱبْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ بِالْأُلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ (٦) وَبِكَافُورِ يَطْرَحُهُ مَعَ ٱلْأُلُوَّةِ، وَيَقُولُ: هَكذًا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رسولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسلمٌ وَالنَّسَائِيُ (٧).

«الأُلوَّة»: العُودُ الَّذِي يُتَبَخَّرُ بِهِ.

١٦٢ ـ وعَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ ٱلْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِعَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (٨).

- (١) أخرجه: أحمد (٢٠٤/١)، وأبو داود (٤١٩٢)، والنسائي (٨/١٨١).
- (۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۷۱)، وأبو داود (۳۵)، وابن ماجه (۳۳۷، ۳۳۸، ۳۶۹۸)، والدارمي (۲٦۸، ۲۰۹۳)، وراجع «ضعيف الجامع» (۵۶۶۸).
  - (٣) في حاشية «ن»: «الإثمد بالكسر: حجر الكحل. عن قاموس».
  - (٤) أخرجه: أحمد (١/ ٣٥٤)، والترمذي (٢٠٤٨)، وابن ماجه (٣٤٩٩) والحاكم (٢٠٨/٤).

قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وهو حديث ضعيف جدًّا.

- وراجع: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٣٧٧ \_ ٣٧٨)، و«الإرواء» (٧٦).
- ٥) أخرجه: أحمد (٣/ ١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥)، والنسائي (٧/ ٦١)، والحاكم (٢/ ١٦٠).
   وراجع: «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ١٦٠) (٤/ ٤٠٠) و«الكامل» لابن عدي (٣/ ١١٥٠) و«الصحيحة» للشيخ الألباني (١٨٠٩).

ورواه عبد الرزاق (١/٤) من وجه آخر مرسلاً.

- (٦) في حاشية «ن»: «المطراة: العود المُربَّى المطيب».
- (٧) أخرجه: مسلم (٧/٤٨)، والنسائي (٨/١٥٦)، وابن حبان (٥٤٦٣)، والبغوي (٣١٦٨)، والبيهقي (٣/
   ٢٤٤).
  - (٨) أخرجه: مسلم (٧/ ٤٨)، وأحمد (٢/ ٣٢٠)، وأبو داود (٤١٧٢)، والنسائي (٨/ ١٨٩).

١٦٣ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ـ فِي ٱلْمِسْكِ ـ: «هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ وابنَ مَاجَه (١).

178 - وعَن مُحمدِ بنِ عَلَيٍّ قَالَ: سَأَلَتُ عَائِشَةَ فَيُهِمَّا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ يَتَطَيَّبُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِذِكَارَةِ الطِّيبِ<sup>(٢)</sup>: ٱلْمِسْكِ وَٱلْعَنْبَرِ. رَوَاهُ النَّسَائيُّ والبُخَارِيُّ في "تَارِيخِهِ" .

١٦٥ - وعَن أَبِي هُرَيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبَ النِّمَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ». رَوَاهُ النَّسَائيُّ والتِّرمذي (٤) وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

### بَاب: ٱلْاطِّلَاء بِالنُّورَةِ

١٦٦ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ (٥) وَسَائِرَ جَسَدِهِ؛ أَهلُهُ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٦).

# أَبْوَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ؛ فَرْضِهِ وسُنَنِهِ

### بَاب: الدَّلِيل عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ لَهُ

١٦٧ - عَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِالْمُولِهِ وَمَنْ وَإِنَّمَا لِالْمُرِيءِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ وَإلى (٧) رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٨).

وعند مسلم بلفظ: «ریحان» بدل «طیب». والصواب: «طیب».
 راجع: «فتح الباري» (٥/٥) (۲۰۹/۱۰).

والحديث رواه أبو داود في «المراسيل» (٤٤٧) من مرسل الزهري.

- (۱) أخرجه مسلم (۷/ ٤٨)، وأحمد (٣٦/٣)، وأبو داود (٣١٥٨) والترمذي (٩٩١، ٩٩٢)، والنسائي (٤/ ٣٩).
  - ٢) في «النهاية»: «الذِّكارة بالكسر: ما يصلح للرجال».
- ٣) أخرجه: النسائي (٨/ ١٥٠ ـ ١٥١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٨/ ـ ٨٩).
   وفي إسناده انقطاع؛ فقد صرح الإمام أحمد بأن محمد بن علي لم يسمع من عائشة، ففي «المراسيل»
   لابن أبي حاتم (٦٧٢) عن الإمام أحمد، أنه سئل عن محمد بن علي: سمع من أم سلمة شيئاً؟ قال: لا يصح أنه سمع. قيل: فسمع من عائشة؟ فقال: لا؛ ماتت عائشة قبل أم سلمة.

قلت: وعلى هذا، يكون قوله في هذا الحديث: «سألت عائشة» خطأ من قِبَلِ بعض الرواة. والله أعلم.

- (٤) أخرجه: الترمذي (٢٧٨٧)، والنسائي (٨/١٥١)، وذكر العقيلي (٢/١١٠)، أنه يروى عن أبي عثمان النهدي من قوله.
  - (٥) النُّورةُ: الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة. من اللسان.
    - (٦) «السنن» (٣٧٥١) وأبو نعيم في «الحلية» (٦٧/٥). وفي إسناده انقطاع.
      - (٧) ليست في «ن».
- (٨) أخرجه: البخاري (٢/١، ٢١)، (٣/ ١٩٠) (٥/ ٧٧) (٧/٤) (٨/ ١٧٥)، (٩/ ٢٩)، ومسلم (٦/ ٤٨)، =

### بَاب: التَّسْمِيَة لِلْوُضُوءِ

١٦٨ - عَن أَبِي هُرَيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَا يَذْكُرُ ٱسْمَ اللهِ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (١).

ولأَحمدَ وابنِ مَاجَه مِن حَديثِ سَعيدِ بنِ زَيدٍ وأبي سَعيدٍ مِثْلُهُ (٢).

والجَميعُ؛ فِي أَسانيدِهَا مَقَالٌ قَرِيبٌ. وَقَالَ البُخارِيُّ: أَحسنُ شَيءٍ فِي هَذَا البَابِ حَديثُ رَباحٍ بنِ عبدِ الرَّحمٰنِ، يَعني: حديثَ سَعيدِ بنِ زَيدٍ. وسُئل إِسحاقُ بنُ رَاهويه: أَيُّ حديثٍ أَصحُ في التَّسْمِيةِ؟ فذكر حديثَ أَبي سَعِيدٍ (٣).

### بَاب: ٱسْتِحْبَاب غَسْلِ ٱلْيَدَيْنِ قَبْلَ ٱلْمَضْمَضَةِ، وَتَأْكِيده لِنَوْم اللَّيْلِ

179 \_ عَن أُوس بنِ أُوْسِ النَّقَفيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّاً فَاسْتَوْكَفَ ثَلاثاً \_ أَيْ: غَسَلَ كَفَّيْهِ (٤). رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٥).

= وأحمد (١/ ٢٥، ٤٣)، وأبو داود (٢٢٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي (٥٨/١) (٥٨/١) (٧/ ١٣)، وابن ماجه (٤٢٢٧).

(۱) أخرجه: أحمد (٤١٨/٢)، وأبو داود (١٠١) وابن ماجه (٣٩٩)، والترمذي في «العلل الكبير» (ص٣٢).

(۲) حدیث سعید بن زید؛ أخرجه: أحمد (٤/ ٧٠) (٥/ ۳۸۱ \_ ۳۸۲) (٦/ ۳۸۲)، وابن ماجه (۳۹۸)، وكذا الترمذي في «العلل» (ص٣١ \_ ٣٢). وفي إسناده اختلاف.

وحديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه: أحمد (٣/ ٤١)، وابن ماجه (٣٩٧)، وكذا الترمذي في «العلل» (ص٣٣).

(٣) وقد جاءت روايات عدة عن الإمام أحمد بتضعيف هذا الحديث من جميع طرقه.

راجع: «جامع الترمذي» (١/ ٣٨) و «العلل الكبير» له (ص٣٢) و «المسائل» لعبد الله (٨٥) ولصالح (٣٠٢) و لابن هانئ (١٦) (١٧) و «تاريخ أبي زرعة الممشقي» (١٨٢٨) و «الضعفاء» للعقيلي (١٧٧١) و «الكامل» لابن عدي (٣٠٤) (٢٠٧١) (٢٠٨٧) و «المستدرك» للحاكم (١٧٤١) و «العلل المتناهية» (١/ ٣٣٧).

وفي «المسائل» لعبد الله، قال:

«سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟ قال أبي: لم يثبت عندي هذا؛ ولكن يعجبني أن يقولَهُ».

وقد أخرج أحمد (٣/ ١٦٥)، والنسائي (٦ / ٦١) من حديث أنس بن مالك حديثاً فيه قصة، وفيه: «فوضع يده في الماء ويقول: توضؤوا بسم الله» وبوّب النسائي: «باب: التسمية عند الوضوء».

وقال البيهقي (١/ ٤٣): «هذا أصح ما ورد في التسمية».

وبوّب البخاري في كتاب «الوضوء» من «الصحيح» (١/ ٢٤٢): «باب: التسمية على كل حالٍ وعند الوقاع»، ثم أسند حديث ابن عباس في القول عند الجماع؛ وفي هذا إشارة منه إلى مشروعية التسمية عند الوضوء؛ لأنه يكون من باب أولى. والله أعلم.

(٤) في «ن»: «كَفَّهُ».

(٥) أخرجه: أحمد (٨/٤، ٩، ١٠)، والنسائي (١/ ٦٤)، والدارمي (٦٩٨).

١٧٠ - وعَن أبي هُريرة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ٱسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١)، إلَّا أَنَّ البُخاريَّ لَمْ يَدْكُرِ العَدَدَ. وفِي لفظِ التِّرمذيِّ وابنِ مَاجَه: «إِذَا ٱسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ».

اَهُ اَهُ اللهِ عَمْرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا ٱسْتَيْقَظَ أَحدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَلَهُ فِي اللهِ اللهِ عَمْرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا ٱسْتَيْقَظَ أَحدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَلَهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وأَكثرُ العُلماءِ حَملُوا هٰذا عَلى الاستحبابِ مثلَ مَا رَوَى أَبو هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا السَّيْظَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ». مُتَّفَقٌ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

### بَاب: المَضْمَضَة وَٱلاسْتِنْشَاق

107 ـ عَن عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ أَنَّهُ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَه فِي ٱلْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَٱسْتَنْفَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى ٱلْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُونِي هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَحْوَ وُضُونِي هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَقْسَهُ وَاللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهُ لَهُ عَلَيْهِ ﴿ اللهُ لَاللهِ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهِ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهِ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهِ اللهُ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهُ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهِ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَلهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهُ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ اللهُ لَهُ مَا لَعَلَى اللهُ اللهُ لَلهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلهُ مَا لَهُ لَلْكُونُ اللهُ اللهُ لَلْهُ لَهُ مَا لَهُ اللّهُ لَهُ مَا لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ مَا لَوْلِي اللهُ لَهُ مَا لَا لَعْتَنْ لِلْهُ لَلْهُ لَهُ مِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَهُ مَا لَكُونُ اللهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِهِ اللّهِ اللّهُ لَهُ مَا لَا لَقَلْمَ اللّهُ لَلْهِ الللّهِ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهِ لَنْهُ لِلللّهِ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَا لَاللّٰ لَا لَهُ لَا لَاللّٰ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لِلْهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لِلللللّهِ لَا لَاللّهُ لِلْمُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَلْهُ لَا لَا لَا لَالِهُ لَلْكُولُ لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَلْهُ لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَالْهُ

١٧٣ ـ وعَن عَلَيٍّ ظَيْهُ: أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَٱسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ ٱلْيُسْرَى، فَفَعَل لهٰذَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: لهٰذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أحمدُ والنَّسَائيُّ (٦).

وفِيهِ \_ مَعَ الَّذِي قَبْلَه \_: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَستنشقَ باليَمِينِ ويَسْتَنثرَ بِاليُسرى.

١٧٤ - وعَن أبي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ (٧٠ - وعَن أبي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَاءً ثُمَّ الْمَنْتُورْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/۱۱)، ومسلم (۱/ ۱٦٠، ۱٦١)، وأحمد (۲/ ۲٤۱، ۲۵۳، ۲۵۹، ۳۸۲، ۳۸۲، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۸۵، ۲۵۱)، وأبو داود (۱۰۳، ۱۰۵)، والترمذي (۲۶)، والنسائي (۲/۱، ۱، ۹۹)، وابن ماجه (۳۹۳).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۱/٤٩)، وكذا ابن خزيمة (١٤٦)، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١٥٣/٤)، ومسلم (١٤٦/١)، وأحمد (٢٥٢/٢).

<sup>(</sup>٤) بعده في «ن»: «إلا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/ ٥١/ ٥١) (٣/ ٤٠)، ومسلم (١٤١/١)، وأحمد (١/ ٥٩).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/٢٢/، ١٢٥، ١٣٩)، والنسائي (١/٧٦)، وابن خزيمة (١٤٧)، وابن حبان (١٠٥٦،
 ١٠٧٩)، والطحاوي (١/٣٥)، والبيهةي (١/٤٧، ٥٠، ٥١، ٨٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (١/ ٥٢)، ومسلم (١/ ١٤٦)، وأحمد (٢/ ٢٤٢، ٢٥٤، ٢٧٨، ٣٦٤).

١٧٥ - وعَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً، عَن عَمَّارِ بنِ أبي عَمَّارٍ، عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ
 بِٱلْمَضْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ. رَوَاهُ الدَّارِقُطني<sup>(۱)</sup>.

وقَالَ: لَمْ يُسْنَدُهُ عَن حَمادٍ غيرُ هُدبةَ وداودِ بنِ المُحَبَّرِ، وغَيرُهُمَا يَرْوِيه عَنه عَن عَمارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لا يَذكرُ «أَبَا هُريرةَ».

قُلْتُ: وهٰذا لا يَضرُّ؛ لأَن هُدبةَ ثِقَةٌ مُخرَّجٌ عَنه فِي «الصَّحيحَيْن»، فَيُقْبَل رَفْعُهُ وما يَنْفردُ بِهِ(٢).

# بَاب: مَا جَاءَ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِهِمَا عَلَى غَسْلِ ٱلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْنِ

1٧٦ - عَنِ المِقْدامِ بِنِ مَعدِي كربَ قَالَ: أُتِيَ رسولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَخُهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَٱسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَٱسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَٱسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضَمَضَ وَٱسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضَمَضَ وَٱسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وأَحمدُ وزَادَ: "وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» (٣٠).

1۷۷ - وعَن العَبَّاسِ بنِ يزيدَ، عَن سُفيانَ بنِ عُيينةَ، عَن عبدِ اللهِ بنِ مُحمدِ بنِ عَقِيلِ، عَن الرَّبيِّعِ بنتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفراءَ، قال: أَتَيْتُهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إِنَاءً فَقَالَتْ: فِي هٰذَا كُنْتُ أُخْرِجُ ٱلْوَضُوءَ لرَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَمُصْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مُقبِلاً ومُدْبِرًا، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ. قَالَ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مُقبِلاً ومُدْبِرًا، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ. قَالَ العَباسُ بنُ يَزيدَ: «هٰذِهِ المَرأَةُ الَّتِي حدَّثَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه بَدَأَ بالوَجْهِ قَبْلِ المَضْمَضَةِ والاسْتِنشاقِ قَبْل المَضْمَضةِ والاسْتِنشاقِ قَبْل الوَجْهِ، والنَّاسُ عَلَيهِ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٤).

### بَاب: ٱلْمُبَالَغَة فِي الْاسْتِنْشَاقِ

١٧٨ - عَن لَقيطِ بنِ صَبرةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ ٱلْوُضُوءِ. قَالَ: «أَسْبغ ٱلْوُضُوء، وخَلِّلْ بَيْنَ ٱلْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً». رَوَاهُ الخَمْسَةُ،

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۱/۲۱۱).

 <sup>(</sup>۲) هذا فيه نظر؛ فإن هدبة لم يثبت على ذكر أبي هريرة، بل رواه مرة أخرى مرسلاً كمثل رواية غيره، كما عند البيهقي (۲/۱)، وقال البيهقي في الموصول: «غير محفوظ». والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ١٣٢)، وأبو داود (١٢١).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (١/ ٩٦ \_ ٩٧).

وأصله عند أبي داود (١٢٦، ١٢٧، ١٣٠). والحديث؛ في «المسند» (٣٥٨/٦) بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. والله أعلم.

وصَحَّحَهُ التِّرَمذيُّ (١).

١٧٩ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ؛ أَوْ ثَلَاثاً». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢).

### بَاب: غَسْل ٱلْمُسْتَرْسِل مِنَ اللَّحْيَةِ

١٨٠ ـ عَن عَمرو بْنِ عَبسةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَدِّنْنِي عَنِ ٱلْوُضُوءِ. قَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ (٣) يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا فِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ ٱلْمَاءِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مِع ٱلْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ فَمَ إِلَى ٱلْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ ٱلْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ ٱلْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ ٱلْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأُسِهِ إِلَّا خَرَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ ٱلْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأُسِهِ إِلَّا خَرَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ ٱلْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ ٱلْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ ٱلْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ ٱلْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ، مُمَّا أَمْرَهُ اللهُ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمْرَهُ اللهُ».

فَهٰذًا؛ يَدَلُّ عَلَى أَنَّ غَسَلَ الوَجْهِ المَأْمُورَ بِهِ يَشْتَمَلُ عَلَى وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى أَطْرَافِ اللَّحْيَةِ.

وفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دَاخِلَ الفَم والأَنفِ لَيسَ مِنَ الوَجْهِ؛ حَيثُ بَيَّن أَنَّ غَسْلَ الوَجْهِ المَأْمورَ بِهِ غَيرُهُمَا.

ويدلُّ على مَسحِ كُلِّ الرَّأْس؛ حَيثُ بيَّنَ أَنَّ المَسْحَ المَأمورَ بهِ يَشتملُ عَلى وُصُولِ المَاءِ إلى أطرافِ الشَّعر.

وَيَدَلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرتيبِ فِي الوُضوءِ، لأَنَّه وَصَفَهُ مُرَتَّباً، وَقَالَ في مَواضِعَ مِنْهُ: «كَمَا أَمَرَهُ اللهُ».

# بَاب: فِي أَنَّ إِيصَالَ ٱلْمَاءِ إِلَى بَاطِنِ اللِّحيَةِ ٱلْكَثَّةِ لَا يَجِبُ

١٨١ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَوضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَأَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ بِهَا وَجْهَهُ، وَأَسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ بِهَا وَجْهَهُ، وَأُسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِا يَدَهُ ٱلْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ ٱلْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ ٱلْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ ٱلْيُمْنَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَ بِهَا عَلَى رِجْلِهِ ٱلْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲۱۱/۶)، وأبو داود (۱٤۲، ۱٤۳)، والترمذي (۳۸، ۷۸۸)، والنسائي (۱۲، ۷۹)، وابن ماجه (۲۰۷، ٤٤٨)، وعبد الرزاق (۷۹، ۸۰)، وابن الجارود (۸۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲۸/۱)، وأبو داود (۱٤۱)، وابن ماجه (٤٠٩)، والحاكم (۱٤٨/۱)، وابن الجارود (٧٧)، والبيهقي (٤/١٤).

<sup>(</sup>٣) في «ن»: «رجل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٢٠٨/٢)، وأحمد (١١١/٤، ١١١).

مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ ٱلْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَأَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ('). وقَد عُلِمَ؛ أَنَّه ﷺ كَانَ كَثَّ اللِّحْيةِ، وأَنَّ الغَرْفَة الوَاحِدَة \_ وإنْ عَظُمتْ \_ لا تَكْفي غَسْلَ باطنِ اللِّحيةِ الكَثَّةِ مَع غَسلِ جَميعِ الوَجِهِ، فعُلِمَ أَنَّه لا يَجِبُ.

وفِيهِ: أَنَّه مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِمَاءٍ وَاحدٍ.

### بَاب: ٱسْتِحْبَاب تَخْلِيل اللِّحْيَةِ

۱۸۲ ـ عَن عُثمانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتَّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (۲).
۱۸۳ ـ وعَن أنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّا أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْت حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: الْهَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ﷺ رَوَاهُ أَبو دَاودَ (۳).

# بَاب: تَعَاهُد ٱلْمَأْقَيْنِ وغَيْرِهِمَا مِنْ غُضُونِ ٱلْوَجْهِ(١) بِزِيَادَةِ مَاءٍ

١٨٤ ـ عَن أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رسولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، قَالَ: وَكَانَ يَتَعَاهَدُ ٱلْمَأْقَيْنِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٥٠).

١٨٥ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رسولِ اللهِ ﷺ؟ قُلْتُ: بَلَى، فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي. قَالَ: فَوَضَعَ إِنَاءً، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَٱسْتَنْشَقَ وَٱسْتَنْفَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَأَلْقَم إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَل مِنْ أُذُنَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَأَلْقَم إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَل مِنْ أُذُنَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثَلَانًا، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ ٱلْيُمْنَى فَأَفْرَعَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ ٱلْدُعْنَى إِلَى ٱلْمِرْفَقِ ثَلَانًا ثُمَّ يَدَهُ ٱلْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ـ وذكر بقيةَ الوُضوءِ. رَوَاهُ أَحمدُ غَسَلَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَى إِلَى ٱلْمِرْفَقِ ثَلَانًا ثُمَّ يَدَهُ ٱلْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ـ وذكر بقيةَ الوُضوءِ. رَوَاهُ أَحمدُ

 <sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي (٣١)، وابن ماجه (٤٣٠)، والدارمي (٧١٠، ٧١٤)، وابن الجارود (٧٢)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال في «العلل الكبير» (ص٣٣): «قال محمد ـ يعني: البخاري ـ: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن».

وفي «المسائل» لأبي داود (٤٠):

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (١٤٥).

قال الحافظ في «التلخيص»: (١/٩٤١): وفي إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول الحال، وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة.

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ن): (المأقان: مؤخر العينين، والغضون ما تعطف من الوجه».

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٥/ ٢٥٨، ٢٦٤)، وابن ماجه (٤٤٤).

وهو زيادة في بعض روايات حديث أبي أمامة في «الأذنان من الرأس»، وهو معلول بالوقف.

وأبو دَاودَ<sup>(١)</sup>.

وفيهِ: حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى مَا أَقْبَلَ مِنَ الأَذنينِ مِنَ الوَجْهِ.

# بَاب: غَسْل ٱلْيَدَيْنِ إِلى (٢) ٱلْمِرْفَقَيْنِ وَإِطَالَة ٱلْغُرَّةِ

١٨٦ ـ عَن عُثْمَانَ أَنَّه قَالَ: هَلُمَّ أَتَوَضَّا لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى مَسَّ أَطْرافَ ٱلْعَضُدَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَلِحْيَتِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٣).

۱۸۷ - وعَن أَبِي هُرَيرةَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَعَ ٱلْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي ٱلْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ ٱلْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ ٱلْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا ٱلْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأً. وَقَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتُمُ ٱلْغُرُّ ٱلْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنْ إَسْبَاغِ ٱلْوُضُوءِ، فَمَنِ ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ». رَوَاهُ مُسلمٌ (١٠).

ويَتَوجَّه مِنْه: وُجوبُ غَسْلِ المِرْفقينِ؛ لأَنَّ نَصَّ الكِتَابِ يَحْتملهُ، وَهُو مُجمَلٌ فِيهِ، وفِعْلهُ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ - بَيانٌ لِمُجملِ الكِتابِ، ومُجاوزتُهُ للمِرْفَق (٥) ليسَ في مَحلِّ الإِجمالِ ليجبَ بِذَلِكَ.

# بَاب: تَحْرِيك ٱلْخَاتَم، وَتَخْلِيل ٱلْأَصَابِع، وَتَخْلِيل ٱلْأَصَابِع، وَدَلْكِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلْكِ

١٨٨ - عَن أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ. رَواهُ ابنُ ماجَه والدَّارقُطنيُ (٦).

١٨٩ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۸۲/۱)، وأبو داود (۱۱۷)، وابن خزيمة (۱۵۳)، والبيهقي (۱/٥٤، ٧٤). وراجع: «تهذيب السنن» لابن القيم (۱/٩٥ \_ ۹۸).

<sup>(</sup>٢) في «ن»: «مع».

<sup>(</sup>٣) «السنن» (١/ ٨٣).

وفي إسناده نظر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤٩/١). (٥) في «ن»: «المرفقين».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: ابن ماجه (٤٤٩)، والدارقطني (٨٣/١)، وإسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (١/ ٢٨٧)، والترمذي (٣٩)، وابن ماجه (٤٤٧)، والحاكم (٩٣/١). وقال الترمذي:
 لاحسن غريب».

١٩٠ ـ وعَنِ المُسْتَوردِ بنِ شَدَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ دلَكَ (١) أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَحمدَ (٢).

191 - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدِ بنِ عَاصمٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَوَضَّا، فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا؛ يَدْلُكُ.
 رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>.

# بَابِ: مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ، وَصِفَته، وَمَا جَاءَ فِي مَسْح بَعْضِهِ

197 - عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى ٱلْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (٤).

19٣ \_ وعَنِ الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعوِّذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَوْقِ الشَّعَرِ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعَرِ، لَا يُحَرِّكُ الشَّعرَ عَنْ هَيْئَتِهِ. رواه أحمد وأبو داود (٥).

وفي لفظ: «مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَينِ، بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والتِّرمذيُّ وَقَالَ: حَديثٌ حَسَنٌ<sup>(٦)</sup>.

١٩٤ ـ وعَنَ أَنسِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ<sup>(٧)</sup> تَحْتِ ٱلْعِمَامَةِ فَمَسَحً مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ ٱلْعِمَامَةَ. رَوَاهُ أَبو دَاوِدَ<sup>(٨)</sup>.

<sup>=</sup> وقال في «العلل الكبير»: (ص٣٤): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن».

<sup>(</sup>١) في «ن»: «خلَّل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/٩/٤)، وأبو داود (١٤٨)، والترمذي (٤٠)، وابن ماجه (٤٤٦)، والبيهقي (١/٧٧). قال الترمذي: "حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة».

<sup>(</sup>T) «المسند» (٤/ ٢٩).

وقوله: «يقول»، أي: يفعل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٥/ ٥٨، ٥٩، ٦٠)، ومسلم (١٤٥/١)، وأحمد (٣٨/٤، ٣٩، ٤٠، ٤٢)، وأبو داود (١١٨)، والترمذي (٣٢)، والنسائي (٧١/١، ٧٧)، وابن ماجه (٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٥٩، ٣٦٠)، وأبو داود (١٢٨).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود (١٢٦)، والترمذي (٣٣)، والدارمي (٦٩٦)، والحاكم (١/١٥٢)، والبيهقي (١/٦٤، ٢٣٧).

وقال الترمذي: «حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسناداً».

<sup>(</sup>٧) ليست في «ن».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أبو داود (١٤٧)، وابن ماجه (٥٦٤). وراجع «ضعيف ابن ماجه» للألباني (٥٦٤).

# بَابِ: هَلْ يُسَنُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ، أَمْ لَا؟

١٩٥ - عَن أَبِي حَيَّة (١) قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثاً وَٱسْتَنْشَقَ ثَلَاثاً، وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْنَ، ثُمَّ قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رسولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ التَّرَمذيُّ وصَحَّحهُ (١).

197 - وَعَنِ ابنِ عَباسِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ - فَذَكَرَ الحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً. قال: وَمَسَحَ رَأْسَهُ (٣) وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبو دَاودَ (٤).

١٩٧ ـ ولأبي داودَ عَن عُثمانَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ (٥٠).

وقَد سَبَقَ<sup>(٦)</sup> حديثُ عثُمانَ المُتَّفقُ عليهِ بِلِكْرِ العَددِ ثَلاثاً ثَلاثاً إلَّا فِي الرَّأسِ.

قَالَ أَبو دَاودَ: أحاديثُ عُثمانَ الصِّحَاحُ كُلُّها تَدلُّ عَلىٰ مَسحِ الرَّأْسِ أَنَّه مَرَّةٌ، فَإِنَّهم ذَكَرُوا الوُضوءَ ثَلَاثاً، وَقالُوا فِيهَا: «وَمَسَحَ رَأْسَهُ» ولَمْ يَذْكُروا عَدَداً كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيرهِ.

# بَابِ: أَنَّ الأُذُنيْنِ مِنَ الرَّأْسِ وَأَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ بِمَائِهِ

وَقَدْ سَبَقَ (٧) فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ.

١٩٨ ـ ولابنِ مَاجَه مِن غَيرِ وَجهٍ عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «الْأُذُنَّانِ مِنَ الرَّأْسِ» (^^).

١٩٩ - وعَنِ الصَّنَابِحِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ ٱلْعَبْدُ ٱلْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ ٱلْحُطَايَا مِنْ فِيهِ» - وذكر الحَدِيثَ، وفِيهِ: «فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ ٱلْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى ٱلْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ». رواه مالك والنسائي وابن ماجه (٩).

فَقَولُهُ: «تَخْرُجُ مِنْ أُذُنِّيهِ» إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ؛ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الأَذنينِ دَاخِلتانِ فِي مُسَمَّاهُ ومِنْ جُمْلَتِهِ.

(۲) في «السنن» (٤٨) وقال: «حسن صحيح».(۳) في «ن»: «برأسه».

(٦) برقم (١٧٢). (٧) تقدم برقم (١٩٦).

(٨) أخرجه: ابن ماجه (٤٤٣) من حديث عبد الله بن زيد، و(٤٤٤) من حديث أبي أمامة، و(٤٤٥) من حديث أبي هريرة.

ويروى أيضاً من حديث غيرهم، ولا يخلو حديث منها عن مقالٍ وإعلالٍ، والراجح أنه موقوف على بعض الصحابة.

وفي «المسائل» لعبد الله بن أحمد بن حنبل (٩٥): «سألت أبي عن ترك مسح الأذنين ناسياً حتى يفرغ من صلاته؟ قال: أرجو أن يجزئه، قال ابن عمر: الأذنان من الرأس».

وراجع: «الخلافيات» للبيهقي (١/ ٣٣٩ ـ ٤٥٠) و«السلسلة الصحيحة» (٣٦).

(٩) أخرجه: مالك (ص٤٥)، وأحمد (٣٤٨/٤، ٣٤٩)، والنسائي (١/٧٤)، وابن ماجه (٢٨٢).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «حنة حبة». وفي حاشية «ن»: «في حبة ثلاثة وجوه: بالنون، وبالياء، وبالباء، وهو أشهرها».

## بَاب: مَسْح ظَاهِرِ ٱلْأُذُنَيْنِ وَبَاطِنهِمَا

٢٠٠ \_ عَنِ ابنِ عَباسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهمَا وَبَاطِنِهِمَا. رَوَاهُ التَّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (١).

ولِلنَّسَائي: «مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَاحَتينِ وَظَاهِرِهِما بِإِبْهَامَيْهِ»<sup>(۲)</sup>.

# بَاب: مَسْح الصُّدْغَيْنِ<sup>(٣)</sup> وَأَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ

٢٠١ عنِ الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعوِّذٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّاً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَذْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والتِّرمذي وَقَالَ: حَديثٌ حَسَنٌ (٤٠).

#### بَاب: مَسْح ٱلْعُنُقِ

٢٠٢ ـ عَن لَيثٍ، عَن طَلْحَةَ بِنِ مُصرفٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّه: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ ٱلْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّم ٱلْعُنُقِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٥).

# بَاب: جَواز ٱلْمَسْح عَلَى ٱلْعِمَامَةِ

٢٠٣ ـ عَن عَمرِو بنِ أُميةَ الضَّمريِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.

والحديث؛ أخرجه أيضاً: ابن أبي شيبة (١/ ٢٥)، وابن خزيمة (١٤٨)، وابن حبان (١٠٧٨، ١٠٨٦) والبيهقي (١/ ٥٥، ٧٣).

وقال الترمذي: «حسن صحيح».

(٣) في حاشية «ن»: «الصدغ بالضم: ما بين العين والأذن، والشعر المتدلي على هذا الموضع».

(٤) أخرجه: أبو داود (١٢٩)، والترمذي (٣٤)، والحاكم (١/ ١٥٢)، والبيهقي (١/ ٥٩).

(٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٨١)، وأبو داود (١٣٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣٠/١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٨٠/١٩).

قال أبو داود: «قال مسدد: فحدثت به يحيى فأنكره».

وقال أيضاً: «وسمعت أحمد يقول: إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول: أيش هذا، طلحة عن أبيه عن جده؟».

وقال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود» (١٠٠/١): "وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت علي بن المديني يقول: قلت لسفيان: إن ليثاً روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: "أنه رأى النبي ﷺ توضأ»؟ فأنكر سفيان ذلك، وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي ﷺ.

وقال في «زاد المعاد» (١/ ١٩٥):

«ولم يصح عنه في مسح العُنق حديث البتة».

<sup>(</sup>١) أخرجه: الترمذي (٣٦).

<sup>(</sup>٢) «السنن» (١/ ٧٤).

رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ وابنُ مَاجَه (١).

٢٠٤ ـ وعَن بِلَالٍ قَالَ: مَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ٱلْخُفَّيْنِ وَٱلْخِمَارِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخاريَّ وأبَا دَاودَ<sup>(٢)</sup>.

وفِي رِوَايةٍ لأحمدَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «ٱمْسَحُوا عَلَى ٱلْحُفَّيْنِ وَٱلْخِمَارِ» (٣).
٢٠٥ ـ وعَن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قَالَ: تَوضَّأُ رسولُ اللهِ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى ٱلْخُفَّيْنِ وَالعِمامَةِ. رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ ﴿ ٤ ﴾ .

الترمدي وصححه .

٢٠٦ ـ وعَن سَلْمَانَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً قَدْ أَحْدَثَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْلَعَ خُفَّيْهِ، فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ أَنْ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ أَنْ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَٱلْخِمَارِ. رَوَاهُمَا 
٢٠٧ ـ وعَن ثَوبانَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى ٱلْخُفَيْنِ وَٱلْخِمَارِ. رَوَاهُمَا 
١٠٧ ـ وعَن ثَوبانَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى ٱلْخُفَيْنِ وَٱلْخِمَارِ. رَوَاهُمَا 
١٠٥٠

احمد . ٢٠٨ ـ وعَن ثُوبانَ قَالَ: بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ ٱلْبُرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ شَكُوْا إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ ٱلْبَرْد، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى ٱلْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ. رَوَاهُ أَحمدُ

«العَصَائِبُ»: العَمَائِمُ. و«التَّسَاخِينُ»: الخِفَافُ.

# بَابِ: مَسْح مَا يَظْهَرُ مِنَ الرَّأْسِ غَالِباً مَعَ ٱلْعِمَامَةِ

٢٠٩ \_ عَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى ٱلْعِمَامَةِ وَٱلْخُفَيْنِ. \* \* عَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةً: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى ٱلْعِمَامَةِ وَٱلْخُفَيْنِ. \* \* عَنْ (٩)

وَأَبُو دَاوِدَ<sup>(٨)</sup>.

(٥) في «ن»: «توضأ ومسح». أخرجه: الترمذي (١٠٠) وسيأتي برقم (٢٠٩).

أخرجه: البخاري (١/ ٦٢)، وأحمد (١٣٩/٤، ١٧٩)، (٢٨٨/٥)، وابن ماجه (٥٦٢).

أخرجه: مسلم (١/ ١٥٩)، وأحمد (١/ ١٢/، ١٤)، والترمذي (١٠١)، والنسائي (١/ ٧٥)، وابن ماجه (٥٦١)، وابن أبي شيبة (٢٨/١)، والبيهقي (١/ ٢٧١).

وراجع: «العلل» لابن عمار الشهيد (ص٦٢)، وكذا لابن أبي حاتم الرازي (١٢).

<sup>«</sup>المسند» (٦/ ١٢ \_ ١٢ \_ ١٤). وانظر: رقم (۲۳۰).

<sup>«</sup>العلل الكبير» (٥٦) وابن ماجه (٥٦٣)، وابن أبي شيبة أخرجه: أحمد (٤٣٩/٥) والترمذي في (۱/۲۹)، وابن حبان (۱۳٤٤).

أخرجه: أحمد (٥/ ٢٨١)، والحاكم (١/ ١٦٩)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٩٢)، والبزار (٣٠٠ -**(Y)** 

أخرجه: أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود (١٤٦). **(**A)

أخرجه: مسلم (١٥٩/١)، وأحمد (٢٥٥/٤)، وأبو داود (١٥٠)، والترمذي (١٠٠)، والنسائي (١/ ٧٦)، وابن الجارود (٨٣)، وابن حبان (١٣٤٢، ١٣٤٦)، والبيهقي (١/٥٨).

قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٩٥): «ولم يخرجه البخاري ووهم المنذري فيه، فعزاهُ إلى المتفق، وتبع =

## بَابِ: غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَبَيَانِ أَنَّهُ ٱلْفَرْضُ

٢١٠ \_ عَن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفْرَةٍ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا. قَالَ: فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (١).

«أَرْهَقْنَا العَصْرَ»: أَخَّرْنَاهَا، ويُروى: «أَرْهَقَتْنا ٱلْعَصْرُ» بِمَعْنَى: دَنَا وَقْتُهَا.

٢١١ \_ وعَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ فَقَالَ: «وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٢).

٢١٢ ـ وعَن جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قَالَ: رَأَى رسولُ اللهِ ﷺ قَوْماً تَوَضَّؤُوا وَلَمَ يَمَسَّ أَعْقَابَهُمُ ٱلْمَاءُ، فَقَالَ: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

٢١٣ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ ٱللَّا وَتُطُونِ ٱللَّاوَهُ أَحمدُ والدَّارِقُطنيُّ (٤).

٢١٤ ـ وعَن جريرِ بنِ حَازِم، عَن قَتادَة، عَن أَنس: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبيِّ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّأُ وَتَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ».
 رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ والدَّارقُطنيُ (٥) وَقَال: تَفَرَّدَ بِهِ جريرُ بنُ حَازِم عَن قَتادَةَ، وهُو ثِقةٌ.

 في ذلك ابن الجوزي، وقد تعقبه ابن عبد الهادي، وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين بأنه من أفراد مسلم».

وراجع: «تنقيح التحقيق» (١١٢/١).

(۱) أخرجه: البخاري (۲/۲۱، ۳۵، ۵۲)، ومسلم (۱٤٨/۱)، وأحمد (۲/۲۱۱، ۲۲۲).

(٢) "صحيح مسلم" (١/٨١). (٣) أخرجه: أحمد (٣/٣١٦).

(٤) أخرجه: أحمد (١٩١/٤)، والدارقطني (١/ ٩٥)، والطحاوي (٣٨/١).

(٥) أخرجه: أحمد (١٤٦/٣)، وأبو داود (١٧٣)، وابن خزيمة (١٦٤)، والدارقطني (١٠٨/١)، والبيهقي (٧٠/١)، قال أبو داود: «هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وَحْدَه، وقد روي عن مغفل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير عن جابر، عن عمر، عن النبي على نحوه».

وقد اتفق العلماء على أن هذا الحديث مما تفرد به ابن وهب عن جرير، وجرير عن قتادة.

وقال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٧٨٤ \_ ٧٨٥):

"وقد أنكر عليه \_ أي: على جرير \_ أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة، يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي على وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها؛ فمنها: حديثه بهذا الإسناد في الذي توضًا وترك على قدمه لمعةً لم يصبها الماء».

وانظر: ما سیأتی برقم (۲۲۲).

## بَاب: التَّيَمُّن فِي ٱلْوُضُوءِ

٢١٥ - عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
 شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٢١٦ - وعَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأَتُمْ فَٱبْدَؤُوا بميامنكم» (٢٠). رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٣٠).

# بَابِ: ٱلْوُضُوء مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا، وَكَرَاهَة مَا جَاوَزُهَا

٢١٧ - عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: تَوَضأَ النبيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسلماً (١٠).

٢١٨ ـ وعَن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُ (٥٠).

٢١٩ ـ وعَن عُثمانَ ﴿ النَّبِيِّ عِلَيْهِ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا . رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٦).

٢٢٠ - وعَن عَمرِو بِنِ شُعيبٍ، عِن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ ٱلْوُضُوءَ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى يَسْأَلُهُ عَنِ ٱلْوُضُوءَ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَشَالُهُ عَنِ ٱلْوُضُوءَ، وَاللَّمَ عَنِ اللهِ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَطَلَمَ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٧).

#### بَابِ: مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ

٢٢١ - عَن عُمرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ ٱلْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛
 إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ ٱلْجَنَّةِ النَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيَّهَا شَاءً». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ (٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/۰۳ ـ ۱۱۲) (۷/ ۸۹ ـ ۱۹۸ ـ ۲۱۱)، ومسلم (۱/۱۵۵)، وأحمد (۲/۹۶، ۱۳۰، ۱۲۷) أخرجه: البخاري (۲/۰۲، ۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) في «ن»: «بأيامنكم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٥٤)، وأبو داود (٤١٤١)، وابن خزيمة (١٧٨)، وابن حبان (١٠٩٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ٥١)، وأحمد (١/ ٢٣٣)، وأبو داود (١٣٨)، والترمذي (٤٢)، والنسائي (١/ ٦٢)،
 وابن ماجه (٤١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/١٥)، وأحمد (١/٤)، وابن خزيمة (١٧٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (١/١٤٢)، وأحمد (١/٥٧).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۰)، والنسائي (۱/ ۸۸)، وابن ماجه (۲۲۶)، وابن خزيمة (۱۷٤).
 وراجع: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۳۲ \_ ۲۳۳).

<sup>(</sup>۸) أخرجه: مسلم (۱/۱۶۶ ـ ۱۶۵)، وأحمد (۱/۱۵۶، ۱۵۳)، وأبو داود (۱۲۹)، وابن خزيمة (۲۲۲ ـ ۲۲۳)، وعبد الرزاق (۱۲۲)، وابن حبان (۱۰۰۰)، والبيهقي (۱/۸۷) (۲۸۰/۲).

ولِأَحْمَدَ وأبي دَاودَ \_ فِي رِوايَةٍ (١) \_: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ ٱلْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ» \_ وسَاقَ الحَدِيثَ.

## بَاب: ٱلْمُوَالَاة فِي ٱلْوُضُوءِ

٢٢٢ - عَن خالدِ بنِ مَعدانَ، عَن بَعضِ أَزْواجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَم لَمْ يُصِبْهَا ٱلْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ ٱلْوُضُوءَ. رواه أحمد وأبو داود (٢) وزَاد: «والصَّلَاةَ».

قَالَ الأَثْرِمُ: قُلْتُ لأَحمدَ: هٰذَا إسنادُهُ جَيِّدٌ؟ قَالَ: جَيِّدٌ.

٢٢٣ - وعَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «ٱرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ». قَالَ: فَرَجَعَ فَتَوضَّأَ ثُمَّ صَلَّى. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣)، ولَمْ يَذكرُ: «فَتَوَضَّأً».

#### بَاب: جَواز ٱلْمُعَاوَنَةِ فِي ٱلْوُضُوءِ

٢٢٤ - عَنِ المُغيرةِ بنِ شُعْبةَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيرَةً جَعلَ يَصُبُّ ٱلْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ. أَخْرَجَاهُ (٤).

٢٢٥ - وعَن صَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ المَاءَ، في السَّفَرِ وَٱلْحَضَرِ فِي ٱلْوُضُوءِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٥٠).

أحمد (٤/ ١٥٠)، وأبو داود (١٧٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ٤٢٤)، وأبو داود (۱۷۵)، ولكن عندهم: «عن بعض أصحاب النبي ﷺ». وراجع: «تهذيب السنن» لابن القيم (۱/ ۱۲۹)، و«تنقيح التحقيق» (۱/ ۱۳۰)، و«الإرواء» (۸٦)، و«السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ ۸۳/ \_ ۸۵).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٤٨/١)، وأحمد (١/١١، ٢٣)، وابن ماجه (٦٦٦)، والبزار (٢٣٢).
 وقد أعله جماعة من الحفاظ بالوقف.

انظر: «علل أحاديث مسلم» لابن عمار الشهيد (ص٥٥ \_ ٥٦)، و«النكت الظراف» (١٦/٨)، و«اسند البزار» (٢٣٢)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (١٨٤٨)، و«التلخيص الحبير» (١٦٦١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ٥٦ / ٦٢) (٦/ ٩/ ١٨٦)، ومسلم (١/ ١٥٧، ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: ابن ماجه (٣٩١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣٦/٣) من حديث حذيفة بن أبي حذيفة عن صفوان بن عسال به. قال البخاري: "ولم يذكر حذيفة سماعاً من صفوان». وقال الحافظ في التلخيص (١/ ١٧٠): "وفيه ضعف».

# بَاب: ٱلْمِنْدِيل بَعْدَ ٱلْوُضُوءِ وَٱلْغُسْلِ

٢٢٦ - عَن قَيسِ بِنِ سَعْدٍ قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَنْزِلنَا، فَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِعُسْلٍ (١٠)، فَوُضِعَ لَهُ فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ - أَوْ وَرْس - فَاشْتَمَلَ بِهَا. رَوَاهُ أَحمدُ وَابنُ مَاجَه وَأَبو دَاودَ (٢).

# □ أَبْوَابُ الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ □

#### بَاب: فِي شَرْعِيَّتِهِ

٧٢٧ - عَن جَريرٍ: أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ هَكَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. قَالَ إِبراهيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهم هٰذا الحَدِيثُ؛ لأنَّ إِسلامَ جَريرٍ كَانَ بعد نُزُولِ المَائِدة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٢٢٨ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ سَعْداً حَدَّثَهُ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى ٱلْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ عَيْرَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ (٤).

وفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ خَبرِ الوَاحِدِ.

٢٢٩ - وعَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فِي سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَأً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْسِيتَ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهِذَا أَمَرَفِي رَبِّي ﴿ إِنْ اللهِ المِلْمُ ال

وقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: رَوَى المَسْحَ سَبْعُون نَفْساً فِعْلاً مِنهُ وقُولاً.

- (١) في حاشية «ن»: «الغسل ـ بالضم ـ اسم الماء الذي يغتسل به، وهو المصدر أيضاً».
- (٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٢١) (٦/٦)، وأبو داود (٥١٨٥)، وابن ماجه (٤٦٦، ٤٦٦)، وكذا النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٢٥) وذكر أبو داود أنه روي مرسلاً.
  - وهو في «اليوم والليلة» (٣٢٦، ٣٢٧) مرسلٌ، وراجع: «التلخيص» (١/١٧١).
  - (٣) أخرجه: البخاري (١٠٨/١)، ومسلم (١/٦٥١، ١٥٧)، وأحمد (١/٢٦، ٣٦٤).
- (٤) أخرجه: البخاري (١/ ٦٢)، وأحمد (١/ ١٥)، والنسائي مختصراً (١/ ٨٢)، وابن خزيمة (١٨٤)، والبيهقي (١/ ٢٦).
  - (٥) أخرجه: أحمد (٢٤٦/٤، ٢٥٣)، وأبو داود (١٥٦)، والبيهقي (١/ ٢٧١، ٢٧٢)، والحاكم (١/ ١٧٠).

# بَاب: ٱلْمَسْع عَلَى ٱلْمُوقَيْنِ وَعَلَى ٱلْجَوْرَبَيْنِ<sup>(١)</sup> وَالنَّعْلَيْنِ جَمِيعاً

٢٣٠ - عَن بِلَالٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ٱلْمُوقَيْنِ وٱلْخِمَار. رَوَاهُ أَحمَدُ (٢٠. وَلِأَبِي دَاودَ: كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ (٣٠). ولِسَعِيدِ بنِ مَنْصُورٍ فِي «سُنَنِهِ» عَن بِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ٱمْسَحُوا عَلَى

٢٣١ - وعَنِ المُغيرةِ بنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.
 رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ (٢).

# بَاب: ٱشْتِرَاط الطُّهَارَةِ قَبْلَ اللُّبْسِ

٢٣٢ - عَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قَالَ: كُنْتُ مع النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَلْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَلْهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

- (١) في حاشية الأصل: «الجورب: غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء».
  - (٢) أخرجه: أحمد (٦/ ١٥)، وابن خزيمة (١٨٩).
    - وراجع: رقم (۲۰٤).
  - (٣) أخرجه: أبو داود (١٥٣)، والبيهقي (١/ ٢٨٨ \_ ٢٨٩).
- (٤) في حاشية «ن»: النصيف \_ بالمهملة \_: الخمار. والموق: ضرب من الخفاف مقطوع الساقين».
  - (٥) وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٤٤٢).
- (٦) أخرجه: أحمد (٢٥٢/٤)، وأبو داود (١٥٩)، والترمذي (٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٣٠)، وابن ماجه (٥٥٩)، وابن خزيمة (١٩٨)، وابن حبان (١٣٣٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٧٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٤١٥).

وقد أنكره جمهور أهل العلم: الثوري وابن مهدي وابن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل ومسلم وأبو داود والبيهقي وغيرهم.

وفي "تهذيب السنن" لابن القيم (١٢٢/١): "قال ابن المنذر: يُروى المسَحُ على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي على: على، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد. وزاد أبو داود: وأبو أمامة، وعمرو بن حريث، وعمر، وابن عباس. فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيًّا. والعمدة في الجواز على هؤلاء أن لا على حديث أبي قيس يعني: هذا \_ وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين، وعلل رواية أبي قيس. وهذا من إنصافه وعدله كله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر، يصح أن يحال الحكم عليه».

(٧) أخرجه: البخاري (١/ ٢٢) (٢/٩) (٧/ ١٨٦)، ومسلم (١/ ١٥٨)، وأحمد (٤/ ١٥١).

ولأبي داود (۱۱: «دَعِ ٱلْخُفَيْنِ؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ ٱلْقَدَمَيْنِ ٱلْخُفَيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا». ۲۳۳ \_ وعَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قَالَ: قُلْنا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْمْسَحُ أَحَدُنَا عَلَى ٱلْخُفَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا أَدْخَلَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ». رَوَاهُ الحُميديُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (۲).

٢٣٤ \_ وعَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَح عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،
 رِجْلَيْكَ لَمْ تَغْسِلْهُمَا. قَالَ: «إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ». رَواهُ أَحمدُ<sup>(٣)</sup>.

َ ٢٣٥ \_ وعَن صَفُوانَ بِنِ عَسَّالٍ قَالَ: أَمَرَنَا \_ يَعْنِي رسولَ اللهِ ﷺ \_ أَنْ نَمْسَح (٤) عَلَى ٱلْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخُلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَوْنَا وَيَوْماً وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلَا نَخْلَعهُمَا (٥) مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا نَوْمٍ، وَلَا نَخْلَعهُمَا (٥) إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ خُزَيمة (٢) وَقَالَ الخَطَّابِيُّ: هُو صَحِيحُ الإسنَادِ.

٢٣٦ \_ وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بن أَبِي بَكْرةَ، عَن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ: أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَللْمُقِيمِ يَوْماً وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ الأَثْرَمُ في «سُنَنِهِ» وَابنُ خُزيمة والدَّارِقُطنيُ (٧). قَالَ الخَطَّابِيُّ: هُو صَحِيحُ الإِسنادِ.

# بَاب: تَوْقِيت مُدَّةِ ٱلْمَسْحِ

قَد أَسْلَفْنَا فِيهِ عَن صَفْوانَ وأَبِي بَكْرَةً.

٢٣٧ ـ ورَوَى شُريحُ بنُ هَانئِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ ٱلْمَسْحِ عَلَى ٱلْخُفَيْنِ [فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا] (^^ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهٰذَا مِنِّي، كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رسولِ اللهِ عَلِيًّا ! ﴿ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ

وراجع: «المسند» (برقم ٨٦٩٥) ـ طبعة الرسالة.

(٥) في الأصل: «يخلعهما».

(٤) في الأصل: «نمسح».
 (٦) أخرجه: أحمد (٤٠/٤)، وابن خزيمة (١٧).

وأخرجه أيضاً: الشافعي (٢/١)، والترمذي (٩٦)، والنسائي (٨٣/١ ـ ٨٤)، وابن ماجه (٤٧٨)، وأخرجه أيضاً: الشافعي (١٩٦/١)، والترداق (٩٦/١)، والدارقطني (١٩٦/١ ـ ١٩٦)، والدارقطني (١٩٦/١ ـ ١٩٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٨٢)، والبيهقي (١/٢٧٦، ٢٨٢). وقال الترمذي: «حسن صحيح».

ونقل عن البخاري أنه قال: «أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي».

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۱۵۱).

<sup>(</sup>٢) «مسند الحميدي» (٧٥٨)، والدارقطني (١٩٧/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣٥٨/٢)، والبيهقي (١٠٧/١).
 وإسناده ضعيف، وقد أنكره الإمام أحمد مع أحاديث أخرى تروى عن أبي هريرة في المسح على الخفين، وقال: «هذا حديث منكر، وكلها باطلة، ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي هي في المسح».
 راجع: «العلل» للدارقطني (٨٦/٢٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: ابن خزيمة (١٩٢) والدارقطني (١/ ١٩٤ ـ ٢٠٤)، وكذا ابن ماجه (٥٥٦).

<sup>(</sup>A) ها هنا بياض بالأصل، والمثبت من «ن».

«لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ». رَواهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسائيُ وابنُ مَاجَه (١٠).

٢٣٨ - وعَن خُونِمةَ بِنِ ثَابِتٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ٱلْمَسْحِ عَلَى ٱلْخَفَّيْنِ فَقَالَ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ». رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ وَالتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٢).

# بَاب: ٱخْتِصَاص ٱلْمَسْح بِظَهْرِ ٱلْخُفِّ

٢٣٩ ـ عَن عَلَيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ ٱلْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْعِ مِنْ أَعَلَاهُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ وَالدَّارِقُطنيُ (٣).

٢٤٠ - وعَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ (١) الخُفَّينِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ، والتِّرمذيُّ ولَفظُهُ: «عَلَى الخُفَّيْنِ، عَلَى ظَاهِرِهِمَا» وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥).

٢٤١ - وعَن ثُورِ بنِ يَزيدَ، عَن رَجاءِ بنِ حَيوةَ، عَن وَرَّادٍ كَاتبِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، عَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، عَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ أَنَّ النَّسَائِيِّ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ أَنِّ مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.

(۱) أخرجه: مسلم (۱/۱۰۹، ۱۹۰،)، وأحمد (۱/۹۳، ۱۱۳، ۱۳۵، ۱۶۹)، والنسائي (۱/۸۶)، وابن ماجه (۲۵)، والدارمي (۷۲۰)، وابن خزيمة (۱۹۵، ۱۹۵)، وعبد الرزاق (۷۸۸، ۷۸۹)، وابن حبان (۱۳۲۰، ۱۳۲۱)، والطحاوي (۱/۸۱)، والبيهقي (۱/۲۷).

(۲) أخرجه: أحمد (٩/٢١٣، ٢١٤، ٢١٥)، وأبو داود (١٥٧)، والترمذي (٩٥)، وابن حبان (١٣٢٩، ١٣٣٠، ١٣٣٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/١٨)، والبيهقي (٢٧٦/١).

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال في "العلل الكبير" (١/ ٥٣): "سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماعٌ من خزيمة بن ثابت، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. وحديث عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي هو أصح وأحسن، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: حديث خزيمة عن النبي على حديث صحيح». اه.

وراجع «العلل» للدارقطني (٣/ ٢٣٠ \_ ٢٣٧).

(٣) أخرجه: أبو داود (١٦٢)، والدارقطني (١/١٩٩)، وراجع: «العلل» للدارقطني (٤٣/٤ \_ ٥٤).

(٤) في هامش الأصل: "ظاهر" وبجوارها "صح".

(٥) أخرجه: أحمد (٢٤٦/٤ ـ ٢٤٦)، وأبو داود (١٦١)، والترمذي (٩٨)، وابن الجارود (٨٥)، والدارقطني (١٩٥)، والبيهقي (١/ ٢٩١).

(٦) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٥١). وأبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (٥٥٠)، والدارقطني (١/ ١٩٥)، وابن الجارود (٨٤)، والبيهقي (١/ ٢٩٠).

والحديث؛ ضعفه كبار الأئمة: البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي وأبو داود والشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم.

راجع: «العلل الكبير» للترمذي (ص٥٦) و«العلل» لابن أبي حاتم (١٣٥) وللدارقطني (٧/ ١٠٩ ـ ١١١) و«غوث المكدود» و«تهذيب السنن» لابن القيم (١/ ١٢٤ ـ ١٢٦) و«التلخيص الحبير» (١/ ٢٨٠ ـ ٢٨١)، و«غوث المكدود» للشيخ أبي إسحاق الحويني (٨٥).

وَقَالَ التَّرِمذيُّ: هٰذا حَدِيثٌ مَعلولٌ؛ لَمْ يُسندُهُ عَن ثورٍ غَيرُ الوَليدِ بنِ مُسلمٍ، وسَألتُ أَبا زُرعَةَ ومُحمداً عَن هٰذا الحَديثِ فَقَالا: لَيس بِصَحيحٍ.

#### □ أَبْوَابُ نَوَاقِضِ الوُضوءِ □

# بَاب: ٱلْوُضُوء بِٱلْخَارِج مِنَ السَّبِيل

٧٤٢ \_ عَن أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأً». فَقَالَ رَجُلٌ مِن أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: مَا ٱلْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وفي حَديثِ صَفْوانَ فِي المَسْحِ: «لٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»<sup>(٢)</sup>، وسَنَذْكُرُهُ.

# بَاب: ٱلْوُضُوء مِنَ ٱلْخَارِجِ النَّجِسِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ

٢٤٣ \_ عَن مَعدانَ بنِ أَبِي طَلحةَ، عَن أَبِي الدَّرداءِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَتَوَضَّاً، فَلَقِيتُ ثَوْبانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وقَالَ: هُو أَصحُ شَيءٍ في لهٰذَا البَابِ(٣).

٢٤٤ \_ وعَن إِسماعيلَ بنِ عياشٍ، عَنِ ابنِ جُريج، عَنِ ابنِ أَبِي مُليكَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلُسٌ (٤) أَوْ مَذِيٍّ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ ليَبْنِ عَلَى رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ (٤) أَوْ مَذِيٍّ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ ليَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُو فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والدَّارقُطنيُ (٥). وقَالَ: الحُفَّاظُ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢/١١)، (٩/٩١)، ومسلم (١/١٤٠)، وأحمد (٢٠٨/، ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٢٤٦)، وتقدم أيضاً برقم (٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/٤٤٣)، وأبو داود (٢٣٨١)، والترمذي (٨٧)، والحديث؛ في إسناده اختلاف شديد. راجع: "العلل" للترمذي (ص٥١)، و"تحفة الأشراف" (٨/ ٢٣٣  $_{-}$  ٢٣٥)، و"تهذيب السنن لابن القيّم" (٣/ ٢٦١)، و"التلخيص الحبير" (٢/ ٣٦٤)، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "الترمذي".

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل: «القلس: ما خرج من الجوف ملء الفم، أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: ابن ماجه (١٢٢١)، والدارقطني (١٥٣/١)، والبيهقي (١/١٤٢)، وأعله الدارقطني بالإرسال كما ذكر المؤلف، وقال الدارقطني (١/١٥٥) بعد أن ذكر الرواية المرسلة:

<sup>«</sup>قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل، وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء». وقال الإمام أحمد \_ كما في «الكامل» (١/ ٤٧٢):

<sup>«</sup>هكذا رواه ابن عياش، إنما رواه ابن جريج فقال عن أبي، إنما هو عن أبيه، ولم يسنده عن أبيه، ليس فيه عائشة ولا النبي عليه. ونقل البيهقي في «السنن» عن الشافعي أنه قال: «ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي عليه».

ب من المعلل الله عن العلل الله (٣١/١): «هذا خطأ، إنما يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن =

أَصحْابِ ابنِ جُريجٍ يَرْوُونَهُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، عَن أَبيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً. ٧٤٥ ـ وعَن أَنسٍ قَالَ: ٱحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (١).

وقَد صَحَّ عَن جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ تَرْكُ الوُضُوءِ مِنْ يَسيرِ الدَّم، وَيُحْمَلُ حَديث أَنسٍ عَليهِ ومَا قَبْله عَلَى الكَثيرِ الفَاحِشِ، كَمَذْهَبِ أَحمَد ومَنْ وَافَقَه، جَمْعاً بَينَهُمَا.

### بَاب: ٱلْوُضُوء مِنَ النَّوْم إِلَّا ٱلْيَسِير مِنْهُ عَلَى إِحْدَى حَالَاتِ الصَّلَاةِ

٢٤٦ - عَن صَفْوانَ بِنِ عَسَّالٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٢).

٧٤٧ ـ وعَن عَليِّ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ: «العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوضَّأْ». رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

٢٤٨ ـ وعَن مُعاويةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ ٱلْعَيْنَانِ ٱسْتَطْلَقَ ٱلْوِكَاءُ». رَوَاهُ أَحمدُ والدَّارِقُطنيُّ (٤).

«السَّه»: اسْمٌ لِحَلْقَةِ الدُّبُرِ.

وسُئِلَ أَحمدُ عَن حَديثِ عَليِّ ومُعاويةَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: حَدِيثُ عَليٌّ أَثبتُ وأَفْوَى.

٢٤٩ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رسولُ اللهِ ﷺ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ٱلْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَٰتِي مِنْ شِقِّهِ ٱلْأَيْمِنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي، قَالَ:

ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ مرسلاً، والحديث هذا». وراجع: «التلخيص» (١/٤٩٦).

«السنن» (١٥١/١) وقال: «حديثٌ رفعه ابن أبي العشرين، ووقفه أبو المغيرة عن الأوزاعيّ، وهو الصواب».

(٢) تقدم برقم (٢٣٥).

أخرجه: أحمد (١/ ١١١)، وأبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧) والدارقطني (١/ ١٦١)، والبيهقي (١/

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٧/١): سألت أبي عن حديث رواه بقية، عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن علي عن النبي ﷺ، وعن حديث أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس عن معاوية عن النبي ﷺ: «العين وكاء السه»؟ فقال: ليسا بقويين.

وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن عليِّ بهذا الحديث فقال: ابن عائذ عن عليٌّ مرسل. وراجع: «التلخيص» (۱/ ۲۰۸).

(٤) أخرجه: أحمد (٩٦/٤)، والدارقطني (١/ ١٦٠)، وكذا الدارمي (١٨٤/١).

فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. رَوَاهُ مُسلمٌ (١).

٧٥٠ ـ وعَن أَنس قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رسولِ اللهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ ٱلْعِشَاءَ ٱلْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونً وَلَا يَتَوَضَّؤونَ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢).

٢٥١ ـ وعَن يَزِيدَ بنِ عَبدِ الرَّحمٰنِ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي العَالِيةِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِداً وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ، فَإِنَّهُ إِذَا ٱضْطَجَعَ ٱسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ». وَوَاهُ أَحمدُ (٣).

و «يَزِيدُ» هُو: الدَّالَانِيُّ. قَالَ أَحمدُ: لا بَأْسَ بِهِ. قُلْتُ: وقد ضَعَّفَ بَعْضُهم حَدِيثَ الدَّالانيِّ لهٰذَا لإِرْسَالِهِ. قَالَ شُعبةُ: إِنَّما سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي العَالِيَةِ أَربعةَ أَحَادِيثَ. فَذَكَرَها، ولَيسَ لهٰذَا مِنْهَا.

## بَاب: ٱلْوُضُوء مِنْ مَسِّ ٱلْمَرْأَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ لَلَمَسْئُمُ ٱللِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَآهُ فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: ٤٣] وقُرِئ: ﴿ أَوْ لَمَسْتُمْ ﴾.

٢٥٢ ـ وعَن مُعاذِ بنِ جَبلٍ قَالَ: أَتَى النَّبيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَقِي رَجُلٍ لَقِي الْمَرَأَةِ وَمُنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: لَقِي ٱهْرَأَةً يَعْرِفُهَا فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ ٱمْرَأَتِهِ شَيْئًا إِلَّا قَدْ أَتَاهُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ فَانْزَلَ اللهُ هٰذِهِ الآيةَ: ﴿وَأَقِيمِ ٱلصَّكَاوَةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِنَ ٱلنَّيَلِ ﴾ [هود: ١١٤] الآية. فَقَالَ لَهُ

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود (٢٠٠)، والدارقطني (١٣١/١).

والحديث؛ في ألفاظه اختلاف.

وراجع: «مسائل أحمد» لأبي داود (٢٠١٤)، وابن هانئ (٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢٥٦/١)، وأبو داود (٢٠٢)، والترمذي (٧٧)، والدارقطني (١/١٥٩، ١٦٠)، والبيهقي (١/١٢١).

والحديث؛ أنكره الأثمة على يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني: قال الترمذي في «العلل الكبير» (٤٥): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة».

وقال أبو داود: «هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة... وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث \_ ولم يذكر هذا منها \_، وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاماً له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث».

وقال البيهقي: في «المعرفة» (١/ ٢١٠): «فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ.

وأنكروا سماعه من قتادة، أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما».

وراجع: «المسائل» لأبي داود (١٩٣٧) و مختصر السنن، لابن القيم (١/ ١٤٥) و «التلخيص» (١/ ٢١٠).

النَّبِيُّ ﷺ: «تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ». رَوَاهُ أَحمدُ والدَّارِقُطنيُّ (١).

٢٥٣ - وعَن إِبراهيمَ التَّيميِّ، عَن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ (٢).

قَالَ أَبُو دَاودَ: هُو مُرسلٌ، «إِبراهيمُ التَّيميُّ» لَمْ يَسْمَعْ مِن «عَائِشَةَ». وقَالَ النَّسائيُّ: لَيسَ فِي هٰذَا البَابِ حديثٌ<sup>(٣)</sup> أَحسن مِنْ هٰذَا الحَدِيثِ وإنْ كَانَ مُرسَلاً.

٢٥٤ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ٱعْتِرَاضَ ٱلْجَنَازَةِ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ. رَوَاهُ النَّسائيُ (٤٠).

` ٢٥٥ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ ٱلْفِرَاشِ فَٱلْتَمَسْتُهُ، فَوَضَعْتُ ( ) يَدي عَلَى بَطْنِ ( ) قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ عَلَى بَطْنِ ( ) قَدَمَيْهِ وَهُو بَتِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى

(۱) أخرجه: أحمد (۲٤٤/٥)، والترمذي (٣١١٣)، والدارقطني (١/١٣٤)، والحاكم (١/١٣٥) من طريق عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به.

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ...، وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي على مُرْسَلٌ».

والرواية المرسلة المشار إليها، أخرجها: النسائي في «الكبرى» كمّا في التحفة» (١١٣٤٣) \_، وابن جرير في «التفسير» (١٣٢/١٢).

وراجع: «العلل» للدارقطني (٦/ ٦١ \_ ٦٢).

(٢) أخرجه: أبو داود (١٧٨)، والنسائي (١/ ١٠٤) والدارقطني (١٣٩/١ \_ ١٤١).

ونقل الترمذي عن البخاري: «وهذا لا يصح ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعاً من عائشة، وليس يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء».

وقد روى الأعمش هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة.

أخرجه: أحمد (٦/ ٢١٠)، وأبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦)، وابن ماجه (٥٠٢).

وحكى الترمذي عن علي بن المديني، قال: «ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء».

وقال الترمذي: «وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة».

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٨): «وسمعت أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء في القبلة يعني حديث الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة».

وكذا أنكره ابن معين، كما في «تاريخ الدوري» (٢٩٢٥).

وراجع: «العلل الكبير» للترمذي (ص٥٠).

(٣) ليست في «ن».

(٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٦٠)، والنسائي (١٠١/١)، والبيهقي (١/ ١٢٨).

(٥) كذا في الأصل و «ن»، وفي مصادر التخريج: «فوقعت».

(٦) في «ن»: «باطن».

نَفْسِكَ». رَوَاهُ مُسلمٌ والتّرمذيُّ وصَحَّحَهُ(١).

وأُوسط مَذْهبٍ يَجْمَعُ بَينَ لهٰذِهِ الأحاديثِ مَذْهَبُ مَنْ لَا يَرَى اللَّمْسَ يَنْقُضُ إلَّا لِشَهْوةٍ.

#### بَاب: ٱلْوُضُوء مِنْ مَسِّ ٱلْقُبُل

٢٥٦ \_ عَن بُسْرةَ بنتِ صَفْوانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٢). وقَالَ البُخارِيُّ: هُو أَصحُّ شَيءٍ في هٰذَا البَابِ.

وفِي رِوَايةٍ لأَحمدَ والنَّسَائِيِّ عَن بُسْرَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ويُتَوَضَّأُمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ» (٣٠). وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «ويُتَوَضَّأُمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ» (٣٠).

٢٥٧ ـ وعَن أُمِّ حَبِيبةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٤) والأثرمُ، وصَحَّحَهُ أحمدُ وأبو زُرْعَةَ.

٢٥٨ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلْوُضُوءُ». رَوَاهُ أَحمدُ (٥٠).

وهُو يَمنعُ تَأْويلَ غَيرِهِ عَلَى الاسْتِحبابِ، ويُثبتُ ـ بعُمومهِ ـ النَّقْضَ بِبَطْنِ الكَفِّ وَظَهْرِهِ، ويَنفِيه ـ بِمَفْهُومِهِ ـ مِنْ وَرَاءِ حَائلِ وبغيرِ اليَد.

- (۱) أخرجه: مسلم (۲/ ۵۱)، وأحمد (۲/ ۲۰۱)، وأبو داود (۸۷۹)، والترمذي (۳٤۹۳)، والنسائي (۱/ ۱۰۲)، وابن ماجه (۳۸٤۱)، وابن خزيمة (۲۰۵، ۲۷۱)، وابن حبان (۱۹۳۲).
- (۲) أخرجه: أحمد (۲/ ٤٠٦، ٤٠٧)، وأبو داود (۱۸۱)، والترمذي (۸۳)، والنسائي (۱/ ۱۰۰)، وابن ماجه (۶۷۹)، وابن خزيمة (۳۳)، وابن حبان (۱۱۱۸، ۱۱۱۳)، والبيهقي (۱۲۸/۱).
  - (٣) أخرجها: أحمد (٢/٧٠٦)، والنسائي (١/١٠١).

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

والحديث؛ صححه أيضاً الإمام أحمد وابن معين والدارقطني وابن الشرقي والبيهقي وغيرهم. وراجع: «التلخيص» (١١٤/١) و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (١/ ٤٢٥) و«الإرواء» (١١٦).

(٤) أخرجه: ابن ماجه (٤٨١)، والطحاوي (١/ ٥٧)، والبيهقي (١/ ١٣٠)، والترمذي في «العلل الكبير» (ص٤٩) من طريق مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة به.

قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة، روى عن رجلٍ عن عنبسة، عن أم حبيبة: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة.

وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة، فاستحسنه، ورأيته كأنه يعده محفوظاً.

والحديث؛ صححه أحمد وأبو زرعة والحاكم.

وراجع: «التلخيص» (١/٧١١)، و«النكت» لابن حجر (١/٤٢٥)، و«العلل» لابن أبي حاتم (٨١)، و«الإرواء» (١١٧).

(٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٣)، والدارقطني (١/ ١٤٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٧٤)، والبيهقي (١/ ١٣١).

ورجح الدارقطني في «العلل» (٨/ ١٣١) وقفه على أبي هريرة.

وراجع: «التلخيص» (١/ ٢١٩).

وفي لَفظِ للشَّافعيِّ: «إِذَا أَفْضَى أَحدُكُمْ بيدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأُ». ٢٥٩ ـ وعَن عَمرِو بن شُعيب، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ». رَوَاهُ أَحمدُ (١٠).

بَاب: ٱلْوُضُوء مِنْ لُحُوم ٱلْإبِل

٢٦٠ ـ عَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ ٱلْغَنَم؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأُ». قَالَ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ ٱلْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ ٱلْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ ٱلْإِبِلِ؟ قَالَ: «لا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢٠).

٢٦١ ـ وعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عَنْ ٱلْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ ٱلْإبلِ فَقَالَ: «لَا تَوَضَّوُوا مِنْهَا». وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ اللهَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ ٱلْإِبلِ فَقَالَ: «لَا تُوضَّوُوا مِنْهَا». وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ ٱلْغَنَمِ فَقَالَ: «لَا تُصَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الشيطان (٣)». وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ ٱلْغَنَمِ فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الشيطان (٣)». وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ ٱلْغَنَمِ فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٤).

٢٦٢ ـ وعَن ذِي الغُرَّةِ قَالَ: عَرَضَ أَعْرَابِيُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ الله ﷺ يَسِيرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ الله ﷺ يَسِيرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَعْنَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: «لَا». رَواهُ عَبدُ الله بنُ أحمدَ في «مُسْندِ أبيهِ» (٥٠).

(۱) أخرجه: أحمد (٢/٣٢٢)، وابن الجارود (١٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٧٥)، والدارقطني (١/١٤٧)، والبيهقي (١/١٣٢ \_ ١٣٣). والدارقطني (١/١٤٧)، والبيهقي (٥/١٣٢ \_ ١٣٣). ونقل الترمذي في «العلل الكبير» (ص٤٩) عن البخاري قوله: «حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو

> (۲) أخرجه: مسلم (۱/۱۸۹)، وأحمد (٥/٨٦، ٨٨، ٩٢، ٩٣، ١٠٠، ١٠١، ١٠٨). وانظر: الحديث الذي بعده.

> > وراجع: «تهذيب السنن» (١٣٦/١).

(۳) في «ن»: «الشياطين».

عندي صحيح".

- (٤) أُخْرِجه: أحمد (٢٨٨/٤، ٣٠٣)، وأبو داود (١٨٤، ٤٩٣)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه مختصراً (٤٩٤)، وابن خزيمة (٣٢)، وابن حبان (١١٥٤)، والبيهقي (١/١٥٩).
- وفي «المسائل» لعبد الله بن أحمد (٥٩)، قال: «سألت أبي عن الوضوء للصلاة من لحوم الإبل؟ فقال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعاً صحيح، إن شاء الله تعالى». وانظر: الذي بعده.
- (٥) «زوائد المسند» (٤/ ٦٧)، (٩/ ١١٢) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ذي الغرة به.

قال الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٤١٤ \_ ٤١٥): «والراوي له عن أبي جعفر عبيدة بن معتب، وهو ضعيف، =

قَالَ إِسحاقُ بنُ رَاهويه: صَعَّ في البَابِ حَدِيثان عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: حَدِيثُ جَابِرِ بنِ سَمُرةً، وَحَدِيثُ البَرَاءِ.

# بَابِ: ٱلْمُتَطَهِّرِ يَشُكُّ: هَلْ أَحْدَثَ؟

٢٦٣ - عَن عَبَّادِ بِنِ تَميم، عَن عَمِّهِ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «لَا يَنْصَرِف<sup>(١)</sup> حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التَّرِمذَى (٢).

٢٦٤ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً». رَوَاهُ مُسلمٌ والتِّرمذيُّ (٢).

ولهَذَا اللَّفَظُ؛ عَامٌّ فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ وَغيرِهَا.

#### بَاب: إِيجَاب ٱلْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ ٱلْمُصْحَفِ

٢٦٥ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلَّا البُخاريَّ (٤٠).

٢٦٦ - وَعَنَ أَبِي بَكْرِ بِنِ مُحمدِ بِنِ عَمرِو بِنِ حَزَم، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ ٱلْيَمَنِ كِتَاباً وَكَانَ فِيهِ: «لَا يَمَسُّ ٱلْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ». رَوَاهُ الأَثْرُمُ والدَّارِقُطنيُّ.

وهُو لِمَالكٍ في «المُوَطَّأِ» مُرسَلاً عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبي بَكرِ بنِ مُحمدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: «إِنَّ

- وخالفه الأعمش وحجاج بن أرطاة، فقالا: عن عبيد الله بن عبد الله وهو أبو جعفر الرازي، عن ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب. وقد صحح الحديث من رواية الأعمش أحمد وابن خزيمة وغيرهما».
   فرجع الحديث إلى حديث البراء،
  - وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص٤٧): «وذو الغرة لا يدرى من هو، وحديث الأعمش أصح». وكذا؛ صحح حديث الأعمش أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (١/ ٢٥).
    - (۱) في «ن»: «يضرك».
- (۲) أخرجه: البخاري (۲/۱۱، ۵۵) (۳/۷۱)، ومسلم (۱۸۹/۱)، وأحمد (٤٠/٤)، وأبو داود (۱۷٦)، والنسائي (۹۸/۱)، وابن ماجه (۵۱۳).
- (٣) أخرجه: مسلم (١/ ١٩٠)، وأحمد (٢/ ٤١٤)، وأبو داود (١٧٧)، والترمذي (٧٥)، والدارمي (٧٢٧)، وابن خزيمة (٢٤).
- (٤) أخرجه: مسلم (١/ ١٤٠)، وأحمد (٢ / ٢٠، ٣٩، ٥١، ٥٧، ٣٧)، والترمذي (١)، وابن ماجه (٢٧٢). والحديث؛ لم يروه البخاري كما ذكر المؤلف، وكذا لم نجده عند أبي داود والنسائي. والمخرّج عند أبي داود (٥٩)، والنسائي (٥٦/٥) إنما هو حديث أسامة بن عمير الهذلي وليس حديث عبد الله بن عمر الله أعلم.

فِي ٱلْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رسولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ ٱلْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ اللهِ . وَقَالَ الأَثْرَمُ: واحْتَجَّ أَبُو عَبدِ الله ـ يَعني: أَحْمَد ـ بِحَديثِ ابنِ عَمرٍو: «لَا يُمَسُّ ٱلْمُصْحَفُ

٢٦٧ ـ وعن طَاوُس، عَن رَجُلٍ قَد أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُوا ٱلْكَلَامُ». رَواهُ أحمدُ والنَّسَائيُّ('').

#### ◘ أَبْوَابُ مَا يُسْتَحَبُّ الوُضُوءُ لِأَجْلِهِ ◘

#### بَابِ: ٱسْتِحْبَابِ ٱلْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ وَالرُّخْصَةَ فِي تَرْكِهِ

٢٦٨ - عَن إِبراهيمَ بِنِ عَبدِ اللهِ بِنِ قَارِظٍ: أَنَّهُ وجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى ٱلْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ (٣) أَكَلْتُهَا، لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّهُ ﷺ يَقُولُ: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ

#### ٢٦٩ ـ وَعَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَوَضَّوُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»(٥)=

(١) أخرجه: النسائي (٨/ ٥٧، ٥٨، ٥٩)، والدارقطني (١/٢٢/)، والحاكم (١/ ٣٩٥)، وابن حبان (٢٥٥٩)، والبيهقي (٨٩/٤ ـ ٩٠) جميعاً من طريق يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده. قال النسائي: وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً.

والرواية المرسلة هذه أخرجها النسائي (٨/ ٥٩)، وأبو داود في «المراسيل» (٢٥٧) والبيهقي (٨/ ٨٠،

قال أبو داود: «أسند هذا، ولا يصح».

واللفظ المذكور أخرجه مالك في «الموطإ» (٥٣٠) من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه مرسلاً، ومن طريقه النسائي (٨/ ٦٠)، والدارقطني (١/ ١٢١) وقال: «مرسل ورواته

وراجع: «الإرواء» (١/٨٥١).

(٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٤١٤) (٤/ ٦٤) (٥/ ٣٧٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣٩٤٥).

وذكر الإمام أحمد أنه روي موقوفاً.

وقد أخرجه النسائي (٥/ ٢٢٢) موقوفاً أيضاً.

وروي عن طاوس، عن ابن عمر \_ موقوفاً .

أخرجه: النسائي أيضاً وقيل: عن طاوس، عن ابن عباس، واختلف أيضاً في رفعه ووقفه، ذكر ذلك الترمذي (٩٦٠). والصواب: الموقوف.

وراجع: «التلخيص» (١/ ٢٢٥).

- في حاشية الأصل: «الثور: القطعة من الأقط، وهو لبن جامد مستحجر. وجمعه: أثوار».
- أخرجه: مسلم (١/١٨٧)، وأحمد (٢/ ٢٦٥، ٢٧١، ٤٦٩، ٤٧٨)، والنسائي (١/٥٠١). (٤)
  - أخرجه: مسلم (١/١٨٧)، وأحمد (٦/ ٨٩)، والطحاوي (١/ ٦٢)، والبيهقي (١/ ١٥٥). (0)

٢٧٠ ـ وعَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ مِثْلَهُ. رَوَاهُنَّ أَحمد ومسلم والنَّسَائِيُّ (١١).

٢٧١ ـ وعَن مَيْمُونةَ قَالَتْ: أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

٢٧٢ - وعَن عَمرِو بنِ أُميةَ الضَّمريِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٣).

٢٧٣ - وعَن جَابِر قَالَ: أَكَلْتُ مع النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزاً ولَحْماً فَصَلَّوْا وَلَمْ يَتَوَضَّؤوا. رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

٢٧٤ - وعَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَ آخِرَ ٱلْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْكُ ٱلْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ والنَّسَائِيُّ (٥٠).

ولهذه النُّصوصُ، إِنَّمَا تَنْفِي الإِيجَابَ لا الاستِحْبَابَ، ولهٰذَا قَالَ للَّذِي سَأَلَهُ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوم الغَنَم؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأُ» (٢٠). ولَولَا أَنَّ الوُضوءَ مِن ذَلِكَ مُستحبٌّ لَمَا أَذِنَ فِيهِ، لأَنَّه إِسرافٌ وتَضْيِيعٌ لِلمَاءِ بِغَيرِ فَائِدَةٍ.

#### بَاب: فَضْل ٱلْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاة

٧٧٥ - عَن أَبِي هُرِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ». رَوَاهُ أَحمدُ بِإِسْنادٍ صَحِيح (٧).

٢٧٦ ـ وعَن أَنس قَالَ: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قِيلَ لَهُ: فَأَنْتُمْ كَيْفَ كُنتم (^) تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسلِماً (٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۱/۱۸۷)، وأحمد (٥/١٨٤، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٩، ١٩١، ١٩١)، والنسائي (١/١٠٧)، والطحاوي (٦٢/١)، والبيهقي (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١/٦٣)، ومسلم (١/١٨٨)، وأحمد (٦/ ٣٣١).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه: البخاري (۱/۳۲، ۱۷۲) (۱/۴) (۷/۹۲، ۹۷، ۹۷)، ومسلم (۱/۸۸۱)، وأحمد (٤/۱۳۹، ۱۳۹)
 (۳) (٥/۲۸۷، ۲۸۷).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣٠٤/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (١٩٢)، والنسائي (١٠٨/١)، وابن خزيمة (٤٣)، وابن حبان (١١٣٤). والحديث؛ معلول كما بينته في «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» (ص١٧٣ \_ ١٧٥).

وراجع أيضاً: «زاد المعاد» (٣٧٦/٤ ـ ٣٧٧)، و«المعرفة» للبيهقي (١/٠٥٠).

<sup>(</sup>٦) تقدم برقم (٢٦٠) من حديث جابر بن سمرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢٥٩/٢)، ووقع في المطبوع من «المسند»: «أو مع كل...»، لكن الحديث ساقه الحافظ في «الفتح» (٢٧٦/٢) بالواو.

<sup>(</sup>A) ليست في «ن».

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (١/ ٦٤)، وأحمد (٣/ ١٣٢، ١٣٣، ١٥٤، ١٩٤، ٢٦٠)، وأبو داود (١٧١)، =

٢٧٧ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ حَنْظلَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، طَاهِراً كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (١١) وَوُضِعَ عَنْهُ ٱلْوُضُوءُ إلَّا مِنْ حَدَثٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ، كَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبو دَاودَ (٢).

٢٧٨ ـ ورَوى التِّرمذيُّ وأَبو دَاودَ بِإِسنادٍ ضَعيفٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ﴾ (٣).

## بَابَ: ٱسْتِحْبَابِ الطُّهَارَة لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَالرُّخْصَة فِي تَرْكِهِ

٢٧٩ - عَنِ المُهَاجِرِ بِنِ قُنفذٍ: أَنَّهُ سَلَّمَ على النَّبِيِّ ﷺ وَهُو يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إلَّا عَلَى طَهَارَةٍ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه بِنحوهِ (١٤).

٢٨٠ - وعَن أَبِي جُهِيمِ بِنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِثْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَليهِ (٥) النَّبِيُ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى ٱلْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدًّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

ومِنَ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ: حَدِيثُ عبدِ اللهِ بنِ سَلَمَةَ عن عَليٌّ، وحديثُ ابنِ عَباسٍ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ» \_، وَسَنَذْكُرُهُمَا.

٢٨١ - وعَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إلَّا

والترمذي (٦٠)، والنسائي (١/ ٨٥)، وابن ماجه (٥٠٩)، والدارمي (٧٢٦)، وابن خزيمة (١٢٦).

(۱) في «ن»: «وضوء».

(٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٢٥)، وأبو داود (٤٨)، والدارمي (٦٦٤)، وابن خزيمة (١٥). وأشار أبو داود إلى الاختلاف في إسناده.

وحسن إسناده الحافظ في «التلخيُّص» (٣/ ٢٥٨).

وراجع: «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٧/ ٦٠ ـ ٦٨) و «تهذيب الكمال» (٤٣٨/١٤)، و «تحفة الأشراف» (٤/ ٣١٥).

(٣) أخرجه: أبو داود (٦٢)، والترمذي (٥٩) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن أبي غطيف الهذلي، عن ابن عمر.

قال الترمذي: «إسناد ضعيف».

(٤) أخرجه: أحمد (٣٤٥/٤)، (٥٠/٥)، وأبو داود (١٧)، والنسائي (٣٧/١)، وابن ماجه (٣٥٠)، وابن خزيمة (٢٠٦).

وراجع: «الصحيحة» للشيخ الألباني (٨٣٤).

(٥) ليست في «ن».

(٦) أخرجه: البخاري (٩٢/١)، ومسلم (١٩٤/١) تعليقاً، وأحمد (١٦٩/٤)، وأبو داود (٣٢٩)، والنسائي (١/٥١٥).

النَّسائيَّ، وذكره البُخاريُّ بِغَيرِ إِسْنَادٍ (١).

# بَاب: ٱسْتِحْبَابِ ٱلْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ

٢٨٢ ـ عَنِ البَرَاءِ بنِ عازِبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ ٱضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ ٱلْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ ٱصْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ ٱلْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأَتُ ظَهرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجاً وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مِتَ مِنْ لَيُلْتِكَ فَأَنْتَ عَلَى إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مِتَ مِنْ لَيُلْتِكَ فَأَنْتَ عَلَى النَّذِي أَنْوَلْتَ مَنْ لَيُلْتِكَ فَأَنْتَ عَلَى النبي عَلَيْهُ، فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ آمَنْتُ إِلَى النبي عَلَيْهُ، فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ قُلْتُ: وَرَسُولِكَ. قَالَ: ﴿لَا، ونَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والتَّرِمذيُّ أَنْرَلْتَ قُلْتُ: وَرَسُولِكَ. قَالَ: ﴿لَا، ونَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والتَّرِمذيُّ ('').

# بَاب: تَأْكِيد ذَلِكَ لِلْجُنُبِ وَٱلْمُعَاوَدَةِ وَٱلسُّرْبِ وَٱلْمُعَاوَدَةِ

٢٨٣ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأً» (٣) =

٢٨٤ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ. رَوَاهُمَا الجَمَاعَةُ (٤).

٢٨٥ ـ ولأحمدَ ومُسلم (٥) عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُباً فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ
 تَوَضَّاً.

٢٨٦ ـ وعَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَه لِلصَّلَاةِ. رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ٧٠، ١٥٣، ٢٧٨) ومسلم (١/ ١٩٤) وأبو داود (١٨) والترمذي (٣٣٨٤) وابن ماجه (٣٠٢).

وراجع: «فتح الباري» لابن رجب (٢/٦٦)، و«العلل» لابن أبي حاتم (١٢٤) وللترمذي (ص٣٦٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/۱۷)، (۸/۸۸)، ومسلم بنحوه (۸/۷۷)، وأحمد (۲۹۲/۶)، وأبو داود (۲۵۰۶)،
 والترمذي (۳۵۷۶).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ١٠)، ومسلم (١/ ١٧٠)، وأحمد (١/ ٢٤)، (١٧/١)، وأبو داود (٢٢١)، والترمذي (١٢٠)، والنسائي (١٣٩/١)، وابن ماجه (٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ١٨٠)، ومسلم (١/ ١٧٠)، وأحمد (٣٦/٦، ٢٠١، ١١٨، ٢٠٠، ٢٧٩)، وأبو داود (٢٢٢)، والنسائي (١/ ١٣٩)، وابن ماجه (٥٨٤)، (٩٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (١/ ١٧٠)، وأحمد (١٢٦/٦، ١٩٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢٠/٤)، وأبو داود (٤١٧٦)، (٤٦٠١)، والترمذي (٦١٣).

٢٨٧ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأُ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخَارِيُّ (١).

#### بَاب: جُواز تَرْكِ ذَلِكَ

٢٨٨ \_ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ (٢).

٢٨٩ ـ وعَنْهَا أَيضاً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَتَاهُمْ ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً. رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

ولأبي دَاودَ والتِّرمذيِّ عَنْهَا: «كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءًا (٤٠).

ولهٰذَا؛ لاَ يُناقِضُ مَا قَبْلَه، بَل يُحْمل عَلى أَنَّه كَانَ يَتْركُ الوُضوءَ أَحْياناً لِبَيانِ الجَوازِ، ويَفْعَلُهُ غَالِباً لِطَلبِ الفَضِيلةِ.

قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٢٤٥): قال أحمد: «إنه ليس بصحيح».

ونقل ابن قدامة في «المغني» (٢٠٤/١) عن أحمد أنه قال: «أبو إسحاق روى عن الأسود حديثاً خالف فيه الناس، فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال، فلو أحاله على غير الأسود».

والحديث؛ أعله مسلم في «التمييز» (ص١٨١)، والدارقطني في «العلل» (٣/ ١٦٤).

وكذلك أعله ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٩) فنقل عن أبيه أنه قال: «قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق، ولكنى أتقيه».

وقال ابن رجب في «شرح البخاري» له (٢٦٢/١):

«وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق. . . وأما الفقهاء المتأخرون، فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله، فظنَّ صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي».

ثم ذكر ممن أعله من العلماء: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، والثوري، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة، وأحمد بن صالح المصري، ومسلم بن الحجاج، والأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۱/ ۱۷۱)، وأحمد (۳/ ۷، ۲۱، ۲۸)، وأبو داود (۲۲۰)، والنسائي (۱/ ۱٤۲)، والترمذي (۱٤۱)، وابن ماجه (۵۸۷)، وابن خزيمة (۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/ ١٠٢، ٢٧٩)، والنسائي (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>T) «المسند» (۲/۹۰۱).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٢٨)، والترمذي (١١٨، ١١٩)، وأحمد (١٤٦/٦، ١٧١) من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة.

# أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ

#### بَاب: ٱلْغُسْل مِنَ ٱلْمَنِيِّ

٧٩٠ ـ عَن عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «فِي ٱلْمَذِيِّ ٱلْوُضُوءُ وَفِي ٱلْمُنِيِّ ٱلْفُسْلُ». رَوَاهُ أَحَمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحِّحَهُ (١).

ولأَحمد (٢): فقال: «إِذَا حَلَفْت (٣) ٱلْمَاءَ فَاغْتَسِلْ مِنَ ٱلْجَنَابَةِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفاً فَلَا تَغْتَسِلْ».

وفي الحديثِ: تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مَا يَخْرِجُ لِغَيرِ شَهوةٍ، إِمَّا لِمَرضٍ أَو إبردةٍ؛ لا يُوجبُ الغُسْلَ.

٢٩١ - وعَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سُليم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ۚ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ؛ فَهَلْ عَلَى ٱلْمَوْأَةِ ٱلْغُسْلُ إِذَا ٱحْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ ٱلْمَاءَ». فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَتَحْتَلِمُ ٱلْمَرْأَةُ؟! فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

بَاب: إِيجَاب ٱلْغُسْلِ مِن ٱلْتِقَاءِ ٱلْخِتَانَيْنِ، وَنَسْخ الرُّخْصَةِ فِيهِ ٢٩٢ ـ عَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا ٱلْأَرْبَع ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلْغُسْلُ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

ولمُسلمِ وأحمدَ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِل».

وَلَمُسَمِّمُ وَ صَدَّ مَا يَشَةَ قَالَتْ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا ٱلْأَرْبَعِ (٢) ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ ٱلْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ ٱلْغُسْلُ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ، والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٧)، ولَفْظُهُ: ﴿إِذَا جَاوَزَ ٱلْخِتَانُ ٱلْخِتَانَ وَجَبَ ٱلْغُسْلُ».

وهو يُفيدُ الوُجوبَ، وإنْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ.

٢٩٤ ـ وعَن أُبِيِّ بِنِ كَعبٍ قَالَ: إِنَّ ٱلْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ: ٱلْمَاءُ مِنَ ٱلْمَاءِ رُخْصَةٌ كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بِهَا فِي أُوَّلِ ٱلْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ ( ( ) بِالاغْتِسَالِ بَعْدَهَا. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاوَدُ ( ) . وفي لَفظٍ: ﴿إِنَّمَا كَانَ ٱلْمَاءُ مِنَ ٱلْمَاءِ رُخْصَةً فِي أُوَّلِ ٱلْإِسْلَامِ ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا ﴾. رَوَاهُ

(٢) «المسند» (١٠٧/١). (٣) في حاشية «ن»: «الحذف: الرمي».

(٥) أخرجه: البخاري (١/ ٨٠)، ومسلم (١/ ١٨٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٤).

(٦) في حاشية الأصل: «شعبها الأربع: يداها ورجلاها، وقيل: فخذاها وإسكتي فرجها أي حافتاه».

(٧) أخرجه: مسلم (١/١٨٦)، وأحمد (٢/٤٧، ٩٧، ١١٢، ١٣٥)، والترمذي (١٠٩).

(A) في «ن»: «أمرنا».

(٩) أُخْرِجه: أحمد (٥/ ١١٥، ١١٦)، وأبو داود (٢١٤، ٢١٥)، وابن ماجه (٢٠٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (١/ ٨٧، ١٠٩، ١١١، ١٢١)، والترمذي (١١٤)، وابن ماجه (٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/٤٤، ٧٩)، (٤/١٦٠)، (٨/٢٩، ٣٥)، ومسلم (١/١٧٢)، وأحمد (٢/٢٩٢، ٢٠٣). ٣٠٢، ٣٠٦).

التُّرمذيُّ (١) وصَحَّحَهُ.

٧٩٥ \_ وعَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَقْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَعْتَسِلُ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٢).

٢٩٦ - وَعن رَافعِ بنِ خَديجِ قَالَ: نَادَانِي رسولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى بَطْنِ ٱمْرَأَتِي، فَقُمْتُ وَلَمْ أُنزِلْ، فَأَغْتَسَلْتُ وَخَرَجْتُ فَأَغْبَرْتُهُ. فَقَالَ: «لَا عَلَيْك، ٱلْمَاءُ مِنَ ٱلْمَاءِ». قَالَ رَافِع: ثُمَّ أَمَرَنَا رسولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِٱلْغُسْل. رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

# بَابِ: مَنْ ذَكُر ٱحْتِلَاماً وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً، أَوْ بِٱلْعَكْسِ

٢٩٧ ـ عَن خَولَةَ بنتِ حَكِيم: أَنَّهَا سأَلَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَنِ ٱلْمَوْأَةِ تَرَى في مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ خُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ». رَوَاهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ خُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ». رَوَاهُ أَنَّ الرَّجُلُ لَيْسَ عَلَيْهِ خُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ». رَوَاهُ أَحمدُ، والنَّسَائيُ (٤) مُخْتَصَراً، وَلَفْظُهُ: «أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَ عَلَيْهِ عَنِ ٱلْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِي مَنَامِهَا فَقَالَ: إِذَا رَأَتِ ٱلْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ».

٢٩٨ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ ٱلْبَلَلَ ولا يَذْكُرُ احْتِلاماً فقال: «يَغْتَسِلُ». وعن الرَّجُلِ يَرَى أَنْ (٥) قد احْتَلَمَ وَلا يَجِدُ البَلَلَ،، فَقَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ». فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيم: ٱلْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ، عَلَيْهَا ٱلْغُسْلُ؟ قَالَ: «نعمْ؛ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». وَوَاهُ الخَمْسةُ إلا النَّساءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».

(۱) «السنن» (۱۱، ۱۱۱). (۲) أخرجه: مسلم (۱/۱۸۷).

(٥) في «ن»: «أنَّه».

والحديث أعله ابن دقيق العيد في «الإمام» كما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (٨٢/١)، أعله بالانقطاع بين الزهري وسهل، ويدل على ذلك أن في رواية ابن ماجه: قال: قال سهل بن سعد. ولم يذكر الإخبار، وكذلك في رواية أبي داود: عن ابن شهاب قال: حدثني بعض مَنْ أرضى: أن سهل بن سعد أخبره أن أبيّ بن كعب أخبره أن رسول الله على فذكره. وهذا يقتضي أن الزهري لم يسمعه من سهل. وذهب إلى ذلك البيهقي، فقال في «السنن» (١٦٥/١): وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل إنما سمعه من بعض أصحابه عن سهل.

وراجع: «الفتح» لابن رجب (١/ ٣٨٠ ـ ٣٨٢) ـ بتحقيقي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١٤٣/٤). وقال الحازمي في «الاعتبار» (ص٥٨): «هذا حديث حسن» ورد هذا القول الزيلعي في «نصب الراية» (١٤٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٠٩)، وابن ماجه (٦٠٢)، والنسائي (١/ ١١٥)، وراجع: «السلسلة الصحيحة» (٢١٨٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/۲۵۲)، وأبو داود (۲۳۲)، والترمذي (۱۱۳)، وابن ماجه (۲۱۲).
 وراجع «الفتح» لابن رجب (۱/۳٤۳).

# بَاب: وُجُوب ٱلْغُسْلِ عَلَى ٱلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

٢٩٩ - عَن قَيسِ بنِ عَاصِمٍ: أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. رَوَاهُ الخَمسةُ
 إلَّا ابنَ مَاجَه (١).

٣٠٠ - وعَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ ثُمَامَةَ أَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ٱذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَاثِطِ بَنِي فُلَانٍ فَكُنْ عُمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢٠٠.

#### بَاب: ٱلْغُسْل مِنَ ٱلْحَيْضِ

٣٠١ - عَن عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِٱلْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ ٱلْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدبَرَتْ فَأَغْتَسِلي وَصَلِّي». وَوَاهُ البُخَارِيُّ .

# بَاب: تَحْرِيم ٱلْقِرَاءَةِ عَلَى ٱلْحَائِضِ وَٱلْجُنبِ

٣٠٢ - عَن عَلَيٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: لَا يَحْجُزُهُ - مِنَ ٱلْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ ٱلْجَنَابَةَ. رَوَاهُ الخَمْسةُ (٤).

لَكِن لَفظ التِّرمذيِّ مُخْتَصَرٌ: «كَانَ يُقْرِئُنَا ٱلْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً»، وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣٠٣ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَقْرَأُ ٱلْجُنُبُ وَلَا ٱلْحَاثِضُ شَيْئاً مِنَ ٱلْقُرْآنِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ والتِّرمذيُّ وابنُ مَاجَه (٥٠).

٣٠٤ ـ وعَن جَابَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَقْرَأُ (٦) ٱلْحَائِضُ وَلَا النُّفَسَاءُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ شَيْئاً».

(۱) أخرجه: أحمد (٦١/٥)، وأبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (١٠٩/١). وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (٣٥) و«التلخيص» (٢٦٦/٢) و«تهذيب التهذيب» (٣/١٦٠).

(٢) أخرجه: أحمد (٢/٣)، وابن خزيمة (٢٥٣). والحديث؛ أصله في «الصحيحين»: البخاري (١/١٢٥)، (٣/ ١٦١)، (٥/ ٢١٤)، ومسلم (١٥٨/٥)، ولكن بدون الأمر بالاغتسال.

(٣) أخرجه: البخاري (١/ ٦٦، ٨٤، ٨٧، ٨٩، ٩٠).

- (٤) أخرجه: أحمد (١/٣٨، ٨٤، ١٠٧، ١٢٤)، وأبو داود (٢٢٩)، والترمذي (١٤٦)، والنسائي (١/ ١٤٤)، وابن ماجه (٥٩٤)، والطيالسي (١٠٣). والحديث؛ ضعيف.
- (٥) أخرجه: الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٥)، والدارقطني (١١٧/١). والحديث؛ ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم.

(٦) زاد في «ن» بعدها: «الجُنُب ولا».

رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (١).

#### بَاب: الرُّخْصَة فِي ٱجْتِيَازِ ٱلْجُنُبِ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَمَنْعه مِنَ اللَّبْثِ فِيهِ؛ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ

٣٠٥ - عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي ٱلْخُمْرَة (٢٠ مِنَ ٱلْمَسْجِد». فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ (٣).

٣٠٦ - وعَن مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا فَيَقُرأُ ٱلْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِي ٱلْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ. رَواهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٤٠).

٣٠٧ - وعَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي ٱلْمَسْجِدِ جُنُباً مُجْتَازاً. رَواهُ سَعيدٌ في «سُنَنِه»(٥).

٣٠٨ - وعَن زَيدِ بنِ أَسلمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رسولِ اللهِ ﷺ يَمْشُونَ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَهُمْ جُنُبٌ. رَوَاهُ ابنُ المُنذرِ (٦).

٣٠٩ ـ وَعَنَ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَقَالَ: «وَجِّهُو اللهِ ﷺ وَلَمْ يَصْنَعِ ٱلْقَوْمُ شَيْئاً رَجَاءَ أَنْ يَنْزِل فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «وَجِّهُوا هٰذِهِ ٱلْبُيُوتَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ ٱلْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ ٱلْمَسْجِدِ لِحَائِضِ وَلَا جُنُبِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ(٧).

٣١٠ ـ وعَن أُمِّ سَلمةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْحَة لهٰذَا ٱلْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:

ا أخرجه: الدارقطني (۸۷/۲)، وإسناده ضعيف جدًا.
 ورواه أيضاً (۱/۱۲۱) موقوفاً، وفيه: يحيى بن أبي أنيسة، وهو أيضاً ضعيف جدًا، وبه ضعفه الدارقطني، وكذا ضعفه البيهقي في «السنن» (۱/۸۹).

وضعف الحافظ في «التلخيص» (٢٤٠/١ ـ ٢٤١) المرفوع والموقوف.

 (٢) في حاشية الأصل، و«ن»: «الخُمرة: السجادة يسجد عليها المصلي، يقال: سميت خمرة؛ لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض أي تستره».

(۳) أخرجه: مسلم (۱۹۸/۱)، وأحمد (۲۵/۱، ۲۲۹)، وأبو داود (۲۹۱)، والترمذي (۱۳٤)، والنسائي
 (۱۹۲۱، ۱۹۲۱)، وابن ماجه (۱۳۲).

(٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٣١)، والنسائي (١٤٧/١).

(٥) أخرجه: سعيد بن منصور (٦٤٥)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣٥)، والبيهقي (٢/ ٤٤٣).

(٦) ذكره في «الأوسط» (١٠٨/٢) معلقاً.

(٧) أخرجه: أبو داود (٢٣٢).

وهو حديث ضعيف، وقد أعله البخاري في «التاريخ» (١/ ٢/ ٢٧ \_ ٦٨).

«إِنَّ ٱلْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِحَاثِضِ وَلَا لِجُنُبٍ». رَواهُ ابنُ مَاجَه (١).

وَهَذَا؛ يَمنعُ \_ بِعُمومِهِ \_ ذُخولَهُ مُطلَقًا، لَكِن خَرَجَ مِنهُ المُجتازُ \_ لِمَا سَبَقَ \_ والمُتوضَّئُ، كما ذَهَب إِلَيْهِ أَحمدُ وإسحَاقُ.

لِمَا رَوَى سَعيدُ بنُ مَنصورٍ (٢) في «سُننِهِ» قَالَ: حَدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ مُحمدٍ، عَن هِشامِ بنِ سَعْدٍ، عَن زيدِ بنِ أَسلمَ، عَن عَطاءِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رِجَالاً مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ ﷺ يَجْلِسُونَ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إِذَا تَوَضَّؤُوا وُضُوءَ الصَّلَاةِ».

ورَوَى حَنبلُ بنُ إِسحَاٰقَ ـ صَاحِبُ أَحْمَدَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو نُعيم، قَالَ: حَدَّثنا هِشامُ بنُ سَعْدِ، عَن زَيدِ بنِ أَسلمَ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَحَدَّثُونَ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ جُنُبًا فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْخُلُ ٱلْمَسْجِدَ فَيَتَحَدَّثُ "".

## بَاب: طَوَاف ٱلْجُنبِ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَبِأَغْسَالٍ

٣١١ ـ عَن أَنسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ». رَواهُ الجَمَاعَةُ إلا البُخاريَّ<sup>(٤)</sup>. ولأَحمدَ والنَّسَائيِّ (٥): «فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ».

٣١٢ ـ وعَن أَبِي رَافَع مَولَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ ٱمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلاً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ لَوِ ٱغْتَسَلْتَ غُسْلاً وَاحِداً. فَقَالَ: «هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودُ (٦).

#### □ أَبُوابُ الأَغْسَالِ المُسْتَحَبَّةِ □

# بَاب: غُسْل ٱلْجُمُعَةِ

٣١٣ - عَنِ ابنِ عُمرَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاءً أَحَدُكُمْ إِلَى ٱلْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ».

وهو نفس الحديث السابق، وقع اختلاف في إسناده.

(٥) أخرجه: أحمد (٣/٩٩)، والنسائي (١٤٣/١).

وقال أبو داود عقبه: «وحديث أنس أصح من هذا».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: ابن ماجه (۱۶۵).

 <sup>(</sup>۲) «السنن» (۲٤٦).
 (۳) أخرجه: ابن أبي شيبة (۱/ ۱۳۵) بنحوه.
 (٤) أخرجه: مسلم (۱/ ۱۷۱)، وأحمد (٣/ ٢٢٥)، والترمذي (١٤٠)، وأبو داود (٢١٨)، وابن ماجه (٥٨٨) والنسائي (١٤٣/١) ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٨/٦، ٩، ٣٩١)، وأبو داود (٢١٩)، وابن ماجه (٥٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٣٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٢/٢، ٦، ١٢)، ومسلم (٣/٢)، وأحمد (١١٥٣٠) (٢/٣، ٩، ٣٧، ٦٤، ١١٥، =

ولِمُسْلم: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ ٱلْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»(١).

٣١٤ ـ وعَنْ أَبِي سَعيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْم ٱلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم، وَالسَّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَهْذَا؛ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّه أَرَادَ بِلَفَظِ الوُجُوبِ تَأْكِيدَ استِحبَابِهِ، كَمَا تقول: «حَقُّكَ عَليَّ وَاجِبٌ»، و«العِدَةُ دَيْنٌ»، بدليلِ: أَنَّه قَرَنه بِمَا ليسَ بِوَاجبٍ بِالإجماع، وهُو السِّواك والطِّيبُ.

٣١٥ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام يَوْماً، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَلَهُ ﴾ مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٣).

٣١٦ - وعَنِ ابنِ عُمَرَ، أَن عُمَرَ، بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ فِي ٱلْخُطْبَةِ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلأُوَّلِينَ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ؟ فَقَالَ: إني شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ. قَالَ: وَٱلْوُضُوءَ أَيْضاً وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

٣١٧ ـ وعَن سَمُرةَ بنِ جُندبٍ، أَنَّ نَبيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ لِلْجُمُعَةِ (٥) فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ تَوَضَّأَ لِلْجُمُعَةِ (٥) فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ الْخُتْسَلَ فَذَلِكَ أَقْضَلُ». رَواه الخَمْسَةُ (٦) إِلَّا ابنَ مَاجه؛ فَإِنَّه رَواهُ مِن حديثِ جابرِ بنِ سَمُرةَ (٧).

٣١٨ ـ وعَن عُروةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ ٱلْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ ٱلْعَوَالِي،

= ۱۲۰)، والترمذي (٤٩٢، ٤٩٣)، والنسائي (٣/ ٩٣، ١٠٥، ١٠٦)، وأبن ماجه (١٠٨٨)، والطيالسي (١٩٢٧)، والطيالسي (١٩٢٧)، وإبن خزيمة (١٧٥١، ١٧٥٠).

وأخرجه أبو داود (٣٤٢) من حديث ابن عمر عن حفصة. والصواب بدون ذكر حفصة.

راجع: «العلل» للدارقطني (٥/ق ٥٢/ب) و«الفتح» لابن رجب (٣٤٠/٥) وابن حجر (٢٥٨/٢) ووابن حجر (٢٥٨/٢) و«الإحسان ترتيب ابن حبان» (١٢٢٠)، وابن الجارود (٢٨٧) و«المعجم الأوسط» للطبراني (٤٨١٦).

(۱) «صحیح مسلم» (۲/۲).

(۲) أخرجه: البخاري (۲/۳)، ومسلم (۳/۳ ـ ٤)، وأحمد (۳/ ۳۰، ۲۰، ۲۰، ۹۱)، وأبو داود (۳٤٤)، والنسائي (۳/ ۹۲، ۹۷)، والطيالسي (۲۳۳۰).

(٣) أخرجه: البخاري (٢/٦ ـ ٧) (٤/١٥/١)، ومسلم (٣/٤)، وأحمد (٢/٣٤٢)، والطيالسي (٢٦٩٣).
 وراجع «فتح الباري» لابن رجب (٣٩٧/٥).

(٤) أخرجه: البخاري (٢/٢ ـ ٣)، ومسلم (٣/٢ ـ ٣)، وأحمد (٢٩/١ ـ ٣٠، ٤٥)، والبزار (١٠٨).

(٥) في «ن»: «يوم الجمعة».

(٦) أخرجه: أحمد (٨/٥، ١١، ١٥، ٢٢)، وأبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، وفي «العلل الكبير» (١٤١)، والنسائي (٣٤/)، وابن خزيمة (١٧٥٧)، والقطيعي في «جزء الألف دينار» (١٤٨). وهو حديث معلول.

وانظر: «الفتح» لابن رجب (٣٤٢/٥).

(٧) ليس في ابن ماجه من حديث جابر بن سمرة، وهو فيه برقم (١٠٩١) عن أنس. وكذلك عزاه لابن ماجه عن أنس ابن رجب في «الفتح» (٥/ ٣٤٢)، والزيلعي في «نصب الراية» (١٠ ٩١).

فَيَأْتُونَ فِي ٱلْعَبَاءِ، فَيُصِيبُهُمُ ٱلْغُبَارُ وَٱلْعَرَقُ فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ لهٰذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٣١٩ ـ وعَن أُوسِ بنِ أُوسِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ غَسَّلَ وَٱغْتَسَلَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَٱبْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ ٱلْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». رَواهُ الخَمْسةُ، ولَمْ يَذكرِ الترمذيُّ: «وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ» (٢٠).

#### بَاب: غُسْل ٱلْعِيدَيْنِ

٣٢٠ ـ عَنِ الفَاكِهِ بنِ سَعدٍ ـ وَكَانَ لَهُ صُحْبةٌ ـ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفَاكِهِ ابْنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلْغُسْلِ فِي هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ. رَوَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ في «المُسْندِ»، وابنُ مَاجَه ولَم يَذكرِ «الجُمُعَةَ» (٣).

## بَاب: ٱلْغُسْل مِنْ غَسْل ٱلْمَيِّتِ

٣٢١ ـ عَن أَبِي هُرَيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّاْ». رَوَاهُ الخَمْسةُ، وَلَمْ يَذَكرِ ابنُ مَاجه «الوُضُوء» (٤٠). وقالَ أَبو دَاودَ: هٰذَا مَنسوخٌ. وقالَ بعضُهم: مَعْناهُ: ومَنْ أَرادَ حَمْلَهُ ومُتابِعتَهُ فَلْيتوضاً مِنْ أَجْلِ الصَّلاةِ عَليهِ.

٣٢٢ ـ وعَن مُصعبِ بنِ شَيبةَ، عَن طَلقِ بنِ حبيبٍ، عَن عبدِ الله بنِ الزَّبيرِ، عَن عَائشةَ عَن النَّبيِّ عَلَيْ قَالَ: «يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ ٱلجُمُعَةِ وَٱلْجَنَابَةِ وَٱلْحِجَامَةِ وَغَسْلِ ٱلْمَيِّتِ». رَواهُ أَحمدُ

- أخرجه: البخاري (٢/٨) (٣/٤)، ومسلم (٣/٣)، وأحمد (٦/ ١٢ ٦٣)، والنسائي (٣/٩٣ ٩٤).
- (۲) أخرجه: أحمد (۸/٤)، ۹، ۱۰، ۱۰۶)، وأبو داود (۳٤٥، ٣٤٦)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي (۹٥/٣) \_ ۹٦ ـ ۹۷، ۱۰۲ ـ ۱۰۲)، وابن ماجه (۱۰۸۷)، والطيالسي (۱۲۱۰)، وراجع «الضعفاء» للعقيلي (۲/ ٢١٠ ـ ۲۱۲) و «العلل» للدارقطني (۲/ ۲٤٦ ـ ۲٤٧).
- (٣) أخرجه: عبد الله في «زوائد المسند» (٧٨/٤)، وابن ماجه (١٣١٦)، وابن قانع (٣٣٦/٢)، والطبراني في «الكبير» (١٨٠/ ٣٢٠)، وفي «الأوسط» (٧٢٣٠)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥٦٥٥). وإسناده ضعيف جدًّا.
  - ولا يصح في الغسل للعيد حديث؛ كما قال البزار وغيره.
- (٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٧٢، ٤٥٤)، وأبو داود (٣١٦١، ٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)،
   والطيالسي (٢٤٣٣).
  - وهو في «المسند» أيضاً (٢/ ٢٨٠، ٤٣٣، ٤٧٢) بدون «الوضوء».
    - وقد صرح الإمام أحمد كلله بأنه لا يصح في هذا الباب حديث.

راجع: «المسائل» لعبد الله (٧٥) (٧٨) ولأبي داود (١٠٠٩) (١٩٦٤) ولصالح (٣٩٣) و«العلل» للترمذي (ص١٤٣) و «السنن» للبيهقي (١/٣٦)، و «الخلافيات» (٣/ ٢٩١) و «التلخيص» (١/ ٢٣٦)، وقال مرة: «لا يصح الحديث فيه، ولكن يتوضأ».

والدَّارقُطنيُّ (١)، وأَبو دَاود ولَفْظُه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ...(٢).

ولهذَا الإسنادُ عَلَىٰ شَرطِ مُسلمٍ، لَكِنْ قَالَ الدَّارقطنيُّ: مُصعبُ بن شَيبةَ لَيس بِالقَويِّ ولا بالحَافِظِ.

بَّ٣٣ - وعَن عبدِ اللهِ بن أبي بَكرٍ - وهو: ابن عَمْرِو بنِ حَزْم -: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ ٱمْرَأَةَ أبي بَكْرٍ الصِّدِيقِ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ حِينَ تُوفِّيَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَّتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ ٱلْمُهَّاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ شَدِيدُ ٱلبَرْدِ وَأَنَا صَائِمَةٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ قَالُوا: لَا. رَوَاهُ مَالكُ في «المُوطِإ» عَنهُ (٣).

# بَاب: ٱلْغُسْل لِلِإحْرَام وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَدُخُولِ مَكَّةَ

٣٢٤ ـ عَن زَيدِ بنِ ثَابتٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لإِهْلَالِهِ وَٱغْتَسَلَ. رَواهُ التّرمذيُّ (١٠).

٣٢٥ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ، وَدَهَنُهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَيْتٍ غَيْرِ كَثِيرٍ. رَواهُ أَحمدُ (٥٠).

٣٢٦ ـ وعَن عَائشةَ قالتْ: نُفِسَتْ (٢) أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. رَوَاهُ مُسلمٌ وابنُ مَاجه وأَبو دَاودَ (٧).

٣٢٧ ـ وعَن جَعفرِ بنِ مُحمدٍ عَن أَبيه: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ ٱلْعِيدَيْنِ وَيَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ وَيَوْمَ

- (۱) أخرجه: أحمد (٦/ ١٥٢)، والدارقطني (١/ ١١٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٣٣)، والعقيلي (١٩٧/٤)، وابن خزيمة (٢٥٦)، والبيهقي (١/ ٢٩٩)، وفي «الخلافيات» (٣/ ٢٦٨)، وابن الجوزي في «الواهيات» (١/ ٣٧٨).
  - (۲) أخرجه: أبو داود (۳٤۸، ۳۱٦۰)، ومن طريقه البيهقي (۳۰۰/۱). وقد أنكره الإمام أحمد، كما في «المسائل» لأبي داود (۱۰۰۹) (۱۹٦٤) و«السنن» لأبي داود (۳۱٦۲). وكذا ضعفه أبو زرعة الرازي، كما في «العلل» لابن أبي حاتم (۱۱۳).

وفي «مسائل الكوسج» (ص١٦١)، عن الإمام أحمد كلله: «وليس في الحجامة وأشباه ذلك غسل». وراجع: «السنن» للدارقطني (١/ ١٣٤) وللبيهقي (١/ ٣٠٠) و«الواهيات» (١/ ٣٧٨).

- (٣) «الموطأ» (ص١٥٥)، وعنه عبد الرزاق (٦١٢٣).
- (٤) أخرجه: الترمذي (٨٣٠)، والدارمي (١٨٠١)، وابن خزيمة (٢٥٩٥)، والعقيلي (١٣٨/٤)، والبيهقي (٥٢/٣). (٥٢/٥)
  - وفي إسناده ضعف.
  - وراجع: «الإرواء» (١٤٩).
  - (٥) أخرجه: أحمد (٧٨/٦)، والبزار (١٠٨٥ ـ كشف)، والطبراني في «الأوسط» (١١٥٠).
    - (٦) في حاشية «ن»: «بضم النون إذا ولدت، وبفتحها إذا حاضت والفاء مكسورة فيهما».
- (۷) أخرجه: مسلم (۲۷/۶)، وابن ماجه (۲۹۱۱)، وأبو داود (۱۷٤۳)، والدارمي (۱۸۱۱)، وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱/ ۳۱۶).

وراجع: "التتبع" للدارقطني (ص١٩٥)، و"التلخيص" لابن حجر (٢/ ٤٥٠).

عَرَفَةَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ. رَوَاهُ الشَّافعيُّ<sup>(١)</sup>.

٣٢٨ ـ وعَنِ ابنِ عُمرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَّى حتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَاراً، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ. أخرجهُ مُسلمٌ، ولِلبْخُاريِّ مَعناه (٢).

ولِمَالِكِ في «المُوطَّاهُ» عَن نافع: أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لَإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِمُوَلِ مَكَّةَ وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةً "أَ.

#### بَاب: غُسْل ٱلْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

٣٢٩ ـ عَنْ عَائشةَ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «ٱغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاقًا». رَواهُ أَبِو دَاودَ (٤٠).

٣٣٠ ـ وعَن عَائشةَ: أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ٱسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ عَنْ ذَلِكَ، أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَٱلْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَٱلمَّيْعَ بِغُسْلٍ، وَالصُّبْعَ بِغُسْلٍ. رَواهُ أَحمدُ وَأَبو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

وهُو حُجَّةٌ في الجَمْع للمَرَضِ.

٣٣١ ـ وعَن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ عَن أَسماءَ بنتِ عُميسِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ ٱسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ. فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنِ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ ٱلْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَٱلْعَصْرِ خُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَٱلْعَصْرِ خُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلْ لِلظَّهْرِ وَٱلْعِصَاءِ فُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلْ لِلفَجْرِ خُسْلاً، وَتَتَوَضَّا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَبو دَاود (٢٠).

#### بَاب: غُسْل ٱلْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ

٣٣٢ \_ عَن عَائِشةَ قَالَتْ: ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي ٱلْمِخْضَب». قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ

- (٢) أخرجه: مسلم (٤/ ٦٢)، والبخاري (٢/ ١٧٧)، وأحمد (٢/ ٤٨)، وأبو داود (١٨٦٥).
  - (٣) «الموطأ» (ص٢١٤).
- (٤) أخرجه: أبو داود (۲۹۲) معلقاً، وأحمد (٦/ ٢٣٧). وراجع: «الفتح» لابن رجب (١/ ٢٩٥ ـ ٥٣٠)، والتعليق على «مسند الطيالسي» (١٥٤٢).
- (٥) أخرجه: أحمد (٦/ ١١٩، ١٣٩)، وأبو داود (٢٩٤، ٢٩٥)، والنسائي (١/ ١٢٢، ١٨٤)، والدارمي (٧٨٠، ٧٨٧).
  - وانظر: «التلخيص» (٢/٢٠١).
  - (٦) أخرجه: أبو داود (٢٩٦)، والدارقطني (١/ ٢١٥ ـ ٢١٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الشافعي في «المسند» (۱/۱۵۲ ـ ترتيب)، وفي «الأم» (۱/۲۳۱)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (۲۸/۳).

ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «ضَعُوا لَي مَاءً فِي ٱلْمِخْضَبِ». قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَٱغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ. قَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ» ـ فذكرت إِرْسَاله إلى أبي بَكرٍ وتَمام الحَديثِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

#### بَاب: صِفَة ٱلْغُسْل

٣٣٣ \_ عَن عَائِشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا آغْتَسَلَ مِنَ ٱلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ ٱلْمَاءَ وَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ ٱلْمَاءَ وَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ ٱسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جُسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. أَخْرِجَاهُ (٢).

وفي رِوَايَةٍ لَهُما: «ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ ٱلْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»(٣).

وهُو دَليلٌ عَلَى أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ في وُصولِ المَاءِ إِلَىٰ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَاليَقِينِ.

٣٣٤ ـ وعَن عَائِشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ٱغْتَسَلَ مِنْ ٱلْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيءٍ نَحْوَ ٱلْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفَّهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. ٱلْأَيْمَنِ ثُمَّ ٱلْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. أَخْرِجَاهُ ﴿ ).

قَالَ الخَطَّابِيُّ: الحِلَابُ: إِنَاءٌ يَسَعُ قَدْرَ حَلْبَةِ نَاقةٍ.

٣٣٥ ـ وعَن مَيمونَة قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ. ثُمَّ دَلَكَ يَدَه بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَل رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ، فَلَمْ يُرِدْهَا وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ. رَواهُ الجَماعةُ، ولَيس لِأَحمدَ والتَّرَمذيِّ: «نَفض اليَدِ»(٥٠).

راجع: «علل أحاديث مسلم» للهروي (ص٦٩) و«الفتح» لابن رجب (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۲) (٦/ ۲۰۱)، والبخاري (١/ ١٧٥ ـ ١٧٦)، ومسلم (٢/ ٢٠ ـ ٢١)، والنسائي (٢/ ١٠١)، وابن خزيمة (٢٥٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۷۲)، ومسلم (۱/ ۱۷٤) وهذا لفظ مسلم، وليس عند البخاري: «ثم غسل رجليه»،
 وهي زيادة أنكرها الإمام أحمد وكذا أبو الفضل الهروي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ٧٦).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧٣/١ ـ ٧٤)، ومسلم (١/ ١٧٥)، وأبو داود (٢٤٠)، والنسائي (٢٠٦/١ ـ ٢٠٠)،
 وابن خزيمة (٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧٢/١، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٨٧)، ومسلم (١/١٧٤، ١٧٥)، وأحمد =

وفِيهِ: دَليلُ اسْتِحبابِ دَلْكِ اليَدِ بَعدَ الاسْتِنْجاءِ.

٣٣٦ ـ وعَن عَائشةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ ٱلْغُسْلِ. رَواهُ الخَمْسةُ (١).

٣٣٧ - وعَن جُبيرِ بنِ مُطعمِ قَالَ: تَذَاكَرْنَا غُسْلَ ٱلْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَاخُذُ مِلْءَ كَفَيَّ فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي. رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

فِيهِ: مُسْتَدَلٌّ لِمَنْ لَمْ يُوجِبِ الدَّلْكَ وَلا المَضمضَةَ والاستنِشْاقَ.

# بَاب: تَعَاهُد بَاطِنِ الشُّعُورِ وَمَا جَاءَ فِي نَقْضِهَا

٣٣٨ - عَن عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَصِلْهَا المَاءُ فَعَلَ اللهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ». قال عَليٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبو دَاودَ، وزَادَ: «وَكَانَ يَجُزُّ شَعرَه»(٣).

٣٣٩ - وَعن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ٱمْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ ٱلْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ لِغُسْلِ ٱلْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْغُسْلِ ٱلْجَنابَةِ؟ فَقَالَ: رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا البُخارِيَّ (١٤).

وفِي الحَديثِ: مُسْتَدَلٌّ لَمَنْ لَم يُوجب الدَّلْكَ بِاليَدِ.

وفِي روايةٍ لأبي دَاودَ<sup>(٥)</sup>: أَنَّ امْرأةً جَاءتْ إلى أُمِّ سَلمة ـ بهٰذَا الحَديثِ ـ، قالتْ: فسألتُ لها النبيَّ ﷺ ـ بِمَعْنَاهُ ـ قال فيه: «وَٱعْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ»، وهو دليلٌ على وُجوبِ بَلِّ دَاخِل الشَّعَرِ المُسْتَرْسَل.

- = (٦/ ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣٥، ٣٣٥)، وأبو داود (٢٤٥)، والترمذي (١٠٣)، والنسائي (١/ ١٣٧، ٢٠٠، ٢٠٤) والميالسي (١/ ١٧٣٤). والميالسي (١/ ١٧٣٤).
- (۱) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٨، ١١٩، ١٥٤)، وأبو داود (٢٥٠)، والنسائي (١٣٧/، ٢٠٩)، والترمذي (١٠٧)، وابن ماجه (٥٧٩).
- (۲) أخرجه: أحمد (۱/۵۱، ۸۵، ۸۵)، والبخاري (۷۳/۱)، ومسلم (۱/۱۷۷، ۱۷۸)، وأبو داود (۲۳۹)، والنسائي (۱/۱۳۵، ۲۰۷)، وابن ماجه (۵۷۵).
  - وراجع: «الفتح» لابن رجب (١/٢٥٧).
- (٣) أخرجه: أحمد (١/ ٩٤)، وأبو داود (٢٤٩)، وابن ماجه (٥٩٩)، والطيالسي (١٧٠)، والبزار (٨١٣).
  - وهو حديث اختلف في رفعه ووقفه، والراجح الوقف.
- راجع: «العلل» للدارقطني (٣/ ٢٠٧ \_ ٢٠٨) و«التلخيص» (١/ ٢٤٩) و«المسند» (٢/ ١٣١ \_ طبعة الرسالة) و«الإرواء» (١٦٦/١).
- (٤) أخرجه: مسلم (١/ ١٧٨ ـ ١٧٩)، وأحمد (٦/ ٣١٤ ـ ٣١٥)، وأبو داود (٢٥١)، والنسائي (١/ ١٣١)، والترمذي (١٠٥)، وابن ماجه (٢٠٣)، وابن الجارود (٩٨).
  - (٥) أبو داود (٢٥٢).

٣٤٠ ـ وَعن عُبيد بنِ عُميرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمرٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا ٱغْتَسَلْنَ أَن يَنْقُضْنَ رُؤوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَباً لابنِ عَمْرِو وهو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤوسَهُنَّ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَمَا أَذِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ. رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ (١٠).

#### بَاب: ٱسْتِحْبَاب نَقْضِ الشَّعْرِ لِغُسْلِ ٱلْحَيْضِ وَتَتَبُّع أَثَرِ الدَّم فِيهِ

٣٤١ ـ عَن عُروةَ عَن عَائشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا ـ وَكَانَتْ حَائِضاً ـ: «ٱنْقُضِي شَعَرَكِ وَٱغْتَسِلِي». رَواهُ ابنُ مَاجه بِإِسْنَادٍ صَحيح (٢).

٣٤٢ ـ وعَن عَائشةَ: أَنَّ ٱمْرَأَةً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ ٱلْحَيْضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً (٢) مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا». قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِي بِهَا» قَالَ: فَاجْتَذَبْتُها إِليَّ فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّم. رَواهُ الجَماعةُ إِلَّا الترمذيَّ، غَيْرَ أَنَّ ابنَ مَاجِه وأَبَا دَاوِدَ قَالَا: «فِرْصَةً مُمَسَّكَةً» (٤).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي قَدْرِ ٱلْمَاءِ فِي ٱلْغُسْلِ وَٱلْوُضُوءِ

٣٤٣ ـ عَن سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَصَحَّحَهُ (٥).

٣٤٤ ـ وعَن أَنسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بَالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ<sup>(٦)</sup>.

وقوله: «من مسك» ظاهره أن الفرصة منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۱/۱۷۹)، وأحمد (۲/۳۶)، وابن ماجه (۲۰۶). وانظر: ما سيأتي برقم (۳۵۱).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: ابن ماجه (٦٤١)، وابن أبي شيبة (٧٨/١).
 وقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث ورآه مختصراً من حديث طويل.
 راجع: "الفتح" لابن رجب (٢٧٦/١ ـ ٤٧٧).

 <sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «الفرصة بكسر الفاء: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة يقال: فرصت الشيء إذا قطعته،
 والممسكة: المطيبة بالمسك يتتبع بها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ٨٥، ٨٦) (٩/ ١٣٤ \_ ١٣٥) ومسلم (١/ ١٧٩، ١٨٠) وأحمد (٦/ ١٢٢، ١٤٧، ١٤٧، ١٨٨)، وأبو داود (٣١٤، ٣١٥، ٣١٦)، والنسائي (١/ ١٣٥ \_ ١٣٦، ٢٠٧)، وابن ماجه (٦٤٢)، والطيالسي (١٦٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (١/١٧٧)، وأحمد (٢٢٢/٥)، والترمذي (٥٦)، وابن ماجه (٢٦٧)، والبيهقي (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/ ٦٢)، ومسلم (١/ ١٧٧)، وأحمد (٣/ ١١٢، ١١٦، ٢٥٩، ٢٨٢).

٣٤٥ ـ وعَن أَنسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَكُونُ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ<sup>(١)</sup>.

محمد وبو صور المجهني قال: أُتِي مُجَاهِد بِقَدَح حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ فَقَالَ: حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا. رَوَاهُ النَّسَائيُ (٢).
عائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا. رَوَاهُ النَّسَائيُ (٢).
عائِشَةُ عَن جَابِر قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «يُجْزِئُ مِنَ ٱلْغُسْلِ الصَّاعُ وَمِنَ ٱلْوُضُوءِ ٱلْمُدُّ».

رَوَاهُ أَحمدُ والأَثْرُمُ (٣).

٣٤٨ ـ وعَن عَائشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: ٱلْفَرَقُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

والفَرقُ: سِتَّة عشر رِطْلاً بالعراقي.

# بَاب: مَنْ رَأَى التَّقْدِيرَ بِذَلِكَ ٱسْتِحْبَاباً وَأَنَّ مَا دُونَهُ يُجْزِئُ إِذَا أَسْبَغَ

٣٤٩ ـ عَن عَائشةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسلمٌ (٥).

• ٣٥ ـ وعَن عَبَّادٍ بنِ تَميم عن أُمِّ عمارةَ بنتِ كَعبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَأْتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَى ٱلْمُدِّ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسائيُّ (٦).

وَعَن عُبَيدِ بِنِ عُميرٍ أَنَّ عَائشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْنُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ هٰذَا فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ، فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعاً، فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي بِيَدَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ، فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعاً، فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي بِيَدَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْراً. رَوَاهُ النَّسائيُّ <sup>(٧)</sup>.

# بَاب: الاسْتِتَار عَنِ ٱلْأَعْيُنِ لِلْمُغْتَسِل وَجَوَاز تَجَرُّدِهِ فِي ٱلْخَلْوَةِ

٣٥٢ \_ عَن يَعْلَى بِنِ أُميَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِٱلْبَرَازِ، فَصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الله ﷺ ـ حَبِيٍّ سَتِيرٌ يُحِبُّ ٱلْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا ٱغْتَسَلَ

- أخرجه: أحمد (١٧٩/٣)، وأبو داود (٩٥)، والطحاوي (٢/٥٠).
  - أخرجه: النسائي (١/١٧)، وأحمد (٦/٥١).
- أخرجه: أحمد (٣/ ٣٧٠)، وابن أبي شيبة (١/٦٦)، وعبد بن حميد (١١١٤)، وابن خزيمة (١١٧)، والبيهقي (١/ ١٩٥).
- (٤) أخرجه: البخاري (٧٢/١)، ومسلم (١/ ١٧٥) وأحمد (٣٧/٦، ١٩١، ١٩٩)، وأبو داود (٢٣٨)، والنسائي (١/ ١٢٧)، والطيالسي (١٥٤١).
- (٦) أخرجه: أبو داود (٩٤)، والنسائي (١/٥٨). أخرجه: مسلم (١/٦٧٦)، وابن حبان (١٢٠٢).
  - (٧) أخرجه: النسائي (٢٠٣/١).

أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والنَّسَائيُ (١٠).

٣٥٣ \_ وعَن أَبِي هُرَيرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْنَا أَيُّوب يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِك، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِك». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ والنَّسَائيُّ (٢).

٣٥٤ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى ﷺ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ (٣)» قَالَ: «فَلَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ ٱلْحَجَرُ بِثَوْبِهِ». قَالَ: «فَجَمَحَ (٤) مُوسَى بِأَثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى اللهِ قَالُوا (٥): وَاللهِ مَا بِمُوسَى بَأْسٌ». قَالَ: «فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِٱلْحَجَرِ ضَرْباً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

# بَاب: الدُّخُول فِي ٱلْمَاءِ بِغَيْرِ إِزَارٍ

٣٥٥ \_ عَن عَليٌ بنِ زَيدٍ، عَن أنسِ بنِ مَالكِ قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي ٱلْمَاءِ لَمْ يُلْقِ ثَوْبَهُ حَتَّى يُوَادِي عَوْرَتَهُ فِي ٱلْمَاءِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

وقَد نصَّ أَحمدُ علىٰ كَراهةِ دُخولِ المَاءِ بغيرِ إِزارٍ. وقالَ إِسحاقُ: هُو بالإِزَارِ أَفْضلُ؛ لِقَولِ الحَسَن والحُسينِ ﴿ وَقَد وَخَلَا فَي المَاءِ وَعَليهما بُرْدانِ، فَقَالا: ﴿ إِنَّ لِلمَاءِ سُكَّاناً». قالَ إِسحاقُ: وإِنْ تَجرَّد رَجَوْنَا أَنْ لا يَكُونَ إِثْماً، واحتجَّ بِتَجَرُّدِ مُوسَى ﷺ.

(۱) أخرجه: أبو داود (٤٠١٢)، والنسائي (٢٠٠/١)، وأحمد (٤/٢٢٤).
 وقد أعله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة بالإرسال.

راجع: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٤، ٢٥٠٩)، و«الفتح» لابن رجب (١/٣٣٦) و«الإرواء» (٣٦٨/٧).

- (٢) أخرجه: البخاري (١/ ٧٨) (٤/ ١٨٤) (٩/ ١٧٥)، وأحمد (٣١٤/٢)، والنسائي (١/ ٢٠٠ ـ ٢٠١)، وابن حبان (٦٢٢٩).
  - (٣) في حاشية الأصل: «الأدرة: نفخة في الخصية».
  - (٤) في حاشية الأصل: «فجمح موسى: أي أسرع إسراعاً لا يرده شيء».
    - (٥) في «ن»: «فقالوا».
- (٦) أخرجه: البخاري (٧٨/١) (٤/١٩٠) (٦/١٥١ ـ ١٥٢) ومسلم (١٨٣/١) (٧/٩٩)، وأحمد (٢/٥١٥، ٣٩٢) أخرجه: البخاري (٥١٥)، وابن حبان (٢/١١١).
  - (٧) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٦٢).

وراجع: «الفتح» لابن رجب (١/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩).

# بَاب: مَا جَاءَ فِي دُخُولِ ٱلْحَمَّام

٣٥٦ ـ عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتِي فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ مِنْ إِنَاكِ أُمَّتِي فَلَا تَدْخُلِ أَلْحَمَّامَ». رَوَاهُ أَحمدُ (١).

٣٥٧ ـ وعَن عبدِ الله بنِ عُمرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ ٱلْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتاً يُقَالُ لَهَا ٱلْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِٱلْإِزَارِ، وَٱمْنَعُوا النِّسَاء إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاء». رَوَاهُ أَبو دَاود وابنُ مَاجه (٢).

وفِيهِ: أَنَّ مَنْ حَلَف لا يَدْخُلُ بِيتًا فَدَخَلَ حَمَّامًا حَنِثَ.

# كِتَابُ التَّيَمُّم

# بَاب: تَيَمُّم ٱلْجُنُبِ لِلصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً

٣٥٨ - عَن عِمرانَ بنِ حُصينٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ: «مَا مَنْعَكَ أَنْ تُصَلِّي؟» قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. قَالَ: «مَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ: «مَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ مَعْتَذِلٍ فَقَالَ: «مَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ مَعْنَى عَلَيْهِ. (٣)

# بَاب: تَيَمُّم ٱلْجُنْبِ لِلْجُرْحِ

٣٥٩ - عَن جَابِرِ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَّرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ ٱحْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ: هَلُ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى ٱلْمَاءِ. فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا

وإسناده ضعيف.

وله شاهد من حديث جابر، أخرجه الترمذي (٢٨٠١) بإسناد ضعيف أيضاً.

وراجع: «التحديث» للشيخ بكر أبو زيد (ص١٧٦ ـ ١٧٧).

وإسناده ضعيف.

أخرجه: أحمد (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود (٤٠١١)، وابن ماجه (٣٧٤٨)، وعبد بن حميد (٣٥٠)، والبيهقي (٧/ ٣٠٠ ـ ٣٠٩)، والخطيب في «الموضح» (١/ ٣٦٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ٩٣ ـ ٩٤، ٩٦، ٩٧)، ومسلم (٢/ ١٤١، ١٤١)، وأحمد (٤/ ٤٣٤)، والنسائي
 (١/ ١٧١)، وابن حبان (١٣٠١).

سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ ٱلْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ (١) ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَاثِرَ جَسَدِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والدَّارِقطنيُ (١).

# بَابِ: ٱلْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ لِخَوْفِ ٱلْبَرْدِ

٣٦٠ عَن عَمرِو بنِ العَاصِ: أَنَّه لَمَّا بُعِثَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ: ٱحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ ٱلْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِن ٱغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصَّبْحِ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى ذَكُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ الصَّبْحِ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى ذَكُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَالصَّابِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى ذَكُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتُ جُنُبٌ؟» فَقُلْتُ: ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَصِمًا ﴾ [النساء: ٢٩] فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبو دَاوِد والدَّارِقُطنيُ (٣).

فِيهِ مِنَ العِلْمِ: إِثْباتُ التَّيممِ لِخوفِ البَرْدِ، وسُقوطُ الفَرضِ بِهِ، وصِحَّةُ اقْتَدَاءِ المُتوضِّئ بِالمُتيمِّمِ، وأَنَّ التَّيممَ لا يَرفعُ الحَدَثَ، وَأَنَّ التَّمسكَ بِالعُموماتِ حُجَّةُ صَحِيحةٌ.

## بَاب: الرُّخْصَة فِي ٱلْجِمَاع لِعَادِم ٱلْمَاءِ

٣٦١ ـ عَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: اجْتَوَيْتُ ٱلْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِبِلِ فَكُنْتُ فِيهَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِإِبِلِ فَكُنْتُ فِيهَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقُلْتُ: هَلَكَ أَبُو ذَرِّ. قَالَ: «مَا حَالُك؟» قَالَ: كُنْتُ أَتَعَرَّضُ لِلْجَنَابَةِ وَلَيْسَ قُرْبِي مَاءٌ. فَقَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ ٱلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاودَ والأَثرمُ وهٰذا لَفظُهُ (٤).

## بَاب: ٱشْتِرَاط دُخُولِ ٱلْوَقْتِ لِلتَّيَمُّم

٣٦٢ ـ عَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيه، عَن جَدِّه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «جُعِلَتْ لِي

<sup>(</sup>١) زاد في «ن» بعدها: «خِرْقَةً».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۳۳٦)، والدارقطني (۱/ ۱۹۰)، والبيهقي (۱/ ۲۲۷ ـ ۲۲۸)، والبغوي (۳۱۳).
 وقوله: "إنما...» معلول.

راجع: «التلخيص» (١/ ٢٦٠ \_ ٢٦١) و «المسند» (٥/ ١٧٣ \_ طبعة الرسالة).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢٠٣/٤ ـ ٢٠٣)، وأبو داود (٣٣٤)، والدارقطني (١٧٨/١)، والبيهقي في «الدلائل» (٢٠٤٤).

وراجع: «الخلافيات» (٢/ ٤٧٨) و«التغليق» لابن حجر (١٨٨/٢) و«الفتح» لابن رجب (١٧٨/٢) و
«التلخيص» (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١٤٦/٥)، وأبو داود (٣٣٣)، والطيالسي (٤٨٦)، والبيهقي (١/٢١٧). وانظر: الحديث الآتي برقم (٣٧٠).

ٱلْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ» (١) = ٣٦٣ \_ وعَن أبي أمامة، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «جُعِلَتِ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ». رَوَاهما أحمد (٢).

# بَابِ: أَنَّ مَنْ وَجَدَ مَا يَكْفِي بَعْضَ طَهَارَتِهِ يَسْتَعْمِله

٣٦٤ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" مُتَّفَقٌ

# بَاب: تَعَيُّن التُّرَابِ لِلتَّيَمُّم دُونَ بَقِيَّةِ ٱلْجَامِدَاتِ

٣٦٥ \_ عَن عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ ٱلْأَرْضِ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُوراً، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ ٱلْأُمْمِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٤). ٱلْأُمُم». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup>.

رَوْهُ اَصَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفُنَا كَصُفُونِ ٱلْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ كَصُفُونِ ٱلْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ ٱلْمَاءَ». رَوَاهُ مُسْلَمٌ (٥).

# بَاب: صِفَة التَّيَمُّم

رواهُ أَحمدُ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّيَمُّمِ: "ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْنِ" رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٦)</sup>.

وفِي لفظٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَٱلْكَفَّيْنِ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصحَّحهُ (٧٠٠).

أخرجه: أحمد (٢/ ٢٢٢)، والبيهقي (١/ ٢٢٢) مطولاً. وقال ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٤٨٩): «إسناد جيد قوي، ولم يخرجوه».

وأصله في «الصحيحين»، ولكن من حديث جابر. وراجع: «التلخيص» (٢٦٣/١) و«الإرواء» (٣١٧/١).

أخرجه: أحمد (٥/ ٢٤٨، ٢٥٦)، والبيهقي (١/ ٢١٢، ٢٢٢). وراجع: «الإرواء» (١/ ١٨٠، ٣١٦).

- أخرجه: البخاري (١١٧/٩)، ومسلم (٧/ ٩١)، وأحمد (٢/ ٢٥٨، ٣١٣ ـ ٣١٤، ٢٤٨).
- أخرجه: أحمد (١/ ٩٨)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٤)، والبزار (٦٥٦)، والبيهةي (١/ ٢١٣ ـ ٢١٤). وراجع: «العلل» للرازي (٢٧٠٥) و«الإرواء» (٢٨٥).
- أخرجه: مسلم (٢/ ٦٣ ـ ٦٤). وراجع: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (١/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣) و«الفتح» له (١٨/٢ ـ ١٩)، و«النكت على ابن الصلاح، لابن حجر (٢/٧٠٠ ـ ٧٠١).
  - أخرجه: أحمد (٢٦٣/٤)، وأبو داود (٣٢٧)، وابن حبان (١٣٠٣)، والبيهقي (١/٠١٠). (7)
    - «السنن» (١٤٤). **(V)**

٣٦٨ - وعَن عَمَّارٍ قَالَ: أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ ٱلْمَاءَ، فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ. فَذَكَرْتُ ذَكِ لَنَبِيً عَلَيْهِ اللَّرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَلَكَ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ اللَّارِضَ عَلَيْهِ (١).

وفي لفظ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٢).

وفِيهِ: دليلٌ عَلَىٰ أَنَّ التَّوْتيبَ فِي تَيممِ الجُنُبِ لا يَجِبُ.

# بَاب: مَنْ تَيمَّمَ فِي أَوَّلِ ٱلْوَقْتِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ ٱلْمَاءَ فِي ٱلْوَقْتِ

٣٦٩ - عَن عَطاءِ بنِ يَسادٍ، عَن أَبي سَعيدِ الخُدرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءً، فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّباً فَصَلَّيَا. ثُمَّ وَجَدَا ٱلْمَاءَ فِي ٱلْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءً، فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّباً فَصَلَّيَا. ثُمَّ وَجَدَا ٱلْمَاءَ فِي ٱلْوَقْتِ فَأَعَادَ أَكُو وَالصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ ٱلْآخِرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَلُوضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَأَجْزَأَتُكَ صَلَاتُكَ». وَقَالَ للَّذِي تَوَضَّا وَأَعَادَ: «لَكَ ٱلْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». رَوَاهُ النَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ وهٰذَا لَفُظُهُ (٣٣).

وقَدْ رَوَيَاهُ أَيضاً عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عَنِ النَّبيِّ ﷺ مُرْسلاًّ (٤).

# بَاب: بُطْلَان التَّيَمُّم بِوِجْدَانِ ٱلْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

٣٧٠ - عَن أَبِي ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورُ ٱلْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدِ ٱلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ ٱلْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٥).

- (١) أخرجه: البخاري (٩٣/١)، ومسلم (١/٩٣)، وأحمد (٤/ ٢٦٥).
  - (۲) «السنن» (۱/۱۸۳).

وقال الدارقطني: لم يروه عن حصين مرفوعاً غير إبراهيم بن طهمان، ووقفه شعبة وزائدة وغيرهما، وأبو مالك في سماعه من عمار نظر، فإن سلمة بن كهيل قال فيه: عن أبي مالك عن ابن أبزى عن عمار قاله الثوري عنه.

- (٣) أخرجه: أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (٢١٣/١)، والحاكم (١٧٨/١)، والدارقطني (١٨٨/١ ـ ١٨٩) من طريق عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء به.
   وأعل الحديث بالإرسال.
- قال أبو داود: «وغير ابن نافع يرويه عن الليث، عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي ﷺ، وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل».

وقال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن نافع، عن الليث بهذا الإسناد متصلاً، وخالفه ابن المبارك وغيره».

- (٤) النسائي (١/٢١٣)، وأبو داود (٣٣٩)، والدارقطني (١/٩٨١).
- (٥) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥٥، ١٨٠)، والترمذي (١٢٤)، وغيرهما.

# بَاب: الصَّلَاة بِغَيْرِ ماءٍ وَلَا تُرَابِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

٣٧١ \_ عَن عَائِشَة أَنَّهَا ٱسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ رِجَالاً فِي طَلَبِهَا فَوَجَدُوهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلَّا الترمذيَّ (١).

#### أَبْوَابُ الحَيْضِ (٢)

#### بَابِ: بِنَاء ٱلْمُعْتَادَةِ إِذَا ٱسْتُحِيضَتْ عَلَى عَادَتِهَا

٣٧٧ \_ عَن عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَتْ فَاطَمةُ بَنَتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ الله ﷺ: إِنِّي ٱمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ (٢)، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتُرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَٱخْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي». رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (٣).

وفي روايةٍ لِلجَماعةِ إِلَّا ابنَ مَاجه: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ ٱلْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَٱغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي (٤).

وزادَ التِّرمذيُّ في رِوَاية: «وَقَالَ: تَوَضَّئي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ»(٥). وَفي رواية للبخاري(٢): «وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ ٱلْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضينَ فِيهَا ثُمَّ ٱغْتَسِلي وَصَلِّي».

- = وراجع: «العلل» للرازي (۱) وللدارقطني (٦/ ٢٥٢) (٩٣/٨) و«التاريخ الكبير» (٣/ ٢/ ٣١٧) و«البحر الزخار» (٣٩٧٣) (٣٩٧٤) و«السنن» للبيهقي (١/ ٢١٢). وراجع: رقم (٣٦١).
- (۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۹۲) (۵/ ۳۷) (۲/ ۵۷) (۲/ ۲۹، ۲۰۶)، ومسلم (۱/ ۱۹۲)، وأحمد (۲/ ۵۷)، وأبو داود (۳۱۷)، والنسائي (۱/ ۱۷۲)، وابن ماجه (۵۲۸).
- (٢) في حاشية الأصل: «الحِيضة بالكسر: اسم من الحيض، والحال التي تلزمها الحائض، كالجِلْسة والقِعْدة من الجلوس والقعود.
- والحَيضة بالفتح: المرة الواحدة من دفع الحيض، وقد تكررا في الحديث كثيراً، وأنت تفرق بينهما بما يقتضيه الحال من سياق الحديث. قاله ابن الأثير».
- (٣) أخرجه: البخاري (١/ ٨٤، ٨٧، ٩٠)، وأحمد (٦/ ١٩٤)، وأبو داود (٢٨٣)، والنسائي (١/ ١٢٣، ١٨١)، وابن ماجه (١٢١)، (٦٢٤).
- (٤) أخرجه: البخاري (١/ ٦٦)، ومسلم (١/ ١٨٠)، وأحمد (٦/ ١٩٤)، وأبو داود (٢٨٢)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (١/ ٢٨٢).
  - (٥) الترمذي (١٢٥)، وهي زيادة شاذة والصواب أنها من قول عروة. راجع: «فتح الباري» لابن رجب (٤٤٨/١ ـ ٤٤٩).
    - (٦) «صحيح البخاري» (١/ ٨٩).

فِيهِ تَنبيهٌ عَلى؛ أَنَّهَا إِنَّمَا تَبْني عَلَى عادةٍ مُتكررةٍ.

٣٧٣ ـ وَعَنَ عَائِشَةَ: أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ شَكَتْ إِلْكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «ٱمْكُثِي قَدْرَ مَا [كنتِ تجيئك](١) حَيْضَتُكِ ثُمَّ ٱغْتَسِلِي». فَكَانَت تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه مسلم(٢).

ورواه أحمد والنسائي (٣) ولفظهما: «فَلْتَنْتَظِرْ قَدْرَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لتَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي».

٣٧٤ - وَعَنِ القَاسِم، عَن زَينبَ بنتِ جَحشِ: أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ. فَقَالَ: «تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُوخِّر الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ ٱلْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤخِّرُ ٱلْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ ٱلْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً وَتَغْتَسِلُ لِلفَجْرِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٤٠).

٣٧٥ - وعَن أُمِّ سَلَمةَ: أَنَّهَا ٱسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي ٱمْرَأَةٍ تُهْرَاقُ الدَّمَ، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ: «لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيالِي وَٱلْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَنْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي». رَوَاهُ الخَمسةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (٥).

#### بَاب: ٱلْعَمَل بِالتَّمْيِيزِ

٣٧٦ - عَن عُرُوةَ، عَن فَاطِمَةَ بنتِ أَبِي حُبِيشِ: أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ دَمُ ٱلْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاقِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاقِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَوَرَضَيْ وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والنَّسَائِيُّ (٦).

# بَابِ: مَنْ تَحِيضُ سِتّاً أَو سَبْعاً لِفَقْدِ ٱلْعَادَةِ وَالتَّمْيِيز

٣٧٧ - عَن حَمنةَ بنتِ جَحشٍ، قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرةً شَدِيدَةً، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا

(٣) أحمد (٦/ ١٢٨، ١٢٩)، والنسائي (١/ ١٢١). (٤) أخرجه: النسائي (١٨٤/١).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي «ن»: «كانت تجيئك»، وفي «صحيح مسلم»: «كانت تحبسك».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۱/۱۸۲).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٦/٣٣، ٣٢٠)، وأبو داود (٢٧٤)، وابن ماجه (٦٢٣)، والنسائي (١/١١٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود (٢٨٦، ٣٠٤)، والنسائي (١/٣٢١، ١٨٥)، وابن حبان (١٣٤٨) من طريق ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، به.

وقال أبو حاتم ـ كما في «العلل» لابنه (١/ ٤٩ ـ ٥٠): «لم يُتابَعُ محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر».

وقال ابن رجب في «الفتح»: (٢٨/١): «وأيضاً فقد اختُلف على ابن أبي عدي في إسناده، فقيل: عنه كما ذكرنا، وقيل عنه في إسناده: عن عروة، عن عائشة. وقيل: إن روايته عن عروة، عن فاطمة أصح؛ لأنها في كتابه كذلك. وقد اختلف في سماع عروة من فاطمة».

رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَرَى فِيهَا؟ قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاة وَالصِّيَامَ؟ فَقَال: «أَنْعَتُ لَكِ ٱلْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَاتَّخِذِي فَوْباً». قَالَتْ: إِنَّمَا أَثُجُ (١) ثَجَّا. فَقَالَ لَهَا (٢): «فَتَلَجَّمِي». قَالَتْ: إِنَّمَا أَثُجُ (١) ثَجًّا. فَقَالَ لَهَا (٢): «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْن أَيَّهِمَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأً عَنْكِ مِنَ ٱلْآخَرِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ».

فَقَالَ لَهَا: ﴿إِنَّمَا هٰذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّام أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللهِ، فَمَ اعْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَٱسْتَنْقَأْتِ (٣) فَصَلِّي أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ فَلَاثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَاقْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا يحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرُنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَ وَطُهْرِهِنَّ. وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي ٱلْعَصْرَ فَعَيْدِينَ فَتَعْبِلِينَ ثُمَّ تُوخِرِي ٱلْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِي ٱلْعِشَاء ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُوخَرِي ٱلْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِي ٱلْعِشَاء ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ فَعَ اللهَ وَصُومِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ ٱلْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ فَكَذَلِكَ فَٱقْعَلِي. وَصَلِّي وَصُومِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ ٱلْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ فَكَذَلِكَ فَٱقْعَلِي. وَصَلِّي وَصُومِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ ٱلْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ فَكَذَلِكَ فَٱقْعَلِي. وَصَلِّي وَصُومِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ ٱلْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ فَكَذَلِكَ فَٱفْعَلِي. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَهُذَا أَعْجَبُ ٱلْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ﴾ رَوَاهُ أَبو دَاودَ وأحمدُ والتِّرِمذي وصَحَّحاهُ (٤).

وفِيهِ؟ أَنَّ الغُسْلَ لِكُلِّ صَلاةٍ لا يَجِبُ، بَلْ يُجزئها الغسلُ لِحَيضِهَا الَّذِي تَجْلِسُهُ. وأنَّ الجَمْعَ للمرضِ جَائزٌ. وأنَّ تَعْيينَ العَدد مِنَ السُّتَّةِ أَو للمرضِ جَائزٌ. وأنَّ تَعْيينَ العَدد مِنَ السُّتَّةِ أَو السَّبْعَةِ باجتهادِهَا لا بِتَشَهِّيها، لِقولِهِ ﷺ: «حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنْ قد طَهُرْتِ وَٱسْتَنْقَيْتِ (٥)».

# بَاب: الصُّفْرَة وَٱلْكُدْرَة بَعْدَ ٱلْعَادَةِ

٣٧٨ ـ عَن أُمِّ عَطيةَ قَالتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَٱلْكُدْرَةَ<sup>(٦)</sup> بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً». رواه أبو داود والبخاري<sup>(٧)</sup> ولم يذكر: «بَعْدَ الطُّهْرِ».

٣٧٩ ـ وعَن عَائشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي ٱلْمَرْأَةِ الَّتِي تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الظُّهْرِ: «إِنَّمَا

<sup>(</sup>٢) ليست في «ن».

<sup>(</sup>١) الثج: السيلان.

<sup>(</sup>٣) في «ن»: «واستنقيت».

<sup>)</sup> أخرجه: أحمد (٦/ ٤٣٩)، وأبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجه (٦٢٧). والحديث؛ مما تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقال، وقد اختلف العلماء في حديثه هذا اختلافاً شديداً، ما بين مصحح ومضعف.

راجع: «العلل» للرازي (١/ ٥٦) وللترمذي (ص٥٨) و«المعرفة» للبيهقي (١/ ٥٧)) و«الخلافيات» أيضاً (٣/ ٣٢٩) و«الفتح» لابن رجب (١/ ٤٤٣) و«المحلى» (٢/ ١٩٤) و«معالم السنن» للخطابي (١/ ١٨٥) و «الإرواء» (١٨٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «واستيقنت»، والمثبت من «ن».

 <sup>(</sup>٦) في «عون المعبود»: «الكدرة: ما هو بلون الماء الوَسِخ الكَدِر. والصفرة: الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (١/ ٨٩)، وأبو داود (٣٠٧).

هُو عِرْقٌ»، أَوْ قَالَ: «عُرُوقٌ». رَوَاهُ أحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (١٠).

## بَابِ: وُضُوء ٱلْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

٣٨٠ - عَن عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ فِي ٱلْمُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ الصَلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وابنُ مَاجه والتِّرمذيُّ وَقالَ: حديثٌ حَسَنٌ (٢).

٣٨١ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسِتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ: «لَا، ٱجْتَنِبِي الصَّلاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ ٱخْتَسِلِي وَتَوَضَّنِي لِكُلِّ صَلاةٍ، ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى ٱلْحَصِيرِ». رَوَاهُ أحمدُ وابنُ ماجه (٣).

# بَاب: تَحْرِيم وَطْءِ ٱلْحَائِضِ فِي ٱلْفَرْج، وَمَا يُبَاحُ مِنْهَا

٣٨٢ ـ عَنِ أَنسِ: أَنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ. فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَ الله ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآة فِي ٱلْمَحِيضُ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [البقرة: ٢٢٢]، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النَّكَاحَ». وفِي لَفظ: «إلَّا ٱلْجِمَاعَ». رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا البُّخاريَّ (٤).

٣٨٣ ـ وعَن عِكرمةً، عَن بَعضِ أَزْواجِ النَّبيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ ٱلْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

٣٨٤ - وعَن مَسروقِ بنِ الأَجْدَعِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا للرَّجُلِ مِنِ ٱمْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ

- أخرجه: أحمد (٦/ ٧١، ١٦٠)، وأبو داود (٢٩٣)، وابن ماجه (٦٤٦). راجع: «العلل» للرازي (١/ ٥٠) و«الفتح» لابن رجب (١/ ٢٢٥).
  - (٢) أخرجه: أبو داود (٢٩٧)، والترمذي (١٢٦)، ابن ماجه (٦٢٥).

وهو حديث ضعيف.

- راجع: «العلل الكبير» للترمذي (ص٥٨)، و«سؤالات البرقاني» (ص٥٥)، و«الخلافيات» للبيهقي (٣/ ٤٥٤ ـ ٤٥٥)، و«فتح الباري» لابن رجب (١/ ٤٥٠).
  - (٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٢، ٢٠٤، ٢٦٢)، وابن ماجه (٦٢٤). وأخرجه: أبو داود (۲۹۸) دون قوله: «ثم صلّي وإن قطر...».
  - وراجع: «تاريخ الدوري» (٢٩٢٥)، و«الخلافيات» (٣/ ٤٤٣)، و«نصب الراية» (١/ ٢٠٠).
- أخرجه: مسلم (١/١٦٩)، وأحمد (٣/ ١٣٢)، وأبو داود (٢٥٨)، (٢١٦٥)، والترمذي (٢٩٧٧)، وابن ماجه (۲٤٤)، والنسائي (۱/۱۵۲، ۱۸۷).
- (٥) «السنن» (۲۷۲). وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٠٤): «إسناده قوي». وكذلك صحح إسناده ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق، (١/ ٢٢٩ \_ ٢٣٠).

حَائِضاً؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الفَرْجَ. رَوَاهُ البُخارِيُّ في «تَارِيخِهِ»(١).

٣٨٥ \_ وعَن حِزَامِ بَنِ حَكيم، عَن عَمِّه: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: مَا يَحِلُّ لِي مِن ٱمْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ﴿لَكَ مَا فَوْقُ ٱلْإِزَارِ». رَوَاهُ أَبو دَاودُ (٢٠).

قُلتُ: عَمُّه هُو: عَبدُ الله بن سَعدٍ.

٣٨٦ \_ وعَن عَائشةَ قَالتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

قَالَ الخَطَّابِيُّ: فَوْرُ الحَيضِ: أَوَّلَهُ ومُعظَّمُه.

#### بَابِ: كَفَّارَة مَنْ أَتَى حَائِضاً

٣٨٧ \_ عَنِ ابنِ عَباسٍ عَنِ النبي ﷺ: فِي الَّذِي يَأْتِي ٱمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بدينار أَوْ نصْفِ دِينَارِ». رَوَاهُ الخَمسةُ (٤٠).

وقَالَ أَبُو داودَ: هَكَذَا الروايةُ الصَّحِيحةُ قَالَ: «دِينارٌ أُو نِصْف دِينَارٍ».

وفِي لَفظٍ لِلترمذي<sup>(٥)</sup>: «إِذَا كَانَ دَماً أُحْمَرَ فَدِينَارٌ، وَإِنْ كَانَ دَماً أُصْفَر فَنِصْفُ دِينَارٍ».

وَفِي رِوَاية لِأَحمدُ<sup>(٦)</sup>: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِي ٱلْحَائِضِ تُصَابُ دِينَاراً، فَإِنْ أَصَابُهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ؛ كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وفِيهِ: تَنبيهُ على تَحريم الوَطءِ قَبْل الغُسْلِ.

# بَاب: ٱلْحَائِض لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّي، وَتَقْضِى الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ

٣٨٨ \_ عَن أَبِي سعيدٍ \_ في حَديثٍ لَهُ \_: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ: «ٱلْيْسَ شَهَادَةُ ٱلْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. ٱلْيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكنَّ مِنْ نُقْصَانِ دِينِها». مُختَصَرٌ مِنَ «البُخَارِيِّ»(٧).

وراجع: «تهذيب السنن» لابن القيم (١/٩٤١).

(0)

<sup>(</sup>١) وأخرجه أيضاً: الطبري في «التفسير» (٢/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٨٢/١)، ومسلم (١٦٦٦)، وأبو داود (٢٧٣)، وابن ماجه (٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣٠)، وأبو داود (٢٦٤)، والترمذي (١٣٦) والنسائي (١/ ١٥٣)، وابن ماجه (٦٤٠). وراجع: «المسائل» لأبي داود (١٧٧) و«التمهيد» (٣/ ١٧٥)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٣١٨ ـ ٣١٩) و«الإرواء» (١٩٧).

<sup>«</sup>الجامع» (۱/ ۱۳۷). (۱/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (١/ ٨٣).

٣٨٩ - وعَن مُعاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ ٱلْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الجَماعةُ(١).

وعَنِ ابنِ عَباسٍ أَنَّه كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَهُرَتِ ٱلْحَائِضُ بَعْدَ ٱلْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَٱلْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ ٱلْعِشَاءِ صَلَّتِ ٱلْمَعْرِبَ وَٱلْعِشَاءُ (٢).

وعَن عَبدِ الرَّحْمٰن بنِ عَوفٍ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ ٱلْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَٱلْعِصْر، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ ٱلْفَجْرِ صَلَّتِ ٱلْمَغْرِبَ وَٱلْعِشَاءَ. رَوَاهُما سعيدٌ في «سُنَنِه» والأَثرمُ (٣) وقالَ: قَالَ أحمدُ: عَامَّةُ التَّابِعِينَ يَقُولُون بِهٰذَا القولِ إلَّا الحسنَ وَحْدَهُ (٤).

#### بَاب: سُؤْر ٱلْحَائِض وَمُؤَاكَلَتهَا

٣٩٠ ـ عَن عَائشةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ فَأْنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعَ فَاهُ عَلَى مَوضِعِ فِيَّ. رَوَاهُ فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ ٱلْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا البُخارِيُّ والتِّرمذيُّ (٥).

٣٩١ ـ وعَن عَبدِ الله بنِ سَعدِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُوَاكَلَةِ ٱلْحَائِضِ قَالَ: «وَاكِلْهَا». رَوَاهُ أحمدُ والتِّرمذيُ (٦٠).

#### بَاب: وَطْء ٱلْمُسْتَحَاضَةِ

٣٩٣ ـ عَن عِكرمةَ عَن حَمنةَ بنتِ جَحشٍ: أَنَّهَا كَانَت تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا (\*) = ٣٩٣ ـ وعَنه أَيضاً قَالَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا. رَوَاهما أَبو يَاوَد (^^).

وكَانت أُمُّ حبيبةَ نَحْتَ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَوفٍ، كَذا في "صَحِيحِ مُسلمٍ" (٩). وكَانتْ حَمنةُ تَحتَ طلحَة بن عُبيدِ اللهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۸۸/۱)، ومسلم (۱/۱۸۲)، وأحمد ۲/۳۲، ۹۶، ۱۲۰، ۱۵۳، ۱۸۵، ۲۳۱)، وأبو داود (۲۲۲)، والترمذي (۱۳۰)، والنسائي (۱۹۱/۶)، وابن ماجه (۲۳۱).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲/ ۱۲۲)، والدارمي (۸۹٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۲٤٣)، والبيهقي
 (۱/ ۳۸۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٢)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٤٣/٢)، والبيهقي (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٢٤٥)، و«المغنى» (٢/ ٤٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (١٦٨/١)، وأحمد (٦/ ٦٢، ٦٤، ١٢٧، ١٩٢، ٢١٠)، وأبو داود (٢٥٩)، والنسائي (١/ ٥٦)، وابن ماجه (٦٤٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢٤٢/٤)، والترمذي (١٣٣). (٧) أخرجه: أبو داود (٣١٠).

<sup>(</sup>A) أخرجه: أبو داود (٣٠٩). (٩) «صحيح مسلم» (١/ ١٨٢).

### كِتَابُ النِّفَاس

#### بَاب: أَكْثَر النِّفَاس

٣٩٤ ـ عَن عَلَيِّ بِنِ عَبِدِ الأَعلَىٰ، عَن أَبِي سَهلٍ ـ واسْمُهُ: كثيرُ بِنُ زِيَادٍ ـ، عَن مُسَّة الأَّذِدِيةِ، عَن أُمُّ سَلَمةَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَكُنَّا نَظْلِي وُجُوهَنَا بِٱلْوَرْسِ مِنَ ٱلْكَلَفِ(١). رَوَاهُ الخَمسةُ إِلَّا النَّسَائيُّ (٢).

وقَالَ البُّخارِيُّ: عَلَيُّ بن عَبدِ الأَعلى: ثِقَةٌ، وأبو سَهلٍ: ثِقَةٌ.

قُلتُ: ومَعْنَىٰ الحَديثِ: كَانتْ تُؤْمَرُ أَنْ تَجْلسَ إلى الْأَرْبعين، لِئلَّا يَكُونَ الخَبَرُ كَذِباً؛ إذْ لا يُمكنُ أَنْ تَتَفَقَ عادةُ نساءِ عصرٍ في نِفاسٍ أو حَيضٍ.

## بَاب: سُقُوط الصَّلاةِ عَنِ النَّفَسَاءِ

٣٩٥ ـ عَن أُمِّ سَلمةَ قالَتْ: كانَتْ (٣) ٱلْمَوْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ يَقَعْدُ فِي النَّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ» رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٤).

#### كِتَابُ الصَّلَاةِ

#### بَابِ: ٱفْتِرَاضهَا وَمَتَى كَانَ؟

٣٩٦ ـ عَن عَبدِ الله بنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُنِي ٱلْإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ ٱلْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ».

<sup>(</sup>١) الكلف: شيء أسود يعلو الوجه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٤)، وأبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩)، وابن ماجه (٦٤٨).

والحديث؛ فيه ضعف.

راجع: «الخلافيات» (٣/ ٣٩٩)، و«الفتح» لابن رجب (١/ ٥٤٨)، و«الإرواء» (٢٠١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كان».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٣١٢).

وقال ابن رجب في «الفتح» (١/ ٥٤٨):

<sup>«</sup>في متنه نكارة؛ فإن نساء النبي ﷺ لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة؛ فإن خديجة ﷺ ماتت قبل أن تفرض الصلاة».

وراجع: «الخلافيات» (٣/ ٤١٠).

مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (١).

٣٩٧ - وعَن أَنسِ بنِ مَالكِ قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ أَلَّ مُنْ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ ٱلْخَمْسِ خَمْسِينَ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسائيُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

٣٩٨ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: فُرضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبَيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعاً وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَر عَلَى الأَوَّلِ. رَوَاهُ أحمدُ والبُخاريُّ<sup>(٣)</sup>.

وفِيهِ: مُسْتَدَلٌّ لَمَنْ لَم يُوجبْ صلاةَ الوِترِ ولا صلاةَ العيدِ.

#### بَاب: قَتْل تَارِكِ الصَّلَاةِ

٤٠٠ - عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمداً رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأُمُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

٤٠١ - وعَن أَنسِ بنِ مَالكِ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱرْتَدَّتِ ٱلْعَرَبُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ نُقَاتِلُ ٱلْعَرَبُ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى

- (۱) أخرجه: البخاري (۹/۱)، ومسلم (۳٤/۱)، وأحمد (۱٤٣/۲)، والترمذي (۲۲۰۹)، والنسائي (۸/ ۱۰۷).
  - (۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۱٦۱)، والترمذي (۲۱۳)، والنسائي (۲۲۱/۱).
     والحديث أخرجه: البخاري ((۹۷/۱)، ومسلم ((۲۰۲/۱)، وابن ماجه (۱۳۹۹) مطولاً بلفظ مقارب.
- (٣) أخرجه: البخاري (١/ ٩٨)، (٢/ ٥٤)، (٥/ ٨٨)، ومسلم (٢/ ١٤٢)، وأحمد (٢/ ٢٣٤، ٢٧٢)، وأبو
   داود (١١٩٨)، والنسائي (١/ ٢٢٥).
- (٤) أخرجه: البخاري (١٨/١)، (٣/ ٢٣٥)، ومسلم (١/ ٣١)، وأحمد (١٦٢/١)، وأبو داود (٣٩١)، والنسائي (١/ ٢٢٦).
  - (٥) أخرجه: البخاري (١/١١)، ومسلم (١/٣٩).
- (٦) أخرجه: أحمد (١١/١)، (٢/ ٢٢٤). وكذا عند البخاري (٥٨/٤)، ومسلم (١/ ٣٨)، والنسائي (٦/٤).

يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ». رَوَاهُ النَّسَائيُّ (١).

٢٠٢ - وَعن أَبِي سَعيدِ الخُدرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلَيُّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَها بَيْنَ أَرْبَعَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ٱتَّقِ اللهَ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ! أَوَلَسْتُ أَحَقَ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَقِي اللهَ؟» ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ، فَقَالَ خَالِدُ بنُ ٱلْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا أَضْرِبُ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: «لَا، يَتَقِي اللهَ؟» ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ، فَقَالَ خَالِدُ بنُ ٱلْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا أَضْرِبُ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: «لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي». فَقَالَ خَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَ بُطُونَهُمْ». مُخْتَصرٌ مِن حَديثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ (٢).

وَفِيهِ: مُسْتَدَل لِمَنْ يَقْبل توبةَ الزِّنديقِ.

2.٣ وَهُوَ فِي مَجْلِس فَسَارَهُ يَسْتَأُذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُل مِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَيْسَ وَهُوَ فِي مَجْلِس فَسَارَهُ يَسْتَأُذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُل مِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِله ۖ إِلَّا اللهُ؟» قال ٱلأنْصَارِي: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ. قَالَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ. قَالَ: «أَلَيْسَ يُصَلِّي؟» قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلاةَ لَهُ، قَالَ: «أُولَئِكَ اللهِ؟» قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلاةً لَهُ، قَالَ: «أُولَئِكَ اللهِ عَنْ قَتْلِهِمْ». رَواهُ الشَّافِعيُّ وأحمدُ في «مُسْنَدَيْهِما» (٣٠).

## بَابِ: حُجَّة مَنْ كَفَّرَ تَارِكَ الصَّلَاةِ

٤٠٤ ـ عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ ٱلْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ». رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا البُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ (٤٠).

٤٠٥ ـ وَعَن بُرِيدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْعَهدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» رَوَاهُ الخَمْسةُ (٥٠).

٤٠٦ ـ وعَن عَبدِ الله (٦) بنِ شَقِيقٍ العُقيليِّ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئاً

(١) أخرجه: النسائي (٦/٦ ـ ٧).

- (٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٤٣٣ ـ ٤٣٣)، والشافعي (١٣/١ ـ ترتيب)، وأعله أبو حاتم بالإرسال، وراجع:
   «العلل» لابنه (٢/٩٠١).
- (٤) أخرجه: مسلم (١/ ٦٢)، وأحمد (٣/ ٣٨٩)، وأبو داود (٤٦٧٨)، والترمذي (٢٦٢٠)، وابن ماجه (١٠٧٨).
- والحديث؛ كذلك هو عند النسائي (١/ ٢٣٢) في بعض نسخ «السنن»، كما في الهامش، وعزاه إليه المزي في «التحفة» (٢٨١٧).
- (٥) أخرجه: أحمد (٣٤٦/٥)، والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (١/ ٢٣١)، وابن ماجه (١٠٧٩)، والحاكم (٦/١)، ولم يعزه المزي في «التحفة» (١٩٦٠) لأبي داود.
  - (٦) في الأصل «عُبَيد الله» مجوداً والمثبت من «ن» والمصادر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱۲۲/۶)، (۲/ ۸۶)، (۹/ ۱۵۵)، ومسلم (۳/ ۱۱۰)، وأبو داود (۲۷۲۶)، والنسائي
 (۵/ ۸۷)، (۷/ ۸۱۸).

مِنَ ٱلْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ التّرمذيُّ(١).

٤٠٧ ـ وعَن عَبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا أَنَّه ذَكَر الصَّلاةَ يَوماً فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوراً وَبُرْهَاناً وَنَجَاةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوراً وَلَا بُرْهَاناً وَلَا نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

# بَابِ: حُجَّة مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ تَارِكَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِ بِخُلُودٍ فِي النَّارِ، وَرَجَا لَهُ مَا يُرْجَى لِأَهْلِ ٱلْكَبَائر

٤٠٨ عن ابنِ مُحَيريز، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى ٱلْمُحْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُدْعَى ٱلْمُحْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ، أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ ٱلْوِتْرَ وَاجِبٌ. قَال ٱلْمُحْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبَادَهُ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى ٱلْمِبَادِ، مَنْ أَتَى بِهِنَ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً ٱسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدُ أَنْ يُلْخِلَهُ ٱلْجَنَّةَ، وَلَا لَهُ عَهْدُ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ". رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاودَ وَالنَّسَائِيُّ، وابنُ مَاجه (٣) وقالَ فيهِ: «وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدِ ٱنْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئاً ٱسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ».

٤٠٩ \_ وعَن أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ ٱلْعَبْدُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ ٱلْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيَلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّع؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أَكْمِلَتِ ٱلْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَاثِرِ ٱلْأَعْمَالِ ٱلْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٤).

ويَعْضُدُ هٰذَا المذهبَ: عُمَوماتٌ، مِنْهَا:

٤١٠ ـ مَا رُوي عَن عُبادَة بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَٱلْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ ٱلْعَمَلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٤١١ \_ وعَن أَنسِ بنِ مَالكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ \_ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ \_: «يَا مُعَادُ» قَالَ: لَبَيْكَ يا رسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ \_ ثَلَاثاً. ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً

<sup>(</sup>۱) «الجامع» (۲۲۲۲)، والحاكم (۱/۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۲۹)، والدارمي (۲/ ۳۰۱ ـ ۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٣١٥، ٣١٩)، وأبو داود (١٤٢٠)، والنسائي (١/ ٢٣٠)، وابن ماجه (١٤٠١). وراجع: «العلل» للرازي (٢٣٩) (٣٦٤) و«التلخيص» (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٩٠)، (٤٢٥)، وأبو داود (٨٦٤)، والنسائي (٢٣٣/١)، والترمذي (٤١٣)، وابن ماجه (١٤٢٥)، (١٤٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٤/ ٢٠١)، ومسلم (١/ ٤٤)، وأحمد (٣١٣).

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذَنْ يَتَّكِلُوا». فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّماً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٤١٢ - وعَن أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي آخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَاثِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا». رَوَاهُ مُسلمٌ (٢٠).

٤١٣ \_ وعَنه أيضاً: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ». رَوَاهُ البُخارِيُّ(٣).

وقَد حَمَلُوا أَحاديثَ التَّكفيرِ على كُفْرِ النِّعْمةِ، أو عَلَى مَعْنى: «فقد (٤) قَارَبَ الكُفرَ»، وقَد جَاءتْ أَحاديثُ في غَيرِ الصَّلاةِ أُريد بها ذَلكَ:

٤١٤ - فَرَوَى ابنُ مَسعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٤١٥ ـ وعَن أَبِي ذَرِّ أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ<sup>(٦)</sup> رَجُلِ ٱدَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمنِ ٱدَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٧)</sup>.

٤١٦ ـ وعَن أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى ٱلْمَيِّتِ». رَوَاهُ أَحِمدُ ومسلم (^ ).

٤١٧ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ: وَأَبِي. فَنَهَاهُ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ». رَوَاهُ أَحمدُ (٩).

٤١٨ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُدْمِنُ ٱلْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَقَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُدْمِنُ ٱلْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَقَاهُ أَحمدُ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١/٤٤)، ومسلم (١/٥٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۱/ ۳۱)، وأحمد (۲۲ ۲۲)، والترمذي (۳۲۰۲)، وابن ماجه (٤٣٠٧). والحديث؛ أخرجه أيضاً: البخاري (۸/ ۸۲) بدون زيادة: «فهي نائلة...».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ٣٥)، وأحمد (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) في «ن»: «قد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٨/٨)، ومسلم (٥٨/١)، وأحمد (١/ ٣٨٥) والترمذي (١٩٨٣)، (٢٦٣٥)، والنسائي (٧/ ١١)، وابن ماجه (٦٩).

<sup>(</sup>٦) في «ن»: «منَّا».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٢١٩/٤)، ومسلم (١/٧٥)، وأحمد (٥/١٦٦، ١٨١)، وابن ماجه (٢٣١٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (١/ ٥٥)، وأحمد (٢/ ٣٧٧، ٤٤١، ٤٩٦).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٢/٣٤، ٥٨، ٦٠، ٦٩، ٨٦، ١٢٥)، وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، والحاكم (٤/٧٩٧).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: أحمد (١/ ٢٧٢)

# بَابِ: أَمْرِ الصَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ، تَمْرِيناً (١) لَا وُجُوباً

٤١٩ ـ عَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أبيهِ، عَن جَدَّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ (٢) بِالصَّلَةِ لِسَبْع سِنِينَ، وَٱضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنينَ، وَفرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي ٱلْمَضَاجِعِ».
رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٣).

٤٢٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْقِلَ». رَوَاهُ أحمد (١٠).

ومِثلهُ مِن رِوَايَةً عَليٌّ؛ له ولأبي دَاودَ والتَّرمذيِّ وقالَ: حَديثٌ حَسَنٌ (٥٠).

# بَابِ: أَنَّ ٱلْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ لَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ

٤٢١ ـ عَن عَمرِو بنِ العَاصِ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» رَوَاهُ أَحمدُ (٢)، ومُسْلِمٌ (٧) ولَفْظُهُ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» (٨).

#### □ أَبْوَابُ المَوَاقِيتِ □

# بَاب: وَقْت الظُّهْر

٤٢٢ ـ عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلَّهْ. فَصَلَّى

= وإسناده ضعيف.

وراجع: «العلل» للرازي (١٥٩١).

ورواه ابن ماجه (٣٣٧٥) من حديث أبي هريرة بسند ضعيف جدًّا، وضعفه البخاري من حديثه. وراجع: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/١/١١) و«العلل» للدارقطني (١١٤/١٠ ـ ١١٥). وكذا «الصحيحة» (٦٧٧).

- (١) في حاشية الأصل: «مرن الشيء يمرن مروناً إذا لان، ومرن على الشيء يمرن مروناً ومرانة: تعوده».
  - (۲) في «ن»: «صبيانكم».
  - (٣) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٠، ١٨٧)، وأبو داود (٤٩٥)، (٤٩٦).
     وراجع: «الإرواء» (٢٤٧).
- (٤) أخرجه: أحمد (٢/١٠١، ١٠١)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (١٥٦/٦)، وابن ماجه (٢٠٤١)، والطيالسي (١٤٨٥).
- (٥) أخرجه: أحمد (١/٦١٦، ١١٨، ١٥٤، ١٥٨)، وأبو داود (٤٣٩٩)، (٤٤٠٣)، والترمذي (١٤٢٣)، والطيالسي (٩١).
  - وراجع: «التلخيص» (١/ ٣٢٨ \_ ٣٢٩) و«الإرواء» (٢٩٧).
  - (٦) «المسند» (١٩٩/٤). (٧) «صحيح مسلم» (١/ ٧٨) في حديثٍ طويلٍ.
    - (٨) سقط في «ن» من قوله: «ومسلم» إلى قوله: «قبله».

الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ جَاءَهُ ٱلْعَصْرَ فَقَالَ (١٠): قُمْ فَصَلَّهُ. فَصَلَّى الْمَعْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. ثُمَّ جَاءَهُ ٱلْمَعْرِبَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلَّى الْمَعْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ جَاءَهُ ٱلْفَجْرَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلَّى ٱلْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ. ثُمَّ جَاءَهُ ٱلْفَجْرَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلَّهُ. فَصَلَّى ٱلْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ ٱلْفَجْرُ - أَوْ قَالَ: سَطَعَ ٱلْفَجْرُ - ثُمَّ جَاءَهُ وَلَ الْغَهِ لِلظَّهْرِ فَقَالَ: قُمْ فَصَلَّهُ. فَصَلَّى الظَّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. ثُمَّ جَاءَهُ ٱلْعَصْرَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلَّهُ. فَصَلَّى الظَّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. ثُمَّ جَاءَهُ ٱلْمَعْرِبَ وَقْتاً وَاحِداً لَمْ يَزُلُ عَنْهُ. ثُمَّ جَاءَهُ ٱلْمِشَاءَ حِينَ ذَهِبَ نِصْفُ اللَّيْلِ - أَوْ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ - فَصَلَّى ٱلْعِشَاءَ. ثُمَّ جَاءَ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا وَلَاتَ الْمُعْرِبَ وَقْتا وَاحِداً لَمْ يَرُلُ عَنْهُ وَاللَاسَائيُّ وَقَتْ . رَوَاهُ أَحمدُ والنَسائيُّ وَالْتَرِمَذِيُّ بِنَحْوِهِ (٣). وَقالَ البُخارِيُّ: هُو أَصحُ شَيْءٍ فِي المَواقِيتِ.

٤٢٣ ـ ولِلتِّرْمذيِّ عَنِ ابنِ عَباسٍ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ قَالَ: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ» ـ فذكرَ نحوَ حديثِ جَابِر إلَّا أَنَّه قَالَ فِيهِ ـ: «وَصَلَّى ٱلْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَحَوَ حديثِ جَابِر إلَّا أَنَّه قَالَ فِيهِ : «ثُمَّ صَلَّى ٱلْمِشَاءَ ٱلْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ». وفيه: «ثُمَّ لَوْقْتُ فِيمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ ٱلْوَقْتَيْنِ» قَالَ التِّرِمذيُّ: قَالَ التِّرمذيُّ: هٰذَا وَقْتُ ٱلْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَٱلْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ ٱلْوَقْتَيْنِ» قَالَ التِّرمذيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنُ (٤٠).

## بَابِ: تَعْجِيلُهَا وَتَأْخِيرِهَا فِي شِيدَّةِ ٱلْحَرِّ

٤٢٤ ـ عَن جابرِ بنِ سَمُرةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ (٥٠ الشَّمْسُ. رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجه وَأَبو دَاودَ (٦٠).

٤٢٥ ـ وعَن أنس قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الظُّهْرِ في (٧) الشِّتَاءِ، وَمَا نَدْرِي أَمَا ذَهْبَ مِنْ النَّهَارِ أَكْثُرُ أَوْ مَا بَقِى مِنْهُ. رَوَاهُ أَحمدُ (٨).

٤٢٦ ـ وعَن أَنسِ بنِ مَالكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ ٱلْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ ٱلْبَرْدُ عَجَّلَ. رَوَاهُ النَّسَائيُّ (٩٠)، ولِلبُخاريِّ نَحوهُ (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) زاد بعده في «ن»: «له». (۲) زاد بعدها في «ن»: «العصر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٣٠)، والترمذي (١٥٠)، والنسائي (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/٣٣٣، ٣٥٤)، وأبو داود (٣٣٢٢)، والترمذي (١٤٩).

<sup>(</sup>٥) في حاشية «ن»: «قوله: «دحضت» معناه: زالت، وأصل الدحض الزلق، يقال: دحضت رجله أي: زلت عن موضعها».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (١٠٢/٢)، وأحمد (٥/١٠٦) وأبو داود (٨٠٦)، وابن ماجه (٦٧٣).

<sup>(</sup>٧) زاد بعدها في «ن»: «أيام». (٨) أخرجه: أحمد (٣/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٩) «السنن» (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه: البخاري (۱/۷۱)، ومسلم (۱۱۹/۲)، وأحمد (۳/۳۲۹)، وأبو داود (۳۹۷)، والنسائي (۱/ ۲۱٤) من حديث جابر.

٤٢٧ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ٱشْتَدَّ ٱلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِلَّةَ ٱلْحَرِّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِلَّةَ ٱلْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (١).

٤٢٨ ـ وَعَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ في سَفَرٍ فَأَرَادَ ٱلْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَبْرِدْ». حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ<sup>(٣)</sup>، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَبْرِدْ». حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ<sup>(٣)</sup>، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ شِدَّةَ ٱلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم (٤)، فَإِذَا اشْتَدَّ ٱلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

وفِيهِ: دليلٌ عَلَى أَنَّ الإِبْرادَ أَوْلَى وإِنْ لَمْ يَنْتَابُوا المَسجِدَ مِنْ بُعْدٍ؛ لأَنَّه أَمَر بهِ مَع اجتماعِهِم مَعَهُ.

# بَاب: أَوَّل وَقْتِ ٱلْعَصْرِ وَآخِرهِ (٦) فِي الاخْتِيَارِ وَالضَّرُورَةِ

قد سبق فيه حديثُ ابن عباس وجابر <sup>(٧)</sup>.

٤٢٩ ـ وعَن عبدِ الله بنِ عَمرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُر ٱلْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ ٱلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوَرُ الشَّمسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ ٱلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوَرُ الشَّمسُ» الشَّفَقِ (^)، وَوَقْتُ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُع (٩) الشَّمْسُ» رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسائيُ وأبو داود (١١٠).

وفِي رِوَايةٍ لِمُسلم: «وَوَقْتُ ٱلْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ ٱلْأُوَّلُ»، وفيه: «وَوَقْتُ صَلَاةِ ٱلْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ النَّمَسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الأَوَّلُ».

وفِيهِ: دَليلٌ على أنَّ للمَغربِ وَقْتين، وأن الشَّفَقَ: الحُمْرةُ، وأنَّ وقتَ الظُّهرِ يُعاقبه وَقتُ العَصرِ، وأنَّ تأخيرَ العشاءِ إلى نِصْفِ اللَّيلِ جَائزٌ.

٤٣٠ ـ وعَن أنسِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يِلْكَ صَلَاةُ ٱلْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ اللهَّ مُسَلَّةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ اللهَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطان قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعاً، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إلَّا قَلِيلاً». رَوَاهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/۱٤۲)، ومسلم (۱۰۸/۲)، وأحمد (۲/۲۲٪)، وأبو ذاود (٤٠٢)، والترمذي (۱۵۷)، والنسائي (۱۸۲)، وابن ماجه (۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في «ن»: «للصلاة».

<sup>(</sup>٣) في حاشية «ن»: «جمع تل: وهو الربوة من التراب المجتمع».

<sup>(</sup>٤) في حاشية «ن»: «فيح جهنم» معناه: سطوع حرها وانتشاره، وأصله في كلامهم السعة والانتشار. عن معالم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/ ١٤٢)، (١٤٦/٤)، ومسلم (١٠٨/٢)، وأحمد (٥/ ١٥٥، ١٦٢، ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) ليست في «ن»: «في باب وقت الظهر».

<sup>(</sup>A) في حاشية الأصل: «ثور الشفق يعني: انتشار الشفق وثوران حمرته».

<sup>(</sup>٩) في «ن»: «يطلع قرن».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: مسلم (٢/١٠٤)، وأحمد (٢/٣١٣)، وأبو داود (٣٩٦)، والنسائي (١/ ٢٦٠).

الجَماعةُ إِلَّا البُّخاريُّ وابنَ مَاجه (١).

271 \_ وعَن أَبِي موسى عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: "وَأَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَأَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ ٱلْفَجْرَ حِينَ ٱنْشَقَّ ٱلْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَٱلْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ، وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ٱلْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ٱلْمَغْرِبَ حِينَ وقَبَتِ أَا الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ٱلْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَخَرَ ٱلْفَجْرَ مِنَ ٱلْغَدِ حَتَّى ٱنْصَرَفَ مِنْهَا وَالقَائِلُ يَقُولُ: فَلَا الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَر ٱلْفَجْرَ مِنَ ٱلْغَدِ حَتَّى ٱنْصَرَفَ مِنْهَا وَالقَائِلُ يَقُولُ: الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، وَأَخَرَ الظُهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيباً مِنْ وَقْتِ ٱلْعَصْرِ بِٱلْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ ٱلْفَهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيباً مِنْ وَقْتِ ٱلْعَصْرِ بِٱلْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ ٱلْفَعْرِبَ حَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطِ الشَّفْقِ - وفِي لَفَظٍ: فَصَلَّى ٱلْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفْقُ -، وَأَخَرَ ٱلْمُغْرِبَ حَتَّى كَانَ عُلْدَ اللَّيْلِ اللَّهُ وَاللَّالِ فَقَالَ: الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ". رَوَاهُ أَحمدُ وَمُسلمٌ وَأَبُو دَاوِد وَالنَّسَائِيُّ أَنْ مُنَا اللَّيْلِ وَلَا السَّائِلُ فَقَالَ: الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ". رَوَاهُ أَحمدُ وَمُسلمٌ وَأَبُو دَاوِد والنَّسَائِيُّ أَنْ السَّائِلُ فَقَالَ: الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ". رَوَاهُ أَحمدُ وَمُسلمٌ وَأَبُو دَاود والنَّسَائِيُّ أَنْ

ورَوى الجَماعةُ إلَّا البُّخاريَّ نَحْوَهُ مِنْ حَديثِ بُريدةَ الأَسْلَميِّ (٤).

و لهذَا الحَديثُ في إِثباتِ الوَقتين للمَغربِ وَجَوازِ تأخيرِ العَصرِ مَا لَم تَصْفَرَّ الشَّمسُ أَوْلَى مِنْ حديثِ جِبريل؛ لأَنَّه كانَ بمكةَ في أَولِ الأَمرِ، ولهذا مُتأخِّرٌ وَمُتضمِّنٌ زَيادةً، فكان أَوْلى. وفيه مِنَ العِلْم: جَوازُ تأخيرِ البَيَانِ عَن وَقتِ السُّؤالِ.

# بَاب: مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِهَا وَتَأْكِيدِهِ مع ٱلْغَيْم

٤٣٢ ـ عَن أَنسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي ٱلْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ النَّاهِبُ إِلَى ٱلْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا التَّرمذيَّ (٥).

ولِلبُخَارِي: وبعضُ العَوَالي مِنَ المَدينةِ عَلَىٰ أربعةِ أميالٍ أو نحوِهِ. وكَذَلك لأحمدَ وأبي دَاودَ مَعْنَى ذَلِكَ.

٢٣٣ ـ وعَن أنسِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْعَصْرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا نُرِيدُ أَن نَنْحَرَ جَزُوراً لَنَا وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرُوهَا. قَالَ: «نَعَمْ». فَٱنْطَلَقَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۲/ ۱۱۰)، وأحمد (۳/ ۱۰۲)، وأبو داود (٤١٣)، والترمذي (١٦٠)، والنسائي (١/ ٢٥٤)، وابن خزيمة (٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: «وقب الشيء يقب وقباً، أي: دخل، ووقبت الشمس إذا غابت ودخلت موضعها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٠٦/٢)، وأحمد (٤١٦/٤)، وأبو داود (٣٩٥)، والنسائي (١/٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٢/ ١٠٥، ١٠٦)، وأحمد (٩/ ٣٤٩)، وأبو داود (٣٩٥)، والترمذي (١٥٢)، والنسائي (٢٥٨)، وابن ماجه (١٦٧)، وابن خزيمة (٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٤٥/١)، (١٢٨/٩)، ومسلم (١/٩٠١)، وأحمد (٣/ ١٦١، ٢١٤، ٢٢٣)، وأبو داود (٤٠٤)، والنسائي (١/ ٢٥٢)، وابن ماجه (٦٨٢).

وَٱنْظَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا ٱلْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ (١) مِنْهَا ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسلمٌ (٢).

٤٣٤ ـ وعَن رَافعِ بِنِ خَديجِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي ٱلْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَنْحَرُ ٱلْجَزُورَ فَنَقْسِمُ عَشْرَ قِسَم ثُمَّ نَطْبُخُ فَنَأْكُلُّ لَحْماً نَضِيجاً قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٤٣٥ ـ وعَنَّ بُريدةَ الأَسلميِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ: «بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي ٱلْنَيْمِ؛ فَإِنَّ مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ ٱلْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجه (٤٠).

#### بَاب: بَيَان أَنَّهَا ٱلْوُسْطَى وَمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ فِي غَيْرِها

٤٣٦ \_ عَن عَلَيٍّ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «مَلاَّ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَاراً كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَةِ ٱلْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠)،

ولِمُسلمِ وأحمدَ وأبي دَاودَ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى صَلَاةِ ٱلْعَصْرِ»(٦).

٤٣٧ \_ وعَن عَليِّ قَالَ: «كُنَّا نُرَاهَا ٱلْفَجْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هي صَلَاةُ العَصْرِ» \_ يَعْنِي: صَلَاةَ ٱلْوُسْطَى. رَواهُ عبدُ الله بنُ أحمدَ في «مُسْنِدِ أَبِيه»(٧).

٤٣٨ ـ وعَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: حَبَسَ ٱلْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنْ صَلَاةِ ٱلْعَصْرِ حَتَّى ٱحْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ ٱصْفَرَّتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ ٱلْوُسْطَى صَلَاةِ العَصْرِ، مَلَاً اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُم نَاراً». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وَلَبُورَهُم نَاراً». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجه (٨).

٤٣٩ \_ وَعنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ ٱلْوُسْطَى صَلَاةُ ٱلْعَصْرِ». رَوَاهُ اللهِ ﷺ: التِّرمذيُ (٩) وقَالَ: حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «نضج». (۲) محيح مسلم» (۲/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ١٨٠)، ومسلم (١/ ١١٠)، وأحمد (١٤١/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٦١)، وابن ماجه (٦٩٤).

والصحيح: أن أول الحديث وهو قوله: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» موقوف، أخطأ الأوزاعي ﷺ حيث رفعه وأدرجه في الحديث.

راجع: «فتح الباري» لابن رجب (٣/١٢٧)، و«الكامل» لابن عدي (١١٨/٤)، و«الإرواء» (٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٤/ ٥٢)، (٥/ ١٤١)، (٦/ ٣٧)، (٨/ ١٠٥)، ومسلم (١١١١)، وأحمد (١/ ٧٩، ١٣٥) . (١٥٤ ، ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٨٢)، ١١٣)، ومسلم (١١٢/٢)، وأبو داود (٤٠٩).

<sup>(</sup>۷) «زوائد المسند» (۱/۲۲).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (١/١١٢)، وأحمد (١/٣٩٢، ٤٠٤، ٤٠٤، ٤٥٦)، وابن ماجه (٦٨٦).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: الترمذي (١٨١)، (٢٩٨٥).

وهو في مسلم (١/٢١٢)، وأحمد (٢/٢٩١، ٣٩٢، ٤٥٦)، وابن ماجه (٦٨٦) مطولاً.

٤٤٠ - وعَن سَمُرةَ بِنِ جُندبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ في الصَّلَاة ٱلْوُسْطَى: «صَلَاةُ ٱلْعَصْرِ». رَواهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَحه (١).

وفي روايةٍ لأحمد (٢٠): أنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ ٱلْوُسْطَى». وَسَمَّاهَا لَنَا أَنَّهَا صَلَاةُ ٱلْعَصْرِ.

٤٤١ - وَعنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبِ قَالَ: نَزَلَتْ لهذِهِ الآيَةُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَصَلَاةِ العَصْرِ، فَقَالَ فَقَرَأُنَاهَا ما شَاءَ اللهُ ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ، فَنَزَلَتْ ﴿ كَيْظُواْ عَلَى الصَّكَوَاتِ وَالصَّكُوةِ الْوُسْطَى ﴾، فَقَالَ رَجُلٌ: هِيَ إِذَنْ صَلَاةُ ٱلْعَصْرِ؟ فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣٠).

وهُو دَليلٌ عَلَىٰ كَونِهَا العَصْرَ؛ لأنَّه خَصَّها ونصَّ عَليها في الأَمرِ بالمُحافظةِ، ثُمَّ جاءَ النَّاسخُ في التِّلاوةِ مُتيقَّناً، وهو في المَعْنى مَشكوكٌ فيه، فَيُستصحبُ المُتيقَّنَ السابق.

وَهَكَذا جَاء عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ تَعظيمُ أَمر فَواتِها تَخْصيصاً؛ فرَوىٰ عبدُ اللهِ بنُ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ ٱلْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ<sup>(٤)</sup> أَهْلَهُ وَمَالَهُ»، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٥٠).

٤٤٢ - وعَن أَبِي يُونسَ مَولَى عَائشةَ أَنَّه قَالَ: «أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفاً فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الآية فَآذِنِّي: ﴿ حَفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوَةِ الْوُسْطَى ﴾ قَالَ<sup>(٢)</sup>: فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتُ (٢): حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ ٱلْوُسْطَى وَصَلَاةِ ٱلْمُصْرِ وَقُوموا شِهِ قَانِتِينَ. قَالَتْ فَأَمْلَتْ (٢): حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ ٱلْوُسْطَى وَصَلَاةِ ٱلْمُصْرِ وَقُوموا شِهِ قَانِتِينَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ». رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا البُخارِيَّ وابنَ مَاجَه (٨).

ولهذا يُتوجَّه مِنه كُون الوُسْطى: العَصَر؛ لأنَّ تَسْميتها في الحَثِّ عَلَى المُحافظةِ دليلُ تأكُّدِها، وتَكُون «الوَاوُ» فِيهِ زائدة كقوله تَعَالَى: ﴿ مَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآهُ ﴾ [الأنبياء: ٤٨] أي: ضياءً، وقوله: ﴿ فَلَمَّا أَسَلَمَا وَتَلَمُ لِلْجَبِينِ ۞ وَنَدَيّنَهُ ﴾ أي: ناديناه، إلى نَظَائِرِهَا.

٤٤٣ - وعَن زيدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِٱلْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي

<sup>=</sup> وراجع: «العلل» للدارقطني (٥/٢٦٨).

أخرجه: أحمد (٥/٧، ١٢، ١٣، ٢٢)، والترمذي (١٨٢)، (٢٩٨٣).

<sup>(</sup>Y) «المسند» (٥/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢/ ١١٢)، وأحمد (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل: «قوله: «وتر أهله وماله» قال الخطابي: معنى «وتر» أي نقص وسلب فبقي وتراً فرداً بلا أهل ولا مال، يريد: وليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٤٥/١)، ومسلم (١١١/٢)، وأحمد (٢/٦٤، ٧٥، ١٣٤، ١٤٥)، وأبو داود (٤١٤)، والترمذي (١٧٥)، والنسائي (١/ ٢٥٥) (هامش)، وابن ماجه (٦٨٥).

 <sup>(</sup>٦) ليست في «ن» عليّ.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (٢/١١٢)، وأحمد (٦/٧٣، ١٧٨) وأبو داود (٤١٠)، والترمذي (٢٩٨٢) والنسائي (١/
 ٢٢٦).

صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنْهَا، فَنَزَلَتْ: ﴿ كَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلَوْتِ وَٱلصَّكَلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (١١).

٤٤٤ - وعَن أُسامة بنِ زَيدٍ في الصَّلَاةِ الوُسْطَى: قَالَ: هِيَ الظُّهْرُ. إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِٱلْهَجِيرِ وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفُّ وَالصَّفَّانِ وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَتِهِمْ، فَصَلِّي الظُّهْرَ بِٱلْهَجِيرِ وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفَ وَالصَّكَلُوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلّهِ قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَتِهِمْ، فَأَنْ اللهِ تَعَالَى فَي الصَّكَلُوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وقَدِ احْتَجَّ بهما مَنْ يَرَى تَعجيلَ الظُّهرِ فِي شِدَّة الحَرِّ.

#### بَاب: وَقْت صَلَاةِ ٱلْمَغْرِب

٤٤٥ ـ عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوعِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي ٱلْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ (٣).

٤٤٦ ـ وعَن عُقبةَ بنِ عَامرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ ـ أَوْ: عَلَى ٱلْفِطْرَةِ ـ مَا لَمْ يُؤخِّرُوا ٱلْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّجُومُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٤٠).

٤٤٧ - وعَن مَروان بنِ الحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي ٱلْمَغْرِبِ بِقِصَارِ ٱلْمُفَصَّلِ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ وأحمدُ والنَّسائيُّ (٥) وزادَ عن عُروة: «طُولَى الطُّولَيَيْنِ: الأَعْرافُ».

وللنَّسائيِّ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ: ﴿الْمَصَ ۞﴾». وقد سَبَقَ بَيَانُ امتدادِ وَقَتِها إلى غُروبِ الشَّفَقِ في أحاديثَ عِدَّةٍ.

بَاب: تَقْدِيم ٱلْعَشَاءِ إِذَا حَضَرَ عَلَى تَعْجِيلِ صَلَاةِ ٱلْمَغْرِبِ 14 عَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ ٱلْعَشَاءُ فَٱبْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ ٱلْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» (٢٠) =

(۲) أخرجه: أحمد (۲۰٦/٥)، وكذا الطيالسي (٦٦٢) مختصراً.
 وهذا الحديث والذي قبله، حديث واحد اختلف في اسم صحابيه. وانظر التعليق على «مسند الطيالسي».

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٥/ ١٨٣)، وأبو داود (٤١١)، والنسائي في «الكبرى» (٣٥٧). وانظر: التعليق على الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/٧٤)، ومسلم (١/٥١٥)، وأحمد (٥١/٥، ٥٥)، وأبو داود (٤١٧)، والترمذي (١٢٤)، وابن ماجه (٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/٧٤)، وأبو داود (٤١٨)، وابن خزيمة (٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/ ١٩٤)، وأحمد (٥/ ١٨٧، ١٨٨)، وأبو داود (٨١٢)، والنسائي (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/١٧١)، (٧/١٠)، ومسلم (٢/ ٧٨)، وأحمد (٣/ ١٠٠، ١١٠، ٢٣٠، ٢٤٩)، والترمذي (٣٥٣)، والنسائي (١١١/٢)، وابن ماجه (٩٣٣)، وابن خزيمة (٩٣٤)، (١٦٥١).

٤٤٩ ـ وعَن عَائشةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ ٱلْعَشَاءَ فَٱبْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ»(١) =

٤٥٠ \_ وعَن ابنِ عُمَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَا تُعْجَلْ حَتَّى تَقْرُغَ مِنْهُ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ.

ولِلبُخَارِيِّ وأَبِي دَاودَ: «وَكَانَ ٱبْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَإِنَّه يَسْمَعُ قِرَاءَةَ ٱلْإِمَامِ».

# بَاب: جَوَاز الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْمَغْرِبِ

٤٥١ - عَن أَنسِ قَالَ: كَانَ ٱلْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوارِي حَتَّى يَحْرُجَ النَّبِيُ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ ٱلْأَذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ شَيْءٌ، وَفِي رِوَايةٍ: "إلَّا قَلِيلٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ(").

وفي لَفظ: «كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يصليهما (٤٠٠) قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَم يَأْمُوْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا». رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٥٠٠).

20۲ - وعَن عَبدِ الله بن مغفلٍ: أَنَّ رَسولَ الله ﷺ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ ٱلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءً. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ وأَبو دَاودَ (٢٠).

وفي رِوَايةٍ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ». رَوَاهُ الجَماعةُ (()

٤٥٣ ـ وعَن أَبِي الخَير قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر فَقُلْتُ لَهُ: أَلا أُعَجِّبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيم يَرْكُعُ
 رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ ٱلْمَغْرِبِ! فَقَال عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ ٱلْآنَ؟ قَالَ: الشُّعْلُ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۷۱)، و(۷/ ۱۰۷)، ومسلم (۲/ ۷۸) وأحمد (۳/ ۳۹)، وابن ماجه (۹۳۵).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۷۱)، ومسلم (۷۸/۲)، وأحمد (۲/ ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۱۰۳)، وأبو داود (۳۷۵۷)،
 والترمذي (۳۵٤)، وابن ماجه (۹۳٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/١٦١)، وأحمد (٣/ ٢٨٠).
 (٤) في «ن»: «صلاهما».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٢/ ٢١١)، وأبو داود (١٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ٧٤)، (٩/ ١٣٨)، وأحمد (٥/ ٥٥)، وأبو داود (١٢٨١)، وابن خزيمة (١٢٨٩).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۲۱)، ومسلم (۲/ ۲۱۲)، وأحمد (۸۲/۶)، (۵/ ۵۶)، وأبو داود (۱۲۸۳)،
 والترمذي (۱۸۵)، والنسائي (۲۸/۲)، وابن ماجه (۱۱۲۲).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٢/ ٧٤)، وأحمد (٤/ ١٥٥)، والنسائي (١/ ٢٨٢).

٤٥٤ - وعَن أُبَيِّ بِنِ كَعبٍ قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بِلَالُ؛ ٱجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَساً يَفْرُغُ ٱلْأَكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهلٍ، وَيَقْضِي ٱلْمُتَوَضِّى حَاجَتَهُ فِي مَهلٍ » رَوَاهُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في «المُسْندِ»(١).

وكُلُّ هَذهِ الأخبارِ تَدلُّ علىٰ أَنَّ للمغربِ وَقتينِ، وأن السُّنَّة أَنْ يَفْصِلَ بين أَذَانِهَا وإِقَامِتها بِقَدْرِ رَكعتين.

# بَاب: فِي أَنَّ تَسْمِيَتَهَا بِٱلْمَغْرِبِ أَوْلَى مِنْ تَسْمِيَتِهَا بِٱلْعِشَاءِ

٤٥٥ - عَن عبدِ الله بنِ المُغَفَّلِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ ٱلْأَعْرَابُ عَلَى ٱسْمِ صَلَاتِكُمُ ٱلْمَغْرِبِ. قَالَ: وَٱلْأَعْرَابُ تَقُولُ: هِيَ ٱلْعِشَاءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

# بَاب: وَقْت صَلَاةِ ٱلْعِشَاءِ وَفَضْل تَأْخِيرِهَا مَعَ مُرَاعَاةِ حَالِ ٱلْجَمَاعَةِ وَبَقَاء وَقْتِهَا ٱلْمُخْتَارِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْل

٤٥٦ - عَنِ ابنِ عُمرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الشَّفَقُ ٱلْحُمْرَةُ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٣).

وهو يَدلُّ على وُجوبِ الصَّلاةِ بأولِ الوقتِ.

٤٥٧ - وعَن عَائشةَ قَالتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً بِٱلْعَتَمَةِ فَنَادَى عُمَرُ: نَامَ النّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ». وَلَمْ تُصَلَّ يَوْمَئِذِ إلَّا بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: «صَلُّوها فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل». رُوَاهُ النَّسَائيُّ (٤٠).

٤٥٨ - وعَن جابرِ بنِ سَمرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤخِّرُ ٱلْعِشَاءَ ٱلْآخِرَةَ. رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٥).

٤٥٩ - وَعن عَائشةَ قَالَتْ: كَانُوا يُصَلُّونَ ٱلْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل

والحديث؛ ليس عند مسلم من حديث عبد الله بن المغفل، ولكنه عنده (١١٨/٢)، من حديث ابن عمر.

أخرجه: الدارقطني في «السنن» (١/٢٦٩). والصحيح؛ أنه موقوف عن ابن عمر، وروي أيضاً موقوفاً عن غيره من الصحابة، وقال البيهقي: «ولا

يصح فيه عن النبي على شيءً ١٠٠٠ راجع: «المعرفة» للبيهقي (١/ ٤٠٩)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ١٨٩)، و«التلخيص» (١/ ٣١٤).

(3) «السنن» (1/ ٢٣٩).

<sup>«</sup>المسند» (٥/ ١٤٣).

أخرجه: البخاري (١٤٧/١)، وأحمد (٥/٥٥)، وابن خزيمة (٣٤١).

والحديث أخرجه بنحوه عن عائشة: البخاري (١/١٤٨)، ومسلم (٢/١١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (١١٨/٢)، وأحمد (٥/٨٩، ٩٣، ٩٥)، والنسائي (١/٢٦٦).

الأُوَّلِ. أُخْرِجِهِ البُخارِيُّ (١).

٤٦٠ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَتِّي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤخِّرُوا ٱلْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

٤٦١ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِٱلْهَاجِرَةِ، وَٱلعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَٱلْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَت، وَٱلْعِشَاءَ أَحْيَاناً يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَاناً يُعَجِّلُ، إِذَا رَآهُمُ ٱجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٤٦٢ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ حَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي». رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائِيُّ (٤٠).

277 ـ وعَن أنسٍ قَالَ: أَخَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ صَلَاةَ ٱلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صلَّى ثُمَّ قَالَ: «قَلْ صَلَّةً الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صلَّى ثُمَّ قَالَ: «قَلْ صَلَّةً مَا ٱنْتَظْرْتُمُوها». قَالَ أَنسٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيصِ خَاتَمِهِ لَيُلَتَّذِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٤٦٤ ـ وعَن أبي سَعِيدٍ قَالَ: انْتَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِصَلَاةِ ٱلْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ. قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ ٱنْتَظَرْتُمُوهَا، ولَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيم وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ لأَخَرْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٦).

قُلتُ: قَد ثبتَ تَأْخيرُها إلىٰ شَطْرِ اللَّيْلِ عَنه ﷺ فِعْلاً وقَوْلاً، وَهُو مُثْبِتُ زِيادةٍ على أخبارِ ثُلُث اللَّيْلِ، والأخذ بالزَّائِد أوْلى.

# بَاب: كَرَاهِيَة النَّوْم قَبْلَهَا وَالسَّمَر بَعْدَهَا إِلَّا فِي مَصْلَحَةٍ

٤٦٥ \_ عَن أَبِي بَرِزَةَ الأَسْلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ ٱلْعِشَاءَ الَّتِي

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/۲۰۰، ٤٣٣)، والترمذي (۱۲۷)، وابن ماجه (۲۹۱). وراجع: «التلخيص» (۱۰۷/۱).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/٧١١)، ومسلم (١١٩/٢)، وأحمد (٣/٣٦٩)، وأبو داود (٣٩٧)، والنسائي (١/
 ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٢/١١٥)، وأحمد (٦/١٥٠)، والنسائي (١/٢٦٧)، وابن خزيمة (٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) أخرَجه: البخاري (١/١٥٠، ١٦٨، ٢١٤)، (٧/ ٢٠١)، ومسلم (٦/ ١٥٢)، وأحمد (٣/ ١٨٢، ١٨٩، ٢٠٠)، والنسائي (١/ ٢٦٨)، وابن ماجه (٦٩٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/٥)، وأبو داود (٤٢٢)، والنسائي (٢٦٨/١)، وابن ماجه (٦٩٣)، وابن خزيمة
 (٣٤٥).

يَدْعُونَهَا ٱلْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَٱلْحَدِيثَ بَعْدَهَا. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(١).

٤٦٦ ـ وعَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: جَدَب<sup>(٢)</sup> لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّمَرَ بَعْدَ العِشَاءِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجه<sup>(٣)</sup>، وقَالَ: يَعْنى: زَجَرَنَا عَنْه، نَهَانَا عَنْهُ.

٤٦٧ ـ وعَن عمر قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ فِي ٱلْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والتُّرِمذيُّ (٤).

٤٦٨ ـ وعَن ابنِ عَباسِ قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفُ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِاللَّيْلِ. قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ ـ وسَاقَ الحَديثَ. رَوَاهُ مُسلمٌ (٥٠).

#### بَابِ: تَسْمِيَتهَا بِٱلْعِشَاءِ وَبِٱلْعَتَمَةِ

274 ـ عَن مَالكِ، عَن سُمَيِّ، عن أبي صَالح، عن أبي هَريرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ ٱلْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا وَلَوْ حَبُواً». وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي ٱلْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

زادَ أَحمدُ (٧) في روايةٍ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ: «فَقُلْتُ لِمَالِكِ: أَمَا تَكْرَهُ أَنْ تَقُولَ ٱلْعَتَمَة؟ قَالَ: هٰكَذَا قَالَ الَّذِي حَدَّثِنِي».

٤٧٠ - وَعَنِ ابنِ عُمرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ ٱلْأَعْرَابُ عَلَى ٱسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا ٱلْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسائيُ وابنُ ماجه (^).

- (۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۱۶، ۱۵۵)، ومسلم (۲/ ۱۵)، وأحمد (۱۹/۶، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲۵، ۲۲۵)، وأبو داود (۱۸٤۹)، والنسائي (۲/ ۱۵۷، ۲۲۲، ۲۲۵)، وابن ماجه (۲۷۶)، والترمذي (۱۲۸)، وابن خزيمة (۵۲۸)، (۵۲۸).
  - (٢) في حاشية الأصل: «جَدَب هو بالجيم والدال المهملة والباء الموحدة أي: عابه».
    - (٣) أخرجه: أحمد (١/ ٣٨٨، ٤١٠)، وابن ماجه (٧٠٣).
- (٤) أخرجه: أحمد (٢٦/١)، والترمذي (١٦٩)، والبيهقي (٢/٢٥١). وراجع: «العلل الكبير» للترمذي (ص٣٥١ ـ ٣٥٢) و«العلل» للدارقطني (٢٠٣/٢ ـ ٢٠٣)، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على «جامع الترمذي».
  - (٥) أخرجه: مسلم (١٨٢/٢).
- (٦) أخرجه: البخاري (١/ ١٥٩، ١٦٧) (٣/ ٢٣٨)، ومسلم (٢/ ٣١)، وأحمد (٢/ ٢٣٦، ٣٠٣، ٣٥٠، ٣٧٤)، والترمذي (٢٦)، والنسائي (١/ ٢٦٩)، وابن خزيمة (٣٩١)، (١٥٥٤).
  - (V) "(Lamil" (Y/AVY).
- (۸) أخرجه: مسلم (۱۱۸/۲)، وأحمد (۱۰/۲)، وأبو داود (٤٩٨٤)، والنسائي (۱/ ۲۷۰)، وابن ماجه (۷۰٤).

وفِي رِوَايةٍ لِمُسلم ('': «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ ٱلْأَعْرَابُ عَلَى ٱسْمِ صَلَاتِكُمُ ٱلْعِشَاءِ، فَإِنَّهَا فِي كِتابِ اللهِ ٱلْعِشَاءُ وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ ٱلْإِبِلِ».

# بَابِ: وَقْت صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ وَمَا جَاءَ فِي التَّغْلِيسِ بِهَا وَٱلْإِسْفَارِ

قد تقدم بيانُ وقتها في غير حديث.

2V۱ - وَعَن عَائِشَة قَالَتْ: كُنَّ نِسَاء ٱلْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ ٱلْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ (٢) ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ ٱلْغَلَسِ (٣). رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٤). وللبُخاريِّ (٥): «وَلَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً».

2۷۲ ـ وَعن أَبِي مَسعودِ الأَنصارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ مَرَّةً بِغَلَس، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٦).

٤٧٣ ـ وعَن أَنسٍ عَن زيدِ بنِ ثَابتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ قدرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرَ خَمْسِينَ آيَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧)

٤٧٤ ـ وعَن رافعِ بنِ خَديجِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَسْفِرُوا بِٱلْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ(^)، وَقَالَ التّرمذيُّ: لهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٥٧٥ ـ وعَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى ٱلْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٩)</sup>.

(۱) «صحيح مسلم» (۱۱۸/۲).

- في حاشية الأصل: «متلفعات بمروطهن أي: متجللات بأكسيتهن، والتلفع بالثوب: الاشتمال به، والمروط: الأردية الواسعة، واحدها مِرْطًا».
- في حاشية «ن»: «الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والغبش قريب منه إلا أنه دونه. عن
- أخرجه: البخاري (١/١٠٤، ١٥١، ٢١٩)، ومسلم (١١٨/١، ١١٩)، وأحمد (٣٣/٦، ٣٧، ٢٤٨)، وأبو داود (٤٢٣)، والترمذي (١٥٣)، والنسائي (١/ ٢٧١)، وابن ماجه (٦٦٩)، وابن خريمة (٣٥٠).
  - «صحيح البخاري» (١/ ٢٢٠).
  - أخرجه: أبو داود (٣٩٤)، وابن خزيمة (٣٥١). (7) وقال ابن خزيمة: «هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد».
- أخرجه: البخاري (١/ ١٥١)، (٣/ ٣٧)، ومسلم (٣/ ١٣١)، وأحمد (٥/ ١٨٢، ١٨٦)، والترمذي (۷۰۳)، والنسائي (۱۲۳/۶)، وابن ماجه (۱۲۹۶).
- أخرجه: أحمد (٣/٤٦٥)، (٤/١٤٠، ١٤٠)، وأبو داود (٤٢٤)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي (١/ ۲۷۲)، وابن ماجه (۲۷۲).
- وراجع: «الإرواء» (٢٥٨). أخرجه: البخاري (٢/٣٠٢)، ومسلم (٧٦/٤)، وأحمد (١/ ٣٨٤، ٤٣٤)، وأبو داود (١٩٣٤)، والنسائي =

ولمسلم (١): «قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسِ».

ولأَحمدَ والبخاريِّ (٢) عن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ يَزيدَ قَالَ: ﴿خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَقَدِمْنَا جَمْعاً، فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَها بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَتَعَشَّى بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى حِينَ طَلَعَ ٱلْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ هَاتَيْنِ وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُولَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هٰذَا ٱلْمَكَانِ: ٱلْمَغْرِبَ وَٱلْعِشَاء، وَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعاً حَتَّى لِعُتِمُوا، وَصَلَاةَ ٱلْفَجْرِ هٰذِهِ السَّاعَةُ».

٤٧٦ - وعَن أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ٱبْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ فَلَا أَرَى وَجْهَ جَلِيسِي ثُمَّ أَحْيَاناً تُسْفِرُ. قَالَ: كَذَلِكَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يصلِّي وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَلِّيهَا كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يصلِّي وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَلِّيهَا كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيها. رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

٤٧٧ - وعَن مُعاذِ بنِ جَبَلِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى ٱلْيَمَنِ قَالَ: «يَا مُعَاذُ، إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ فَغَلِّسْ بِٱلْفَجْرِ وَأَطِلِ ٱلْقِرَاءَةَ قَدْرَ مَا يُطِيقُ النَّاسُ وَلَا تُمِلَّهُمْ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَسْفِرْ بِالْفَجْرِ؛ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ وَالنَّاسُ يَنَامُونَ، فَأَمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكوا». رَوَاهُ الحُسينُ بنُ مَسعودٍ النَّعَويُ في «شَرْحِ السُّنة» (٤٠)، وأَخْرجَهُ بقيُّ بنُ مَخلدٍ في «مُسْنَدِه المُصَنَّفِ».

#### بَاب: بَيَان أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ فِي ٱلْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا، وَوُجُوبِ ٱلْمُحَافَظَةِ عَلَى ٱلْوَقْتِ

٤٧٨ - عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْمُصْرَ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٥٠).

<sup>= (</sup>۱/۲۹۱)، (٥/ ۲٥٤، ۲٦٠، ۲۲۲)، وابن خزيمة (٢٨٥٤).

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (٤/٢٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲/۳/۲)، وأحمد (۱/ ۱۱، ۱۱۸، ۱۶۹، ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ١٣٥).

والحديث يرويه أبو شعبة الطحان، عن أبي الربيع، عن ابن عمر. قال الدارقطني ـ كما في «سؤالات البرقاني» (ص٧٨): «أبو الربيع عن ابن عمر مجهول، لا يحدث عنه إلا أبو شعبة الطحان».

وقال (ص٧٧): ﴿أَبُو شَعْبَةُ الطَّحَانَ جَارِ الْأَعْمَشُ، لا يُعرف اسمه، كوفيُّ متروكُ ۗ.

<sup>(</sup>٤) «شرح السنة» (٣٥٦).

وهو حديث ضعيف.

وراجع: «السلسلة الضعيفة» (٩٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١/١٥١)، ومسلم (١٠٢/٢)، وأحمد (٢/٢٦٤)، وأبو داود (٤١٢)، والترمذي (١٨٦)، والنسائي (١/٢٥٧)، وابن ماجه (١٩٩).

ولِلبُخاريِّ (١): «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ ٱلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ».

أ ٤٧٩ ـ وعَن عَائشة على قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ على: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ ٱلْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ (٢) فَقَدْ أَدْرَكَهَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ وابنُ مَاجه (٣).

و ﴿السَّجْدةِ ﴾ هنا: الرَّكْعة.

٤٨٠ ـ وعَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ ـ عَنْ وَقْيِهَا؟ قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي يا رسولَ اللهِ (٤٠)؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِها، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» وَفي رِوَايةٍ: «فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْت الصَّلَاةَ لِوَقْتِها، فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْت فِي رَوَايةٍ: «فَإِنْ أُقْتِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْت فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ، وَفي رواية أُخرى: «فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ ـ يَعْني: الصَّلَاةَ ـ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٥).

َ ٤٨١ \_ وعَن عُبادةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَا عُ تَشْغَلُهُمُ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا». فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا». فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وأَحمدُ \_ بِنَحوِهِ (٢).

وَفَي لَفظٍ (٧): «وَٱجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً».

وفِيهِ: دَليلٌ لمَنْ رأى المُعَادة نَافلةً، ولمَنْ لَم يُكفِّر تَاركَ الصَّلاةِ، ولمَنْ أَجاز إِمامة الفَاسِقِ.

#### بَاب: قَضَاء ٱلْفَوَائِتِ

٤٨٢ \_ عَن أَنسِ بِنِ مَالكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهُ عَنْ أَنسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

ولِمُسْلِم (٩): «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَأَقِدِ الصَّلَاةِ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۶۲). (الشمس». (۲) (۱/۱۶۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٠٢/٢)، وأحمد (٢/٨٧)، والنسائي (١/٢٧٣)، وابن ماجه (٧٠٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: «يا رسول الله» ليس في «ن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (۱۲۰/۲)، وأحمد (۱۲۷/۵، ۱۲۹، ۱۵۲، ۱۵۹، ۱۱۰، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۹)، وأبو داود (٤٣١)، والنسائي (۲/۷۰)، والترمذي (۱۷۲).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٥/٥١٥)، وأبو داود (٤٣٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: ابن ماجه (١٢٥٧).

<sup>(</sup>۸) أخرجه: البخاري (١/١٥٥)، ومسلم (٢/١٤٢)، وأحمد (٣/٢٦٩)، وأبو داود (٤٤٢)، والترمذي (٨/٢١)، والنسائي (١/٣٣)، وابن ماجه (٦٩٦).

<sup>(</sup>٩) «صحيح مسلم» (٢/ ١٤٢).

٤٨٣ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِيَ ﴾». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخاريَّ والتِّرمذيَّ (١).

وفِيهِ: أَنَّ الفَوَائِتَ يَجِبُ قَضَاؤها على الفَورِ، وأَنَّها تُقْضى في أُوقاتِ النَّهي وغيرِها، وأَنَّ مَنْ مَاتَ وعليه صَلاةٌ فإنَّها لا تُقْضى عَنه ولا يُطْعَم عَنْه لَها، لِقولِهِ: «لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

وفِيهِ: دليلٌ على أنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُه.

٤٨٤ ـ وعَن أَبِي قَتادةَ قَالَ: ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَ التَّفْرِيطُ إِنَّمَ التَّفْرِيطُ إِنَّمَ اللَّهُ الْأَيْصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَحه (٢).

٤٨٥ ـ وعَن أبي قَتادة في قِصَّةِ نَومِهِم عَن صَلاةِ الفَجْرِ قَالَ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمُ (٣).

وَفِيهِ: دَلِيلٌ على الجَهرِ في قَضَاءِ الفَحْرِ نَهَاراً.

٤٨٦ ـ وعَن عِمْرَانَ بِنِ حُصِينٍ قَالَ: سَرَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا (٤) فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَيْقَظْنَا حَرُّ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَقُومُ دَهِشاً إِلَى طَهُورِهِ. قَالَ: فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَسْكُنُوا، ثمَّ ارْتَحَلْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ تَوضًا ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَذَنَ، ثُمَّ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَسْكُنُوا، ثمَّ أَقَامَ فَصَلَّيْنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا مِنَ صَلَّى الرَّعُعَتَيْنِ قَبْلُ أَنْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّيْنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا مِنَ الرَّبُا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمُ؟. رَوَاهُ أَحمدُ في «مُسْنده» (٥٠).

فِيهِ: دَليلٌ علىٰ أنَّ الفائتةَ يُسَنُّ<sup>(٦)</sup> لَها الأَذانُ والإِقَامَةُ والجَمَاعَةُ، وأنَّ النِّدَاءَيْنِ مَشْروعان في السَّفَرِ وأَنَّ السُّنَنَ الرَّواتبَ تُقْضَى.

وراجع: «الإرواء» (١/ ٢٩٤).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۱/۱۳۸)، وأبو داود (۶۳۵)، والنسائي (۱/۲۹۵)، وابن ماجه (۲۹۷).
 وأخرج أصله دون ذكر اللفظ المرفوع: أحمد (۲/۲۱۸) والترمذي (۳۱۲۳).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: النسائي (۱/ ۲۹٤)، والترمذي (۱۷۷)، وابن ماجه (۲۹۸)، وابن خزيمة (۹۸۹).
 قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٣٨/٢)، وأحمد (١٩٨/٥، ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل: «التعريس: نزول القوم في السفر آخر الليل للاستراحة ثم يرتحلون، وأعرسوا: لغة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤٤١/٤)، وابن حبان (١٤٦١)، والدارقطني (١/ ٣٨٥). والحديث أصله في البخاري (١/ ٩٣٥)، ومسلم (٢/ ١٤٠)، وليس فيهما ذكر الأذان ولا الإقامة، ولا قوله: «فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها...» إلى آخره.

<sup>(</sup>٦) في «ن»: «يشرعُ».

# بَاب: التَّرْتِيب فِي قَضَاءِ ٱلْفَوَائِتِ

٤٨٧ ـ عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ ٱلْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي ٱلْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَعْرُبَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا». فَتَوَضَّأُنَا، فَصَلَّى ٱلْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَلْمَعْرَبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

\* ٤٨٨ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ ٱلْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ بِهَوِيٌ (٢) مِنَ اللَّيْلِ حَتى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ: ﴿ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَانَ ٱللَّهُ فَوِيتًا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥]. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالاً فَأْقَامَ الظُّهْرَ، فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ٱلْعَصْرَ، فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ٱلْعَصْرَ، فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ٱلْعَصْرَ، فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ ٱلْعَصْرَ، فَصَلَّاهَا وَوَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ ﷺ فِي صَلَاقًا وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى الْإِقَامَةِ لِلْفَوَائتِ، وعلى أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ وإِنْ قُضِيتْ لَيْلاً لَا يُجْهَرُ فيها، وعَلَى أَنَّ تأخيره يَومَ الخَنْدَقِ نُسِخَ بشرعِ صَلَاةِ الخَوفِ.

#### □ أَبْوَابُ الأَذَانِ □

#### بَاب: وُجُوبه وَفَضِيلَته

٤٨٩ ـ عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ نَلَاثَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ أَحمدُ، وأَبو دَاوُدَ [، والنَّسَائيُ ] (٤)، وابنُ حِبَّانَ، والحَاكِمُ (٥) وَقَالَ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ.

٤٩٠ ـ وعَن مَالِكِ بنِ الحُويرِثِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَلَاةُ فَلْيُؤذِّنْ لَكُمْ أَحدُكُمْ وَلْيَوُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۰۵، ۱۰۵)، (٥/ ۱٤١)، ومسلم (۲/ ۱۱۳)، والترمذي (۱۸۰)، والنسائي (۳/ ۸٤).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «الهَوِيّ ـ بالفتح ـ: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٥، ٤٩، ٦٧)، والنسائي (٢/ ١٧)، وابن خزيمة (٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١٩٦/٥)، (٢/٤٤٦)، وأبو داود (٥٤٧)، والنسائي (٢/١٠٦)، وابن خزيمة (١٤٨٦)، وابن حبان (٢١٠١)، والحاكم (٢١١/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/ ١٦٢)، (٩/ ١٠٧)، ومسلم (٢/ ١٣٤)، وأحمد (٣/ ٤٣٦).

٤٩١ ـ وعَن مُعَاوِيَةً، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِنَّ المُؤَذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه (١١).

١٩٢ \_ وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَٱلْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ ٱلْأَئِمَّةَ وَٱغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمَذيُ (٢).

٤٩٣ \_ وعَن عُقبةَ بنِ عَامرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَم فِي شَظِيَّةٍ بِجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللهُ ﷺ يَقُولُ: ٱنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا، يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ ٱلْجَنَّة». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (").

وَفِيهِ: دَلِيلٌ على أَنَّ الأَذَانَ يُسَنُّ (٤) للمُنْفردِ وإنْ كَانَ بحيثُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ.

و (الشَّظِيَّةُ): الطَّريقة كَ (الجِدة).

#### بَاب: صِفَة ٱلْأَذَانِ

عَبد رَبِّهِ قَالَ: لَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاقُوسِ وَهُو لَهُ كَارِهٌ، لِمُوافَقَتِهِ النَصَارَى، عَن مَبد رَبِّهِ قَالَ: لَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَضْرَبَ بِالنَّاقُوسِ وَهُو لَهُ كَارِهٌ، لِمُوافَقَتِهِ النَصَارَى، طَافَ بِي مِن اللَّيْلِ طَائِفٌ وَأَنَا نَائِمٌ، رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ، وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ بِي مِن اللَّيْلِ طَائِفٌ وَأَنَا نَائِمٌ، رَجُلٌ عَلَيْهِ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: أَفَلا أَدُلُكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ، اللهُ أَكْبرُ اللهُ أَكْبرُ اللهُ أَكْبرُ اللهُ أَكْبرُ اللهُ أَكْبرُ اللهُ أَكْبرُ اللهُ أَشْهِدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا اللهُ أَشْهدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا اللهُ أَشْهدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَشْهدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَشْهدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَكْبرُ اللهُ أَلْ اللهُ أَكْبرُ اللهُ أَكْبرُ اللهُ أَكْبرُ اللهُ أَكْبرُ اللهُ أَكْبرُ اللهُ أَكْبرُ الللهُ أَكْبرُ اللهُ أَكْبرُ اللهُ أَكْبر

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢/٥)، وأحمد (٤/ ٩٥، ٩٦)، وابن ماجه (٧٢٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۸٤، ۲۸۲، ٤٢٤، ٤٦١)، وأبو داود (٥١٨)، والترمذي (٢٠٧)، والطيالسي (٢٥٢)، وابن خزيمة (١٥٢٨).

وراجع: «الموضح» للخطيب (١/ ٢٦٩ ـ ٢٧١)، و«الإرواء» (٢١٧)، و«جنة المرتاب» لأبي إسحاق (ص٥٠٥ ـ ٢٥٠)، والتعليق على «مسند الطيالسي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ١٤٥، ١٥٧، ١٥٨)، وأبو داود (١٢٠٣)، والنسائي (٢٠/٢). وراجع: «السلسلة الصحيحة» (٤١)، و«الإرواء» (٢١٤).

<sup>(</sup>٤) في «ن»: «يشرع».

إِلَى الصَلَاةِ. قَالَ: فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى ٱلْفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَائِمٌ. فَصَرَخَ بِلَالٌ بَأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ ٱلْمُسَيِّبِ: فَأُدْخِلَتْ هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةُ فِي التَّأْذِينِ إِلَى صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ. رَوَاهُ أَحمدُ (١).

وَرَوَاهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاودَ مِن طَرِيق مُحمدِ بِنِ إِسحاقَ، عَن مُحمدِ بِنِ إِبراهيمَ التَيَّمِيِّ، عَن مُحمدِ بِنِ عِبدِ اللهِ بِنِ زِيدٍ، عَن أَبيهِ، وفِيهِ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ: "إِنَّهَا كَرُوْيَا حَقًّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ». قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أَنْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤذِّنُ بِهِ. قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَه فَجَعَلْتُ أَنْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤذِّنُ بِهِ. قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَه يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي أُرِيَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَلِلَّهِ الحَمدُ" أَنْ

٤٩٦ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ٱلْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإَقَامَةُ مَرَّةً ، وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا ٱلْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَلَاةِ. وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا ٱلْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَلَاةِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُّ .

٤٩٧ ـ وعَن أَبِي مَحْذُورةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ هٰذَا ٱلْأَذَانَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ هَدَا اللهُ أَلْ اللهُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ اللهُ اللهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، وَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ الله أَلْهِ أَرْبِعاً.

وَلِلخَمْسَةِ<sup>(٧)</sup> عَن أَبِي مَحذورةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ ٱلْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَٱلْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً». قَالَ التِّرمذيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(1) «</sup>المسند» (٤/٢٤ \_ ٣٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٤)، وأبو داود (٤٩٩)، والحديث؛ صححه النووي في «المجموع» (٣/ ٨٢).
 وراجع: «الإرواء» (٢٤٦).

<sup>(</sup>m) «الجامع» (١٨٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجة: البخاري (١٥٧/١)، (٢٠٦/٤)، ومسلم (٣،٢/٢)، وأحمد (٣/٣٠١، ١٨٩)، وأبو داود (٥٠٨)، والترمذي (١٩٣)، والنسائي (٢/٣)، وابن ماجه (٧٢٩).

<sup>(</sup>۵) أخرجه: أحمد (۲/ ۸۵، ۸۷)، وأبو داود (۵۱۰)، والنسائي (۲/ ۳، ۲۰)، وابن خزيمة (۳۷٤)، وابن حبان (۱۲۷٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٢/٣)، والنسائي (٢/٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٠٩)، وأبو داود (٥٠٢)، والترمذي (١٩٢)، والنسائي (٢/٤)، وابن ماجه (٧٠٩).

٤٩٨ ـ وعَن أَبِي مَحذورةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَّمْنِي سُنَّةَ ٱلْأَذَانِ. فَعَلَّمَهُ وَقَالَ: «فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (١٠).

# بَاب: رَفْع الصَّوْتِ بِٱلْأَذَانِ

٤٩٩ - عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ٱلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيُّ (٢).

• • • • وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ أَبِي صَعْصَعَة (٣): أَنَّ أَبَا سَعِيدِ ٱلْخُدْرِي قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ ٱلْغَنَمَ وَٱلْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ: «لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ ٱلْفَيَامَةِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ ٱلْمُؤذِّنِ جِنِّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا يَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ وابنُ مَاجَه (٤).

# بَاب: المُؤَذِّن يَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَيَلْوِي عُنْقَهُ عِنْدَ ٱلْحَيْعَلَةِ وَلَا يَسْتَدِيرُ

٥٠١ عن أبي جُحيفة قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْراءَ مِنْ أَدَم. قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْراءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَخَرَجَ بِلَال بِوَضُوئِهِ، فَمِن نَاضِحٍ وَنَائِلٍ. قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْراءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَنَ بِلَالٌ، فَجَعَلْتُ أَتَبَعُ فَاهُ هَهُنَا وَهُهُنَا، يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً: حَيَّ عَلَى الطَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الطَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الطَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْصَلَاةِ حَيَّ عَلَى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ) ثُمَّ صَلَّى الطُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ) ثُمَّ صَلَّى الطُّعْرَ، ثُمَّ لَمْ الْمُولِيَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

ولأبي داود<sup>(٢)</sup>: «رَأَيْتُ بِلَالاً خَرَجَ إِلَى ٱلْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاحِ لَوَى عُنْقَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ».

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٠٨)؛ وأبو داود (٥٠٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۲۹، ۲۵۸، ۲۱۱)، وأبو داود (٥١٥)، والنسائي (۲/ ۱۲)، وابن ماجه (۷۲۱)، وابن خزيمة (۳۹۰).

وراجع: «العلل» للدارقطني (٨/ ٣٤٤) وللرازي (٥٥٥) و«التلخيص» (١/٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل» بعده: «عن أبيه» والمثبت من «ن» والمصادر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١٥٨/١)، (٤/ ١٥٤)، (٩/ ١٩٤)، وأحمد (٣/ ٣٥، ٤٣)، والنسائي (٢/ ١٢)، وابن ماجه (٧٢٣)، وابن خزيمة (٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٠٥/١، ١٣٣، ١٦٣)، (٤/ ٢٣١)، (٧/ ١٨٢، ١٩٩)، ومسلم (٢/ ٥٦)، وأحمد (٤/ ٣٠٧)، وابن ماجه (٧١١)، والنسائي (١/ ٨٧)، (٢/ ١١، ٧٧)، وابن خزيمة (٣٨٧).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۰).

وفي رواية: «رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ يَدُورُ وَأَتَتَبَعُ فَاهُ لههُنَا وَلههُنَا وَأَصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْراءَ أُرَاهَا مِنْ أَدَم، قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْراءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ». رَوَاهُ أحمدُ والتَّرمذيُّ وصَحَحهُ (۱).

# بَاب: ٱلْأَذَان فِي أَوَّلِ ٱلْوَقْتِ وَتَقْدِيمه عَلَيْهِ فِي ٱلْفَجْرِ خَاصَّةً

٥٠٢ \_ عَن جَابِرِ بِنِ سَمُرة قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَا يَحْرِمُ (٢)، ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ حِينَ يَرَاهُ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وَأَبو دَاوُدَ والنَّسَائيُّ (٣).

وَفِيهِ: أَنَّ الفَرِيضَةَ تُغْنِي عَنْ تَحيةِ المَسْجِدِ.

٥٠٣ \_ وعَن ابنِ مَسعودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ \_ أَوْ قَالَ: يُنَادِي \_ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ( \* ) وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ " رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التَّرمذيَّ ( \* ) .

٥٠٤ \_ وعَن سَمُرةَ بِنِ جُندبِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَغُرَّنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا يَغُرَّنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا يَبَاضُ ٱلْأُنْقِ ٱلْمُسْتَطِيلُ هٰكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هٰكَذَا، يَعْني مُعْتَرِضاً». رَوَاهُ مُسلمٌ وأحمدُ والتِّرمذيُ (٦).

ولَفْظُهُما: «لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الفَجْرُ ٱلْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنِ ٱلْفَجْرُ ٱلْمُسْتَطِيرُ فِي ٱلْأُفْقِ».

٥٠٥ \_ وعَن عَائشةَ وابنِ عُمرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ٱبْنُ أُمِّ مَكْتُوم ﴾. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٧٠).

ولأَحمدَ والبُخَارِيِّ: "فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ ٱلْفَجْرُ" (^).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣٠٨/٤)، والترمذي (١٩٧)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>Y) في حاشية الأصل، و«ن»: أي: لا يترك شيئاً من ألفاظه.

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه: أحمد (٩١/٥)، ومسلم (٢/٢٠١)، وأبو داود (٥٣٧)، (٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) في حاشية «ن»: «القائم الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه عوده إلى نومه، أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/ ١٦٠)، (٧/ ٢٧)، (١٠٧/٩)، ومسلم (١٢٩/٣)، وأحمد (١٦٩٦، ٣٩٢، ٢٩٥)، وأبو داود (٢٣٤٧)، والنسائي (١١/١)، وابن ماجه (١٦٩٦)، وابن خزيمة (٤٠٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٣/ ١٢٩)، وأحمد (١٣/٥)، والترمذي (٧٠٦).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: من حديث عائشة: البخاري (۱۲۱/۱)، ومسلم (۲/۳)، وأحمد (۲/٤٤)، والنسائي (۲/۱۰).
 ومن حديث ابن عمر أخرجه: البخاري (۱۲۰/۱)، (۲۲۵/۳)، ومسلم (۱۲۸/۳)، وأحمد (۹/۲)،
 والترمذي (۲۰۳)، والنسائي (۲/۱)، وابن خزيمة (٤٠١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٣/٣)، وأحمد (٦/ ١٨٥).

ولِمُسْلِمٍ: "وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ لَهٰذَا وَيَرْقَى لَهٰذَا" (١).

# بَاب: مَا يَقُولُ عِنْدَ سَمَاعِ ٱلْأَذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ وَبَعْدَ ٱلْأَذَانِ

٥٠٦ - عَن أَبِي سَعيد: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ». رَوَاهُ الجَماعَةُ (٢٠).

٧٠٥ - وَعَن عُمر بِنِ الْخَطَابِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ ٱلْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِطًا اللهُ خَالِطًا اللهُ خَالِطًا اللهُ خَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ خَالِهُ اللهُ خَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ خَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ خَالِهُ اللهُ خَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ خَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ خَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ خَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ خَالِهُ اللهُ اللهُ

٥٠٨ - وعَن شَهرِ بنِ حَوشبٍ عَن أَبِي أُمامةً - أو: عَن بَعضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ بِلَالاً أَخَذَ فِي ٱلْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا»، وقَالَ في سَائرِ الإِقَامَةِ بِنَحوِ حَديثِ عُمرَ فِي الأَذَانِ. رَوَاهُ أَبو دَاودُ (٥).

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَكَبِّر الإِمامُ بَعَدَ الفَرَاغِ مِنَ الإِقَامَةِ.

٥٠٩ - وعَن جَابِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ النَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ ٱلْقَائِمَةِ، اَتِ مُحَمَّداً ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ، وَٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسلِماً (٦).

٥١٠ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمُ ٱلْمُؤَذِّن فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا اللهِ إِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَاةً صَلَّى اللهُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي

(1) «صحيح مسلم» (۱۲۹/۳).

(٣) ليست في «ن».

(٤) أخرجه: مسلم (٢/٤)، وأبو داود (٥٢٧)، وابن خزيمة (٤١٧).

(٥) أخرجه: أبو داود (٥٢٨)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٤١١)، وفي إسناده ضعف. راجع: «الفتح» لابن رجب (٣/ ٤٥٧)، و«الإرواء» (٢٤١). وفي حاشية الأصل: قال الأثرم: «هذا من الأحاديث الجياد».

(٦) أخرجه: البخاري (١/ ١٥٩) (١٠٨/٦)، وأحمد (٣/ ٣٥٤)، وأبو داود (٢٩٩)، والترمذي (٢١١)، والنسائي (٢٦/٢)، وابن ماجه (٢٧٢)، وابن خزيمة (٤٢٠)، وابن حبان (١٦٨٩).

وراجع: «العلل» للرازي (۲۰۱۱) و«الفتح» لابن رجب (۳/۲۳ ـ ٤٦٤)، و«شرح علل الترمذي» له (۲/ ۷۵۹ ـ ۷۲۰).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (١/١٥٩)، ومسلم (٢/٤)، وأحمد (٣/٥، ٧٨)، وأبو داود (٥٢٢)، والنسائي (٢/ ٣٢)، والترمذي (٢٠٨)، وابن ماجه (٧٢٠).

ٱلْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيَّ وابنَ مَاجَه (١).

١١٥ \_ وَعَن أَنسِ بِنِ مَالَكٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ ٱلْأَذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ».
 رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ (٢).

#### بَاب: مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

٥١٧ ـ عَن زِيَادِ بِنِ الحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَخَا صُدَاءٍ أَذَنْ. قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَرَادَ بِلَالٌ فَأَذَنْتُ، وَذَٰلِكَ حِينَ أَضَاءَ ٱلْفَجْرُ. قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يقِيمُ أَخُو صُدَاءٍ، فَإِنَّ مَنْ أَذَنَ فَهُوَ يُقِيمُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَلَفْظُهُ لِأَحمدَ (٣).

١٣ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ: أَنَّهُ أُرِيَ ٱلْأَذَانَ قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى النَّبِي ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ». فَأَلْقَيْتُهُ فَأَذَنَ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ، قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ». فَأَقَامَ هُوَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٤).

#### بَاب: ٱلْفَصْل بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ بِجَلْسَةٍ

٥١٤ عن عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ أبي لَيلىٰ قَالَ: حَدَّثنا أَصْحَابُنا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ ٱلْمُسْلِمِينَ أَو ٱلْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةً». وذكر الحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْحَجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ ٱلْمُسْلِمِينَ أَو ٱلْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةً». وذكر الحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنِ ٱهْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلاً كَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنِ ٱهْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلاً كَأَنَّ عَلَيْهِ وَثَنَى اللهِ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ ثَوْبَيْنِ أَخْصَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى (٥) ٱلْمَسْجِدِ فَأَذَنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (٤/٢)، وأحمد (١٦٨/٢)، وأبو داود (٥٢٣)، والترمذي (٣٦١٤)، والنسائي (٢/ ٢٥)، وابن خزيمة (٤١٨)، وابن حبان (١٦٩٠)، والبيهقي (١/ ٤٠٩، ٤١٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٣/ ١١٩، ١٥٥، ٢٥٤)، وأبو داود (٥٢١)، والترمذي (٢١٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٢، ٦٨، ٦٩).

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وراجع: «الإرواء» (٢٤٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجة: أحمد (١٦٩/٤)، وأبو داود (٥١٤)، والترمذي (١٩٩)، وابن ماجه (٧١٧).
 وفي إسناده ضعف.

وراجع «الضعيفة» للألباني (٣٥)، و«الإرواء» (٢٣٧).

٤) أخرجه: أحمد (٤/٢٤)، وأبو داود (٥١٢).
 وراجع: «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ١/٣٨) و«الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٢٩٦) و«الكامل» (١٥٤٨/٤)،
 و «التلخيص» (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في «ن»: «باب».

قَامَتِ الصَّلَاةُ \_ وذَكر الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١٠).

# بَاب: النَّهْي عَنْ أَخْذِ ٱلْأَجْرِ عَلَى ٱلْأَذَانِ

٥١٥ - عَن عُثمانَ بنِ أبي العَاصِي قَالَ: آخِرُ مَا عَهَدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخِذَ مُؤَذِّناً لَا
 يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً. رَوَاهُ الخَمْسةُ (٢).

#### بَاب: فِيمَنْ عَلَيْهِ فَوَائِت أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِلْأُولَى وَيُقِيمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَها

٥١٦ - عَن أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: عَرَّسْنَا<sup>(٣)</sup> مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لِيَ**اْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»**. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى ٱلْغَدَاةَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومسلم والنَّسَائيُّ<sup>(٤)</sup>. ورَوَاهُ أَبو دَاودَ ولَم يَذكرْ فيه سَجْدَتِي الفَجرِ، وَقَالَ فِيهِ: «فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَنَ وَمَالًم وَصَلَّى» (٥٠).

٥١٧ - وَعَن أَبِي عُبِيدةَ بِنِ عَبِدِ الله بِنِ مَسعودٍ عَن أَبِيهِ: أَنَّ ٱلْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا الَّنبِيَّ عَلَيْهُ وَالْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى ٱلْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى ٱلْغَشَاءِ. رَوَاهُ فَصَلَّى ٱلْظُهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى ٱلْعَصْرَ، ثُم أَقَامَ فَصَلَّى ٱلْمِشَاءِ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ والتِّرمذيُّ، وَقَالَ: ليسَ بإسنادِهِ بَأْسٌ، إلَّا أَنَّ أَبا عُبيدةَ لَمْ يَسمعْ مِنْ عبدِ اللهِ أَنَّ أَبا عُبيدةَ لَمْ يَسمعْ مِنْ عبدِ اللهِ أَنَّ أَبا عُبيدةً لَمْ يَسمعْ عِنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا عُبيدةً لَمْ يَسمعْ عِنْ عَبِدِ اللهِ أَنَّ أَبَا عُبيدةً لَمْ يَسمعْ عَنْ عَلَى اللهُ أَنْ أَبَا عُبيدةً لَمْ يَسمعْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ إِلَا أَنَّ أَبَا عُبيدةً لَمْ يَسمِعْ عَنْ عَنْ أَلَا أَنَّ أَبَا عُبيدةً لَهُ إِلَيْ أَنْ أَبَا عُبيدةً لَهُ إِلَيْ أَنْ أَلَا لَيْلِ أَلَا أَنَّا أَلَا أَلَا أَلَا اللّهُ اللّهُ لَهُ إِلَيْلُوا أَلَا أَلَا عُلَالِهُ اللهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَنْ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا عُلَالِهُ أَلَا عُلَالًا أَلَا عُلَا أَلَا أَلَا

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۰۵).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲۱/٤)، وأبو داود (۵۳۱)، والترمذي (۲۰۹)، والنسائي (۲/۲۳)، وابن ماجه (۷۱٤)، والحاكم (۱/۹۹).

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) في حاشية «ن»: «التعريس: نوم آخر الليل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (١٣٨/٢)، وأحمد (٢٨/٢)، والنسائي (٢٩٨/١)، وابن خزيمة (٩٨٨)، وابن حبان (١٤٥٩)، وابن حبان (١٤٥٩)، والبيهقي (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٤٣٦).

وقال أبو داود: «رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٣٧٥)، والترمذي (١٧٩)، والنسائي (١/ ٢٩٧)، (١/ ١٧ ـ ١٨).

#### □ أَبْوَابُ سَتْرِ العَوْرَةِ □

#### بَاب: وُجُوب سَتْرِهَا

مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «ٱحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك». قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «ٱحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك». قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ ٱلْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْض؟ قَالَ: «إِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدُ فَلَا يَرَيَنَّهَا». قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟ قَالَ: «فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَّ (۱).

#### بَابِ: بَيَانِ ٱلْعَوْرَةِ وَحَدِّهَا

١٩ - عَن عَليَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيِّ وَلَا مَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيْ وَلَا مَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيْ وَلَا مَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيْ وَلَا مَنْظُونُ إِلَى فَخِذِ حَيْ وَلَا مَنْظُونُ إِلَى فَخِذِ حَيْ وَلَا مَنْظُونُ إِلَى فَخِذِ حَيْ وَلَا مَنْطُونُ إِلَى مَنْ عَلَيْ فَعَلِي مَا إِلَى مَا عَلَى مَا إِلَى مَنْ عَلَى إِلَى مَا عَلَى اللهِ عَلَى إِلَى مَا عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٥٢٠ ـ وَعَن مُحمدِ بنِ جَحش قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ فَقَالَ:
 «يَا مَعْمَرُ خَطِّ فَخِذَيْك، فَإِنَّ ٱلْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ» (٣). رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ في «تَارِيخِه» (٤).

٥٢١ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ» (٥٠). رَوَاهُ التِّرمذيُّ وأَحمدُ ولَفظُهُ: «مرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ فَقَالَ: غَطٍّ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ» (٢٠).

(۱) أخرجه: أحمد (۳/۵، ٤)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، والنسائي في الكبرى (٩١٠، ٢٠٢٨)، وابن ماجه (١٩٢٠).

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

(٢) أخرجه: أبو داود (٣١٤٠، ٢٠١٥)، وابن ماجه (١٤٦٠) والبزار (٦٩٤)، والحاكم (١٨٠/، ١٨١)، والدارقطني (١/ ٢٢٥)، والبيهقي (٢/ ٢٢٨) من طريق ابن جريج، عن حبيب بن ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، به.

قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.

وقال أبو حاتم \_ كما في «العلل» لابنه (٢/ ٢٧١) \_: «ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بذا الإسناد من حبيب، إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي، ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب، والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث».

وراجع: «الفتح» لابن رجب (٢/ ١٩٢) و«الإرواء» (٢٩٦).

- (٣) سقط من هنا حتى «الفخذ عورة»، من النسخة «ن».
- (٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٩٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٢/١ ـ ١٣).
  - (٥) هنا انتهى السقط من «ن».
- (٦) أخرجه: الترمذي (٢٧٩٦)، وأحمد (١/ ٢٧٥)، والطحاوي (١/ ٤٧٤)، والحاكم (٤/ ١٨١)، والبيهقي
   (٢/ ٢٢٨).

٥٢٢ - وَعن جَرْهَدِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَقَدِ ٱنْكَشَفَ فَخِذِي فَقَالَ: «خَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ ٱلْفَخِذَ عَوْرَةٌ». رَوَاهُ مَالِكٌ في «المُوطَّإِ» وأحمدُ وأبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وقَالَ: حديثٌ حَسَنٌ (١).

### بَاب: مَنْ لَمْ يَرَ ٱلْفَخِذَيْنِ عَوْرَةً وَقَالَ: هِي السَّوْأَتَانِ فَقَط

٥٢٣ - عَن عَائشة ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ جَالِساً كَاشِفاً عَنْ فَخِذِهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ عُمْرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَأَرْخَى عَلَيْهِ ثِيَابَهُ. فَلَمَّا قَامُوا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ٱسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَذِنْتَ لَهُمَا وَأَنْتَ عَلَى عَلَيْهِ ثِيَابَهُ. فَلَمَّا ٱسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ أَرْخَيْتَ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ! فَقَالَ: ﴿ يَا عَائِشَةُ أَلَا أَسْتَحِيي مِنْ رَجُلٍ وَاللهِ إِنَّ المَلَائِكَةَ لَتَسْتَحْيِي مِنْهُ؟! ﴾. رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

وروىٰ أحمدُ هٰذه القِصَّةَ مِن حَديثِ حَفصةَ بنحوِ ذَلِك، ولفظُهُ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ» ـ وَفِيهِ: «فَلَمَّا ٱسْتَأْذَنَ عُنْمَانُ تَجَلَّلَ بِثَوْبِهِ» (٣٪.

٥٢٤ ـ وعَن أنس: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَرَ ٱلْإِزَارَ عَنْ فَخِذه حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ (٤٠).

وقالَ: حديثُ أَنسِ أَسْنَدُ، وحَدِيثُ جَرهدٍ أَحْوطُ.

#### بَاب: بَيان أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ لَيْسَتا مِنَ ٱلْعَوْرَةِ

٥٢٥ - عَن أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَاعِداً فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْ انكَشَفَ<sup>٥٥)</sup> عَنْ رُكْبَتَيْهِ - أَوْ رُكْبَتَيْهِ - أَوْ رُكْبَتَيْهِ - فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ<sup>٦٦)</sup>.

وراجع: «الفتح» لابن رجب (٢/ ١٩٠)، و«تحفة الأشراف» (٥/ ٢٢٨).

وهو حديث معلول.

راجع: «الفتح» لابن رجب (۱۹۲/۲ ـ ۱۹۳).

- ٢) أخرجه: أحمد (٦/ ٦٢). وأصل الحديث في مسلم بنحوه (١١٦/٧)، والبيهقي (٢/ ٢٣١).
- (٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٨٨)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٢٠٥، ٢١٧)، والطحاوي (١/ ٤٧٣)، والبيهةي (٢/ ٢١٧).
  - (٤) أخرجه: البخاري (١٠٣/١)، ومسلم (٤/ ١٤٥)، وأحمد (٣/ ١٠١).
    - (٥) في «ن»: «فكشف».
    - (٦) «صحيح البخاري» (٥/١٧).

وراجع: «الفتح» لابن حجر (٧/٥٥).

<sup>=</sup> والحديث فيه ضعف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مالك (۲۱۲۲ ـ رواية أبي مصعب)، وأحمد (۳/ ٤٧٨، ٤٧٩)، وأبو داود (٤٠١٤)، والترمذي (۲۷۹۰، ۲۷۹۷، ۲۷۹۸)، والطيالسي (۲۷۲۱).

٧٦٥ ـ وعَن عُمير بنِ إِسحاقَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ فَلَقِيَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَرِنِي أُقَبِّلْ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ، فَقَالَ بِقَمِيصِهِ، فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ. رَوَاهُ أحمدُ (١).

٧٧٥ ـ وعَن عَبدِ الله بنِ عَمرٍو قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ٱلْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْرِعاً قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ (٢) قَدْ حَسَرَ عَن رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: «أَبْشِرُوا، هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ يَقُولُ: ٱنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ صَلَّوْا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى". رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٣٠).

٧٨ - وعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذاً بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ (١٤)، فَسَلَّم ﴿ وَذَكَر الحديث (٥٠)، رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ (٢).

والحُجَّةُ مِنْهُ: أَنَّه أَقَرَّه عَلَىٰ كَشْفِ الرُّكْبَةِ وَلَمْ يُنْكُرْهُ عَلَيهِ.

### بَابِ: أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْحُرَّة (٧) عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا

 ٢٩ \_ عَن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ». رَوَاهُ الخَمسةُ إلَّا النَّسائي (٨).

٣٠٥ - وعَن أُمِّ سَلَمة: أَنَّها سَأَلَتِ النَّبِيَ ﷺ: أَتُصَلِّي ٱلْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِعاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْها». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٩٠).

- أخرجه: أحمد (٢/ ٢٥٥)، وابن حبان (٥٩٣ه) (٦٩٦٥)، والبيهقي (٢/ ٢٣٢). (1)
  - في حاشية الأصل: «حفزه النفس: يريد: النفس الشديد المتتابع». **(Y)** 
    - أخرجه: أحمد (١٨٦/٢)، وابن ماجه (٨٠١). (٣) وراجع: «السلسلة الصحيحة» (٦٦١).
- في حاشية «ن»: «غامر أي: خاصم أحداً، من الغَمْر، الذي هو الحقد والبغض» وقال بنحوه في حاشية (٤) الأصل وزاد: «وقد فسره البخاري، فقال: «غامر»: سابق الخير».
  - (٦) أخرجه: البخاري (٦/٥) (٦/٥٧).
- ليست في «ن»: وذكر الحديث. زاد بعدها في «ن»: «كلها». (V)

(0)

- أخرجه: أحمد (٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، (A) وابن خزيمة (٧٧٥)، والحديث؛ أعله الدارقطني بالإرسال. راجع: «العلل» له (٥/ ١٠٣/أ) و«الفتح» لابن رجب (٢/ ١٣٩)، و«الإرواء» (١٩٦) وكتابي «الإرشادات»
- أخرجه: أبو داود (٦٤٠) وقال عقبه: «روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي ﷺ، قصروا به

٥٣١ - وعَن ابنِ عُمر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: كَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْراً. قَالَتْ: إِذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعاً لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحه (١).

ورَوَاهُ أَحمدُ، ولَفظُهُ: «أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلْنَهُ عَنِ الذِّيْلِ فَقَالَ: ٱجْعَلْنَهُ شِبْراً. فَقُلْنَ: إِنَّ شِبْراً لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ. فَقَالَ: ٱجْعَلْنَهُ فِرَاعاً» (٢).

# بَاب: النَّهْي عَنْ تَجْرِيدِ المَنْكِبَيْنِ في الصَّلَاةِ إِلَّا إِذَا وَجَدَ مَا يَسْتُرُ العَوْرَةَ وَحْدَها.

٥٣٢ - عَن أَبِي هُرِيرةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يُصَلِّينَّ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْبِ ٱلْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». رَوَاهُ البُخارِيُّ ومُسلمٌ، لَكِنْ قَالَ: «عَاتِقَيْهِ»، ولأَحمدَ اللفَّظانِ<sup>(٣)</sup>.

٥٣٣ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ». رَوَاهُ البُخارِيُّ وأَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٤)</sup> وزادَ: «عَلَى عَاتِقَيْهِ».

٥٣٤ - وعَن جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠)، ولفظُهُ لأحمدَ.

وفي لَفظٍ لَهُ آخَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَا ٱتََّسَعَ الثَّوْبُ فَتَعَاطَفْ (٦) بِهِ عَلَى مَنْكِبَيْكَ ثُمَّ صَلِّ، وَإِذَا ضَاقَ عَنْ ذَلِكَ فَشُدًّ بِهِ حَقْوَيْكَ ثُمَّ صَلِّ مِنْ غَيْرٍ رِدَاءٍ (٧)»(٨).

#### بَاب: مَنْ صَلَّى فِي قَمِيص غَيْرِ مُزَرَّرٍ تَبْدُو مِنْهُ عَوْرَتُهُ فِي الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ

٥٣٥ - عَن سَلَمَة بِنِ الأَكْوعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَأُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا شَوْكَةً». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وَالنَّسَائِيُّ (٩٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي (۱۷۳۱)، والنسائي (۸/۲۰۹). (۲) «المسند» (۲/۹۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١٠٠/١ ـ ١٠١)، ومسلم (٢/٢١)، وأحمد (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ١٠١)، وأحمد (٢/ ٢٥٥، ٢٦٦، ٤٢٧)، وأبو داود (٦٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/١١)، ومسلم (٢/٢٢)، وأحمد (٣٢٨/٣).

<sup>(</sup>٦) في «ن»: «فلتُعاطف».

<sup>(</sup>٧) في «المطبوع من «المسند»: «رَدٍّ لَهُ»، وفي: «أطراف المسند» و«إتحاف المهرة» كما هنا.

<sup>(</sup>۸) «المسند» (۳/ ۲۳۵).

وراجع: «الكامل» (٤/ ١٣٥٩)، و«تهذيب الكمال» (١٢/١١٧).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٤/٤)، وأبو داود (٦٣٢)، والنسائي (٢/٧٠)، وابن خزيمة (٧٧٧، ٧٧٨)، وابن حبان =

٥٣٦ ـ وعَن أبي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (١).

٥٣٧ ـ وعَن عُروةَ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن مُعاوِيَةَ بنِ قُرةَ، عَن أَبيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ فَأَدْخَلْتُ يَدِي قَمِيصَه فَمَسَسْتُ الخَاتَمَ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً وَلَا أَبَاهُ فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرِّ (٢) إِلَّا مُطْلِقَيْ أَزْرَارِهمَا (٣) لَا يُزَرِّرَانِ أَبَداً. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٤٠).

ولهذا مَحمولٌ عَلَىٰ أَنَّ القميصَ لَمْ يَكُنْ وَحْدَهُ.

# بَاب: ٱسْتِحْبَاب الصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ وَجَوَازِهَا (٥) فِي الثَّوْبِ ٱلْوَاحِدِ

٥٣٨ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِد فَقَالَ: أَوَلِكُلِّكُمْ وَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (٦).

زَادَ البُخارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَ (<sup>(()</sup>قَمِيص، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ ((() وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ (() وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَوَدِدَاءٍ (() وَأَدْهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَقَبَاءٍ، فِي سُرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَوَدِدَاءٍ (() وَقَبَاءٍ، فِي تُبَانٍ وَرِدَاءً (() وَاللهُ وَقَبَاءٍ، فِي سُرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي سُرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَانٍ وَقَمِيصٍ. قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ:

٥٣٩ ـ وَعَن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠٠.

٠٤٠ ـ وعَن عُمر بنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ فِي

- = (٢٢٩٤)، والحاكم (١/ ٢٥٠)، والبيهقي (٢/ ٢٤٠)، والبخاري تعليقاً (١/ ٩٩). قال البخاري: «في إسناده نظر».
  - وراجع: «التلخيص» (١/ ٥٠٧)، و«الإرواء» (٢٦٨).
  - (١) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٨٧، ٤٥٨، ٤٧٢)، وأبو داود (٣٣٦٩).
- (۲) في «ن»: «خريف».(۲) في الأصل: «إزارهما».
- (٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٣٤) (٤/ ١٩)، وأبو داود (٤٠٨٢)، والطيالسي (١١٦٨)، وابن حبان (٥٤٥٢).
  - (٥) في «ن»: «وإجزاؤها».
- (۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۰۰)، ومسلم (۲/ ۲۱)، وأحمد (۲/ ۲۳۸، ۲۲۵، ۲۸۵، ۵۰۱)، وأبو داود (۲/ ۲۳۸)، والنسائي (۲/ ۲۹)، وابن ماجه (۱۰٤۷)، وابن خزيمة (۷۰۸).
  - (٧) في الأصل: «أو»، والمثبت من «ن»، والبخاري.
  - (A) في حاشية الأصل: «سراويل صغار يستر العورة المغلظة».
    - (٩) «صحيح البخاري» (١٠٢/١).
  - (١٠) أخرجه: البخاري (١/ ٩٩) دون لفظة: «متوشحاً به»، ومسلم (٢/ ٦٢)، وأحمد (٣/ ٣١٢، ٣٥٦).

بَيْتِ أُمِّ سَلَمَة قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ(١).

#### بَاب: كَرَاهِيَة ٱشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

٥٤١ - عَن أَبِي هُرِيرةَ وَ اللَّهِ عَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ ٱلْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَيْهِ مِنْهُ، يَعْنِي لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاء، بِالثَّوْبِ ٱلْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَيْهِ مِنْهُ، يَعْنِي شَيْءٌ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

وَفِي لَفَظٍ لأَحمد (٣): «نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ ٱلْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَوْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ».

٥٤٢ ـ وعَن أبي سَعيدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن ٱشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٤) إلَّا التِّرمذيَّ (٥) فَإِنَّه رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُريرةَ.

وَلِلبُخارِيِّ (٢٠): «نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ» واللَّبْسَتَانِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَ«الصَّمَّاءُ»: أَنْ يَجْعَلَ ثُوبَهُ عَلَى أُحِدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ لَيسَ عَلَيهِ ثَوبٌ، واللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِبَاؤُه بِثَوبِهِ وهُو جَالِسٌ لَيسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

# بَاب: النَّهْي عَنِ السَّدْلِ وَالتَّلَثُّم فِي الصَّلَاةِ

٥٤٣ ـ عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ (٧) فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. رَوَاهُ أَبِو دَاودَ (١٠). ولأحمدَ والتِّرمذيِّ (٩) منهُ النَّهيُ عَنِ السَّدلِ، ولابنِ مَاجَه (١٠) مِنْهُ النَّهيُ عَنْ تَغْطيةِ الفَمِ.

- (۱) أخرجه: البخاري (۱/۰۱)، ومسلم (۲/۲، ۲۲)، وأحمد (۲۲/۲)، وأبو داود (۲۲۸)، والترمذي (۳۳۹)، والنسائي (۲/۷)، وابن ماجه (۱۰٤۹).
- (۲) أخرجه: البخاري (۱/۱۷)، ومسلم (۲/۵) مختصراً، وأحمد (۲/۶۱۹، ٤٩١). وانظر: «التحقة»
   (۲/۱۹۳۱).
  - (T) "llomit" (7/17).
- (٤) أخرجه: البخاري (١٠٢/١)، ومسلم (٣/٥) مختصراً، وأحمد (٦/٣)، وأبو داود (٣٣٧٧)، والنسائي (٨/ ٢١٠)، وابن ماجه (٣٥٥٩). وانظر: «التحفة» (٣/ ٣٦٩).
  - (٥) «الجامع» (١٧٥٨).
  - (٦) «صحيح البخاري» (٧/ ١٩١).
  - (٧) قال الخطابي: السدل: هو إرخاء الثوب حتى يصيب الأرض.
    - (A) «السنن» (٦٤٣).
- (٩) أخرجه: أحمد (٣٤١/٢، ٣٤٥)، والترمذي (٣٧٨)، من طريق عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة به.
- قال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً إلا من حديث عسل بن سفيان.
  - وقد نقل الشوكاني كما في «نيل الأوطار» تضعيف الإمام أحمد له.
    - (۱۰) «السنن» (۲۲۹).

#### بَاب: الصَّلَاة فِي ثَوْبِ ٱلْحَرِيرِ وَالغَصْبِ

٥٤٤ - عَنِ ابنِ عُمرَ ﴿ قَالَ: «مَنِ ٱشْتَرَى ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهمٌ حَرَامٌ لَمْ يَكُنِ يَقْبَلِ اللهُ ﴿ لَا يَكُن لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ». ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ: صُمَّتَا إِن لَمْ يَكُنِ اللهُ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ. رَوَاهُ أَحمدُ (١).

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ النُّقودَ تَتَعَيَّنُ فِي العُقُودِ.

٥٤٥ ـ وعَن عَائشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ». مُتَّفقٌ

ولأَحْمدَ (٣): «مَنْ صَنَعَ أَمْراً عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ مَرْدُودٌ».

وَعَن عُقبةَ بِنِ عَامِ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُّوجُ (٤) حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعاً عَنِيفاً شَدِيداً كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي هٰذَا لِلْمُتَّقِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَهُ (٥٠).

و هذا مَحمولٌ عَلَى أنَّه لَبِسه قَبْلَ تَحْرِيمهِ، إِذْ لَا يَجوزُ أَنْ يُظنَّ بِهِ أَنَّه لَبسَهُ بَعْدَ التَّحريمِ فِي صَلاةٍ ولا غَيرها.

ويَدلُّ عَلَى إِبَاحِتِهِ في أُولِ الأمرِ: مَا روىٰ أنسُ بنُ مَالكِ: «أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ عَلِي إَنَّ عَلَيْ النَّاسُ وَنَهَا. فَقَالَ: النَّاسُ عَنْهَا. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ محمدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي ٱلْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا». رَوَاهُ أَحمدُ (٦).

٧٤٥ - وعَن جَابِرِ بنِ عَبِدِ الله قَالَ: لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ

(۱) أخرجه: أحمد (۹۸/۲)، والبيهقي في «الشعب» (٦١١٤)، وعبد بن حميد (٨٤٩)، والخطيب في «تاريخه» (٢١/١٤ ـ ٢٢).

وفي إسناده: بقية بن الوليد.

وقال البيهقي: «تفرد به بقية بإسناده هذا، وهو إسناد ضعيف».

والحديث ضعّفه الإمام أحمد. قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (١/ ٣٠٤): «قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد».

- (۲) أخرجه: البخاري (۲/۱۳)، ومسلم (۹/۱۳۲)، وأحمد (۱٤٦/٦)، وأبو داود (۲۰۱٤)، وابن ماجه
   (۱٤).
  - (r) «المسند» (r/ ۷۲).
- (٤) في حاشية الأصل: «فروج الحرير» هو شِبْهُ القَبَاء، وله شقٌ من وراثِه، وهو بفتحِ الفاءِ والتشديدِ في الراء، ويُقال بتخفيفها.
  - (٥) أخرجه: البخاري (٧/ ١٨٦)، ومسلم (٦/ ١٤٣)، وأحمد (٤/ ١٤٣، ١٤٩، ١٥٠).
    - (r) «المسند» (۳/ ۱۱۱).

نَزَعَهُ وَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. فَقِيلَ: قَدْ أَوْشَكْتَ مَا نَزَعْتهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ. فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَرِهْتَ أَمْراً وَأَعْطَيْتَنِيهِ، فَمَا لِي؟ فَقَالَ: «لَمْ أَعْطِكهُ (١) لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ تَبِيعُهُ ». فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَم. رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

فِيهِ: دَليلٌ عَلَى أنَّ أُمَّتَه ﷺ أُسْوَتُهُ في الأَحْكَام.

#### كِتَابُ اللِّبَاسِ

بَاب: تَحْرِيم لُبْسِ ٱلْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ

٥٤٩ - وعَن أَنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ».

٥٥٠ ـ وعَن أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّ النَّهَبُ وَٱلْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا». رَوَاهُ أحمدُ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصحَّحه (٥).

٥٥١ - وعَن عَلِيٍّ قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ سِيرَاءَ (١) فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَتْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا (٧) خُمُراً بَيْنَ النِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

٢٥٥ - وعَن أَنسِ بنِ مَالكٍ: أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُرْدَ حريرٍ سِيرَاءَ.
 رَوَاهُ البُخاريُّ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (٩).

<sup>(</sup>١) في «ن»: «ما أعطيتُك».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳۸۳/۳).
 وأخرجه أيضاً: مسلم (۱٤۱/۳)، والنسائي (۲۰۰/۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٧/ ١٩٤)، ومسلم (٦/ ١٤٠)، وأحمد (١/ ٢٠، ٣٧، ٣٩)، والطيالسي (٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/١٩٣)، ومسلم (٦/١٤٣)، وأحمد (١٠١/، ١٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٩٤، ٤٠٧)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٨/ ١٦١، ١٩٠)، والطيالسي (٥٠٨). والحديث: معلول.

راجع: «العلل» للدارقطني (٧/ ٢٤١)، و«التلخيص» (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٦) في حاشية الأصل: "سِيَرَاء" بكسر السين المهملة وفتح الياء، بُرد فيه خطوط صفر.

<sup>(</sup>٧) في «ن»: «لتشقّها».

<sup>(</sup>۸) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۳) (۷/ ۸۵، ۱۹۵)، ومسلم (۲/ ۱٤۲)، وأحمد (۱/ ۱۱۸، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۳).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (٧/ ١٩٥)، وأبو داود (٤٠٥٨)، والنسائي (٨/ ١٩٧).

### بَاب: فِي أَنَّ ٱفْتِرَاشَ ٱلْحَرِيرِ كَلُبْسِهِ

٣٥٥ - عَن حُذيفةَ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا،
 وَعَنْ لُبْسِ ٱلْحَرِيرِ وَالدِّيباجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(١).

٥٥٤ ـ وعَن عَليٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنِ ٱلْجُلُوسِ عَلَى ٱلْمَيَاثِرِ، وَٱلْمِيَاثِرُ قَسِّيٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنَ ٱلْأُرْجُوَانِ (٢). رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائِيُ (٣).

### بَاب: إِبَاحَة يَسِيرِ ذَلِكَ كَٱلْعَلَم وَالرُّقْعَةِ

٥٥٥ \_ عَن عُمرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبُوسِ ٱلْحَرِيرِ إَلَّا لهَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُصْبُعَيْهِ ٱلْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

وَفِي لَفَظٍ: «نَهَى عَنْ لُبْسِ ٱلْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ، وزادَ فِيهِ أَحمدُ وأَبو دَاودَ: «وأَشَارَ بِكَفِّهِ»(٥).

٣٥٥ - وعَن أَسماءَ: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً عَلَيْهَا لِبْنَةٌ (٦) شِبْرٌ مِنْ دِيبَاجٍ كَسْرَوَانِيٍّ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِهِ، فَقَالَتْ: هٰذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَ يَلْبَسُهَا، كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ قَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ يُسْتَشْفَى بِهَا. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ ولم يَذكر لَفْظَة «الشَّبْر» (٧).

٧٥٥ ـ وعَن مُعاوية قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رُكُوبِ النَّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ؛ إِلَّا مُقَطَّعاً. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُ (٨).

- (١) أخرجه: البخاري (٧/ ١٩٤). وانظر ما تقدم برقم (٦٣).
- (٢) في حاشية «ن»: «الأرجوان: هو الصباغ الأحمر العالي».
  - (٣) أخرجه: مسلم (٦/ ١٥٢ ـ ١٥٣)، والنسائي (٨/ ٢١٩).
- (٤) أخرجه: البخاري (٧/ ١٩٣)، ومسلم (٦/ ١٤٠، ١٤١)، وأحمد (١/ ١٥ ـ ١٦، ٣٦، ٤٣، ٥٠).
- (٥) أخرجه: مسلم (٦/ ١٤١)، وأحمد (٥١/١)، وأبو داود (٤٠٤٢)، والترمذي (١٧٢١)، والنسائي في الكبرى (٩٦٣٠)، وابن ماجه (٢٨٢٠، ٣٥٩٣). والزيادة عند أحمد فقط.
- (٦) في حاشية «ن»: اللّبنُ: الجيبُ، رُوي بكسر اللامِ وسكون الموحدة بعدها نون، رقعة في جيب القميص في طرفه.
  - (٧) أخرجه: مسلم (٦/ ١٣٩ ـ ١٤٠)، وأحمد (٦/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨).
  - (٨) أخرجه: أحمد (٩٣/٤)، وأبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٨/١٦١).
     وأعله أبو داود بالانقطاع.

وأنكره الذهبي في «الميزان» (٢٣٦/٤).

#### بَاب: لُبْس ٱلْحَرِيرِ لِلْمَرَضِ

٥٥٨ - عَن أَنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِ ٱلْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. رَوَاهُ الجَماعةُ، إلَّا أَنَّ لَفظَ التِّرمذيِّ ((): «أَنَّ عَبْدَ الرَّحمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ ٱلْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا» (٢).

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي لُبْسِ ٱلْخَزِّ وَمَا نُسِجَ مِنْ حَرِيرِ وَغَيْرِهِ

٥٥٩ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ سَعْدٍ، عَن أَبيهِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارَى عَلَى بَعْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ
 عَمَامَةُ خَزِّ سَوْدَاءُ، فَقَالَ: كَسَانِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والبُخَارِيُّ في «تَارِيخِهِ» (٣).
 وَقد صَحَّ لبسُهُ عَن غَيرِ وَاحدٍ مِنَ الصَّحابةِ.

٥٦٠ - وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ المُصْمَتِ (١٠ مِنْ قَنِّ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا السَّدَى وَٱلْعَلَمُ فَلَا نَرَى بِهِ بَأْساً. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٥٠).

٥٦١ - وعَن عَلِيٍّ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لُحْمَتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَصْنَعُ بِهَا؟ أَلْبَسُها؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ ٱجْعَلْهَا خُمُراً بَيْنَ ٱلْفَوَاطِم». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢).

٣٦٥ - وعَن مُعاوية قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَرْكَبُوا ٱلْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ». رَوَاهُ أَبو
 دَاودَ (٧٠).

<sup>(</sup>۱) وكذا في موضع عند البخاري (٤/٥٠)، وموضع عند مسلم، وموضعين عند أحمد (٣/١٩٢، ٢٥٢)، وفي رواية عند مسلم، وأحمد (٣/٢١٥): «في السفر».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۶/۰۰) (۷/۰۰)، ومسلم (۲/۳۲)، وأحمد (۳/۱۲۷، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۷۳)، وأبو داود (۲۰۵۱)، والترمذي (۱۷۲۲)، والنسائي (۲۰۲۸)، وابن ماجه (۳۰۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٤٠٣٨)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/٢) ـ ومن طريقه البيهقي (٣/ ٢٧١)، وابن عساكر في «تاريخه» (٧/٢٨) ـ والترمذي (٣٣٢١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٣١)، والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، عن أبيه، به. وقال عبد الرحمن ـ كما عند البخاري ـ: «نراه ابن خازم السلمي». وقال البخاري ـ كما عند البيهقي ـ: «ابن خازم، ما أرى أدرك النبي على، أو هذا شيخ آخر».

وانظر: «الإصابة» (٦٩/٤).

<sup>(</sup>٤) في «النهاية»: «هو الذي جميعه إبريسم لا يخالطه فيه قطن ولا غيره».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١/ ٢١٨، ٣١٣، ٣٢١)، وأبو داود (٤٠٥٥)، والبيهقي (٣/ ٢٧٠). وراجع: «الفتح» لابن حجر (١٠/ ٢٩٤ \_ ٢٩٥) و«الإرواء» (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: ابن ماجه (٣٥٩٦).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أبو داود (٤١٢٩)، والطيالسي (١٠٥٨).وانظر: ما تقدم برقم (٥٥٧).

٣٦٥ \_ وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بَنِ غَنم قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ (١) أَبُو مَالِكِ ٱلْأَشْجَعِي (٢) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ ٱلْخُزَّ وَٱلْحَرِيرَ. وذَكرَ كَلَاماً، وَقَالَ: يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والبُخاريُّ تَعليقاً وقَالَ فِيهِ: «يَسْتَجِلُونَ ٱلْجِرَ وَٱلْجَرِيرَ وَٱلْخَمْرَ وَٱلْمَعَازِفَ» (٣).

# بَاب: نَهْي الرِّجَالِ عَنِ لُبْسِ (٤) ٱلْمُعَصْفَرِ وَمَا جَاءَ فِي ٱلْأَحْمَرِ

٥٦٤ \_ عَن عبدِ الله بنِ عَمرِو قَالَ: «رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ ٱلْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٥).

٥٦٥ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَأَلْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ (٢) مُضَرَّجَةٌ بِٱلْعُصْفُرِ فَقَالَ: «مَا هٰذِهِ؟» فَعَرَفْتُ مَا كَرِه، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ ٱلْغَدِ. فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟» يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ ٱلْغَدِ. فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟» فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟» فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟» فَقَالَ: «قَالَ: «قَ

٥٦٦ ـ وعَن عَلَيٌ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ، وَعَن لِبَاسِ ٱلْفَسِّيِّ، وَعَنِ ٱلْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ ٱلْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ وابنَ مَاجَه (^).

٥٦٧ ـ وعَن البَراءِ بنِ عَازبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرْبُوعاً (٩) بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنْيهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْناً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) في «ن»: «و».

<sup>(</sup>٢) الصواب أن أبا مالك هذا هو الأشعري، لا الأشجعي، وقد نبه على ذلك الشوكاني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٤٠٣٩)، والبخاري (٧/ ١٣٨)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٥٨٨)، وفي «الكبير» (٣/ ٢٨٢)، والبيهقي (١٢/ ٢٢١).

وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ٨٠)، و«التغليق» (٥/ ١٧ \_ ٢٢)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٥٠ \_ ٢٢)، و«السلسلة الصحيحة» (٩١).

<sup>(</sup>٤) ليست في «ن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (١٤٣/٦ ـ ١٤٤)، وأحمد (٢/ ١٦٢، ١٦٤، ٢٠٧)، والنسائي (٢٠٣/٨)، والطيالسي (٢٩٣٢).

<sup>(</sup>٦) في حاشية «ن»: «الريطة: كل ملاءة ليست بلففقين، وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع: ريط وأرياط».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (١٩٦/٢)، وأبو داود (٤٠٦٦)، وابن ماجه (٣٦٠٣).

 <sup>(</sup>۸) أخرجه: مسلم (۲/۱۱٤)، وأحمد (۱/۱۱٤، ۱۲٦)، وأبو داود (٤٠٤٤)، والترمذي (۲٦٤، ۱۷۳۷)،
 والنسائي (۲/ ۱۸۹) (۸/ ۱۹۱).

 <sup>(</sup>٩) في حاشية الأصل: «قوله: «مربوعاً» يعني: بين الطويل والقصير ﷺ».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: البخاري (٢٢٨/٤) (٧/ ١٩٧)، ومسلم (٧/ ٨٣)، وأحمد (٤/ ٢٨١)، والطيالسي (٧٥٧).

٥٦٨ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبيِّ ﷺ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُ ﷺ عليه. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والتِّرمذيُ (١) وقَالَ: مَعْناهُ عِندَ أَهلِ الحَديثِ: أَنَّهُ كَرهَ المُعَصْفَرَ. قَالَ: ورَأُوا أَنَّ مَا صُبغ بِالحُمْرة مِنْ مَدَرٍ أَو غيرِهِ فَلَا بَأْسَ به ما لَمْ يَكُنْ مُعْصفراً.

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي لُبْسِ ٱلْأَبْيَضِ وَٱلْأَسْوَدِ وَٱلْأَخْضَر وَٱلْمُزَعْفَرِ وٱلْمُلَوَّنَاتِ

٥٦٩ ـ عَن سَمرةَ بِنِ جُندبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَسُوا ثِيَابَ ٱلْبَيَاضِ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٢).

٥٧٠ - وعَن أنسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا ٱلْحِبَرَةُ (٣). رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا ابنَ مَاجَه (٤).

٥٧١ ـ وعَن أبي رِمثة قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٥٠).

٧٧٥ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْظُ<sup>(٦)</sup> مُرَحَّلُ<sup>(٧)</sup> مِنْ شَعَرٍ أَسْوَد. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٨).

٥٧٣ - وعَن أُمِّ خَالدٍ: قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِثِيَابِ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ: «مَنْ تَرَوْنَ نَرُوْنَ نَكُسُو هٰلِهِ ٱلْخَمِيصَةَ؟» فَأُسْكِتَ ٱلْقَوْمُ، فَقَالَ: «ٱثْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ». فَأُتِيَ بِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

- (۱) أخرجه: أبو داود (٤٠٦٩)، والترمذي (٢٨٠٧). وقال ابن حجر في «الفتح» (١/ ٤٨٥): «حديث ضعيف الإسناد».
  - وراجع أيضاً: «الفتح» لابن حجر (٢٠١/٣٠) و«مختصر السنن» للمنذري (٢/١٤).
- (۲) أخرجه: أحمد (٩/١٣، ١٧، ١٨، ١٩)، والترمذي (٢٨١٠)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٤٢)، والطيالسي (٩٣٦).
  - وراجع: التعليق على الطيالسي.
- (٣) في حاشية الأصل: «البرد المحبر: المزين الملون، ومنه حلة حبرة، وهي عصب اليمن، وقيل ثوب أخضر، والتحبير: التزيين والتحسين».
- (٤) أخرجه: البخاري (٧/ ١٨٩)، ومسلم (٦/ ١٤٤، ١٤٥)، وأحمد (٣/ ١٣٤، ١٨٤، ٢٥١، ٢٩١)، وأبو داود (٤٠٦٠)، والترمذي (١٧٨٧)، والنسائي (٢٠٣/٨).
- (٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٢٦) (٤/ ١٦٣/٤)، وأبو داود (٤٠٦٥، ٤٠٦٥)، والترمذي (٢٨١٢)، والنسائي (٣/ ١٨٥) (٨/ ٢٠٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١٤٠).
  - (٦) في حاشية «ن»: «المرط: كساء من خز أو كتان».
- (٧) في حاشية الأصل: «المرحل: الذي قد نُقش عليه تصاوير الرحال، ذكره ابن الأثير في الحاء المهملة ولم يذكره في الجيم».
  - (٨) أخرجه: مسلم (١٤٥/٦)، وأحمد (١٦٢/٦)، والترمذي (٢٨١٣).

فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي ('' \_ مَرَّتَيْنِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ ٱلْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَّا». و«السَّنَا» بِلِسَانِ الحَبَشةِ: الحَسَنُ. وَوَاهُ البُخارِيُّ ('').

٥٧٤ ـ وعَن ابنِ عُمرَ: أَنَّهُ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ ثِيَابَكَ وَتَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ؟ فَقَالَ: لأَنِّي رَأَيْتُهُ أَحَبَّ ٱلْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَّهِنُ بِهِ وَيَصْبُغُ بِهِ وَيَصْبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ بِهَ وَيَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِهَا ثِيَابَهُ . رَوَاهُ أَحمدُ، وكَذَلِكَ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُ بِنَحوِهِ (٣)، ولَفْظُهُمَا: "وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِهَا كُلَّهَا حَتَّى عِمامَتَهُ".

# بَاب: حُكْم مَا فِيهِ صُورَةٌ مِنَ الثِّيَابِ وَٱلْبُسُطِ وَالسُّتُورِ، وَالنَّهْي عَنِ التَّصْوِيرِ

٥٧٥ ـ عَن عَائشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إلَّا نَقَضَهُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ وأَبو دَاودَ وأحمدُ. ولَفظُهُ: «لَمْ يَكُنْ يَدَعُ فِي بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ» (٤٠).

٥٧٦ - وعَن عَائشةَ: أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْراً فِيهِ<sup>(٥)</sup> تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَزَعَهُ. قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ.

وفي لفظِ أَحْمَدَ: «فَقَطَعْتُهُ (٦) مِرْفَقَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مُتَّكِتًا (٧) عَلَى إِحْدَاهُمَا وَفِيهَا صُورَةً (٨). وفي لفظِ أَحْمَد: «فَقَطَعْتُهُ أَنْ وَلَا يَسُولُ الله عَلَيْهِ: «أَقَانِي حَدْ مِلُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ عَلَيْ إِللهُ عَلَيْهِ: «أَقَانِي حَدْ مِلُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ

٥٧٥ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَذْخُلَ ٱلْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي البَيْتِ تِمْنَالُ رَجُلٍ، وَكَانَ فِي اللَّيْتِ قِرْامُ سِتْرٍ فِيه تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي ٱلْبَيْتِ كَلْبٌ. فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْفَالِ الَّذِي فِي بَابِ ٱلْبَيْتِ يُقْطَعُ وَلَبْدَ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْفَالِ الَّذِي فِي بَابِ ٱلْبَيْتِ يُقْطَعُ وَسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ تُوطانَنِ، وَأَمُرْ بِالْكَلْبِ يُخْرَجْ اللهِ يَعْلَى وَسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ تُوطانَنِ، وَأَمُرْ بِالْكَلْبِ يُخْرَجْ اللهِ عَلَى وَسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ تُوطانَنِ، وَأَمُرْ بِالْكَلْبِ يُخْرَجْ اللهِ عَلَى وَسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ تُوطانَنِ، وَأَمُرْ بِالْكَلْبِ يُخْرَجْ اللهِ عَلَى وَاللّهُ عَرْقُ، وَكَانَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَصْدِ (اللهُ عَلَى اللهُ عَرْقُ، وَكَانَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَصْدِ (اللهُ عَلَى اللهُ عَرْقُ، وَكَانَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَصْدِ (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ البخاري: «وأخلفي» بالفاء، وهي أوجه، كما في «الفتح» لابن حجر.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٧/ ١٩١، ١٩٧)، وأحمد (٦/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٩٧)، وأبو داود (٤٠٦٤)، والنسائي (٨/ ١٤٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧/ ٢١٥)، وأبو داود (٤١٥١)، وأحمد (٦/ ٥٢، ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) كذا في «ن» والمصادر، وفي الأصل «وفيه».

<sup>(</sup>٦) زاد بعدها في الأصل: "وسادتين" وضبب عليها.

<sup>(</sup>٧) في «ن»: «مرتفقاً».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٣/ ١٧٨) (٧/ ٢١٥)، ومسلم (٦/ ١٥٩ ـ ١٦٠)، وأحمد (٦/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٩) في حاشية الأصل: «نَضَد: بالتحريك، هو السرير الذي تُنضد عليه الثياب، أي: تُجعل بعضها فوق بعض».

<sup>(</sup>١٠) أُخْرِجِه: أحمد (٢/ ٣٠٥، ٤٧٨) وأبو داود (٤١٥٨)، والترمذي (٢٨٠٦).

٥٧٨ - وعَن ابنِ عُمرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هٰذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»(١) =

٥٧٩ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ لَهٰذِهِ التَّصَاوِيرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا، فَقَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً تُعَذِّبُهُ
 فِي جَهَنَّمَ». فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدً فَاعِلاً فَٱجْعَلِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٢).

### بَاب: مَا جَاءً فِي لُبْسِ ٱلْقَمِيصِ وٱلْعِمَامَةِ وَالسَّرَاوِيل

٥٨٠ ـ عَن أَبِي أُمامةَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ يَتَسَرُّوَلُونَ وَلَا يَأْتَزِرُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَرُّولُوا وَٱثْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٣)</sup>.

٨١ - وعَن مَالكِ بنِ عَميرة (٤) قَالَ: بِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ ٱلْهِجْرَةِ فَوَزَنَ
 لِي فَأَرْجَحَ لِي. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٥).

٥٨٢ - وعَن أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ٱلْقَمِيصُ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُ (٢).

٥٨٣ - وعَن أَسماءَ بنتِ يَزيدَ قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّصْغِ (٧٠).
 رَوَاهُ أَبو دَاودَ والتَّرمذيُ (٨٠).

٥٨٤ - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ قَمِيصاً قَصِيرَ ٱلْيَلَيْنِ وَالطُّولِ. رَوَاهُ ابن مَاجَه (٩٠).

٥٨٥ ـ وعَن نَافعٍ، عَنِ ابنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ٱعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ

- (۱) أخرجه: البخاري (۷/ ۲۱۵) (۹/ ۱۹۷)، ومسلم (٦/ ١٦٠ ـ ١٦١)، وأحمد (٢/ ٤، ٢٠، ٢٠١، ٢٢١، ١٢١). (١٤١).
  - (٢) أخرجه: البخاري (١٠٨/٣) (٧/ ٢١٧)، ومسلم (٦/ ١٦١، ١٦٢)، وأحمد (١/ ٢٤١، ٣٠٨، ٣٦٠).
    - (T) "(المسند» (٥/ ٤٢٢).
    - (٤) في «ن»: «عُمير» وهو وجه في اسمه.
    - (٥) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٥٢)، وابن ماجه (٢٢٢١)، وأبو داود (٣٣٣٧)، والطيالسي (١٢٨٩). وراجع: «العلل» للرازي (٢٨٣٨).
    - (٦) أخرجه: أحمد (٣١٧/٦)، وأبو داود (٤٠٢٥، ٤٠٢٦)، والترمذي (١٧٦٢، ١٧٦٣).
       وراجع: «العلل الكبير» للترمذي (ص-٢٩).
      - (٧) في «ن»: بالسين. وهما لغتان.
      - (۸) أخرجه: أبو داود (٤٠٢٧)، والترمذي (١٧٦٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٠٧٢).
         وراجع: «الضعيفة» (٢٤٥٨).
        - (٩) أخرجه: ابن ماجه (٣٥٧٧)، وعبد بن حميد (٦٣٩).وراجع: «الضعيفة» (٢٤٥٨).

نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدُلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رَوَاهُ التّرمذيُّ (١).

# بَاب: الرُّخْصَة فِي اللِّبَاسِ ٱلْجَمِيلِ، وَكَرَاهَة الشُّهْرَةِ وَٱلْإسْبَالِ

٥٨٦ - عَن ابنِ مَسعودٍ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُون ثَوْبُهُ حَسَناً ونَعْلُهُ حَسَنة. قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُ ٱلْجَمَالَ، ٱلْكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ» (٢). رَوَاهُ أحمدُ ومسلم (٣).

٥٨٧ ـ وعَن سهلِ بنِ مُعاذِ الجُهَنِيِّ، عَن أَبيهِ عَن رَسولِ اللهِ ﷺ أَنَّه قَالَ: «مَنْ تَرَكَ أَنْ يَلْبَسَ صَالِحَ النِّيَابِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعاً للهِ ﷺ ـ دَعَاهُ الله ﷺ عَلَى رُؤُوسِ ٱلْخَلَاثِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي حُلَلِ ٱلْإِيمَانِ أَيْتَهُنَ شَاءً». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُ (٤).

٨٨٥ - وعَن ابنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ قَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا ٱلْبَسَهُ اللهُ ﷺ وَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٥٠).

٥٨٩ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ عَلَيْهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

٩٥ - وعَنِ ابنِ عُمرَ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِسْبَالُ فِي ٱلْإِزَارِ وَٱلْقَمِيصِ وَٱلْعِمَامَةِ. مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٧).

(١) أخرجه: الترمذي (١٧٣٦)، والعقيلي (٣/ ٢١)، وابن حبان (٦٣٩٧).

والصواب فيه: الوقف.

وراجع: «الصحيحة» (٧١٧).

(٢) في حاشية «ن»: بطر الحق: رده، وغمص الناس: امتهانهم».

(٣) أخرجه: مسلم (١/ ٦٥)، وأحمد (١/ ٢٩٩).

(٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٣٨)، والترمذي (٢٤٨١). وراجع: «الصحيحة» (٧١٨).

(٥) أخرجه: أحمد (٢/٢٢، ١٣٩)، وأبو داود (٤٠٢٩)، وابن ماجه (٣٦٠٦، ٣٦٠٧). وأخرجه: أبو داود (٤٠٢٩، ٤٠٣٠)، موقوفاً.

وقال أبو حاتم: «موقوف أصح»، كما في «العلل» لابنه (١٤٧١).

- (٦) أخرجه: البخاري (٥/٧) (٧/ ١٨٢) (٨/ ٢٢)، ومسلم (٦/ ١٤٢، ١٤٧)، وأحمد (٢/ ٢٦، ١٠٤، ١٠٤)، وأخرجه: البخاري (٤٠٨٠)، والترمذي (١٠٤٠)، والنسائي (٨/ ٢٠٨)، وابن ماجه (٣٥٦٩).
- (۷) أخرجه: أبو داود (٤٠٩٤)، والنسائي (٢٠٨/٨)، وابن ماجه (٣٥٧٦)، وابن أبي شيبة (١٦٨/٥).
   وحكى ابن ماجه عن ابن أبي شيبة أنه قال: «مَا أغربَه!» ولعلّه استغرب أول الحديث فقط، وإلا فآخره =

٩٩٥ - وعَن أبي هُريرةَ عَنِ النّبي ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً». مُتّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).
 ولأحمدَ والبُخَارِيِّ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ ٱلْكَعْبَيْنِ مِنَ ٱلْإِزَارِ فِي النّارِ» (٢٠).

### بَابِ: نَهْى ٱلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبسَ مَا يَحْكِي بَدَنَهَا أَوْ تَشبَّهَ بِالرِّجَالِ

٥٩٢ ـ عَن أُسامةً بنِ زَيدٍ قَالَ: «كَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُبْطِيَّةً (٣) كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْداهَا لَهُ وَحْيَةُ ٱلْكَلْبِي فَكَسَوْتُهَا ٱمْرَأَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكَ لَا تَلْبَسُ ٱلْقُبْطِيَّةَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: وَمَا لَكَ لَا تَلْبَسُ ٱلْقُبْطِيَّةَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتُهَا ٱمْرَأَتِي. فَقَالَ: «مُرْهَا أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَالَةً (١)، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتُهَا ٱمْرَأَتِي. فَقَالَ: «مُرْهَا أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَالَةً (١)، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ (٥).

٩٣ - وعَن أُمِّ سَلَمةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ: «لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاودَ (٦).

٩٩٤ - وَعَنَّ أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَاثِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُؤوسِهِن أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ ٱلْبُخْتِ [ٱلْمَاثِلَةِ] (٧)، لَا يَرَيْنَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا. وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ ٱلْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ». رَوَاهُ أَحمدُ

٥٥٥ \_ وعَن أبي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَ الرَّجُلِ. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاودَ<sup>(٩)</sup>.

# بَاب: التَّيَامُن فِي اللَّبْسِ، وَمَا يَقُولُه مَنِ ٱسْتَجَدَّ ثَوْباً وَمَا يَقُولُه مَنِ ٱسْتَجَدَّ ثَوْباً ٩٦ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ قَمِيصاً بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ (١٠٠) =

وراجع: «فتح الباري» لابن حجر (١٠/٢٦٢).

أحداً رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة».

<sup>«</sup>من جرَّ . . . » محفوظ .

أخرجه: البخاري (٧/١٨٣)، ومسلم (٦/١٤٨)، وأحمد (٣/٣٨٦، ٣٩٧، ٤٠٩). (1)

أخرجه: البخاري (٧/ ١٨٣)، وأحمد (٢/ ٤٦٠، ٤٦١). **(Y)** 

في حاشية الأصل: «القُبطية، بضم القاف، منسوبة إلى القبط، وهم أهل مصر، وضم القاف من تغيير (٣) النسب، وأما في غير الثياب بكسر القاف لا غير».

في حاشية الأصل، و «ن»: «غلالة أي: شعاراً». (٥) «المسند» (٥/ ٢٠٥). (٤)

أخرجه: أحمد (٦/ ٢٩٤، ٢٩٦، ٣٠٦)، وأبو داود (٤١١٥)، وفيه من لا يعرف. (7)

ليست في الأصل، وأثبتناها من «ن». (V)

أخرجه: مسلم (٦/ ١٦٨)، وأحمد (٢/ ٣٥٦، ٤٤٠). (A)

أخرجه: أحمد (٣٢٥/٢)، وأبو داود (٤٠٩٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٥٣) بلفظ: «لبسة».

أخرجه: الترمذي (١٧٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٦٩). وقال الترمذي: وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفاً، ولا نعلم

٩٧ - وعَن أبي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ٱسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِٱسْمِهِ، عِمَامَة أَوْ قَمِيصاً أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْد أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ». رَوَاهُما التِّرمذيُ (١٠).

# □ أَبُوابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ □ □ ومَواضِع الصَّلَواتِ □

#### بَاب: ٱجْتِنَاب النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ وَٱلْعَفْو عَنْ مَنْ لم يَعْلَمْ بِهَا

٩٨ - عَن جَابِرِ بنِ سَمرةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئاً فَتَغْسِلَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (١).

٩٩٥ - وعَن مُعاويةَ قَالَ: قُلْتُ لِأُمِّ حَبِيبَةَ: هَلْ كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُ ﷺ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ
 فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيُّ ".

7٠٠ ـ وعَن أبي سَعيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ: «لِمَ خَلَعْتُمْ؟». قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي اَنْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ: «لِمَ خَلَعْتُمُ الْمُسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا، فَإِنْ رَأَى خَبَثاً فَأَعْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثاً، فَإِذْ جَاءَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا، فَإِنْ رَأَى خَبَثاً فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا». رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاودَ ('').

وَفِيهِ: أَنَّ دَلْك النِّعَالِ يُجزِيءُ، وأَنَّ الأَصْلَ أَنَّ أُمَّتَهُ أُسْوَتُهُ فِي الأَحْكَامِ، وأَنَّ الصَّلاةَ في النَّعْلينِ لا تُكرَه، وأنَّ العَملَ اليَسيرَ مَعفقٌ عَنْهُ.

<sup>=</sup> وراجع: «العلل» للدارقطني (١٠/١٤٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۰، ۵۰)، وأبو داود (٤٠٢٠)، والترمذي (١٧٦٧)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣١١).

ورجح النسائي إرساله.

وراجع: «نتائج الأفكار» (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٩/ ٨٩، ٩٧)، وابن ماجه (٩٤٢)، وأبو يعلى (١٣/ ٤٥٤)، وابن حبان (٢٣٣٢)، من طريق عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة مرفوعاً به، وقال عبد الله بن الإمام أحمد عقب الحديث: «قال أبي: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير»، يعني: أنه موقوف على جابر بن عبد الله، وكذا رجع وقفه أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٢٥)، وأبو داود (٣٦٦) والنسائي (١/ ١٥٥)، وابن ماجه (٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٠)، وأبو داود (٦٥٠)، وراجع: «مسند الطيالسي» (٢٢٦٨) مع التعليق عليه.

### بَاب: حَمْل ٱلْمُحْدِثِ وَٱلْمُسْتَجْمِرِ فِي الصَّلَاةِ، وَثِيَابِ الصِّغَارِ، وَمَا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ

٦٠١ - عَن أَبِي قَتَادةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

7٠٢ - وعَن أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ٱلْعِشَاءَ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا أَخْذاً رَفِيقاً مِنْ خَلْفِهِ وَيَضَعُهُمَا عَلَى الأَرْضِ، فَإِذَا وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا أَخْذاً رَفِيقاً مِنْ خَلْفِهِ وَيَضَعُهُمَا عَلَى الأَرْضِ، فَإِذَا عَادَ عَادَا، حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ أَقْعَدَ أَحَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرُدُّهُمَا فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَقَالَ لَهُمَا: «ٱلْحَقَا بِأُمِّكُمَا». فَمَكَثَ ضَوْءُهَا حَتَّى دَخَلَا». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

٦٠٣ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ. رَوَاهُ مُسلمٌ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

٢٠٤ - وعن عَائشَة قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٤)، ولَفظُهُ: «لَا يُصَلِّي في لُحُفِ نِسائِه».

# بَابِ: مَنْ صَلَّى عَلَى مَرْكُوبِ نَجِسِ أَوْ قَدْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ

٦٠٥ ـ عَن ابنِ عُمرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى خَيْبَرَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

- (۱) أخرجه: البخاري (۱/۱۳۷)، ومسلم (۷۳/۲)، وأحمد (۳۰۳/۵)، وأبو داود (۹۱۷)، والنسائي (۲/ ۹۱۷).
   ۹۵).
  - (۲) أخرجه: أحمد (٥١٣/٢)، وفي إسناده: كامل أبو العلاء.
     والحديث؛ أخرجه العقيلي (٨/٤ ـ ٩) وابن عدي (٢٢٣/٧) في ترجمته.
- (٣) أخرجه: مسلم (٢/ ٦١)، وأحمد (٦٧، ٩٩، ١٩٩)، وأبو داود (٣٧٠)، وابن ماجه (٦٥٢)، والنسائي
   (٢/ ٧١).
- (٤) أخرجه أحمد (٦/١٠١)، وأبو داود (٣٦٧)، (٦٤٥)، والترمذي (٦٠٠) وقد أنكر هذا الحديث الإمام أحمد إنكاراً شديداً كما في «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٤٦٤).
- وقال ابن رجب في «فتح البخاري» (٢/١١): «في إسناده اختلاف على ابن سيرين». وفصل الدارقطني هذا الاختلاف في «العلل» (٥/ق٨٨ ـ ب)، وكذلك فعل في «أطراف الغرائب» (٥/٤٣٦).
  - (٥) أخرجه: مسلم (٢/ ١٤٩)، وأحمد (٢/ ٤٩، ٥٧، ٧٥)، وأبو داود (١٢٢٦)، والنسائي (٢/ ٦٠). وقوله: «على حمار» شاذ، والصواب: «على راحلته».

راجع: «التتبع» للدارقطني (ص٤٤٣ ـ ٤٤٤) وكذا كلام الشوكاني في «النيل».

٢٠٦ ـ وعَن أَنس: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ وَٱلْقِبْلَةُ خَلْفَهُ. رَوَاهُ النَّسَائيُّ (١).

# بَاب: الصَّلَاة عَلَى ٱلْفِرَاءِ وَٱلْبُسُطِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ ٱلْمَفَارِشِ

٠٠٠ - عَنِ ابنِ عَباسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَهُ (٢). ٢٠٨ - وعَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى ٱلْحَصِيرِ وَٱلْفَرْوَةِ ٱلْمَدْبُوغَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاودَ (٣).

٦٠٩ \_ وعَن أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسلمٌ (٤).

٢١٠ \_ وعَن مَيمونة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى ٱلْخُمْرَةِ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا التّرمذيّ، لَكنّه لَهُ مِن رِوَايةِ ابنِ عَباسٍ (٥).

٢١١ - وعَن أبي الدّرداءَ قَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ صَلَّيْتُ عَلَى خَمْسِ طَنَافِسَ. رَوَاهُ البُخاريُّ في

بَاب: الصَّلَاة فِي النَّعْلَيْنِ وَٱلْخُفَيْنِ 11 مِنْ السَّلَاة فِي النَّعْلَيْنِ وَٱلْخُفَيْنِ 117 مِن أَبِي مَسْلمة سَعيدِ بنِ يَزيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنساً: أَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ (٧) قَالَ: نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

أخرجه: النسائي (٢/ ٢٠).

وقال عقبه: «والصواب موقوف». وراجع أيضاً: «التتبع» للدارقطني.

(٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٣٢، ٢٧٣)، وابن ماجه (١٠٣٠)، وابن خزيمة (١٠٠٥)، وفي إسناده زمعة بن

وقال ابن خزيمة عقب هذا الحديث: «في القلب من زمعة».

وقال البخاري كما في «علل الترمذي» (ص٢٦٧): «هو منكر الحديث كثير الغلط، وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة عن ابن عباس \_ وهذا منها \_ وجعل يتعجب منه، وقال: ولا أروي عنه

- أخرجه: أحمد (٤/ ٢٥٤)، وأبو داود (٦٥٩)، وابن خزيمة (١٠٠٦).
  - «صحيح مسلم» (۲/۲۲، ۱۲۸).
- أخرجه البخاري (١٠٦/١)، ومسلم (٢١/٢)، وأحمد (٣٣٦/٦)، وأبو داود (٢٥٦)، والنسائي (٢/ ٥٧)، وابن ماجه (١٠٢٨).

أما رواية ابن عباس؛ فهي عند الترمذي (٣٣١).

- أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» (١/١/١).
  - في «ن»: «نعله». **(V)**
- أخرجه: البخاري (١/٨/١) (٧/ ١٩٨)، ومسلم (٢/ ٧٧)، وأحمد (٣/ ١٠٠، ١٦٦، ١٨٩)، والترمذي =

٦١٣ ـ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَالِفُوا ٱلْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(١).

#### بَاب: ٱلْمَوَاضِع ٱلْمَنْهِي عَنْهَا وَٱلْمَأْذُون فِيهَا لِلصَّلَاةِ

٦١٤ - عَن جَابِر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «جُعِلَتْ لِي ٱلْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وقَالَ ابنُ المُنذرِ: ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جُعِلَتْ لِيَ كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِداً وَطَهُوراً». رَوَاهُ الخَطَّابِيُّ بإسنادِهِ.

٦١٥ ـ وعَن أبي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ قَالَ: «ٱلْمَسْجِدُ ٱلْأَقْصَى». قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً». ٱلْحَرَامُ». قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «حَيْثُمَا أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ، فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٦١٦ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا ٱلْمَقْبَرَةَ وَٱلْحَمَّامَ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَّ (٤).

٦١٧ - وعَن أبي مَرثدِ الغَنويِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى ٱلْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا». رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا البُخاريُّ وابنَ مَاجَه (٥٠).

= (٤٠٠)، والنسائي (٢/ ٧٤)، وابن خزيمة (١٠١٠)، والبيهقي (٢/ ٤٣١).

(۱) أخرجه: أبو داود (۲۵۲)، والحاكم (۱/ ۲۲۰)، والبيهقي (۲/ ٤٣٢)، وابن حبان (۲۱۸٦)، وزاد: «والنصاري».

(۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۹۱) (۱۱۶) (۱۰۶٪)، ومسلم (۲/ ۱۳٪)، وأحمد (۳/ ۳۰٪)، والنسائي (۱/ ۲۰۹) (۲/ ۵۲)، وابن حبان (۲۹۸٪)، والبيهقي (۲/ ۳۲۹، ۳۲۹).

(۳) أخرجه: البخاري (٤/١٧٧، ١٩٧)، ومسلم (٢/٣٢)، وأحمد (٥/١٥٠، ١٥٦، ١٥٠)، والنسائي (٢/ ٣٣)، وابن ماجه (٧٥٣)، وابن خزيمة (٧٧، ١٢٩٠)، وابن حبان (١٥٩٨)، والبيهقي (٢/ ٤٣٣).

(٤) أخرجه: أحمد (٣/٣٨، ٩٦)، وأبو داود (٤٩٢)، والترمذي (٣١٧)، وابن ماجه (٧٤٥)، والدارمي (١٣٩٧)، والبيهقي (٢/ ٤٣٥). وهو معلول بالإرسال.

وراجع: «العلل الكبير» للترمذي (ص٧٥) و«التلخيص» (١/ ٥٠٠ \_ ٥٠١).

(٥) أخرجه: مسلم (٣/ ٦٢)، وأحمد (٤/ ١٣٥)، وأبو داود (٣٢٢٩)، والترمذي (١٠٥١)، والنسائي (٢/ ٢٥)، وابن خزيمة (٧٩٣)، من طريق الوليد بن مسلم، وبعضهم من طريق عيسى بن يونس كلاهما، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيد الله أنه سمع واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي مرفوعاً به.

والحديث أخرجه أيضاً مسلم (٣/ ٦٢)، وأحمد (٤/ ١٣٥)، والترمذي (١٠٥٠)، وابن خزيمة (٧٩٤)، والبيهقي (٢/ ٤٣٥)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد، وزاد في إسناده أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وواثلة بن الأسقع. ٦١٨ \_ وعَن ابنِ عُمرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَخِذُوهَا قُبُوراً». رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا ابنَ مَاجَه (١٠).

719 ـ وعَن جُنْدبِ بنِ عبدِ الله البَجليِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك». رَوَاهُ مُسلمٌ (٢).

مَرَابِضِ ٱلْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ ٱلْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ ٱلْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ ٱلْإِبِلِ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحه (٣).

7٢١ ـ وَعَن زَيدِ بنِ جَبيرةَ، عَن دَاودَ بن حُصينٍ، عَن نَافع، عَنِ ابنِ عُمرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي ٱلْمَزْبَلَةِ، وَٱلْمَجْزَرَةِ، وَٱلْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي ٱلْمَحْمَامِ، وَفِي مَعَاطِنِ ٱلْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ. رَوَاهُ عبدُ بنُ حُميدٍ في «مُسْنَدِهِ» وابنُ مَاجَه، والتِّرمذيُ عَن وقال: لَيسَ إِسنادُهُ بِذَاكَ القَويِّ، وقد تُكلِّم في زيدِ بنِ جَبيرةَ مِنْ قِبَل حِفْظهِ. وقد روى الليثُ بنُ سعدٍ هذا الحديثَ عَن عبدِ الله بنِ عُمَر العُمَريِّ عَن نافعٍ عَنِ ابنِ عُمر عن عمرَ مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَشْبِهُ وَأَصَحُ مِنْ حديثِ عمرَ مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَشْبِهُ وَأَصَحُ مِنْ حديثِ الليثِ بنِ سَعدٍ. والعُمَرِيُّ ضَعَفه بعَضُ أَهلِ الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظه.

#### بَاب: صَلَاة التَّطَوُّع فِي ٱلْكَعْبَةِ

٦٢٢ ـ عَنِ ابنِ عُمرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ

- ووهم الأثمة ابن المبارك في ذلك على أن الصواب الإسناد الأول بدون ذكر أبي إدريس الخولاني في الإسناد.
- راجع: «علل الترمذي الكبير» (ص١٥١)، و«العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٨٠) و«العلل» للدارقطني (٧/ ٤٣).
- (۱) أخرجه: البخاري (۱۱۸/۱) (۲/۲۷)، ومسلم (۲/۱۸۷)، وأحمد (۲/۲، ۱۱)، وأبو داود (۱۰٤۳)، والترمذي (٤٥١)، والنسائي (۳/۱۹۷)، وابن خزيمة (۱۲۰۵). وهو عند ابن ماجه (۱۳۷۷)، بلفظ: «لا تتخذوا بيوتكم قبوراً».
  - (٢) أخرجه: مسلم (٢/ ٢٧)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (٣٢٦٠).
- (٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٥١، ٤٩١)، والترمذي (٣٤٨)، وابن ماجه (٧٦٩)، وابن خزيمة (٧٩٥)، وابن حبان (١٣٨٤)، والبيهقي (٢/ ٤٤٩).
- (٤) أخرجه: الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦)، وعبد بن حميد (٧٦٥)، والطحاوي (٣٨٣/١).
  قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١٤٨/١): «سألت أبي عن حديث رواه الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن علني على ... الحديث قلت: ورواه زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي على قال: جميعاً واهيين». اهه.
  وانظ: «الإرواء» (١٨/١).
  - (٥) ليس في «ن»: «عن عمر».

طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ (١)، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّل مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيْتُ بِلَالاً فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: نعم، بَيْنَ ٱلْعَمُودَيْنِ ٱلْيَمَانِيَّيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

7۲۳ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ أَنَّه قَال لِبِلالٍ: هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ٱلْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ عَنْ يَسَارِكَ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وِجْهَةِ ٱلْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُ (٣).

#### بَاب: الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ

٦٢٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: «صَلِّ فِيهَا قَائِماً، إِلَّا أَنْ تَخَافَ ٱلْغَرَقَ». رَوَاهُ الدَّارِقطنيُّ والحَاكمُ أبو عَبدِ الله في «المُسْتدرَكِ» علىٰ شَرْطِ الصَّحيحيْن (٤٠).

### بَاب: صَلَاة ٱلْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِعُذْرِ

7٢٥ ـ عَن يَعْلَىٰ بِنِ مُرَّةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ٱنْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَٱلْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَٱلْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِىءُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ. رَوَاهُ أَحمدُ والتَّرَمذيُّ (٥).

وإِنَّما ثَبتتِ الرُّخصةُ إِذَا كَانَ الضَّررُ بذلك بَيِّناً، فَأَمَّا اليَسيرُ فَلَا. روى أبو سَعيدٍ الخُدريُّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي ٱلْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ(١).

٦٢٦ ـ وعَن عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يُسَبِّحُ يُومِيءُ بِرَأْسِهِ

قلت: وليس هو على شرطهما، ولا شرط أحدهما.

<sup>(</sup>۱) زاد بعدها في «ن»: «الباب».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۲۱، ۱۳۵)، (۲/ ۱۸۸، ۱۸۵)، (٤/ ۱۸۸)، (٥/ ۲۲۲)، ومسلم (٤/ ٩٥، ٩٥)،
 وأحمد (۲/۳، ۳۳، ۵٥، ۱۱۳، ۱۲۰، ۱۲۸) (۶/ ۱۳، ۱۶، ۱۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/٩/١ ـ ١١٠)، وأحمد (٦/١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الدارقطني (٣٩٥/١)، والحاكم (٢٧٥/١). وقال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وهو شاذٌ بمرَّةٍ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/ ١٧٣)، والترمذي (٤١١)، والدارقطني (٢/ ٣٨٠ ـ ٣٨١)، والبيهقي (٢/٧). قال الترمذي: «هذا حديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه». وقال البيهقي: «وفي إسناده ضعف»، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٠، ٦٢)، ومسلم (٣/ ١٧١)، وأحمد (٣/ ٧، ٢٤، ٦٠، ٤٧).

قِبَلَ أَيِّ وِجْهَةٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ ٱلْمَكْتُوبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

# بَاب: ٱتَّخَاذ مُتَعَبَّدَاتِ ٱلْكُفَّارِ وَمَوَاضِعِ ٱلْقُبُورِ إِلَّهُ اللَّهُ الْمُبُورِ إِذَا نُبِشَتْ مَسَاجِدَ

٦٢٧ - عَن عُثمانَ بِنِ أَبِي العَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَساجِدَ الطَّائِف حَيْثُ كَانَ طَواغِيتُهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢٠).

قَالَ البُخارِيُّ: وقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَا نَدْخلُ كَنَائِسَهُم مِنْ أَجْلِ التَّماثيلِ الَّتِي فيها الصُّورُ. قال: وكانَ ابنُ عَبَّاسٍ يُصلِّي في البِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيها تماثيلُ<sup>(٣)</sup>.

7۲۸ ـ وعَن قيس بن طَلْقِ بنِ عَليّ، عَن أَبيه قَالَ: خَرَجْنَا وَفْداً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا وَٱسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَصْلِ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا وَٱسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَصْلِ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضَمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ فِي إِدَاوَةٍ وَأَمْرَنَا فَقَالَ: «ٱخْرُجُوا، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ وَٱنْضَحُوا مَكَانَهَا بِهٰذَا ٱلْمَاءِ وَٱتَّخِذُوها مَسْجِداً». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٤).

7۲۹ ـ وعَن أنس: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ ٱلْغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ ٱلْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلاٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَارِ، مَرَابِضِ ٱلْغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ ٱلْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلاٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَارِ فَقَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ فِيهِ مَا فَامِنُونِي بِحَاثِطِكُمْ هٰذَا». قَالُوا: لَا وَاللهِ مَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. فَقَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ؛ قُبُورِ ٱلْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرِبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِقُبُورِ ٱلْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ إِللَّهُمَّ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَقُوا النَّخْلَ قِبْلَةَ ٱلْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ ٱلْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ ٱلْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّحْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُ ﷺ مَعَهُمْ وَهُو يَقُولُ: "اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ إِلَّا خَيْرُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ اللَّهُمَّ وَهُو يَقُولُ: "اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخَرِمِ. فَاعْفِرْ للأَنْصَارِ وَٱلْمُهاجِرَةِ". مُخْتَصَرٌ مِنْ حَديثٍ مُتَقَقِّ عَلَيْهِ أَنَالَ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُمَ لَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ الْعُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُمُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### بَاب: فَضْل مَنْ بَنِّي مَسْجِداً

٣٠٠ - عَن عُثمانَ بن عَفَّانَ قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى اللهِ مَسْجِداً بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي ٱلْجَنَّةِ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢/ ٥٥، ٥٦)، ومسلم (٢/ ١٥٠)، وأحمد (٣/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦)، وابن خزيمة (١٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (٤٥٠)، وابن ماجه (٧٤٣).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١١٨/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: النسائي (٢/ ٣٨)، وابن حبان (١١٢٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) من هنا حتى الحديث (٦٣٣) عند قوله: «قال أبو سعيد» كلمات بها طمس بالأصل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/١١)، ومسلم (٢/ ٦٥)، (٥/ ١٨٨)، وأحمد (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (١/ ١٢٢)، ومسلم (٢/ ٦٨) (٨/ ٢٢٢)، وأحمد (١/ ٢١، ٧٠).

٦٣١ - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ بَنَى اللهِ مَسْجِداً وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا
 بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي ٱلْجَنَّة». رَوَاهُ أَحمدُ(١).

#### بَاب: ٱلاقْتِصَاد فِي بِنَاءِ ٱلْمَسَاجِدِ

٦٣٢ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْبِيدِ ٱلْمَسَاجِدِ». قالَ ابنُ عَباسٍ: لَتزخرفنَّها كما زَخرفتِ اليَهودُ والنَّصَارى. أَخْرجهُ أَبو دَاودَ (٢).

٦٣٣ ـ وعَن أنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي ٱلْمَسَاجِدِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التَّرمذيَّ (٣).

وَقَالَ البُخارِيُّ: «قالَ أَبو سَعيدٍ: كانَ سَقْفُ المَسجدِ مِن جَريدِ النَّحْلِ، وأَمَر عُمرُ ببناءِ المَسجدِ وقالَ: أَكِنَّ النَّاسَ»(٤٠).

# بَاب: كَنْس ٱلْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبَهَا وَصِيَانَتَهَا مِنَ الرَّوائِح ٱلْكَرِيهَةِ

٦٣٤ - عَن أنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى ٱلْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْباً أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ(٥٠).

٦٣٥ \_ وَعَن عَائشة قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبِنَاءِ ٱلْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ

(۱) أخرجه: أحمد (۱/۲۱)، والطيالسي (۲۷۳۹)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۵۵۵)، والبزار (۲۰۲ ـ كشف) من طريق شعبة، عن جابر الجعفي، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً به.

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وجابر تكلم فيه جماعة، ولا نعلم أحداً قدوةً ترك حديثه».

- (٢) أخرجه: أبو داود (٤٤٨)، وابن حبان (١٦١٥)، والبيهقي (٢/ ٤٣٩ \_ ٤٣٩).
- (٣) أخرجه: أحمد (٣/ ١٣٤، ١٤٥، ١٥١)، وأبو داود (٤٤٩)، والنسائي (٢/ ٣٢)، وابن ماجه (٧٣٩)،
   وابن خزيمة (١٣٢٢، ١٣٢٣)، وابن حبان (١٦١٤).
  - (٤) «صحيح البخاري» (١٢١/١).
  - (٥) أخرجه: أبو داود (٤٦١)، والترمذي (٢٩١٦)، وابن خزيمة (١٢٩٧).
  - من حديث ابن جريج، عن المطلب بن حنطب، عن أنس بن مالك مرفوعاً به.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه، واستغربه، قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً من أحدٍ من أصحاب النبي على إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي على، قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعاً من أحد من أصحاب النبي على، قال عبد الله: وأنكر على بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس».

وَتُطَيَّبَ. رَوَاهُ الخَمسةُ إِلَّا النَّسائيَّ<sup>(١)</sup>.

٦٣٦ ـ وعَن سَمُرةَ بنِ جُندبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَّخِذَ ٱلْمَسَاجِدَ فِي دِيَارِنَا وَأَمَرَنَا
 أَنْ نُنَظِّفَهَا. رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

ورَوَاهُ أَبِو دَاوِدَ ولَفظُهُ: «كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ وَأَن نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطُهِّرَهَا»(٣).

٦٣٧ ـ وعَن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ النُّومَ وَٱلْبَصَلَ وَٱلْكُرَّاكَ فَلَا يَقْرَبَنَّ، مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلَاثِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

### بَابِ: مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ

٦٣٨ - عَن أَبِي حُميدٍ وأَبِي أُسيدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم ٱلْمَسْجِدَ فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنْ فَصْلِك». فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنْ فَصْلِك». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٥)، وكَذَلك مُسلمٌ وأبو دَاودَ وَقَالَ: "عَن أَبِي حُميدٍ أَو أبي أُسيدٍ» بالشَّكِّ (٦).

رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ. اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَٱفْتَحْ لِي ٱبْوَابَ رَحْمَتِكَ». وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ. اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَٱفْتَحْ لِي ٱبْوَاب وَحْمَتِكَ». وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ. اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَاب فَصْلِكَ». رَوَاهُ أَحمدُ وَابنُ مَاجَه (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٧٩)، وأبو داود (٤٥٥)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (٧٥٩)، وابن حبان (١٦٣٤)، والبيهقي (٢/ ٤٤٠)، من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة هكذا موصولاً. وأخرجه: الترمذي (٥٩٥، ٥٩٦) من طريق عبدة، ووكيع وسفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه

قال الترمذي: «وهذا أصح من الحديث الأول» ـ يعني الموصول.

وكذا؛ رجح الإرسال أبو حاتم، كما في «العلل» لابنه (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١٧/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٤٥٦)، والطبراني (٧/ ٢٥٢) والبيهقي (٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/٢١٦) (٧/ ١٠٥) (٩/ ١٣٥)، ومسلم (٢/ ٨٠) وأحمد (٣/ ٣٧٤، ٣٨٧، ٣٩٧، ٥٩٠). ٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/٤٩٤)، والنسائي (٢/٥٣)، وابن حبان (٢٠٤٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٢/ ١٥٥) وأبو داود (٤٦٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٨٢، ٢٨٣)، والترمذي (٣١٤)، وابن ماجه (٧٧١).

قال الترمذي: «حديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي ﷺ أشهراً».

#### بَابِ جَامِعٌ فِيمَا تُصَانُ ٱلْمَسَاجِدُ عَنْهُ وَمَا أُبِيحَ فِيهَا

٦٤٠ - عَن أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ فِي ٱلْمَسْجِدِ ضَالَةً فَلْيَقُلْ: لَا أَذَاهَا اللهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا»(١).

7٤١ ـ وعَن بُريدة: أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى ٱلْجَمَلِ الأَحْمَرِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ ٱلْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ». رَواهُما أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه (٢).

7٤٢ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هٰذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْراً أَوْ لِيُعَلِّمَهُ كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ». رَوَاهُ لِيُعَلِّمَهُ كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٣) وقالَ: فهُو بِمَنزلةِ الرَّجُلِ يَنظرُ إلى مَتَاع غَيرِهِ.

٦٤٣ ـ وعَن حَكِيم بنِ حِزام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ ٱلْحُدُودُ فِي ٱلْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا». رَوَاهُ أَحَمدُ وأبو دَّاودَ والدَّارقُطنيُ (٤٠).

٦٤٤ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ». رَوَاهُ التُرَمذيُ (٢) . لا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ». رَوَاهُ التُرَمذيُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۲/ ۸۲)، وأحمد (۲/ ۳٤۹، ۳۲۰)، وأبو داود (٤٧٣)، وابن ماجه (٧٦٧)، وابن خزيمة (١٣٠٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۲/۸۲)، وأحمد (۹/۳۳، ۳۱۱)، وابن ماجه (۷۲۵)، وابن حبان (۱۲۵۲)، والبيهقي
 (۲/۷٤٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٥٠، ٢١٨، ٢٥٥)، وابن ماجه (٢٢٧)، وابن حبان (٨٧)، والحاكم (٩١/١).
 ورجح الدارقطني في «العلل» (٣٠/ ٣٨٠ ـ ٣٨١) أنه من قول كعب الأحبار موقوف عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (% ٤٣٤)، والدارقطني (% (%)، والطبراني (% (%)، من طريق وكيع، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام مرفوعاً، به. وأخرجه: أبو داود (٤٤٩٠)، والدارقطني (% (%)، والطبراني (% (%)، والبيهقي (% (%)، من طرق عن محمد بن عبد الله الشعيش، عن زفي بن وثيمة، عن حكيم بن حنام مرفوعاً، وزاد فيه: النه عن محمد بن عبد الله الشعيش، عن زفي بن وثيمة، عن حكيم بن حنام مرفوعاً، وزاد فيه: النه عن

عن محمد بن عبد الله الشعيشي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام مرفوعاً، وزاد فيه: النهي عن إنشاد الشعر.

وزفر بن وثيمة؛ لم يلق حكيم بن حزام، ولعله أخذه من العباس المدني، وهو مجهول.

وأخرجه بهذا الإسناد أيضاً أحمد (٣/ ٤٣٤) من طريق حجاج بن محرر المصيصي عن الشعيثي، بهذا الإسناد، موقوفاً على حكيم بن حزام.

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: «لم يرفعه \_ يعني حجاج».

<sup>(</sup>٥) في «ن»: «ردها».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: الترمذي (١٣٢١)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٧٦)، والدارمي (١٤٠٨)، وابن خزيمة (١٣٠٥)، وابن المجارود (٥٦٦)، والبيهقي (٢/٢٤).

٦٤٥ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّرَاءِ وَٱلْبَيْعِ فِي ٱلْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الظَّالَّةُ، وَعَنِ ٱلْجِلَقِ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ قَبْلَ الطَّلَاةِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ، ولَيس لِلنَّسائيِّ فيه إنشادُ الضَّالَّةِ (٢).

٦٤٦ ـ وعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ ٱمْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ؟»، «فَتَلَاعَنَا فِي ٱلْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

7٤٧ ـ وعَن جَابِرِ بِنِ سَمرةَ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ مَائَةِ مَرَّةٍ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ يَتَذَاكَرُونَ الشِّعْرَ وَأَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ. رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

7٤٨ ـ وعَن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ: كُنْتُ أُنشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيَّدُهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ؟» قَالَ: نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

789 ـ وعَن عَبَّاد بنِ تَميم، عَن عَمِّه: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي ٱلْمَسْجِدِ وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ (٦).

٦٥٠ ـ وعَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُو شَابٌ عَزَبٌ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
 رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ وأَبو دَاودَ<sup>(٧)</sup> وأحمدُ ولفظُهُ: «كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَنَامُ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَنَقِيلُ فِيهِ وَنَحْنُ شَبَابٌ» (٨).

قال البُخاريُّ: وقَالَ أَبو قلابةَ عَن أنس: «قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكُل عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ». وَقَالَ: قَالَ عبدُ الرحمٰنِ بنُ أَبِي بَكْرٍ: «كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الفُقَرَاءَ» (٩).

٦٥١ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدُ بَنُ مُعَاذٍ يَوْمَ ٱلْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ

(١) «وأن تنشد فيه الأشعار» ليست في «ن».

<sup>=</sup> قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/۱۷۹)، وأبو داود (۱۰۷۹)، والترمذي (۳۲۲)، والنسائي (۲/۷۷ ـ ٤٨)، وابن خزيمة (۱۳۰٦).

قال الترمذي: «جديث حسن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ١١٥) (٧٠/٧) (٩/ ٨٥)، ومسلم (٢٠٦/٤)، وأحمد (٥/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٩١)، والترمذي (٢٨٥٠). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>ه) أخرجه: البخاري (١٣٦/٤)، ومسلم (١٦٣/٧)، وأحمد (١٢٢، ٢٦٩)، وأبو داود (٥٠١٣)، والنسائي (٤٨/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١٢٨/١) (٧/ ٢١٩) (٧/ ٧٩)، ومسلم (٦/ ١٥٥)، وأحمد (٣٨/٤، ٣٩، ٤٠)، وأبو داود (٤٨٦٦)، والترمذي (٢٧٦٥)، والنسائي (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (١/ ١٢٠)، والنسائي (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>A) «المسند» (۲/۲۱). (۹) «صحيح البخاري» (۱/۰۲۱).

حَبَّانُ بِنُ ٱلْعَرِقَةِ فِي ٱلْأَكْحَلِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْمَةً فِي ٱلْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (١).

٦٥٢ ـ وعَن عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ أبي بَكرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ ٱلْيَوْمَ مِسْكِيناً؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَخَلْتُ ٱلْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَأَخَذْتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ. رَوَاهُ أبو دَاودَ (٢).

٢٥٣ - وعَن عَبدِ الله بنِ الحَارثِ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ٱلْمَسْجِدِ الخُبْزَ
 وَاللَّحْمَ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٣).

وقد ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَسَرَ ثمامةً بنَ أثالٍ، فَرُبِطَ بِسَارِيةٍ في المَسجدِ قَبْل إسلامه (٤)، وثَبت عنه أنه نَثَرَ مَالاً جاءَ مِنَ البحرين في المَسجدِ وقَسَمَه فيه.

## بَاب: تَنْزِيه قِبْلَةِ ٱلْمَسْجِدِ عَمَّا يُلْهِي ٱلْمُصَلِّي

١٥٤ - عَن أنس قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ قَدْ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ:
 «أميطِي عَنِّي قِرَامَكِ(٥) هٰذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي». رَوَاهُ أحمدُ والبُخاريُ<sup>(٢)</sup>.

م ٦٥٥ ـ وعَن عُثِمانَ بنِ طَلحةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَاهُ بَعْدَ دُخُولِهِ ٱلْكَعْبَةَ فَقَالَ: ﴿إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنَي ٱلْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ ٱلْبَيْتَ فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا فَخَمِّرْهُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي قِبْلَةِ ٱلْبَيْتِ شَيْءٌ يُلْهِي ٱلْمُصَلِّيُ . رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۲۵) (٤/ ۲۵) (۱۲ / ۱۶۳، ۱۶۳)، ومسلم (٥/ ١٦٠)، وأحمد (٦/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود (١٦٧٠)، والبزار (٢٢٦٧)، قالا: حدثنا بشر بن آدم، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا مبارك بن فضالة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي بكر مرفوعاً به.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر، إلا بهذا الإسناد، وإنما يرويه غير عبد الله بن بكر، عن مبارك، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً، ولم نسمعه متصلاً إلا من بشر بن آدم عن عبد الله بن بكر".

والحديث؛ أخرجه: مسلم في «الصحيح» (٣/ ٩٢) دون قصة السائل من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ١٢٥، ١٢٧) (٣/ ١٦١)، ومسلم (١٥٨/٥)، من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>٥) في النهاية: «القرام: الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/ ١٠٥) (٧/ ٢١٦)، وأحمد (٣/ ١٥١، ٢٨٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٨٠)، وأبو داود (٢٠٣٠).

# بَاب: لَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ بَعْدَ ٱلْأَذَانِ حَتَّى يُصَلِّي إِلَّا لِعُذْرٍ

٦٥٦ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّي». رَوَاهُ أَحمدُ(١).

٧٥٧ \_ وعَن أَبِي الشَّعْثَاءَ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ ٱلْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أُذِّنَ فِيهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِم ﷺ. رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا البُخارِيَّ (٢)(٣).

#### أَبْوَابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ

#### بَاب: وُجُوبه للصَّلَاةِ

٦٥٨ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ فِي حَديثٍ يَأْتِي ذِكْرُهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ ٱلْوُضُوءَ ثُمَّ ٱسْتَقْبِل ٱلْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (١٠).

٢٥٩ - وعَن ابن عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاء فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقْد أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّام فَاسْتَدَارُوا إِلَى ٱلْكَعْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

7٦٠ ـ وعَن أَنَسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصلِّي نَحْوَ بَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ: ﴿فَدْ زَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْمَوَامِ ﴿ [البقرة: ١٤٤]، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً فَنَادَى: أَلَا إِنَّ ٱلْقِبْلَةَ قَدْ حُولَتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ (1) نَحْوَ ٱلْقِبْلَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ (٧).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۷/ ۵۳۷). وفي إسناده شريك القاضي.
 وهو قطعة من الحديث الآتي بعده، زاد فيه شريك هذه الزيادة.
 وراجع: «الإرواء» (۲٤٥)، والتعليق على «الطيالسي» (۲۷۱۱).

<sup>(</sup>٢) «رواه الجماعة إلا البخاري» ليس في «ن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢/ ١٢٥)، وأحمد (٤١٠، ٤١٦، ٤٧١)، وأبو داود (٥٣٦)، والترمذي (٢٠٤)، والنسائي (٢/ ٢٩)، وابن ماجه (٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٧٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١١١/١) (٢٧/٦) (١٠٨/٩)، ومسلم (٢/٦٦)، وأحمد (٢/٦٦، ٢٦، ١٠٥٠، ١١٣).

<sup>(</sup>٦) في «ن»: «كلهم».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٢/ ٢٦)، وأحمد (٣/ ٢٨٤)، وأبو داود (١٠٤٥).

وهُو حُجَّةٌ في قَبولِ أَخبار الآحَادِ.

### بَاب: حُجَّة مَنْ رَأَى فَرْضَ ٱلْبَعِيدِ إصَابَةَ ٱلْجِهَةِ لَا ٱلْعَيْنِ

٦٦١ ـ عَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (١٠).

وقولُه ﷺ فِي حدَيثِ أَبِي أَيَوُّبَ: «**وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا**» (٢) يَعضدُ ذَلِكَ.

#### بَاب: تَرْك ٱلْقِبْلَةِ لِعُذْرِ ٱلْخَوْفِ

٦٦٢ - عَن نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّه كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ ٱلْخَوْفِ وَصَفَهَا ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالاً قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَرُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِي ٱلْقِبْلَةَ وَغَيْرِ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالاً قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَرُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِي ٱلْقِبْلَةَ وَغَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ نَافِعٌ: فَلَا أَرَى ٱبْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٣).

### بَاب: تَطَوُّع ٱلْمُسَافِرِ عَلَى مَرْكُوبِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِهِ

٦٦٣ - عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيٍّ وِجْهَةٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا عَيْهِا أَلْمَكْتُوبَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ يُصَلِّي عَلَى دابِتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَفِيهِ نَزَلتْ: ﴿فَٱَيْنَمَا تُو**َلُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهُ﴾**». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ<sup>(٥)</sup>.

٦٦٤ - وعَن جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ،
 وَلَكِنْ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنَ الرُّكُوعِ وَيُومِيءُ إِيمَاءً. رَوَاهُ أحمدُ<sup>(١)</sup>.

وفي لَفظٍ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ ٱلْمَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وَالتِّرْمَذيُّ وصَحَّحُهُ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي (۳٤٢، ۳٤٣، ٣٤٤)، وابن ماجه (۱۰۱۱)، والعقيلي (۳۰۹/٤). وحكى أبو داود في «المسائل» (۱۹۰٤) عن الإمام أحمد، أنه قال في هذا الحديث: «ليس له إسناد». قال أبو داود: «يريد بقوله: «ليس له إسناد»، لحال عثمان الأخنسي؛ لأن في حديثه نكارة». وراجع: «فتح الباري» لابن رجب (۲۸۹/۲ ـ ۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٨٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٦/ ٣٨). وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢٠/٦)، ولابن حجر (٢/ ٤٣٢).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/٢٥)، ومسلم (٢/١٥٠)، وأحمد (٢/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٢/ ١٤٩)، وأحمد (٢/ ٢٠)، والترمذي (٢٩٥٨).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٩٦)، وعبد الرزاق (٤٥٢١)، وابن الجارود (٢٢٨)، وابن حبان (٢٥٢٤)، والبيهقي
 (٢/ ٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أبو داود (١٢٢٧)، والترمذي (٣٥١).

770 ـ وعَن أَنَسِ بنِ مَالكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعاً ٱسْتَقْبَلَ ٱلْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ خَلِّى عَنْ رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاهِ ذَاهِ دَلاً .

# أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

#### بَاب: ٱفْتِرَاض ٱفْتِتَاحِهَا بِالتَّكْبِيرِ

٦٦٦ - عَن عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالَبٍ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَقَالَ التِّرمذيُّ: هٰذَا أصحُ شَيءٍ في هٰذا البَّابِ وَأَحْسَنُ<sup>(٢)</sup>.

قَدَ صَحَّ عَنه أَنَّه كان يَفْتتِحُ بِالتَّكْبِيرِ (١).

## بَاب: أَنَّ تَكْبِيرَ ٱلْإِمَامِ بَعْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْإِقَامَةِ

٦٦٨ - عَنِ النُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ قَالَ: كَانَ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ<sup>(ه)</sup>.

. وعَن أَبِي مُوسَى قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحدُكُم،

- (۱) أخرجه: أحمد (٣/٣٠٣)، وأبو داود (١٢٢٥)، وعبد بن حميد (١٢٣٣)، وابن حبان في «الثقات» (٤/ ١١٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٧٢/١٧) من طريق الجارود بن أبي سبرة عن أنس. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (٢٠٢/١٤): «في هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قِبَل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا، والله أعلم».
- (۲) أخرجه: أحمد (۱/۱۲۳، ۱۲۹)، وأبو داود (۲۱، ۲۱۸)، والترمذي (۳)، وابن ماجه (۲۷۰). وراجع: «التمهيد» (۱/ ۱۸۹ ـ ۲۸۹) و «الإرواء» (۱/ ۳۰۷) و «الإرواء» (۲/۸ ـ ۱۰).
  - (٣) أخرجه: البخاري (١/ ١٦٢) (١٠٧/٩)، وأحمد (٥٣/٥).
    - (٤) انظر ما سيأتي برقم (٦٧٢)، وما بعده.
- (٥) أخرجه: أبو داود (٦٦٥)، وأبو عوانة (١٣٨٠)، والبيهقي (٢/٢١)، والبغوي في «شرح السنة» (٨١٠)، وأصله في مسلم (٢/٣).

وَإِذَا قَرَأً ٱلْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا ﴿ رَوَاهُ أَحمدُ (١).

#### بَاب: رَفْع ٱلْيَدَيْنِ وَبَيَان صِفَتِهِ وَمَوَاضِعِهِ

٦٧٠ - عَن أبي هُرَيرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٢).

٦٧١ - وعَن وَائِلِ بنِ حُجرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيهِ مَعَ التَّكْبِيرةِ. رَوَاهُ أحمدُ وأَبو
 دَاودَ<sup>(٣)</sup>.

7٧٢ - وعَنَ ابنِ عُمرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا بِحَذْهِ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْدِهِ. أَيْضًا وَلَكَ الحَمْدُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ولِلبُخَارِيِّ: «وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ (٤) وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ».

ولِمُسْلم: «وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ». ولَهُ أيضاً: «وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْن» (أُهُ).

7٧٣ ـ وعَن نَافع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ: كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ<sup>(٦)</sup>، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَرَفَعَ ذلك يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَرَفَعَ ذلك ابنُ عمر إلىٰ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (٧).

7٧٤ - وعَن عَلَيِّ بِنِ أَبِي طَالبٍ، عَن رَسولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ٱلْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْقَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْقَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَيْكِ وَمَحَدُهُ (٨).

وروي بلفظ: «نشر أصابعه»، وقد حكم الترمذي (٢٣٩) (٢٤٠)، بأنه خطأ، وكذا أبو حاتم، كما في «العلل» لابنه (٢٦٥) (٤٥٨).

سیأتی مطولاً برقم (۷۳۱).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ٤٣٤، ٥٠٠)، وأبو داود (٧٥٣)، والترمذي (٢٤٠)، والنسائي (٢/ ١٢٤)، والطيالسي (٢٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣١٦/٤)، وأبو داود (٧٢٥).

<sup>(</sup>٤) سقط في «ن» مِنْ هُنا حتى كلمة «السجود» الثانية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/١٨٧، ١٨٨)، ومسلم (٦/٢ ـ ٧)، وأحمد (١٨/، ١٣٤).

<sup>(</sup>٦) سقط في «ن» من هنا حتى كلمة «يديه».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (١/ ١٨٨)، وأبو داود (٧٤١).

وراجع: «الفتح» لابن رجب (٤/ ٣١٥ ـ ٣١٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٩٣/١)، وأبو داود (٧٤٤، ٧٦١)، والترمذي (٣٤٢٣).

وقد صحَّ التَّكبيرُ في المَواضِعِ الأربعةِ في حَديثِ أبي حُميدٍ السَّاعديِّ، وسَنَذكُرُهُ (١).

7٧٥ \_ عَن أَبِي قلابةَ: أَنَّهُ رَأَى مَالَكَ بْنَ ٱلْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكِعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ هُكَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَهُ (٢).

وَفِي رِوَايةٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَ مَثْلَ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ.

وفي لَفظٍ لَهُمَا: ﴿حَتَّى يُحاذيَ بِهِما فُرُوعَ أُذُنيْهِۥ (٣).

7٧٦ ـ وعَن أَبِي حُميدِ السَّاعديِّ: أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ فِي عَشرَةٍ مِن أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيُّ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةً: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاة رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَ مِنَّا لَهُ صُحْبَةً وَلَا أَكْثَرَنا لَهُ إِنْهَانَا. قَالَ: بَلَى. قَالُوا: فاعْرِضْ. فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ٱعْتَدَلَ قَائِماً وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَكَبَرَ<sup>(2)</sup>، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَكَبَرَ<sup>(3)</sup>، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَكَبَرَ<sup>(4)</sup>، فَإِنَا قَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهُ ثُمَّ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ» وَرَكَعَ، ثُمَّ آعَنَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعُ (٥) وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مُوضِعِهِ رَكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ»، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقعدَ عَلَيْهَا وَٱعْتَدَلَ مُعْتِدلاً، ثُمَّ هَوَى إِلَى ٱلأَرْضِ سَاجِداً ثُمَّ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ»، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقعدَ عَلَيْهَا وَٱعْتَدَلَ مَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ»، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقعدَ عَلَيْها وَٱعْتَدَلَ مَثَى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ قَلَنَ " (اللهُ أَنْبَ وَلَوْعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ ٱفْتَتَعَ الصَّلَاقَ، ثُمَّ صَنَعَ مِنَ السَّجُدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ ٱفْتَتَعَ الصَّلَاقَ، ثُمَّ صَنَعَ عَلَى شِقِهِ مَنْ السَّجُدَنِي وَقَعَلَ عَلَى شِقِهِ مَنْ السَّجُونَ وَلَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُنْ قَلْ النَّسَانِيّ وَلَكَ عَلَى شَقِهُ وَلَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ النَّولِكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النَّالَةُ وَلَا اللهُ النَّولِ اللهُ النَّولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ النَّالِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وراجع: «الفتح» لابن رجب (٥/٥٥١).

<sup>=</sup> والحديث؛ صححه الإمام أحمد؛ كما في «نصب الراية» (١/١١٤).

<sup>(</sup>۱) سیأتی برقم (۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/۸۸)، ومسلم (۲/۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٧/٢)، وأحمد (٣/ ٤٣٦، ٤٣٧) (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) في «ن»: «ثم يكبر».

<sup>(</sup>٥) في حاشية «ن»: «التصويب: وضع الرأس، والإقناع: رفعه، قال تعالى: ﴿ مُقْنِي رُهُ وسِمِمْ لَا يَرَنَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُم ۗ ﴾.

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: «أخرج».

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۱/ ۲۱۰)، وأحمد (۵/ ٤٢٤)، وأبو داود (۷۳۰، ۹۶۳)، والترمذي (۳۰۵، ۳۰۵)، والنسائي (۲/ ۲۱۱) (۳/ ۲، ۳۶) ـ مقطعاً مختصراً ـ وابن ماجه (۸۲۲، ۱۰۶۱).

### بَاب: مَا جَاءَ فِي وَضْع ٱليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ

7٧٧ - عَن وَائِلِ بِنِ حُجرِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ﷺ رَفَعَ يَلَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ الْتُحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ ٱلْيُمْنَى عَلَى ٱلْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ لِمَنْ حَمِلَهُ اللهُ لِمَنْ حَمِلَهُ اللهُ لِمَنْ حَمِلَهُ اللهُ لَمَنْ حَمِلَهُ اللهُ ال

وفي روايةٍ لأحمدَ وأبي دَاودَ: «ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ ٱلْيُسْرَى وَالرُّصْغِ (٢) وَالسَّاعِدِ» (٣) .

٦٧٨ - وعَن أَبِي حَازِم، عن سَهلِ بنِ سعدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ ٱلْيَدَ ٱلْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ ٱلْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٤).

٦٧٩ - وعَن ابنِ مَسعودٍ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ ٱلْيُسْرَى عَلَى ٱلْيُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ ٱلْيُسْرَى عَلَى ٱلْيُمْنَى عَلَى ٱلْيُمْنَى عَلَى ٱلْيُسْرَى. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٥٠).

م على عليَّ قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ ٱلْأَكُفِّ عَلَى ٱلْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ. رَوَاهُ أحمدُ [وأبو دَاودَ]<sup>(١)</sup>.

- أخرجه: مسلم (۲/۱۳)، وأحمد (٤/ ٣١٧ \_ ٣١٨).
  - (٢) في «ن»: بالسين. وهما لغتان.
- (٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣١٨)، وأبو داود (٧٢٧)، وابن الجارود (٢٠٨)، والبيهقي (٢/ ٢٨).
  - (٤) أخرجه: البخاري (١٨٨/١)، وأحمد (٣٣٦).
- (٥) أخرجه: أبو داود (٧٥٥)، والنسائي (٢/ ١٢٦)، وابن ماجه (٨١١)، والعقيلي (١/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤)، والدارقطني (١/ ٢٨٦ ـ ٢٨٣).
- وقال العقيلي: «لا يتابع عليه \_ يعني: حجاج بن أبي زينب راويه عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود \_، وهذا الممتن قد روي بغير هذا الإسناد بإسناد صالح في وضع اليمين على الشمال في الصلاة».
  - وحسن إسناده الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٢٤).
  - وراجع: «العلل» للدارقطني (٥/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩).
    - (٦) زيادة من «ن».
- والحديث؛ أخرجه: أبو داود (٧٥٦) وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (١/ ١١٠)، والدارقطني (١/ ٢٨٦)، والبيهقي (٢/ ٣١).
  - وهو إسناد ضعيف.
- وقال ابن المنذر في «الأوسط» (٩٤/٣): «وقال قائل: ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي ﷺ، وإن شاء وضعها تحت السرة، وإن شاء فوقها».
  - وكذا قال الإمام أحمد: «كل هذا عندي واسع»، كما في «مسائل الكوسج» (١/ ٣١٥ \_ ٣١٦). وفيه أيضاً عن إسحاق بن راهويه: «تحت السرة أقوى في الحديث، وأقرب إلى التواضع».

## بَاب: نَظَر ٱلْمُصَلِّي إِلَى مَوْضِع سُجُودِهِ وَالنَّهْي عَنْ رَفْع ٱلْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ

٦٨١ ـ عَنِ ابنِ سِيرِينَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي السَّمَاءِ، فَنَزَلَتْ لهذِهِ ٱلْآيَةُ: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٢] فَطَأْطَأْ رَأْسَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ فِي كِتَابِ «النَّاسِخ والمَنْسُوخ» وسَعيدُ بنُ مَنصورٍ فِي «سُنَنه» بنحوهِ وزادَ فيهِ: «وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَنَّ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مُصَلَّهُ أَنُّ . وهُو حَديثٌ مُرسلٌ (١).

٦٨٢ ـ وعَن أَبِي هُرَيرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّماءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسائيُ (٢).

٦٨٣ ـ وعَن أَنس، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ». رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا مُسلماً والتِّرمذيَّ (٣).

7٨٤ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ ٱلْيُمْنَى، وَيَدَهُ ٱلْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ ٱلْيُسرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ (١) وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأبو دَاودَ (٥).

وروي عن إسحاق أنه وضعهما على ثدييه، أو تحتهما.

راجع: «الإرواء» (۲/۷۱).

وقال الترمذي (٢/ ٣٣): «ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة؛ وكل ذلك واسع عندهم».

وراجع: «الفتح» لابن رجب (٤/ ٣٣٥).

(١) عزاه ابن رجب في «فتح الباري» (٣٣٩/٤)، وابن حجر أيضاً (٢/٢٣٢) إلى سعيد بن منصور بالزيادة فقط.

وأول الحديث؛ أخرجه بنحوه عبد الرزاق (٣٢٦٢)، وأبو داود في «المراسيل» (٤٥)، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١٨٦/١)، والطبري في «تفسيره» (٢/١٨)، والبيهقي (٢/٣٨٢). وانظر: «الذل والانكسار» لابن رجب (ص ٥٩، ٦٠)، و«الإرشادات» (ص٨٤ ـ ٨٧).

(۲) أخرجه: مسلم (۲/۲۹)، وأحمد (۲/۳۳۳، ۳۱۷)، والنسائي (۳/۳۹).

(۳) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۹۱)، وأحمد (۹/ ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۱۵)، وأبو داود (۹۱۳)، والنسائي (۹/۷)،
 وابن ماجه (۱۰٤٤)، والطيالسي (۱۳۱۷).

(٤) في «ن»: «بالسباحة».

(۵) أخرجه: أحمد (٤/٣)، وأبو داود (٩٩٠)، والنسائي (٣/ ٣٩).
 وأخرجه مسلم (٢/ ٩٠) بدون: «ولم يجاوز بصره إشارته».

## بَاب: ذِكْر الاسْتِفْتَاحِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَٱلْقِرَاءَةِ

٦٨٥ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ ٱلْقِرَاءَةِ، وَأُمِّي، أَنْتَ وَأُمِّي، أَرأَيتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وٱلْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ<sup>(۱)</sup>؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِب، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنقَى النَّوْبُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ اللَّنَسِ، اللَّهُمَّ ٱغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَٱلْمَاءِ وَٱلْبَرَدِ».
 رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (١).

مَّ حَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا ٱسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ ٱسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ». رَوَاهُ أَبِو دَاودَ (١٤).

<sup>(</sup>١) زاد في «ن»: «فيه».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/۱۸۹)، ومسلم (۹۸/۲، ۹۹)، وأحمد (۲/۲۳۱، ٤٩٤)، وأبو داود (۷۸۱)، والنسائي (۱/ ٥٠ ـ ٥١)، وابن ماجه (۸۰۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢/ ١٨٥ ـ ١٨٦)، وأحمد (١/ ٩٤ ـ ٩٥، ١٠٢ ـ ١٠٣)، والترمذي (٣٤٢١، ٣٤٢٢، ٣٤٢٢)، والطيالسي (١٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٧٧٦)، والدارقطني (٢٩٩/١)، والحاكم (٢/٣٣٥). وراجع: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٣٤٥ \_ ٣٤٦).

وللدَّارقُطنيُّ؛ مِثْلُهُ مِنْ رِوايةِ أَنسِ(١).

وللخَمْسة؛ مِثْلُه مِن حَديثِ أَبِي سَعيدٍ (٢).

وأَخرجَ مُسلمٌ في «صَحْيحهِ»: أَنَّ عُمرَ كَانَ يَجهرُ بِهُؤلاء الكلماتِ يَقولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ»(٣).

وروَىٰ سعيدٌ في «سُننهِ» عَن أبي بَكرِ الصِّدِّيق: أَنَّه كان يستفتح بذلك(؛).

وكذلك؛ رَواهُ الدَّارقُطنيُّ عَن عُثمانَ بنِ عَفان<sup>(٥)</sup>.

وابنُ المُنذرِ؛ عَن عبدِ الله بن مسعودٍ (٦).

وَقَالَ الأَسْودُ: «كَانَ عُمَرُ إِذَا ٱفْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ ٱسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ. يُسْمِعُنَا ذَلِكَ وَيُعَلِّمُنَا». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٧).

واختيارُ هُؤلاء لهَذَا الاسْتِفْتَاحِ، وجَهْرُ عُمَرَ بِهِ ـ أَحياناً ـ بِمَحْضرِ مِن الصَّحابةِ ليتعلَّمه النَّاسُ، مَع أَن السُّنة إِخْفَاؤُه؛ يَدَلُّ علَىٰ أَنَّه الأَفضلُ، وأَنَّه الَّذي كانَ النَّبيُّ ﷺ يُداوِمُ عليه غَالباً. وإنِ اسْتفتحَ بما رَواه عليٌّ أو أبو هُريرةَ؛ فَحَسَنٌ؛ لِصحَّةِ الرِّوَايةِ.

#### بَاب: التَّعَوُّذ لِلْقِرَاءة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرُّانَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ﴾ [النحل: ٩٨].

مَّمَ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه: كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ٱسْتَفْتَحَ ثُمَّ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ ٱلْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» (^). رَوَاهُ

(١) أخرجه: الدارقطني (١/ ٣٠٠)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١/ ٣٤١).

وأنكره من هذا الوجه أبو حاتم كما في «العلل» (٣٧٤).

(٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٥٠، ٦٩)، وأبو داود (٧٧٥)، والترمذي (٢٤٢)، والنسائي (٢/ ١٣٢)، وابن ماجه ِ (٨٠٤).

وضعفه الإمام أحمد وغيره.

راجع: «التنقيح» لابن عبد الهادي (١/ ٣٤١ ـ ٣٤٢).

(٣) أخرجه: مسلم (١٢/٢).

وقال الإمام أحمد: «نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك» \_ فذكر حديث عائشة وأبي هريرة.

راجع: «الفتح» لابن رجب (٤/ ٣٤٦)، و«المسائل» لعبد الله (ص٧٥). و«التلخيص» (١/ ٤٧٦).

- ٤) أخرجه: عبد الرزاق (٢٥٥٨).
- (٥) أخرجه: الدارقطني (٢٠٢/١)، وعبد الرزاق (٢٥٥٨).
  - (٦) وأخرجه: عبد الرزاق (٢٥٥٨).
- (٧) أخرجه: الدارقطني (١/ ٣٠١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٨).
- (A) قال في حاشية الأصل: «همزه: الموتة، وهي الصرع، ونفخه: الكبر؛ لأن المتكبر يجمع نفسه فيحتاج إلى النفخ، ونفثه: الشعر».

أَحمدُ والتِّرمذيُّ (١).

وقالَ ابنُ المُنذرِ: جَاء عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه كَانَ يَقُولُ قَبْلِ القِرَاءةِ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم».

وقاً لَ الأسود: «رَأَيْتُ عُمَرَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ ٱسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٢).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي: «بِسم اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيم»

٦٨٩ - عَن أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحداً مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣).

وفي لَفَظٍ: «صَّلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ بإسنادٍ علىٰ شرطِ الصَّحيح<sup>(٤)</sup>.

وَلاَّحمدَ ومُسَلم: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بـ «ٱلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ». لَا يَذْكُرُونَ بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا»(٥).

ولعَبدِ الله بنِ أَحمدَ في «مُسْندِ أبيه»: عَن شُعبةَ عَن قَتادة، عَن أَنسَ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْف رَسُولِ الله ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَكُونُوا يَسْتَفْتِحُونَ ٱلْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحِيم». قَالَ شُعبةُ: قُلْتُ لقتادةَ: أَنتَ سَمِعْتَه مِن أَنسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، نَحنُ سَأَلنَاهُ عَنه (٢٠).

ولِلنَّسَائِيِّ: عَن مَنصورِ بنِ زَاذَانَ، عن أَنسِ قال: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، وَصَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا» (٧).

٦٩٠ - وعَن ابنِ عبدِ اللهِ بنِ مُغفلِ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ: بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، فَقَالَ: يَا بُنَي، إِيَّاكَ وٱلْحَدَثَ ـ قَالَ: وَلَمْ أَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلاً كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ حَدَثاً في الإسْلَام مِنْهُ ـ؛ فَإِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَا تَقُلْهَا. إِذَا أَنْتَ قَرَأْتَ فَقُلْ: ﴿ٱلْحَكَمَدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أبي سعيد المتقدم في الاستفتاح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: الدارقطني (۱/ ۳۰۰)، وابن أبي شيبة (۲۱۱۲)، والبيهقي (۲/ ۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٢/١)، وأحمد (٣/١٧٧، ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ١٧٩، ٢٦٤، ٢٧٥)، والنسائي (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٢/٢١)، وأحمد (٣/٣٢٣ ـ ٢٢٤)، وأخرجه البخاري (١/٩٨١) بدون: «لا يذكرون..».

وراجع: «الفتح» لابن رجب (٤/٣٤٣) ولابن حجر أيضاً (٢/٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: عبد الله (٣/ ٢٧٨). (٧) أخرجه: النسائي (٢/ ١٣٤ ـ ١٣٥).

رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ (١).

ومعَنى قولِهِ: «لَا تَقُلْهَا» وقوله: «لا يَقْرَؤُونَهَا» أو: «لَا يَذْكُرُونَهَا وَلَا يَسْتَفْتِحُونَ بِهَا» أَيْ: جَهْراً، بدليلِ قولِهِ في روايةٍ تَقدَّمتْ: «لَا يَجْهَرُونَ بِهَا»، وذَلِكَ يَدلُّ علىٰ قِرَاءَتِهِم لَهَا سِرًّا.

791 ـ وعَن قَتَادَة قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ النَّمْنِ لَ النَّهُ وَيَمُدُّ بِ ﴿ النَّمْنِ ﴾، وَيَمُدُّ بِ

79٢ ـ ورَوَىٰ ابنُ جُريج، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي مُليكة، عن أُمِّ سَلَمة: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتُهُ آيَةً آيَةً: ﴿ يَسْدِ اللّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتُهُ آيَةً آيَةً: ﴿ يَسْدِ اللّهِ النَّجَنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ النَّجَيْنِ الرّحِيدِ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ ع

## بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْبَسْمَلَةِ، هَلْ هِيَ مِنَ ٱلْفَاتِحَةِ وَمِنْ أَوَائِلِ السُّوَرِ؟ أَمْ لَا؟

79٣ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجٌ". يَقُولُهَا ثَلَاثاً. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ ٱلْإِمَامِ. فَقَالَ: ٱقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "قَالَ اللهُ ﷺ: فَسَمْتُ الطَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي فِي نَفْسِكَ، فَإِذَا قَالَ اللهُ عَبْدُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، قَالَ اللهُ: حَمِدني يَصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، قَالَ: ﴿ مِالِكِ يَوْمِ عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ: ﴿ اللّهِ اللهُ يَعْبُدِي وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - وَإِذَا قَالَ: ﴿ وَمَاكِ نَعْبُدُ لَكُونَ اللهُ اللهُ

٦٩٤ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَي أَنَّه قَالَ: ﴿إِنَّ سُورَةً مِنَ ٱلْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٤/ ٨٥) (٥/٤٥، ٥٥)، والترمذي (٢٤٤)، والنسائي (٢/ ١٣٥)، وابن ماجه (٨١٥).
 وقال الترمذي: "حسن».

وضعفه غيره من الحفاظ.

راجع: «نصب الراية» (١/ ٣٣٢)، و«التمهيد» (٢٠٦/٢٠)، و«النيل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٦/ ٢٤١)، وأحمد (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/٢٦، ٣٢٣)، وأبو داود (٤٠٠١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٢/ ١٠)، وأحمد (٢/ ٢٨٥، ٤٦٠)، وأبو داود (٨٢١)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٢/ ١٣٥).

أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٢).

لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ (١٠). ولا يَخْتَلِفُ العادُّون أَنَّهَا ثَلَاثُون آيةً بدونِ التَّسْمِيةِ.

790 \_ وعَن أَنسِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي ٱلْمَسْجِدِ إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا لَهُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَزَلَتْ عَلَيَّ آيِفاً سُورَةٌ فَقَرَأً فَقَرَأً فَقَرَأً وَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا لَهُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَزَلَتْ عَلَيَّ آيِفاً سُورَةٌ فَقَرَأً وَيَعْدَرُ اللَّهِ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْنَرَ فَي فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱلْحَدْ فَي إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْنَرَ فَي فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱلْحَدْ فَي إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْنَرَ فَي فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱلْحَدْنَ الْحَدِيثَ، رَوَاهُ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ فَي الكَوْنَرَ الحَدِيثَ، رَوَاهُ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ فَي اللَّهِ الْحَدِيثَ، رَوَاهُ

797 - وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْهِ
 ﴿ إِنْسَامِ اللهِ النَّخِزَ الزَّحَامُ اللهِ ﴿ وَاهُ أَبُو دَاودَ (٣).

#### بَاب: وُجُوب قِرَاءَة ٱلْفَاتِحَةِ

79٧ ـ عَن عَبادَة بِنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٤٤).

وفي لَفظٍ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ وقَالَ: إسنادٌ صَحِيحٌ (٥٠).

معن عَائشةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُعُلِكُواللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَ

وقد سَبَقَ مِثْلُهُ مِنْ حَديثِ أَبِي هُريرةَ.

٦٩٩ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنَادِي: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ فَمَا زَادَ» رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٧٠).

وراجع: «التنقيح» لابن عبد الهادي (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/۲۹۹، ۳۲۱)، وأبو داود (۱٤٠٠)، والترمذي (۲۸۹۱)، وابن ماجه (۳۷۸٦)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۷۱۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٢/ ١٢)، وأحمد (٣/ ١٠٢)، وأبو داود (٧٨٤)، والنسائي (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٧٨٨)، وأخرجه كذلك في «المراسيل» (٣٦)، من مرسل سعيد بن جبير، وقال: «قد أُسند هذا الحديث، وهذا أصح \_ أي: المرسل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ١٩٢)، ومسلم (١/ ٨)، وأحمد (٥/ ٣١٤، ٣٢١، ٣٢١)، وأبو داود (٨٢٢)، والترمذي (٢٤٧)، والنسائي (٢/ ١٣٧)، وابن ماجه (٨٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: الدارقطني (١/ ٣٢١). وقال: "إسناده صحيح". ولفظ: "لا تجزئ" مرجوح، والصواب: "لا صلاة..." كما في الرواية الأولى.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٦/ ١٤٢)، وابن ماجه (٨٤٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٢٧ ـ ٤٢٨)، وأبو داود (٨١٩).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ ٱلْمَأْمُومِ وَإِنْصَاتِهِ إِذَا سَمِعَ إِمَامَهُ

٧٠٠ - عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (١). وقَالَ مُسلمٌ: هُو صَحِيحٌ.

٧٠١ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالقَرَاءَةِ فَقَالَ: «هَلْ قَرَأً مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِهَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ أَلَاثُعُ اللهِ عَلَي أَخَدُ مِنْكُمْ آنِهاً؟» فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَي فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَي مِنَ ٱلْقُرْآنَ؟» قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ ٱلْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَي فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَي مِنَ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ وَالتَّرمذي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي وَالنَّسائيُّ والتَّرمذي اللهِ عَلَي رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ والنَّسائيُّ والتَّرمذي وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢٠).

٧٠٢ ـ وَعَنْ عَبِادَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ ٱلْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَوْونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ». قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِي وَاللهِ. قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمُّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والتِّرمذيُ (٣)، والبُخَارِيُّ فِي اللهِ بِأُمُّ القَرْآءةِ» وصَحَّحهُ.

وَلَهُ شُواهِدُ عِنَدَ أَحَمدَ وابنِ حِبَّان.

وفي لَفظ: «فَلَا تَقْرَؤُوا بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِهِ إِلَّا بِأُمِّ ٱلْقُرْآنِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ والدَّارِقُطنيُّ وقَالَ: كُلُّهم ثِقَاتٌ (٤٠).

٧٠٣ ـ وعَن عَبَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً مِنَ ٱلْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِٱلْقِرَاءَةِ، إِلَّا بِأُمِّ ٱلْقُرْآنِ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ وقَالَ: رِجَالُهُ كُلُّهُم ثِقَاتُ (٥٠).

٧٠٤ ـ ورَوىٰ عَبدُ اللهِ بنُ شَدادٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمامٌ فَقِرَاءَةُ ٱلْإِمَام لَهُ

(۱) أخرجه: أحمد (۲/٤٢٠)، وأبو داود (۲۰٤)، والنسائي (۲/ ۱٤۱)، وابن ماجه (۸٤٦). وصححه مسلم في «صحيحه» (۲/ ۱۵).

وقد أعل جماعة من أهل العلم هذه الزيادة.

راجع: قول أبي داود في «السنن» والدارقطني أيضاً (١/ ٣٣١)، وكذا في «التتبع» (ص٢٣٩ ـ ٢٤١)، و«السنن» للبيهقي (١٥٦/٢)، و«نصب الراية» (١٥/٢) و«علل مسلم» لابن عمار الشهيد (ص٧٧ ـ ٧٧)، و«المسنن» للمنذري (١٣١/١)، و«تاريخ الدوري» (٢٢٢٦)، و«الإرواء» (١٢١/٢).

- (٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٨٤)، وأبو داود (٨٢٦)، والترمذي (٣١٢)، والنسائي (١٤٠/١، ١٤١). وقوله: «فانتهى الناس...»، الصواب أنه من قول الزهري، كما بيّن ذلك الإمام البخاري في «التاريخ الصغير» (١/ ١٧٧) و«الكني» (ص٣٨).
  - وراجع: «التلخيص» (١/ ٤١٨).
  - (٣) أخرجه: أبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١).
  - (٤) أخرجه: أبو داود (٨٢٤)، والنسائي (٢/ ١٤١)، والدارقطني (١/ ٣١٩، ٣٢٠).
    - (٥) أخرجه: الدارقطني في «السنن» (١/ ٣٢٠).

قِرَاءَةُ". رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (1).

وقد رُوي مُسْنداً مِنْ طُرُقٍ كُلِّها ضِعَافٍ، والصَّحِيحُ أَنَّه مُرسلٌ.

٧٠٥ - وَعَن عِمْرانَ بِنِ حُصِينِ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ: ﴿ سَبِّحْ الشَّهُ وَبَكَ الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ: ﴿ سَبِّحْ الشَّمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ: ﴿ أَيُكُمُ قَرَأً - أَوْ: أَيْكُم ٱلْقارِئُ ؟ ﴾ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. فَقَالَ: ﴿ قَلَ طَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

### بَاب: التَأْمِين وَٱلْجَهْر بِهِ مَعَ ٱلْقِرَاءَةِ

٧٠٦ - عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ ٱلْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ ٱلْمُكَابِّكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وقَالَ ابنُ شِهَابٍ: «كان رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: آمِينَ». رَوَاهُ الجَماعةُ (٣)، إلَّا أَنَّ التِّرمذيَّ لَمْ يَذكرْ قولَ ابنِ شِهَابٍ.

وفي رِوَايةٍ: «إِذَا قَالَ ٱلْإِمَامُ: غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمينَ. فَإِنَّ ٱلْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ ٱلْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ ٱلْمَلَائِكَة غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٤).

٧٠٧ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَلَا ﴿غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهِ ﷺ إِذَا تَلَا ﴿غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهِ ﷺ إِذَا تَلَا ﴿غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَكَّ الْأَوَّلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ وَابِنُ مَاجَهُ (٥) وَقَالَ: «حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَفِّ الأَوَّلِ فَيَرْتَجَّ بِهَا ٱلْمَسْجِدُ».

٧٠٨ ـ وعَن وَائِـل بِـنِ حُـجـرٍ قَـالَ: سَـمِـغْـتُ النَّـبِـيَّ ﷺ قَـرَأَ ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّـالَيِّنَ﴾ فَقَالَ: «آمِين» يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتَّرمذيُّ (٦).

- (۱) أخرجه: الدارقطني (۱/۳۲۳)، وقال: «لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسين بن عمارة وهما ضعيفان».
- وقال البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص١٥): «هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق وغيرهم؛ لإرساله وانقطاعه».
  - وراجع: «الإرواء» (٥٠٠).
- (۲) أخرجه: البخاري في «جزء القراءة خلف للإمام» (ص٥٥)، ومسلم (١١/١، ١٢)، وأحمد (٤/٦٢، ٢٤)،
   (٤٣١، ٤٣١)، وأبو داود (٨٢٨)، والنسائي (١٤٠/٢).
  - والحديث؛ لم يخرجه البخاري في «الصحيح».
- (۳) أخرجه: البخاري (۱۹۸/۱)، ومسلم (۲/۱۷)، وأحمد (۲/۲۵۹)، وأبو داود (۹۳٦) والترمذي (۲۵۰)،
   والنسائي (۱٤٤/۲)، وابن ماجه (۸۵۲).
  - (٤) أخرجه: أحمد (٢/٣٣)، والنسائي (٢/١٤٤).
  - (٥) أخرجه: أبو داود (٩٣٤)، ابن ماجه (٨٥٣)، وإسناده ضعيف.
  - (٦) أخرجه: أحمد (٣١٧، ٣١٧)، وأبو داود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨).

وإسناده حسن.

## بَابِ: حُكْم مَنْ لَمْ يُحْسِنْ فَرْضَ ٱلْقِرَاءَةِ

٧٠٩ - عَن رِفَاعَةَ بن رَافعِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَ رَجُلاً الصَّلَاةَ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ، فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَٱحْمَدِ اللهِ وَكَبَّرُهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ٱرْكَعْ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ(١).

٧١٠ ـ وعَن عبدِ الله بنِ أَبِي أَوفَىٰ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئاً مِنَ ٱلْقُرْآنِ، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي. قَالَ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ اللهِ، وَلا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَ كُبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ والدَّارقُطنيُ (٢) وَلَفظُهُ: فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ القُرْآنَ، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي فِي صَلاتِي» ـ فَذَكَرَهُ.

## بَاب: قِرَاءَة السُّورَةِ بَعْدَ ٱلْفَاتِحَةِ فِي ٱلْأُولَيَيْنِ، وَهَلْ تُسَنُّ قِرَاءَتُهَا فِي ٱلْأُخْرَيَيْنِ؟ أَمْ لَا؟

٧١١ ـ عَن أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي ٱلْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الظُّهْرِ فِي ٱلْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ ٱلْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ ٱلْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الصَّبْح. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣٣).

ورَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ وَزَادَ: قَالَ: «فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ ٱلْأُولَى»(٤).

٧١٢ - وعَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ: لَقَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ قَالَ: أَمَّا أَنَا، فَأَمُدُّ فِي ٱلْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي ٱلْأُخْرَيَيْنِ وَلَا ٱلُو مَا ٱقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: صَدَقْتَ، ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ ـ أَوْ ظَنِّي بِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

٧١٣ - وعَن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ٱلْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ آيَةً - أَوْ قَالَ: ٱلْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي ٱلْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ آيَةً - أَوْ قَالَ:

(۱) أخرجه: أبو داود (۸٦۱)، والترمذي (۳۰۲). وقال: «حديث حسن».

وإسناده حسن.

وراجع: «التلخيص» (١/٤٢٦).

(٤) أخرجه: أبو داود (٨٠٠).

وراجع: «العلل» للترمذي (ص٦٨)، و«التمييز» لمسلم (ص١٨٠) و«السنن» للدارقطني (١/ ٣٣٤) و«الصحيحة» (٤٦٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳۵۳/٤)، وأبو داود (۸۳۲)، والنسائي (۲/۱٤۳)، وابن خزيمة (۵٤٤)، وابن حبان (۱۸۰۸)، والدارقطني (۱۱۳/۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ١٩٧)، ومسلم (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/ ١٩٢)، ومسلم (٢/ ٣٨)، وأحمد (١/ ١٧٥).

نِصْفَ ذَلِكَ ـ، وَفِي ٱلْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ٱلْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشَرَة آيَةً، وَفِي ٱلْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (١٠).

## بَابِ: قِرَاءَة سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَقِرَاءَة بَعْضِ سُورَةٍ، وَتَنْكِيس السُّور فِي تَرْتِيبهَا، وَجَوَاز تَكْرِيرِهَا

٧١٤ ـ عَن أَنسِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَكَانَ كُلَّمَا ٱفْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ ٱفْتَتَحَ بِ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» حَتَّى يَقْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أَخْرَى مَعَهَا، فَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ أَخْبَرُوهُ ٱلْخَبَرَ فَقَالَ: «وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومٍ هٰذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟» قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومٍ هٰذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟» قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ يَحْمِلُكَ عَلَى لُرُومٍ هٰذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟» قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَبُّهَا. رَوَاهُ التِّرْمَذَيُّ وَأَخْرِجَهُ البُخارِيُّ تَعليقاً أَنْ

٧١٥ ـ وعَن حُذيفة قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ ٱلْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ المائِةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا. فَمَضَى، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَ بِهَا، ثُم ٱفْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا مُتَرَسِّلاً، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذَ تعوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيم». وَكَانَ رُكُوعُهُ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذَ تعوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيم». وَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُولًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ». ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً قَرِيباً مِنْ وَيَامِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومسلمٌ رَكَعَ . ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى». فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومسلمٌ والنَّسَائِيُّ ".

٧١٦ - وعَن رَجُلٍ مِنْ جُهينةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ: ﴿إِذَا زُلْزِكِ ٱلْأَرْضُ﴾ [الزلزلة: ١] فِي الرَّحْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَنْسِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْداً؟. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٤٠).

٧١٧ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي ٱلْفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا ﴿فُولُوٓا عَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦] ٱلْآيَةُ فِي ٱلْبَقَرَةِ، وَفِي ٱلْآخِرَةِ: ﴿ مَامَنَا بِاللَّهِ وَٱشْهَادُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٥] =

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي ٱلْفَجْرِ: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا آَنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦] وَالَّتِي

<sup>(1)</sup> أخرجه: مسلم (٢/٣٧)، وأحمد (٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١/٦٩٦) معلقاً، والترمذي (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢/١٨٦)، وأحمد (٥/ ٣٩٤، ٣٩٤)، والنسائي (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٨١٦)، والبيهقي (٢/ ٣٩٠)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٢/ ١٦١)، وأحمد (١/ ٢٣٠).

فِي آلِ عِـمْرَانَ: ﴿ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ﴾ (١) [آل عمران: ٦٤]. رَوَاهُمَا أَحمدُ ومُسلمٌ.

#### بَاب: جَامِع ٱلْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ

٧١٨ ـ عَن جَابِرِ بِنِ سَمُرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي ٱلْفَجْرِ بِ ﴿ فَأَوْلَقُرْءَانِ ٱلْسَجِيدِ ﴾ وَنَحْوِهَا، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ إِلَى تَخْفِيفٍ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِهُوَالَّتِلِ إِذَا يَنْشَىٰ ۞﴾ وَفِي العَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَفِي الصَّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ». رَوَاهُمَا أَحمدُ وَمُسلمٌ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْو مِنْ: ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَعْنَىٰ ۞﴾ وَالعَصْرَ كَذَلِكَ، وَالصَّلَوَاتِ كُلَّهَا كَذَلِكَ إِلَّا الصَّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٤).

٧١٩ ـ وعَن جُبير بن مُطعم قَالَ: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي ٱلْمَعْرِبِ بِالطُّورِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ
 إلَّا التِّرمذيَّ (٥٠).

٧٢٠ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ: أَنَّ أُمَّ الفَصْلِ بِنْتَ ٱلْحَارِثِ سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمُا ۞ ، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ لهٰذِهِ السُّورَة، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي ٱلْمَغْرِبِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٢٠).

٧٢١ ـ وعَن عَائِشَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأً فِي ٱلْمَغْرِبِ بِسُورَةِ ٱلْأَعْرَافِ، فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائيُّ (٧).

٧٢٧ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي ٱلْمَغْرِبِ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّمَا ٱلْكَفِرُونَ ۞﴾ و﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞﴾. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٨).

٧٢٣ ـ وفِي حديثِ جَابِرٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانُ أَنْتَ؟ ـ أَوْ قَالَ: أَفَاتِنُ أَنْتَ؟

- (۱) أخرجه: مسلم (۲/۱۲۱)، وأحمد (۱/۲۲۵).
- (٢) أخرجه: مسلم (٢/ ٤٠)، وأحمد (٥/ ٩١، ١٠٣، ١٠٥).
  - (٣) أخرجه: مسلم (٢/ ٤٠)، وأحمد (٥/ ١٠١، ١٠٨).
    - (٤) «السنن» (٨٠٦).
- (٥) أخرجه: البخاري (١/١٩٤)، ومسلم (٢/ ٤١)، وأحمد (٤/ ٨٥)، وأبو داود (٨١١)، والنسائي (٢/ ١٦٩)، وابن ماجه (٨٣٢).
- (٦) أخرجه: البخاري (۱/۱۹۳)، ومسلم (۲/ ٤٠)، وأحمد (٦/ ٣٣٨، ٣٤٠)، وأبو داود (٨١٠)، والترمذي (٣٠٨)، والنسائي (١٦٨/٢).
  - (٧) أخرجه: النسائي (٢/١٧٠).
  - (A) أخرجه: ابن ماجه (۸۳۳)، وإسناده ضعيف، وقد أنكره أبو زرعة وغيره من أهل العلم.
     راجع: «الفتح» لابن رجب (٤/٤٣٤).

ـ فَلَوْلَا صَلَيْتَ بِـ ﴿سَتِحِ آسَمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ۞﴾ و﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُّعَنَهَا ۞﴾ و﴿وَٱلَٰتِلِ إِذَا يَنْشَىٰ ۞﴾». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (').

٧٢٤ - وعَن سُليمانَ بنِ يَسارِ، عَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ، لإِمَام كَانَ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ ٱلْأُولَيَيْنِ مِنَ ٱلْظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي ٱلْأُولَيَيْنِ مِنَ ٱلْمَغْرِبِ بِقِصَارِ ٱلْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي وَيُخَفِّفُ ٱلْآخِرَتَيْنِ مِنَ ٱلْمَغْرِبِ بِقِصَارِ ٱلْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي ٱلْأُولَيَيْنِ مِنَ ٱلْمَغْرِبِ بِقِصَارِ ٱلْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي ٱلْأُولَيَيْنِ مِنَ ٱلْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ ٱلْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي ٱلْغَدَاةِ بِطِوالِ ٱلْمُفَصَّلِ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ (٢).

## بَاب: ٱلْحُجَّة فِي الصَّلَاةِ بِقَرَاءَةِ أَبُيِّ وٱبْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ أُثْنِيَ عَلَى قِرَاءَتِهَ

٧٢٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا ٱلْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ ٱبْنِ أُمِّ عَبْدٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبِيّ بْنِ كَعْبٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَبْفَةَ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

٧٢٦ - وعَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ غريضاً '' كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ٱبْنِ أُمِّ عَبْدٍ». رَوَاهُ أَحمدُ (°).

٧٢٧ - وعَن أَنَسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُبَيِّ: ﴿إِنَّ اللهَ آَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿لَرَ يَكُنِ اللهَ آمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿لَرَ يَكُنِ اللهَ اللهَ وَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَبَكَى. أَلُقُوْآنَ» ـ قَالَ: وَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَبَكَى. مُثَقَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي السَّكْتَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْقِرَاءَةِ وَبَعْدَهَا

٧٢٨ - عَنِ الحَسَنِ عِن سَمُرَةَ عَنِ النبي ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ، إِذَا ٱسْتَفْتَحَ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ تَسِكَتَتَيْنِ، إِذَا ٱسْتَفْتَحَ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم مِنْ ٱلْقِرَاءَةِ كُلِّهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: «سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم

- (۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۸۰)، ومسلم (۲/ ٤٢).
- (۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۹ ـ ۳۳۰)، والنسائي (۲/ ۱۲۷).
- (٣) أخرجه: البخاري (٥/ ٣٤)، ومسلم (٧/ ١٤٨ ـ ١٤٩)، وأحمد (٢/ ١٨٩، ١٩٠)، والترمذي (٣٨١٠).
  - (٤) في حاشية الأصل: «غريضاً، الغريض: الطريُّ، لحم غريضٌ أي: طريٌّ».
- (٥) أخرجه: أحمد (٤٤٦/٢)، والعقيلي (١٩٧/١ ـ ١٩٨)، وإسناده ضعيف، وأنكره العقيلي بهذا الإسناد، وقال: «وهذا يروى بغير هذا الإسناد بإسناد صالح».
  - وراجع: «العلل» للدارقطني (١/١٨٣) (٢/٣٠٣)، و"مجمع الزوائد» (٩/ ٢٨٨).
    - (٦) أخرجه: البخاري (٥/٥٥)، ومسلم (٢/١٩٥).

وَلَا ٱلضَّكَالِّينَ﴾». رَوى ذَلِكَ أَبو دَاودَ وكَذَلك أحمدُ والتُّرمذيُّ وابنُ مَاجَه بِمَعْنَاهُ<sup>(١)</sup>.

## بَاب: التَّكْبِير لِلرُّكُوع وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ

٧٢٩ \_ عَن ابنِ مَسعودٍ: قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَحهُ (٢).

٧٣٠ ـ وعَنَ عِكرمةَ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ، فَكَبَّرُ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ صَلَاةُ أَبِي أَنْقَاسِم ﷺ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ .

٧٣١ \_ وعَن أَبِي مُوسَى قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيُؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْصَالِينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ؛ يُجِبْكُمُ الله ، وَإِذَا كَبَرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ ٱلْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ ». قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَيَلْكَ بِبِلْكَ». «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ يَسْمَع اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ الله اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَٱسْجُدُوا فَإِنَّ اللهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَٱسْجُدُوا فَإِنَّ اللهُ اللهُ عَلَى لَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَيلْكَ بِيلْكَ». وَإِذَا كَانَ عِنْدَ اللهَ عَلَى مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلُواتُ للهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ الْفَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلُواتُ للهِ اللهُ اللهُ وَلَيْكَ أَيْكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلُواتُ للهِ اللهَ اللهُ وَلَا كَانَ عِنْدَ وَلَو وَرَسُولُهُ أَنْ مُحَمَّدُهُ وَرَسُولُهُ ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَانِيُّ وَأَبو دَاوذَ أَنَ كُنْ وَي رُوايةِ بَعْضِهِم: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ». وفي رواية بَعْضِهِم: وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۱۱، ۲۰، ۲۰، ۲۱)، وأبو داود (۷۸۰)، والترمذي (۲۵۱)، وابن ماجه (۸٤٤)، (۸٤٥). وراجع: «الإرواء» (۵۰۵).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (١/ ٣٨٦، ٣٩٤، ٤٢٦)، والترمذي (٢٥٣)، والنسائي (٢/ ٢٠٥، ٢٣٠، ٢٣٣)، (٣/
 ٢٢)، والدارقطني (١/ ٣٥٧)، والبيهقي (٢/ ١٧٧).

قال أبو داود في «السنن» (٢٠٧/١): «شعبة كان ينكر هذا الحديث؛ حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعاً».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/١٩٩)، وأحمد (١/٨١٨، ٢٩٢، ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (١٤/٢ ـ ١٥)، وأحمد (٤/٣٩٣، ٤٠١، ٤٠٥)، وأبو داود (٩٧٢، ٩٧٣)، والنسائي (٢/ ٩٦ ـ ٩٧، ١٩٦ ـ ١٩٧، ٤١١). (١٤/٣).

قال أبو داود: «وقوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ، لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث». وراجع: «العلل» للدارقطني (٧/ ٢٥٢)، و«علل مسلم» لابن عمار الشهيد (ص٧٣).

## بَاب: جَهْر ٱلْإِمَام بِالتَّكْبِيرِ لِيُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ، وَتَبْلِيغ ٱلْغَيْرِ لَهُ عِنْدَ ٱلْحَاجَةِ

٧٣٢ - عَن سَعيدِ بنِ الحَارِثِ قَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ (١) السُّجُودِ، وَحِينَ سَجَدَ، وَحِينَ رَفَعَ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الَّرَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ البُخارِيُّ، وهُو لأحمدَ بلفظٍ أَبْسَطَ مِن لهذَا (٢).

٧٣٣ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسائيُّ وابنُ مَاجَه (٣).

## بَاب: هَيْئَات الرُّكُوع

٧٣٤ - عَن أَبِي مَسعودٍ عُقبةَ بنِ عَمرو: أَنَّهُ رَكَعَ فَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وَالنَّسَائِيُ (٥).

٧٣٥ ـ وفِي حَديثِ رِفاعَة بنِ رَافعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْك». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١٠).

٧٣٦ - وعَن مُصعبِ بنِ سَعدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذِي، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ لهذَا فَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكبِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٧).

 <sup>(</sup>۱) زاد بعدها في «ن»: «الركوع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٠٩)، وأحمد (١٨/٣)، وابن خزيمة (٥٨٠)، والبيهقي (١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٩/٢)، وأحمد (٣/ ٣٣٤)، وأبو داود (٦٠٦)، والنسائي (٣/٩)، وابن ماجه (١٢٤٠)، وابن حبان (٢١٢٢)، والبيهقي (٣/٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٢/١٩)، وليس فيها تقييد الصلاة بالظهر، والنسائي (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١١٩/٤، ١٢٠) (٥/٢٧٤)، وأبو داود (٨٦٣)، والنسائي (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٨٥٩).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۱/ ۲۰۰)، ومسلم (۲/ ۲۹)، وأحمد (۱/ ۱۸۱)، وأبو داود (۸۲۷)، والترمذي (۲۰۹)، والنسائي (۲/ ۱۸۵)، وابن ماجه (۸۷۳)، وابن خزيمة (۵۹٦)، وابن حبان (۱۸۸۲).

## بَاب: الذِّكْر فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ

٧٣٧ - عَن حُذيفةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي ٱلْمَظِيمِ»، وَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا. رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُ (١).

٧٣٨ - وعَن عُقبةَ بنِ عَامرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞﴾ [الواقعة: ٧٤] قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعَلَ ۞﴾ [الأعلى: ١] قَالَ: «ٱجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢).

٧٣٩ ـ وعَن عَائشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ آلْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبُو دَاوِدَ والنَّسَائيُّ ".

٧٤٠ ـ وعَنَ عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي». يَتَأَوَّلُ ٱلْقُرْآنَ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (٤).

٧٤١ ـ وعَن عَونِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةً، عَنِ ابنِ مَسعودٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيم، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٥٠).

وهو مُرسَلٌ؛ عَونٌ لَمْ يَلْقَ ابنَ مسعود.

٧٤٧ ـ وعَن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عَن أَنسٍ: قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ لهٰذَا ٱلْفَتَى ـ يَعْنِي: عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ ـ، قَالَ: فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ

- (۱) أخرجه: أحمد (۸/ ۳۸۲، ۳۸۶، ۳۹۴)، وأبو داود (۸۷۱)، والترمذي (۲۱۲)، والنسائي (۲/ ۱۷٦)، وابن ماجه (۸۹۷).
  - والحديث؛ عند مسلم بأطول من هذا (٢/١٨٦).
- (۲) أخرجه: أحمد (٤/ ١٥٥)، وأبو داود (٨٦٩)، وابن ماجه (٨٨٧)، وابن خزيمة (٦٠٠، ٦٠١، ٢٧٠)، وابن حبان (١٨٩٨)، والحاكم (٢/ ٢٧٥)، والبيهقي (٢/ ٨٦).
- (۳) أخرجه: مسلم (۲/۱۵)، وأحمد (۲/۳۶، ۹۶، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۱۸)، وأبو داود (۸۷۲)، والنسائي (۲/۱۹۰)،
   وابن خزيمة (۲۰۲)، وابن حبان (۱۸۹۹)، والبيهقي (۲/۸۷، ۱۰۹).
- (٤) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٠١، ٢٠٧) (١٨٩/٥) (٦/ ٢٢٠)، ومسلم (٥٠/٢)، وأحمد (٣/٦٦، ٤٩، ١٠٠)، وأبو داود (٨٧٧)، والنسائي (٢/ ١٩٠)، وابن ماجه (٨٨٩).
  - (٥) أخرجه: أبو داود (٨٨٦)، والترمذي (٢٦١)، وابن ماجه (٨٩٠). قال الترمذي: «حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود». وقال أبو داود: «هذا مرسل؛ عون لم يدرك عبد الله».

عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ، وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاودَ والنَّسَائيُّ (١).

## بَاب: النَّهْي عَنِ ٱلْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٧٤٣ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا ٱلْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَ، وَأَمَّا لَهُ. أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ ٱلْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ (٢) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ". رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ وأبو دَاودَ (٣).

## بَاب: مَا يَقُولُ فِي رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ ٱنْتِصَابِهِ

٧٤٤ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَوْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ ٱلْحَمْدُ»، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوي سَاجِداً، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنْتَيْنِ بَعْدَ ٱلْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ: «رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ» (٥٠).

٧٤٥ - وعَن أَنسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ ٱلْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ ٱلْحَمْدُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦٠).

٧٤٦ - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لِكَ ٱلْحَمْدُ مِلْ السَّمُوَاتِ وَمِلْ النَّبَيِّ الْأَرْضِ وَمِلْ عَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ عَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ النَّنَاء وَالْحَمْدُ مِلْ السَّمَواتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ عَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ عَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ النَّنَاء وَٱلْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا ٱلْجَدِّ مِنْكَ ٱلْجَد» (١٠). رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائِيُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹۲)، وأبو داود (۸۸۸)، والنسائي (۲/ ۲۲٤)، والبيهةي (۲/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) في النهاية: «قَمَنٌ وقَمِنٌ وقَمِنٌ: أي خليق وجدير».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢/٤٨)، وأحمد (٢١٩/١)، وأبو داود (٨٧٦)، والنسائي (١/٩٨)، وابن ماجه (٣٨٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/٢١)، ومسلم (٧/٧)، وأحمد (٢/٠٧، ٢٠٠، ٥٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/ ١٨٤)، ومسلم (٢/ ٢٠) وأحمد (٢/ ٣١٤).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/١٧٧، ١٨٦، ١٨٧، ٢٠٣)، ومسلم (١٨/٢)، وأحمد (٣/١١٠، ١٦٢)، وأبو
 داود (٢٠١)، والنسائي (٢/٨٣، ١٩٥).

<sup>(</sup>V) في حاشية «ن»: «أي: لا يدفع عنه جدُّه شيئاً، والجدُّ: الحظ الدنيوي».

<sup>(</sup>A) أخرجه: مسلم (۲/ ٤٧)، والنسائي (۱۹۸/۲).

## بَاب: فِي أَنَّ ٱلْانْتِصَابَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرْضٌ

٧٤٧ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ (١).

٧٤٨ ـ وعَن عَليِّ بنِ شَيبانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢٠).

٧٤٩ ـ وعَن أَبِي مَسعودِ الأَنصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التَّرمذيُ (٣).

## بَاب: هَيْئَات السُّجُودِ وَكَيْفَ ٱلْهَوِيُّ إِلَيْهِ؟

٧٥٠ ـ عَن وَاثِل بنِ حُجرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رَكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَحمدَ (٤٠).

٧٥١ ـ وعَن أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ اللَّهِ اللَّجَمَلُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ ٩. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُ (٥).

وقال الخَطَّابِيُّ: حَديثُ وائلِ بنِ حُجرٍ أَثْبتُ مِنْ لهٰذَا.

٧٥٧ \_ وعَن عَبدِ اللهِ بْن بُحينةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٦)</sup>.

٧٥٣ \_ وعَن أنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ

- (۱) «المسند» (۲/ ۲۵).
- (٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٢، ٣٣)، وابن ماجه (٨٧١).
- (٣) أخرجه: أحمد (١١٩/٤)، وأبو داود (٨٥٥)، والترمذي (٢٦٥)، والنسائي (١٨٣/٢)، وابن ماجه (٨٧٠)، والدارقطني (١٨٣/١).
- (٤) أخرجه: أبو داود (٨٣٨)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي (٢٠٦/، ٢٣٤)، وابن ماجه (٨٨١)، والدارقطني (١/ ٣٤٥)، والبيهقي (٢/ ٩٩)، والحديث؛ معلول. وراجع: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٩٠)، و«العلل» للترمذي (ص٦٩ ـ ٧٠)، و«الإرواء» (٣٥٧).
- (٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٨١)، وأبو داود (٨٤٠، ٨٤١)، والترمذي (٢٦٩)، والنسائي (٢٠٧/١)، والدارقطني (١/ ٣٤٤)، والطحاوي (١/ ٢٥٤)، والبيهقي (٢/ ٩٩، ١٠٠).
  - قال الترمذي: «حديث غريب». وأعله البخاري في «التاريخ» (١/ ١/ ١٣٩)، والدارقطني، وأنكره حمزة الكناني. راجع: «الفتح» لابن رجب (٩٠/٥)، و«الإرواء» (٧٨/٢).
  - (٦) أخرجه: البخاري (١٠٨/١، ٢٠٥) (٢٠٠٤)، ومسلم (٢/٥٣)، وأحمد (٥/٣٤٥).

انْبِسَاطَ الكَلْبِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(١).

٧٥٤ ـ وعَن أَبِي حُميد ـ فِي صِفَةِ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلِ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ (٢).

٧٥٥ ـ وعَن أَبِي حُميدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ، وَنَحَّى يَكْيُهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ<sup>٣</sup>).

#### بَاب: أَعْضَاء السُّجُودِ

٧٥٦ - عَنِ الْعَبَّاسِ بنِ عَبدِ المطلبِ: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَجَدَ ٱلْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجههُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ». رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا البُخارِيُّ (٤).

٧٥٧ ـ وعَنَ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاء وَلَا يَكُفَّ شَعْراً وَلَا ثَوْباً: ٱلْجَبْهَةِ وَٱلْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. أَخْرَجَاهُ<sup>(ه)</sup>.

وَفِي لَفظ: «قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، عَلَى ٱلْجَبْهَةِ ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْهِ ـ وَٱلْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ ٱلْقَدَمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦٠).

وَفِي دِوَايَةٍ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَلَا أَكْفُتَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ: ٱلْجَبْهَةِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْمَائِيُّ (٧).

### بَاب: ٱلْمُصَلِّي يَسْجُدُ عَلَى مَا يَحْمِلُهُ وَلَا يُبَاشِرُ مُصَلَّاهُ بِأَعْضَائِهِ

٧٥٨ \_ عَن أَنس قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِدَّةِ ٱلْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (^).

٧٥٩ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ وَهُوَ يَتَّقِي الطِّينَ إِذَا

- (۱) أخرجه: البخاري (۱/۱۶۱، ۲۰۸)، ومسلم (۲/۳۰)، وأحمد (۳/ ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۷۷، ۱۹۱، ۲۱۶، ۲۱۲، ۲۱۲)، وأبو داود (۷۹۷)، والترمذي (۲۷۲)، والنسائي (۲/۳۱۲)، وابن ماجه (۸۹۲).
  - (٢) «السنن» (٧٣٥).
  - (٣) أخرجه: أبو داود (٧٣٤)، والترمذي (٢٧٠).
- (٤) أخرجه: مسلم (٧٣/٢ ـ هامش)، وأشار المحشّي إلى أنها زيادة من النسخة البولاقية، وأحمد (٢٠٦/١، ٢٠٨)، وأبو داود (٨٩١)، والترمذي (٢٧٢)، والنسائي (٢٠٨/١، ٢٠١)، وابن ماجه (٨٨٥).
  - (٥) أخرجه: البخاري (٢٠٦/١، ٢٠٧)، ومسلم (٢/٥٢)."
  - (٦) أخرجه: البخاري (٢٠٦/١)، ومسلم (٢/٢٥)، وأحمد (٢/٢٩٢، ٣٠٥، ٣٢٤).
    - (۷) أخرجه: مسلم (۲/۲۰)، والنسائي (۲/۹۰۲).
- (۸) أخرجه: البخاري (۱۰۷/۱، ۱۶۳)، (۲/۸۱)، ومسلم (۱۰۹/۲)، وأحمد (۳/۱۰۰)، وأبو داود (۱۰۰۳)، والسائي (۲۱۳/۲)، وابن ماجه (۱۰۳۳).

سَجَدَ بِكِسَاءٍ عَلَيْهِ يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ. رَوَاهُ أَحمدُ(١).

٧٦٠ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرحمٰنِ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي ٱلْأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعاً يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢) وَقَالَ: «عَلَى ثَوْبِهِ».

وَقَالَ البُخارِيُّ: قَالَ الحَسَنُ: «كَان القومُ يَسْجُدُونَ عَلَىٰ العِمامةِ والقَلَنْسُوةِ وَيَدَاه في كُمِّه»(٣).

وروى سعيدٌ في «سُننه» عَنْ إِبراهيمَ قَالَ: «كَانُوا يُصَلُّون فِي المَسَاتِق<sup>(٤)</sup> والبَرَانس والطَّيَالسةِ، ولا يُخرِجون أَيدِيَهُم».

#### بَاب: الجِلْسَة بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَمَا يَقُولُ فِيهَا

٧٦١ - عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِلَهُ» قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٥٠). قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٥٠).

وَفِي رِوَايةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: «أَنَّ أَنساً قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ٱنْتَصَبَ قَائِماً حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ٱنْتَصَبَ قَائِماً حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ: قَدْ نَسِيَ» (٦٠).

٧٦٢ ـ وعَنْ حُذَيفةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ ٱغْفِرْ لِي، رَبِّ ٱغْفِرْ لِي، رَبِّ ٱغْفِرْ لِي، رَبِّ ٱغْفِرْ لِي، رَبِّ ٱغْفِرْ لِي، رَوَاهُ النَّسائيُّ وابنُ مَاجَه (٧).

٧٦٣ - وعَنِ ابْنِ عَباسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وَٱرْحَمْنِي وَٱجْبُرْنِي وَٱهْدِنِي وَٱهْدِنِي وَآرْزُقْنِي». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وأَبو دَاودَ (١٠)، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: «وَعَافِنِي» مَكَانَ «وَٱجْبُرْنِي».

وفي إسناده ضعف لضعف حسين بن عبد الله بن عبيد الله.

<sup>(1) «</sup>المستد» (1/077).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٣٤)، وابن ماجه (١٠٣١). قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (٦٥٧٨): كذا قال، وإنما هو عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده ثابت بن الصامت. اهـ. وأخرجه على الصواب ابن ماجه (١٠٣٢)، وابن خزيمة (٢٧٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٦/٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل، و«ن»: «فرو طويل الكمين».

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/ ٢٠٢، ٢٠٨)، ومسلم (٢/ ٤٥)، وأحمد (٣/ ١٦٢، ١٧٢، ٢٢٣).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: النسائي (۲/ ۱۹۹، ۲۳۱)، وابن ماجه (۸۹۷)، وأبو داود بأطول من هذا (۸۷٤)، والبيهقي (۲/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤)، (٢٨٥)، قال الترمذي: هذا حديث غريب.

# بَاب: السَّجْدَة الثَّانِيَة وَلُزُوم الطُّمأْنِينَةِ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ وَالرَّفْع عَنْهُمَا

٧٦٤ - عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ فَلَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «ٱرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: فَقَالَ: «ٱرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «ٱرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». ثَلَاثًا. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ عَيْرَهُ فعلَّمْنِي. فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ ٱقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ٱرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ ٱسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ ٱسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَ ٱسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِساً، ثُمَ ٱسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ٱلْوَفُوءَ ثُمَّ ٱلْمُسْلِم فِيه ذَكُر السَّجِدةِ الثانيةِ. وفي رِوَايةٍ لِمُسلم فِيه ذَكُر السَّجِدةِ الثانيةِ. وفي رِوَايةٍ لِمُسلم: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِع الوُضُوءَ ثُمَّ ٱسْتَقْبِلِ ٱلْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» الحَدِيثَ (٢).

٧٦٥ ـ وعَن حُذَيفةَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ ٱلْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ عَلَيْهَا مُحَمَّداً ﷺ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُ (٣).

٧٦٦ - وعَن أَبِي قَتَادَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسُوأُ<sup>11</sup> النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا»، صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا»، أَوْ قَالَ: «لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٥٠).

ولأَحمدَ؛ مِنَ حَديثِ أبي سَعيدٍ مِثلُه، إِلَّا أَنَّه قَالَ: «يَسْرِقُ صَلَاتَهُ» (٦).

#### بَاب: كَيْفَ النَّهُوضُ إِلَى الثَّانِيَةِ؟ وَمَا جَاءَ فِي جلْسَةِ ٱلْاسْتِرَاحَةِ

٧٦٧ - عَن وَائلِ بِنِ حُجرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا سَجَدَ وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ

- (١) أخرجه: البخاري (١/ ١٩٢، ٢٠٠)، ومسلم (١٠/١)، وأحمد (٢/ ٤٣٧).
- (٢) هذه الرواية؛ أخرجها: مسلم (١١/٢)، وهي عند البخاري أيضاً (٨/ ٦٩، ١٦٩).
  - (٣) أخرجه: البخاري (١/٨٠١، ٢٠٠، ٢٠٦)، وأحمد (٥/ ٣٨٤، ٣٩٦).
    - (٤) في «ن»: «أَشَرُّ».
    - (٥) أخرجه: أحمد (٥/ ٣١٠)، والدارمي (١٣٣٤)، وابن خزيمة (٦٦٣).
- (٦) أخرجه: أحمد (٥٦/٣٥)، وأبو يعلى (١٣١١)، والبزار (٥٣٦ ـ كشف)، من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري.

قال البزار: «لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه».

يَضَعَ (١) كَفَّاهُ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَٱعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ (٢).

٧٦٨ ـ وعَن مَالِكِ بنِ الحُوَيرثِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً. رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا مُسلماً وابنَ مَاجَه"ً.

## بَاب: ٱفْتِتَاح الثَّانِيَةِ بِٱلْقِرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَوُّذٍ وَلَا سَكْتَةٍ

٧٦٩ ـ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ (٤) ٱلْقِرَاءَةَ بِ ﴿ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، وَلَمْ يَسْكُتْ. رَوَاهُ مُسلمٌ (٥).

### بَاب: ٱلْأَمْر بِالتَّشَهُّدِ ٱلْأَوَّلِ وَسُقُوطهُ بالسَّهْوِ

٧٧٠ عَنِ ابنِ مَسعودِ قَالَ: إِنَّ مُحمداً ﷺ قَالَ: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ شُهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ لْيَتَخَيَّرُ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ لْيَتَخَيَّرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ ﷺ. رَوَاهُ أحمدُ والنَّسَائيُّ (٢٠).

٧٧١ ـ وعَن رِفاعةَ بنِ رَافعِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَكَبِّرِ الله (٧) ثُمَّ ٱقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ، فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَٱفْتَرِشْ فَخِذَكَ ٱلْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٨).

٧٧٧ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ بُحينةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ

وقوله: «وإذا نهض. . . » من مرسل كليب بن شهاب.

وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٩٠/٥). وكذا ما تقدم برقم (٧٤٩).

<sup>(</sup>١) في «ن»: «يقع»، وانظر: «سنن البيهقي»، و«التحفة» (٩/ ٨٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۷۳۲، ۸۳۹)، والبيهقي (۲/ ۹۸ ـ ۹۹).

وإسناده منقطع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢٠٨/١)، وأحمد (٣/ ٤٣٦)، وأبو داود (٨٤٤)، والترمذي (٢٨٧)، والنسائي (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) في «ن»: «افتتح».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (١٩/٢) ـ معلقاً ـ والبزار، وأبو نعيم في «مسنده» ـ كما في «غرر الفوائد المجموعة»
 لرشيد الدين العطار (ص١٣٧، ١٣٨) ـ وابن خزيمة (١٦٠٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٤٣٧)، والنسائي (٢/ ٢٣٨)، والطيالسي (٣٠٢).

<sup>(</sup>V) لفظ الجلالة ليس في «ن». (A) أخرجه: أبو داود (٨٦٠).

مَا نَسِيَ مِنَ ٱلْجُلُوسِ<sup>(١)</sup>. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ<sup>(٢)</sup>.

## بَاب: صِفَة ٱلْجُلُوسِ فِي التَّشَهَّدَيْنِ (٣) وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَمَا جَاءَ فِي التَّوَرُّكِ وَٱلْإِلْقْعَاءِ

٧٧٣ ـ عَن وَائِلِ بِنِ حُجرٍ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فَسَجَدَ<sup>(٤)</sup> ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ ٱلْيُسْرَى. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ والنَّسَائئُ<sup>(٥)</sup>.

وفي لفظ لسَعيدِ بنِ مَنصورٍ: قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرَشَ قَدَمَهُ ٱلْيُسْرَى عَلَى ٱلْأَرْضِ وَجَلَسَ عَلَيْهَا».

٧٧٤ ـ وعَن رِفاعةَ بنِ رَافعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ، فَإِذَا جَلَسْتَ فَٱجْلِسْ عَلَى رِجْلِكَ ٱلْيُسْرَى». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٦)</sup>.

٧٧٥ ـ وعَن أَبِي حُميدٍ أَنَّه قَالَ ـ وهو في نَفرٍ مِن أَصحابِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ: كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكُنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ (٧) ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ٱسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ (٨) مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفَتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا وَٱسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ ٱلْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رَجْلِهِ ٱلْشِرَى وَنَصَبَ ٱلْأُخْرَى رِجْلِهِ ٱلْشِرَى وَنَصَبَ ٱلْيُمْنَى، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ ٱلْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ ٱلْيُسْرَى وَنَصَبَ ٱلْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٩).

وقَد سَبق لغيرهِ بلفظٍ أَبسطَ مِنْ لهذا.

٧٧٦ - وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وٱلْقِرَاءَة بِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۚ إِنَا ثَكْبِيرِ وَٱلْقِرَاءَة بِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۚ إِنَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ عَائِماً، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ ٱلْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ يَسْتَوِيَ جَالِساً، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ ٱلْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ

<sup>(</sup>١) سقط من «ن»: «من الجلوس».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/۰۱) (۲/۰۸، ۸۷) (۸/۱۷۰)، ومسلم (۲/۳۸)، وأحمد (٥/ ٣٤٥)، ۳٤٦)، وأبو داود (۱۰۳۵، ۱۰۳۵)، والترمذي (۳۹۱)، والنسائي (۲/ ۲٤٤) (۳/ ۱۹، ۲۰، ۳۵)، وابن ماجه (۲۰۰۱، ۱۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) في «ن»: «التشهد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣١٦/٤)، ٣١٧، ٣١٨)، وأبو داود (٧٢٦)، والنسائي (٢/ ١٢٦)، والترمذي (٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في «ن»: «أي وطَّاه». وفي «المشارق»: «أي ثَناهُ للركوع وعطفه».

<sup>(</sup>A) في هامش «ن»: «جمع فقارة، وهي ما بين العظمتين».

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (١/ ٢٠٩).

ٱلْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ<sup>(١)</sup>، وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعِيْهِ ٱفْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعِيْهِ ٱفْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الطَّلَاةَ بِالتَّسْلِيم. رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ<sup>(٢)</sup>.

٧٧٧ \_ وعَن أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءِ ٱلْكَلْبِ<sup>(٣)</sup>، وَٱلْتِفَاتِ كَٱلْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

#### بَاب: ذِكْر تَشَهُّدِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ

٧٧٨ - عَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ التَّشَهُّدَ كَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». وَرَسُولُهُ».

وفي لَفظ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَحِيَّاتُ اللهِ وَذَكَرَه، وفيه عند قوله: «وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ»: «فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ اللهِ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ». وفِي آخرِهِ: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ ٱلْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

ولأحمد مِن حَديثِ أَبِي عُبيدة عَنَ عبدِ اللهِ قَالَ: «عَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٧) التَّشَهُّدَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ: التَحِيَّاتُ للهِ ﴿ وَذَكَرَهُ (٨).

قَال التِّرمذيُّ: حديثُ ابنِ مسعودٍ أصحُ حديثٍ في التَّشُّهِدِ، والعملُ عَليه عِند أكثرِ أهلِ العِلم مِن الصَّحابةِ والتَّابِعين.

· ٧٧ عَن ابنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ

(١) في حاشية «ن»: «أن يضع أليتيه على عقبيه».

(۲) أخرجه: مسلم (۲/٥٤)، أحمد (٦/٣١، ١١٠، ١٩٤)، أبو داود (٧٨٣).
 والحديث؛ يرويه أبو الجوزاء عن عائشة.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠٥/٢٠): «لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل».

- (٣) في حاشية «ن»: «الإقعاء: أن يضع أليتيه على الأرض، وينصب قدميه ويمد فخذيه وساقيه، ويضع يديه على الأرض».
  - (٤) أخرجه: أحمد (٢/٣١١).
- وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد وشريك بن عبد الله القاضي. راجع «الكامل» (٥/١٠) (٩/
- ونقل الحافظ في «التلخيص» (٤٠٨/١) عن النووي أنه قال في «الخلاصة»: «قال بعض الحفاظ: ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة». وهو الحديث السابق.
- (٥) أخرجه: البخاري (٨/ ٧٣)، ومسلم (٢/ ١٤)، وأحمد (١/ ٤٤)، وأبو داود (٩٦٨)، والنسائي (٢/ ٢٤١)، والترمذي (٢٨٩)، وابن ماجه (٩٩٩).
  - (٦) أخرجه: البخاري (١/ ٢١١)، ومسلم (٢/ ١٤)، وأحمد (١/ ٣٨٢، ٤١٣، ٤٢٧).
  - (٧) سقط من «ن» من هنا حتى قوله: «الناس». (٨) أخرجه: أحمد (١/ ٣٧٦).

ٱلْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ ٱلْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ». رَوَاهُ مُسلمٌ وأبو دَاودَ (١) بهذا اللَّفظِ.

وَرَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحهُ كَذَلِكَ، لكنَّه ذكر السَّلامَ مُنكَّراً.

ورَوَاهُ ابنُ مَاجَه كَمُسلم، لَكنَّه قَالَ: «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

ورَوَاهُ الشَّافِعيُّ وأَحمدُ (٢) بتنكيرِ السَّلامِ، وَقالَا فِيهِ: «وَأَنَّ مُحَمَّداً»، ولَمْ يَذْكُرا: «أَشْهَدُ»، وَالْبَاقِي كَمُسلم (٣).

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) مِن طَريقٍ آخَرَ كَذَلِكَ، لكنْ بتعريفِ السَّلام.

ورَوَاهُ النَّسَائِيُ (٥) كَمُسلِم، لكنَّه نكَّر السَّلامَ وَقَالَ: «وَأَشْهَدُّ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

#### بَاب: فِي أَنَّ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ

٧٨٠ - عَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ: السَّلامُ عَلَى اللهِ السَّلامُ عَلَى اللهِ السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ» السَّلامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُهُ اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَ

ُولهٰذا؛ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّه فُرِضَ عَليهِم.

٧٨١ - وعَن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهَّدٍ. رَوَاهُ سَعِيدٌ في «سُنَنِه» والبُخَارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ» (٧).

## بَاب: ٱلْإِشَارَة بِالسَّبَّابَةِ، وَصِفَة وَضْع ٱلْيَدَيْنِ

٧٨٧ - عَن وائلِ بِنِ حُجِرٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ ٱلْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ ٱلْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ ٱلْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ ٱلْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ ٱلْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ ٱلْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ ٱلْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ ٱلْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ ٱلْيُسْرَى، ثُمَّ وَفَعَ أَصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا. رَوَاهُ ٱلْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا. رَوَاهُ

- (۱) أخرجه: مسلم (۲٪ ۱۶)، وأبو داود (۹۷٤)، والترمذي (۲۹۰)، وابن ماجه (۹۰۰).
  - (۲) أخرجه: الشافعي (۲۷٦) «ترتيب المسند»، وأحمد (۲۹۲/۱).
  - (٣) سقط في «ن» من هنا حتى قوله: «كمسلم». (٤) «المسند» (١/ ٢٩٢).
  - (۵) «السنن» (۲/۲۶۲). (۲) «السنن» (۱/ ۲۵۰).
- (٧) أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١/١٣١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٢٥٤)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٠٢)، من طريق مسلم بن النضر عن حَمَلة بن عبد الرحمن عن عمر.

قال الذهبي في الميزان (١/ ٦٠٩): «حَمَلة بن عبد الرحمن يروي عنه مسلم بن النضر. قال ابن خزيمة: لست أعرفهما».

أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (١).

٧٨٣ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ ٱلنَّيْمُنَى الَّتِي تَلِي ٱلْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ ٱلنَّيْسُرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْها = وَفِي لفظ: «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ النيمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليمنى وقبض أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وأشار بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ النيسْرَى عَلَى فَخِذِهِ النيسْرَى». رَوَاهُمَا أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائِيُّ (٢).

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى

٧٨٤ ـ عَن أَبِي مَسعودٍ قَالَ: أَتَانا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللهِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

ولأَحمدَ في لفظٍ آخَرَ نَحْوهُ، وفِيهِ: «فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا؟»(٤).

٥٨٥ \_ وعَن كَعبِ بنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا \_ أَوْ عَرَفْنَا \_ كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْرَاهِيمَ في إِبْرَاهِيمَ في إِبْرَاهِيمَ في إِبْرَاهِيمَ في وَلَمْ يَذْكُر: «آلِهِ».

٧٨٦ - وعَن فَضالَة بن عُبيدٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ وَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ». رَوَاهُ التَّرمذيُّ وَصَحَّحُهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲۱۲٪، ۳۱۷، ۳۱۸)، وأبو داود (۷۲۱)، والنسائي (۲/۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٢/٩٠)، وأحمد (٢/٤٥)، والنسائي (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٦/٢)، وأحمد (٥/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤)، والنسائي (٣/ ٤٥)، والترمذي (٣٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١١٩/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٤/ ١٧٨) (٦/ ١٥١)، (٨/ ٩٥)، ومسلم (١٦/٢)، وأحمد (٤/ ٢٤١، ٣٤٢، ٤٤٢)، وأبو داود (٩٧٦)، والترمذي (٤٨٣)، والنسائي (٣/ ٤٧)، وابن ماجه (٩٠٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: الترمذي (٣٤٧٧).

وَفِيهِ: حُجَّةٌ لَمَنْ لا يَرَى الصَّلَاةَ عَليه فَرْضاً، حَيثُ لَمْ يَامَرْ تارِكَها بالإِعَادَةِ. ويَعضِدُهُ؛ قولُهُ في خَبرِ ابنِ مَسعودٍ بَعْدَ ذِكْرِ التشهدِ: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ ٱلْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ»(١).

## بَابِ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَفْسِير آلِهِ ٱلْمُصَلَّى عَلَيْهِمْ

٧٨٧ - عَن أَبِي حُميدِ السَّاعِديِّ: أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٧٨٨ - وعَن أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ ٱلْأُوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ فَلْبَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». رَوَاهُ أبو دَاودَ "".

#### بَاب: مَا يَدْعُو بِهِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ

٧٩٠ - وعَن عَائشةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَحْيَا وَفِتْنَةِ ٱلْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي ٱلْمَحْيَا وَفِتْنَةِ ٱلْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَحْيَا وَفِتْنَةِ ٱلْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قِتْنَةِ ٱلْمَحْيَا وَفِتْنَةِ ٱلْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْمَحْرَم وَٱلْمَأْتُمِ». رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٥٠).

## بَاب: جَامِع أَدْعِيةٍ مَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ

٧٩١ - عَن أَبِي بَكْرِ الصِّديق أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي.
 قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلَّمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَٱرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

<sup>=</sup> وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>۱) وقد تقدم برقم (۷۷۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١٧٨/٤)، ومسلم (١٦/٢)، وأحمد (٥/٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٩٨٢)، وإسناده ضعيف.

وراجع: «تهذيب التهذيب» (٢/ ١٧٥)، و«التاريخ الكبير» (٣/ ١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٣/ ٩٣)، وأحمد (٢/ ٢٣٧)، وأبو داود (٩٨٣)، والنسائي (٣/ ٥٨)، وابن ماجه (٩٠٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢١١/١)، ومسلم (٩٣/٢)، وأحمد (٨٨٠ ـ ٨٩)، وأبو داود (٨٨٠)، والنسائي (٣/٥٠)، والترمذي (٣٤٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢١١/١)، ومسلم (٨/ ٧٤)، وأحمد (٣/١ ـ ٤).

٧٩٢ ـ وعَن عُبيدِ (١) بنِ القَعْقَاعِ قَالَ: رَمَقَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسَّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

٧٩٣ ـ وعَن شَدَّادِ بِنِ أُوسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْباً سَلِيماً وَلِسَاناً صَادِقاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٣).

٧٩٤ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلُهُ وَآخِرَهُ، وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّهُ». رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٤٠).

٧٩٥ ـ وعَن عَمَّارِ بِنِ يَاسِرِ: أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَأُوْجَزَ فِيهَا فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: إِنِّي دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ ٱلْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى ٱلْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ ٱلْحَيَّاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ ٱلْوَفَاةُ خَيْراً لِي. أَسَأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ ٱلْحَقِّ فِي ٱلْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَٱلْقَصْدَ فِي ٱلْفَقْرِ وَٱلْغِنَى، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَمِنْ فِتْنَةِ مُضِلَّةٍ. اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ ٱلْإِيمَانِ، وَٱجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَذِينَ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ (٥).

٧٩٦ ـ وعَن مُعاذِ بنِ جَبلٍ قَالَ: لَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «إِنِّي أُوصِيكَ بِكَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (٦٠).

٧٩٧ ـ وعَن عَائِشةَ: أَنَّهَا فَقَدَتِ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ مَضْجَعِهَا فَلَمَسَتُهُ بِيَدِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُو يَقُولُ: «رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، زَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا».

<sup>(</sup>١) في «ن»: «عبد الله».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٤/ ٦٣)، (٥/ ٣٧٥).

وفي إسناده نظر.

راجع: «تعجيل المنفعة» (١/ ٤٧٧) ترجمة «حميد بن القعقاع، ويقال: عبيد».

وهذا الدعاء؛ له شاهد من حديث أبي موسى عند النسائي في «اليوم والليلة» (٨٠)، وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (٣٥٠٠)، فالحديث: حسن بهذه الطرق.

وراجع: «نتائج الأفكار» لابن حجر (١/٢٦٧ ـ ٢٦٨)، و«غاية المرام» للألباني (١١٢).

٣) أخرجه: أحمد (٤/ ١٢٥)، والنسائي (٣/ ٥٤)، والترمذي (٣٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٢/ ٥٠)، وأبو داود (٨٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٦٤)، والنسائي (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٤٤، ٢٤٧)، وأبو داود (١٥٣٢)، والنسائي (٣/ ٥٣). وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (٣٠٦): «سنده قوي».

رَوَاهُ أَحمدُ (١).

٧٩٨ - وعَن ابنِ عَباسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَعَنْ يَمِينِي نُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَأَمَامِي نُوراً، وَخَلْفِي نُوراً، وَقَوْقِي نُوراً، وَتَحْتِي نُوراً، وَآجْعَلْ لِي نُوراً، أَوْ قَالَ: وَآجْعَلْنِي نُوراً» مُختصرٌ مِنْ مُسلم (٢).

بَاب: ٱلْخُرُوج مِنَ الصَّلَاةِ بِالسَّلَام

٧٩٩ - عَنِ ابنِ مَسعودٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ»، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٣٠).

٨٠٠ وعَن عَامِر بنِ سَعدٍ عَن أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
 حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه ومُسلمٌ والنَّسَائئُ (٤).

٨٠١ - وعَن جَابِرِ بِنِ سَمُرةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْنَا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى ٱلْجَانِيَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَام تُومِعُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟! إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِدِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِدِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومسلمٌ (٥٠).

وفي رواية: «كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا بَالُ هَوْلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمُسٍ؟! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، رَوَّاهُ النَّسَائِيُّ (٦).

وَهُو دَليلٌ عَلَىٰ أَنَّه إِذَا لَمْ يَقُلْ: «ورحمة الله» أَجْزأَهُ.

٨٠٢ - وعَن سَمُرةَ بَنِ جُندبٍ: قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْض. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٧) ولَفظُهُ: «أَمَرَنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَى ٱلْإِمَامِ، وَأَنْ نَتَحَابَ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۱۰). (۲) أخرجه: مسلم (۲/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٣٩٠، ٤٠٨، ٤٠٤، ٤٤٤، ٤٤٨)، وأبو داود (٩٩٦)، والترمذي (٢٩٥)، والنسائي (٣/ ٦٣)، وابن ماجه (٩١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٢/ ٩١)، وأحمد (١/ ١٧٢، ١٨٠)، والنسائي (٣/ ٦١)، وابن ماجه (٩١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (۲۹/۲)، وأحمد (٥/٨٦، ٨٨، ١٠٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: النسائي (٣/٤ \_ ٥).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: أبو داود (۱۰۰۱)، وابن ماجه (۹۲۱) (۹۲۲) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة به.
 ولم نجده في «المسند».

وراجع: «الإرواء» (٣٦٩).

٨٠٣ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَذْفُ السَّلَامِ (١) سُنَّةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ. وَرَواهُ التِّرمذيُّ مَوقُوفاً وصَحَّحهُ (٢).

قَالَ ابنُ المُبَارَكِ: مَعْنَاهُ: أَنْ لا يَمُدَّ مَدًّا.

#### بَاب: مَن ٱجْتَزَأَ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ

٨٠٤ عن هِشَام، عَن قَتَادَة، عَن زُرَارة بنِ أُوفَى، عَن سَعدِ بنِ هِشَام، عَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوْتَر بِسِسْع رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللهَ وَيَدْكُوهُ وَيَدْعُو، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوْتَر بِسِسْع رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِعَة يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يُسَلِّمُهُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ. فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَر بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ. رَوَاهُ أَحمدُ وَالنَّسَائِيُّ ".

وفِي رِوَايةٍ لأَحمد (٤) \_ فِي هٰذِهِ القِصَّةِ: «ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا».

٨٠٥ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ يُسْمِعُنَاهَا.
 رَوَاهُ أَحمدُ (٥).

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «التسليم».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۵۳۲)، وأبو داود (۱۰۰٤)، والترمذي (۲۹۷).

وقال أبو داود: «سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه».

وكذلك؛ رجّع الدارقطني الموقوف في «العلل» (٩/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٥٥) مختصراً، والنسائي (٣/ ٢٤١).

ووقع في المطبوع من «المسند»: «عن قتادة عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن أبيه، عن عائشة» وذكر محقق «أطراف المسند» لابن حجر، أن لفظة «عن أبيه» مقحمة؛ لأن سعد بن هشام له رواية مباشرة عن عائشة، كما في «التاريخ الكبير» (٦٦/٤).

راجع: التعليق على «أطراف المسند» (٩/ ٤٣).

وهو حديث معلول.

راجع: «زاد المعاد» (١/ ٢٥٩ \_ ٢٦١).

<sup>(3) «</sup>المسند» (7/ ۲۳۲).

وقال ابن القيّم في «الزاد» (١/ ٢٥٩):

<sup>«</sup>وقد روي عنه ﷺ أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح». ثم أخذ يبين علل هذه الروايات.

وراجع: «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٥٧) (٣/ ٢٧٢) (٤/ ٢٢٧) و«نيل الأوطار».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٧٦/٢).

## بَاب: فِي كَوْنِ السَّلَام فَرْضاً

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" (١).

٨٠٦ - وعَن زُهيرِ بنِ مُعَاوية، عَنِ الحَسَنِ بنِ الحُرِّ، عَنِ القَاسِم بنِ مُخَيْمِرَةً قَالَ: أَخَذَ عَلْمَهُ عَلْمَهُ عِلْدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيدِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَخَذَ بِيدِ عَبْدِ اللهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَك، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاةِ ثُمَّ قَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُعُدُ اللَّهَ عَدْهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ والدَّارقُطنيُ (٢)، وقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْمُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَك » مِن كَلامِ ابنِ مَسعودٍ، فَصَلَهُ شبابةُ عَن زُهيرٍ وجَعَلَه قِولَهُ: «إِذَا قَضَيْتُ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَك» مِن كَلامِ ابنِ مَسعودٍ، فَصَلَهُ شبابةُ عَن زُهيرٍ وجَعَلَه مِن كَلامِ ابنِ مَسعودٍ، وَقَولُه أَشْبهُ بِالصَّوابِ مِمَّنْ أَدْرَجَهُ، وَقَدِ اتَّفْقَ مَنْ رَوَىٰ تَشَهُّدَ ابنِ مَسعودٍ على حَذَهِهِ (٣).

### بَاب: فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

٨٠٧ - عَن ثَوبانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ ٱسْتَغْفَرَ ثَلَاثاً وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ». رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا البُخاريُ (٤). البُخاريُ (٤).

٨٠٨ - وعَن عَبِ الله بِنِ الزُّبِيرِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْخَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

٨٠٩ - وعَن المُغِيَرةِ بنِ شُعبةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ

وراجع: "فتح الباري" لابن رجب (١٨٨/٥).

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (٦٦٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (١/٤٢٢)، وأبو داود (٩٧٠)، والدارقطني (٣٥٣/١)، وابن حبان (١٩٦١)، والطيالسي
 (٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) وقال نحوه في «العلل» (١٢٨/٥).وكذا؛ قال أبو علي النيسابوري والبيهقي والخطيب وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (۲/۹۶)، وأحمد (٥/ ٢٧٥، ٢٧٩)، وأبو داود (١٥١٣)، والترمذي (٣٠٠)، والنسائي (٦٨/٣)، وابن ماجه (٩٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٩٦/٢)، وأحمد (٤/٤، ٥)، وأبو داود (١٥٠٧)، والنسائي (٣/ ٦٩، ٧٠)، وابن خزيمة (٧٤٠، ٧٤٠).

إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهم لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا ٱلْجِدِّ مِنْكَ ٱلْجَدُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

مُسْلِم إِلَّا دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ: يُسَبِّحُ اللهِ عَلَى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْراً، مُسْلِم إِلَّا دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ: يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْراً، وَيُحْمَدُهُ عَشْراً - قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ - فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمَاثَةٌ بِاللِّسَانِ، وَٱلْفٌ وَخَمْسُمَاتَةٍ فِي ٱلْمِيزَانِ. وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِاثَةَ مَرَّةٍ، فَتِلْكَ مِاثَةٌ بِاللِّسَانِ وَٱلْفٌ فِي المِيزَانِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَحهُ التِّرمذيُ (").

٨١٨ - وعَن سَعد بِنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هُؤُلَاءِ ٱلْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ ٱلْمُعَلِّم ٱلْغُلْمَانَ ٱلْكِتَابَةَ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْبُخْل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدً إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَاهُ البُخارِيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٤).

٨١٢ \_ وعَن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً». رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه (٥).

٨١٣ \_ وعَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْف اللَّيْلِ ٱلْآخِرِ وَدُبُر الصَّلَوَاتِ ٱلْمَكْتُوبَاتِ». رَوَاهُ التَّرِمذيُّ (٢٠).

## بَاب: الأنْحِرَاف بَعْدَ السَّلَام، وَقَدْر اللَّبْثِ بَيْنَهُمَا، وَٱسْتِقْبَال ٱلْمَأْمُومِينَ

٨١٤ ـ عَن عَائِشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُّ وابنُ مَا جَه (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۲۱٤)، (۸/ ۹۰، ۱۲٤، ۱۵۷)، ومسلم (۲/ ۹۰، ۹۲)، وأحمد (٤/ ٢٤٥، ۲٤٧، ۲٤٧). ۲۵۰).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الله بن عُمر» خطأ.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۱٦٠، ۲۰٤)، وأبو داود (۱۵۰۲)، والترمذي (۳٤۱۰)، والنسائي (۳/ ۷٤)، وابن ماجه (۹۲۱).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ٩٧، ٩٨، ٩٩، ٩٠)، والترمذي (٣٥٦٧)، والنسائي (٨/ ٢٥٦، ٢٦٦، ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٩٤، ٣٠٥، ٣١٨)، وابن ماجه (٩٢٥) والطيالسي (١٧١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: الترمذي (٣٤٩٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٨)، وقال الترمذي: «حديث حسن».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٢/ ٩٤)، وأحمد (٦/ ٢٦، ١٨٤، ٢٣٥)، والترمذي (٢٩٨)، وابن ماجه (٩٢٤).

٨١٥ - وعَن سَمرةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. رَوَاهُ البُخاريُ (١٠٠).

٨١٦ - وعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ. رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٢).

٨١٧ - وعَن يَزِيدَ بِنِ الأَسْوَدِ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ ٱلْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الصَّبْحِ ثُمَّ ٱنْحَرَفَ جَالِساً فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، (وَذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجُلَيْنِ اللذَّينَ لَمْ يُصَلِّيا) صَلَاةَ الصَّبْحِ ثُمَّ ٱنْحَرَفَ جَالِساً فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، (وَذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجُلَيْنِ اللذَّينَ لَمْ يُصَلِّيا) قَالَ: وَنَهَضَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخَدْتُ بِيدِهِ فَوَضَعْتُهَا إِمَّا عَلَى وَجْهِي فَمَا زِلْتُ أَزْحَمُ النَّاسَ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخَدْتُ بِيدِهِ فَوَضَعْتُهَا إِمَّا عَلَى وَجْهِي أَوْ صَدْرِي، قَالَ: فَمَا وَجَدْتُ شَيْئاً أَطْبَبَ وَلَا أَبْرَدَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَهُو يَوْمَئِذٍ فِي مَسْجِدِ ٱلْخَيْفِ. وَوَاهُ أَحمدُ (٣).

وفي رِوَايَةٍ لهُ أَيضاً: «أَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الحَدِيثَ، قَالَ: «ثُمَّ ثَارَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَمَسَحْتُ بِهَا وَجْهِي فَوَجَدْتُهَا أَبْرَدَ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبَ رِيحاً مِنَ ٱلْمِسْكِ»(٤).

٨١٨ - وعَن أَبِي جُحيفةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى ٱلْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَٱلْيَاسُ فَجَعَلُوا اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى ٱلْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأُ ثُمَّ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَٱلْيَاسُ فَجَعَلُوا اللهُّهُرَ رَكْعَتَيْنِ وَآلِئِهَا وَبُوهَهُمْ. قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحةً مِنَ ٱلْمِسْكِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٢٠).

#### بَابِ: جَوَاز ٱلْإِنْحِرَافِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

٨١٩ - عَن ابنِ مَسعودٍ قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ عَنْ يَسَارِهِ. وفي لَفظِ:
 أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَثِيراً يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. وفي لَفظِ:
 «أَكْثَرُ ٱنْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ». رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (٧).

٨٢٠ - وعَن أَنسٍ قَالَ: أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ. رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُ (^^).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/۲۱٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۱۰۳/۲)، وأبو داود (۲۱۰). (۳) «المسند» (۱۲۰/۶).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق. (٥) في «ن»: «بيده».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٤/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩)، وأحمد (٣٠٩/٤).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۲۱٦/۱)، ومسلم (۱۵۳/۲)، وأحمد (۳۸۳/، ۲۲۹، ٤٦٤)، وأبو داود (۱۰٤۲)، والنسائي (۱/۸۱)، وابن ماجه (۹۳۰).

<sup>(</sup>۸) أخرجه: مسلم (۲/ ۱۵۳)، والنسائي (۳/ ۸۱).

٨٢١ ـ وعَن قبيصة بنِ هُلبٍ، عَن أبيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعاً، عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ وَابنُ مَاجَه وَالتَّرَمذيُّ (١) وَقَالَ: صَحَّ الأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

#### بَاب: لَبْث ٱلْإِمَامِ بِالرِّجَالِ قَلِيلاً لِيَخْرُجَ مَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنَ النِّسَاءِ

٨٢٢ \_ عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَتْ (٢): نُرَى \_ واللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٣).

### بَاب: جَواز عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِٱلْيَدِ وَعَدِّهِ بِالنَّوَى وَنَحْوِهِ

٨٢٣ \_ عَن يُسيرةَ، وَكَانتْ مِنَ المُهاجِرَاتِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُنَّ بِالنَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ، وَٱعْقِدْنَ بِٱلْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ مُسْتُنْطَقَاتٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وأبو دَاودَ (١٤).

٨٢٤ ـ وعَن سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى ٱمْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أَوْ حَصَّى تُسَبِّحُ بِهِ، فَقَالَ: «أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا ـ أَوْ: أَفْضَلُ ـ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا جُلَقٌ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ للهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاللهُ أَوْ وَاللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا عَوْل وَلا قَوْه وَالتّرمذيُّ (٥).

٨٢٥ ـ وعَن صَفِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا فَقَالَ: «لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهِ؟» فَقَالَتْ: عَلِّمْنِي. قَالَ: فَقُولِي: «سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٧)، وأبو داود (١٠٤١)، والترمذي (٣٠١)، وابن ماجه (٩٢٩). قال الترمذي: «حديث حسن».

<sup>(</sup>٢) كذا؛ وإنما هذا من قول الزهري، كما جاء مصرحاً به عند البخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ٢١٢، ٢٢٠)، وأحمد (٣١٠/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٧٠)، وأبو داود (١٥٠١)، والترمذي (٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (١٥٠٠)، والترمذي (٣٥٦٨).

وإسناده ضعيف.

راجع: «السلسلة الضعيفة» (١١٤/١).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٣٥٥٤)، من طريق هاشم بن سعيد، عن كنانة مولى صفية عن صفية به.

## أَبْوَابُ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ وَيُبَاحُ فِيهَا

## بَاب: النَّهْي عَنِ ٱلْكَلَام فِي الصَّلَاةِ

٨٢٦ - عَن زَيدِ بنِ أَرقمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ مَن زَيدِ بنِ أَرْقمَ قَالَ: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى أُنْزِلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ ٱلْكَلَام. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا ابنَ مَاجَه (١).

ولِلتِّرمذيِّ فِيهِ: «كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ».

وَلهٰذَا يَدلُّ عَلَى أَنَّ تَحريمَ الكَلام كَانَ بِالمَدِينةِ بَعدَ الهِجْرَةِ، لأَنَّ زَيداً مَدنيُّ، وَقَدْ أُخبر أَنَّهم كَانُوا يَتكلَّمُونَ خَلفَ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ ﴾ إِلَى أَنْ نُهُوا (٣).

٨٢٧ - وعَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ على النَبِيِّ ﷺ وَهُوَ في الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنا عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ في الصَّلَاةِ لَشُغْلاً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠). الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ علينا. فَقَالَ: ﴿إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلاً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِذْ كُنَّا بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ ٱلْحَبْشَةِ، فَلَمَّا قَلِمْنَا مِنْ أَرْضِ ٱلْحَبَشَةِ أَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ حَتَّى قَضَوُا الصَّلَاةَ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ مَنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ (٥).

٨٢٨ - وعَن مُعاويةَ بنِ الحَكَمِ السُّلميِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمَّاهُ، مَا شَأَنُكُمْ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمَّاهُ، مَا شَأَنْكُمْ

وراجع: «السلسلة الضعيفة» (١١٤/١ \_ ١١٥).

(٢) زاد بعده في «ن»: «في الصلاة».

(٥) أخرجه: أحمد (١/ ٣٧٧، ٤٣٥، ٤٦٣)، والنسائي (١٩/٣).

<sup>=</sup> وقال الترمذي: «هذا غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۷۸ ـ ۷۹) (۳۸/٦)، ومسلم (۲/ ۷۱)، وأحمد (۳۱۸/٤)، وأبو داود (۹٤۹)، والترمذي (٤٠٥، ۲۹۸٦)، والنسائي (۱۸/۳).

<sup>(</sup>٣) وقد اختلف في ذلك. انظر: "صحيح ابن حبان" (٦/ ١٧ ـ ٢٢ ـ إحسان)، و"فتح الباري" لابن رجب (٦/ ٣٤ ـ ٣٦٤)، و"البداية والنهاية" (٢/ ٢٢٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/ ٧٨) (٥/ ٦٤)، ومسلم (٢/ ٧١)، وأحمد (١/ ٣٧٦، ٤٠٩). وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ٣٦٠ \_ ٣٦٢).

تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُ. فَلَمَّا وَسُلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَبِأَبِي وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي (١) وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ لهٰنِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، كَهَرَنِي (١) وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ لهٰنِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّهُ هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ». أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ: أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائِيُ وأبو دَاودَ (٢) وَقَالَ: «لَا يَحِلُّ» مَكَانَ «لَا يَصْلُحُ».

وفِي رِوَايةٍ لِأَحْمَدَ (٣): ﴿إِنَّمَا هِيَ النَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ ٩.

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ التَّكبيرَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ القراءةَ فَرْضٌ، وَكَذَلِكَ التَّسبيحُ والتَّحْمِيدُ، وأَنَّ تشميتَ العَاطِسِ مِنَ الكَلَامِ المُبْطِلِ، وأَنَّ مَن فَعلَهُ جَاهِلاً لَا تَبطلُ صَلَاتُهُ، حيثُ لم يَأمرُهُ بالإِعَادَةِ.

## بَابِ: أَنَّ مَنْ دَعَا فِي صَلَاةٍ بِمَا لَا يَجُوزُ جَاهِلاً لَمْ تَبْطُلْ

٨٢٩ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي وَمُحَمَّداً وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً». يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٤).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي النَّحْنَحَةِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ

٨٣٠ ـ عَن عَلَيِّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَدْخَلَانِ بَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي يَتَنَحْنَحُ لِي. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والنَّسَائيُّ بِمَعناهُ (٥).

٨٣١ ــ وعَن عَبد اللهِ بنِ عَمرِو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَخَ فِي صَلَاةِ ٱلْكُسُوفِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ، وذكَرهُ البُخاريُّ تَعليقاً (٦).

<sup>(</sup>١) أي: ما انتهرني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٢/ ٧٠، ٧١)، وأحمد (٥/ ٤٤٧، ٤٤٨)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي (٣/ ١٤ ـ ١٧).

<sup>(</sup>r) «المسند» (٥/ ٨٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/١١)، وأحمد (٢/ ٢٨٣)، وأبو داود (٨٨٢)، والنسائي (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>۵) أخرجه: أحمد (۱/ ۸۰)، وابن ماجه (۳۷۰۸)، والنسائي (۳/ ۱۲). واختلف في إسناده ومتنه.

انظر: «صحيح ابن خزيمة» (٢/ ٥٤)، و«العلل» للدارقطني (٣/ ٢٥٧ ـ ٢٦٠)، وسنن البيهقي (٢/ ٢٤٧)، و«التلخيص» (١/ ١٢٥ ـ ١٥٣). وانظر ما سيأتي برقم (٨٣٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ١٥٩، ١٨٨)، وأبو داود (١١٩٤)، والنسائي (١٣٧/٣ ـ ١٣٨، ١٤٩)، والبخاري (٢/ ٨٢) تعليقاً، كما قال المؤلف.

وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢/٤٠٤)، ولابن حجر (٣/٨٤)، و«التغليق» (٢/٤٤٦ ـ ٤٤٧).

وروىٰ أَحمدُ(١) لهذا المَعْنَىٰ مِن حديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةً.

وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: «النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ»، رَوَاهُ سَعيدٌ في «سُنَنِهِ» (٢٠).

## بَابِ: ٱلْبُكَاء فِي الصَّلَاةِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِذَا نُنْكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَثَكِيًّا ﴾ [مريم: ٥٨].

٨٣٢ - عَن عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِيرِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبيَّ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزُ كَأَزِيزِ ٱلْمِرْجَلِ مِنَ ٱلْبُكَاءِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسائيُّ<sup>(٣)</sup>.

٨٣٣ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا ٱشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ: الصَّلَاةَ. قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ ٱلْبُكَاءُ. قَالَ: «مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ». رَوَاهُ البُخارِيُ (٤٠٠). ومَعناهُ؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَديثِ عَائشةً (٥٠).

#### بَاب: حَمْد اللهِ فِي الصَّلَاةِ لِلعُطَاسِ أَوْ حُدُوثِ نِعْمَة

٨٣٤ عن رِفاعة بنِ رَافع قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ: الحَمْدُ اللهِ حُمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ كَمَّا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى. فَلَمَّا صَلَّى النَّبيُ ﷺ قَالَ: "مَنِ ٱلْمُتَكَلِّمُ (٢) فِي الصَّلَاقِ؟" فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ رِفَاعَةُ: أَنَا وَيُ الصَّلَاقِ؟" فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ رِفَاعَةُ: أَنَا يَسُولُ اللهِ ؟ فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدِ ٱبْتَدرهَا بِضْعٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكاً أَبُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا". وَالنَّرمَذِيُ (٧).

## بَابِ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُسَبِّحُ وَٱلْمَرْأَةُ تُصَفِّقُ

٥٣٥ - قَالَ سَهْلُ بنُ سَعدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(^).

- (١) «المسند» (٤/ ٢٤٥) من رواية أحمد وابنه. وأصله في «الصحيحين».
- (٢) أخرجه: عبد الرزاق (٣٠١٧، ٣٠١٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٥٧/١٤).
- (٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٥، ٢٦)، وأبو داود (٩٠٤)، والنسائي (٣/ ١٣)، وابن حبان (٦٦٥).
  - (٤) «صحيح البخاري» (١/ ١٧٣ \_ ١٧٤).
- (٥) أخرجه: البخاري (١/١٧٣، ١٨٣) (٤/١٨٢)، ومسلم (٢/٢٣)، وأحمد (٦/٩٦، ٢٠٢، ٢٧٠).
  - (٦) في «ن»: «تكلم».
- (۷) أخرجه: الترمذي (٤٠٤)، والنسائي (۲/ ۱٤٥)، وأبو داود (۷۷۳)، وقال الترمذي: «حديث حسن».
   وأخرجه البخاري (۲/ ۲۰۲)، وغيره عن رفاعة أنه قاله بعد الركوع دون قوله: «كما يحب ربنا ويرضى».
   وانظر: «الفتح» لابن حجر (۲/ ۲۸۲).
- (٨) أخرجه: البخاري (١/١٧٤ ـ ١٧٥) (٢/ ٨٣ ـ ٨٤) (٣/ ٢٣٩)، ومسلم (٢/ ٢٥ ـ ٢٦)، وأحمد (٥/ ٣٣٠، ٣٣٠).

٨٣٦ - وعَن عَلَيٌ بِنِ أَبِي طَالبٍ قَالَ: كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَ قَائِماً يُصَلِّي سَبَّحَ بِي (١) فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنَهُ لِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي. رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

رَوَاهُ الجَماعةُ (٣)، وَلَمْ يَذَكُرْ فِيهِ البُخارِيُّ وَأَبو دَاودَ والتِّرمذيُ (١): «العَّسْبِيعُ للرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ».

## بَاب: ٱلْفَتْح فِي ٱلْقِرَاءَةِ عَلَى ٱلْإِمَام وَغَيْرِهِ

٨٣٨ - عَن مُسَوَّرِ بِنِ يزيدَ المَالِكِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَرَك آيَةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، آيَةُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «فَهَلَّا ذَكَرْتَنِيهَا؟!». رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ وعَبدُ الله بنُ أحمدَ في «مُسْنِدِ أَبِيهِ»(٥).

٨٣٩ - وعَنِ ابنِ عُمرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأً فِيهَا فَلُبِّسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ الْأَبِيِّ ﷺ مَلَاةً فَقَرَأً فِيهَا فَلُبِّسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ الْأَبِيِّ: «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟» وَوَاهُ أَبِو دَاودَ (٢٠).

# بَاب: المُصَلِّي يَدْعُو وَيَذْكُرُ اللهَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَلْ وَكُرِ اللهَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَوْ ذِكْرِ

رَوَاهُ حُذَيْفَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ وَقَدْ سَبَقَ (٧) .

٨٤٠ ـ وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ أَبِي لَيلَى عَن أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةٍ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ، فَمَرَّ بِذِكْرِ ٱلْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالَ: **«أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ»**. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه بمَعنَاهُ (^).

٨٤١ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ التَّمَامِ (٩) فَكَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ ٱلْبَقَرَةِ

(۱) في «ن»: «لي».

(۲) «المسند» (۱/۷۷)، وانظر: ما تقدم برقم (۸۳۰).

(٤) وابن ماجه كذلك.

(۷) برقم (۷۱۵، ۷۳۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/٧٩ ـ ٨٠)، ومسلم (٢/٢٧)، وأحمد (٣١٧/٢، ٤٩٢، ٥٠٧)، وأبو داود (٣١٧/٢)، والترمذي (٣٦٩)، والنسائي (٣/١١)، وابن ماجه (١٠٣٤).

<sup>(</sup>۵) أخرجه: أبو داود (۹۰۷)، وعبد الله في "زوائد المسند" (۷٤/٤)، وابن خزيمة (١٦٤٨)، وابن حبان (٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود (٩٠٧)، وابن حبان (٢٢٤٢)، وهو معلول. وانظر: «الإرشادات»: (ص٣٥٤ \_ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٣٤٧/٤)، وابن ماجه (١٣٥٢)، وأبو داود (٨٨١)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٩) في «حاشية الأصل»: «أي: تمام القمر». قال في «النهاية»: «هي ليلة أربع عشرة من الشهر؛ لأن القمر =

وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ إِلَّا دَعَا الله ﴿ لَى وَٱسْتَعَاذَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا ٱسْتِبْشَارٌ إِلَّا دَعَا الله ﴾ وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا ٱسْتِبْشَارٌ إِلَّا دَعَا الله ﴾ وَرَغِبَ إِلَيْهِ. رَوَاهُ أحمدُ (١٠).

٨٤٢ ـ وعَن مُوسىٰ بنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ وَكَانَ إِذَا قَرَأً: ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ فِقَالَ: هِنُهُ عَنْ أَلُونُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هَبُخَانَكَ؛ فَبَلَى ». فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هَبُخَانَكَ؛ فَبَلَى ». فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هَبُخِتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ (٢٠ .

٨٤٣ ـ وعَن عَوفِ بِنِ مَالَكٍ قَالَ: قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّ فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ ٱلْبَقَرَةَ، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ. فَبَمَ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعاً بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَبَرُوتِ وَٱلْمَلَكُوتِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَٱلْعَظْمَةِ». ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَبَرُوتِ وَٱلْمَلَكُوتِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَٱلْمَلَكُوتِ وَٱلْمَلَكُوتِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ». ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَبَرُوتِ وَٱلْمَلَكُوتِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ». ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَبَرُوتِ وَٱلْمَلَكُوتِ وَٱلْكُوبِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ». ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَبَرُوتِ وَٱلْمَلَكُوتِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَلَاعَظُمَةٍ». ثُمَّ شَرَأَ آلَ عِمْرَانَ، ثُمَّ سُورَةً سُورَةً، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاودَ (٣) ولَهُ يَذْكُر الوُضُوءَ ولا السِّوَاكَ.

## بَاب: ٱلْإِشَارَة فِي الصَّلَاةِ لِرَدِّ السَّلَامِ أَوْ حَاجَةٍ تَعْرِضُ

٨٤٤ - عَنِ ابنِ عُمرَ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: يُشِيرُ بِيَدِهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٤)، إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايةِ النَّسائيِّ وَابنِ مَاجَه (٥) صُهيبًا مكانَ بِلَالٍ.

مُدُهُ - وَعَنِ ابْنِ عُمرَ<sup>(٦)</sup> عَنْ صُهيبٍ أَنَّه قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ إِلْسَارَةً وَقَالَ: إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَه (٧)، وقالَ التَّرمذيُّ: كِلَا الحَديثين عِندي صَحيحٌ (٨).

وقد صحّت الإشارةُ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ رِوايةِ أُمِّ سَلَمَةَ في حديثِ الرَّكعتينِ بعدَ

ت يتم فيها نوره. وتفتح تاؤه وتكسر، وقيل: ليلة التُّمام ـ بالكسر ـ أطول ليلة في السنة».

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٦/ ٩٢)، وأبو يعلى (٤٨٤٢)، والبيهقي (٢/ ٣١٠)، وفي «الشعب» (٢٠٩٣).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۸۸٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: النسائي (٢/٣٢)، وأبو داود (٨٧٣)، وأحمد (٦٤/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١٢/٦)، وأبو داود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: النسائي (٣/٥)، وابن ماجه (١٠١٧)، وابن حبان (٢٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) سقط في «ن»: «وعن ابن عمر».

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٣٢)، وأبو داود (٩٢٥)، والترمذي (٣٦٧)، والنسائي (٣/ ٥)، وابن الجارود (٢١٦)، وابن حبان (٢٢٥٩).

<sup>(</sup>٨) زاد: «لأن قصة حديث صُهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعاً».

العَصرِ (١)، ومِنْ حَديثِ عَائِشَة (٢) وَجَابرِ (٣) لمَّا صلَّى بِهم جَالِساً في مَرضٍ لَهُ فَقَاموا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيهِمْ، أَنِ ٱجْلِسُوا.

## بَاب: كَرَاهَة ٱلْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

٨٤٧ ــ وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَفْتِ (٥٠) فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «ٱخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ صَلَاةِ ٱلْعَبْدِ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ والنَّسائيُّ وأَبو دَاودَ (٢٠).

٨٤٨ ــ وعَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلاً عَلَى ٱلْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ ٱنْصَرَفَ عَنْهُ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأَبُو دَاودَ<sup>(٧)</sup>.

٨٤٩ - وعَن سَهل ابنِ الحَنظَلِيَّةِ قَالَ: ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعني: صَلَاةَ الصَّبح - فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١٥) وقَالَ: وَكَانَ قَدْ أَرْسَلَ فَارِساً إلى الشِّعْب يَحْرُسُ مِن اللَّيْلِ.

# بَاب: كَرَاهَة تَشْبِيكِ ٱلْأَصَابِعِ وَفَرْقَعَتِهَا وَالتَّخَصُّرِ وَٱلاعْتِمَادِ عَلَى ٱلْيَدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ

٠٥٠ ـ عَن أبي سعيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ، فَإِنَّ

سیأتی برقم (۹۱۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/۱۷٦) (۲/۰۹، ۸۹)، ومسلم (۲/۱۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٩/٢).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٨٩).

وللحديث قصة طويلة أخرجها بتمامها: أبو يعلى في «المسند» (٣٦٢٤)، والطبراني في «المعجم الصغير» (٢/ ٣٦ ـ ٣٣).

وهو عند الترمذي أيضاً (٢٦٧٨) باختصار من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أنس بن مالك به.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه، ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره».

وراجع: «زاد المعاد» (١/ ٢٤٨ \_ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) في «ن»: «الالتفات».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/ ١٩١) (١/ ١٥٢)، وأحمد (٦/ ٧٠، ١٠٦)، وأبو داود (٩١٠)، والنسائي (٦/٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٥/ ١٧٢)، وأبو داود (٩٠٩)، والنسائي (٣/٨).

<sup>(</sup>۸) «السنن» (۹۱٦).

التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي ٱلْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ». رَوَاهُ

٨٥١ ـ وعَن كَعبِ بنِ عُجرةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الصَّلَاةِ فلا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ(١).

وقَد ثَبتَ فِي خَبرِ ذِي اليَدينِ أَنَّه ﷺ شَبَّكَ أَصابِعَهُ فِي المَسْجِدِ، وذلَك يُفيدُ عَدمَ التَّحريمِ وَلَا يَمنعُ الكراهةَ؛ لِكَوْنِهِ فَعَله نَادِراً.

٨٥٢ ـ وعَن كَعبِ بنِ عُجرةَ: أَنَّ النَّبيِّ ﷺ رَأَى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ أَصابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَفَرَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ<sup>(٣)</sup> =

٨٥٣ \_ وعَن عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُفَقِّعْ<sup>(٤)</sup> أَصَابِعَكَ فِي الصَّلَاةِ». رَوَاهُمَا ابنُ

٨٥٤ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الخَصْرِ (٦) فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا ابنَ

٨٥٥ \_ وعَنِ ابنِ عُمرَ قَالَ: نَهِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ<sup>(^)</sup>. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٩)</sup>.

ُ وَفِي لَفَظٍ لِأَبِي دَاودَ: «نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ» (١٠٠). ٨٥٦ ـ وعَن أُمِّ قَيسٍ بنتِ محصنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ ٱتَّخَذَ عَمُوداً (١١١) فِي

قال الحافظ في «فتح الباري» (١/٥٦٦): «في إسناده ضعيف ومجهول».

أخرجه: أحمد (٢٤١/٤)، وأبو داود (٥٦٢)، وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب كما في «الفتح» لابن رجب (۲/ ۸۸۷).

«سنن ابن ماجه» (۹۶۷).

وفي إسناده اختلاف، فصَّله الألباني في «الإرواء» (٣٧٩)؛ فليراجع.

في حاشية الأصل: «ـ التفقيع في الصلاة ـ هي: فرقعة الأصابع وغمز مفاصلها حتى تصوُّت. من نهاية». (٤)

«السنن» (٩٦٥)، وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٣٧٨).

الخصر - بفتح المعجمة وسكون المهملة -: والمراد وضع اليدين على الخصر في الصلاة. قال ابن سيرين: التخصر: هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي. وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره.

راجع «فتح الباري» (٣/ ٨٨ \_ ٨٩).

أخرجه: البخاري (٢/ ٨٤)، ومسلم (٢/ ٧٤)، وأحمد (٢/ ٢٣٢، ٣٣١، ٣٩٩)، وأبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧).

> فى «ن»: «يديه». **(V)**

(۱۰) «السنن» (۹۹۲). أخرجه: أحمد (٢/ ١٤٧)، وأبو داود (٩٩٢).

في «ن»: «عوداً».

مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ<sup>(١)</sup>.

## بَاب: مَا جَاء فِي مَسْحِ ٱلْحَصَى وَتَسْوِيَتِهِ

٨٥٧ - عَن مُعَيقيبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً». رَوَاهُ الجَماعةُ (٢).

٨٥٨ - وعَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةُ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحِ ٱلْحَصَى». رَوَاهُ الخَمْسةُ(٣).

وفِي رِوايةٍ لِأَحَمد (٤): سَأَلْتُ النبيَّ ﷺ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْح ٱلْحَصَى فَقَالَ: «وَاحِدَةً أَوْ (٥) دَعْ».

## بَابِ: كَرَاهَة أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مَعْقُوصَ الشَّعْرِ

٨٥٩ عَنِ ابنِ عَباسٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ ٱلْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ إِلَى وَرَاثِهِ، فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ ٱلْآخَرُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ٱبْن عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَعُولُ: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا كَمَثُلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُ (٢).

٨٦٠ ـ وعَن أَبِي رَافِعٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلِ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَهُ ، ولِأَبِي دَاوْدَ والتِّرمذيِّ مَعْناهُ (٨٠).

## بَابِ: كَرَاهَة تَنَخُّم ٱلْمُصَلِّي قِبَلَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ

٨٦١ - عَن أَبِي هُرِيرةَ وَأَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ ٱلْمَسْجِدِ فَتَنَاوَل

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۹٤۸).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۸۰)، ومسلم (۲/ ۷۶، ۷۰)، وأحمد (۳/ ۲۲۱) (٥/ ٤٢٥)، وأبو داود (۹٤٦)، والترمذي (۳۸۰)، والنسائي (۳/ ۷)، وابن ماجه (۱۰۲۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥٠، ١٧٩)، وأبو داود (٩٤٥)، والترمذي (٣٧٩)، والنسائي (٦/٣)، وابن ماجه (١٠٢٧).

وراجع: «العلل» للدارقطني (٦/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٥/ ١٦٣). (و».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٢/٥٥)، وأحمد (١/ ٣٠٤)، وأبو داود (٦٤٧)، والنسائي (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (۸/٦، ۳۹۱)، وابن ماجه (۱۰٤۲). وراجع: «العلل» للترمذي (ص.۸)، ولابن أبي حاتم (۲۸۹)، وللدارقطني (۵/۱۷۳/أ).

<sup>(</sup>۸) أخرجه: أبو داود (٦٤٦)، والترمذي (٣٨٤). قال الترمذي: «حديث أبي رافع حديث حسن».

حَصَاةً فَحَتَّهَا وَقَالَ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ٱلْيُسْرَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). وفِي رِوَايةٍ لِلبُخاريِّ (٢): «فَيَكْفِنُهَا».

٨٦٢ ـ وعَن أَنس: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّةِ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَلَمِهِ». ثُمَّ أَخَذَ طَرَف رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: «أَوْ يَعْمَلُ هَكَذَا». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٣).

ولأَحمدَ ومُسلمِ (٤) نَحوه بِمَعناهُ مِن حَدِيثِ أَبي هُريرةَ.

## بَاب: فِي أَنَّ قَتْلَ ٱلْحَيَّةِ وَٱلْمَشْيَ ٱلْيَسِيرَ لِلْحَاجَةِ لَا يُكْرَهُ

٨٦٣ ـ عَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ ٱلْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: ٱلْعَقْرَبِ وَٱلْحَيَّةِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ<sup>(ه)</sup>.

٨٦٤ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ٱلْبَيْتِ وَٱلْبَابُ عَلَيْهِ مُعْلَقٌ، فَجِئْتُ فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ. وَوَصَفَتْ أَنْ البَابَ فِي ٱلْقِبْلَةِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٢).

## بَاب: فِي أَنَّ عَمَلَ ٱلْقَلْبِ لَا يُبْطِلُ وَإِنْ طَالَ

٨٦٥ ـ عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا نُودِي للصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطُ حَتَّى لَا يَسْمَعَ ٱلْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ ٱلْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّنُويبُ أَقْبَلَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ ٱلْأَذَانَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّنُويبُ أَقْبَلَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ ٱلْأَذَانَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبُرُ، فَإِذَا تُخْرِيبُ أَقْبُلَ عَلَى الرَّجُلُ يَخُورُ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظلُّ (٧) الرَّجُلُ يَخْطِرَ (٧) بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: ٱذْكُرْ كَذَا، ٱذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظلُّ (٧) الرَّجُلُ

- (۱) أخرجه: البخاري (۱/۱۱۲)، ومسلم (۲/۷۰)، وأحمد (۳/۵۸، ۸۸، ۹۳).
  - (۲) «الصحيح» (۱/۱۳/۱).
  - (٣) أخرجه: البخاري (١١٢/١)، وأحمد (٣/ ١٨٨).
  - (٤) سقط من «ن» لفظ: «مسلم».
     والحديث أخرجه: مسلم (٧٦/٢)، وأحمد (٢٦٦٦).
- (۵) أخرجه: أحمد (۲/ ۲٤۸، ٤٩٠)، وأبو داود (۹۲۱)، والترمذي (۳۹۰)، والنسائي (۳/ ۱۰)، وابن ماجه (۱۲٤٥).
- (٦) أخرجه: أحمد (٦/ ٣١، ١٨٣، ٢٣٤)، وأبو داود (٩٢٢)، والترمذي (٦٠١)، والنسائي (٣/ ١١)، من طريق برد بن سنان، عن الزهري، عن عروة، عنها.
- وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٤٦٧): «قلت لأبي: ما حال هذا الحديث؟ فقال أبي: لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي ﷺ غير برد وهو حديث منكر، ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث، وكان برد يرى القدر».
- (٧) في حاشية «ن»: «يخطر: بكسر الطاء أي: يوسوس له، وبضم الطاء يدنو منه فيمر بينه وبين نفسه فيشغله،
   و«يضل» بالضاد \_ كذا الرواية في «ن» \_ ومعناه: يجهل، وروي بالظاء ومعناه: يتحير».

إِنْ يَدْرِي كُمْ صَلَّى. فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلَاثاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً؟ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(۱).

وَقَالَ البُخارِيُ (٢): قَالَ عُمرُ: «إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ».

## بَاب: ٱلْقُنُوت فِي ٱلْمَكْتُوبَةِ عِنْدَ النَّوَازِلِ وَتَرْكه فِي غَيْرِهَا

٨٦٦ ـ عَن أَبِي مَالَكِ الأَشْجِعِيِّ (٣) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَلَهُنَا بِالْكُوفَةِ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنِيَّ، مُحْدَثُ. رَوَاهُ أَحمدُ والتُّرمذيُّ وصَحَّحهُ وابنُ مَاجَه (٤).

وفِي رِوايَةٍ: «أَكَانُوا يَقْنُتُون فِي ٱلْفَجْرِ؟».

والنَّسَائيُّ (٥) ولَفَظُهُ: قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَم يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلْمَ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِي فَلَمْ يَقْنُتْ. ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ، بِدْعَةٌ».

٨٦٧ ـ وعَن أنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْراً ثُمَّ تَرَكَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ (<sup>7)</sup>. وفي لَفظ: «قَنَتَ شَهْراً يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ ٱلْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٧).

وفي لفظ: «قَنَتَ شَهْراً حِينَ قُتِلَ ٱلْقُرَّاءُ، فَمَا رَأَيْتُه حَزِنَ حُزْناً قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ». رَوَاهُ البُخاريُ (٨٠٠).

٨٦٨ ـ وعَن أَنسٍ قَالَ: كَانَ ٱلْقُنُوتُ فِي ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْفَجْرِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٩).

٨٦٩ ـ وعَن البَراءِ بنِ عَازِبِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الفجر وٱلْمَغْرِبِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتَّرمذيُّ وصَحَّحهُ (١٠٠).

٨٧٠ ـ وعَن ابنِ عُمَر: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ ٱلْأَخِيرَةِ

(٢) «الصحيح» (٢/ ٨٤).
 (٣) في الأصل: «الأشعري»، خطأ.

(٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٩٤، ٤٧٢)، والترمذي (٤٠٢)، وابن ماجه (١٢٤١). وقال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٤٤٤): «إسناده حسن». وراجع: «الضعفاء» للعقيلي (١/ ١١٩) و«الإصابة» (٣/ ٥٠٨).

(٥) «السنن» (٢/٤/). (٦) أخرجه: أحمد (٣/ ١٩١).

(٧) أخرجه: أحمد في «المسند» (٣/ ١١٥)، ومسلم (٢/ ١٣٧)، والنسائي (٢/ ٢٠٣)، وابن ماجه (١٢٤٣).

(A) «الصحيح» (۲/٤٠١).

(٩) أخرجه: البخاري (٢٠٢/١)، (٢/٣٢).

(١٠) أخرجه: مسلم (١٣٧/٢)، وأحمد (٤/ ٢٨٠، ٢٨٥)، والترمذي (٤٠١)، وأبو داود (١٤٤١).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢/ ٨٧)، ومسلم (٢/ ٨٣)، وأحمد (٢/ ٢٢٥).

مِنَ ٱلْفَجْرِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ٱلْعَنْ فُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً»، بَعْدَمَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ اللهَ اللهُ يَعَالَى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: الحَمْدُ». فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (١٠).

٨٧١ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحِدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ ٱلْحَمْدُ»: «اللَّهُمَّ أَنْجِ أَنْولِيدَ بْنَ ٱلْولِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ ٱلْعَنْ يُوسُفَ». قَالَ: يَجْهَرُ بِذَلِكَ، اللَّهُمَّ ٱلْعُنْ يُوسُفَ». قَالَ: يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَيَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ ٱلْعَنْ فُلَاناً وَفُلاناً»، حَيَّيْنِ مِن ٱلْعَرَبِ. وَيَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ ٱلْعَنْ فُلَاناً وَفُلاناً»، حَيَّيْنِ مِن ٱلْعَرَبِ. حَتى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَلْكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ﴾ الآية [آل عمران: ١٢٨]. رَوَاهُ أحمدُ والبُخارِيُّ (٢).

٨٧٢ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي ٱلْعِشَاءَ إِذْ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِلَهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: اللَّهُمَّ نَجِّ ٱلْوَلِيدَ بْنَ ٱلْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ ٱشْعُدُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ ٱجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». رَوَاهُ البُخارِيُّ (٣).

٨٧٣ ـ وعَنه أَيضاً قَالَ: لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ ٱلْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الطُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ ٱلْكُفَّارَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وفي رِواية لِأَحمد: "وَصَلَاةِ ٱلْعَصْرِ» مَكَانَ «العِشَاءِ الآخِرَة».

٨٧٤ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعاً فِي ٱلْظُهْرِ وَٱلْعَصْرِ وَٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» مِنَ الرَّكْعَةِ ٱلْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَيْهِمْ، عَلَى حَيِّ مِنْ بَنِي سُلَيْم، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. رَوَاهُ أَبو عَلَيْهِمْ، عَلَى حِيْ مَنْ بَنِي سُلَيْم، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ وأَحمدُ (٥) وَزَادَ: «أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ». قَالَ عِكرِمةُ: كَانَ هٰذَا مِفْتَاحَ القُنُوتِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٥/١٢٧)، وأحمد (٢/١٤٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخارى (٦/ ٤٧)، وأحمد (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٦١/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢٠١/١)، ومسلم (٢/ ١٣٥)، وأحمد (٢/ ٢٥٥، ٣٣٧، ٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١/١١)، وأبو داود (١٤٤٣).

# أَبْوَابُ السُّتْرَةِ أَمَامَ المُصَلِّي المُورِ وُونَهَا وحُكْمُ المُرُورِ دُونَهَا

## بَاب: ٱسْتِحْبَاب الصَّلَاةِ إِلَى السُّتْرَةِ وَالدُّنُوّ مِنْهَا وَالرُّخْصَة فِي تَرْكِهَا وَالرُّخْصَة فِي تَرْكِهَا

٥٧٥ - عَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وابنُ مَاجَه (١).

٨٧٦ - وَعَن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سُثِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ ٱلْمُصَلِّي فَقَالَ: «كَمُوْخِرَةِ الرَّحْلِ")». رَوَاهُ مُسلمٌ (").

٨٧٧ - وعَنِ ابنِ عُمرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ يَأْمُرُ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٨٧٨ - وعَن سَهل بنِ سَعدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ ٱلْجِدَارِ مَمَرُّ شَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

وَفِي حَديثِ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ ٱلْكَعْبَةَ فَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِدَارِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُع. رَوَاهُ أحمدُ والنَّسَائيُّ (٦).

وَمَعْناهُ للبُخَارِي (٧) مِن حَديثِ ابنِ عُمرَ.

٨٧٩ - وعَن طَلحة بنِ عُبيدِ اللهِ: قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». وَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه (٨٠).

٨٨٠ - وعَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا،

وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (٣٥٣).

- (٢) هي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. (نهاية).
  - (٣) أخرجه: مسلم (٢/٥٥).
- (٤) أخرجه: البخاري (١/ ١٣٣)، ومسلم (٢/ ٥٥)، وأحمد (٢/ ١٤٢).
  - (٥) أخرجه: البخاري (١/١٣٣)، ومسلم (١/٥٨).
- (٦) أخرجه: أحمد (٢/١١٣، ١١٨)، والنسائي (٢/٦٣) من حديث ابن عمر الله
  - (V) «الصحيح» (١/ ١٣٣ \_ ١٣٤).
  - (٨) أخرجه: مسلم (٢/٥٥)، وأحمد (١٦١١)، وابن ماجه (٩٤٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۹۸)، وابن ماجه (۹۵۶).

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصاً فَلْيَخُطَّ خَطَّاً، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (١).

٨٨١ ـ وعَنِ المِقْدَادِ بنِ الأَسْودِ أَنَّه قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى إِلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ ٱلْأَيْسَرِ أَوْ الأَيْمَنِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْداً (٢).

٨٨٢ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ. رَوَاهُمَا أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٣).

## بَاب: دَفْع ٱلْمَارِّ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَالرُّحْصَة فِي ذَلِكَ لِلطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ

٨٨٣ - عَنِ ابنِ عُمرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَعْ أَجَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَعْ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ ٱلْقَرِينَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه (٤).

٨٨٤ ـ وعَن أَبِي سَعيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التَّرمذيَّ وابنَ مَاجَه (٥٠).

م ٨٨٥ - وعَن أَبِي النَّضْرِ مَولَى عُمرَ بنِ عُبيدِ الله عنِ بُسرِ بنِ سَعيدٍ، عَن أَبِي جُهيم عبدِ اللهِ بنِ الحَارثِ بنِ الصِّمَّةِ الأَنصاريِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ ٱلْمَارُ بَيْنَ يَدَي ٱلْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّضْر: لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبعين عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّضْر: لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبعين يَوماً، أو شَهْراً، أو سَنَةً. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٢).

٨٨٦ - وعَن المُطَّلبِ بنِ أبي وَدَاعَة: أنَّه رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْم

(۱) أخرجه: أحمد (۲/۲۶۹)، وأبو داود (۲۸۹)، وابن ماجه (۹۶۳).

وقال أبو داود: «قال سفيان: لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه». وراجع: بحثاً موسعاً لابن رجب في «الفتح» (٢/ ٦٣٦ \_ ٦٣٩)، عن هذا الحديث. وكذا للحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٢/ ٧٧٢ \_ ٧٧٤).

(٢) أخرجه: أحمد (٤/٦)، وأبو داود (٦٩٣)، وإسناده ضعيف.

وراجع: «مختصر السنن» للمنذري (٢٤١/١)، و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (١٠٩٩).

(٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٢٤)، وأبو داود (٧١٨)، وفي إسناده ضعف.
 وراجع: «تهذيب التهذيب» (٥/ ١٢٣).

- (٤) أخرجه: مسلم (٢/ ٥٨)، وأحمد (٢/ ٨٦)، وابن ماجه (٩٥٥).
- (٥) أخرجه: البخاري (١/ ١٣٥)، ومسلم (٢/ ٥٧)، وأحمد (٣/ ٣٣)، وأبو داود (٧٠٠)، والنسائي (٢/ ٢٦)، (٨/ ٦١).
- (٦) أخرجه: البخاري (١٣٦/١)، ومسلم (٥٨/٢)، وأحمد (١٦٩/٤)، وأبو داود (٧٠١)، والترمذي (٦٣٦)، والنسائي (٦٦٢)، وابن ماجه (٩٤٥).

وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ.

ورَوَاهُ ابنُ مَاجَه والنَّسائيُّ (١) ولَفْظهُمَا: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ سُبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحَاذِي بِالرُّكْنِ فَيصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ ٱلْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ».

## بَابِ: مَنْ صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ

٨٨٧ - عَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْقِبْلَةِ ٱعْتِرَاضَ ٱلْجِنَازَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التُّرمذيَّ (٢).

وهُو حُجَّةٌ فِي جَوازِ الصَّلَاةِ إِلَىٰ النَّائم.

٨٨٨ - وعَن مَيمونةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَكُون (٣) حَائِضاً لَا تُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ. مُتَّفَّقُ عَلَيْهِ ﴿

٨٨٩ - وعَنِ ٱلْفَضْلِ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: زَارَ النَّبِيُ ﷺ عَبَّاساً فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارةٌ تَرْعَى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يُؤَخِّرَا (٥) وَلَمْ يُرْجَرَا (٥).

رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ. ولأَبي دَاودَ مَعناهُ (٦).

#### بَابِ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

٨٩٠ ـ عَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَقْطعُ الصَّلَاة المَرْأَةُ وَالكَلْبُ والحِمَارُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه، ومُسلمٌ (٧) وزادَ: «وَيَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ».

٨٩١ ـ وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ٱلْمَرْأَةُ وَٱلْكَلْبُ وَٱلْحِمَارُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (^).

٨٩٢ - وعَن عَبد اللهِ بنِ الصَّامتِ عَن أَبِي ذَرٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ

(۱) أخرجه: أحمد (۲۹۹/۳)، وأبو داود (۲۰۱۲)، والنسائي (۲/۲۲)، وابن ماجه (۲۹۵۸). وراجع: «السلسلة الضعيفة» (٩٢٨).

أخرجه: البخاري (١٣٦/١)، ومسلم (٢/ ٦٠)، وأحمد (٦/ ٥٠)، وأبو داود (٧١١)، وابن ماجه (۲۵۲)، والنسائي (۲/۲۷).

(٣) سقط في «ن».

أخرجه: البخاري (١/ ٩٠)، ومسلم (٢/ ٢١)، وأحمد (٦/ ٣٣٠). (٤)

في «ن»: بدون ألف التثنية فيهما. (0)

أخرجه: أحمد (١/ ٢١١)، والنسائي (٢/ ٦٥)، وأبو داود (٧١٨). وراجع: «الوهم والإيهام» لابن القطان (١١٠٠).

أخرجه: مسلم (٢/٥٩)، وأحمد (٢/٢٩٩)، وابن ماجه (٩٥٠).

أخرجه: أحمد (٨٦/٤)، وابن ماجه (٩٥١)، وابن حبان (٢٣٨٦). راجع: «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۲۰۷).

يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْل فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ٱلْمَرْأَةُ وَٱلْحِمَارُ وَٱلْكَلْبُ ٱلْأَسْوَدُ، قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ ٱلْكَلْبِ ٱلْأَسْوِدِ مِنَ ٱلْكُلْبِ ٱلْأَحْمَرِ مِنَ ٱلْكَلْبِ ٱلْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ٱبْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «ٱلْكَلْبُ ٱلْأَسْوَدُ شَيْطَانُ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُّخَارِيَّ(١).

٨٩٣ ـ وعَن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهَا فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ أَوْ عُمَرُ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَرَجَعَ، فَمَرَّتِ ٱبْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «هُنَّ أَغْلَبُ» (٢). رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٣).

٨٩٤ - وعَن أبي سَعيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَٱدْرَوُوا مَا ٱسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٤٠٠٠.

٨٩٥ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ (٥) وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَّى (٦٠) إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ ٱلْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ(٧٠).

## ◘ أُبْوَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّع ◘

#### بَاب: سُنَن الصَّلَاةِ الرَّاتِبَةِ ٱلْمُؤَكَّدَة

٨٩٦ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ورَكْعَتَينِ بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ ٱلْعِشَاءِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْغَدَاةِ، كَانَتْ سَاعةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةً فِيهَا، فَحَدَّثَنْنِي حَفْصَةُ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَعَ ٱلْفَجْرُ وَأَذَّنَ ٱلْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

وفي إسناده ضعف.

وراجع: «الوهم والإيهام» (٥/ ٢٣ ـ ٢٤)، و«تمام المنة» للشيخ الألباني (ص٣١١).

«السنن» (۷۱۹، ۷۲۰). (٤)

وهو حديث معلول.

راجع: «تمام المنة» (ص٣٠٦).

أخرجه: مسلم (٢/٥٩)، وأحمد (١٤٩/٥، ١٥١، ١٦٠، ١٦١)، وأبو داود (٧٠٢)، والترمذي (۳۳۸)، والنسائی (۲/ ۱۳)، وابن ماجه (۹۵۲).

أى: لا ينتهينَّ لجهلهن. (٢)

أخرجه: أحمد (٦/ ٢٩٤)، وابن ماجه (٩٤٨). (٣)

الأتان: أنثى الحمار. (0) (٦) سقط في «ن».

أخرجه: البخاري (١/ ٢٩، ١٣٢، ٢١٨)، ومسلم (٢/ ٥٧)، وأحمد (٢١٩/١، ٢٦٤، ٣٤٢)، وأبو داود (V) (٧١٥)، والترمذي (٣٣٧)، والنسائي (٢/ ٦٤)، وابن ماجه (٩٤٧).

أخرجه: البخاري (١٦/٢، ٧٧)، ومسلم (٢/ ١٦٢) (٣/ ١٧)، وأحمد (١٧/٢، ٢٣، ٣٣).

٨٩٧ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ ٱلْمَعْرِبِ اثْنَتَيْنِ، وَبَعْدَ ٱلْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الفَجْرِ ثِنْتَيْنِ، وَبَعْدَ ٱلْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الفَجْرِ ثِنْتَيْنِ، رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (١).

وأَخرَجهُ أحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ بِمَعْنَاهُ (٢)، لَكنْ ذَكَروا فِيه: «قَبْل الظُّهرِ أَرْبعاً».

٨٩٨ \_ وعَن أُمَّ حَبيبةَ بنتِ أَبي سُفيانَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّىَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً سِوَى ٱلْمَكْتُوبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي ٱلْجَنَّةِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ (٣).

ولَفظُ التِّرمذيِّ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي ٱلْجَنَّةِ، أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ ٱلْعِشَاءِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ ٱلْعِشَاءِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ».

ولِلنَّسائيِّ (٤) حديثُ أُمِّ حَبيبةَ كَالتِّرمذيِّ، لَكنْ قَالَ: «ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْعَصْرِ»، وَلَمْ يَذكرْ رَكعتين بَعْدَ العِشَاءِ.

# بَاب: فَضْل ٱلْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَقَبْلَ ٱلْعَصْرِ وَبَعْدَ ٱلْعِشَاءِ

٨٩٩ \_ عَن أُمِّ حَبيبةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعاً بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٥).

٩٠٠ ـ وعَنِ ابنِ عُمرَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ ٱمْرَءاً (٦) صَلَّى قَبْلَ ٱلْعَصْرِ أَرْبَعاً». رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ والتِّرمذيُّ (٧).

وراجع: «العلل» للرازي (١/ ١٧١)، وللدارقطني (٥/ ٧٤/ب، ٧٦/ب) و«المسند» للطيالسي (١٦٩٦).

<sup>(</sup>١) «الجامع» (٤٣٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۲/۱۲۲)، وأحمد (۳۰/۳، ۹۸، ۱۰۰، ۱۱۲)، وأبو داود (۱۲۵۱).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢/ ١٦١)، وأحمد (٣/ ٣٢٧، ٣٢٦)، وأبو داود (١٢٥٠)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي
 (٣) (٣) وابن ماجه (١١٤١).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٣/ ٢٢٣).

٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٢٥)، وأبو داود (١٢٦٩)، والترمذي (٤٢٧)، والنسائي (٣/ ٢٦٤، ٢٦٥)، وابن ماجه (١١٦٠).

<sup>(</sup>٦) في «ن»: «مَنْ».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (١١٧/٢)، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، وابن حبان (٢٤٥٣).

قال ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٣١١ ـ ٣١٢): وقد اختلف في هذا الحديث، فصححه ابن حبان، وعلله غيره، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى، عن أبيه، عن ابن عمر عن النبي في فذكره، فقال: دع ذا، فقلت: إن أبا داود قد رواه، فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول: "حفظت عن النبي في عشر ركعات في اليوم والليلة" =

صلى الله عند عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبِيُ ﷺ ٱلْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ، إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ (١).

٩٠٢ \_ وعَنِ البَرَاءِ بنِ عَارْبِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً كَانَ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ». رَوَاهُ سَعيدٌ فِي «سُنَنِهِ» (٢٠).

# بَاب: تَأْكِيد رَكْعَتَي ٱلْفَجْرِ وَتَخْفِيف قِرَاءَتِهِمَا وَالضَّجْعَة وَٱلْكَلَام بَعْدَهُمَا وَقَضَائِهِمَا إِذَا فَاتَتَا

٩٠٣ ـ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي ٱلْفَجْرِ. مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

عَنها، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَكْعَتَا ٱلْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٤).

٩٠٥ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيِ ٱلْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ ٱلْخَيْلُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاوِدَ<sup>(ه)</sup>.

٩٠٦ \_ وعَن ابنِ عُمرَ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْراً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَكُانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَكُانَ يَكُانُهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائيَّ (٦).

٩٠٧ \_ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ ٱلْقُرْآنِ؟ مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٧).

٩٠٨ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ رَهُ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاقِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ ٱلْأَيْمَنِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتّرمذيُّ وصَحَّحهُ (^).

فلو كان هذا لعده، قال أبي: كان يقول: «حفظت ثنتي عشرة ركعة».
 قال ابن القيم: «وهذا ليس بعلة أصلاً، فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي رها الله الله الله الله المحديثين البتة».

(١) أخرجه: أحمد (٦/٨٥)، وأبو داود (١٣٠٣).

- (٢) وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٦٣٣٢) من طريق سعيد بن منصور. وإسناده ضعيف.
  - (٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٧١)، ومسلم (٢/ ١٦٠)، وأحمد (٦/ ٤٣، ١٧٠).
    - (٤) أخرجه: مسلم (٢/ ١٦٠)، وأحمد (٦/ ٥٠، ١٤٩)، والترمذي (٤١٦).
      - (٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٠٥)، وأبو داود (١٢٥٨). راجع: «الإرواء» (٣٨٤).
  - (٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٤، ٣٥، ٩٤، ٩٥)، والترمذي (٤١٧)، وابن ماجه (١١٤٩).
    - (٧) أخرجه: البخاري (٢/ ٧٢)، ومسلم (٢/ ١٦٠)، وأحمد (٦/ ٤٠، ١٨٦، ٥٣٥).
- (٨) أخرجه: أحمد (٢/ ٤١٥)، وأبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٤٢٠)، من طريق عبد الواحد بن زياد، =

٩٠٩ - وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي ٱلْفَجْرِ ٱضْطَجَعَ عَلَى شِقَّهِ
 ٱلْأَيْمَن (١) =

وفِي رِوَايةٍ: «كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي ٱلْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا ٱضْطَجَعَ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِما (٢٠).

٩١٠ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَى ٱلْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ (٣).

وقَد ثَبِتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَاهُمَا مَعَ الفَريضةِ لَمَّا نَامَ عَنِ الفَجْرِ فِي السَّفَرِ (٤).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ سُنَّتَي الظُّهْرِ

٩١١ - عَن عَائشةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا. رَوَاهُ التِّرمذيُ (٥) وَقَالَ: حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

: عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً به.

ونقل الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٣٢١) عن الإمام أحمد أنه قال: «حديث أبي هريرة ليس بذاك، قيل له: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة؟ قال: عبد الواحد وحده يحدث به». وفي «التمهيد» لابن عبد البر (١٢٦/٨) نقلاً عن الإمام أحمد أنه قال: «ليس في الاضطجاع حديث يثبت، قيل له: حديث الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة؟ قال: رواه بعضهم مرسلاً».

ونقل ابن القيم أيضاً (٣١٩/١) عن شيخ الإسلام أنه قال: «هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه»، وحكى ابن هانئ (٥٢٦) عن الإمام أحمد أنه قال: «ليس هو أمراً من النبي على وإنما فعله النبي على»، وكذا؛ رجح البيهقي (٣/٤٥) أنه من فعله على وليس من قوله، وعد الذهبي في «الميزان» (٢/ ٢٧٢) هذا الحديث من مناكير عبد الواحد بن زياد.

- (١) أخرجه: البخاري (١/ ١٦١) (٢/ ٦٩)، ومسلم (١/ ١٥٩)، وأحمد (٤٨ ـ ٤٩، ٨٥، ١٢١).
  - (۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۷۰، ۷۱)، ومسلم (۱۲۸/۲)، وأحمد (٦/ ٣٥).
- (٣) «السنن» (٤٢٣)، من طريق عمرو بن عاصم، عن همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة.

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه..، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي، والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي على قال: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» اه.

- (٤) أخرجه: مسلم (١٣٨/٢).
- ٥) «السنن» (٤٢٦)، من حديث ابن المبارك، عن خالد الحداء، عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به.
   وقال: «هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحداء نحو هذا، ولا نعلم أحداً رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي على نحو هذا». اه.

٩١٢ - وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ ٱلْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ اللَّهْرِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١).

٩١٣ - وعَن أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَنْهَى عَنْهُمَا - تَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - فَمَّ لَيْهُ يُصَلِّيهِمَا. أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا، فَإِنَّهُ صَلَّى ٱلْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَام مِنَ ٱلْأَنْصَارِ فَصَلِّهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ ٱلْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَة: مِنَ ٱلْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ ٱلْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَة: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَن هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا! فَإِنْ أَشَارَ بِيدِهِ، فَاستأخِرِي عَنْهُ. فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ: "يَا بِنْتَ أَبِي أُمِيَّةً، سَأَلْتِ عَنْهُ. فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ: "يَا بِنْتَ أَبِي أَمِيَّةً، سَأَلْتِ عَنْهُ. فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ: "يَا بِنْتَ أَبِي أَمِيَّةً، سَأَلْتِ عَنْهُ. فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ: "يَا بِنْتَ أَبِي أَمِيَّةً، سَأَلْتِ عَنْهُ لَقَيْسٍ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الطَّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ آلَاتِي نَاسٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ ٱلْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الطَّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

وفِي رِوَايةٍ لأحمدُ (٣): «مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهُمَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا».

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ سُنَّةِ ٱلْعَصْرِ

918 - عَن أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبِدِ الرَّحْمُنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ ٱلْعَصْرِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصلِّيهِمَا قَبْلَ ٱلْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُ مَا بَعْدَ ٱلْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُسلمٌ وَلَنَّسَائِيُّ :

٩١٥ - وعَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شُغِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْعَصْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ ٱلْعَصْرِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (°).

٩١٦ - وعَن مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُجَهِّزُ بَعْثاً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ، فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ فَحَبَسُوهُ حَتَّى أَرْهَقَ ٱلْعَصْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ٱلْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، فَصَلَّى ٱلْعَصْرَ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَوْ فَعَلَ شَيْئًا يُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

رسول الله عليه ، أي: ليس هذا فيه اه.

انظر: الحديث السابق.

(1)

<sup>=</sup> وطريق قيس بن الربيع المشار إليه، أخرجه: ابن ماجه (١١٥٨). وفي "مسائل أحمد" لأبي داود (١٨٧٦) ذكر له حديث قيس هذا، فقال الإمام أحمد: "يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فيه، يعني: يروون حديث خالد، عن عبد الله بن شقيق: "سألت عائشة عن تطوع

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۸۷) (۵/ ۲۱٤)، ومسلم (۲/ ۲۱۰) واللفظ لهما، وأحمد (۳۰۳، ۳۰۹، ۳۰۹، ۳۱۹).

<sup>(7) &</sup>quot;llamil" (7/PP7).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٢/ ٢١١)، والنسائي (١/ ٢٨١). (٥) «السنن» (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>r) "llamil" (r/777).

## بَابِ: أَنَّ ٱلْوِتْرَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَنَّهُ جَائِزٌ عَلَى الرَّاحِلَةِ

٩١٧ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» . رَوَاهُ أَحمدُ (١٠).

٩١٨ ـ وعَن عَلَيِّ هَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْ اللهُهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الل

٩١٩ \_ وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٣).

٩٢٠ ـ وعَن أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، رَوَاهُ الخَمْسةُ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرِمذيَّ (٤٤).

وفِي لَفظِ أَبِي دَاودَ: «ٱلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم».

ورَوَاهُ ابنُ المُنذرِ وَقَالَ فِيهِ: «الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ».

## بَاب: ٱلْوِتْر بِرَكْعَةٍ، وَبِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ بِسَلَام وَاحِدٍ وَمَا يَتَقَدَّمُهَا مِنَ الشَّفْع

971 \_ عَنِ ابنِ عُمرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٥٠). وَزَادَ أَحمدُ فِي رِوايةٍ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنٍ» (٢٠) \_ وَذَكَر الحَدِيثَ.

(٢) أخرجه: أحمد (١/ ٨٦، ٩٨، ١٠٧، ١١٥)، والترمذي (٤٥٤)، والنسائي (٣/ ٢٢٩)، وابن ماجه (١١٦٩).

(٣) أخرجه: البخاري (٣١/٢ ـ ٣٢)، ومسلم (١٤٩/٢)، وأحمد (٧/٧، ٥٧)، وأبو داود (١٢٢٤)، والترمذي (٤٧٢)، والنسائي (٣٢/٣٣)، وابن ماجه (١٢٠٠).

 (٤) أخرجه: أحمد (٤١٨/٥)، وأبو داود (١٤٢٢) والنسائي (٢٣٨/٣)، وابن ماجه (١١٩٠)، ورجح غير واحد الوقف.

راجع: «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ٢٠٥)، والتعليق على «مسند الطيالسي» (٩٩٥).

(٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٤)، ومسلم (٢/ ١٧٢)، وأحمد (٢/ ٩، ١٤٨)، وأبو داود (١٣٢٦)، والترمذي (٤٣٧)، والنسائي (٢/ ٢٢٧)، وابن ماجه (١٣٢٠).

(r) «المسند» (۲/۲۲).

 <sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ٤٤٣)، وإسناده ضعيف.
 وراجع: «الإرواء» (۲/ ۱٤۷).

ولِمُسلم: "قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ" (١٠). ٩٢٢ ـ وعَنِ ابنِ عُمرَ أَنَّه: كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي ٱلْوِتْرِ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ ببَعْض حَاجَتِهِ. رَوَاهُ البُخاريُّ(٢).

٩٢٣ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ وابنِ عَباسٍ: أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣).

٩٧٤ \_ وَعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ ٱلْعِشَاءِ إِلَى ٱلْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. فَإِذَا سَكَبَ (١) ٱلْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ ٱلْفَجْرُ وَجَاءَهُ ٱلْمُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ ٱضطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ ٱلْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ ٱلْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (٥)

٩٢٥ ـ وعَنِ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۖ ۖ وفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بـ: ﴿ قُلْ يُتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۞ ﴿ وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ۞ ۗ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. رَوَاهُ النَّسائيُّ (٦).

٩٢٦ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٧)، وَلَفَظُهُ: كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَي الْوِتْرِ.

وقَد ضعَّف أَحمدُ إِسنَادَهُ، وإِنْ ثَبَتَ فَيكون قَد فَعلَهُ أَحْياناً، كَمَا أُوترَ بِالخَمْس والسَّبْع والتُّسْع؛ كَمَا سَنَذْكُرُهُ.

٩٧٧ \_ وَعَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ سَبْع، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ ٱلْمَغْرِبِ». رَوَاهُ الدَّارقُطنيُّ (^) بِإِسْنادهِ وَقَالَ: كُلُّهُم ثِقَاتٌ.

٩٢٨ \_ وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعِ وَبِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ. رَوَاهُ أَحمِدُ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَهُ (٩).

٩٢٩ ً ـ وعَن عَائشةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ

(٢) «صحيح البخاري» (٢/ ٣٠). «صحيح مسلم» (٢/ ١٧٤).

أخرجه: مسلم (١/٣١٢)، وأحمد (١/٣١١، ٣٦١).

في حاشية «الأصل» و«ن»: «سكب بالباء الموحدة: أي: أسرع، من سكب الماء».

- (٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٣١، ٦١)، ومسلم (٢/ ١٦٥)، وأحمد (٦/ ٣٤، ٣٥، ٧٤، ١٨٢)، وأبو داود (۱۳۳۵)، والنسائي (۲/ ۳۰) (۳/ ۲۵، ۳۲، ۲٤۹)، وابن ماجه (۱۱۷۷، ۱۳۵۸).
  - (۲) «السنن» (۳/ ۲۳۵).
  - أخرجه: أحمد (٦/ ١٥٥)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٤٠٠). وراجع: «فتح الباري» (٦/٦٦)، و«الإرواء» (٤٢١).
  - «السنن» (٢/ ٢٤ ـ ٢٥)، وروي موقوفاً، وهو أصح، والمرفوع منكر. راجع: "فتح الباري" لابن رجب (٦/ ٢٠٥).

(٩) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٩٠، ٣١٠، ٣٢١)، والنسائي (٣/ ٢٣٩)، وابن ماجه (١١٩٢)، وإسناده منقطع.

ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

• ٩٣٠ - وَعَن سَعدِ بِنِ هِشَامِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَنْبِئِينِي عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَتَى شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي فَيُصَلِّي التَّاسِعَة، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي وَكُن اللهِ عَنْ يَا بُنَيَّ. فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَكَانَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ، أَوْتَرَ بِسَبْعِ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ ٱلْأَوَّلِ، فَتَلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَي. وَكَانَ وَعُلَ اللهُ عَنْ إِنَا اللهُ عَنْ وَيَامِ اللّهُ اللهُ عَنْ إِنَا اللهُ عَنْ وَمَا اللّهُ عَنْ وَيَامِ اللّهُ اللهُ عَنْ وَمَا اللّهُ وَلَهُ وَحَمْ عَنْ قِيَامِ اللّهُ لَلْ مَنْ النَّهُ إِذَا صَلَى صَلَّةً أَحَبَ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَمُهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللّهُ لِلْ فَيَا اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى مِنَ النَّهُ إِذَا صَلَى عَشْرَة رَكْعَةً، وَلَا قَامَ اللَّهُ عَنْ وَمُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ وَلُهُ اللهُ عَنْ وَمُ اللّهُ وَلَا قَامَ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا صَامَ شَهُراً كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَسمَ وأَلُو وَالْمَ واللهُ والللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمِدَ والنَّسَائيِّ وأَبِي دَاودَ نَحوهُ. وفِيهَا: «فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي السَّابِعَةِ»(٣).

وفِي رِوَايةٍ لِلنَّسَائيِّ: قَالَتْ: «لَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»(٤٤).

## بَابِ: وَقْت صَلَاةِ ٱلْوِتْرِ وٱلْقِرَاءَةِ وَٱلْقُنُوت فِيهَا

٩٣١ \_ عَن خَارِجةَ بِنِ حُذَافَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النبيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ فَقَالَ: «لَقَدْ أَمَدَّكُمُ (°) الله بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَم». قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ٱلْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ أَلْمِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ ٱلْفَجْرِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إلَّا النَّسَائيَ (٢)(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢/١٦٦)، وأحمد (٦/ ٢٣٠)، وهذا اللفظ لم أجده عند البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٢/ ١٦٨ ـ ١٧٠)، وأحمد (٦/ ٥٣)، وأبو داود (١٣٤٢، ١٣٤٣)، والنسائي (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/٩٧، ٢٢٧)، وأبو داود (١٣٤٢)، والنسائي (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل: «قوله: «أمدكم» أي: أعطاكم زيادة لكم في أعمالكم، والإمداد: إتباع الثاني بالأول تقوية وتأكيداً له. من مصابيح».

<sup>(</sup>٦) سقط في «ن»: «إلا النسائي».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد - كما في «أطراف المسند» (١/ ٢٩٢) - وأبو داود (١٤١٨)، والترمذي (٤٥٢)، وابن ماجه (١١٦٨)، وهو حديث ضعيف.

راجع: «التاريخ الكبير» (٢/ ١٩٢/ ١٩٣٠)، و«الكامل» لابن عدي (١٥٣٧/٤) و«الضعفاء» للعقيلي (٢/ ١٥٣٧)، و«التلخيص» (٣٠٩/٢)، و«التلخيص» (٣/ ٣٤)، و«التلخيص» (٢/ ٣٤)، و«الإرواء» (٢٣).

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْنَدُّ بِهِ قَبْلَ العِشَاءِ بِحَالٍ.

٩٣٢ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ(١).

٩٣٣ \_ وعَن أبي سَعيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا»**. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلَّا البُخاريَّ وَأَبَا دَاودَ<sup>(٢)</sup>.

٩٣٤ ـ وعَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ يَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُّ وابنُ مَاجَه (٣).

٩٣٥ \_ وعَن أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ: ﴿سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ۞﴾. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (١٠).

وَلِلخَمْسةِ إِلَّا أَبَا دَاوِدَ مِثْلُهُ مِن حَديثِ ابن عَباسٍ (٥).

وزَادَ أَحمدُ والنَّسَائيُّ في حَديثِ أُبَيِّ: «فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ـ ثَلَاث مَرَّاتٍ» (٦).

وَلَهُمَا مِثْلُهُ مِن حَديثِ عَبدِ الرحمٰنِ بنِ أَبْزَىٰ، وفِي آخِرِهِ: «وَرَفَعَ صَوْنَهُ بِٱلْآخِرَةِ» (٧٠).

٩٣٦ \_ وعَن الحَسنِ بنِ عَلَيِّ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ ٱلْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ ٱهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقَوَلَنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِينِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» (^) =

٩٣٧ ـ وعَن عَليِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۳۱/۲)، ومسلم (۱۲۸/۲)، وأحمد (۲/۶۱، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۲۹، ۲۰۶)، وأبو داود (۱۶۳۵)، والترمذي (۶۵٦)، والنسائي (۳/ ۲۳۰)، وابن ماجه (۱۱۸۵).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۲/ ۱۷٤)، وأحمد (۳/ ٤، ۱۳، ۳۵)، والترمذي (٤٦٨)، والنسائي (٣/ ٢٣١)، وابن ماجه (١١٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢/ ١٧٥)، وأحمد (٣/ ٣٠٠، ٣٣٧، ٣٤٨)، والترمذي (٤٥٥)، وابن ماجه (١١٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: عبد الله بن أحمد في «زوائده» (٥/١٢٣)، وأبو داود (١٤٢٣) والنسائي (٣/ ٢٣٥، ٢٤٤)، وابن ماجه (١١٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١/ ٢٩٩، ٣٠٠، ٣١٦)، والترمذي (٤٦٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٦)، وابن ماجه (١١٧٢).

٦) أخرجه: عبد الله بن أحمد في «الزوائد» (٥/ ١٢٣)، والنسائي (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣/٤٠٦)، والنسائي (٣/ ٢٤٥، ٢٤٩ ـ ٢٥٠)، وضعفه الإمام أحمد؛ كما في «مسائل صالح» (١٢١٦).

<sup>(</sup>۸) أخرجه: أحمد (۱/۱۹۹، ۲۰۰)، وأبو داود (۱٤۲٥، ۱٤۲٦)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي (٣/٢٤٨)، وابن ماجه (۱۱۷۸).

أَعُوذ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وَأَعُوذُ (١) بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْك، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». رَوَاهُمَا الْخَمْسةُ (٢).

## بَاب: لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ، وَخَتْم صَلَاةِ اللَّيْلِ بِٱلْوِتْرِ، وَمَا جَاءَ فِي نَقْضِهِ

٩٣٨ - عَن طَلقِ بنِ عَليِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا وِتْرَان فِي لَيْلَةٍ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٣٠).

عَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ٱجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ (٤٠).

٩٤٠ - وعَنِ ابنِ عُمرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ [أَنْ] (٥) أَنَامَ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَصَلِّيَ بِاللَّيْلِ شَفَعْتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا قَضَيْتُ صَلَاتِي أَوْتَرْتُ بِوَاحِدَةٍ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ ٱلْوِتْرَ. رَوَاهُ أَحمدُ (٦) .

981 - وعَن عَلِيٍّ قَالَ: ٱلْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاع: فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، فَإِنِ ٱسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَإِنْ شَاءَ آخِرَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «مُسْنلِهِ» ( ) .

٩٤٢ - وعَن أُمِّ سَلَمَةَ: ۖ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ ٱلْوِتْرِ. رَوَاهُ التِّرمذيُ (١٠٠ ورَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه وزَادَ: «وهُوَ جَالِسٌ»(٩٠) .

وقَد سَبَقَ (١٠) لهذا المَعْني مِنْ حَدِيث عَائشة، وهو حُجَّة لِمَنْ لَمْ يَرَ نَقْضَ الوِتْرِ.

فَقَدَ رَوىٰ سَعيدُ بنُ المُسيِّب: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَذَاكَرَا ٱلْوِثْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وِثْرٍ، فَإِذَا ٱسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعاً شَفْعاً حَتَّى الصَّبَاحِ. وقَالَ عُمَرُ: لَكِنْ أَنَامُ عَلَى شَفْع ثُمَّ أَوتِرُ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ: «حَذِرَ هٰذَا»، عُمَرُ: لَكِنْ أَنَامُ عَلَى شَفْع ثُمَّ أَوتِرُ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ: «حَذِرَ هٰذَا»،

<sup>(</sup>۱) سقط في «ن».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۱۲/۱، ۱۱۸)، وأبو داود (۱٤۲۷)، والترمذي (۳۵۲٦)، والنسائي (۳/۲٤۸)، وابن ماجه (۱۱۷۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٣)، وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠)، والنسائي (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرَّجه: البخاري (١/٧٧) (٢/٣١)، ومسلم (٢/٣٧)، وأحمد (٢٠/٢، ٣٩، ١٠٢)، وأبو داود (١٤٣٨)، والنسائي (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) سقط في الأصل. (٦) «المسند» (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۷) «ترتیب مسند الشافعی» (۱/ ۱۹۰). (۸) «السنن» (۷۱).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٩٨)، وابن ماجه (١١٥). (١٠) راجع حديث (٩٢٤).

وَقَالَ لِعُمَرَ: «قَوِيَ هٰذَا». رَوَاهُ أَبُو سُلَيمانَ الخَطَّابِيُّ بِإِسنادِهِ (١).

## بَابِ: قَضَاء مَا يَفُوتُ مِنَ ٱلْوِتْرِ والسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَٱلْأَوْرَادِ

٩٤٣ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ". رَوَاهُ أَبِو دَاودَ (٢٠).

98٤ - وعَن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخَارِيَّ (٣).

وثَبتَ عَنهُ ﷺ أَنَّه كَانَ إِذَا مَنَعَهُ مِن قِيامِ اللَّيلِ نَومٌ أَو وَجَعٌ صَلَّىٰ مِنَ النَّهارِ ثنتي عَشْرَةَ رَكعةً (٤).

وقد ذَكَرنا عَنه قَضاءَ السُّنَنِ في غَيرِ حَديثٍ.

#### بَاب: صَلَاة التَّرَاوِيح

٩٤٥ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَة؛ فَيَقُولُ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيماناً وَٱحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". رَوَاهُ الجَمَاعةُ(٥).

٩٤٦ - وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَوفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الله ﷺ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَٱحْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٢٠).

(۱) وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» (٤٦١٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣٤٢/١)، وهو مرسل

(٢) أخرجه: أبو داود (١٤٣١)، والترمذي (٤٦٥)، وابن ماجه (١١٨٨)، من طرق عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعاً به.

وأخرجه الترمذي (٤٦٦) من حديث عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن النبي ﷺ \_ مرسلاً.

وقال: «وهذا \_ يعني المرسل \_ أصح من الحديث الأول». وضعفه أيضاً ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٣٢٤).

(٣) أخرجه: مسلم (١/ ١٧١)، وأحمد (١/ ٣٢، ٥٣)، وأبو داود (١٣١٣)، والترمذي (٥٨١)، والنسائي
 (٣) ٢٥٩/١)، وابن ماجه (١٣٤٣).

(٤) أخرجه: مسلم (٢/ ١٧١) من حديث عائشة على الله

(٥) أخرجه: البخاري (١/ ١٦) (٩/ ٥٨)، ومسلم (٢/ ١٧٦، ١٧٧)، وأحمد (٢/ ٢٤١، ٢٨١، ٤٨٦)، وأبو داود (١٣٧١)، والترمذي (٨٠٨)، والنسائي (١٢٩/٤، ١٥٥).

(٦) أخرجه: أحمد (١٩١/١، ١٩٤)، والنسائي (١٥٨/٤)، وابن ماجه (١٣٢٨)، من طريق النضر بن شيبان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، مرفوعاً به.

98٧ ـ وعَن جُبيرِ بِنِ نفيرٍ عَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِي سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي السَّادِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ نَقَلْتَنَا بَقِيَّةً لَيْلَتِنَا لَهٰذِهِ. فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ مَنْ الشَّهْرِ فَصَلَّى النَّالِمُ مَعَ ٱلْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ». ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِي ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ فَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ. قُلْتُ لَهُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: ﴿السَّحُورُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (۱).

٩٤٨ ـ وعَن عَائشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ صَلَّى فِي ٱلْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى النَّانِيَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ ٱجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَحْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ أَصْبَحَ قَالَ: «رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ ٱلْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْهُ مَنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفِي رِوَايَةٍ: "قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي ٱلْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ أَوْزَاعاً، يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الشَّيْءُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ فَيَكُونَ مَعَهُ النَّفَرُ ٱلْخَمْسَةُ أَوِ السَبْعَةُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ. قَالَتْ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيراً عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ مَنْ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ " وَذَكَرتِ القِصَّةَ بِمَعنىٰ مَا تَقَدَّمَ، غَيْرَ أَنَّ فِيهَا: أَنَّه لَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ (").

989 ـ وعَن عَبدِ الرَّحْمنِ بنِ عَبدِ القَارِي قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُون، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِه، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِه، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهُطُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَوُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يَعْنِي: آخَرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ . يَعْنِي: آخَرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ . يَعْنِي: آخَرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلُهُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٤٠).

وقد أخطأ النضر بن شيبان في هذا الحديث؛ إذ جعله من مسند عبد الرحمن بن عوف. قال النسائي: «هذا خطأ، والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة».

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٨٨/٨): «وقال الزهري، ويحيى بن أبي كثير، ويحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وهو أصح».

وقال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٢٨٣ \_ ٢٨٤): «وحديث الزهري أشبه بالصواب».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/١٥٩، ١٦٣)، وأبو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨٠٦)، والنسائي (٣/٨٣)، وابن ماجه (١٣٢٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/۱۳، ۲۲)، (۳/۸۰)، ومسلم (۲/۱۷۷)، وأحمد (۲/۱۲۹، ۱۷۷، ۱۸۲، ۱۸۲). ۲۳۲).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>T) "(المسند)" (7/77).

٩٤٩ م - ولِمَالِكِ فِي «المُوطَّالِ» عَن يزيدَ بنِ رُومانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُمَرَ يَقُومُونَ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةٌ (١).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ ٱلْعِشَاءَيْنِ

٩٥١ - وعَن حُذيفةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ٱلْمَغْرِبَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى ٱلْعِشَاءَ ثُمَّ خَرَجَ. رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ .

## بَاب: مَا جَاءَ فِي قِيَام اللَّيْل

٩٥٢ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ ٱلْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ».
 «الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ». قِيلَ: فَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَل بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ».
 رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخَارِيَّ. ولابنِ مَاجَه مِنْه فَضْلُ الصَّوم فَقَطْ (٤٠).

٩٥٣ - وعَن عَمرِو بنِ عَبسةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَشُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ ٱلْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ٱلْآخِرِ، فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٥٠).

٩٥٤ - وعَن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَ الصَّيَامُ اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَطُومُ يَوْماً وَيَقُومُ ثُلُثُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَطُومُ يَوْماً وَيَقُومُ ثُلُثُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَطُومُ يَوْماً وَيُقْطِرُ يَوْماً». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التِّرمذيَّ فإِنَّه إِنَّما رَوَىٰ مِنْهُ فَضلَ الصَّوم فَقَطْ (٢٠).

٩٥٥ - وعَن عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَتْ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ. رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرِمذيُّ (٧).

وراجع: «الإرواء» (٤٦٩). (٣) أخرجه: أحمد (٤٠٤/٥)، والترمذي (٣٧٨١) في حديث طويل.

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (ص۹۲). (۲) أخرجه: أبو داود (۱۳۲۲).

وراجع: «الإرواء» (٤٧٠). (٤) أخرجه: مسلم (١٦٩/٣)، وأحمد (٣٠٣/٢)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، والنسائي (٣/

<sup>(</sup>٤) انحرجه: مسلم (١٦٩/٣)، واحمد (٣٠٣/٢)، وابو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، والنسائي (٣/ ٢٠٦)، وابن ماجه (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: الترمذي (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ٦٣)، ومسلم (٣/ ١٦٥)، وأحمد (٢/ ١٦٠)، وأبو داود (٢٤٤٨)، والترمذي (٧٠٠)، والنسائي (٣/ ٢١٤)، وابن ماجه (١٧١٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٦/ ١٤٩)، وأبو داود (١٤٣٧)، والترمذي (٢٩٢٤)، والنسائي (٣/ ٢٢٤)، وابن ماجه (١٣٥٤).

٩٥٦ \_ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ٱفْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (١٠).

وَعَن أَبِي هُرِيرِةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ مِرَاهُ أَحِدُ وَمُسلمٌ وأَبُو دَاوِدَ (٢٠).

وعُمُومهُ حُجَّةٌ فِي تَرْكِ نَقْضِ الوِتْرِ.

#### بَاب: صَلَاة الضُّحَى

٩٥٨ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلي ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيَام ثَلَائَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وفِي لَفْظِ لأَحْمَد (٤) ومُسلم: «وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ (٥).

٩٥٩ \_ وَعَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُصَّبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى (٢) مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَلَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَلَهُ إِنْ فَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». وَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ (٧).

٩٦٠ \_ وعَن عبدِ اللهِ بنِ بُريدةَ عَن أَبيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي ٱلْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُمِاتَةِ مِفْصَلٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُل مِفْصَلٍ مِنْهَا صَدَقَةً. قَالُوا: فَمَنِ الَّذِي يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالُ: النُّخَامَةُ فِي ٱلْمَسْجِدِ يَدْفِنُهَا، أَوِ الشَّيْءُ يُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَرَكُعَنَا الضَّحَى تُجْزِئ عَنْكَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٨).

٩٦١ \_ وعَن نعيم بن همَّارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَبُّكُمْ ﷺ: يَا ٱبْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۲/ ۱۸٤)، وأحمد (۲/ ۳۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۲/ ۱۸۶)، وأحمد (۲/ ۲۳۲)، وأبو داود (۱۳۲۳). ورجح أبو داود (۱۳۲۶) وقفه على أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/٥٣)، ومسلم (١٥٨/٢)، وأحمد (٢/٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أحمد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣١١/٢)، ولم أجد هذا اللفظ عند مسلم.

<sup>(</sup>٦) في حاشية «ن»: «السُّلامي: كُل عظم مجوف من صغار العظام، وقيل: ما بين كل مفصلين من عظام الأنامل، وجمعه سلاميات، وقيل: جمعه ومفرده سواء». قلت: وراجع «النهاية» (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (١/٨٥١)، وأحمد (٥/١٦٧)، وأبو داود (١٢٨١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٥٤، ٣٥٩)، وأبو داود (٥٢٤٢).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٥/٢٨٧)، وأبو داود (١٢٨٩).

وهُو للتِّرمذيِّ (١) مِنْ حَديثِ أَبِي ذَرٍّ وأَبِي الدَّردَاءِ.

**٩٦٢ ـ** وعَن عَائشةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه (٢٠).

977 \_ وعَن أُمُّ هَانِيَ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

ولاَّبِي دَاودَ عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ»(٤).

٩٦٤ ـ وعَن زَيدِ بنِ أَرقمَ قَالَ: خَرَجَ النَّبيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ: «صَلَاةُ ٱلْأُوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ ٱلْفِصَالُ (٥) مِنَ الضُّحَى». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٦).

970 - وعَن عَاصِم بنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِالنَّهَارِ فَقَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا - يَعْنِي مِنَ ٱلْمَشْرِقِ - مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ ٱلْعَصْرِ مِنْ هَهُنَا قِبَلَ الْمَعْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هِهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ هُهُنَا قِبَلِ الْمَعْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعاً، وَأَرْبَعاً قَبْلَ الْمَشْرِقِ - مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَعْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعاً، وَأَرْبَعاً قَبْلَ الْمُشْرِقِ - مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَعْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعاً، وَأَرْبَعاً قَبْلَ الْعُصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعاً قَبْلَ الْعُصْرِ، يَوْمِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعاً قَبْلَ الْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أَبا دَاودَ (١٠٠٠) عَلَى ٱلْمُلَاعِكَةِ ٱلْمُقَرِّيِينَ وَالنَّيِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أَبا دَاودَ (١٠٠٠).

#### بَاب: تَحِيَّة ٱلْمَسْجِدِ

977 \_ عَن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكُعَتَيْنِ». وَلَفَظُهُ: «أَعْطُوا ٱلْمَسَاجِدَ حَقَّهَا» قَالُوا: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «أَنْ تُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسُوا».

<sup>(</sup>١) «الجامع» (٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٢/١٥٧)، وأحمد (٦/ ٩٥، ١٢٠)، وابن ماجه (١٣٨١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ١٠٠)، ومسلم (٢/ ١٥٧ \_ ١٥٨)، وأحمد (٦/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (۱۲۹۰).

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل: «هو احتراق أظلافها عند ارتفاع الضحي».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (١/١٧١)، وأحمد (٢٦٦/٤).

<sup>(</sup>V) في «ن»: «ثنتين».

<sup>(</sup>٨) أُخْرِجه: أحمد (١/ ٨٥)، والترمذي (٥٩٨)، والنسائي (١١٩/٢)، وابن ماجه (١١٦١). وراجع: «السلسلة الصحيحة» (٢٣٧).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (٧٠/٢)، ومسلم (٢/ ١٥٥)، وأحمد (٣٠٥/٥)، وأبو داود (٤٦٧)، والترمذي (٣١٦)، والنسائي (٣٠٣)، وابن ماجه (١٠١٣).

### بَاب: الصَّلَاة عَقِيبَ الطُّهُورِ

٩٦٧ \_ عَن أَبِي هُرِيرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ (''): «يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي ٱلْجَنَّةِ». قَالَ: مَا بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي ٱلْجَنَّةِ». قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا مَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (").

#### بَاب: صَلَاة الاسْتِخَارَة

٩٦٨ \_ عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي ٱلْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِٱلْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ ٱلْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيعَلَّمُنَا السُّورَةَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِٱلْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ ٱلْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيعَلَّمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي فَصْلِكَ ٱلْعَظِيم؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا ٱلْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي \_ أَوْ قَالَ: عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ \_ فَأَقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي فَي أَنْ بَارِكُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي \_ أَوْ قَالَ: عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ \_ فَأَقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي فَي أَمْ بَارِكُ لِي فِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي \_ أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ \_ فَأَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي عَنْهُ وَالْذَا وَيُسَمِّي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي \_ أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ \_ فَأَقْدُرُهُ لِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي \_ أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ \_ فَأَقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي وَيَسِرُوهُ لِي الْمُوسِ وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي \_ أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ \_ فَأَصْرُونُونِي وَالْمَا وَالْمَارِقُ فَي عَنْهُ وَالْقَدُرُ لِي ٱلْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي وَالَى اللَّهُ مَا أَلَا وَيُسَمِّي وَالَا اللَّهُ مَا أَلَا وَالْمَاعُلُونُ وَلَا الْمَامَاعُةُ إِلَّا مُسْلِماً (\*).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي طُولِ ٱلْقِيَامِ وَكَثْرَةِ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ

٩٦٩ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا اللهُعَاء». رَوَاهُ أَحمدُ وَمُسلمٌ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٦٠).

٩٧٠ \_ وعَن ثُوبانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ للهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «ن»: «الصبح».

 <sup>(</sup>۲) قال الحميدي: الدَّفُّ: الحركة الخفيفة والسير اللين.
 وراجع «الفتح» (٣٤/٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٦٧)، ومسلم (٧/ ١٤٦)، وأحمد (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) في «ن»: «رضّني».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧٠/٢) وأحمد (٣٤٤/٣)، وأبو داود (١٥٣٨)، والترمذي (٤٨٠)، والنسائي (٦/ ٨٠)، وابن ماجه (١٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٢/٤٩)، وأحمد (٢/١٢)، وأبو داود (٨٧٥)، والنسائي (٢/٢٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٢/٥١)، وأحمد (٥/٢٧٦)، والترمذي (٣٨٨)، والنسائي (٢/٢٨).

9٧١ - وعَن رَبيعةَ بنِ كَعبِ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ آتِيهِ بِوَضُوثِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِك؟» فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِك؟» فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِك؟» فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. فَقَالَ: «أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وأبو دَاودَ (۱).

٩٧٢ ـ وعَن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ ٱلْقُنُوتِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

٩٧٣ ـ وعَن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَقُومُ وَيُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالَ لَهُ فَيَقُولُ: «أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا أَبا دَاودَ (٣).

## بَاب: إِخْفَاء التَّطَوُّع وَجَوَازه جَمَاعَةً

٩٧٤ - عَن زيدِ بنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّلَةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٤٠)؛ لَكِنْ لَهُ (٥٠) بِمَعْنَاهُ مِن رِوَايةِ عبدِ اللهِ بن سَعْدٍ.

٩٧٥ - وعَن عِتبانَ بِنِ مَالِكٍ أَنَّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ السُّيُولَ لَتَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَأُحِبُّ أَنَّ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي مَكَانٍ مِنْ بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مَسْجِداً. قَالَ: «سَنْفَعَلُ». فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ ٱلْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا وَكُعَتَيْن. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَقَدَ صَحَّ التَنْفُلُ جَمَاعَةً مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَاسٍ (٧) وَأَنْس (٨).

## بَاب: أَنَّ أَفْضَلَ التَّطَوعِ مَثْنَى مَثْنَى

فِيهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأُمٌّ هَانِيٍّ؛ وَقَدْ سَبَق (٩).

٩٧٦ ـ وعَن ابنِ عُمرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَلَاهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى». رَوَاهُ الخَمْسةُ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢/٥٢)، وأحمد (٤/٥٩)، وأبو داود (١٣٢٠)، والنسائي (٢/٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٢/ ١٧٥)، وأحمد (٣/ ٣٠٢)، والترمذي (٣٨٧)، وابن مَّاجه (١٤٢١)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٦٣/٢)، ومسلم (٨/ ١٤١)، وأحمد (٤/ ٢٥٢)، والترمذي (٤١٢)، والنسائي (٣/ ١٤٩)، وابن ماجه (١٤١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١٦٨/١)، ومسلم (١٨٨/٢)، وأحمد (١٨٢/٥)، وأبو داود (١٠٤٤)، والترمذي (٤٥٠)، والنسائي (١٩٧/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: ابن ماجه بمعناه (١٣٧٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/ ١١٥، ١٧٠، ١٧٥)، ومسلم (١٢٦/٢)، وأحمد (٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (١/ ٥٧) (٢/ ٣٠) (٧/ ٥١)، ومسلم (٢/ ١٧٩، ١٨٠).

<sup>(</sup>۸) سیأتی برقم (۱۱۱۷). (۹) برقم (۲۱۱)، (۹۲۶)، (۹۲۶).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: أحمد (٢٦/٢، ٥١)، وأبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي (٣/ ٢٢٧)، وابن ماجه =

ولَيسَ لهذا بِمُناقضٍ لحديثِهِ الذي خَصَّ فيه الليلَ بِذَلك؛ لأنَّه وقع جَوَاباً عَن سُؤالِ سَائِلٍ عَيَّنَهُ فِي سُؤَالِهِ.

٩٧٧ \_ وعَن أَبِي أَيوبَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (١) =

٩٧٨ \_ وعَن عَائشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْقُدُ، فَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ يَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا وَالْمُ يُسَلِّمُ إِلَّا اللهُ عَلَيْ مُ الْخَاهِ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا اللهُ فِي ٱلْخَامِسَةِ (٢) =

• ٩٧٩ - وعَن المُطَّلبِ بنِ رَبيعةَ: أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ مِنْ كُلُّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبْأَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكُ (٣) وَتَقُولُ: اللَّهُمَ. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ». رَوَاهُنَّ ثَلَاثَتَهُنَّ أَحمدُ (٤).

• ٩٨٠ ـ وعَن أَبِي سَعيدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ». رَوَاهُ (٥) ابنُ مَاجَه (٦).

٩٨١ ـ وعَن عَلَيٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ. رَوَاهُ النَّسَائيُ (٧٠).

# بَاب: جَوَاز التَّنَقُّلِ جَالِساً وَٱلْجَمْعِ بَيْنَ ٱلْقِيَامِ وَٱلْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ ٱلْوَاحِدَةِ

٩٨٢ \_ عَن عَائشةَ قَالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ (٨) رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِساً. مُتَّفَقٌ

وراجع: «فتح الباري» لابن رجب (١٩٢/٦)، والتعليق على «الطيالسي».

وأخرِجه: البخاري (١٦٩/٦) بلفظ: «كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. . فلما كثر لحمه صلى جالساً».

<sup>(</sup>١٣٢٢)، والطيالسي (٢٠٤٤)، وذكر «النهار» فيه وهم. راجع: «المسائل» لأبي داود (١٨٧٢) (١٩٤٧).

أخرجه: أحمد (٥/٤١٧)، وعبد بن حميد (٢١٩)، وإسناده ضعيف. (١)

أخرجه: أحمد (٦/ ١٢٣)، والبيهقي (٣/ ٢٨). **(Y)** 

في حاشية الأصل: «قوله: «وتقنع يديك». أي: ترفعهما». (٣)

أخرجه: أحمد (٤/ ١٦٧)، وأبو داود (١٢٩٦)، والطيالسي (١٤٦٣)، وفي إسناده اضطراب. (٤) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٣٤١/٤)، والتعليق على «مسند الطيالسي».

<sup>(</sup>٦) «السنن» (١٣٢٤)، وإسناده ضعيف.

زاد بعده في «ن»: «أحمد و». (0) «السنن» (۲/ ۱۲۰). (V)

في حاشية «ن»: «بدَّن الرجل إذا أسنَّ، وبَدُن بُدْناً وبدانة إذا سمن فهو بادن». **(A)** 

أخرجه: مسلم (٢/ ١٦٤)، وأحمد (٦/ ٢٥٧). (9)

٩٨٣ - وعَن حَفْصَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَام. فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَعْلَوْلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْ أَعْلَوْلَ مِنْ أَعْلَى مَنْ أَعْدِيلُ وَمُعْمَدُ مُنْ أَعْلِيلًا مِنْ أَعْلَى مِنْ أَعْلَوْلَ مِنْ أَعْلَى مِنْ أَعْلَوْلَ مِنْ أَعْلَى مِنْ أَعْلَى مِنْ أَعْلَى مَا مِنْ أَعْلَى مِنْ أَعْلَى مِنْ أَعْلَوْلَ مِنْ أَعْلَى مِنْ أَعْلَى مَنْ أَعْلَى مَا مُنْ أَلَا مِنْ أَنْ عَلَى مَلَّى أَيْمِ لَهُ مِنْ أَعْلَى مَا مُعْلَى مَنْ أَعْوَلَ مِنْ أَعْلَى مَا أَنْ عَلَى مُنْ أَعْدَلَ مَا مُعْلَى مَا مُنْ مِنْ أَعْلَى مُنْ أَعْلَى مُلْمُ أَلَى مَا مُعْلَى مُولَى مِنْ أَعْلَى مِنْ مُعْرَالًا مِنْ مُعْلِمُ مِنْ أَعْلَى مَا مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَعْلَى مُعْلَى مُعْلِكُمْ مِنْ أَعْلَى مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مِنْ أَعْلَى مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلَى مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِكُمْ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِكُمْ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِكُمْ مُعْلَى مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعِلَى مُعْلِكُمْ

٩٨٤ - وعَن عِمْرانَ بِنِ حُصِينٍ أَنَّه سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِداً، قَالَ: «إِنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ ٱلْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ ٱلْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ ٱلْقَاعِدِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُسلماً (٢).

٩٨٥ - وعَن عَائشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِداً. وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُو قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأً قَاعِداً رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَاعِدٌ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخاريُّ (\*\*).
 إلَّا البُخاريُّ (\*\*).

٩٨٦ - وعن عَائشةَ أيضاً: أَنَّهَا لَمْ تَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِداً قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ.
 وَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِداً، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٤).
 وزَادُوا إِلَّا ابنَ مَاجَه: «ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ».

٩٨٧ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٥٠).

## بَاب: النَّهْي عَنِ التَّطَوُّع بَعْدَ ٱلْإِقَامَةِ

٩٨٨ - عَن أَبِي هُرِيرةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا ٱلْمَكْتُوبَةَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيُّ (٢٠).

وراجع: «أعلام الحديث» (١/ ٦٣٠)، و«معالم السنن» (١/ ٤٤٥)، و«التمهيد» (١/ ١٣٤)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٥٨٥)، و«التلخيص» (١/ ٤١٢).

- (۳) أخرجه: مسلم (۱۲۳/۲)، وأحمد (۲/ ۳۰، ۹۸، ۱۲۲)، وأبو داود (۹۵۵)، والترمذي (۳۷۵)، والنسائي (۲۲۸)، وابن ماجه (۱۲۲۸).
- (٤) أخرجه: البخاري (٢/ ٦٠، ٧٧)، ومسلم (١٦٤/٢)، وأحمد (٥٢/٦، ١٢٧، ١٧٨، ٢٣١)، وأبو داود (٩٥٣)، والنسائي (٢٣١، ٢٠٨)، وابن ماجه (١٢٢)، من حديث عروة عنها بدون الزيادة في آخره. وأخرجه: البخاري (٢/ ٢٠)، ومسلم (٢/ ١٦٣)، وأحمد (٦/ ١٨٨)، وأبو داود (٩٥٤)، والترمذي

(٣٧٤)، والنسائي (٣٠/ ٢٢٠) من حديث أبي سلمة عنها بلفظ: «كان يصلي جالساً، فيقرأ...» بالزيادة.

أخرجه: الدارقطني (١/ ٣٩٧)، والنسائي (٣/ ٢٢٤)، وابن خزيمة (٩٧٨، ٩٧٨).
 وقال النسائي: «لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود ـ يعني الحَفَرِي ـ وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله تعالى أعلم».

(٢) أخرجه: مسلم (٢/١٥٣ \_ ١٥٤)، وأحمد (٢/ ٣٣١، ٥٥٥، ١٥٥)، وأبو داود (١٢٦٦)، =

<sup>:</sup> وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (٨/ ٥٨٤ \_ ٥٨٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢/١٦٤)، وأحمد (٦/ ٢٨٥)، والترمذي (٣٧٣)، والنسائي (٣/٣٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/٥٩)، وأحمد (٤٣٣/٤، ٤٣٥، ٤٤٣)، وأبو داود (٩٥١)، والترمذي (٣٧١)، والنسائي (٣/٣٠ ـ ٢٢٣)، وابن ماجه (١٢٣١)، والبزار (٣٥١٣).

وفي رِوَايةٍ لأحمد (١): ﴿إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ ٨.

٩٨٩ \_ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَالكِ بنِ بُحَينةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَاثَ بِهِ النَّاسُ<sup>(٢)</sup>، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصُّبْحَ أَرْبَعاً؟! الصُّبْحَ أَرْبَعاً؟!». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

## بَاب: ٱلْأَوْقَات ٱلْمَنْهِي عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

٩٩٠ \_ عَن أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ ٱلْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةٍ ٱلْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

وفي لَفظ: «لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ ٱلْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ(°).

٩٩١ \_ وعَن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ٱلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،
 وَبَعْدَ ٱلْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (٢) =

ورَوى أبو هريرَةَ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٧).

وفِي لفظِ عَن عُمرَ<sup>(٨)</sup> أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاة بَعْدَ ٱلْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاة بَعْدَ ٱلْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاة بَعْدَ صَلَاةِ الْصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ(٩).

ورَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وقَالَا فِيهِ: «بَعْدَ صَلَاةِ ٱلْعَصْرِ»(١٠).

997 \_ وعَن عَمرِو بن عَبسَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ ، قَالَ: «صَلِّ صَلَاةً الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَيْدٍ يَسْجُدُ لَهَا ٱلْكُفَّارُ. ثُمَّ صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَسْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَى يَسْتَقِلَ الظَّلُ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حِينَيْدٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلً ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَسْهُودَةٌ مَحْضُورَةً الصَّلَاةَ مَسْهُودَةٌ مَحْضُورَةً السَّلَاةِ فَإِنَّا الصَّلَاةَ مَسْهُودَةً مَحْضُورَةً الْمَالِي المَّلَاةِ مَسْهُودَةً المَّالِي اللهَابُونَةُ الْمَالِيَةَ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةُ مَنْ الصَّلَاةِ مَالِيَّا الْمَالِيَّةُ مَلْمُودَةً الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ مَا الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ مَالِيْلُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيِّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمُؤْمُ الْمِيْلِ الْمَلْمُ الْمَالِيَةُ الْمَلْمُ الْمَالِيْقِيْمُ الْمَالِقُونُ الْمَالِيْقُولُ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمَالِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمُونَةُ الْمُعْمُالِيْمُ الْمَلْمُ الْمَالِيْمُ الْمُؤْمِنَا الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمَالِيْقِلُ الْمُلْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْرِقُونَ الْمَالِيْمُ الْمَلِيْمُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَا الْمُثَلِيْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَالِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَامُ الْمُؤْمِنَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُومُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمِنْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

<sup>=</sup> والترمذي (٤٢١)، والنسائي (١١٦/٢ ـ ١١٦)، وابن ماجه (١١٥١)، واختلف في رفعه ووقفه. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٥٩، ٣٠٣)، و«العلل» للدارقطني (٢١/ ٨٣)، و«فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٢٧)، ولابن حجر (٢/ ١٤٩).

 <sup>«</sup>المسند» (۲/ ۳۵۲).
 (۲) في «النهاية»: «أي: اجتمعوا حوله».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/١٦٨ ـ ١٦٨)، ومسلم (٢/١٥٤)، وأحمد (٥/٥٤٥).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ١٥٢) (٣/ ٥٦)، ومسلم (٢/ ٢٠٧)، وأحمد (٣٩ ٣٩، ٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٧٧) (٣/ ٢٥)، وأحمد (٣/ ٥١ - ٥٦، ٥٩ - ٢٠، ٧١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/ ١٥٢)، ومسلم (٢/ ٢٠٧)، وأحمد (١/ ٥٠، ٥٠).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (١/ ١٥٢، ١٥٣)، (٧/ ١٩٠)، ومسلم (٢/ ٢٠٦ ـ ٢٠٦)، وأحمد (٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «ابن عمر». والمثبت من «ن» والمصادر.

<sup>(</sup>٩) الذي في البخاري باللفظ السابق، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: أحمد (١٨/١، ٢٠ ـ ٢١)، وأبو داود (١٢٧٦).

حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئْذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ. ولأبِي دَاودَ نَحوهُ، وَأَوَّلُه عِنْدَهُ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ اللَّهُ عَنْدَهُ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ اللَّيْلِ ٱلْآخِرِ فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ، حَتَّى تُصَلِّمَ الشَّبْحَ» (١).

وَهَذِهِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ؛ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ النَّهِي فِي الفَجْرِ لا يَتعلَّقُ بِطُلُوعِهِ، بَلْ بِالفِعْل كَالعَصْرِ.

99٣ ـ وعَن يَسَارٍ مَولَى ابنِ عُمرَ قَالَ: رَآنِي ٱبْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَمَا طَلَعَ ٱلْفَجْرُ فَقَالَ: وَنَحْنُ نُصَلِّي هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ: «لِيُبَلِّغ شَاهِدُكُمْ خَائِبَكُمْ أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْح إِلَّا رَكْعَتَيْنِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٢).

998 ـ وعَن عُقبة بنِ عَامرٍ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَحِينَ تَقْبُرُ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَحِينَ تَقْبُرُ فِيهِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ البُخارِيُّ (٣).

٩٩٥ ـ وعَن ذَكوانَ مَولىٰ عَائشةَ أَنَّها حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ ٱلْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوامِنُ وَيَنْهَى عَن ٱلْوصَالِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١٠).

#### بَاب: الرُّخْصَة فِي إِعَادَةِ ٱلْجَمَاعَةِ وَرَكْعَتَي الطَّوَافِ فِي كُلِّ وَقْتٍ

997 - عَن يَزِيدَ بِنِ الأَسْودِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصَّبْحِ فِي مَسْجِدِ ٱلْخَيفِ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ٱنْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى ٱلْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا، قَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا قُضَى صَلَاتَهُ أَنْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى ٱلْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيا، قَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا قُومِ لَمْ عَنَا؟ فَقَالَا: يَا عَلَيَّ بِهِمَا قُومِ لَمْ عَنَا؟ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلا. إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا وَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلا. إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيًا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢٠٨/٢ ـ ٢٠٩)، وأحمد (٤/ ١١١، ١١٢، ٣٨٥)، وأبو داود (١٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/۲)، وأبو داود (۱۲۷۸)، والترمذي (٤١٩). وانظر: «نصب الراية» (١/٢٥٥)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/٢٦٠)، و«التلخيص» (١/٣٤٢)، و«الإرواء» (٢/٢٣٢).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه: مسلم (۲۰۸/۲)، وأحمد (٤/ ١٥٢)، وأبو داود (۳۱۹۲)، والترمذي (۱۰۳۰)، والنسائي (۱/ ۲۷۵)
 (۲۷۷ (۲۷۷) (٤/ ۸۲))، وابن ماجه (۱۰۱۹)، والطيالسي (۱۰۹٤).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (۱۲۸۰).راجع: «الإرواء» (۲/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١٦٠/٤)، وأبو داود (٥٧٥، ٥٧٦)، والنسائي (٢/ ١١٢ ـ ١١٣)، والترمذي (٢١٩). وراجع: «التلخيص» (٢/ ٢٢).

وَفِي لَفظِ أَبِي دَاودَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ ٱلْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ».

٩٩٧ - وعَن جُبيرِ بنِ مُطعم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخَارِيَّ(١).

٩٩٨ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ -، لَا تَمْنَعُوا أَحَداً يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ ٱلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ ٱلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ ٱلْفَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، إِلَّا عِنْدَ هٰذَا ٱلْبَيْتِ يَطُونُونَ وَيُصَلُّونَ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٢).

#### □ أَبْوابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ والشُّكْرِ □

## بَاب: مَوَاضِعِ السُّجُودِ فِي «ٱلْحَجِّ» وَ «صَ» وَٱلْمُفَصَّلِ

999 - عَن عَمرِو بِنِ العَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي ٱلْقُرْآنِ، مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي ٱلْمُفَصَّل، وَفِي «ٱلْحَجِّ» سَجْدَتَانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

١٠٠٠ - وعن ابنِ مسعود: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً: ﴿ وَٱلنَّجْرِ ﴾ ، فَسَجَدَ فِيهَا ، وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُريْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هٰذَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِراً . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤) .

١٠٠١ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِـ: «النَّجْمِ»، وَسَجَدَ مَعَه الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجُنَّ وَالْمُشْرِكُونَ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ والتِّرمَذيُّ وصَحَّحهُ (٥٠).

وراجع: «الإرواء» (٤٨١).

وراجع: «التلخيص» (٤٨٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (١/ ٨١/)، وأبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنساثي (١/ ٢٨٤)، وابن ماجه (١/ ١٢٥٤). والحديث ليس عند مسلم.

قال الحافظ في التلخيص (١/ ٣٤١ \_ ٣٤٢): «عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم، فإنه قال: «رواه الجماعة إلا البخاري»؛ وهذا وهم منه».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: الدارقطني (١/٤٢٦)، وقال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٣٤١): «هو معلول».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (١٤٠١)، وابن ماجه (١٠٥٧) من طريق الحارث بن سعيد عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص، وضعفه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (٨٦٩) بعبد الله بن مُنين وقال عنه: «مجهول لا يعرف»، وحسنه المنذري والنووي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/ ٥٠)، (٥٠/٥)، ومسلم (٢/ ٨٨)، وأحمد (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٥١) (٦/ ١٧٧)، والترمذي (٥٧٥).

١٠٠٢ - وعَن أبي هُريرةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآ ُ ٱنشَقَتْ ۞﴾ وَ ﴿ٱقْرَأْ
 إِلَسْ رَبِّكَ﴾. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخاريَّ(١).

١٠٠٣ ـ وعَن عِكرمَةَ عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: لَيْسَتْ ﴿ضَّ﴾ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

١٠٠٤ - وعَن ابنِ عَباسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَجَدَ فِي ﴿ضَّ﴾، وَقَالَ: «سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَالُ: «سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً،

١٠٠٥ - وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ ﴿ صَّ ﴾، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعهُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا هِي تَوْبَهُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنَتُمْ لِلسُّجُودِ». فَنَزَلَ فسَجَدَ وَسَجَدُوا (٥٠). رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ (٢٠).

#### بَاب: قِرَاءَة السَّجْدَةِ فِي صَلَاةِ السِّرِّ وَالْجَهْرِ

١٠٠٦ - عَن أَبِي رَافِعِ الصَّائِغِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأً: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ۞﴾ فَسَجَدَ فِيهَا. فَقُلْتُ: مَا هُذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ، فَمَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧٠).

١٠٠٧ - وعَنِ ابنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سَجَدَ فِي الرَّكْعَةِ ٱلْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ نَهْزِيلُ ﴾ السَّجْدَة. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ ( ( ) وَلَفْظُهُ: «سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ الْمَدَ ۞ نَزِيلُ ﴾ السجدة ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۸۹/۲)، وأحمد (۲۲۹/۲، ۲۶۱)، وأبو داود (۱٤۰۷) والترمذي (۵۷۳)، والنسائي (۲/۲۲)، وابن ماجه (۱۰۵۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۵۰)، (۱۹۶۶)، وأحمد (۱/ ۲۷۹، ۳۲۰)، والترمذي (۵۷۷)، وأبو داود (۱٤۰۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: النسائي (٢/١٥٩)، قال ابن كثير في «التفسير» (٧/٥١): «رجال إسناده كلهم ثقات».

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل: «التشزن: التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له، مأخوذ من عُرض الشيء وجانبه، كأن المتشزن يدع الطمأنينة في جلوسه، ويقعد مستوفزاً على جانب. من (نهاية)».

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في «ن»: «معه».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود (١٤١٠). قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» (٧/٥٣): «إسناده على شرط الصحيح».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (١/ ١٩٤)، ومسلم (١/ ٨٩)، وأحمد (٢/ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٢/ ٨٣)، وأبو داود (٨٠٧)، وهو منقطع.
 راجع: «التلخيص الحبير» (١٩/٢ \_ ٢٠)، و«الميزان» للذهبي (١٠٣٥).

## بَاب: سُجُود ٱلْمُسْتَمِع إِذَا سَجَدَ التَّالِي، وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْجُدُ لَمْ يَسْجُدُ

١٠٠٨ - عَنِ ابنِ عُمرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ، فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَاناً لِمَوْضِع جَبْهَتِهِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (١).

ولِمُسلم فِي رِوَايةٍ: "فِي غَيْرِ صَلَاةٍ" ().

١٠٠٩ \_ وعَن عَطاءِ بِنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلاً قَرَأً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ النَّبِيُ ﷺ، ثُمَّ قَرَأً النَّبِيُ عَنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَرَأً فُلَانٌ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتَ، وَقَرَأْتُ فَلَمْ تَسْجُدْ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «كُنْتَ إِمَامَنَا، فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْتُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «مُسندِهِ» هَكَذَا مُرسَلاً (٣).

قَالَ البُخارِيُّ: وَقَالَ ابنُ مَسعودٍ لتَميمِ بنِ حَذلم وهُو غُلامٌ فَقَرأ عَليهِ سَجدةً فَقَالَ: اسْجُدْ؛ فَإِنَّكَ إِمَامُنا فِيهَا (٤٠).

١٠١٠ - وعَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَٱلنَّجْمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٥٠).

وَرَواهُ الدَّارِقُطنيُّ وَقَالَ: «فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ» (٦).

وهُو حُجَّةٌ فِي أَنَّ السُّجودَ لا يَجبُ.

#### بَاب: السُّجُود عَلَى الدَّابَّةِ وَبَيَان أَنَّه لَا يَجِبُ بِحَالٍ

١٠١١ - عَنِ ابنِ عُمرَ: أَنَّ النَّبيِّ ﷺ قَرَأَ عَامَ ٱلْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِد فِي ٱلْأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٧).

١٠١٢ ـ وعَن عُمرَ: أَنَّهُ قَرَأً عَلَى ٱلْمِنْبَرِ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ سُورَةَ «النَّحْلِ» حَتَّى جَاءَ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ ٱلْجُمُعَةُ ٱلْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: أَيُّهَا فَسَجَدَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ (^) بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

(۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۸۸).(۳) «ترتیب المسند» (۱۲۲۱).

(٤) «صحيح البخاري» (٢/١٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/۰۱، ۵۳)، ومسلم (۸۸/۲)، وأحمد (۲/۱۷، ۱٤۲).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٥١)، ومسلم (٨٨/٢)، وأحمد (٥/ ١٨٣)، وأبو داود (١٤٠٤)، والترمذي (٥/ ١٨٠)، والنسائي (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>A) كذا في الأصل و(ن): (نؤمر)، وفي رواية البخاري: (نَمُرُّ).

رَوَاهُ البُخارِيُّ (١).

وفِي لَفظٍ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ».

#### بَاب: التَّكْبِير لِلسُّجُودِ وَمَا يَقُولُ فِيهِ

١٠١٤ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ( ) وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه، وصَحَّحهُ التِّرِمذيُ ( ) .

١٠١٥ - وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ ٱلْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أُصَلِّي إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، فَقَرَأَتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أَصْلُ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَآكُتُبْ لِي بِهَا أَجْراً، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَرَأُ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتَّرمذيُّ (١٥ وزادَ فيهِ: «وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ».

#### بَاب: سَجْدَة الشُّكْر

١٠١٦ - عَن أَبِي بَكرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ، خَرَّ سَاجِداً شُكْراً اللهِ

(۲) زاد بعدها في «ن»: «معه».

(۱) «صحيح البخاري» (۲/۲۵).

(۳) «السنن» (۱٤۱۳).

وأخرجه برقم (١٤١٢) بدون ذكر التكبير، وهو المحفوظ.

(٤) سقط في «ن».

(٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٠)، والترمذي (٥٨٠، ٣٤٢٥)، والنسائي (٢/ ٢٢٢)، من طرق عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة به.

ورواه أسماعيل بن علية، عن خالد عن رجلٍ عن أبي العالية عن عائشة به، كذا؛ أخرجه: أحمد (٦/ ١٧٧)، وأبو داود (١٤١٤).

(٦) أخرجه: الترمذي (٥٧٩، ٣٤٢٤)، وابن ماجه (١٠٥٣)، من طريق محمد بن يزيد بن خنيس، عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس به. قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (٢٤٣/١) في ترجمة الحسن بن محمد بن عبيد الله: «لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به فذكره، ثم قال: «لهذا الحديث طرق فيها لين».

وراجع: «الإرشاد» للخليلي (١/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤).

تَعَالَى. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسائيَّ (١).

وَلَفَظُ أَحمدَ: «أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ بَشِيرٌ يُبَشِّرُهُ بِظَفَرِ جُنْدٍ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِمْ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِداً».

١٠١٧ \_ وعَن عبدِ الرحمٰنِ بنِ عَوفٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبيُ ﷺ فَتَوَجَّهَ نَحَوَ صَدْفَتِهِ، فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَخَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَبَشَرِنِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَخَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: إِنَّ الله ﷺ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ». فَسَجَدْتُ للهِ شُكْراً. رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

١٠١٨ ـ وعَن سعدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَنِيْ مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ ٱلْمَدِينَةَ، فَلَمَّا وَكُنَّا قَرِيباً مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا الله سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً فَمَكَثَ طَوِيلاً، ثُمَّ قَامَ كُنَّا قَرِيباً مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا الله سَاعَةً، ثُمَّ رَبِّي وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي فَلَا أَنْ وَقَالَ: ﴿إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي فَأَعْطَانِي فَأَعْطَانِي فَأَعْطَانِي فَلَكُ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِداً شُكْراً لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي النَّلُكَ ٱلآخَرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً شُكْراً لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي النَّلُكَ ٱلآخَرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي، رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٣).

وسَجَد أَبو بَكرٍ حِينَ جَاءهُ قَتْلُ مُسيلمةً، رَوَاهُ سعيدٌ.

وسَجَد عليٌّ حِينَ وجَد ذَا الثُّديةَ في الخَوارج. رَوَاهُ أَحمدُ في «مُسْندِهِ».

وسَجَدَ كَعَبُ بنُ مَالَكٍ في عَهِدِ النَّبِيِّ ﷺ لمَّا بُشِّر بتوبةِ اللهِ عَلَيهِ. وقِصَّتُهُ مُتَّفقٌ عَليهَا (٤٠).

#### 🗖 أَبْوَابُ سُجُود السَّهْوِ 🗖

## بَاب: مَا جَاء فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ نُقْصَانِ

١٠١٩ ـ عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيِّ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَى عَلَى ٱلْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ ٱلْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ خَدَّهُ ٱلْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ ٱلْيُسْرَى. وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ ٱلْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي ٱلْقَوْمِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو ٱلْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنسيتَ؟ أَمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٥/٤٥)، وأبو داود (٢٧٧٤)، والترمذي (١٥٧٨)، وابن ماجه (١٣٩٤).

<sup>(</sup>Y) «المسند» (١/١٩١):

وراجع: «الإرواء» (٤٧٤).

<sup>(</sup>۳) «السنن» (۲۷۷۵)، بسند ضعیف.راجع: «الإرواء» (۲۲۸/۲۷).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٦/٣ ـ ٧)، ومسلم (٨/ ١٠٥ ـ ١١٢)، وأحمد (٣/ ٤٥٦ ـ ٤٥٨).

قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ». فَقَال: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيقُولُ: أُنْبِئْتُ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيقُولُ: أُنْبِئْتُ أَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وليسَ لِمُسلم فِيهِ وَضْعُ اليَدِ علَىٰ اليَدِ ولا التَّشْبيكُ.

وفِي رِوَايةٍ: قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مع النَّبِيِّ صَلَاةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي شُلِيم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ أَمْ نَسِيتَ؟» وسَاق الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

ولهذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ القصةَ كانتْ بِحَضْرتِهِ وبَعْدَ إِسْلَامِهِ.

وِفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا لمَّا قَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ». قَالَ: بَلَى! قَدْ نَسِيتَ (٣).

ولهذا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ذَا اليَدَينِ تَكلَّم بَعْدَمَا عَلِمَ عَدَمَ النَّسْخ كَلاماً لَيْسَ بِجَوابِ سُؤَالٍ.

1۰۲۰ ـ وعَن عِمرانَ بنِ حُصينِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ٱلْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ \_ وفي لفظ: فَدَخَلَ ٱلْحُجْرَةَ \_ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ٱلْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدِهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى ٱنْتَهَى إلى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ هٰذَا؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَةٌ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا البُخارِيَّ والتِّرمذيَّ (٤).

١٠٢١ ـ وعَن عَطاء، أَنَّ ابْنَ ٱلْزُبَيْرِ صَلَّى ٱلْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَنَهَضَ لِيَسْتَلِمَ ٱلْحَجَرَ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: مَا شَأَنُكُمْ؟ قَالَ: فَصَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحمدُ (٥٠).

#### بَاب: مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

١٠٢٢ \_ عَن عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَوفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَى أَمْ ثَلَاثًا، صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا، صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً. وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا، فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا. ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا. ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (١/ ١٢٩، ١٨٣) (٢/ ٨٦)، ومسلم (٢/ ٨٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٤، ٢٤٧، ٢٨٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۲/۸۷)، وأحمد (۲/۳۸٦، ۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) لم أجدها إلا عند البخاري (٢/٨٦).

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه: مسلم (٢/٨٧)، وأحمد (٤/٧٤، ٤٣١، ٤٤٠)، وأبو داود (١٠١٨)، والنسائي (٣/٢٦، ٢٦)، وأبو داود (١٠١٨)، وابن ماجه (١٢١٥).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (١/ ٢٥١).

وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (١).

وفِي رِوَايةٍ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُ فِي النُّقْصَانِ، فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكُ فِي النُّقْصَانِ، فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكُ فِي الزِّيَادَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ.

المَّدُوكَ مَ وَعَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْدِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعاً، فَلْيَطْرَح الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا ٱسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. فَإِنْ كَانَ صَلَّى إِنْمَاماً لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيماً يُسَلِّمَ. فَإِنْ كَانَ صَلَّى إِنْمَاماً لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

وفِي لَفظِ ابنِ مَاجَه ومُسلمِ في رِوَايةٍ: "فَلْيَنْظُرْ ٱقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ".

١٠٢٥ ـ وعَن أبي هُريرةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ٱبنِ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ». رَوَاهُ أبو دَاودَ وابنُ مَا حَه (٤).

وهُو لِبقيَّةِ الجَمَاعَة إِلَّا قَوْلَهُ: «قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم» (٥٠).

١٠٢٦ ـ وعَن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/۱۹۰، ۱۹۰)، والترمذي (۳۹۸)، وابن ماجه (۱۲۰۹)، وهو معلول. راجع: «العلل» للدارقطني (۲۰۷۲)، و«التلخيص» (۱۰/۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۲/ ۸٤)، وأحمد (۳/ ۷۲، ۸٤، ۸۷).

<sup>(</sup>۳) أخرجه: البخاري (۱/۱۱۰، ۱۱۱)، (۸/۱۷۰)، ومسلم (۲/۸۶، ۸۵)، وأحمد (۱/۳۷٦، ۳۷۹، ۳۷۹) أخرجه: البخاري (۱/۳۷۱، ۱۲۰۵)، والبو داود (۱/۱۲۰، ۱۲۰۰)، والنسائي (۲/۳۷)، وابن ماجه (۱۲۰۳، ۱۲۰۵).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (١٠٣١، ١٠٣٢)، وابن ماجه (١٢١٦، ١٢١٧).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٨٧)، ومسلم (٢/ ٨١)، وأحمد (٢/ ٢٤١، ٢٧٣، ٢٨٤)، وأبو داود (١٠٣٠)،
 والترمذي (٣٩٧)، والنسائي (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢٠٥/١)، وأبو داود (١٠٣٣)، والنسائي (٣/ ٣٠). وفي «المغني» (٢/٢١) عن الأثرم، أنه قال: «لا يثبت».

## بَابِ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّد ٱلْأَوَّلَ حَتَّى ٱنْتَصَبَ قَائِماً لَمْ يَرْجِعْ

١٠٢٧ \_ عَنِ ابنِ بُحينةً: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى، فَلَمَّا فَرَغ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ النَّسَائيُّ(١).

١٠٢٨ ـ وعَن زِيادِ بِنِ عِلَاقةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِم أَنْ قُومُوا. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

١٠٢٩ ـ وعَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً فَلْا يَجْلِس وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاوِدَ وابنُ مَاجَه (٣).

#### بَابِ: مَنْ صَلَّى الرُّبَاعِيَّة خَمْساً

١٠٣٠ \_ عَنِ ابنِ مَسعودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا وَمَا ذَاكَ؟» فَقَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْساً. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٤).

## بَاب: التَّشَهُّد لِسُجُود السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَام

١٠٣١ \_ عَن عِمرانَ بِنِ حُصينٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والتِّرمذيُّ (٥).

#### □ أَبْوَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ □

#### بَاب: وُجُوبِهَا وَٱلْحَتِّ عَلَيْهَا

١٠٣٢ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى ٱلْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ ٱلْعِشَاءِ وَصَلَاةُ ٱلْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (۹۷، ۹۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢٤٧/٤، ٢٥٣)، والترمذي (٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢٥٣/٤)، وأبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ١١١ ـ ١١١) (٢/ ٨٥) (٩/ ١٠٥)، ومسلم (٢/ ٨٥)، وأحمد (١/ ٣٧٦، ٤٤٣، ٤٦٥)
 (٤٦٥)، وأبو داود (١٠١٩)، والترمذي (٣٩٢)، والنسائي (٣/ ٣١)، وابن ماجه (١٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، وذِكْرُ التشهد في سجود السهو وَهْم. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٦٠/٨٤، ٤٨١)، ولابن حجر (٣٨/٣)، ٩٩)، و«الإرواء» (١٢٨/٢).

آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْم لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِم بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

ولأَحمدَ<sup>(٢)</sup> عَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا مَا فِي ٱلْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ أَقَمْتُ صَلَاةَ ٱلْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحَرِّقُونَ مَا فِي ٱلْبُيُوتِ بِالنَّارِ».

١٠٣٣ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٣).

١٠٣٤ - وعَن عَمرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُوم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ، وَلِيَ قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي، فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصًةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مَا أَجِدُ لَكَ رُخصَةً». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٤).

١٠٣٥ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ وَالتِّرِمذيَّ ().

١٠٣٦ ـ وعَن ابنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ ٱلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (٦) =

١٠٣٧ - وعَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٧).

وَهٰذَا الحَدِيثُ يَردُّ عَلَىٰ مَن أَبطلَ صَلَاةَ المُنفردِ لغير عُدْرٍ وجَعلَ الجَماعةَ شَرطاً؛ لأَنَّ المُفَاضِلَةَ بَيْنهُمَا تَستدعِي صِحَّتَهما. وحَمْلُ النَّصِّ على المُنفَرِدِ لعذرٍ لا يَصِحُّ؛ لأنَّ الأحاديثَ قد دلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ أَجْرَهُ لا يَنْقصُ عمَّا يَفْعلُهُ لَولا العُذْرُ. فروىٰ أَبو مُوسى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١/١٦٧)، ومسلم (١/٢٣/)، وأحمد (١/٤٢٤، ٤٧١، ٤٧٩ ـ ٤٨٠).

<sup>(</sup>Y) «المسند» (Y/ ٧٢٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢/ ١٢٤)، والنسائي (٢/ ١٠٩).
 وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/٤٢٣)، وأبو داود (٥٥٢)، وابن ماجه (٧٩٢)، وفي إسناده اختلاف. انظر: "فتح الباري" لابن رجب (٢/٣٨٩)، و"مسند أحمد" (٢٤٣/٢٤ \_ ٢٤٥ \_ طبعة الرسالة).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٢/ ١٢٤)، وأحمد (١/ ٣٨٢، ٤١٥)، وأبو داود (٢٥٥٠)، والنسائي (١٠٨/٢ ـ ١٠٩)،
 وابن ماجه (٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/ ١٦٥ ـ ١٦٦)، ومسلم (١/ ١٢٢، ١٢٣)، وأحمد (١/ ١٧، ٦٥، ١٠٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (١/١٢٩، ١٦٦)، ومسلم (١/١٢٨، ١٢٩)، وأحمد (٢/٢٥٢).

وأبو دَاودَ<sup>(١)</sup>.

وَعَنَ أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ وَعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَاهُ قَدْ صَلَّوا، أَعْطَاهُ اللهُ ﷺ فَيْناً». رَوَاهُ أَحْمِدُ وَأَبُورِهِمْ شَيْئاً». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاوِدَ والنَّسَائيُ (٢٠).

١٠٣٨ \_ وعَن أَبِي سَعيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْساً وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَّمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً» رَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>(٣)</sup>.

## بَاب: حُضُور النِّسَاءِ ٱلْمَسَاجِدَ، وَفَضْل صَلَاتِهِنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ

١٠٣٩ \_ عَنِ ابنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «إِذَا ٱسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى ٱلْمَسْجِلِ (1) فَأْذَنُوا لَهُنَّ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٥٠).

وفِي لَفظِ: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى ٱلْمَسَاجِدِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٦)</sup>.

١٠٤٠ ـ وَعَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ (٧)». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (^^).

١٠٤١ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً فَلَا تَشْهَدَنَّ (٩) مَعَنَا ٱلْعِشَاءَ ٱلْآخِرَةَ». رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (١٠).

- (١) أخرجه: البخاري (٤/ ٧٠)، وأحمد (٤/ ٤١٠)، وأبو داود (٣٠٩١).
  - (٢) أخرجه: أحمد (٣٨٠/٢)، وأبو داود (٥٦٤)، والنسائي (١١١/٢).
- (٣) «السنن» (٥٦٠). (المساجد».
- (٥) أخرجه: البخاري (٧/٢)، ومسلم (٣٣/٢)، وأحمد (٣٦/٢، ٤٣)، وأبو داود (٥٦٨)، والترمذي (٥٧٠).
  - (٦) أخرجه: أحمد (٧٦/٢)، وأبو داود (٥٦٧).
  - (V) في حاشية الأصل: «أي: غير متطيبات ولا متزينات».
  - (٨) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٣٨، ٤٧٥، ٥٢٨)، وأبو داود (٥٦٥).
    - (٩) في «ن»: «تَشْهَد»، وهي رواية النسائي.
- (۱۰) أخرجه: مسلم (۳۳/۲)، وأبو داود (٤١٧٥)، والنسائي (٨/ ١٥٤، ١٩٠)، من طريق أبي علقمة الفروي، عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة به.
- قال النسائي: «لا أعلم أحداً تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد على قوله: «عن أبي هريرة»، وقد خالفه يعقوب بن عبد الله الأشج فرواه عن زينب الثقفية».
- وكذلك فصّل الدارقطني في «العلل» (٩/ ٧٥ \_ ٨١) الخلاف في هذا الحديث ثم قال: «والقول قول من أسنده عن زينب».
  - وبيَّن ابن عبد البر سبب الخطأ، وأنه من قِبَل أبي علقمة الفروي.

راجع: «التمهيد» (۲۲/۲۲).

١٠٤٢ - وعَن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ». رَوَاهُ أَحمدُ (١).

١٠٤٣ - وعَن يَحيى بنِ سَعيدٍ، عن عَمْرةَ، عَن عَائشةَ قَالتْ: لوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا لَمَنَعَهُنَّ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا. قُلْتُ لِعَمْرَةَ: وَمَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

## بَاب: فَضْل ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَبْعَدِ وَٱلْكَثِيرِ ٱلْجَمْع

الله عَلَيْ: «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ أَجْراً وَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ أَجْراً أَبْعَلُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى». رَوَاهُ مُسلمُ (٣).

١٠٤٥ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْأَبْعَدُ فَٱلْأَبْعَدُ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجُراً». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٤٠).

الله عَلَى الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ

#### بَاب: السَّعْي إِلَى ٱلْمَسْجِدِ بِالسَّكِينَةِ

١٠٤٧ - عَن أَبِي قَتادةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ لَاللَّاكِينَةَ، فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٠٤٨ - وعَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا السَّرِمذيّ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٩٧، ٣٠١)، وفي إسناده دراج أبو السمح، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١/ ٢١٩)، ومسلم (٢/ ٣٤)، وأحمد (٦/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢/ ١٣٠)، وهو عند البخاري أيضاً (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٥١، ٤٢٨)، وأبو داود (٥٥٦)، وابن ماجه (٧٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٥/ ١٤٠)، وأبو داود (٥٥٤)، والنسائي (٢/ ١٠٤)، والطيالسي (٥٥٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١٦٣/١)، ومسلم (١٠٠/١)، وأحمد (٣٠٦/٥).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۱/۱۲)، (۱/۹)، ومسلم (۱/۹۹ ـ ۱۰۰)، وأحمد (۲/۲۳۹، ۲۷۰، ٤٥٢)، وأبو داود (۷۲۳، ۲۳۹، وابن ماجه (۷۷۷)، والحديث عند الترمذي أيضاً (۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۸). وابن ماجه (۷۷۵)، والحديث عند الترمذي أيضاً (۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۸).

وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ وأَحمدَ (١) فِي رِوَايةٍ: «فَاقْضُوا».

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِم ( ٰ ): ﴿ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ، فَصَلِّ مَا أَذْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ » .

وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ مَا أَدْرَكَهُ المَسْبُوقُ آخِرُ صَلَاتِهِ، واحْتجَّ مَن قَالَ بِخلافِهِ بِلَفظِ: «الإِتْمَام».

## بَابِ: مَا يُؤْمَرُ بِهِ ٱلْإِمَامُ مِنَ التَّخْفِيفِ

١٠٤٩ - عَن أَبِي هُرِيرةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ، فَإِنَّ فِيهِم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاء». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه، لَكِنَّه لَضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاء». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه، لَكِنَّه لَفُ مِنْ حَديثِ عُثمانَ بنِ أَبِي العَاصِ (٣).

٠٥٠٠ \_ وعَن أَنسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا (٤) =

وفِي رِوَايةٍ: مَا صَّلَيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِمَا (٥٠).

اَ ١٠٥١ ـ وعَن أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنِّي لَأَذْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِيدَةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ والنَّسَائِيَّ، لَكِنَّهُ لَهُمَا مِن حَديثِ أَبِي قَتادةً (٢).

# بَاب: إِطَالَة ٱلْإِمَامِ الرَّكْعَةَ ٱلْأُولَى وَٱنْتِظَار مَنْ أَحَسَّ بِهِ دَاخِلاً، لِيُدْرِكَ الرَّكْعَةَ

فِيهِ عَن أَبِي قَتادَةً؛ وَقَد سَبَقَ (٧).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۲۳۸، ۶۸۹)، وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۶۲۹)، ولابن حجر (۱۱۸/۲، ۱۱۸) (۱۱۹)، و«نصب الراية» (۲/ ۲۰۱، ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۲/ ۱۰۰).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ١٨٠)، ومسلم (٢/ ٤٣)، وأحمد (٢/ ٤٨٦)، وأبو داود (٧٩٤)، والترمذي
 (٢٣٦)، والنسائي (٢/ ٩٤).

وأخرجه: ابن ماجه (٩٨٧)، وكذا مسلم (٢/ ٤٣ ـ ٤٤) من حديث عثمان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ١٨٨)، ومسلم (٢/ ٤٤)، وأحمد (٣/ ١٠١، ٢٨١ ـ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/ ١٨١)، ومسلم (٢/ ٤٤)، وأحمد (٣/ ٢٣٣، ٢٦٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۸۱)، ومسلم (۲/ ٤٤)، وأحمد (۳/ ۱۰۹)، والترمذي (۳۷۳)، وابن ماجه
 (۹۸۹).

وأخرجه: أبو داود (٧٨٩)، والنسائي (٢/ ٩٥)، وكذا البخاري (١/ ١٨١) من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٧) برقم (٧١١).

١٠٥٣ ـ وعَن مُحمدِ بنِ جُحادةً، عَن رَجلٍ، عَن عبدِ الله بنِ أَبِي أَوْفَىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ ٱلْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٢).

## بَاب: وُجُوب مُتَابَعَةِ ٱلْإِمَام وَٱلنَّهْي عَنْ مُسَابَقَتِهِ

١٠٥٤ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ ٱلْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ. فَإِذَا كَبَرُ وَا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُ ٱلْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وفِي لَفظ: «إِنَّمَا ٱلْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاوَدُ ( ). دَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاوَدُ ( ) .

١٠٥٥ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ ٱلْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟» رَوَاهُ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟» رَوَاهُ اللهَ مَاعَةُ (٥٠).

١٠٥٦ \_ وَعَن أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقُعُودِ، وَلَا بِالانْصِرَافِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

١٠٥٧ ـ وَعنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَلَا تَرْفَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَلَا تَرْفَعُوا حَتَّى يَرْفَعُ، رَوَاهُ البُخارِيُّ(٬).

وفيه رجل مبهم.

وانظر: «مسند البزار» (٣٣٧٦)، و«العلل» لابن أبي حاتم (٤٤٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۲/ ۳۸)، وأحمد (۳/ ۳۵)، والنسائي (۲/ ۱۶٤)، وابن ماجه (۸۲۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣٥٦/٤)، وأبو داود (٨٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ١٨٤، ١٨٧)، ومسلم (٢/ ١٩، ٢٠)، وأحمد (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٤١)، وأبو داود (٦٠٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/١٧٧)، ومسلم (٢٨/٢، ٢٩)، وأحمد (٢/ ٢٦٠، ٤٢٥)، وأبو داود (٦٢٣)، والترمذي (٥٨٢)، والنسائي (٦٢/٩)، وابن ماجه (٩٦١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٢/ ٢٨) وأحمد (٣/ ١٠٢، ٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (١٠٦/١، ١٧٧)، بلفظ: «فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا».

## بَابِ: ٱنْعِقَاد ٱلْجَمَاعَةِ بِٱثْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا صَبِيٌّ أَوِ ٱمْرَأَةٌ

١٠٥٨ \_ عَنِ ٱبنِ عَباسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أَصَلِّي مَعْهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسِارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَصِينِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَة (١).

وفي لَفظٍ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرٍ، وَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. قَالَ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ. رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٢)</sup>.

١٠٥٩ ـ وعَن أبي سَعيدٍ وأبي هُريرةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ٱسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْفَظَ أَهْلَهُ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعاً كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>٣</sup>).

#### بَاب: ٱنْفِرَاد ٱلمَأْمُوم لِعُذرٍ

ثَبَتَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الأُولَى فِي صَلَاةِ الخَوْفِ تُفَارِقُ الإِمَامَ وَتُتْمِمُ، وهِي مُفَارِقَةٌ لِعُذر (٤).

١٠٦٠ \_ وعَن أَنسِ بِنِ مَالكِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل يَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَلَخَلَ حَرَامٌ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَسْقِي نَخْلَهُ، فَلَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ مَعَ ٱلْقَوْمِ، فَلَمَا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ، فَلَمَّا قَضَى مُعَاذُ الصَّلَاةِ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَمُنَافِقٌ، أَيَعْجَلُ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ يَسْقِيهِ، فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلَاةِ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَمُنَافِقٌ، أَيَعْجَلُ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ سَقْيِ نَخْلِهِ؟! قَالَ: فَجَاءَ حَرَامٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى وَمُعاذٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْدُتُ أَنْ أَنْ أَرُدْتُ أَنْ أَلْقَوْمٍ، فَلَمَّا طَوَّلَ تَجَوَّزْتُ فِي صَلَاتِي وَلَحِقْتُ إِنْ فَي نَخْلِهِ فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ. فَأَقْبَلَ النَّبِي عَلَى مُعَ ٱلْقَوْمِ، فَلَمَّا طَوَّلَ تَجَوَّزْتُ فِي صَلَاتِي وَلَحِقْتُ إِنْ اللّهِ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: «أَفَقَانُ أَنْتَ؟ أَفْقَانُ أَنْتَ؟ أَنْتَ؟ لَا أَنْتَ؟ لَا أَنْ أَنْ مُنَافِقٌ. فَأَنْ أَلْنَا إِنَّ أَلْ مَنْ فَقَالَ: «أَفَقَانُ أَنْتَ؟ أَفْقَانُ أَنْتَ؟ لَا أَنْ مُنَافِقٌ. فَأَلُ النَّبِي عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: «أَفَقَانُ أَنْتَ؟ أَفْقَانُ أَنْتَ؟ لَا مُسْجِع لَيْ الْقَوْمِ، فَلَمَ الْعَوْلُ وَقَالَ: «أَفَقَانُ أَنْتَ؟ أَفْقَانُ أَنْتَ؟ لَا أَنْ فَلَ اللّهُ إِلَيْ مُنَافِقٌ فَيْ الْعَنْ إِلَى النَّهُ إِلْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَقْفُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّ

١٠٦١ ـ وعَن بُريدة الأَسْلَميِّ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ٱلْعِشَاءَ فَقَرَأَ فِيهَا ﴿ٱقْتَرَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ ٱلسَّاعَةُ ﴾، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ فَصَلَّى وَذَهَبَ، فَقَالَ لَهُ مُعاذٌ قَوْلاً شَدِيداً. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَعْمَلُ فِي نَخْلِ وَخِفْتُ عَلَى ٱلْمَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ـ يَعْنِي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ٤٠، ٤٧، ١٧٩)، ومسلم (۱/ ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۸۳)، وأحمد (۱/ ۲۱۵، ۲۲۵، ۲۲۵) ۲۲۹، ۲۸۳)، وأبو داود (۲۱۰، ۱۳۵۷، ۱۳۳۲)، والترمذي (۲۳۲)، والنسائي (۱/ ۲۱۵)، وابن ماجه (۹۷۳).

<sup>(</sup>Y) «المسند» (1/377).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (١٣٠٩، ١٤٥١)، والنسائي في «الكبرى» (١٣١٠، ١١٤٠٦)، وابن ماجه (١٣٣٥). واختلف في رفعه، ورجح الدارقطني وقفه.

انظر: «العلل» للدارقطني (۹/ ۲۹) (۱۱/ ۳۰۱).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي برقم (١٣١٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ١٠١، ١٢٤)، والبزار (٤٨١ ـ كشف)، والنسائي في «الكبرى» (١١٦٧٤).

لِمُعاذِ \_: «صَلِّ بِ ﴿ٱلشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ». رَوَاهُمَا أَحْمدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيح ('`. فَإِنْ قِيلَ: فَفِي «الصَّحِيحَيْن» (٢) مِن حَديثِ جَابِرٍ، أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي فَارَقَ مُعَاذاً سَلَّم ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ، وهَذا يَدلُّ عَلَى أَنَّه مَا بَنَى، بَلِ اسْتَأَنفُ؟

قِيلَ: فِي حَديثِ جَابِرٍ: أَنَّ مُعَاذاً اسْتفتَحَ سُورَةَ البَقَرةِ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُمَا قَضِيَّتان وَقَعَتَا فِي وقتين مختلفين؛ إِمَّا لِرَجُلٍ أو لرَجُلينِ.

#### بَاب: ٱنْتِقَال ٱلْمُنْفَرِدِ إِمَاماً فِي النَّوَافِل

1٠٦٢ - عَن أَنسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ [وَجَاءَ] (٢) رَجُلٌ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ حَتَّى كُنَّا رَهْطاً، فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّنَا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَامَ فَلَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَصَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَطِنْتَ بِنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَلَلِكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى مَا صَنَعْتُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ومُسلمٌ (٤٤).

١٠٦٣ - وعَن بُسرِ بنِ سَعيدٍ عَن زيدِ بنِ ثَابتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱتَّخَذَ حُجْرَةً - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ -، فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَقْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ ٱلْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا ٱلْمَكْتُوبَةَ». رَوَاهُ البُخارِيُّ (٥٠).

١٠٦٤ ـ وعَن عَائشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ ٱلْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى اللهِ ﷺ النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّينِهِ، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيهِ، رَوَاهُ البُخارِيُّ (٢).

## بَابِ: ٱلْإِمَام يَنتَقِلُ مَأْمُوماً إِذَا ٱسْتُخْلِفَ فَحَضَرَ مُسْتَخْلِفُهُ

١٠٦٥ - عَن سَهلِ بنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳۵۵/۵). وقال الحافظ: «وقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي: «فقرأ: ﴿ٱقْتَرَيْتِ ٱلسَّاعَةُ﴾. وهي شاذة، إلا إن حمل على التعدد». وانظر: «الفتح» (۱۹۳/۲)، و«الإرواء» (۱/۳۳۰ ــ ۳۳۱).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱/ ۱۷۹، ۱۸۰) (۸/ ۳۲)، ومسلم (۱/ ۱۱، ۲۱)، واللفظ لمسلم.
 وانظر: "فتح الباري" لابن رجب (۱/ ۲۰۱ ـ ۲۰۰)، ولابن حجر (۲/ ۱۹۶ ـ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و «ن»: «وقام»؛ خطأ.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٣/ ١٣٤)، وأحمد (٣/ ١٩٣)، وعبد بن حميد (١٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١/ ١٨٦) (٨/ ٣٤). (٦) «صحيح البخاري» (١٨٦/١).

فَصَلَّى أَبُو بَكُو، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفَّ فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكُو لَا يَلْتَفِتُ فِي الصلاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ ٱلْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ٱسْتَأْخَرَ أَبُو بَكُو حَتَّى ٱسْتَوَى فِي الصَّفِ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُ عَلَيْ فَصَلَّى ثُمَّ ٱلْسَتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُ عَلَيْ فَصَلَّى ثُمَّ ٱلْسَتَوَى فِي الصَّفِ اللهِ عَلَيْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمْرَتُكَ؟ هَاللهَ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ وَسُلُى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وفِي رِوَايةٍ لِأَحمدَ وأَبي دَاودَ والنَّسَائيِّ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَلَّهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ: «يَا بِلَالُ، إِنْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ لَبَا لَكُيْصَلِّ بِالنَّاسِ». قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتِ ٱلْعَصْرُ أَقَامَ بِلَالُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ لِ وَذَكَر الحَدِيثَ (٢).

فِيهِ مِنَ العِلْمِ: أَنَّ المَشْي مِنْ صَفِّ إلىٰ صَفِّ يَليه لا يُبْطِلُ، وأَنَّ حَمْد الله لأمر يَحْدُثُ والتَّنْبية بِالتَّسبيح جَائِزَانِ، وأَنَّ الاسْتِخْلافَ فِي الصَّلَاةِ لِعُذرٍ جَائِزٌ مِنْ طَرِيقِ الأَوْلَى، لأَنَّ قُصَارَاهُ وَقُوعُهَا بِإِمَامَيْنِ.

١٠٦٦ ـ وعَن عَائِشةَ قَالَتْ: مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ». فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي، فَوَجَدَ النَّبِيُ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ (٣)، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ: أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أَتيَا بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِماً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِداً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِداً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ. مُثَقَقٌ عَلَيْهِ (٤٤).

وَلِلبُخَارِيِّ فِي رِوَايةٍ (٥): «فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ».

ولِمُسْلِمٍ (٢): ﴿ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/۱۷۶ ـ ۱۷۵) (۲/۸۳ ـ ۸۶)، ومسلم (۲/۲۵ ـ ۲۲)، وأحمد (٥/ ٣٣١، ٣٣٦، ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٣٢)، وأبو داود (٩٤١)، والنسائي (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) قال في «النهاية»: «أي: يمشي بينهما معتمداً عليهما، من ضعفه وتمايله، من: تهادت المرأة في مشيها، إذا تمايلت، وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ١٦٩، ١٨٢ ـ ١٨٣)، ومسلم (٢/ ٢٣)، وأحمد (٦/ ٢١٠، ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) "صحيح البخاري" (١/ ١٧٥ ـ ١٧٦)، ليس فيه "يهادي". وهذا اللفظ للنسائي (٢/ ١٠١ ـ ١٠١).

<sup>(</sup>٦) الصحيح مسلم» (٢/ ٢٣).

## بَاب: مَنْ صَلَّى فِي ٱلْمَسْجِدِ جَمَاعَةً بَعْدَ إِمَام ٱلْحَيِّ

١٠٦٧ - عَن أَبِي سَعيدٍ أَنَّ رَجُلاً دَّخَلَ ٱلْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى ذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟" فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاوِدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ(١).

وفي رِوَايةٍ لِأَحْمَدَ (٢): «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ» وذكَرَهُ.

#### بَابِ: ٱلْمَسْبُوق يَدْخُلُ مَعَ ٱلْإِمَامِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَلَا يَعْتَدُّ بِرَكْعَةٍ لَا يُدْرِكُ رُكُوعَهَا

١٠٦٨ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>٣</sup>).

١٠٦٩ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةِ». أَخْرِجَاهُ (٤٠).

١٠٧٠ - وعَن عَلَيِّ بِنِ أَبِي طَالَبٍ ومُعاذِ بِنِ جَبِلٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَٱلْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرمذيُ (٥).

### بَابِ: ٱلْمسْبُوق يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُ مِنْ غَيْر زِيَادَةٍ

١٠٧١ - عَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قَالَ: تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَتَبَرَّزَ - وَذَكَرَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّاسِ وَعبْدُ الرَّحْمٰنِ يُصَلِّي بِهِمْ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّحْعَةَ ٱلْأَخِيرَةَ، فَلَمَّا

- (١) أخرجه: أحمد (٣/٥، ٤٥، ٦٤)، وأبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠).
  - (Y) "Hamil" (7/01).
- (٣) أخرجه: أبو داود (٨٩٣)، والدارقطني (٢٧٧/١)، والحاكم (٢٧٣/١ ـ ٢٧٤)، والبخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (٢٣٩١)، والبيهقي في «السنن» (٨٩/٢)، من طريق يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري، عن أبي هريرة، مرفوعاً، به.

قال البخاري: «ويحيى منكر الحديث... ولم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبري، ولا تقوم به الحجة».

وقال البيهقي: «تفرد به يحيى بن أبي سليمان المديني، وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة».

- (٤) أخرجه: البخاري (١/ ١٥١)، ومسلم (٢/ ١٠٢).
  - (٥) «الجامع» (٩٩١).

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعلم أحداً أسنده إلا ما روي من هذا الوجه». وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٨٨): «فيه ضعف وانقطاع».

سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَلَمَّا قَضَاهَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَأَصَبْتُمْ». يُغَبِّطُهُمْ (۱) أَنْ صَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۲).

ورَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ، وقَالَ فِيهِ: «فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَمْنًا ﴾ (٣).

قَالَ أَبو دَاودَ: أبو سَعيدٍ الخُدرِيُّ وابنُ الزُّبيرِ وابنُ عُمَرَ يَقُولُونَ: «مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلَاةَ، عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْو».

## بَابِ: مَنْ صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُمْ نَافِلَةً

وَفِيهِ: عَن أَبِي ذَرٌّ، وعبادَةَ، ويزيدَ بنِ الأَسْودِ (١٤)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ وقَد سَبَقَ.

١٠٧٢ \_ وعَن مِحْجَنِ بْنِ الأَدْرَعِ<sup>(٥)</sup> قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي ٱلْمَسْجِدِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى \_ يَعْنِي: وَلَمْ أُصَلِّ \_، فَقَالَ لِي: «أَلَا صَلَّيْتُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ صَلَّىتُ فِي الرَّحْلِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ. قَالَ: «فَإِذَا جِنْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَٱجْعَلْهَا نَافِلَةً». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٦)</sup>.

١٠٧٣ \_ وعَنَ سُلَيمان مَولَىٰ مَيمُونَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى ٱبْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ<sup>(٧)</sup> وَٱلْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي ٱلْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ». رَوَاهُ أحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُ<sup>(٨)</sup>.

## بَاب: ٱلْأَعْذَار فِي تَرْكِ ٱلْجَمَاعَةِ

١٠٧٤ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِي فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، [ثُمَّا يُنَادِي: «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»، فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ ٱلْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٩٠).

- (١) في حاشية الأصل: «قال في «النهاية»: رُوي بالتشديد أي: يحملهم على الغبط، ويجعل هذا الفعل عندهم مما يغبط عليه، وإن روي بالتخفيف فيكون قد غبطهم لتقدمهم وسبقهم إلى الصلاة».
  - (٢) أخرجه: مسلم (٢/ ٢٦ ـ ٢٧)، وأحمد (٤/ ٢٤٩، ٢٥١).
  - (۳) «السنن» (۱۵۲). (۱۹۳).
- (٥) كذا في الأصل و «ن»: «محجن بن الأدرع»، ونسبة الحديث إليه خطأ، فالحديث إنما رواه محجن بن أبي محجن الديلي، وكلاهما صحابي.
  - وراجع: «الإصابة» (٥/ ٧٨٠).
  - (٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٨)، والنسائي (٢/ ١١٢).
- (٧) قال في «النهاية»: «البلاط: ضرب من الحجارة تفرش به الأرض، ثم سمي المكان بلاطاً اتساعاً، وهو موضع معروف بالمدينة».
  - (٨) أخرجه: أحمد (٢/ ١٩، ٤١)، وأبو داود (٥٧٩)، والنسائي (٢/ ١١٤).
- (٩) أخرجه: البخاري (١/١٦٣، ١٧٠)، ومسلم (١/١٤٧)، وأحمد (٢/٤، ١٠، ٥٣، ٦٣). واللفظ لأحمد، والزيادة منه.

١٠٧٥ \_ وعَن جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ: «لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ». رَوَاهُ [أحمدُ](١) ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والتَّرمذيُّ وصَحَّحهُ(٢).

١٠٧٦ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمِ مَطِيرِ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ ٱسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟! قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي: النَّبِيَ ﷺ -، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ». مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ (٣).

ولمُسلم: «أنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْم جُمُعَةٍ فِي يَوْم مَطِيرٍ» - بِنَحْوِهِ (٤٠).

١٠٧٧ لَـ وعَن ابنِ عُمرً قَالَ: قَالَ النَّبيُ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ». رَوَاهُ البُخَارِيُ (٥).

١٠٧٨ ـ وعَن عَائِشةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَتَيْنِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ<sup>(٢)</sup>.

١٠٧٩ ـ وَعَن أَبِيَ الدَّرِدَاءِ قَالَ: ُ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِّ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ، حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وقَلْبُهُ فَارِغٌ. ذكرهُ البُخارِيُّ في «صَحِيحِهِ»(٧).

#### أَبْوَابُ الْإِمَامَةِ وَصِفَة الأَئِمَّةِ

#### بَاب: مَنْ أَحَقُّ بِٱلْإِمَامَةِ

١٠٨٠ ـ عَن أَبِي سَعيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِٱلْإِمَامَةِ أَقْرَوُهُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (^).

َ ١٠٨١ \_ وعَن أَبِي مَسْعُودٍ عُقبة بن عَمْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَوُمُّ ٱلْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِي السُّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا، وَلَا يَوُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ (٩) إِلَّا بِإِذْنِهِ». وفِي لَفْظِ: «لَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ».

 <sup>(</sup>۱) زیادة من «ن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٢/١٤٧)، وأحمد (٣/ ٣١٢، ٣٢٧)، وأبو داود (١٠٦٥)، والترمذي (٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ١٦٠، ١٧٠)، (٧/٧)، ومسلم (١٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٤٨/٢). (٥) «صحيح البخاري» (١/١٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٧٨/٢، ٧٩)، وأحمد (٣/٣٤، ٥٤)، وأبو داود (٨٩).

<sup>(</sup>V) «صحيح البخاري» (١/١٧١)، معلقاً.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (٢/١٣٣)، وأحمد (٣/ ٢٤، ٣٤، ٣٦)، والنسائي (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٩) قال في «النهاية» (١٦٨/٤): «التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يُعدُّ =

وفِي لَفْظِ: «سِلْماً» بَدَلَ «سِنًّا». رَوى الجَمِيعَ أَحمدُ ومُسلمٌ (١).

ورَوَاهُ سَعيدُ بنُ مَنصورٍ، لَكِنْ قَالَ فِيهِ: «لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَافِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».

١٠٨٢ \_ وعَن مَاللَكِ بَنِ الحُوَيرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا ٱلْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَا وَأَقِيمًا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» رَوَاهُ الجَمَاعةُ(١).

ولأَحمدَ ومُسلم: «وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي ٱلْقِرَاءَةِ».

ولأبي داود: ﴿ وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي ٱلْعِلْمِ ﴿ ٣ ﴾.

١٠٨٣ ـ وعَن مَالكِ بنِ الحُوَيرِثِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ زَارَ قَوْماً فَلَا يَوُمَّهُمْ، وَلُيُؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ». رَوَاهُ الخَمْسةُ، إِلَّا ابنَ مَاجَه (٤).

وأكثرُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّه لا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الزَّائِرِ بِإِذْنِ رَبِّ المَكَان؛ لِقَولِهِ فِي حَديثِ أبي مَسعودٍ: «إلَّا بإذنه».

وَيَعْضُدُهُ عمومُ ما:

١٠٨٤ ـ رَوىٰ ابنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ ٱلْمِسْكِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ: عَبْدٌ أَدَى حَقَّ اللهِ وحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ ٱلْخَمْسِ فِي كُلِّ [يَوْم وَ] لَيْلَةٍ». رَوَاهُ التِّرمذيُ (٥٠).

هُ ١٠٨ ـ وَعَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يَوُمَّ وَاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يَوُمَّ وَاللهِ عَالَهُمْ، وَلَا يَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>(٦)</sup>.

#### بَاب: إِمَامَة ٱلْأَعْمَى وَٱلْعَبْدِ وَٱلْمَوْلَى

١٠٨٦ \_ عَن أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱسْتَخْلَفَ ٱبْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى ٱلْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبو دَاودَ (٧٧).

الإكرامه، وهي تَفْعِلة من الكرامة».

أخرجه: مسلم (٢/ ١٣٣)، وأحمد (٤/ ١١٨، ١٢١، ٢٧٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۹۲، ۱۷۰، ۲۰۷)، (۱۰۷/۹)، ومسلم (۲/ ۱۳٤)، وأحمد (۳/ ۲۳۱) (۵/ ۵۳)،
 وأبو داود (۵۸۹)، والترمذي (۲۰۵)، والنسائي (۲/ ۸، ۷۷)، وابن ماجه (۹۷۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢/ ١٣٤)، وأحمد (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٣٦) (٥٣/٥)، وأبو داود (٥٩٦)، والترمذي (٣٥٦)، والنسائي (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/٢٦)، والترمذي (١٩٨٦، ٢٥٦٦)، والزيادة منهما.

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٩١)، ورواه الترمذي (٣٥٧) من حديث ثوبان، وذكر أنه أجود إسناداً وأشهر من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣/ ١٩٢)، وأبو داود (٥٩٥).

١٠٨٧ ـ وعَن مَحمودِ بنِ الرَّبيعِ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّي؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّي؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فِي الْبَيْتِ، فَصَلِّي فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي؟» فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فِي الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ ـ بهذا اللَّفظِ ـ البُخارِيُّ والنَّسَائيُّ (١٠).

١٠٨٨ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ ٱلْمُهَاجِرُونَ ٱلْأَوَّلُونَ، نَزَلُوا ٱلْعُصْبَةَ ـ مَوْضِعاً بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ ﷺ ـ، كَانَ يَوُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً، وَكَانَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ ٱلْأَسَدِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ وأَبو دَاودَ (٢).

١٠٨٩ - وعَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ بِأَعْلَى ٱلْوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَٱلْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ، فَيَوُّمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، وَأَبُو عَمْرٍو غُلَامُهَا حِينَئذٍ لَمْ يُعْتَقْ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٣).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي إِمَامَة ٱلْفَاسِقِ

١٠٩٠ - عَنِ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَؤُمَّنَ ٱمْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلَا أَعْرَابِيٍّ مُهَاجِراً، وَلَا يَوْمَنُ وَسَوْطَهُ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٤٠).

١٠٩١ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (°) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوا أَيْمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفَلْكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٦).

۱۰۹۲ ـ وعَن مَكحولٍ، عَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِير، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِم، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِم، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ، والدَّارقُطنيُّ بِمَعناهُ (٧)، وقَالَ: «مكحُولٌ لَمْ يَلْقَ أَبا هُريرَة».

راجع: «العلل» للدارقطني (٤/ق: ٨٣/أ)، و«التلخيص الحبير» (١/٠١٠)، و«الإرواء» (٩١).

(٥) كذا في الأصل و «ن»: «ابن عباس» والمعروف أنه من حديث «عبد الله بن عمر» كما رواه الدارقطني والبيهقي.

(٦) أخرجه: الدارقطني (٢/ ٨٧ \_ ٨٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٩٠)، وقال البيهقي: «إسناد هذا الحديث ضعيف».

راجع: «بيان الوهم والإيهام» (٨٥٧)، و«ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي (٣٠٠). وأنكره ابن عبد الهادي في «التنقيح» (١٦/٢).

(٧) أخرجه: أبو داود (٢٥٣٣)، والدارقطني (٢/٥٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۷۰)، والنسائي (۲/ ۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١٧٨/١)، وأبو داود (٥٨٨).

<sup>(</sup>۳) «ترتیب مسند الشافعي» (۱۰۱ ـ ۱۰۷).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن ماجه (١٠٨١). وإسناده ضعيف جدًّا. وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه (١٢٨/٢ ـ ١٢٩): «هو حديث منكر».

١٠٩٣ ـ وعَن عبدِ الكَريمِ البَكَاءِ قَالَ: أَدْرَكْتُ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، كُلُّهُمْ يُصَلِّي خَلْفَ أَيْمَةِ الْجَوْرِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ في «تَارِيخِهِ» (١٠).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي إِمَامَةِ الصَّبِيِّ

١٠٩٤ ـ عَن عَمرِو بنِ سَلِمَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَادَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَقَّا، فَقَالَ: "صَلَّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤذِنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكُثُرُكُمْ فَرْآنًا مِنِي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِي، فَقَالَتِ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِي، فَقَالَتِ وَأَنَا ابْنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

ولِأَحمدَ وَأَبِي دَاودَ: «فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعاً مِنْ جَرْم إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُم إِلَى يَوْمِي لهٰذَا»(٥).

١٠٩٥ - وعَن ابنِ مَسعودٍ قَالَ: لَا يَؤُمُّ ٱلْغُلَامُ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ ٱلْحُدُودُ(٦).

١٠٩٦ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: لَا يَؤُمُّ ٱلْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ. رَوَاهُمَا الأَثْرِمُ فِي «سُنَنِهِ».

#### بَاب: ٱقْتِدَاء ٱلْمُقِيم بِٱلْمُسَافِر

١٠٩٧ - عَن عِمرانَ بنِ حُصينِ قَالَ: مَا سَافَرَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ سَفَراً إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَإِنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا ٱلْمَغْرِب ثُمَّ يَقُولُ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، قُومُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، فَإِنَّا سَفْرٌ». رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

١٠٩٨ ـ وعَن عُمرَ<sup>(٨)</sup>: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ في «المُوطَّالِ»<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٥/ ١٩١)، والنسائي (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>۳) «السنن» (۵۸۵). (۱) «المسند» (۵/ ۳۰ ، ۷۱).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٩)، وأبو داود (٥٨٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: عبد الرزاق (١٨٧٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٢٥)، وإسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٣٠)، وبنحوه عند أبي داود (۱۲۲۹).
 وراجع: «التلخيص» لابن حجر (٢/ ٩٥ \_ ٩٦).

<sup>(</sup>A) في "ن": "ابن عمر"، وهو خطأ. (٩) "الموطأ" (ص١١١).

## بَاب: هَلْ يَقْتَدي ٱلْمُفْتَرِضُ بِٱلْمُتَنَفِّلِ، أَمْ لَا؟

١٠٩٩ \_ عَن جَابِرٍ: أَنَّ مُعَاذاً كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عِشَاءَ ٱلْآخِرَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (١).

وَرَوَاهُ الشَّافعيُّ والدَّارقُطنيُّ وزَادَ: «هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةُ ٱلْعِشَاءِ»(٢).

وقَدِ احْتَجَّ بِهِ بِعضُ مَن مَنع اقتداءَ المُفترضِ بِالمُتنفلِ، قَالَ: لأَنَّه يَدلُّ عَلَىٰ أَنَّه مَتىٰ صَلَّىٰ مَعه امتنعتْ إِمَامَتُه، وبِالإِجماعِ لا تَمتنعُ بِصلاةِ النَّفلِ مَعهُ، فَعُلم أَنَّه أَرادَ بِهِلْذَا القَولِ صَلاةَ الفَرضِ، وأنَّ الَّذي كَانَ يُصلِّي مَعه كَانَ يَنويه نَفلاً.

#### بَاب: ٱقْتِداء ٱلْجَالِسِ بِٱلْقَائِم

١١٠١ - عَن أَنسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِداً فِي ثَوْبٍ لَوْهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِداً فِي ثَوْبٍ لَتُوسِّهُ مَا لَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللللِّهُ اللللْمُولَى الللللللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللِّلِمُ اللللِّهُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُلِمُ اللللللِمُ الللللللللِمُ اللل

١١٠٢ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِداً. رَوَاهُمَا [البُخارِيُّ و]<sup>(٥)</sup> التِّرمذيُّ وصَحَّحَهُما<sup>(٦)</sup>.

## بَاب: ٱقْتِدَاء ٱلْقَادِرِ عَلَى ٱلْقِيَامِ بِٱلْجَالِسِ وَأَنَّهُ يَجْلِسُ مَعَهُ

١١٠٣ \_ عَن عَائشةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِساً

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١/ ١٧٩)، ومسلم (٢/ ٤٢)، وأحمد (٣٠٨/٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: الشافعي (۱/ ۱۰٤)، والدارقطني (۱/ ۲۷۶، ۲۷۵).
 وانظر: «الفتح» لابن حجر (۲/ ۱۹۵ ـ ۱۹۶).

<sup>(</sup>T) «المسند» (٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الترمذي (٣٦٣)، وأحمد (٢٣٣/٣). وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٨٠، ١٢٦، ٢٣٧)، ولابن حجر (١/ ١٥٤ ـ ١٥٥)، والذي في البخاري في صلاة النبي على قاعداً من حديث أنس: ما سيأتي في الباب الذي بعده.

<sup>(</sup>ه) ليس في «ن».

وراجع: التعليق السابق واللاحق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: الترمذي (٣٦٢)، وأحمد (١٥٩/٦)، والذي في البخاري في هذه القصة: ما تقدم برقم (١٠٦٧).

وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ ٱلإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً»(١)=

أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِسٌ شِقُّهُ ٱلْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوداً، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوداً، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ الْمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمُنْ عَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا (٢).

وللبُخَارِيِّ (٣)، عَن أَنسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صُرِعَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقَّهُ (١) أَوْ كَتِفُهُ فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً وَهُمْ قِيَامٌ. فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ ٱلْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قَعُوداً».

ولأَحمدَ فِي «مُسندِهِ» (٥): حَدَّثنا يزيدُ بنُ هَارُونَ، عَن حُميدٍ، عَن أَنس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱنْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِداً وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ٱلْأُخْرَى قَالَ لَهُمْ: «ٱثْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ، فَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَامً، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قَعُوداً».

11.0 - وعَن جَابِرِ قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَساً بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ (٢) فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِساً. قَالَ: فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ، فَصَلَّى ٱلْمَكْتُوبَةَ جَالِساً، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا، فَلمَّا عَنَّا. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ، فَصَلَّى ٱلْمَكْتُوبَةَ جَالِساً، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا، فَلمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "إِذَا صَلَّى ٱلْإِمَامُ قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى ٱلْإِمَامُ قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَلاَ تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بُعَظَمَائِهَا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٧٠٠).

## بَاب: ٱقْتِدَاء ٱلْمُتَوضِّي بِٱلْمُتَيَمِّم

فِيهِ: حَدِيثُ عَمرِو بنِ الْعَاصِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ؛ وَقَدْ سَبَقَ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/۱۷۱ ـ ۱۷۷) (۲/۰۹، ۸۹)، ومسلم (۱۹/۲)، وأحمد (۱/۱۵، ۵۷ ـ ۵۸، ۱٤۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/۱۷۷، ۱۸٦ ـ ۱۸۷، ۲۰۳)، ومسلم (۱/۱۸)، وأحمد (۳/۱۱۰، ۱٦۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٠٦/١) بلفظ: «سقط... فجحشت ساقه، أو كتفه...» بدون: «وإن صلى قاعداً...».

وانظر: «الفتح» (١/ ٤٨٧) (٢/ ١٧٨).

<sup>(0) «</sup>المسند» (۳/ ۲۰۰).

 <sup>(</sup>٤) زاد بعدها في «ن»: الأيمن».
 (٦) أي: أصل نخلة.

<sup>(</sup>۷) «السنن» (۲۰۲).

<sup>(</sup>۸) برقم (۳۲۰).

المَّارِ اللهِ ﷺ، مِنْهُم عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَكَانُوا يُقَدِّمُونَهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَصَلَّى بِهِمْ دَاتَ يَوْمٍ فَضَحِكَ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمِّمٌ. رَوَاهُ الأَثْرُمُ، وَاحْتَجَّ به أَحمدُ في رِوَايتهِ (۱).

## بَابِ: مَن ٱقْتَدَى بِمَنْ أَخْطأً بِتَرْكِ شَرْطٍ أَوْ فَرْضٍ وَلَمْ يَعْلَمْ

١١٠٧ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُصَلُّونَ بِكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ(١).

١١٠٨ ـ وعَن سَهلِ بنِ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ٱلْإِمَامُ ضَامِنٌ، فَإِذَا أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ» ـ يَعْنِي: وَلَا عَلَيْهِم ـ رَواهُ ابنُ مَاجَه (٣).

وقَد صَحِّ عَن عُمر: أَنَّه صَلَّىٰ بِالنَّاسِ وهُو جُنُبٌ ولَم يَعْلَمْ، فَأَعَادَ ولَمْ يُعيدُوا، وكَذَلِكَ عُثمانُ، ويُرْوَى عَن عليِّ مِنْ قَولِهِ، ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل

## بَاب: حُكم ٱلْإِمَامِ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ أَوْ خَرَجَ لِحَدَثٍ سَبَقَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

١١٠٩ - عَن أَبِي بَكرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وإِنِّي كُنْتُ جُنباً».
 رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

قَالَ: وَرَوَاهُ أَيوبُ وابنُ عَونٍ وهِشَامٌ عَن مُحمدٍ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى ٱلْقَوْمِ أَن ٱجْلِسُوا وَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ».

· ١١١٠ - وعَن عَمرو بنِ مَيمونٍ قَالَ: «إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عُمَرَ غَدَاةَ أُصِيبَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّلُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّلُ اللهِ بْنُ عَمَرُ هُولُ: قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ. وَتَنَاوَلَ عُمَرُ

<sup>(</sup>١) وأخرجه: ابن أبي شيبة (٩٣/١)، والبيهقي (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١/١٧٨)، وأحمد (٢/ ٣٥٥، ٥٣٦ - ٥٣٥).

 <sup>(</sup>٣) «السنن» (٩٨١)، وقال ابن رجب في «فتح الباري» (١٧٩/٤): «وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد،
 فقال: ما سمعت بهذا قطُّ. وهذا يشعر باستنكاره له».

<sup>(</sup>٤) راجع: «المصنف» لابن أبي شيبة (١/٣٩٧ ـ ٣٩٨)، و«السنن» للدارقطني (١/ ٣٦٤)، وللبيهقي (٢/ ٣٩٩ ـ ٣٩٩) \_ ٤٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٥/٤١)، وأبو داود (٢٣٣، ٢٣٤). وانظر: "فتح الباري" لابن رجب (٣/ ٩٩٨ ـ ٥٩٩).

عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً خَفِيفَةً». مُخْتَصرٌ مِن البُخاريِّ(١).

١١١١ ـ وَعَن أَبِي رَزِينٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٍّ هُ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَعَفَ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ الْصَرَفَ. رَوَاهُ سَعِيدٌ في «سُنَنِهِ» (٢).

وقالَ أَحمدُ بنُ حَنبلٍ: إِنِ اسْتخلفَ الإِمامُ فَقَدِ استخلفَ عُمرُ وعَليٌّ، وإِنْ صَلَّوا وُحْداناً فَقد طُعِنَ مَعاوِيةُ وصَلَّىٰ النَّاسُ وُحْداناً، مِنْ حيث طُعن أَتَمُّوا صَلاتَهُمْ.

#### بَابِ: مَنْ أُمَّ قَوْماً يَكْرَهُونَهُ

الله عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلَاةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَاراً \_ وَالدِّبَارُ: أَنْ يَأْتِيهَا بَعْدَ أَنْ تَقُوتَهُ .، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَاراً \_ وَالدِّبَارُ: أَنْ يَأْتِيهَا بَعْدَ أَنْ تَقُوتَهُ .، وَرَجُلٌ آعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً (٣). رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٤) وَقَالَ فِيهِ: «يَعْنِي: بَعْدَمَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ».

الْعَبْدُ الْعَبْدُ مَا أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثُةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ». رَوَاهُ التِّرِمَذِيُّ (٥).

# أَبْوَابُ مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالمَأْمُومِ (٦) وأَحْكَام الصَّفُوفِ

## بَابِ: وُقُوف ٱلْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ ٱلْإِمَامِ وَٱلْاثْنَيْنِ فَصَاعِداً خَلْفَهُ

١١١٤ - عَن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قَالَ: قَامَ النَّبيُ ﷺ يُصَلِّي ٱلْمَغْرِبَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَنَهَانِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمْينِهِ. ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ لِي، فَصَفَّنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفاً بَيْنَ طَرَفَيْهِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۹/۵)، وسيأتي مطولاً برقم (٢٥٢٦) في (كتاب الوصايا) باب «وصية من لا يعيش مثله».

<sup>(</sup>٢) وأخرجه: عبد الرزاق (٣٦٧٠)، والبيهقي (٣/ ١١٤).

٢) في «ن»: «محرره».
 قال في «عون المعبود»: «ورجل اعتبد محررة: أي اتخذ نفساً معتقة عبداً أو جارية... وفي بعض نسخ أبي داود «محرره» بالضمير المجرور».

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٥٩٣)، وابن ماجه (٩٧٠)، وإسناده ضعيف. وانظر: «السنن» للبيهقي (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (٣٦٠). (٦) سقط في «ن».

<sup>(</sup>V) «المسند» (۳/ ۲۲۳).

وفِي رِوايَةٍ: «قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّي فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا فَلَافَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ». رَوَاهُ مُسلمٌ وأبو دَاودَ(١).

- ١١١٥ \_ وعَن سَمُرَةَ بِنِ جُندبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدُنَا. رَوَاهُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدُنَا.

١١١٦ - وعَنِ ابن عَباسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَصَلِّي مَعَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُ (٣).

الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. رَوَاهُ أَحْمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٤٠). أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. رَوَاهُ أَحْمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٤٠).

111۸ ـ وعَنِ الأَسْودِ بنِ يَزيدَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِالْهَاجِرَةِ. قَالَ: فَأَقَامَ الظُّهْرَ لِيُصَلِّي، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ عَمِّي ثُمَّ جَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَٱلْآخَرَ عَلَى يَسَارِهِ فَصَفَّنَا صَفَّا وَاحِداً. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً. وَوَاهُ أَحمدُ. ولِأَبِي دَاودَ والنَّسَائِيِّ مَعْناه (٥).

## بَاب: وُقُوف ٱلْإِمَامِ تِلْقَاءَ وَسَطِ الصَّفِّ وَقُرْب أُولِي ٱلْأَحْلَامِ وَالنَّهَى مِنْهُ

اللهِ عَن أَبِي هُرِيرِةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَسَّطُوا ٱلْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢٠).

١١٢٠ ـ وعَن أَبِي مَسعودِ الأَنصارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «ٱسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِينِي (٧) مِنْكُمْ أُولُو ٱلْأَحْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ

أخرجه: مسلم (٨/ ٢٣٣ \_ ٢٣٤)، وأبو داود (٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (٢٣٣)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢٠٢/١)، والنسائي (٢/ ٨٦، ١٠٤)، وابن حبان (٢٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (١٢٨/٢)، وأحمد (٣/ ١٩٤ \_ ١٩٥، ٢٥٨، ٢٦١)، وأبو داود (٢٠٩)، وانظر: ما سيأتي برقم (١١٢٥).

<sup>(</sup>۵) أخرجه: أُحمد (١/ ٤٥٥، ٤٥٩)، وأبو داود (٦١٣)، والنسائي (٢/ ٤٩ ـ ٥٠)، وأخرجه مسلم (٢/ ٦٨، ٦٩)، مرفوعاً وموقوفاً.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٦٧/١): «لا يصح رفعه».

وانظر: «نصب الراية» (٢/ ٣٣ ـ ٣٤)، و«فتح الباري» لابن رجب (٢٦٨/٤).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٦٨١)، وإسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>٧) كذا بالأصل؛ و«ن». وهو صحيح.
 وراجع: بحث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «جامع الترمذي» (٢٢٨).

يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (١).

ا ۱۱۲۱ - وعَنِ ابنِ مَسْعودٍ عنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو ٱلْأَحْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّهْوَاقِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُ (٣).

١١٢٢ - وعَن أَنسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ ٱلْمُهَاجِرُونَ وَٱلْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٤٠).

#### بَاب: مَوْقِف الصِّبْيَانِ والنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

11۲۳ - عَن عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ غنم، عَن أَبِي مَالكِ الأَشعريِّ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُسُوِّي بَيْنَ ٱلْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي ٱلْقِرَاءَةِ وَٱلْقِيَام، وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ ٱلْأُولَى هِيَ أَطْوَلَهُنَّ لِكِي يَثُوبَ لِنَّاسُ، وَيَجْعَلُ الرِّعْفَةُ الْأُولَى هِيَ أَطْوَلَهُنَّ لِكِي يَثُوبَ النَّاسُ، وَيَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ ٱلْغِلْمَانِ، وَٱلْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ ٱلْغِلْمَانِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٥).

ولأبِي دَاودَ<sup>(٢)</sup> عَنْهُ: قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ، وصَفَّ خَلْفَهُمُ ٱلْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَذَكَرَ صَلَاتَهُ.

1174 - وعَن أَنس: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَام صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّي لَكُمْ، فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ قَد ٱسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَقَامَتِ ٱلْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَنْ وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَقَامَتِ ٱلْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَنْ وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۲/ ۳۰)، وأحمد (٤/ ١٢٢)، والنسائي (٢/ ٨٧، ٩٠)، وابن ماجه (٩٧٦)، والطيالسي (٦٤٧).

 <sup>(</sup>٢) في حاشية (٥٠): (والمراد: أن لا يكون اجتماع المصلين مثل اجتماع الناس في الأسواق متدافعين ومتغايرين مختلفي القلوب والأفعال، ومثله من جمع مالاً من مهاوش. والمهاوش: ما غُصِبَ وسُرِقَ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢/ ٣٠)، وأحمد (١/ ٤٥٧)، وأبو داود (٦٧٥)، والترمذي (٢٢٨). وراجع: «العلل الكبير» (ص٦٦)، و«علل أحاديث صحيح مسلم» لابن عمار الشهيد (ص٨٠ ـ ٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/١٠٠، ١٩٩١)، وابن ماجه (٧٧٧).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٣٤٤/٥). وإسناده ضعيف.

وانظر: «العلل» للدارقطني (٧/ ٢٥ \_ ٢٦).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٦٧٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۱۰٦/۱ ـ ۲۱۸، ۲۱۸)، ومسلم (۱۲۷/۲)، وأحمد (۳/ ۱۳۱، ۱۶۹، ۱۶۵) وأبو داود (۲۱۲)، والترمذي (۲۳۲)، والنسائي (۲/ ۸۵ ـ ۸۲).

وراجع: «العلل» لعبد الله (ص١١٦)، و«فتح الباري» لابن رجب (٢٦٩/٤ \_ ٢٧٠). وما تقدم برقم (١١١٨).

الله عَن أَنس: قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَٱلْيَتِيمُ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأُمِّي خَلْفَنَا أُمُّ سُلَيمٍ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (١٠٠٠).

١١٢٦ ـ وعَن أبي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ البِّخاريَّ(٢).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الرَّجُلِ فَذَّاً وَمَنْ رَكَعَ أَوْ أَحْرَمَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ دَخَلهُ

١١٢٧ - عَن عَلَيٌ بِنِ شَيْبَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ حَتَّى ٱنْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ: «ٱسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٣).

١١٢٨ ـ وعَن وَابِصةَ بِنِ مَعبدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَّ (١٤).

وَفِي رِوَايةٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، قَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاقَ». رَوَاهُ أَحمدُ (٥٠).

١١٢٩ ـ وعَن أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ ٱنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الضَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصاً وَلا تَعُدْ». رَوَاهُ أَحْمدُ والبُخاريُّ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٢).

١١٣٠ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي، حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۱۸۵، ۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۲/۲۳)، وأحمد (۲/۳۳، ۳۵٤)، وأبو داود (۲۷۸)، والترمذي (۲۲٤)، والنسائي (۲/۹۳)، وابن ماجه (۱۰۰۰).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٢)، وابن ماجه (١٠٠٣)، وقال الإمام أحمد في هذا الحديث: «حسن».
 وراجع: «فتح الباري» لابن رجب (٥/٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢٢٨/٤)، وأبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣٠، ٢٣١)، وابن ماجه (١٠٠٤). واحتج به الإمام أحمد، وأنكر على من طعن فيه.

<sup>(0) ((</sup>lamil) (3/177).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١٩٨/١ ـ ١٩٩)، وأحمد (٥/٣٩، ٤٥)، وأبو داود (٦٨٣)، والنسائي (٦١٨/١).

<sup>(</sup>V) «المسند» (۱/ ۳۳۰).

#### بَاب: الحَثّ عَلَى تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَرَصِّهَا وَسَدِّ خَلَلِهَا

١١٣١ - عَن أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاقِ»(١) =

١١٣٢ - وعَن أنس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ: «تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٢٠).

١١٣٣ - وعَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا كَأَنَّمَا يُسَوِّي به الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيَّ فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ: «لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». (٣).

وَلأَحمدَ وأَبِي دَاودَ فِي رِوَايةٍ قَالَ: «فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، وَمُنْكِبِهِ، (٤٠).

١١٣٤ - وعَن أَبِي أُمامةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبكُمْ، وَلِينُوا فِي النَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ ٱلْحَذَفِ» \_ وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَسُدُّوا ٱلْخَلَلَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ ٱلْحَذَفِ» \_ يَعْنِي: أَوْلَادَ الضَأْنِ الصِّغَارَ. رَوَاهُ أَحمدُ (٥٠).

١١٣٥ - وعَن جَابِر بنِ سَمُرةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَصُفُّ ٱلْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّها؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفَّ ٱلْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّها؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفَّ ٱلْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّها؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفَّ ٱلْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّها؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفِّ الصَّفِّ إِلَّا البُخارِيَّ والتِّرمذيُّ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّفِّ إِلَى المَّالِقِينَ عَلَى الصَّفِّ الْمَلْدِيُّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

١١٣٦ - وعَن أَنس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتِمُّوا الصَّفَّ الأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ ٱلْمُؤخَّرِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۸۶ ـ ۱۸۵)، ومسلم (۲/۳۰)، وأحمد (۳/۱۷۷، ۲۵۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۸٤، ۱۸۵)، ومسلم (۲/ ۳۰ \_ ۳۱)، وأحمد (۳/ ۱۲۵، ۲۹۹). واللفظ لأحمد بزيادة: «فإني أراكم من وراء ظهري»، وعند البخاري بلفظ: «أقيموا صفوفكم وتراصوا» بالزيادة، وعند مسلم بلفظ: «أتموا الصفوف» بالزيادة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ١٨٤)، ومسلم (٣١/٣)، وأحمد (٤/ ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٦، ٢٧٧)، وأبو داود
 (٣١٣)، والترمذي (٢٢٧)، والنسائي (٢/ ٨٩)، وابن ماجه (٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢٧٦/٤)، وأبو داود (٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٥/٢٢٢)، وإسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٢/ ٢٩)، وأحمد (١٠١/٥، ١٠١)، وأبو داود (٦٦١)، والنسائي (٢/ ٩٢)، وابن ماجه
 (٩٩٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣/ ١٣٢، ٢١٥)، وأبو داود (٢٧١)، والنسائي (٢/ ٩٣).

١١٣٧ \_ وعَن عَائشةَ قَالتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (١).

## بَابِ: هَلْ يَأْخُذُ القَوْمُ مَصَافَّهُمْ قبل الْإِمَام، أَمْ لا؟

١١٣٩ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَأْخُذُ القَوْمُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُ ﷺ مَقَامَهُ. رَوَاهُ مُسلمٌ وأبو دَاودَ<sup>٣</sup>).

١١٤٠ ـ وعَن أبي هُريرةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَاماً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا النَّبِيُ ﷺ فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبُ فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ»، فَمَكَثْنَا عَلَى النَّبِيُ ﷺ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا ورَأُسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ هَيْئِنِا ورَأُسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ:

ولأَحْمَدُ والنَّسَائيِّ: «حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَٱنْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ ٱنْصَرَفَ» وذكر نَحوَه (٥٠).

المجاري عَن أَبِي قَتادةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أُقِيمَت الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَه، ولَمْ يَذكرِ البُخاريُّ فِيهِ: "قَدْ خَرَجْتُ» (٢٠).

## بَاب: كَرَاهَة الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي لِلْمَأْمُومِ

١١٤٢ \_ عَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ مَحمودٍ قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ ٱلْأُمَرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۷٦)، وابن ماجه (۱۰۰۵) والبيهقي (۳/۱۰۳)، من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة، وقال البيهقي: «كذا قال، والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي ﷺ: إن الله وملائكته يصلُّون على الذين يَصِلُون الصفوفَ». وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲۷۲/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۲/۳۱)، وأبو داود (۲۸۰)، والنسائي (۲/۸۳)، وابن ماجه (۹۷۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٠١/٢)، وأبو داود (٥٤١)، وذكر ابن عمار الشهيد، والدارقطني، وغير واحد من الحفاظ أن هذا الحديث اختصره الوليد بن مسلم من الحديث الذي بعده.

وانظر: «علل أحاديث صحيح مسلم» (ص٧٨)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/٧٧، ١٦٤)، ومسلم (١/١٠١)، وأحمد (٢/ ٢٣٧، ٢٨٣، ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٨ \_ ٣٣٩)، والنسائي (٢/ ٨٩)، وأخرجه البخاري (١/ ١٦٤) كذلك، وعند النسائي: «قبل أن يكبر». وكذا عند مسلم (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/٤/١) (٩/٢)، ومسلم (١٠١/١)، وأحمد (٢٩٦/٥، ٣٠٤، ٣٠٥)، وأبو داود (٥٣٩، ٥٤٠)، والترمذي (٥٩٢)، والنسائي (٣١/٢).

فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ. فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنَّا نَتَّقِي لهٰذَا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (١٠).

١١٤٣ - وعَن مُعاويةً بنِ قُرَّةَ عَن أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْداً. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢٠).

وقد ثُبتَ عَنهُ ﷺ أَنَّه لَمَّا دَخَلَ الكَعبةَ صلَّى بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ (٣).

## بَاب: وُقُوف ٱلْإِمَام أَعْلَى مِنَ ٱلْمَأْمُوم وَبِٱلْعَكْسِ

١١٤٤ - عَن هَمَّام، أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: بَلَى فَذَكَرْتُ (٤) عَنْ مَلَدَّتَنِي. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٥).

١١٤٥ ـ وعَن أَبِي (٦) مَسعودٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُومَ ٱلْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ ـ يَعْنِي: أَسْفَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٧).

1127 - وعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ فِي أَوَّلِ يَوْم وُضِعَ، فَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^^).

ومَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ الكَراهةِ حَمَل هذا علىٰ العُلُوِّ اليَسيرِ ورخَّصَ فِيهِ.

١١٤٧ - وعَن أبي هُريرةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ ٱلْمَسْجِدِ بِصَلاةِ ٱلْإِمَام (٩) =

(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۳۱)، وأبو داود (۲۷۳)، والترمذي (۲۲۹)، والنسائي (۲/ ۹۶)، وقال ابن المنذر في «الأوسط»: «لا أعلم في هذا خبراً يثبت».

وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٦٥٢ \_ ٦٥٣).

- (۲) أخرجه: ابن ماجه (۱۰۰۲)، والطيالسي (۱۱٦۹). من طريق هارون بن مسلم أبي مسلم عن قتادة عن معاوية به، وقال ابن المديني ـ كما في «فتح الباري» لابن رجب ـ: «إسناده ليس بالصافي. وأبو مسلم هذا مجهول».
  - (٣) انظر ما تقدم برقم (٦٢٢).
  - (٤) كذا في الأصل، وفي «ن»: «ذكرت»، وفي «سنن أبي داود»: «قد ذكرت».
  - (۵) «السنن» (۹۷). وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۰۰)، و«فتح الباري» لابن رجب (۲/۲۳۷).
    - (٦) في «ن»: «ابن»؛ خطأ.
    - (٧) «السنن» (٢/ ٨٨)، والصواب: الوقف.
    - وراجع: «التلخيص» (۱۱/۲)، و«فتح الباري» لابن رجب، والحديث السابق. (۸) أخرجه: البخاري (۱۱/۲)، ومسلم (۷۲/۲)، وأحمد (۹/۹۳۹).
    - (٩) أخرجه: سعيد بن منصور كما في «التلخيص» (٢/ ٩٠) والبيهقي (٣/ ١١١).
       وراجع: «التغليق» (٢/ ٢١٥)، و«الفتح» (٢/ ٤٨٦).

بَابِ: مَا جَاءَ فِي ٱلْحَائِلِ بَيْنَ ٱلْإِمَامِ وَٱلْمَأْمُومِ

بَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: كَانَتْ لَنَا حَصِيرةٌ نَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَنَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ، فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَتَهُ فَصَلَّوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَت اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ كَثُرُوا فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «ٱكْلَفُوا مِنَ ٱلْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا». رَوَاهُ

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِيمَنْ يُلَازِمُ بُقْعَةً بِعَيْنِهَا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ

١١٥٠ \_ عَن عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ شِبْلٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى فِي الصَّلَاةِ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ النُّعْرَابِ، وَٱفْتِرَاشِ السَّبُع، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ ٱلْمُقَامَ الْوَاحِدَ كَإِيطَانِ ٱلْبَعِيرِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا

المرساي . 1101 ـ وعَن سَلمة بنِ الأَكوعِ: أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ ٱلْأُسْطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ ٱلْمُصْحَفِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (''. ولِمُسلم: «أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ ٱلْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ ٱلْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى

ذَلِكَ ٱلْمَكَأَنَ»(٥).

قُلْتُ: ولهذا مَحمولٌ عَلَىٰ التَّنَقُّلِ، ويُحملُ النَّهْي عَلَىٰ مَنْ لَازَم مُطْلَقاً لِلفَرْضِ والنَّفْلِ.

بَاب: ٱسْتِحْبَاب التَّطَوُّع فِي غَيْرِ مَوْضِع ٱلْمَكْتُوبَةِ

مَلَى فِيهِ ٱلْمُكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وأبو دَاودَ<sup>(٢)</sup>.

انظر: البيهقي (٣/١١١).

<sup>«</sup>المسند» (٦/ ٤٠)، ٢١، ٢٤١)، وأصله عند البخاري (١٨٦/١)، ومسلم (٢/ ١٨٨). **(Y)** 

أخرجه: أحمد (٣/ ٤٢٨، ٤٤٤)، وأبو داود (٨٦٢)، والنسائي (٢/ ٢١٤)، وابن ماجه (١٤٢٩). (٣) راجع: «الضعفاء» للعقيلي (١/ ١٧٠)، و«الكامل» لابن عدي (٢/ ٥١٥).

أخرجه: البخاري (١/ ١٣٤)، ومسلم (٢/ ٥٩)، وأحمد (٤٨/٤). (٤)

<sup>«</sup>صحيح مسلم» (٢/ ٥٩). (0)

أخرجه: أبو داود (٦١٦)، وابن ماجه (١٤٢٨)، من طريق عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، مرفوعاً به.

قال أبو داود: «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة».

١١٥٣ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ؟». رَوَاهُ أَحمدُ.

ورواه أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه وقَالَا: «يَعْني: في السُّبْحَةِ» (١٠).

#### كِتَابُ صَلَاةِ المَرِيضِ

١١٥٤ - عَن عِمْرَانَ بِنِ حُصينِ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ:
 «صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُسلِماً (٢).
 وَزَادَ النَّسَائيُّ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً، لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا».

١١٥٥ - وعَن عَلَيٌ بن أبي طَالب، عَنِ النَّبيِّ قَالَ: «يُصَلِّي ٱلْمَرِيضُ قَائِماً إِن ٱسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَاً بِرَأْسِهِ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ وَكُوعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ ٱلْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ ٱلْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي عَلَى جَنِهِ ٱلْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِياً رِجْلاهُ مِمَّا يَلِي ٱلْقِبْلَةَ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٣).

#### بَاب: الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ

١١٥٦ - عَن مَيمونِ بنِ مِهْرانَ، عَنِ ابنِ عُمرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ؟
 قَالَ: «صَلِّ فِيهَا قَائِماً، إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ وأَبو عبدِ الله الحَاكِمُ في «المُسْتَدْرَكِ عَلَىٰ شَرِطِ الصَّحِيحَيْنِ» (٤٠).

١١٥٧ - وعَن عبدِ اللهِ بنِ أَبِي عُتْبةَ قَالَ: صَحِبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ،

<sup>=</sup> راجع: «الوهم والإيهام» (٧٠٢)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٣٣٥)، ولابن رجب (٥/ ٢٦٣ \_ ٢٦٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤٢٥/٢)، وأبو داود (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٢٧)، من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة مرفوعاً به.

واختلف على الليث في هذا الحديث اختلافاً كثيراً، ذكر هذا الخلاف البخاري في «تاريخه» (١/٣٤٠)، وقال: «ولم يثبت هذا الحديث».

وراجع: «العلل» للدارقطني (٩/ ٧٢ \_ ٧٤)، و«تهذيب الكمال» (٢/ ٥١ \_ ٥٢)، و«فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٢٦٢)، ولابن حجر (٢/ ٣٣٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۲۰)، وأحمد (٤٢٦/٤)، وأبو داود (٩٥٢)، والترمذي (٣٧٢)، وابن ماجه
 (١٢٢٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: الدارقطني (٢/ ٤٢)، والبيهقي (٢/ ٣٠٧ ـ ٣٠٧)، والحديث أنكره الذهبي في الميزان (١/ ٤٨٤ ـ
 - ٤٨٥).

وراجع: «التلخيص الحبير» (١/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الدارقطني (١/ ٣٩٤)، والحاكم (١/ ٢٧٥)، والبيهقي (٣/ ١٥٥)، وهو حديث منكر، وقال الحاكم: «شاذ بمرة»، وراجع: «فتح الباري» لابن رجب (٢٤٧/٢).

وَأَبَا هُريرةَ فِي سَفِينَةٍ فَصَلَّوا قِيَاماً فِي جَمَاعَةٍ، أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجُدِّ<sup>(۱)</sup>. رَوَاهُ سَعِيدٌ في «سُنَنِهِ» (۲<sup>)</sup>.

## □ أَبْوَابُ صَلَاةِ المُسَافِرِ □

## بَاب: ٱخْتِيَار ٱلْقَصْرِ وَجَوَاز ٱلْإِتْمَام

١١٥٨ \_ عَنِ ابنِ عُمرَ قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>٣)</sup>.

بَرْ وَعَن يَعلَىٰ بِنِ أُمِيةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُم أَن يَقْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُواً ﴾ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ! قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيَ (٤٠).

١١٦٠ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ وَقَصَرَ وَأَتْمَمْتُ، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي، أَفْطَرْتَ وَصُمْتُ وَقَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ فَقَالَ: «أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ وقَالَ: هٰذا إِسنادٌ حَسنٌ (٥).

١١٦١ - وعَن عَائشةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ وقَالَ: إِسنادٌ صَحيحٌ<sup>(٦)</sup>.

-١١٦٢ ـ وعَن عُمرَ أَنَّه قَالَ: «صَلَاةُ السَّفرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ ٱلْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ ٱلْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ ٱلْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ؛ تَمَامٌ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ» عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ. رَوَاهُ أحمدُ

(١) في حاشية «ن»: «الجُدُّ: شاطئ البحر، والمراد أنهم يقدرون على الصلاة في البر، وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها».

(٢) وأخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٦٩) بنحوه، وقال ابن رجب في «الفتح» (٢/ ٢٤٦): «ورواه
 الأثرم عن ابن أبي شيبة، وذكر أن أحمد احتج به».

(٣) أخرجه: البخاري (٢/٥٧)، ومسلم (١٤٤/١)، وأحمد (٢/٢٤، ٥٦).

(٤) أخرجه: مسلم (١/٣٤٣)، وأحمد (١/ ٢٥، ٣٦)، وأبو داود (١١٩٩، ١٢٠٠)، والترمذي (٣٠٣٤)، والنسائي (١١٦/٣)، وابن ماجه (١٠٦٥).

(٥) أخرجه: الدارقطني (٢/ ١٨٨). وهو عند النسائي (٣/ ١٢٢)، وهو حديث منكر. راجع: «مجموع الفتاوى» (١٤٦ - ١٤٥)، و«زاد المعاد» (١/ ٤٦٤ ـ ٤٦٥) و«الإرواء» (٣/ ٨ ـ ٩) و«التلخيص» (٢/ ٩٢).

(٦) أخرجه: الدارقطني (٢/ ١٨٩)، وهو منكر أيضاً، وقد أنكره الإمام أحمد كلله، فيما حكاه عنه ابنه عبد الله في «المسائل» (٤٢٦).

وراجع أيضاً: المراجع السابقة.

والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (١).

١١٦٣ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلَّالٌ فَعَلَّمَنَا، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ. رَوَاهُ النَّسَائيُ (٢).

١١٦٤ ـ وعَنِ ابنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنَّ تُؤْتَى مَعَاصِيهِ»(٣). رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

## بَابِ: الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِذَا خَرَجَ نَهَاراً لَمْ يَقْصُرْ إِلَى اللَّيْلِ

١١٦٦ - وَعَن شُعْبَةَ عَن يَحْيَىٰ بنِ يزيدَ الهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. شُعْبَةُ الشَّاكُ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ (٢).

## بَابِ: أَنَّ مَنْ دَخَلَ بَلَداً فَنَوَى ٱلْإِقَامَةَ فِيهِ أَرْبَعاً يَقْصُرُ

١١٦٧ - عَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فِي ٱلْمَسِيرِ وَٱلْمُقَامِ بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ رَجَعُوا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاودَ الطَّيالسيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٧).

المَدِينَةِ إِلَى عَن يَحيَىٰ بنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن أَنسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِهَا شَيْئاً؟ قَالَ: أَقْمَنَا بِهَا عَشْراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

وَلِمُسْلِم (٩): «خَرَجْنَا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ» ثُم ذكر مِثْلَه.

وَقَالَ أُحمدُ: إِنَّمَا وَجْهُ حَديثِ أَنْسٍ أَنَّه حَسبَ مُقَامَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ ومِنْي. وإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَه

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/۳۷)، والنسائي (۳/۱۱۱، ۱۱۸)، وابن ماجه (۱۰۶۳)، وإسناده منقطع. راجع: «العلل» لابن أبي حاتم (۱/۲۰۶)، وللدارقطني (۱/۱۱۵ \_ ۱۱۸).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۱/۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) في «ن»: «معصيته»، وهو المطابق لما في «المسند».

<sup>(</sup>٤) «المسند» (۲/۸۰۱)، وابن خزيمة (۹۵۰) (۲۰۲۷).

<sup>(</sup>o) أخرجه: البخاري (٢/ ٢١٠)، ومسلم (١/ ١٤٤)، وأحمد (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٢/ ١٤٥)، وأحمد (٣/ ١٢٩)، وأبو داود (١٢٠١).

<sup>(</sup>٧) «المسند» للطيالسي (٢٦٩٩)، وأخرجه أيضاً: الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٥٦٢)، وابن عدي في «الكامل» (٨٠٧/٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٣) (٥/ ١٩٠)، ومسلم (٢/ ١٤٥)، وأحمد (٣/ ١٨٧، ١٩٠، ٢٨٢).

<sup>(</sup>٩) «صحيح مسلم» (٢/ ١٤٥).

غَيْرُ هٰذَا. واحْتَجَّ بِحَديثِ جَابر: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَقَامَ بِهَا الرَّابِعَ وَالْخَامِسَ وَالسَّابِعَ، وَصَلَّى الصُّبْحَ فِي الْيَوْمِ ٱلْثَّامِنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنَّى، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مُتَوَجِّهاً إِلَى ٱلْمُدِينَةِ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»، ومَعْنَىٰ ذَلِكَ كُلِّه فِي «الصَّحِيحَيْنِ» وغيرِهِمَا.

#### بَاب: مَنْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ وَلَمْ يُجْمِعْ إِقَامَتَه

١١٦٩ \_ عَن جَابِرٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُ ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو
 كاودَ(١).

١١٧٠ \_ وَعَن عِمرانَ بنِ حُصينِ قَالَ: غَزَوْتُ مَع رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْبَلَدِ<sup>(٢)</sup>، صَلُّوا أَرْبَعاً فَإِنَّا سَفْرٌ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>(٣)</sup>.

وفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّه لَم يُجمِعْ إِقَامَةً.

المَّالِمُ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. النَّبِيُ عَلَيْ مَكَّةَ أَقَامَ فِيهَا تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ وابنُ مَا حَدُ<sup>(٤)</sup>.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ وَلَكِنَّه قَالَ: «سَبْعَ عَشْرَةَ» وقَالَ: قَالَ عَبادُ بنُ مَنصُورٍ عَن عِكْرِمَة عَنِ ابنِ عَبَّاسِ: «أَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ» (٥٠).

١١٧٢ ـ وَعَنَ ثُمَامَةَ بِنِ شَراحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ٱبْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: مَا صَلَاةُ ٱلْمُسَافِرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا صَلَاةً ٱلْمَغْرِبِ ثَلَاثًا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي ٱلْمَجَازِ؟ قَالَ: وَمَا ذو ٱلْمَجَازِ؟ قُلْتُ: مَكَانٌ نَجْتَمِعُ فِيهِ وَنَبِيعُ فِيهِ وَنَمْكُثُ فِيهِ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ، كُنْتُ بِأَذْرَبِيْجَانَ ـ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ـ فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا

قال أبو داود: «غير معمر لا يسنده».

وقال الترمذي كما في «العلل الكبير» (ص٩٥): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: يروى عن ابن ثوبان عن النبي ﷺ مرسلاً».

وقال البيهقي: «تفرد معمر بروايته مسنداً، ورواه علي بن المبارك، وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن النبي ﷺ مرسلاً، وروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أنس وقال: «بضع عشرة» ولا أراه محفوظاً، وقد روي من وجه آخر عن جابر بضع عشرة».

وكذا؛ رجح الدارقطني الإرسال، كما في «التلخيص الحبير» (٩٤/٢ ـ ٩٥).

(۲) في «ن»: «مكة».
 (۳) «السنن» (۱۲۲۹).

(٤) أخرجه: البخاري (١٩١/٥)، وأحمد (٢/٣٢)، وابن ماجه (١٠٧٥).

(٥) «السنن» (١٢٣٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۵)، وأبو داود (۱۲۳۵)، وابن حبان (۲۷٤۹)، والبيهقي (۳/ ۱۵۲)، من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر به.

رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَحمدُ في «مُسندِهِ» $^{(1)}$ .

## بَاب: مَنِ ٱجْتَازَ فِي بَلَدٍ فَتَزَوَّجَ فِيهِ، أَوْ لَهُ فِيهِ زَوْجَةٌ فَلْيُتِمَّ

١١٧٣ ـ عَن عُثمانَ بِنِ عَفَّانَ: أَنَّهُ صَلَّى بِمِنِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَأَهَّلُ بِمَنَّ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ وَأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلَيْصَلِّ صَلَاةَ ٱلْمُقِيمِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

## أَبْوَابُ الجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

#### بَاب: جَوَازه فِي السَّفَرِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا

١١٧٤ - عَن أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ ٱلْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُما، فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَفِي رِواْيَةٍ لمُسلم: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ ٱلْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا»(٤).

11٧٥ - وعَن مُعاذِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ٱرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى ٱلْعَصْرِ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً، وَإِذَا ٱرْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَٱلْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ٱرْتَحَلَ قَبْلَ ٱلْمَغْرِبِ أَخَّرَ ٱلْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيها مَعَ ٱلْعِشَاءِ، وَإِذَا ٱرْتَحَلَ بَعْدَ ٱلْمَعْرِبِ عَجَّلَ ٱلْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ ٱلْمَعْرِبِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ وَالتَّرَمَذيُ (٥٠).

11٧٦ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي السَّفَرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَٱلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، فَإِذَا لَمْ تَزِعْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ ٱلْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَٱلْعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتْ لَهُ ٱلْمَعْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ ٱلْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَحمدُ (٦).

<sup>(1) «</sup>المسند» (۲/ ۸۳، ۱۵٤). (۲) «المسند» (۱/ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٥٨)، ومسلم (٢/ ١٥٠)، وأحمد (٣/ ٢٤٧، ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٧٤١/٥)، وأبو داود (١٢٢٠)، والترمذي (٥٥٣)، والحديث؛ قد أنكره جماعة من أهل العلم.

راجع: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص١٢٠ ـ ١٢١)، و«العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٩١)، و«التلخيص» (٢/ ١٠١)، و «زاد المعاد» (١/ ٤٧٧) و «الإرواء» (٥٧٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/٣٦٧ ـ ٣٦٨)، والدارقطني (١/٣٨٨، ٣٨٩)، وإسناده ضعيف. راجع: «التلخيص الحبير» (١/١٠١).

ورَوَاهُ الشَّافِعِيُّ في «مُسْندِهِ» بِنَحوهِ وقَالَ فِيهِ: «وَإِذَا سَارَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْعَصْرِ فِي وَقْتِ ٱلْعَصْرِ»(١).

١١٧٧ - وعَنِ ابنِ عُمرَ: أَنَّهُ ٱسْتُغِيثَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ فَأَخَّرَ ٱلْمَغْرِبَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ. رَوَاهُ التِّرمَذَيُّ بِهِذَا اللَّفظِ وصَحَحهُ (٢).

ومَعْنَاهُ لِسَائِرِ الجَمَاعةِ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٣).

## بَاب: جَمْع ٱلْمُقِيم لِمَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ

١١٧٨ - عَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِٱلْمَدِينَةِ سَبْعاً وَثَمانِياً: ٱلْظَّهْرَ وَٱلْعَصْرَ وَٱلْمَغْرِبَ وَٱلْعِشَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٤).

وفِي لَفظِ الجَمَاعَةِ إِلَّا البُخَارِيُّ وابنَ مَاجَه: «جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَٱلْعَصْرِ وَبَيْنَ ٱلْمَعْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ الْمُدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتُهُ (٥).

قُلتُ: ولهذا يَدلُّ بِفَحْوَاهُ عَلَىٰ الجَمع لِلمطرِ وللخَوفِ ولِلمَرضِ. وإِنَّمَا خُولفَ ظَاهِرُ مَنطوقِهِ في الجَمْعِ لغيرِ عُذرٍ، لِلإِجْماع ولأَخْبَارِ المَواقيتِ، فَتَبقَىٰ فَحْوَاهُ عَلَىٰ مُقْتَضَاهُ.

وقَد صَحّ الحَديثُ في الجَمع للمُسْتَحَاضَةِ، والاسْتحاضةُ نَوعُ مَرَضٍ.

ولِمَالِكِ في «المُوطَّلِ<sup>» (٦)</sup> عَن نَافعٍ: أَنَّ ابنَ عُمرَ كَانَ إِذَا جَمَع الأُمراءُ بَينَ المَغرِبِ والعِشَاء في المَطَر جَمَعَ مَعَهم.

ُ وللأَثرَمِ في ﴿سُنَنهِ» عن أبي سَلَمة بنِ عَبدِ الرِّحمٰنِ: أَنَّه قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ السُّنةِ إِذَا كَانَ يَومٌ مَطيرٌ أَنْ يُجْمعَ بَينَ المَغربِ والعِشَاءِ»(٧).

## بَابِ: ٱلْجَمْعِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَطَوُّع بَيْنَهُمَا

١١٧٩ - عَنِ ابنِ عُمر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى ٱلْمَغْرِبَ وٱلْعِشَاءَ بِالْمُزْدَّلِفَةِ جَمِيعاً، كُلُّ وَاحِدَةٍ

(۱) «ترتیب المسند» (۱/ ۱۸۶). (۲) «السنن» (۵۵).

(٤) أخرجه: البخاري (١/ ١٤٣، ١٤٧)، ومسلم (١/ ١٥٢)، وأحمد (١/ ٢٢١، ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٥٠)، ومسلم (٢/ ١٥٠)، وأحمد (٢/ ٤، ٧، ٨، ٥١)، وأبو داود (٢/ ١٢٠)، والنسائي (١٨٧/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (١/١٥١)، وأحمد (٢/٣٢١، ٣٤٩)، وأبو داود (١٢١١)، والترمذي (١٨٧)، والنسائي (١/٠/١).

<sup>(</sup>٦) «الموطأ» (ص١٠٩). (٧) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١٢/١٢).

مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُما وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. رَوَاهُ البُخاريُّ والنَّسَائيُّ (١).

١١٨٠ ـ وعَن جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَأَتَى ٱلْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا ٱلْمَغْرِبَ وَٱلْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ ٱصْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ ٱلْفَجْرُ. مُحْتصرٌ لِأَحمدَ وَمُسلم والنَّسَائيُّ (٢).

المَّلَاةُ فَصَلَّى ٱلْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ ٱلْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى ٱلْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ ٱلْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَفِي لَفظ: «رَكِبَ حَتَّى جِئْنَا ٱلْمُزْدَلِفَةَ ثُمَّ أَقَامَ ٱلْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُوا، حَتَّى أَقَامَ ٱلْعِشَاءَ ٱلْآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُوا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٤٠).

وَفِي لَفظٍ: «أَتَى ٱلْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّوا ٱلْمَغْرِبَ ثُمَّ حَلُّوا رِحَالَهُمْ وَأَعَنْتُهُ، ثُمَّ صَلَّى ٱلْعِشَاءَ». رَوَاهُ أحمدُ<sup>(ه)</sup>.

وهُو حُجةٌ في جَوازِ التَّفريقِ بَيْنَ المَجْموعتَيْنِ في وَقْتِ الثَّانيةِ.

#### أَبْوَابُ الجُمُعَةِ

#### بَاب: التَّغْلِيظ فِي تَرْكِهَا

المَّدَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (١).

رُّ اللهِ عَنْ أَبِي هُرِيرةَ وابنِ عُمرَ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ ٱلْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٧٠).

ورَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (^) مِن حَديثِ ابنِ عُمرَ وابنِ عَباسٍ.

١) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٠١)، والنسائي (١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٤/٤٤)، والنسائي (١٦/٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ٤٧) (٤٧/١)، ومسلم (٤/ ٧٣)، وأحمد (٥/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٤/٤٧)، وأحمد (٥/١٩٩ ـ ٢٠٠).

<sup>(</sup>o) «المسند» (٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٢/ ١٢٣)، وأحمد (١/ ٢٢٤).(٧) أخرجه: مسلم (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>۸) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۳۹)، والنسائي (۳/ ۸۸).

١١٨٤ - وعَن أَبِي الجَعِدِ الضَّمريِّ، ولَهُ صُحْبةٌ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَع تَهَاوُناً طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ(١).

وَّلِأَحمدَ وابنِ مَاجَه (٢) مِنْ حديثِ جَابرِ نَحوه.

#### بَاب: مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا تَجِبُ

١١٨٥ - عَن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاء». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والدَّارقُطنيُ (٣) وقَالَ فِيهِ: «إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاء».

١١٨٦ - وعن حَفصةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». رَوَاهُ نَسَائيُ (٤).

١١٨٧ - وعَن طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَو آمْرَأَة، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٌ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٥٠)، وقًالَ: طَارِقُ بنُ شِهَابِ قَدْ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ وَلَمْ يَسمعْ مِنْهُ شَيئاً.

١١٨٨ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَم (٢) عَلَى رَأْسِ مِيلِ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ ٱلْكَلاَ فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَجِيءُ ٱلْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٣/٤٢٤)، وأبو داود (١٠٥٢)، والترمذي (٥٠٠)، والنسائي (٨٨/٣)، وابن ماجه (١١٢٥).

وقال الذهبي في «الكبائر» (١٦٩): «إسناده قوي».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۳۲)، وابن ماجه (۱۱۲٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (١٠٥٦)، والدارقطني (٢/٦).
 ورجح عبد الحق في «الأحكام» وقفه. وفصَّل ابن القطان في «الوهم والإيهام» (١١٤١) الكلامَ على
 اعلاله.

وراجع: «الإرواء» (٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: النسائي (٣/ ٨٩).وراجع «الفتح» لابن رجب (٥/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (١٠٦٧).

وراجع: «الإرواء» (٩٢).

<sup>(</sup>٦) في حاشية الأصل: «الصبة: جماعة من الغنم تشبيهاً بجماعة الناس، وقد اختلف في عددها فقيل: ما بين العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعز، وقيل: من المعز خاصة، وقيل: ما بين الستين إلى السبعين، والصبة من الإبل نحو خمس أو ست. نهاية».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أبن مأجه (١١٢٧)، وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٠٩): «وفي إسناده معدي بن سليمان، وفيه مقال».

إِن اللهِ عَن الحَكَمِ عَن مِقْسَم عَنِ ابنِ عَباسِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَة فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، قَالَ: فَقَدَّمَ أَصْحَابَهُ وَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّي مَعَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ رَآهُ فَقَالَ: «مَا مَنعَكَ أَنْ تَعْدُو مَعَ النَّبِي عَلَيْ رَاهُ فَقَالَ: «مَا مَنعَكَ أَنْ تَعْدُو مَعَ أَلْجُمُعَة ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (رَاهُ فَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَوْ أَصْحَابِكَ؟» فَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَوْ أَصْحَابِكَ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَوْ أَصْحَابِكَ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

وَقَالَ شُعبةُ: لَم يَسمع الحَكُمُ مِنْ مِقْسَمٍ إِلَّا خَمسةَ أحاديثَ، وَعَدَّهَا، ولَيسَ لهذَا الحَديثُ فِيمَا عَدَّهُ.

١١٩٠ ـ وعَن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ: أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلاً عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ: لَوْلاَ أَنَّ ٱلْيُوْمَ يَوْمُ الجُمُعَةِ لَخَرَجْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: ٱخْرُجْ، فَإِنَّ ٱلْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرِ. رَوَاهُ الشَّافِعيُ في «مُسْنَدِهِ» (\*\*).
 في «مُسْنَدِهِ» (\*\*).

## بَاب: ٱنْعِقَاد ٱلْجُمْعَةِ بِأَرْبِعِينَ وَإِقَامَتِها فِي ٱلْقُرَى

١١٩١ عن عَبدِ الرحمٰنِ بنِ كَعبِ بنِ مَالكِ \_ وكَانَ قائدَ أَبيه بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصرُهُ \_ عَن أَبيهِ كَعبٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ أَنَّ بْنِ زُرَارَةَ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْ النِّدَاءَ تَرَحَّمُ النَّبيتِ مِنْ حَرَّةِ سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْ لِأَسْعَدُ (1) بْنِ زُرَارَةَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَرْمِ النَّبيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ. قُلْتُ لَهُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلاً. رَواهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٥) وقَالَ فِيهِ: «كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ مَكَةَ».

۱۱۹۲ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ في مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاتْمى مِنَ الْبَحْرَيْنِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ وأَبو دَاودَ<sup>(٢)</sup>. وقَالَ: «بِجُوَاتْمى» قَريةٌ مِنْ قُرى البَحْرينِ.

<sup>(</sup>۱) زاد بعدها في «ن»: «جميعاً».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١/ ٢٢٤)، والترمذي (٥٢٧).

وراجع: «جامع التحصيل» (١٤١).

<sup>(</sup>۳) «ترتیب المسند» (۱/۱۵۰).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، و «ن» «سعد»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (١٠٦٩)، وابن ماجه (١٠٨٢)، وقال الحافظ في «التلخيص» (١/١١٥): «إسناده حسن».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/٥)، (٥/٢١)، وأبو داود (١٠٦٨).

### بَابِ: التنظيف والتَّجَمُّل لِلْجُمُعَةِ، وَقَصْدَهَا بِسَكِينَةٍ وَتَبْكِيرِ، والدُّنُو مِنَ ٱلْإِمَام

۱۱۹۳ - عَنِ ابنِ سَلَام، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ ٱلْجُمُعَة: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ ٱلْنُتَرَى تَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى تُوْبَيْ مَهْنَتِهِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وأَبو دَاودَ(١).

١١٩٤ - وعَن أبي سَعيدٍ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ٱلْغُسْلُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ، وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحٍ ثِيَابِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

١٩٥٠ - وعَن سَلمانَ الفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا ٱسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْنِهِ، ثُمَّ يَرُوحُ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ، وَلَا يُفَرِّقُ بَمْنَ ٱلْنَكْنِ، ثُمَّ يُصلِّي مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَ ٱلْجُمُعَةِ إِلَى ٱلْجُمُعَةِ ٱلْأُخْرَى». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٣).

وفِيهِ: دَليلٌ عَلَىٰ جَوازِ الكَلامِ قَبلَ تَكلُّم الإِمَامِ.

١١٩٦ - وعَن أَبِي أَيوبَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ٱخْتَسَلَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ إِنْ كَانَ عَنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِيَ ٱلْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ طَيبِ إِنْ كَانَ عَنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِي ٱلْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً، ثُمَّ ٱنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّي، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْجُمُعَةِ ٱلْأُخْرَى». رَوَاهُ أَحمدُ (1)

١١٩٧ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ٱغْتَسَلَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ غُسْلَ ٱلْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ ٱلْإِمَامُ حَضَرَتِ ٱلْمَلَاثِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»، رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٥٠).

وَفِيهِ: دَليلٌ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الهَديِ: الإِبلُ، ثُمَّ البَقَرُ، ثُمَّ الغَنَمُ، وقَد تَمَسَّكَ بِهِ مَن أَجَازَ الجُمُعَةَ فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ، ومَن قَالَ: إِذَا نَذَر هَدْياً مُطلقاً أَجْزَأَهُ إِهْدَاءُ أَيِّ مَالٍ كَانَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۱۰۷۸)، وابن ماجه (۱۰۹۵) وقد بيّنت علّته في تعليقي على «قطعة من المعجم الكبير» للطبراني (۱۳۹).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۳/ ۲۵)، وفيه انقطاع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/٤، ٩)، وأحمد (٤٨٨٥، ٤٤٠).

<sup>(3) «</sup>المسند» (٥/ ٠٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/٢)، ومسلم (٣/٤)، وأحمد (٢/٤٦٠)، وأبو داود (٣٥١)، والترمذي (٤٩٩)، والنسائي (٣٨/٣).

١١٩٨ ـ وعَن سَمُرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «احْضُرُوا الذِّكْرِ وَٱدْنُوا مِنَ ٱلْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي ٱلْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا». رَوَاهُ أحمدُ وأَبو دَاودَ (١).

#### بَاب: فَضْل يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ وَذِكْر سَاعَةِ ٱلْإِجَابَةِ وَفَضْل الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ

١١٩٩ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَمُّعَةِ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رَوَاهُ مُسلمٌ والتَّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

١٢٠٠ - وعَن أَبِي لُبَابَةَ البَدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «سَيِّدُ ٱلْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ ٱلْأَضْحَى، وَفِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللهُ عَلَى فِيهِ آدَمَ إِلَى ٱلْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا خَلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ آدَمَ اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ ٱلْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ الْسَاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ يَسْأَلُ ٱلْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ الْسَاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ وَابنُ مَاجَه (٣).

۱۲۰۱ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله ﷺ خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ». وَقَالَ بِيَدِهِ؛ قُلْنَا: يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٤٤)، إِلَّا أَنَّ التِّرمذيَّ وَأَبَا دَاوِدَ لَمْ يَذْكُرَا القِيَامَ وَلَا «يُقَلِّلُهَا».

١٢٠٢ - وعَن أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي سَاعَةِ الْجُمُعَةِ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ ٱلْإِمَامُ - يَعْنِي: عَلَى ٱلْمِنْبَرِ - إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

١٢٠٣ ـ وَعَن عَمرِو بنِ عَوفِ المُزنيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: "حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱۱/۵)، وأبو داود (۱۱۰۸)، قال المنذري في «تهذيب السنن» (۲۰/۲): «في إسناده انقطاع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٦/٣)، والترمذي (٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٣٠)، وابن ماجه (١٠٨٤).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧/ ٦٦)، ومسلم (٩/ ٥)، وأحمد (٢/ ٢٣٠)، وأبو داود (١٠٤٦)، والترمذي (٤٩١)، والنسائي (٩/ ١١٥)، وابن ماجه (١١٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٦/٣)، وأبو داود (١٠٤٩) من طريق أبي بردة، عن أبي موسى، وقال الدارقطني في «الإلزامات والتتبع» (٢٣٤): «الصواب من قول أبي بردة منقطع».

وقال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٢٢): «أُعِلُّ بالانقطاع والاضطراب». وفصَّل علته هناك، فليُراجع.

الانْصِرَافِ مِنْهَا». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتّرمذيُّ، وَقَالَ: حَسنٌ غريبٌ (١).

١٢٠٤ - وعَن عَبدِ اللهِ بِنِ سَلَامِ قَالَ: قُلْتُ - وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ -: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ ﷺ إِلَّا فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ النَّهَارِ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةٍ مَنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةٍ مَنْ سَاعَاتِ النَّهَالِ. بَلَى، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لَا يُجلِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فَهُو فِي صَلَاةٍ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢).

١٢٠٥ - وعَن أَبِي سَعيدٍ وأَبِي هُريرةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ ﷺ وَعَن أَبِي الْمُصْرِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

١٢٠٦ - وعَن جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «بَوْمُ الْجُمُّعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، مِنْهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، وَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وأَبو دَاوَدَ (٤٤).

١٢٠٧ - وعَن أَبِي سَلمةَ بِنِ عَبِدِ الرَّحمٰنِ أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ٱجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي «سُنَنِهِ» (٥).

وقَالَ أَحمَدُ بنُ حَنبلِ: أَكثرُ الأَحَاديثِ فِي السَّاعَةِ الَّتي يُرجَىٰ فيها إِجابةُ الدُّعَاءِ أَنَّها بَعْدَ صَلَاةِ العَصرِ، ويُرجَىٰ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

١٢٠٨ - وعَن أُوسِ بِنِ أُوسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيه خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرِمْتَ؟ - يَعْنِي: وَقَدْ بَلِيتَ - عَلَيْ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرِمْتَ؟ - يَعْنِي: وَقَدْ بَلِيتَ - فَقَالَ: «إِنَّ الله ﷺ وَلَا تَرْمَدَيَّ الله التَّرِمَذِيَّ الله التَّرْمَذِيَّ الله اللهِ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ ٱلْأَنْبِيَاءِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرِمَذِيَّ (١٠).

١٢٠٩ ـ وعَن أَبِي الْدَرداءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَاثِكَةُ، وَإِنَّ أَحَداً لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا».

راجع: «الكامل» (٧/ ١٨٧).

(۲) أخرجه: ابن ماجه (۱۱۳۹)، وراجع: «الفتح» لابن حجر (۲/۲۲).

(٣) أخرجه: أحمد (٢/٢٧٢).

(٤) أخرجه: أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي (٣/ ٩٩ ـ ١٠٠).

(٥) عزاه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٢١) لسعيد بن منصور أيضاً، وصحح إسناده.

(٦) أخرجه: أحمد (٨/٤)، وأبو داود (١٠٤٧)، والنسائي (٣/ ٩١ \_ ٩٢)، وابن ماجه (١٠٨٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي (٤٩٠)، وابن ماجه (١١٣٨). وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، اتفقوا على تضعيفه.

رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١).

١٢١٠ ـ وعَن خَالدِ بنِ مَعْدَانَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْم جُمُعَةٍ». رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي «سُنَنِه».

١٢١١ - وعَن صَفوانَ بنِ سُلَيمَ: أَنَّ رَسُّولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَلَيْكَ اللهِ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا الصَّلَةَ عَلَيًّ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ في «مُسْنِدِهِ»(٢).

ولهٰذَا والَّذِي قَبْلَه مُرْسَلَانِ.

# بَاب: الرَّجُل أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ، وَآداب ٱلْجُلُوسِ، وَالنَّهْي عَنِ التَّخَطِّي إِلَّا لِحاجَةٍ

١٢١٢ ـ عَن جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُل: ٱفْسَحُوا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣).

َ ١٢١٣ ـ وعَن ابنِ عُمر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيُجْلَسَ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

ولِأَحْمَدَ ومُسلِم: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلَس فِيهِ» (٥٠).

١٢١٤ - وعَن أبي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ
 فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢٠).

١٢١٥ ـ وعَن وَهبِ بنِ حُذيفةً (٧): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ». رَوَاهُ أحمدُ والتِّرمذي وصَحَّحهُ (٨).

١٢١٦ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِ ﴿ . رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٩).

وراجع: «الإرواء» (١/ ٣٥).

(٢) «مسند الشافعي» (ص٧٠)، وأخرجه أيضاً في «الأم» (١٨٤/١).

(٣) أخرجه: مسلم (٧/١٠)، وأحمد (٣٤٢/٣).

(٤) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۰)، (۸/ ۷۰)، ومسلم (۷/ ۹ \_ ۱۰)، وأحمد (۲/ ۲۲).

(۵) أخرجه: مسلم (۷/ ۱۰)، وأحمد (۲/ ۸۹).
 (۲) أخرجه: مسلم (۷/ ۱۰)، وأحمد (۲/ ۲۹۳).

(V) في «ن»: «حذافة»، وهو قول في اسمه؛ كما في «التقريب».

(A) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٢٢)، والترمذي (٢٧٥١).

(٩) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٢، ٣٧)، والترمذي (٥٢٦)، من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً به.

 <sup>(</sup>١) أخرجه: ابن ماجه (١٦٣٧)، من طريق زيد بن أيمن، عن عبادة بن نسي، عن أبي الدرداء.
 ولم يسمع زيد من عبادة، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٨٧): «زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي، مرسل».

١٢١٧ ـ وعَن مُعاذِ بِنِ أَنسِ الجُهَنيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ ٱلْحُبْوَةِ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَٱلْإِمَامُ يَخْطُبُ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

۱۲۱۸ ـ وعَن يَعْلَىٰ بِنِ شَدَّادِ بِنِ أُوسٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَجَمَّعَ بِنَا، فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَأَيْتُهُم مُحْتَبِينَ وَٱلْإِمَامُ يَخْطُبُ. رَوَاهُ أَبو دَاهُ أَبو

١٢١٩ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ بُسرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ وأَحمدُ وَزَادَ: (وَآنَيْتَ»(٤٠).

۱۲۲۰ ـ وعَن أَرْقَمَ بِنِ أَبِي الأَرْقَمِ المَخْزُومِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ ٱلْأَثَنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ ٱلْإِمَامِ كَالْجَارِّ قُصْبَهُ (٥) فِي النَّارِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٦).

۱۲۲۱ ـ وعَن عُقبةَ بن الحَارِثِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعاً، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، قَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئاً مِنْ تِبْرٍ (٧) كَانَ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، قَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئاً مِنْ تِبْرٍ (٧) كَانَ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمْرْتُ بِقِسْمَتِهِ». رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ (٨).

<sup>=</sup> قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٣٧): «ولا يثبت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر موقوفاً».

وقال الدارقطني في «العلل» (٤ق: ١١٣/أ): «ومدار الحديث على محمد بن إسحاق، ورواه عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفاً».

وهذا الحديث مما استنكره علي بن المديني كلله على ابن إسحاق فيما نقله عنه يعقوب الفسوي كما في «المعرفة والتاريخ» (٢٧/٢ ـ ٢٨)، قال: «قال علي: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين» ـ ذكر هذا منهما.

<sup>(</sup>۱) «الحبوة»: اسم من «الاحتباء»: وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنها لأن الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض (نهاية).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٣٩)، وأبو داود (١١١٠)، والترمذي (٥١٤).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (١١١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ١٨٨، ١٩٠)، وأبو داود (١١١٨)، والنسائي (٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) في حاشية «ن»: «القُصْبُ بالضم: الظهر والمِعَى، والجمع: أَقْصَاب».

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۳/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٧) قال في «النهاية»: «التبر: هو الذهب والفضة قبل أن يُضربا دنانير ودراهم، فإذا ضُربا كانا عيناً».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (١/ ٢١٥)، والنسائي (٣/ ٨٤).

## بَاب: التَّنَقُّل قَبْلَ ٱلْجُمُعَةِ مَا لَمْ يَخْرُج ٱلْإِمَامُ وَٱنْقِطَاعه بِخُرُوجِهِ إِلَّا تَحِيَّةَ ٱلْمَسْجِدِ

المَكْ الْمُسْلِمَ إِذَا ٱخْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ الْمُسْلِمَ إِذَا ٱخْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمُسْلِمَ إِذَا ٱخْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَداً، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ ٱلْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ ٱلْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ ٱلْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ، إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا». رَوَاهُ أحمدُ (١).

وفِيهِ: حُجَّةٌ بِتَرْكِ التَّحِيَّةِ كَغَيرِهَا.

١٢٢٣ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الصَّلاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ " رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢٠).

١٢٢٤ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ ٱغْتَسَلَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا عُدُرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ ٱلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ ٱلْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَائَةِ أَيَّامٍ». رَوَاهُ مُسلمِّ ("").

المِمْبَرِ وَعَن أَبِي سَّعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَبا دَاودَ، وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ(٤) ولَفظُهُ: «أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ (٥) وَالنَّبيُ ﷺ يَخْطُبُ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالنَّبيُ ﷺ يَخْطُبُ».

قُلْتُ: وَلهٰذَا يُصرِّحُ بِضَعْفِ مَا رُوِي أَنَّه أَمْسَكَ عَن خُطبتِهِ حَتَّى فَرغَ مِنَ الرَّكَعتينِ.

۱۲۲٦ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: «دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: «صَلَّيْت؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَٱلْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ<sup>(٧)</sup>.

قال المنذري في "الترغيب" (٢/ ٧٣): "وعطاء لم يسمع من نبيشة، فيما أعلم".

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٥/٥٧)، من حديث عطاء عن نبيشة.

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۱۱۲۸)، وفيه: أنه «يصلي بعدها ركعتين في بيته».

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٨/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٥)، والترمذي (٥١١)، والنسائي (٥/ ٢٣، ١٠٦)، وابن ماجه (١١١٣).

<sup>(</sup>٥) في النهاية: «بَذُّ الهيئة، وباذ الهيئة: أي: رتّ اللَّبْسة».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ١٥)، ومسلم (٣/ ١٤)، وأحمد (٣٠٨/٣، ٣٦٩)، وأبو داود (١١١٥)، والترمذي
 (٥١٠)، والنسائي (٣/ ١٠٣)، وابن ماجه (١١١٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٣/ ١٤)، وأحمد (٣/ ٢٩٧)، وأبو داود (١١١٧).

وَفِي رِوَايةٍ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ ٱلْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>. ومَفْهُومُهُ؛ يَمنعُ مِنْ تَجَاوُزِ الرَّكعتينِ بِمُجرَّدِ خُروجِ الإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَتَكلَّمْ.

وفِي رِوَايَةٍ عَنَ أَبِي هُرِيرةَ وجَابِرٍ قَالًا: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: «أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢) ورِجالُ إِسنَادِهِ كُلُّهُمْ ثِقاتٌ.

وقَولُهُ: «قَبْلَ أَنْ تَجِيءً»: يَدلُّ عَلَىٰ أَنَّ هاتينِ الرَّكعتينِ سُنَّةٌ للجُمعةِ قَبْلَهَا ولَيسَتْ تَحيةً للمَسْجِدِ<sup>(٣)</sup>.

## بَابِ: مَا جَاءَ فِي التَّجْمِيعِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ

١٢٢٧ - عَن أنس، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. رَوَاهُ أَحمدُ وَالبُخارِيُّ وَأَبُو دَاوِدَ والتِّرمذيُّ (٤٠).

١٢٢٨ ـ وعَنه، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى الْقَائِلَةِ فَنَقِيلُ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ(٥).

١٢٢٩ - وَعَنهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ٱشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكِّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا ٱشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدْ

قال شيخنا حفيده أبو العباس: وهذا غلط، والحديث المعروف في «الصحيحين» عن جابر، قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله على يخطب، فقال: «أصليت» قال: لا. قال: «فصل ركعتين». وقال: «إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما». فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. هذا معنى كلامه.

وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة، إنما هو «أصليت قبل أن تجلس» فغلط فيه الناسخ. وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما، واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما، قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف.

قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها، وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها، لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر، واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه الحال، فلو كانت هي سنة الجمعة، لكان ذكرها هناك، والترجمة عليها، وحفظها، وشهرتها أولى من تحية المسجد. ويدل عليه أيضاً أن النبي على الم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد. ولو كانت سنة الجمعة، لأمر بها القاعدين أيضاً، ولم يخص بها الداخل وحده اه.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢/ ٧١)، ومسلم (٣/ ١٤)، وأحمد (٣/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٤٣٤ \_ ٤٣٥): «قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله: «قبل أن تجيء» يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة، وليستا تحية المسجد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/٢)، وأحمد (٣/ ١٢٨، ١٥٠)، وأبو داود (١٠٨٤)، والترمذي (٥٠٣، ٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧)، وأحمد (٣/ ٢٣٧).

بِالصَّلَاةِ ـ يَعْنِي الْجُمُعَةَ. رَوَاهُ البُّخارِيُّ هَكَذَا (١).

١٢٣٠ ـ وعَن سَلمةَ بنِ الأَكوعِ قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَبَّعُ الْفَيْءَ. أَخْرَجَاهُ (٢٠).

الجَمَاعةُ (٣). وعَن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٣).

وزَادَ أَحمدُ ومُسلمٌ والتّرمذيُّ: ﴿فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ.

۱۲۳۲ ـ وعَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ـ يَعْنِي: النَّوَاضِحُ (٤٠). رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٥٠).

المَّهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: أَنْتَصَفَ وَصَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: ٱنْتَصَفَ النَّهَارُ، ثم شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: زَالَ النَّهَارُ؛ فَمَا رَأَيْتَ أَحَداً النَّهَارُ، ثم شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَان فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُه إِلَى أَنْ أَقُولَ: زَالَ النَّهَارُ؛ فَمَا رَأَيْتَ أَحَداً عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ والإِمامُ أَحمدُ في رِوايةِ ابنهِ عَبدِ اللهِ (٢٠)، واحْتَجَّ بِهِ، وَقَالَ: وَكَذَلِكَ رُوي عن ابن مَسعودٍ وجَابر وسَعيدٍ ومُعاوية: أَنَّهم صَلَّوها قَبْلَ الزَّوَالِ.

# بَاب: تَسْلِيم ٱلْإِمَامِ إِذَا رَقِيَ ٱلْمِنْبَرَ، وَالتَّأْذِين إِذَا جَلَسَ عَلَيْهِ، وَٱسْتِقْبَال ٱلْمَأْمُومينَ لَهُ

١٢٣٤ ـ عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٧)، وفي إسنادِهِ ابنُ لَهيعةَ.

وراجع: "فتح الباري" لابن رجب (٤٢٢/٥)، ولابن حجر (٣٨٩/٢).

- (٢) أخرجه: البخاري (٥/ ١٥٩)، ومسلم (٣/ ٩)، واللفظ لمسلم.
- (٣) أخرجه: البخاري (١٧/٢) (١٤٣/٣) (٨/٧٧)، ومسلم (٩/٣)، وأحمد، (٣٣٦/٥)، وأبو داود (١٠٨٦)، والنسائي في «الكبرى» \_ كما في «التحفة» (١٢٧/٤) \_ وابن ماجه (١٠٩٩).
  - (٤) قال في «النهاية»: «النواضِح: الإبل التي يُستقى عليها، واحدها: ناضح».
    - (٥) أخرجه: مسلم (٨/٣ ـ ٩)، وأحمد (٣/ ٣٣١)، والنسائي (٣/ ١٠٠).
- (٦) أخرجه: أحمد في رواية ابنه عبد الله \_ كما في «فتح الباري» لابن رجب \_ والدارقطني (١٧/٢)، والعقيلي (٢/ ٢٥).
  - وراجع: «فتح الباري» لابن رجب (٤١٥/٥)، ولابن حجر (٢/ ٣٨٧)، و«التغليق» (٢/ ٣٥٦).
    - (٧) «السنن» (١١٠٩)، وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه (٥٩٠): «هذا حديث موضوع». وراجع: «الصحيحة» (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۸/۲)، وأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد»، (ص٣٣٩)، والنسائي (٢٤٨/١)، ليس فيه ذكر «الجمعة».

وهُو لِلأَثْرِم في [سُنَنِهِ] (١) عَنْ الشَّعبيِّ عَنِ النَّبيِّ ﷺ مُرْسَلاً (٢).

1۲۳٥ - وَعَنَ السَّائِبِ بِنِ يزيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ ٱلْإِمَامُ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ التَّالِثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ التَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ (٢)، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ. رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (١٤).

وفي رِوَايةٍ لَهُمْ: ﴿فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ التَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ ٱلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ (٥٠).

ولأَحْمدَ والنَّسَائيِّ: «كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ النَّبيُّ ﷺ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ، وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ (٦٠).

١٢٣٦ ـ وعَن عَديِّ بنِ ثابتٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ ٱسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٧٧).

# بَاب: ٱشْتِمَال ٱلْخُطْبَةِ عَلَى حَمْدِ اللهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَٱلْمَوْعِظَةِ وٱلْقِرَاءَةِ

١٢٣٧ - عَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ كَلَام لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ فَهُوَ أَجْذَمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وأحمدُ بِمَعناهُ (^).

وفِي رِوَايةٍ: «الْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتَّرمذيُّ وَقَالَ: «تَشَهَّدُهُ بَدَلَ «شَهَادَةٌ» (٩).

١٢٣٨ ـ وعَن ابنِ مَسعودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: «الْحَمْدُ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا

(١) في الأصل: «مسنده».

(٢) أخرجه: الأثرم \_ كما في «التلخيص» (١٢٦/٢) \_ عن ابن أبي شيبة في مصنفه (١/٤٤٩). وراجع: «الإرشادات» (ص٣٥٩ \_ ٣٦١).

- (٣) قال في «المشارق»: «موضع بالمدينة عند السوق قرب المسجد، وذكر الداودي أنه مرتفع كالمنار».
  - (٤) أخرجه: البخاري (٢/ ١٠)، وأبو داود (١٠٨٩، ١٠٩٠)، والنسائي (٣/ ١٠١).
    - (٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١١)، وأبو داود (١٠٨٧)، والنسائي (٣/ ١٠٠).
      - (٦) أخرجه: أحمد (٣/٤٤٩)، والنسائي (٣/ ١٠١).
    - (۷) «السنن» (۱۱۳٦)، وإسناده مرسل.
       وقال الترمذي ۲/ ۳۸٤ (٥٠٩): «لا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء».
       وراجع: «الصحيحة» (۲۰۸۰).
- ره.) أخرجه: أحمد (٣٥٩/٢)، وأبو داود (٤٨٤٠)، واختلف في وصله وإرساله، ورجح الإرسال الدارقطني كما في «العلل» (٢٩/٨) ـ ٣٠) و«السنن» (٢٢٩/١).

وراجع: «التلخيص الحبير» (٣/ ٣١٥).

(٩) أخرجه: أحمد (٣٠٢/٢، ٣٤٣)، وأبو داود (٤٨٤١)، والترمذي (١١٠٦).

إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ. مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللهَ شَيْئاً (١٠).

وَعَنِ ابنِ شِهَابٍ، أَنَّه سُئِلَ عَن تَشْهُّدِ النَّبِيِّ ﷺ يَومَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ: «وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ خُوى». رَوَاهُمَا أَبو دَاودَ (٢).

١٢٣٩ ـ وعَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِماً، وَيَجْلِسُ بَيْنَ النُخْطُبَتَيْنِ، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيَّ والتِّرمذيُّ (٣).

١٧٤٠ ـ وَعنهُ أَيضاً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>(٤)</sup>.

المَّا ـ وَعَن أُمِّ هِشَامٍ بنتِ حَارِثَةَ بنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ ﴿فَّ وَالْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (٥٠).

#### بَابِ: هَيْئَات ٱلْخُطْبَتَيْن وَآدَابِهُمَا

١٧٤٢ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ<sup>(٦)</sup>.

١٢٤٣ ـ وعَن جَابِرِ بِنِ سَمرة قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِماً ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً، فَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَخْطُبُ جَالِساً، فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٧٠).

المَّكَمِّ بِنِ حَزْنٍ الكُلَفِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ بِسُعَةٍ أَوْ تَاسِعَ بِسُعَةٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَى مُتَوَكِّنًا عَلَى قَوْسٍ \_ أَوْ قَالَ: يَسْعَةٍ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ أَيَّاماً شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٨) مُتَوَكِّنًا عَلَى قَوْسٍ \_ أَوْ قَالَ:

(۱) أخرجه: أبو داود (۱۰۹۷)، وإسناده ضعيف. وراجع رسالة: «خطبة الحاجة» للشيخ الألباني (ص١٥).

(٢) أخرجه: أبو داود (١٠٩٨).

- (۳) أخرجه: مسلم (۹/۳)، وأحمد (٥/ ٩٨، ١٠٢)، وأبو داود (١٠٩٤)، والنسائي (٣/ ١١٠)، وابن ماجه (١١٠٦).
  - (٤) «السنن» (١١٠٧).
- (۵) أخرجه: مسلم (۱۳/۳)، وأحمد (٦/ ٤٣٦)، وأبو داود (۱۱۰۰، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳)، والنسائي (۱۰۷/۳).
- (۲) أخرجه: البخاري (۱۲/۲)، ومسلم (۹/۳)، وأحمد (۲/۳۵)، وأبو داود (۱۰۹۲)، والترمذي (٥٠٦)،
   والنسائي (۹/۳)، وابن ماجه (۱۱۰۳).
  - (٧) أخرجه: مسلم (٩/٣)، وأحمد (٥/٥٠، ١٠٠)، وأبو داود (١٠٩٣).
    - (A) طمس في بعض الكلمات في «ن» من هنا حتى الحديث (١٢٥٣).

عَلَى عَصاً \_، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا \_ أَوْ لَنْ تُطِيقُوا \_ كُلَّ مَا أَمَرْتُكُمْ (١)، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٢).

١٢٤٥ - وعَن عَمَّارِ بنِ يَاسرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَٱقْصُرُوا ٱلْخُطْبَةَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ ("). والمَئِنَّةُ: العَلَامَةُ والمَظنَّةُ.

الله عَلَى الله عَلَى

١٢٤٧ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أُوفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٥).

١٢٤٨ - وعَن جَابِر ﴿ مَا تَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ ٱحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَٱشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. رَوَاهُ مُسلمٌ وابنُ مَاجَه (٢).

17٤٩ - وعَن حُصينِ بنِ عَبدِ الرَّحمٰنِ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عُمَارَةَ ابْنِ رُويْبَةَ وَبِشرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُنَا. فَلَمَّا دَعَا رَفَعَ يَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَارَةُ: يَعْنِي: قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَلَيْنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا، فَرَفَعَ السَّبَابَةَ وَحْدَهَا. رَوَاهُ أَحمدُ والتَّرمذيُّ بِمَعناهُ وصَحَّحهُ (٧).

۱۲۵٠ - وعَن سَهلِ بِنِ سَعدٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاهِراً يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرٍ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ، مَا كَانَ يَدْعُو إِلَّا يَضَعُ يَدَهُ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِشَارَةً. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٨) وَقَالَ فِيهِ: «لَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ ٱلْوُسْطَى وَٱلْإِبْهَامَ».

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «أمرتم به».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲۱۲/٤)، وأبو داود (۱۰۹٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٢/٣)، وأحمد (٢٦٣/٤)، وقال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص٨٧): حديث عمار حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٩/٣)، وأحمد (٨٦/٥، ٨٨)، وأبو داود (١١٠١)، والترمذي (٥٠٧)، والنسائي (٣/ ١١٠)، وابن ماجه (١١٠٦).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (۳/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (١١/٣)، وابن ماجه (٤٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٣/١٣)، وأحمد (٤/ ١٣٥، ١٣٦، ٢٦١)، والترمذي (٥١٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٣٧)، وأبو داود (١١٠٥).

### بَاب: ٱلْمَنْع مِنَ ٱلْكَلَام وَٱلْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَالرُّخْصَة فِي تَكَلُّمِهِ وَتَكْلِيمِهِ لِمَصْلَحَةٍ، وَفِي ٱلْكَلَام قَبْلَ أَخْذِهِ فِي ٱلْخُطْبَةِ وَبَعْدَ إِتْمَامِهَا

١٢٥١ \_ عَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَٱلْإَمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (١).

١٢٥٢ \_ وعَن عَلَيٍّ هَ فِي حَديثِ لَهُ قَالَ: «مَنْ دَنَا مِنَ ٱلْإِمَامِ فَلَغَا وَلَمْ يَسْتَمِعْ وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنَ الْوِزْر، وَمَنْ قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ». ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ». ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ (٢). رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٣).

١٢٥٣ \_ وعَن ابنِ عَباسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَٱلْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُو كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

1701 \_ وعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: جَلَسَ النَّبِيُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ وَتَلَا آيَةً، وَإِلَى جَنْبِي أَبِيُ بُنُ كَعْبِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَيُّ، مَتَى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ؟ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكلِّمَنِي، ثَمَّ سَأَلْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكلِّمَنِي، حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلَّا مَا لَغَيتَ. فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَنْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "صَدَقَ أُبَيِّ، فَإِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَنْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "صَدَقَ أُبَيِّ، فَإِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

١٢٥٥ ـ وعَن بُريدة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنَا، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرَلُكُمُ وَأَوْلَلُكُمُ وَأَوْلَلُكُمُ وَتَعْنُهُمَا». رَوَاهُ الخَمْسةُ (٢). الصَّبِيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرُانِ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثي وَرَفَعْتُهُمَا». رَوَاهُ الخَمْسةُ (٢).

١٢٥٦ ـ وعَن أَنسِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ، فَيُكَلِّمُهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي. رَوَاهُ الخَمْسةُ (٧٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱۲/۲)، ومسلم (۳/ ۶ \_ ٥)، وأحمد (۲/ ۲۷۲، ۲۸۰، ۳۹۳)، وأبو داود (۱۱۱۲)، والترمذي (۵۱۲)، والنسائي (۲/ ۳/۳، ۱۰۸، ۱۰۸)، وابن ماجه (۱۱۱۰).

<sup>(</sup>Y) هنا انتهى الطمس من النسخة «ن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٩٣/١)، وأبو داود (١٠٥١). (٤) «المسند» (٢٣٠/١).

<sup>(</sup>ه) «المسند» (٥/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٥٤)، وأبو داود (١١٠٩)، والترمذي (٣٧٧٤)، والنسائي (١٠٨/٣، ١٩٢)، وابن ماجه (٣٦٠٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣/١١٩، ١٢٧، ٢١٣)، وأبو داود (١١٢٠)، والترمذي (٥١٧)، والنسائي (٣/١١٠)، =

١٢٥٧ \_ وعَن ثَعلبةَ بنِ أَبِي (١) مَالكِ، قَالَ: كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِي الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢).

وسَنذُكُرُ سُؤَالَ الأَعْرَابِيِّ النبيَّ ﷺ الاسْتِسْقَاءَ فِي خُطْبَةِ الجُمُعَةِ.

## بَاب: مَا يَقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ ٱلْجُمُعَةِ وَفِي صُبْحِ يَوْمِهَا

170٨ عن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافعِ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرِيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ ٱلْجُمُّعَةِ، فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُّعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرةِ ﴿إِذَا جَآءَكَ مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ ٱلْجُمُّعَةِ، فَقَرأً بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُّعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرةِ ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ﴾، فَقُلْتُ لَهُ حِينَ ٱنْصَرَفَ: إِنَّكَ قَرَأْتَ سُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ (٣).

١٢٥٩ \_ وعَن النُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ، وَسَأَلَهُ الضَّحَّاكُ بنُ قَيْسٍ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ «الْجُمُعَةِ»؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ ﴿ قَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ۞ ﴿ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ والتِّرِمذيَّ (٤٠).

177. \_ وعَن النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَثِيُّ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بـ ﴿سَيِّجِ السَّبِ الْمُعْلَقِ فَي الْجُمُعَةِ: بـ ﴿سَيِّجِ السَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَمْلَ شَكِ وَ ﴿هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْفَنْشِيَةِ ﴿ ﴾. قَالَ: وَإِذَا ٱجْتَمَعَ العِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخاريَّ وابنَ مَاجَهُ (٥).

- وابن ماجه (۱۱۱۷)، من حدیث جریر بن حازم، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً به.
   قال البخاري كما في «العلل» للترمذي (ص۸۸): «هو حدیث خطأ أخطأ فیه جریر بن حازم، والصحیح عن ثابت عن أنس قال: كان النبي على إذا أقیمت الصلاة یتكلم مع الرجل حتى ینعس بعض القوم».
  - (١) سقط في «ن».
  - (۲) «ترتیب مسند الشافعي» (۱/ ۱۳۹).
  - (٣) أخرجه: مسلم (٣/ ١٥)، وأحمد (٢/ ٤٢٩)، وأبو داود (١١٢٤)، والترمذي (٥١٩)، وابن ماجه (١١١٨).
- (٤) أخرجه: مسلم (١٦/٣)، وأحمد (٢٠٠/٤، ٢٧٧)، وأبو داود (١١٢٣)، والنسائي (٣/١١٢)، وابن ماجه (١١١٩).
- (٥) أخرجه: مسلم (٣/ ١٥)، وأحمد (٤/ ٢٧١، ٢٧١)، وأبو داود (١١٢٢)، والترمذي (٥٣٣)، والنسائي (٣/ ١١٢)، من طرق عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، به.
- قال البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (ص٩٢): "هو حديث صحيح وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، فيضطرب في روايته قال مرَّة: حبيب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان بن بشير وهو وهمٌ، والصحيح حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير" اه.

وراجع: المسند (٢/ ٢٧١) و«العلل» لابن أبي حاتم (١/ ١٢٧)، و«الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٦٣)، والتعليق على «المنتقى» (٢٦٥) لابن الجارود.

۱۲۲۱ ـ وعَن سَمُرَةَ بنِ جُندبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي ٱلْجُمُعَةِ بِـ ﴿سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعَلَ ۞﴾ و﴿مَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ۞﴾. رَوَاهُ أحمدُ والنَّسَائيُّ وأبو دَاودَ (١).

١٢٦٢ - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ: ﴿الْمَرْ تَنْوِلُ﴾ و﴿هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ﴾ وَفِي صَلَاةِ ٱلْجُمُعَةِ بِسُورَةِ ٱلْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ والنَّسَائِئُ (٢).

المَّرُهُ وَهُمْ أَنِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ: ﴿الْمَ ۞ تَنِولُ﴾ و﴿هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ﴾. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التِّرمذيَّ وأَبا دَاودُ أَنَّ ، لَكِنَّه لَهُمَا مِنْ حَديثِ ابنِ عَباسٍ (٤٠).

## بَاب: ٱنْفِضَاض ٱلْعَدَدِ فِي أَثْنَاءِ ٱلْصَّلَاةِ أَوِ ٱلْخُطْبَةِ

١٢٦٤ - عَن جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَل النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَأُنْزِلَتْ هٰذِهِ ٱلْآيَةُ الَّتِي فِي ٱلْجُمُعَةِ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا أَنْ خَكْرَةً أَوْ لَمُوا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَآبِماً ﴾ [الجمعة: ١١]. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُ وصَحَحهُ (٥).

وَفِي رِوَايةٍ: «أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مع النَّبِيِّ ﷺ ٱلْجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ لهٰذِهِ ٱلْآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوَا يَجَكَرَهُ أَوْ لَمْوًا ٱنفَضُّوَا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِماً ﴾ [الجمعة: ١١]». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ أَنَ

#### بَاب: الصَّلَاة بَعْدَ ٱلْجُمُعَةِ

١٢٦٥ - عَن أَبِي هُرَيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم ٱلْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيُّ (٧).

١٢٦٦ - وعَن ابنِ عُمر، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ ٱلْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْن فِي بَيْتِهِ.

- (۱) أخرجه: أحمد (۱۳/۵)، وأبو داود (۱۱۲۵)، والنسائي (۱۱۱ ـ ۱۱۲).
- (٢) أخرجه: مسلم (١٦/٣)، وأحمد (٢٢٦/١، ٣٢٨)، وأبو داود (١٠٧٥)، والنسائي (١/٩٥١).
- (٣) أخرجه: البخاري (٢/٥)، ومسلم (٣/١٦)، وأحمد (٢/٤٣٠، ٤٧٢)، والنسائي (٢/١٥٩)، وابن ماجه
   (٣) (٨٢٣).
  - (٤) أخرجه: أبو داود (١٠٧٤)، والترمذي (٥٢٠).
  - (٥) أخرجه: مسلم (٣/ ٩، ١٠)، وأحمد (٣/ ٣١٣)، والترمذي (٣٣١١).
    - (٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٧٣)، وأحمد (٣/ ٠٧٠).
- (۷) أخرجه: مسلم (۱۲/۳، ۱۷)، وأحمد (۲/٤٩٩)، وأبو داود (۱۱۳۱)، والترمذي (۵۲۳)، والنسائي (۳/۱۱)، وابن ماجه (۱۱۳۲).

رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(١).

١٢٦٧ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى ٱلْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُم تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعاً، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى ٱلْجُمُعَةَ، ثُم رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (٢) وَلَمْ يُصَلِّ فِي فَصَلَّى أَرْبَعاً، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى ٱلْجُمُعَةَ، ثُم رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (٢) وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَدِينَةِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٣). الْمَسْجِدِ. فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٣).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱجْتِمَاعِ ٱلْعِيدِ وَٱلْجُمْعَةِ

١٢٦٨ \_ عَن زَيدِ بِنِ أَرقَمَ وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِيدَيْنِ ٱجْتَمَعَا؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ٱلْجُمُعَةِ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٤).

١٢٦٩ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَومِكُمْ هٰذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ ٱلْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٥).

۱۲۷۰ ـ وعَن وَهبِ بِنِ كَيسانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. رَوَاهُ النَّسَائيُّ (٢) وأبو دَاود بِنَحْوِهِ، لَكِنْ مِن رِوَايةِ عَطاءِ (٧).

ولأبِي دَاودَ أَيضاً عَن عَطاءٍ قَالَ: «اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ ويَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ٱبْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: عِيدَانِ ٱجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعاً، فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا، حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ» (٨).

قلتُ: إنَّمَا وَجْهُ هَذَا أَنَّهُ رَأَى تَقْدِمَةَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدَّمَهَا، واجْتَزَأَ بِهَا عَنِ العيدِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/۷۱)، ومسلم (۳/۱۷)، وأحمد (۱۱/۲)، وأبو داود (۱۱۳۲)، والترمذي (۲۱)، دون قوله «في بيته»، والنسائي (۳/۱۱)، وابن ماجه (۱۱۳۱).

<sup>(</sup>۲) سقط في «ن».

 <sup>(</sup>٣) «السنن» (١١٣٠)، من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر مرفوعاً به.
 وأخرجه: أبو داود أيضاً (١١٣٣)، والترمذي (٥٢٣)، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عمر موقوفاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٧٢)، وأبو داود (١٠٧٠)، وابن ماجه (١٣١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٣١١)، من طريق المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به، وأعل الحديث بالإرسال. راجع: «العلل المتناهية» (١٧٣/١).

<sup>(</sup>r) «السنن» (۳/ ۱۹۶). (۷) «السنن» (۱۰۷۱).

<sup>(</sup>۸) «السنن» (۱۰۷۲).

## كِتَابُ العِيدَيْنِ

## بَاب: التَّجَمُّل لِلْعِيدِ وَكَرَاهَة حَمْلِ السِّلَاحِ فِيهِ إِلَّا لِحَاجَةٍ

بَ بَهِ اللَّهُ عَمَرَ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ، ٱبْتَعْ لهٰذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفْدِ. فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا لهٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَقَ ( ) لَهُ عَلَيْهِ ( ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .

١٢٧٢ ـ وعَن جعفرِ بنِ مُحمدٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةٍ فِي كُلِّ عِيدٍ. رَوَاهُ الشَّافِعيُّ<sup>(٣)</sup>.

1۲۷۳ - وعَن سَعِيدِ بنِ جُبيرِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنَّى. فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَاءَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي، قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْم لَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَدْخُلُ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَدْخُلُ الْحَرَمَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٤).

وَقَالَ: قَالَ الحَسَنُ: نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عيدٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوّاً.

# بَاب: ٱلْخُرُوجِ إِلَى ٱلْعِيدِ مَاشِياً، وَالتَّكْبِيرِ فِيهِ، وَالتَّكْبِيرِ فِيهِ، وَمَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ

١٢٧٤ - عَن عَلَيِّ ظَلِيْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِياً، وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِياً، وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. رَوَاهُ التِّرِمذَيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥).

١٢٧٥ - وعَن أُمِّ عَطيةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُحْرِجَهُنَّ فِي ٱلْفِطْرِ وَٱلْأَضْحَى ٱلْعَوَاتِقَ (٦) وَٱلْحُيَّضَ وَذَوَاتِ ٱلْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ: فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ - وفي لفظ: الْمُصَلَّى - ٱلْعَوَاتِقَ (٦) وَٱلْحُيْضَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ:

(٤) «صحيح البخاري» (٢٤/٢).

<sup>(</sup>١) قال في «النهاية»: «الخلاق: الحظ والنصيب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٠) (٣/ ٨٨) (٨/ ٢٧)، ومسلم (٦/ ١٣٨، ١٣٩)، وأحمد (٢/ ٣٩، ٤٩، ١١٤).

<sup>(</sup>۳) «ترتیب المسند» (۱/۱۵۲).

<sup>(</sup>٥) «الجامع» (٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) قال في «النهاية»: «العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تَبِنْ من والديها ولم تزوَّج، وقد أدركت وشبَّت، وتُجْمع على عُتَّق وعواتِق».

«لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». رَوَاهُ الجَمَاعةُ(١). ولَيسَ لِلنَّسَائِيِّ فِيهِ أَمْرُ الجِلْبَابِ.

وَلِمُسلم وأبي دَاوَدَ - في رِوَايةٍ -: «وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ (٢٠). ولِلبُخَارِيِّ: «قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ (٣).

١٢٧٦ - وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى كَبَّرَ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ

وفي رِوَايةٍ: «كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَّعَتِ الشَّمْسُ، فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، ثُمَّ يُكَبِّرُ بِالْمُصَلَّى، حَتَّى إِذَا جَلَسَ ٱلْإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ». رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ (٤).

## بَاب: ٱسْتِحْبَاب ٱلْأَكْلِ قَبْلَ ٱلْخُرُوجِ، فِي ٱلْفِطْرِ دُون ٱلْأَضْحَى

١٢٧٧ \_ عَن أَنسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْراً. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٥٠).

يُوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتَّرِمَذِيُّ وَأَحِمدُ وزَادَ: "فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَتِهِ" (٦).

وَلِمَالِكِ في «المُوطَّلِ» عَن سَعيدِ بنِ المُسيِّب: «إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَأْمُرُونَ بِالأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ يَوْمَ الْفِطْرِ» (٧٠).

## بَاب: مُخَالَفَة الطَّريقِ فِي ٱلْعِيدِ والتَّعْيِيدِ فِي ٱلْجَامِعِ لِلْعُذْرِ

١٢٧٩ ـ عَن جَابِر، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالفَ الطَّرِيقَ. رَوَاهُ البُخاريُ ((^^). النَّبِيُ النَّبِيُ الْأَلِيقِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ اللَّرِيقِ عَرْجَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ اللَّرِيقِ خَرَجَ فِيهِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُ (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/۹۹)، ومسلم (۳/ ۲۰)، وأحمد (٥/ ٨٥)، وأبو داود (١١٣٦)، والترمذي (٥٣٥)، والنسائي (٣/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۳/۲۰)، وأبو داود (۱۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٥). (3) «ترتيب المسند» (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٢١)، وأحمد (٣/ ١٢٦). وراجع: «علل عبد الله بن أحمد» (٢٢٢٦)، و«فتح الباري» لابن رجب (٦٦٦٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٥٢، ٣٦٠)، والترمذي (٥٤٢)، وابن ماجه (١٧٥٦).

<sup>(</sup>٧) «الموطأ» (ص١٢٨).

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (۲/ ۲۹). وانظر: الذي بعده.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٣٣٨/٢)، والترمذي (٥٤١)، ولم يخرجه مسلم كما قال الشوكاني في «نيل الأوطار».
 وقد اختلف في إسناد هذا الحديث والذي قبله.

راجع: "فتح الباري" لابن رجب (١٦٣/٦)، ولابن حجر (٢/٤٧٣)، و"هدي الساري" (ص٣٥٣)، و"النكت الظراف" (١٨٠/٢)، و"الجوهر النقي" (٣٠٨/٣).

١٢٨١ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (١).

١٢٨٢ - وعَن أبي هُريرةَ، أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِم النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢).

#### بَاب: وَقْت صَلَاةِ ٱلْعِيدِ

١٢٨٣ - عَن عبدِ اللهِ بنِ بُسرٍ - صاحبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ ٱلْإِمَامِ وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا لَهٰذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَهُ<sup>(٣)</sup>.

١٢٨٤ ـ ولِلشَّافِعيِّ ـ فِي حَديثٍ مُرسَلِ ـ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ: «أَنْ عَجِّلِ ٱلْأَضْحَى، وَأَخِّرِ ٱلْفِطْرَ، وَذَكِّرِ النَّاسَ»(٤٠).

### بَاب: صَلَاة ٱلْعِيدِ قَبْلَ ٱلْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَمَا يُقْرَأُ فِيهَا

١٢٨٥ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبا دَاوِدَ<sup>(٥)</sup>.

١٢٨٦ - وعَن جَابِرِ بَنِ سَمُرةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ (٢٠).

١٢٨٧ - وعَن ابنِ عَباسٍ وَجابرٍ، قَالَا: لَمْ يَكَنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ ٱلْأَضْحَى. مُتَّفَقُ

والصواب: وقفه على ابن عمر.

انظر: "فتح الباري" لابن رجب (٦/ ١٦٥ \_ ١٦٦).

۲) أخرجه: أبو داود (۱۱۳۵)، وابن ماجه (۱۳۱۷).
 وراجع: «التغليق» (۲/ ۳۷۵ \_ ۳۷۲).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۱۱۵٦)، وابن ماجه (۱۲۹۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۱۱٦٠)، وابن ماجه (۱۳۱۳). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الشافعي في «المسند» (١/ ١٥٢). وهو مرسل ضعيف. وانظر: «سنن البيهقي» (٣/ ٢٨٢)، و«فتح الباري» لابن رجب (٦/ ١٠٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٢، ٢٣)، ومسلم (٣/ ٢٠)، وأحمد (٢/ ١٢، ٣٨، ٩٢)، والترمذي (٥٣١)، والنسائي (٣/ ١٨٣)، وابن ماجه (٢٧٧٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (١٩/٣ ـ ٢٠)، وأحمد (٩١/٥)، وأبو داود (١١٤٨)، والترمذي (٥٣٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٢ ـ ٢٣)، ومسلم (٩/ ١٩)، وأحمد (١/ ٢٤٢) (٣/ ٣٨١).

ولِمُسلم (١) عَن عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنْ لَا أَذَانَ لِصَلَاةِ يَوْمِ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ ٱلْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ.

١٢٨٨ \_ وعَن سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ ﴿سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَ ۞﴾ و﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ ۞﴾. رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

ولابنِ مَاجَه (٣) مِنْ حَديثِ ابنِ عَباسٍ، وَحَديثِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ ـ مِثلُهُ.

وقَدْ سَبَقَ (٤) حَديثُ النُّعمانِ لِغَيرِهِ فِي الجُمُعَةِ.

١٢٨٩ ـ وعَن أَبِي وَاقدِ اللَّيثيِّ، وَسَأَلَهُ عُمَرُ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ٱلْأَضْحَى وَٱلْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ﴿ قَنَّوَالُهُ الْبُخارِيُّ ( ) .

### بَاب: عَدَد التَّكْبِيرَاتِ فِي صَلَاةِ ٱلْعِيدِ وَمَحَلَّهَا

١٢٩٠ \_ عَن عَمرِو بِنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعاً فِي الأُولَى، وَخَمْساً فِي الآخِرَةِ؛ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَهُ (٢).

وقالَ أحمدُ: أَنَا أَذْهَبُ إِلَىٰ هٰذَا.

وفِي رِوَايةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ: سَبْعٌ فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ؛ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والدَّارقُطنيُ (٧٠).

الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْساً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعاً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَوَاهُ التِّرمذيُّ (())، وقَالَ: هُوَ أَحْسَنُ شَيءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٩).

وَرَوَاهُ ابنُ مَاجَه (۱۰) ولَمْ يَذْكُرِ القِرَاءة، لَكِنهُ رَواه (۱۱) وَفِيهِ القِراءةُ ـ كَمَا سَبَقَ ـ مِنْ حَديثِ سَعدِ المُؤذِّنِ.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۳/ ۱۹). (۲) «المسند» (۰/ ۲، ۱۶).

<sup>(</sup>۳) «السنن» (۱۲۸۱).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٢١/٣)، وأحمد (٥/٢١٧ ـ ٢١٨، ٢١٩)، وأبو داود (١١٥٤)، والترمذي (٥٣٤، ٥٣٤)، والنسائي (١١٥٤ ـ ١٨٣)، وابن ماجه (١٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٢٩٢)، وانظر: التعليق الذي بعده.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أبو داود (١١٥١)، والدارقطني (٢/ ٤٨)، والحديث؛ صححه البخاري، فيما حكاه عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص٩٣ \_ ٩٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: الترمذي (٥٣٦)، وابن خزيمة (١٤٣٨) (١٤٣٩).

<sup>(</sup>٩) وحكى في «العلل» (ص٩٣) نحوه عن البخاري.

#### بَاب: لَا صَلَاةً قَبْلَ ٱلْعِيد وَلَا بَعْدَهَا

١٢٩٢ - عَنِ ابنِ عَبَّاسِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ يَكُ عَيْدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (١) وَزَادُوا - إِلَّا التِّرمذيَّ وابنَ مَاجَه -: «ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَبِلَالٌ مَعَهُ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا (٢) وَسِخَابِهَا (٣)».

١٢٩٣ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَمهُ (٤).

ولِلبُخَارِيِّ عَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّه كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ العِيدِ (٥).

۱۲۹٤ ـ وعَن أَبِي سَعيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلَهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وأَحمدُ بمَعناهُ (٢٠).

#### بَاب: خُطْبَة ٱلْعِيدِ وَأَحْكَامِهَا

١٢٩٥ - عَن أَبِي سَعيدٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْناً أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٧).

١٢٩٦ - وعَن طَارِقِ بِنِ شَهَابٍ، قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْم عِيدٍ، فَبَداً بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ، خَالَفْتَ السُّنَّةَ، أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ الصَّلَاةِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ أَدَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ يُخْرَجُ فِيهِ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ أَدَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مُنْكِراً فَإِنِ ٱسْتَطَعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (^^).

١٢٩٧ - وعَن جَابِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/۲۲، ۳۰، ۱٤۰)؛ ومسلم (۲۱/۳)، وأحمد (۱/ ۲۸۰، ۳٤۰)، وأبو داود (۱/ ۱۲۹۱) والترمذي (۵۳۷)، والنسائي (۳/۹۳)، وابن ماجه (۱۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «الخرص، بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن».

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «السخاب: خيط يُنظم فيه خرز، ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحوه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/٥٥)، والترمذي (٥٣٨). (٥) أخرجه: البخاري تعليقاً (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٨، ٤٠)، وابن ماجه (١٢٩٣).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۲/۲۲)، ومسلم (۳/۳۰)، وأحمد (۳/ ۳۱، ۳۲، ٤٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (١/ ٥٠)، وأحمد (٣/ ١٠)، وأبو داود (١١٤٠)، وابن ماجه (١٢٧٥)، (٢٠١٣).

أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ. رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُ (١).

وفي لَفظٍ لِمسُلم (٢): «فَلَمَّا فَرَعَ نَزَلَ وَأَتِي النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ».

وَقُولُهُ «نَزَلَ»: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خُطْبَتَهُ كانت عَلَى شيءٍ عَالٍ.

١٢٩٨ ـ وعَن سَعدٍ المُؤذِّنِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ ٱلْعِيدَيْنِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٣).

١٢٩٩ - وَعَن عُبيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ، قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ ٱلْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلوسٍ. رَوَاهُ الشَّافِعيُّ (٤).

١٣٠٠ ـ وعَن عَطَاءٍ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ السَّائبِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبيِّ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: ﴿إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَذْهَبَ فَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: ﴿إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَذْهَبَ فَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: ﴿ إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَذْهَبَ فَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَا

وفِيهِ: بَيانُ أَنَّ الخُطْبَةَ سُنَّةٌ؛ إِذْ لو وجَبَتْ لَوجَبَ الجُلُوسُ لَهَا.

#### بَاب: ٱسْتِحْبَابِ ٱلْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

١٣٠١ ـ عَنِ الهِرْمَاسِ بنِ زِيَادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ ٱلْعَصْبَاءِ يَوْمَ ٱلْأَضْحَى بِمِنَّى. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٦٠).

١٣٠٢ \_ وعَن أَبِي أُمامةَ، قَالَ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ بَيْكِ بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ (٧).

١٣٠٣ ـ وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ مُعاذِ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنَى، فَقُتُ عَتْ السَّمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ بِحَصَا الْخَذْفِ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّمِ الْجَمَارَ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ بِحَصَا الْخَذْفِ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، وَأَمَرَ الأَنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبو دَاوِدَ والنَّسَائِيُّ بِمَعناهُ (٨).

أخرجه: مسلم (٣/ ١٨، ١٩)، والنسائي (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (١٨/٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن ماجه (١٢٨٧)، وإسناده ضعيف.
 (٤) "ترتيب المسند" (١/١٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (١١٥٥)، والنسائي (٣/ ١٨٥)، وابن ماجه (١٢٩٠) من طريق الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب به. وأعلى الحديث بالإرسال.

قال أبو داود: «هذا مرسل. عن عطاء عن النبي ﷺ».

وقال النسائي: «خطأ، والصواب مرسل».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٨٥)، وأبو داود (١٩٥٤). (٧) «السنن» (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (١٤/٤) مختصراً، وأبو داود (١٩٥٧)، والنسائي (٢٤٩/٥).

١٣٠٤ - وعَن أَبِي بَكْرة ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي عَيْرِ السُمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ الْنَحْرِ؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ السْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ الْنَحْرِ؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ السْمِهِ. فَقَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ السْمِهِ. فَقَالَ: «أَلَيْسَت الْبَلْدَة؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ فَسُكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ السْمِهِ. فَقَالَ: «أَلَيْسَت الْبَلْدَة؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ فَسُكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ السْمِهِ. فَقَالَ: «أَلَيْسَت الْبَلْدَة؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ فَسُكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ السْمِهِ. فَقَالَ: «أَلَيْسَت الْبَلْدَة؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ فَلَاهُ مُنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَأَمُوالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا إِلَى يَوْم مُنَا اللّهُمَّ اللهُ وَلَا اللّهُمَّ اللهُ الل

## بَاب: حُكْم هِلَالِ العِيدِ إِذَا غُمَّ ثُمَّ عُلِمَ بِهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ

١٣٠٥ - عَن أَبِي عُميرِ بِنِ أَنسٍ، عَن عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الأَنصارِ قَالُوا: غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَاماً، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَ النبيُ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ وأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التَّرمذيُّ (٢).

١٣٠٦ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

١٣٠٧ - وعَن أبي هُريرةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الصَّومُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْفِطْرُ وَانْ مَاجَه إِلَّا فَصْلَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحِّونَ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ أيضاً (٤). وهُو لِأَبِي دَاودَ وابنِ مَاجَه إِلَّا فَصْلَ الصَّوم (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱۲/۲) (۱۳۰/۶) (۱۳۰۸)، وأحمد (۵/۲۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٥٨/٥)، وأبو داود (١١٥٧)، والنسائي (٣/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٦٥٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي (٨٠٢) من طريق يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة،
 مرفوعاً، به.

وراجع: «الإرواء» (١٢/٤) و«السلسلة الصحيحة» (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الترمذي (٦٩٧)، وقال: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (۲۳۲٤)، وابن ماجه (١٦٦٠).

وراجع: «الإرواء» (٤/ ١٢)، و«الصحيحة» (١/ ٣٩٠).

# بَاب: الحَثّ عَلَى الذِّكْر وَالطَّاعَةِ فِي أَيَّامِ ٱلْعَشْرِيقِ فِي أَيَّامِ ٱلْعَشْرِيقِ

١٣٠٨ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبيُ ﷺ: «مَا مِنْ أَبَّام ٱلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَبَّام ٱلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ ﷺ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلاً خَرَجَ بَنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ سِبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلاً خَرَجَ بَنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُسلِماً والنَّسَائيَّ (۱).

١٣٠٩ ـ وعَن ابنِ عُمرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَلَا أَحَبُ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ». وَالتَّحْمِيدِ». وَوَاهُ أَحمدُ (٢).

١٣١٠ ـ وعَن نُبيشة الهذلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّام أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَشُرْبٍ وَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٣).

قَالَ البُخارِيُّ: وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «وَٱذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ» (٤): أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. الْمَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا» (٥٠).

قَالَ: «وَكَانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنَّى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ، حَتَّى تَرْتَجَّ مِنِّى تَكْبِيراً» (٦).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/۲۶)، وأحمد (۱/۲۲۶، ۳۳۸)، وأبو داود (۲٤۳۸)، والترمذي (۷۵۷)، وابن ماجه (۱۷۲۷).

<sup>(</sup>Y) «المسند» (٥/٥٧، ١٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٣/١٥٣)، وأحمد (٥/٧٦،٧٥)، والنسائي (٧/١٦٩، ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: اعترض عليه بأن التلاوة: «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» أو «واذكروا اسم الله في أيام معدودات» وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة وإنما حكى كلام ابن عباس، وابن عباس أراد تفسير: «المعدودات والمعلومات».

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢٥/٢).

#### كِتَابُ صَلَاةِ الخَوْفِ

## بَاب: ٱلْأَنْوَاعِ ٱلْمَرْوِيَّةِ فِي صِفَتِهَا

١٣١١ - عَن صَالِح بِنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّىَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَومَ ذاتِ الرِّقَاعِ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتُ مَعَهُ وَطَائِفَةً وَطَائِفَةً وِجَاهَ ٱلْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً، فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ ٱلْأُحْرَى، فَصَلَّى بِهِم الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً، فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ فَسَلَّمَ بِهِمْ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (١١).

وفي رِوَايةٍ أُخْرَى لِلجَمَاعَةِ، عَن صَالحِ بنِ خَوَّاتٍ، عَن سَهلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْل لهٰذِهِ الصِّفَةِ(٢).

#### نُوعٌ آخَرُ:

الله عَنِ ابنِ عُمَر، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلَاةَ ٱلْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مُقَامٍ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى ٱلْعَدُوِّ، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، وَالطَّائِفَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِم النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ مَلَّةُ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهُؤلَاءِ رَكْعَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيهُ (٢) عَلَيهُ (٢) عَلَيهُ (٢) عَلَيهُ (٢) .

#### نَوْعَ آخَرُ:

١٣١٧ - عَن جَابِرِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ ٱلْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ خَلْفَهُ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُ ﷺ فَكَبَّرْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسَّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ فِي نَحْر الْعَدُوّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، ٱنْحَدَرَ الصَّفُّ ٱلْمُؤَخَّرُ بِالسَّجُودِ وَالصَّفُ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكِعِ النَّبِيُ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّم الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكِعِ النَّبِي ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ ٱنْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ - الَّذِي كَانَ مُؤَخَّراً

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (٥/ ١٤٥)، ومسلم (٢/ ٢١٤)، وأحمد (٥/ ٣٧٠)، وأبو داود (١٢٣٨)، والترمذي (٧٦٠) - تعليقاً ـ والنسائي (٣/ ١٧١).

وراجع: "فتح الباري" لابن حجر (٧/ ٤٢٢، ٤٢٥، ٤٢٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱٤٦/٥)، ومسلم (۲/٤١٤)، وأحمد (۳/٤٤٨)، وأبو داود (۱۲۳۷)، والترمذي
 (٥٦٦)، والنسائي (۳/ ۱۷۰)، وابن ماجه (۱۲٥٩).

وأخرجه: البخاري (٥/ ١٤٥، ١٤٦)، وغيره موقوفاً. وراجع «الفتح» (٧/ ٤٢٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٥/١٤٦)، ومسلم (٢/٢١٢)، وأحمد (٢/١٣٢، ١٤٧ ـ ١٤٨، ١٥٥).

فِي الرَّكْعَةِ ٱلْأُولَى \_ وَقَامَ الصَّفُّ ٱلْمؤخَّرُ فِي نَحْرِ ٱلْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ ﷺ السُّجُودَ بِالصَّفِّ النَّبِي السُّجُودِ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه والنَّسَائيُّ (۱).

ورَوىٰ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ لهذهِ الصِّفَةَ مِنْ حَديثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ وقَالَ: "فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ: مَرَةً بِعُسْفَانَ وَمَرَةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ" (٢).

#### نُوعٌ آخَرُ:

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ. وَكَعَتَيْنِ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ").

وَلِلشَّافِعِيِّ وَالنَّسَائِيِّ، عَنِ الحَسَنِ، عَن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ (٤).

١٣١٥ ـ وعَنِ الْحَسَنِ عَن أَبِي بَكْرة، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُ ﷺ صَلَاةَ ٱلْخَوْفِ، فَصَلَّى بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ تَأْخَرُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ فَكَانُوا فِي مُقَامِهِمْ، فَصَّلَى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَصَارَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأبو مُنَا سَلَمة، فَصَارَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلَائِنَ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأبو دَاوَدُ أَبِي مَنْ النَّبِيِّ عَن أَبِي سَلَمة، عَن جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَكَذَلِكَ وَاللَّهُ مِنْ جَابِرٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

#### نَوْعٌ آخَرُ:

١٣١٦ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ ٱلْخَوْفِ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ فَقَامَ إِلَى صَلَاةِ ٱلْعَصْرِ، فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُورُهُمْ إِلَى ٱلْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ فَكَبَّرُوا جَمِيعاً، الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، وَالآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلِي ٱلْعَدُوِّ، ثُمَّ قَامَ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۲۱۳/۲)، وأحمد (۳/ ۳۱۹، ۳۷٤)، والنسائي (۳/ ۱۷۵، ۱۷۲)، وابن ماجه (۱۲۲۰)،
 والطيالسي (۱۸٤٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/۵۹، ۲۰)، وأبو داود (۱۲۳۱)، والنسائي (۳/۱۷۱، ۱۷۷)، والطيالسي (۱٤٤٤).
 وراجع: "فتح الباري" لابن رجب (۲/۹ ـ ۱۱).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٥/٧٤) \_ معلقاً \_ ومسلم (٢/٢١٥)، وأحمد (٣/ ٣٦٤، ٣٩٠).
 وراجع: التغليق (٤/ ١٢٠ \_ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الشافعي (١/ ١٧٦ ـ ١٧٧)، والنسائي (٣/ ١٧٨، ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٩/٣٩، ٤٩)، وأبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (٢/٣٠٣)، (٣/١٧٨)، والطيالسي (٩١٨). (٩١٨).

وراجع: «التلخيص» (۲/ ۱۵۱).

مَعَهُ، فَذَهَبُوا إِلَى ٱلْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَامُوا، فَرَكَعُ رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ، وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ كَانَ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ ٱلْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ كَانَ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ ٱلْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْعَلَىٰ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعاً. فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ (١).

#### نُوعٌ آخَرُ:

١٣١٧ - عَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صلَّى بِذِي قَرَدِ (٢) فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفَّا خَلْفَهُ، وَصَفَّا مُوَازِيَ ٱلْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ هَوْلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَوُلاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٣).

١٣١٨ - وعَن ثَعلبةَ بنِ زَهْدَم قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ ٱلْحُوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا. فَصَلَى بِهَؤُلاءِ رَكْعَةً وَبِهَؤُلاءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والنَّسَائيُ (٤).

وَرَوىٰ النَّسَائِيُ (٥) بإِسنادِهِ عَن زيدِ بنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيفةً، كَذَا قَالَ.

١٣١٩ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ عَلَى نَبيِّكُمْ ﷺ فِي ٱلْحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي ٱلْخَوْفِ رَكْعَةً. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٢).

#### بَاب: الصَلَاة فِي شِدَّةِ ٱلْخَوْفِ بِٱلْإِيمَاءِ، وَهَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا أَمْ لَا؟

١٣٢٠ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَصَفَ صَلَاةَ ٱلْخَوْفِ فَقَالَ: «فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرَجَالاً وَرُكْبَاناً». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٧٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۰)، وأبو داود (۱۲٤۰)، والنسائي (۳/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) في حاشية «ن»: «بفتح القاف والراء، ماء على ليلتين من المدينة».

<sup>(</sup>۳) «السنن» (۳/ ۱۲۹).

وأخرجه: أحمد (١/ ٢٣٢) (٥/ ١٨٣) بدون قوله: «ولم يقضوا».

وراجع: «التلخيص» (۲/ ۱۵٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (١٢٤٦)، والنسائي (١٦٨/٣). وأخرجه: أحمد (٥/ ٣٨٥، ٣٩٩) بدون قوله: «ولم يقضوا».

<sup>(</sup>٥) «السنن» (۳/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٢/١٤٣)، وأحمد (٢/٢٣٧، ٢٤٣، ٢٥٤، ٣٥٥)، وأبو داود (١٢٤٧)، والنسائي (١/ ٢٢٦) (٣/١١٨، ١١٩، ١٦٩).

<sup>(</sup>٧) «السنن» (١٢٥٨)، واختلف في رفعه ووقفه.

١٣٢١ ـ وعَن عبدِ اللهِ بِنِ أُنَيْسٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ ٱلْهُذَلِيِّ، وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ (١) وَعَرَفَاتٍ فَقَالً: «ٱذْهَبْ فَاقْتُلْهُ». قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ ٱلْعَصْرِ فَقُلْتُ: إِنِّي لأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا يُؤخِّرُ الصَّلَاةَ، فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إِنِي لأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا يُؤخِّرُ الصَّلَاةَ، فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إِيمَاءً نَحْوَهُ، فَلَمَا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ ٱلْعَرَبِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهِذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِي ذَلِكَ. فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بِرَدَ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٢).

١٣٢٢ \_ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ ٱنْصَرَفَ عَنِ ٱلْأَحْزَابِ: «أَنْ لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ ٱلْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُريظَةً». فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ ٱلْوَقْتِ فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُريْظَة، وَعَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنْ فَاتَنَا ٱلْوَقْتُ. قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِداً مِنَ ٱلْفَريقَيْن. رَوَاهُ مُسلمٌ (٣).

وَفِيَ لَفَظِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لمَّا رَجَعَ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ قَالَ: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ ٱلْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ». فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ أَلْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ مِنَّا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِداً مِنْهُمْ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٤٠٠).

#### أَبْوَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ

#### بَاب: النِّدَاء لَهَا وَصِفَتهَا

١٣٢٣ \_ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و اللهِ عَلَى: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى أَن: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَرَكَعَ النَّبِيُ عَلَيْ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جُلِيَ عَلِيهَ مُؤَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جُلِيَ عَنِ الشَّمْسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعاً قَطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُوداً قَطُّ كَانَ أَطُولَ مِنْهُ (٥) = عَنِ الشَّمْسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعاً قَطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُوداً قَطُّ كَانَ أَطُولَ مِنْهُ (٥) =

ُ ١٣٢٤ ـ وعَن عَائشة، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِياً: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَقَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (٦) =

١٣٢٥ \_ وعَن عَائشةَ أَيْضاً قَالتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ

<sup>=</sup> راجع: «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ١٩ ـ ٢١)، ولابن حجر (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>١) «عرنة»: اسم موضع بعرفة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ٤٩٦)، وأبو داود (۱۲٤۹).
 وراجع: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٥/ ١٦٢). (٤) «صحيح البخاري» (١٩/١) (١٤٣/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٤٥)، ومسلم (٣/ ٣٤ ـ ٣٥)، وأحمد (٢/ ١٧٥، ٢٢٠).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ٥٠)، ومسلم (٣/ ٢٩)، وبنحوه أحمد (٦/ ٩٨).
 وراجع: «التغليق» (٢/ ٤٠٦)، و«الفتح» (٢/ ٥٤٩).

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِلَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ ٱلْقِرَاءَةِ ٱلْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً هُو أَدْنَى مِنَ الْوَلِي، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً هُو أَدْنَى مِنَ الركوعِ ٱلْأَولِ ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِلَهُ رَبَّنَا وَلَكَ ٱلْحَمْدُ»، ثُمَّ سَجَدَ، طُويلاً هُو أَدْنَى مِنَ الركوعِ ٱلْأَولِ ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِلهُ رَبَّنَا وَلَكَ ٱلْحَمْدُ»، ثُمَّ سَجَدَاتٍ، وَٱنْجَلَتِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الأُخْرَى مِثْل ذَلِكَ، حَتَّى ٱسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكعاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَٱنْجَلَتِ اللهُ مُنَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الأُخْرَى مِثْل ذَلِكَ، حَتَّى ٱسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكعاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَٱنْجَلَتِ اللهَ مُنْ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الأُخْرَى مِثْل ذَلِكَ، حَتَّى ٱسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكعاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَٱنْجَلَتِ اللهَ عُثَلَ اللهَ مُنْ اللهُ عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَلَى، لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ» فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافَرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ» فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَالَى الصَّلَاقِ» (٢) =

١٣٢٦ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُو دُونَ القِيَامِ نَحُواً مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ، ثُم رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُو دُونَ القِيَامِ الْأُولِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَف وَقَدْ دُونَ الرَّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَف وَقَدْ دُونَ الرَّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَف وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لَا تَحْدِيثِ اللهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لَا تَعَانِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله ». مُتَفَقٌ عَلَىٰ هٰذِهِ الأَحَادِيثِ (").

١٣٢٧ - وعَن أَسْماءَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ ٱلْكُسُوفِ فَقَامَ فَأَطَالَ ٱلْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ وَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ وَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ اللَّهُ السُّجُودَ اللَّهُ الْمَالَ السُّجُودَ اللَّالَ السُّجُودَ اللَّهُ الْمَالَ السُّجُودَ اللَّالَ السُّجُودَ اللَّهُ الْمَالَ السُّودَ الْكُونَ الْمُعَالَ السُّجُودَ اللَّالَ السُّبُودَ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُولَالَ السُّولَالَ السُّعَالَ السُّلُولُ السُّعَالَ السُّعْلَ السُّعَالَ السُّ

١٣٢٨ - وعَن جَابِرٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ، الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، أَثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، أَثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، آثُمَّ وَفَعَ فَأَطَالَ، آثُمَّ وَفَعَ فَأَطَالَ، آثُمَ وَمُعَاتٍ وَأَرْبَعَ وَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ مَجَدَاتٍ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٦٠).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و«ن». وليس هو في مصادر التخريج، وسياق القصة يأباه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢/ ٤٣، ٤٤) (١٣٢/٤)، ومسلم (٢٨/٣)، وأحمد (٦/ ٨٧، ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٤٥ \_ ٤٦) (٧/ ٣٩ \_ ٤٠)، مسلم (٣/ ٣٣ \_ ٣٤)، وأحمد (١/ ٢٩٨، ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ١٨٩)، وأحمد (٦/ ٣٥٠، ٣٥١)، وابن ماجه (١٢٦٥)، والنسائي (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، و«ن». وأثبتناه من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٣/ ٣٠)، وأحمد (٣/ ٣٧٤، ٣٨٢)، وأبو داود (١١٧٩)، والنسائي (٣/ ١٣٦).

## بَابِ: مَنْ أَجَازَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً

١٣٢٩ ـ عَن جَابِر، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَع سَجَدَاتٍ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ (١٠).

ُ ١٣٣٠ - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، وَٱلْأُخْرَى مِثْلُهَا. رَوَاهُ التَّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

ا ۱۳۳۱ \_ وعَن عَائشةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٢).

١٣٣٢ \_ وعَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوفٍ، قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُم قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُم قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ وَكُعَ، ثُمَّ وَكُعَا فَي وَاللَّهُ وَمُ وَلَمُ اللَّهُ وَمُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ وَمُ عَلَّمَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَمُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وفِي لَفْظِ<sup>(٢)</sup>: «صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتِ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ». رَوَىٰ ذَلِكَ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ.

١٣٣٣ ـ وعَن أُبِيّ بنِ كَعبٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ، فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّولِ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّولِ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّولِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الثَّانِيَة فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّولِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَى ٱنْجَلَى كُسُوفُهَا. وَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ وَعَبدُ اللهِ بنُ أَحْمدَ فِي «المُسْنَدِ»(٧).

(۱) أخرجه: مسلم (۳/ ۳۱)، وأحمد (۳/ ۳۱۷)، وأبو داود (۱۱۷۸)، والمحفوظ في صلاة الكسوف: أربع ركعات، في كل ركعة ركوعان.

راجع: «سنن البيهقي» (٣/ ٣٢٥ ـ ٣٣١)، و«التمهيد» (٣/ ٣٠٦، ٣١٤)، و«زاد المعاد» (١/ ٤٥٢ ـ ٤٥٢)، و«الفتح» (٢/ ٣٠٥)، و«ردع الجاني» (ص٣٠٥ ـ ٣٠٩).

- (٢) «جامع الترمذي» (٥٦٠) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس. وانظر: ما سيأتي برقم (١٣٣٢).
- ٣) أخرجه: النسائي (٣/ ١٣٠)، ومسلم (٢٩/٣ ـ ٣٠) من طريق عبيد بن عمير عن عائشة.
   ولفظ أحمد (٢٦/٦): «أن رسول الله ﷺ كان يقوم في صلاة الآيات فيركع ثلاث ركعات ثم يسجد، ثم يركع ثلاث ركعات ثم يسجد»، والمحفوظ عن عائشة ـ من رواية عروة وعمرة ـ: «أربع ركعات».
  - (٤) سقط من الأصل، و«ن». وأثبتناه من مصادر التخريج.
- (٥) أخرجه: مسلم (٣٤/٣)، وأحمد (٢٤٦/١)، وأبو داود (١١٨٣)، والنسائي (٣/ ١٢٩) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس، وخولف حبيب بن أبي ثابت في رفعه ومتنه. راجع: «سنن البيهقي» (٣٢٧/٣)، و«الإرواء» (٣١٩).
  - (٢) عند مسلم (٣/ ٣٤)، وأحمد (١/ ٢٢٥)، والنسائي (٣/ ١٢٨ ـ ١٢٩).
- (٧) أخرجه: أبو داود (١١٨٢)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (٥/ ١٣٤)، وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك» (٣٣٣/١): «خبر منكر».

وراجع: «الإرواء» (٣/ ١٣٠).

وقَد رُوي بِأَسانيدَ حِسانٍ مِن حَديثِ سَمُرَةَ والنُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ وعَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو أَنَّه ﷺ صَلَّاها رَكْعَتَيْنِ كُلُّ رَكْعَةٍ برُكُوع (١٠).

وفِي حَديثِ قَبِيصَةَ الِهلاليِّ عَنْهُ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوهَا كَأَحدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ ٱلْمَكْتُوبَةِ»(٢).

والأَحَادِيثُ بِذَلِكَ كُلِّه لأَحمدَ والنَّسائيِّ. والأحاديثُ المُتقدِّمَةُ بِتكرارِ الرُّكوعِ أَصحُ وأَشْهَرُ.

### بَاب: ٱلْجَهْر بِٱلْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ ٱلْكُسُوفِ

١٣٣٤ ـ عَن عَائشةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ ٱلْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. أَخْرَجَاهُ<sup>(٣)</sup>.

وفِي لَفظ: «صَلَّى صَلَاةَ ٱلْكُسُوفِ فَجَهَرَ بِٱلْقِرَاءَةِ فِيهَا» رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٤٠).

وِفِي لَفَظٍ: «قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَى ٱلْمُصَلَّى فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ، ثُمَّ قَرَأً فَجَهَرَ بِٱلْقِرَاءَةِ وأَطَالَ ٱلْقِيَامَ» وذَكَرَ الحَديثَ. رَوَاهُ أَحَمَدُ (٥).

١٣٣٥ ـ وعَن سَمُرةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كُسُوفٍ رَكْعَتَيْنِ لَا نَسْمَعُ لَهُ فيها (٢٠) صَوْتاً. رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التَّرمذيُ (٧٠).

ولهذا يَحْتمِلُ أَنَّه لَمْ يَسْمَعْهُ لَبُعْدهِ، لأَنَّ فِي رِوَايةٍ مَبْسوطَةٍ لَهُ: «أَتَيْنَا وَٱلْمَسْجِدُ قَدِ ٱمْتَلاً».

## بَاب: الصَّلَاة لِخُسُوفِ ٱلْقَمَرِ فِي جَمَاعَةٍ مُكَرَّرَة الرُّكُوع

١٣٣٦ - عَن مَحمودِ بنِ لَبيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ ولَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ٱلْمَسَاجِد». رَوَاهُ أَحمدُ (^).

١٣٣٧ - وعَن الحَسنِ البَصْرِيِّ، قَالَ: خَسَفَ ٱلْقَمَرُ وَابْنُ عَبَاسٍ أَمِيرٌ عَلَى ٱلْبَصْرَةِ، فَخَرَجَ

- (۱) حدیث سمرة؛ أخرجه: أحمد (۱٦/٥)، وأبو داود (۱۱۸٤)، والنسائي (۳/ ۱٤۰)، وإسناده ضعیف.
   وحدیث النعمان؛ أخرجه: أحمد (٤/ ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٧)، وأبو داود (۱۱۹۳)، والنسائي (۳/ ۱٤۱).
   ۱٤۱).
  - (٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٦٠، ٦١)، وأبو داود (١١٨٥)، والنسائي (٣/ ١٤٤).
    - (٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٤٩ ـ ٥٠)، ومسلم (٢/ ٢٩).
  - (٤) «جامع الترمذي» (٦٦٥). (٥) «المسند» (٦/ ٧٦).
    - (٦) كذا في الأصل و«ن»، وفي «المسند»: «فيهما».
- (۷) أخرجه: أحمد (۲۳/٥)، وأبو داود (۱۱۸٤)، والترمذي (۵۲۲)، والنسائي (۳/ ۱٤۸، ۱٤۸ ـ ۱٤۹)،
   وابن ماجه (۱۲٦٤)، وإسناده ضعيف.
  - (۸) «المسند» (٥/ ٨٢٤).

فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ وَقَالَ: إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُعَالَّا يُصَلِّى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ في «مُسْنَدِهِ» (١).

# بَاب: ٱلْحَتَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ وَالذِّكْرِ فِي ٱلْكُسُوفِ، وَخُرُوج وَقْتِ الصَّلَاةِ بِالتَّجَلِّي

١٣٣٨ - عَن أسماءَ بنتِ أبي بَكرٍ قَالتْ: لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِٱلْعَتَاقَةِ (٢) فِي كُسُوفِ الشَّمْس (٣) =

١٣٣٩ ـ وعَن عَائشة، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا» (٤) =

١٣٤٠ - وعَن أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى وَقَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَايْهِ وَاسْتِغْفَارِهِ (٥) =

١٣٤١ - وعَنِ المُغيرةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَلَيْ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَٱدْعُوا اللهَ تَعَالَى وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِنَ (٢).

#### كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

١٣٤٢ - عَنِ ابنِ عُمَرَ فِي حَديثٍ لَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَمْ يَنْقُصْ قَوْمٌ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالْسِّنينَ وَشِدَّة ٱلْمَوُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا ٱلْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٧).

- (۱) «ترتيب مسند الشافعي» (۱/۱۶۳ ـ ۱۶۳)، وإسناده ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر: «وقول الحسن: «خطبنا»، لا يصح؛ فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها، وقيل: إن هذا من تدليساته، وإن قوله: «خطبنا»، أي: خطب أهل البصرة». وراجع: «التلخيص» (۲/۱۸۶ ـ ۱۸۵).
  - (٢) قال في «الفتح»: «العتاقة: بالفتح، ووهم من كسرها» وهي من الإعتاق.
    - (٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٤٧)، (٣/ ١٨٩)، وأحمد (٢/ ٣٤٥).
       وأصله في مسلم دون هذا اللفظ.
    - (٤) أخرجه: البخاري (٢/ ٤٤)، ومسلم (٣/ ٢٧)، وأحمد (٦/ ١٦٤).
      - (٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٤٨)، ومسلم (٣/ ٣٥).
  - (٦) أخرجه: البخاري (٢/٢٤، ٤٨ ـ ٤٩)، ومسلم (٣/٣٦ ـ ٣٧)، وأحمد (٤/ ٢٤٩، ٣٥٣).
    - (٧) أخرجه: ابن ماجه (٤٠١٩)، والحاكم (٤/ ٥٤٠)، وهو ضعيف.

١٣٤٣ ـ وعَن عَائِشةَ، قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قُحُوطَ ٱلْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرِ فَوَضِعَ لَهُ فِي ٱلْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ الله ﷺ ثَالَ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ شَكُونُمْ جَدْبَ بِيارِكُمْ وَٱسْتِئْخَارَ ٱلْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَلَىٰ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ». ثُمَّ قَالَ: "الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَفْعَلُ اللهُ مَا يُرِيدُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ ٱلْفَنِيُّ وَنَحْنُ ٱلْفُقْرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، يَفْعُلُ اللهُ مَا يُرِيدُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ ٱلْفَنِيُ وَنَحْنُ ٱلْفُقْرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا اللهُ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاعاً إِلَى حِينٍ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَرَلْ فِي الرَّفِع حَتَى بَدَا الْفَيْمُ وَلَا إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ - أَوْ حَوَّلَ - رِدَاءَهُ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ - أَوْ حَوَّلَ - رِدَاءَهُ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَرْلَ فَصَلَى رَقِعَ يَدَيْهِ، فَلَا اللهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتُ بِإِذْنِ اللهِ، فَلَمْ يَزُلُ فَعَلَى اللهِ وَرَسُولُهُ ». رَوَاهُ أَنِ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ». رَوَاهُ أَبِ وَاودَ ('').

#### بَاب: صِفَة صَلَاةِ ٱلْاسْتِسْقَاءِ وَجَوَازِهَا قَبْلَ ٱلْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا

١٣٤٤ ـ عَن أَبِي هُرِيرَةَ، قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَوْماً يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللهِ ﷺ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ ٱلْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ ٱلْأَيْمَنِ عَلَى ٱلْأَيْمَنِ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٣٣).

١٣٤٥ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى ٱلْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ ٱسْتَقْبَلَ ٱلْقِبْلَةَ، وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ ٱلْخُطْبَةِ ثُمَّ ٱسْتَقْبَلَ ٱلْقِبْلَةَ فَدَعَا. رَوَاهُ أحمد<sup>(١)</sup>.

١٣٤٦ ـ وَعَنْهُ أَيْضاً، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي. قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَٱسْتَقْبَلَ ٱلْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِٱلْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ وأبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ (٥٠).

ورَوَاهُ مُسلمٌ، ولَمْ يَذكُرِ الجَهْرَ بِالقِرَاءَةِ (٦٠).

وروي من عدَّة طرق ضعيفة، هذا أحسنها حالاً.
 راجع: «الصحيحة» (١٠٦).

<sup>(</sup>١) قال في «النهاية»: «الكِنُّ: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۱۱۷۳).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۱)، وابن ماجه (۱۲۱۸)، وابن خزيمة (۱٤٠٩)، (۱٤۲۲)، من طريق النعمان بن
 راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.

وقال ابن خزيمة: «في القلب من النعمان بن راشد؛ فإن في حديثه عن الزهري تخليط كثير».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/١٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٣٩)، وأحمد (٤/ ٣٩)، وأبو داود (١١٦٧)، والنسائي (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٣/ ٢٣).

١٣٤٧ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ: وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضِّرًعاً، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي ٱلْعيدِ لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ لهٰذِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (١).

وفي رِوَايةٍ: «خَرَجَ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعاً مُتَضَرِّعاً حَتَّى أَتَى ٱلْمُصَلَّى فَرَقِيَ ٱلْمِنْبَرَ وَلَمْ يَخْطُبْ

خُطْبَتَكُمْ هَٰذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ۗ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ. وَكَذَٰلِكَ؛ النَّسَائيُّ والتَّرمذيُّ ( ) وصَحَّحهُ لَكِنْ قَالَا: «وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ »، ولَمْ يَذْكُرِ التَّرمذيُّ: «رَقِيَ ٱلْمِنْبَرَ».

#### بَاب: الاسْتِسقَاء بِذَوِي الصَّلَاح، وَإِكْثَار الاسْتِغْفَارِ، وَرَفْعِ ٱلْأَيْدِي بِالدُّعَاءِ، وَذِكْرِ أَدَّعِيَةٍ مَأْثُورَةٍ فِي ذَلِكَ

١٣٤٨ - عَن أَنس، أَنَّ عُمَر بُنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قُحِطُوا ٱسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِب فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ فَٱسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ البُخارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

١٣٤٩ - وعَن الشَّعْبِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ يَسْتَسْقِي فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الاسْتغْفَارِ، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَاكَ ٱسْتَسْقَيْتَ. فَقَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ الْغَيْثَ بِمَجَادِيح (١٤) السَّمَاءِ الَّذِي يُسْتَنْزَلُ بِهِ ٱلْمَطَرُ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ ٱسۡتَغۡفِرُواۡ رَبَّكُمۡ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآة عَلَيْكُمْ مِدْرَازًا ۞﴾ [نوح: ١٠، ١١] و﴿ ٱسۡتَغۡفِرُواۡ رَبَّكُو ثُمَّ تُونُوّاً إِلَيْهِ﴾ الآية [هود: ٥٦] رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي «سُنَنِهِ» (٥٠).

• ١٣٥ ـ وعَن أَنسٍ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الاسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

ولِمُسْلِم (٧): «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ».

١٣٥١ - وعَن أنس، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ ٱلْمَاشِيَةُ، وَهَلَكَتِ ٱلْعِيَالُ، وَهَلَكَ النَّاسُ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ

أخرجه: أحمد (١/ ٢٣٠، ٣٥٥)، والنسائي (٣/ ١٦٣)، وابن ماجه (١٢٦٦).

أخرجه: أبو داود (١١٦٥)، والنسائي (٣/١٥٦)، والترمذي (٥٥٨). (٢)

أخرجه: البخاري (٢/ ٣٤). (٣)

قال في حاشية «ن»: «مجاديح: جمع مجدح، وقياسه مجداح، وهي: النجوم التي يحصل عندها المطر، (٤) فشبه الاستغفار بها».

وأخرجه: البيهقي (٣/ ٣٥١، ٣٥٢)، وابن أبي شيبة (٦/ ٦١). (0) وراجع: «الإرواء» (٦٧٣).

أخرجه: البخاري (٢/ ٣٩)، ومسلم (٣/ ٢٤)، وأحمد (٣/ ١٨١). (7)

أخرجه: مسلم (٣/ ٢٤). **(**V)

يَدْعُونَ، قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا. مُخْتَصَرٌ مِن «البُخارِيِّ»(١).

١٣٥٢ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْم مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاع وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ. فَصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: «ٱللَّهُمّ ٱسْقِنَا غَيْناً مُغِيثاً مَرِيثاً مَرِيعاً (٢) طَبَقاً (٣) غَدَقاً (٤) عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ (٥)». ثُمَّ نَزَلَ، فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدُّ مِنْ وَجْهٍ مِنَ ٱلْوُجُوهِ إِلَّا قَالُوا: قَدْ أُحْيِينَا. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٦٠).

١٣٥٣ \_ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ٱسْتَسْقَى قَالَ: «اللَّهُمَّ ٱسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَٱنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْي بَلَدَكَ ٱلْميِّتَ». رَوَاهُ (٧٠ أَبو دَاودَ (٨٠٠.

١٣٥٤ ـ وعَنِ المُطَّلبِ بنِ حَنْطَبِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ المَطَر: «اللَّهُمَّ سُفْيَا رَحْمَةٍ لَا سُقْيًا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْم وَلَا غَرَقٍ، اللَّهُمَّ علَى الظِّرَابِ(٩) وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ»، وهُو مُرْسَلٌ<sup>(١٠)</sup>.

#### بَاب: تَحْوِيل ٱلْإِمَام وَالنَّاسِ أَرْدِيَتَهُمْ فِي الدُّعَاءِ، وَصِفَته وَوَقّته

١٣٥٥ \_ عَن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ ٱسْتَسْقَى لَنَا أَطَالَ الدُّعَاءَ وَأَكْثَرَ ٱلْمَسْأَلَةَ. قَالَ: ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى ٱلْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَقَلَبَهُ ظَهِراً لِبَطْن وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ. رَوَاهُ

وَفِي رِوَايةٍ: «خَرَجَ النَّبيُّ ﷺ يَوْماً يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَجَعَلَ عِطَافَهُ ٱلْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ ٱلْأَيْسَرِ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ ٱلْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ ٱلْأَيْمَٰنِ، ثُمَّ دَعَا الله ﴿ لَيْكَانُهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (١٢٠).

وفِي رِوَايةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا ۚ فَنَقُلَتْ عَلَيْهِ، ۚ فَقَلَبَهَا ٱلْأَيْمَنَ عَلَى ٱلْأَيْسَرِ وَٱلْأَيْسَرَ عَلَى ٱلْأَيْمَنِ». رَوَاهُ أحمدُ وأبو

(٢) في «النهاية»: «المريع: المخصب الناجع».

أخرجه: البخاري (٢/ ١٥، ٣٧). (1)

في «النهاية»: «طبقاً: أي مالئاً للأرض مغطياً لها». (٣)

في «النهاية»: «غدقاً: المطر الكِبار القطر». (٤)

في «النهاية»: «غير رائث: أي غير بطيءٍ متأخر». (0)

أخرجه: ابن ماجه (۱۲۷۰)، وفي إسناده ضعف. (٧) زاد بعدها في «ن»: «أحمد و». (7)

أخرجه: أبو داود (١١٧٦). (٩) في حاشية «ن»: «الجبال الصغار». (A)

<sup>«</sup>ترتيب المسند» (١/ ١٧٣)، وفي إسناده ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>١١) أخرجه: أحمد (٤١/٤).

<sup>(</sup>۱۲) «السنن» (۱۲۳). (١٣) أخرجه: أحمد (٤١/٤)، وأبو داود (١١٦٤).

## بَاب: مَا يَقُولُ وَمَا يَصْنَعُ إِذَا رَأَى ٱلْمَطَر، وَمَا يَقُولُ إِذَا كَثُرَ جِدّاً

١٣٥٦ ـ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَى ٱلْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والنَّسَائيُّ (١).

۱۳۵۷ ـ وعَن أنس قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ ٱلْمَطَرِ، فَقُلْنَا: لِمَ صَنَعْتَ لهذَا؟ قَالَ: «الْأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٢).

١٣٥٨ - وعَن شَرِيكِ بِنِ أَبِي نَمِرٍ، عَن أَنسِ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ ٱلْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِماً ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكَتِ ٱلْأَمْوَالُ وَٱنْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَٱدْعُ اللهَ يُغِنْنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَيْهِ ثُمَ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا». قَالَ أَنسٌ: وَلَا وَاللهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرَعَةٍ (٣) وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْع (١) مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّ أَعْشَلَتُ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، قَالَ: فَلَا وَاللهِ، مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتاً. قَالَ: ثُمَّ لَكُن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/۲)، وأحمد (۹۰/٦)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۰) ۹۲۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۲۲/۳)، وأحمد (۱۳۳/۳، ۲۲۷)، وأبو داود (۵۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) قال في «النهاية»: «أي: قطعة من الغيم، وجمعها قَزَعٌ».

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل: «جبل مشهور بقرب المدينة».

<sup>(</sup>٥) قال في «النهاية»: «الأكمة هي: الرابية».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ٣٥)، ومسلم (٣/ ٢٤)، وأحمد بنحوه (٣/ ٢٦١).

## كِتَابِ الْجَنَائِز

#### بَاب: عِيَادَة ٱلْمَرِيض

١٣٥٩ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حَقُّ ٱلْمُسْلِم عَلَى ٱلْمُسْلِم خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَام، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ ٱلْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ ٱلعَاطِسِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٣٦٠ ـ وعَن ثَوبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ ٱلْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي مَخْرَفَةِ ٱلْجَنَّةُ (٢) حَتَّى يَرْجِعَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُّ (٣).

١٣٦١ ـ وعَن عَليِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَادَ ٱلْمُسْلِمُ أَخَاهُ مَشَى فِي خِرَافَةِ ٱلْجَنَّةِ حَتَّى يَخْلُس، فَإِذَا خَلَس غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدُوةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ». رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه. ولِلتَّرْمِذِيِّ وأبي دَاودَ نَحْوُهُ (٤٠).

١٣٦٢ ـ وعَن أَنسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَعُودُ مَرِيضاً إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٥٠).
١٣٦٣ ـ وعَن زيدِ بنِ أَرقَمَ قَالَ: عَادَني رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِي. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٢٠).

#### بَاب: مَنْ كَانَ آخِرَ قَوْلِهِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، وَتَلْقِين ٱلْمُحْتَضَرِ وَتَوْجِيهه، وَتَغْمِيض ٱلْمَيِّتِ وَٱلْقِرَاءَة عِنْدَهُ

١٣٦٤ \_ عَن مُعاذٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ آخِرَ قَوْلِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٧٠).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۹۰)، ومسلم (۷/۳)، وأحمد (۲/ ٥٤٠).

 <sup>(</sup>٢) قال في «النهاية»: «المخرفة: سِكَّة بين صفّين من نخل يخترف من أيهما شاء، أي: يجتني. وقيل:
 المخرفة: الطريق، أي أن العائد على طريق تؤديه إلى طريق الجنة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٣/٨)، وأحمد (٥/ ٢٧٧، ٢٨١، ٢٨٣)، والترمذي (٩٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٨١/١)، وابن ماجه (١٤٤٢)، وأبو داود (٣٠٩٩). واختلف في رفعه ووقفه، والوقف أصح. راجع: «العلل» للدارقطني (٣٦٧/٣٠).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (١٤٣٧)، من طريق مسلمة بن علي، عن ابن جريج، عن حميد الطويل عن أنس به، قال أبو حاتم - كما في «العلل» لابنه (٢٤٦٠): «هذا حديث باطل موضوع، مسلمة ضعيف الحديث». وراجع: «الضعيفة» (١٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٧٥)، وأبو داود (٣١٠٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٣٣، ٢٤٧)، وأبو داود (٣١١٦).

١٣٦٥ - وعَن أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلَّا البُخاريُ (١).

١٣٦٦ ـ وعَن عُبيدِ بنِ عُمَيرٍ، عَن أَبيهِ ـ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا ٱلْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «هِيَ سَبْعٌ»(٢). فَذَكَرَ مِنْهَا: «وَاسْتِحْلَالُ ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً». وَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>٣)</sup>.

١٣٦٧ - وعَن شَدَّادِ بنِ أُوسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا اللهِ ﷺ: وَاهُ أَحْمَدُ الْبُصَرَ فَإِنَّ ٱلْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْراً فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ ٱلْمَيِّتِ». رَوَاهُ أَحمدُ وَابِنُ مَاجَه (٤٠).

١٣٦٨ - وعَن مَعقلِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَؤُوا يسَ عَلَى مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه وأحمدُ (٥) ولَفْظُهُ: «يس قَلْبُ القُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُها رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ وَالدَّارَ اللهَ وَالدَّارَ اللهَ عَفِرَ لَهُ، فَٱقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ».

## بَاب: المُبَادَرَة إِلَى تَجْهِيزِ ٱلْمَيِّتِ وَقَضَاء دَيْنِهِ

١٣٦٩ ـ عَن الحُصين بنِ وَحْوَحٍ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ البَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قد حَدَثَ فيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُجْلَسَ (٦) بَيْن ظَهْرِي أَهْلِهِ ( . رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٧) .

١٣٧٠ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَفْسُ ٱلْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتَّرمذيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ (٨).

<sup>=</sup> وراجع: «الإرواء» (٦٨٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٣/٣)، وأحمد (٣/٣)، وأبو داود (٣١١٧)، والترمذي (٩٧٦)، والنسائي (٤/٥)، وابن ماجه (١٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل و«ن»، وفي «السنن» لأبي داود: «هنَّ تسع».

<sup>(</sup>۳) «السنن» (۲۸۷۵).

وراجع: «الإرواء» (٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ١٢٥)، وابن ماجه (١٤٥٥)، وفي إسناده قزعة بن سويد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢٦/٥، ٢٧)، وأبو داود (٣١٢١)، وابن ماجه (١٤٤٨)، والحديث ضعيف. راجع: «الوهم والإيهام» (٢٨٨)، و«التلخيص الحبير» (٢/ ٢١٢)، والإرواء (٦٨٨). و«حديث قلب القرآن يس في الميزان» لشيخنا محمد عمرو بن عبد اللطيف (ص٣٨ ـ ٤١).

<sup>(</sup>٦) في «ن»: «تحبس» وكذلك في «السنن».

<sup>(</sup>۷) «السنن» (۳۱۵۹)، وإسناده ضعيف.راجع: «الضعيفة» (۳۲۳۲).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٤٠)، والترمذي (١٠٧٩)، وابن ماجه (٢٤١٣).

#### بَاب: تَسْجِيَة ٱلْمَيِّتِ، وَالرُّخْصَة فِي تَقْبِيلِهِ

١٣٧١ \_ عَن عَائشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تُوفِّي سُجِّي بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٣٧٢ ـ وَعَن عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرْدِهِ، فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِهِ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلُهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والنَّسَائيُّ (٢).

١٣٧٣ ـ وعَن عَائشةَ وابنِ عَباسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ البُخاريُّ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٢).

١٣٧٤ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٤).

## أَبْوَابُ غَسْلِ المَيتِ

#### بَابِ: مَنْ يَلِيهِ، وَرِفْقه بِهِ، وَسَتْرهِ عَلَيْهِ

١٣٧٥ \_ عَن عَائِشةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ ٱلْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَقَالَ: لِيَلِيهِ (٥٠ أَقْرَبُكُمْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَع وَأَمَانَةٍ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢٠).

١٣٧٧ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

١٣٧٨ ـ وعَن أُبَيّ بنِ كَعْبٍ، أَنَّ آدَمَ ﷺ قَبْضَتْهُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَغَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَحَنَّطُوهُ وَحَفَرُوا

- (۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۹۰)، ومسلم (۹/ ۶۹، ۵۰)، وأحمد (۲/ ۸۹، ۱۵۳).
- (٢) أخرجه: البخاري (٢/ ٩٠) (٦/ ١٧)، وأحمد (٦/ ١١٧)، والنسائي (١١/٤).
- (٣) أخرجه: البخاري (٦/ ١٧) (٧/ ١٦٤)، والنسائي (١١/٤)، وابن ماجه (١٤٥٧).
- (٤) أخرجه: أحمد (٦/٣٤، ٥٥، ٢٠٦)، وأبو داود (٣١٦٣)، والترمذي (٩١٠)، وابن ماجه (١٤٤٦).
  - (٥) كذا بالأصل و«ن»، وهو صحيح، وقد تقدم مثله.
  - (٦) «المسند» (٦/ ١١٩)، وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي.
  - (۷) أخرجه: أحمد (۲/ ۵۸، ۲۰۰، ۲۲۶)، وأبو داود (۳۲۰۷)، وابن ماجه (۱۲۱۲). والصواب: أنه موقوف على عائشة ﷺ.

أخرجه: البخاري (٣/ ١٦٨) (٩/ ٢٨)، ومسلم (٨/ ١٨)، وأحمد (٢/ ٩١).

راجع: «التاريخ الكبير» (١/١/١٥٠).

لَهُ وَٱلْحَدُوا وَصَلَّوْا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعوه في قَبْرِهِ وَوَضَعُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنَ ٱلْقَبْرِ، ثُمَّ حَتَوْا عَلَيْه، ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ لهٰذِهِ سُنَّتُكُمْ. رَوَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ فِي «المُسْنَد»(١).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخرِ

١٣٧٩ - عَن عَائشةَ قَالَتْ: رَجَعَ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ جِنَازَةٍ بِالبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعاً فِي رَأْسِي وَأَقُولُ: وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ: «بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ، مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَتَكِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢).

١٣٨٠ ـ وعَن عَائشةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَو ٱسْتَقْبَلْتُ مِنَ ٱلْأَمْرِ مَا ٱسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا نِسَاؤُهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣٠).

وقد ذَكَرْنَا أَنَّ الصِّدِّيقَ أُوصَى أَسْمَاءَ زَوجَتَهُ أَنْ تُغَسِّلَهُ فَغَسَّلَتُهُ.

## بَاب: تَرْك غَسْلِ الشَّهِيدِ، وَمَا جَاءَ فِيهِ إِذَا كَانَ جُنُباً

١٣٨١ - عَن جَابِرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي النَّوْبِ الْقُوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَأَمَرَ اللَّهَا إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَأَمَر بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٤).

ولأَحمَدَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدِ: «لَا تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ - أَوْ: كُلَّ دَمٍ - يَفُوحُ مِسْكاً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ» وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ» (٥٠).

١٣٨٢ - وَرَوَىٰ محمدُ بنُ إِسْحَاقَ فَي «المَغَازِي» بإسنادِهِ عَن عَاصِم بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَة، عَن مَحمودِ بنِ لَبيد: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَتُغَسِّلُهُ ٱلْمَلَائِكَةُ»، يَعْنِي: حَنْظَلَةَ. فَسَأَلُوا مُحمودِ بنِ لَبيد: أَنَّ النَّبيُّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ صَاحِبَتُهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ حِينَ سَمِعَ ٱلْهَائِعَة، فَقَالَ أَهْلَهُ: مَا شَأْنُهُ؟ فَسُئِلَتْ صَاحِبَتُهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ حِينَ سَمِعَ ٱلْهَائِعَة، فَقَالَ

وراجع: التعليق على «المسند» للطيالسي (٥٥١).

 <sup>(</sup>۱) «زوائد عبد الله» (٥/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/٨/٦)، وابن ماجه (١٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/٧٦)، وأبو داود (٣١٤١)، وابن ماجه (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/١١٤، ١١٥، ١١٧)، والنسائي (٤/ ٢٢)، والترمذي (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٥١٤).

<sup>(0) «</sup>المسند» (٣/ ٢٩٩).

وراجع: «تعجيل المنفعة» لابن حجر (ت٦١٠).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ ٱلْمَلائِكَةُ»(١).

١٣٨٣ ـ وعَن أبي سَلام، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: أَغَرْنَا عَلَى حَيِّ مِنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ». فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ، فَلَقَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَدِمَائِهِ وَدِمَائِهِ وَدِمَائِهِ وَدَمَائِهِ وَدَمَائِهِ وَدَمَائِهِ وَدَفَنَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَشَهِيدٌ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبو دَورَاهُ أَبو دَورَاهُ أَبو دَورَاهُ أَبو وَمَائِهِ وَدَوَنَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَشَهِيدٌ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبو دَورَاهُ أَبو

#### بَاب: صِفَة ٱلْغَسْل

١٣٨٤ ـ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ تُوفِّيَتْ ٱبْنَتُهُ (٣) فَقَالَ: «ٱغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَٱجْعَلْنَ فِي ٱلْأَخِيرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآوِنَّنِي». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ (٤) فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» (٩) يَعْنِي: إِزَارَهُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٢).

وفِي رِوَايةٍ لَهُمْ: «ٱبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع ٱلْوُضُوءِ مِنْهَا» (٧٠). وفِي لَفْظِ: «اغْسِلْنَهَا وِتْراً ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ» (٨٠). وفِيهِ: «قَالَتْ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٩٠)، لَكِنْ لَيْسَ لِمُسلم فِيهِ: «فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا».

١٣٨٥ \_ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ رَسُّولِ اللهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَالُوا: وَاللهِ، مَا نَدْري كَيْفَ نَصْنَعُ؟ أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا؟ أَمْ نَعْسِلُهُ وعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ قَالَتْ: فَلمَّا اَخْتَلَفُوا أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِم السِّنَةَ، حَتَّى وَاللهِ مَا مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا ذَقَنُهُ فِي صَدْرِهِ نَائِماً.

(۱) أخرجه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣٥٧)، وبنحو ذلك: ابن حبان (٧٠٢٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥)، والبيهقي (١٥/٤)، من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده.

وأخرجه: البيهقي في «السنن» (٤/ ١٥)، وفي «دلائل النبوة» (٣/ ٢٤٦)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة \_ مرسلاً.

- (۲) «السنن» (۲۵۳۹).
- (٣) زاد بعدها في «ن»: «زينب».
- (٤) قال في «النهاية»: «أي: إزاره».
- (٥) قال في «النهاية»: «أي: اجعلنه شعارها، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره».
- (٦) أخرجه: البخاري (٢/ ٩٣، ٩٤، ٩٥)، ومسلم (٣/ ٤٧)، وأحمد (٢/ ٤٠٧)، وأبو داود (٣١٤٢)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي (٢٨/٤ ـ ٢٩، ٣١)، وابن ماجه (١٤٥٨).
- (۷) أخرجه: البخاري (۱/ ۵۳) (۲/ ۹۶)، ومسلم (۲/ ۸۸)، وأحمد (٤٠٨/٦)، وأبو داود (۳۱٤٥)،
   والترمذي (۹۹۰)، والنسائي (۲۰/۳)، وابن ماجه (۱٤٥٩).
  - (٨) أخرجه: البخاري (٣/٢)، ومسلم (٣/٤)، وأحمد (٨٤/٥).
  - (٩) أخرجه: البخاري (٢/ ٩٥)، ومسلم (٣/ ٤٨)، وأحمد (٦/ ٤٠٨).

قَالَت: ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ فَقَالَ: ٱغْسِلُوا النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ. قَالَتْ: فَثَارُوا إِلَيْهِ فَغَسَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي قَمِيصِهِ يُفَاضُ عَلَيْهِ ٱلْمَاءُ وَالسِّدْرُ وَيَدْلُكُهُ (١) الرِّجَالُ بِٱلْقَمِيصِ. رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودُ (٢).

#### □ أَبْوَابُ الكَفَنِ وَتَوابِعهُ □

## بَاب: التَّكْفِين مِنْ رَأْسِ ٱلْمَالِ

١٣٨٦ - عَن خَبَابِ بِنِ الأَرَتِّ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَتْرُكُ إِلَّا نَمِرَةً، فَكُنَّا، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ ٱلْإِذْخِر. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٣).

١٣٨٧ ـ وعَن خَبَّابٍ أَيْضاً، أَنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ إِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَمَيْهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ ٱلْإِذْخِرُ. رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

## بَاب: ٱسْتِحْبَاب إِحْسَانِ ٱلْكَفَنِ مِنْ غَيْرِ مُغَالَاةٍ

١٣٨٨ ـ عَن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذيُ (٥).

١٣٨٩ - وعَن جَابِر، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَطَبَ يَوْماً فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً، فَرَجَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُفْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلاً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانُ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ﴾. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ ٢٠٠٠.

۱۳۹۰ \_ وعَن عَائشةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فيهِ بِهِ رَدْعٌ (٧) مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ: آغْسِلُوا ثَوْبِي هٰذَا خَلَقٌ (٨). قَالَ: إِنَّ هٰذَا خَلَقٌ (٨). قَالَ: إِنَّ هٰذَا خَلَقٌ (٨). قَالَ: إِنَّ

<sup>(</sup>١) وفي «ن»: «ويدلك».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/۷۲)، وأبو داود (۳۱٤۱).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه: البخاري (۲/ ۹۸) (۸۱/۵) (۸۱/۵)، ومسلم (۳۸/۳) وأحمد (۱۱۹ - ۱۱۱ - ۱۱۱)، وأبو
 داود (۲۸۷۲، ۲۸۵۰)، والترمذي (۳۸۵۳)، والنسائي (۲۸/۶).

<sup>(3) «</sup>المسند» (٥/ ١١١) (٦/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: الترمذي (٩٩٥)، وابن ماجه (١٤٧٤)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٣/ ٥٠)، وأحمد (٣/ ٢٩٥)، وأبو داود (٣١٤٨).

<sup>(</sup>V) قال في «النهاية»: «ردع من زعفران: أي: لطخ لم يعمه كله».

<sup>(</sup>٨) أي: غير جديد.

الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ(١). مُخْتَصَرٌ مِنَ «البُخاريِّ»(٢).

#### بَاب: صِفَة ٱلْكَفَنِ لِلرَّجُل وَٱلْمَرْأَةِ

١٣٩١ - عَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ،
 وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ. الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>٣</sup>).

١٣٩٢ ـ وعَن عَائشةَ: قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (١ جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيضٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجاً. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٥).

ولَهُمْ إِلَّا أَحمدَ والبُخاريَّ، ولَفظُهُ لِمُسلم: «وَأَمَّا ٱلْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا، إِنَّمَا ٱشْتُرِيَتْ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، وَكُفِّنَ فِي ثُلَاثَةِ أَثْوَابِ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ»(٦).

ولِمُسلم: قَالَتْ: «أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ وَكُفِّنَ فِي ثُلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَميصٌ»(٧).

١٣٩٣ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم ٱلْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَّ، وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ<sup>(٨)</sup>.

١٣٩٤ ـ وعَن لَيلَىٰ بنتِ قَانفِ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُوم بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحِقَا ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ الْخِمَارِ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ الْخِرِ، قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ٱلْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَا ثَوْبًا ثُوْبًا ثَوْبًا . رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٩).

قَالَ البُخَارِيُّ (١٠): قَالَ الحَسنُ: الخِرْقَةُ الخَامِسةُ يُشَدُّ بها الفَخِذان والوَرِكَان تَحتَ الدُّرع.

<sup>(</sup>١) قال في «النهاية»: «المهلة، بضم الميم وكسرها وفتحها: القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢/١٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/٢٢)، وأبو داود (٣١٥٣).

<sup>(</sup>٤) قال في «النهاية»: «منسوب إلى السحول، وهو القصَّار؛ لأنه يسحلها: أي يغسلها».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٩٥، ٩٧، ١٢٧)، ومسلم (٣/ ٤٩)، وأحمد (٦/ ٤٥، ١١٨، ١٣٢)، وأبو داود (٣١٥١)، والترمذي (٩٩٦)، والنسائي (٣٥/٤)، وابن ماجه (١٤٦٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٣/٤٤)، وأبو داود (٣١٥٢)، والترمذي (٩٩٦)، والنسائي (٣٦/٤).

<sup>(</sup>V) "صحيح مسلم" (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>۸) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۳۱، ۲٤۷، ۲۷۶)، وأبو داود (۳۸۷۸، ۲۰۱۱)، والترمذي (۹۹۶)، والنسائي (۸/ ۱٤۹)، وابن ماجه (۱٤۷۲).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٨٠)، وأبو داود (٣١٥٧).

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (٢/ ٩٥).

## بَاب: وُجُوب تَكْفِينِ الشَّهِيدِ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا

١٣٩٥ ـ عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ نَنْزِعَ عَنْهُمْ ٱلْحَدِيدَ وَٱلْجُلُودَ وَقَالَ: «ٱدْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (١).

١٣٩٦ ـ وعَن عبدِ اللهِ بنِ ثَعلبة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: «زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ». وَجَعَلَ يَدْفِنُ فِي ٱلْقَبْرِ الرَّهْطَ وَيَقُولُ: «قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

## بَاب: تَطْيِيب بَدَنِ ٱلْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ إِلَّا ٱلْمُحْرِمَ

١٣٩٧ \_ عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَجْمَرْتُمُ ٱلْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثاً». رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

١٣٩٨ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِه فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «ٱخْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْعَثُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مُلَبِّياً». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٤٠).

ولِلنَّسائيِّ؛ عَنِ ابنِ عَباسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱخْسِلُوا ٱلْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا، وَٱغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِلْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مُحْرِماً» (٥٠).

#### أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ المَيِّتِ

## بَاب: مَنْ يصلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ١ ـ الصَّلاةُ عَلَى ٱلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

١٣٩٩ \_ عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْسَالاً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ، وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢٤٧/١)، وأبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥).

<sup>(</sup>Y) «المسند» (٥/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٣/ ٣٣١)، وأعله ابن معين بالوقف، وقال في المرفوع: «لا أظنه إلا غلطاً»؛ كما في «السنن الكبرى» للبيهقي (٣/ ٤٠٥)، ورواه البزار (٨١٣ ـ كشف) من وجه آخر، وأعله بعلة أخرى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢٢/٣) (٣/ ٢٢)، ومسلم (٣/ ٢٤)، وأحمد (٢١٥/١، ٢٨٦، ٣٣٨)، وأبو داود (٣٢٣٨)، والترمذي (٩٥١)، والنسائي (٥/ ١٤٥، ١٩٥، ١٩٦)، وابن ماجه (٣٠٨٤).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٤/ ٣٩).

أَحَدٌ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١).

وتمَسَّكَ بهِ مَنْ قدَّمَ النِّساءَ عَلَىٰ الصِّبيانَ فِي الصَّلاةِ عَلَى جَنائِزِهِم وحَال دَفنِهِمْ فِي القَبرِ الوَاحدِ.

## ٢ ـ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

١٤٠٠ عن أنس، أنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ والتَّرمذيُ (٢).

وقَد أَسلفْنَا لهٰذا المَعْنَى مِن رِوايةِ جَابرٍ.

وقد رُوِيتِ الصَّلاةُ عَليهِم بأسانيدَ لا تَشْبتُ.

## ٣ ـ الصَّلَاةُ عَلَى السِّقْطِ وَالطِّفْل

١٤٠١ - عَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الرَّاكِبُّ خَلْفَ ٱلْجِنَازَةِ، وَٱلْمَاشِي أَمَامَهَا، قَرِيبًا مِنْهَا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا، وَالسَّقْطُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِٱلْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٣) وقَالَ فِيهِ: «وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينها وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا».

وفِي رِوَايةٍ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ». رَوَاهُ أحمدُ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٤).

قُلتُ: وإِنَّمَا يُصَلَّىٰ عَليهِ إِذَا نُفختْ فيه الرُّوحُ، وهُو أَن يَستكملَ أَربِعةَ أَشهرٍ. فأمَّا إِنْ سَقَطَ لِدُونِها فَلَا؛ لأنَّه ليسَ بِمَيَّتٍ، إذْ لم يُنفخْ فيهِ رُوحٌ.

وأَصْلُ ذلكَ: حَديثُ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ - وهُوَ الصَّادِقُ المَصْدوقُ -: "إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ يَنْفُخُ ذَلِك، ثُمَّ يَنْفُخُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ

- (۱) أخرجه: ابن ماجه (۱٦٢٨)، وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي، تركه أحمد وابن المديني.
   وراجع: «الكامل» (۳/ ٢١٤).
- (٢) أخرجه: أحمد (١٢٨/٣)، وأبو داود (٣١٣٥)، والترمذي (١٠١٦). وقال الترمذي: «سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: حديث الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر؛ أصح»، وحديث جابر؛ هو المتقدم برقم (١٣٨١).
- (٣) أخرجه: أحمد (٢٤٨/٤)، وأبو داود (٣١٨٠)، من طريق زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة.
   واختُلِف في رفعه ووقفه.
  - وراجع: «العلل» للدارقطني (٧/ ١٣٤).
  - (٤) أخرجه: أحمد (٢٤٧/٤)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (٥٦/٤، ٥٨).

فِيهِ الرُّوحَ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (١).

## ٤ ـ (٢) تَرْك ٱلْإِمَام الصَّلَاةَ عَلَى ٱلْغَالِّ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ

١٤٠٢ ـ عَن زَيدِ بنِ خَالدِ الجُهَنيِّ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ تُوُفِّي بِخَيْبَرَ وَأَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ ٱلْقَوْم لِذَلِكَ، فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِمْ قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ فَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ». فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزاً مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (٣).

١٤٠٣ \_ وعَن جَابِرِ بِنِ سَمُرةَ: أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ<sup>(١)</sup> فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيُّ (٥).

## ٥ \_ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ

18.4 - عَن جَابِرِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَحْصَنْتَ؟» قَالَ: نَعَم. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِٱلْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَرُجَمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ خَيْراً وَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ فِي «صَحِيجِهِ» (٢٠).

وَرَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاوِدَ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٧). قَالُوا: «وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ».

ورِوايةُ الإِثْبَاتِ أَوْلَىٰ، وقد صَحَّ عَنه ﷺ أنَّه صَلَّى عَلَىٰ الغَامديةِ.

وقَالَ الإِمَامُ أَحمدُ: مَا نعلمُ أَنَّ النَّبِيِّ عِين تركَ الصلاةَ على أحدٍ إِلَّا عَلَىٰ الغَالِّ وقاتلِ نفسهِ.

## ٦ \_ (٨) الصَّلَاةُ عَلَى ٱلْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ، وَعَلَى ٱلْقَبْرِ إِلَى شَهْرِ

١٤٠٥ \_ عَن جابرٍ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَاً = وفي لفظٍ: قَالَ: «قَدْ تُوُفِّيَ ٱلْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ ٱلْحَبَشِ فَهَلُمُّوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ». فَصَفَفْنَا

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٤/ ١٣٥، ١٦١)، ومسلم (٨/٤٤)، وأحمد (١/ ٣٨٢، ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) زاد في الأصل: "باب"، فحذفناه ليستقيم مع ما قبله وبعده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/١١٤)، (٥/١٩٢)، وأبو داود (٢٧١٠)، والنسائي (٤/ ٦٤)، وابن ماجه (٢٨٤٨). وراجع: «الإرواء» (٧٢٦).

<sup>(</sup>٤) قال في «النهاية»: «المِشْقَص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض، ويجمع على مشاقص».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٣/٢٦)، وأحمد (٥/٨٧، ٩١، ١٠٧)، وأبو داود (٣١٨٥)، والترمذي (١٠٦٨)، والنسائي (٢٦/٤)، وابن ماجه (١٠٢٦).

<sup>(</sup>٦) "صحيح البخاري": (٨/٥٠٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣/٣٢٣)، وأبو داود (٤٤٣٠)، والترمذي (١٤٢٩)، والنسائي (٢٢/٤).

<sup>(</sup>٨) زاد في الأصل: «باب»، فحذفناه ليستقيم مع ما قبله.

خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (١٠).

١٤٠٦ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى ٱلْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٢).

وفي لفظ: «نَعَى النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ: «ٱسْتَغْفِرُوا لَهُ». ثُمَّ خَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا يُصَلَّى عَلَى ٱلْجَنَازَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٣)</sup>.

١٤٠٧ - وعَن عِمرانَ بِنِ حُصينٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَخَاكُم النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ». قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا نصُفُّ عَلَى ٱلْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى ٱلْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

١٤٠٨ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعاً (°) =

14.9 - وعَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ ٱلْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًا - فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ - فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟» قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَو أَمْرَهُ فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هٰنِهِ الْقُبُورَ صَغْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا أَنَّ اللهُ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا أَنَّ ، ولَيسَ لِلبُخَارِيِّ: «إِنَّ هٰنِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً» إلىٰ آخرِ الخَبرِ.

 $=^{(\vee)}$  عَلَى عَلَى

١٤١١ \_ وعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ. رواهما الدارقطنيُّ (^).

المَّا مَ وَعَن سَعيدِ بِنِ المُسيِّبِ، أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ. رَوَاهُ التِّرمذيُّ (٩).

## بَاب: فَضْل الصَّلَاةِ عَلَى ٱلْمَيِّتِ وَمَا يُرْجَى لَهُ بِكَثْرَةِ ٱلْجَمْعِ

١٤١٣ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ ٱلْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ

١) أخرجه: البخاري (٢/١٠٨، ١٠٩) (٥/ ٦٤)، ومسلم (٣/ ٥٥)، وأحمد (٣/ ٢٩٥، ٣١٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/۹۲، ۹۱۹، ۱۱۱) (٥/ ٦٥)، ومسلم (۳/ ۵۶) وأحمد (۲/ ۲۸۰، ۲۸۹، ۳٤۸، ۳۵۸) ۵۲۹)، وأبو داود (۳۲۰۶)، والترمذي (۲۰۲۱)، والنسائي (۲/ ۷۰، ۹۶)، وابن ماجه (۱۵۳۲).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٣٩)، والترمذي (١٠٣٩)، والنسائي (٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٠٩)، ومسلم واللفظ له (٣/ ٥٥)، وأحمد (١/ ٢٢٤، ٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/ ١٢٤) (١/ ١١٢)، ومسلم (٣/ ٥٦)، وأحمد (٢/ ٣٥٣، ٣٨٨).

<sup>(</sup>V) «السنن» (۲/ ۸۷). (۱ «السنن» (۲/ ۸۷).

<sup>(</sup>٩) «الجامع» (١٠٣٨).

وهو مرسل.

قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِلَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرِاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ ٱلْجَبَلَيْنِ ٱلْعَظِيمَيْن». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(۱).

ولأَحمدَ ومُسلمِ (٢): «حَتَّى تُوضَع فِي اللَّحْدِ» بدل «تدفن».

وفِيهِ: دليلُ فَضَّيلةِ اللَّحْدِ علىٰ الشَّقِّ.

١٤١٤ \_ وعَن مَالكِ بنِ هُبيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ». فَكَانَ مَالِكٌ بْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرَّى إِذَا قَلَّ أَهْلُ الْجَنَازَةِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيُّ (٣).

١٤١٥ ـ وعَن عَائشةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ والتَّرمذيُّ وصَحَحهُ (٤).

١٤١٦ \_ وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً إِلَّا شَفَعَهُمُ اللهُ فِيهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٥٠).

١٤١٧ \_ وعَن أنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ ٱلْأَدْنَينِ إِلَّا قَالَ اللهُ: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَهُمْ فِيهِ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لا يَعْلَمُونَ». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٢)</sup>.

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ النَّعْي

١٤١٨ \_ عَنِ ابنِ مَسعودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فَإِنَّ النَّعْيَ عَمَلُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ». وَوَاهُ التِّرمذيُ (٧) كَذَلكَ.

ورَوَاهُ مَوقوفاً وذَكَرَ أَنَّه أَصحُّ.

١٤١٩ ـ وعَن حُذيفةَ أَنَّه قَالَ: إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَداً، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْياً. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ (^).

- (١) أخرجه: البخاري (٢/ ١١٠)، ومسلم (٣/ ٥١)، وأحمد (٢/ ٤٠١).
  - (۲) أخرجه: مسلم (۳/ ۵۱)، وأحمد (۲/ ۲۸۰).
- (٣) أخرجه: أحمد (٧٩/٤)، وأبو داود (٣١٦٦)، والترمذي (١٠٢٨)، وابن ماجه (١٤٩٠). وراجع: «الإصابة» (٥/٧٥٧)، و«أحكام الجنائز» (ص١٠٠).
  - (٤) أخرجه: مسلم (٣/٥١)، وأحمد (٣/٢٦)، والترمذي (١٠٢٩)، والنسائي (٤/٥٧).
    - (٥) أخرجه: مسلم (٣/٣٥)، وأحمد (١/ ٢٧٧)، وأبو داود (٣١٧٠).
      - (٦) أخرجه: أحمد (٢٤٢/٣).
      - (٧) «جامع الترمذي» (٩٨٤)، وأخرجه؛ موقوفاً (٩٨٥).
        - (A) زاد في «ن»: «وصححه».

١٤٢٠ - وعَن إِبراهيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ وَأَصْحَابُهُ، إِنَّمَا كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُطَافَ فِي ٱلْمَجَالِسِ فَيُقَالَ: أَنعَى فُلَاناً، فِعْلَ أَهْلِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ. رَوَاهُ سَعيدٌ فِي «سُنَنِهِ»(١).

١٤٢١ \_ وعَن أنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخَذَ الرَّالِيَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ \_ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ(٢).

#### بَاب: عَدَد تَكْبير صَلَاةِ ٱلْجَنَازَةِ

قَد ثَبِتَ الأَرْبَعُ في رِوايةِ أَبِي هُريرةَ وابنِ عَباسٍ وَجابرٍ (٣).

١٤٢٢ ـ وعَنَ عبدِ الرحمٰنِ بنِ أَبِي لَيلَىٰ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَأَنَّهُ كَبَّرَ خَمْساً عَلَى جَنَازَةٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيُّ (٤٠). البُخارِيُّ (٤٠).

١٤٢٣ ـ وعَن حُذَيفةَ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْساً ثُمَّ ٱلْتَفَتَ فَقَالَ: مَا نَسِيتُ وَلَا وَهِمْتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْساً. رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٥)</sup>.

١٤٢٤ ـ وعَن عَلَيٌ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ سِتًّا وَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً. رَوَاهُ لَبُخارِيُّ(٢).

١٤٢٥ ـ وعَن الحَكمِ بنِ عُتيبةً، أَنَّه قَالَ: كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ خَمْساً وَسِتَّا وَسَبْعاً. رَوَاهُ سَعيدٌ في «سُنَنَهِ»(٧).

#### بَاب: القِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِيهَا

١٤٢٦ - عَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ وَقَالَ: تعلموا (٨) أَنَّهُ مِنَ

- = والحديث أخرجه: أحمد (٤٠٦/٥)، والترمذي (٩٨٦)، وابن ماجه (١٤٧٦)، وحسن الحافظ إسناده في «الفتح» (١١٧/٣).
  - (١) وأخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» (٦٠٥٦).
  - (۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۹۲)، وأحمد (۳/ ۱۱۳، ۱۱۷).
  - (٣) تقدمت هذه الروايات في «باب الصلاة على الغائب» برقم (١٤٠٥، ١٤٠٦، ١٤٠٨).
- (٤) أخرجه: مسلم (٣/٥٦)، وأحمد (٤/٣٦٧، ٣٧٢)، وأبو داود (٣١٩٧)، والترمذي (١٠٢٣)، والنسائي
   (٤/٧٢)، وابن ماجه (١٥٠٥).
  - (٥) أخرجه: أحمد (٤٠٦/٥)، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابر، ضعفه النسائي.
    - (٦) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٩٧/٤).
       وأصله عنده في «الصحيح» (١٠٦/٥) دون ذكر عدد التكبير.
  - (V) ذكره الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢٤٤). (A) في «ن»: «لتعلموا».

السُّنَّةِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ والنَّسَائيُّ (١) وَقَالَ فِيهِ: «فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ».

١٤٢٧ ـ وعَن أَبِي أَمامةَ بِنِ سَهِلِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ السُّنَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ٱلْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ٱلْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ ٱلْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّعَاءَ لِلجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «مُسندِهِ»(٢).

١٤٢٨ ـ وعَن فَضالَةَ بنِ أَبي أُميةَ قَالَ: قَرَأَ الَّذِي صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ فِي «تارِيخِهِ»(٣).

#### بَابِ: الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَمَا وَرَدَ فِيهِ

١٤٢٩ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى ٱلْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى ٱلْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء». رَوَاهُ أَبِو دَاوِدَ وابنُ مَاجَه (٤).

١٤٣٠ ـ وعَن أبي هُريرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّنِنَا، وَشَاهِدِنَا وَخَاثِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكْرِنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى ٱلْإِسْلَام، وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى ٱلْإِيمَانِ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ.

ورَوَاهُ أَبُو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٥) وزَادَ: «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ».

18٣١ ـ وعَن عَوفِ بِنِ مَالَكِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَهُ وَٱرْحَمْهُ وَٱعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَٱكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَٱغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَتَلْج وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْهُ وَٱرْحَمْهُ وَٱعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَٱكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَٱغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَتَلْج وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ ٱلْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، وَٱبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجِهِ، وَقِهِ فِعْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتِ. رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٢).

١٤٣٢ ـ وعَن وَاثلةَ بِنِ الأَسقع قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذَمَّتِكَ وَحَبْلٍ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِنْنَةَ ٱلْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، وَاللَّهُمَّ إِنَّا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذَمَّتِكَ وَحَبْلٍ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِنْنَةَ ٱلْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ». رَوَاهُ أَبو وَأَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢/١١٢)، وأبو داود (٣١٩٨)، والترمذي (١٠٢٧)، والنسائي (٤/٤٧).

 <sup>(</sup>۲) «ترتیب المسند» (۱/ ۲۱۰).
 (۳) «التاریخ الکبیر» (۷/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٣١٩٩)، وابن ماجه (١٤٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٦٨)، وأبو داود (٣٢٠١)، وابن ماجه (١٤٩٨)، والترمذي (١٠٢٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٣/ ٥٩)، والنسائي (٧٣/٤). (٧) أخرجه: أبو داود (٣٢٠٢).

العَلَمُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ الْبَنَّةُ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ فِي ٱلْجَنَازَةِ لِمُكَذَا. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه بمعناهُ (١).

#### بَاب: مَوْقِف ٱلْإِمام مِنَ الرَّجُلِ وَٱلْمَرأَةِ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا ٱجْتَمَعتْ أَنْوَاعٌ

١٤٣٤ - عَن سَمُرةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى آمْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَي آمْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي الصَّلَاةِ وَسْطَهَا. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٢).

1٤٣٥ - وعَن أَبِي غَالَبِ الخيَّاطِ قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتِي بِجِنَازَةِ ٱمْرَأَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسْطَهَا، وَفِينَا ٱلْعَلَاءُ بْنُ زِيَّادٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعتْ أُتِي بِجِنَازَةِ ٱمْرَأَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسْطَهَا، وَفِينَا ٱلْعَلَاءُ بْنُ زِيَّادٍ الْعَلَوِيُّ ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنَ ٱلْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحمدُ وَابنُ مَاجَه وَالتِّرَمذِيُّ.

وأَبو دَاوَدَ<sup>(٤)</sup>، وفي لَفظِهِ: «فَقَالَ ٱلْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزةَ؛ لِهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى ٱلْجَنَازَةِ كَصَلَاتِكَ، يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعاً وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ ٱلْمَرْأَةِ؟ قَالَ: يُعَمَّى عَلَى ٱلْجَنَازَةِ كَصَلَاتِكَ، يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعاً وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ ٱلْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ».

١٤٣٦ - وعَن عَمَّارٍ مَوَلَىٰ الحَارِثِ بنِ نَوفلِ قَالَ: حَضَرَتْ جَنَازَةُ صَبِيٍّ وَٱمْرَأَةِ، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي ٱلْقَوْمِ، وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ، فَصُلِّيَ عَلَيْهِمَا وَفي ٱلْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيُّ وَابْنُ عَلَيْهِمَا وَفي ٱلْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: السُّنَّةُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وأَبُو دَاودَ (٥).

١٤٣٧ - وَعَن عَمَّارٍ أَيضاً، أَنَّ أُمَّ كُلْثُوم بِنْتَ عَلِيٍّ وَٱبْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ أُخْرِجَتْ جَنَازَتَاهُمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣٥٦/٤)، وابن ماجه (١٤٩٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۹۰) (۱/ ۱۱۱)، ومسلم (۳/ ۲۰)، وأحمد (٥/ ۱۶، ۱۹)، وأبو داود (۳۱۹۵)، والترمذي (۱۰۳۵)، والنسائي (۱/ ۱۹۵) (۱/ ۷۰/ ۱۷)، وابن ماجه (۱٤۹۳).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، و(ن). وفي ترجمته: (العدوي) وهو الصواب: قاله الشوكاني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/١١٨، ٢٠٤)، وأبو داود (٣١٩٤)، والترمذي (١٠٣٤)، وابن ماجه (١٤٩٤)، والطيالسي (٢٢٦٣).

وقال البخاري في «صحيحه»: «باب أين يقوم من المرأة والرجل؟» ثم أورد حديث سمرة.

وقال الحافظ (٣/٢٠١):

<sup>«</sup>أورد المصنف الترجمة مورد السؤال، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٣١٩٣)، والنسائي (١/٤).

فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أَمِيرُ ٱلْمَدِينَةِ، فَجَعَلَ ٱلْمَرْأَةَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَثَمَّ ٱلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ =

رَمَ ١٤٣٨ \_ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أُمَّ كُلْتُوم بِنْتَ عَلَيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ تُوُفِّيَا جَمِيعاً، فَأُخْرِجَتْ جَنَازَتَاهُمَا، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَسَوَّى بَيْنَ رُؤُوسِهِمَا وَأَرْجُلِهِمَا حِينَ صَلَّى عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ (١) سَعِيدٌ في «سُنَنِهِ» (٢).

## بَاب: الصَّلَاة عَلَى ٱلْجِنَازَةِ فِي ٱلْمَسْجِدِ

١٤٣٩ \_ عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا تُوفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ: ٱدْخُلُوا بِهِ المَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: وَاللهِ؛ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي ٱلْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ، رَوَاهُ مُسلمٌ (٣).

وفي رِوَايةٍ : «مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيِّ (٤٠).

١٤٤٠ ـ وعَن عُرُوةَ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ٱلْمَسْجِدِ (٥)=

١٤٤١ \_ وعَن ابنِ عُمرَ قَالَ: صلِّي عَلَى عُمَّرَ فِي ٱلْمَسْجِدِ. رَوَاهُمَا سَعِيدٌ، وَرَوىٰ الثَّاني مَالِكُ (١).

#### □ أَبْوَابُ حَمْلِ الجَنَازَةِ وَالسَّيْرِ بِهَا □

١٤٤٢ \_ عَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: مَنِ ٱتَّبَعَ جَنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٧٠).

#### بَاب: ٱلْإِسْرَاع بِهَا مِنْ غَيْرِ رَمَلِ

المَّذِي اللَّهِ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْرِعُوا بِالَّجِنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَبْتُمُوهَا إِلَى ٱلْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (^^).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و «ن». والصواب: «رواهما».

<sup>(</sup>٢) كذا عزاهما لسعيد بن منصور، في "عون المعبود" (٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٦٣/٣)، وأحمد (٦/ ٧٩، ١٣٣)، وأبو داود (٣١٨٩)، والترمذي (١٠٣٣)، والنسائي (٦٨/٤)، وابن ماجه (١٠٨٨).

<sup>(</sup>٥) وأخرجه: عبد الرزاق (٦٥٧٦)، وابن أبي شيبة (٣/٤٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مالك في «الموطإ» (ص٩٥١)، وعبد الرزاق (٦٥٧٧)، وابن أبي شيبة (٣/٤٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: ابن ماجه (١٤٧٨)، والطيالسي (٣٣٠)، وإسناده منقطع.

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (١٠٨/٢)، ومسلم (٣/٥٠)، وأحمد (٢/٢٤٠، ٢٨٠)، وأبو داود (٣١٨١)، =

١٤٤٤ ـ وعَن أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ جَنَازَةٌ تُمْخَضُ مَخْضَ الزِّقِّ (١)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُم الْقَصْدَ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

الله عَلَيْهِ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِالجِنَازَةِ رَملاً. وَمُلاً لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِالجِنَازَةِ رَملاً. وَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُ (٣).

١٤٤٦ ـ وعَن مَحمودِ بنِ لَبيدِ بنِ رَافعِ قَالَ: أَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَقَطَّعَتْ نِعَالُنَا يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. أَخرِجَهُ البُخارِيُّ في «تَارِيخِهِ»(٤٠).

## بَاب: ٱلْمَشْي أَمَامَ ٱلْجَنَازَةِ وَمَا جَاءَ فِي الرُّكُوبِ مَعَهَا

قد سَبَقَ (٥) فِي ذَلِكَ حَديثُ المُغِيرَةِ.

١٤٤٧ - وعَنِ ابنِ عُمَر، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ ٱلْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ (١) واحتجَّ بهِ أحمدُ.

١٤٤٨ ـ وعَن جَابِرِ بِنِ سَمُرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّبَعَ جَنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِياً وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ. رَوَاهُ التِّرمذيُ (٧).

وَّفِي رِوَايةٍ: «أُتِيَ بِفَرَسٍ مُعْرَورًى (٨) فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاح وَنَحْنُ نَمْشِي

والترمذي (١٠١٥)، والنسائي (١/٤ ـ ٤٢)، وابن ماجه (١٤٧٧).

(١) قال في «النهاية»: «أي تُحرَّك تحريكاً سريعاً». والزِّق: السُّقَاءُ.

(٢) أخرجه: أحمد (٤٠٦/٤)، والطيالسي (٥٢٤).

وأخرجه أحمد (٤٠٣/٤)، وأبن ماجه (١٤٧٩)، والطيالسي (٥٢٣) بلفظ: «رأى جنازة يسرعون بها. قال: لتكن عليكم السكينة»، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

وأخرج أحمد (٣٩٧/٤)، وابن حبان (٣١٥٠)، والبيهقي (٣/ ٣٩٥) عن أبي موسى قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي.

وراجع: «سنن البيهقي» (٤/ ٢٢)، و«التلخيص» (٢/ ٢٣٠).

(٣) أخرجه: أحمد (٣٥/٥، ٣٧، ٣٨)، والنسائي (٤٣/٤)، وأبو داود (٣١٨٢، ٣١٨٣). وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (١١٠٢).

(٤) «التاريخ الكبير» (٧/ ٤٠٢).

وراجع: «الإصابة» (٦/ ٤٢).

(٥) برقم (١٤٠١).

(٦) أخرجه: أحمد (٢٨/٢)، وأبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧)، والنسائي (٥٦/٤)، وابن ماجه (١٤٨٢)، والطيالسي (١٩٢٦)، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه.

واختلف في وصله وإرساله، ورجح جمع من الحفاظ الإرسال، وأن الصحيح فعل ابن عمر، وأن قوله: كان رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون، هو من كلام الزهري.

راجع: «تهذيب السنن» (٤/ ٣١٥)، و«التلخيص» (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧)، والتعليق على «مسند الطيالسي».

(V) «جامع الترمذي» (١٠١٤).

(A) قال في «النهاية»: «أي: لا سَرْجَ عليه ولا غيره»..

حَوْلَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (١).

١٤٥٠ \_ وعَن ثَوبانَ أَيضاً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ جَنَازَةٍ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِي بِدَابَّةٍ فَهُو مَعَ جَنَازَةٍ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِي بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ المَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَلُمَّ انْصَرَفَ أُتِي بِدَابَةٍ فَرَكِبَ وَهُمْ يَعْمُمُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٣).

#### بَابِ: مَا يُكْرَه مَعَ ٱلْجَنَازَةِ مِنْ نِيَاحَةٍ أَوْ نَارٍ

١٤٥١ \_ عَنِ ابنِ عُمرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتْبَعَ (٤) جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٥).

١٤٥٢ ـ وعَن أَبِي بُردةَ قَالَ: أَوْصَى أَبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ ٱلْمَوْتُ فَقَالَ: لَا تُتْبِعُونِي بِمِجْمَرٍ. قَالُوا: أَوَ سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٦).

#### بَاب: مَن تَبِعَ ٱلْجَنَازَةَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ

وَقَالَ: روىٰ لهذا الحديثَ النَّوريُّ عَن سُهيلٍ عَن أَبيه عَن أَبي هُريْرةَ قَالَ فِيهِ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» (١١)، وسُفْيانُ أَحفظُ مِنْ أَبِي مُعاوِيةً عَن سُهيلٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» (١١)، وسُفْيانُ أَحفظُ مِنْ أَبِي مُعاوِيةً (١١).

(٩) في «ن»: «اتبعتم».

١) أخرجه: مسلم (٣/ ٦٠)، وأحمد (٥/ ١٠٢)، والنسائي (٤/ ٨٥ ـ ٨٦)، وأبو داود (٣١٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي (١٠١٢)، وابن ماجه (١٤٨٠)، وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم، وقال الترمذي: وحديث ثوبان قد رُوي عنه موقوفاً. قال محمد \_ يعنى: البخاري \_ الموقوف منه أصح».

<sup>(</sup>٣) «السنن» (١٧٧». (٣) في «ن»: «تتبع».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٩٢)، وابن ماجه (١٥٨٣)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) «السنن» (١٤٨٧). وأخرجه: أحمد (٤/ ٣٩٧)، وابن حبان (٣١٥٠) مطولاً.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٢/ ١٠٧)، ومسلم (٣/ ٥٧)، وأحمد (٣/ ٢٥، ٤١، ٤٨)، والترمذي (١٠٤٣)، والنسائي (٤/ ٤٤، ٤٤، ٧٧).

<sup>(</sup>۸) «السنن» (۳۱۷۳).

<sup>(</sup>١١) أخرجه: ابن حبان (٣١٠٥).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: البيهقي (٢٦/٤):

<sup>(</sup>١٢) وكذا قال الأثرم، كما في «التلخيص» (٢/ ٢٢٩).

١٤٥٤ ـ وعَن عَلَيِّ بِنِ أَبِي طَالَبٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ ٱلْقِيَامُ فِي ٱلْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيُّ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ. رَوَاهُ النَّسَائيُّ والتَّرمذيُّ وصَحَّحهُ (١)، ولِمُسلمٍ مَعناهُ (٢).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ إِذَا مَرَّتْ

١٤٥٥ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن عَامرِ بنِ رَبيعةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ ٱلْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٣٠).

ولأحمدُ (٤): «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ».

ولَهُ أَيضًا (٥) عَنهُ، ﴿أَنَّهُ رُبَّمَا تَقَدَّمَ الْجَنَازَةَ فَقَعَدَ، حَتَّى إِذَا رَآهَا قَدْ أَشْرَفَتْ قَامَ حَتَّى تُوضَعَ».

١٤٥٦ - وعَن جَابِرِ قَالَ: مُرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ ٱلْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا» (٢) =

١٤٥٧ - وعَن سَهلِ بنِ حُنيفٍ وقَيسِ بنِ سَعْدٍ، أَنَّهُمَا كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ ـ أَيْ: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ـ، فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ: «ٱلْيُسْتُ نَفْساً؟!». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٧٧).

ولِلبُخاريِّ (٨) عَنِ ابنِ أبي لَيلَى قَالَ: كَانَ أبو مَسعودٍ وقيسٌ يَقومانِ لِلجَنَازَةِ.

١٤٥٨ ـ وعَن عَلَيِّ بنِ أَبِي طَالَبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ. رَوَاهُ أحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه بِنَحوِهِ (٩).

١٤٥٩ - وعَن ابنِ سِيرينَ، أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِٱلْحَسَنِ وَٱبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَامَ ٱلْحَسَنُ وَلَمْ يَقُم ٱبْنُ عَبَّاسٍ،
 فَقَالَ ٱلْحَسَنُ لا بْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: قَامَ وَقَعَدَ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (١٠٠).

وراجع: «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ١٧٨).

(١) أخرجه: الترمذي (١٠٤٤)، والنسائي (٧٧/٤ ـ ٧٨)، ومسلم أيضاً (٣/٥٨).

(۲) «صحيح مسلم» (۹/ ٥٩) بلفظ: «رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا، وقعد فقعدنا». وراجع: «جامع الترمذي» (۳/ ۳٥٣)، و«العلل» لابن أبي حاتم (١١٠٠، ١١٠١) و«شرح النووي» (٧/ ٧٣)، وما سيأتي برقم (١٤٦٣).

(۳) أخرجه: البخاري (۲/۱۰۷)، ومسلم (۵۲/۳)، وأحمد (۳/ ٤٤٥)، وأبو داود (۳۱۷۲)، والترمذي (۱۰۲۲)، والنسائي (٤/٤٤)، وابن ماجه (۱۰٤۲).

(3) «المسند» (٣/ ٥٤٤). (0) «المسند» (٣/ ٥٤٥).

(٦) أخرجه: البخاري (٢/ ١٠٧)، ومسلم (٣/ ٥٧)، وأحمد (٣/ ٣١٩، ٣٣٤، ٣٥٤).

(٧) أخرجه: البخاري (٢/١٠٧ ـ ١٠٧)، ومسلم (٥٨/٣)، وأحمد (٦/٦) من طويق ابن أبي ليلي عنهما.

(A) «صحيح البخاري» (۱۰۸/۲).

(٩) أخرجه: أحمد (٨٢/١)، وأبو داود (٣١٧٥)، وابن ماجه (١٥٤٤).
 وراجع: ما تقدم برقم (١٤٥٤).

(١٠) أخرجه: أحمد (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، والنسائي (٤٦/٤)، وإسناده منقطع.

## أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَأَحْكامِ القُبُورِ

## بَاب: تَعْمِيق ٱلْقَبْرِ وَٱخْتِيَارِ ٱللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ

١٤٦٠ ـ عَن رَجلٍ مِنَ الأَنصارِ قَالَ: خَرَجْنَا فِي جَنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَفِيرَةِ الْقَبْرِ، فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّجْلَيْنِ، رُبَّ عَنْقِ (١) لَهُ فِي ٱلْجَنَّةِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٢).

الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱحْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَٱدْفِنُوا ٱلْائْنَيْنِ وَالنَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحدٍ»، قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «قَدَّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً». وَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحدٍ، رَوَاهُ النَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ بِنَحوِهِ وصَحَّحهُ (٣).

١٤٦٢ ـ وعَن عَامرِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: ٱلْحِدُوا لِي لَحْداً وٱنْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً كَمَا صُنِعَ بِرَسُول اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٤٠).

187٣ ـ وعَن أنس قَالَ: لَمَّا تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضْرَحُ فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا فَلَبَعْ مَاحِبُ اللَّحْدِ فَلَحَدُوا لَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٥).

ولابنِ مَاجَه (٢) لهذا المَعْنَى مِن حَديثِ ابنِ عَباسٍ وفِيهِ: أَنَّ أَبَا عُبَيدةً بْنَ ٱلْجَرَّاحِ كَانَ يَضْرَحُ وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَلْحَدُ.

١٤٦٤ ـ وعَن ابنِ عباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» رَوَاهُ الخَمْسةُ (٧).

 <sup>(</sup>١) في حاشية «ن»: «العَذق بالفتح: النخلة، وبالكسر: الغصن بما فيه من الشماريخ، وهو العنقود من النخلة والعنب».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٥/ ٤٠٨)، وأبو داود (٣٣٣٢)، والبيهقي (٥/ ٣٣٥). وراجع: «التلخيص» (٢/ ٢٥٦)، و«الإرواء» (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي (١٧١٣)، والنسائي (٤/ ٨٠ \_ ٨١)، وقال الترمذي: «حسن صحيح». وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (١٩٤٣)، و«التلخيص» (٢/ ٢٥٥)، و«الإرواء» (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٣/ ٢١)، وأحمد (١/ ١٦٩، ١٨٤)، والنسائي (٤/ ٨٠)، وابن ماجه (١٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ١٣٩)، وابن ماجه (١٥٥٧). وراجع: «التلخيص» (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (١٦٢٨)، وهو في «المسند» (١/ ٢٩٢). وراجع: «التلخيص» (٢/ ٢٥٧ \_ ٢٥٨).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أبو داود (۳۲۰۸)، والترمذي (۱۰٤٥)، والنسائي (۸۰/٤)، وابن ماجه (۱۵۵٤).

قَالَ التَّرمذيُّ: غَريبٌ لَا نَعرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الوَجهِ (١).

## بَاب: مِنْ أَيْنَ يُدْخَلُ ٱلْمَيِّتُ قَبْرَهُ، وَمَا يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَٱلْحَثْي فِي ٱلْقَبْرِ

1870 - عَن أَبِي إِسحَاقَ قَالَ: أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ ٱلْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَي ٱلْقَبْرِ وَقَالَ: هٰذَا مِنَ السُّنَّةِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ وسَعيدٌ في «سُنَنِهِ» وَزَادَ: «ثُمَّ قَالَ: أَنْشِطُوا التَّوْبَ (٢)، فَإِنَّمَا يُصْنَعُ هٰذَا بِالنِّسَاءِ» (٣).

النَّسَائِيَّ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ». وفِي لفظ: «وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٥٠).

١٤٦٧ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ ٱلْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢٠).

= وعزاه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢٥٦) إلى أحمد وأصحاب السنن، وقال: «وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر، وهو ضعيف، وصححه ابن السكن».

والحديث في «المسند» (٢٥٩/٤) من حديث جرير. وإسناده ضعيف أيضاً.

وراجع: «التلخيص».

(١) في «جامع الترمذي»: «حسن غريب من هذا الوجه». ومثله في «التحفة» (٤٢٢/٤) دون قوله «حسن».

(۲) أي: حلوا.

(٣) أخرجه: أبو داود (٣٢١١)، وابن سعد (٦/١١)، والبيهقي (٤/٤٥).وراجع: «التلخيص» (٢/ ٢٦٠).

(٤) يعني: ابن عمر.

(٥) أخرجه: أبو داود (٣٢١٣)، والترمذي (١٠٤٦)، وابن ماجه (١٥٥٠). وأخرجه: أحمد (٢٧/٢، ٤٠ ـ ٤١، ٥٩، ٦٩، ١٢٧ ـ ١٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٩٢٧) بلفظ: «قال رسول الله ﷺ: إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا: بسم الله...».

وراجع: «علل الدارقطني» (٤/ق: ٦١ ـ أ، ب)، و«التلخيص» (٢/ ٢٦٠ ـ ٢٦١)، و«أحكام الجنائز» للألباني (ص١٥١ ـ ٢٥١).

(٦) «السنن» (١٥٦٥)، وهو حديث معلول.

راجع: «العلل» لابن أبي حاتم (٤٨٣، ١٠٢٦)، وللدارقطني (٣٣/٧ ـ ٣٤) (٣١/٩ ـ ٣٢٥)، و«التلخيص» (٢/ ٢٦٤)، و«الإرواء» (٣/ ٢٠٠ ـ ٢٠١)، و«أحكام الجنائز» (ص١٥٧ ـ ١٥٣).

وقد قال أبو حاتم: "باطل"، ويبين وجه بطلانه ما ذكره الدارقطني في "العلل"، وفي هذا ردٌّ على من رد كلام أبي حاتم. والله أعلم.

## بَاب: تَسْنِيم ٱلْقَبْرِ وَرَشه بِٱلْمَاءِ وَتَعْلِيمه لِيُعْرَفَ، وَكَرَاهَة ٱلْبِنَاءِ وَٱلْكِتَابَةِ عَلَيْهِ

المَّا عَن سُفيانَ التَّمَّارِ، أَنَّه رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّماً (١). رَوَاهُ البُخارِيُّ فِي (صَجِيجِهِ) (٢).

1879 وعَنِ القَاسِم قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّه، اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحبَيْهِ، فَكَشَفَتْ لَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ ٱلْعَرْصَةِ ٱلْحَمْرَاءِ "". رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (١٤٠٠).

«لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْراً مُشْرِفاً إِلَّا سَوَّيْتَهُ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخاريَّ وابنَ مَاجَه (٥٠).

١٤٧١ ـ وعَن جَعفرِ بنِ مُحمَّدٍ، عَن أَبيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ٱبْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ. رَوَاهُ الشَّافِعيُّ (٢).

١٤٧٢ ـ وعَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَحْرَةٍ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٧).

(١) أي: مرتفعاً.

(۲) «صحيح البخاري» (۱۲۸/۲).

وراجع: «الفتح» (٣/٢٥٧).

(٣) قال في «النهاية»: «يقال: لطيء بالأرض، لطأ بها إذا لَزق».

وقال الطيبي: «أي كشفت لي عن ثلاثة قبور لا مرتفعة ولا منخفضة لاصقة بالأرض مبسوطة مسواة، والبطح: أن يجعل ما ارتفع من الأرض مسطحاً حتى يُسوَّى ويذهب التفاوت» من «عون المعبود».

وراجع: «أحكام الجنائز» (ص١٥٥).

(٤) «السنن» (٣٢٢٠)، وإسناده ضعيف.

وراجع: «أحكام الجنائز» (١٥٤ \_ ١٥٥).

(٥) أخرجه: مسلم (٣/ ٦١)، وأحمد (١/ ٩٦)، وابو داود (٣٢١٨)، والترمذي (١٠٤٩)، والنسائي (٨/٤).

ولفظ النسائي، ورواية عند مسلم: «ولا صورة إلا طمستها».

(٦) «مسند الشافعي» (١/ ٢١٥)، وهو مرسل.وراجع: «الإرواء» (٣/ ٢٠٥ \_ ٢٠٦).

(۷) «السنن» (۱۵٦۱) من طريق الدراوردي عن كثير بن زيد عن زينب بنت سليط عن أنس.
 وقال أبو زرعة: كما في «العلل»: لابن أبي حاتم (۱۰۲۸): «هذا خطأ، يُخالف الدراوردي فيه؛ يرويه حاتم وغيره عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، وهو الصحيح».

والمطلب تابعي، وحديثه عند أبي داود (٣٢٠٦)، والبيهقي (٣/ ٤١٢).

وراجع: «التلخيص» (٢/ ٢٦٧)، و«أحكام الجنائز» (ص١٥٥).

١٤٧٣ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ ٱلْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ (١) وصَحَّحهُ ولَفظُهُ: «نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ ٱلْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ».

وفِي لَفظٍ للنَّسَائِيِّ: «نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَىهِ» أَوْ يُكْتَبَ عَلَىهِ» (٢٠).

#### بَابِ: مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْفِنَ ٱلْمَرْأَةَ

١٤٧٤ ـ عَن أَنسِ قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُدْفَنُ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى ٱلْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: "فَٱنْزِلْ فِي قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٣).

ولأَحمدَ (١٤) عَن أَنسِ: أَنَّ رُقَيَّةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا يَ<mark>دْخُلُ ٱلْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ اللَّيْلَةَ</mark> أَهْلَهُ»، فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقَبْرَ.

#### بَاب: آدَاب ٱلْجُلُوسِ فِي ٱلْمَقْبَرَةِ وَٱلْمَشْي فِيهَا

المَّارِ عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلِ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبو دَاهُ.

١٤٧٦ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِينَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخاريَّ وَالتِّرمذيُّ (٢).

العَلَا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: رَآني رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئاً عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: «لَا يُؤْذَ صَالَةِ ﷺ مُتَّكِئاً عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: «لَا يُؤْذَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۱/ ۲۱، ۲۲)، وأحمد (۱/ ۲۰۹، ۳۳۹)، وأبو داود (۳۲۲۰)، والترمذي (۱۰۵۲)، والنسائي (۱/ ۸۱، ۸۷).

<sup>(</sup>٢) «السنن» (٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ١٠٠ ـ ١٠١، ١١٤)، وأحمد (٣/ ١٢٦، ٢٢٨).

<sup>(3) «</sup>Hamil» (7/977, · 77).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٣٢١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٣/ ٦٢)، وأحمد (٢/ ٣١١، ٤٤٤، ٥٢٨)، وأبو داود (٣٢٢٨)، والنسائي (٤/ ٩٥)، وابن ماجه (١٥٦٦).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد كما في «أطراف المسند» (٥/ ١٣١).
 وعزاه ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٢٢٤ \_ ٢٢٥) إلى أحمد، وقال: «إسناده صحيح».

١٤٧٨ ـ وعَن بَشيرِ بنِ الخَصَاصِيَّةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَمْشِي فِي نَعْلَيْنِ بَيْنَ ٱلْقُبُورِ فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ<sup>(١)</sup>، ٱلْقِهِمَا». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيَّ<sup>(٢)</sup>.

#### بَابِ: الدَّفْنِ لَيْلاً

المُعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟» قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ؛ فَكَرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ وابنُ مَاجَه (٣).

قَالَ البُّخاريُّ (٤): ودُفِنَ أبو بَكْرٍ لَيلاً.

١٤٨٠ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: مَّا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ ٱلْمَسَاحِي (٥) مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ (٦) لَيْلَةَ ٱلْأَرْبِعَاءِ. قَالَ مُحَمدُ بنُ إِسحَاقَ: و «المَسَاحِي»: المَرور (٧). رَوَاهُ أَحمدُ (٨).

١٤٨١ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: رَأَى نَاسٌ نَاراً فِي ٱلْمَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ يَقُولُ: «نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ» وَإِذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٩٠).

#### بَاب: الدُّعَاء لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ

١٤٨٢ ـ عَن عُثمانَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ ٱلْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا

- (١) قال في «النهاية»: «السّبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ يتخذ منها النعال، سميت بذلك، لأن شعرها قد سبت عنها: أي حلق وأزيل».
- (۲) أخرجه: أحمد (۸۳/۵، ۸۶، ۲۲٤)، وأبو داود (۳۲۳۰)، والنسائي (۹٦/٤)، وابن ماجه (۱۵٦۸)، والطيالسي (۱۲۲۰).

وقال ابن مهدي: «كنت أكون مع عبدالله بن عثمان ـ يعني: عبدان ـ في الجنائز، فلما بلغ المقابر، حدثته بهذا الحديث، فقال: حديث جيد، ورجل ثقة، ثم خلع نعليه، فمشى بين القبور».

وقال أحمد: «جيد، أذهب إليه».

راجع: «صحيح ابن حبان» (٣١٧٠)، و«المغني» (٣/ ٥١٤)، و«أحكام الجنائز» للألباني (ص١٩٩ ـ ...).

- (٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٩٢، ١٠٩)، وابن ماجه (١٥٣٠).
  - (٤) «صحيح البخاري» (٢/١١٣).
- (٥) في حاشية الأصل: «جمع مسحاة، وهي المجرفة من الحديد، والميم زائدة، لأنه من السَّحو: الكشف والإزالة».
  - (٦) سقط في «ن».
  - (V) في حاشية الأصل: «المرور: صوت جريانها على الأرض».
    - (A) "Hamil" (5/75, 737\_3VY).
      - (٩) «السنن» (٩).

وراجع: «أحكام الجنائز» (ص١٤٢).

لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ ٱلآنَ يُسْأَلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ(١١).

١٤٨٣ ـ وعَن راشدِ بنِ سَعدٍ وَضَمْرَةَ بنِ حَبيبٍ وحَكيمِ بنِ عُميرٍ قَالُوا: إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمُيِّتِ قَبْرُهُ وَٱنْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ، يَا فُلَانُ قُلْ: رَبِّي اللهُ، وَدِينِي ٱلْإِسْلامُ، وَنَبِي مُحَمَّدٌ ﷺ مُحَمَّدٌ ﷺ مُحَمَّدٌ ﷺ مُحَمَّدٌ ﷺ مُحَمَّدٌ ﷺ مُحَمَّدٌ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## بَاب: النَّهْي عَنِ ٱتِّخَاذِ ٱلْمَسَاجِدِ وَٱلسُّرُجِ فِي ٱلْمَقْبَرَةِ

١٤٨٤ \_ عَن أَبِي هُريرةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ ٱلْيَهُودَ، ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٤٨٥ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ ٱلْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا ٱلْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَهُ (٤٠).

#### بَاب: وُصُولَ ثَوَابِ ٱلْقُرَبِ ٱلْمُهْدَاةِ إِلَى ٱلْمَوْتَى

١٤٨٦ ـ عَن عبدِ الله بنِ عَمرِو، أَنَّ ٱلْعَاصَ بْن وَائِلِ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ، وَأَنَّ عَمْراً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «أَمَّا أَبُوكَ فَلَكَ». رَوَاهُ أَحمدُ (٥٠).

١٤٨٧ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُوصِ، أَفْيَنْفَعُهُ أَنْ أَصِدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٦٠).

١٤٨٨ ـ وعَن عَائشةَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي ٱفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلُ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

١٤٨٩ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ، أَيَنْفَعُهَا إِنْ

وراجع: «أحكام الجنائز» (ص١٥٦).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۳۲۲۱).

 <sup>(</sup>۲) عزاه الحافظ في «التلخيص» (۲/۲۷۰) إلى سعيد بن منصور.
 وراجع: «أحكام الجنائز» (ص١٥٥ ـ ١٥٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ١١٩)، ومسلم (٢/ ٦٧)، وأحمد (١/ ٢٨٤، ٣٩٦).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢٢٩/١)، ٢٨٧، ٣٣٧)، وأبو داود (٣٢٣٦)، والترمذي (٣٢٠)، والنسائي (٤/٤٩ ـ
 ٩٤)، وإسناده ضعيف.

وراجع: «أحكام الجنائز» (ص١٨٦).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٧٣/٥)، وأحمد (٢/ ٣٧١)، والنسائي (٦/ ٢٥١)، وابن ماجه (٢٧١٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٢/ ١٢٧)، (٤/ ١٠)، ومسلم (٣/ ٨١) (٥/ ٧٣)، وأحمد (٦/ ٥١).

تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَفاً فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا». رَوَاهُ البُخارِيُّ والتِّرمذيُّ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُّ<sup>(۱)</sup>.

189٠ ـ وعَن الحَسنِ، عَن سعدِ بنِ عُبادةَ، أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «سَقْيُ ٱلْمَاءِ». قَالَ مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «سَقْيُ ٱلْمَاءِ». قَالَ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَقْيُ ٱلْمَاءِ». قَالَ الْحَسَنُ: فَتِلْكَ سِقَايَةُ آلِ سَعْدٍ بِٱلْمَدِينَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٢).

## بَاب: تَعْزِيَة ٱلْمُصَابِ، وَثَوَاب صَبْرِهِ وَأَمْرِهِ بِهِ، وَثَوَاب صَبْرِهِ وَأَمْرِهِ بِهِ، وَمَا يَقُولُ لِذَلِكَ

١٤٩١ \_ عَن عبدِ اللهِ بنِ مُحمدِ بنِ أَبي بَكْرِ بْنِ عَمرهِ بنِ حَزم، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُلْلِ ٱلْكَرَامَةِ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٣).

١٤٩٢ ـ وعَنَ الأَسْودِ، عَن عَبدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَزَّى مُصَاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ (٤٠).

١٤٩٣ ـ وعَن الحُسينِ بنِ عَليٍّ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ قَدُمَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ ٱسْتِرْجَاعاً إِلَّا جَدَّدَ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ لَهُ عِنْدَ فِلْكَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْم أُصِيبَ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٥).

1898 \_ وعَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ ٱلْأُولَى». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱۳/۶)، وأحمد (۱/۳۳۳، ۳۷۰)، وأبو داود (۲۸۸۲)، والترمذي (۱۲۹۹)، والنسائي (۲/۲۵۲). (۲/۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن ماجه (١٦٠١).وراجع: «الإرواء» (٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن ماجه (١٦٠٢)، والترمذي (١٠٧٣). وراجع: «الإرواء» (٧٦٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢٠١/١)، وابن ماجه (١٦٠٠)، من طريق هشام بن زياد، عن أمه، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها.

وهشام هذا، ضعفه أحمد، وقال النسائي: متروك الحديث. وكذلك أمه لا يُعرف حالها. وراجع: «الكامل» (٤٠٣/٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (۲/ ۹۳، ۹۹)، (۲/ ۱۰۵)، (۸۱/۹)، ومسلم (۳/ ٤٠)، وأحمد (٣/ ١٣٠، ١٤٣)، وأبو داود (۲۱۲٤)، والترمذي (۹۸۸)، والنسائي (۲۲/۲)، وابن ماجه (۱۹۹۲).

١٤٩٥ ـ وعَن جَعفرِ بنِ مُحمدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَاءَتِ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا قَائِلاً يَقُولُ، إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفاً مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَدَرَكاً مِنْ كُلِّ فَائِتٍ. فَبِاللهِ فَثِقُوا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوا، فَإِنَّ ٱلْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (١٠).

1897 - وعَن أُمِّ سَلَمةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَه (٢) اللهُ فَيَقُولُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلِف لِي خَيْراً مِنْهَا». قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّي أَبُو سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: ثُمَّ عَزَمَ اللهُ لِي، فَقُلْتُهَا: اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي سَلَمَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه (٣).

## بَاب: صَنيع الطَّعَام لِأَهْلِ ٱلْمَيِّتِ وَكَرَاهَته مِنْهُمْ لِلنَّاس

١٤٩٧ ـ عَن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرِ قَال: لَمَّا جَاءَ نعْيُ جَعفْرٍ حِينَ قُتِلَ قَالَ النَّبيُّ ﷺ: «ٱصْنَعُوا لِآلِ جَعْفِرِ طَعَاماً، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَّ<sup>(٤)</sup>.

١٤٩٨ - وعَن جَريرِ بنِ عَبدِ اللهِ البَجليِّ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٥)</sup>.

9 أ ١٤ - وعَن أَنس، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿لَا عَقْرَ فِي ٱلْإِسْلَامِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(١)</sup>. وَقَالَ: ﴿قَالَ عَبْدُ النَّرِاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِندَ القبرِ بَقرةً أو شَاةً فِي الجَاهِليَّةِ».

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي ٱلْبُكَاءِ عَلَى ٱلْمَيِّتِ وَبَيَانِ ٱلْمَكْرُوهِ مِنْهُ

١٥٠٠ - عَن جَابِرٍ قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَبْكِي، فَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِين، مَا زَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ لَا يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالِ النَّبِيُّ ﷺ: «تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِين، مَا زَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧٧).

وأخرجه: ابن ماجه (١٥٩٨) من حديث أم سلمة عن زوجها أبي سلمة مرفوعاً.

<sup>(</sup>۱) «ترتیب المسند» (۲۱۲/۱)، وإسناده ضعیف جدًا.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: «آجره يؤجره: إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء، وكذلك أجرهُ يأجره، والأمر منهما: «آجِرْني وأجُرْني» نهاية».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٣/ ٣٧)، وأحمد (٦/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٢٠٥)، وأبو داود (٣١٣٢)، وأبن ماجه (١٦١٠)، والترمذي (٩٩٨)، وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢٧٦): «صححه ابن السكن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/١٩٧)، وأبو داود (٣٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٢/٢/١)، (٢٦/٤)، وأحمد (٣٠٧/٣).

١٥٠١ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَكَتِ النِّسَاءُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ: «مَهْلاً يَا عُمَرُ». ثُمَّ قَالَ: «إِيَّاكُنَّ وَنعِيقَ الشَّيْطَانِ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنَ اللهِ ﷺ وَمِن الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللَّسَانِ فَمِنَ اللهِ ﷺ وَمِن الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللَّسَانِ فَمِنَ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

١٥٠٢ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي عَشْيَةٍ. فَقَالَ: «قَدْ قَضَى؟» فَقَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَبَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَهُ بَكُوا، قَالَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ! إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَدِّبُ بِكَاءَهُ بَكُوا، قَالَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ! إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَدِّبُ بِهَذَا \_ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ \_ أَوْ يَرْحَمُ» (٢) =

١٥٠٣ ـ وعَن أُسَامَةَ بِن زَيدٍ قَالَ: «كُنّا عِنْدَ النّبِيِّ عَلَيْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُحْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ للرَّسُولِ: «ٱرْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْلَى، كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّهَا أَعْطَى، كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّهَا أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا. قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ فَوْفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُ وَنَفْسُهُ تَقَعْقُ أَنَّ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ (٤)، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هٰذَا يَا وَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء». وَمُقَانُ مَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء».

١٥٠٤ \_ وعَن عَائشةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا مَاتَ حَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، قَالَتْ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَعْرِفُ بُكَاءَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي. رَوَاهُ أَحمدُ (٦).

١٥٠٥ ـ وعَن ابنِ عُمرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءً مِنْ عَبْدِ ٱلْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ فَقَالَ: «لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِي لَهُ». فَجِئْنَ نِسَاءُ ٱلْأَنْصَارِ فَبَكَيْنَ عَلَى حَمْزَةَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ وَلَا يَبْكِينَ حَتَّى الآنَ؟ مُرُوهُن فَلْيَرْجِعْنَ عِنْدَهُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «وَيْحَهُنَّ، أَتَيْنَ هَهُنَا يَبْكِينَ حَتَّى الآنَ؟ مُرُوهُن فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ الْيَوْم». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٧).

<sup>(</sup>۱) زيادة من «ن»، والحديث أخرجه: أحمد (١/٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۰۵)، ومسلم (۳/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) قال في «النهاية»: «أي: تضطرب وتتحرك، أراد: كلما صار إلى حالٍ له يلبث أن ينتقل إلى أخرى تقربه من الموت».

<sup>(</sup>٤) في حاشية «ن»: «الشنة: السِّقاء البالي».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/ ١٥١)، (٨/ ١٦٦)، ومسلم (٣/ ٤٠) وأحمد (٥/ ٢٠٤، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٠)، ١٩٥)، وابن ماجه (١٥٩١).

١٥٠٦ ـ وعَن جَابِرِ بِنِ عَتيكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ وَقَالَ: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ». فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، غُلِبَ، فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ». قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْمَوْتُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (١٠).

# بَاب: النَّهْي عَنِ النِّيَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَخَمْشِ ٱلْوَجْهِ وَنَشْرِ الشَّعْرِ وَنَحْوِهِ، وَالنَّهْ وَالرُّخْصَة فِي يَسِيرِ ٱلْكَلَام مِنْ صِفَةِ ٱلْمَيِّتِ

١٥٠٧ \_ عَنِ ابنِ مَسعودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ ٱلْخُدُودَ وَشَقَّ ٱلْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى ٱلْجَاهِلِيَّةِ» (٢) =

١٥٠٨ - وعَن أَبِي بُردةَ قَالَ: (وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعاً فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ ٱمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَطَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَرِيءَ مِنَ الصَّالِقَةِ (٣) وَالْحَالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالنَّاقَةِ» وَالنَّمَاقَةِ» وَالنَّمَاقَةِ» وَالنَّاقَةِ» وَالنَّمَاقَةِ» وَالنَّمَاقَةِ» وَالنَّمَاقَةِ» وَالنَّمَاقَةِهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

١٥٠٩ ـ وعَن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ»(٥)=

َ ١٥١٠ ـ وعَن عُمرَ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ ٱلْحَيِّ»<sup>(٦)</sup>. وفي رواية: «بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» (٧)=

١٥١١ ـ وعَن ابنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ ٱلْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ ﴿ (^)

١٥١٢ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ ٱلْكَافِرَ عَذَاباً بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». مُتَّفقٌ عَلىٰ هٰذه الأَحَادِيثِ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۳۱۱۱)، والنسائي (۱۳/٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/۲۲، ۱۰۳، ۱۰۶) (٤/۲۲۲)، ومسلم (۱/۲۹، ۷۰)، وأحمد (۱/۲۸٦، ۲۳۲، ۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» «الصلق: الصوت الشديد، يُريد رفعه في المصائب وعند الفجيعة بالموت، ويدخل فيه النوح، ويقال بالسين».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/ ١٠٣)، ومسلم (١/ ٧٠)، وأحمد (٤/ ٣٩٧).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٠٢)، ومسلم (٨/١) (٣/٥٥)، وأحمد (٤/٥٢، ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ١٠٢)، ومسلم (٣/ ٤١)، وأحمد (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجها: البخاري (٢/ ١٠٢)، ومسلم (٣/ ٤١)، وأحمد (٢٦/١، ٣٦، ٥٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٩٨/٥)، ومسلم (٣/٤٤)، وأحمد (٢٨/٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (١٠١/٢)، ومسلم (٣/٤٤)، وأحمد (١/١٤).

ولأحمدَ ومُسلم؛ عَنِ ابنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ مَا نِيحَ عَلَيْه»(١).

المُّارِي وَعَن أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتُركُونَهُنَّ: ٱلْفَخْرُ بِٱلْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي ٱلْأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُوم، وَالنِّيَاحَةُ. وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

١٥١٤ - وعَن أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، إِذَا قَالَتِ النَّائِحَةُ: وَاعَضُدَاهُ! وَانَاصِرَاهُ! وَاكَاسِبَاهُ! جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا؟ أَنْتَ نَاصِرُهَا؟ أَنْتَ كَاسِبُهَا؟». رَوَاهُ أَحمدُ.

. وفِي لَفظ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ! وَامُسْعِدَاهُ! أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلَّا وَكُلِّ وَامُسْعِدَاهُ! أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يُلْهِزَانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ؟». رَوَاهُ التِّرمذيُّ (٣٠).

١٥١٥ - وَعَنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ
 تَبْكِي: وَاجَبَلَاهُ! وَاكَذَا! وَاكَذَا! تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَلِكَ؟ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ
 كَذَلِكَ؟ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ

المَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَالَى: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَ أَبْتَاهُ! فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيُوْمِ». فَلَمَّا مَاتَ قَالَت: يَا أَبْتَاهُ، أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ! يَا أَبْتَاهُ، جَنَّةُ ٱلْفِرْدُوسِ مَأْوَاهُ! يَا أَبْتَاهُ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ! فَلَمَا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ: أَطَابِتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ التُّرَابَ؟. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٥).

١٥١٧ - وعَن أَنس (٦)، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ وَقَالَ: وَانَبِيَّاهُ! وَاحَفِيًّاهُ!. رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

## بَاب: الكَفّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِي ٱلْأَمْوَاتِ

١٥١٨ - عَن عَائشةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا ٱلْأَمَوْاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا

(٤) «صحيح البخاري» (٥/ ١٨٣). (٥) «صحيح البخاري» (٦/ ١٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۲/ ٤١)، وأحمد (٥٠/١)، ولكن من حديث ابن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب في وهو أيضاً عند البخاري (٢/ ١٠٢) من حديث عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٣/ ٥٥)، وأحمد (٥/ ٣٤٣، ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/٤/٤)، والترمذي (١٠٠٣)، وقال الترمذي: «حسن غريب».

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و«ن»: «أنس»، وهو خطأ. والصواب: «عائشة»، كما في «مسند أحمد» ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٦/ ٣١)، والترمذي في «الشمائل» (٣٧٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤٨).

قَدَّمُوا». رَوَاهُ أَحمدُ والبُّخاريُّ والنَّسَائيُ (١).

١٥١٩ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا» رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ ''

# بَاب: ٱسْتِحْبَاب زِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِهَا

١٥٢٠ - عَن بُريدةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنهَا تُذَكِّرُ ٱلْآخِرَةَ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣٠).

١٥٢١ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ الْقُبُورَ فَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٤٠).

١٥٢٢ - وعَن أبي هُريرةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٥٠).

١٥٢٣ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي مُليكَةَ، أَنَّ عَائِشةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْم مِنَ ٱلْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ فَقَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا. رَوَاهُ اللهِ ﷺ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا. رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي «سُنَنِهِ» (٢٠).

١٥٢٤ ــ وعَن أبي هُريرةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتَى ٱلْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٧٠).

ولأَحمدَ مِنْ حَديثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ وزَادَ: «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ» (^^).

١٥٢٥ - وعَن بُريدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى ٱلْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۲۹)، وأحمد (٦/ ١٨٠)، والنسائي (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۰۰)، والنسائي (۸/ ۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي (١٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٣/ ٦٥)، وأحمد (٢/ ٤٤١)، وأبو داود (٣٢٣٤)، والنسائي (٤/ ٩٠)، وابن ماجه (١٩٥٢)، والحديث؛ لم نقف عليه عند البخاري أو الترمذي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٧، ٣٥٦)، والترمذي (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦).

<sup>(</sup>٦) وأخرجه: الحاكم (١/ ٣٧٦)، وعنه البيهقي (٧٨/٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (١/ ١٥٠ ـ ١٥١)، وأحمد (٣٠٠/٣، ٣٧٥)، والنسائي (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>A) ((Lamile) (7/74) (111).

نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وَابنُ مَاجَه (١).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْمَيِّتِ يُنْقَلُ أَوْ يُنْبَشُ لِغَرَضِ صَحِيح

١٥٢٦ \_ عَن جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيٍّ بَعْدَمَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ (٢) =

وفي رواية: «أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللهُ أَعْلَمُ، وَكَانَ كَسَا عَبَّاساً قَمِيصاً. قَالَ سُفْيَانُ: فَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً بِمَا صَنَعَ». رَوَاهُمَا البُخارِيُّ (٣).

١٥٢٧ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٤).

١٥٢٨ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى عَلَى عَلَى حَدَةٍ. رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ(٥).

وَلِمَالِكِ فِي «المُوطَّلِ»: «أَنَّهُ سَمِعَ غيرَ وَاحدٍ يَقولُ: إنَّ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَاصٍ وسعيدَ بنَ زيدٍ مَاتَا بالعَقِيق، فَحُمِلا إلى المدينةِ ودُفِنَا بها(٦٠).

ولِسَعيدِ في «سُنَنِهِ» عَن شريحِ بنِ عُبيدِ الحَضرميِّ: «أَنَّ رِجَالاً قَبَروا صَاحِباً لهم لَم يغسِّلوه وَلَمْ يَجِدُوا له كَفناً، ثم لَقَوْا معاذَ بنَ جَبلٍ فأخبرُوه، فأَمَرَهُمْ أَن يُخْرِجُوهُ؛ فَأَخْرجُوهُ مِنْ قَبرِهِ ثُمَّ عُسِّلَ وكُفِّن وحُنِّط، ثُمَّ صُلِّي عَليهِ».

## كِتَابُ الزَّكَاةِ

#### بَاب: الحَتّ عَلَيْهَا وَالتَّشْدِيدِ فِي مَنْعِهَا

١٥٢٩ \_ عَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ

- (١) أخرجه: مسلم (٣/ ٦٤)، وأحمد (٥/ ٣٥٣، ٣٥٩)، وابن ماجه (١٥٤٧).
  - (۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۹۷).
  - (٣) «صحيح البخاري» (٢/١١٦) (٧/ ١٨٥).
- (٤) أخرجه: أحمد (٣٠٨/٣)، وأبو داود (٣١٦٥)، والترمذي (١٧١٧)، والنسائي (٤/ ٧٩)، وابن ماجه (١٥١٦).
  - (٥) أخرجه: البخاري (٢/١١٦)، والنسائي في «الكبري» (٢١٤٨).
    - (٦) «الموطأ» (ص١٦٠).

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ ٱفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ ولَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكُ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَٱتَّقِ دَعْوَةَ ٱلْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ(١).

وقَدِ احْتُجَّ به علىٰ وُجوبِ صَرفِ الزَّكاةِ في بَلدِهَا، واشتراطِ إسلامِ الفَقيرِ، وأنَّها تَجبُ في مالِ الطِّفل الغَنيِّ عَمَلاً بِعُمومِهِ، كما تُصْرف فيه مَعَ الفَقْرِ.

١٥٣٠ \_ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَاثِحَ فَتُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلَّ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ (٢) كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ (٣)، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخُّرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمُّ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ ﴿ اَ اللَّهُ اللَّهَا لَكُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ". قَالُوًا: فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْخَيْرُ فِي نَوَاصِيهَا»، أَوْ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا ٱلْخَيْرُ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُل سِنْرٌ، وَلِرَجُل وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالرَّجُل يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُمِدُّهَاً لَهُ، فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئاً فِي بُطُونِّهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْراً، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْج<sup>(°)</sup> فَمَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا أَجْراً، ولَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ ـ حَتَّى ذَكَرَ الأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا ـ وَلَو ٱسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْن (٦) كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ. وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِنْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّماً وَتَجَمُّلاً، وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَراً وَبَطَراً وَبَذَخاً (٧) وَرِيَاءَ النَّاسِ، فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ». قَالُوا: فَالْحُمُر يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۳۰)، (۹/ ۱٤۰)، ومسلم (۳۸/۱)، وأحمد (۲۳۳)، وأبو داود (۱۵۸٤)، والترمذي (۲۲۵)، والنسائي (۲/ ۵۰)، وابن ماجه (۱۷۸۳).

٢) في حاشية «ن»: «القاع: المكان المستوي من الأرض الواسع، والقرقر: الأملس».

٣) قال في «النهاية»: «استن الفرس يستن استناناً: أي: عدا لمرحه ونشاطه».

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل، و«ن»: العقصاء: ملتوية القرن، والجلحاء لا قرن لها طويل».

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل: «المرج: الموضع الذي ترعى فيه الدواب».

<sup>(</sup>٦) قال في «النهاية»: «عدت شوطاً أو شوطين».

<sup>(</sup>٧) في حاشية الأصل، و«ن»: البذخ بالتحريك: الفخر والتطاول».

أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هٰفِهِ الآيةَ الْجَامِعَةَ الفاذَّةَ: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُوهُ ۞ [الزلزلة: ٧، ٨]». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ (١).

وَفِيهِ: دَلِيلٌ، أَنَّ تَارِكَ الزَّكَاةِ لا يُقطّعُ لَهُ بِالنَّارِ. وآخِرهُ؛ دليلٌ في إثْباتِ العُمومِ.

١٥٣١ ـ وَعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى اللهِ اللهُ عَمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى اللهِ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ عَنَاقًا لا عَمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ الْحَقُ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٢) قَدْ شَرِح اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٢)

لَكِنْ فِي لَفْظِ مُسلم والتِّرمذيِّ وأَبِي دَاودَ: «لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً (٤) كَانُوا يُؤَدُّونَهُ» بَدَل «العَنَاق».

١٥٣٢ - وعَن بَهزَ بِنِ حَكيم، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ آبْنَةُ لَبونِ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَجِلُّ لَآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُ وأَبو دَاودُ (٥) وقَالَ: "وَشَطْرَ مَالِهِ».

وهُو حُجَّةٌ في أَخْذِهَا مِنَ المُمتَنعِ ووقُوعِهَا مَوقِعَهَا.

#### بَاب: صَدَقَة ٱلْمَوَاشِي

١٥٣٣ ـ عَن أَنَس، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ لَهٰذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ التِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبلِ، الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ (٦٠ شَاةً. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ (٢٠ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِن لَمْ تَكُنْ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ

أخرجه: مسلم (٣/ ٧٠، ٧١)، وأحمد (٢/ ٢٦٢، ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «هي الأنثى من أولاد المعز».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٩/١١٥)، ومسلم (٢٨/١)، وأحمد (١/١٩، ٣٥، ٤٧)، وأبو داود (١٥٥٦)، والترمذي (٢٦٠٧)، والنسائي (٦/٥).

<sup>(</sup>٤) في «النهاية»: «أراد به الحبل الذي يُعقل به البعير، الذي كان يؤخذ في الصدقة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبض بالرباط».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٥/٢، ٤)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٥/١٥، ٢٥)، وفي الحديث مقال. وراجع: «المجروحين» (١/١٩٤) و«التلخيص» (٣/٣١٣) و«الإرواء» (٧٩١).

<sup>(</sup>٦) الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل.

<sup>(</sup>٧) ما دخل في السنة الثانية من الإبل.

فَٱبْنُ لَبُونٍ (١) ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ٱبْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ ۗ (٢ كُوقَةُ ٱلْفَحْل (٣) إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذْعَةٌ (١) إِلَى خَمْسِ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا ٱلْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ ٱلْإِبْلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن ٱسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهِماً، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ (٥) عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْن. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ٱلْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن إِنِ ٱسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهماً. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ٱبْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدَّقُ عِشْرينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاض، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ ٱسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهماً، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ٱبْنَةً مَخَاضِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَّ ٱلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَم فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ. وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارِ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِذا كَمْ يَكُن الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُ وأَبو دَاودَ والبُخاريُّ وقَطَّعَهُ في عَشرةِ مَواضِعَ (٦).

ورَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ كَذلِكَ، وَلَهُ فِيهِ فِي رِوَايةٍ في صَدقةِ الإِبلِ: «فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» (٧٧).

قال الدَّارقُطنيُّ: لهٰذا إِسنادٌ صَحِيحٌ ورُواتُه كُلُّهم ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>١) ما دخل في السنة الثالثة من الإبل. (٢) أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة.

<sup>(</sup>٣) الناقة في سن يمكن أن يعلوها فيه الجمل. (٤) ما دخل في السنة الخامسة من أنثى الإبل.

<sup>(</sup>٥) جامع الزكاة والصدقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١٤٤/٢) ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧)، (١٨١/٣)، (٢٩/٩)، وأحمد (١١/١)، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي (١٨/٥).

<sup>(</sup>V) «السنن» (۲/ ۱۱۳).

107٤ ـ وعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالم، عَن أَبِهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوفِّيَ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرِ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوفِّي، ثُمَّ أَبُو بَكْرِ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوفِّي، قَالَ: فَلَقَدْ هَلَكَ عُمْرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونُ إِنَّ مَوْمِيَّةِهِ، قَالَ: فَكَانَ فِيهَا: "فِي ٱلْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعَشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَلَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ مَخَاضٍ فَآبُنُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَالْرَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَالْرَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَالْرَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَالْرَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَالْرَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَالْرَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَالْرَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى عَمْسٍ وَالْرَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى عَمْسٍ وَالْمَتْعِينَ الْبُهُ لَبُونٍ إِلَى عِشْرِينَ وَمِاتَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا كُلُ مُنْ مُنْ الْمُعَمِّى وَمِاتَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ مُؤْمِي وَلَا يُعْرَالُ لَاكُ شِياهِ إِلَى عَلْمَ لِي السَّوِيَّةِ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً فَفِيها حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِاتَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ مُؤْمِ وَلَا يُحْمَعُ وَلَا يُجْمَعُ وَلَا يُعْمَا عَيْر بُعْمَا عَتِي إِللسَّوِيَّةِ، لَا تُؤْمَلُ الْمَالُونُ الْمُ مَعْوَاتَةٍ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، لَا تُؤْمَلُ مَوْمَةٌ وَلَا ذَاتُ حَديثَ حَسَنٌ.

وفي هٰذَا الحَبرِ - مِنْ رِوَايَةِ الزُّهرِيِّ عَن سَالَمٍ مُرسَلاً -: «فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا مُلَاكُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ بِسْعاً وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَلْاَثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ بِسْعاً وَنَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيها لَلاكُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ بِسْعاً وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبِّعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبِّعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمَائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمَائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ بَسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ بَسْعِينَ وَمَائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ بَسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ بَسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيها أَلُونٍ وَجَقَّةٍ وَلَائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ بَسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ بَسْعِينَ وَمِائَةً وَقِيها أَلُونٍ وَمَائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَةً وَقِيها أَلْرَبُعُ جِقَاقٍ أَو أَبْنَهُ بَعْمِينَ وَمِائَةً وَقِيها أَلْرَبُعُ جِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، لَهُ إِلَا لَكَانَتْ عَلَيْ فَلِهَا أَرْبَعُ جِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتٍ لَبُونٍ ، لَهُ إِلَا لَكَانَتْ وَمِائَةً وَقِيها أَوْدَ وَاللَّهُ السَّذَيْنِ وَجَدْتَ أَخَذُتَ ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢٠).

١٥٣٥ ـ وعَن مُعاذِ بنِ جَبلِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى ٱلْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آنُحذَ مِنْ كُلِّ ثَكَرْثِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيناراً أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِر (٤). رَوَاهُ الخَمْسةُ(٥) ولَيسَ لابنِ مَاجَه فِيهِ حُكْمُ الحَالِمِ.

أخرجه: أحمد (٢/ ١٥)، وأبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۰).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «التبيع: ولد البقرة أول سنة».

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» المعافر: «هي برودٌ باليمن منسوبة إلى معافر».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٣٠)، وأبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والنسائي =

١٥٣٦ ـ وعَن يَحْيَىٰ بِنِ الحَكَمِ، أَنَّ مُعَاذاً قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصْدُقُ أَهْلَ الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ ٱلْبَقرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعاً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ ٱلْأَرْبَعِينَ وَٱلنَّسْعِينَ، وَمَا بَيْنَ اللَّرْبَعِينَ وَالتَّسْعِينَ، فَقَدِمْتُ بَيْنَ ٱلْأَرْبَعِينَ وَٱلنَّسْعِينَ، فَقَدِمْتُ فَقَدِمْتُ فَلَاثِينَ وَالتَّسْعِينَ، فَقَدِمْتُ فَيهَا. فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَ ﷺ، فَأَمَرَنِي أَنْ لَا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَزَعَمَ أَنَّ ٱلْأَوْقَاصَ (١) لَا فَرِيضَةَ فِيهَا. وَوَاهُ أَحمدُ (٢).

١٥٣٧ ـ وعَن رجل يُقالُ لَهُ: سَعْرٌ، عَنْ مُصَدِّقَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُمَا قَالَا: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعاً، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُها (٣) =

١٥٣٨ ـ وعَن سُويدِ بنِ غَفلةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَلَّا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع، وَلَا نَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ. وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ<sup>(٤)</sup> فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا. رَوَاهُمَا أَحمدُ وأَبو دَاوَدَ والنَّسَائِيُّ<sup>(٥)</sup>.

١٥٣٩ ـ وعَن عبدِ اللهِ بنِ مُعاويةَ الغَاضِريِّ ـ مِنْ غَاضِرةِ قَيسٍ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَد اللهَ وَحْدَهُ وَأَنَّه لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلِّ عَام، وَلَا يُعْطِي ٱلْهَرِمَةَ (٦) وَلَا الدَّرِنَةَ (٧) وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرَطَ الشَّرَطَ الشَّرَطَ اللَّيْيَمَةَ (٨)، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ». رَوَاهُ أَبو دَاوِدَ (٩).

١٥٤٠ ـ وعَن أُبِيّ بِنِ كَعبٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُصَدِّقاً، فَمَرَرْتُ بِرَجُلِ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صَدَقَتُهُ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَمَا كُنْتُ لِأَقْرِضَ اللهَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هٰذِهِ نَاقَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ

- = (٥/٥٥، ٢٦)، ورجح الترمذي وكذا الدارقطني في «العلل» (٦٦٦٦) أنه مرسل. وراجع: «الإرواء» (٧٩٥).
  - (١) في «النهاية»: «الوَقَص ـ بالتحريك ـ: ما بين الفريضتين».
    - (٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٤٠).
  - (٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٤١٤، ٤١٥)، وأبو داود (١٥٨٢)، والنسائي (٥/ ٣٢). وراجع: «الإرواء» (٧٩٦).
    - (٤) في حاشية «ن»: «الكوماء: الناقة العظيمة السنام».
    - (٥) أخرجه: أحمد (٤/ ٣١٥)، وأبو داود (١٥٧٩)، والنسائي (٥/ ٢٩). وراجع: «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٨٠).
      - (٦) في حاشية «ن»: «الهرمة: الكبيرة الطاعنة في السن».
        - (٧) في «النهاية»: «الدرنة: الجرباء».
        - (A) في «النهاية»: «الشرط اللئيمة: أي رذال المال».
- (٩) أخرجه: أبو داود (١٥٨٢)، هذا؛ وقد توسعت في شرح علة هذا الحديث في تعليقي على «جامع العلوم والحكم» (١/ ٩٥ ـ ٩٧)، فليراجعه من شاء.

أُؤْمَرْ بِهِ، فَهٰذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْكَ قَرِيبٌ. فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَأَجَرَكَ اللهُ فِيهِ». قَالَ: فَخُذْهَا. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. رَوَاهُ أَحِمدُ (۱).

1051 - وعَن سُفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذُهَا!! وَلَا تَأْخُذِ الأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا الْمَاخِضَ<sup>(٢)</sup>، وَلَا فَحْلَ الْغَنَم، وَتَأْخُذُ الْجَذَعةَ وَالثَّنيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْن غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ في «المُوطَّا»(٣).

# بَاب: لَا زَكَاةَ فِي الرَّقِيقِ وَٱلْخَيْلِ وَٱلْحُمْرِ

١٥٤٢ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى ٱلْمُسْلِمِ صَدَقةٌ فِي عَبْلِهِ وَلَا فَرَسِهِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٤).

ولاً بي دَاودَ: «لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ»(٥). ولأحمدَ ومُسلم: «لَيْسَ لِلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةٌ الْفِطْرِ»(٦).

10٤٣ - وعَن عُمرَ، وجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالاً خَيْلاً وَرَقِيقاً نُحِبُ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ. وَٱسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلِي وَأَفْعَلُهُ. وَٱسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلِي وَفِيهِمْ عَلِيٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ. وَوَاهُ أَحمدُ (٧).

١٥٤٤ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ ٱلْحَمِيرِ: فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «مَا جَاءَنِي فِيهَا شَيْءً إِلَّا هٰذِهِ الآيَةَ الفَاذَّةَ: ﴿ فَنَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرُهُ ۞ [الزلزلة: ٧، ٨]. رَوَاهُ أَحمدُ (٨)، وفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مَعْنَاهُ (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (١٤٢/٥).

<sup>(</sup>٢) في حاشية «ن»: «الأكولة: التي هي للأكل، والربى: التي تكون في البيت لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج، والماخض: الحامل إذا ضربها الطلق».

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (ص١٧٩)، وأخرجه أيضاً: الشافعي، «ترتيب المسند» (١/٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١٤٩/٢)، ومسلم (٦/٣)، وأحمد (٢/٢٤، ٢٥٤، ٤١٠، ٤٧٠)، وأبو داود (١٥٩٥)، والترمذي (٦٢٨)، والنسائي (٥/٥٥)، وابن ماجه (١٨١٢).

 <sup>(</sup>٥) «السنن» (١٥٩٤).
 (٦) أخرجه: مسلم (٣/ ٢٨)، وأحمد (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (١/١٤، ٣٢)، وابن خزيمة (٢٢٩٠).

<sup>(</sup>A) "(المسند" (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٣/ ١٤٨) (٤/ ٣٥، ٢٥٢)، ومسلم (٣/ ٧٠، ٧١).

#### بَاب: زَكَاة الذَّهَب وَٱلْفِضَّةِ

١٥٤٥ ـ عَن عليِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ ٱلْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهِماً، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِاثَةٍ شَيْء، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيها خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ (١).

وفِي لَفظٍ: «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ ٱلْخَيْلِ والرَّقِيقِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِاثَتَيْنِ زَكَاةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُ (٢٠).

١٥٤٦ - وعَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ ٱلْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ ٱلْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣).

وهُو لأحمدَ والبُخاريِّ مِنْ حَديثِ أبي سَعيدٍ (٤).

١٥٤٧ ـ وعَن عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالبٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَم وَحَالَ عَلَيْهَا ٱلْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» ـ يَعْنِي: فِي النَّهَبِ ـ «حَتَّى يَكُونُ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا ٱلْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٥٠٠ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا ٱلْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٥٠٠ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا ٱلْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٥٠٠ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْعَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ».

### بَاب: زَكَاة الزُّرُوع والثِّمَارِ

١٥٤٨ - عَن جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «فِيمَا سَقَتِ ٱلْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ وأبو دَاودَ وقَالَ: «ٱلْأَنْهَارُ وَٱلْعُيُونُ» (٦).

١٥٤٩ - وعَن ابنِ عُمرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثرِيّاً(٧)

- (۱) أخرجه: أحمد (١/ ٩٢)، وأبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠).وراجع: «علل الدارقطني» (٣/ ١٥٦ ـ ١٥٩).
  - (۲) أخرجه: أحمد (۱۱۳/۱)، والنسائي (۷۷/۵).
- (٣) أخرجه: مسلم (٣/ ٦٧) \_ من حديث أبي الزبير \_، وأحمد (٣/ ٢٩٦) \_ من حديث عمرو بن دينار \_،كلاهما عن جابر، مرفوعاً به.
  - قال ابن خزيمة (٢٣٠٥): «هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر».
    - (٤) أخرجه: البخاري (٢/ ١٣٣، ١٤٣، ١٤٤)، وأحمد (٣/ ٦، ٥٩، ٦٠).
      - (٥) «السنن» (١٥٧٣).
      - وراجع: «التلخيص» (٢/ ٣٣٦) و«تهذيب السنن» (٢/ ١٧٧).
  - (٦) أخرجه: مسلم (٣/ ٦٧)، وأحمد (٣/ ٣٤٣، ٣٥٣)، وأبو داود (١٥٩٧)، والنسائي (١/٥).
- (٧) في «النهاية»: «العثري: النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر، يجتمع في حضيرة، و«بعلاً» مثله في المعنى».

الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشُرِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُسلِماً (١٠)، لَكِنْ في لَفْظِ النَّسَائيِّ وأَبي دَاودَ وابنِ مَاجَه: «بَعْلاً» بَدَلَ «عثريًّا».

، ١٥٥٠ ـ وعَن أبي سَعيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٢).

وفِي لَفَظٍ لأَحمدَ ومُسلمٍ والنَّسَائيِّ: ﴿لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ (٣).

ولِمُسلم فِي رِوَايةٍ: "مِنْ ثَمَرٍ" ( ) بِالثَّاءِ ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلاثِ.

١٥٥١ ً ـ وعَن أبي سَعيدٍ أَيِّضاً، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً». رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه.

ولأَحمد وأبي دَاودَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةً ﴿ (٥).

و «الوَسقُ»: سِتُّونَ مَخْتُوماً.

١٥٥٢ ـ وعَن عَطَاءِ بِنِ السَّائِ قَالَ: أَرَادَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ٱلْمُغِيرةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ : وَيُسَ لَكَ ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ طَلْحَةَ مِنَ ٱلْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةً، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الأَثرَمُ فِي «سُنَنِهِ» (٢٠).

وهُو مِن أَقوىٰ المَرَاسِيلِ؛ لاحْتِجاجِ مَنْ أَرسَلَهُ بِهِ.

١٥٥٣ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ ٱلْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ ٱلْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ

- (۱) أخرجه: البخاري (۲/۱۵۵)، وأبو داود (۱۵۹٦)، والترمذي (۲٤٠)، والنسائي (۱/۵)، وابن ماجه (۱۸۱۷).
  - (۲) أخرجه: البخاري (۲/۱۳۳، ۱٤۳)، مسلم (۳/۲۶)، وأحمد (۳/۲، ۲۰، ۷٤).
- (٣) أخرجه: مسلم (٣/ ٦٦، ٦٧)، وأحمد (٣/ ٥٩، ٧٣)، من طريق إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد به.

قال النسائي: «لا نعلم أحداً تابع إسماعيل بن أمية على قوله: من حبِّ».

- (٤) «صحيح مسلم» (٣/ ٦٧).
- (٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٨٣)، وابن ماجه (١٨٣٢)، واللفظ الثاني عند أحمد (٩/ ٥٩، ٩٧)، وأبو داود (١٥٥٩)، من طريق عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري، عن أبي سعيد مرفوعاً قال أبو داود: «أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد».
  - (٦) وأخرجه الدارقطني في «السنن» (٩٧/٢ ـ ٩٨)؛ هكذا مرسلاً.

والحديث اختلف في وصله وإرساله، والصواب المرسل.

وقال الترمذي: «وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء».

وراجع: «العلل» للدارقطني (٢٠٣/٤ \_ ٢٠٤)، و«التلخيص الحبير» (١/ ٣٢١ \_ ٣٢٢)، و«جامع الترمذي» تحت حديث (٦٣٨).

ٱلْخَرْصِ، لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمارُ وَتُفَرَّقَ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ(١).

١٥٥٤ - وعَن عَتابِ بنِ أُسيدٍ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. رَوَاهُ التِّرمذيُّ وابنُ مَاجَه (٢).

١٥٥٥ ـ وعَنهُ أَيضاً قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، فَتُؤْخَذُ
 زَكَاتُهُ زَبِيباً كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّحْلِ تَمْراً. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والتِّرمذيُ (٣).

١٥٥٦ - وعَن سهلِ بنِ أَبِي حَثْمةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا النُّلُكَ، فَإِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا النُّلُكَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا النُّلُكَ فَلَاعُوا النُّلُكَ، رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٤٤).

١٥٥٧ ـ وعَنِ الزُّهريِّ، عَن أَبِي أُمَامَةَ بِنِ سَهلٍ، عَن أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: تَمْرَينِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

١٥٥٨ - وعَن أَبِي أُمَامَةَ بِنِ سَهِلٍ فِي الآيَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ ﷺ : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] قَالَ: هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُ (٢).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ ٱلْعَسَل

١٥٥٩ - عَن أَبِي سَيارَةَ المُتَعِيِّ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي نَحْلاً. قَالَ: «فَأَدُّ اللهُ اللهِ، أَحْمِ لِي جَبَلَهَا، قَالَ: فَحَمَى لِي جَبَلَهَا. رَوَاهُ أحمدُ وَابِنُ مَاجَه (٧).

١٥٦٠ - وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ ٱلْعَسَلِ الْعُشْرَ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/٣/١)، وأبو داود (١٦٠٦، ٣٤١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي (٦٤٤)، وابن ماجه (١٨١٩)، وانظر: الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي (٦٤٤)، وأبو داود (١٦٠٣، ١٦٠٤)، والحديث؛ أعلَّ بالإرسال. راجع: «العلل» لابن أبي حاتم (٦١٧) وللترمذي (ص١٠٤ ـ ١٠٥)، و«التلخيص» (٢/ ١٣١)، و«الإرواء» (٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٤٨) (٤/ ٣٢٢)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٥/ ٤٢). وراجع: «التلخيص» (٣٣٣/٢) و«السلسلة الضعيفة» (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (١٦٠٧).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٥/ ٤٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢٣٦/٤)، وابن ماجه (١٨٢٣)، من حديث سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المُتَعي. وأعل بالانقطاع؛ كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص١٠٢) عن البخاري أنه قال: «هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحداً من أصحاب النبي على وليس في زكاة العسل شيء يصح».

راجع: «التلخيص» (۲/ ۳۲۵)، و«زاد المعاد» (۲/ ۱۲ \_ ۱۲).

<sup>(</sup>۸) «السنن» (۱۸۲٤).

وفي رِوَايةٍ: «جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعُشُورِ نَحْلِ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِي وَادِياً يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهَبٍ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدَّى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والنَّسَائيُ (١٠). ولاً بي دَاودَ في رِوَايةٍ بِنحوهِ وقَالَ: «مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ "٢٠).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَٱلْمَعدِنِ

١٥٦١ - عَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ (٣) جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِعْرُ جُبَارٌ، وَالْبِعْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٤).

١٥٦٢ ـ وعَن رَبيعةَ بنَ أبي عَبدِ الرَّحمٰنِ، عَن غَيرِ وَاحِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ ٱلْحَادِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ ٱلْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعُ (٥)، فَتِلْكَ ٱلْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى ٱلْيُوْمِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ ومَالكُ فِي «المُوطَّإِ» (٦).

## أَبْوَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

#### بَاب: المُبَادَرَة إِلَى إِخْرَاجِهَا

١٥٦٣ \_ عَن عُقبةَ بنِ الحَارِثِ قَالَ: صَلَى النَّبِيُ ﷺ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ البَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ \_ أَوْ: قِيلَ \_ لَهُ، فَقَالَ: «كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي ٱلْبَيْتِ تِبْراً مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْ خَرَجَ، فَقَلْتُهُ وَ وَاهُ البُخارِيُ (٧٠).

١٥٦٤ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ». رَوَاهُ الشَّافعيُّ والبُخاريُّ فِي «تَارِيخِه» والحُمَيدِيُّ (^^ وَزَادَ: قَالَ: «يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا؛ فَيُهْلِكُ ٱلْحَرَامُ ٱلْحَلالَ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۱۲۰۰)، والنسائي (۲/۵).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۱۲۰۱، ۱۲۰۲)، وهو حدیث معلول. راجع: «التلخیص الحبیر» (۲/ ۳۲۵)، و«زاد المعاد» (۲/ ۱۲ ـ ۱۲).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «العجماء: البهيمة، سميت به لأنها لا تتكلم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/ ١٦٠) (٣/ ١٤٤) (٩/ ١٥)، ومسلم (٥/ ١٢٧، ١٢٨)، وأحمد (٢/ ٢٥٤، ٢٧٤، ٢٧٤، ٢٨٥) وأبو داود (٣٠٨م، ٣٥٩)، والترمذي (٦٤٢، ١٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) في «النهاية»: «الفُرع: موضع معروف بين مكة والمدينة».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود (٣٠٦١)، ومالك في «الموطأ» (ص١٦٩ ـ ١٧٠)، وراجع الإرواء (٨٣٠).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (١/ ٢١٥ \_ ٢١٦) (٢/ ٨٤، ١٤٠).

<sup>(</sup>A) أخرجه: الحميدي في «مسنده» (٢٣٧)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٨٠)، والترمذي في =

وقَدِ احتجَّ به مَنْ يَرَىٰ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالعَينِ.

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِهَا

1070 - عَن عَليِّ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيُّ (۱).

١٥٦٦ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً قَدْ ٱحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا». ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ». وَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢٠).

وأَخرجَهُ البُخارِيُّ ولَيسَ فِيهِ ذِكْر عُمَرَ وَلاَ مَا قِيلَ لَهُ في العَبَّاسِ، وَقَالَ فِيهِ: «فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا» (٣٠).

قَالَ أَبو عُبَيدٍ: أَرَىٰ ـ وَاللهُ أَعلمُ ـ أَنَّهُ أَخِرَ عَنهُ الصَّدَقَةَ عَامينِ لحاجةٍ عَرَضَتْ لِلعَبَّاسِ، وللإِمامِ أَنْ يُؤخِّر على وَجهِ النَّظرِ ثُم يَأْخذُهُ. ومَنْ رَوَىٰ: «فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا»، فَيُقَالُ: كَانَ تَسَلَّفَ منه صَدقةَ عَامَيْنِ، ذَلِكَ العَامُ والَّذِي قَبْله.

# بَابِ: تَفْرِقَة الزَّكَاةِ فِي بَلَدِهَا، وَمُرَاعَاة ٱلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لَا ٱلْقِيمَة، وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دَفْعِهَا

١٥٦٧ ـ عَن أَبِي جُحَيفةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَاثِنَا، فَكُنْتُ غُلَاماً يَتِيماً فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصاً (٤٠). رَوَاهُ التِّرمذيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥٠).

١٥٦٨ - وعَن عِمْرَانَ بِنِ حُصينٍ، أَنَّه ٱسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخْذُنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

<sup>= «</sup>العلل الكبير» (ص١١٠)، وحكى الترمذي عن البخاري، أنه أعله بالوقف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/٤/۱)، وأبو داود (۱٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥). والحديث مختلف في وصله وإرساله. ورجح الإرسال: أبو داود والدارقطني في «العلل» (٣/ ١٨٧ \_ ١٨٩)، وفي «السنن» (٢/٤٢)، والبيهقي في «السنن» (١١١/٤).

وراجع: «التلخيص» (۲/۳۱۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۳/ ۱۸)، وأحمد (۲/ ۳۲۲).(۳) "صحيح البخاري" (۱۵۱/۲).

<sup>(</sup>٤) في النهاية: «القلوص: الناقة الشابة». (٥) «السنن» (٦٤٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود (١٦٢٥)، وابن ماجه (١٨١١).

١٥٦٩ ـ وعَن طَاوسٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلَافٍ<sup>(١)</sup> إِلَى مِخْلَافٍ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وعُشْرَهُ فِي مِخْلَافٍ عَشِيرَتِهِ. رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي «سُننِهِ» (٢).

١٥٧٠ ـ وعَن مُعاذِ بنِ جَبلِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثُهُ إِلَى ٱلْيَمَنِ فَقَالَ: «خُذِ ٱلْحَبَّ مِنَ ٱلْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ ٱلْغَنَم، وَٱلْبَعِيرَ مِنَ ٱلْإِبلِ، وَٱلْبَقَرَةَ مِنَ ٱلْبَقَرِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣٠).

والجُبْرَانَاتُ المُقَدَّرَةُ في حَديثِ أبي بكرٍ؛ تَدلُّ عَلَىٰ أَنَّ القِيمَةَ لا تُشْرعُ، وإِلَّا كَانتْ تِلكَ الجُبْرانَاتُ عَبثاً.

١٥٧١ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ ٱجْعَلْهَا مَغْنَماً وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَماً». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٤٠).

١٥٧٢ \_ وعَن عبدِ اللهِ بنِ أَبِي أُوفَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». فَأَتَاهُ أَبِي أَوْفَىٰ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». فَأَتَاهُ أَبِي أَوْفَىٰ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». فَأَتَاهُ أَبِي أَوْفَىٰ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». عَلَيْهِمْ».

# بَابِ: مَنْ دَفَعَ صَدَقَتَهُ إِلَى مَنْ ظَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا فَبَانَ غَنِيّاً

١٥٧٣ ـ عَن أَبِي هُرِيرةَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ: لَأَتْصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ مَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لأَتْصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: لأَتَصَدَّقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: لأَتَصَدَّقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيًّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَفَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيًّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَفَى عَلَى غَنِيًّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى سَارِقٍ وَعَلَى غَنِيًّ، فَلَا النَّانِيَةُ فَلَعْلَهَا تَسْتَعِفُ بِهِ مِنْ وَعَلَى سَارِقٍ وَعَلَى غَنِيًّ، فَلَكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في «اللسان»: «مخلفة بني فلان: منزلهم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الشافعي في «الأم» (٢/ ٧١)، والبيهقي في «السنن» (٧/ ٩)، وبنحوه عبد الرزاق في «المصنف» (١٩٤١٣).

وراجع: «التلخيص الحبير» (٣/١١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (١٥٩٩)، وابن ماجه (١٨١٤).

وراجع: «التلخيص» (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (۱۷۹۷)، وهو ضعيف جدًّا. وراجع: «الإرواء» (۸۵۲) و«الضعيفة» (۱۰۹٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٥٩) (٨/ ٩٠)، ومسلم (٣/ ١٢١)، وأحمد (٤/ ٣٥٣، ٣٨١، ٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) زاد بعدها في «ن»: «به».

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۲/۱۳۷)، ومسلم (۹/۸۹)، وأحمد (۲/ ۳۲۲، ۳۵۰).

# بَاب: بَرَاءَة رَبِّ ٱلْمَالِ بِالدَّفْعِ إِلَى السُّلْطَانِ مَعِ ٱلْعَدْلِ وَٱلْجَوْرِ، وَأَنَّهُ إِذَا ظُلِمَ بِزِيَادَةٍ لَمْ يَحْتَسِبْ بشَيْءٍ

١٥٧٤ \_ عَن أَنسِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَىٰ رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَلَكَ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَلَكَ أَجُرُهَا وَإِنْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا». مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ(١).

وَقَدِ احتجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ يَرَىٰ المُعَجَّلةَ إِلَىٰ الإِمَامِ إِذَا هَلَكَتْ عِنْدَهُ مِن ضَمانِ الفُقراءِ دُونَ المُلَّاكِ. المُلَّاكِ.

١٥٧٥ ـ وعَنِ ابنِ مَسعودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرِةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَها». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ ٱلْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللهَ اللهَ كَثْرُونَها». مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

بَوِي عَمَا اللهِ عَلَيْهُ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ؟ فَقَالَ: «ٱسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا كَانَ عَلَيْهُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُهُمْ». رَوَاهُ مُسلمٌ والتَّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

١٥٧٧ ــ وعَن بَشيرِ ابنِ الخَصَاصِيَّةِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: «لَا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٤٠).

### بَاب: أَمْر السَّاعِي أَنْ يَعُدَّ ٱلْمَاشِيَةَ حَيْثُ تَرِدُ ٱلْمَاءَ وَأَنْ لَا يُكَلِّفَهُمْ حَشْدَهَا إِلَيْهِ

١٥٧٨ \_ عَن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ ٱلْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ». رَوَاهُ أَحمدُ (٥).

وَفِي رِوَايةٍ لِأَحمدَ وأبي دَاودَ: «لَا جَلَبَ(٢) وَلَا جَنَبَ(٧) وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا

<sup>(1) &</sup>quot;llamit" (7/171).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٤/ ٢٤١) (٩/ ٩٥)، ومسلم (٦/ ١٧)، وأحمد (١/ ٣٨٤، ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٦/١٩)، والترمذي (٢١٩٩).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٢/ ١٨٤). (٥) «المسند» (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «الجلب: أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها».

 <sup>(</sup>٧) في «النهاية»: «الجنب: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي: تحضر».

فِي دِيَارِهِمْ»(١).

# بَاب: سِمَة ٱلْإِمَامِ ٱلْمَوَاشِيَ إِذَا تَنَوَّعَتْ عِندَهُ

١٥٧٩ \_ عَن أَنسٍ قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنَّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ ٱلْمِيْسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. أَخْرَجَاهُ(٢).

ولِأَحمدَ وابنِ مَاجَهُ: «دِخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَسِمُ غَنَماً فِي آذَانِهَا»(٣).

١٥٨٠ - وعن زيدِ بنِ أسلم، عن أبيه، أنّه قالَ لِعُمرَ: إنّا فِي الظّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاء، فَقَالَ: أمِنْ نَعَم الصَّدَقَةِ؟ أَوْ مِنْ نَعَم ٱلْجِزْيَةِ؟ قَالَ أَسْلَمُ: مِنْ نَعَمِ ٱلْجِزْيَةِ، وَقَالَ: إِنَّ عَلَيْهَا مِيْسَمَ ٱلْجِزْيَةِ.
 رَوَاهُ الشَّافِعيُ (٤).

#### أَبْوَابُ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ

# بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْفَقِيرِ وَٱلْمِسْكِينِ وَٱلْمَسْأَلَةِ وَٱلْغَنِيِّ

وفِي لَفَظ: «لَيْسَ ٱلْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ ٱلْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٦).

١٥٨٢ \_ وَعَن أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْم مُفْظِع، أَوْ لِذِي دَم مُوجِعٍ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٧٠).

وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ الغَارِمُ لا يَأْخُذُ مَعَ الغَنِيِّ (^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۰، ۲۰۰)، وأبو داود (۱۵۹۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۱٦٠)، ومسلم (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/١٦٩)، وابن ماجه (٣٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (١/ ٩٩)، وهو عند مالك في «الموطأ» مطولاً (١٨٨).

 <sup>(</sup>۵) أخرجه: البخاري (٦/ ٤٠)، ومسلم (٣/ ٩٦)، وأحمد (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ١٥٤)، ومسلم (٣/ ٩٥)، وأحمد (٢/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣/ ١١٤، ١٢٦ - ١٢٧)، وأبو داود (١٦٤١)، وابن ماجه (٢١٩٨)، والطيالسي (٢٠٥٩)، وعند أبي داود وابن ماجه: «لا تصلح»، وإسناده ضعيف.

وراجع: «فتح الباري» (٤/ ٣٥٤)، و«الإرواء» (٣/ ٣٧٠) (٥/ ١٣٠)، وسيأتي طرف منه برقم (١٦٠٢).

<sup>(</sup>A) هذا الكلام زيادة من «ن».

١٥٨٣ ـ وعَن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الْصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه والنَّسَائيُّ (١)؛ لَكَنَّه لَهُمَا مِنْ حَدِيث أَبِي هُريرةَ، ولأَحمدَ الحَدِيثَانِ (٢).

١٥٨٤ ـ وعَن عُبيدِ اللهِ بنِ عَديِّ بنِ الخِيارِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ مِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِغَنِيٍّ مَنْ السَّاعِيُّ أَنْ مَعْدَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقَالَ أَحمدُ: لهٰذَا أَجْوَدُهَا إِسْنَاداً.

١٥٨٥ - وعَنِ الحَسَنِ (١٠) بنِ عَلَيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلسَّائِلِ حَقُّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٥٠).

وهُو حُجَّةٌ فِي قَبُولِ قُولِ السَّائِلِ مِنْ غَيرِ تَحليفٍ وإِحْسَانِ الظَّنِّ بِهِ.

١٥٨٦ ـ وعَن أَبِي سَعيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُ (٦).

١٥٨٧ ـ وعَن سَهلِ ابنِ الحَنظليَّةِ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكُثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ». رَوَاهُ أَحمدُ واحْتجَّ بِهِ، وأَبُو دَاودَ (٧) وقَالَ: «يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ».

١٥٨٨ ـ وعَن حَكِيم بنِ جُبيرٍ، عَن مُحمدِ بنِ عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ يَزِيدَ، عَن أَبيهِ، عَن عَبدِ الله بنِ مَسعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوسًا ـ أوْ: كُدُوسًا مَنَ كُدُوسًا (^) ـ فِي وَجْهِهِ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاهُ ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمَا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱٦٤، ۱۹۲)، وأبو داود (۱٦٣٤)، والترمذي (۲۵۲)، والطيالسي (۲۳۸۵)، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وروي موقوفاً على عبد الله بن عمرو.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۷۷، ۳۸۹)، والنسائي (۹۹/۵)، وابن ماجه (۱۸۳۹).
 وراجع: «العلل» للدارقطني (۱۲۸/۱۰) (۱۲۱/ ۱۸٤)، و«الإرواء» (۳/ ۳۸۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٢٤) (٥/ ٣٦٢)، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٥/ ٩٩ \_ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، و«ن». وقال الشوكاني: «الذي وقفنا عليه في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب، أن الراوي للحديث: الحسين بن علي، .

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٠١)، وأبو داود (١٦٦٥)، وأبو يعلى (٦٧٨٤)، وابن خزيمة (٢٤٦٨). وإسناده ضعيف.

وراجع: «القول المسدد» (ص٨٤ ـ ٨٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/٧، ٩)، وأبو داود (١٦٢٨)، والنسائي (٩٨/٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٤/ ١٨٠ ـ ١٨١)، وأبو داود (١٦٢٩).

<sup>(</sup>٨) في حاشية «ن»: «كدشه يكدشه: خدشه وضربه بسيف أو رمح، ودفعه دفعاً عنيفاً».

الذَّهب ". رَوَاهُ الخَمْسةُ (١).

وزَادَ أَبُو دَاودَ وابنُ مَاجَه والتُّرمذيُّ: "فَقَالَ رَجُلُ<sup>(٢)</sup> لِسُفيانَ: إِنَّ شُعبةَ لا يُحدِّثُ عَن حَكِيمِ بنِ جُبيرٍ، فَقَالَ سُفْيانُ: حدَّثنَاهُ زُبيدٌ عَن مُحمدِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ بنِ يزيدَ».

١٥٨٩ ـ وعَن سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناً أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ<sup>٣١</sup>.

١٥٩٠ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٤٠).

وَعَنهُ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه (٥٠).

١٥٩١ ـ وعَن خَالدِ بنِ عَديِّ الجُهَنيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ(٦) نَفسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

١٥٩٢ ـ وعَن ابنِ عُمرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي ٱلْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُذَا ٱلْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا أَعْطِهِ مَنْ هُذَا ٱلْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلِ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^^).

وراجع: «التحفة» (٧/ ٨٥).

والحديث بعد الآتي.

(٢) عند أبى داود والترمذي: عبد الله بن عثمان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ٣٨٨، ٤٤١)، وأبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥١)، والنسائي (٩٧/٥)، وابن ماجه (١٨٤٠)، وقال الترمذي: «حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (١٦٣٩)، والنسائي (١٠٠/٥)، والترمذي (٦٨١)، وأحمد (١٠/٥، ١٩، ٢٢)، وقال الترمذي: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/ ١٥٢، ١٥٤) (٣/ ٧٥، ١٤٩)، ومسلم (٣/ ٩٧)، وأحمد (٢/ ٢٤٣، ٢٥٧، ٩٥٠). ٩٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٣/ ٩٦)، وأحمد (٢/ ٢٣١)، وابن ماجه (١٨٣٨).

<sup>(</sup>٦) في حاشية «ن»: «إشراف النفس: تطلعها ورجاؤها إلى ما يحصل لصاحبها».

 <sup>(</sup>۷) «المسند» (۲۰/٤) من طريق أبي الأسود، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن خالد.
 وقال أبو حاتم: «هذا خطأ، إنما يُروى عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي عن عمر».
 راجع: «العلل» لابن أبي حاتم (۱۳۱)، وللدارقطني (۱۷۱/۲ ـ ۱۷۳)، و«تعجيل المنفعة» (۱/٤٩٤)،

 <sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٢/ ١٥٢ \_ ١٥٣) (٩/ ٨٥)، ومسلم (٩/ ٩٨)، وأحمد (١/١١).

#### بَاب: ٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

١٥٩٣ - عَن بُسرِ بنِ سَعيدٍ، أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيّ ٱلْمَالِكِيَّ قَالَ: ٱسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ شِهِ. فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ شِرْ تَنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمْرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا عَمِلْتُ مَنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا عَمِلْتُ مَنْقَ عَلَيْهِ (١٠).

وفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ نَصِيبَ العَامِلِ يَطِيبُ له وإِنْ نَوَىٰ التَّبَرُّعَ أو لَمْ يَكُنْ مَشرُوطاً.

1098 - وعَنِ المُطَّلَبِ (٢) بِنِ رَبِيعَةَ بِنِ الحَارِثِ بِنِ عَبِدِ المُطَّلَبِ، أَنَّهُ وَالْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ انْظَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ جِئْنَاكَ لِتُؤْمِّرَنَا عَلَى هٰذِهِ النَّالَ وَسُولَ اللهِ جِئْنَاكَ لِتُؤُمِّرَنَا عَلَى هٰذِهِ الصَّلَقَاتِ فَنُصِيبَ مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ ٱلْمَنْفَعَةِ، وَنُوَدِّيَ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ. فَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ». مُحْتَصَرٌ لأحمدَ ومُسلم (٣). وفي لَفظٍ لَهُمَا لَهُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ».

وُهو يَمْنَعُ جَعْلَ العَامِلِ مِنْ ذَوي الْقُرْبِيل.

١٥٩٥ - وعَن أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ ٱلْخَازِنَ ٱلْمُسْلِمَ ٱلْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِه كَامِلاً مُوفَّراً طَيِّبَةً بِها نَفْسُهُ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ، مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ (٥).

١٥٩٦ ـ وعَن بُريدَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقاً فَمَا أَخَذَ بَعْدُ فَهُوَ خُلُولٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاودُ<sup>(١)</sup>.

وَفِيهِ: تَنْبِيهٌ عَلَىٰ جَوَازِ أَنْ يَأْخُذَ الْعَامِلُ حَقَّه مِن تَحْتِ يَدِهِ، فَيقبضُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ.

### بَابِ: المُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ

١٥٩٧ - عَن أنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى ٱلْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ:

- (١) أخرجه: البخاري (٩/ ٨٤ \_ ٨٥)، ومسلم (٩/ ٩٨)، وأحمد (١/ ١٧، ٤٠).
- (٢) كذا في الأصل، و«ن». وفي المصادر: «عبد المطلب»، وذكر العسكري أن أهل النسب يسمونه «المطلب». وأهل الحديث فمنهم من يقول: «المطلب» ومنهم من يقول: «عبد المطلب». وراجع: «الإصابة» (٨٠٠/٤).
  - (٣) أخرجه: مسلم (١١٨/٣)، وأحمد (١٦٦/٤).
  - (٤) «صحيح مسلم» (٣/ ١١٩)، و«المسند» (٤/ ١٦٦).
  - (٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٤٢) (٣/ ١١٥، ١٣٥)، ومسلم (٣/ ٩٠)، وأحمد (٤/ ٣٩٤، ٤٠٩).
    - (٦) «السنن» (٢٩٤٣).

فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: فَأَحَدُ () وَاهُ أَحمدُ () بإسنادٍ صَحيحٍ. يَا قَوْمٍ، أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّداً يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ. رَوَاهُ أَحمدُ () بإسنادٍ صَحيحٍ.

رَجَالاً مَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا ، فَحَمِدَ اللهِ عَلَيْهِ أُتِي بِمَالٍ أَوْ سَبْي فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى رِجَالاً ، وَتَرَكَ رِجَالاً ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا بَعْدُ، فَوَاللهِ إِنِّي وَتَرَكَ رِجَالاً ، فَبَلَغَهُ أَنَّ اللَّذِي أَعْطِي الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَعْطِي أَقْوَاماً لِمَا أَرَى لأَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَحْبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي ، وَلَكِنِّي أُعْطِي أَقْوَاماً لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ ، مِنْهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ ، مِنْهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ ، مِنْهُمْ عَمْرُو بِنُ تِعْلِبَ». فَوَاللهِ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى حُمُرَ النَّعَمِ . رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٢).

## بَابِ: قَوْل اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾.

وهُو يَشْمَلُ بِعُمومِهِ المُكَاتَبَ وغَيرَهُ.

١٥٩٩ \_ وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ. ذَكَرَهُ عَنهُ أحمدُ والبُخاريُّ (٣).

الله النّبِيِّ فَقَالَ: دُلَّنِي عَارَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النّبِيِّ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ يُقَرّبُنِي إِلَى النّبِيِّ فَقَالَ: دُلّنِي عَلَى عَمَلِ يُقَرّبُنِي إِلَى الْجَنّةِ وَيُبَاعِدُني مِنَ النّارِ، فَقَالَ: «أَعْتِقِ النّسَمَةَ وَفُكَ الرّقَبَةِ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَ لَيْسَا وَاحِداً؟ قَالَ: «لاَ، عِتْقُ النّسَمَةِ أَنْ تُعْرَدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكُ الرّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ واللّذَارِقُطنيُّ (٤).

١٦٠١ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ: الْفَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الْمُتَعَفِّفُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَبا دَاودَ (٥٠).

#### بَاب: ٱلْغَارِمِينَ

١٦٠٢ \_ عَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَائَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٦).

- (۱) «المسند» (۱۰۸/۳)، وأخرجه مسلم أيضاً (٧٤/٧).
- (٢) أخرجه: البخاري (١٣/٢) (١١٤/٤) (١٩١٩)، وأحمد (١٩١٥).
  - (٣) «صحيح البخاري» (٢/ ١٥١).
  - وراجع: «الفتح» (٣/ ٣٣١)، و«التغليق» (٣/ ٢٣).
- (٤) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٩٩)، والدارقطني (٢/ ١٣٥)، والطيالسي (٧٧٥).
- (٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٥١، ٣٣٧)، والترمذي (١٦٥٥)، والنسائي (٦/ ١٥- ١٦، ٦١)، وابن ماجه (١/
   ٢٥١).
  - (٦) تقدم برقم (١٥٨٢).

١٦٠٣ - وعَن قَبيصةَ بِنِ مُخارِقِ الهِلَاليِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً (١) فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»، ثُم قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ ٱلْمَسْأَلَةُ لَا تَجِلُّ لأَحَدٍ إِلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلِ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ تَحِلُّ لأَحَدٍ إِلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلِ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي ٱلْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي ٱلْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فَاقَةٌ، عَنْسٍ -، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي ٱلْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ ٱلْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ فَسُحْتَ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائِيُّ وأَبو دَاودَ (١٠).

#### بَاب: الصَّرْف فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱبْنِ السَّبِيل

١٦٠٤ - عَن أَبِي سَعيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٣٠).

وَفِي لَفَظٍ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلِ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلِ ٱشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِم، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَهُ (٤).

ويُحْمَلُ هٰذَا الغَارِمُ عَلَىٰ مَنْ تحمَّل حَمَالةً لإصلاحِ ذَاتِ البَيْنِ، كَمَا في حَديثِ قَبيصةً؛ لَا لِمصلحةِ نَفْسهِ؛ لِقَولِهِ في حَديثِ أَنسٍ (٥): «أَوْ ذِي غُرْم مُفْظِع».

١٦٠٥ - وعَن ابنِ لاس (٦) الخُزَاعيِّ قَالَ: حَمَلَنَا النَّبيُّ ﷺ عَلَى إِبلٍ مِن إِبْلِ الصَّدَقَةِ إِلَى

- (١) في حاشية «ن»: «الحَمَالة بفتح الحاء، ما يتحمله الرجل من المغارم والديات».
- ٢) أخرجه: مسلم (٣/ ٩٧ \_ ٩٨)، وأحمد (٣/ ٤٧٧) (٥/ ٦٠)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٨٨، ٨٨) . ٩٨، ٩٦ \_ ٩٧).
  - (٣) «السنن» (١٦٣٧)، وأخرجه أحمد أيضاً (٣/ ٣١، ٤٠)، وإسناده ضعيف.
     وراجع: «الإرواء» (٣/ ٣٧٧ \_ ٣٧٧).
- (٤) أخرجه: أبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، وأخرجه أحمد أيضاً (٣/٥٦)، وابن الجارود (٣٦٥) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.
- وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق... [فذكره]. فقالا: هذا خطأ؛ رواه الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدثني الثبت قال: قال النبي ، وهو أشبه، وقال أبي: فإن قال قائل: الثبت من هو: أليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يُكُنُّ عنه.
- قلت لأبي زرعة: أليس الثبت هو عطاء؟ قال: لا، لو كان عطاء ما كان يكني عنه، وقد رواه ابن عيينة عن زيد عن عطاء عن النبي ﷺ مرسل. قال أبي: والثوري أحفظ»، وكذلك قال الدارقطني.
  - راجع: «العلل» لابن أبي حاتم (٦٤٢)، وللدارقطني (١١/ ٢٧٠ ـ ٢٧١).
    - (٥) تقدم قبل حديثين.
- (٦) قال الشوكاني: «هكذا في نسخ الكتاب الصحيحة بلفظ: «ابن». والذي في البخاري: «أبي لاس». وكذا في «التقريب» من ترجمة عبد الله بن عنمة».

الْحَجِّ. رَوَاهُ أَحمدُ وذكره البخاريُّ تَعليقاً (١).

١٦٠٦ ـ وعَن أُمِّ مَعقلِ الأَسدِيَّة، أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكُراً (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنَّهَا أَرَادَتِ ٱلْعُمْرَةَ فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا اللهِ وَأَنَّهَا أَرَادَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلَكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعطِيهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

١٦٠٧ ـ وعَن يُوسفَ بنِ عَبدِ اللهِ بن سَلام، عَن جَدَّتِهِ أُمِّ مَعقلٍ قَالَتْ: لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَّةَ ٱلْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلً فِي سَبِيلِ اللهِ. وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِل، وَخَرَجَ النَّبيُ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ: «يَا أُمَّ مَعْقِل، مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي؟» قَالَتْ: لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ، فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: «فَهَلَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللهِ» رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٤٠).

## بَابِ: مَا يُذْكَرُ فِي ٱسْتِيعَابِ ٱلْأَصْنَافِ

17٠٨ - عَن زِيادِ بِنِ الحَارِثِ الصَّدَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ، فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِن اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْم نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةً أَجْزَاء، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ ٱلْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٥٠).

ويُروَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ صَحْرٍ: «ٱذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ (٦).

## بَاب: تَحْرِيم الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِم وَمَوالِيهِمْ دُونَ مَوَالِي أَزْوَاجِهِمْ

١٦٠٩ ـ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: أَخَذَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كِخِ! كِخِ! ٱرْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٧٠).

- (۱) «صحیح البخاري» (۲/۱۰۱)، و«المسند» (٤/٢٢١). وراجع: «الفتح» (٣/ ٣٣٢)، و«التغلیق» (٣/ ٢٥).
- (٢) في «النهاية»: «البكر بالفتح: الفتي من الإبل». (٣) «المسند» (٦/ ٤٠٥ \_ ٤٠٦).
  - (٤) «السنن» (١٩٨٩).
  - (٥) «السنن» (١٦٣٠)، وإسناده ضعيف. وراجع: «الإرواء» (٣/٣٥٧).
    - (٦) سيأتي في أول «كتاب الظهار».
  - (٧) أخرجه: البخاري (٢/١٥٧)، ومسلم (٣/١١٧)، وأحمد (٢/٤٠٩، ٤٤٤، ٢٧٦).

ولِمُسلم: «أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»(١).

١٦١٠ - وعَن أَبِي رَافِعِ مَولَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لأَبِي رَافِع: ٱصْحَبْنِي كَيْمًا نُصِيبَ مِنْها. قَالَ: لا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ. وَانْطَلَقَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه، وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٢).

١٦١١ - وعَن أُمِّ عَطيةَ قَالَتْ: بَعَثَ إِلِيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَتْ: لا، إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَتْ: لا، إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتُ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَتْ: لا، إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتُ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَتْ: لا، إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتُ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَتْ: لا، إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَة

١٦١٢ - وعَن جُويْرِيَةَ بنتِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟» فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ، مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: «قَدِّمِيهًا، فَقَالَتْ: «قَدِّمِيهًا،
 فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٤٠).

### بَاب: نَهْي ٱلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ

١٦١٣ - عَن عُمرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَس فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْص، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم، فَإِنَّ ٱلْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

1718 - وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ (وفِي لَفظ: تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ (وفِي لَفظ: تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: «لَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٦). زَادَ البُخارِيُ (٧): «فَبِذَلِكَ كَانَ ٱبْنُ عُمَرَ لَا يَتُرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئاً تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً».

وحَمَل قَومٌ لهذا علىٰ النَّنزيهِ واحتجُّوا بِعُموم قَولِهِ: «**أَوْ رَجُل ٱشْتَرَاهَا بِمَالِهِ» فِي** خَبرِ أَبي سَعيدٍ، ويَدلُّ عليه ابتياعُ ابنِ عُمرَ، وهو رَاوِي الخَبر؛ ولَو فَهِمَ منه التَّحريمَ لَمَا فَعَلَهُ وتقرَّب بِصَدقةٍ تستندُ إِلَيهِ.

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" (۱۱۷/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٨/٦، ١٠)، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي (١٠٧/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/١٤٣، ١٥٨)، ومسلم (٣/١٢٠)، وأحمد (٦/٧٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (١١٩/٣)، وأحمد (٢/٤٢٩، ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٥٧)، (٣/ ٢١٥)، ومسلم (٥/ ٦٣)، وأحمد (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٤/٤)، ومسلم (٦٣/٥)، وأحمد (٧/٢، ٣٤)، وأبو داود (١٥٩٣)، والنسائي (٥/ ١٠٩)، والترمذي (٦٦٨)، والحديث؛ عند ابن ماجه (٢٣٩٢)، من مسند عمر لا ابن عمر.

<sup>(</sup>V) «صحيح البخاري» (۲/١٥٧).

# بَاب: فَضْل الصَّدَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ وٱلْأَقَارِبِ

1710 ـ عَن زينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ بِنِ مَسعودٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عبدِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيُدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَمْرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِيءُ عَنِي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ عَبْدُ الله: بَلِ ٱتْتِهِ أَنْتِ. قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ ٱلْأَنْصَادِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَاجَتِي حَاجَتُهَا. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ ٱلْمَهَابَةُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ ٱلْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ٱبْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَخْرِهُ أَنَّ ٱمْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ يَسْأَلَانِكَ: قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ٱبْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَخْرُهُ أَنَّ ٱمْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ يَسْأَلَانِكَ: قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ٱبْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَخْرِهُ أَنَّ ٱمْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ يَسْأَلَانِكَ: قَالَتْ اللهِ عَنْ مُعْمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَام فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ. قَالَتْ: اللهِ عَلَى أَرْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَام فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ. قَالَتْ: اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَلْقَتُ اللهِ عَلَى أَنْ أَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَلَى اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

وفي لَفْظِ البُخاريِّ: «أَيُجْزِيءُ عنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حِجْرِي؟».

ولهذا عِندَ أكثرِ أَهْلِ العِلْمِ فِي صَدَقَةِ التَّطوُّعِ.

الرَّحِم ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ (٢). وَمَن سَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ (٢).

١٦١٧ ـ وعَن أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ٱلْكَاشِحِ»(٣). رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

وَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ حَديثِ حَكيم بنِ حِزَامِ (٥).

١٦١٨ ـ وعَن ابنِ عَباسَ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَوُو قَرَابَةٍ لَا تَعُولُهُمْ فَأَعْطِهِمْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ، وَإِنْ كُنْتَ تَعُولُهُمْ فَلَا تُعْطِهِمْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ، وَإِنْ كُنْتَ تَعُولُهُمْ فَلَا تُعْطِهِمْ وَلَا تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ. رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي «سُنَنِهِ».

وراجع: «الإرواء» (٣/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۵۰)، ومسلم (۹/ ۸)، وأحمد (۳/ ۵۰۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ١٧، ١٨)، والترمذي (٢٥٨)، وابن ماجه (١٨٤٤).

 <sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «الكاشح: العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه: أي باطنه، والكشح: الخصر،
 أو: الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤١٦/٥)، والطبراني في «الكبير» (١٣٨/٤، ١٧٣). من طريق حجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب به.

وقال الدارقطني في «العلل» (٦/ ١١٩): «لم يروه عن الزهري غير حجاج ولا يثبت».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/٢٠٤).

#### بَاب: زَكَاة ٱلْفِطْرِ

المَّهُ وَاللَّهُ عَمْرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ ٱلْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ النَّكَمِيرِ وَالْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (۱).

ولأَحمدَ والبُخاريِّ وأَبِي دَاودَ<sup>(٢)</sup>: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَاماً وَاحِداً أُعْوِزَ التَّمْرَ فَا الشَّعِير».

ولِلبُخَارِيِّ (٣): «وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ ٱلْفِطْرِ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ».

١٦٢٠ - وعَن أبي سَعيدٍ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَّاةَ ٱلْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَام، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ،
 أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ<sup>(٤)</sup>، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. أَخْرَجَاهُ<sup>(٥)</sup>.

وفي رِوَايةٍ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ ٱلْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاعاً مِنْ طَعَام، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ. فَلَمْ نَزَلْ كُذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ. فَلَمْ نَزَلْ كُذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَقَالَ: إِنِّي لأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٢).

لَكِنَّ البُخَارِيَّ لَمْ يَذكرْ فِيه: «قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ» \_ إِلَى آخِرِهِ \_، وابنُ مَاجَه لَم يَذكرْ لَفْظَةَ: «أَوْ» فِي شَيْءٍ مِنْهُ.

ولِلنَّسَائيِّ (٧) عَنْ أَبِي سَعيدٍ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ ٱلْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَام، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ».

وهُو حُجةٌ فِي أَنَّ الأَقِط أَصْلٌ.

ولِلدَّارِقُطنيِّ ( ) عَنِ ابنِ عُيينَة، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَن عِياضِ بنِ عبدِ اللهِ، عَن أبي سَعيدٍ،

- (۱) أخرجه: البخاري (۲/۲۲)، ومسلم (۱۸/۳)، وأحمد (۲/۲۳)، وأبو داود (۱۲۱۱)، والترمذي (۲۷۳)، والنسائي (۵/۵)، وابن ماجه (۱۸۲۱).
  - (٢) أخرجه: البخاري (٢/١٦٢)، وأحمد (٢/٥)، وأبو داود (١٦١٥).
    - (٣) «الصحيح» (٢/ ١٦٢).
    - (٤) في «النهاية»: «هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به».
  - (٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٦١)، ومسلم (٣/ ٦٩)، وأحمد (٣/ ٣٧).
- (٦) أخرجه: البخاري (١٦١/٢)، ومسلم (٦٩/٣)، وأحمد (٣/ ٧٣)، وأبو داود (١٦١٦)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي (٥١/٥)، وابن ماجه (١٨٢٩).
  - (۷) «السنن» (۵۱/۵).
  - (۸) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱٤٦).

وقال أبو داود (١٦١٨): «قال حامد ـ يعني ابن يحيى ـ: فأنكروا عليه ـ يعني: على سفيان ـ، فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة». قَالَ: «مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا صَاعاً مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ المَدِينيِّ مِنْ سُلْتٍ (١)، أَوْ صَاعاً مِنْ أَيْسِ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ». فَقَالَ ابنُ المَدِينيِّ لِسُفْيَانَ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّ أَحَداً لَا يَذْكُرُ فِي هٰذَا الدَّقِيقَ؟ قَالَ: بَلَى، هُوَ فِيهِ». رَوَاهُ الدَّقِيقَ، وَاحْتَجَ بِهِ أَحمدُ عَلَىٰ إِجْزَاءِ الدَّقِيقِ.

١٦٢١ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزِكَاةِ ٱلْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٢٠).

المَّاتِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ؟ قَالَ: حَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ، أَنَا حَزَرْتُهُ. فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ اللهِ، خَالَفْتَ صَاعِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ؟ قَالَ: حَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ، أَنَا حَزَرْتُهُ. فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ اللهِ، خَالَفْتَ شَيْخَ ٱلْقَوْمِ. قَالَ: مَنْ هُو؟ قُلْتُ: أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. فَغَضِبَ غَضَباً شَدِيداً ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِنَا: يَا فُلَانُ، هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ. وَيَا فُلانُ، هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ. وَيَا فُلانُ، هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ. وَيَا فُلانُ، هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ. وَيَا فُلانُ، هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ. وَيَا فُلانُ، هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ. وَيَا فُلانُ، هَا إِلَى النَّبِي عَنْ أَبِي عَنْ أُبِي عَنْ أُبِي عَنْ أَبِي عَنْ أُرْتُ فِي هُذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِي عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا أَدَّتْ بِهٰذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِي عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا أَدَّتْ بِهٰذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِي عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا أَدَتْ بِهٰذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِي عَنْ أُمُونَ وَلُولُ وَلُكُمْ لَكُ وَلَالًا وَلُكُنًا. رَوَاهُ الدَّارَقُطنيُّ اللَّي وَلَالَ النَّالِي وَلُكُنَا . رَوَاهُ الدَّارَقُطنيُّ اللَّي النَّي فَوَالَ الْتَالِ وَلُكُنَا . رَوَاهُ الذَّارَقُطنيُّ الْكَالِ وَلُكُنَا . رَوَاهُ الذَّارَقُطنيُّ اللَّالِ وَلُكُمْ اللَّهُ اللَّالِ وَلُكُمْ اللَّالِ وَلَالِ وَلَا لَكُولُ اللَّالِ وَلَالَا لَو اللَّالِ وَلُكُمْ اللَّالِ وَلُولُ اللَّالِ وَلَا اللَّالِ وَلَا لَا لَلْكَارِقُولُ اللَّالِ وَلَالَا لَاللَّالِ وَلَا لَا لَلَالِ وَلَا لَا لَاللَّا وَلَال

#### كِتَابُ الصِّيَام

## بَاب: مَا يَثْبُتُ بِهِ الصَّوْمُ وَٱلْفِطْرُ مِنَ الشُّهُودِ

١٦٢٤ ـ عَنِ ابنِ عُمرَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ ٱلْهِلَالَ، فَأَحْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والدَّارقُطنيُّ (٥) وَقَالَ: تَفَرَّد به مَروانُ بنُ مُحمدٍ عَنِ ابنِ وَهبٍ، وهُو ثِقَةٌ.

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «ضرب من الشعير أبيض لا قشر فيه».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۹۲)، ومسلم (۳/ ۷۰)، وأحمد (۲/ ۲۷، ۱۹۱)، وأبو داود (۱۹۱۰)، والترمذي
 (۲۷)، والنسائي (۵/ ۵۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٢/ ١٥١).

قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٢/ ٢٥٤): «إسناده مظلم وبعض رجاله غير مشهور».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٢٣٤٢)، والدارقطني (٢/١٥٦)، وابن حبان (٣٤٤٧).

١٦٢٥ ـ وعَن عِكرمةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِ كَالَ مِعْنِي: رَمَضَانَ ـ فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ لِمِ النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غداً». رَوَاهُ الخَمْسةُ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «يَا بِلَالُ، أَذَنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غداً». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَحمدُ (١).

ورَوَاهُ أَبو دَاودَ أَيضاً مِن حَديثِ حَمادِ بنِ سَلمةَ عَن سِمَاكٍ، عَن عِكرمة \_ مُرسَلاً \_ بِمعناهُ، وَقَالَ: «فَأَمَرَ بِلَالاً فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا»(٢).

١٦٢٦ ـ وعَن ربعيٌ بنِ حِرَاشٍ عَن رَجلٍ مِنْ أصحابِ النَّبيِّ عَلَيْ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يوم مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبيِّ عَلَيْ باللهِ لأَهَلَّ ٱلْهِلَالُ أَمْسِ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وزَادَ فِي رِوَايةٍ: «وأَنَّ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ» (٣).

١٦٢٧ ـ وعَن عَبدِ الرحمٰنِ بنِ زيدِ بنِ الخَطَّابِ، أَنَّهُ خَطَبَ فِي ٱلْيَوْمِ الَّذِي شُكَّ فِيهِ فَقَالَ: أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَاءَلْتُهُمْ، وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وَٱنْسُكُوا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِد شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا». رَوَاهُ أَحمدُ ورَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٤) ولم يَقُلْ فِيهِ: «مُسْلِمَانِ».

١٦٢٨ ـ وعَن أَميرِ مَكةَ الحَارِثِ بنِ حَاطِبٍ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَنْسُكَ لِلْرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والدَّارقُطنيُّ وَقَالَ: هٰذَا إِسنادٌ مُتَّصلٌ صَحِيحٌ (٥).

# بَاب: مَا جَاءَ في يَوْم ٱلْغَيْم وَالشَّكِّ

١٦٢٩ \_ عَن ابنِ عُمرَ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَٱقْدُرُوا لَهُ». أَخْرَجَاهُ هُمَا والنَّسَائِيُّ وابنُ مَاجَه (٦).

وفِي لَفظ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ فَلَا ثَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ فَلَا ثِمُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ٱلْعِدَّةِ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ٱلْعِدَةِ فَا لَا تُعْرَادِيُّ فَيْ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا اللّهَ عَلَى اللّهُ فَا لَا تُعْرَادُ فَيْ اللّهَ عَلَيْكُمْ فَا أَنْعِلَا لَعُلُوا اللّهَ عَلَى اللّهُ فَا لَا يُعْرَادُ عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَيْكُمْ فَا لَا يُعْرِقُونُ لَلْهُ لَا تُعْمُونُوا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ فَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَكُمُ لَوا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۳٤٠)، و«الترمذي» (۲۹۱)، والنسائي (۱۳۱٪)، وابن ماجه (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۳٤۱).

والمرسل أصح، ورجح المرسل النسائي، والترمذي. وراجع «الإرواء» (٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٣١٤) (٥/ ٣٦٢)، وأبو داود (٢٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٢١)، والنسائي (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٢٣٣٨)، والدارقطني (٢/١٦٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٣٣)، ومسلم (٣/ ١٢٢)، والنسائي (٤/ ١٣٤)، وابن ماجه (١٦٥٤).

<sup>(</sup>V) «صحيح البخاري» (٣٤/٣).

وفِي لَفظ: «أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: «الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا»، ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ: «صُومُوا لِرُؤْيَته وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَٱقْدُرُوا ثَلَاثِينَ». رَوَاهُ مُسلمُ (۱).

وفي رِوَايةٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَلَا تُصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَٱقْدُرُوا لَهُ». رَوَاهُ مُسلمٌ وأَحمدُ (٢) وَزَادَ: قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عبدُ اللهِ إِذَا مَضَىٰ مِنْ شَعبانَ تِسعٌ وعِشرون يَوماً يَبْعثُ مَنْ يَنظرُ، فإنْ رأىٰ فَذَاكَ، وإنْ لَم يَرَ وَلَمْ يَحُلْ دُون مَنظرِهِ سَحَابٌ أو قَتَرٌ أصبحَ صَائِماً.

١٦٣٠ \_ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غَبِي عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا وَقَالَ: «فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا وَمُسلمٌ ( ) وَقَالَ: «فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا فَكُرُينَ».

وَفِي لَفَظٍ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ». رَوَاهُ أحمد (٥٠).

وفي لَفظ: «إِذَا رَأَيْتُمُ ٱلْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْماً». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه والنَّسَائيُّ<sup>(٦)</sup>.

وفِي لَفظ: «صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذي وصَحَمهُ (٧).

١٦٣١ \_ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا ٱلْمِدَّةَ ثَلاثِينَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ ٱسْتِقْبَالاً». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ والتِّرمذيُّ بِمَعناهُ وصَحَّحهُ (^).

وفي لَفظٍ للنَّسَائِيِّ: «فَأَكْمِلُوا ٱلْعِلَّةَ عِلَّةَ شَعْبَانَ». رَوَاهُ مِن حَديثِ أبي يُونسَ عَن سِماك عَن عِكْرِمةَ عَنهُ (٩).

وَفِي لَفظ: «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَام يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئاً يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُوا ٱلْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَنْطِرُوا» رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١٠٠).

١٢). (٢) أخرجه: مسلم (١٢٣/٣)، وأحمد (٢/٥).

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۲۳/۳).

<sup>(</sup>٣) «القتر»: الغبرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٣٤)، ومسلم (٣/ ١٢٤). (٥) «المسند» (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٣/١٢٤)، وأحمد (٢/٣٢٢)، والنسائي (١٣٣/٤)، وابن ماجه (١٦٥٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٣٨، ٤٩٧)، والترمذي (٦٨٤).

<sup>(</sup>A) أخرجه: أحمد (٢٢٦/١)، والترمذي (٦٨٨)، والنسائي (١٣٦/٤).

<sup>(</sup>A) «السنن» (٤/ ١٥٣ \_ ١٥٤).

<sup>(</sup>١٠) «السنن» (٢٣٢٧)، وقوله في الرواية: «ثم أفطروا»، تفرد بها زائلة عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. =

١٦٣٢ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُهُ مِنْ غَيْرِهِ، يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ صَامَ . رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والدَّارقُطنيُّ وقَالَ: إسنادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

١٦٣٣ - وعَن حُذيفةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا ٱلْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُ (٢٠).

١٦٣٤ ـ وعَن عَمَّارِ بنِ يَاسرٍ قَالَ: مَنْ صَامَ ٱلْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَحَمْدَ، وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٣)، وهُو لِلبُخاريِّ تَعلِيقاً (٤).

## بَابِ: ٱلْهِلَالِ إِذَا رِآهُ أَهْلُ بَلَدٍ، هَلْ يَلْزَمُ بَقِيَّةَ ٱلْبِلَادِ الصَّوْمُ؟

١٦٣٥ - عَن كُريبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بَعَثَتُهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، فَقَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي حَاجَتَهَا وَاسْتَهلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتُهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةً. فَقَالَ: لَكِنَّا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتُهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةً. فَقَالَ: لَكِنَّا وَرَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَوْالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَولَا تَكْتَفِي بِرُولِيَةٍ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ وابنَ مَاجَه (٥٠).

بَاب: وُجُوب النِّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ فِي ٱلْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ النَّفْلِ ١٦٣٦ - عَنِ ابنِ عُمرَ عَن حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ، أَنَّه قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيَامَ قَبْلَ ٱلْفَجْرِ

- = قال أبو داود: «رواه حاتم بن أبي صغيرة، وشعبة، والحسن بن صالح عن سماك، بمعناه لم يقولوا: «ثم أفطروا».
  - (۱) أخرجه: أحمد (٦/ ١٤٩)، وأبو داود (٢٣٢٥)، والدارقطني (٢/ ١٥٦ \_ ١٥٧). وراجع: «التنقيح» (٢/ ٢٨٩).
- (۲) أخرجه: أبو داود (۲۳۲٦)، والنسائي (٤/ ١٣٥)، من حديث جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور، عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعاً به.
- قال أبو داود: «ورواه سفيان وغيره، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، لم يسمّ حذيفة».
  - وهذا أصح، وقد صرح الإمام أحمد بأن تسمية هذا الصحابي خطأ.
- راجع: «المسائل» لأبي داود (١٨٧٣) و«التنقيح» (٢/ ٢٨٩) و«التعليق المغني على سنن الدارقطني» (٢/ ١٦١).
  - (٣) أخرجه: أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (١٥٣/٤)، وابن ماجه (١٦٤٥).
    - (٤) "صحيح البخاري" (٣/ ٣٤).
- (٥) أخرجه: مسلم (١٢٦/٣)، وأحمد (٣٠٦/١)، وأبو داود (٢٣٣٢)، والترمذي (٦٩٣)، والنسائي (٤/ ١٣١).

فَلَا صِيَامَ لَهُ". رَوَاهُ الخَمْسةُ(١).

١٦٣٧ - وعَن عَائشةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقُلْنَا: لَا، فَقَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ (٢). فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدُ أَصْبَحْتُ صَائِماً». فَأَكَلَ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلَّا البُخاريَّ (٣).

وزَادَ النَّسَائيُّ: «ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا».

وفِي لَفظٍ لَهُ أيضاً: «قَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّع بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ، وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ».

قَالَ البُّخارِيُّ: وقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: «كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: لَا، قَالَ: وَفَعَله أَبُو طَلْحَةَ وأَبُو هُرَيرَةَ وابنُ عَباسٍ وحُذَيفة (٤٠).

# بَاب: الصَّبِيّ يَصُومُ إِذَا أَطَاقَ، وَحُكْم مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّهْرِ أَوِ ٱلْيَوْمِ الصَّوْمُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَوِ ٱلْيَوْمِ

17٣٨ - عَنِ الرُّبِيعِ بنتِ مُعوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى ٱلْأَنْصَارِ اللهِ عَلَيْ حَوْلَ ٱلْمَدِينَةِ: هَمَنْ كَانَ أَصْبَعَ صَائِماً فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَعَ مُفْطِراً فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً التِّتِي حَوْلَ ٱلْمَدِينَةِ: هَمْنْ كَانَ أَصْبَعَ مَائِماً فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَعَ مُفْطِراً فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ». فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ، ونَذْهَبُ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُم اللَّعْبَةَ مِنَ ٱلْعهن، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ ٱلْإِفَطَارِ. أَخْرَجَاهُ (٥٠).

قَالَ البُخَارِيُّ: وقَالَ عُمَرُ لِنَشْوَان (٦) فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ! وصِبْيَانُنَا صِيَامٌ؟! وضَرَبَه (٧).

١٦٣٩ - وعَن سُفيانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ رَبيعة (٨) قَالَ: حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى

وراجع: «التاريخ الصغير» (١/ ١٣٢ ـ ١٣٤)، و«التلخيص» (٣/ ٣٦١) و«الإرواء» (٩١٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲۸۷/۱)، وأبو داود (۲٤٥٤)، والترمذي (۷۳۰)، وفي «العلل» (ص۱۱۷ ـ ۱۱۸)، والنسائي (۱۹٦/٤)، وابن ماجه (۱۷۰۰).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت».

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه: مسلم (٩/٩٥١)، وأحمد (٢/٤٩، ٢٠٧)، وأبو داود (٢٤٥٥)، والترمذي (٧٣٤)، والنسائي (٣/٤)، والنسائي (١٩٣٤)، وابن ماجه (١٧٠١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٤٨)، ومسلم (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٦) «النشوان»: السكران سكراً خفيفاً. (نهاية). (٧) «صحيح البخاري» (٣/ ٤٧ ـ ٤٨).

 <sup>(</sup>٨) كذا في الأصل و«ن» نسب رواية الحديث إلى «سفيان بن عبد الله» وهو خطأ، والصواب إنما هو من
 رواية «عطية بن سفيان بن عبد الله» كما في «السنن» لابن ماجه.

رَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِسْلَامِ ثَقِيف قَالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١١).

١٦٤٠ ـ وعَن عبدِ الرحمٰنِ بنِ مَسلمةَ عَن عَمِّهِ، أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَأَا؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَأَتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَٱقْضُوا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢).

و هٰذَا؛ حُجةٌ فِي أَنَّ صَومَ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا، وأَنَّ الكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ أُو بَلَغَ الصَّبِيُّ في أثناءِ يَومِهِ لَزِمَهُ إِمْسَاكُهُ وقَضَاؤُه. ولا حُجَّةَ فِيهِ عَلَىٰ سُقوطِ تَبييتِ النِّيَّةِ، لأَنَّ صَوْمَه إِنَّمَا لَزِمَ في أثناءِ النَّيَّةِ، لأَنَّ صَوْمَه إِنَّمَا لَزِمَ في أثناءِ اليَوم.

# أَبْوَابُ مَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ وما يُكْرَهُ ومَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِم

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْحِجَامَةِ

1781 - عَن رَافع بنِ خَديجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْطَرَ ٱلْحَاجِمُ وَٱلْمَحْجُومُ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُ (٣). ولأَحمدُ وأبي دَاودَ وابنِ مَاجَه مِن حَديثِ ثَوبانَ وجِديثِ شدادِ بنِ أوسٍ مِثْله (٤).

ولأَحمدَ وابنِ مَاجَه مِن حَديثِ أَبِي هُريرةَ \_ مِثله (٥).

ولأَحمدَ مِن حَديثِ عَائشةَ وَحديثِ أُسامَة بنِ زيدٍ ـ مِثْله (٦).

١٦٤٢ ـ وعَن ثُوبانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى عَلَىٰ رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَفْطَرَ

(۱) «السنن» (۲۲۰). (۱۷۹۰). (۲ «السنن» (۲۲۶).

(٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٦٥)، والترمذي (٧٧٤).
 وراجع: «العلل الكبير» (ص١٢١)، و«المسائل» لأبي داود (١٩٧١)، و«سؤالات ابن الجنيد» (٤٣٩)

وراجع: «العلل الكبير» (ص١٢١)، و«المسائل» لأبي داود (١٩٧١)، و«سؤالات ابن الجنيد» (٣٩٩) و«سؤالات ابن طهمان» (٢٨٦) و«الإرشادات» (ص٣٤٨ ـ ٣٥١).

- (٤) حدیث ثوبان: أخرجه: أحمد (٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٣). وأبو داود (٢٣٦٧)، وابن ماجه (١٦٨٠)، وحدیث شداد: أخرجه: أحمد (١٢٣/٤، ١٢٤، ١٢٥)، وأبو داود (٢٣٦٨، ٢٣٦٩)، وابن ماجه (١٦٨١).
- (٥) أخرجه: أحمد (٢/٣٦٤)، وابن ماجه (١٦٧٩) من طريق عبد الله بن بشر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به. وهذا إسناد منقطع.
- قال أبو حاتم، كما في «المراسيل» (ص١١٥): «عبد الله بن بشر لا يثبت له سماع من الأعمش، وإنما يقول: كتب إليّ أبو بكر بن عياش عن الأعمش».
  - (٦) حديث عائشة: أخرجه: أحمد (٦/ ١٥٧، ٢٥٨)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
     وحديث أسامة: أخرجه: أحمد (٥/ ٢١٠)، من طريق الحسن عن أسامة به.

وقال الهيشمي في «المجمع» (٣/ ١٦٨): «والحسن مدلس، وقيل: لم يسمع من أسامة».

#### 

171٣ - وعَنِ الحَسَنِ عَن مَعقلِ بنِ سِنانٍ الأَشجعيِّ، أَنَّه قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةً لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ: «**أَفْطَرَ ٱلْحَاجِمُ وَٱلْمَحْجُومُ»**(٢). رَوَاهُمَا أَحمدُ.

وهُمَا دَليلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يُفطر جَاهِلاً يَفْسُد صَومُه، بِخِلافِ النَّاسِي.

قَالَ أحمدُ: أَصَحُّ حَديثٍ في هٰذَا البّابِ حَدِيثُ رَافعِ بنِ خَديجٍ٠

وقالَ ابنُ المَدِينيِّ: أَصحُّ شَيءٍ فِي هٰذَا البابِ حديثُ ثَوْبَانَ وشَداد بنِ أَوسٍ.

171٤ - وعَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَٱحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ (). وفِي لَفظٍ: «ٱحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه والتَّرمذيُّ وصَحَحهُ (٤).

17**٤٥ -** وعَن ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، أَنَّه قَالَ لأَنسِ بنِ مَالكِ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ ٱلحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهِدِ النَّبِيِّ عَلَى النَّعْفِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٥).

النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَن بَعضِ أصحابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُ عَلَىٰ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُ عَلَىٰ الْوَصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى الصَّحَابَة وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (1).

١٦٤٧ - وعَن أنس قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ ٱلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ ٱحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُ ﷺ بَعْدُ فِي ٱلْحِجَامَةِ لِلصَّائِم، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُ ﷺ بَعْدُ فِي ٱلْحِجَامَةِ لِلصَّائِم، وكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٧) وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ولا أَعْلَمُ لَهُ عِلَةً (٨).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/٤٧٤)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٦٨): «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/٤٤)، وأحمد (١/٢٣٦، ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٢٣٧٣)، والترمذي (٧٧٥)، وابن ماجه (١٦٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/٤٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٤/٣١٤، ٣١٥)، (٥/٣٦٣، ٣٦٤)، وأبو داود (٢٣٧٤). قال الحافظ في «الفتح» (٤/١٧٨): «إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر».

<sup>(</sup>V) «السنن» (۲/ ۱۸۲).

 <sup>(</sup>A) ورد عليه ابن عبد الهادي ردًا شديداً في «التنقيح» (٢/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧) ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية»
 (٢/ ٤٨٠).

على أن قول الدارقطني هذا لا يلزم منه تصحيحه الحديث، كما بينته في غير هذا الموضع.

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي ٱلْقَيءِ وَالاكْتِحَالِ

١٦٤٨ - عَن أَبِي هُريرةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ ٱلْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءً، وَمَنِ ٱسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَّ (١).

١٦٤٩ - وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ النُّعمانِ بنِ مَعبَدِ بنِ هَوْذة، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنِ النَّبيِّ النَّبيِّ النَّبيِّ النَّهُمِ وَقَالَ: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والبُخاريُّ فِي «تَارِيخِهِ»(٣).

وفِي إسنادِهِ مَقَالٌ قَرِيبٌ. قَالَ ابنُ مَعينٍ: عَبدُ الرَّحَمٰنِ هٰذَا ضَعِيفٌ. وَقَالَ أَبو حَاتمِ الرَّازِيُّ: هُو صَدوقٌ.

#### بَاب: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً

١٦٥٠ - عَن أَبِي هُريرةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا النَّسَائيَّ (٤٠).

وفِي لَفظِ: ﴿إِذَا أَكُلَ الصَّائِمُ نَاسِياً أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَلَا قضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةُ (°)». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ وقَالَ: إِسنادُه صَحِيحٌ (٦).

ولَهُ فِي لَفظٍ آخَرَ: «مَن أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمضَانَ نَاسِياً فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» (٧). قَالَ الدَّارِقُطنيُّ: تَفَرَّد به ابنُ مَرزوقٍ، وهو ثِقةٌ، عَنِ الأَنصاريِّ.

## بَابِ: التَّحَفُّظ مِنَ ٱلْغِيْبَةِ وَاللَّغْوِ، وَمَا يَقُول إِذَا شُتِمَ

١٦٥١ - عَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَثِذٍ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُوُّ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ

- (۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٤٩٨)، وأبو داود (۲۳۸۰)، والترمذي (۷۲۰)، وابن ماجه (۱۲۷۱).
   وراجع: «المسائل» لأبي داود (۱۸٦٤).
  - (٢) في «النهاية»: «الإثمد المروّح: أي المطيّب بالمسك».
  - (٣) أخرجه: أبو داود (٢٣٧٧)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣٩٨/٧)، بلفظ مقارب.
     وقال أبو داود عقب روايته للحديث: «قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر».
     وحكى في «المسائل» (١٨٩١) عن الإمام أحمد أنه أنكره أيضاً.
- (٤) أخرجه: البخاري (٣/٤٠)، (٨/١٧٠)، ومسلم (٣/١٦٠)، وأحمد (٢/٤٢٥)، وأبو داود (٢٣٩٨)، والترمذي (٢١١)، وابن ماجه (١٦٧٣).
  - (٥) كذا في الأصل، و«ن» بزيادة «ولا كفارة» وهذه الزيادة ليست عند الدارقطني في هذه الرواية.
    - (٦) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٨). (٧) الموضع السابق.

الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

آمَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَٱلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَٱلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسلِماً والنَّسَائِيَّ (٢).

## بَاب: الصَائِم يَتَمَضْمَضُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنَ ٱلْحَرِّ

١٦٥٣ - عَن عُمَرَ قَالَ: هَشَشْتُ يَوْماً فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: صَنَعْتُ ٱلْيَوْمَ أَمْراً عَظِيماً، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَفِيمَ؟!». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٣).

١٦٥٤ ـ وعَن أبي بَكر بنِ عَبدِ الرَّحمٰنِ، عَن رَجلٍ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَّاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٤).

# بَاب: الرُّخْصَة فِي ٱلْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إِلَّا لِمَنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ

١٦٥٥ - عَن أُمِّ سَلَمَة، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

١٦٥٦ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا النَّسَائيَّ<sup>(٦)</sup>.

وَفِي لَفَظٍ: «كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٧٠).

١٦٥٧ \_ وعَن عُمرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ: «سَلْ هٰنِهِ». لِأُمِّ سَلَمَةَ. فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ: «أَمَا وَاللهِ، إِنِّي لِأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ». رَوَاهُ مُسلمٌ (^).

١) أخرجه: البخاري (٣/ ٣١)، ومسلم (٣/ ١٥٧ \_ ١٥٨)، وأحمد (٢/ ٢٧٣، ٤٤٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۳۳)، وأحمد (۲/ ۲۵۲ ـ ۲۵۲، ٤٠٥)، وأبو داود (۲۳۲۲)، والترمذي (۷۰۷)، وابن ماجه (۱۲۸۹).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢١/١، ٢٥)، وأبو داود (٢٣٨٥) والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (١٠٤٢٢).
 وقال النسائي: «هذا حديث منكر، وبكير مأمون، وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير واحد، ولا ندري ممن هذا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٧٥) (٥/ ٣٧٦، ٣٨٠، ٤٠٨)، وأبو داود (٢٣٦٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۳۸)، ومسلم (۳/ ۱۳۰)، وأحمد (۲/ ٤٠، ۲۱، ۱۲۸، ۲۰۱)، وأبو داود (۲۳۸۲)، والترمذي (۲۲۸)، وابن ماجه (۱۲۸۷).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٣/ ١٣٦)، وأحمد (٦/ ١٣٠). (٨) «صحيح مسلم» (٣٦ / ١٣٦).

وَفِيهِ: أَنَّ أَفعالَهُ حُجَّةً.

١٦٥٨ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ ٱلْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (١٠).

#### بَابِ: مَنْ أَصْبَحَ جُنْباً وَهُوَ صَائِمٌ

1709 ـ عَن عَائِشةَ عَلَيْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الصَّلَاةَ تُدْرِكُنِي، وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَصُومُ». فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا وَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ». فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ خَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: «وَاللهِ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ رَسُولَ اللهِ، قَدْ خَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: «وَاللهِ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ اللهِ وَأَعْلَمَكُمْ مِمَا أَنَّقِي». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ (٢٠).

١٦٦٠ \_ وعَن عَائِشةَ وأُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ ٱحْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

١٦٦١ \_ وعَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ لَا حُلُمٍ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي. أَخْرَجَاهُ(٤٠).

### بَاب: كَفَّارَة مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِٱلْجِمَاع

١٦٦٢ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تَعْيِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ قَالَ: اللهِ قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟» قَالَ: لا. قَالَ: لا. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ قَأْتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَالَ: «تَصَدَّقُ بِهٰذَا». قَالَ: فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتْهُمَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَا. فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ: «أَذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٥٠).

وفي لفظ ابن ماجه قال: «أَعْتِقْ رَقَبَةً». قَالَ: لَا أَجِدُهَا. قَالَ: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: لَا أُطِيقُ. قَالَ: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: لَا أُطِيقُ. قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً» وذَكَرَهُ.

وفِيهِ: دِلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَىٰ التَّرتيبِ.

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۳۸۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۱۳۸/۳)، وأحمد (۱/۲۱، ۱۵۱، ۲٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٣٨)، ومسلم (٣/ ١٣٧)، وأحمد (٦/ ٣٤، ٣٦، ٢٨٩، ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٤٠)، ومسلم (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٤١، ٤٢، ٢١٠)، ومسلم (١٣٨/٣ ـ ١٣٩)، وأحمد (٢/ ٢٠٨، ٢٤١، ٢٧٣)، وأبو داود (٢٣٩٠)، والترمذي (٢٢٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢١١٧)، وابن ماجه (١٦٧١).

ولابنِ مَاجَه وأبي دَاودَ فِي رِوَايةٍ: ﴿ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ ۗ (١).

وفي لَفظٍ لِلدَّارقُطنيِّ فِيهِ: «فَقَالَ: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ. فَقَالَ: مَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي، وذَكَرَهُ<sup>(٢)</sup>.

وظَاهِرُ هٰذَا أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهةً.

#### بَاب: كَرَاهَة ٱلْوِصَالِ

١٦٦٣ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْعَلُهُ، فَقَالَ: «إِنِّي الْبِيَّ الْبُي وَيَسْقِينِي (٣) =

١٦٦٤ - وعَن أبي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ». فَقِيل: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: «إِيًّاكُمْ وَالْوِصَالَ». فَقِيل: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: «إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَٱكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطيقُونَ» (٤) =

١٦٦٥ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ عَنِ ٱلْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ<sup>(٥)</sup>.

١٩٦٦ - وعَن أَبِي سَعيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلُ عَنَّ السَّحَرِ»، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنِّي يُواصِلُ فَلْيُوَاصِلُ فَلْيُوَاصِلْ خَتَّى السَّحَرِ»، قَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُني وَسَاقٍ يَسْقِيني». رَوَاهُ البُخارِيُّ وأبو دَاودَ<sup>(٢)</sup>.

#### بَاب: إَدَاب ٱلْإِفْطَارِ وَالسَّحُورِ

١٦٦٧ - عَن عُمَرَ<sup>(٧)</sup> قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّاثِمُ» (٨٠٠.

١٦٦٨ - وعَن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا ٱلْفطْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٩٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجها: أبو داود (۲۳۹۳)، وابن ماجه (۱۲۷۱).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲/۰۱۲).

وراجع: «التلخيص» (۲/۳۹۳).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٣٧، ٤٨)، ومسلم (٣/ ١٥٣)، وأحمد (٢٣/٢، ٢٠١، ١١٢، ١١٨).
 (٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٤٨) (٨/ ٢١٦)، ومسلم (٣/ ١٣٣)، وأحمد (٢/ ٢٢٧، ٢٤٤، ٢٦١، ٢٦١،

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٤٨) (٨/ ٢١٦)، ومسلم (٣/ ١٣٣، ١٣٤)، وأحمد (٢/ ٢٣٧، ٢٤٤، ٢٦١. ٢٨١).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٤٨)، ومسلم (٣/ ١٣٤)، وأحمد (٢/ ٢٤٢، ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٤٨، ٤٩)، وأبو داود (٢٣٦١).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل» و«ن»: «ابن عمر» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) أُخْرِجه: البخاري (٣/٤٦)، ومسلم (٣/١٣٢)، وأحمد (١/ ٢٨، ٣٥، ٤٨).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخارى (٣/ ٤٧)، ومسلم (٣/ ١٣١)، وأحمد (٥/ ٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٦).

١٦٧٠ \_ وعَن أَنسَ قَالَ: «كَانَ النَّبيُّ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُ (٢).

١٦٧١ ـ وعَن سَلْمانَ بنِ عَامرِ الضَّبيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنْطَرَ أَحدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَّ

١٦٧٣ \_ وعَن أَبِي ذَرِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخَّرُوا السَّحُورَ وَحَجَّلُوا ٱلْفِطْرَ». رَوَاهُ أَحمدُ (٥).

١٦٧٤ ـ وعَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا أَبَا دَاوِدَ<sup>(١)</sup>.

١٦٧٥ ـ وعَن عمرِو بنِ العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيَّ وابنَ مَاجَه (٧).

#### □ أَبْوَابُ مَا يُبِيحُ الفِطْرَ وَأَحْكَامُ القَضَاءِ □

### بَاب: الفِطْر في الصَّوْم فِي السَّفَرِ

١٦٧٦ ـ عَن عَائشةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو ٱلْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَأْصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وكَانَ

- (١) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٣٧، ٣٢٩)، والترمذي (٧٠٠، ٧٠١)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
  - (٢) أخرجه: أحمد (٣/١٦٤)، وأبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٩٦).
    - وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».
- (٣) أخرجه: أحمد (١٧/٤، ١٨)، وأبو داود (٢٣٥٥)، والترمذي (٢٥٨، ٢٩٥)، والنسائي في «الكبرى»
   (٣٣١٥)، وابن ماجه (١٦٩٩).
  - (٤) أخرجه: أبو داود (٢٣٥٨).
  - (0) "المسند" (0/ 124 ، 177).

وهو مرسل.

- (٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٣٧)، ومسلم (٣/ ١٣٠)، وأحمد (٣/ ٩٩، ٢٨١)، والترمذي (٧٠٨)، والنسائي (١٤١/٤)، وابن ماجه (١٦٩٢).
- (٧) أخرجه: مسلم (٣/ ١٣٠، ١٣١)، وأحمد (٤/ ١٩٧، ٢٠٢)، وأبو داود (٢٣٤٣)، والترمذي (٧٠٩)، والنسائي (٤/ ١٤٦).

كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَنْطِرْ ۗ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١).

١٦٧٧ - وعَن أَبِي الدَّرداءِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ ٱلْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ (٢) =

١٦٧٨ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا لهٰذَا؟» فَقَالُوا: صَائِمٌ. فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» (٣) =

١٦٧٩ - وعَن أنس قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مع رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى ٱلْمُفْطِرِ وَلَا
 ٱلْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم (٤) =

17٨٠ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسٍ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسَافَرَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَأُسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسَافَرَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ ٱلْكَدِيدَ، وَهُو مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ، أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالآخِرِ فَالآخِرِ . مُتَّفَقٌ عَلَىٰ هٰذِهِ الأَحَادِيثِ (٥٠)، إِلَّا أَنَّ مُسلِماً لَهُ مَعْنَى حَدِيثِ ابن عَباسِ مِنْ غَيرِ ذِكْرِ عَشرة آلافٍ ولا تَاريخ الخروج.

َ ١٦٨١ٌ \_ وَعَنَ حَمزَةَ بنِ عَمرِو الأَسْلَمِيِّ ؛ ۖ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ مِنِّي قُوَّةً عَلَى الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائِيُّ (٦).

وهُو قَوِيُّ الدَّلاَلَةِ عَلَىٰ فَضيلةِ الفِطْرِ.

١٦٨٢ - وعَن أبي سَعيدٍ وَجَابرٍ قَالَا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ اللهِ ﷺ، فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ اللهِ ﷺ، فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض. رَوَاهُ مُسلمٌ (٧).

١٦٨٣ ـ وعَن أَبِي سَعيْدِ قَالَ: سَّافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوَّكُمْ، وَٱلْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ». فَكَانَتْ رُخْصَةً، مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَكَانَتْ رَخْصَةً فَكُمْ مَصَبِّحُو مَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَكَانَتْ عَرْمَةً فَأَفْطَرُنَا، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي لَكُمْ فَاقْطِرُوا». فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/۳٪)، ومسلم (۳/۱٤٤، ۱٤٥)، وأحمد (۲/۲٪، ۱۹۳، ۲۰۲، ۲۰۷)، وأبو داود (۲٤۰۲)، والترمذي (۷۱۱٪)، والنسائي (۱۸۷/، ۱۸۸)، وابن ماجه (۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣/ ٤٤، ٤٤)، ومسلم (٣/ ١٤٥)، وأحمد (٥/ ١٩٤، ٤٤٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/٤٤)، ومسلم (٣/ ١٤٢)، وأحمد (٣/ ٢٩٩، ٢١٧، ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/٤٤)، ومسلم (٣/١٤٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٥/ ١٨٥)، ومسلم (٣/ ١٤٠ \_ ١٤١)، وأحمد (١/٢٢٦، ٣١٥، ٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٣/ ١٤٥)، والنسائي (١٨٦/٤).

<sup>(</sup>V) «صحيح مسلم» (۳/١٤٣).

السَّفَرِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ(١).

## بَاب: مَنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ

١٦٨٤ \_ عَن جَابِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيم (٢) وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيما فعلْتَ. فَدَعَا بَقَدَح مِنْ مَاءٍ بَعْدَ ٱلْعَصْرِ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَأَفْظَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ. فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاساً صَامُوا فَقَالَ: «أُولَئِكَ ٱلْعُصَاةُ». رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

17۸٥ \_ وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى نَهْرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فِي يَوْم صَائِفٍ مُشَاةٌ وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ، فَقَالَ: «ٱشْرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ». قَالَ: فَأَبَوْا، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَيْسَرُكُمْ، إِنِّي رَاكِبٌ». فَأَبَوْا، فَثَنَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخِذَهُ فَنَزَلَ، فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ، وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرَبَ (٤) =

17۸٦ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ ٱلْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ، وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ. قَالَ: فَعَطِشَ النَّاسُ فَجَعلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتُتُوقُ أَنْفُسُهِمْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ، رَوَاهُمَا أَحمدُ (٥٠).

## بَابِ: مَنْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْم، هَلْ يُفْطِرُ فِيهِ؟ وَمَتَى يُفْطِرُ؟

١٦٨٧ \_ عَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولٌ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ \_ أَوْ مَاءٍ \_ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ \_ أَوْ رَاحِتِهِ \_ أَوْ مَاءٍ \_ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ \_ أَوْ رَاحِتِهِ \_، ثُمَّ نَظَرَ النَّاسُ فَقَالَ ٱلْمُفْطِرُونَ لِلصَّوَّامِ: أَفْطِرُوا. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٢).

قَالَ شَيخُنَا عبدُ الرَّزَّاق بن عبدِ القَادِرِ: صَوابُه: «خَيبر» أو: «مَكَّةَ»، لأَنَّه قَصَدَهُمَا فِي هٰذَا الشَّهْرِ. فَأَمَّا حُنينٌ، فكانتْ بَعدَ الفَتح بأَربعينَ لَيلةٍ.

١٦٨٨ ـ وعَن مُحمدِ بن كَعبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَراً، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٣/ ١٤٤)، وأحمد (٣/ ٣٥)، وأبو داود (٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «موضع بين مكة والمدينة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٣/ ١٤١، ١٤٢)، والترمذي (٧١٠)، والنسائي (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٢١ ، ٤٦). (٥) «المسند» (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٥/ ١٨٥ \_ ١٨٦).

وراجع: «فتح الباري» (٨/٥).

رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ. رَوَاهُ التّرمذيُّ(١).

رَمَضَانَ فَدَفَعَ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بُصْرَةَ ٱلْخِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنَ ٱلْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ: ٱقْتَرِبْ. فَقُلْتُ: أَلَسْتَ بَيْنَ الْبُيُوتِ؟ فَقَالَ أَبُو بُصْرَةَ: أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟! رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٢).

# بَاب: جَوَاز ٱلْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَلَداً وَلَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً

174٠ - عَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَزَا غَزْوَةَ ٱلْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، وَصَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ - الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ - أَفْظَرَ فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِراً حَتَّى ٱنْسَلَخَ الشَّهْرُ. رَوَاهُ

وَوَجْهُ الحُجَّةِ مِنهُ: أَنَّ الفَتْحَ كَانَ لِعَشرٍ بَقينَ مِن رَمضانَ، هكذا جَاء فِي حَديثٍ مُتَّفَّقٍ عَلَيْهِ.

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي ٱلْمَرِيضِ وَالشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ وَٱلْحَامِلِ وَٱلْمُرْضِع

١٦٩١ ـ عَن أنسِ بنِ مَالكِ الكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ ﷺ وَضَعَ عَنِ ٱلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ ٱلْحُبْلَى وَٱلْمُرْضِعِ الصَّوْمَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ (١٠).

وفِي لَفَظِ بَعضِهِمْ: «وَعَنِ ٱلْحَامِلِ وَٱلْمُرْضِعِ».
وفِي لَفَظِ بَعضِهِمْ: «وَعَنِ ٱلْحَامِلِ وَٱلْمُرْضِعِ».
١٦٩٢ ـ وَعَن سَلَمةَ بِنِ الأَكْوعِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ ٱلْآيَةُ ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾ [البقرة: ١٨٤] كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِي حَتَّى أُنزِلَتِ ٱلْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا أَحمدُ (٥).

رواه المجمعة إلى المحمد المرحمن بن أبي لَيلَىٰ عَن مُعاذِ بنِ جَبلٍ بِنَحوِ حَديثِ سَلمة، وفِيهِ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فَأَنْبَتَ اللهُ صِيَامَهُ عَلَى ٱلْمُقِيم الصَّيامَ، الصَّيامَ المَّيامَ الصَّيامَ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ الصَّيامَ الصَّيامَ الصَّيامَ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ الصَّيامَ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ الصَّيامَ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ اللهُ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ المَيْهِ اللهُ الله مُخْتَصَرٌ ۚ لِأَحمدَ وأَبِي دَاودَ (٦).

<sup>«</sup>السنن» (۷۹۹، ۸۰۰)، وقال الترمذي: «حديث حسن». (1)

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥/ ١٨٥). أخرجه: أحمد (٣٩٨/٦) وأبو داود (٢٤١٢). **(Y)** 

أخرجه: أحمد (٤/٧٤) (٣٤٧/٤)، وأبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥)، والنسائي (٤/ ١٩٠)، وابن (٤) ماجه (۱۲۲۷، ۲۲۹۹).

أخرجه: البخاري (٦/ ٣٠)، ومسلم (٣/ ١٥٤)، وأبو داود (٢٣١٥)، والترمذي (٧٩٨)، والنسائي (٤/ ١٩٠). (0)

أخرجه: أحمد (٢٤٦/٥ ـ ٢٤٧)، وأبو داود (٥٠٧)، وإسناده منقطع. (7) وراجع: «الإرواء» (١/٤).

1798 - وعَن عَطَاءٍ، سَمِعَ ٱبْنَ عَبَّاسِ يَقْرَأُ ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍۗ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِيناً. رَوَاهُ البُخارِيُ (١٠).

١٦٩٥ ـ وعَن عِكرمةً، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أُنْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِع. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٢).

#### بَاب: قَضَاء رَمَضَانَ مُتَتَابِعاً وَمُتَفَرِّقاً، وَتَأْخِيرِه إِلَى شَعْبَانَ

١٦٩٦ \_ عَنِ ابنِ عُمرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٣).

قَالَ البُخارِيُ (٤): قَالَ ابنُ عَباسٍ لا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّق، لِقولِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَامٍ أُخَرً ﴾ [البقرة: ١٨٥].

١٦٩٧ ــ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: نَزَلَتْ: ﴿فَعِدَةٌ مِن أَيامٍ أَخْرَ مُتَتَابِعَاتٍ﴾، فَسَقَطَتْ «مُتَتَابِعَاتٍ».
 رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ وقَالَ: إِسنادُهُ صَحِيحٌ (٥٠).

المَّامُ اللهُ اللهُ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٦).

ويُرْوَىٰ بِإِسنادٍ ضَعيفٍ عَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في رَجلٍ مَرضَ في رَمضانَ فأَفْظَرَ ثُم صَحِّ ولَم يَصُمْ حتى أَدركَهُ رَمضانُ آخرُ فَقَالَ: «يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ، ثُمَّ يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ، وَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْم مِسْكِيناً».

ورَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ عَن أَبِي هُريرةَ مِن قَولِهِ، وَقالَ: إِسنادٌ صَحِيحٌ مَوقوفٌ (٧٠).

ورُوي عَن ابنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً». وإسنادُه ضَعيفٌ، قَالَ التِّرمِذيُّ: والصَّحيحُ أَنَّه عَنِ ابنِ عُمرَ مَوقوفٌ (^).

١٦٩٩ - وعَنِ ابنِ عبَاسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۲/ ۳۰). (۲) السنن (۲۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٢/ ١٩٣). (٤) «صحيح البخاري» (٣/ ٤٥)

<sup>(</sup>٥) «السنن» (١٩٢/٢).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٣/٤٥)، ومسلم (٣/١٥٤، ١٥٥)، وأحمد (٢/١٢٤، ١٣١، ١٧٩)، وأبو داود
 (٢٣٩٩)، والترمذي (٧٨٣)، والنسائي (١٩١/٤)، وابن ماجه (١٦٦٩).

<sup>(</sup>٧) الرواية المرفوعة؛ أخرجها: الدارقطني (٢/١٩٧)، وإسنادها ضعيف. وأخرج أيضاً الموقوف وصححه.

<sup>(</sup>۸) «السنن» (۸).

وراجع: «سير أعلام النبلاء» (٦/ ٢٧٧)، و«الميزان» (١/ ٢٦٤ \_ ٢٦٥).

وَلَم يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (١).

#### بَاب: صَوْم النَّذْرِ عَنِ ٱلْمَيِّتِ

١٧٠٠ - عَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ ٱمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، فَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ». أَخْرِجَاهُ (٢).

وفِي رِوَايةٍ: «أَنَّ آمْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إِنِ اللهُ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهراً، فَأَنْجَاهَا اللهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ. فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صُومِي عَنْهَا». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ وأَبو دَاودَ (٣).

١٧٠١ ـ وعَن عَائشةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

١٧٠٢ ـ وعَن بُريدَة قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ آمْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاكُ». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأْصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا» قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأْصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا» قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: «حُجِي عَنْهَا». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والتِّرمذيُ وصَحَمهُ (٥٠ . ولمُسلم و في رِوَايةٍ -: «صَوْمُ شَهْرَيْنِ» (٢٠ ).

# □ أَبْوَابُ صَوْم التَّطَوُّعِ □

#### بَاب: صَوْم سِتٍّ مِنْ شَوَّال

١٧٠٣ - عَن أَبِي أَيُّوبَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيّامُ الدَّهْرِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخاريَّ والنَّسَائيُّ (٧).

وراجع: «العلل» للدارقطني (١٠٧/٦) و«الكامل» (٤/ ٣٨٩)، و«مشكل الآثار» للطحاوي (٢٣٤٢)، و«لطائف المعارف» (ص٣٨٩).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲٤٠١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۳/ ٤٦)، ومسلم (۳/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/٢١٦، ٣٣٨)، وأبو داود (٣٣٠٨)، والنسائي (٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٤٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥)، وأحمد (٦/ ٦٩).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٥١، ٣٦١)، ومسلم (٣/ ١٥٦)، وأبو داود (٢٨٧٧)، والترمذي (٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٣/ ١٥٦، ١٥٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: مسلم (۱۲۹/۳)، وأحمد (٥/٤١٧، ٤١٩)، وأبو داود (۲٤٣٣)، والترمذي (۷۰۹)، وابن ماجه (۲۷۱۳)، من طريق سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أبوب به.

ورَوَاهُ أَحمدُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ (١).

١٧٠٤ ـ وعَن ثُوبَانَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّه قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّام بَعْدَ ٱلْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنةِ؛ ﴿مَن جَلَّة بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢٠).

# بَاب: صَوْم عَشْرِ ذِي ٱلْحِجَّةِ، وَتَأْكِيد يَوْم عَرَفَةَ لِغَيْرِ ٱلْحَاجِّ

١٧٠٥ ـ عَن حَفصةَ قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صِيَام عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْغَدَاةِ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٣).

١٧٠٦ ـ وعَن أَبِي قَتَادَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً، وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخاريُّ والتّرمذيُّ (٤).

١٧٠٧ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: نَهَى رَشُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ. رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه<sup>(ه)</sup>.

١٧٠٨ - وعَن أُمِّ الفَضْلِ، أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِلَبَنٍ، فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

١٧٠٩ ـ وعَن عُقبةَ بنِ عَامرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَٱلْيَامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ ٱلْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أُكْلٍ وَشُرْبٍ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ(٧).

- أخرجه: أحمد (٣٠٨/٣) ٢٤٤، ٢٤٤).
  - (۲) أخرجه: ابن ماجه (۱۷۱۵).

وراجع: «العلل» للرازي (٧٤٤) و«الإرواء» (١٠٧/٤).

- (٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٨٧)، والنسائي (٤/ ٢٢٠).
  - وراجع: «الإرواء» (١١١/٤).
- (٤) أخرجه: مسلم (٣/ ١٦٧)، (أحمد (٥/ ٢٩٦)، وأبو داود (٢٤٢٥)، والترمذي (٧٤٩)، (٧٥٢)، مفرَّقاً، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٠٠)، وابن ماجه (١٧٣٠، ١٧٣٨) مفرَّقاً.

كلهم من طريق عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة، به.

ولا يُعرف له سماعٌ منه، كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١٩٨/٥).

وقال النسائي في «الكبرى» (٢٨٠٠): «هذا أجود حديث في هذا الباب عندي».

وراجع: «العلل» للرازي (٧٦٩)، و«الكامل» (٥/ ٣٧٢).

- (٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٠٤)، وابن ماجه (١٧٣٢).
- وفي سنده مهدي الهجري وهو مجهول، قال ابن معين: «لا أعرفه».
- وضعف الحديث ابن حزم في «المحلى» (١٨/٧) بمهدي هذا، فقال: «لا يحتج بمثله». وراجع: «السلسلة الضعيفة» (٤٠٤).
  - (٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٥)، ومسلم (٣/ ١٤٥)، وأحمد (٦/ ٣٣٩، ٣٤٠).
- أخرجه: أحمد (٤/ ١٥٢)، وأبو داود (٢٤١٩)، والنسائي (٥/ ٢٥٢)، والترمذي (٧٧٣). من طريق موسى بن عُلَي عن أبيه عن عقبة بن عامر به، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ١٦٣):

# بَاب: صَوْم ٱلْمُحَرَّمِ وَتَأْكِيد عَاشُورَاءَ

قَد سَبَقَ أَنَّه ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللهِ ٱلْمُحَرَّمُ».

١٧١٠ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ، وَسُئِلَ عَن صَومِ عَاشورَاءَ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ يَوْماً يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلَّا هٰذَا الْيَوْمَ، وَلَا شَهْراً إِلَّا هٰذَا الشَّهْرَ - يعْنِي:

رَمَضَانَ (١) =

۱۷۱۱ - وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَلِمَ ٱلْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» (٢) =

١٧١٢ ـ وعَن سَلمةَ بنِ الأَكْوعِ قَالَ: أَمَرَ النَّبيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذُنْ فِي النَّاسِ: «أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ "" =

١٧١٣ - وعَن عَلْقَمَةَ، أَنَّ الأَشعثَ بنَ قَيسٍ دَخَلَ على عَبدِ اللهِ وهُو يَطْعَم يَومَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِراً فَٱطْعَمْ (٤) =
 فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِراً فَٱطْعَمْ (٤) =

1۷۱٤ - وعَنِ ابَنِ عُمرَ، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَهُ وَٱلْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ (٥) =

١٧١٥ - وعَن أبي مُوسىٰ قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تُعَظِّمُهُ ٱلْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صُومُوهُ أَنْتُمْ» (٦) =
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صُومُوهُ أَنْتُمْ» (٦) =

١٧١٦ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «مَا

- هذا حديث انفرد به موسى بن عُلَيّ عن أبيه، وما انفرد به فليس بالقوي، وذكر «يوم عرفة» في هذا الحديث غير محفوظ، وإنما المحفوظ عن النبيّ على من وجوه: «يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب».
  - (١) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٧)، ومسلم (٣/ ١٥٠، ١٥١)، وأحمد (٢/ ٢٢٢، ٣١٣، ٣٦٧).
  - (٢) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٧) (٥/ ٥١) (٣٠ /٦)، ومسلم (٣/ ١٤٦)، وأحمد (٢/ ٢٩ ـ ٣٠ ـ ٥٠، ١٦٢).
  - (٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٣٨، ٥٨) (١١١/٩)، ومسلم (٣/ ١٥١ ـ ١٥٢)، وأحمد (٤/ ٤٧، ٥٠).
- (٤) أخرجه: البخاري (٢٩/٦ ـ ٣٠)، ومسلم (١٤٩/٣)، وأخرجه: أحمد (٢٤٢١، ٤٥٥) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود. وراجع: «مسند البزار» (١٥٧٤)، و«العلل» للدارقطني (٢٠٦/٥ ـ ٢٠٠٧).
  - (٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٣١) (٣/ ٢٩)، ومسلم (٣/ ١٤٧، ١٤٨) وأحمد (٢/٤، ٥٧، ١٤٣).
    - (٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٧) (٥/ ٨٩)، ومسلم (٣/ ١٥٠)، وأحمد (٤٠٩/٤).

لْهُذَا؟» قَالُوا: يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللهُ فِيهِ مُوسى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى. فَقَالَ: «أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ». فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (١) =

١٧١٧ - وعَن مُعاويةَ بنِ أَبِي سُفيانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هٰذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ. فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ». مُتَّفَقٌ عَلَىٰ هٰذِهِ الأحاديثِ كُلِّها(٢٠).

وأكثرُها يدلُّ عَلَىٰ أَنَّ صَومَهُ وَجَبَ ثُمَّ نُسِخ، ويُقالُ: لَمْ يَجبْ بِحَالٍ، بدَلِيلِ خَبرِ مُعاويةَ، وإنَّمَا نُسِخَ تأكيدُ اسْتحبَابِهِ.

وفِي لَفظ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَمِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، يَعْنِي: يَوْمَ عَاشُورَاءَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٤٠).

وفِي رِوَايةٍ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا ٱلْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْماً وَبَعْدَهُ يَوْماً». رَوَاهُ أَحمدُ (٥).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي صَوْم شَعْبَانَ وَٱلْأَشْهُرِ ٱلْحُرُم

الله عَن أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْراً تَامَّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ. رَوَاهُ الخَمْسةُ (٦).

وَلَفْظُ ابنِ مَاجَه: «كَانَ يَصُومُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمضَانَ».

١٧٢٠ - وعَن عَائشةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ ﷺ يَصُومُ شَهْراً أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ
 يَصُو مُهُ كُلَّهُ =

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۷/۳۰) (۱/۱۸۱) (۸۹/۵ - ۹۰) (۱/۱۹، ۱۲۰ ـ ۱۲۱)، ومسلم (۱/۱۲۹، ۱۵۰)، وأحمد (۱/۱۲۱، ۲۹۱، ۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٧)، ومسلم (٣/ ١٤٩)، وأحمد (٤/ ٩٥، ٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٣/ ١٥١)، وأبو داود (٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٣/ ١٥١)، وأحمد (١/ ٢٢٤ \_ ٢٢٥، ٢٣٦، ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (١/ ٢٤١)، بلفظ: «قبله يوماً، أو بعده يوماً». وراجع: «سنن البيهقي» (٢٨٧/٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣١١/٦)، وأبو داود (٢٣٣٦)، والترمذي (٧٣٦)، والنسائي (٤/ ١٥٠)، وابن ماجه (١٦٤٨).

وفِي لَفظِ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلاً، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ» =

وفِي لَفَظِ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرِ أَكْثَرُ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ». مُتَّفَقٌ عَلَىٰ ذَلِكَ كُلِّه (١) =

المَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي النَّبِي عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ ٱلأَوَّلِ، قَالَ: «فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاجِلاً؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَكُلْتُ طَعَاماً بِالنَّهَارِ، مَا أَكُلْتُ إِللَّيْلِ. قَالَ: «مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي بِالنَّهَارِ، مَا أَكُلْتُ إِللَّيْلِ. قَالَ: «مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَقُويَ، قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْماً بَعْدَهُ ». قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْماً بَعْدَهُ ». قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَا بَعْدَهُ وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ». رَوَاهُ أَحْدُ وأَبِو دَاوِدَ وَابِنُ مَاجَه و لهذا لَفَظُهُ (٢٠).

# بَاب: الحَتّ عَلَى صَوْمِ ٱلْإِثْنَيْنِ وَٱلْخَمِيسِ

الله الحَمْسةُ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّىَ صِيَامَ ٱلْإِثْنَيْنِ وَٱلْخَمِيسِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَبَا دَاوِدَ، لَكِنَّهُ لَهُ مِن رِوايةِ أُسامةَ بنِ زَيدٍ<sup>(٣)</sup>.

١٧٢٣ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تُعْرَضُ ٱلأَعْمَالُ كُلَّ إِثْنَيْنٍ وَخَمِيسٍ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ.

ولابنِ مَاجَه مَعناهُ (٤).

ولأُحَمدَ والنَّسَائيِّ لهذا المَعْني مِن حَديثِ أُسامةَ بنِ زَيدٍ (٥).

١٧٢٤ \_ وعَن أَبِي قَتادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ ٱلْإِثْنَيْنِ فَقَالَ: «ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ

- (۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۵۰)، ومسلم (۳/ ۱۲۰)، وأحمد (۲/ ۸۶، ۱۲۸، ۱۸۹، ۲۳۳، ۲۶۶).
- (۲) أخرجه: أحمد (۲۸/۵)، وأبو داود (۲٤۲۸)، وابن ماجه (۱۷٤۱).
   واختلف راویه فیه علی وجوه، ذكرها المنذري في "تهذیب السنن» (۳۰٦/۳) ثم قال: "وقد وقع فیه هذا الاختلاف كما تراه، وأشار بعض شیوخنا إلى تضعیفه لذلك، وهو متوجه».
  - وراجع أيضاً: "تهذيب التهذيب» (١٩/١٠). ٣) أخرجه: أحمد (٦/٨٠)، والترمذي (٧٤٥)، والنسائي (١٥٢/٤ ـ ١٥٣) وابن ماجه (١٧٣٩).
- وأخرجه: أبو داود (٢٤٣٦) من حديث أسامة بن زيد هيه. قال الحافظ في «التلخيص» تعليقاً على حديث عائشة: «وأعله ابن القطان بالراوي عنها وأنه مجهول، وأخطأ في ذلك فهو صحابي».
  - والراوي عن عائشة هو ربيعة الجرشي، اختلفوا في صحبته وصححها البخاري وغيره. وانظر: «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٨١).
    - (٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٦٨، ٣٢٩، ٣٨٩)، والترمذي (٧٤٧)، وابن ماجه (١٧٤٠).
      - (٥) أخرجه: أحمد (٢٠٠/٥)، والنسائي في «الكبري» كما في «التحفة» (١٢٦).

وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ". رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ(١).

بَاب: كَرَاهَة إِفْرَادِ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ وَيَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ ١٧٢٥ - عَنِ مُحمدِ بِنِ عِبّادِ بِنِ جَعفرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً: أَنَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وللبُخاريِّ فِي رِوَايةٍ: «أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْم».

١٧٢٦ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَصُومُوا يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا النَّسَائيَّ (٣).

ولِمُسلم (٤): ﴿ وَلَا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُوا يَوْم الْجُمُعَةِ بِصِيَام مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْم يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ».

ولأحمد (٥): «يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بِعْدَهُ».

١٧٢٧ ـ وعَن جُويرِية، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَ: «فَأَفْطِرِي». رَوَاهُ أحمدُ والبُخاريُّ وأبو دَاودَ<sup>(٦)</sup>.

وهُو دَليلٌ عَلَىٰ أَنَّ التَّطوعَ لا يَلْزَمُ بِالشُّروع.

١٧٢٨ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ لَا تَصُومُوا يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ وَحْدَهُ ﴿ (٧) =

١٧٢٩ ـ وعَن جُنَادَةَ الأَزدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْم جُمُعَةٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ ٱلْأَزْدِ أَنَا ثَامِنُهُمْ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: «هَلُمُّوا إِلَى ٱلْغَدَاءِ»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا صِيَامٌ. فَقَالَ: «أَصُمْتُمْ أَمْسِ؟» قُلْنَا: لَا. قَالَ: «أَفَتَصُومُونَ غَداً؟» قُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَأَقْطِرُوا». فَأَكَلْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ دَعَا بَإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ،

- (١) أخرجه: مسلم (٣/ ١٦٧ \_ ١٦٨)، وأحمد (٥/ ٢٩٧، ٢٩٩)، وأبو داود (٢٤٢٦)، من طريق عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة.
- وعند أبي داود، ورواية لأحمد: «صوم الإثنين والخميس»، وقال الإمام مسلم: «وفي هذا الحديث من رواية شعبة، قال: وسئل عن صوم يوم الإثنين والخميس. فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهماً». وراجع: «التاريخ الكبير» (٥/ ١٩٨)، و«الكامل» (٤/ ١٥٣٩).
  - أخرجه: البخاري (٣/ ٥٤)، ومسلم (٣/ ١٥٣، ١٥٤)، وأحمد (٣/ ٢٩٦، ٣١٢). (٢)
- أخرجه: البخاري (٣/ ٥٤)، ومسلم (٣/ ١٥٤)، وأحمد (٢/ ٤٩٥)، وأبو داود (٢٤٢٠)، والترمذي (٧٤٣)، وابن ماجه (١٧٢٣).
  - «صحيح مسلم» (٣/ ١٥٤). (٤) (٥) «المسند» (۲/ ۳۰۳، ۲۳۵).
    - أخرجه: البخاري (٣/ ٥٤)، وأحمد (٦/ ٣٢٤، ٤٣٠)، وأبو داود (٢٤٢٢). (٢)
      - أخرجه: أحمد (١/ ٢٨٨)، وإسناده ضعيف. **(V)**

يُرِيهِمْ أَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ(١).

١٧٣٠ \_ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ بُسرٍ، عَن أُختِهِ \_ واسْمُها: الصَّمَّاءُ \_: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُم إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائي(٢).

١٧٣١ \_ وعَن ابنِ مَسعودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ (٣).

ويُحملُ هٰذَا عَلَىٰ أَنَّه كَانَ يَصُومهُ مَع غَيرِهِ.

#### بَاب: صَوْم أَيَّام ٱلْبِيض وَصَوْم ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ وَإِنْ كَانَتْ سِوَاهَا

١٧٣٢ \_ عَن أَبِي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرًّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ<sup>(٤)</sup>.

١٧٣٣ \_ وعَن أَبِي قَتادَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ وأَبُو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

١٧٣٤ ـ وعَن عَائشةَ قَالتْ: كَانَ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَٱلْأَحْدَ وَٱلْإِثْنَيْن، وَمِنَ الشَّهْرِ

أخرجه: أحمد - كما في «أطراف المسند» (٢٠٨/٢)، و«إتحاف المهرة» (٧٨/٤ - ٧٩) - وقيل: جنادة بن أبي أمية الأزدي. ومنهم من لم يجعل له صحبة.
 راجع: «التحفة» (٢٨/٢)، و«الإصابة» (٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣).

(۲) أخرجه: أحمد (٣٦٨/٦)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، وابن ماجه (١٧٢٦).
 وراجع: «الناسخ والمنسوخ» للأثرم (ص١٧٠ ـ ١٧١)، و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص٢٦٣ ـ ٢٦٣).
 \_ ٢٦٤) و«شرح العمدة» له أيضاً (٢/ ٦٥٣ ـ ٢٦٦) و«تهذيب السنن» لابن القيم (٣/ ٢٩٧ ـ ٣٠١)،
 و «تنقيح التحقيق» (٢/ ٣٦٠ ـ ٣٦٤).

(٣) أخرجه: أحمد (٢٠٦/١)، والترمذي (٧٤٢)، والنسائي (٢٠٤/٤)، وابن ماجه (١٧٢٥)، والطيالسي (٣٥٧).

(٤) أخرجه: أحمد (٥/ ١٦٢)، والترمذي (٧٦١)، والنسائي (٢٢٢/٤ ـ ٢٢٣)، وقال البخاري: «باب صيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة». ثم أورد حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير مقيدة.

وقال المحافظ في «الفتح» (٢٢٦/٤): «البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث».

وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٣/ ٢٩٣): «وثلاثة أيام من كل شهر صحيح، وتعيينها لم يصح، والبعض منها أشهر».

وراجع: «مسند الطيالسي» (٤٤، ٤٧٧).

(٥) أخرجه: مسلم (٣/١٦٧)، وأحمد (٥/٢٩٧)، وأبو داود (٢٤٢٥).

ٱلْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَٱلْأَرْبِعَاءَ وَٱلْخَمِيسَ. رَوَاهُ التُّرمذيُّ (١) وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٧٣٥ - وعَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّام فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ \* فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ مَن جَآءَ بِالْمَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٥] الْيَوْمُ بِعَشَرَةٍ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتَّرمذيُّ<sup>(۲)</sup>.

بَاب: صِيَام يَوْم وَفِطْر يَوْم، وَكَرَاهَة صَوْمِ الدَّهْرِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل الصِّيَام، وَهُوَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ ﷺ (٣) =

١٧٣٧ - وعَن عَبد اللهِ بن عَمرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ ٱلْأَبَدَ». مُتَّفَقٌ

١٧٣٨ - وعَن أبي قَتَادَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ قَالَ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ "، أَوْ: «لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ ". رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخاريَّ وابنَ مَاجَه (٥).

١٧٣٩ - وعَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا»، وَقَبَضَ كَفَّهُ. رَوَاهُ أَحمدُ (٦).

ويُحْمَلُ لهٰذَا عَلَى مَنْ صَامَ الأَيَامَ المَنهِيَّ عَنْهَا.

# بَاب: تَطَوُّع ٱلْمُسَافِرِ وَٱلْغَاذِي بِالصَّوْمِ

١٧٤٠ ـ عَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (<sup>٧)</sup>.

<sup>«</sup>جامع الترمذي» (٧٤٦)، من طريق أبي أحمد ومعاوية بن هشام، عن الثوري، عن منصور، عن خيثمة، عن عائشة.

وقال: «روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان، ولم يرفعه»، وقال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٢٢٧): «رُوي موقوفاً، وهو أشبه»، وقال أبو داود في «سننه» (٢١٢٨): «خيثمة لم يسمع من عائشة». وراجع: «الوهم والإيهام» (٣/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي (٧٦٢)، وابن ماجه (١٧٠٨).

وراجع: «العلل» للدارقطني (٦/ ٢٨٤ \_ ٢٨٥).

أخرجه: البخاري (٣/ ٥١) (٤/ ١٩٥)، ومسلم (٣/ ١٦٢)، وأحمد (٢/ ١٨٧، ١٨٨). (٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٢)، ومسلم (٣/ ١٦٤)، وأحمد (٢/ ١٦٤، ١٨٨، ١٩٠، ١٩٩، ٢١٢). (٤)

أخرجه: مسلم (٣/ ١٦٧، ١٦٨)، وأحمد (٥/ ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٩)، وأبو داود (٢٤٢٥)، والترمذي (۲۲۷)، والنسائی (۶/۲۰۷، ۲۰۹).

<sup>«</sup>المسند» (٤/٤/٤)، وانظر: «مسند الطيالسي» (٥١٥). (٦)

<sup>«</sup>السنن» (٤/ ١٩٨). **(V)** 

ا ١٧٤١ ـ وعَن أَبِي سَعيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ (١).

# بَاب: فِي أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّع لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ

الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً (٢) فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً (٢) فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاء أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَقَالَ: كُلْ، فَإِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى وَالدُّنْيَا. فَجَاء أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ. فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: تَمْ. فَلَكَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلُ فَالَ سَلْمَانُ: قُم الآنَ. فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِأَمْذِيُّ والتَّرِمذِيُّ وصَحَحهُ (٣).

١٧٤٣ \_ وَعَن أُمِّ هَانِئِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَا بِشَرَابِ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا، فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمْسَائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمْلَ إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمْدَ وَالْتَرَمَذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي رواية: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ شَرَاباً فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ. فَقَالَ يَعْنِي: «إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطُوعاً فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلا تَقْضِي». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ بِمَعناهُ (٥٠).

آ٧٤٤ \_ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: أُهْدِيَ لِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ، إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ وَٱشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَلَيْكُمَا، صُومَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢٠).

<sup>=</sup> وراجع: «السلسلة الصحيحة» (٥٨٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲۱/۶)، ومسلم (۱/۵۹)، وأحمد (۱/۲۲، ۵۹، ۸۳)، والترمذي (۱۲۲۳)، والنسائي (۱/۳/۶)، وابن ماجه (۱۷۱۷).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٤٩) (٨/ ٤٠)، والترمذي (٢٤١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٤٣، ٣٤٣)، والترمذي (٧٣٢)، قال الترمذي: «في إسناده مقال».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣٤٣/٦)، وأبو داود (٢٤٥٦).

<sup>(</sup>٦) أخرَجه: أحمد (٦/ ١٤١، ٢٣٧، ٢٦٣)، والنسائي في «الكبرى» كما في تحفة الأشراف (١٦٤١٣، ١٦٤١٩) والترمذي (٧٣٥)، من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة الله المحديث بالإرسال.

راجع: «علل الترمذي الكبير» (ص١١٩)، و«العلل» لابن أبي حاتم (٢٢٧، ٢٦٥).

والحديث؛ عند أبي داود (٢٤٥٧) من حديث زميل مولى عروة، عن عروة، عن عائشة، به.

وهٰذَا؛ أَمرُ نَدبِ، بِدَليلِ قَولِهِ: «لَا عَلَيْكُمَا».

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي ٱسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ بِٱلْيَوْم وَٱلْيَوْمَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

١٧٤٥ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ(١).

١٧٤٦ - وعَن مُعاويةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: «الصِّيامُ يَوْمُ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ، فَمَنْ شَاءَ فليَتَقَدَّم وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢٠).

ويُحْمَلُ لهذا عَلَىٰ التَّقَدُّمِ بِأَكْثِرِ مِن يَومينِ.

١٧٤٧ - وعَن عِمْرانَ بَنِ حُصَينِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هٰذَا الشَّهْرِ شَيْئاً؟» قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وفي رواية لهم: "مِنْ سَرَدِ شَعْبَانَ"(٤).

ويُحْمَلُ هٰذَا عَلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَتْ لَهُ عَادٌّ بِصِيام سَرَرِ الشُّهرِ أَو قَدْ نَذَره.

# بَاب: النَّهْي عَنْ صَوْم ٱلْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيقِ

١٧٤٨ - عَن أَبِي سَعيدٍ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْم يَوْمَيْنِ: يَوْمِ ٱلْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.

وَفِي لَّفظٍ لأحمدَ والبُخاريِّ: «لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ»(٢)، ولمسلم: «لَا يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ»(٧).

قال البخاري في «التاريخ» (٣/ ٤٥٠): «ولا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد سماع من زميل، ولا تقوم به الحجة».

وعدَّ الذهبي هذا الحديث من مناكير زميل مولى عروة في «الميزان» (٢/ ٨١).

وهو ضعيف أيضاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۳۵)، ومسلم (۳/ ۱۲۵)، وأحمد (۲/ ۲۳۶، ۲۸۱، ۳٤۷)، وأبو داود (۲۳۳۵)، والترمذي (۲۸۵)، والنسائي (۱٤٩/٤، ۱٥٤)، وابن ماجه (۱۲۵۰).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۱٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٤)، ومسلم (٣/ ١٦٨، ١٦٩)، وأحمد (٤/ ٢٣٤، ٣٣٤، ٤٣٩، ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٤)، ومسلم (١٦٨/٣)، وأحمد (٤/٨/٤، ٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٥)، ومسلم (٣/ ١٥٣)، وأحمد (٩٦/٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ٧٧) (٣/ ٢٥)، وأحمد (٣/ ٥١ \_ ٥١).

<sup>(</sup>V) «صحيح مسلم» (٣/ ١٥٢).

١٧٤٩ \_ وعَن كَعبِ بنِ مَالكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا: «أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنِّى أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (١٠).

١٧٥٠ ـ وعَن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنَادِيَ أَيَّامَ مِنَّى: «أَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَا صَوْمَ فِيهَا»، يَعْنِي: أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

١٧٥١ \_ وعَن أَنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْم خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ: يَوْمِ ٱلْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٣).

١٧٥٢ \_ وعَن عَائشةَ وابنِ عُمرَ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ ٱلْهَدْيَ. رَوَاهُ البُخارِيُّ.

ولَهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَّى (٤).

#### كِتَابُ الاعْتِكَافِ

١٧٥٣ \_ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ ٱلْعَشْرَ ٱلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللهُ ﷺ إِنْ اللهُ اللهُ

١٧٥٤ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ ٱلْعَشْرَ ٱلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (١٠).

ولمُسلمٍ: قَالَ نَافعٌ: وَقَد أَرَانِي عَبْدُ اللهِ ٱلْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٧).

- (۱) أخرجه: مسلم (۳/۱۵۳)، وأحمد (۳/٤٦٠).
- (٢) «المسند» (١/٩٦١، ١٧٤) ـ وهو عند البزار (١٠٦٧ ـ كشف) ـ من طريق محمد بن أبي حميد، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن أبيه، عن جده.
  - قال البزار: «لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد».
- (٣) أخرجه: الدارقطني (٢/٢١٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٩١٣)، من طريق محمد بن خالد الطحان، عن أبيه، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، به.
- قال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (١١٢٠): «أخطأ فيه محمد بن خالد وإنما هو يزيد الرقاشي لا قتادة».
  - قلت: والرقاشي ضعيف، وقد عاد الحديث إليه.
  - وطريق يزيد الرقاشي؛ أخرجه: أبو يعلى (٤١١٧).
    - (٤) «صحيح البخاري» (٣/٥٦).
  - (٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٦٢)، ومسلم (٣/ ١٧٥)، وأحمد (٦/ ٩٢، ٢٣٢، ٢٧٩).
    - (٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٦٢)، ومسلم (٣/ ١٧٤)، وأحمد (٢/ ١٣٣).
      - (V) «صحيح مسلم» (٣/ ١٧٤).

١٧٥٥ - وعَن أَنس قَالَ: كَانَ النَّبيُ ﷺ يَعْتَكِفُ ٱلْعَشْرَ ٱلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفُ عَاماً، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَام ٱلْمُقْبِلِ ٱعْتَكَفَ عِشْرِينَ. رَوَاهُ أَحمدُ والتَّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (١).

ولأَحمدَ وأبي داودَ وابنِ مَاجَه لهذا المَعْنى مِن رِوَايَةٍ أُبَيِّ بنِ كَعبِ(٢).

1٧٥٦ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى ٱلْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ لَمَّا أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ ٱلْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمْرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، وَأَمَرَتْ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِخبائِهِا فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ٱلْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا ٱلْأَخْبِيَةُ فَقَالَ: «ٱلْبِرَّ يُرِدْنَ؟» فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوضَ، وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ٱلْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا ٱلْأَخْبِيَةُ فَقَالَ: «ٱلْبِرَّ يُرِدْنَ؟» فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوضَ، وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى ٱعْتَكَفَ فِي ٱلْعَشْرِ الأُولَ مِنْ شَوَّالٍ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التَّرِمذيَّ (\*)؛ لَكِن لَهُ مِنْهُ: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى ٱلْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ» (\*).

وفِيهِ: أَنَّ النَّذْرَ لا يَلزم بمُجردِ النِّيةِ، وأن السُّنن تُقْضَى، وأنَّ للمُعتكفِ أن يَلزمَ مِنَ المَسجدِ مَكاناً بعَينهِ، وأن مَنِ ٱلتزمَ اعتكافَ أَيام مُعيَّنةٍ لَم يَلزمهُ أَوَّلُ ليلةٍ لَهَا.

۱۷۵۷ ـ وعَن نَافع، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا ٱعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوانَّةِ التَّوْبَةِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٥).

١٧٥٨ ـ وعَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُو مُعْتَكِفٌ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ ٱلْبَيْتَ إِلَّا لَحَاجَةِ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا (٢) = .

١٧٥٩ - وَعَنْهَا أَيضاً قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ ٱلْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَٱلْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارةٌ (٧) = .

١٧٦٠ ـ وعَن صَفِيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفاً فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمُّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ (^).

١٧٦١ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفُ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/ ١٠٤)، والترمذي (٨٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١٤١/٥)، وأبو داود (٢٤٦٣)، وابن ماجه (١٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٦٣، ٦٦)، ومسلم (٣/ ١٧٥)، وأحمد (٦/ ٨٤، ٢٢٦)، وأبو داود (٢٤٦٤)، والنسائي (٢/ ٤٤) وابن ماجه (١٧٧١).

<sup>(</sup>٤) «المجامع» (٧٩١). (٥) «السنن» (١٧٧٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/ ٨٢) (٣/ ٢٢، ٦٣، ٦٧) (٧/ ٢١١)، ومسلم (١/ ١٦٧، ١٦٨)، وأحمد (٢/ ٣٢، ٥٠، ١٨، ٢٨، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (١/١٦٧)، وأحمد (٦/١٨).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٤، ٦٥)، (٤/ ٩٩) (٨/ ٢٠) (٩/ ٨٨)، ومسلم (٧/ ٨)، وأحمد (٦/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٩) «السنن» (٢٤٧٢).

المُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يُشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا الْعُبَكِفِ أَنْ لَا يُعُودَ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا الْعُبَكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا الْعُبَكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا الْعُبَكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا الْعُبَكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا الْعُبَكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>(۱)</sup>.

1٧٦٣ - وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّة أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَنْدِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). وزَادَ البُخارِيُّ: «فَاعْتَكِفْ لَيْلَةً».

١٧٦٤ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى ٱلْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ وَقَالَ: رَفَعه أَبو بَكرِ السُّوسيُّ، وغَيرُهُ لَا يَرِفَعُهُ (٣).

١٧٦٥ \_ وعَن حُذَيفَة، أَنَّهُ قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا الْعَبِكَافَ إِلَّا في الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ»، أَوْ قَالَ: "فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ». رَوَاهُ سَعِيدٌ في الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ»، أَوْ قَالَ: "فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ». رَوَاهُ سَعِيدٌ في الْمُسَابِدِ الثَّلَاثَةِ»، أَوْ قَالَ: "فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ».

1٧٦٦ ـ وعَن عَائشةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ٱعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّم. رَوَاهُ البُخارِيُّ(٥).

وفِي رِوَايةٍ: «ٱعْتَكَفَ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ وأَبو دَاودَ<sup>(٦)</sup>.

وانظر: الذي بعده.

- (۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲٦)، ومسلم (٥/ ۸۹)، وأحمد (١/ ٣٧) (٢/ ٢٠).
  - (۳) «السنن» (۲/۱۹۹).

وكذا رجح الوقف البيهقي في «السنن» (٣١٨/٤).

- (٤) وأخرجه: ابن حزم في «المحلى» (١٩٥/٥)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١٠٩/٢) من طريق سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن حذيفة.
- ورُوي مرفوعاً أيضاً \_ بلا شك \_ من وجه آخر، والصواب فيه الوقف على حذيفة، كما هي رواية عبد الرزاق في «المصنف» (٣٤٨/٤)، وابن أبي عمر العدني، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند الفاكهي في «أخبار مكة» (١٣٣٤).
- وراجع: «السلسلة الصحيحة» (٢٧٨٦)، وجزء «حديث: قلب القرآن يس؛ في الميزان» (ص٥٥ ـ ٥٦) لشيخنا الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف ـ حفظه الله تعالى.
  - (٥) «صحيح البخاري» (١/ ٨٤ \_ ٨٥).
  - (٦) أخرجه: البخاري (١/ ٨٥) (٣/ ٦٤)، وأحمد (٦/ ١٣١)، وأبو داود (٢٤٧٦).

<sup>=</sup> وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٤١٩): «وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، والصحيح عن عائشة من فعلها».

<sup>(</sup>١) «السنن» (٢٤٧٣)، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً. قال أبو داود: «غير عبد الرحمن لا يقول فيه: «قالت: السنة»، جعله قول عائشة».

# بَاب: الاجْتِهَادِ فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْأُواخِرِ، وَفَضْلِ قِيَامِ لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ، وَفَضْلِ قِيَامِ لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ، وَفَضْلِ قِيَامِ لَيْلَةِ هِيَ وَمَا يُدْعَى فِيهَا، وَأَيّ لَيْلَةٍ هِيَ

١٧٦٧ - عَن عَائشةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ ٱلْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ ٱلْمِئْزَرَ.

ولأَحمدَ ومُسلمِ: «كَانَ يَجْتَهِدُ فِي ٱلْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا» (٢).

١٧٦٩ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». رَوَاهُ التَّرمذيُّ وصَحَّحهُ، وأَحمدُ وابنُ مَاجَه (٤) وقَالَا فِيهِ: «أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ ٱلْقَدْرِ».

١٧٧٠ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مُتَحَرِّبِهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ»، يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ. رَوَاهُ أَحمدُ بإسنادً صَحِيح (٥).

المُّال - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ يَشُقُ عَلَيَّ ٱلْقِيَامُ، فَأُمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللهَ يُوفِّقُنِي فِيهَا لِلْيَلَةِ الْقَدْرِ. فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٦٠).

١٧٧٢ - وعَن مُعاويةَ بنِ أَبِي سُفيانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي لَيلةِ القَدْرِ -، قَالَ: «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٧٠).

١٧٧٣ ـ وعَن زِرّ بِنِ حُبِيشٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ أُبَيُّ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ. يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي. وَوَاللهِ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣/ ٦١)، ومسلم (٣/ ١٧٥)، وأحمد (٦/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۳/۱۷۱)، وأحمد (۱/۲۲، ۲۵۵).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه: البخاري (۱/۱۰، ۱۱) (۳/ ۳۳، ۵۹)، ومسلم (۲/ ۱۷۷)، وأحمد (۲/ ۲٤۱، ۳٤۷، ۳۸۰، ۳۸۰
 (۳)، وأبو داود (۱۳۷۲)، والترمذي (۲۸۳)، والنسائي (۱۱۷/۱۰ /۱۱۷) (۱۱۷/۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢٥٨/٦)، والترمذي (٣٤٣٥)، وابن ماجه (٣٨٤٠).

<sup>(</sup>o) «المسند» (۲/۲۷، ۱۵۷). (۲) «المسند» (۱/۲۶۰).

<sup>(</sup>۷) «السنن» (۱۳۸٦).

لَهَا. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ والتّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (١).

1٧٧٤ - وعَن أَبِي سَعيدٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اعْتَكَف ٱلْعَشْرَ الأُولَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأُوسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ، فَأَخَذَ ٱلْحَصِيرَ بِيدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ ٱلْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ وَأُسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَذَنُوا مِنْهُ فَقَالَ: ﴿إِنِّي ٱعْتَكَفْتُ ٱلْعَشْرِ ٱلْأُولَ ٱلْتَمِسُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ ٱعْتَكَفْتُ ٱلْعَشْرِ ٱلْأُولَ ٱلْتَمِسُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ ٱعْتَكَفْتُ ٱلْعَشْرِ ٱلْأُولَخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ ٱلْعَشْرِ ٱلْأُولَخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرِ ٱلْأَوْلِخِرِ، فَمَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرِ ٱلْأَوْلِخِرِ، فَمَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ النَّاسُ مَعَهُ، قَالَ: ﴿ وَإِنِّي رَأَيْتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَإِنِّي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي طَيْنَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصَّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ طِينٍ وَمَاءٍ ﴾، فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصَّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِو (٢) فِيهَا فِي ٱلْمَسْجِدُ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ، فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِو (٢) فِيهَا الطِّينُ وَٱلْمَاءُ ، وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ ٱلْعَشْرِ ٱلْأُولِ وَلِي الْمُعْرِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي «البُخارِيِّ اعتكافَ العَشْرِ الأُولِ ] (٤).

1۷۷٥ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ ٱلْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَأَرَانِي صَبِيحَتَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ». قَالَ: فَمُطِرْنَا في لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثْرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٥) وَزَادَ: «فَكَانَ عَبدُ اللهِ بنُ أُنيسِ يَقُولُ: ثَلَاثٍ وعِشْرِيْنَ».

١٧٧٦ ـ وعَن أبي بَكْرة، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ٱلْتَمِسُوهَا فِي تِسْعِ بَقِينَ، أَوْ سَبِع بَقِينَ، أَوْ سَبِع بَقِينَ، أَوْ لَلْكٍ بَقِينَ، أَوْ لَلْكِ الْعِشْرِينَ مَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ٱجْتَهدَ. رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُ وصَحَّحهُ (٦).

١٧٧٧ ـ وعَن أَبِي نَضْرَةَ عَن أَبِي سَعيدٍ في حَديثٍ لَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ (٧) مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنَسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ٱلْتَمِسُوهَا فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۱۷۸/۲) (۳/ ۱۷۶)، وأحمد (٥/ ١٣٠، ١٣١)، وأبو داود (١٣٧٨)، والترمذي (٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) روثة الأنف: طرفه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٠، ٢٢، ١٤)، ومسلم (٣/ ١٧٧)، وأحمد (٣/ ٧، ٢٤، ٢٠، ٧٤).

<sup>(</sup>٤) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٣/١٧٣)، وأحمد (٣/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٥/٣٦، ٣٩، ٤٠)، والترمذي (٧٩٤).

<sup>(</sup>٧) أي: يطلب كل واحد منهما حقه، ويدعي أنه المحق. وفي «المسند»: «يحيفان». بياء تحتية وفاء.

والحيف: الجور والظلم.

التَّاسِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَالسَّابِعَةِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا. قَالَ: أَجَلْ، نَحْنُ أَحَقُ بِذَلكَ مِنْكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّابِعَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (١٠).

١٧٧٨ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ٱلْتَمِسُوهَا فِي ٱلْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَبْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ وأَبو دَاودَ<sup>(٢)</sup>.

وفِي رِوَايَةٍ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هِيَ فِي ٱلْعَشْرِ فِي سَبْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي تِسْعٍ يَبْقِيْنَ». يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ». رَوَاهُ البُخارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

۱۷۷۹ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي ٱلْمَنَامِ فِي السَّبْعِ ٱلْأُواخِرِ، فَمَنْ كَانَ السَّبْعِ ٱلْأُواخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّياً فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ ٱلْأُواخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّياً فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ ٱلْأُواخِرِ». أَخْرَجَاهُ (٤٠).

ولمُسلم (٥) قَالَ: أُرِيَ رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْأَواخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا».

١٧٨٠ ـ وعَن عَائشةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ ٱلْقَدْرِ فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». رَوَاهُ مُسلمٌ والبُخاريُ<sup>(١)</sup> وقَالَ: «فِي ٱلْوِتْرِ مِنَ ٱلْعَشْرِ ٱلْأَوَاخِرِ».

#### كِتَابُ المَنَاسِكِ

#### بَاب: وُجُوب ٱلْحَجِّ وَٱلْعُمْرَةِ وَثَوَابِهِمَا

١٧٨١ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ ٱلْحَجَّ فَحُجُّوا». فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَام يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا ٱسْتَطَعْتُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ (٧).

وفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الأَمْرَ لا يَقْتَضِي التُّكرارَ.

أخرجه: مسلم (٣/ ١٧٢ \_ ١٧٣)، وأحمد (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣/ ٦١)، وأحمد (١/ ٢٣١، ٢٧٩، ٣٦٠، ٣٦٥)، وأبو داود (١٣٨١).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (٣/ ٦١)، وأخرجه أحمد (١/ ٢٨١) بلفظ: "أو سبع يبقين".

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٩ - ٦٠)، ومسلم (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>a) «صحيح مسلم» (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٦٠)، ومسلم (٣/ ١٧٣)، والبخاري (٣/ ٦١) مثل لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٤/ ١٠٢) (١٠٢/٧)، وأحمد (٢/ ٤٤٧، ٤٥٦، ٤٦٧)، والنسائي (٥/ ١١٠).

١٧٨٢ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْحَجُّ». فَقَالَ: «لَوْ قُلْتُها لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَلُمْ اللهِ؟ فَقَالَ: «لَوْ قُلْتُها لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُو تَطَوُّعٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ بِمِعناه (١٠).

١٧٨٣ ـ وعَن أَبِي رَزِينِ العُقيليِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ. فَقَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُ (٢).

١٧٨٤ ـ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه، وإسنادُهُ صَحِيحٌ (٣).

١٧٨٥ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ ٱلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمانُ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ». فَقَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٤).

وهو حُجَّةٌ لِمَنْ فَضَّلَ نَفْلَ الحَجِّ عَلَىٰ نَفلِ الصَّدَقَةِ.

1۷۸٦ - وَعَن عُمرَ بِنِ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا ٱلْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الإِسْلَامُ أَنْ تَسْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّداً مَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُصْعَمَ اللهَ وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُوتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ ٱلْبَيْتَ، وَتَعْتَمِرَ، وَتَعْتَسِلَ مِنَ ٱلْجَنابة، وَتُتِمَّ ٱلْوُضُوء، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَنُكِمَ الزَّكَاةَ، وَتَحُبَّ ٱلْبَيْتَ، وَتَعْتَمِرَ، وَتَعْتَسِلَ مِنَ ٱلْجَنابة، وَتُتِمَّ ٱلْوُضُوء، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». وذَكرَ بَاقِي الحَديثِ، وأَنَّهُ قَالَ: «هٰذَا جِبْرِيلُ ٱللهُ مُكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ». رَوَاهُ الللَّارِقُطنيُ (٥) وقَالَ: هٰذَا إِسنادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ.

ورَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الجَوزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ «المُخرَّج عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ».

١٧٨٧ - وعَنَ أَبِي هُريرةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَٱلْحَجُّ ٱلْمُبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ (٢).

- (۱) أخرجه: أحمد (١/ ٢٥٥، ٢٩٠، ٣٥٢، ٣٧٠)، والنسائي (١١١/٥).
- (۲) أخرجه: أحمد (۱۰/٤)، ١١، ١٢)، وأبو داود (۱۸۱۰)، والترمذي (۹۳۰)، والنسائي (۱۱۱/۵)، وابن ماجه (۲۹۰٦).
  - (٣) أخرجه: أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه (٢٩٠١).
  - (٤) أخرجه: البخاري (١٣/١) (٢/ ١٦٤)، ومسلم (١٦/١)، وأحمد (٢/ ٢٦٤، ٢٦٨).
    - (۵) «السنن» (۲/ ۲۸۲).
- والحديث؛ أخرجه أيضاً: ابن حبان في «الصحيح» (١٧٣)، وذكر أن سليمان التيمي تفرد بلفظ: «تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء».
  - وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٢/ ٣٠٤): «هذه الزيادة فيها شذوذ».
- (٦) أخرجه: البخاري (٣/٢)، ومسلم (١٠٧/٤)، وأحمد (٢/٢٤٦، ٢٤١، ٢٢١)، والترمذي (٩٣٣)، والنسائي (١١٢/٥)، وابن ماجه (٢٨٨٨).

#### بَاب: وُجُوب ٱلْحَجِّ عَلَى ٱلْفَوْرِ

١٧٨٨ - عَن ابنِ عَباسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «تَعَجَّلُوا إِلَى ٱلْحَجِّ - يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ الْحَدَّكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ(١).

١٧٨٩ ـ وعَن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الفَضلِ ـ أو أَحَدِهِمَا عَنِ الآخَرِ ـ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ ٱلْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ،
 وَتَعْرِضُ ٱلْحَاجَةُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢).

وَسَيَأْتِي قَولُهُ ﷺ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرُجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ ٱلْحَجُّ مِنْ قَابِلِ (٣).

١٧٩٠ ـ وعَن الحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَىٰ هٰذِهِ ٱلْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ ٱلْجِزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، مَا

#### بَابِ: وُجُوبِ ٱلْحَجِّ عَلَى ٱلْمَعْضُوبِ<sup>(٥)</sup> إِذَا أَمْكَنَتْهُ ٱلْأُسْتِنَابَةُ وَعَنِ ٱلْمَيِّتِ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.

١٧٩١ - عَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنْعَم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي ٱلْحَجِّ شَيْخاً كَبِيراً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. قَالَ: «فَحُجِّي عَنْهُ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٦).

۱۷۹۲ ـ وعَن عَلَيٌ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَتْهُ ٱمْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَم فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ (٧) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَيُجْزِّئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٨).

<sup>(1) «</sup>المسند» (١/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١/ ٢١٤، ٣٥٥)، وابن ماجه (٢٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٢٠٦٣).

<sup>(</sup>٤) وأخرجه: البيهقي في «السنن» (٤/ ٣٣٤)، والفاكهي في «أخبار مكة» (١/ ٣٨٢)، بلفظ: «ليمت يهوديًّا أو نصرانيًّا يقولها ثلاث مرات، رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله».

وراجع: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (١/ ٨٥) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٥) في «النهاية»: «المعضُوب: الزَّمِن الذي لا حراك له».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/۳۲)، (۳/۳۲)، (۲۲۲/۰)، ومسلم (۱۰۱/۶)، وأحمد (۲۱۹/۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱)، وأبو داود (۱۸۰۹)، والترمذي (۲۲۸)، والنسائي (۱۱۷/۰).

<sup>(</sup>V) في حاشية «ن»: «ضعف عقله من الكبر».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (١/ ٧٥، ٩٨، ١٥٦)، والترمذي (٨٨٥).

١٧٩٣ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بِنِ الزُّبيرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَم إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبي أَدْرَكَهُ ٱلْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ وَالحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَرْأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ. أَكَانَ ذَلِكَ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ. أَكَانَ ذَلِكَ يَبْرُئُ عَنْهُ؟» قَالَ: «فَا حُجُجْ عَنْهُ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ بِمَعناهُ (١).

١٧٩٤ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ٱمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَم تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ أَنْ تَحُجَّ فَلَم تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ أَنْ تَحُجَّ فَلَم تَحُجَّ وَلَا اللهُ فَاللهُ أَحَقُ بِالْوَفَاءِ». رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ بِمَعناهُ (٢).

وفِي رِوَايةٍ لأَحمدَ والبُخاريِّ بِنَحوِ ذَلِكَ، وفِيهَا: قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُعَِّ»(٣).

وهُو يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ الحَجِّ عَنِ المَيِّتِ مِنَ الوَارِثِ وغَيرِهَ، حَيثُ لَم يَستفصلُه أَوَارِثٌ هُو، أَمْ لَا؟ وشَبَّهه بالدَّين.

١٧٩٥ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَام، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْناً عَلَيْهِ، أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيْك». رواه الدَّارقُطنيُ (٤٠).

#### بَاب: ٱعْتِبَار الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ

١٧٩٦ - عَن أنس عن النبي ﷺ: فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] قَالَ: قيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٥٠).

۱۷۹۷ \_ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»، يَعْنِي: قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٦٠).

- أخرجه: أحمد (٣/٤، ٥)، والنسائي (٥/١١٧ ـ ١١٨).
- (۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۲) (۹/ ۱۲۵)، والنسائي (۱۱٦/٥).
  - (٣) أخرجه: البخاري (٨/ ١٧٧)، وأحمد (١/ ٢٣٩، ٣٤٥).
    - (٤) «السنن» (۲/ ۲۲۰).
    - وراجع: «الإرواء» (٤/ ١٧٠).
- (٥) أخرجه: الدارقطني (٢١٦/٢)، والحاكم (١/ ٤٤٢)، والبيهقي (٤/ ٣٣٠).
   وأعل الحديث بالإرسال.
- راجع: «التلخيص» (٢/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣)، و«التنقيح» (٢/ ٣٧٩)، و«الإرواء» (٩٨٨).
  - (٦) «السنن» (٢٨٩٧)، وإسناده ضعيف.

وراجع: «الإرواء» (٤/ ١٦٣).

#### بَاب: رُكُوب ٱلْبَحْرِ لِلْحَجِّ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ٱلْهَلَاكُ

۱۷۹۸ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَرْكَبِ ٱلْبَحْرَ إِلَّا حَاجًا أَوْ مُعْتمراً أَوْ خَازِيَاً فِي سَبِيلِ الله ﷺ، وَوَاهُ أَبو دَاودَ وَسَعيدُ بنُ مَنصورٍ في «سُنَنِهِمَا» (١٠).

۱۷۹۹ - وعَن أَبِي عِمرانَ الجَونِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ محمَّدٍ ﷺ وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارسَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ (٢) فَوَقَعَ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِقَتْ فَارسَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ (٢) فَوَقَعَ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِقَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ». رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

#### بَاب: النَّهْي عَنْ سَفَرِ ٱلْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ وَغَيْرِهِ إِلَّا بِمَحْرَم

١٨٠٠ - عَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَ رَجَلٌ بِٱمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ ٱلْمَرْأَةُ إِلَّا مع ذِي مَحْرَم». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ٱمْرَأَتِي خُرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي ٱكْتُنِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ ٱمْرَأَتِكَ» (٤) =

١٨٠١ ـ وعَن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَافِر ٱلْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم». مُتَفَقٌ عَلَيْهِمَا ُ (°).

٢ُ ١٨٠ - وعَن أبي سَعيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنَّ تُسَافِرَ ٱلْمُرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

وفِي لَفظِ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ فَصَاعِداً إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيَّ والنَّسَائِيُّ (٧).

١٨٠٣ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ

وراجع: «التاريخ الكبير» (١/٢/٢/١ ـ ١٠٥)، و«الضعيفة» (٤٧٨) و«الميزان» (١/٣٢٩).

- (٢) في حاشية «ن»: «الإجّار للسطح: الذي يردُّ الساقط».
  - (T) «المسند» (٥/ ٧٩).
- (٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٤) (٢٤/٤)، ومسلم (٤/ ١٠٤)، وأحمد (١/ ٢٢٢، ٣٤٦).
  - (٥) أخرجه: البخاري (٢/٥٤)، ومسلم (١٠٢/٤)، وأحمد (١٣/٢، ١٩، ١٤٢).
- (٦) أخرجه: البخاري (٢/٢٧، ٧٧) (٣/ ٢٥، ٥٦)، ومسلم (٣/ ١٥٢)، وأحمد (٣/٧، ٣٤، ٥١، ٥٩).
- (۷) أخرجه: مسلم (۱۰۳/۶، ۱۰۲)، وأحمد (۳/۵۶)، وأبو داود (۱۷۲٦)، والترمذي (۱۱٦۹)، وابن ماجه (۲۸۹۸).

<sup>(</sup>١) «السنن» (٢٤٨٩)، وهو حديث ضعيف.

ذِي مَحْرَمِ عَلَيْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

في رِوَّايةٍ: «مَسيرَةَ يَوْمٍ»(٢٠).

وفِي رِوَايةٍ: «مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ»(٣).

وفِي رَوَايَةٍ: «لَا تُسَافِرِ ٱمْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». رَوَاهُنَّ أَحمدُ ومُسلمٌ (٤٠). وفِي رِوَايَةٍ لأبي دَاودَ: «بَرِيداً» (٥٠).

# بَابِ: مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ

١٨٠٤ - عَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَهُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِك»؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ شُبْرُمَهُ؟» قَالَ: الله قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ نَفْسِكَ ثُمَّ مُحَجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»، والدَّارقُطنيُّ وفِيهِ: قَالَ: «لهٰذِهِ عَنْكَ، وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»، والدَّارقُطنيُّ وفِيهِ: قَالَ: «لهٰذِهِ عَنْكَ، وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».

#### بَاب: صِحَّة حَجِّ الصَّبِيِّ وَٱلْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ لَهُ عَلَيْهِمَا

١٨٠٥ - عَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَقِي رَكْبَاً بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ ٱلْقَوْمُ؟» قَالُوا: ٱلْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «رَسُولُ اللهِ ﷺ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهٰذَا حَجُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ().

١٨٠٦ ـ وعَنِ السَّائبِ بنِ يَزيدَ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَأَنَا ابنُ سَبْع سِنِينَ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٨٠٠.

· ١٨٠٧ \_ وعَن جَابِرٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنْ

- (۱) أخرجه: البخاري (۲/ ٥٤)، ومسلم (۱۰۳/٤)، وأحمد (۲/ ۲۳۲).
- (٢) أخرجها: مسلم (١٠٣/٤)، وأحمد (٢/٢٥٠، ٤٣٧، ٤٣٧، ٥٠٦).
  - (٣) أخرجها: مسلم (١٠٣/٤)، وأحمد (٢/ ٣٤٠)، ٩٩٣).
    - (٤) أخرجها: مسلم (٤/ ١٠٣)، وأحمد (٢/ ٣٤٧).
      - (٥) «السنن» (١٧٢٥).
      - وراجع: «الإرواء» (٥٦٧).
- (٦) أخرجه: أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، والدارقطني (٢/ ٢٦٨، ٢٦٩). وراجع: «التلخيص» (٢/ ٢٦٤ ـ ٤٢٧)، و«الإرواء» (٩٩٤).
- (۷) أخرجه: مسلم (۱۰۱/۶)، وأحمد (۱/۱۱، ۲۶۲، ۲۸۸)، وأبو داود (۱۷۳۳)، والنسائي (٥/١٢٠، ۱۲۰).
  - (٨) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٤)، وأحمد (٣/ ٤٤٩)، والترمذي (٩٢٥، ٢١٦١).

الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (١).

١٨٠٨ ـ وعَن مُحمدِ بنِ كَعبِ القُرظيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، فَإِنْ أَعْدَدُ مُرْسَلاً (٢).

#### □ أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ وأَحْكَامِهِ □

بَاب: ٱلْمَوَاقِيت ٱلْمَكَانِيَّة وَجَوَاز التَّقَدُّم عَلَيْهَا.

١٨٠٩ - عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ذَا ٱلْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ ٱلْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْبَيْمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْيُمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَ مِنْ عَلَيْهِنَ مِنْ اللهِ ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ عَيْرٍ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً يُهِلُّونَ مِنْهَا» (٣) =

١٨١٠ - وعَنِ ابنِ عُمرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ ٱلْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَمُهَلُّ أَهْلِ ٱلْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٤٠).

زَادَ أَحمد في رِوَايةٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرنٍ» (٥٠).

١٨١١ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ ٱلْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمؤْمِنِيْنَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً وَإِنَّهُ جَوْرٌ (٢) عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا أَنْ أَمِيرَ الْمؤْمِنِيْنَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً وَإِنَّهُ جَوْرٌ (٢) عَنْ طَرِيقِكُمْ. قَالَ: فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٣/٤/٣)، وابن ماجه (٣٠٣٨).وراجع: «الإرواء» (٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (١٣٤).

ورُوي مرفوعاً من حديث ابن عباس أخرجه: الحاكم (١/ ٤٨١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧٩).

ورجّح البيهقي وقفه على ابن عباس رهي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/١٦٥، ١٦٦)، ومسلم (٤/٥)، وأحمد (٢٨٨١، ٢٤٩، ٢٥٢، ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/١٦٥)، ومسلم (٦/٤)، وأحمد (٩/٢، ٤٧، ٥٥، ٦٥، ١٣٠).

<sup>(0) «</sup>المسند» (۲/۲).

<sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «أي ماثل عنه ليس على جارته، من جار يجور إذا مال وضل».

<sup>(</sup>V) في «النهاية»: «الحذو: الإزاء والمقابل». (A) «صحيح البخاري» (٢/ ١٦٦).

١٨١٢ - ورُوِي عَن عَائشةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ ٱلْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ وَالنَّسَائيُّ (١).

النَّبِيِّ اللهِ فَقَالَ: هُمُهَلُّ أَهْلِ ٱلْمُهِدِيْنَةِ مِنْ ذِي ٱلْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ ٱلْأَخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ النَّبِيِّ فَقَالَ: هُمُهَلُّ أَهْلِ ٱلْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي ٱلْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ ٱلْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ ٱلْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». رَوَاهُ مُسلمٌ.

وكَذَلِكَ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢)، ورَفَعَاهُ مِن غَيرِ شَكِّ.

والنَّصُّ بِتَوقيتِ ذاتِ عِرقٍ لَيس في القُوةِ كَغيرِهِ. فإنْ ثَبَتَ، فَلَيسَ بِبدعٍ وُقوعُ اجتهادِ عُمَرَ عَلَىٰ وَفْقِهِ، فَإِنَّه كَانَ مُوفَّقاً للصَّوابِ.

١٨١٤ - وَعَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرٍ فِي ذِي ٱلْقِعْدَةِ إِلَّا الَّتِي ٱعْتَمَرَ مَعَ حِجَّتِهِ. عُمْرَتُهُ مِنَ الْحُدَيْبِيةِ، وَمِنَ الْعُامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ ٱلْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَّمَ غَنَاثِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَتُهُ مَعَ عِجَّتِهِ (٣) =

1۸۱٥ - وعَن عَائِشةَ قَالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْمُحَصَّب (') فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ: «ٱخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ ٱلْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لَتَطُفْ بِالبِيتِ، فَإِنِّي ٱنْتَظِرُكُمَا هَهُنَا». قالت: فَخَرجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثَم طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَنْزِله فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَال: «هَلْ فَرَغْتِ؟» قُلْت: نَعَمْ، فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ، فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَظَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى ٱلْمَدِيْنَةِ (''). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

١٨١٦ - وعَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ بِنَحْوِهِ، وابنُ مَاجَه (٢) وذكر فيه العُمرة دُونَ الحَجَّةِ.

# بَاب: دُخول مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِعُذْرٍ

١٨١٧ - عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. رَوَاهُ

- (١) أخرجه: أبو داود (١٧٣٩)، والنسائي (٥/ ١٢٥).
- (۲) أخرجه: مسلم (٤/٧)، وأحمد (٣٣٣، ٣٣٦)، وابن ماجه (٢٩١٥). وراجع: «الإرشادات» (ص٣١٧ ـ ٣٢٠).
- (٣) أخرجه: البخاري (٣/٣)، ومسلم (٤/ ٦٠)، وأحمد (٣/ ١٣٤، ٢٥٦).
  - (٤) «المحصب»: موضع فيما بين مكة ومني.
  - (٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٣)، ومسلم (٤/ ٣٤)، وأحمد (٢/ ٢٤٥).
  - (٦) أخرجه: أحمد (٢٩٩٦)، وأبو داود (١٧٤١)، وابن ماجه (٣٠٠٢). وهو حديث ضعيف.

راجع: «تهذيب السنن» (٢/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥)، و«السلسلة الضعيفة» (٢١١).

مُسلمٌ والنَّسَائيُّ(١).

الما الله عَن مَالكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عَن أنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ ٱلْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ ٱلْمِغْفَرُ<sup>(۲)</sup>، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ ٱلْكَعْبَةِ، قَالَ: «ا**قْتُلُوهُ»**. وَأُسِهِ ٱلْمِغْفَرُ<sup>(۲)</sup>، فَلَمَّا نَزُعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ ٱلْكَعْبَةِ، قَالَ: «اقْتُلُوهُ». قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ مُحْرِماً. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ .

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي أَشْهُرِ ٱلْحَجِّ وَكَرَاهَة ٱلْإِحْرَام به قَبْلَهَا

١٨١٩ - عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. أخرجَهُ البُخاريُّ(٤).

ولَهُ عَن ابنِ عُمرَ قَالَ: «أَشْهُرُ ٱلْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القِعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنَ ذِي الْحِجَّةِ» (٤). وللدَّارقُطنيُ (٥) مِثلُهُ عَنِ ابنِ مَسعودٍ وابنِ عَباسٍ وابنِ الزَّبيرِ.

۱۸۲۰ - ورَوى أبو هُريرة قَالَ: بَعثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيْمَنْ يُؤذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَّى: لَا يَحُجُّ بَعْدَ ٱلْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمُ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَر يَوْمُ النَّحْرِ. رَوَاهُ البُخاريُّ<sup>(٢)</sup>.

١٨٢١ - وعَن ابنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟» فَقَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ: «هٰذَا يَوْمُ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ». رَوَاهُ البُخارِيُّ وأَبو دَاوِدَ وابنُ مَاجَهُ (٧٠).

#### بَاب: جَوَاز ٱلْعُمْرَةِ فِي جَمِيع السَّنَةِ

١٨٢٢ - عَن ابنِ عَباسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٩) إلَّا التِّرمذيَّ، لَكِنَّهُ لَهُ مِن حَديثِ أُمِّ مَعقلِ (٩).

١٨٢٣ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱعْتَمَرَ أَرْبَعَاً إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. رَوَاهُ

- أخرجه: مسلم (١١١/٤)، والنسائي (٢٠١/٥).
- (٢) في «النهاية»: «ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه».
- (٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٠) ومسلم (١١١/٤)، وأحمد (٣/ ١٠٩، ١٦٤، ١٨٦)، وأبو داود (٢٦٨٥)، والترمذي (١٦٩٣)، والنسائي (٥/ ٢٠٠).
  - (٤) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٣) تعليقاً.
    - (٥) «السنن» (٢/٢٢).
  - (٦) "صحيح البخاري" (١/٣٠١)، (٢/ ١٨٨)، (٤/ ١٢٤)، (٥/ ٢١٢)، (٦/ ١٨).
  - (٧) أخرجه: البخاري تعليقاً (٢/٢١٧)، وأبو داود (١٩٤٥)، وابن ماجه (٣٠٥٨).
- (٨) أخرجه: البخاري (٣/٤، ٢٤)، ومسلم (٦١/٤)، وأحمد (٢٢٩/١)، وأبو داود (١٩٩٠)، والنسائي (١٣٠/٤)، وابن ماجه (٢٩٩٤).
  - (٩) «الجامع للترمذي» (٩٣٩)، وقال: «حسن غريب».

التُّرمذيُّ وصَحَّحهُ (١).

١٨٢٤ - وعَن عَائشةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ. عُمْرَةً فِي ذِي الْقِعْلَةِ، وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢٠).

١٨٢٥ ـ وعَن عَلَيٍّ رَقِيْهُ قَالَ: فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ. رَوَاهُ الشَّافِعيُّ (٣).

#### بَاب: مَا يَصْنَعُ مَنْ أَرَادَ ٱلْإِحْرَامَ مِنَ ٱلْغُسْلِ وَالتَّطَيُّبِ وَنَزْعِ ٱلْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ

١٨٢٦ ـ عَنِ ابنِ عَباسٍ رَفَعَ الحَدِيثَ إِلَىٰ اَلنَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَاثِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ (١٤).

١٨٢٧ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْلِيبِ مَا أَجِدُ (٥) =

وفي رواية: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ (٢) الدُّهْنِ فِي رأسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ». أَخْرَجَاهُمَا (٧).

١٨٢٨ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ فِي حَديثٍ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَرَدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُقَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ ٱلْكَعْبَيْنِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٨).

١٨٢٩ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْدَاؤُكُمْ هٰذِهِ الَّتِي تَكذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱلْمَسْجِدِ - يعْنِي: مَسْجِدَ ذي الْحلَيْفَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).

وَفِي لَفَظٍ: «َمَا أَهَلَّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعيرُهُ». أَخْرِجَاهُ (١٠).

ولِلْبُخَارِيِّ (۱۱): «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ ٱلْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ٱدَّهَنَ بِدُهْنِ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي ٱلْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحَرَمَ ثُمَّ طَلِّبَةٌ، ثُمَّ يَرْكَبُ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحَرَمَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ».

<sup>(</sup>۱) هو عند الترمذي (۹۳۷)، لكن من حديث ابن عمر. وراجع: «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» (٤٨).

<sup>(</sup>٢) «السنن» (١٩٩١).

وراجع: «تهذيب السنن» (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>۳) «ترتیب المسند» (۹۷٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (١٧٤٤)، والترمذي (٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٦٨/٢)، ومسلم (١٢/٤)، وأحمد (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «الوبيص: البريق».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٧/ ٢١٠)، ومسلم (٤/ ١٢). (٨) «المسند» (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (١٦٨/٢)، ومسلم (٨/٤)، وأحمد (١٠/٢).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: البخاري (٢/ ١٦٨)، ومسلم (٨/٤ ـ ٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۱) «صحيح البخاري» (۲/ ۱۷۱).

١٨٣٠ \_ وعَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى الظُهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى حَبْلِ(١) الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ(٢).

١٨٣١ ـ وعَن جَابِرٍ، أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ ٱسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. رَوَاهُ اللهِ اللهِ عَباس. رَوَاهُ اللهُخارِيُّ<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ: رَواهُ أَنسٌ وابنُ عَباس.

١٨٣٧ \_ وعَن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: عَجَباً لاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي إِهْلَالِهِ، فَقَالَ: إِنِّي لاَّعْلَمُ النَّاسِ بِلَلِكَ، إِنَّمَا كَانَتْ مِنْه حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَمِنْ هَنَالِكَ اخْتَلَفُوا. فِي إِهْلَالِهِ، فَقَالَ: إِنِّي لاَّعْلَمُ النَّاسِ بِلَلِكَ، إِنَّمَا كَانَتْ مِنْه حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَمِنْ هَنَالِكَ اخْتَلَفُوا. خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجًا، فَلَمَّا صَلَّى في مَسْجِدِهِ بِذِي ٱلْحُلَيْفَةِ رَكْعَتيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتيْهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظُوا عَنْهُ، وَخَفِظُوا عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمًا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا عَلا فَسَمِعُوهُ حِينَ ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا عَلا فَسَمِعُوهُ حِينَ ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا عَلا فَسَمِعُوهُ حِينَ ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا عَلا فَسَمِعُوهُ حِينَ ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَ فَقَالُوا: إِنَّما أَهَلَّ حِينَ ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا عَلا شَرَفَ الْبَيْدَاءِ. وَٱيْمُ اللهِ ﷺ حِينَ عَلا شَرَفَ الْبَيْدَاءِ. وَٱيْمُ اللهِ، لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّلُهُ، وَأَهَلَ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَأَهَلَّ حِينَ عَلا شَرَفَ الْبُيْدَاءِ. وَٱيْمُ اللهِ، لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّلُهُ، وَأَهَلَ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَأَهَلَ حِينَ عَلا شَرَفَ الْبُيْدَاءِ. وَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاوَدَ (٤).

ولِبقيَّةِ الخَمْسَةِ مِنْهُ مُخْتَصِراً: ﴿أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ».

#### بَاب: ٱلْاشْتِرَاط فِي ٱلْإِحْرَام

١٨٣٣ \_ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ٱمْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ ٱلْحَجَّ، فَكَيْفَ تَأَمُرُنِي أُهِلُّ؟ فَقَالَ: «أَهِلِّي وَٱشْتَرِطي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، قَالَ: فَأَذْرَكَتْ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيَّ (٥).

ولِلنَّسَائِيِّ (٦) فِي رِوَايَةٍ: «وَقَالَ: فإنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا ٱسْتَثْنَيْتِ».

١٨٣٤ \_ وعَن عَائشةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «الحبل: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه».

<sup>(</sup>٢) «السنن» (١٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/١٦٣)، وحديث أنس؛ أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٠)، وحديث ابن عباس؛ أخرجه أيضاً (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٢٦٠)، وأبو داود (١٧٧٠)، والترمذي (٨١٩)، والنسائي (١٦٢/٥). وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني، وهو ضعيف. وراجع: «تهذيب السنن» (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٢٦/٤)، وأحمد (١/٣٣٧)، وأبو داود (١٧٧٦)، والترمذي (٩٤١)، والنسائي (٥/ ١٦٧٧)، وابن ماجه (٢٩٣٨).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۵/۱۲۸).

أَرَدْتِ ٱلْحَجَّ؟». قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةٌ. فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَجِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي». وَكَانَتْ تَحْتَ ٱلْمِقْدَادِ بْنِ ٱلْأَسْوَدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

م ۱۸۳٥ - وعَن عِكرمةَ عَن ضُباعَة بنتِ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْرِمي وَقُولِي: إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي، فَإِنْ حُبِسْتِ أَوْ مَرِضْتِ فَقَدْ حَلَلْتِ مِنْ ذَلِك بِشَرْطِكِ عَلَى رَبِّكِ ﷺ: عَلَى رَبِّكِ ﷺ. رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

# بَاب: التَّخْيِير بَيْنَ التَّمَتُّع وَٱلْإِفْرَادِ وَٱلْقِرَانِ وَبَيان أَفْضَلِهَا

المُحمَّرَةِ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ». قَالَتْ: وَأَهَلَّ رَصُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْحُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ مِعَهُ، وَأَهَلَّ مَعَهُ نَاسٌ بِالعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

المعلا - وعَن عِمرانَ بنِ حُصينِ قَالَ: نَزَلَتْ آيَةُ ٱلْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْهُ وَلَمْ يَنْهُ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٤).

ولاًحمدَ ومُسلم: «نَزَلَتْ آيَةُ ٱلْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ـ يَعْنِي: مُتْعَة ٱلْحَجِّ ـ، وَأَمَرَنَا بها رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثمَّ لم تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ ٱلْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ» (٥٠).

۱۸۳۸ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ شَقيقٍ، أَنْ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالمُتْعَةِ وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ كَلِمَةً، فَقَالَ عَلْمُ أَنَّ كَنَّا كُنَّا كُنَا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا لَمُ مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَا لَا لَمُ عَلَى مُنْ كَالَ يَعْلَى عُنْكُونُ لَا لَهُ يَعْلَىٰ كُنَا لَا لَهُ عَلَى كُنَّا كُنَا لَا لَا لَهُ يَعْلَىٰ عَلَى كُنْ لَا كُنْ يَعْلَىٰ عَلَى كُنَا لَا لَهُ عَلَى كُنَا لَا لَا لَهُ عَلَى كُنَا لَا لَهُ عَلَى كُنَا لَا لَهُ عَلَى كُنَا لَا لَهُ عَلَى كُنَا لَا لَا لَهُ عَلَى كُنَا لَا لَهُ عَلَى كُنَا لَا لَيْ لَا كُنَا لَمُ لَا لَا لَهُ عَلَى عُمْمَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُلْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ لَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَا

١٨٣٩ - وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: أَهَلَّ النَّبيُّ ﷺ بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبيُّ ﷺ وَكَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. رَوَاهُ أَحِمدُ ومُسلمٌ (٧٠).

وفِي رِوَايةٍ قَالَ: «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَٰلِكَ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ (^).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۹/۷)، ومسلم (۲۲۲)، وأحمد (۲/۱۲۱).

<sup>(</sup>Y) «المسند» (7/ 13).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ٨٦، ٨٧)، (٢/ ١٧٢، ١٩١، ٢٠٥)، ومسلم (٤/ ٢٧)، وأحمد (٢/ ٣٥، ٣٧، ١١٩). البخاري (١١١، ١١٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٦/ ٣٣)، ومسلم (٤٨/٤، ٤٩)، وأحمد (٤٣٦١٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٤/ ٤٨ ـ ٤٩)، وأحمد (٤/ ٤٢٨، ٤٢٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٤٦/٤)، وأحمد (١/١٦، ٩٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٤/٥٦)، وأحمد (١/٢٤٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (١/ ٢٩٢، ٣١٣)، والترمذي (٨٢٢).

١٨٤٠ ـ وعَن حَفْصةَ أُمِّ المُؤمنين قَالَتْ: قُلتُ للنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَجِلَّ مِنْ عُمْرَتِك؟ قَالَ: «إِنِّي قَلَّدْتُ هَدِيي، وَلَبَّدْتُ (١) رَأْسِي، فَلا أَحُلُّ حَتَّى أَجِلَّ مِنَ ٱلْحَجِّ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التِّرِمذيُ (١).

١٨٤١ ـ وعَن غُنيم بنِ قَيسِ المَازِنيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا وَلهٰذَا يَوْمَئِذٍ كَأْفِرٌ بِالْعُرُشِ<sup>(٣)</sup> ـ يَعْنِي: بُيُوتَ مَكَّة، يَعْنِي: مُعَاوِيَةَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٤٠).

بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعُمْرَةِ اللّهُ مَلَّ بَالْحُجْ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ بِالْعُمْرَةِ ثَمَّ أَهلً بالحَمْرة إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ اللّهُ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْذِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَكَةٌ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ مَنْ لَمْ يُهْذِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلِأَنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْنَعْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَقا وَٱلْمَرْوَةِ، وَلَيُقَصِّرُ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهلِّ بِالْحَجِّ وَلِيهُذِي فَمَنْ لَمْ يَجِد الهَدْيَ فَطَيْعُ مِلْكُمْ أَهْدَى مَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِقِ وَلِيعْقَلُ وَالْمَرْوَةِ وَلِيعْقَلُ وَلِيعْقَلُ وَلَيعْ فِلْ الْعَبْعِ وَلَاهُ وَالْمَرْوَةِ وَلِيعْقَالُ وَلَيعْقِلْ مُ فَلَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَدْقِ وَلَاعْ وَالْمَرُوةِ وَلَيُعْتَلْ مَا لَكُنَ السَّعْمَ وَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَالْفَافِ مِنْ السَّعْمِ وَطَافَ وَالْمَوْوِ وَالْعَلَى وَلَا مَنْ السَّعْ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطُوافِ، ثُمَّ لَمُ وَلَعْ مِنْ السَّعْمَ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطُوافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْوِ وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالْمَعْ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ فَالْمَدِي وَالْمَافَ بِالْمُعْمَ وَمُ النَّحْوِ وَأَفَاضَ، وَلَعَلَ مَلُولُ اللهِ عَلَى مَلُولُ اللهِ عَلَى مَلْ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ فَطَافَ بِلْمُدَى وَأَنْ وَلَا اللهُ عَلَى مَلْ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَلْمُ مَا فَعَلَ مَلُولُ اللهِ عَلَى مَلْ مَلْ فَعَلَ مَلْ اللهِ الللهُ مَلْ مَنْ أَلَا لَهُ عَلَى السَلَّهُ اللّهُ اللهُ ا

وعَن عُروةَ، عَن عَائِشَةَ، مِثْلُ حَديثِ سَالَمٍ عَن أَبِيهِ(٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٤٣ - وعَنِ القَاسِمِ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ. رَوَاهُ الْجَمَاعةُ إِلَّا البُخاريُّ (٧).

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «تلبيد الشعر: أن يُجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام، لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يُلبِّد من يطول مكثه في الإحرام».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/۱۷۰، ۲۰۷، ۲۱۳)، (۲/۲۲)، (۷/۲۰۹)، ومسلم (٤/٥٠)، وأحمد (٦/ ٢٥٣، ٢٨٤، ٢٨٥)، وأبو داود (١٨٠٦)، والنسائي (٥/١٣٦، ١٧٢)، وابن ماجه (٣٠٤٦).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «العُرش: جمع عريش، أراد عرش مكة، وهي بيوتها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٤/٧٤)، وأحمد (١/١٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٠٥)، ومسلم (٤/ ٤٩)، وأحمد (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) تقدم برقم (١٨٣٦).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: مسلم (۲۱/۶)، وأحمد (۳۱/۳، ۲۰۱۶)، وأبو داود (۱۷۷۷)، والترمذي (۸۲۰)، والنسائي (٥/٥٥)، وابن ماجه (۲۹۲۶).

١٨٤٤ ـ وعَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَهْلَلْنَا مِع رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ، مُفْرِداً. رَوَاهُ أَحمدُ

ولِمُسلم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِداً (٢).

١٨٤٥ بَ وَعَن بَكْرِ المزني عَن أنس قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَٱلْعُمْرَةِ جَمِيعاً يَقُولُ: «لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

يَّ الْمَحْةِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

- اللَّبْيَ ﷺ وَهُوَ بِوَادِي ٱلْعَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ بِوَادِي ٱلْعَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّبْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هٰذَا ٱلْوَادِي ٱلْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ وابنُ مَاجَه وأبو دَاودَ (٥).

وفِي رِوَايَةٍ لِلبُخاريِّ: «وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ» (٦).

١٨٤٨ - وعَن مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ وَأَنْ يُحْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٍّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ لِئْجُمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٍّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّيَ عَلِيْ لِقَوْلِ أَحَدٍ. رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائيُّ (٧).

الْحَجِّ وَعَنِ الصُّبَيِّ بِنِ مَعِيدٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا وَأَسْلَمْتُ، وَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، قَالَ: فَسَمِعَنِي زَيْدُ بْنُ صُوحَان وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا، فَقَالاً: لَهَذَا أَضَلُّ وَالْعُمْرَةِ، قَالَ: فَسَمِعَنِي زَيْدُ بْنُ صُوحَان وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا، فَقَالاً: لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرٍ أَهَلِهِ، فَكَأَنَّمَا حُمِلَ عَلَيَّ بِكَلِمَتَيْهِمَا جَبَلُ، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَقْبِلَ عَلَيَّ بِكَلِمَتَيْهِمَا جَبَلُ، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَقْبِلَ عَلَيَّ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه والنَّسَائِيُّ (^^).

١٨٥٠ ـ وعَن سُراقَةَ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «دَخَلَتِ ٱلْمُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ». قَالَ: وَقَرَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٩).

أ ١٨٥١ ـ وعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيٌّ مِنَ ٱلْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (٤/ ٥٢)، وأحمد (٢/ ٩٧). (٢) «صحيح مسلم» (٤/ ٥٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢٠٨/٥)، ومسلم (٤/٢٥)، وأحمد (٢/٣٥) (٩٩/٩٩).

<sup>(3) «</sup>المسند» (٣/ ١٤٨، ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٦٧) (٣/ ١٤٠)، وأحمد (١/ ٢٤)، وأبو داود (١٨٠٠)، وابن ماجه (٢٩٧٦).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٩/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٥)، والنسائي (٥/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (١٤/١، ٢٥، ٣٤، ٣٧)، والنسائي (٥/١٤٦، ١٤٧)، وابن ماجه (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>A) «المسند» (٤/ ١٧٥).

وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيعاً، وَقَدْ نَضَحَتِ ٱلْبِيتَ بِنَضُوحٍ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَحَلُّوا. قَالَ: قلتُ لَهَا: إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَأَتَيتَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي: «كَيفَ صَنَعْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «فَإِنِّي فَأَتَيتَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي: «أَنْحُرْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعاً وَسِتِّينَ أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ، وَٱنْسُكُ قَدْ سُقْتُ ٱلْهَدْيَ وَقَرَنْتُ»، قَالَ: فَقَالَ لِي: «أَنْحُرْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعاً وَسِتِّينَ أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ، وَٱنْسُكُ لِي مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بَضْعَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (١٠). لِنَهْسِكَ ثَلَانًا وَثَلَائِينَ أَوْ أَرْبَعاً وَثَلَائِينَ، وَأَمْسِكُ لِي مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بَضْعَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (١٠).

#### بَابِ: إِدْخَالِ ٱلْحَجِّ عَلَى ٱلْعُمْرَةِ

١٨٥٢ ـ عَن نَافِعِ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ ٱلْحَجَّ عَامَ حَجَّتِ ٱلْحَرُورِيَّةُ فِي عَهْدِ ابْنِ الزبيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ فَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشُوةٌ حَسَنَةٌ، إِذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ، إِذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ ٱلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ جَمَعْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ ٱلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ جَمَعْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ ٱلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمرَتِي، وَأَهْدَى هَدْياً مُقلَّداً ٱشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلَمْ يَرْدُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأًى وَبِالصَّفَا وَلَمْ يَرِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَطُوافِهِ الْأَوَّلُ ثُمَّ قَالَ: هكَذَا صَنَعَ النَبيُّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

بِعُمْرَةٍ، حتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ، حَتَّى إِذَا قَدِمنَا مَكَة طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحجُّ مُفْرَدٍ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ وَمِسُولُ اللهِ ﷺ بِحجُّ مُفْرَدٍ، وَأَقْبَلَتْ عَرَفَة اللهِ ﷺ وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَ: فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُهُ». فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَة إِلّا أَرْبَعَ لَيْالِ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: شَأْنِي أَنِي التَّرْوِيةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: شَأْنِي أَنِي التَّرْوِيةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: شَأْنِي أَنِي أَنْ النَّيْ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ. فَقَالَ: هَا لَكُوبُ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِ الآنَ. فَقَالَ: هَلَا مَعُلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِي بِالْجَعِ». فَقَالَتْ وَقَقَفَتِ ٱلْمُواقِفَ، وَلَا لَكُعْبَة وَبِالصَّفَا وَالْمَرَوةِ ثُمَّ قَالَ: «قَد حَلَلْتِ مِنْ حَجْكِ وَعُمْرَتِكِ حَتَّى إِذَا طَهَرَتُ طَافَتْ بِالْمَعْنِ وَاللَّاسُ يَلْمُ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَجْمُتُ ، قَالَ: «قَد حَلَلْتِ مِنْ حَجْدِتُ ، قَالَ: هَلَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَجْمُتُ ، قَالَ: هَلَا مَنْ التَّعْمِ عَلَى وَلَو اللَّهُ الْمُونَةِ عَلَى الْمَانِهُ عَلَى الْمَالَ عَبْدِ الْمُؤْنُ عَلَى الْكُونُ اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولِةِ عَلَى الْمَلْ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْتَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُلْونَ عَلَى الْكُولُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْنُ عَلَى الْمُعْرَقِي الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْنُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُا

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۱۷۹۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢/ ١٩٢، ٢٠٩) (٣/ ١١، ١١) (٥/ ١٦٢)، ومسلم (٤/ ٥٠، ٥١)، وأحمد (٢/ ٤، ١١، ٢٤، ١٤١، ١٥١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٤/ ٣٥)، وأحمد (٣/ ٣٠٩، ٣٩٤)، واللفظ لهما والبخاري بنحوه (٢/ ١٩٥ ـ ١٩٦) (٣/ ٤ ـ ٥)
 ٤ ـ ٥) (٩/ ٣٠٠).

# بَابِ: مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقاً أَوْ قَالَ: أَحْرَمْتُ بِما أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ

١٨٥٤ \_ عَن أَنسِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيٌّ مِنَ اليَمَنِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟» فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِي ﷺ. قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَخْلَلْتُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

ورَواهُ النَّسَائَيُّ مِنَ حَديثِ جَابَرٍ وَقَالَ: «فَقَالَ لِعَلِيٍّ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهْلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ<sup>(۲)</sup>.

١٨٥٥ \_ وعَن أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: «بِمَا أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: «سُقْتَ مِنْ هَدْي؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ ٱمْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَتْنِي فَعَسَلَتْ رَأَسِي». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وفِي لَفظٍ: «قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ وذَكَرَه. أَخْرَجَاهُ<sup>(٤)</sup>.

### بَاب: التَّلْبِيَة وَصِفَتهَا وَأَحْكَامهَا

١٨٥٦ ـ عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي ٱلْحُلَيْفَةِ أَهْلَّ فَقَالَ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْك، إِنَّ ٱلْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْك، لَا شَرِيكَ لَك لَبَيْك، لَبَيْك، وَالنَّعْمَة لَك وَالْمُلْك، لَا شَرِيكَ لَك أَبَيْك، لَبَيْك، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْك، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْك، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْك، وَالنَّعْمَلُ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

١٨٥٧ \_ وعَن جَابِرٍ قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ \_ فَذَكَر التَّلبيةَ مِثْلَ حَديثِ ابنِ عُمرَ قَالَ: وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ «ذَا الْمَعَارِجِ» وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ، والنَّبيُ ﷺ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئاً. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ ومُسلمٌ بِمَعناهُ (٦).

١٨٥٨ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ: «لَبَّيْكَ إِلَٰهَ ٱلْحَقِّ لَبَّيْكَ» رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والنَّسَائيُّ ().

أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٢)، ومسلم (٤/ ٥٩)، وأحمد (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) «السنن» (٥/ ١٥٧، ١٧٨)، وهو في مسلم أيضاً (٤٠/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٣)، ومسلم (٤/ ٤٥)، وأحمد (١/ ٣٩)، (٣٩٣/٤، ٣٩٧، ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/٣١٣) (٣/٨)، ومسلم (٤٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٠)، ومسلم (٤/٧)، وأحمد (٢٨/٢، ٣٤، ٤٧، ٥٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٤/ ٣٩)، وأحمد (٣/ ٣٢٠)، وأبو داود (١٨١٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٤١، ٣٥٢، ٤٧٦)، والنسائي (٥/ ١٦١)، وابن ماجه (٢٩٢٠).

١٨٥٩ ـ وعَنِ السَّائِبِ بنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَمُو اللهِ ﷺ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَمُو المُّالِيةِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُ (١).

وفِي رِوَايةٍ: «أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كُنْ عَجَّاجاً ثَجَّاجاً. وَالْعَجُّ: التَّلْبِيَةُ، والثَّجُ نَحْرُ الْبُدْنِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢٠).

١٨٦٠ - وعَن خُزيمةَ بِنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللهَ ﷺ وَرُضُوانَهُ وَالْدَّارِقُطنيُّ (٣).

١٨٦١ ـ وعَنِ القَاسِمِ بنِ مُحمدٍ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَته أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَ وَاهُ الدَّارِقُطَنَيُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَوَاهُ الدَّارِقُطَنَيُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَاهُ الدَّارِقُطَنَيُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَاهُ الدَّارِقُطنَيُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّامِ وَاهُ الدَّارِقُطنَيُّ أَنْ يُصَلِّي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللِمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ

١٨٦٢ ـ وعَنِ الفَضلِ بنِ العَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ ٱلْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٥٠).

١٨٦٣ ـ وعَن عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَباسٍ، قَالَ ـ يَرْفَعُ الحَدِيثَ ـ: إِنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي ٱلْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ ٱلْحَجَرَ. رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢٠).

١٨٦٤ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ ٱلْحَجَرَ». رَوَاهُ أَبو دَاوِدَ<sup>(٢)</sup>.

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي فَسْخِ ٱلْحَجِّ إِلَى ٱلْعُمْرَةِ

١٨٦٥ - عَن جَابِرِ قَالَ: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُّرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُوا فَلَوْلَا وَنَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُم». قَالَ: فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا كَمَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى

- (۱) أخرجه: أحمد (٥٦/٤)، وأبو داود (١٨١٤)، والترمذي (٨٢٩)، والنسائي (١٦٢/٥)، وابن ماجه (٢٩٢٢).
  - (Y) «المسند» (3/ 50).
  - (٣) أخرجه: الشافعي (٣٠٧/٢ ـ ترتيب المسند)، والدارقطني (٢٣٨/٢)، وإسناده ضعيف.
     راجع: «التلخيص» (٤٥٩/٢).
    - (٤) «السنن» (٢/ ٢٣٨)، وإسناده ضعيف.
- (٥) أخرجه: البخاري (٢/٤/٢)، ومسلم (١/١٧)، وأحمد (١/٢١٠، ٢١١، ٢١٢)، وأبو داود (١٨١٥)، والترمذي (٩١٨)، والنسائي (٢٦٨/٥)، وابن ماجه (٣٠٤٠).
- (٦) «الجامع» (٩١٩)، وهو عند أبي داود (١٨١٧)، والبيهقي (٥/٥٥)، من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، مرفوعاً به.
- وأعل بالوقف، أشار إلى ذلك أبو داود في «السنن» فقال عقبه: «رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً». وكذا رجح البيهقي وقفه، وحكى مثله عن الإمام الشافعي. وراجع: «الإرواء» (١٠٩٩).

إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

وفِي رِوَايةٍ: «أَهْلَلْنَا مع النَّبِيِّ عَلَيْ بِالْحَجِّ خَالِصاً لا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لأَرْبَع لَيَالِ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَأَنْ نَحِلَّ وَقَالَ: «لَوْلَا هَدْبِي خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ، أَرَأَيْتَ: مُتْعَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هٰذَا؟ أَمْ لَحَلَلْتُ». ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِك فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ: مُتْعَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هٰذَا؟ أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

١٨٦٦ ـ وعَن أَبِي سَعيدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاحاً، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنْى أَهْلَانَا بِالْحَجِّ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣).

١٨٦٧ - وَعَن أَسماءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ». فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مع الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحُلْ. رَوَاهُ مُسلمٌ وابنُ مَاجَه (٤).

ولِمُسلم \_ فِي رِوَايةٍ: "قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُهلِّينَ بِالْحَجِّ" (٥٠).

١٨٦٨ \_ وعَنِ الأَسودِ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ ٱلْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، وَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ ٱلْهَدْيَ أَنْ يَجِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ، وَنِسَاقُهُ لَمْ يَسُفْنَ فَأَحْلُنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَذَكَرَتْ قِصَّتَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

١٨٦٩ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ ٱلْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ ٱلْحَجِّ مِنْ أَفْجَر ٱلْفُجُورِ فِي ٱلْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَراً وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَر (٧) وَعَفَا ٱلْأَثَر (٨) وَانْسَلَخَ صَفَر، حَلَّتِ ٱلْعُمْرَةُ لِمَنِ ٱعْتَمَر. فَقَدِم النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً لِمَنِ ٱعْتَمَر. فَقَدِم النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ ٱلْحِلِّ؟ قَال: «حِلِّ كُلُهُ». مُتَقَقٌ عَلَيْهِ (٩).

۱۸۷۰ ـ وعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لهذِهِ عُمْرَةٌ ٱسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيُ فَلْيَحْلِلِ ٱلْحِلِّ كُلَّهُ، فَإِنَّ الْمُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (۱۰۰).

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢/ ١٩٦) (٣/ ٥)، ومسلم (٤/ ٣٧)، \_ واللفظ له \_، وأحمد (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣/ ١٨٥)، وأبو داود (١٧٨٧)، ومسلم (٣٦/٤)، بمعناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٤/٥٩)، وأحمد (٣/٥، ٧١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٤/٥٥)، وابن ماجه (٢٩٨٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٢١)، ومسلم (٤/ ٣٣)، وأحمد (٦/ ١٢٢، ٢٥٣، ٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) في «النهاية»: «الدَّبر بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظهر البعير».

<sup>(</sup>A) أي: اندرس أثر السير من الإبل.

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٥) (٥/ ٥١)، ومسلم (٤/ ٥٦)، وأحمد (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>١٠) أخرَجه: مسلم (٤/٥٥)، وأحمد (٢٣٦/١)، وأبو داود (١٧٩٠)، والنسائي (٥/ ١٨١) من طريق شعبة =

۱۸۷۲ - وعَن أَنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاتَ بِذِي ٱلْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ أَهَل بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُوا بِالْحَجِّ، قَالَ: وَنَحَرَ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا أَمْرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُوا بِالْحَجِّ، قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُ عَلَيْ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ بِالْمَدِينةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُ وَأَبو دَاودَ (٢).

١٨٧٣ - وعَن ابنِ عُمرَ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكْ اللهِ الل

١٨٧٤ - وعَنِ الرَّبيعِ بنِ سَبرةَ عَن أَبيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكَ الْمُدْلِجيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، ٱقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْم كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ. فَقَالَ:

قال أبو داود: «هذا منكر إنما هو قول ابن عباس».

قال الحافظ المنذري في «مختصر السنن» (٣١٤/٢ ـ ٣١٥): «وفيما قاله أبو داود نظر؛ وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن جعفر عن شعبة، مرفوعاً.

ورواه أيضاً يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ العنبري وأبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق، عن شعبة مرفوعاً، وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ. والله ﷺ أعلم» اهـ.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": "والتعليل الذي تقدم لأبي داود من قوله: "هذا حديث منكر"، إنما هو لحديث عطاء عن ابن عباس \_ يرفعه \_: "إذا أهل الرجل بالحج" \_ يعني: الحديث الذي يلي هذا \_ فإن هذا قول ابن عباس الثابت عنه بلا ريب، رواه عنه أبو الشعثاء وعطاء، وأنس بن سليم وغيرهم من كلامه، فانقلب على الناسخ فنقله إلى حديث مجاهد عن ابن عباس وهو إلى جانبه، وهو حديث صحيح كلامه، فانقلب على الناسخ فنقله إلى حديث مجاهد عن ابن عباس وهو إلى جانبه، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه ولا علة، ولا يعلِّل أبو داود مثله ولا مَن هو دون أبي داود، وقد اتفق الأئمة الأثبات على رفعه، والمنذري كَلْلُهُ رأى ذلك في "السنن" فنقله كما وجده، والأمر كما ذكرناه، والله أعلم". اه.

<sup>=</sup> عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، مرفوعاً به.

<sup>(</sup>۱) زيادة من «ن». والحديث علقه البخاري (۲/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٠، ٢١٠)، وأحمد (٣/ ٢٦٨)، وأبو داود (١٧٩٦، ٢٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «المِجْمَر: هو الذي يوضع فيه النار للبخور».

<sup>(3) «</sup>المسند» (٢/ ٨٢).

﴿إِنَّ الله ﷺ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ عُمْرَةً، فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١).

1۸۷٥ ـ وعَن البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ: فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: هَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، كَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً؟ قَالَ: «ٱنْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْمَلُوا» فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ، فَعَضِبَ، بُلْحَجِّ، كَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً؟ قَالَ: «ٱنْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْمَلُوا» فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ، فَعَضِبَ، ثُمَّ ٱنْظَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُو غَضْبَانُ، فَرَأْتِ ٱلْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ أَعْضَبَكُ اللهُ؟ قَالَ: «وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ بِٱلأَمْرِ فَلَا أَتَبُعُ» رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢).

١٨٧٦ ـ وعَن رَبِيعةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحمٰنِ، عَنِ الحَارِثِ بَنِ بلالٍ، عَن أَبِيهِ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فُسِخَ الْحَجُّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لَنَا خَاصَّةً». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيُّ (٣).

وهُو: بِلَالُ بنُ الحَارِثِ المُزنيُّ.

١٨٧٧ ـ وعَن سُليم بنِ الأَسْودِ، أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ فِيْمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِيْنَ كَانُوا مع رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٤٠).

ولِمسلم والنَّسَائيِّ وابنِ مَاجَه عَن إِبراهيمَ التَّيميِّ عَن أَبيهِ عَن أَبي ذَرِّ. قَالَ: كَانَتِ ٱلْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَضَّحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَةً (٥).

قَالَ أَحمدُ بنُ حَنبلِ: حَديثُ بِلالِ بنِ الْحَارثِ عِندِي لَيسَ يَشْتُ ولا أقول بهِ، ولا يُعرَف هذا الرَّجلُ - يَعني: الحَارثَ بنَ بِلَالٍ - وقالَ: أَرأيتَ لو عُرِف الحَارثُ بنُ بِلَالٍ، إلّا أَنَّ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً مِن أَصْحابِ النَّبِيِّ يَيْ يُوونَ مَا يَرْوُونَ مِنَ الفَسخِ، أَينَ يقعُ الحَارِثُ بنُ بِلَالٍ مِنْهُم؟!

وقَالَ فِي رِوَايةِ أَبِي دَاودَ: لَيسَ يَصِحُّ حديثٌ فِي أَنَّ الفَسخَ كَانَ لَهُمْ خَاصَّة، وهَذا أبو مُوسَى الأَشْعريُّ يُفْتِي بهِ في خِلافةِ أبي بَكرٍ وشَطْراً مِن خِلافةِ عُمرَ.

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۱۸۰۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲۸٦/٤)، وابن ماجه (۲۹۸۲).

تاخرجه: أحمد (٣/ ٤٦٩)، وأبو داود (١٨٠٨)، والنسائي (٥/ ١٧٩)، وابن ماجه (٢٩٨٤).
 وقال الإمام أحمد: «هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت».
 وراجع: «مسائل عبد الله» (٢٠٤)، و«مسائل ابن هانئ» (١/ ١٤٨)، و«زاد المعاد» (٢/ ١٩٢)، و«تهذيب السنن» (٢/ ٣٣١).

وراجع أيضاً: الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٤) «السنن» (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٤٦/٤، ٤٧)، والنسائي (٥/ ١٧٩، ١٨٠)، وابن ماجه (٢٩٨٥).

قُلتُ: ويَشهدُ لِمَا قَالهُ قَولُهُ فِي حديثِ جَابِرٍ: «بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ»(١)، وحديثُ أبي ذرِّ موقوفٌ، وقَد خَالَفَهُ أبو مُوسَى وابنُ عَباسٍ وغيرُهُما.

#### □ أَبْوَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ وَمَا يُبَاحُ لَهُ □

#### بَاب: مَا يَجْتَنِبُهُ مِنَ اللِّبَاسِ

١٨٧٨ - عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ ٱلْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ ٱلْمُحْرِمُ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ ٱلْمُحْرِمُ وَلَا تَلْبَسُ وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسُ (٢) وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْشَمِيصَ، وَلَا ٱلْعِمَامَةَ، وَلَا ٱلْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسُ (٢) وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا ٱلْخَفَيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٣).

وفِي رِوَايةٍ لأَحمدَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هٰذَا الْمِنْبَرِ»، وذكر مَعناهُ (٤٠٠).

وفِي رِوَايةٍ للدَّارِقُطنيِّ: «أَنَّ رَجُلاً نَادَى فِي الْمَسْجِدِ: مَاذَا يَتْرُكُ الْمُحرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟»(٥٠).

١٨٧٩ - وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتَقِبُ ٱلْمَرْأَةُ ٱلْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القَفَّازَيْنِ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَحهُ (٦).

وفِي رِوَايةٍ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي ٱلْإِحْرَامِ عَن ٱلْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ». رَوَاهُ أحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٧)</sup> وزَادَ: «**وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ** الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ». وَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ لَا وَرَادَ: «وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ الْوَرْنِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصاً».

۱۸۸۰ - وعَن جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٨).

١٨٨١ - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَم يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).

وفي رواية عن عمرو بن دينار، «أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ

(٢) في «النهاية»: الوَرْسُ: نَبْتُ أَصْفَرُ يُصْبَغُ بهِ.

وراجع: الحديث الآتي برقم (١٨٨١).

(٤) «المسند» (٢/ ٣٢). (٥) «السنن» (٢/ ٣٣٠).

(٦) أخرجه: البخاري (٣/١٩)، وأحمد (١/١١٩)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٥/١٣٣، ١٣٥)،

(V) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٢)، وأبو داود (١٨٢٧).

(٨) أخرجه: مسلم (٤/٣)، وأحمد (٣/٣٢، ٣٩٥).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (١٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٠)، (٧/ ١٨٧)، ومسلم (٢/٤)، وأحمد (٢/٨، ٣٤، ٥٩)، وأبو داود (١٨٢٣)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٥/ ١٢٩)، وابن ماجه (٢٩٢٩، ٢٩٣٢).

<sup>(</sup>۹) أخرجه: البخاري (۲/۲۱) (۳/۲، ۲۱)، (۷/۱۸۷، ۱۹۸۱)، ومسلم (۳/٤)، وأحمد (۱/۵۱۱، ۲۱۸، ۲۷۹)، وأحمد (۱/۵۱۱، ۲۱۱، ۲۷۹، ۲۷۵).

وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبَسْهَا، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا، قُلْتُ: وَلَمْ يَقُلْ لِيَقْطَعْهُمَا؟ قَالَ: لَا». رَوَاهُ أَحمدُ (١).

ولهٰذَا ـ بِظَاهِرهِ ـ ناسخٌ لِحَديثِ ابنِ عُمَرَ بِقطعِ الخُفْينِ، لأنَّه قَالَه بعَرفاتٍ في وقتِ الحَاجَةِ، وحَديثُ ابنِ عُمَرَ كَانَ في المَدينةِ، كما سَبَقَ في رِوايةِ أحمدَ والدَّارقُطنيُ<sup>(٢)</sup>.

١٨٨٢ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مع رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحَدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

١٨٨٣ ـ وعَن سَالَم، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ـ يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ ـ كَانَ يَقْطَعُ ٱلْخُفَيْنِ لِلْمَرَأَةِ ٱلْمُحْرِمَةِ، ثُمَّ حَدَّثُتُهُ خَدِيثَ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي ٱلْخُفَيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١٠).

#### بَاب: مَا يَصْنَعُ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِ

١٨٨٤ - عَن يَعْلَىٰ بِنِ أُمِيةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيب؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النبيُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَسُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ ٱلْعُمْرَةِ آنِفاً؟» فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ فَقَالَ: «أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ: فَاغْسِلْهُ ثَلَاكَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا ٱلْجُبَّةُ، فَانْزِعْهَا، ثُمَّ ٱصْنَعْ فِي ٱلْعُمْرَةِ كَمَا تَصْنَعُ فِي الطِّيبُ الَّذِي بِكَ: فَاغْسِلْهُ ثَلَاكَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا ٱلْجُبَّةُ، فَانْزِعْهَا، ثُمَّ ٱصْنَعْ فِي ٱلْعُمْرَةِ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

وفِي رِوَايةٍ لَهُمْ: ﴿وَهُو مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ ﴿ (٦).

وفِي رِوَايةٍ لأبي دَاودَ: «فَقَالَ له النَّبيُّ ﷺ: ٱخْلَعْ جُبَّتَكَ، فَخَلَعَهَا مِنْ رَأَسِهِ» (٧٠).

وَظَاهِرُهُ: أَنَّ اللَّبْسَ جَهْلاً لا يُوجِبُ الفِديةَ. وقد احتجَّ بِهِ مَنْ مَنعَ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ، وإِنَّما وَجْهُهُ: أَنَّه أَمَرَهُ بغَسلهِ لِكونِهِ لِكَراهةِ التَّزَعْفُرِ للرَّجُل لا لِكَونِهِ مُحْرِماً مُتطيِّباً.

<sup>(1) «</sup>المسند» (١/ ٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر، هو المتقدم في أول الباب، وفي «مسائل ابن هانئ» (٨٠٦): «سألته \_ يعني: أحمد بن حنبل \_ عن المحرم إذا لم يجد النعلين، يلبس الخفين؟ قال: نعم؛ يلبسهما ولا يقطعهما. ثم قال: أذهب إلى حديث ابن عباس. قلت: فحديث ابن عمر، أليس هذا إسناد جيد؟ قال: حديث ابن عباس أبين. هذا أثبت عندي؛ وذاك أن القطع من الفساد، والله لا يحب الفساد».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣٠/٦)، وأبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (١٨٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٥/١٩٩) (٦/ ٢٢٤)، ومسلم (٤/٣، ٤، ٥)، وأحمد (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٦/٣)، ومسلم (٤/٤)، وأحمد (٤/٤٢).

<sup>(</sup>۷) «السنن» (۱۸۲۰).

## بَاب: تَظَلُّل ٱلْمُحْرِمِ مِنَ ٱلْحَرِّ أَوْ غَيْرِهِ، وَالنَّهْي عَنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ

١٨٨٥ - عَن أُمِّ الحُصَينِ قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ ٱلْوَدَاع، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ
 وَبِلَالاً وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ
 ٱلْعَقَبَةِ(١) =

وفِي رِوَايَةٍ: «حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ ٱلْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ ٱلْعَقَبَةِ وَٱنْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتَهُ وَٱلْآخَرُ رَافَعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتَهُ وَٱلْآخَرُ رَافَعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ يُظِلَّهُ مِنَ الشَّمْسِ». رَوَاهُمَا أَحمدُ ومُسلمٌ(٢).

١٨٨٦ - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «ٱخْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مُلِبِّياً». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه".

#### بَاب: ٱلْمُحْرِم يَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ لِلْحَاجَةِ

١٨٨٧ - عَنِ البَرَاءِ قَالَ: ٱعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي ٱلْقِعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً ، حَتَّى قَاضَاهُمْ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحاً إِلَّا فِي ٱلْقِرَابِ(١) =

١٨٨٨ - وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِراً، فَحَال كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأَسَهُ بِالْحُدَيْبِيةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ ٱلْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحاً عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفاً وَلَا يُقِيمَ إِلَّا مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ ٱلْعَامِ ٱلْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثاً. أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ. رَوَاهُمَا أَحمدُ والبُخارِيُّ (٥٠٠.

وهو دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ المُحْصَرَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ حَيْثُ أُحْصِرَ.

#### بَاب: مَنْع ٱلْمُحْرِم مِنَ ٱبْتِدَاءِ الطِّيبِ دُونَ ٱسْتِدَامَتِهِ

فيه: حَديثُ ابنِ عُمَرَ: «وَلَا ثُوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرانٌ»(٦). وقَالَ فِي المُحرِم الَّذِي مَاتَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (٤/ ٨٠)، وأحمد (٢/ ٤٠٢). (٢) هذه الرواية عند مسلم فقط (٤/ ٧٩ \_ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢٣/٤، ٢٤)، وأحمد (١/ ٢٢٠، ٢٢١، ٢٨٦، ٣٤٨)، والنسائي (٥/ ١٩٥، ١٩٥)، وابن ماجه (٣٠٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٢١، ٢٤١) (٥/ ١٧٩)، وأحمد (٢٩٨/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٤٣) (٥/ ١٨٠)، وأحمد (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٦) تقدم برقم (١٨٧٨).

«لَا تُحَنِّطُوهُ»(١).

١٨٨٩ \_ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ أَيَّام وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

ولِمُسلم وأبي دَاودَ والنَّسَائيِّ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ ٱلْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ»(٣).

١٨٩٠ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّي اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جَبَاهَنَا بِالسُّكُ (١٤) ٱلْمُطَيَّبِ عِنْدَ ٱلْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُ ﷺ وَلَا ينْهَانَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدُ (٥٠).

ا ۱۸۹۱ ـ وعَن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عَن ابنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ الْقَهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ (١) وَهُوَ مُحْرِمٌ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُ (٧) وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعرِفُهُ إِلَّا مِن حَديثِ فرقدٍ السَّبخيِّ عَن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ، وقَد تَكلَّم يحيى بنُ سَعيدٍ في فَرقدٍ، وقد رَوَىٰ عَنه النَّاسُ (٨).

# بَاب: النَّهْي عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَبَيَان فِدْيَتِهِ

١٨٩٢ \_ عَن كَعبِ بنِ عُجْرَةَ قَالَ: كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، أَتجِدُ شَاةً؟» وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، أَتجِدُ شَاةً؟» قُلْتُ: لَا. فَنَزلَتِ الآيَةُ ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِيْ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قَالَ: «هُوَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).

وَفِي رِوَايةٍ: «أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَمَنَ ٱلْحُدَيْئِيَّةِ فَقَالَ: «كَأَنَّ هَوَامَّ رأْسِكَ تُؤْفِيكَ؟» فَقُلْتُ: أَجَلْ. قَالَ: «فَٱحْلِقْهُ وَٱذْبَحْ شَاةً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَة أَيَّام، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَة آصُعِ مِنْ تَمْرٍ عَلَى

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۸۸٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١/٢١) (٢/٨٦١) (٢/٩٠٧)، ومسلم (١/١١ ـ ١٢)، وأحمد (٢/٤١ ـ ١٢٤). ١٨٦، ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٢/٤)، وأبو داود (١٧٤٦) والنسائي (١٣٨/٥).

<sup>(</sup>٤) في «ن»: «بالمسك». (٥) «السنن» (١٨٣٠).

<sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «غير مقتت: أي غير مطيب، وهو الذي يطبخ فيه الرياحين حتى تطيب ريحه».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٥، ٢٩، ٥٩، ٧٢، ٢٦١، ١٤٥)، والترمذي (٩٦٢)، وابن ماجه (٣٠٨٣).

 <sup>(</sup>A) وقال ابن خزيمة (٢٦٥٢): «أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهماً في رفعه هذا الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم، ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد مثل فرقد السبخي».

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (٣/ ١٢ ـ ١٣) (٥/ ١٥٧)، ومسلم (٤/ ٢٠، ٢١)، وأحمد (٤/ ٢٤١، ٣٤٠، ٢٤٢)، وأحمد (٤/ ٢٤١، ٣٤٣، ٢٤٤)،

سِتَّةِ مَسَاكِين». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ (١٠).

ولأَبِي داود في رِوَايةٍ: «فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: ٱحْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقَاً (٢) مِنْ زَبِيبِ، أَوِ ٱنْسُكْ شَاةً. فَحَلَقْتُ رَأَسِي ثُمَّ نَسَكْتُ»(٣).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْحِجَامَةِ وَغَسْلِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِم

١٨٩٣ ـ عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُحينَة قَالَ: ٱحْتَجَمَ النَّبيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ (١) مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٥).

١٨٩٤ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

ولِلبُخَارِيِّ: «ٱحْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحرِمٌ مِنْ وَجَع كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لَحْيُ ٱلْجَمَلِ»(٧).

1۸۹٥ - وعَن عَبدِ اللهِ بِنِ حُنينٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَٱلْمِسورَ بْنَ مَحْرَمَة ٱخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ ٱلْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. قَالَ: فَأَرْسَلَنِي ٱبْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبِ ٱلْأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ ٱلْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثُوبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَعْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبِ يَدَهُ عَلَى التَّوْبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى يَعْتَسِلُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبِ يَدَهُ عَلَى التَّوْبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأُسُهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ رَأْسِهُ ثُمَّ عَرَكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ رَأُسُهُ بَيْدَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَهُو مُحْرِمٌ؟ قَالَ: مَوْهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التَّرْمَذِيَّ أَلَى التَّرْمِذِيَّ (أَسُهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بَعْمَا وَأَدْبَرَ، فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَلَى يَعْمَلُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمَذِيَّ (أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

## بَاب: مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ ٱلْمُحْرِم، وَحُكْم وَطْئِهِ

١٨٩٦ - عَن عُثمانَ بنِ عَفانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ ٱلْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ». يَخْطُبُ».

١٨٩٧ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ٱمْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ

(١) أخرجه: مسلم (٢١/٤)، وأحمد (٢٤٢/٤)، وأبو داود (١٨٥٦).

(٣) «السنن» (١٨٦٠). (٤) في «النهاية»: «موضع بين مكة والمدينة».

(٥) أخرجه: البخاري (٣/ ١٩)، ومسلم (٢٢/٤)، وأحمد (٣٤٥/٥).

(٦) أخرجه: البخاري (٣/ ١٩) (٧/ ١٦١)، ومسلم (٢٢/٤)، وأحمد (١/ ٢٢١، ٣٧٢).

(V) «صحيح البخاري» (۳/ ١٩).

 (٨) أخرجه: البخاري (٢٠/٣)، ومسلم (٢٣/٤)، وأحمد (٤١٦/٥، ٤١٨، ٤٢١)، وأبو داود (١٨٤٠)، والنسائي (١٢٨/٥)، وابن ماجه (٢٩٣٤).

(۹) أخرجه: مسلم (۱۳٦/٤)، وأحمد (١/٥٧)، وأبو داود (۱۸٤٢)، والترمذي (۸٤٠)، والنسائي (٥/ ۱۹۲)، وابن ماجه (۱۹٦٦).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مدًّا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز».

أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ؟ فَقَالَ: لَا تَتَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ. رَوَاهُ أَحمدُ (١٠٠).

١٨٩٨ ـ وعَن أَبِي غَطَفَانَ عَن أَبِيهِ عَن عُمَرَ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ـ يَعْنِي: رَجُلاً تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ في «المُوَطَّلِ» والدَّارقُطنيُّ<sup>(٢)</sup>.

١٨٩٩ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٣).

وللبُخَارِيِّ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ (٤٠).

١٩٠٠ ـ وعَن يزيدَ بنِ الأَصمِّ عَن مَيمونةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا حَلَالاً، وَبَنَى بِهَا حَلَالاً، وَمَاتَتْ بِسَرِف، فَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا. رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ(٥).

ورَوَاهُ مُسلمٌ وابنُ مَاجَه، ولَفْظهُمَا: «تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ فَاسِ»(٦).

وأَبُو دَاودَ ولَفْظُهُ: «قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ» (٧).

١٩٠١ \_ وعَن أَبِي رَافِع، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ (^).

وروايةُ صَاحِبِ القِصَّةِ والسَّفِيرِ فِيهَا أَوْلَى؛ لأنَّه أَخْبَرُ وأَعْرَفُ بِها.

ورَوى أَبو دَاودَ أَنَّ سَعيد بن المسيب قَالَ: وَهِمَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي قَولِهِ: «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَامُّهُ(٩).

١٩٠٢ \_ وعَن عُمَرَ وَعليِّ وأبي هُريرةَ، أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ؟ فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا، حَتَّى يَقْضِيا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌّ قَابِلٌ وَالْهَدْيُ. قَالَ

(١) أخرجه: أحمد (١/٥١٥).

(٢) أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص٢٢٩)، والدارقطني (٣/ ٢٦٠).

(۳) أخرجه: البخاري (۱۹/۳) (۱۹/۷)، ومسلم (۱/۱۳۷)، وأحمد (۱/۲۸۰، ۳۳۵، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳، وربعه وربعه وابع داود (۱۹۱۵)، والترمذي (۱۹۲۵)، والنسائي (۱۹۱۵)، وابن ماجه (۱۹۲۵).

(٤) «صحيح البخاري» (١٨١/٥).

وانظر: الذي بعده.

(٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٥) والترمذي (٨٤٥).

(٦) أخرجه: مسلم (٤/١٣٧)، وابن ماجه (١٩٦٤).

(۷) «السنن» (۱۸٤۳).

(٨) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٩٢)، والترمذي (٨٤١).

من طريق حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع.

وأشار الترمذي إلى الاختلاف في وصله.

وراجع: «العلل» للدارقطني (٧/ ١٣ \_ ١٤)، و«التلخيص» (٣/ ١١١ \_ ١١٢)، و«الإرواء» (١٨٤٩).

(٩) «السنن» (٩).

عَلِيٌّ: فَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا (١)=

١٩٠٣ - وعَن ابنِ عَباسٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنَّى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً. والجَميعُ لِمَالَكِ فِي «المُوطَّإِ»(٢).

#### بَاب: تَحْرِيم قَتْلِ الصَّيْدِ وَضَمَانهِ بِنَظِيرهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَجَزَاتُ مِنْكُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّهَمِ يَعَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدَّلِ مِنكُمْ ﴾ الآية [المائدة: ٩٥].

19.٤ - وعَن جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ (٣) ٱلْمُحْرِمُ كَبْشاً، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ وَابِنُ مَاجَهُ (٤).

19.0 - وعَن مُحمدِ بنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثَغْرَةِ ثَنِيَّةٍ، فَأَصَبْنَا ظَبْياً وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلِ بِجَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ، قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزِ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: لِرَجُلِ بَجَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ، قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزِ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: هٰذَا أَمِيرُ ٱلْمؤمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْي حَتَّى دَعَا رَجُلاً فَحَكَمَ مَعَهُ، فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ ٱلْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: لا، فقال: هَلْ تَعْرِفُ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِي الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَسَأَلُهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ ٱلْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: لا، فقال: هَلْ تَعْرِفُ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لَا، فقالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ ٱلْمَائِدَةِ لأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا. ثُمَّ قَالَ: وَهُ مَائِلَةً وَيُ الله عَيْلَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَعْمُمُ هِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلكَمْبَةِ ﴾ [المائدة: ٥٩] وَهٰذَا الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ». وَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوطَالِ» (٥٠).

١٩٠٦ - وعَن جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُع بِكَبْشٍ، وَفِي ٱلْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي ٱلْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي ٱلْيُرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ<sup>(٢)</sup>. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوَطَّلِ<sup>(٧)</sup>.

١٩٠٧ - وعَن الأَجْلح بنِ عَبدِ اللهِ عَن أبي الزُّبيرِ، عَن جَابرِ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «فِي الضَّبُع إِذَا أَصَابَهُ ٱلْمُحْرِمُ كَبْشٌ، وَفِي الظَّبْي شَاةٌ، وَفِي ٱلْأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَفِي ٱلْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ». قَالَ: وَٱلْجَفْرَةُ: الَّتِي قَدِ ٱرْتَعَتْ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٨).

قالَ ابنُ مَعينٍ: الأَجْلَحُ ثِقةٌ، وَقَالَ ابنُ عَديِّ: صَدوقٌ، وقَالَ أَبو حَاتم: لا يُحتَجِّ بِحَديثهِ.

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (ص۲٤٨ ـ ٢٤٩). (۲) «الموطأ» (ص٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) في «ن»: «يصيره».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٠٨٥).

<sup>(</sup>٥) (ص۲٦۸).

 <sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «أصله في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر، وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي، قيل له:
 جَفْر، والأنثى جَفْرة».

<sup>(</sup>V) (ص۲۲۷). «السنن» (۲/۲۶۲ ـ ۲۶۷).

#### بَاب: مَنْعِ ٱلْمُحْرِمِ مِنْ أَكْلِ لَحم الصَّيْدِ إِلَّا إِذَا لَمْ يُصَدُّ لِأَجْلِهِ وَلَا أَعَانَ عَلَيْهِ

19٠٨ \_ عَنِ الصَّعْبِ بِنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَاراً وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ \_ أَوْ بِ «وَدَّانَ» \_ فَرَدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حَرَامٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حَرَامٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

ُولاً حمدَ ومُسلم (٢): «لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ».

۱۹۰۹ \_ وَعَنَّ زَيدِ بِنِ أَرْقَمَ، وَقَالَ لَهُ ابنُ عباسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْم صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ: "إِنَّا لَا أَهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: أَهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ: "إِنَّا لَا كُلُهُ، إِنَّا حُرُمٌ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٣).

١٩١٠ \_ وعَن عَلَيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ فَقَالَ: «إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ، أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحَلِّ». رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

1911 \_ وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عُثمانَ بنِ عَبدِ الله التَّيْميِّ \_ وهُو: ابنُ أَخِي طَلْحَةَ \_ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ وَطَلْحَة رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكُلَ وَمِنَّا مَنْ تَورَّعَ فَلَمْ يَأْكُلْ، فَلَمَّا أَكُلُ مَعَ طَلْحَةً وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ وَطَلْحَة رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكُلُ وَمِنَّا مَنْ تَورَّعَ فَلَمْ يَأْكُلْ، فَلَمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَافَقَ مَنْ أَكُلُهُ، وَقَالَ: أَكُلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائِيُّ (٥٠).

1917 ـ وعَن عُميرِ بنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ عَن رَجلٍ مِن بَهْزِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُرِيدُ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي بَعْضِ وَادِي الرَّوْحَاءِ وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشٍ عَقِيراً، فَذَكَرُوهُ للنَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ صَاحِبَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَأْنَكُمْ بِهٰذَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَأْنَكُمْ بِهٰذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، قَالَ: ثُمَّ مَرَرْنَا حَتَّى إِذَا لَحَمَّى بِفَلَا بِالْأَنَايَةِ (٢) إِذَا نَحْنُ بِظَنْيٍ حَاقِفٍ (٧) فِي ظِلِّ فِيهِ سَهْمٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً أَنْ يَقِفَ عَنْدَهُ حَتَّى يُجِيزَ النَّاسَ عَنْهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ ومَالِكٌ في «المُوطَّالِ»(٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣/ ١٦، ٣٠، ٢٠٨)، ومسلم (١٣/٤)، وأحمد (٣٨/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۱۳/٤)، وأحمد (٤/٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٤/٤)، وأحمد (٤/٣٦٧، ٣٦٩ ـ ٣٧٠)، وأبو داود (١٨٥٠)، والنسائي (٥/١٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١٠٠/١).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٤/١٧)، وأحمد (١/٢٢)، والنسائي (٥/١٨٢).

<sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «موضع معروف بطريق الجحفة إلى مكة».

<sup>(</sup>٧) في «النهاية»: «حاقف: نائم قد انحنى في نومه».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٥٢)، والنسائي (٥/ ١٨٢)، ومالك في: «الموطأ» (ص٢٣١).

1918 - وعَن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ يَوْماً جَالِساً مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَبْصَرُوا فِي طَرِيقِ مَكَّةً وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُوْذِنُونِي، وَأَحَبُوا لَوْ أَنِي أَبْصَرْتُه، فَالْتَفَتُ عَمَاراً وَحْشِيًا، وَأَنَا مَشْعُولُ أَخْصَفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُوْذِنُونِي، وَأَحَبُوا لَوْ أَنِي أَبْصَرْتُه، فَالْتَقَتُ فَأَبْصَرْتُه، فَلَيْهِ الْمُعْرَبُ وَنَسِيتُ السَّوطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوطَ وَالرُّمْحَ، قَالُوا: واللهِ، لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ. فَعَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ السَّوطَ وَالرُّمْحَ، قَالُوا: واللهِ، لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ. فَعَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ السَّوطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ شَكُوا فِي أَكُلُهِمْ إِيَّاهُ السَّوطَ وَالرُّمْحَ، فَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُوا فِي أَكُلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَجَبَّأْتُ ٱلْعَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكُنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "هَلْ وَهُمْ مُرُمٌ، فَرُحْنَا وَجَبَّأْتُ ٱلْعَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكُنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "هَلْ لَكُ مَعْرُمٌ مَنْهُ شَيْعُهُ عَنْ فَلُكَ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ، فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَفَقً عَلَيْهِ (١)، ولفظُهُ وَمُعْرَمٌ.

ولَهُمْ في رِوَايةٍ: «هوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ».

ولِمُسلم: «هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا. قَال: فَكُلُوهُ (٢).

وللِبُخَارِيِّ قَالَ: «مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا»(٣).

1918 - وعَن أَبِي قَتَادةَ قَالَ: خَرَجْتُ مع رَسُولِ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَاراً فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَاراً فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَصْحَابَهُ فَأَكُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِيْنَ لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ وَأَنِي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِيْنَ أَخْبَرتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه بإسنادٍ جَيِّدٍ (١٤).

قَالَ أَبو بَكرِ النَّيسابوريُّ: قَولُهُ: «أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَكَ» وأَنَّه «لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ» لَا أَعْلَمُ أَحَداً قَالَهُ فِي هٰذَا الحَدِيثِ غَيْرَ مَعْمَرِ.

١٩١٥ ـ وعَن جَابِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٥٠).

وقَالَ الشَّافِعيُّ: لهٰذَا أَحْسَنُ حَديثٍ رُوي فِي لهٰذَا البَابِ وأَقْيَسُ.

## بَاب: صَيْد ٱلْحَرَم وَشَجَره

١٩١٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ لَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۶، ۱۰، ۲۰۲)، (٤/ ۳۳، ۶۹) (٥/ ۱٥٦) (٧/ ۹۰، ۱۱٥)، ومسلم (٤/ ۱٥، ۱۵)، وأحمد (١١٥، ۳٠٢، ٣٠٠، ٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱٦/٤). (۳) «صحيح البخاري» (۱٦/٢).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٠٤)، وابن ماجه (٣٠٩٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٦٢)، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٥/ ١٨٧).

يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُه، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا لِمُعَرِّفٍ»، فَقَالَ العْبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، فَإِنَّه لِلْقُيُونِ(١) وَالْبُيُوتِ. فَقَالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ»(٢) =

۱۹۱۷ - وَعَنِ أَبِي هُريرةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ: (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يَخْتَلَى لَمُنْشِدٍ»، فَقَالَ العَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِلَّا الإِذْخِرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٣٠).

وَفِي لَفَظٍ لَهُمْ: ﴿ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ﴾ [بَدَلَ] ﴿ فَ قُولِهِ: ﴿ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ﴾ .

١٩١٨ ـ وعَن عَطَاءٍ، أَنَّ غُلَاماً مِنْ قُرَيْشٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامٍ مَكَّةَ، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُفْدَى عَنْهُ بِشَاةٍ. رَوَاهُ الشَّافعيُ (٥).

## بَاب: مَا يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي ٱلْحَرَم وَٱلْإِحْرَام

١٩١٩ - عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابِ، وَالْعَقْرِبِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

١٩٢٠ - وعَنِ ابنِ عُمرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى ٱلْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَٱلْمَقْرَبُ، وَٱلْفَأْرَة، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التَّرِمذي (٧٠).

وفي لفظ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي ٱلْحَرَمِ وَٱلْإحْرَامِ: ٱلْفَأْرَةُ، وَٱلْعَقْرَبُ، وَٱلْغُرَابُ، وَٱلْحُدَيَّا، وَٱلْكَلْبُ ٱلْعَقُورُ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (^).

١٩٢١ ـ وعَنِ ابنِ مَسعودٍ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنَّى. رَوَاهُ مُسلمٌ (٩).

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «القيون: جمع قين، وهو الحداد أو الصائغ».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۸۱) (۳/ ۱۸۱) (۱/ ۱۷/۱) (۱۷/۱، ۲۸، ۹۲، ۱۲۷)، ومسلم (۱/۹۰۱)، وأحمد (۱/۹۰۷، ۲۵)
 (۳۱۵).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١٨/١) (٣/ ١٦٤) (٩/٦)، ومسلم (١١٠،١١١)، وأحمد (٢/٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل «بدليل»، والمثبت من «ن».

<sup>(</sup>٥) «ترتيب المسند» (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٣/ ١٧) (١٧/٤)، ومسلم (١٨/٤)، وأحمد (٣/ ٣٣، ٨٧، ١٦٤، ٢٥٩).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۱۷/۳)، ومسلم (۱۹/٤)، وأحمد (۳/۳، ۳۷، ٤٨، ٥٥، ٥٥، ۷۷)، وأبو داود (۱۸٤٦)، والنسائي (۱۸۷/، ۱۹۰۰)، وابن ماجه (۳۰۸۸).

<sup>(</sup>A) أخرجه: مسلم  $(3/\Lambda)$ ، والنسائي (٥/ ١٩٠). (9) «صحيح مسلم»  $(4/ \cdot 3)$ .

<sup>(</sup>۱۰) «صحيح مسلم» (٤/ ١٩).

١٩٢٣ - وعَن ابنِ عَباسٍ عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ، يَقْتُلُهُنَّ ٱلْمُحْرِمُ وَيُقْتَلْنَ فِي ٱلْحَرَمِ: ٱلْفَأَرَةُ، وَٱلْعَقْرَبُ، وَٱلْحَيَّةُ، وَٱلْكَلْبُ ٱلْعَقُورُ، وَٱلْغُرَابُ». رَوَاهُ أَحمدُ (١٠).

#### بَاب: تَفْضِيل مَكَّةَ عَلَى سَائِرِ ٱلْبِلَادِ

197٤ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَديِّ بنِ الْحَمْرَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ (٢) فِي سُوقِ مَكَّةَ: «وَاللهِ، إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنِّي بِالْحَزْوَرَةِ (٢) فِي سُوقِ مَكَّةَ: «وَاللهِ، إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنِّي بِالْحَزْمِتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتَّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

١٩٢٥ - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرِكِ». رَوَاهُ التِّرَمَذيُّ وصَحَّحهُ (٤).

#### بَاب: حَرَم ٱلْمَدِينَةِ وَتَحْرِيم صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ

١٩٢٦ - عَن عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَلِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى تَوْرٍ» مُخْتَصَرٌ مِنْ حَديثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ (٥).

١٩٢٧ - وفِي حَديثِ عَليِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُنفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُصْلُحُ لِرَجُلِ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السَّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلِ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السَّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ، إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٢٠).

١٩٢٨ - وعَن عَبَّادِ بنِ تَميم عَن عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ ٱلْمَدِينَةَ كَمَا حُرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

1979 - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لابَتَيِ ٱلْمَدِينَةِ، وَجَعَلَ ٱثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً حَوْلَ ٱلْمَدِينَةِ حِمَّى. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (^).

• ١٩٣٠ - وعَن أبي هُريرةَ فِي المَدينةِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَرِّمُ شَجَرَهَا أَنْ يُخْبَطَ أَوْ يُعْضَدَ. رَوَاهُ أَحمدُ (٩).

<sup>(</sup>۱) «المسند»: (۱/۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «موضع بها عند باب الحناطين».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٠٥)، والترمذي (٣٩٢٥)، وابن ماجه (٣١٠٨).

<sup>(</sup>٤) «الجامع» (٣٩٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٦) (٤/ ١٢٢، ١٢٤) (٨/ ١٩٢)، ومسلم (١١٥/٤)، وأحمد (١/ ٨١، ١٢٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١٢٦/١)، وأبو داود (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>V) أخرجه: البخاري (٣/ ٨٨)، ومسلم (٤/ ١١٢)، وأحمد (٤/ ٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٦)، ومسلم (١١٦/٤)، وأحمد (٢/ ٢٣٦، ٢٧٩، ٤٨٧).

<sup>(</sup>P) «المسند» (۲/۲۵۲).

١٩٣١ - وعَن أنس، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَشْرَفَ عَلَى ٱلْمَدِينَةِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وللبُخَارِيِّ عَنهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»(٢).

ولمُسلم، عَن عَاصم الأَحولِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَنساً؛ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ حَرَامٌ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاها، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»(٣).

المَّامُ اللهُ عَن أَبِي سَعيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي حَرَّمْتُ ٱلْمَدِينَةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا (٤٠)، لَا يُهْرَاقُ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ، وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا شَجَرٌ إِلَّا لِعَلَفٍ» (٥)=

١٩٣٣ ـ وعَن جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وإِنِّي حَرَّمْتُ ٱلْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا». رَوَاهُمَا مُسلمٌ (٦).

١٩٣٤ ـ وعَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْمَدِينَةِ: «حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلِّهَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهُ إِلَّا أَنْ يُعْلَفُ مِنْهَا». رَوَاهُ أحمدُ (٧).

١٩٣٥ - وعَن عَامرِ بنِ سَعْدٍ، عَن أَبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتي الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» (٨) =

19٣٦ - وعَن عَامرِ بنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْداً رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْداً يَقْطَعُ شَجَراً أَوْ يَحْبِطُهُ فَسَلَبَهُ، فَلَمَّهِ مَا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِم مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئاً نَقَلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ وَوَاهُمَا أَحمدُ ومُسلمٌ (٩).

19٣٧ - وعَن سُليمانَ بِنِ أَبِي عَبدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ أَخَذَ رَجُلاً يَصِيدُ فِي حَرَمِ ٱلْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ، فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْ حَرَّمَ وَقَالَ: «مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْعاً فَلَكُمْ سَلَبُهُ»، فَلَا أَرُدُ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا مُسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ أَعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ أَعْطَيْتُكُمْ. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (١٠) وقَالَ فِيهِ: «مَنْ أَخَذَ أَحَداً يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبُهُ ثِيَابَهُ».

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٤/ ٣٤، ١٧٧) (٧/ ٩٩) (٨/ ٩٦)، ومسلم (٤/ ١١٤)، وأحمد (٣/ ١٤٩، ١٥٩، ٢٤٠).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳/ ۲۵) (۹/ ۱۲۳). (۳) «صحيح مسلم» (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) في «النهاية»: «المَأْزِم: المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض، ويتسع ما وراءه».

<sup>(</sup>٥) "صحيح مسلم" (٤/١١٧). (٦) "صحيح مسلم" (١١٨/٤).

<sup>(</sup>۷) «المسند» (۳/ ۲۳۳، ۹۹۳).

<sup>(</sup>۸) أخرجه: مسلم (۱/۱۱۳)، وأحمد (۱/۱۸۱، ۱۸۶).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: مسلم (١١٣/٤)، وأحمد (١٦٨/١).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: أحمد (١/٠١١)، وأبو داود (٢٠٣٧).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي صَيْدِ وَجِّ (١)

١٩٣٨ - عَن مُحمدِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ إنسانَ، عَن أبيهِ، عَن عُروةَ بنِ الزَّبيرِ، عَن الزَّبيرِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِنَّ صَيْدَ وَجِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لله ﷺ قَالَ: «إِنَّ صَيْدَ وَجِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لله ﷺ قَالَ: «إِنَّ صَيْدَ وَجِّ حَرَامٌ».

«تَارِيخِهِ» (٢) ولَفظُهُ: «إِنَّ صَيْدَ وَجِّ حَرَامٌ».

قَالَ البُخاريُّ: ولا يُتابع عَلَيهِ (٣).

#### □ أَبْوَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يَتَعَلَّق به □

#### بَاب: مِنْ أَيْنَ يدْخلُ إِلَيْهَا

١٩٣٩ - عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ ٱلْعُلْيَا الَّتِي بِالْبُطْحَاءِ، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ النَّنِيَّةِ السُّفْلَى. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلَّا التِّرمذيُّ (٤).

194٠ ـ وَعَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا = وفي رواية: «دَخَلَ عَامَ ٱلْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ التي بأَعْلَى مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا<sup>(٥)</sup>. ورَوَىٰ النَّانِي أَبو دَاودَ<sup>(٢)</sup> وزَادَ: «وَدَخَلَ فِي ٱلْعُمْرَةِ مِنْ كُدَي».

#### بَاب: رَفْع ٱلْيَدَيْنِ إِذَا رَأَى ٱلْبَيْتَ وَمَا يُقَالُ عَنْدَ ذَلِكَ

١٩٤١ - عَن جَابِرٍ، وسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَرَى ٱلْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ: قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ (٧).

(١) في «النهاية»: «موضع بناحية الطائف».

(۲) أخرجه: أحمد (١/ ١٦٥)، وأبو داود (٢٠٣٢) والبخاري في «التاريخ» (١٤٠/١).

(٣) «التاريخ الكبير» (١٤٠/١). وقال في موضع آخر (٥/٥٥): «لا يصح حديثه»، وقال في «الضعفاء الصغير» (٣٢٧): «في حديثه نظر».

وقال أبو حاتم ـ كما في «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٩٤): «ليس بالقوي، في حديثه نظر»، وقال العقيلي (٤/ ٩٣): «لا يتابع عليه إلا من جهة تقارب هذا».

وكذلك ضعف الحديث الإمام أحمد.

وراجع: «الميزان» (۲/ ۹۹۳) (۳/ ۹۹۱) و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (٤/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧).

(٤) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٨)، ومسلم (٤/ ٢٦)، وأحمد (٢/ ١٤، ٢١، ٢٩ ـ ٣٠)، وأبو داود (١٨٦٦)، والنسائي (٢٠٠/٥)، وابن ماجه (٢٩٤٠).

(٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٨)، ومسلم (٤/ ٢٢)، وأحمد (٦/ ٤٠).

(۲) «السنن» (۱۸۶۸).

وروى هذه الزيادة أيضاً، أحمد في «المسند» (٥٨/٦).

(٧) أخرجه: أبو داود (١٨٧٠)، والترمّذي (٨٥٥)، والنسائي (٢١٢/٥).

۱۹٤۲ \_ وعَن ابنِ جُريجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مِقْسَم، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «تُرْفَعُ ٱلْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ، وَعَلَى ٱلْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَبِجَمْعٍ، وَعِنْدَ ٱلْجَمْرَتَيْنِ، وَعَلَى ٱلْمَيّْتِ» (١) =

آ ٩٤٣ - وعَنِ ابنِ جُريجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى ٱلْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفاً وَتَعْظِيماً وَبَعْظِيماً وَبِرًّا». رَوَاهِمَا الشَّافِعيُّ في «مُسْنَدِه» (٢٠).

#### بَاب: طَواف ٱلْقُدُوم، وَالرَّمَل وَٱلْاضْطِبَاعِ فِيهِ

١٩٤٤ ـ عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوافَ ٱلْأُوَّلَ خَبَّ<sup>٣)</sup> ثَلاثاً وَمَشَى أَرْبَعاً، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ<sup>(٤)</sup>=

وفِي رِوَايةٍ: «رَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ ٱلْحَجَرِ إِلَى ٱلْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبِعًا»(٥)=

وفِي رِوَايةٍ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي ٱلْحَجِّ أَوَ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً». مُتَّفقٌ عَلَيْهِنَّ (٦).

1980 - وعَن يَعْلَىٰ بِنِ أُمِيةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعاً وَعَلَيْهِ بُرْدٌ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ وأَبو دَاودَ وقَالَ: «بِبْرُدٍ لَهُ أَخْضَرَ»، وأحمدُ (() ولَفْظُهُ: «لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بالْبَيْتِ وَهُوَ مُضْطَبعٌ بِبُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ».

١٩٤٦ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ ٱعْتَمَرُوا مِنْ جِعِرَّانَةَ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ ٱلْيُسْرَى. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٨)</sup>.

١٩٤٧ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُم حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ٱلْأَشْوَاطَ الثَلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرَّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَزْمُلُوا ٱلْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٩).

ونقل الخطابي في «معالم السنن» (٢/ ٣٧٢) أن الثوري، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن
 راهویه، ضعفوا هذا الحدیث، وأنهم ذهبوا إلى الحدیث الذي بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الشافعي، «ترتيب المسند» (۱/ ۳۳۹).(۲) «ترتيب المسند» (۱/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «الخبب: ضرب من العَدْوِ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/ ١٨٧ \_ ١٩٤)، ومسلم (٦٣/٤)، وأحمد (١٣/٢، ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجها: مسلم (٤/ ٦٣)، وأحمد (١٣/٢، ٤٠، ٥٩، ٧١، ١١٤، ١٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجها: البخاري (٢/١٨٧)، ومسلم (٤/ ٦٣)، وأحمد (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤)، وأبو داود (١٨٨٣)، والترمذي (٨٥٩)، وابن ماجه (٢٩٥٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (١/ ٢٩٥، ٣٠٦، ٣٧١)، وأبو داود (١٨٨٤).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (٢/ ١٨٤) (٥/ ١٨١)، ومسلم (٤/ ٦٥)، وأحمد (١/ ٢٩٠، ٢٩٤).

١٩٤٨ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في حَجَّتِهِ وَفِي عُمَرِهِ كُلِّهَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَٱلْخُلَفَاءُ. رَوَاهُ أَحمدُ (١).

1989 \_ وعَن عُمرَ قَالَ: فِيمَا الرَّمَلَانُ ٱلْآنَ وَالْكَشْفُ عَنِ ٱلْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَظَى (٢) اللهُ الإسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ؟! وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئاً كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

• ١٩٥٠ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٤٠).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱسْتِلَامِ ٱلْحَجَرِ ٱلْأَسْوَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمَا يُقَالُ حِينَتْذٍ

١٩٥١ \_ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي هٰذَا ٱلْحَجَرُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنِ ٱسْتَلَمَهُ بِحَقِّ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ (٥٠).

١٩٥٢ ـ وعَن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ ٱلْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٦).

١٩٥٣ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ، وسُئلَ عَنِ اسْتِلَامِ الحَجَرِ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(٧).

١٩٥٤ ــ وعَن نَافعِ قَالَ: رَأَيْتُ ٱبْنَ عُمَرَ ٱسْتَلَمَ ٱلْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (^).

١٩٥٥ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ

٢) في حاشية «ن»: «أطَّى معناه: مهد وثبَّت، وأصله وطَّى، وأبدلت الواو همزة، كما في وقَّت وأقَّت».

(٤) أخرجه: أبو داود (۲۰۰۱)، وابن ماجه (۳۰٦٠).

(V) «صحيح البخاري» (۲/ ١٨٦).

<sup>(1) «</sup>المسند» (١/ ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/٥٥)، وأبو داود (١٨٨٧)، وابن ماجه (٢٩٥٢).
 وأصله في "صحيح البخاري" (٢/١٨٥)، بلفظ: "فما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي على فلا نحب أن نتركه".

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢٤٧/١، ٢٦٦، ٢٩١، ٣٠٧)، والترمذي (٩٦١)، وابن ماجه (٢٩٤٤)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ١٨٣)، و«مسلم» (٤/ ١٦)، وأحمد (١٦/١، ٢٦، ٤٦)، وأبو داود (١٨٧٣)، والترمذي (٨٦٠)، والنسائي (٥/ ٢٢٧)، وابن ماجه (٢٩٤٣).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٢/ ١٨٥)، ومسلم (٦٦/٤)، وأحمد (٢/ ١٠٨).

بِمِحْجَنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

َ وَفِي لَفَظٍ: «طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ<sup>(۲)</sup>.

١٩٥٦ ـ وعَن أَبِي الطُّفَيلِ عَامرِ بنِ وَاثِلَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ ٱلْحَجَرَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ ويُقَبِّلُ ٱلْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسلمٌ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

١٩٥٧ \_ وعَن عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا عُمَرُ، إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤذِي الضَّعِيفَ، إِنَّ وَجَدْتَ خلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ». رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

# بَاب: ٱسْتِلَام الرُّكْنِ ٱلْيَمَانِي مَعَ الرُّكْنِ ٱلْآخَرَينِ

١٩٥٨ ـ عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرِّكْنِ الْأُسوَدِ يَحُطُّ ٱلْخَطَايَا حَطًّا». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ<sup>(ه)</sup>.

١٩٥٩ \_ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَمَسُّ مِنَ ٱلْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّينِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التَّرِمذيُّ ()، لَكِنْ لَهُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ابنِ عَبَّاسٍ (٧).

١٩٦٠ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ طَوَافِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاودَ<sup>(٨)</sup>.

١٩٦١ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٩).

١٩٦٢ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ٱسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَبَّلَهُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ في «تَارِيخِهِ» (١٠٠).

أخرجه: البخاري (٢/ ١٨٥)، ومسلم (٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢/١٨٦، ١٩٠)، وأحمد (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٦٨/٤)، وأبو داود (١٨٧٩)، وابن ماجه (٢٩٤٩).

<sup>(3) «</sup>المسند» (1/ xx).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٨٩، ٩٥)، والنسائي (٥/ ٢٢١).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ١٨٦)، ومسلم (٤/ ٦٥)، وأحمد (٢/ ١٢٠)، وأبو داود (١٨٧٤)، والنسائي (٥/
 (٣٣٢)، وابن ماجه (٢٩٤٦).

<sup>(</sup>٧) «الجامع» (٨٥٨)، وهو عند البخاري تعليقاً (٢/١٨٦)، ومسلم (٦٦/٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (١٨/٢، ١١٥، ١٥٢)، وأبو داود (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٩) «السنن» (٢/ ٢٩٠)، وإسناده ضعيف، وهو الذي بعده.

<sup>(</sup>١٠) «التاريخ الكبير» (١/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠)، وأشار البخاري إلى الاختلاف في وصله. وهو الحديث السابق.

#### بَاب: الطَائِف يَجْعَلُ ٱلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَخْرُجُ فِي طَوَافِهِ عَنِ ٱلْحِجْرِ

1977 \_ عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُ (١).

1978 \_ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ ٱلْحِجْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي ٱلْبَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ». قَالَتْ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعاً؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ بَابِهِ مُرْتَفِعاً؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ ٱلْحِجْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

وَفِي رِوَايةٍ قَالَتْ: «كُنْتُ أُحِبُ أَن أَذْخُلَ الْبَيْتَ أُصَلِّي فِيهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي ٱلْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةً مِنَ الْبَيْتِ، فَأَدْخَلَنِي ٱلْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةً مِنَ الْبَيْتِ، وَلَا الْبَيْتِ، وَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه وَلَكِنَّ قَوْمَكِ ٱلنَّرْمَذِيُّ (٣).

وفِيهِ: إِثباتُ التَّنقُّل فِي الكَعْبَةِ.

#### بَاب: الطَّهَارَة وَالسُّتْرَة لِلطَّوَافِ

١٩٦٥ \_ فِي حَديثِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ»(٤) =

١٩٦٧ ـ وعَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْحَائِضُ تَقْضِي ٱلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ». رَوَاهُ أحمدُ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٤/٤)، والنسائي (٥/ ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٩) (٩/ ٦/٩)، ومسلم (٤/ ١٠٠)، وبنحوه أخرجه أحمد (٦/ ٥٥، ١٠٢، ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٩٢)، وأبو داود (٢٠٢٨)، والترمذي (٨٧٦)، والنسائي (٢١٩/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١٠٣/١) (١٠٨/٢) (١٢٤/٤) (٥/٢١٢) (٢١٢/٥)، ومسلم (١٠٦/٤) واللفظ لهما، وأحمد (٢/٩٩٢)، من حديث أبي هريرة الله الما حديث أبي بكر الصديق فقد أخرجه أحمد (٣/١) دون البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٨٦، ١٩٢)، ومسلم (٤/٤٥).

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٦/ ١٣٧).

وهُو دَليلٌ عَلَىٰ جَوازِ السَّعْيِ مَعَ الحَدَثِ.

١٩٦٨ ـ وعَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا ٱلْحَجَّ، حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: «مَالَكِ، لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟» فَقَالَتْ: نَعَم. قَالَ: «هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ ﷺ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، ٱفْعَلِي مَا يَفْعَلُ ٱلْحَاجُّ، غَيرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

ولِمُسْلمٍ (٢) \_ في رِوَايةٍ \_: «فَاقْضِي مَا يَقْضِي ٱلْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي».

#### بَاب: ذِكْر الله تَعَالَى فِي الطَّوَافِ

1979 - عَن عَبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ الرَّكْنِ الْيَمَانِي وَٱلْحَجَرِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاوَدُ (٣) وقَالَ: «بَيْنَ الرُّكْنَيْن».

١٩٧٠ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وُكِّلَ بِهِ - يَعْنِي: الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ - سَبْعُونَ مَلَكاً، فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْعَفْوَ وَٱلْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا: آمِينَ» (٤) =

آ ۱۹۷۱ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَلَا يَتَكَلَّمُ، إِلَّا بِسُبحَانَ اللهِ، وَٱلْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ (٥)، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ». رَوَاهُمَا ابنُ مَاجَه (٢).

١٩٧٧ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ ٱلْجِمارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتَّرمذيُ (٧) وصَحَّحهُ ولَفْظُهُ: «إِنَّما جُعِلَ رَمْيُ ٱلْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى».

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١/ ٨١)، ومسلم (٤/ ٣٠)، وأحمد (٦/ ٣٩، ٢١٩، ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/٤١١)، وأبو داود (١٨٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن ماجه (٢٩٥٧)، قال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٤٧٤): «إسناده ضعيف».

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في «ن»: «محتسباً».

<sup>(</sup>٦) هو الحديث السابق، رواه ابن ماجه بنفس السند.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٦٤/٦، ٧٥)، وأبو داود (١٨٨٨)، والترمذي (٩٠٢)، والحديث في إسناده عبيد الله بن أبي زياد القداح، قال النسائي: ليس بالقوي.

وراجع: «الكامل» (٥/٨٢٥).

#### بَاب: الطُّواف رَاكِباً لِعُذْرِ

١٩٧٣ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَدِمَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (١).

1974 ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرَوْةِ فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ ٱلْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ (٢) لأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَليُشْرِفَ وَيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٣).

١٩٧٥ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ،
 كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ». رَوَاهُ مُسلمٌ (١٤).

١٩٧٦ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشَتَكِي، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى رَاحِلَتِهِ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى رَكْعَتَيْنِ.

رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٥).

14۷٧ - وعَن أَبِي الطُّفَيْلِ: قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ رَاكِباً، أَسُنَّةٌ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: وَمَا قَوْلُكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: وَمَا قَوْلُكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: هٰذَا مُحَمَّدٌ، هٰذَا مُحَمَّدٌ، حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهِ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهِ رَكِبَ، وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٦).

# بَاب: رَكْعَتَي الطَّوَافِ، وَٱلْقِرَاءَة فِيهِمَا، وَٱلْقِرَاءَة فِيهِمَا، وَٱسْتِلَام الرُّكْنِ بَعْدَهُمَا

رواهُمَا: ابْنُ عُمرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ؛ وقد سَبَقَ.

١٩٧٨ ـ وعَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ ﴿وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ ﴿وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى﴾ [البقرة: ١٢٥] فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ و﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۖ ﴾ و﴿قُلْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۲۵) (۱/ ۱۸۸، ۱۸۹) (۱/ ۱۷۶)، ومسلم (۱۸/۶)، وأحمد (٦/ ٢٩٠، ٢٩٥)، وأبو داود (١٨٨٢)، والنسائي (٥/ ٢٢٣)، وابن ماجه (٢٩٦١).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «المِحْجَن: عصا معقفة الرأس، كالصولجان».

٣) أخرجه: مسلم (٤/ ٦٧)، وأحمد (٣/ ٣١٧، ٣٣٣)، وأبو داود (١٨٨٠)، والنسائي (٥/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١/ ٢١٤، ٣٠٤)، وأبو داود (١٨٨١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٤/٤٦)، وأحمد (١/٢٩٧، ٣١١، ٣٦٩).

هُوَ ٱللَّهُ أَكُدُ ۗ ﴾، ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائِيُّ وهٰذَا لَفْظُهُ (١٠).

وقِيلَ لِلزُّهري: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: «تُجْزِئهُ ٱلْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَي الطَّوَافِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُ ﷺ أُسْبُوعاً إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ (٢).

#### بَاب: السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ

۱۹۷۹ - عَن حَبِيبَةَ بنتِ أَبِي تِجراة قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ وَرَاءَهُمْ (٣) وَهُوَ يَسْعَى، حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ، تَدوُرُ (١٤) بِهِ إِذَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ: «ٱسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيِ» (٥) =

١٩٨٠ ـ وعَن صَفِيَّةَ بنتِ شَيبةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرَوْةِ يَقُولُ: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَٱسْعَوْا». رَوَاهُمَا أَحمدُ<sup>(١)</sup>.

19۸۱ - وعَن أَبِي هُرِيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا، فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى ٱلْبَيْتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ تعالى وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو. رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو دَاودُ ().

1947 - وعَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ وَسَعَى، رَمَلَ ثَلَاثاً وَمَشَى أَرْبَعاً ثُمَّ قَراً: ﴿ وَالْتَخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴿ وَالْتَخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴿ وَالْتَخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴿ وَالْتَخِدُوا مِن مُصَلِّى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وفِي حَدَيثِ جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ ﷺ لَمْ اللهُ وَحْدَهُ لِا لللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْبَحْمُدُ وَهُوَ عَلَى الْقِبْلَةَ فَوَحَدَ اللهَ وَكَبَرَهُ وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْبَحْمُدُ وَهُوَ عَلَى الْقِبْلَةَ فَوَحَدَ اللهَ وَكَبَرَهُ وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَعَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ هُذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى ٱلْمَرْوَةِ حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطَنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى، حَتَّى أَتَى ٱلْمَرْوَة فَفَعَل عَلَى الْمَرْوَةِ كَمًا فَعَلَ عَلَى الطَّفَا. رَوَاهُ مُسلمٌ، حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى، حَتَّى أَتَى ٱلْمَرْوَة فَفَعَل عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الطَّفَا. رَوَاهُ مُسلمٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٤٠/٤)، وأحمد (٢١٨/٢)، والنسائي (٥/٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «يراهم»، والمثبت من «ن»، و «المسند».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «يذود»، والمثبت من «ن» و «المسند».

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٦/ ٢١). (۷) أخرجه: مسلم (٥/ ١٧١ ـ ١٧٢)، وأبو داود (١٨٧٢).

<sup>(</sup>A) في «ن»: «مسلم»، وهو عند النسائي (٦٣٦/٥).

وكَذَلِكَ أَحمدُ والنَّسَائيُّ بِمَعناهُ(١).

# بَاب: النَّهْي عَنِ التَّحَلُّلِ بَعْدَ السَّعْيِ إِلَّا الْمُتَمَتِّعَ إِذَا لَمْ يَسُقْ هَدْياً،

#### وَبَيَان مَتَى يَتَوَجَّهُ ٱلْمُتَمَتِّعُ إِلَى مِنَّى وَمَتى يُحْرِمُ بِٱلْحَجِّ

١٩٨٣ ـ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ رِسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْحَجِّ وَٱلْعُمْرَةِ فَلَمْ يَجِلُّوا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ (٢)=

١٩٨٤ - وَعَن جَابِرِ، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ ٱلْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَداً، فَقَالَ لَهُمْ: "أَجِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِٱلْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجِّ، وَٱجْعَلُوا الَّتِي قَدمتُمْ بِهَا مُتْعَةً». فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا ٱلْحَجَّ؟ فَقَالَ: "ٱفْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ". فَفَعَلُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٣).

وهُو دَليلٌ عَلَىٰ جَوَازِ الفَسْخِ، وَعَلَىٰ وُجُوبِ السَّعْيِ وأَخْذِ الشَّعْرِ للتَّحلُّلِ في العُمْرَةِ.

١٩٨٥ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: اَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنَى، فَأَهْلَلْنَا مِنَ ٱلْأَبْطَحِ. رَوَّاهُ مُسلمٌ (٤٠).

١٩٨٦ ـ وعَنَ مُعَاوِيةَ قَالَ: قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (°). وَلَفْظُ أَحمدَ: «أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ بِمِشْقَصِ وَهُوَ مُحْرِمٌ».

١٩٨٧ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنَّى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَّى. رَوَاهُ أحمدُ (٦).

١٩٨٨ ـ وعَن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَٱلْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنَّى. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٤٠/٤)، وأحمد (٣/ ٣٢٠)، والنسائي (٥/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٤) (٥/ ٢٢٥)، ومسلم (٢٩/٤)، وأحمد (٦/ ٣٦، ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٦)، ومسلم (٤/ ٣٧ ـ ٣٨) واللفظ لهما، وأحمد بنحوه (٣/ ٣٠٢، ٣١٧، ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٤/٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢١٣/٢)، ومسلم (٥٨/٤)، وأحمد (٤/ ٩٥، ٩٦، ٩٨، ١٠٢).

<sup>(</sup>r) "llamil" (7/ 179).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢٩٧/١)، وأبو داود (١٩١١)، والترمذي (٨٨٠)، من حديث الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، به.

ولأَحمدَ \_ في رِوَايةٍ \_ قَالَ: ﴿صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمنَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ ﴾ (١).

۱۹۸۹ ـ وعَن عَبدِ العَزيزِ بنِ رُفيعِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيْنَ صَلَّى النَّطْهُرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنَى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّحْرِ (٢٠)؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: ٱفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

199٠ - وفِي حَديثِ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى، فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَٱلْعَصْرَ وَٱلْمَغْرِبَ وَٱلْعِشَاءَ وَٱلْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرِ تُصْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلا تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ ٱلْمَسْعَرِ ٱلْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى وَاقِفٌ عِنْدَ ٱلْمُشْعَرِ ٱلْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَة، فَوَجَدَ ٱلْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِٱلْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ ٱلْوَادِي فَحَطَبَ النَّاسَ وقَالَ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا». مُحْتَصَرٌ مِن مُسلم (١٤).

#### بَاب: ٱلْمَسِير مِنْ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ وَٱلْوُقُوف بِهَا وَأَحْكَامها

۱۹۹۱ ـ عَن مُحمدِ بِنِ أَبِي بَكرِ بِنِ عَوفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ، كَيْف كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ،

1997 - وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: غَدَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ مِنْى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ رَاحَ وَسُولُ اللهِ عَلَى ٱلْمُوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٦).

١٩٩٣ ـ وعَن عُروةَ بنِ مُضرِّسَ بنِ أُوسِ بنِ حَارِثة بن لَامِ الطَّائيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، قال الترمذي: «قد تكلموا فيه من قبل حفظه». «المسند» (١/ ٢٩٦)، «النَّقر». (١)

(٤) «صحيح مسلم» (٤/١٤).

(1)

<sup>=</sup> قال الترمذي: «حديث مقسم عن ابن عباس، قال علي بن المديني: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدّها. وليس هذا الحديث فيما عدّ شعبة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ١٩٧، ٢٢١)، ومسلم (٤/ ٨٤)، وأحمد (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٥، ١٩٨)، ومسلم (٤/ ٧٢)، وأحمد (٣/ ١١٠، ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ١٢٩)، وأبو داود (١٩١٣).

بِالْمُزْدَلِفَةِ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِنْتُ مِنْ جَبَليْ طَيِّئ، أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي (١)، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ (٢) إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٌّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هٰذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِك بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التّرمذيُّ (٣).

وهُو حُجَّةٌ فِي أَنَّ نَهَارَ عَرِفةَ كِلَّه وَقتُ لِلوُقوفِ.

١٩٩٤ ـ وعَن عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ يَعمَرَ، أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفْ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي: «الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْع قَبْلَ طُلُوع ٱلْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَك، أَيَّامُ مِنِّى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرً ۚ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ»، وَأَرْدَفَ رَجُلاً يُنَادِي بِهِنَّ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٤).

١٩٩٥ ـ وعَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَحَرْتُ هٰهُنَا، وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هٰهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هٰهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوقِفٌ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ<sup>(ه)</sup>.

ولابنِ مَاجَه (١٦) وأحمدَ أيضاً نَحْوُهُ وفِيهِ: ﴿وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ﴾.

١٩٩٦ ـ وعَن أُسامةَ بنِ زَيدٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا، فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى. رَوَاهُ النَّسَائيُ (٧٠).

١٩٩٧ - وعَن عَمرِو بنِ شُعيبِ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والتّرمذيُّ<sup>(٨)</sup> وَلَفظُهُ: «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءِ يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

١٩٩٨ ـ وعَن سَالِم بنِ عَبدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ جَاءَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ

في الأصل: «فرسي»، والمثبت من «ن» والمصادر.

أخرجه: أحمد (١٥/٤، ٢٦١، ٢٦٢)، وأبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، وابن ماجه (٣٠١٦).

أخرجه: أحمد (٣٠٩/٤) وأبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٢٥٦/٥)، وابن ماجه (۳۰۱۵).

راجع «الإرواء» (١٠٦٤).

«السنن» (۳۰۶۸). أخرجه: أحمد (۲۱۰/۲)، والترمذي (۳۵۸۵). (7)

(A)

<sup>(</sup>حبل) بالحاء المهملة والباء الموحدة واللام: هو المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه: حبال. (انظر النهاية).

أخرجه: مسلم (٤٣/٤)، وأحمد (٣/٦٣)، وأبو داود (١٩٣٧). (0)

حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: الرَّوَاحُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، فَقَالَ: لهٰذِهِ السَّاعة؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَالِمٌ: فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ تُصِيبُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ. رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائيُّ (١).

1949 - وعَن جَابِرٍ قَالَ: رَاحَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى ٱلْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ، فَخَطَبَ النَّاسَ ٱلْخُطْبَةَ الأُولَى ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُ ﷺ [فِي ٱلْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ] (٢) فَفَرَغَ مِنَ ٱلْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنَ ٱلْأَذَانِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى ٱلْعُصْرَ. رَوَاهُ الشَّافِعيُّ (٣).

# بَاب: الدَّفْع إِلَى المُزْدَلِفَة ثُمَّ مِنْهَا إِلَى مِنَّى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

٢٠٠٠ - عَن أُسامةَ بِنِ زَيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ كَانَ يَسِيرُ ٱلْعَنَقُ (٤)، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ (٤). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٥).

٧٠٠٧ - وفِي حَديثِ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتَى ٱلْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا ٱلْمَعْرِبَ وَٱلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ ٱضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ ٱلْفَجْرُ، فَصَلَّى ٱلْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ ٱلْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ ٱلْقِبْلَةَ، وَدَعَا اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَلَهُ وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى وَكَبَّرَهُ وَهَلَلَهُ وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَحْرُبُحُ عَلَى ٱلْجَمْرَةِ ٱلْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةِ ٱلنَّيْعِرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى ٱلْخَذْفِ، رَمَى أَلْجَمْرَةَ ٱلْوَادِي ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَى ٱلْمَنْحَرِ. رَوَاهُ مُسلمٌ (^^).

٢٠٠٣ - وعَن عُمرَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْع حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِق ثَبِيرٌ (٩). قَالَ: فَخَالَفَهُم النَّبِيُ ﷺ فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ، رَوَاهُ الجَمَاعةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢/ ١٩٨)، والنسائي (٥/ ٢٥٢، ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل، وأثبتناه من «ن». (٣) «مسند الشافعي» (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) في حاشية «ن»: «العَنَق: تحريك الناقة بعنقها من سرعة السير، وقوله: «نصَّ» أي: وثب بناقته».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٠٠)، ومسلم (٤/٤٧)، وأحمد (٢٠٥/٥، ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «حصى الخذف، أي: صغاراً».

<sup>(</sup>۷) أخرجه: مسلم (٤/ ۷۱)، وأحمد (١/ ٢١٠، ٢١٣):

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (٤/٢٤). (٩) هو الجبل المعروف عند مكة.

إِلَّا مُسلماً (')، لَكِن فِي رِوَايةِ أَحمدَ وابنِ مَاجَه: «أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرٍ». ٢٠٠٤ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ ٱمْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً '')، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْع بَلِيْلٍ، فَأَذِنَ لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٢٠٠٥ - وعَن ابِّنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ ٱلْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَة أَهْلِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٤).

٢٠٠٦ - وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لَضَعَفَةِ النَّاسِ مِن ٱلْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلِ. رَوَاهُ

٢٠٠٧ ـ وعَن جَابِر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْضَعَ (٦) فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٧).

# بَاب: رَمْي جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ يَوْمَ ٱلْنَّحْرِ وَأَحْكَامه

٢٠٠٨ - عَن جَابِرٍ قَالَ: رَمِّي النَّبِيُّ ﷺ ٱلْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. أَخْرَجَهُ الجَمَاعَةُ (^).

٢٠٠٩ - وعَن جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي ٱلْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا [عَنِّي](٩) مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّنِي هٰذِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (١٠).

٢٠١٠ ـ وعَن ابنِ مَسعودٍ، أَنَّهُ ٱنْتَهَى إِلَى ٱلْجَمْرَةِ ٱلْكُبْرَى، فَجَعَلَ ٱلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١١).

- أخرجه: البخاري (٢٠٤/٢)، وأحمد (١/١٤، ٢٩، ٣٩، ٤٢)، وأبو داود (١٩٣٨)، والترمذي (٨٩٦)، والنسائي (٥/ ٢٦٥)، وابن ماجه (٣٠٢٢).
  - في «النهاية»: «أي: ثقيلة بطيئة». (٢)
  - أخرجه: البخاري (٢٠٣/٢)، ومسلم (٧٦/٤)، وأحمد (٣٠/٣، ٩٤، ٩٨، ١٣٣، ١٦٤).
- أخرجه: البخاري (٢/٢٠١)، ومسلم (٤/٧٧)، وأحمد (١/٢٢٢)، وأبو داود (١٩٣٩)، والترمذي (٤) (۸۹۲)، والنسائي (٥/ ٢٦١)، وابن ماجه (٣٠٢٥).
  - (1/ mile) (1/ 47). ··(0)
  - في «النهاية»: «أوضع، أي: حمل بعيره على سرعة السير». (٢)
- أخرجه: أحمد (٣/ ٣٠١، ٣٣٢)، وأبو داود (١٩٤٤)، والترمذي (٨٨٦)، والنسائي (٢٦٧/٥)، وابن **(V)**
- أخرجه: البخاري ـ تعليقاً ـ (٢١٧/٢)، ومسلم (٤/ ٨٠)، وأحمد (٣/ ٣١٢، ٣١٩، ٣٩٩)، وأبو داود (١٩٧١)، والترمذي (٨٩٤)، والنسائي (٥/ ٢٧٠)، وابن ماجه (٣٠٥٣).
  - (٩) زيادة من «ن».
  - (١٠) أخرجه: مسلم (٤/ ٧٩)، وأحمد (٣/ ٣٠١، ٣١٨، ٣٣٢، ٣٣٧)، والنسائي (٥/ ٢٧٠).
  - (١١) أخرجه: البخاري (٢/ ٢١٧، ٢١٨)، ومسلم (٤/ ٧٨، ٧٩)، وأحمد (١/ ٣٧٤، ٨٠٨، ٤١٥، ٢٢٢، ٣٣٦).

ولمسلم في رواية: «جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ»(١).

وفِي رِوَايَةٍ لأَحمدَ: «أَنَّهُ ٱنْتَهَى إِلَى جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ، فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ ٱلْوَادِي بِسَبْع حَصَيَاتٍ وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُوراً، وَذَنْباً مَعْفُوراً، ثُمَّ قَالَ: لههُنَا كَانَ يَقُومُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ»(٢).

٢٠١١ - وَعَن ابنِ عَباسِ قَالَ: قَدَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْع، فَجَعَلَ يَلْطَحُ<sup>(٣)</sup> أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: «أُبيْنِيَّ، لَا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التَّرمذيُ وَلَفظهُ: «قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ: لَا تَرْمُوا ٱلْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

٢٠١٢ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ ٱلْجَمْرَةَ قَبْلَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللهِ ﷺ - يَعْنِي عِنْدَها. رَوَاهُ أَبو دَاوَدُ أَبو
 دَاودَ (٥).

٢٠١٣ ـ وعَن عبدِ اللهِ مَولَى أسماءَ عَنْ أسماءَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعِ عِنْدَ ٱلْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ ٱلْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ ٱلْقَمَرُ؟ قُلْتُ حَلَّىٰ وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ ٱلْجَمْرَةَ ثُمَّ يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ ٱلْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ ٱلْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ، مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّمْنَا، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِلظَّعْنِ (٢٠). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧٠).

٢٠١٤ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بِهِ مَعَ أَهْلِهِ إِلَى مِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَوا ٱلْجَمْرَةَ مَعَ ٱلْفَحْر. رَوَاهُ أَحمدُ (٨).

# بَاب: النَّحْر وَٱلْحِلَاق وَالتَّقْصِير، وَمَا يُبَاحُ عِنْدَهُمَا

٢٠١٥ - عَن أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى مِنَّى، فَأَتَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَّى

<sup>(</sup>Y) "(lamit)" (1/ VY3).

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۷۸/٤).

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: «اللطح: الضرب اللين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣٤، ٣١١، ٣٤٣)، وأبو داود (١٩٤٠)، والترمذي (٨٩٣)، والنسائي (٥/ ٢٧٠)، وابن ماجه (٣٠٢٥).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (١٩٤٢).

 <sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «الظُّعُن: النساء، واحدتها ظعينة، وأصل الظعينة الراحلة التي يرحل ويظعن عليها، أي: يُسار، وقيل للمرأة: ظعينة، لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٠٢)، ومسلم (٤/ ٧٧)، وأحمد (٦/ ٣٤٧، ٥٥١).

<sup>(</sup>A) «المسند» (۱/ ۲۲۰، ۲۵۳).

وراجع: «التاريخ الصغير» للبخاري (١/ ٢٩٤ ـ ٢٩٧).

وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: «خُلْه، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ ٱلْأَيْمَنِ ثُمَّ ٱلْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ(١٠).

٢٠١٦ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: يَا رسولَ الله، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ وَاللهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قالوا: يَا رسولَ الله، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ». مُتَّفَقٌ قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٢٠١٧ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبَّدَ رَأَسَهُ وَأَهْدَى، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ، قُلْنَ: مَا لَكَ أَنْتَ لَمْ تَحِلَّ؟ قَالَ: ﴿إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَدْتُ رَأْسِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلً وَيُدِي وَلَبَدْتُ رَأْسِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلً وَيُونُ حَجَّتِي وَأَحْلِقَ رَأْسِي». رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

وهُو دَلِيلٌ عَلَىٰ وُجُوبِ الحَلْقِ.

٢٠١٨ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ٱلْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والدَّارِقُطنيُ (٤٠).

المسعة المستوير المرود والمستوير وا

٢٠٢٠ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِٱلْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ مِسْكٌ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

ولِلنَّسَائِيِّ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ بَعْدَمَا رَمَى جَمْرَةَ ٱلْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِٱلْبَيْتِ» (٧).

# بَابِ: ٱلْإِفَاضَة مِنْ مِنِّي لِلطَّوَافِ يَوْمَ النَّحْرِ

٢٠٢١ \_ عَن ابنِ عُمَرَ (٨)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَّى.

- (١) أخرجه: مسلم (٤/ ٨٢)، وأحمد (٣/ ١١١، ٢٠٨، ٢١٤)، وأبو داود (١٩٨١).
  - (٢) أخرجه: البخاري (٢/٢١٣)، ومسلم (٤/ ٨١)، وأحمد (٢/ ٢٣١).
    - (T) "المسند" (1/371).
    - (٤) أخرجه: أبو داود (١٩٨٤، ١٩٨٥)، والدارقطني (٢/ ٢٧١). وراجع: «العلل» للرازي (٨٣٤) و«الصحيحة» (٦٠٥).
      - (٥) «المسند» (١/ ٢٣٤، ٣٤٤، ٣٦٩)، والنسائي (٥/ ٢٧٧).
- (٦) أخرجه: البخاري (٢/ ١٦٨، ٢١٩) (٧/ ٢١٠)، ومسلم (٤/ ١٠، ١٢)، وأحمد (٦/ ٣٩، ١٨١، ١٨١، ١٨١، ١٨١).
  - (٧) «السنن» (٥/ ١٣٧).

(۸) في «ن»: «ابن عباس».

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٢٠٢٢ \_ وفِي حَديثِ جَابِرِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ٱنْصَرَفَ إِلَى ٱلْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثُمَّ رَكِبَ، فَأَفَاضَ إِلَى ٱلْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثُمَّ رَكِبَ، فَأَفَاضَ إِلَى ٱلْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ (٢).

### بَاب: مَا جَاءَ فِي تَقْدِيم النَّحْر وَٱلْحَلْقِ وَالرَّمْيِ والإِفَاضة بَعْضها عَلَى بَعْضِ

٢٠٢٣ ـ عَن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ ٱلْجَمْرَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ٱرْم وَلَا حَرَجٍ» وَأَتَى آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى ٱلْبَيْتِ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى ٱلْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ٱرْمٍ وَلَا حَرَجَ»، وَأَتَى آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى ٱلْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَالَ: «ٱرْمٍ وَلا حَرَجَ» =

وفِي رِوَايةٍ عَنهُ: «أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجلٌ قَالَ: كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، حَلَقْتُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، حَلَقْتُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، حَلَقْتُ فَالَ النَّبِي ﷺ: «ٱفْعَل وَلَا حَرَجَ» لَهُنَّ كُلِّهِنَّ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «ٱفْعَلْ وَلَا حَرَجَ» لَهُنَّ كُلِّهِنَّ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «ٱفْعَلْ وَلَا حَرَجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِمَا (٥٠).

ولِمُسلم \_ فِي رِواية \_: «فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى ٱلْمَرْءُ أَوْ يَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُّورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: **ٱفْعَلُوا وَلَا حَرَجَ**﴾(٦).

٢٠٢٤ \_ وعَن عَليِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ قَالَ: «ٱنْحَرُ وَلَا حَرَجَ»، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ؟ قَالَ: «ٱحْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ»، رُوَاهُ أَحمدُ (٧٠٠).

وفِي لَفظ: «إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ؟ قَالَ: «ٱحْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ». قَالَ: وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، قَالَ: «ٱرْمِ وَلَا حَرَجَ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (^^).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري ـ مختصراً ـ (٢/ ٢١٤)، ومسلم (٤/ ٨٤)، وأحمد (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٤/٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/١٦)، (٢/ ٢١٥)، ومسلم (٤/ ٨٣)، وأحمد (٢/ ١٥٩، ١٦٠، ١٩٢، ٢١٠، ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) في ((ن): ((نَحَرْثُ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٢١٥) (٨/ ١٦٩)، ومسلم (٤/ ٨٣).

<sup>(</sup>٦) "صحيح مسلم" (٤/ ٨٣). (١) "المسند" (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>A) «الجامع» (AA).

٢٠٢٥ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي النَّابْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْي وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (١).

وفِي رِوَايةٍ: «سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: ٱذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: لَا حَرَجِ». رَوَاهُ البُخارِيُّ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه والنَّسَائيُ (٢).

وفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ للنَّبِيِّ ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: لَا حَرَجَ. قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرمِيَ قَالَ: لَا حَرَجَ». رَوَاهُ البُخارِيُّ(٣).

## بَاب: ٱسْتِحْبَابِ ٱلْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٢٠٢٦ ـ عَنِ الهِرْمَاسِ بِنِ زِيَادٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ ٱلْعَصْبَاءِ يَوْمَ ٱلْأَضْحَى بِمِنَى. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٤)</sup>.

٢٠٢٧ ـ وعَن أَبِي أُمامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ عَلِيْةً بِمِنِّي يَوْمَ النَّحْرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٥٠).

٢٠٢٨ ـ وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ مُعاذِ التَّيْمِيِّ قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنَى، فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ، حَتَّى بَلَغَ ٱلْجِمَارَ فَوَضع أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ بِحَصَى الْحَذْفِ »، ثُمَّ أَمَرَ ٱلْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّمِ الْخَذْفِ »، ثُمَّ أَمَرَ ٱلْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّمِ ٱلْمَسْجِدِ، ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ بِمَعناهُ (٦).

٢٠٢٩ – وعَن أَبِي بَكرةَ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمَ هٰذَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِّهِ، فَقَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، السِّهِ، فَقَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتِ ٱلْبَلْدَة؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتِ ٱلْبَلْدَة؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتِ ٱلْبَلْدَة؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتِ ٱلْبَلْدَة؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتِ ٱلْبُلْدَة؟» قُلْنَا: بَلَى يَوْمِ كُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا إِلَى يَوْمِ كُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا إِلَى يَوْمِ مُنَا لِللهُ مُنْ اللّهُ وَلَا بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضُ كُمْ وَقَابَ بَعْضُ كُمْ وَقَابَ بَعْضٍ ». رَوَاهُ مُبَلِّع أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضُوسٌ ». رَوَاهُ مُبَلِّعُ أَدْ مَنْ سَامِعٍ ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضُ كُمْ وَقَابَ بَعْضُوسُ ». وَاللهُ مُلْ مَلْ مَلْ مَا مُنْ السَامِع ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراً يَضُولُ بَعْضُولُ بَعْضُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْرَالُ الللهُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلُول

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۲۱٤)، ومسلم (٤/ ٨٤)، وأحمد (١/ ٢٥٨، ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢/ ٢١٢، ٢١٤)، وأبو داود (١٩٨٣)، والنسائي (٥/ ٢٧٢)، وابن ماجه (٣٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٨/ ١٦٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٨٥) (٥/٧)، وأبو داود (١٩٥٤).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود (١٩٥٧)، والنسائي (٧٤٩/٥).

أحمدُ والبُخاريُّ (١).

# بَاب: ٱكْتِفَاء ٱلْقَارِنِ لِنُسُكِهِ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ

٢٠٣٠ ـ عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه.

وفِي لَفظ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَٱلْمُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَاكُ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً». رَوَاهُ التَّرمذيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢).

وفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَىٰ وُجُوبِ السَّعْيِ وَوُقُوفِ التَّحلُّلِ عَلَيهِ.

٢٠٣٢ ـ وعَن طَاوسٍ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَهَلَتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ النَّفْرِ: "يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ". فَأَبَتْ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ ٱلْحَجِّ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (3).

٢٠٣٣ ـ وعَن مُجاهد، عَن عَائِشَة، أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِف، فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَة، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُجْزِئ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ عَنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٥٠) وفِيهِ: تَنْبِيهٌ عَلَىٰ وُجُوبِ السَّعْي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/۲۱) (٤/ ۱۳۰) (٥/ ۲۲٤) (١٢٩/٧) (١٢٩/١)، وأحمد (٥/ ٣٧، ٣٩، ٥٥). ٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/٢)، والترمذي (٩٤٨)، وابن ماجه (٢٩٧٥)، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً، به. قال الترمذي: «وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر، ولم يرفعوه، وهو أصح».

٣) أخرجه: البخاري (٢/ ١٧٢، ١٩١ ـ ١٩٢) (٥/ ٢٢١)، ومسلم (٤/ ٢٧)، وأحمد (٦/ ٣٥، ١٧٧).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٤/٣٤)، وأحمد (٦/٤٢١).
 (٥) «صحيح مسلم» (٤/٣٤).

## بَاب: ٱلْمَبِيت بِمِنَّى لَيَالِيَ مِنِّى، وَرَمْي ٱلْجِمَارِ فِي أَيَّامِهَا

٢٠٣٤ - عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ آخِرِ يَوْمٍ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَّى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي ٱلْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عَنْدَ ٱلْأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ ٱلْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِئَةَ لَا يَقِفُ عَنْدَهَا. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (١).

٢٠٣٥ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: ٱسْتَأَذَنَ ٱلْعَبَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢٠).

وَلَهُمْ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ.

٢٠٣٦ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْجِمَارَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ (٣).

٢٠٣٧ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. رَوَاهُ البُخاريُّ وأَبو دَاودَ (٤).

٢٠٣٨ - وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى ٱلْجِمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِباً وَرَاجِعاً. رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٥).

وفِي لَفظٍ عَنهُ: «أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي ٱلْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِباً وَسَائِرَ ذَلِكَ مَاشِياً. ويُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٦)</sup>.

٢٠٣٩ - وعَن سَالِم، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي ٱلْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ (٧)، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ طَوِيلاً، ويَدْعُو ويَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطى، ثُمَّ يَلْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ويَقُومُ الْوُسْطى، ثُمَّ يَلْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ويَقُومُ الْوُسْطى، ثُمَّ يَلْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ويَقُومُ

(۱) أخرجه: أحمد (۹۰/٦)، وأبو داود (۱۹۷۳).

وراجع: «زاد المعاد» (۲/ ۲۸۰ ـ ۲۸۳)، و«الإرواء» (۱۰۸۲).

(۲) حدیث ابن عباس المذکور لم یخرج في «الصحیحین»، وهو عند ابن ماجه (۳۰۲۱)، والمتفق علیه، هو حدیث ابن عمر المشار إلیه، وقد أخرجه: البخاري (۲/۱۹۱، ۲۱۷)، ومسلم (۸٦/٤)، وأحمد (۲/ ۱۹۱، ۲۲، ۲۸، ۸۸).

وانظر: «الإرواء» (۱۰۷۹).

(٣) أخرجه: أحمد (٢١/ ٣٢٨، ٢٤٨، ٢٩٠)، والترمذي (٨٩٨)، وابن ماجه (٣٠٥٤). قال الترمذي: «حسن».

(٤) أخرجه: البخاري (٢/٢١٧)، وأبو داود (١٩٧٢).

(o) «الجامع» (۰۰). (۲) «المسند» (۲/ ۱۱۶، ۱۲۸).

(٧) في «النهاية»: «أسهل يُسهل: إذا صار إلى السهل من الأرض، أراد أنه صار إلى بطن الوادي».

طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي ٱلْجَمْرَةَ ذَاتَ ٱلْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ ٱلْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ: هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ(١).

٢٠٤٠ ـ وعَن عَاصِم بِنِ عَدِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِرُعَاءِ ٱلْإِبِلِ فِي ٱلْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنَّى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التَّرمذيُّ (٢٠٤٠ . وَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التَّرمذيُّ (٢٠).

وفِي رِوَايَةٍ: «رَخَّصَ لِلرُّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْماً وَيَدَعُوا يَوْماً». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٣).

رَمَيْتُ وَعَنَ سَعْدِ بِنِ مَالَكٍ قَالَ: رَجَعْنَا فِي ٱلْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتٌ حَصَيَاتٍ، وَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٤).

#### بَاب: ٱلْخُطْبَة أَوْسَطَ أَيَّام التَّشْرِيقِ

٢٠٤٢ \_ عَن سرَّاء ابْنَةِ نَبْهَانَ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الرُّؤُوسِ فَقَالَ: «أَيُّ يَوْم هٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٥)، وَقَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيّ؛ إِنَّه خَطَبَ أَوْسَطَ أَيّامِ التَّشْرِيقِ.

٢٠٤٣ ـ وعَن ابنِ أَبِي نَجيحٍ، عَن أَبيهِ، عَن رَجُلينِ مِن بَني بَكرٍ قَالَا: رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ اللهِ ﷺ الَّتِي خَطَبَ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي خَطَبَ بِمِنّى. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢٠).

٢٠٤٤ ـ وعَن أبي نَضْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَوْسَطِ أَيَّام التَّشْرِيقِ

- (١) أخرجه: البخاري (٢/ ٢١٨، ٢١٩)، وأحمد (٢/ ١٥٢).
- (۲) أخرجه: أحمد (٥/ ٤٥٠)، وأبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، والنسائي (٢٧٣/٥)، وابن ماجه (٣٠٣٧)، من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبيه البداح بن عاصم، عن أبيه، به.
- (٣) أخرجه: أبو داود (١٩٧٦)، والنسائي (٧٣/٥)، من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه.
- قلم يذكر سفيان في روايته «عاصماً» كما ذكره مالك، وهذا خطأ والصواب ما رواه مالك؛ لأن عاصماً هو والد أبي البداح.
- قال ابن معين كما في «تاريخ الدوري» (٦٤٦): «وكلام سفيان هذا خطأ، إنما هو كما قال مالك بن أنس، فكان سفيان لا يضبطه، كان إذا حدث به يقول: ذهب عليَّ من هذا الحديث شيء».
  - ورجح رواية مالك أيضاً الترمذي، كما في «السنن» (٩٥٤).
  - (٤) أخرجه: أحمد (١٦٨/١)، والنسائي (٥/ ٢٧٥)، وإسناده منقطع.
    - (٥) في «ن»: «أحمد» خطأ.
       والحديث؛ رواه أبو داود (١٩٥٣).
      - (٦) «السنن» (١٩٥٢).

فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا عَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى. أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أحمدُ<sup>(۱)</sup>.

#### بَاب: نُزُول ٱلْمُحَصَّبِ إِذَا نَفَرَ مِنْ مِنَّى

٢٠٤٥ ـ وعَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَٱلْعَصْرَ وَٱلْمَغْرِبَ وَٱلْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إلى ٱلْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٢).

٢٠٤٦ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَٱلْعَصْرَ وَٱلْمَعْرِبَ وَٱلْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً، وَكَانَ ٱبْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والبُخاريُّ بِمَعناهُ<sup>٣١</sup>.

٢٠٤٧ ـ وعَن الزُّهريِّ، عَن سَالم، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَٱبْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ بٱلْأَبْطَحِ. قَالَ النُّهْرِيُّ: وَأَخبرَني عُروةُ عَن عَائِشَةَ: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفعلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ: «إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٤).

٢٠٤٨ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: نُزُولُ ٱلْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ (٥) =

٢٠٤٩ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: التَّحْصِيبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٦).

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي دُخُولِ ٱلْكَعْبَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِهَا

٢٠٥٠ - عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ ٱلْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ خَرِينٌ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي دَخَلْتُ ٱلْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ ٱنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إِنِّي رَجَعَ إِلَيَّ وَهُو دَدْتُ ٱنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إِنِّي رَجَعَ إِلَيْ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَحَّحُهُ التِّرَمَذِيُّ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَحَّحُهُ التِّرَمَذِيُّ ﴿ ﴾.

٢٠٥١ - وعَن أُسامةَ بنِ زَيدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ ٱلْبَيْتَ، فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْبَيْتِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وخَدَّهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ هَلَّلَ وَكَبَّرَ وَهَلَّالَ عَلَى ٱلْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى البابِ فَقَالَ:
 وَكَبَّرَ وَدَعَا، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بالْأَرْكَانِ كُلِّهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى ٱلْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى البابِ فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/ ٤١١). (۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۲۲۰، ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٢٢)، وأحمد (٢/ ١٠٠، ١١٠)، وأبو داود (٢٠١٢، ٢٠١٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٤/ ٨٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٢١)، ومسلم (٤/ ٨٥)، وأحمد (٦/ ١١، ١٩٠، ٢٠٧، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٢١)، ومسلم (٤/ ٨٥)، وأحمد (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٦/١٣٧)، وأبو داود (٢٠٢٩)، والترمذي (٨٧٣)، وابن ماجه (٣٠٦٤).

«هَذِهِ ٱلْقِبْلَةُ، هَذِهِ ٱلْقِبْلَةُ» \_ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَاً، رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (١).

٢٠٥٢ ـ وعَن عَبدِ الرحمٰنِ بنِ صَفوانَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ: فَٱنْطَلَقْتُ، فَوَافَقْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ ٱلْكَعْبَةِ وَأَصْحَابُهُ قَدِ ٱسْتَلَمُوا ٱلْبَيْتَ مِنَ ٱلْبَابِ إِلَى ٱلْحَطِيمِ، وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى ٱلْبَيْتِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَسْطَهُمْ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٢).

٢٠٥٣ ـ وعَن إسماعيلَ بنِ أَبِي خَالدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ ٱلْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي مَاءِ زَمْزَمَ

٢٠٥٤ \_ عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٤٠).

٢٠٥٥ \_ وَعَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتَ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وتُحْبِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ. رَوَاهُ التِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ<sup>(٥)</sup>.

٢٠٥٦ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، ٱذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشَرَابِ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: «ٱسْقِنِي» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٢٠٥٧ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْمُنَافِقِيْنَ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٧٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲۰۹/۵، ۲۱۰)، والنسائي (۲۱۹، ۲۲۰).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ٤٣٠)، وأبو داود (۱۸۹۸).
 قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٤٧): «لا يصح».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ١٨٤)، ومسلم (٤/ ٩٧)، وأحمد (٤/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٥٧، ٣٧٢)، وابن ماجه (٣٠٦٢)،. وإسناده ضعيف. وراجع: «الإرشادات» (ص٢٢٧ ـ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) «الجامع» (٩٦٣)، من طريق خلاد بن يزيد الجعفي، عن زهير بن معاوية، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة به.

وكذا؛ أخرجه: البيهقي (٥/ ٢٠٢).

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٨٩): «لا يتابع عليه» ـ يعني: خلاد بن يزيد. وراجع: «الصحيحة» (٨٨٣).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١٩١/٢).

<sup>(</sup>۷) «السنن» (۳۰۶۱).

٢٠٥٨ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِقَطْعِ ظَمَئِكَ قَطَعَهُ اللهُ، وَهِيَ مَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِقَطْعِ ظَمَئِكَ قَطَعَهُ اللهُ، وَهِيَ هَزْمَةُ (١) جِبْرِيلَ وَسُقْيَا اللهِ إِسْمَاعِيلَ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (١).

#### بَاب: طَوَاف ٱلْوَدَاع

٢٠٥٩ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

وفِي رِوَايةٍ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ ٱلْمَرأةِ ٱلْحَائِضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٢٠٦٠ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي ٱلْإِفَاضَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٥)</sup>.

٢٠٦١ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةٌ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ٱلْإِفَاضَةِ. قَالَ: «فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

## بَاب: مَا يَقُولُ إِذَا قَدِمَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (٧)

٢٠٦٢ - عَنِ ابنِ عُمْرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْهٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ شَرَفٍ مِنَ ٱلْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَاثِبُونَ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَاثِبُونَ، عَايِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُونَ مَا يُؤَمِّنَ عَلِيهُ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَقَ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ ع

وراجع: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/١٥٧ \_ ١٥٨)، وكذا «الصغير» (٢/١٧٦ \_ ١٧٧)، و«الإرواء» (١٢٥).

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «الهزمة: النَّقرة في الصدر، أي: ضربها برجله حتى نبع الماء».

 <sup>(</sup>۲) «السنن» (۲/۹۸۲) وهو حديث ضعيف، والصواب أنه عن مجاهد من قوله.
 راجع: «التلخيص» (۲/ ٥١١) و«الإرواء» (۱۱۲٦)، و«جزء حديث ماء زمزم» لابن حجر، وكذا ما علقته على كتاب ابن الصلاح مع نكت العراقي وابن حجر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٩٣/٤)، وأحمد (١/ ٢٢٢)، وأبو داود (٢٠٠٢)، وابن ماجه (٣٠٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٢٠)، ومسلم (٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٥/ ٢٢٣)، ومسلم (٤/ ٩٣)، وأحمد (٦/ ٨٨).

<sup>(</sup>٧) في «ن»: «غيره».

 <sup>(</sup>۸) أخرجه: البخاري (۳/ ۸) (٤/ ۹۳) (۸/ ۱۰۲)، ومسلم (٤/ ۱۰٥)، وأحمد (۲/ ٥، ١٥، ٢١، ٣٨).

#### بَابِ: ٱلْفَوَاتِ وَٱلْإِحْصَار

٢٠٦٣ \_ عَنَ عِكرِمةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بِنِ عَمرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى»، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الخَمْسةُ(١).

وفِي رِوَايةٍ لأَبِي دَاودَ وابنِ مَاجَه: «مَنْ عَرَجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ» \_ فَذَكَرَ مَعْناهُ (٢). وفِي رِوَايةٍ ذكرها أحمدُ \_ فِي رِوَايةِ المَرُّوذيِّ \_: «مَنْ حُبِسَ بِكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ».

٢٠٦٤ \_ وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ إِنْ حُسِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَاماً قَابِلاً فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً. رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائيُّ (٣).

٢٠٦٥ \_ وعَن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ، أَنَّهُ أَمَرَ أَبَّا أَيُّوبِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهَبَّارَ بْنَ ٱلْأَسْوَدِ حِينَ فَاتَهُمَا ٱلْحَجُّ، فَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يَرْجِعَا حَلَالًا، ثُمَّ يَحُجَّا عَاماً قَابِلاً وَيَهْدِيَا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَة أَيَّام فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (٤) =

٢٠٦٦ \_ وعَن سُليمانَ بِنِ يَسارٍ، أَنَّ ابْنَ حُزَابَةَ ٱلْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ، فَسَأَلَ عَنِ ٱلْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكِم، فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ، وَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَيَفْتَدِي، فَإِذَا صَحَّ ٱلْحَكَم، فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ، وَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَيَفْتَدِي، فَإِذَا صَحَّ ٱلْحَتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلاً وَيَهْدِي (٤) =

٢٠٦٧ \_ وعَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حُبِسَ دُونَ ٱلْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَهٰذِهِ الثَّلاثةُ لِمَالِكٍ فِي «المُوَطَّلِ»(٤).

٢٠٦٨ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرَ الْعَدُّقِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٥٠).

# بَاب: تَحَلُّل ٱلْمُحْصَرِ عَنِ ٱلْعُمْرَةِ بِالنَّحْرِ ثُمَّ ٱلْحَلْقِ حَيْثُ أَلْعَلْقِ حَيْثُ أَحْصِرَ مِنْ حِلِّ أَوْ حَرَم وَأَنَّه لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

٢٠٦٩ \_ عَنِ المِسْوَرِ وَمَرْوانَ \_ فِي حَديثِ عُمْرَةِ الحُديبيةِ والصَّلْحِ \_، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ ٱلْكِتَابِ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ ٱحْلِقُوا». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/٤٥٠)، وأبو داود (۱۸٦٢)، والترمذي (۹٤٠)، والنسائي (۱۹۸/۵)، وابن ماجه (۳۰۷۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۱۸۲۳)، وابن ماجه (۳۰۷۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ١١)، والنسائي (٩/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» (ص٢٣٧). (٥) «ترتيب المسند» (١/ ٣٨١).

وأبو دَاودَ (١).

ولِلبُخاريِّ عَنِ المِسْوَرِ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ»(٢).

٢٠٧٠ - وعَنِ المِسْوَرِ ومَرْوَانَ قَالًا: قَلَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ بِذِي ٱلْحُلَيْفَةِ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ، وَحَلَقَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَتِهِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ، وَنَحَرَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

٢٠٧١ - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، وَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عَدُوُّ (٤) أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِلُّ وَلَا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنِ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيرُهُ: «يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِع كَانَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ ٱلْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَحَداً أَنْ يَقْضُوا شَيْئاً وَلَا يَعُودُوا لَهُ، وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجُ الْحَرَمِ. كُلُّ هٰذَا كَلَامُ البُخَارِيِّ فِي "صَحِيحِهِ" (٥).

#### أَبْوَابُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا

#### بَابِ: فِي إِشْعَارِ ٱلْبُدْنِ وَتَقْلِيدِ ٱلْهَدْي كُلِّهِ

٢٠٧٢ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِنِي ٱلْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا نَاقَتَهُ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا ٱلْأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى ٱلْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٦).

٢٠٧٣ ـ وعَن المِسْوَرِ بنِ مَخْرِمةَ وَمَرْوَانَ قَالَا: خَرَجَ النَّبيُّ ﷺ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مَائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي ٱلْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ ٱلْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاري وأَبو دَاودَ (٧).

٢٠٧٤ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

(T) (المسند) (3/ ۲۲۷).

أخرجه: البخاري (٣/ ٢٥٧)، وأحمد (٣٢٦/٤، ٣٣١)، وأبو داود (٢٧٦٦). (1)

<sup>«</sup>صحيح البخاري» (٣/ ١١). **(Y)** 

في «ن»: «عذر». (٤)

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٣/ ١٢).

أخرجه: مسلم (٤/٥٧ ـ ٥٨)، وأحمد (٢١٦/١)، وأبو داود (١٧٥٢)، والنسائي (٥/١٧٤). (7)

أخرجه: البخاري (٢/٢٠٦ ـ ٢٠٦)، وأحمد (٣٢٣/٤)، وأبو داود (١٧٥٤). (V)

أخرجه: البخاري (۲۰۷/۲)، ومسلم (۸۹/۶)، وأحمد (۲۸۸). (A)

٧٠٧٥ \_ وعَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى مَرَّةً إِلَى ٱلْبَيْتِ غَنَماً فَقَلَّدَهَا. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١).

# بَاب: النَّهْي عَنْ إِبْدَالِ ٱلْهَدْي ٱلْمُعَيَّنِ

٢٠٧٦ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَهْدَى عُمَرُ نَجِيباً '' فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَار، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيباً فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينارٍ، أَفَأْبِيعُهَا فَأَشْتَرِي بِثمنِهَا بُدْناً؟ قَالَ: «لَا، ٱنْحَرْهَا إِيَّاهَا». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والبُخاريُّ فِي "تَارِيخِهِ" .

# بَابِ: أَنَّ ٱلْبَدَنَةَ مِنَ ٱلْإِبِلِ وَٱلْبَقَرِ عَنْ سَبْع شِيَاهٍ، وَبِٱلْعَكْسِ

٢٠٧٧ \_ عنِ ابنِ عَباسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ۖ إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَة وَأَنَا مُوسِرٌ وَلَا أَجِدُهَا، فَأَشْتَرِيهَا؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحُهُنَّ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٤).

٢٠٧٨ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي ٱلْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

وَفِي لَفظٍ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ٱشْتَرِكُوا فِي ٱلْإِبِلِ وَٱلْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ». رَوَاهُ البَرْقَانِيُّ عَلَىٰ شَرْطِ الصَّحيحَيْن.

وفِي رِوَايةٍ: قَالَ: «ٱشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ٱلْحَجِّ وَٱلْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌّ لِجَابِر: أَيَشْتَرِكُ فِي البَقَرِ مَا يَشْتَرِكُ فِي ٱلْجَزُورِ؟ فَقَالَ: مَا هِيَ إِلا مِنَ الْبُدْنِ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٦).

٢٠٧٩ \_ وعَن حُذيفَةَ قَالَ: شَرِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ أَحمدُ (٧٠).

٢٠٨٠ ـ وَعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ (١) فَحَضَرَ ٱلْأَضحَى، فَذَبَحْنَا ٱلْبَقَرَ

- (۱) أخرجه: البخاري (۲۰۸/۲)، ومسلم (۹۰/۶)، وأحمد (۲/ ٤١، ٤٢)، وأبو داود (۱۷۵۵)، والنسائي (۱۷۳/۵)، وابن ماجه (۳۰۹۲).
  - (٢) في «النهاية»: «النجيب من الإبل مفرداً ومجموعاً، وهو القوي منها، الخفيف السريع».
- (٣) أخرجه: أحمد (٢/١٤٥)، وأبو داود (١٧٥٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٣٠)، من حديث جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر.
  - قال البخاري: «ولا يعرف لجهم سماع من سالم».
  - (٤) أخرجه: أحمد (٣١١/١، ٣١٢)، وابن ماجه (٣١٣٦).
     وراجع: «الإرواء» (١٠٦٢).
    - (٥) أخرجه: مسلم (٣٦/٤)، وأحمد (٣/ ٢٩٢، ٣٨٨).
  - (۲) «صحيح مسلم» (۶/ ۸۸). (۷) «المسند» (۵/ ۲۰ ٤).
    - (٨) في الأصل: «سفرة» والمثبت من «ن» ومصادر التخريج.

عَنْ سَبْعَةٍ وَٱلْبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ (١).

## بَاب: رُكُوب ٱلْهَدْي

٢٠٨١ \_ عَن أَنسِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: «ٱرْكَبْهَا». فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ٱرْكَبْهَا»، قَالَ: «ٱرْكَبْهَا» \_ ثَلَاثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

ولَهُمْ مِن حَديثِ أَبِي هُريرةَ نَحُوُهُ (٣).

٢٠٨٢ ـ وعَن أَنسِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً قَدْ أَجْهَدَهُ الْمَشْيُ فَقَالَ: «ٱرْكَبْهَا»، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «ٱرْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (١٠).

٢٠٨٣ - وعَن جَابِرِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ ٱلْهَدْي فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ٱرْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ٱلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْراً». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُ (٥).

٢٠٨٤ ـ وعَن عَلَيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ: يَرْكَبُ الرَّجُلُ هَدْيَهُ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ. يَمُرُّ بِالرِّجَالِ يَمْشُونَ فَيَأْمُرُهُمْ بِرُكُوبِ هَدْيِهِ، قَالَ: وَلَا تَتَبِعُونَ شَيْئاً (٦) أَفْضَلَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيَّكُمْ ﷺ. رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

#### بَابِ: ٱلْهَدْي يَعْطِبُ قَبْلَ ٱلْمَحِلِّ

٧٠٨٥ - عَن أَبِي قَبِيصَة ذُويب بِنِ حَلْحَلَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شِيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهَا مَوْتاً فَانْحَرْهَا، ثُمَّ ٱغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ ٱضْرِبْ بِهِ

- (۱) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٧٥)، والترمذي (٩٠٥، ١٥٠١)، والنسائي (٢/ ٢٢٢)، وابن ماجه (٣١٣١)، من طريق الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. قال البيهقي في «السنن» (٥/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦): «حديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح».
- ويعني بحديث جابر: ما رواه مسلم (٤/ ٨٧)، بلفظ: «نحرنا مع رسول الله على عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة».
- (٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٠٥، ٢٠٨)، (٤/ ٨)، (٨/٤)، ومسلم (٤/ ٩١)، وأحمد (٢/ ٢٥٤، ٤٨١)، ٤٨٧).
  - (٤) أخرجه: أحمد (٣/١٠٦ ـ ١٠٧)، والنسائي (٥/١٧٦).
  - (٥) أخرجه: مسلم (٤/ ٩٢)، وأحمد (٣/ ٣١٧، ٣٢٤)، وأبو داود (١٧٦١)، والنسائي (٥/ ١٧٧).
    - (٦) في الأصل: «حسناً»، والمثبت من «ن» و«المسند».
      - (V) «المسند» (۱/۱۲۱).

صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه (١).

٢٠٨٦ \_ وعَن نَاجِيَةَ الخُزَاعِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ ٱلْبُدْنِ؟ قَالَ: «ٱنْحَرْهُ، وَٱغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، وَٱضْرِبْ صَفْحَتَهُ، وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيُّ (٢).

٢٠٨٧ \_ وعَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ، أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ ٱلْهَدْيِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ قَلَائِدَهَا كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ قَلَائِدَهَا فِي «المُوطَّإِ» عَنْهُ (٣).

بَاب: ٱلْأَكْل مِن دَم التَّمَتُّع وَٱلْقِرَانِ وَالتَّطَوُّع

٢٠٨٨ ـ فِي صِفَة حَدِيثِ جَابِرٍ حَجَّ النَّبَيِّ ﷺ قَالَ: ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَى ٱلْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيدِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيدِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيدِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، وَشُرِبًا مِنْ مَرَقِهَا. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٤).

٢٠٨٩ \_ وعَن جَابِر، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَج: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ وَمَعَهَا عُمْرَةٌ. فَسَاقَ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ بَدَنَةً، وَجَاءً عَلِيٌّ مِنَ ٱلْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا، فِيهَا جَمَلٌ لأَبِي لَهَبٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَةٍ، فَنَحَرَهَا، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ لَهَبٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِطَّةٍ، فَنَحَرَهَا، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ مِنْ مُرَقِهَا. رَوَاهُ التِّرَمَذِيُّ وَابنُ مَاجَه (٥) وَقَالَ فِيهِ: «جَمَلٌ لأَبِي جَهْلٍ».

٧٠٩٠ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ

(۱) أخرجه: مسلم (۹۲/۶)، وأحمد (۲۲۵/۶)، وابن ماجه (۳۱۰۵)، من حديث قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، عن ذؤيب بن حلحلة، مرفوعاً، به.

قال ابن عمار الشهيد في كتابه «العلل» (ص٨٩ ـ ٩٠): «هذا حديث لم يسمعه قتادة من سنان بن سلمة، وسمعه من سنان أبو التياح الضبعي».

ونقل عن يحيى القطان، وابن معين قولهما: «لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة حديث البدن؛ إنما هو مرسار».

- (٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٣٤)، وأبو داود (١٧٦٢)، والترمذي (٩١٠)، وابن ماجه (٣١٠٦).
  - (٣) «الموطأ» (٢٤٨).
  - (٤) أخرجه: مسلم (٤/٢٤)، وأحمد (٣/ ٣٢٠ ـ ٣٢١).
- (٥) أخرجه: الترمذي (٨١٥)، وابن ماجه (٣٠٧٦)، من حديث زيد بن الحباب، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، به.

قال الترمذي: «حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، وسألت محمداً يعني: البخاري \_ عن هذا، فلم يعرفه من حديث الثوري، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، عن النبي على ورأيته لم يَعُدَّ هذا الحديث محفوظاً، وقال: إنما يروى عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن مجاهد \_ مرسلاً».

الصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ أَنْ يَجِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ فَقِيلَ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

وهُو دَلِيلٌ عَلَىٰ الأَكلِ مِن دَم القِرَانِ؛ لأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ قَارِنَةً.

#### بَابِ: أَنَّ مَنْ بَعَثَ الهَدْيَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ

٢٠٩١ ـ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهْدِي مِن ٱلْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ ٱلْمُحْرِمُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٢).

وفِي رِوَايةٍ: «أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى ٱلْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءً أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ (٣). [أَخْرَجَاهُ](١٤).

#### بَاب: ٱلْحَتِّ عَلَى ٱلْأُضْحِيَةِ

٢٠٩٢ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقَةِ دَم، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَطْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ ﷺ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِٱلْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٥٠).

٢٠٩٣ - وعَن زَيدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: قُلْتُ - أَوْ قَالُوا -: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذِهِ ٱلْأَضَاحِي؟
 قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»، قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ». قَالُوا: فَالصُّوفُ؟
 قَالَ: «بِكِلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ». رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه (٦).

٢٠٩٤ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ وَجَلَا سَعَةً فَلَمْ يُضَعِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٧٠).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۲۰۹، ۲۱۱) (٤/ ۵۹)، ومسلم (۲/ ۲۲)، وأحمد (٦/ ١٩٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/۲۰، ۲۰۷)، ومسلم (۸۹/۶)، وأحمد (٦/ ١٨٥، ۲۰۰، ۲۲٥)، وأبو داود
 (۸۷۱)، والنسائي (٥/ ١٧١)، وابن ماجه (٣٠٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/٧٠٢)، ومسلم (٤/ ٩٠). (٤) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: ابن ماجه (٣١٢٦)، والترمذي (١٤٩٣). وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣٦٨/٤)، وابن ماجه (٣١٢٧)، وإسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٢١)، وابن ماجه (٣١٢٣).
 وفي إسناده عبد الله بن عياش، وفيه ضعف.

٢٠٩٥ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أُنْفِقَتِ ٱلْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْم عِيدٍ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (١).

#### بَاب: مَا ٱحْتُجَ بِهِ فِي عَدَمٍ وُجُوبِهَا بِتَضْحِيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ أُمَّتِهِ

٢٠٩٦ \_ عَن جَابِرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِيدَ ٱلْأَضْحَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ فَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ والله أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هٰذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاوَدَ والتِّرمذيُ (٢).

٢٠٩٧ - وعَن عَلَيٌ بِنِ الحُسَينِ، عَن أبي رَافعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا ضَحَّى ٱشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرُنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أُتِي بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ، كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرُنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أُتِي بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ، فَذَا عَنْ أُمَّتَى جَمِيعاً، مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي فَذَبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ: "هٰذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ". فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعاً اللهَ اللهَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ". فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعاً الْمَسَاكِينَ، وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا، فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّى، قَدْ كَفَاهُ اللهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَٱلْغُرْمَ. رَوَاهُ أَحمدُ (\*).

# بَاب: مَا يَجْتَنِبُهُ فِي ٱلْعَشْرِ مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةُ

٢٠٩٨ \_ عَن أَمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي ٱلْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكُ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخاريَّ<sup>(٤)</sup>.

وَلَفُظُ أَبِي دَاودَ ـ وهُو لِمُسلم والنَّسَائيِّ أَيضاً ـ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَ هِلَالُ ذِي ٱلْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ».

## بَاب: السِّنّ الَّذِي يُجْزِئُ فِي ٱلْأُضْحِيَةِ وَمَا لَا يُجْزِئُ

٢٠٩٩ \_ عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخاريَّ والتِّرمذيُّ (٥).

<sup>(</sup>١) الدارقطني (٢٨٢/٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۵٦، ۳٦۲)، وأبو داود (۲۸۱۰)، والترمذي (۱۵۲۱)، وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، والمطلب بن عبد الله بن حَنْطَبِ يقال إنه لم يسمع من جابر» اهـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/٨، ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٨٩، ٣٠١، ٣١١)، ومسلم (٦/ ٨٣)، وأبو داود (٢٧٩١)، والترمذي (١٥٢٣)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي (٢/ ٢١٢)، وابن ماجه (٣١٥٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/٣١، ٣١٧)، ومسلم (٦/٧٧)، وأبو داود (٢٧٩٧)، وابن ماجه (٣١٤١).

٢١٠٠ ـ وعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي ـ يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ ـ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِناً جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ. فَقَالَ: «اَهُ بَعُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، الْمَعْزِ. فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقِدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٢١٠١ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نِعْمَ ـ أَوْ: نِعْمَتِ ٱلأُضْحِيَةُ بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُ (٢٠).

٢١٠٢ - وعَن أُمِّ بِلَالٍ بنتِ هِلَالٍ، عَن أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَجُوزُ ٱلْجَلَعُ مِنَ الضَّأْنِ ضَحِيَّةً». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٣).

٢١٠٣ ـ وعَن مُجَاشِعِ بنِ سُليم، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ٱلْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ﴾. رَوَاهُ أَبو دَاوِدَ وَابِنُ مَاجَهُ (٤٠).

٢١٠٤ - وعَن عَقبةَ بنِ عَامرٍ قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ().

٢١٠٥ - وعَن عُقبةَ بنِ عَامرِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَیْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَایَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ
 جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَنِي جَذَعٌ. فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ». مُتَّفقٌ عَلَیْهِ.

وفِي رِوَايةٍ لِلجَمَاعَةِ إِلَّا أَبَا دَاودَ<sup>(٦)</sup>: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ضَ**حِّ بِهِ أَنْتَ**».

<sup>=</sup> وراجع: «الإرواء» (١١٤٥)، و«الضعيفة» (١/ ٩١).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/٤٠)، والبخاري (٧/ ١٣١)، ومسلم (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/٤٤٤)، والترمذي (١٤٩٩)، من طريق عثمان بن واقد، عن كدام بن عبد الرحمن عن أبى كباش، عنه، به.

وقال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب»، وفي «تحفة الأشراف» (٨٩/١١): «غريب» ـ فقط بدون «حسن».

وأشار إلى أنه روي عن أبي هريرة موقوفاً.

وقال في «العلل الكبير» (ص٢٤٨): «سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: روى هذا الحديث عثمان بن واقد، فرفعه إلى النبي ﷺ.

وروى عنه غير عثمان بن واقد، عن أبي هريرة موقوفاً. قلت له: ما اسم أبي كباش؟ قال: لا أعرف اسمه».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣٦٨/٦)، وابن ماجه (٣١٣٩)، من طريق محمد بن أبي يحيى \_ مولى الأسلميين \_ عن أمه، عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها، مرفوعاً.

وراجع: «الضعيفة» (٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٢٧٩٩)، وابن ماجه (٣١٤٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: النسائي (٧/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١٤٤/٤، ١٥٦)، والبخاري (٧/ ١٢٩)، ومسلم (٦/ ٧٧)، والترمذي (١٥٠٠)، والنسائي (٧/ ٢١٨)، وابن ماجه (٣١٣٨).

قُلتُ: و «العَتُودُ» مِن وَلَدِ المَعْزِ: ما رَعَىٰ وَقَوِيَ وأتىٰ عَليهِ حَولٌ.

# بَاب: مَا لَا يُضَحَّى بِهِ لِعَيْبِهِ وَمَا يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ

٢١٠٦ \_ عَن عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ ٱلْقَرْنِ وَٱلْأُذُنِ، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: الْعَضَبُ النِّصْفُ فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الخَمْسةُ وَصَحَّحهُ التِّرمذيُّ(۱)، لكنَّ ابنَ مَاجَه لَم يَذكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ إلىٰ آخِرِهِ.

٢١٠٧ ـ وعَن البَرَاءِ بنِ عَازِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي ٱلْأَضَاحِي: ٱلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَٱلْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها، وَٱلْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي (٢). رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُ (٣).

٢١٠٨ ـ ورَوَىٰ يزيدُ ذُو مِصْرِ قَالَ: أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ الْسُّلَميَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، إِنِّي خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ، فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَلَا جِئْتَنِي أُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: شُبْحَانَ اللهِ! تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّي؟! قَالَ: نَعَمْ، إِنَّكَ تَشُكُّ وَلَا أَشُكُّ، إِنَّمَا بَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَحْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَٱلْكَسْرَاءِ. فَالمُصْفَرَّةُ: الَّتِي يَشْتَأْصَلُ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَحْقَاءُ: تُسْتَأْصَلُ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَحْقَاءُ: التِي يُسْتَأْصَلُ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَحْقَاءُ: التِي يَسْتَأْصَلُ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَحْقَاءُ: التِي يُسْتَأْصَلُ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَحْقَاءُ: التِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفاً وَضَعْفاً، وَٱلْكَسْرَاءُ: الَّتِي لَا تُنْقِي. وَالْبُخارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ» (٥).

و «يَزِيدُ ذو مِصْر»، بِكَسْرِ المِيم وِبالصَّادِ المُهْملَةِ السَّاكِنةِ.

٢١٠٩ - وعَن أبي سَعيدٍ قَالَ: ٱشْتَرَيْتُ كَبْشاً أُضَحِّي بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ ٱلْأَلْيَةَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «ضَعِّ بِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٦)</sup>.

وهُو دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ العَيْبَ الحَادِثَ بَعْدَ التَّعْيينِ لا يَضُرُّ.

- (۱) أخرجه: أحمد (۱/۸۳، ۱۰۱، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۷)، وأبو داود (۲۸۰۵)، والنسائي (۲۱۷/۷)، والترمذي (۱۵۰٤)، وابن ماجه (۳۱٤٥). وراجع: «الإرواء» (۱۱٤۹).
  - (٢) في «النهاية»: «أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها».
- (۳) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠)، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٤، ٢١٥)، وابن ماجه (٣١٤٤).
  - وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وراجع: «العلل الكبير» (ص٢٤٦ ـ ٢٤٧).
  - (٤) في حاشية الأصل: «قيل: البخق أن يذهب البصر، وتبقى العين قائمة منفتحة، من نهاية».
- (٥) أخرجه: أحمد (٤/ ١٨٥)، وأبو داود (٢٨٠٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ٣٣٠)، وفي إسناده نظر.
  - (٦) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٢، ٤٣، ٧٨، ٨٦)، من طريقين ضعيفين.

٢١١٠ ـ وعَن عَليِّ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ ٱلْعَيْنَ وَٱلْأَذُنَ، وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ (١)، وَلَا مُدَابَرَةٍ (٢)، وَلَا شَرْقَاءَ (٣)، وَلَا خَرْقَاءَ (٤). رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٥).

يُسَمِّنُونَ. أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ (٦)

٢١١٢ - وعَن أبي هُريرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَم سَوْدَاوَيْنِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

وَ ﴿ الْعَفْرَاءُ ﴾: الَّتِي بَيَاضُهَا لَيسَ بِنَاصِعِ. ٢١١٣ ـ وعَن أَبِي سَعيدٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. رَوَاهُ أَحمدُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (^).

#### بَاب: التَّضْحِيَة بِٱلْخَصِيّ

٢١١٤ - عَن أَبِي رَافِعٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (٩)، مَوْجُوءَيْنِ،

٢١١٥ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ، عَظِيمَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، مَوْجُوءَيْنِ (١١). رَوَاهُمَا أَحْمَدُ.

في «النهاية»: «المقابلة: هي التي يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقاً».

في «النهاية»: «المدابرة: أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شيء ثم يترك معلقاً». (٢)

> في «النهاية»: «الشرقاء: هي المشقوقة الأذن باثنتين». (٣)

> > في «النهاية»: «التي في أذنها ثقب مستدير». (٤)

أخرجه: أحمد (١٠٨/١، ١٤٩)، وأبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي (٢١٦/٧)، وابن (0) ماجه (٣١٤٢)، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن شريح بن النعمان، عن علي، به. وقال الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢٣٨): «ولم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من شريح». وراجع: «الإرواء» (٤/ ٣٦٣).

(٦) أخرجه: البخاري تعليقاً (٧/ ١٣٠).

(٧) أخرجه: أحمد (٢/٤١٧).

ورجح البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١٩٧ ـ ١٩٨) أنه موقوف على أبي هريرة، وقال: «يرفعه بعضهم، ولا يصح».

(٨) أخرجه: أبو داود (٢٧٩٦)، والنسائي (٧/ ٢٢٠)، والترمذي (١٤٩٦)، وابن ماجه (٣١٢٨). وأخرجه: أحمد (٨/٣)، بلفظ: «أن رسول الله ﷺ ضحَّى بكبش أقرن، وقال: «هذا عنِّي، وعمَّن لم يُضَح من أمَّتي».

وقال الترمذي في «العلل» (ص٢٤٦): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حفص بن غياث، لا أعلم أحداً رواه غير حفص، وحفص هو من أصحهم كتاباً».

(٩) في حاشية الأصل: «الأملح الذي يكون بياضه أكثر من سواده».

(١٠) أخرجه: أحمد (١٠). (١١) أخرجه: أحمد (٢/٠/٦).

٢١١٦ ـ وعَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن عَائِشَةَ وَعَن أَبِي هُريرةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ٱشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدُهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ بِالْتَوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ ٱلْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١٠).

#### بَاب: ٱلْاجْتزَاء بِالشَّاةِ لأَهْلِ ٱلْبَيْتِ ٱلْوَاحِدِ

٢١١٧ ـ عَن عطاءِ بنِ يَسارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ ٱلْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَنْ أَهْلِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

٢١١٨ ـ وعَنِ الشَّعبيِّ، عَن أَبِي سَرِيحةَ قَالَ: حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى ٱلْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ، وَٱلْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٣٠).

## بَاب: الذَّبْح بِٱلْمُصَلَّى وَالتَّسْمِيَة وَالتَّكْبِيرِ عَلَى الذَّبْحِ وَٱلْمُبَاشَرَة لَهُ

٢١١٩ ـ عَن نَافع، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى. رَوَاهُ البُخاريُّ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه وأَبو دَاودَ<sup>(٤)</sup>.

٢١٢٠ ـ وعَنَ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشِ أَقْرَنْ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْطُرُ فِي سَوادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأَتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ وَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَشْحَذِيهَا عَلَى حَجَرٍ»، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ ٱلْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مَحَمَّدٍ وَإِنْ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ». ثُمَّ ضَحَى. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ (٥٠).

٢١٢١ ـ وعَن أَنسِ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعاً [قَدَمَهُ] (٢) عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٧).

(۲) أخرجه: الترمذي (۱۵۰۵)، وابن ماجه (۳۱٤۷).وراجع: «الإرواء» (۱۱٤۲).

(٣) «السنن» (٣١٤٨).

- (٤) أخرجه: البخاري (٢٨/٢) (٧/ ١٣٠)، وأبو داود (٢٨١١)، والنسائي (٧/ ٢١٣)، وابن ماجه (٣١٦١).
  - (٥) أخرجه: مسلم (٦/ ٨٧)، وأحمد (٦/ ٨٧)، وأبو داود (٢٧٩٢).
    - (٦) في الأصل: "يديه"، والمثبت من "ن" والمصادر.
- (V) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۳) (۱/ ۱٤٦)، ومسلم (٦/ ٧٧، ٧٨)، وأحمد (٣/ ٩٩، ١١٥، =

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٢٥)، وابن ماجه (٣١٢٢)، وفي إسناده نظر. راجع: «العلل» للرازي (١٥٩٩) (١٦١٣)، و«التلخيص» (٢٥٦/٤)، و«الإرواء» (٢٥١/٤ ـ ٣٥٢).

٢١٢٢ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ، فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: اللهِ ﴿ وَجَهْهُمَا لَهُ وَمَعَ لَلْهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٩]، ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَتَحْيَاى وَمَمَافِ لِلّهِ رَبِّ الْمَلْمِينَ ﴾ إلا تعام: ١٦٧، وَأَنَا أَوَلُ الْسُلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١).

#### بَابِ: نَحْرِ ٱلْإِبِلِ قَائِمَةً وَمَعْقُولَةً يَدُهَا ٱلْيُسْرَى

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَذَكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفًا ﴾ [الحج: ٣٦]. قَالَ البُخَارِيُّ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قِيَاماً (٢).

٢١٢٣ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ أَنَاخَ بَدَنَةً يَنْحَرُهَا فَقَالَ: ٱبْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً، سُنَّةً مُحَمَّدٍ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>٣٣</sup>.

٢١٢٤ ـ وعَن عَبدِ الرحمٰنِ بنِ سَابِطٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ ٱلْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ ٱلنُّيْسُرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمهَا. رَوَاهُ أَبو دَاودَ، وهُو مُرْسَلٌ (٤٠).

#### بَاب: بَيَان وَقْتِ الذَّبْح

٢١٢٥ ـ عَن جُندبِ بِنِ سُفيانَ البجَليِّ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى، قَالَ: فَانْصَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَذَبَائِحُ الأَضْحَى تُعْرَفُ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَانْضَرَفَ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا يُصَلِّي، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ مِكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ». مُتَفَتَّ عَلَيْهِ (٥٠).

٢١٢٦ ـ وَعَن جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ. رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمِّ (١٠).

٢١٢٧ \_ وعَن أَنسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ (٧).

<sup>=</sup> ۱۱۸، ۱۷۳، ۲۲۲، ۲۵۵)، وأبو داود (۲۷۹٤)، والترمذي (۱٤٩٤)، والنسائي (٧/ ٢٢٠)، وابن ماجه (۳۲۰، ۳۱۵۰).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۱۲۱)، وإسناده ضعيف. (۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٢١٠)، ومسلم (٨٩/٤)، وأحمد (٣/٢، ٨٦، ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (١٧٦٧).

<sup>(</sup>۵) أخرجه: البخاري (۲/۲۹) (۷/ ۱۷۲) (۸/ ۱۷۱) (۹/ ۱۶۲)، ومسلم (۲/ ۷۶)، وأحمد (٤/ ٣١٣، ۳۱۳).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٦/٧٧)، وأحمد (٣/٤٢، ٢٩٤). .

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٢/ ٢١، ٢٨) (١٢٩/٧)، ومسلم (٢/ ٢٦)، وأحمد (٣/ ١١٧، ١١٧).

ولِلبُخارِيِّ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ ٱلْمُسْلِمِينَ»(١).

٢١٢٨ ـ وعَن سُليمانَ بنِ مُوسَى، عَن جُبيرِ بنِ مُطعمٍ، عَنِ النَّبيِّ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ أَيَّامِ التَّسْرِيقِ ذَبْحٌ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

وهُو للدَّارَقُطنيِّ مِن حَديثِ سُليمانَ بنِ مُوسَى عَن عَمرِو بنِ دِينارٍ. وَعَن نَافعِ بنِ جُبيرٍ، عَن جُبيرٍ، عَن جُبيرٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ ـ نَحْوه (٣).

# بَابِ: ٱلْأَكْلِ وَٱلْإِطْعَامِ مِنَ ٱلْأُضْحِيَةِ، وَجَوَازِ ٱدِّخَارِ لَحْمِهَا، وَاللَّهْيِ عَنْهُ وَنَسْخِ النَّهْيِ عَنْهُ

٢١٢٩ ـ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: دَفَّ (٤) أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَادِيَةِ حَضْرَةَ ٱلْأَضْحَى زَمَانَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «ٱدَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ». فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ ٱلْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ (٥) فِيهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ: «وَمَا ذَلَك؟» قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ ٱلْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ، فَكُلُوا وَاتَصَدَّقُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

٢١٣٠ ـ وعَن جَابِر قَالَ: كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُوم بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنَّى، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

وفِي لَفْظٍ: «كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ». أَخْرَجَاهُ (^^). وفِي لَفَظٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: كُلُوا وَتَزوَّدُوا وَٱدَّخِرُوا». رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُ (٩).

قال البيهقي في «السنن» (٥/ ٢٩٥): وسليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم».

ورواه ابن حبان (٣٨٥٤) بزيادة: «عبد الرحمن بن أبي حسين» بين سليمان وجبير وابن أبي حسين هذا أيضاً لم يدرك جبيراً.

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (٣١٨/٢): «حديث منقطع لا يثبت وصله».

- (٤) في «النهاية»: «الدَّافة: قوم من الأعراب يردون المصر».
- (٥) في «النهاية»: «جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دُهنه».
  - (٦) أخرجه: أحمد (٦/١٥)، ومسلم (٦/٨٠).
- (٧) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٨٨)، والبخاري (٢/ ٢١١)، ومسلم (٦/ ٨٠).
  - (٨) أخرجه: البخاري (١٦/٤)، ومسلم (١/٨١).
  - (٩) أخرجه: مسلم (٦/ ٨٠)، والنسائي (٧/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۲۸/۷).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) «السنن» للدارقطني (٤/ ٢٨٤).

٢١٣١ ـ وعَن سَلمةَ بنِ الأَكوع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ فَالِئَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». فَلَمَّا كَانَ ٱلْعَامَ ٱلْمُقْبِلَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَام ٱلْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأُطْعِمُوا وَٱدَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ ٱلْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٢١٣٢ \_ وعَن ثَوبانَ قَالَ: ذَبَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُضْحِيَتَهُ ثُمَّ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لِي لَحْمَ هٰنِهِ، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهُ حَتَّى قَدِمَ ٱلْمَدِينَةَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

٢١٣٣ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَهْلَ ٱلْمَدِينَةِ، لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ ٱلْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالاً وَحَشَماً وَخَدَماً، فَقَالَ: «كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَٱحْشِمُوا، وَٱحْشِمُوا، وَٱدَّخِرُوا». رَوَاهُ مُسلمٌ (٣).

٢١٣٤ \_ وعَن بُريدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ ٱلْأَضَاحِي فَوْقَ كَلَاثٍ، لِيَتَّسِعَ ذُو (١٠) الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَأَطْعِمُوا وَٱدَّخِرُوا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٥).

#### بَابُ: الصَّدَقَة بِٱلْجُلُودِ وَٱلْجِلَالِ، وَالنَّهْي عَنْ بَيْعِهَا

٢١٣٥ ـ عَن عَلَيِّ بِنِ أَبِي طَالَبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِي ٱلْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئاً، وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

٢١٣٦ - وَعَنَ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَامَ فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ ٱلْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَالَةِ أَيَّامٍ لِيَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلَا تَبِيعُوهَا وَلَا تَبِيعُوهَا وَلَا تَبِيعُوهَا وَلَا تَبِيعُوهَا، وَلَا تَبِيعُوهَا وَلَا تَبِيعُوهَا، وَلَا تَبِيعُوهَا، وَلَا تَبِيعُوهَا وَلَا تَبِيعُوهَا، وَلَا أَطْعِمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا فَكُلُوا أَنَّى شِئْتُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ (٧٠).

#### بَاب: مَنْ أَذِنَ فِي ٱنْتِهَابِ أُضْحِيَتِهِ

٢١٣٧ \_ عَن عَبدِ اللهِ بنِ قُرطٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَعْظَمُ ٱلْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ النَّحْرِ»، وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهُنَّ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ أَيْتَهُنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٧/ ١٣٤)، ومسلم (٦/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٦/ ٨١، ٨٢)، وأحمد (٥/ ٢٧٧، ٢٨١).

 <sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٦/ ٨١).
 (٤) في الأصل: «ذوو»، والمثبت من «ن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٣/ ٦٥)، وأحمد (٥/ ٣٥٦، ٣٥٩)، والترمذي (١٥١٠).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٠٨، ٢١٠) (٣/ ١٢٨)، ومسلم (٤/ ٨٧)، وأحمد (١/ ٧٩، ١٢٣).

<sup>(</sup>V) «المسند» (3/01).

يَبْدَأُ بِهَا، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِينِي: مَا قَالَ؟ قَالُوا: قَالَ: «مَنْ شَاءَ ٱقْتَطَعَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (١١).

وقد احْتجَّ بِهِ مَن رَخَّصَ فِي نِثَارِ الْعَرُوسِ وَنَحْوِهِ.

# كِتَابُ العَقِيقَةِ وسُنَّةِ الوِلَادَةِ

٢١٣٨ \_ عَن سَلمانَ بنِ عَامرِ الضَّبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَعَ ٱلْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ وَأَمِيطُوا عَنْهُ ٱلْأَذَى». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسلماً (٢).

٢١٣٩ ـ وعَن سَمُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلِّ غُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ». رَوَاهُ الخَمسةُ وصَحَّحهُ التِّرَّمذيُّ (٣).

٢١٤٠ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَنِ ٱلْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ
 شَاةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والتَّرِمذيُّ وصَحَّحهُ (٤٠).

وفِي لَفظٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنِ ٱلْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنِ ٱلْغُلَامِ شَاتَيْنِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٥٠).

رَبُولَ اللهِ عَنِ ٱلْمُ كُرزِ الكَعْبِيةِ، أَنَّهَا سَأَلْتْ رَسُولَ اللهِ عَنِ ٱلْعَقِيقَةِ فَقَالَ: «نَعَمْ، عَنِ ٱلْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ ٱلْأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَاناً كُنَّ أَو إِنَاثاً». رَوَاهُ أَحمدُ والتَّرمذيُّ وصَحَحهُ (٦).

وصححه . ٢١٤٢ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ: قَالَ: «سُئِلَ النَّبيُ ﷺ عَنِ ٱلْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: «لَا أُحِبُ ٱلْعُقُوقَ». وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ٱلاسْمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: «مَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ ٱلْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ يُولَدُ لَهُ. قَالَ: «مَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ ٱلْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ يُولَدُ لَهُ. قَالَ: «مَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ ٱلْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَن

(١) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٥٠)، وأبو داود (١٧٦٥).

والحسن مدلس، إلا أن البخاري روى في «الصحيح» (١٠٩/٧ ـ ١١٠) أن الحسن ذكر أنه سمع حديث العقيقة من سمرة.

وراجع: «جامع التحصيل» (ص١٩٨ ـ ١٩٩).

(٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٣١)، والترمذي (١٥١٣). وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٥) أخرجه: أحمد (١٥٨/٦)، وابن ماجه (٣١٦٣).

(٦) أخرجه: أحمد (٢/٤٢٢)، والترمذي (١٥١٦). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۰۹)، وأحمد (۱۸/۶)، وأبو داود (۲۸۳۹)، والنسائي (۷/ ۱٦٤)، والترمذي (۲) البخاري (۷/ ۲۸۳)، وابن ماجه (۲۱۲۶).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٧/٥، ١٢، ١٧، ٢١)، وأبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي (١٦٦٧)،
 وابن ماجه (٣١٦٥). من طريق الحسن عن سمرة.

ٱلْجَارِيَةِ شَاةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (١).

٣١٤٣ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ ٱلْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ ٱلْأَذَى عَنْهُ وَٱلْعَقِّ. رَوَاهُ التِّرمذيُّ (٢) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

٢١٤٤ - وعَن بُريدَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: «كُنَّا فِي ٱلْجاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأُسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ». رَوَاهُ أَبو رَأْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ». رَوَاهُ أَبو دَاوَدُ<sup>(٣)</sup>.

٢١٤٥ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ ٱلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ كَبْشاً كَبْشاً. رَوَاهُ أَبو
 دَاودَ والنَّسَائيُّ (٤) وقَالَ: «بِكُبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ».

٢١٤٦ - وعَن أَبِي رَافِع، أَنَّ حَسَنَ بَنَ عَلِيٍّ لَمَّا وُلِدَ أَرَادَتْ أُمُّهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَعُقِّي عَنْهُ، وَلَكِنِ ٱحْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ فَتَصَدَّقِي بَوَزْنِهِ مِنَ ٱلْوَرِق»، ثُمَّ وُلِدَ الحُسَيْنُ، فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحمدُ(٥٠).

٢١٤٧ ــ وعَن أَبِي رَافِعِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ ٱلْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. رَوَاهُ أَحمدُ، وكَذَلكَ أَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ (٢) وصَحَّحهُ وقَالًا: «ٱلْحَسَن».

٢١٤٨ ـ وعَن أَنَس، أَنَّ أُمَّ سُلَيْم وَلَدَتْ غُلاماً، قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: ٱحْفَظْهُ حَتَّى آتِي بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَأَتَّاهُ بِهِ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ تَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصِّبِيِّ وَحَنَّكُهُ بِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ (٧) =

٢١٤٩ - وَعَن سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيد إِلَى النَّبِيِّ عِيْقَ حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسيدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا النَّبِيُّ عِيْقٍ بِشَيْء بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسيدٍ بِٱبْنِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، فَأَمْرَ أَبُو أُسيدٍ بَابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخذِهِ، فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ عَيْقٌ فَقَالَ: «أَيْنَ الصَّبِيُّ؟» فَقَالَ أَبُو أُسيدٍ: قَلَبْنَاهُ يَا

- (١) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٢ ـ ١٨٣، ١٩٤)، وأبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي (٧/ ١٦٢ ـ ١٦٣).
  - (۲) «السنن» (۲۸۳۲).
  - (٣) «السنن» (٢٨٤١).

وفي إسناده علي بن حسين بن واقد، وفيه مقال.

- (٤) أخرجه: أبو داود (٢٨٤١)، والنسائي (٧/١٦٦). وقال أبو حاتم \_ كما في «العلل» لابنه (١٦٣١) \_: «رواه وهيب وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسل، وهذا أصح».
  - (٥) «المسند» (٦/ ٢٩٣).

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٠٤): «تفرد به ابن عقيل».

- (٦) أخرجه: أحمد (٩/٦، ٣٩١، ٣٩٢)، وأبو داود (٥١٠٥)، والترمذي (١٥١٤).
   ومداره على عاصم بن عبيد الله، قال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث»، وضعفه غير واحد.
   وراجع: «التاريخ الكبير» (٦/٤٩٣)، و«الجرح والتعديل» (٣٤٧/٦).
  - (٧) أخرجه: البخاري (٧/ ١٠٩)، ومسلم (٦/ ١٧٤).

رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا ٱسْمُهُ؟» قَالَ: فُلَانٌ. قَالَ: «وَلَكِنِ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ». فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُنْذِرَ('). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

# بَابِ: مَا جَاءَ فِي ٱلْفَرَعِ (٢) وَٱلْعَتِيرَةِ (٣)، وَنَسْخهما

٢١٥٠ - عَن مِخنفِ بِنِ سُليمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفاً مع النَّبِيِّ بِعَرَفَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ وَعَتِيرَةٌ، هَلْ تَدْرُونَ مَا ٱلْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا: الرَّجَبِيَّةَ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَّه والتِّرمذيُّ وقَالَ: هٰذا حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

٢١٥١ ـ وعَن أَبِي رَزِينِ العُقيلِيِّ أَنَّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَب ذَبَائِحَ، فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا. فَقَالَ لَهُ: «لَا بَأْسَ بِذَلِك»(٥) =

٢١٥٢ ـ وعَنِ الحَارِثِ بنِ عَمرِو، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَنْ شَاءَ لَمْ يَفْرَعُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْرَعُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْرَعُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْرَعُ، وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، فِي ٱلْغَنَمِ أُضْحِيَةٌ». رَوَاهُمَا أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٢).

٢١٥٣ ـ وعَن نُبيشةَ الهَذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «ٱذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، فَبِرُّوا اللهَ عَلَىٰ وَأَطْعِمُوا». قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فَرْعاً في ٱلْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ ٱلْغَنَمِ فَرَعٌ تَعْدُوهُ خَنَمُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ (٧) ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ٱبْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُو خَيْرٌ». رَوَاهُ الخَمسةُ إِلَّا التَّرِمذيَّ (٨).

٢١٥٤ ـ وعَن أبي هُريرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً». وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۸/۵۳)، ومسلم (۱۷٦/۱).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «الفرَع: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، نهى المسلمون عنه».

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «شاة تذبح في رجب».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/٥/٤)، (٥/٢٧)، وأبو داود (٢٧٨٨)، والترمذي (١٥١٨)، والنسائي (٧/١٦٧)، وابن ماجه (٣١٢٥).

وفي إسناده عامر أبو رملة، لا يُعرف.

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٧٧): «علته الجهل بحال عامر فإنه لا يعرف إلا بهذا». والحديث ضعفه كذلك الخطابي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/ ١٢)، والنسائي (٧/ ١٧١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٨٥)، والنسائي (٧/ ١٦٨ ـ ١٦٩). راجع: «الإرواء» (١٨١).

<sup>(</sup>V) في «النهاية»: «استحمل: قُويَ على الحمل وأطاقه».

 <sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٥/٧٦)، وأبو داود (٢٨٣٠)، والنسائي (٧/ ١٧١)، وابن ماجه (٣١٦٧).
 وراجع: «الإرواء» (٤١٢/٤).

النُّتَاجِ كَانَ يَنْتُجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ، وَالْعَتِيرَةُ: فِي رَجَبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (' ). وفي لفظ: ﴿لَا عَتِيرَةَ فِي ٱلْإِسْلَامِ وَلَا فَرَعَ ». رَوَاهُ أَحمدُ (' ).

وفِي لَفظٍ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ ٱلْفَرَعِ وَٱلْعَتِيرَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُ (٣).

٢١٥٥ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤٠).

#### كِتَابُ البُيُوعِ

#### □ أَبْوَابُ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ □

بَاب: مَا جَاء فِي بَيْعِ النَّجَاسَةِ، وَآلَةِ ٱلْمَعْصِيَةِ، وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ

٢١٥٦ - عَن جَابِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْنَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْنَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ(٥)، ثُمَّ بَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(٢).

٢١٥٧ ـ وعَنِ ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ ٱلْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٧٧).

وهُو خُجَّة في تَحريم بيَع الدُّهْنِ النَّجِسِ.

٢١٥٨ ـ وعَن أَبِي جُحيفَةَ، أَنَّهُ ٱشْتَرَى حَجَّاماً فَأَمَرَ فَكُسِرَتْ مَحَاجِمُهُ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ ثَمَنَ اللَّهِ وَتَمَنَ الْكَلْبِ وَكَسْبَ ٱلْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۱۰)، ومسلم (٦/ ٨٢)، وأحمد (٢/ ٢٧٩). وراجع: «فتح الباري» لابن رجب (٩٦٦٩ \_ ٥٩٧).

<sup>(</sup>Y) "المسند" (Y/PYY).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٠٩)، والنسائي (٧/ ١٦٧).(٤) «السنن» (٣١٦٩).

<sup>(</sup>٥) في حاشية «ن»: «جملوه - بالجيم المعجمة - أي: أذابوه».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٥/ ١٩٠) (٢/ ٧٢)، ومسلم (٥/ ٤١)، وأحمد (٣/ ٣٢٤)، وأبو داود (٣٤٨٦)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي (٧/ ١٧٧)، وابن ماجه (٢١٦٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (١/ ٢٩٣، ٣٢٢)، وأبو داود (٣٤٨٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٣/ ٧٨، ١١٠)، وأحمد (٣٠٨/٤، ٣٠٩). والحديث، لم يخرجه مسلم، ولم يعزه المزي إليه في «التحفة» (١١٨١١، ١١٨١١).

٢١٥٩ ـ وعَن أَبِي مَسعودٍ عُقبةَ بنِ عمْرٍو قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عن ثمنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ وَجُلُوانِ الكَاهِن. رواه الجَمَاعَةُ (١).

٢١٦٠ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبيُّ عَنْ ثَمَنِ ٱلْكَلْبِ وَقَالَ: «إِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ ٱلْكَلْبِ فَآمُلاً كَفَّهُ تُرَاباً». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٢).

٢١٦١ ـ وعَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ ٱلْكَلْبِ وَالْسِّنَوْدِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٣٠).

#### بَاب: النَّهْي عَنْ بَيْع فَضْلِ ٱلْمَاءِ

٢١٦٢ - عَن إِياسِ بنِ عَبدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ ٱلْمَاءِ. رَوَاهُ الخَمسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٤).

٢١٦٣ ـ وعَن جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ مِثْلُهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٥).

#### بَاب: النَّهْي عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ ٱلْفَحْلِ

٢١٦٤ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ ٱلْفَحْلِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ والنُّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (٦٠).

٢١٦٥ \_ عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ ٱلْفَحْلِ. رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُ (٧).

٢١٦٦ ـ وعَن أَنس، أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ ٱلْفَحْلِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَظْرُقُ ٱلْفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الكَرَامَةِ (^). رَوَاهُ التِّرمذيُّ وقَالَ: حديثُ

وراجع: «الإرشادات» (ص٣٧٢).

(٥) أخرجه: مسلم (٥/ ٣٤)، وأحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٣٩)، وابن ماجه (٢٤٧٧).

(٧) أخرجه: مسلم (٥/ ٣٤)، والنسائي (٧/ ٣١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱۱۰/۳)، ١١٢)، ومسلم (٥/٣٥)، وأحمد (١١٨/٤)، وأبو داود (٣٤٢٨، ١١٥)، وأبو داود (٣٤٢٨، ٣٤٨١)، والترمذي (٢١٥٩)، والنسائي (١٨٩٧)، وابن ماجه (٢١٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١/ ٢٨٩)، وأبو داود (٣٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٣٥/٥)، وأحمد (٣٤٩/٣)، وأبو داود (٣٤٧٩، ٣٤٨٠). ورواه النسائي (٧/ ١٩٠ ـ ٣٠٩) بزيادة: «إلا كلب الصيد»، وهي زيادة منكرة. وقال النسائي: «منكر»، وفي الموضع الآخر: «ليس هو بصحيح» ـ يعني: بهذه الزيادة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/٤١٧)، (٤١٧/١)، وأبو داود (٣٤٧٨)، والترمذي (١٢٧١)، والنسائي (٣٠٧/٧)، وابن ماجه (٢٤٧٦).

<sup>(</sup>٦) أخرَّجه: البخاري (٣/ ١٢٢)، وأحمد (٢/ ١٤)، وأبو داود (٣٤٢٩)، والترمذي (١٢٧٣)، والنسائي (٧/ ٣١٠).

<sup>(</sup>A) في «ن» والمصادر: «الكرامة»، وفي الأصل: «إكرامه».

حَسنٌ غَريبٌ(١).

# بَاب: النَّهْي عَنْ بُيُوع ٱلْغَرَرِ

٢١٦٧ - عَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ ٱلْغَرَرِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخاريُّ ٢٠٠٠.

٢١٦٨ ـ وعَن ابنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي ٱلْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٣)</sup>.

٢١٦٩ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُ (٤).

وفِي رِوَايةٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَحَبَلُ ٱلْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

وفِي لَفظ: «كَانَ أَهْلُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْنَاعُونَ لُحُومَ ٱلْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ ٱلْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ ٱلْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ ﷺ عَنْ ذَلِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٦)</sup>.

وفِي لَفظٍ: «كَانُوا يَبْتَاعُونَ ٱلْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَاهُمْ ﷺ عَنْهُ ". رَوَاهُ البُخاريُ (٧٠).

٢١٧٠ - وعَن شَهرِ بنِ حَوشبٍ، عَن أبي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى النَّبيُ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ
 ٱلْأَنْعَام حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ ٱلْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ

أخرجه: الترمذي (١٢٧٤).

(٢) أخرجه: مسلم (٣/٥)، وأحمد (٢/ ٢٥٠، ٤٣٦، ٤٩٦)، وأبو داود (٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٣٠)، والنسائي (٧/ ٢٦٢)، وابن ماجه (٢١٩٤).

(٣) «المسند» (٣٨٨/١)، من طريق محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود مرفوعاً به.

قال البيهقي في "السنن" (٥/ ٣٤٠): "هكذا روي مرفوعاً، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفاً على عبد الله، ورواه أيضاً سفيان الثوري عن يزيد موقوفاً على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء».

ونقل الخطيب في «تاريخه» (٥/ ٣٦٩) عن الإمام أحمد قوله: «وحدثنا به هشيم عن يزيد فلم يرفعه».

قال الخطيب: «كذلك رواه زائدة بن قدامة عن يزيد بن أبي زياد موقوفاً على ابن مسعود وهو الصحيح».

ورجح الدارقطني أيضاً الوقف، وكذا ابن الجوزي.

وراجع: «العلل» للدارقطني (٥/ ٢٧٥)، و«العلل المتناهية» (٢/ ١٠٥)، و«الحلية» لأبي نعيم (٨/ ٢١٤)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ١٤).

- (٤) أخرجه: مسلم (٣/٥)، وأحمد (٢/٥، ٦٣، ٨٠)، والترمذي (١٢٢٩).
  - (٥) «السنن» (٣٣٨١).
- (٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٩١) (٥/٤٥)، ومسلم (٣/٥)، وأحمد (٢/ ١٥، ٢٧).
  - (V) «صحيح البخاري» (٣/ ١١٤).

ٱلْمَغَانِم حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ ٱلْغَاثِصِ. رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه. وللتِّرمذيِّ مِنْهُ «شراءُ المَغانم»، وَقَال: حَديثُ غَريبٌ (١).

٢١٧١ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: نَهِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ ٱلْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ (٢). ٢١٧٢ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مِثْلُهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاودَ (٣).

٢١٧٣ - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ، أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ لَبَنَّ فِي ضَرْعٍ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٤).

٢١٧٤ ـ وعَن أَبِي سَعيدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ ٱلْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْع. وَٱلْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ ٱلْآخَر بِيدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ، وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ بِثَوْبِهِ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>(٥)</sup>

٧١٧٥ ـ وعَن أَنسِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ ٱلْمُحَاقَلَةِ وَٱلْمُخَاضَرَةِ (٦) وَٱلْمُنَابَذَةِ وَٱلْمُلَامَسَةِ وَٱلْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٧).

بَاب: النَّهْي عَنِ الاسْتِثْنَاءِ فِي ٱلْبَيْعِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً ٢١٧٦ - عَن جَابِر، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ ٱلْمُحَاقَلَةِ وَٱلْمُزَابَنَةِ وَالثَّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ النَّسَائيُّ والتَّرمذيُّ وصَحَحهُ (٨).

#### بَاب: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

٢١٧٧ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَو

أخرجه: أحمد (٣/٤٢)، وابن ماجه (٢١٩٦)، والترمذي (١٥٦٣).

وهو حديث ضعيف.

راجع: «العلل» للرازي (١١٠٨)، و«الإرواء» (١٢٩٣).

«السنن» (۲۰۱/۷).

وراجع: «الإرواء» (٥/ ١٤١).

أخرجه: أحمد (٢/ ٤٧٢)، وأبو داود (٣٣٦٩).

(٤) «السنن» (٣/١٤).

واختلف في وصله وإرساله.

راجع: «السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٣٤٠)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ١٤)، ونصب الراية (١٢/٤). وروي موقوفاً أيضاً على ابن عباس ورجحه البيهقي فيما تقدم.

أخرجه: البخاري (١٩/ ٩١)، (٧/ ١٩٠)، ومسلم (٥/٣)، وأحمد (٣/ ٩٥). (0)

في حاشية «ن»: «المخاضرة: بيع الثمار خُضراً لم يبد صلاحها». (7)

> «صحيح البخاري» (١٠٢/٣). **(V)**

أخرجه: الترمذي (١٢٩٠)، والنسائي (٧/ ٢٩٦) من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن **(A)** عطاء، عن جابر مرفوعاً به.

الرِّبَا». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ(١).

وفِي لَفظ: «نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَينِ فِي بَيْعَةٍ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

٢١٧٨ ـ وعَن سِمَاكٍ، عَن عَبِدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَبِدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، عَن أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ. قَالَ سِمَاكُ: هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ: هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا، وَهُوَ بِنَقْدٍ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا. وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا وَكَانَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ أَلِهُ إِلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ أَنْ عَلَيْنِ فِي عَنْ أَلِي عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ فَيْعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا لَا عَلَا لَا اللَّهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا اللَّهُ عَلَا لَا عَلَا لَاللَّهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الل

#### بَاب: النَّهْي عَنْ بَيْع ٱلْعُرْبُونِ

٢١٧٩ \_ عَن عَمرِو بَنِ شُعيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدُّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ ٱلْعُرْبَانِ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ، وهُو لِمَالِكٍ في «المُوطَّإِ»(٤).

#### بَاب: تَحْرِيم بَيْعِ ٱلْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً وَكُلِّ بَيْعِ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ

٢١٨٠ ـ عَن أَنس قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ٱلْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَٱلْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَشَارِبَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَٱلْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَٱلْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَٱلْمُشْتَرِي لَهُا، وَآلِلُهُ التَّرِمذَى وَابِنُ مَاجَهُ (٥٠).

٢١٨١ ـ وعَن ابْنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَعِنَتِ ٱلْخَمْرَةُ عَلَى عَشرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَت

والحديث؛ في «الصحيحين»: البخاري (٣/ ١٥١)، ومسلم (١٧/٥)، بدون ذكر «الثنيا». وراجع: «الإرواء» (١٣٥٤).

- (۱) «السنن» (۲۶۶۱).
- (٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٣٢، ٤٧٥، ٥٠٣)، والترمذي (١٢٣١)، والنسائي (٧/ ٢٩٥).
  - (۳) «المسند» (۱/۳۹۸).
     وروی موقوفاً أیضاً. أخرجه: أحمد (۱/۳۹۳)، وابن خزیمة (۱۷۱).
- (٤) أخرجه: مالك في «الموطأ» بلاغاً عنه (ص٣٧٧)، وعنه أحمد (١٨٣/٢)، وأبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٢١٩٢).
  - وإسناده ضعيف.
  - وقيل: إن مالكاً أخذه عن ابن لهيعة، وهو ضعيف.
  - وراجع: «الكامل» (١٤٧١/٤)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣).
    - (٥) أخرجه: الترمذي (١٢٩٥)، وابن ماجه (٣٣٨١). قال الترمذي: «حديث غريب من حديث أنس».

قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص١٩٣): «سألت محمداً \_ يعني: البخاري \_: عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء، وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعاً من عطاء بن أبي رباح».

الْخَمْرَةُ بِعَينِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَاثِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْخَمْرَةُ بِعَينِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَاثِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَحَامِلِهَا، وَٱلْمَحْمُولَة إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا». رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه، وأبو دَاودَ بِنَحوهِ (١)، لكِنَّه لَمْ يَذكرْ: (وآكِلِ ثَمَنِهَا» ولَم يَقُلْ: (عَشرَة».

# بَابِ: النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُهُ لِيَمْضِيَ فَيَشْتَرِيه وَيُسَلِّمهُ

٢١٨٢ - عَن حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنِ ٱلْبَيْعِ لَيْسَ عِنْدَكَ». رَوَاهُ الخَمْسةُ (٢). لَيْسَ عِنْدِي، أَبِيعُهُ منه، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رَوَاهُ الخَمْسةُ (٢).

#### بَاب: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُل ثُمَّ مِنْ آخَر

٢١٨٣ - عَن سَمُرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُل بَاعَ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا». رَوَاهُ الخَمْسةُ (٣)، إِلَّا أَنَّ ابنَ مَاجَه لَمْ يَذكرْ فِيه فَصْلَ النِّكَاحِ.

وهُو يَدلُّ بِعُمُومِهِ عَلَىٰ فَسادِ بيعِ البَائِعِ الْمَبِيعَ، وإِنْ كَانَ في مُدَّةِ الخِيَارِ.

# بَاب: النَّهْي عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَجَوَازه بِٱلْعَيْنِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

٢١٨٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٤٠). ٢١٨٥ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي أَبِيعُ ٱلْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ

- (۱) أخرجه: أحمد (۲/۲۵، ۷۱)، وأبو داود (۳۲۷۶)، وابن ماجه (۳۳۸۰).
- (۲) أخرجه: أحمد (۲/ ٤٠٢)، وأبو داود (۳۵۰۳)، والترمذي (۱۲۳۲، ۱۲۳۳)، والنسائي (۷/ ۲۸۹)، وابن ماجه (۲۱۸۷).
- (٣) أخرجه: أحمد (٥/٨، ١١، ١٢، ١٨، ٢٢)، وأبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٤)، وابن ماجه (٢١٩١) من طريق الحسن عن سمرة.
- ورواه بعضهم عن الحسن عن عقبة بن عامر، وهو خطأ، ورجح أبو حاتم وأبو زرعة ـ «العلل» (١٢١٠) ـ كونه عن سمرة.
  - وراجع: «التلخيص» (٣/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩)، و«الإرواء» (١٨٥٣).
    - (٤) «السنن» (٣/ ٧١).

وهو حديث ضعيف، تفرد به موسى بن عبيدة الربذي، وضعَّف الحديث الإمام أحمد وغيره، وقال الشافعي: «أهل الحديث يوهنون هذا الحديث».

راجع: «التلخيص» (٣/ ٦٢)، و«تهذيب الكمال» (٢٩/ ١٠٩)، و«تاريخ الدوري» (٢٣٠).

تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيءٌ ﴿ رَوَاهُ الخَمْسَةُ (١).

وفِي لَفظِ بَعضِهِمْ: "أَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ، وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ". وفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوازِ التَّصرفِ فِي الثَّمَنِ قَبل قَبضهِ وإنْ كَانَ في مُدةِ الخِيَارِ، وَعَلَى أَنَّ خيارَ الشَّرْطِ لَا يَدخلُ الصَّرْف.

# بَاب: نَهْي ٱلْمُشْتَرِي عَنْ بَيْع مَا ٱشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ

٢١٨٦ \_ عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ٱبْتَعْتَ طَعَاماً فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

٢١٨٧ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعُ حَتَّى يُسْتَوْفَى. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣).

ولِمُسلمِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ٱشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالُهُ»(٤).

٢١٨٨ ۗ وعَن حَكيم بنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعاً، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: «إِذَا الشُّتَرَيْتَ شَيْئاً فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ(٥).

٢١٨٩ ـ وَعَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والدَّارِقُطنيُّ (٢).

٢١٩٠ \_ وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافاً بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التِّرمذيَّ وابنَ مَاجَه (٧٧).

(۱) أخرجه: أحمد (٣٣/٢)، ٥٩، ٨٣، ١٥٤)، وأبو داود (٣٣٥١، ٣٣٥٥)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٧/ ٢٨١)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عام مرفوعاً قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفاً».

ورجح الوقف شعبة أيضاً، فيما نقل عنه، أنه سئل عن حديث سماك هذا فقال: "سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ولم يرفعه، وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر ولم يرفعه، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه». وكذا رجح الوقف الدارقطني، والبيهقي.

راجع: «العلل» للدارقطني (٤/ورقة ٧٧/أ)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٢٨٤)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ٦١)، و«الإرواء» (١٣٢٦).

- (۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۲۷، ۳۹۲)، ومسلم (۹/۹).
- (٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٢٩، ٣٣٧، ٣٤٩)، ومسلم (٥/٩).
- (٤) «صحيح مسلم» (٥/ ٨ \_ ٩). (٥) «المسند» (٣/ ٣٠٤).
  - (٦) أخرجه: أبو داود (٣٤٩٩)، والدارقطني (٣/٣).
- (۷) أخرجه: البخاري (۳/ ۸۵)، ومسلم ((/ 1 )، وأحمد ((/ 1 ))، وأبو داود ((/ 1 ))، والنسائي ((/ 1 ))، وابن ماجه ((/ 1 )).

وفِي لَفظٍ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «حَتَّى يُحَوِّلُوهُ» (١٠).

ولِلجَمَاعة إِلَّا التَّرمذيَّ: «مَنِ ٱبْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»(٢).

ولأحمد: «مَن ٱشْتَرَى طَعَاماً بِكَيْل أَوْ وَزْنِ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (٣٠).

ولأَبِي دَاوِدَ وَالنَّسَائِيِّ: «نَهَى أَنْ يَّبِيعَ أَحَدٌ طَعَاماً ٱشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»(٤).

٢١٩١ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ٱبْتَاعَ طَعَّاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التِّرمذيُّ (٥).

وفِي لَفَظٍ فِي "الصَّحِيحَيْنِ": "مَنِ ٱبْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ" (٦).

# بَاب: النَّهْي عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ الصَّاعَانِ

٢١٩٢ ـ عَن جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبَيُّ ﷺ عَنْ َبَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ الْبَائِع، وَصَاعُ ٱلْمُشْتَرِي. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والدَّارقُطنيُّ (٧٠).

وللبُخاريِّ مِنه بِغَيرِ إِسنادِ كَلامِ النَّبيِّ ﷺ (٩).

# بَاب: مَا جَاء فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ ذَوِي ٱلْمَحَارِم

٢١٩٤ ـ عَن أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِلَةٍ وَوَلَّذِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ (١٠).

(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۸۹، ۹۰)، ومسلم (۸/۵).

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۸۹)، ومسلم (٥/ ٨)، وأحمد (٢/ ٤٦، ٥٩، ٧٣، ٧٩)، والنسائي (٧/ ٢٨٥).

(T) «المسند» (۲/۱۱۱).

(٤) أخرجه: أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي (٧/ ٢٨٦).

(ه) أخرَجه: البخاري (٣/ ٨٩)، ومسلم (٧/٥)، وأحمد (١/ ٢٢١، ٢٥٢، ٢٧٠، ٢٨٥، ٣٥٦)، وأبو داود (٣٤٩٦، ٣٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢٨٥)، وابن ماجه (٢٢٢٧).

وقد استثنى المؤلف الترمذي ممن روى الحديث، وهو عنده (١٢٩١)، وصححه.

(٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٨٩)، ومسلم (٥/٧).

(٧) أخرجه: ابن ماجه (٢٢٢٨)، والدارقطني (٣/٨).

(A) «المسند» (۱/ ۲۲، ۷۵).

(۹) «صحیح البخاري» (۳/ ۸۸) معلقاً بصیغة التمریض. وراجع: «فتح الباري» لابن حجر (۶/ ۳٤٤ ـ ۳٤٥).

(١٠) أخرجه: أحمد (٥/٤١٤، ٤١٤)، والترمذي (١٢٨٣، ١٦٦٦).

وقال الترمذي: «حسن غريب».

٢١٩٥ ـ وعَن عَلَيٌ، قَالَ: أَمَرَنِي ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا وَفَرَّفْتُ بَيْنَهُمَا، فَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعاً». رَوَاهُ أَحمدُ(١).

وفِي رِوَايةٍ: وَهَبَ لِي النَّبِيُّ ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِي: «يَا عَلِيُّ، مَا فَعَلَ غُلَامُك؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «رُدَّهُ، رُدَّهُ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وابنُ مَاجَه (٢٠).

٢١٩٦ ـ وعَن أَبِي مُوسَى قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ٱلْوَالِدِ وَوَلَدِهِ وَبَيْنَ ٱلْأَخِ وَأَخِيهِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والدَّارِقُطنيُّ (٣).

٢١٩٧ ـ وعَن عَليِّ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، وَرَدَّ ٱلْبَيْعَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ والدَّارِقُطنيُّ (٤).

٢١٩٨ ـ وعَن سَلَمة بِنِ الأَكوعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرِ أُمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَغَرَوْنَا فَزَارَةَ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَمْرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعرَّسْنَا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ أَمْرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَشَنَّا ٱلْغَارَة، فَقَتَلْنَا عَلَى ٱلْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا، ثُمَّ نَظُرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِيَّةُ وَالنِّسَاءُ نَحْوَ الْجَبَلِ، وَأَنَا أَعْدُو فِي أَثْرِهِمْ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى ٱلْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْم فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ، قَالَ: فَجِئْتُ فِي أَثْرِهِمْ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى ٱلْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْم فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَفِيهِمُ ٱمْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشِمْ مِنْ أَدَم وَمَعَهَا ٱبْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَفِيهِمُ ٱمْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشِمْ مِنْ أَدَم وَمَعَهَا ٱبْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَفِيهِمُ ٱمْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَيْمِتُ أَلْمَولِيَةَ، ثُمَّ بِتُ فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ٱللهِ مَنْ أَلْمُ اللهِ مَنْ أَنْ مَنْ النَّهِ بَعْ السُّوقِ فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ اللهِ إِلَى الْمُولِ اللهِ اللهُ وَمُنَا اللهِ اللهُ وَمُعَلَى النَّبِي عَلَى السُّوقِ فَقَالَ: هَا لَكُولَ مِن الْغَدِ لَقِينِي فِي السُّوقِ فَقَالَ: "يَا مَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِ مَكَة وَمُعلَامُ وَمُسلمٌ وأَسِرَى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَقَدَاهُمْ بِيلْكَ ٱلْمَرْأَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ (٥٠ .

وهُو حُجَّةٌ في جَوازِ التَّفريقِ بعدَ البُلوغِ، وجَوازِ تَقديمِ القَبُولِ بِصيغةِ الطَّلبِ عَلَىٰ الإِيجابِ في الهِبةِ ونَحوِها.

<sup>=</sup> وراجع: «التلخيص» (٣٦/٣٣ \_ ٣٧).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/ ۹۷، ۲۲۱).

۲) أخرجه: الترمذي (۱۲۸٤)، وابن ماجه (۲۲۲۹).
 وراجع: «العلل» للرازي (۱۱۵٤)، وللدارقطني (۳/ ۲۷۲ ـ ۲۷۰)، و«التلخيص» (۳/ ۳۷ ـ ۳۸)، و«غوث المكدود» (۵۷٥).

وانظر: رقم (۲۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن ماجه (٢٢٥٠)، والدارقطني (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٢٦٩٦)، والدارقطني (٣/ ٦٥ ـ ٦٦)، من طريق الحكم عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي.

وقال أبو داود: «ميمون لم يدرك عليًا».

وهو رواية للحديث المتقدم برقم (٢١٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٥/ ١٥٠)، وأحمد (٤٦/٤، ٤٧، ٥١)، وأبو داود (٢٦٩٧).

وفِيهِ: أَنَّ مَا مَلَكَه المُسلمون مِن الرَّقيقِ يَجوزُ رَدُّهُ إِلَىٰ الكُفَّارِ فِي الفِدَاءِ.

#### بَاب: النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٢١٩٩ ـ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ (().
٢٢٠٠ ـ وعَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخَارِيُّ ().

٢٢٠١ - وعَن أَنسٍ قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَهْ(٣).

ُولَأَبِي دَاوِدَ والنَّسَائِيِّ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ» ﴿ ''.

رَبُولُ اللهِ عَبَّاسِ : مَا قَوْلُهُ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التُّرِمذيَ (٥٠). التِّرمذيَ (٥٠).

#### بَاب: النَّهْي عَنِ النَّجْشِ

٢٢٠٣ ـ عَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ يَتَنَاجَشُوا<sup>(٢)</sup> = ٢٢٠٤ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَن النَّجَشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا<sup>(٧)</sup>.

#### بَاب: النَّهْي عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

٢٢٠٥ - عَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ تَلَقِّي ٱلْبُيُوعِ. مُتَّفَّقٌ عَلَيْهِ (^ ). ٢٢٠٦ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيَّ (٩ ).

- أخرجه: البخاري (٣/ ٩٤)، والنسائي (٧/ ٢٥٦).
- (۲) أخرجه: مسلم (٥/٥، ٦)، وأحمد (٣/٢٠، ٣١٢، ٣٨٦، ٣٩٢)، وأبو داود (٣٤٤٢)، والترمذي (٢١٢٣)، والنسائي (٢١٧٦)، وابن ماجه (٢١٧٦).
  - (٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٩٤)، ومسلم (٥/٦).
  - (٤) أخرجه: أبو داود (٣٤٤٠)، والنسائي (٢٥٦/٧).
- (٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٩٤)، ١٢٠)، ومسلم (٥/٥)، وأحمد (٣٦٨/١)، وأبو داود (٣٤٣٩)، والنسائي (٧/ ٢٥٧)، وابن ماجه (٢١٧٧).
  - (٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٩٠)، ومسلم (١٣٨/٤)، وأحمد (٢٣٨/١).
    - (٧) أخرجه: البخاري (٣/ ٩١)، ومسلم (٥/٥)، وأحمد (٢/ ٦٣).
    - (٨) أخرجه: البخاري (٣/ ٩٢)، ومسلم (٥/٥)، وأحمد(١٣٠١).
- (٩) أخرجه: مسلم (٥/٥)، وأحمد (٢/ ٢٨٤)، وأبو داود (٣٤٣٧)، والنسائي (٧/ ٢٥٧)، والترمذي (٢) (٢٢١)، وابن ماجه (٢١٧٨).

وفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَىٰ صِحَّةِ البَيع.

#### بَاب: النَّهْي عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمه إِلَّا فِي ٱلْمُزَايَدَةِ

٧٢٠٧ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطِبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ(١).

ولِلنَّسائيِّ (٢): «لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ».

وفِيهِ: بَيَانُ أَنَّه أَرَادَ بِالبِيعِ الشِّراءَ.

٢٢٠٨ ـ وعَن أبي هُريرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، ولَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ».

وفِي لَفظ: ﴿لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطِبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٣). ٢٢٠٩ ـ وعَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ قَدَحاً وَحِلْساً فِيمَنْ يَزِيدُ. رَوَاهُ أَحمدُ والتَّرِمذيُ (٤).

#### بَاب: ٱلْبَيْع بِغَيْرِ إِشْهَادٍ

٢٢١٠ - عَن عُمارة بِنِ خُزِيمة ، أَنَّ عَمَّهُ حَدَّنَهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْمَشْيَ ابْتَاعَ فَرَساً مِنْ أَعْرَابِيُّ ، فَاسْتَثْبَعَهُ النَّبِيُ عَلَيْ لِيَقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ الْمَشْيَ الْمَشْيَ وَأَبْطَأُ ٱلْأَعْرَابِيُّ ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ ٱلْأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعاً هٰذَا ٱلْفَرَسَ فَابْتَعْهُ وَإِلَّا النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى خُرَيْمَةً فَقَالَ: "بِعَلَيْ عَلَى خُرَيْمَةُ فَقَالَ: "بِمَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(۲) «السنن» (۷/ ۲۵۸).

<sup>(1) &</sup>quot;المسند" (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٩٠)، ومسلم (١٣٨/٤)، وأحمد (٢/٢٦، ٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ١٠٠)، والترمذي (١٢١٨)، وعند الترمذي مطولاً. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٣٦٠٧)، والنسائي (٧/ ٣٠١)، ولم أجده في «المسند»، ولا أورده الحافظ في «أطراف المسند»، والله أعلم.

# أَبْوَابُ بَيع الأُصُولِ وَالثَّمَارِ

### بَابِ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّراً

٢٢١١ - عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنِ ٱبْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا،
 إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ٱلْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ٱبْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ٱلْمُبْتَاعُ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (۱).

٢٢١٢ \_ وعَن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ اللَّهُ النَّمُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

# بَاب: النَّهْي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوٍّ صَلَاحِهِ

٢٢١٣ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى ٱلْبَائِعَ وَٱلْمُبْتَاعَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرمذيُّ (٣).

وفِي لَفَظٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ ٱلْعَاهَةَ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخَارِيَّ وابنَ مَاجَه (٤).

٢٢١٤ ـ وعَن أبي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَتَبَايَعُوا النَّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٥٠).

٢٢١٥ ـ وعَن أنس، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدً، وَعَنْ بَيْعِ ٱلْحَبِّ حَتَّى يَسْوَدً، وَعَنْ بَيْعِ ٱلْحَبِّ حَتَّى يَشْوَدً، وَعَنْ بَيْعِ ٱلْحَبِّ حَتَّى يَشْوَدً، وَعَنْ بَيْعِ ٱلْحَبِّ حَتَّى يَشْوَدً.
 يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيُّ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۵۰)، ومسلم (٥/ ۱۷)، وأحمد (۲/ ۹، ۸۲، ۱۵۰)، وأبو داود (۳٤۳۳)، والترمذي (۱۲٤٤)، والنسائي (۲۷۷/۷)، وابن ماجه (۲۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: عبد الله في «زوائد المسند» (٣٢٦/٥)، وابن ماجه (٢٢١٣)، من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت.

وإسحاق هذا لم يدرك عبادة، كما في «تهذيب الكمال» (٢/ ٩٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ١٠٠)، ومسلم (١/ ١١)، وأحمد (٢/ ٦٣)، وأبو داود (٣٣٦٧)، والنسائي (٧/
 ٢٦٢)، وابن ماجه (٢٢١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (١١/٥)، وأحمد (٢/٥)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٧)، والنسائي (٧/

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (١٢/٥)، وأحمد (٢/ ٢٦١)، والنسائي (٢٦٣/٧)، وابن ماجه (٢٢١٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧).

٢٢١٦ - وعَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالُوا: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: «تَحْمَرُ». وَقَالَ: «إِذَا مَنَعَ اللهُ النُّمَرَةَ فَهِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيك؟». أَخَرَجَاهُ(١٠).

٢٢١٧ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَٱلْمُعَاوَمَةِ (٢) وَٱلْمُخَابَرَةِ.

وفِي لَفظٍ: بَدَلَ «المُعَاوَمَة»: «وَعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ»(٣)(٤)=

٢٢١٨ ـ وعَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وفي رواية: «حَتَّى يَطِيبَ. وفِي رِوَايةٍ: ﴿حَتَّى يُطْعَمَ ﴾. وفِي رِوَايةٍ: ﴿حَتَّى يُطْعَمَ

٢٢١٩ - وعَن زَيدِ بنِ أَبِي أُنيسةَ، عَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ ٱلْمُحَاقَلَةِ وَٱلْمُزَابَنَةِ وَٱلْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُشْتَرَى النَّحْلُ حَتَّى يُشْقِهَ. وَٱلْإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ. وَٱلْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ ٱلْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَٱلْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. وَٱلْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. ۚ قَالَ زَيُّدٌ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَسَمِعْتَ جَابِراً يَذْكُرُ هٰذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعِمْ (٦٠). مُتَّفَقٌ عَلَىٰ جَميعِ ذَلِكَ، إِلَّا الأَخيرَ، فَإِنَّه لَيسَ لِأَحمدَ.

#### بَابِ: الثَّمَرَة ٱلْمُشْتَرَاةِ يَلْحَقُّهَا جَائِحَةٌ

٢٢٢٠ ـ عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ ٱلْجَوَائِحَ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (٧).

وفِي لَفظٍ لمِسْلِم: ۗ «أَمَرَ بِوَضَّعِ ٱلْجَوَائِحِ» (^) وفِي لَفظٍ قَالَ: ۗ «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْراً فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٌّ؟ ﴿ رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبُو دَاوِدَ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٩٠).

# أَبْوَابُ الشَّرُوطِ فِي البَيْعِ

#### بَابِ: ٱشْتِرَاطِ مَنْفَعَةِ ٱلْمَبِيعِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

٢٢٢١ - عَن جَابِرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَذَّ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: «بِعْنِيهِ»، فَقُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ:

أخرجه: البخاري (٣/ ١٠١، ١٠٣)، ومسلم (٢٩/٥)، وأحمد (٣/ ١١٥). (1)

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: «هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً».

في «النهاية»: «هو أن يبيع ثمرة نخله لأكثر من سنة، نهى عنه لأنه غرر وبيع ما لم يُخلَّق». (٣)

أخرجه: البخاري (٣/ ١٥١)، ومسلم (١٨/٥)، وأحمد (٣٢٣/، ٣٦٤). (٤)

أخرجه: البخاري (٣/ ٩٩، ١٥١)، ومسلم (١٢/٥)، وأحمد (٣/ ٣١٢، ٣٥٧، ٣٧٢). (0)

أخرجه: مسلم (١٧/٥). (7)

أخرجه: أحمد (٣/ ٣٠٩)، وأبو داود (٣٢٧٤)، والنسائي (٧/ ٢٦٥). **(V)** 

<sup>«</sup>صحيح مسلم» (٥/ ٢٩). (A)

أخرجه: مسلم (٥/ ٢٩)، وأبو داود (٣٤٧٠)، والنسائي (٧/ ٢٦٤، ٢٦٥)، وابن ماجه (٢٢١٩). (9)

«بِعْنِيهِ». فَبِعْتُهُ وَٱسْتَنْنَتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وفِي لَفظٍ لأَحمدَ والبُخَاريِّ: و«شَرَطْتُ ظَهْرَهُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ».

# بَابِ: النَّهْي عَنْ جَمْعِ شَرْطَيْنِ مِنْ ذَلِكَ

٢٢٢٢ \_ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَ: «لَا يَجِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا سَرُطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رَوَاهُ الخَمسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ: «رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَبَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

وقَالَ التِّرمذيُّ: لهذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

### بَاب: مَنِ ٱشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ أَنْ يُعْتِقَهُ

٢٢٢٣ \_ عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «ٱشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا ٱلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)، وَلَم يَذكرِ اللهُخارِيُّ لَفْظةَ: «أَعْتِقِيهَا».

# بَابِ: أَنَّ مَنْ شَرَطَ ٱلْوَلَاءَ أَوْ شَرْطاً فَاسِداً لَغَا وَصَحَّ ٱلْعَقْدُ

٢٢٢٤ ـ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكاتَبَةٌ، فَقَالَتِ: ٱشْتَرِينِي فَأَعْتِقِينِي، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ: «ٱشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، النَّبِيُ عَلَيْهُ مَا قَالَتْ فَقَالَ: «ٱشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطُوا مَا شَاؤُوا» قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا، وَاشْتَرَطُ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ ٱشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ». رَوَاهُ البُخارِيُّ.

ولِمُسلم مَعناهُ (٤).

وللبُخارُيِّ ـ في لَفظٍ آخَرَ ـ: «خُذِيهَا وَٱشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا ٱلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(٥٠).

٢٢٢٥ \_ وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةٌ تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّ ٱلْوَلَاءَ لِمَنْ

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٤٨)، ومسلم (٥١/٥)، وأحمد (٣/ ٣١٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۷۶، ۱۷۸، ۲۰۰)، وأبو داود (۳۰۰۵)، والنسائي (۲۹۰/۷)، وابن ماجه
 (۲۱۸۸)، والترمذي (۱۲۳٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ١٥٨)، (٣/ ١٩٢)، ومسلم (٣/ ١٢٠)، وأحمد (٦/ ٤٢، ١٧٠، ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٠٠، ٢٥٠)، ومسلم (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٣/ ١٩٩، ٢٥١).

أَعْتَقَ». رَوَاهُ البُخاريُّ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ<sup>(١)</sup>.

وكَذَلَكُ مُسلمٌ (٢)، لَكِنْ قَالَ فِيهِ: «عَن عَائِشَةَ» جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهَا.

٢٢٢٦ - وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ ٱلْوَلَاءُ لَهُمْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّ ٱلْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ».
رَوَاهُ مُسلمٌ (٣٠).

#### بَاب: شَرْط السَّلَامَةِ مِنَ ٱلْغَبْن

٢٢٢٧ - عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ (٤٠)، فَقَالَ: «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَة» (٥٠). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

٢٢٢٨ ـ وعَن أَنس: أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْتَاعُ وَكَانَ في عُقْدَتِهِ ـ يَعْنِي: فِي عَقْلِهِ ـ وَعَن أَنسَ: أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، ٱحْجُرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عَقْلِهِ ـ ضَعْفٌ، فَلَانٍ فَإِنَّهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ ٱلْبَيْعِ، فَقَالَ: ﴿إِنْ كُنْتَ غَيْرَ عُلْمَ عَنْ اللهِ عَنْهُ وَصَعْفٌ، فَدَعَاهُ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ ٱلْبَيْعِ، فَقَالَ: ﴿إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَالِيكِ لِلْبَيْعِ فَقُلْ: هَا وَهَا، وَلَا خِلَابَةَ ﴾. رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرَمذيُ ﴿ ﴾.

وَفِيهِ: صِحَّةُ الحَجْرِ عَلَىٰ السَّفيهِ، لأنَّهم سَأْلُوه إِيَّاه وَطَلَبُوهُ مِنهُ، وَأَقَرَّهم عَليهِ، وَلَو لَمْ يَكَنْ مَعْروفاً عِندَهم لَمَا طَلَبوه ولأَنكرَ عَلَيهِمْ.

۲۲۲۹ - وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ مُنْقِذاً سُفِعَ في رَأْسِهِ في الْجَاهِلِيَّةِ مَأْمُومَةً (^^) فَخَبَلَتْ لِسَانُهُ، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يُخْدَعُ في ٱلْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَايعْ وَقُلْ: لَا خِلاَبَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالخِيَارِ ثَكَانَ إِذَا بَايَعَ يُخْدَعُ في ٱلْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَايعْ وَقُلْ: لَا خِذَابَةَ». رَوَاهُ الحُميديُّ في ثَلَاتًا»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَمِعْتُهُ يُبَايعُ وَيَقُولُ: لَا خِذَابَةَ، لَا خِذَابَةَ». رَوَاهُ الحُميديُّ في «مُسْندِهِ» (٩)، فَقَالَ: حَدِّثنا سُفيانُ، عَن مُحمدِ بنِ إسحاق، عَن نَافع، عَنِ ابنِ عُمَرَ - فذكرَه.

٢٢٣٠ ـ وعَن مُحمدِ بنِ يَحْيَىٰ بنِ حَبَّانَ قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ رَجُلاً قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ في رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، فَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَصَابَتْهُ آمَّةٌ في رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، فَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ في كُلِّ سِلْعَةٍ

(۲) "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣). (٣) "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٦).

(٤) في «ن»: «البيع». «أي: لا حداع».

(٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٨٥، ١٥٧، ١٥٩)، ومسلم (١٥/١١)، وأحمد (٢/٤٤، ٦١، ٢٧).

(A) فِي «النهاية»: «هِي الشَّجَّةُ التي بَلَغَتْ أُمَّ الرَّأْسِ».

(٩) أخرجه: الحميدي في «مسنده» (٦٦٢).

وابن إسحاق، صرح بالتحديث في رواية أحمد (١٢٩/٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣/ ٩٦)، وأبو داود (٢٩١٥)، والنسائي (٧/ ٣٠٠).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (۲۱۷/۳)، وأبو داود (۳۵۰۱)، والترمذي (۱۲۵۰)، والنسائي (۷/ ۲۵۲)، وابن ماجه
 (۲۳۵٤).

ٱبْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيالٍ، إِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِك، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا». رَوَاهُ البُخارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ» وابنُ مَاجَه والدَّارقُطنيُّ (۱).

#### بَاب: إِثْبَات خِيَارِ ٱلْمَجْلِسِ

٢٢٣١ \_ عَن حَكيم بنِ حِزَام، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا \_ أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا \_ ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (٢) =

٢٢٣٢ \_ وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحْدُهُمَا لِصَاحِيِهِ: ٱخْتَرْ. وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعُ ٱلْخِيَارِ» (٣) =

ُ وَفِي لَفَظِ: ﴿إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا ٱلْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا ٱلْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا ٱلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ ٱلْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ٱلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ ٱلْبَيْعُ» (٤٠). مُتَّفَقٌ عَلَىٰ ذَلِكَ كُلِّهِ.

ُ وَفِي لَفَظٍ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ ٱلْخِيَارِ» (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيضاً.

وفِي لَفظ: «الْمُتَبَابِمَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ نَا لَاهُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ نَا لَاهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَفِي لَفظ: ﴿إِذَا تَبَايَعَ ٱلْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحَمهما الله إِذَا بَايَعَ رَجُلاً فَأَرادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ (() أَخْرَجَاهُمَا.

٢٢٣٣ \_ وَعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعُ وَٱلْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقيلَهُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه، وَرَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٨).

وفِي لَفظٍ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا».

٢٢٣٤ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنينَ عُثْمَانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بخَيْبَرَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٧ ـ ١٨)، وابن ماجه (٢٣٥٥)، والدارقطني (٣/ ٥٥ ـ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣/ ٨٣، ٧٦)، ومسلم (٥/ ١٠)، وأحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٨٤)، ومسلم (٥/ ٩)، (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٨٤)، ومسلم (١٠/٥)، وأحمد (١١٩/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٨٤)، ومسلم (٥/ ١٠)، وأحمد (٢/ ٥١).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٨٤)، ومسلم (٩/٩)، وأحمد (١/٥٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخارى (٣/ ٨٣)، ومسلم (٥/ ١٠).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٢/١٨٣)، وأبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (٧/٢٥١).

فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادِّنِي ٱلْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ ٱلْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقًا. رَوَاهُ البُخارِيُّ(١).

وفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الرُّؤيةَ حَالَةَ العَقدِ لا تُشْتَرَط، بَلْ يَكْفِي الصِّفةُ أو الرُّؤيةُ المُتقدِّمةُ.

#### □ أَبْوَابُ الرِّبَا □

#### بَاب: التَّشْدِيد فِيهِ

٢٢٣٥ - عَنِ ابنِ مَسعودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٢).

غَيرَ أَنَّ لَفظَ النَّسَائِيِّ قَالَ: «آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ».

٢٢٣٦ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ حَنظلةَ غَسيلِ المَلائِكةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً». رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

#### بَاب: مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا

٢٢٣٧ - عَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْل، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا ٱلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُمَا غَائِباً بِنَاجِزٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

وَّفِي لَفَظِ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَٱلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمُلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدَا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ٱسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءً». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٦).

وفِي لَفظٍ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلِ سَوَاءً

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (٣/ ٨٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۹۳، ۳۹۴)، وأبو داود (۳۳۳۳)، والترمذي (۱۲۰٦)، والنسائي (۱٤٧/۸)، وابن ماجه (۲۲۷۷).

<sup>(</sup>T) «المسند» (٥/ ٥٢٢).

وهو حديث ضعيف.

وراجع: «غوث المكدود» (٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) في «النهاية»: «ولا تشفوا: أي لا تفضَّلوا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٩٧)، ومسلم (٤٢/٥)، وأحمد (٣/٤، ٥١، ٦١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٩، ٦٦)، ومسلم (٥/ ٤٤).

بِسَوَاءٍ ١٣. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمُ (١).

٢٢٣٨ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٢).

٢٢٣٩ \_ وَعَنَّ أَبِي هُرِيرَةَ أَيضاً عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَٱلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَٱلْمِنْطَةُ بِالْمِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَٱلْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَداً بِيَدٍ، فمنْ زَادَ أَوِ ٱسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٣).

٢٢٤٠ \_ وعَن فَضَالةً بنِ عُبيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا النَّهَبَ بِالنَّهِبِ إِلَّا وَزْناً بِوَرْنٍ». رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُّ وأبو دَاودَ (٤٠).

وفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوازِ الذَّهَبِ بِالفِضَّة مُجَازَفَةً.

٢٢٤٢ \_ وَعَن عُمرَ بَنِ الخَطابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «النَّهَبُ بِالوَرِقِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالنَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً، إِلَّا هَاء وَهَاء». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

٢٢٤٣ ـ وعَن عُبادَةَ بِنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْل، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالْمُلْحِ، فِلْلاً بِمِثْل، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، وَالْمُلْمَ فَمُسلمٌ. فَإِذَا الْخَتَلَفَتْ هَذِهِ ٱلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ.

وللنَّسَائيِّ وابَنِ مَاجَه وأَبِي دَاودَ<sup>(٧)</sup> نَحوه، وَفِي آخِرِهِ: «وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ البُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ البُرِّ، يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِثْنَا».

وَهُوَ صَريحٌ في كُونِ البُرِّ والشَّعِيرِ جِنْسَيْن.

٢٢٤٤ \_ وعَن مَعمرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٩/٣، ٤٧)، ومسلم (٥/٢٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (٥/٥٥)، وأحمد (٢/ ٢٦١)، والنسائي (٧/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٥/٤٤).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٥/٤٦)، وأحمد (٦/٢٢)، وأبو داود (٣٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٩٧)، ومسلم (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٩/ ٨٩)، ومسلم (٥/ ٤٣)، وأحمد (١/ ٢٤، ٣٥).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٤٣/٥)، وأحمد (٣١٤/٥، ٣٢٠)، وأبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي (٢/٦٧٦)، وابن ماجه (٢٢٥٤).

بِمِثْلِ»، وكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ. رَوَاهُ أَحِمدُ ومُسلمِّ (١).

٢٢٤٥ - وعَن الحَسَنِ، عَن عُبادَةَ وأَنسِ بنِ مَالكِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلُ إِمَثْلُ إِذَا كَانَ نَوْعاً وَاحِداً، وَمَا كِيلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٢).

٢٢٤٦ - وعَن أَبِي سَعيدٍ وأَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (٣)، فَقَالَ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ، بِع ٱلْجَمْعَ، بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ٱبْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً». وَقَالَ في الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَٰلِكَ. رَوَاهُ البُخارِيُ (٤).

وهُو حُجَّةٌ في جَرَيانِ الرِّبَا فِي المَوْزُوناتِ كُلِّها؛ لأَنَّ قَولَهُ: «فِي ٱلْمِيزَانِ» أَيْ: فِي المَوزُونِ، وإِلَّا فَنَفْسُ المِيزانِ لَيستْ مِنْ أَموالِ الرِّبَا.

# بَاب: فِي أَنَّ ٱلْجَهْلَ بِالتَّسَاوِي كَٱلْعِلْم بِالتَّفَاضُلِ

٢٢٤٧ - عَن جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ (٥) مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالكَيْلِ ٱلْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٦).

وهُو يَدُلُّ - بِمَفْهُومهِ - عَلَى أَنَّه لَو بَاعَهَا بِجِنْسٍ غَيرِ التَّمْرِ لَجَازَ.

#### بَابِ: مَنْ بَاعَ ذَهَباً وَغَيْرَهُ بِذَهَبِ

٢٢٤٨ - عَن فَضَالَةَ بِنِ عُبيدٍ قَالَ: ٱشْتَرَيْتُ قِلَادَةً يَوْمَ خَيْبَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِن ٱثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَا يُبَاعُ حَتَّى يُفَصَّلَ». رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُّ وأبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٧).

وفِي لَفَظِ: «أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ٱبْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِير أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِير، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا، خَتَى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ ٱلْحِجَارَةَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۵/۷۶)، وأحمد (۲/۰۰٪). (۲) «السنن» (۱۸/۳).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/١٠٢)، ومسلم (٥/٤٧).

<sup>(</sup>٥) في «النهاية»: «الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صُبَرٌ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٥/٩)، والنسائي (٧/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٥/٤٦)، وأبو داود (٣٣٥٢)، والترمذي (١٢٥٥)، والنسائي (٧/٢٧٩).

<sup>(</sup>۸) «السنن» (۱۵۳۳).

#### بَاب: مَرَدُّ ٱلْكَيْل وَٱلْوَزْنِ

٢٢٤٩ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَٱلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَٱلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُ (١) رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى.

# بَاب: النَّهْي عَنْ بَيْع كُلِّ رَطْبٍ مِنْ حَبِّ أَوْ تَمْرٍ بِيَابِسِهِ

۲۲٥٠ ـ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ ٱلْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۲).

وِلِمُسلمِ فِي رِوَايةٍ: "وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ" (٣).

٢٢٥١ \_ وعَن سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُسَأَلُ عَن ٱشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٤).

#### بَاب: الرُّخْصَة فِي بَيْع ٱلْعَرَايَا

٢٢٥٢ \_ عَن رَافِعِ بِنِ خَديجٍ، وسَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ، ۖ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ ٱلْمُزَابَنَةِ: بَيْع الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ. رَوَاهُ أَحمدُ والبخاريُّ والتِّرمذيُّ<sup>(٥)</sup> وَزَادَ فِيهِ: «وَعَنْ بَيْعِ ٱلْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ».

٢٢٥٣ ـ وعَن سَهْلِ بنِ أبي حَثمة قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخِّصَ في ٱلْعَرَايَا أَنْ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَباً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وفِي لَفَظٍ: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: "ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ". إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ في

- (۱) أخرجه: أبو داود (۳۳٤٠)، والنسائي (٥٤/٥)، (٧/ ٢٨٤).
- (٢) أخرجه: البخاري (٣/ ١٠٢)، ومسلم (١٦/٥)، وأحمد (١٢٣/١).
  - (٣) «صحيح مسلم» (٥/ ١٥).
- (٤) أخرجه: أحمد (١/ ١٧٥)، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٢٦٨/٧)، وابن ماجه (٢٢٦٤).
  - وراجع: «التلخيص» (۳/ ۲۰ ـ ۲۲).
- (٥) أخرجه: البخاري (٣/ ١٥١)، والترمذي (١٣٠٣). ولم يخرجه أحمد بهذا اللفظ، ولم يذكر فيه «رافعاً» إنما أخرجه من حديث سهل بن أبي حثمة وَحْدَه وهو الآتي بعد هذا.
  - (٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٩٩)، ومسلم (٥/ ١٥)، وأحمد (٤/٤).

بَيْعِ الْعَرِيَّةِ؛ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ ٱلْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً يَأْكُلُونَهَا رُطَباً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (''. ٢٢٥٤ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ أَذِنَ لِأَهْلِ ٱلْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرصِهَا يَقُولُ: «الْوَسْقَ وَٱلْوَسْقَيْنِ وَالتَّلَاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ». رَوَاهُ أَحمدُ ('').

٢٢٥٠ ـ وعَن زَيدِ بنِ ثَابتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ رَخَّصَ فِي بَيْعِ ٱلْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ (٣).

وفِي لَفظٍ: «رَخَّصَ فِي ٱلْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ ٱلْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً يَأْكُلُونَهَا رُطَباً». مُتَّفَقٌ

وَفِي لَفظٍ آخَرَ: «رَخَّصَ فِي بَيْعِ ٱلْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ».

وفِي لَفَظٍ: «بِالتَّمْرِ وَبِالرُّطَبِ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>(٦)</sup>.

بَاب: بَيْع اللَّحْمِ بِٱلْحَيَوانِ بَالْحَيَوانِ. رَوَاهُ مَالِك في ٢٢٥٦ - عَن سَعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ. رَوَاهُ مَالِك في «المُوطَّإ» (٧).

بَاب: جَوَاز التَّفَاضُلِ وَالنَّسِيئَةِ فِي غَيْرِ ٱلْمَكِيلِ وَٱلْمَوْزُونِ ٢٢٥٧ ـ عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱشْتَرَى عَبْداً بِعَبْدَيْنِ. رَوَاهُ الخَمسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُ (^^)، ولِمُسلم مَعْناهُ (٩).

٢٢٥٨ - وعَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ مِنْ دِحْيَةَ ٱلْكَلْبِيِّ. رَوَاهُ أَحمدُ

٢٢٥٩ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبْعَثَ جَيْشاً عَلَى إِبِلِ كَانَتْ

- هذا اللفظ عند مسلم (٥/ ١٤). (Y) "المسند" (7/ · ۲7). (1)
  - أخرجه: البخاري (٣/ ١٠٠)، وأحمد (٥/ ١٨١، ١٨٨).
  - أخرجه: البخاري (٣/ ١٥١)، ومسلم (١٣/٥)، وأحمد (٥/ ١٩٠). (٤)
    - أخرجه: البخاري (٩٨/٣)، ومسلم (١٣/٥). (0)
      - «السنن» (۳۳۲۲). (7)
      - «الموطأ» (ص٢٠٦). (V)
- وراجع: «السنن الكبرى» (٥/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧)، و«التمهيد» (٤/ ٣٢٣ ـ ٣٣٣)، و«المغني» (٦/ ٩٠).
- أخرجه: أحمد (٣/ ٣٤٩، ٣٧٢)، وأبو داود (٣٣٥٨)، والترمذي (١٢٣٩)، والنسائي (٧/ ١٥٠، ٢٩٢)، وابن ماجه (٢٨٦٩).
  - «صحيح مسلم» (٥/٥٥).
  - (١٠) أخرجه: مسلم (١٤٧/٤)، وأحمد (٣/٢٦٤)، وابن ماجه (٢٢٧٢).

عِنْدِي، قَالَ: فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفِدَتِ الْإِبِلُ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ٱلْإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ. فَقَالَ لِي: «ٱبْتَعْ عَلَيْنَا إِبلاً بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحَلِّهَا حَتَّى تُنَقِّذَ هٰذَا الْبَعْثَ»، قَالَ: وَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِقَلُوصَيْنِ فِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحَلِّهَا حَتَّى نَفَّذُ هٰذَا الْبَعْثَ»، قَالَ: وَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِقَلُوصَيْنِ وَثَلَاثِ مَرْدُ إِبلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا حَتَّى نَفَذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ، فَلَمَّا جَاءَتْ إِبلُ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا حَتَّى نَفَذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ، فَلَمَّا جَاءَتْ إِبلُ الصَّدَقَةِ أَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والدَّارِقُطنيُّ بِمَعناهُ (١).

٢٢٦٠ ـ وعَن عَليِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ وَ النَّهُ بَاعَ جَمَلاً يُدْعَى عُصَيْفِيراً بِعِشْرِينَ بَعِيراً إِلَى أَجَلٍ. رَوَاهُ مَالكٌ فِي «المُوطَّلِ» والشَّافعيُّ في «مُسْنَدِهِ»(٢).

٢٢٦١ ـ وعن الحَسَن، عَن سَمُرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ بَيْعِ ٱلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
 رَوَاهُ الخَمسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُ (٣).

ورَوىٰ عبدُ اللهِ بنُ أَحْمدَ مِثْلَهُ مِن رِوَايةِ جَابرِ بنِ سَمُرَةٌ (٤).

# بَابِ: أَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لَا يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا

٢٢٦٢ \_ عَن أَبِي إسحاقَ السَّبِيعيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي بِعْتُ غُلَاماً مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِماتَةِ دِرْهَم نَسِيئَةً، وَإِنِّي ٱبْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمَاتَةِ دِرْهَم نَقْداً، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بِعْسَ مَا ٱشْتَرَيْتِ وَبِعْسَ مَا شَرَيْتِ، إِنَّ وَإِنِّي ٱبْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمَاتَةِ دِرْهَم نَقْداً، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بِعْسَ مَا ٱشْتَرَيْتِ وَبِعْسَ مَا شَرَيْتِ، إِنَّ وَإِنِّي آبُوبَ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٥).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي بَيْعِ ٱلْعِينَةِ

٢٢٦٣ - عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ ٱلْبَقَرِ، وَتَرَكُوا ٱلْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَلَا ۚ فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى بِالْعِينَةِ، وَأَخْذَتُمْ أَذْنَابَ ٱلْبَقَرِ، يُرَاجِعُوا دِيْنَهُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٦) ولَفظُهُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ ٱلْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ ٱلْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ».

- (۱) أخرجه: أحمد (۲/۱۷۱، ۲۱۲)، وأبو داود (۳۳۵۷)، والدارقطني (۳/ ۲۹).
  - (٢) أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص٤٠٤)، والشافعي في «مسنده» (١/١١).
- (٣) أخرجه: أحمد (١٢/٥)، وأبو داود (٣٥٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٢٩٢/٧)، وابن ماجه
   (١٢٣٧).
  - (٤) «زوائد المسند» (٥/٩٩).
    - (٥) «السنن» (٣/ ٥٢).
  - (٦) أخرجه: أحمد (٢٨/٢)، وأبو داود (٣٤٦٢).

وراجع: «السلسلة الصحيحة» (١١).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي الشُّبُهَاتِ

٢٢٦٤ \_ عَنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا يُشْبِهُ عَلَيه مِنَ ٱلْإثْمِ كَانَ لِمَا ٱسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ ٱجْتَرَأً عَلَى مَا يَشُكُ فِيهِ مِنَ ٱلْإِثْمِ أَنْ يُوقِي مِنَ اللهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ ٱلْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ ٱلْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ اللهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ ٱلْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ اللهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ ٱلْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ اللهِ مَتَّقَ عَلَيْهِ (١).

٢٢٦٥ ـ وعَن عَطيةَ السَّعْدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبْلُغُ ٱلْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَراً لِمَا بِهِ ٱلْبَأْسُ». رَوَاهُ التِّرمذيُ (٢).

٢٢٦٦ ـ وعَن أَنسِ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُصِيبُ التَّمْرَةَ فَيقولُ: «لَوْلَا أَنِّي أَخْسَى أَنَّهَا مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكُنْتُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣٠).

٢٢٦٧ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ ٱلْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَاماً فَلْيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَاباً مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَاباً مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ». رَوَاهُ أَحمدُ (٤٠).

٢٢٦٨ ـ وعَن أَنسِ بنِ مَالكٍ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامه وَٱشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ. ذَكَرَهُ البُخارِيُّ في «صَحِيحِهِ» (٥٠).

# □ أَبْوَابُ أَحْكَامِ العُيُوبِ □

#### بَاب: وُجُوب تَبْيِينِ ٱلْعَيْبِ

٢٢٦٩ - عَن عُقبةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو ٱلْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٦).

٢٢٧٠ - وعَن وَاثِلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئاً إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ،
 وَلَا يَحِلُّ لأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ (٧). رَوَاهُ أَحمدُ (٨).

٢٢٧١ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلِ يَبِيعُ طَعَاماً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١/ ٢٠)، (٣/ ٦٩)، ومسلم (٥/ ٥٠، ٥١)، وأحمد (٤/ ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) «الجامع» (٢٤٥١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٧١، ١٦٤)، ومسلم (١١٨/٣)، وأحمد (٢٩١/٣).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٢/ ٩٩٣). (٥) «صحيح البخاري» (٧/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٢٢٤٦). (V) زاد بعدها في «ن»: «له».

<sup>(</sup>A) "(المسند» (٣/ ١٩٤).

فَقَالَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيُّ والنَّسَائيَّ (١٠).

٢٢٧٢ ـ وعَن العَدَّاءِ بنِ خَالدٍ، قَالَ: كَتَبَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَاباً: «لهذَا مَا الشُتَرَى اللهِ ﷺ كِتَاباً: «لهذَا مَا الشُتَرَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلْدَاً أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا خِبْنَةَ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذيُ (٢).

#### بَابِ: أَنَّ ٱلْكَسْبَ ٱلْحَادِثَ لَا يَمنَعُ الرَّدَّ بِٱلْعَيْبِ

٢٢٧٣ \_ عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَضَى أَنَّ ٱلْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ. رَوَاهُ الخَمسةُ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ رَجُلاً ٱبْتَاعَ غُلَاماً فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: غَلَّتُهُ عِنِدي، فَقَالَ النَّبيُ ﷺ: «ٱلْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٤٠).

وَفِيهِ: حُجَّةٌ لِمَنْ يَرَىٰ تَلَفَ العَبدِ المُشَتَرَى قَبْلَ القَبْضِ مِنَ ضَمَانِ المُشْتَرِي.

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْمُصَرَّاةِ

٢٢٧٤ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُصَرُّوا (٥) ٱلْإِبْلَ وَٱلْغَنَمَ، فَمَنِ ٱبْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وللبُخاريِّ وأبي دَاود: «مَنِ ٱشْتَرَى غَنَماً مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ» (٧٠).

وهُو دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ صَّاعَ التَّمْر في مُقابلةِ اللَّبن، وإِنْ أَخَذَ قِسْطاً مِنَ الثَّمَنِ.

- (۱) أخرجه: أحمد (٢/٢٤٢)، ومسلم (١/٦٩)، وأبو داود (٣٤٥٢)، والترمذي (١٣١٥)، وابن ماجه (٢٢٢٤).
- (۲) أخرجه: الترمذي (۱۲۱٦)، وابن ماجه (۲۲۵۱) من حديث عباد بن ليث الكرابيسي، عن عبد المجيد بن وهب، عن العدّاء.

قال الترمذي: «حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبَّاد بن ليث».

وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه ـ يعني: عباداً ـ، ولا يعرف إلا به».

وعلقه البخاري في «الصحيح» (٧٦/٣)، وراجع: «فتح الباري» لابن حجر (٣٠٩/٤).

- (٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٩، ١٦١)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٧/ ٢٥٤)، وابن ماجه (٢٢٤٢).
  - (٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٨٠)، وأبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣).
  - (٥) في «النهاية»: «المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصرّى اللبن في ضرعها: أي يجمع ويحبس».
    - (٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٩٢)، ومسلم (٥/٤)، وأحمد (٢/ ٢٤٢، ٢٤٣، ٩٧٩، ٤٦٥).
      - (٧) أخرجه: البخاري (٩٣/٣)، وأبو داود (٣٤٤٥).

وَفِي رِوَايةٍ: «إِذَا مَا ٱشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِمَّا هِيَ وإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ». رَوَاهُ مُسلمٌ (١٠).

وهُو دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّه يُمْسِكُ بِغَيرِ أَرْشٍ.

وفِي رِوَايةٍ: «مَن ٱشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ مِنْهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَفِي رِوَايةٍ: «مَن آشْتَرَى مُصَرَّاءً». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ (٢٠٪.

٢٢٧٥ ـ وعَن أبي عُثمانَ النَّهديِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنِ ٱشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً. رَوَاهُ البُخاريُّ ، والبُرْقَانِيُّ عَلَىٰ شَرْطِهِ وزَادَ: «مِنْ تَمْرِ».

#### بَاب: النَّهْي عَنِ التَّسْعِيرِ

٢٢٧٦ - عَن أَنسِ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ سَعَّرْتَ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ ٱلْقَابِضُ ٱلْبَاسِطُ الرَّازِقُ ٱلْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ ﷺ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَ وصَحَّحهُ التَّرِمذيُ (٤).

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي ٱلاحتِكَارِ

٢٢٧٧ - عَن سعيدِ بنِ المُسيّبِ، عَن مَعمرِ بنِ عَبدِ اللهِ العَدَويِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيعٌ»، وكَانَ سَعِيدٌ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

٢٢٧٨ ـ وعَن مَعقلِ بنِ يَسارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ ٱللهِ ﷺ: اللهُ عَلَيْهِمْ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْم (٦) مِنَ النَّارِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ» (٧) =

٢٢٧٩ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ». رَوَاهُمَا أَحمدُ (^ ).

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۷/٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۵/۶)، وأحمد (۲/۸۶۲، ۲۷۳، ۵۰۷)، وأبو داود (۳٤٤٤)، والترمذي (۱۲۵۲)،
 والنسائي (۷/۷۵۶)، وابن ماجه (۲۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ١٥٦، ٢٨٦)، وأبو داود (٣٤٥١)، والترمذي (١٣١٤)، وابن ماجه (٢٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٥٦/٥)، وأحمد (٣/٤٥٣)، (٦/٤٠٠)، وأبو داود (٣٤٤٧).

<sup>(</sup>٦) أي: بمكان عظيم من النار.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٧)، والطيالسي (٩٧٠)، والحاكم (١٢/١)، والبيهقي (٦/ ٣٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٥١).

٢٢٨٠ ـ وعَن عُمرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ٱحْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَٱلْإِفْلَاسِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١٠).

# بَاب: النَّهْي عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ ٱلْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ بَأْسِ

٢٢٨١ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و المَازِنيِّ قَالَ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ ٱلْمُسْلِمِينَ ٱلْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱخْتِلَافِ الْمُتَبايعَيْنِ

٢٢٨٢ ـ عَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا ٱخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادًانِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٣).

وزَادَ فِيهِ ابنُ مَاجَه: ﴿ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ۗ .

وَكَذَلِكَ لأَحمدَ فِي رِوَايةٍ: «**وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ**» (٤).

ولِلدَّارِقُطنيِّ، عَن أَبِي وائِلٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ، قَالَ: «إِذَا ٱخْتَلَفَ ٱلْبَيِّعَانِ وَالبَيْعُ مُسْتَهْلَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ» (٥) \_ وَرَفَعَ الحَدِيثَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ.

ولأَحمدَ والنَّسَائيِّ، عَن أَبِي عُبيدةَ: «وَأَتَاهُ رَجُلانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ لهٰذَا: أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا، وَقَالَ لهٰذَا: بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في مِثْلِ لهٰذَا فَقَالَ: حَضَرْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ لهٰذَا فَقَالَ: حَضَرْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ لهٰذَا فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ ٱلْمُبْتَاعُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَكَ اللهُ اللهُولِيَّالِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وراجع: «التلخيص الحبير» (٣/ ٧٣ \_ ٧٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۵٥) \_ واللفظ له \_، وهو عند أحمد في «المسند» (۲۱/۱) \_ وفيه قصة \_، من حديث الهيثم بن رافع، عن أبي يحيى رجل من أهل مكة، عن فروخ مولى عثمان، عن عمر، مرفوعاً به. قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۱۱۲ \_ ۱۱۷): «أبو يحيى مجهول».

وقال الذهبي في ترجمته من «الميزان»: «لا يعرف، والخبر منكر».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ٤١٩)، وأبو داود (٣٤٤٩)، وابن ماجه (٢٢٦٣). وحكى البخاري عن سليمان بن حرب إنكاره لهذا الحديث.

وراجع: «الضعفاء» للعقيلي (٤/ ١٢٥)، و«معجم الطبراني الكبير» (٢٣٦ ـ قطعة منه بتحقيقي).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/٤٦٦)، وأبو داود (٣٥١١)، والنسائي (٣٠٢/٧).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/٤٦٦)، والنسائي (٣٠٣/٧).

#### كِتَابُ السَّلَم

٢٢٨٣ ـ عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبيُ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثُّمَارِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرَةٍ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». رَوَاهُ الْحَمَاعَةُ (١).

وهُو حُجَّةٌ في السَّلَم في مُنقَطِع الجِنسِ حَالةَ العَقْدِ.

٢٢٨٤ ـ وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ أَبزُى وعبدِ اللهِ بنِ أبي أَوْفَى، قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ ٱلْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي ٱلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى، قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ أَوْ لَمْ يَكُنْ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاري (٢٠).

وَفِي رِوَايَةٍ: «كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي ٱلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ وَالتَّمْرِ، وَمَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيُّ<sup>٣)</sup>.

٢٢٨٥ ـ وعَن أبي سَعيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٤).

٢٢٨٦ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً فَلَا يَشْرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ» =

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/۱۱۱)، ومسلم (٥/٥٥)، وأحمد (١/٢٢٢، ٢٨٢، ٣٥٨)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والترمذي (١٣١١)،والنسائي (٧/ ٢٩٠)، وابن ماجه (٢٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣/١١٢، ١١٤)، وأحمد (٤/ ٣٨٠).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه: أحمد (٤/٣٥٤)، وأبو داود (٣٤٦٤)، والنسائي (٧/ ٢٨٩، ٢٩٠)، وابن ماجه (٢٢٨٢).
 وهو عند البخارى أيضاً (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣)، والترمذي في «العلل الكبير» (ص١٩٥)، من حديث سعد الطائي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد مرفوعاً.

وإسناده ضعيف.

قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٦٠): «وفيه عطية العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب».

وقال أبو حاتم كما في: «العلل» لابنه (١/٣٨٧): «إنما هو سعد الطائي، عن عطية عن ابن عباس قوله».

وقال الترمذي في «العلل الكبير»: «لا أعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن».

وراجع: «الإرواء» (١٣٧٥).

وفِي لَفظ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَأْخُذْ إِلَّا مَا أَسْلَفَ فِيهِ أَوْ رَأْسَ مَالِهِ». رَوَاهُمَا الدَّارِقُطنيُ (۱).

واللَّفظُ الأُولُ دَليلُ امتناعِ الرَّهْنِ والضَّمِينِ فِيهِ، والثَّانِي بِمَنعِ الإِقَالَةِ في البَعضِ.

#### كِتَابُ القَرْضِ

#### بَابِ: فَضِيلَته

٢٢٨٧ \_ عَنِ ابنِ مَسعودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضاً مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢).

# بَاب: ٱسْتِقْرَاض ٱلْحَيَوانِ وَٱلْقَضَاء مِنَ ٱلْجِنْسِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ

٢٢٨٨ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سِنَّا فَأَعْطَى سِنَّا خَيْراً مِنْ سِنَّهِ، وَقَالَ: «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

٢٢٨٩ ـ وعَن أَبِي رَافِعِ قَالَ: استسلفَ النَّبِيُ ﷺ بَكُراً، فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي ٱلْإِبلِ إِلَّا جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِيًا (٤). فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخاريُّ (٥).

۲۲۹۰ ـ وعَن أَبِي سعيدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ يَتَقَاضَاهُ دَيْنَاً كَانَ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا: «إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرٌ فَنَقْضِيكِ». مُخْتَصَرٌ لابنِ مَاجَه<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲/۲۶).

وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲٤٣٠).

وإسناده ضعيف. مرحم السهة (٥

ورجّح البيهقي (٣٥٣/٥) أنه موقوف، وقال: «ورفعه ضعيف». وراجع: «الإرواء» (١٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) سیأتی تخریجه برقم (۲۲۹۱).

<sup>(</sup>٤) في «النهاية»: «يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته، رباعٌ، والأنثى رَباعية بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٥٤/٥)، وأحمد (٣٩٠/٦)، وأبو داود (٣٣٤٦)، والترمذي (١٣١٨)، والنسائي (٧/ ٢٩١)، وابن ماجه (٢٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۲۲۲).

#### بَابِ: جَوَازِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ ٱلْوَفَاءِ وَالنَّهْي عَنْهَا قَبْلَهُ

٢٢٩١ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنُّ مِنَ ٱلْإِبلِ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ». فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي فَقَالَ: «أَعْطُوهُ». فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (١) =

٢٢٩٢ \_ وعَن جَابِرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. مُتَّفقٌ عَلَيْهِمَا (٢).

٢٢٩٣ ـ وعَن أَنس، وَسُئِلَ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ المَالَ فَيُهْدِي إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضاً فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلُهُ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضاً فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلُهُ، وَسُولُ اللهِ عَلَى الدَّابَةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٣).

٢٢٩٤ \_ وعَن أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَقْرَضَ فَلَا يَأْخُذُ هَدِيَّةً». رَوَاهُ البُخاريُّ فِي «تَاريخِهِ».

٢٢٩٥ ـ وعَن أَبِي بُردةَ بِنِ أَبِي مُوسى قَالَ: قَدِمْتُ ٱلْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَام فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشٍ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتِّ (٥) فَلَا تَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّهُ رِباً. رَوَاهُ البُخارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (٦).

# كِتَابُ الرَّهْنِ

٢٢٩٦ ـ عَن أَنسِ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِرْعاً لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٌّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيراً
 لِأَهْلِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ وَالبُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ وابنُ مَاجَه (٧).

- (۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۳۰، ۱۵۳، ۱۵۰، ۲۱۱)، ومسلم (٥٤٥)، وأحمد (٢/ ٣٧٣، ٣٩٣، ٢١٦، ٤٧٦)، والترمذي (٢/ ٣٧٧).
  - (۲) أخرجه: البخاري (١/ ١٢٠)، (٣/ ١٥٣، ٢١١)، ومسلم (٥/ ٥٥)، وأحمد (٣/ ٣٠٢، ٣١٩، ٣٦٣).
    - (٣) «السنن» (٣٤٣٢).

وإسناده ضعيف.

وراجع: «التنقيح» لابن عبد الهادي (٣/ ٨)، و«الإرواء» (١٤٠٠).

- (٤) لم أجده في «التاريخ»، وهو مختصر الحديث السابق.
- (٥) في حاشية «ن»: «القت: الرطب من علف الدواب».
  - (٦) «صحيح البخاري» (٥/ ٤٧).
- (۷) أخرجه: البخاري (۳/ ۷۶، ۱۸۲)، وأحمد (۳/ ۱۳۳، ۲۰۸، ۲۳۲، ۲۳۸)، والنسائي (۷/ ۲۸۸)، وابن ماجه (۲٤۳۷).

٢٢٩٧ - وعَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ٱشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدِ (١) =

وَفِي لَفَظ: «تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ». أَخْرَجَاهُمَا (٢٠). ولأحمدَ والنَّسَائيِّ وابنِ مَاجَه مِثْلُهُ مِن حَديثِ ابنِ عَباسٍ (٣).

وفِيهِ مِنَ الفِقْهِ: جَوَازُ الرَّهنِ في الحَضَر ومُعاملةُ أَهلِ الذِّمَّةِ.

٢٢٩٨ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّه كَانَ يَقُولُ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَتُهُ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُسلِماً والنَّسَائيُّ (٤).

وفي لَفظ: «إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى ٱلْمُرْتَهِنِ عَلْفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ». رَوَاهُ أَحمدُ (٥٠).

٢٢٩٩ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». رَوَاهُ الشَّافعيُّ والدَّارقُطنيُّ وَقَالَ: لهٰذَا إِسنادٌ حَسَنٌ مُتَّصلٌ (٦٠).

## كِتَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

#### بَاب: وُجُوب قَبُولِ ٱلْحَوَالَةِ عَلَى ٱلْمَلِيءِ

٢٣٠٠ - عَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ ٱلْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٧).

#### وفِي لَفظٍ لأَحمد: "وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ" (^).

- أخرجه: البخاري (٣/ ٦٣، ٨٠، ١٠١، ١١١، ١٥١)، ومسلم (٥/٥٥).
  - (٢) أخرجه: البخاري (٤٩/٤)، (١٩/٦).
  - (٣) أخرجه: أحمد (٢٣٦/١)، والنسائي (٣٠٣/٧)، وابن ماجه (٢٤٣٩).
- (٤) أخرجه: البخاري (٣/ ١٨٧)، وأحمد (٢/ ٤٧٢)، وأبو داود (٣٥٢٦)، والترمذي (١٢٥٤)، وابن ماجه (٢٤٤٠).
  - (٥) «المسئد» (٢/ ٨٢٢).
- (٦) أخرجه: الشافعي (٢/ ١٦٤ ـ ترتيب المسند)، والدارقطني (٣/ ٣٣)، واختلف في وصله وإرساله. راجع: «العلل» للدارقطني (٩/ ١٦٤ ـ ١٦٩)، و«بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٩٠)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ٨٤ ـ ٨٥)، و«الإرواء» (١٤٠٦).
- (۷) أخرجه: البخاري (۳/۱۲۳)، ومسلم (۵/۳)، وأحمد (۲/۲۵۷، ۲۵۲، ۳۷۹، ۳۷۹)، وأبو داود (۳۳٤٥)، والترمذي (۱۳۰۸)، والنسائي (۳۱٦/۷)، وابن ماجه (۲٤۰۳).
  - (A) «المسند» (٢/ ٢٢٤).

٢٣٠١ - وعَن ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَطْلُ ٱلْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتَبِعْهُ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١٠).

## بَاب: ضَمَان دَيْنِ ٱلْمَيِّتِ ٱلْمُفْلِس

٢٣٠٢ ـ عَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوعِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأْتِي بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهِا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟». قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، صَلِّ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟». قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالُوا: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟». قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالُوا: هَلُ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. وَالنَّسَائِيُّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ دَنَّ .

ورَوىٰ الخَمسةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ لهٰذِهِ القِصّة مِن حَديثِ أبي قَتَادَةَ، وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ(٣). وقالَ فِيهِ النَّسائيُّ وابنُ مَاجَه: «فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ».

ولهٰذَا صَرِيحٌ في الإِنشاءِ لا يَحتْملُ الإخبارَ بِمَا مَضَى.

٢٣٠٣ - وَعَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَتِي بِمَيِّتٍ فَسَأَلَ: «عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيْ وَسُولِهِ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، عَلَيْ وَسُولِهِ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَئَته». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ (٤٠).

# بَابِ: فِي أَنَّ ٱلْمَضْمُونَ عَنْهُ إِنَّمَا يَبْرَأُ بِأَدَاءِ الضَّامِنِ لَا بِمُجَرَّدِ ضَمَانِهِ

٢٣٠٤ ـ عَن جَابِرٍ قَالَ: تُوفِّنِي رَجُلٌ فَعَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْنَا: يَصَلِّي عَلَيْهِ، فَخَطَى خُطْوَةً ثُمَّ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنُ؟» قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَف، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو تَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَدْ أَوْفَى اللهُ حَقَّ ٱلْغَرِيم وَبَرِىءَ قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَلْ أَوْفَى اللهُ حَقَّ ٱلْغَرِيم وَبَرِىءَ مِنْهُ ٱلْمَيِّتُ»، قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيوْم: «مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟» قَالَ: إِنَّمَ مَاتَ أَمْسَ، قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَلِ فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ». رَوَاهُ أَحمدُ (٥).

<sup>(</sup>١) «السنن» (٢٤٠٤).

وفي إسناده انقطاع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣/ ١٢٤)، وأحمد (٤/ ٥٠)، والنسائي (٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٠٤)، والترمذي (١٠٦٩)، والنسائي (٤/ ٦٥)، وابن ماجه (٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢٩٦/٣)، وأبو داود (٣٣٤٣)، والنسائي (٦٤/٤).

<sup>(0) «</sup>المسند» (۲/ ۲۳۰).

وإِنَّما أَرَادَ بِقَولِهِ: «وَالمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ»: دُخُولَه في الضَّمانِ مُتبرِّعاً لا يَنْوي به رُجُوعاً بِحَالِ.

# بَابِ: فِي أَنَّ ضَمَانَ دَركِ ٱلْمَبِيعِ عَلَى ٱلْبَائِعِ إِذَا خَرَجَ مُسْتَحقًّا

٢٣٠٥ - عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ، وَيَتْبَعُ ٱلْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ». رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُ (١).

وِفي لَفظ: «إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ مِنْهُ فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَوْجِعُ ٱلْمُشْتَرِي عَلَى ٱلْبَاثِعِ بِالثَّمَنِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢).

#### كتَابُ التَّفْلِيس

# بَاب: مُلازمَة ٱلْمَلِيءِ وَإِطْلَاق ٱلْمُعْسِرِ

٢٣٠٦ - عَنْ عَمْرو بنِ الشَّريدِ، عَن أبيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَيُّ الوَاجِدِ ظُلْمٌ، يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيَّ .

قَالَ أَحمدُ: قَالَ وَكيعٌ: «عِرْضُه»: شكايتهُ، و«عقوبتُه»: حَبْسُه.

٢٣٠٧ ـ وعَن أَبِي سَعيدٍ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ٱبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ». رَوَاهُ الجَماعةُ إِلَّا البُخاريَّ(١٠).

#### بَابِ: مَنْ وَجَدَ سِلْعَةً بَاعَهَا مِنْ رَجُل عِنْدَهُ وَقَدْ أَفْلَسَ

٢٣٠٨ ـ عَنِ الحَسَنِ، عَن سَمُرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَمُدُ (٥٠٠ . أَحَقُّ بِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٥/١٣)، وأبو داود (٣٥٣١)، والنسائي (٧/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١٣/٥)، وابن ماجه (٢٣٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/٢٢، ٣٨٨)، وأبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٧/٣١٦)، وابن ماجه (٢٤٢٧).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٩/٥٧ ـ ٣٠)، وأحمد (٣١/٣)، وأبو داود (٣٤٦٩)، والترمذي (٦٥٥)، والنسائي (٧/ ٢٦٥)، وابن ماجه (٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١٠/٥).

من طريق عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به.

وعمر بن إبراهيم يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها، قاله ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٨٦)، وأورد له هذا الحديث، وقال: «ولا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم».

٢٣٠٩ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِه عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (١٠).

وفِي لَفظ: قَالَ فِي الرَّجُل الذي يَعْدَم: «إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ ٱلْمَتَاعُ وَلَمْ بُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ». رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُ (٢).

وفِي لَفظِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكُنِ ٱقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٣)</sup>.

٢٣١٠ - وعَن أبي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ الحَارثِ بنِ هِشَام، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ مَتَاعاً فَأَنْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَجُلِ بَاعَ مَتَاعاً فَأَنْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحقُ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ ٱلْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». رَوَاهُ مَالِكٌ في «المُوطَلِ» وأبو دَاهُ دَاهِ دَ (٤).

وهُو مُرسلٌ، وقَد أُسندَهُ أَبو دَاودَ<sup>(٥)</sup> مِن وَجهٍ ضَعيفٍ.

## بَاب: ٱلْحَجْر عَلَى ٱلْمَدِينِ وَبَيْعِ مَالِهِ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ

٢٣١١ ـ عَن كَعبِ بنِ مَالكِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٢).

٢٣١٢ ـ وَعَن عَبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ كَعب بنِ مَالكٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًا سَخِيًّا، وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حتى أُغْرِقَ مَالُهُ كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَوْ تَرَكُوا لِأَمْعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَاعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذُ بِغَيْرِ شَيْءٍ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي «سُنَنِهِ» لهكذَا مُرسَلاً (٧٧).

وراجع: «الإرواء» ٥/ ٢٧١).

<sup>=</sup> ومتن الحديث صحيح، يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۰۵)، ومسلم (۰/ ۳۱)، وأحمد (۲/ ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۵۸)، وأبو داود (۳۰۱۹)، والترمذي (۱۲۲۲)، والنسائي (۷/ ۳۱۱)، وابن ماجه (۲۳۵۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۵/ ۳۱)، والنسائي (۷/ ۳۱۱).

<sup>(</sup>m) "المسند" (1/070).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص٤٢٠)، وأبو داود (٣٥٢٠)، (٣٥٢١).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٣٥٢٢).

وراجع: «الإرواء» (٥/٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٤/ ٢٣٠ ـ ٢٣١).

وهو ضعيف.

وراجع: «الإرواء» (١٤٣٥).

<sup>(</sup>٧) وأخرجه: الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٧٣) موصولاً.

#### بَاب: ٱلْحَجْر عَلَى ٱلْمُبَذِّرِ

٢٣١٣ \_ عَن عُروةَ بِنِ الزُّبِيرِ، قَالَ: ٱبْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بَيْعاً، فَقَالَ علِيٌّ وَ الْآبِينَ، فَقَالَ: أَنَا شَرِيكُكَ فِي بَيْعَتِكَ، فَأَتَى عُثْمَانَ فَلاَّحُجُرَنَّ عَلَيْكَ، فَأَعْلَمَ ذَلِكَ ٱبْنُ جَعْفَرِ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: أَنَا شَرِيكُكَ فِي بَيْعَتِكَ، فَأَتَى عُثْمَانَ فَلاَّحُجُرَ عَلَى هٰذَا. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحْجُرُ عَلَى مُثْنَدِهُ الزَّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحْجُرُ عَلَى رَجُلِ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ؟! رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «مُسْنِدِه» (١٠).

### بَاب: عَلَامَات ٱلْبُلُوغ

٢٣١٤ \_ عَن عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالَبِ وَهِ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُتُمَ بَعْدَ ٱحْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْم إِلَى اللَّيْلِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢).

٧٣١٥ ـ وعِّن ابنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ٱبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ ٱلْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٣).

٢٣١٦ ـ وعَن عَطيةَ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخَلَّى سَبِيلِي. رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (١٤).

وَفِي لَفَظٍ: «فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِماً أَوْ أَنْبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ، وَمَنْ لَا تُرِكَ». رَوَاهُ أحمدُ والنَّسَائيُّ (٥٠).

٧٣١٧ \_ وعَن سَمُرةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اقْتُلُوا شُيُوخَ ٱلْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ». و«الشَّرْخُ»: الْغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا. رَوَاهُ التِّرمذي وصَحَّحهُ (٦).

(٣/ ٥٣٦)، و «الإرواء» (٨٠/٥). ٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٣٢)، ومسلم (٦/ ٣٠)، وأحمد (١٧/١)، وأبو داود (٤٤٠٦)، والترمذي (١٧١١)، والنسائي (٦/ ١٥٥)، وابن ماجه (٢٥٤٣).

<sup>=</sup> والصواب: المرسل. وراجع: «التنقيع» لابن عبد الهادي (٢٦/٣) و«الإرواء» (١٤٣٥).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/ ۲۸۶).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۸۷۳).

والحديث ضعفه ابن القطان والمنذري. ورجح العقيلي وقفه. وراجع: «الضعفاء الكبير» (٤٢٨/٤)، و«مختصر السنن» (١٥٢/٤)، و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣١٠/٤)، وأبو داود (٤٠٤٤)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي (٨/ ٩٢)، وابن ماجه (٢٥٤١).

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٧٢)، والنسائي (٦/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (١٥٨٣).وإسناده ضعيف.

بَاب: مَا يَحِلُّ لِوَلِيِّ ٱلْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ بِشَرْطِ ٱلْعَمَلِ وَٱلْحَاجَةِ

٢٣١٨ - عَن عَائِشَةَ فِي قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ وَالْمَعْمُونِ ﴾

[النساء: ٦]: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَالِي ٱلْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ

[النساء: ٦]: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَالِي ٱلْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ

وَفِي لَفَظٍ: ﴿أُنْزِلَتْ فِي وَالِي ٱلْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ مَالَهُ، إِنْ كَانَ فَقِيراً أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ (٢). أَخْرَجَاهُمَا.

ُ ٢٣١٩ ـ وعَن عَمرو بن شُعيب، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِي يَتِيمٌ، فَقَال: «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ، وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التَّرمذيُّ (٣).

ولِلأَثْرِمِ فِي "سُنَنِهِ" عَنِ ابنِ عُمَر: "أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ ٱلْيَتِيمِ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً".

# بَابِ: مُخَالَطَة ٱلْوَلِيِّ ٱلْيَتِيمَ فِي الطَّعَام وَالشَّرَابِ

٢٣٢٠ عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] عَزَلُوا أَمُوالَ ٱلْيُتَامَى، حَتَّى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسُد وَاللَّحْمُ يَنْتَنُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَسَنَزَلَتْ: ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدُ مِنَ ٱلْمُصْلِحْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]. قَالَ: فَخَالَطُوهُمْ. رَوَاهُ أَحِمدُ والنَّسَائِيُّ وأَبو دَاودَ (٤٠).

## كِتَابِ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجَوَارِ

# بَاب: جَوَاز الصُّلْح عَنِ ٱلْمَعْلُوم وَٱلْمَجْهُول وَالتَّحْلِيل مِنْهُمَا

٢٣٢١ ـ عَن أُمِّ سَلَمةَ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٥)، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ ٱلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ

أخرجه: البخاري (٦/٥٤)، ومسلم (٨/٢٤٠، ٢٤١).

أخرجه: البخاري (٣/ ١٠٣)، ومسلم (٨/ ٢٤١). **(Y)** 

أخرجه: أحمد (٢/ ٢١٥)، وأبو داود (٢٨٧٢)، والنسائي (٦/ ٢٥٦)، وابن ماجه (٢٧١٨). (4) وقال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٤١): «إسناده قوي».

أخرجه: أحمد (١/ ٣٢٥)، وأبو داود (٢٨٧١)، والنسائي (٦/ ٢٥٦). (1)

زاد بعدها في «ن»: «إليَّ». (0)

حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَلَا يَأْخُذُهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَاماً (') فِي عُنُقِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ. فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لأَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِذْ قُلْتُمَا، فَاذْهَبَا فَاذْهَبَا فَاتْكُى الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ ". رَوَاهُ أَحمدُ وأبو فَاقَدَسِمَا، ثُمَّ تَوخَّيَا ٱلْحَقَّ، ثُمَّ ٱسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ ". رَوَاهُ أَحمدُ وأبو فَاوِدُ ('').

وَفِي رِوَايةٍ لأبي دَاودَ: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ» (٣).

٢٣٢٢ - وعَن عَمرِو بنِ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً». رَوَاهُ أَبو دَاوِدَ وابنُ مَاجَه، والتِّرمذيُّ وَزَادَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً، حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً». قَالَ التِّرمذيُّ: هٰذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤٠).

٢٣٢٣ ـ وعَن جَابِرِ، أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيداً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ ٱلْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلْهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَةَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبُوا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُ ﷺ حَائِطِي وَقَالَ: «سَأَخْدُو عَلَيْكَ»، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّحْلِ وَدَعَا في النَّجْلِ وَدَعَا في ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا (٥) =

وفي لفظ: «أَنَّ أَبَاهُ تُوفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقاً لِرَجُلٍ مِنَ ٱلْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَلَّمَ ٱلْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ، فَأَبَى، فَدخَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ النَّحْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرِ: «جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ، فَأَبَى، فَدخَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ النَّحْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرِ: «جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ النَّذِي لَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

٢٣٢٤ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِه أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ ٱلْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ إِقَادٍ مَظْلِمَتِهِ، وَإِنْ لَمُ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ البُخارِيُّ، وَكَذَلكَ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٧) وقالًا فِيه: «مَظْلِمَةٌ مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ».

والحديث في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو ضعيف جدًّا، وكذبه الشافعي. وراجع: «الإرواء» (١٣٠٣).

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «السُّطَام والإسْطَام: هما الحديدة التي تحرَّك بها النار وتسعر».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٢٠)، وأبو داود (٣٥٨٤).
 وراجع: «تهذیب الکمال» (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣). ولم يعزه المزي في «التحفة» (١٠٧٧٥)، لأبي داود.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ١٥٤). (٦) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٣/ ١٧٠)، وأحمد (٢/ ٥٠٦)، والترمذي (٢٤١٩).

# بَاب: الصُّلْح(١) [عَنْ دَم ٱلْعَمْدِ بِأَكْثَر مِنَ الدِّيَةِ أَوَ أَقَلّ

٢٣٢٥ ـ عَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ ٱلْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَالْمَثْوَلِ، فَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَالْمَثْوِلِ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ ٱلْعَقْلِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُ (٢).

## بَاب: مَا جَاءً فِي وَضْع ٱلْخَشَبِ فِي جِدَارِ ٱلْجَارِ وَإِنْ كَرِهَ

٢٣٢٦ - عَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرِيرةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ").

٢٣٢٧ \_ وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ في حائِطِ جَارِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ (٤٠) =

٢٣٢٨ - وعَن عِكْرِمةَ بِنِ سَلَمَةَ بِنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ أَخوَيْنِ مِنْ بَنِيَّ ٱلْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَغْرِز خَشَباً فِي جِدَارِهِ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَباً فِي جِدَارِهِ»، فَقَالَ الْحَالِفُ: أَيْ أَخِي، رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَباً فِي جِدَارِهِ»، فَقَالَ الْحَالِفُ: أَيْ أَخِي، قَدْ عَلِمْتُ أَنْ عَلَيْ وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُواناً دُونَ جِدَارِي، فَفَعَلَ ٱلآخَرُ فَغَرَزَ فَي الْأُسْطُوانِ خَشَبَهُ». رَوَاهُمَا أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٥٠).

# بَاب: فِي الطَّرِيقِ إِذَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ كَمْ تُجْعَلُ

٢٣٢٩ - عَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا ٱخْتَلَفْتُم فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ (٦).

<sup>(</sup>١) سقط من مصورتنا للأصل ورقة، وهي من هنا حتى أوائل «الوكالة». والذي أثبتناه من «ن» والمصادر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/۸۳، ۲۱۷)، والترمذي (۱۳۸۷)، وابن ماجه (۲۲۲۲). وراجع: «الإرواء» (۲۱۹۹).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/١٧٣)، ومسلم (٥٧/٥)، وأحمد (٢/ ٢٤٠، ٢٧٤)، وأبو داود (٣٦٣٤)،
 والترمذي (١٣٥٣)، وابن ماجه (٢٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣١٣/١)، وابن ماجه (٢٣٤١)، وفي إسناده جابر الجعفي.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٨٠)، وابن ماجه (٢٣٣٦).
 وعكرمة بن سلمة بن ربيعة مجهول.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٣/١٧٧)، ومسلم (٥٩/٥)، وأحمد (٢/٤٢٩، ٤٧٤)، وأبو داود (٣٦٣٣)، والترمذي (١٣٥٦)، وابن ماجه (٢٣٣٨).

عَبدُ اللهِ بنُ أحمدَ فِي «مُسندِ أَبيهِ» (٢).

# بَاب: إِخْرَاج مَيَازِيبِ ٱلْمَطَرِ إِلَى الشَّارِع

٢٣٣١ - عَن عبيدِ اللهِ بنِ عَباسٍ قَالَ: كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ لِلعَبَّاسِ فَرْخَان، فَلَمَّا وَافَى ٱلْمِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بِدَم ٱلْفَرْخَيْنِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ وَلَبِسَ ثِيَاباً غَيْرَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ العَبَّاسُ فَقَالَ: وَاللهِ، إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ: وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ (٣٠٠.

#### كِتَابُ الشَّركَةِ وَالمُضارَبَةِ

٢٣٣٢ \_ عَن أَبِي هُريرةَ \_ رَفَعَه \_ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهِمَا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١٠).

٢٣٣٣ ـ وعَن السَّائبِ بنِ أَبِي السَّائبِ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كُنْتَ شَريكِي في ٱلْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ؛ لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ، وابنُ مَاجَه (٥) وَلَفظُهُ: «كُنْتَ شَرِيكِي وَنِعْمَ الشَّرِيكُ، كُنْتَ لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي».

من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت به، وإسحاق لم يسمع من جده عبادة.

أخرجه: أحمد (١/ ٢١٠)، والبيهقي (٦/ ٦٦)، والحاكم (٣/ ٣٣٢).

والحديث ضعيف.

وراجع: «الإرواء» (٥/٢٥٦).

(٤) «السنن» (٣٢٨٣).

من طريق محمد بن الزبرقان أبي همام، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة به. وروي مرسلاً، وهو الصواب.

وأعله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٤٩٠) بجهالة سعيد بن حيان والد أبي حيان. وراجع: «السنن» للدارقطني (٣/ ٣٥).

و «العلل» له أيضاً (٧/١١).

(٥) أخرجه: أبو داود (٤٨٣٦)، وابن ماجه (٢٢٨٧).

<sup>«</sup>المسند» (۲/۸۲۲).

<sup>«</sup>زوائد المسند» (٥/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧).

٢٣٣٤ ـ وعَن أَبِي المِنْهَالِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبَ كَانَا شَرِيكَيْنِ، فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَرُدُّوهُ. رَوَاهُ أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ، وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ بِمَعناهُ (١٠).

٢٣٣٥ ـ وعَن أَبِي عُبِيدةَ، عَن عَبِدِ اللهِ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِعُ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٢).

وهُو حُجَّةٌ فِي شَرِكةِ الأَبْدَانِ وتَملُّكِ المُباحَاتِ.

٢٣٣٦ - وعَن رُوَيفعِ بنِ ثَابتٍ قَالَ: إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيَأْخُذُ نِضْوَ (٣) أَخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النَّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ، وَلِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ، وَلِلاَ خَرِ ٱلْقِدْحُ. رَوَاهُ أَحمدُ أَبو دَاودَ (٤).

٢٣٣٧ ـ وَعَن حَكيمِ بِنِ حِزَامٍ، صَاْحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ: أَنْ لَا تَجْعَلْ مَالِي في كَبِدٍ رَطَبَةٍ، وَلَا تَحْمِلْهُ في بَحْرٍ، وَلَا تَتْعِطْاهُ مَالاً مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ: أَنْ لَا تَجْعَلْ مَالِي في كَبِدٍ رَطَبَةٍ، وَلَا تَحْمِلْهُ في بَحْرٍ، وَلَا تَتْعِلْهُ مَالاً مُقَارَضَةً مَالِي. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٥٠).

#### كِتَابُ الوكَالةِ

# بَاب: مَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهِ مِنَ ٱلْعُقُودِ وَإِيفَاءِ ٱلْحُقُوقِ وَإِيفَاءِ ٱلْحُقُوقِ وَإِيفَاءِ الزَّكَوَاتِ وَإِقَامَةِ ٱلْحُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

قَالَ أَبو رَافِع: اسْتَسْلَفَ النَّبيُ ﷺ بَكْراً، فَجَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ (٢٠). وقَالَ ابنُ أَبِي أُوفَىٰ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِي فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي

وهو حديث مضطرب.

وراجع: «تهذيب التهذيب» (٣/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۷۲)، وأحمد (٤/ ۳۷۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۳۳۸۸)، والنسائي (۷/۳۱۹)، وابن ماجه (۲۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) قال في النهاية: «النُّضُو: الدابةُ التي أَهْزلتها الأسفارُ، وأَذْهَبَت لحمَها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١٠٨/٤)، وأبو داود (٣٦).

<sup>(</sup>ه) «السنن» (۳/ ۲۳).

وأخرجه كذلك: البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١١١).

<sup>(</sup>٦) تقدم برقم (٢٢٨٩). (٧) تقدم برقم (٢٧٨١).

وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ ٱلْخَازِنَ ٱلْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ ٱلْمُتَصَدِّقَينِ»(١).

وَقَالَ: «وَٱغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى ٱمْرَأَةِ هٰذَا، فَإِنِ ٱعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمْهَا» (٢).

وقَالَ علَيٌّ: أَمَرَنِي النَّبيُّ ﷺ ﴿ " ] أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا ﴿ ).

وقَالَ أَبُو هُريرةَ: وَكَّلَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ (٥).

وَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ غَنَماً يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ (٢).

٢٣٣٨ ـ وعَن سُليمانَ بنِ يَسَّارِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِع مَوْلَاهُ وَرَجُلاً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ ٱلْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. رَوَاهُ مَالكٌ فِي «المُوطَّالِ»(٧).

وهُو دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ تَزَوُّجَه بِهِا سَبَقَ إِحْرَامَه، وأَنَّه خَفِيَ عَلَىٰ ابنِ عَباسٍ.

٢٣٣٩ \_ وعَن جَابِرِ قَالَ: أَرَدْتُ ٱلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبَيُ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقاً، فَإِنِ ٱبْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ پَدَكَ عَلَى تَرْقُوتِهِ». رَوَاهُ أَبِو دَاودَ والدَّارِقُطنيُ (^).

٢٣٤٠ ـ وعَن يَعلَىٰ بِنِ أُمِيةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَاعْطِهِمْ ثَلَاثِين دِرْعاً وَثَلَاثِينَ بَعِيراً»، فَقَالَ لَهُ: الْعَارِيَّةُ مُؤدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٩) وَثَلَاثِينَ بَعِيراً»، فَقَالَ لَهُ: الْعَارِيَّةُ مُؤدَّاةٌ؟ أو عَارِيةٌ مُؤدَّاةٌ؟ قَالَ: "بَلْ مُؤدَّاةٌ».

# بَاب: مَنْ وُكِّلَ فِي شِراءِ شَيْءٍ فَاشْتَرَى بِالثَّمَنِ أَكْثَرَ مِنْهُ وَتَصَرَّفَ فِي الزِّيَادَةِ

٢٣٤١ ـ عَن عُروَة بِنِ أَبِي الجَعْدِ البَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِيناراً لِيَشْتَرِيَ بِهِ لَهُ شَاةً، فَاسَّتَرَى لَهُ بِهِ لَهُ بَانَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ الشُتَرَى لَهُ بِهِ لَلْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ الشَّتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ وأبو دَاودَ (١٠٠).

وصححه كذلك ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۰۹۵). (۲) سیأتي برقم (۳۰۹٤).

<sup>(</sup>٣) انتهى هنا السقط في الأصل. (٤) تقدم برقم (٢١٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ١٣٢)، تعليقاً، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٥٩).

<sup>(</sup>٦) تقدم برقم (٢١٠٥). (٧) «الموطأ» (ص٢٢٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أبو داود (٣٦٣٢)، والدارقطني (٤/١٥٤).

<sup>(</sup>۹) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٢٢)، وأبو داود (٣٥٦٦). وقال ابن حزم في «المحلي» (٩/ ١٧٣): «حديث حسن».

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه: البخاري (۲/۲۵)، وأحمد (٤/ ٣٧٥)، وأبو داود (٣٣٨٤). وراجع: «التلخيص» (٣/ ١٠)، و«الإرواء» (١٢٨٧).

٢٣٤٢ ـ وعَن حَبيبِ بنِ أَبِي ثَابتٍ، عَن حَكيمِ بنِ حِزَام، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً بِاللَّمِنَارِ، فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِٱلْأُضْحِيَةِ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِٱلْأُضْحِيَةِ وَاللَّيْنَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «ضَعِّ بَالشَّاقِ، وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ». رَوَاهُ التِّرمذيُ (١) وقَالَ: لا نَعرفهُ إِلَّا مِن هٰذَا الوَجه، وحبيبُ بنُ أبي ثَابتٍ لَم يَسمعْ عِندي مِن حَكيمٍ.

ولأبي دَاودَ (٢) نَحوه مِن حَديثِ أبي حُصينٍ، عَن شَيخٍ مِن أهل المَدينةِ، عَن حَكيمٍ.

# بَابِ: مَنْ وُكِّلَ فِي التَّصَدُّقِ بِمَالٍ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلَدِ ٱلْمُوكِّلِ

٢٣٤٣ \_ عَن مَعنِ بنِ يَزيدَ قَالَ: كَانَ أبي خَرَجَ بِدَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي ٱلْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ، مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتُ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ .

#### كِتَابُ المُسَاقَاةِ والمُزَارَعَةِ

٢٣٤٤ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (٤).

رَّ اللَّهُ اللَّهُ أَيضاً، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ سَأَلَتُهُ ٱلْيَهُودُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: «نُقرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠). وهُو حُجَّةٌ فِي أَنَّهَا عَقدٌ جَائِزٌ.

وللبُخاريِّ<sup>(٦)</sup>: «أَعْطَى خَيْبَرَ لِليَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا».

ولمُسلم وأبي دَاودَ والنَّسَائيِّ: «دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا»(٧).

قُلتُ: وظاهرُ لهذا أَنَّ البذرَ مِنْهم، وأنَّ تَسميةَ نَصيبِ العَامِل تُغني عَن تَسميةِ نَصيبِ رَبِّ المَالِ ويَكُونُ البَاقي له.

٢٣٤٦ ـ وعَن عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ نُخْرِجَهُمْ مَتَى شِئْنَا. رَوَاهُ

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۳۸٦). (۱) «السنن» (۲۳۸۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١٣٨/٢)، وأحمد (٣/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ١٣٧، ١٣٨)، ومسلم (٢٦/٥)، وأحمد (١٧/٢)، وأبو داود (٣٤٠٨)، والترمذي (١٣٨٣)، والنسائي (٧/٥٣)، وابن ماجه (٢٤٦٧).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ١٤٠)، (١١٦/٤)، ومسلم (٥/ ٢٧)، وأحمد (١٤٩/٢).

<sup>(</sup>٦) «الصحيح» (٣/ ٢٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٥/ ٢٧)، وأبو داود (٣٤٠٩)، والنسائي (٧/ ٥٣).

أَحمدُ، والبُخاريُّ ـ بِمَعْناهُ (١).

٢٣٤٧ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النَّصْف. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢).

٢٣٤٨ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَتِ ٱلْأَنْصَارُ لِلْنَبِيِّ ﷺ: ٱقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخْلَ، قَالَ: «لَا» قَالَ: فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. رَوَاهُ البُخاريُّ ".

٢٣٤٩ - وعَن طَاوسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَكْرَى ٱلْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ لهٰذَا. رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ (٤).

قَالَ البُخَارِي<sup>(٥)</sup>: وَقَالَ قيسُ بَنُ مُسلم عَن أَبِي جَعفرٍ قَالَ: «مَا بِٱلْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرَّبُعِ». وزَارَعَ عَلَيٌّ، وسعدُ بنُ مَالكِ، وابنُ مَسْعودٍ، وعمرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ، والقاسِمُ، وعُروةُ، وآلُ أَبِي بَكرٍ، وآلُ عُمَرَ، وآلُ عَليٌّ. قَالَ: «وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمرُ بِالبَدرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وإنْ جَاؤُوا بالبَدرِ فَلَهُمْ كَذَا».

#### بَاب: فَساد ٱلْعَقْدِ إِذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ التِّبْنَ أَوْ بُقْعَةً بِعَيْنِهَا وَنَحْوَهَا

٢٣٥٠ - عَن رَافِعِ بِنِ خَديجِ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ ٱلْأَنْصَارِ حَقْلاً، فَكُنَّا نُكْرِي ٱلْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا لَخِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ لهذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا ٱلْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا. أَخْرِجَاهُ (٦).

وفِي لَفظ: «كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ مُزْدَرَعاً، كُنَّا نُكْرِي ٱلْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ ٱلْأَرْضِ، قَالَ: فَرُبَّمَا تُصَابُ ٱلْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِيْنَا، ٱلْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِيْنَا، فَأُمَّا الذَّهَبُ وَٱلْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ». رَوَاهُ البُخارِيُّ ( ) .

وقال الشوكاني في «النيل»: «وفيه نكارة؛ لأن معاذاً مات في خلافة عمر، ولم يدرك أيام عثمان».

أخرجه: البخاري (٣/٢٥٢)، وأحمد (١٥/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١/ ٢٥٠)، وابن ماجه (٢٤٦٨).

وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) «الصحيح» (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن ماجه (٢٤٦٣).

وقال ابن المديني: "وطاوس لم يسمع من معاذ شيئاً". وراجع: "جامع التحصيل" (رقم ٣٠٧).

<sup>(0) «</sup>الصحيح» (٣/ ١٣٧).

آخرجه: البخاري (٣/ ٢٤٩)، ومسلم (٥/ ٢٤). (٧) «الصحيح» (٣/ ١٣٧).

وفِي لَفظ «قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا عَلَى ٱلْمَاذِيَانَاتِ('') وَأَقْبَالِ ('' ٱلْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْع، فَيَهْلِكُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا، وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا، وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ هٰذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هٰذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ». رَوَاهُ مُسلمٌ وَأَبو دَاودَ والنَّسَائِيَّ (''').

وفِي رِوَايَةٍ عَن رَافع: «قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ: أَنَّهُمَا كَانا يُكْرِيَانِ ٱلْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى ٱلْأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ ٱلْأَرْضِ، قَالَ: فَنَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ (٤٠).

وفِي رِوَايَةٍ عَن رَافعٍ: «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكُرُونَ ٱلْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ بِالمَاذِيَانَاتِ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِرَاءَ ٱلْمَزَارِعِ بِهٰذَا وَنَهَى عَنْهَا». رَوَاهُ أَحمدُ (٥).

٢٣٥١ - وعَن أُسيدِ بنِ ظَهيرِ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا ٱسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوِ افْتَقَرَ إِلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالنَّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبِعُ، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالنَّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبِعُ، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا عِمَلاً شَدِيداً وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْج، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ عَمِلاً شَدِيداً وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْج، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعاً، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ، نَهَاكُمْ عَنِ ٱلْحَقْلِ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢٠).

و (القُصَارَةُ): بَقِيَّةُ الحَبِّ فِي السُّنْبُلِ بَعْدَمَا يُدَاسُ.

٢٣٥٢ - وعَن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنَ ٱلْقُصْرَى وَمِنْ كَلَا اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنَ ٱلْقُصْرَى وَمِنْ كَلَا النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْها أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٧٠).

و «القُصْرَى»: القُصَارَةُ.

٢٣٥٣ ـ وعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْمَزَارِع فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يُكُرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ، فَجَاؤُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ، فَجَاؤُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَزَارِعَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى السَّوَاقِي وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ وَقَالَ: «أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ (٨).

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «الماذيانات: جمع ماذِيان، وهو النهر الكبير».

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «الأقبال: الأوائل والرؤوس، جمع قُبْل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٥/ ٢٤)، وأبو داود (٣٣٩٢)، والنسائي (٧/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ١٤٢)، وأحمد (٤/ ١٤٢)، والنسائي (٧/ ٤٢ ـ ٤٣).

<sup>(0) «</sup>المسند» (٤/ ١٤٢ \_ ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/٤٦٤)، وابن ماجه (٢٤٦٠).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (۳۱۲/۳)، ومسلم (۱۹/۵).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (١/ ١٧٨)، وأبو داود (٣٣٩١)، والنسائي (٧/ ٤١).

وما وَرَدَ مِنَ النَّهِي المُطلَقِ عَنِ المُخَابَرة والمُزَارعة يُحْمَلُ عَلَىٰ مَا فِيهِ مَفْسدةٌ، كَمَا بَيَّنَهُ لهٰذِهِ الأَحَاديثُ؛ أَو يُحمَلُ عَلَىٰ ذَلِكَ. فَرَوَىٰ عَمْرُو بنُ الأَحَاديثُ؛ أَو يُحمَلُ عَلَىٰ ذَلِكَ. فَرَوَىٰ عَمْرُو بنُ الأَحَاديثُ؛ قُلْتُ لِطَاوسٍ: لَو تَرَكْتَ المُخابرة، فإنّهم يَزْعُمونَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ نَهَىٰ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّ أَعْلَمُهُم - يَعْنِي: ابنَ عَباسٍ - أَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَیْ لَمْ يَنْهُ عَنْهَا وَقَالَ: «لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخُلُ مَنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَراجاً مَعْلُوماً». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ وابنُ مَاجَه وأبو دَاودَ (١٠).

٢٣٥٤ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ ٱلْمُزَارَعِةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْض. رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

٢٣٥٥ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخُاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ». أَخْرَجَاهُ<sup>(٣)</sup>.

وبِالإجْمَاعِ تَجوزُ الإِجَارَةُ ولا تَجِبُ الإِعارةُ، فعُلِمَ أَنَّه أَرَادَ النَّدْبَ.

#### أَبْوَابُ الإَجَارَةِ

# بَابِ: مَا يَجُوزُ الاسْتِئْجَارُ عَلَيه مِنَ النَّفْعِ ٱلْمُبَاحِ

٢٣٥٦ ـ عَن عَائِشَةَ فِي حَديثِ الهِجْرَةِ قَالَتْ: وَٱسْتَأْجَرَ النَّبِيُ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادياً خِرِّيتاً ـ وَالْخِرِّيتُ: ٱلْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ ـ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، وَأَمِنَاهُ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَة لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَلَاثٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَة لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلاً. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ .

ومحمد بن عكرمة هذا في عداد المجهولين.

قال الحافظ في «الفتح» (٥/ ٢٥): «رجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد».

قلت: أما قوله: «رجاله ثقات» فليس كذلك، بل فيهم محمد بن عبد الرحمن، ضعفه الحافظ نفسه في «التقريب» فقال: «ضعيف، كثير الإرسال».

وقال يحيى بن معين: «ليس حديثه بشيء» كما في «الجرح والتعديل» (١٧٢٨/٧).

وضعفه كذلك الدارقطني، كما في «التهذيب» (٩/ ٣٠١).

- (۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۳۸)، وأحمد (۱/ ۳٤۹)، وأبو داود (۳۳۸۹)، وابن ماجه (۲٤٦٢). وأخرجه كذلك: مسلم (٥/ ٢٥)،
  - (۲) «الجامع» (۱۳۸۵).
  - (٣) أخرجه: البخاري (٣/ ١٤١) تعليقاً، ومسلم (٥/ ٢٠).
  - (٤) أخرجه: البخاري (٣/١١٦)، وأحمد (٦/ ١٩٨، ٢١٢).

كلهم من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن سعيد بن
 المسيب، عن سعد بن أبي وقاص به.

٢٣٥٧ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى ٱلْغَنَمَ»، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةً». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ وابنُ مَاجَه (١٠).

وقالَ سُويدُ بنُ سَعِيدٍ: يَعني: كُل شَاةٍ بِقِيرَاطٍ.

وقَالَ إِبراهيمُ الحَربيُّ: «قَرَارِيطُ»: اسمُ مَوضِع.

٢٣٥٨ - وعَن سُويدِ بنِ قَيسَ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَّا وَمَخْرَمَةُ ٱلْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِٱلْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ: «زِنْ وَأَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِٱلْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ: «زِنْ وَأَرْجِح». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُ (٢).

وفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ وَكَّلَ رَجُلاً فِي إِعطَاءِ شَيءٍ لآخَرَ وَلَمْ يَقدِرْهُ جَازَ، وَيُحْمَلُ عَلَىٰ مَا يَتَعَارَفه النَّاسُ فِي مِثْلِهِ.

ويَشهدُ لِنَلِكَ: حَديثُ جَابِرٍ في بَيعِه جَمَلَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يا بِلَالُ، ٱقْضِهِ وَزِدْهُ. فَأَعْظَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطاً». رَوَاهُ البُخارِيُّ ومُسلمٌ (٣).

٢٣٥٩ - وعَن رَافعِ بنِ رِفَاعَةَ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ ٱلْأُمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدَيْهَا، وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ ٱلْخَبْزِ وَالغَوْٰلِ وَالنَّفْشِ (٤). رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٥).

#### بَاب: مَا جَاءً فِي كَسْبِ ٱلْحَجَّام

٢٣٦٠ - عَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ: كَسبِ ٱلْحَجَّامِ، وَمَهْرِ ٱلْبَغِيِّ، وَثَمَنِ ٱلْكَلْب. رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

٢٣٦١ - وعَن رَافعِ بنِ خَديجٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «كَسْبُ ٱلْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ ٱلْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَعَن رَافعِ بنِ خَديجٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «كَسْبُ ٱلْحَجُامِ خَبِيثٌ، وَالنَّسَائيُّ (٧) خَبِيثٌ، وَلَا تُمن ٱلْكُلْبِ خَبِيثٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ، وصَحَّحهُ، والنَّسَائيُّ (٧)

- (١) أخرجه: البخاري (٣/ ١١٥ ـ ١١٦)، وابن ماجه (٢١٤٩).
- (۲) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٥٢)، وأبو داود (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥)، والنسائي (٧/ ٢٨٤)، وابن ماجه
   (٢٢٢٠).

وقال الترمذي: «حديث سويد حديث حسن صحيح».

- (٣) أخرجه: البخاري (٣/ ١٣١ \_ ١٣٢)، ومسلم (٢/ ١٥٦).
  - (٤) في «النهاية»: «النفش: ندف القطن والصوف».
- (٥) أُخْرجه: أحمد (٤/ ٣٤١)، وأبو داود (٣٤٢٦) من طريق طارق بن عبد الرحمن القرشي، عن رافع بن رفاعة.
  - قال المزي في «تهذيب الكمال» (٢٦/٩): «ورافع هذا غير معروف».
    - (r) «المسند» (۲/۹۹۲).
  - (۷) أخرجه: أحمد (۳/ ٤٦٤، ٤٦٥)، وأبو داود (٣٤٢١)، والترمذي (١٢٧٥)، والنسائي (٧/ ١٩٠). وأخرجه كذلك: مسلم (٥/ ٣٥).

ولَفظُهُ: «شَرُّ ٱلْمَكَاسِبِ: ثَمَنُ ٱلْكَلْبِ، وَكَسْبُ ٱلْحَجَّام، وَمَهْرُ ٱلْبَغِيِّ».

٧٣٦٢ \_ وَعَن مُحَيِّصةَ بِنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُ ﷺ عَنْ كَسْبِهِ فَقَالَ: أَلَا أُطْعِمُهُ أَيْتَاماً لِي؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أَفَلَا أَتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: «لَا». فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ(١).

وفِي لَفظ: «أَنَّهُ ٱسْتَأْذَنَ النَّبِيَ ﷺ فِي إِجَارَةِ ٱلْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا، وَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ فِيهَا حَتَّى قَالَ: اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَدِيثٌ

٢٣٦٣ \_ وعَن أَنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱحْتَجَمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَام، وَكَلَّمَ مَوَالِيهِ فَخَفَّفُوا عَنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وفِي لَفظٍ: «دَعَا غُلاماً مِنَّا حَجَمَهُ، فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ صَاعاً أَوْ صَاعَيْنِ، وَكَلَّمَ مَوَالِيهِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ». رَوَاهُ أحمدُ والبُخاريُّ<sup>(٤)</sup>.

٢٣٦٤ \_ وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: ٱحْتَجَمَ النَّبيُ ﷺ وَأَعْظَى ٱلْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ سُحْتاً لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ، ومُسلمٌ (٥) ولَفظُهُ: «حَجَمَ النَّبِيَ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبيُ ﷺ. النَّبيُ ﷺ أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتاً لَمْ يُعْطِهِ النَّبيُ ﷺ».

# بَابِ: مَا جَاءَ فِي ٱلْأُجْرَةِ عَلَى ٱلْقُرَبِ

٢٣٦٥ \_ عَن عبدِ الرحمٰنِ بنِ شِبْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ٱقْرَؤُوا ٱلْقُرْآنَ، وَلَا تَعْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَلْكُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢٠).

٢٣٦٦ \_ وعَن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اقْرَؤُوا ٱلْقُرْآنَ، وَٱسْأَلُوا اللهَ بِهِ؛ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْماً يَقْرَؤُونَ ٱلْقُرآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ». رَوَاهُ أَحمدُ والتَّرمذيُّ(٧).

٢٣٦٧ \_ وعَن أُبَيِّ بِنِ كَعِبِ قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلاً ٱلْقُرآنَ فَأَهْدَى لِي قَوْساً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْساً مِنْ نَارٍ»، فَرَدَدْتُهَا. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٨).

<sup>(1) «</sup>المسند» (٥/٢٣٤).

وقال الحافظ في «الفتح» (٤٥٩/٤): «رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/٤٣٥)، وأبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٧/ ١٦١)، ومسلم (٥/ ٣٩)، وأحمد (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ١٢٢)، وأحمد (٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٨٢ \_ ٨٣)، ومسلم (٩/ ٣٩)، وأحمد (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>r) (1 (1 (1 (1 ) )).

وراجع: «السلسلة الصحيحة» (٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٤/٤٣٧، ٤٤٥)، والترمذي (٢٩١٧)، وفي إسناده انقطاع.

<sup>(</sup>۸) «السنن» (۸۱۸).

ولأَبِي دَاودَ وابنِ مَاجَه (١) نَحوُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ.

وقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي ٱلْعَاصِ: «لَا تَتَخِذْ مُؤَذِّناً بِأَخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً».

٢٣٦٨ - وعَن ابنِ عَباسِ، أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرُّوا بِماءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمًا، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ فِي ٱلْمَاءِ رَجُلاً لَدِيغاً أَوْ سَلِيماً، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ فِي ٱلْمَاءِ رَجُلاً لَدِيغاً أَوْ سَلِيماً، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْراً؟! حَتَّى قَدِمُوا ٱلْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْراً؟! حَتَّى قَدِمُوا ٱلْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْراً؟! وَتَى مَا أَخْذَتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللهِ». رَوَاهُ لِلْبَخَارِيُّ ...

٢٣٦٩ - وعَن أَبِي سَعيدٍ قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَى نَزَلُوا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ ٱلْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ ٱلْحَيِّ، فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُلَاءِ الرَّهِطِ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُمْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ شَيْءٍ، فَأَتُوهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهُطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنِّي وَاللهُ لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللهِ، لَقَدِ السَّعَضُفَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ أَسْتَضَفَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ أَسْتَضَفَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعلًا هُ فَكَالَكُوهُمُ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ أَنْظَلَقَ يَمْفُلُ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَانْظَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأً: ﴿ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ فَى مَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَانْظَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ (أَنَّ الْحَمْدُ لِيقَهُمُ اللَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَانْطَلَقَ يَمْولُهُ وَقُلُ النَّيْ يَعْفُهُمْ اللَّذِي عَالَ النَّيَ عَلَى النَّيْ يَعْفُهُمْ اللَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ اللَّهُ الْعَلَقُهُ إِلَّا النَّسَائِقَ أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّمَاعُةُ إِلَّا النَّسَائِقُ أَنْ اللَّهُ الْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَقِي وَلَوْ الْمَالِقُ الْقَلْ النَّسَائِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّ النَّسَائِقُ إِلَا النَّسَائِقُ اللَّي وَلَا النَّالَا اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ النَّالَةُ الْمُعُولُولُ الْمُنَا الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمَالَعُلُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٣٧٠ ـ وعَن خَارِجَةَ بنِ الصَّلتِ، عَن عَمِّهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعاً مِنْ عِنْدِهِ،

من طريق عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلاعي، عن أبي بن كعب به.
 قال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٢٧٥): "إسناده مضطرب" وكذلك عطية الكلاعي عن أبي مرسل، كما في
 "جامع التحصيل" (٢٩٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۳٤١٦)، وابن ماجه (۲۱۵۷).وأنكره الحاكم وابن عبد البر وغيرهما.

وراجع: «تهذیب التهذیب» (۱۰/۲۵۹).

<sup>(</sup>٢) قال في النهاية: «السليم: اللديغ. يقال سلمته الحيةُ أي: لدغته».

<sup>(</sup>٣) «الصحيح» (٧/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) في «النهاية»: «قلبة أي: ألم وعِلَّة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/ ١٧٣)، ومسلم (٧/ ١٩، ٢٠)، وأحمد (٣/ ٢، ٤٤)، وأبو داود (٣٤١٨، ٣٤)، وأبو داود (٣٤١٨). والترمذي (٢٠٦٤)، وابن ماجه (٢١٥٦).

فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوْثَقٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَال أَهْلُهُ: إِنَّا قَدْ حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ؟ قَالَ: فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، كُلَّ يَوْمٍ مَرَّنَيْنِ، فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْنِي مِائَتَيْ شَاةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «خُذْهَا، فَلَعَمْرِي، مَنْ أَكُل بِرُقْيَةٍ فَبَرَانًهُ مَا فَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقِّ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاودَ (١٠).

وَّقَد صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلاً عَلَىٰ أَنْ يُعلِّمها سُوراً مِنَ القُرآنِ (٢).

ومَن ذَهَبَ إِلَى الرُّخصةِ لَهٰذِهِ الأَحَاديثِ حَمَلَ حَدِيثَ أُبِيٍّ وعُبادةَ عَلَى أَنَّ التَّعليمَ كَانَ قَد تَعيَّنَ عَلَيهِمَا، وَحَمَلَ فيما سِوَاهما الأَمرَ والنَّهيَ عَلَى النَّدبِ والكَرَاهَةِ.

#### بَاب: النَّهْي أَنْ يَكُونَ النَّفْعُ أَوِ ٱلْأَجْرُ مَجْهُولاً وَجَوَاز ٱسْتِئْجَارِ ٱلْأَجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ

٢٣٧١ ـ عَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ ٱسْتِئْجَارِ ٱلْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ ٱلْحَجَرِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

٢٣٧٢ \_ وعَن أَبِي سَعِيدٍ أَيضاً قَالَ: نَهَى عَنْ عَسْبِ ٱلْفَحْلِ، وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَانِ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٤).

وفسَّر قَومٌ قَفِيزَ الطَّحَّانِ بِطَحْنِ الطَّعَامِ بجزءٍ مِنهُ مَطْحوناً، لِمَا فيه مِن اسْتِحْقاقِ طَحْنِ قدرِ الأَجُرةِ لكلِّ وَاحدٍ مِنهُما عَلَى الآخَرِ، وذَلِكَ مُتناقِضٌ.

وقِيلَ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ مَعَ العلمِ بِقدرهِ، وإِنَّما المَنهِيُّ عَنهُ طَحْنُ الصُّبْرَةِ لا يُعلَم كَيلُها بِقَفِيزٍ مِنهَا وإنْ شَرَط حَبًّا؛ لأنَّ مَا عَدَاه مَجْهُولٌ، فَهُو كَبيعِها إلَّا قَفِيزاً مِنْهَا.

٢٣٧٣ \_ وعَن عُتبةَ بنِ النُّدَّر قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأً ﴿ طَسَّ ﴾ حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى،

من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد الخدري به.

وإبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد.

وراجع: «جامع التحصيل» (١٦٨).

وبذلك أعله الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٩٧).

والحديث؛ لبعض متنه شواهد سبق بعضها.

وفي إسناده هشام أبو كليب، لا يُعرف.

وقال الذهبي في «الميزان» (٣٠٦/٤) بعد أن ذكر هذا الحديث: «هذا منكر، ورجلُهُ لا يُعرف». والنهى عن عسب الفحل؛ صحيح قد أخرجه البخاري وغيره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/٢١٠، ٢١١)، وأبو داود (٣٨٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٧/ ٢١، ٢٦، ٢٠١)، ومسلم (١٤٣/٤، ١٤٤)، من حديث سهل بن سعد الله.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/۹۵).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٣/ ٤٧).

فَقَالَ: «إِنَّ مُوسَى أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانَ سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (١).

#### بَاب: الاسْتِئْجَار عَلَى ٱلْعَمَلِ مُيَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً أَوْ مُعَاوَمَةً أَوْ مُعَادَدَةً

٢٣٧٤ ـ عَن عَلِيٍّ قَالَ: جُعْتُ مَرَّةً جُوعاً شَدِيداً فَخَرَجْتُ لِطَلَبِ ٱلْعَمَلِ فِي عَوَالِي ٱلْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مَدَراً (٢) فَظَنَتْهَا تُرِيدُ بَلَّهُ، فَقَاطَعْتُهَا كُلَّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمْرَةٍ، فَمَدَدْتُ سِتَّةَ عَشَرَ ذَنُوباً حَتَّى مَجِلَتْ يَدَايَ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا فَعَدَّتْ لِي سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكُلَ مَعِي مِنْهَا. رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

٢٣٧٥ ـ وعَن أنس: لَمَّا قَدِمَ ٱلْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَتِ ٱلْأَنْصَارُ أَهْلَ ٱلْأَرْضِ وَٱلْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ ٱلْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعطَوْهُمْ نِصْفَ ثِمَارِ أَموَالِهِمْ كُلَّ عَام وَيَكْفُوهُمُ ٱلْعَمَلَ وَٱلْمُؤْنَةَ. أَخْرَجَاهُ (٤٤).

قَالَ البُخاريُّ<sup>(ه)</sup>: وَقَالَ ابنُ عُمَر: أَعْطَىٰ النَّبيُّ ﷺ خَيبَر بالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهدِ النَّبيِّ ﷺ وَأَبِي بَكرٍ وصَدْرٍ مِنْ خَلافةِ عُمَرَ. وَلَمْ يُذكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدا الإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبيُّ ﷺ.

#### بَاب: مَا يُذْكَرُ فِي عَقْدِ ٱلْإِجَارَةِ بِلَفْظِ ٱلْبَيْع

٢٣٧٦ - عَن سَعِيدِ بِنِ مِينَاءَ، عَن جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُرْرِعْهَا أَوْ لِيُرْرِعْهَا أَوْ لِيَرْرِعْهَا أَوْ لِيَرْرِعْهَا أَوْ لِيَرْرِعْهَا أَوْ لِيَكُورَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٦).

#### بَاب: ٱلْأَجِير عَلَى عَمَلِ مَتَى يَسْتَحِقُّ ٱلْأُجْرَةَ وَحُكْم سِرًايَةٍ عَمَلِهِ

٢٣٧٧ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَقُولُ اللهُ ﷺ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ

وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني، وهو متروك، وأيضاً بقية بن الوليد. والحديث؛ لم أجده في «المسند».

(٢) في «النهاية»: «المدر: الطين المتماسك».

(۳) «المسند» (۱۳۰/۱)، من طریق مجاهد عن علي.ومجاهد لم یسمع من علي.

(٤) أخرجه: البخاري (٣/٢١٦)، ومسلم (٥/١٦٢). (٥) «الصحيح» (٣/١٢٣).

(٦) أخرجه: مسلم (١٩/٥)، وأحمد (٣٩٩٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه: ابن ماجه (٢٤٤٤).

ٱلْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ ٱسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ». رَوَاهُ أحمدُ والبُخاريُّ(۱).

٢٣٧٨ ـ وعَن أبي هُريرةَ فِي حَديثِ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ يُغْفَرُ لأُمَّتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَهِيَ ليْلَةُ ٱلْقَدْرِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

٢٣٧٩ \_ وعَن عَمرِو بنِ شُعيب، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ فَهُوَ ضَامِنٌ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٣).

#### كِتَابُ الوَدِيعَةِ والعَارِيةِ

٢٣٨٠ ـ عَن عمرو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٤).

٢٣٨١ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَدُّ ٱلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ٱثْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والتِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ<sup>(٥)</sup>.

- (۱) أخرجه: البخاري (۱۰۸/۳)، وأحمد (۳۵۸/۲).
  - وراجع: «الإرواء» (٥/ ٣٠٨).
- (Y) «المسند» (۲/ ۲۹۲).
- وفي إسناده هشام بن زياد أبو المقدام، متفق على ضعفه.
- ٣) أخرجه: أبو داود (٤٥٨٦)، والنسائي (٨/ ٥٠ ـ ٥٣)، وابن ماجه (٣٤٦٦)، من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به. وقال الدارقطني في «السنن» (٣/ ١٩٦): «لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي ،
  - (٤) «السنن» (٣/ ٤١).
- وقال الحافظ في «الدراية» (٢/ ١٩٠): «إسناده ضعيف». (٥) أخرجه: أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، من طريق طلق بن غنام، عن شريك، وقيس عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به.
- قال البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٧١): «تفرد بهذا الحديث شريك القاضي وقيس بن الربيع، وقيس ضعيف، وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث».
  - وكذلك أنكر أبو حاتم هذا الحديث، كما في «العلل» لابنه (١/٣٧٥).
  - ونقل الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٢١٠) تضعيف الإمامين الشافعي وأحمد له.
    - وضعفه ابن القطان وابن حزم وابن الجوزي.
  - وراجع: «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٣٠٤، ٥٣٤)، والمحلى (٨/ ١٨٢) و«الواهيات» (٢/ ١٠٣). والحديث؛ له طرق أخرى لا يصح منها شيء، وقد بيّنت عللها في غير هذا الموضع.

٢٣٨٢ - وعَن الحَسَنِ، عَن سَمُرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى الْيَلِهِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيهُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَاءِيَّ (١).

زَادَ أَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ: قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِي الحَسَن فَقَالَ: هُو أَمينُكَ لَا ضَمَانَ عَليهِ \_ يَعِنْي: العَارِيةَ.

٢٣٨٣ - وعَن صَفْوانَ بنِ أُميةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنِ أَدْرَاعاً فَقَالَ: أَغَصْباً يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ». قَالَ: فَضَاعَ بَعْضُهَا، فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ، فَقَالَ: أَنَا الْيَوْمَ فِي ٱلْإِسْلَامِ أَرْغَبُ. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٢).

٢٣٨٤ - وعَن أَنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَساً مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: ٱلْمَنْدُوبُ، فَرَكِبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣٠).

٧٣٨٥ - وعَن ابنِ مَسعودٍ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ ٱلْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَارِيَّةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٤٠).

٢٣٨٦ - وعَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطْرِيُّ أَنَّمَنَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ: كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ قِطْرِيُّ أَنَّمَنَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ: كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا كَانَتِ ٱمْرَأَةٌ تَقَيَّنُ (٢) بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٧).

٢٣٨٧ ـ وعَن جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّي حَقَهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَوُّهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ ٱلْقَرْنِ. تُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ ٱلْقَرْنِ. تُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ وَمُا حَقُها، وَمِعْدُ وَمُسلمٌ (^^). وَلَا مَاءً وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ . رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (^^).

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٨/ ٧٣١): «إسناده صحيح إلى ابن مسعود».

(٦) في «النهاية»: «أي: تُزَيَّن لزفافها».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۸/۵، ۱۲، ۱۳)، وأبو داود (۳۵۲۱)، والترمذي (۱۲۲۲)، (۲٤٠٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۰۰)، (۲/ ۲۰۰)، وأبو داود (۳۰۲۳)، (۳۰۲۳).
 وراجع: «المحلى» (۹/ ۱۷۲ ـ ۱۷۳) و «بيان الوهم والإيهام» (۳/ ۳۵۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/٢١٦)، (٤/ ٣٥، ٣٦، ٣٣)، ومسلم (٧/ ٧٧)، وأحمد (٣/ ١٧٠، ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (١٦٥٧).

<sup>(</sup>٥) في «النهاية»: «هو ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل: هي حلل جياد تُحمل من قِبل البحرين».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٣/٢١٦)، ولم أجده في «المسند»، ولم يذكره ابن حجر في «أطراف المسند».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (٣/ ٧٣)، وأحمد (٣/ ٣٢١).

#### كِتَابُ أَحْيَاءِ المَوَاتِ

٢٣٨٨ ـ عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّنَةً فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ أحمدُ والتّرمذيُّ

وفِي لَفظٍ: «مَنْ أَحَاطَ حَاثِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٢)</sup>.

ولأَحمدَ مِثْلُهُ مِن روَايةِ سَمُرَةً.

٢٣٨٩ ـ وعَن سَعِيدِ بنِ زَيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيَّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌ ۗ (٣). رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتّرمذيُّ (١).

٢٣٩٠ ً وَعَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ عَمَرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ (٥).

٢٣٩١ \_ وعَن أَسمَر بنِ مُضرّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ». قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُونَ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٢٠).

#### بَاب: النَّهْي عَنْ مَنْع فَضْلِ ٱلْمَاءِ

٢٣٩٢ ـ عَن أَبِي هُريرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ ٱلْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ ٱلْكَلاَّ». مُتَّفَقُّ

ولمُسلَم: ﴿ لَا يُبَاعُ فَضْلُ ٱلْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ ٱلْكَلَأُ ﴿ (^).

وللبخارِّي: «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ ٱلْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ ٱلْكَلِا» (٩٠).

- أخرجه: أحمد (٣/٤/٣، ٣٣٨)، والترمذي (١٣٧٩).
- هذا اللفظ إنما هو من حديث سمرة المشار إليه بعد ذلك، وليس كما يفهم من صنيع المؤلف أنه رواية من حديث جابر.

وحديث سمرة أخرجه: أحمد (٥/ ١٢، ٢١)، وأبو داود (٣٠٧٧).

- (٣) في «النهاية»: «هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرساً غصباً ليستوجب به الأرض».
  - أخرجه: أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨). وأعله الترمذي بالإرسال. وراجع: «الإرواء» (١٥٢٠).
    - أخرجه: البخاري (٣/ ١٤٠)، وأحمد (٦/ ١٢٠). (0)
      - «السنن» (۳۰۷۱). (7) وراجع: «الإرواء» (١٥٥٣).
  - أخرجه: البخاري (٣/ ١٤٤)، ومسلم (٥/ ٣٤)، وأحمد (٢/ ٢٧٣، ٣٠٩).

(٩) «صحيح البخاري» (٩/ ٢٠١). «صحيح مسلم» (٥/ ٣٤). ٢٣٩٣ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ ٱلْبِئْرِ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (١).

٢٣٩٤ ـ وعَن عَمرو بنِ شُعيب، عَن أَبِيهِ، عَن جَدَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاثِهِ أَوْ فَضْلَ كَلْثِهِ مَنَعَهُ اللهُ عَلَىٰ فَضْلَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

٢٣٩٥ ـ وعَن عُبادة بنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بَيْنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ فِي النَّحْلِ أَنْ لَا يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ ٱلْبَادِيَةِ أَنْ لَا يُمْنَعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ ٱلْكَلاَّ. رَوَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ فِي «المُسْنَدِ» (٣).

# بَاب: النَّاس شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ، وَشُرْب ٱلْأَرْضِ ٱلْعُلْيَا قَبْلَ السُّفْلَى إِذَا قَلَّ ٱلْمَاءُ أَوِ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ

٢٣٩٦ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ ٱلْمَاءُ وَالنَّارُ وَٱلْكَلَأُ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٤).

٢٣٩٧ ـ وعَن أبي خِدَاشٍ، عَن بَعضِ أصحابِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي ٱلْمَاءِ، وَٱلْكَلِّا، وَالنَّارِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

ورَوَاهُ ابنُ مَاجَه مِن حَديثِ ابنِ عَباسٍ، وَزَادَ فِيهِ: ﴿ وَثَمَنْهُ حَرَامٌ ۗ ١٠٠٠.

٢٣٩٨ ـ وعَن عُبادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي شُرْبِ النَّحْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ ٱلْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ ٱلْأَسْفَلِ، فَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ ٱلْمَاءُ إِلَى ٱلْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ حتَّى تَنْقَضِيَ ٱلْأَسْفَلِ، فَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ ٱلْمَاءُ إِلَى ٱلْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ حتَّى تَنْقَضِيَ ٱلْمَاءُ وَعِبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ (٧).

٢٣٩٩ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ أَنْ

(۱) أخرجه: أحمد (٦/١١٢، ١٣٩، ٢٥٢)، وابن ماجه (٢٤٧٩).

واختلف في وصله وإرساله.

وراجع: «العلل» للدارقطني (٥/ورقة ١٠١ب)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ١٥٢)، و«التمهيد» لابن عبد البر (١٢٦/١٣).

- (٢) «المسند» (٢/ ١٧٩، ٢٢١)، وفي إسناده ضعف.
- (٣) أخرجه: عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (٣٢٦/٥)، وفي إسناده انقطاع.
  - (٤) «السنن» (٢٤٧٣).
  - (٥) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٦٤)، وأبو داود (٣٤٧٧).
    - (٦) «السنن» (٢٤٧٢)، وإسناده ضعيف جدًّا.
  - وراجع: «الكامل» (٤/ ١٥٢٥) و«الإرواء» (١٥٥٢).
- (٧) أخرجه: ابن ماجه (٢٤٨٣)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (٣٢٥ ـ ٣٢٠). وإسناده ضعيف منقطع.

يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلَ ٱلْأَعْلَى عَلَى ٱلْأَسْفَلِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (١٠).

#### بَاب: ٱلْحِمَى لِدَوَابِّ بَيْتِ ٱلْمَالِ

٧٤٠٠ - عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ لِلْخَيْلِ خَيْلِ ٱلْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٢)</sup>. وَ«النَّقِيعُ» ـ بالنون: مَوضِعٌ مَعرُوفٌ.

٢٤٠١ - وعَنِ الصَّعْبِ بِنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ وَقَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَرَسُولِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ<sup>(٣)</sup>.

وللبُخَارِيِّ مِنهُ: «لَا حِمَى إِلَّا لله وَرَسُولِهِ».

وقَالَ: بَلَغَنا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ»، و«أَنَّ عُمَرَ حَمَى شَرَف والرَّبَذَةَ» (٤٠).

٢٤٠٢ - وعَن أسلمَ مَولَى عُمَر، أَنَّ عُمَر ٱسْتَعْمَلَ مَولَى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى ٱلْحِمَى فَقَالَ: يَا هُنَيُّ، ٱضْمُمْ جَنَاحَكَ عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱتَّقِ دَعْوَةَ ٱلْمَطْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَطْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ هُنَيُّ، ٱضْمُمْ جَنَاحَكَ عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱتَّقِ دَعْوَةَ ٱلْمَطْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَطْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرِيْمَةِ وَرَبُّ الصُّرِيْمَةِ وَرَبُّ العُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِينِي بِبنيهِ يَقُولُ: يَا يَرْجِعَانِ إلى نَحْلٍ وَزَرْعٍ، وَرَبُّ الصُّرِيْمَةِ وَرَبُّ الغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِينِي بِبنيهِ يَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفْتَارِكُهُمُ أَنَا لَا أَبَا لَكَ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلاُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَايْمُ اللهِ أَمِي الْمُؤْمِنِينَ، أَفْتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلاُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَايْمُ اللهِ أَبَا لَكَ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلاُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَايْمُ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِا فِي ٱلْإِسْلَامِ، وَالنَّذِي أَنْهُمْ بَلْ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ مَنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٥).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي إِقْطَاع ٱلْمَعَادِنِ

٣٠٠٣ - عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: أَقْطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالَ بْنَ ٱلْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ (٢٠ جَلْسِيَّهَا (٧) وَغَوْرِيِّهَا (٨) وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ (٩)، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاوَدُ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود (٣٦٣٩)، وابن ماجه (٢٤٨٢).

<sup>(</sup>Y) "Hamil" (Y/19, 001, VO1).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٧، ٣٨، ٧١)، وأبو داود (٣٠٨٣، ٣٠٨٤).

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري" (١٤٨/٣). (٥) "صحيح البخاري" (٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «القبَليَّة: منسوبة إلى قَبَل، بفتح القاف والباء، وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام».

<sup>(</sup>V) في «النهاية»: «الجَلْسُ: كل مرتفع من الأرض، ويقال لنجد: جلسٌ أيضاً».

<sup>(</sup>A) في «النهاية»: «الغور: ما انخفض من الأرض». (٩) في «النهاية»: «جبل معروف».

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه: أحمد (۲۰۲۱)، وأبو داود (۳۰۲۲، ۳۰۲۳).

ورَوَيَاهُ أَيضاً مِن حَديثِ عَمرِو بنِ عَوفٍ المُزنيِّ (١).

٢٤٠٤ - وعَن أبيضَ بنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَاسْتَقْطَعَهُ ٱلْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَى وَلَمْ إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ ٱلْمَاءَ ٱلْعِدَّ (٢). قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ. قَالَ: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ ٱلْأَرَاكِ فَقَالَ: «مَا لَمْ تَنَلُهُ خِفَافُ ٱلْإِبِل». رَوَاهُ التَّرمذيُّ وأبو دَاودَ (٣).

وفِي رِوَايةٍ لَهُ: «أَخْفَافُ ٱلْإِبْلِ». قَالَ مُحمدُ بنُ الحَسَنِ المَخْزومِيُّ: يَعنِي: أَنَّ الإبلَ تَأكلُ مُنْتَهى رُؤوسِهَا وَيُحْمَى مَا فوقَه.

٢٤٠٥ ـ وعَن بُهيسةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يَدْنُو مِنْهُ وَيَلْتَزِمُهُ ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ»، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ اللهَ اللهَ يَحِلُ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ اللهَ عَنْ خَيْرٌ لَكَ» رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٤).

#### بَاب: إِقْطاع ٱلْأَرَاضِي

٢٤٠٦ ـ عَن أَسماءَ بنتِ أَبِي بَكرٍ في حَديثٍ ذَكرَتْه قَالَتْ: كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيرِ الَّتي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهُوَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>.

وهُو حُجَّةٌ فِي سَفَرِ المَرأةِ اليَسيرِ بِغَيرِ مَحْرَمٍ.

٢٤٠٧ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ الزُّبَيْرَ حُضْرَ<sup>(١)</sup> فَرَسِهِ، وَأَجْرَى ٱلْفَرَسَ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ: «**أَقْطِعُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ**». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٧)</sup>.

٢٤٠٨ - وعَن عَمرِو بنِ حُريثٍ قَالَ: خَطَّ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ دَاراً بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ:
 «أَزِيدُكَ، أَزِيدُكَ؟». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٨).

٢٤٠٩ - وعَن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَطَعَهُ أَرْضاً بِحَضْرَمَوْتَ وَبَعَثَ مُعَاوَيةَ لَيُقْطِعَهَا إِيَّاهُ. رَوَاهُ التِّرَمذيُّ وصَحَّحهُ<sup>(٩)</sup>.

- (۱) أخرجه: أحمد (۲۰۱۱)، وأبو داود (۳۰۲۲، ۳۰۲۳).
- (٢) في «النهاية»: «العِدُّ أي: الدائم الذي لا انقطاع لمادته».
  - (٣) أخرجه: أبو داود (٣٠٦٤)، والترمذي (١٣٨٠).
    - قال الترمذي: «حديث غريب».
- (٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٨٠)، وأبو داود (١٦٦٩، ٣٤٧٦). وإسناده ضعيف.
- (٥) أخرجه: البخاري (٤/ ١١٥)، (٧/ ٤٥)، ومسلم (١١/١)، وأحمد (٦/ ٣٤٧).
  - (٦) أي: بقدر ما تعدو عدوة واحدة.
  - (۷) أخرجه: أحمد (۱۵۲/۲)، وأبو داود (۳۰۷۲).
- (A) «السنن» (۳۰۳۰). (P) «الجامع» (۱۳۸۱).

٧٤١٠ ـ وعَن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بنَ عَوْفٍ قَالَ: أَقْطَعَني النَّبيُّ ﷺ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ إِلَى آلِ عُمَرَ فَاشْتَرَى نَصِيبَهُ مِنْهُمْ، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عفان النَّبي اللهِ عَمْرَ فَاشْتَرَى نَصِيبَهُ مِنْهُمْ، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عفان فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بَنَ عَوْفٍ زَعَمَ أَنَّ النَّبِي ﷺ أَقْطَعَهُ وَعُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنِّ الشَّهَادَةِ، لَهُ وَعَلَيْهِ. رَوَاهُ وَإِنِّي الشَّهَادَةِ، لَهُ وَعَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحمدُ (١).

٢٤١١ ـ وعَن أَنسِ قَالَ: دَعَا النَّبِيُ ﷺ ٱلْأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمُ ٱلْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا. فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُ (٢).

## بَاب: ٱلْجُلُوس فِي الطُّرُقَاتِ ٱلْمُتَّسِعَةِ لِلْبَيْعِ وَغَيْرِهِ

٧٤١٢ ـ عَن أَبِي سَعيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فَي الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا ٱلْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا. قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُّ ٱلْبَصَرِ، وَكَفُّ ٱلْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَٱلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٢٤١٣ ـ وعَنَ الزُّبيرِ بنِ العَوَّامِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَحْمِلَ أَحَدُكُمْ حَبْلاً فَيَحْتَطِبَ ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعَهُ ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ بِهِ فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ». رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

#### بَابِ: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ سَيَّبَهَا أَهْلُهَا رَغْبَةً عَنْهَا

٧٤١٤ - عَن عُبيدِ اللهِ بنِ حُميدِ بنِ عَبدِ الرَّحمٰنِ الحِمْيرِيِّ، عَن الشَّعبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَخْذَهَا فَأَحْدَاهَا فَهِيَ لَهُ"، قَالَ عُبيْدُ اللهِ: فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ عَلَيْ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والدَّارِقُطنيُّ (٥).

٧٤١٥ ـ وعَنِ الشَّعبيِّ ـ يَرفعُ الحَدِيثَ إِلَى النَّبيِّ ﷺ ـ، قَالَ: «مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكِ فَأَحْيَاهَا

<sup>(1) «</sup>المسند» (1/197).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (٥/ ٤١)، وأحمد (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ١٧٣)، (٨/ ٦٣)، ومسلم (٦/ ١٦٥)، (٧/ ٢، ٣)، وأحمد (٣/ ٣٦، ٤٧).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ١٦٤، ١٦٧)، وهو عند البخاري بنحوه (٢/ ١٥٢)، (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٢٥٢٤)، والدارقطني (٣/ ٦٨).

وراجع: «الإرواء» (١٥٦٢).

رَجُلٌ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١).

## كِتَابُ الغَصْبِ وَالضَّمَانَاتِ

#### بَاب: النَّهْي عَنْ جِدِّهِ وَهَزْلِهِ

٢٤١٦ - عَنِ السَّاثِبِ بِنِ يَزِيدَ، عَن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَأْخُلُنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ خَادًّا وَلَا لاعِبًا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ اللهِ العِباء وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ اللهِ العَبْهُ اللهِ العَبْهُ العَبْهُ اللهُ العَبْهُ اللهُ العَبْهُ اللهُ العَبْهُ اللهُ اللهُ العَبْهُ اللهُ ال والتِّر مذيُّ (٢).

٢٤١٧ - وعَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ ٱمْرِىءٍ مُسْلِم إِلَّا بِطِيبٍ نَفْسِهِ». رَوَاهُ الدَّارقُطنيُّ (٣).

وعُمومُه؛ حُجَّةٌ في السَّاحَةِ ٱلْغَصْبِ يُبْنَى عَليهَا، وَالعَينِ تَتَغَيَّرُ صِفَتُهَا؛ أَنَّها لا تُمْلَكُ. ٢٤١٨ ـ وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَه فَفَزِعَ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (َ٤٠).

#### بَاب: إِثْبَات غَصْب ٱلْعَقَار

٢٤١٩ - عَن عَائِشَةَ رَهِمُ النَّبِيَّ عِلَيْ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ ٱلْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

· ٢٤٢ - وعَن سَعيدِ بنِ زَيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ ٱلْأَرْضِ ظُلْماً فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ الله يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦٠).

وَفِي لَفَظٍ لَأَحَمَدَ: «مَنْ سَرَقَ» (<sup>(۷)</sup>.

وهو حديث حسن.

وراجع: «التلخيص» (٣/ ١٠٢)، و«الإرواء» (١٥١٨).

«السنن» (۲/۲۲). (٣)

وله شواهد عن غير واحدٍ من الصحابة.

وراجع: «التلخيص» (۱۰۱/۳ ـ ۱۰۲).

- «السنن» (٥٠٠٤). (٤)
- أخرجه: البخاري (٣/ ١٧٠)، (١٢٩/٤)، ومسلم (٥/٥٥)، وأحمد (٦/ ٧٩، ٢٥٢). (0)
  - أخرجه: البخاري (٤/ ١٣٠)، ومسلم (٥٨/٥)، وأحمد (١٨٨١). (7)
    - (المسند) (١/٨٨). (V)

<sup>«</sup>السنن» (۲۵۲۵).

أخرجه: أحمد (٢٢١/٤)، وأبو داود (٥٠٠٣)، والترمذي (٢١٦٠).

٢٤٢١ ـ وعَن أَبِي هُرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَن ٱقْتَطَعَ شِبْراً مِنَ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». رَوَاهُ أَحمدُ(١).

٢٤٢٢ ـ وعَن أَبنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَخَذَ مِنَ ٱلْأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقَّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُ (٢).

٢٤٢٣ ـ وعَن الأَشعثِ بنِ قَيس، أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ ٱخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي أَرْضِ بِالْيَمَنِ، فَقَالَ ٱلْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْضِي ٱغْتَصَبَهَا هٰذَا وَأَبُوهُ. فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي أَرْضِ بِالْيَمَنِ، فَقَالَ ٱلْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، ٱسْتَحْلِفْهُ أَنَّهُ مَا ٱلْكِنْدِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، ٱسْتَحْلِفْهُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي وَأَرْضُ وَالِدِي ٱغْتَصَبَهَا أَبُوهُ. فَتَهَيَّا الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ اللهِ عَبْدٌ أَوْ رَجُلٌ بِيمِينِهِ مَالًا إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُو أَجْدَمُ اللهِ فَقَالَ ٱلْكِنْدِيُّ: هِي أَرْضُ وَالِدِي مُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُو أَجْدَمُ اللهِ فَقَالَ ٱلْكِنْدِيُّ: هِي أَرْضُهُ وَالِدِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

## بَاب: تَمَلُّك زَرْع ٱلْغَاصِبِ بِنَفَقَتِهِ وَقَلْع غِرَاسِهِ

٢٤٢٤ ـ عَن رَافع بنِ خَديجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلا النَّسَائيَّ (٤٠). وقَالَ البُخاريُّ: هُو حَديثُ حَسَنٌ.

٧٤٢٥ ـ وَعَن عُروةَ بِنِ الزُّبِيرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌّ». قَالَ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هٰذَا ٱلْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ٱخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلاً فِي أَرْضِ ٱلآخَرِ، فَقَضَى لِصَاحِبِ ٱلْأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُصْرَبُ أَصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ وَإِنَّهَا لَنَحْلٌ عُمُّ (أَنْ يُحْرَجَ نَخْلَهُ مِنْهَا. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُصْرَبُ أَصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ وَإِنَّهَا لَنَحْلٌ عُمُّ (أَنْ يُولِهُ وَالدَّارِقُطنيُّ (٦).

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِيمَنْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا أَوْ طَبَخَهَا

٢٤٢٦ ـ عَن عَاصِمِ بِنِ كُليبٍ عَن أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ قَلَمًا رَجَعَ ٱسْتَقْبَلَهُ دَاعِي ٱمْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ، فَوَضَعَ يَدَهُ ووَضَعَ ٱلْقومُ فَأَكَلُوا،

<sup>(1) &</sup>quot;Ilamie" (7/273).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۷۱)، (٤/ ۱۳۰)، وأحمد (۲/ ۹۹).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٥/٢١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/٤٦٥)، (٤/١٤١)، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦). وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (١٤٢٧)، وللترمذي (ص٢١١ ـ ٢١٢)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ١٣٦ ـ ١٣٧)، و«الإرواء» (١٥١٩).

<sup>(</sup>٥) في «النهاية»: «أي: تامة في أصولها والتفافها».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود (٣٠٧٤)، والدارقطني (٣/ ٣٥).

فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلُوكُ لُقُمَةً فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا» فَقَالَتِ ٱلْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى ٱلْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَجِدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى عَالَمَ يُوْجِدُ (١٠)، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ٱمْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوْجِدُ (١٠)، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ٱمْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا إِلَيَّ بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوْجِدُ (١٠)، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ٱمْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا إِلَى آمُرَاتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وفي لَفظِ لَهُ: ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لأَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخِي وَأَنَا مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ خَيْراً مِنْهَا لَمْ يُغَيِّرْ عَلَيَّ، وَعَلَيّ أَنْ أُرْضِيَهُ بِأَفْضَلَ مِنْهَا. فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، وَأَمَرَ بِالطَّعَامِ للأُسَارَى»(٣).

### بَاب: مَا جَاءَ فِي ضَمانِ ٱلْمُتْلَفِ بِجِنْسِهِ

٢٤٢٧ \_ عَن أَنسِ قَالَ: أَهدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ إِلَيْهِ طَعَاماً فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ». رَوَاهُ التَّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٤)، وهُو بِمَعناهُ لِسَائِرِ الجَمَاعةِ إِلاَّ مُسلماً (٥).

٢٤٢٨ ـ وعَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةً طَعَاماً مِثْلَ صَفِيَّةَ، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَاءً مِنْ طَعَام فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَفَّارَتُهُ؟ قَالَ: ﴿إِنَاءً كَإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ». رَوَاهُ أَحِمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُ (٦).

#### بَاب: جِنَايَة ٱلْبَهِيمَةِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ»(٧٠).

٢٤٢٩ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الرِّجْلُ جُبَارٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (^).

(١) أي: لم يعطني ما طلبته.

(٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٩٣)، وأبو داود (٣٣٣٢)، والدارقطني (٤/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦).

(٣) «السنن» (٤/ ٢٨٦). (٤) «الجامع» (١٣٥٩).

(٥) أخرجه: البخاري (٣/ ١٧٩)، (٧/ ٤٦)، وأحمد (٣/ ١٠٥)، وأبو داود (٣٥٦٧)، والنسائي (٧/ ٧٠)، وابن ماجه (٢٣٣٤).

> (٦) أخرجه: أحمد (٦/ ١٤٨، ٢٧٧)، وأبو داود (٣٥٦٨)، والنسائي (٧/ ٧١). وراجع: «فتح الباري» (٥/ ١٢٥)، و«الإرواء» (٣٦٠/٥).

(٧) أخرجه: البخاري (٩/ ١٥)، ومسلم (١٢٨/٥)، وأحمد (٣٨٦/٢، ٤٠٦، ٤١٥). من حديث أبي هريرة الم

(٨) «السنن» (٤٥٩٢)، وكذا أخرجه: الدارقطني (٣/ ١٥٢)، والبيهقي (٣٤٣/٨)، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.

قال الدارقطني: «لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: «الرجل جبار»، وهو وهم؛ لأن الثقات خالفوه ولم يذكروا ذلك».

٢٤٣٠ ـ وعَن حَرَامٍ بنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ نَاقَةً للْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنَّ عَلَى أَهْلِ ٱلْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَادِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (١١).

٢٤٣١ ـ وعَنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ ٱلْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٢). وهٰذا عِندَ بَعضِهم فِيمَا إِذَا وَقَفَها في طَرِيقٍ ضَيِّقٍ أَوْ حَيثُ تضرُّ المَارَّة.

## بَاب: دَفْع الصَّائِلِ وَإِنْ أَدَّى إِلَى قَتْلِهِ، وَأَنَّ ٱلْمَصُولَ عَلَيْهِ يُقْتَلُ شَهِيداً

٢٤٣٢ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ مَالِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَلَ تُعُطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّار». رَوَاهُ مُسلمٌ وأَحمدُ (٣).

وفِي لَفظِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَدَا عَلَى مَالِي؟ قَالَ: «انْشُدِ الله» قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «قَاتِلْ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ».
النَّارِ».

فِيهِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّه يَدْفَع بِالأَسْهِل فَالأَسهلِ.

٢٤٣٣ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

<sup>=</sup> وبنحو ذلك؛ قال البيهقي كما في «السنن»، ونقل هناك عن الشافعي كلله قوله: «وأما ما روي عن النبي على من «الرجل جبار» فهو غلط، والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوه هكذا». وراجع: «الإرواء» (١٥٢٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٥/٤٣٦)، وابن ماجه (٢٣٣٢).

هكذا مرسلاً من طريق الزهري، عن حرام بن محيصة، به.

واختلف على الزهري في وصله وإرساله، والصواب أنه مرسل.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ٨٢): «هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور، أرسله الأثمة وحدث به الثقات».

وراجع: «السلسلة الصحيحة» (٢٣٨)، و«الإرواء» (١٥٢٧).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۳/ ۱۷۹).

وإسناده ضعيف.

وراجع: «الإرواء» (١٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١/ ٨٧)، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/١٧٩)، ومسلم (١/٨٧)، وأحمد (٢/٢٠٦، ٢٢٣).

وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَحهُ (١٠).

٢٤٣٤ - وعَن سَعِيدِ بِنِ زَيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ آهْله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ آهْله فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

## بَاب: فِي أَنَّ الدَّفْعَ لَا يَلْزَمُ ٱلْمَصُولَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ ٱلْغَيْرَ مَعَ ٱلْقُدْرَةِ

٢٤٣٥ ـ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا جَاءَ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ٱبْنَيْ آدَمَ: القَاتِلُ فِي النَّارِ، وَالْمَقْتُولُ فِي ٱلْجَنَّةِ». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>٣١</sup>.

٢٤٣٦ ـ وعَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ: «كَسِّرُوا فِيها قِسِّيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا أَوْقَارَكُمْ، وَٱصْْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ ٱلْحِجَارَةَ، فَإِن دُخِل عَلَى أَحَدِكُمْ بَيْتُهُ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ٱبْنَيْ آدَمَ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ (٤).

٢٤٣٧ ـ وعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، ٱلْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلْقَائِم، وَٱلْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَى مِنَ ٱلْقَائِم، وَٱلْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَى بَيْتِي فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي؟ قَالَ: كُنْ كَابْنِ آدَمَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ (٥٠).

٢٤٣٨ ـ وعَن سَهلِ بنِ حُنيفٍ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ اللهُ ﷺ عَلَى رُؤُوسِ ٱلْخَلَاثِقِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٦٠).

## بَاب: مَا جَاءً فِي كَسْرِ أَوَانِي ٱلْخَمْرِ

٢٤٣٩ - عَن أَنس، عَن أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ٱشْتَرَيْتُ خَمْراً لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي، فَقَالَ: «أَهْرِقِ ٱلْخَمْرَ وَٱكْسِرِ الدِّنَانَ». رَوَاهُ التَّرِمذيُّ والدَّارِقُطنيُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (٤٧٧١)، والترمذي (١٤١٩)، والنسائي (٧/١١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود (٤٧٧)، والترمذي (١٤٢١).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/۲۹، ۱۰۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤١٦/٤)، وأبو داود (٤٢٥٩)، والترمذي (٢٢٠٤)، وابن ماجه (٣٩٦١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١/ ١٦٨)، وأبو داود (٤٢٥٧)، والترمذي (٢١٩٤).

<sup>(</sup>r) «المسند» (٣/ ٧٨٤).

وإسناده ضعيف.

وراجع: «السلسلة الضعيفة» (٢٤٠٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: الترمذي (١٢٩٣)، والدارقطني (٢٦٦/٤)، من حديث المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن يحيى بن عباد، عن أنس عن أبي طلحة مرفوعاً به.

٢٤٤٠ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبيُ عَلَيْ أَنْ آتِيَهُ بِمُدْيَةٍ ـ وَهِيَ الشَّفْرَةُ ـ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَرْهِفَتْ ثُمَّ أَعْطَانِيَهَا وَقَالَ: اعْدُ عَلَيَّ بِهَا. فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ فَأَرْسَلَ بِهَا فَأُرْهِفَتْ ثُمَّ أَعْطَانِيَهَا وَقَالَ: اعْدُ عَلَيَّ بِهَا. فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ ٱلْخَمْرِ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ، فَأَخَذَ ٱلْمُدْيَةَ مِنِّي فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي وَيُعَاوِنُونِي، وأَمَرَنِي أَنْ آتِي بَحَضْرَتِهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي وَيُعَاوِنُونِي، وأَمَرَنِي أَنْ آتِي الْأَسْوَاقِ كُلَّهَا فَلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَتْرُكُ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ، وَاهُ أَحمدُ ().

٢٤٤١ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ أبي الهذيلِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَحلِفُ بِاللهِ أَنَّ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حُرِّمَتِ ٱلْخَمْرُ أَنْ تُكْسَرَ دِنَانُهُ وَأَنْ تُكْفَأَ لَمِنُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. رَوَاهُ اللَّارِقُطنيُّ (٢).

## كِتَابُ الشُّفْعَةِ

٢٤٤٢ ـ عَن جَابِر: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ ٱلْحُدُودُ وَصُرفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ(٣).

وِفِي لَفظ: «إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَة» \_ الحَدِيثُ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ وأَبو دَاودَ وابنُ

وَفِي لَفظ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَتِ ٱلْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٥٠).

٢٤٤٣ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قُسِمَتِ الدَّارُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ، وابنُ مَاجَه بِمَعناهُ (٢).

٢٤٤٤ ـ وعَن جَابَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ

وراجع: «نصب الراية» (٢٩٩/٤).

<sup>=</sup> قال الترمذي: «روى هذا الحديث الثوري عن السدي، عن يحيى بن عباد عن أنس، أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث».

<sup>(1) «</sup>المسند» (۲/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۶/ ۲۵۳ \_ ۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ١١٤)، وأحمد (٣/ ٣٧٢، ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ١٠٤، ١٨٣)، (٩/ ٣٥)، وأحمد (٣/ ٢٩٦)، وأبو داود (٣٥١٤)، وابن ماجه (٢٤٩٩).

<sup>(</sup>٥) «الجامع» (١٣٧٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود (٣٥١٥)، وابن ماجه (٢٤٩٧).

أَحَقُّ بِهِ. رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (١).

٧٤٤٥ ـ وعَن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَضَى بِالشَّفَاعةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ في الأَرَضِينَ وَالدُّورِ. رَواهُ عَبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ في «المُسْنَدِ» (٢٠).

ويَحْتَجُ بِعُمومِهِ مَنْ أَثْبَتَهَا لِلشَّريكِ فيما تَضُرُّه القِسْمَةُ.

٢٤٤٦ ـ وعَن سَمُرةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

٢٤٤٧ ـ وعَن الشَّرِيدِ بنِ سُويدٍ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدِ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قِسْمٌ إِلَّا الْجِوَارَ. فَقَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (١٠) مَا كَانَ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٥٠). ولابنِ مَاجَه ـ مُحْتَصَرٌ ـ: «الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ».

٧٤٤٨ ـ وعَن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ثُمَّ جَاءَ أَبُو رَافِع مَوْلَى النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: يَا سَعْدُ، ٱبْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ. فَقَالَ سَعْد: وَاللهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللهِ لَتَبْتَاعُهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ مَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مَنْجَمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ، قَالَ أَبُو رَافِع: لَقَدْ أُعْطِيْتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ وَلَافٍ وَأَن أَعْظَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ. فَأَعْظَاهَا يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَبِهِ» مَا أَعْظَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنَا أُعْظَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ. فَأَعْظَاهَا إِلَّاهُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٢).

ومَعْنَى الخَبَرِ ـ واللهُ أَعْلَمُ ـ؛ إِنَّمَا هُو الحَثُّ عَلَى عَرضِ المَبيعِ قَبلَ البَيعِ عَلَى الجَارِ وتَقديمُهُ عَلَى غيرهِ مِنَ الزُّبونِ، كَمَا فَهِمه الرَّاوِي؛ فَإِنَّه أعرفُ بِمَا سَمِعَ.

٢٤٤٩ ـ وعَن عَبدِ المَلكِ بن أبي سُليمانَ، عَن عَطَاءٍ، عَن جَابرٍ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيُّ (٧).

و«عبدُ المَلك» لهذَا ثِقَةٌ مَأمونٌ، لَكن قَد أُنكِرَ عَليهِ لهذا الحديثُ. قَالَ شُعبةُ:سَهَا فيه عبدُ المَلِك، فإنْ رَوَى حَدِيثاً مِثلَهُ طَرَحْتُ حَديثَه. ثُم تَركَ شُعبةُ التَّحْديثَ عَنهُ.

- (۱) أخرجه: مسلم (٥/٥٥)، وأبو داود (٣٥١٣)، والنسائي (٧/٣١٩، ٣٢٠).
  - (۲) «زوائد المسند» (٥/ ٣٢٦ \_ ٣٢٧).

وفي إسناده انقطاع.

- (٣) أخرجه: أحمد (٨/٥، ١٢، ١٣، ١٧)، وأبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨).
  - (٤) في حاشية «ن»: «السقب: القرب».
  - (٥) أُخْرِجه: أحمد (٤/ ٣٨٩، ٣٩٠)، والنسائي (٧/ ٣٢٠)، وابن ماجه (٢٤٩٦).
    - (٦) "صحيح البخاري" (٣/ ١١٤ \_ ١١٥)، (٩/ ٣٥، ٣٦).
- (۷) أخرجه: أحمد (۳/۳۰۳)، وأبو داود (۳۰۱۸)، والترمذي (۱۳۲۹)، وابن ماجه (۲٤۹٤). وراجع: «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (۱۱۲۹)، و«علل الترمذي الكبير» (ص۲۱٦)، و«الإرواء» (۱۵۳۲).

وقَالَ أَحمدُ: هٰذَا الْحَدِيثُ مُنكَرٌ. وَقَالَ ابنُ مَعينٍ: لَمْ يَرْوِه غيرُ عَبدِ الْمَلِك، وقد أنكرُوه عَليهِ.

قُلْتُ: ويقوِّي ضَعْفَه روايةُ جَابِرٍ الصَّحِيحَةُ المَشْهُورَةُ المَذْكورةُ في أوَّلِ البَابِ.

#### كِتَابُ اللُّقَطَةِ

• ٢٤٥٠ - عَن جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي ٱلْعَصَا وَالسَّوْطِ وَٱلْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١٠).

٢٤٥١ - وعَن أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الطَّدَقَةِ لَأَكُلْتُهَا». أُخْرَجَاهُ (٢٠).

وَفِيهِ: إِبَاحَةُ المُحقَّرات فِي الحَالِ.

٢٤٥٢ - وعَن عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكْتُمْ، فَهُوَ أَحَقُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه "".

٢٤٥٣ - وعَن زَيدِ بنِ خَالدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤوي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا». وَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمُ (٤٠).

٧٤٥٤ - وعَن زيدِ بنِ خَالد: قَالَ: سُئِلَ النَّبيُّ عَنِ اللَّقَطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ: «ٱعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ ٱلْإِبِلِ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا جِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»، وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِلذَّمْب». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

وَلَم يَقُلْ أَحمدُ فِيهِ: «الذَّهَبُ أَو الوَرِقُ».

- (۱) أخرجه: أبو داود (۱۷۱۷)، من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير عن جابر به. وقال عقبهُ: «ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانوا ـ ولم يذكر النبي هي،
  - وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٩٥): «في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف». والحديث؛ ضعفه الألباني في «الإرواء» (١٥٥٨).
    - (٢) أخرجه: البخاري (٣/ ٧١)، ومسلم (٣/ ١١٧، ١١٨)، وأحمد (٣/ ١١٩، ٢٩١).
      - (٣) أخرجه: أحمد (٤/ ١٦١، ٢٦٦)، وابن ماجه (٢٥٠٥).
        - (٤) أخرجه: مسلم (٥/١٣٧)، وأحمد (١١٧/٤).
- (۵) أخرجه: البخاري (۱/۳۶، ۱٤۹)، (۱۳۳/۳، ۱۳۵)، (۱۳۶۸)، ومسلم (۵/۱۳۳)، وأحمد (۱۱۲/۱، ۱۱۲). (۱۱۷).

وهُو صَرِيح في ٱلْتَقَاطِ الغَنَم.

وفِي رِوَايةٍ: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَها وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ». رَوَاهُ مُسلمٌ (۱).

وهُو دَليلٌ عَلَىٰ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَقصِدْ.

٢٤٥٥ \_ وعَن أُبَيّ بنِ كَعبٍ في حَديثِ اللَّقَطَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عَرِّفْهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدُّ يُخْبِرُكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». مُخْتَصَرٌ مِنْ حَديثِ أَحمدَ ومُسلمِ والتَّرمذيِّ (٢).

وهُو دَليلُ وُجُوبِ الدَّفْعِ بِالصِّفَةِ.

٧٤٥٦ ـ وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عُثمانَ قَالَ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنْ لُقَطَةِ ٱلْحَاجِّ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣).

وقَدْ سَبَقَ قَولُهُ فِي بَلَدِ (٤) مَكَّةَ: ﴿وَلَا تَحِلُّ لُقَطَّتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ».

وٱحْتَجَّ بِهِمَا مَنْ قَالَ: لا تُمْلَكُ لُقَطَة الحَرَم بِحَالٍ، بَلْ تُعرَّف أبداً.

۲٤٥٧ ـ وعَن مُنذرِ بنِ جَريرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ (٥) في السَّوَادِ فَرَاحَتِ ٱلْبَقَرُ فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا فَقَالَ: مَا هٰذِهِ ٱلْبَقَرَةُ؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ. فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى فَرَأَى بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ. فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ ثُمَّ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يؤوي الضَّالَةَ إِلَّا ضَالًى». رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢٠).

ولِمَالِكِ في «المُوطَّإِ» عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ: «كَانَتْ ضَوَالُّ ٱلْإِبِلِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ إِيلاً مُؤَبَّلَةً (٧٠ تَتَنَاتَجُ لَا يُمْسِكُهَا أَحدٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ أَمَرَ بِمَعْرِفَتِهَا ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا» (٨٠).

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم» (٥/ ١٣٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (٥/ ١٣٥، ١٣٦)، وأحمد (٥/ ١٢٦، ١٢٧)، والترمذي (١٣٧٤).
 وأصله عند البخاري (٣/ ١٦١، ١٦٥، ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٥/١٣٧)، وأحمد (٣/٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل قبل كلمة «بلد» كلمة غير واضحة، قد تقرأ: «ريع».

<sup>(</sup>٥) في «معجم البلدان»: «بلد قرب تكريت على فم الزَّاب الأسفل حيث يصب في دجلة».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢٠٠٤)، وأبو داود (١٧٢٠)، وابن ماجه (٢٥٠٣).

<sup>(</sup>V) في «النهاية»: «أراد أنها كانت لكثرتها مجتمعة حيث لا يُتعرَّض إليها».

<sup>(</sup>٨) «الموطأ» (ص٤٧٣).

#### كِتَابُ الهِبَةِ والهَدِيَّةِ

بَابِ: ٱفْتِقَارِهَا إِلَى ٱلْقَبُولِ وَٱلْقَبْضِ وَأَنَّهُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

٢٤٥٨ - عَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ (١٠ أَوْ ذِرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ ذِرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ». رَوَاهُ البُخارِيُّ (٢٠).

٢٤٥٩ - وعَن أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوَ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

٢٤٦٠ ـ وعَن خَالدِ بنِ عَديِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَحمدُ (١٠).

٢٤٦١ - وعَن عَبدِ اللهِ بن بُسرٍ قَالَ: كَانَتْ أُختِي رُبَّمَا تَبْعَثُنِي بِالشَّيءِ إِلَى النَّبيِّ ﷺ تُطْرِفُهُ إِيَّاهُ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي=

وفِي لَفظٍ: «كَانَتْ تَبْعَثُنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْهَدِيَّةِ فَيَقْبَلُهَا». رَوَاهُمَا أَحمدُ<sup>(٥)</sup>.

وهُو دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ الْهَدِيَّةِ بِرِسَالةِ الْصَّبِيِّ، لأَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ بُسرٍ كَانَ كَذَلِكَ مُدَّةَ حَياةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٢٤٦٢ - وعَن أُمِّ كُلثوم بنتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى هَدِيَّتِي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى هَدِيَّتِي إِلَّا مَرْدُودَةً، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِي لَكِ». قَالَتْ: وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَأَعْظَى كُلَّ ٱمْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكِ، وَأَعْظَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ ٱلْمِسْكِ وَٱلْحُلَّةِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٦).

٧٤٦٣ - وعَن أنس قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِمَالٍ مِنَ ٱلْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: «انْتُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ»، وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِنِي فَإِني فَادَيْتُ نَفْسِي وَعَقِيلاً. قَالَ: «خُذْ»، فَحَثَى فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: مُرْ بَعْضَهُمُ يَرْفَعْهُ لَنْفَي وَعَقِيلاً. قَالَ: «لا»، قَالَ: أَرْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ. قَالَ: «لا»، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ. قَالَ: مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ. قَالَ: «لَا»، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ الْتَعْمُ عَلَيْ . قَالَ: «لَا»، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ الْتَعْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ ، الْعَلَى عَلَى عَمَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهَ عَلَى عَل

۱) «الكُراعُ»: مُستدَقُّ الساق. (۲) «صحيح البخاري» (۳/ ۲۰۱)، (۷/ ۳۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢٠٩/٣)، والترمذي (١٣٣٨). (٤) «المسند» (٢٢٠/٤).

<sup>(</sup>c) «المسند» (٤/٨٨١، ٩٨١). (7) «المسند» (٦/٤٠٤).

<sup>(</sup>٧) في «ن»: «عَليَّ».

فَمَا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ». رَوَاهُ البُخارِيُّ (١).

وهُو دَليلٌ عَلَى جَوازِ التَّفْضِيلِ في ذَوِي القُربَى وغَيرِهِم، وتَركِ تَخْميسِ الفَيء، وَأَنَّه مَتَى كَانَ في الغَنيمةِ ذُو رَحم لبعضِ الغَانمين لَم يَعْتِق عَلَيهِ.

٢٤٦٤ \_ وعَن عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادًّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ،
 فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: يَا بُنَيَّةُ، إِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادًّ عِشْرِينَ وَسْقاً وَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِهِ وَٱحْتَرَثْتِهِ
 كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ في «المُوطَّإِ» (٢٠).

## بَابِ: مَا جَاءَ فِي قَبُولِ هَدَايَا ٱلْكُفَّارِ وَٱلْإهْدَاءِ لَهُمْ

٧٤٦٥ \_ عَن عَلَيٍّ، قَالَ: أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولِ اللهِ فَقَبِلَ مِنهُ، وأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَتْ لَهُ ٱلْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهَا. رَوَاهُ أَحمدُ والتَّرمذيُّ (٣).

٢٤٦٦ \_ وفي حَديثٍ عَن بِلَالٍ المُؤذِّنِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ \_ يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ \_ وَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٍ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي: «أَبْشِرْ فَقَدَ جَاءَكَ اللهُ بِقَضَائِك»، قَالَ: «أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ ٱلْمُنَاخَاتِ ٱلْأَرْبَعَ؟»، فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ، فَإِنَّ قَالَ: «إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ وَالْفَيْ كِسُوةً وَطَعَاماً أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَدَكٍ، فَاقْبِضْهُنَّ وَٱقْضِ دَيْنَك»، فَفَعَلْتُ. مُخْتَصَرُ لأَبِي عَلِيهُ ذَودَ (٤٤).

٧٤٦٧ \_ وعَن أَسماءَ بنتِ أَبِي بَكرٍ قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

زَادَ البُخارِيُّ: قَالَ ابنُ عُيينةَ: «فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهَا: ﴿لَا يَنْهَنَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمَ يُقَنِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ﴾ [الممتحنة: ٨].

وَمَعْنَى «رَاغِبَةً»: أَيْ: طَامِعَةً تَسْأَلُني شَيْئاً.

٢٤٦٨ \_ وعَنْ عَامرِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ العُزَّىٰ بنِ أَسْعَدِ عَلَى ابْنَتِها أَسْمَاءَ بِهَدَايَا، ضِبَابٍ وَقَرَظِ (٦) وَسَمْنِ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمَ يُعَيْلُوكُمُ فِي اللِّينَ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ [الممتحنة: ٨]، فَأَمْرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا. رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۱۱٤ ـ ۱۱۵). (۲) «الموطأ» (ص ٤٦٨ ـ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٩٦/، ١٤٥)، والترمذي (١٥٧٦)، وقال: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٣٠٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٢١٥)، (٢/ ١٢٦)، (٨/ ٥)، ومسلم (٣/ ٨١)، وأحمد (٦/ ٣٤٤، ٣٤٧، ٣٥٥).

 <sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «القَرَظ: ورق السَّلَم».
 (٧) «المسند» (٤/٤).

٢٤٦٩ - وعَن عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ: أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ هَدِيَّةً أَوْ نَاقَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَسْلَمْتَ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «إِنِّي نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِ<sup>(۱)</sup> ٱلْمُشْرِكِينَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ والتُّرمذيُّ وصَحَحهُ<sup>(۲)</sup>.

## بَاب: الثَّوَاب عَلَى ٱلْهَدِيَّةِ وَٱلْهِبَةِ

٧٤٧٠ - عَن عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْبَلُ ٱلْهَدِيَّة وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ وأَبو دَاودَ والتَّرمذيُّ .

٢٤٧١ - وعَن ابنِ عَباسٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ النَّبِيَّ ﷺ هِبَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: "رَضِيتَ؟» قَالَ: لأَ فَزَادَهُ، قَالَ: "أَرْضِيتَ؟»، قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَى: "أَرْضِيتَ؟»، قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَى: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أَتَّهِبَ هِبَةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ». رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

# بَاب: التَّعْدِيل بَيْنَ الأَوْلَادِ في العَطِيَّةِ وَالنَّهْي أَنْ يَرْجِعَ أَحَدٌ في عَطِيَّتِهِ غَيْرَ الْوَالِدِ

٢٤٧٢ - عَنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: «اهْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اهْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اهْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، وَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٥).

٢٤٧٣ - وعَن جَابِرِ قَالَ: قَالَتِ ٱمْرَأَةُ بَشِيرِ: انْحَلِ ٱبْنِي غُلَاماً وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: «لَهُ إِخْوَةٌ؟» قَالَ: وَسُولَ اللهِ ﷺ. فَكَانِ سَأَلَنْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي. فَقَالَ: «لَهُ إِخْوَةٌ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَكُلَيْسَ يَصْلُحُ هٰذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ نَعَمْ. قَالَ: «فَكَيْسَ يَصْلُحُ هٰذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقِّ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ (١٠).

ورَوَاهُ أَحمدُ مِن حَديثِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، وَقَالَ فِيهِ: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ، إِنَّ لِبَنِيك عَلَيْكَ مِنَ ٱلْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ»(٧).

٢٤٧٤ - وعَنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ٱبْنِي هٰذَا عُكَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتُهُ مِثْلَ هٰذَا؟» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «الزَّبْد: الرفد والعطاء».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١٦٢/٤)، وأبو داود (٣٠٥٧)، والترمذي (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/٢٠٦)، وأحمد (٦/٩٠)، وأبو داود (٣٥٣٦)، والترمذي (١٩٥٣).

<sup>(3) «</sup>المسند» (1/ 190).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٧٥)، وأبو داود (٣٥٤٤)، والنسائي (٦/ ٢٦٢).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٥/٦٧)، وأحمد (٣/٣٢٦)، وأبو داود (٣٥٤٥).

<sup>(</sup>V) «المسند» (3/ P 77).

«فَأَرْجِعْهُ». مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ (١).

ولَفظُ مُسلم قَالَ: «تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَفَعَلْتَ حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَفَعَلْتَ لَمُ اللهِ عَلَيْ مَدَقَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفَعَلْتَ لَمُ اللهِ عَلَيْ مَدَا اللهِ عَلَيْ مَدَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ مَدَا إِلَيْهِ مُلهُ عَلَى مَدَقَتِي، فَقَالَ : لَا فَقَالَ: لا فَقَالَ: «اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ». فَرَجَعَ أَبِي فِي تِلْكَ الصَّدَقَةِ».

وللبُخاريِّ مِثْلُهُ، لَكِن ذَكَره بلفظِ «العَطِيَّةِ» لا بلفظِ «الصَّدَقَةِ».

٧٤٧٥ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ

وزَادَ أَحمدُ والبُخاريُّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوءِ»(٣).

ولأَحمدَ \_ فِي رِوَايةٍ: «قَالَ قَتَادَةُ: وَلَا أَعلمُ القَيْءَ إِلَّا حَرَاماً» (٤٠).

٢٤٧٦ \_ وعَن طَاوسٍ: أَنَّ ابنَ عُمَرَ وابنَ عَباسٍ \_ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ \_ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِي ٱلْعَطِيَةَ لَمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا ٱلْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. وَمَثَلُ الرَّجُلِ يُعْطِي ٱلْعَطِيَّةَ لُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُ (٥٠).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي أَخْذِ ٱلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

٢٤٧٧ \_ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ». رَوَاهُ الخَمْسةُ(٦).

وَفِي لَفَظٍ: «وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَنِيئاً». رَوَاهُ أحمدُ(٧).

٧٤٧٨ ـ وعَن جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَداً، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ

- (۱) أخرجه: البخاري (۲۰۲/۳)، ومسلم (٥/ ٦٥)، وأحمد (٢٦٨/٤، ٢٧٠).
- (٢) أخرجه: البخاري (٣/ ٢١٥)، ومسلم (٥/ ٦٤)، وأحمد (١/ ٢٨٠، ٢٩١، ٣٤٧، ٣٤٥).
  - (٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٢١٥)، (٩/ ٣٥)، وأحمد (٢١٧/١).
    - (3) «المسند» (1/197).
- (٥) أخرجه: أحمد (٢/٧٢)، (٢٧/٢، ٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩، ٢١٣١)، والنسائي
   (٦/ ٢٦٥)، وابن ماجه (٢٣٧٧).
- (٦) أخرجه: أحمد (٦/ ٣١، ٤١، ١٦٢، ١٩٣)، (٢٠)، وأبو داود (٣٥٢٨، ٣٥٢٩)، والترمذي (١٣٥٨)، والنسائي (٧/ ٢٤٠)، وابن ماجه (٢٢٩٠).

والحديث؛ فيه اضطراب.

وراجع: «العلل» لعبد الله (٢٣٢٦، ٢٣٢٧)، و«المنتخب من العلل» للخلال (ص٣٠٨ \_ ٣٠٩)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (١٦٢٦) = ٤٠٠)، و«الإرواء» (١٦٢٦).

(V) "(Lamil" (7/771 - YY1).

يَجْتَاحَ مَالِي. فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١٠).

٢٤٧٩ - وعَن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ أَعْرَابِياً أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي. فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْيِدِدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي. فَقَالَ: وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيئاً». رَوَاهُ أَحمدُ، وأبو دَاودَ (٢) وَقَالَ فِيهِ: «إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَداً وَإِنَّ وَالِدِي» - الحَدِيثُ.

## بَابِ: مَا جَاءَ فِي ٱلْعُمْرَى (٣) وَالرُّقْبَى (٤)

٢٤٨٠ - عَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا»، أَوْ قَالَ: «جَائِزَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٢٤٨١ ـ وعَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، لَا تَرْقُبُوا، مَنْ أَرْقَبَ شَيْئاً فَهُوَ سَبِيلُ ٱلْمِيرَاثِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٢٠).

وفِي لَفظ: «أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «الرُّقْبَى جَائِزَةٌ». رَوَاهُ النَّسَائيُّ (٠٠٠).

وَفِي لَفظٍ: ﴿ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أَرْقَبَهَا ﴾. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (^).

وَفِي لَفَظٍ: ﴿جَعَلَ الرُّقْبَى لِلْوَارِثِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٩).

٢٤٨٢ - وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (١٠).

٢٤٨٣ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (١١).

(۱) «السنن» (۲۲۹۱).

والحديث؛ روي عن أكثر من صحابي. راجع: «الإرواء» (۸۳۸).

(۲) أخرجه: أحمد (۲/٤/۲)، وأبو داود (۳۵۳۰).

(٣) في «النهاية»: «يقال: أعمرته الدار، أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إليه، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية».

(٤) في «النهاية»: «هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إليّ، وإن مت قبلك فهي لك».

(٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٢١٦)، ومسلم (٥/ ٦٩)، وأحمد (٢/ ٤٢٩، ٤٨٩)، (٣/ ٣١٩).

(٦) أخرجه: أحمد (٥/ ١٨٩)، وأبو داود (٣٥٥٩)، والنسائي (٦/ ٢٧٢).

(V) «السنن» (۲/۸۲۲).

(٨) أخرجه: أحمد (١٨٦/٥، ١٨٩)، والنسائي (٢/٢٦٩).

(٩) «المسند» (٥/ ١٨٦).

(١٠) أخرجه: أحمد (١/ ٢٥٠)، والنسائي (٦/ ٢٧٢).

(١١) أخرجه: أحمد (٢٦/٢، ٣٤، ٧٣)، والنسائي (٢/٢٧، ٢٧٤).

٢٤٨٤ \_ وعَن جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وَفِي لَفَظٍ قَالَ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِي لِلَّذِي أُعْمِرَ حَيًّا وَمَيِّتاً وَلِعَقِبِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

وَفِي رِوَايةٍ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا». رَوَاهُ الخَمْسةُ(٣).

وَفِي رِوَايةٍ: «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ فَقَدْ قَطْعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَعَقِبِهِ. وَعَقَبِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ وابنُ مَاجَه (٤).

وَفِي رِوَايةٍ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٥).

وفي لَفَظٍ عَن جَابِرٍ: «إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ<sup>(١)</sup>.

وَفِي رِوَايةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقبِهِ ٱلْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِي إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَلِعَقِبِكَ فَهِيَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي، أَنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقبِهِ». رَوَاهُ النَّسَائيُّ (٧).

٢٤٨٥ \_ وعَن جَابِرٍ أَيضاً: أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخِيلِ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ (^) سَوَاءٌ، قَالَ: فَأَبَى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَيِي فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثاً. رَوَاهُ أَحمدُ (٩).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي تَصَرُّفِ ٱلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا وَمَالِ زَوْجِهَا

٢٤٨٦ \_ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ٱنْفَقَتِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِلَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ

<sup>=</sup> وراجع: «الإرواء» (١٦٠٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۳/۲۱٦)، ومسلم (٥/ ٦٨)، وأحمد (٣/ ٢٠٢، ٣٠٤، ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٥/ ٦٨)، وأحمد (٣/ ٢٩٣، ٣٠٢، ٣١٢، ٣٨٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣٠٣/٣)، وأبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٣٥١)، والنسائي (٢/ ٢٧٤)، وابن ماجه
 (٣٠٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٥/ ٦٧)، وأحمد (٣، ٣٦٠، ٣٩٩)، والنسائي (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٣٥٥١)، والترمذي (١٣٥٠)، والنسائي (٦/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٥/ ٦٨)، وأحمد (٣/ ٢٩٣ ـ ٢٠٣، ٣١٢، ٣١٥).

<sup>(</sup>V) «السنن» (٦/٦٧٦ \_ ٧٧٧).

<sup>(</sup>٨) في «النهاية»: «أي متساوون لا فضل لأحد فيه على الآخر».

<sup>(</sup>P) «المسند» (۳/ ۱۹۹).

بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١).

٢٤٨٧ ـ وعَن أَبِيَ هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَنْفَقَت ٱلْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، ورَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢).

ورُوي أيضاً عَن أبي هُريرةَ مَوقُوفاً: «فِي ٱلْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَٱلْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»(٣).

٢٤٨٨ ـ وعَن أسماءَ بنتِ أبي بَكرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ اللهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ اللهُ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أُرْضِخَ (١) مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «ارْضَخِي مَا ٱسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ» (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وفي لَفظٍ عَنْهَا: «أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: إِنَّ الزُّبَيْرَ رَجُلٌ شَدِيدٌ وَيَأْتِينِي ٱلْمِسْكِينُ فَأَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**ارْضَخِي وَلَا تُوعي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ»**. رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٧)</sup>.

٢٤٨٩ ـ وعَن سَعْدِ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُ ﷺ النِّسَاءَ قَالَتِ آمْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا كَلُّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا \_ قَالَ أَبُو دَاودَ: وَأَرَى فِيهِ: "وَأَزْوَاجِنَا \_ فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنْ أَمُوالِهِمْ؟ قَالَ: "الرَّطْبُ": الخُبْزُ والبَقْلُ أَمُوالِهِمْ؟ قَالَ: "الرَّطْبُ": الخُبْزُ والبَقْلُ والرَّطَبُ.

٧٤٩٠ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ ٱلْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ ٱلْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَر بِتَقْوَى اللهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وذَكَّرَهُنَّ قَالَ: «تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ ٱكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ»، فَقَامَتِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاء فَوَعَظَهُنَّ وذَكَرَهُنَّ قَالَ: «تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ ٱكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ»، فَقَامَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاء (٩) سَفْعَاء (١٠) الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لِأَنْكُنَّ تُكْثِرُنَ ٱلْمُعْمِيرَ». قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيَّهِنَ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۳۹، ۱۶۱)، (۳/ ۷۳)، ومسلم (۳/ ۹۰)، وأحمد (۲/ ٤٤، ۲۷۸)، وأبو داود (۱٦٨٥)، والترمذي (۲۷۲)، والنسائي (٥/ ٦٥)، وابن ماجه (۲۲۹٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣/ ٣٧)، (٧/ ٣٩، ٨٤)، ومسلم (٣/ ٩١)، وأحمد (٢/ ٣١٦)، وأبو داود (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) «السنن» لأبي داود (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) في حاشية «ن»: «الرَّضْخ: العطاء القليل».

<sup>(</sup>٥) في «النهاية»: «أي لا تجمعي وتشحي بالنفقة فيشح عليك، وتجازي بتضييق رزقك».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ١٤٠)، (٣/ ٢٠٧)، ومسلم (٣/ ٩٢)، وأحمد (٦/ ١٣٩، ٣٤٤).

<sup>(</sup>V) «المسند» (٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۸) «السنن» (۱۲۸۲).

واختلف في وصله وإرساله. راجع: «العلل» للدارقطني (٤/ ٣٨٢)، و«العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٣٠٥).

وَخَوَاتِيمِهِنَّ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (١).

٧٤٩١ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ<sup>(٢)</sup>.

وفي لَفظِ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرِمذيَّ (٣).

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي تَبَرُّع ٱلْعَبْدِ

٢٤٩٢ - عَن عُميرٍ مَولَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوْلَايَ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَٱلْأَجْرُ بَيْنَكُمَا». رَوَاهُ مُسلمٌ (١٠).

٢٤٩٣ ـ وعَنهُ قَالَ: أُمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقْدِرَ لَحْماً (٥)، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟» فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي مِنْ غَيْرِ أَنْ آمُرَهُ. فَقَالَ: «ٱلْأَجْرُ بَيْنَكُمَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٦).

٢٤٩٤ ـ وعَن سَلْمانَ الفَارِسِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ بِطَعَام وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَقُلْتُ: لهذِه صَدَقَةٌ.
 فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِطَعَام فَقُلْتُ: لهذه هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُهَا لَكَ أُكْرِمُكَ بِهَا، فَإِنِّي رَأَيْتُكَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَأَكُلَ مَعَهُمْ. رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

٧٤٩٥ ـ وعَن سَلْمانَ قَالَ: كُنْتُ ٱسْتَأْذَنْتُ مَوْلَايَ فِي ذَلِكَ فَطَيَّبَ لِي فَاحْتَطَبْتُ حَطَباً فَبِعْتُهُ فَاشْتَرَيْتُ ذَلِكَ الطَّعَامَ. رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٨)</sup>.

### كِتَابُ الوَقْفِ

٢٤٩٦ - عَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ ٱلْإِنْسَانُ ٱنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخاريَّ وابنَ مَاجَه (٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/۲۲، ۲۱)، ومسلم (۱۸، ۱۹)، وأحمد (۱/۲۶۲)، (۳/۲۹۲، ۳۱۰، ۳۱۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ١٧٩، ١٨٠، ١٩١، ١٩١)، وأبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٥/ ٦٥ ـ ٦٦)، (٦/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٦/ ٢٧٨)، وابن ماجه (٢٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>o) في «النهاية»: «أي أطبخ قدراً من لحم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٩/ ٩١)، والنسائي (٥/ ٦٣)، وأحمد كما في «أطراف المسند» (٦٨٥٢).

<sup>(</sup>V) «المسند» (٥/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: مسلم (٥/ ٧٣)، وأحمد (٢/ ٣٧٢)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي (٦/ ٢٥١).

٢٤٩٧ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضَاً مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتَ بِهَا» فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ، فِي ٱلْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالطَّيْفِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ الْقُرْبَى مُتَمَوِّلٍ. وفي لَفظ: "غَيْرَ مُتَأَمِّلُ (١) مَالاً». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١).

وفي حَدِيثِ عَمرِو بنِ دِينارٍ، قَالَ - فِي صَدقَةِ عُمَرَ -: «لَيْسَ عَلَى ٱلْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثَّلٍ». قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، وَيُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ». أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ (\*\*).

وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ مَنْ وَقَفَ شَيئًا عَلَى صِنْفٍ مِنَ النَّاسِ وَوَلَدُهُ مِنْهِم دَخَلَ فِيهِ.

٢٤٩٨ ـ وعَن عُثْمَانَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ ٱلْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ ٱلْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟» فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي بِغُرْ رَوْمَةَ فَيَجْعَلَ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ ٱلْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟» فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ والتِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسنٌ (٤٠).

وَفِيهِ: جَوازُ انْتِفَاعِ الْوَاقِفِ بُوقْفِهِ الْعَامِّ.

## بَاب: وَقْف ٱلْمُشَاع وَٱلْمَنْقُولِ

٢٤٩٩ \_ عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ۖ إِنَّ ٱلْمِائَةَ سَهُم الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «احْبِسْ أَصلَهَا وَسَبِّلْ مَالاً قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «احْبِسْ أَصلَهَا وَسَبِّلْ مَالاً قَطُ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «احْبِسْ أَصلَهَا وَسَبِّلْ فَمَرَتَهَا». رَوَاهُ النَّسَائِقُ وابنُ مَاجَه (٥٠).

٢٥٠٠ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ إِيماناً وَٱحْتِسَاباً فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ». رَوَاهُ أحمدُ والبُخاريُّ<sup>(٢)</sup>.

٢٥٠١ \_ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَجَّ فَقَالَتِ ٱمْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: أَحِجَنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْحَجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ. قَالَ: رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «أي غير جامع».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۰۹)، (۱۱/٤)، (۱۱/۵)، ومسلم (۷۳/۰، ۷۷)، وأحمد (۱۲/۲، ۵۰، ۱۱۱، ۱۲۵) أخرجه: البخاري (۲۸۷۱، ۲۳۱)، والترمذي (۱۳۷۵)، والنسائي (۲/ ۲۳۰، ۲۳۱)، وابن ماجه (۲۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣/ ١٣٣).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: الترمذي (٣٧٠٣)، والنسائي (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: النسائي (٦/ ٢٣٢)، وابن ماجه (٢٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٤/ ٣٤)، وأحمد (٢/ ٣٧٤).

فِي سَبِيلِ اللهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاودُ ().

وقَد صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ في حَقِّ خَالدٍ: «قَدِ ٱحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ا

#### بَاب: مَنْ وَقَفَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى أَقَارِبهِ أَوْ وَصَّى لَهُمْ مَنْ يَدْخُلُ فِيهِ

٢٥٠٢ ـ عَن أَنسِ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَّ﴾ [آلَ عمران: ٩٢]، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِليَّ بَيْرَحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. فَقَالَ: «بَخْ! بَخْ! ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ» مَرَّتَيْنِ: «وَقَدْ سَمِعْتُ وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي ٱلْأَقْرَبِينَ»، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٣٠٠.

وَفِي رِوَايةٍ: "لَمَّا نَزَلَتْ لهٰذِهِ ٱلآيَةُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا ٱلْبِرَّ﴾ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي جَعَلْتُ أَرْضِي بَيْرَحَاءَ اللهِ. فَقَالَ: ٱجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ. قَالَ: فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌّ (٤٠).

وللبُخاريِّ مَعناهُ، وَقَالَ فِيهِ: «ٱجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَانَتكَ».

قَالَ مُحمدُ بنُ عَبدِ اللهِ الأَنصاريُّ: أَبو طَلْحَةَ زيدُ بنُ سَهلِ بنِ الأَسْودِ بنِ حَرَام بنِ عَمرِو بن زَيدِ مناة بن عَديٌّ بنِ عَمرِو بنِ مَالكِ بنِ النَّجَّارِ، وحَسَانُ بنُ ثَابِتِ بنِ المُنذَرِ بنِ حَرام، يَجْتَمُعَانِ إِلَى حَرَام، وهُو الأَبُ الثَّالثُ. وَأُبَيُّ بنُ كَعبِ بنِ قَيسِ بنِ عَتِيكِ بنِ زَيدِ بنِ مُعاويةَ بَنِ عَمرِو بنِ مَالكِ بنِّ النَّجَّارِ، فَ «عَمْرُو» يَجْمَعُ حَسَّاناً وَأَبَا طَلْحَةً وَأُبَيًّا، وَبَيْنَ «أُبَيّ» و«أبي طَلْحَةً» سِتَّةُ آبَاءِ.

٢٥٠٣ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرِيبَ ۖ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشاً فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ: «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِم أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ٱنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلُكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رُحِماً سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا"(٥٠). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ،

<sup>«</sup>السنن» (۱۹۹۰). (1)

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في أبواب الزكاة (١٥٦٦). أخرجه: البخاري (٢/ ١٤٨)، (٣/ ١٣٤)، (٤/ ٧، ١٣)، (٦/ ٢٤)، (٧/ ١٤٢)، ومسلم (٣/ ٧٧)، وأحمد (٣/ ١٤١، ٢٥٦).

أخرجه: مسلم (٣/ ٧٩)، وأحمد (٣/ ٢٨٥). (٤)

في «النهاية»: «أي: أصلكم في الدنيا، ولا أغني عنكم من الله شيئاً».

ولَفْظُهُ لِمُسلم (١).

## بَاب: أَنَّ ٱلْوَقْفَ عَلَى ٱلْوَلَدِ يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ ٱلْوَلَدِ بِالْقَرِينَةِ لَا بِٱلْإِطْلَاقِ

٢٥٠٤ ـ عَن أَنسٍ قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ: بِنْتُ يَهُودِيٍّ. فَبَكَتْ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ وَهِيَ تَبْكِي، وَقَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: أَنْتِ ٱبْنَةُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكِ لَابْنَةُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيُّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، فَبِمَ تَفْتَخِرُ عَلَيْكِ؟ ثُمَّ قَالَ: «ٱتَقِي اللهَ يَا حَفْصَةُ». رَوَاهُ أَحمدُ وَالتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

٢٥٠٥ ـ وعَن أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: «إِنَّ ٱبْنِي هٰذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ»، يَعْني الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ والتُرمذيُّ .

٢٥٠٦ ـ وفي حَديثٍ، عَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ: «وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَخَتَنِي وَأَبُو وَلَدِي». رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

۲۰۰۷ - وعَن أُسامةَ بِنِ زَيدٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ: «هٰذَانِ ٱبْنَايَ وَابْنَا ٱبْنَتِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا، فَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّ مَنْ أُحَبَّهُمَا». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٥٠).

وَقَالَ البَرَاءُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». وَهُوَ في حَدِيثٍ مُتَّفق عَلَيْهِ (٢٠).

٢٥٠٨ ـ وعَن زَيدِ بنِ أَرقمَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ ٱلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ ٱلْأَنْصَارِ». رَوَاهُ أحمدُ والبُخاريُ (٧).

وفي لَفظِ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلِذَرَارِي ٱلْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِي ذَرَارِيهِمْ». رَوَاهُ التّرمذيُّ صَحَحهُ (^).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (٤/٧)، (٦/١٤٠)، ومسلم (١٣٣١)، وأحمد (٢/ ٣٣٣، ٣٦٠، ٥١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ١٣٥)، والترمذي (٣٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/٣٤)، (٢٤٩/٤)، (٣٢/٥)، (٣١/٩)، وأحمد (٣٧/٥، ٤٤، ٥١)، والترمذي (٣٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٥/ ٢٠٤). (٥) «الجامع» (٣٧٦٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٤/ ٣٧، ٣٩)، (٥/ ١٩٤)، ومسلم (٥/ ١٦٩)، وأحمد (٤/ ٢٨١، ٢٨٩، ٣٠٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٦/ ١٩٢)، وأحمد واللفظ له (٣٦٩/٤، ٣٧٢)، وهو عند مسلم أيضاً (٧/ ١٧٣).

<sup>(</sup>A) «الجامع» (۳۹۰۲).

#### بَاب: مَا يُصنَعُ بِفَاضِل مَالِ ٱلْكَعْبَةِ

٢٥٠٩ ـ عَن أَبِي وَائلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ في هٰذَا ٱلْمَسْجِدِ فَقَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هٰذَا فَقَالَ: كَلْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ. مَجْلِسِكَ هٰذَا فَقَالَ: هُمَا ٱلْمَرْآنِ يُقْتَدَى بِهِمَا. قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ. فَقَالَ: هُمَا ٱلْمَرْآنِ يُقْتَدَى بِهِمَا. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (۱).

٢٥١٠ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ـ أَوْ قَالَ: بِكُفْرٍ ـ لأَنْفَقْتُ كَنْزَ ٱلْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ، وَلأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ ٱلْحِجْرِ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٢).

#### كِتَابُ الوَصَايَا

## بَاب: الحَث عَلَى ٱلْوَصِيَّةِ وَالنَّهْي عَنِ ٱلْحَيْفِ فِيهَا وَالنَّهْي عَنِ ٱلْحَيْفِ فِيهَا وَفَضِيلَة التَّنْجِيزِ حَالَ ٱلْحَيَاةِ

٢٥١١ ـ عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ ٱمْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ». رَوَاهُ الجَمَاعة (٣).

واحْتَجَّ بِهِ مَن يَعملُ بِالخَطِّ إِذَا عُرفَ.

٢٥١٢ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَدَقَةِ أَفْضَلُ أَوْ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: «أَمَا وَأَبِيكَ لِتُنَبَّأَنَّ<sup>(٤)</sup> أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَجِيحٌ صَجِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا أَجْراً؟ قَالَ: «أَمَا وَأَبِيكَ لِتُنَبَّأَنَّ<sup>(٤)</sup> أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَجِيحٌ صَجِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تُمْهِلْ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التِّرِمذيُ (٥).

٢٥١٣ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَوِ ٱلْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللهِ
 سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا ٱلْمَوْتُ فَيُضَارًانِ فِي ٱلْوَصِيَّةِ فَيَجِبُ لَهُمَا النَّارُ»، ثُمَّ قَرَأً أَبُو هُرَيْرَةَ:

أخرجه: البخاري (٢/ ١٨٣)، (٩/ ١١٤)، وأحمد (٣/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/٤)، ومسلم (٥/٧٠)، وأحمد (٢/٥٠، ٨٠، ١١٣)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والترمذي (٢١١٨)، والنسائي (٢٨٦٨)، وابن ماجه (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) في «ن»: «لتُفْتَأَنَّ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/ ١٣٧)، (٤/٥)، ومسلم (٩٣/٣، ٩٤)، وأحمد (٢/ ٢٣١، ٢٥٠، ٤١٥)، وأبو داود (٢٨٦٥)، والنسائي (٥/٨٦)، وابن ماجه (٢٧٠٦).

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةِ يُوْصَىٰ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَكَآرً ۚ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى قَـوْلِـهِ: ﴿ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيـهُ ﴾ [النساء: ١٢، ١٣]. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ والتّرمذيُّ (١٠).

ولأَحمدَ وابنِ مَاجَه مَعناهُ (٢)، وقَالَا فِيهِ: «سَبْعِينَ سَنَةً».

## بَابِ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِية مُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ وَٱلْإِيصَاءِ لِلْوَارِثِ

٢٥١٤ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ النُّلُثِ إِلَى الرُّبُع فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «النُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٣٠).

٧٥١٥ ـ وعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ ٱشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ ٱلْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «اللهُّكُ مَالِي؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ \_ أَوْ كَبِيرٌ \_ إِنَّكَ أَنْ تَلَا قَرَوْتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلَاعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٤٠).

وفِي رِوَايةِ أَكثرِهِمْ: «جَاءَنِي يَعُودُنِي فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاع».

وَفِي لَفْظِ: «عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِي فَقَالَ: أَوْصَيْتَ؟ قُلْتُ: نعم. قَالَ: بِكَمْ؟ قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: فَمَا تَرَكْتَ لِولَدِكَ؟ قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ. قَالَ: أَوْصِ بِالنُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ». رَوَاهُ النَّسَائيُّ، بِالْعُشْرِ، فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ: أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ». رَوَاهُ النَّسَائيُّ، وَاحمدُ (٥) بِمعناهُ إِلَّا أَنَّه قَالَ: «قُلْتُ: نَعَمْ، جَعَلْتُ مَالِي كُلَّهُ فِي ٱلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ».

وهُو دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ وُجوبِ الوَصيةِ للأَقربينَ.

٢٥١٦ ـ وعَن أَبِي الدَّرداءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادةً فِي أَعْمَالِكُمْ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٦).

٢٥١٧ ـ وعَن عَمرِو بنِ خَارِجةً: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۸٦٧)، والترمذي (۲۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢٧٨/٢)، وابن ماجه (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/٤)، ومسلم (٥/٧١، ٧٣)، وأحمد (١/ ٢٣٠، ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢٢/١)، (٢/ ١٠٣)، (٥/ ٨٨، ٢٢٥)، (٧/ ١٥٥)، (٩٩/٨)، ومسلم (٥/ ٧١)، وأحمد (١/ ١٧٢، ١٧٦، ١٧٩، ١٨٤)، وأبو داود (٣١٠٤)، والترمذي (٢١١٦)، والنسائي (٦/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣)، وابن ماجه (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١/٤٧١)، والنسائي (٦/٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٤/ ١٥٠)، من حديث معاذ بن جبل، وليس من حديث أبي الدرداء كما ذكر المؤلف، أما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه أحمد (٦/ ٤٤٠).

تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا (١)، وَإِنَّ لُغَامَهَا (٢) يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفيَّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةً لِوَرِاثٍ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَبَا دَاوِدَ وصَحَّحهُ التِّرِمذيُّ (٣).

٢٥١٨ ــ وعَن أَبِي أَمامةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقًّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَّ<sup>(٤)</sup>.

٢٥١٩ \_ وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَراثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ»(٥)=

٢٥٢٠ ـ وعَن عَمِرو بنِ شُعيبٍ، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ،
 إِلَّا أَنْ يُجِيزَ ٱلْوَرَثَةُ». رَوَاهُمَا الدَّارِقُطنيُ (٦).

## بَاب: فِي أَنَّ تَبَرُّعَاتِ ٱلْمَرِيضِ مِنَ الثُّلُثِ

٢٥٢١ ـ عَن أَبِي زَيدٍ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرَهُمْ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَعْتَقَ ٱثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. رَوَاهُ أَحمدُ، وأَبو دَاودَ (٧) بِمَعناهُ وَقَالَ فِي اللهُ عَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ ٱلْمُسْلِمِينَ ».

٢٥٢٢ \_ وعَن عِمرانَ بنِ حُصينٍ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَلَعْتَقَ اَثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعةً وَقَالَ لَهُ عَيْرَهُمْ فَلَعْتَقَ اَثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعةً وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيُّ (^).

وَفِي لَفظٍ: «أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ لَهُ فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا صَنَعَ، قَالَ: **أَوَ فَعَلَ ذَلِك؟ لَوْ عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ**. فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ مِنْهُم ٱثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(ه)</sup>.

واحْتَجَّ بِهِ مَنْ سَوَّى بَينَ مُتقدِّمِ العَطَايَا وَمُتأخِّرِهَا، لأنه لَمْ يَستفصِلْ؛ هَلْ أَعْتَقَهُمْ بكلمةٍ، أو كَلمَاتٍ؟

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «أراد شدة المضغ وضم بعض الأسنان على البعض».

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «لغام الدابة: لعابها وزبدها الذي يخرج من فيها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/٢١٦)، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩)، والترمذي (٢١٢١)، والنسائي (٢/٢٤٧)، وابن ماجه (٢٧١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٧٦٧/٥)، وأبو داود (٢٨٧٠، ٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٤/ ٩٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٤١)، وأبو داود (٣٩٦٠).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (٩٧/٥)، وأحمد (٤٢٦/٤)، وأبو داود (٣٩٥٨، ٣٩٥٩)، والترمذي (١٣٦٤)، والنسائي
 (٤٤/٤)، وابن ماجه (٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٩) «المسند» (٤/٢٤٤).

## بَابِ: وَصِيَّة ٱلْحَرْبِيِّ إِذَا أَسْلَمَ وَرَثَتُهُ هَلْ يَجِبُ تَنْفِيذُهَا؟

٧٥٢٣ \_ عَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ ٱلْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ ٱلْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ: مِائَةُ رَقَبَةٍ، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ ٱلْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْقِ مَائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَاماً أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ رَقَبَةً وَبَقِيَتْ خَمْسُونَ رَقَبَةً وَبَقِيَتْ خَمْسُونَ رَقَبَةً، أَقُ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقُتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقُتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ فَلْكَ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ(۱).

## بَاب: الإَيْصَاء بِمَا يدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ خِلَافَةٍ وَعِتَاقَةٍ ومُحَاكَمةٍ في نَسَبِ وغيرِهِ

٢٥٧٤ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَثْنُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْراً. فقالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ. فَقَالُوا: اسْتَخْلِفْ. فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا! لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا ٱلْكَفَافُ لَا عَلِيَّ وَلَا لِي، فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ ٱسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي \_ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ \_ وَإِنْ أَتْرُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي \_ يَعْنِي: رَسُولَ اللهِ ﷺ \_. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ \_. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ .

٢٥٢٦ \_ وعَن الشَّريدِ بنِ سُويدِ الثَّقفيِّ: أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن ذَلِكَ فَقَالَ: هِ عَنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ. فَقَالَ: هُأَيْتِ بِهَا هُ فَدَعَا بِهَا فَجَاءَتْ فَقَالَ لَمُوْدَاءُ. فَقَالَ: هُمُنْ رَبُّكِ؟ قَالَ: هُمَنْ رَبُّكِ؟ قَالَ: هُمُنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: هُأَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُوْمِنَةٌ . رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨١)، وأبو داود (٢٨٨٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۹/ ۱۰۰)، ومسلم (٦/ ٤)، وأحمد (١٣/١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣/ ١٠٦)، (٤/٤)، (٨/ ١٩١، ١٩٤، ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٢٢، ٣٨٨)، والنسائي (٦/ ٢٥٢).

#### بَاب: وَصِيَّة مَنْ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ

٢٠٢٧ - عَن عَمرِو بِنِ مَيمُون، قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بِنَ ٱلْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّام بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُمَا؟ أَتَخَافَان أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا ٱلْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ؟ قَالَ: قَالَ: مَمَّلْنَاهَا أَمْراً هِي لَهُ مُطِيقَةٌ وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَصْلٍ. قَالَ: ٱنْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا ٱلْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ. قَالَ: قَالَ: قَالَا: لَا. فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللهُ لَأَدَعَنَّ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا ٱلْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ. قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. أَرَامِلَ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَداً. قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ.

قَالَ: إِنَّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَيْنِ قَالَ: ٱسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلاً تَقَدَّمَ وَكَبَّرَ، وَرُبَّمَا قَراً سُورَةَ يُوسُفَ أُو النَّحْلِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ ٱلْأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي لَ أَنْ كَبَر فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي لَ أَوْ أَكَلَنِي لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِيناً وَلَا شِمَالاً إِلَّا لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِيناً وَلَا شِمَالاً إِلَّا طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ، فَلمّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُساً، فَلَمَّا ظَنَّ ٱلْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ.

وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا نَوَاحِي ٱلْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللهِ، نَوَاحِي ٱلْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ صَلَاةً خَفِيفَةً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، ٱنْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي. فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: غُلَامُ المُغِيرَةِ. فَقَالَ: الصَّنَعُ ؟ (١) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ قَاتَلَهُ اللهُ، لَقَدْ أُمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفاً، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيَّتِي بِيدِ رَجُلٍ يَدَّعِي ٱلْإِسْلَامَ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ لَقَدْ أُمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفاً، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيَّتِي بِيدِ رَجُلٍ يَدَّعِي ٱلْإِسْلَامَ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ أَنْتَ وَلَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقاً. قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقاً. قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقاً. قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ وَصَلَوْا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُوا حَجَّكُمْ.

فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذِ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ. فَأْتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُوْهِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُوْهِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ. فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَيِّتٌ. فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ لَكُ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيَّ وَقَدَم فِي ٱلْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ وُلِيتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ اللهِ اللهِ عَلَيَّ وَلَا لِي. فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ فَقَالَ: شَهَادَةٌ. فَقَالَ: وَدِدْتُ ذَلِكَ كَفَافاً، لا عَلَيَّ وَلًا لِي. فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِذَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ فَقَالَ: رُدُوا عَلَيَّ ٱلْغُكَرَم. قَالَ: يَا ٱبْنَ أَخِي، ٱرْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَأَنْقِى لِرَبُك، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ انْظُرْ مَا عَلَيَ مِنْ الدَّيْنِ. فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفاً وَنَحْوَهُ، قَالَ: إِنْ وَقَى لَهُ مَالُ

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «يقال: رجل صَنَعٌ وامرأة صَناعٌ، إذا كان لهم صنيعة يعملانها بأيديهما».

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «العلج: الرجل من كفار العجم وغيرهم».

آلِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدِّ عَنِّي هٰذَا الْمَالَ.

انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكُمْ عُمَرُ السَّلَامَ، وَلَا تَقُلْ أَمِيراً وَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَسَلَّمَ وَٱسْتَأْذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي فَقَالَ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَٱسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلَأُوْثِرَنَّهُ بِهِ ٱلْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلَأُوْثِرَنَّهُ بِهِ ٱلْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلَأُوْثِرَنَّهُ بِهِ ٱلْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا وَيَسْتَأُذِنُ أَنْ يُولِدُهُ لِنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَذِنَتْ. قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ، مَا كَانَ شَيْءٌ أَهِمَّ إِلَيْ مِنْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ وَلَاكَ الْحَمْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ. قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ، مَا كَانَ شَيْءٌ أَهِمَّ إِلَيْ مِنْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ عَمْرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ أَذِنَتْ فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ قَيْدِ الْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ أَذِنَتْ فَرُدُونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ.

وَجَاءَتْ أُمُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالْنِّسَاءُ تَسِيرُ تَتْبَعُهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا، فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجْتُ دَاخِلاً لَهُمْ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ، فَقَالُوا: أَوْصِ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَخْلَفْ. فَقَالَ: مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهِذَا ٱلْأَمْرِ مِنْ هُؤلَاءِ النَّفَرِ لَوْ الرَّهُطِ لَا الَّذِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اسْتَخْلَفْ. فَقَالَ: مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهِذَا ٱلْأَمْرِ مِنْ هُؤلَاءِ النَّفَرِ لَوْ الرَّهُطِ لَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَعْداً تُوفِّي عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو عَنْهُمْ رَاض، فَسَمَّى عَلِينًا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحةً وَسَعْداً وَعُبْدَ الرَّحْمُنِ بَنَ عُوف وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، كَهَيْعَةِ التَعْزِيَةِ وَعَبْدَ الرَّحْمُنِ بِنَ عُوف وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، كَهَيْعَةِ التَعْزِيَةِ لَهُ فَإِنْ أَصَابَتِ ٱلْإِمْرَةُ سَعْداً فَهُو ذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُكُمْ مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزِهُ وَلَا خِيَانَةٍ.

وقَالَ: أُوْصِيهِ بِٱلْأَنْصَارِ حَيْراً، الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أَنْ يُعْفِعُ لَهُمْ مُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِٱلْأَنْصَارِ حَيْراً، الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُرسِيهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ ٱلْأَمْصَارِ خَيْراً، فَهُمْ رِدْءُ ٱلْإِسْلَام وَجُبَاةُ ٱلْمَالِ مُحْسِنِهِمْ وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ ٱلْأَمْصَارِ خَيْراً، فَهُمْ رِدْءُ ٱلْإِسْلَام وَجُبَاةُ ٱلْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّ، وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَصْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْراً فَإِنَّهُمْ أَصْلُ وَعَيْظُ الْعَدُوِّ، وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِم (') وَيُردَّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ ٱلْعَرَبِ وَمَادَّةُ ٱلْإِسْلَامِ، أَنْ يُوْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِم (') وَيُردَّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ ٱلْإِسْلَامِ، أَنْ يُوْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِم (') وَيُردَّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَوْمَا وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ. فَلَمَّا قُبِضَ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ، أَنْ يُوفِّي لَهُمْ بَعَهْدِهِمْ، وأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ. فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي، فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: يَسْتَأُذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَتْ مَعْ صَاحِبَيْهِ.

فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ ٱجْتَمَعَ هؤلَاءِ الرَّهْطُ، فَقالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: ٱجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ، فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ، وَقَالَ سَعْدُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ، وَقَالَ سَعْدُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ، وَقَالَ سَعْدُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنُ بْنُ عَوْفٍ: أَيْكُمَا تَبَرَّأُ مِنْ هٰذَا

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «حواشي أموالهم: هي صغار الإبل كابن المخاض وابن اللبون».

الأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ واللهُ عَلَيْهِ وَٱلْإِسْلامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ، فَأَسْكِتَ الشَّيْخَان، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلِيَّ وَاللهُ عَلَيَّ أَنْ لَا آلُوَ عَنْ أَفْضَلِكُمْ؟ قَالًا: نَعَمْ. فَأَخَذَ بِيدِ أَحَدِهِمَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلِيَّ وَاللهُ عَلَيْكَ أَنْ لَا آلُوَ عَنْ أَفْضَلِكُمْ؟ قَالًا: نَعَمْ. فَأَخَذَ بِيدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ مِنْ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَدَمِ فِي الإِسْلامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَيْنَ أَمَّرْتُكَ عَلْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَتُطِيعَنَّ، ثُمَّ خَلَا بِالآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَخَذَ لَتَعْدُونَ وَتُطِيعَوْهُ وَبَايَعَهُ وَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ». رَوَاهُ البُخارِيُّ ().

وَقَد تَمسَّكَ بِهِ مَنْ رَأَى لِلوَصِيِّ وِالوَكيلِ أَنْ يُوكِّلا .

## بَابِ: أَنَّ وَلِيَّ ٱلْمَيِّتِ يَقْضِي دَيْنَهُ إِذَا عَلِمَ صِحَّتَهُ

٢٥٢٨ - عَن سَعدِ بِنِ الأَطْوَلِ: أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاثُمِائَةِ دِرْهَم وَتَرَكَ عِيَالاً، قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ أَخَاكُ مُحْتَبِسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَذَيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ ٱدَّعَتْهُمَا ٱمْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: «فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ». وَانُ مَاجَه (٢).

#### كِتَابُ الفَرَائِضِ

٢٥٢٩ ـ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا ٱلْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهَا نِصْفُ ٱلْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والدَّارقُطنيُّ ".

۲۵۳۰ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضُلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَةٌ قَاثِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ». رَوَاهُ أَبو دَاوِدَ وابنُ مَاجَه (٤٠).

٢٥٣١ - وعَن الأَحوسِ، عَنِ ابنِ مَسعودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا ٱلْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا ٱلْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنِّي ٱمْرُقٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ، وَيُوْشِكُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۹/۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (١٣٦/٤)، (٥/٧)، وابن ماجه (٢٤٣٣).

٣) أخرجه: ابن ماجه (٢٧١٩)، والدارقطني (٢٧/٤).
 وقال الحافظ في "التلخيص» (٣/ ١٧٢): "مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك».
 وضعفه الذهبي أيضاً، كما سيأتي في الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٢٨٨٥)، وابن ماجه (٥٤).

وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف في حفظه.

والحديث؛ ضعفه الذهبي كذلك، فقال في «تلخيص المستدرك» (٤/ ٣٣٢): «الحديثان ضعيفان» ـ يعني: هذا والذي قبله.

يَخْتَلِفَ ٱثْنَانِ فِي ٱلْفَرِيضَةِ وَٱلْمَسَأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَداً يُخْبِرُهُمَا». ذكَره أحمدُ بنُ حَنبلٍ في روايةِ ابنهِ عَبدِ اللهِ(۱).

ُ ٢٥٣٢ \_ وعَن أنس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَعْلَمُهَا بِٱلْحَلَالِ وَٱلْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَأَقْرَقُهَا لِكِتَابِ اللهِ أَبُو عُمَرُ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَعْلَمُهَا بِٱلْحَلَالِ وَٱلْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَأَقْرَقُهَا لِكِتَابِ اللهِ أُبَيِّ، وَأَعْلَمُهَا بِٱلْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ». وَإِنْ مَاجَه والتِّرمذيُّ [والنَّسَائِيُّ] (٢).

## بَاب: ٱلْبَدَاءَة بِذَوِي ٱلْفُرُوضِ وَإِعْطَاء ٱلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ

٢٥٣٣ \_ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنَ النَّبِيِّ عَالَىٰ: «أَلْجِقُوا ٱلْفَرَاثِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

أَكُومُ وَعَن جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتِ آمِرْأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ٱبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيداً، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا بِمَالٍ. فَقَالَ: "يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِك»، عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا بِمَالٍ. فَقَالَ: "يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِك»، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: "أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ التَّلُكُيْنِ وَأُمَّهُمَا فَنَالَ: "أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ التَّلُكُيْنِ وَأُمَّهُمَا اللهُ فَي فَوْ لَك». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٤).

٧٥٣٥ ـ وعَن زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجِ وَأُخْتٍ لِأَبَوْينِ، فَأَعْظَى الزَّوْجَ النَّصْفَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البيهقي (۲۰۸/٦) من طريق عوف، عن سليمان بن جابر، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، به. وأخرجه كذلك الترمذي (۳۹۱)، والنسائي في الكبرى (۳۱/۷ ـ تحفة الأشراف)، والحاكم (۳۳۳/٤)، والدارقطني (۱/ ۸۱ ـ ۸۲)، من طريق عوف، عن سليمان بن جابر، عن عبد الله بن مسعود. وقيل: عن سليمان، عن أبي هريرة.

وقيل غير ذلك.

وراجع: «تحفة الأشراف» و«تهذيب الكمال» (٣٧٨/١١ ـ ٣٧٩).

وأعله الذهبي في «الميزان» (١٩٨/٢) بجهالة سليمان بن جابر، فقال: «ولا يُعرف سليمان».

وقال الترمذي في «السنن» (٤١٤/٤): «هذا حديث فيه اضطراب».

والحديث؛ لم يعزه الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٢٣) لأحمد، ولا هو في «أطرافه» لابن حجر. وراجع: «الإرواء» (٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «ن».

والحديث؛ أخرجه: أحمد (٣/ ١٨٤)، والترمذي (٣٧٩٠)، والنسائي في «فضائل الصحابة» (١٣٨)، وابن ماجه (١٥٥).

ورجح البيهقي في «السنن» (٦/ ٢١٠)، والخطيب في «المدرج» (٢/ ٢٧٧) أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة، والباقي مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٨/ ١٨٧)، ومسلم (٥٩/٥)، وأحمد (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٥٢)، وأبو داود (٢٨٩٢)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠).

وَٱلْأُخْتَ النِّصْفَ وَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِذَلِكَ. رَوَاهُ أَحمدُ (١).

٢٥٣٦ - وعَن أبي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ٱلنِّيَّ أَوْلَى ۚ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ [الأحزَّاب: ٦]، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَانَا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً (٢) فَلْيَاتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

## بَاب: سُقُوط وَلَدِ ٱلْأَبِ بِٱلْإِخْوَةِ مِنَ ٱلْأَبُويْنِ

٢٥٣٧ - عَن عَليِّ، قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ لَهَذِهِ الآيَةَ: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيلَةٍ يُوْصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٧]، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي ٱلْأُمُّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي ٱلْعَلَّاتِ (٤)، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ. رَوَاهُ أحمدُ والتِّرمذيُّ وابنُ مَاجَه (٥).

وللبُخاريِّ مِنهُ تَعلِيقاً (٢٠): «قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ».

#### بَابِ: ٱلْأُخَوَاتِ مَعَ ٱلْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

٢٥٣٨ - عَن هُزيلِ بنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَن ٱبْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النَّصْفُ، وَاثْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينْ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِي عَلَيْ الْبِنْتِ النَّصْفُ، وَلابْنَةِ ٱلْابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسلماً والنَّسَائيَّ (٧).

من طريق أبي بكر بن عبد الله، عن مكحول وضمرة وعطية وراشد، عن زيد، به.

قال الحافظ في «إتحاف المهرة» (٢٥٦/٤): «وهذا منقطع، لم يسمع واحد منهم من رَيد بن ثابت».

(٢) في «النهاية»: «الضَّيَاع: العِيَال».

أخرجه: البخاري (٣/ ١٥٥)، ومسلم (٥/ ٦٣)، وأحمد (٢/ ٣٣٤).

في «النهاية»: «أولاد العلات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد».

(٥) أخرجه: أحمد (١/ ٧٩، ١٣١)، والترمذي (٢٠٩٤)، (٢٠٩٥)، وابن ماجه (٢٧١٥).

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن على، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم».

وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٢٠٦): «والحارث وإن كان ضعيفاً فإن الإجماع منعقد على وَفْق ما

"صحيح البخاري" (٦/٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (١٨٨/٥).

أخرجه: البخاري (١/ ١٨٨)، وأحمد (١/ ٣٨٩، ٤٦٤)، وأبو داود (٢٨٩٠)، والترمذي (٢٠٩٣)، وابن ماجه (۲۷۲۱).

وزَادَ أَحمدُ والبُخاريُّ: «فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ لهٰذَا ٱلْحَبْرُ فِيكُمْ».

٢٥٣٩ \_ وعَن الأَسْودِ: أَنَّ مَعَاذَ بْنَ جَبَلِ وَرَّثَ أُخْتاً وَابْنَةً، جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النَّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ يَومَئِذٍ حَيٌّ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ، والبُخاريُّ بِمَعناهُ(١).

### بَاب: مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ ٱلْجَدَّةِ وَٱلْجَدِّ

• ٢٥٤٠ عن قبيصة بن ذُؤيبٍ قَالَ: جَاءَتِ ٱلْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَتُهُ مِيرَاثُهَا فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةُ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ٱلْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبة، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ٱلْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبة، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: ثُمَّ جَاءَتِ ٱلْجَدَّةُ ٱلْأَخْرَى إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثُهَا فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ هُو ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ ٱجْتَمَعْتُمَا فَهُو بَيْنَكُمَا، وَأَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وصَحَّحهُ التَّرمذيُّ (٢).

٢٥٤١ ـ وعَن عُبادة بنِ الصَّامتِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ ٱلْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا.
 رَوَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ في «المُسْنَدِ»<sup>(٣)</sup>.

٢٥٤٢ \_ وعَن بُريدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ. رَوَاهُ أَبو

٢٥٤٣ ـ وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ يَزيدَ: قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ: ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَل ٱلْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَل الأُمِّ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ لهٰكَذَا مُرسَلاً (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود (٢٨٩٣)، والبخاري (٨/ ١٨٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٢٢٥/٤)، وأبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠٠)، وابن ماجه (٢٧٢٤).
 قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٨٠): «إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق».

 <sup>(</sup>٣) «زوائد المسند» (٣/٧٧٥)، والبيهقي (٦/ ٢٣٥)، من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة به.

قال البيهقى: «إسحاق عن عبادة مرسل».

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٢٨٩٥).

وفي إسناده عبيد الله العتكي، وقد وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد.

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٤/ ٩٠).

وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٨١):

<sup>«</sup>ذكر البيهقي عن محمد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه».

٢٥٤٤ - وعَن القَاسِمِ بنِ مُحمدٍ قَالَ: جَاءَتِ ٱلْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ﴿ اللَّهُ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ ٱلْأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتُرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيِّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ، فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مَالِكٌ في «المُوطَلِ

٧٥٤٥ - وعَن عِمْرَانَ بِنِ حُصِينٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ٱبْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ»، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ»، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ»، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ ٱلْآخَرَ طُعْمَةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

٢٥٤٦ - وعَنِ الحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَنْ فَرِيضَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ٱلْجَدِّ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ الْمُزَنِيُّ فَقَالَ: قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَاذَا؟ قَالَ: السُّدُسُ. قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قَالَ: لَا دَرَيْتَ، فَمَا تُعْنِي إِذَنْ!. رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

## بَابِ: مَا جَاءَ فِي ذَوِي ٱلأَرْحَامِ وَٱلْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٢٥٤٧ - عَنِ المِقْدَامِ بِنِ مَعْدِيكُرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَئَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِئُهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِئُهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاوِدَ وَابِنُ مَاجَهُ (٤).

٢٥٤٨ - وعَن أَبِي أُمامة بِنِ سَهِلِ: أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِسَهْم فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ [عُمَرً] فَا النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى مَنْ لَا وَارِثَ مَا لَهُ وَارِثَ مَاجَه، وللتِّرمذيِّ مِنهُ المَرْفوعُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٦).

٢٥٤٩ - وعَن ابنِ عَباسٍ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً إِلَّا عَبْداً

وإسناده منقطع؛ لأنَّ القاسم لم يدرك جده أبا بكر.

(٢) أخرجه: أحمد (٤٢٨/٤)، وأبو داود (٢٨٩٦)، والترمذي (٢٠٩٩)، من طريق الحسن، عن عمران بن حصين، ولم يسمع منه.

(m) «المسند» (0/ ۲۷).

والحديث مرسل، الحسن لم يسمع من عمر.

(٤) أخرجه: أحمد (٤/١٣٣)، وأبو داود (٢٨٩٩)، وابن ماجه (٢٦٣٤). وراجع: «العلل» للرازي (٢/٥٠)، وللدارقطني (٥/١٣ب، ١٤أ)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٦/٢١٢ ـ ٢١٥) و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (٣/٥٤٠).

(٥) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۳۱۸).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٢٨، ٤٦)، والترمذي (٢١٠٣)، وابن ماجه (٢٧٣٧).

#### هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثُهُ (١) =

٢٥٥٠ ـ وعَن قَبيصةَ، عن تَميم الدَّارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ».

وهُو مُرْسَلٌ؛ «قَبيصةُ» لَمْ يَلْقَ «تميماً الدَّارِيَّ»(\*) =

٢٥٥١ ـ وعَن عَائِشةَ: أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ عَلَيْ خَرَّ مِنْ عِذْقِ نَحْلَةٍ فَمَاتَ فَأُتِي بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ:
 «هَلْ لَهُ مِنْ نَسِيبٍ أَوْ رَحِمٍ؟» قَالُوا: لَا ، قَالَ: «أَعْطُوا مِيرَاثَهُ بَعْضَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ». رَوَاهُنَّ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ
 الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

٢٥٥٢ ـ وعَن بُريدَةَ قَالَ: تُوَفِّيَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَزْدِ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱدْفَعُوهُ إِلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٤٠).

٢٥٥٣ - وعَن ابنِ عَباسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَأُولُوا اللَّهُ اللللْمُولِلَّا اللللْمُولِلَّالَّلِمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللللْمُولُولُ اللل

#### بَاب: مِيرَاث ابنِ المُلاعِنَةِ والزانِيَةِ مِنْهُمَا وميراثُهُمَا منْهُ وانقطِاعُهُ من الأَبِ

٢٥٥٤ ـ فِي حَديثِ المُتلَاعِنَيْنِ الَّذِي يَرْوِيه سَهْلُ بنُ سَعْدٍ: قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ ابْنُهَا يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ. أَخْرَجَاهُ (٢).

(۱) أخرجه: أحمد (۳۵۸/۱)، وأبو داود (۲۹۰۵)، والترمذي (۲۱۰۱)، وابن ماجه (۲۷٤۱)، كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٧٦/٧): «عوسجة مولى ابن عباس، روى عن عمرو بن دينار، ولم يصح».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٤٤): «لا يتابع عليه».

وراجع: «الإرواء» (٦/ ١١٤).

- (۲) أخرجه: أحمد (۱۰۳/٤)، وأبو داود (۲۹۰۲)، والترمذي (۲۱۰۵)، وابن ماجه (۲۷۳۳).
- (٣) أخرجه: أحمد (٦/١٣٧)، وأبو داود (٢٩٠٢)، والترمذي (٢١٠٥)، وابن ماجه (٢٧٣٣).
- (٤) أخرجه: أحمد (٣٤٧/٥)، وأبو داود (٢٩٠٣) من طريق جبريل بن أحمر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.
- قال المنذري في «مختصر السنن» (٤/ ١٧٤): «وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً، وقال: جبريل بن أحمر ليس بالقوي ، والحديث منكر».
  - (٥) «السنن» (٤/ ٨٨ \_ ٩٨).
  - (٦) أخرجه: البخاري (٧٠/٧)، ومسلم (٤/٥٠١).

٥٥٥٥ \_ وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا مُسَاعَاةً (١) فِي ٱلْإِسْلَامِ، مَنْ سَاعَى فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ ٱلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ٱدَّعَى وَلَداً مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ (٢) فَلَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ . رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٣).

٢٥٥٦ \_ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ». رَوَاهُ التِّرمذيُ (٤٠).

٢٥٥٧ \_ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، عنِ النَّبيِّ ﷺ: أَنَّهُ جَعَلَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ لأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا. رَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

#### بَاب: مِيرَاث ٱلْحَمْلِ

٢٥٥٨ \_ عَن أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عِيدٌ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَهَلَّ ٱلْمَوْلُودُ وَرِثَ ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢٠).

٢٥٥٩ ـ وعن سَعِيدِ بنِ المُسيِّب، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ والمِسْورِ بنِ مَخْرمةَ قَالا: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهلًى» (٧). ذَكَرهُ أحمدُ بنُ حَنبلٍ فِي رِوايةِ ابْنِهِ عَبدِ اللهِ عَنْ أَبيهِ (٨).
 عَنْ أَبيهِ (٨).

#### بَاب: ٱلْمِيرَاث بِالْوَلَاءِ

٢٥٦٠ \_ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

وللبُخاريِّ في رِوَايةٍ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النَّعْمَةَ»(٩).

٢٥٦١ ـ وعَن قَتَادَةَ، عَن سَلْمَىٰ بنتِ حَمْزَةَ: أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وتَرَكَ ٱبْنَتَهُ فَوَرَّثَ النَّبِيُ ﷺ أَبْنَتُهُ النِّمِيْ ، رَوَاهُ أَحمدُ (١٠).

والحديث؛ في إسناده ابن لهيعة.

قال الترمذي: "وقد روى غيرُ ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّ ولد الزني لا يرث من أبيه».

(٦) «السنن» (۲۹۲۰).

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «المساعاةُ: الزِّنَي».

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: يقال: «هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٣٦٢)، وأبو داود (٢٢٦٤).

وفي إسناده رجل مجهول.

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٢١١٣).

<sup>(</sup>۵) «السنن» (۲۹۰۷، ۲۹۰۸).

<sup>(</sup>٧) في «النهاية»: «استهلال الصبي: تصويته عند ولادته».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: ابن ماجه (٢٧٥١). (٩) تقدم تخريجه برقم (٢٢٢، ٢٢٢٤).

<sup>(</sup>۱۰) «المسند» (۲/ ۲۰۵).

إسناده منقطع؛ قتادة لم يسمع من سَلْمَى.

٢٥٦٢ ـ وعَن جَابِرِ بِنِ زَيدٍ، عَنِ ابِنِ عَبَاسٍ: أَنَّ مَوْلَى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ٱبْنَتَهُ وَٱبْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَعْلَى النَّبِيُ ﷺ ٱبْنَتَهُ النِّصْفَ وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (١).

واحْتَجَّ أَحمدُ بهٰذا الخَبرِ ـ فِي رِوَايَةِ أَبي طَالبٍ ـ وذَهَبَ إِلَيهِ.

وكَذَلك؛ رُوي عَن إِبراهيمَ النَّخَعيِّ ويَحْيى بنِ آدَم وإسحاقَ بنَ رَاهويه: أَنَّ المَوْلَى كَانَ لِحَمزةً.

وقد رُوي: أَنَّه كَانَ لبنتِ حَمْزَةً.

فَرَوَى محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ أَبي لَيلَى، عَنِ الحَكَمِ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ، عَن بنتِ حَمْزةَ وهِي أُختُ ابنِ شَدَّادٍ لأُمَّهِ: «قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ٱبْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النَّصْفَ وَلَهَا النَّصْفَ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢).

و «ابنُ أَبِي لَيلَى» فِيهِ ضَعْفٌ، فإنْ صَحَّ لهذا لَمْ يَقدحْ في الرِّوايةِ الأُولَى؛ فإنَّ مِنَ المُحْتملِ تَعدُّدَ الوَاقِعَةِ، ومِنَ المُحتملِ أَنَّه أَضَافَ مَولَى الوَالدِ إلى الوَلدِ؛ بِنَاءً عَلَى القَولِ بِانتِقَالِهِ إِلَيهِ أو تَوريثِهِ بِهِ.

## بَاب: النَّهْي عَنْ بَيع ٱلْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ وَمَا جَاءَ فِي السَّائِبَةِ

٢٥٦٣ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٣). ٢٥٦٣ - وعَن عَليِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ

وَٱلْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٤).

ولَيسَ لِمُسلم فِيهِ: «بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ»؛ لَكِن لَهُ مِثْلهُ بهذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ حَديثِ أَبي هُريرةَ (٥٠).

٢٥٦٥ ـ وعَن هُزيل بن شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَقْتُ عَبْداً لِي وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً (٢)، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَهْلَ ٱلْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَأَنْتَ وَلِيُ نِعْمَتِهِ وَلَكَ مِيرَاثُهُ، وَإِنْ تَأَثَّمْتَ وَتَحَرَّجْتَ فِي شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ ٱلْمَالِ. رَوَاهُ البُرْقَانِيُّ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيح.

وانظر: «مسائل أحمد» رواية أبي داود (١٤١٤)، وابنه صالح (١٢٠٢).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۶/ ۸۳ \_ ۸۶).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۷۳٤).

<sup>(</sup>۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۹۲)، ومسلم (۲۱۶٪)، وأحمد (۹/۲، ۷۹، ۲۰۷)، وأبو داود (۲۹۱۹)، والترمذي (۲۲۳۱، ۲۲۲۲)، والنسائي (۲۰۲۷)، وابن ماجه (۲۷٤۷).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ١٩٢)، ومسلم (٤/ ١١٥)، وأحمد (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٤/٢١٦).

<sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «السائبة: العبد الذي يُعتق سائبة ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له».

وللبُخَارِيِّ مِنهُ: «إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيبُونَ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيبُونَ» (١).

#### بَابِ: ٱلْوَلَاء هَلْ يُورَثُ أَوْ يُورَثُ بِهِ

٢٥٦٦ ـ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رِيَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهُم أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرِ ٱلْجُمَحِيَّةَ فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوفِّيَتْ أُمُّهُمْ فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيَهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بِنُ ٱلْعَاصِ معهُ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عِمْوَاسَ (٢) فَوَرِثَهُمْ مَوَالِيَهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بِنُ ٱلْعَاصِ معهُ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عِمْوَاسَ (٢) فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو وَجَاءَ بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يخاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ عَمْرٌ وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌ ووَجَاءَ بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يخاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ ٱلْوَالِلُهُ أَوِ لَكَ عَمْرُ لَوْ يَعْمَرُ بْنِ عَوْفٍ إِلَى عَمْرَ بْنِ عَوْفٍ لَعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ " فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه، وَأَبو دَاودَ بِمَعْنَاهُ.

ولأَحْمدَ؛ وَسَطُهُ مِنْ قَولِهِ: «فَلَمَّا رَجَعَ [عَمْرٌو وَجَاءَ] (٣) بَنُو مَعْمَرَ» إلى قوله: «فَقَضَى لَنَا هِ» (٤٠).

قَالَ أَحمدُ - فِي رِوَايةِ ابنِهِ صَالِحٍ - حَديثُ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَ**ا أَحْرَزَ ٱلْوَالِدُ أَوِ ٱلْوَلَدُ فَهُوَ** لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ»، هٰكَذَا يَرويهِ عَمرُو بنُ شُعيبٍ. وَقَد رُوي عَن عُمرَ وعُثمانَ وعَليٍّ وزيدٍ وابنِ مَسعودٍ: أَنَّهم قَالُوا: «الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ» (٥) فهٰذَا الَّذِي نَذْهبُ إليهِ، وهُو قَولُ أَكثرِ النَّاسِ فِيمَا بَلَغْنَا.

#### بَاب: مِيرَاث ٱلْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

٢٥٦٧ \_ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ، وَيُقَامُ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ». رَوَاهُ النَّسَائيُّ.

وكَذَلِكَ أَبُو دَاودَ والتِّرمذيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٦)، ولَفْظُهُمَا: «إِذَا أَصَابَ ٱلْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثاً وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ».

وللدَّارقُطنيِّ (٧) مِثْلُهُمَا، وَزَادَ: «وأُقِيمَ عَلَيْهِ ٱلْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ».

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۹۲/۸).

<sup>(</sup>Y) في حاشية الأصل: «قرية بين الرملة وبيت المقدس».

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل و «ن»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٢٧)، وأبو داود (٢٩١٧)، وابن ماجه (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) في «النهاية»: «الولاء للكُبْر: أكبر ذرية الرجل».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٢٢٢، ٢٢٦، ٢٦٠)، وأبو داود (٤٥٨٢)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي (٤٦/٨). والحديث اختلف في وصله وإرساله، وروي موقوفاً أيضاً على ابن عباس.

قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (٥/ ٣٨٥): "ولهذا الاضطراب، والله أعلم، ترك الإمام أحمد القول به".

<sup>(</sup>٧) «السنن» (٤/ ١٢١).

وَقَالَ أَحمدُ \_ فِي رِوَايةِ محمدِ بنِ الحَكمِ \_: إِذَا كَانَ العَبدُ نِصْفُه حُرًّا ونِصْفُهُ عبداً وَرِثَ بِقَدْرِ الحُريةِ، كَذَلِكَ رُوي عَنِ النَّبيِّ ﷺ.

### بَاب: امتِنَاع الْإِرْثِ باخْتِلَافِ الدِّينِ وحكم مَنْ أَسْلَمَ على مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَم

٢٥٦٨ - عَن أُسامَة بِنِ زَيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَرِثُ ٱلْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسلماً والنَّسَائِيُّ (١).

وفِي رِوَايةٍ: «قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتنْزِلُ غَداً فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ أَوْ دُورٍ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٍّ شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ» أَخْرَجَاهُ (٢).

٢٥٦٩ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَوَ**ارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى**». رَوَاهُ أحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

وللترِّمذيِّ مِثْلُهُ مِن حَديثِ جَابرِ<sup>(٤)</sup>.

٢٥٧٠ - وعَن جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ ٱلْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمْ ٢٥٧٠ - وعَن جَابِرٍ، وَقَالَ: مَوقُوفٌ وهُو أَمَتَهُ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٥)، ورَوَاهُ مِنْ طَرِيتٍ آخرَ مَوقُوفاً عَلَى جَابِرٍ، وَقَالَ: مَوقُوفٌ وهُو مَحْفُوظٌ.

٢٥٧١ ـ وعَنِ ابنِ عَباسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ قَسْمِ قُسِمَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ الْإِسْلَامُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَا قُسَمَ ٱلْإِسْلَامُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَا خَسَمَ ٱلْإِسْلَامُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَا خَهِ (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱۹٤/۸)، ومسلم (٥٩/٥)، وأحمد (٢٠٠، ٢٠١)، وأبو داود (٢٩٠٩)، والترمذي (٢١٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٧١)، وابن ماجه (٢٧٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٥/ ١٨٧)، (١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ١٧٨)، وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) حديث جابر أخرجه: الترمذي (٢١٠٨) من طريق ابن أبي ليلى وهو ضعيف. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى».

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٤/٤٧، ٧٥).

وراجع: «الإرواء» (١٧١٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود (٢٩١٤)، وابن ماجه (٢٤٨٥)، وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ١٢٦): «إسناده حد».

### بَاب: أَنَّ القَاتِلَ لا يَرِثُ وأَنَّ دِيَةَ المَقْتولِ لِجَمِيع وَرَثَتِهِ مِنْ زوجَةٍ وغيْرِهَا

٢٥٧٢ \_ عَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَرِثُ ٱلْقَاتِلُ شَيْئًا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ(١).

٧٥٧٣ \_ وعَن عُمَرَ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاكُ». رَوَاهُ مَالِكٌ في «المُوطَّإِ» وأَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢).

٢٥٧٤ ـ وعَن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، لَا تَرِثُ الْمَوْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أُورِّثَ ٱمْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِي مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٣).

ورَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ رِوَايةِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُمَرَ، وَزَادَ: قَالَ ابنُ شِهابِ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.

٧٥٧٥ \_ وعَن عَمرِو بِنِ شُعيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثُ بَيْنَ وَرَثَةِ ٱلْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيُّ (٤٠).

٢٥٧٦ ـ وعَن قُرةَ بنِ دُعْمُوصَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَعَمِّي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدَ هٰذَا دِيَةُ أَبِي فَمُرْهُ يُعْطِنيهَا، وَكَانَ قُتِلَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ: «أَعْطِهِ دِيَةَ أَبِيهِ». فَقُلْتُ: هَلْ لِأُمِّي هٰذَا دِيَةُ أَبِيهِ فَمُرْهُ يُعْطِنيهَا، وَكَانَتْ دِيَتُهُ مَائَةً مِنَ ٱلْإِبلِ». رَوَاهُ البخاريُّ فِي «تَارِيخِهِ» (٥٠).

#### بَاب: فِي أَنَّ ٱلْأَنَّبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ

٢٥٧٧ ـ عَن أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» (٢) = ٢٥٧٨ ـ وعَن عُمَرَ: أَنَّه قَالَ لِعُثْمَانَ وعبدِ الرَّحَمْنِ بنِ عَوفٍ والزَّبيرِ وسَعدٍ وعَليِّ والعَبَّاسِ: أُنْشِدُكُم بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا نُورَثُ، مَا

وراجع: «الإرواء» (١٦٧٠).

وعمرو لم يدرك عمر والم

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۵ع).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مالك في «الموطأ» (٥٤٠)، وأحمد (٤٩/١)، وابن ماجه (٢٦٤٦)، من طريق عمرو بن شعيب عن عمر به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص٥٤٠)، وأحمد (٣/٤٥٢)، وأبو داود (٢٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٢٤)، وأبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي (٨/ ٤٣)، وابن ماجه (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (١٨٠/٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١١٥/٥)، (١٨٥/٨)، ومسلم (١٥٥/٥)، وأحمد (١/٤، ١٠).

#### تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ (١)=

٢٥٧٩ - وعَن عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوفِّي أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا نُوْرَتُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟» (٢) =

٢٥٨٠ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَاراً، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ.

وفي لَفظٍ لأَحمدَ (٤): «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيناراً وَلَا دِرْهَماً».

٢٥٨١ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَنْ قَالَتْ لأَبِي بَكْرِ: مَنْ يَرِثُكَ إِذَا مِتَّ؟ قَالَ: وَلَدي وَأَهْلِي، قَالَتْ: فَمَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيِّ عَلَيْ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ: "إِنَّ النَّبِيِّ لَا يُورَثُ»، وَلَكِنْ أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرِمذيُّ وصَحَّحهُ (٥٠).

### كِتَابُ العِثْقِ

#### بَاب: ٱلْحَث عَلَيْهِ

٢٥٨٢ ـ عَن أَبِي هُرِيرةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِن النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

٣٠٥٨ - وعَن سَالِم بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَن أَبِي أُمَامَةَ وغَيرِهِ مِنْ أَصحابِ النَّبِيِّ ﷺ - يَعْنِي:
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: ﴿أَيُّمَا ٱمْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ ٱمْرَءاً مُسْلِماً كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ
عُضْوٍ مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ، وَأَيُّمَا ٱمْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ ٱمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ
عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضُواً مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرَمِذِيُّ وصَحَّحهُ (٧).

وَلَأَحمدَ وأَبِي دَاودَ مَعْناهُ مِنْ رِوَايَةِ كَعبِ بِنِ مُرَّةَ ـ أَوْ: مُرَّةَ بِنِ كَعبٍ ـ السُّلَمِيِّ، وزَادَ فِيهِ: «وأَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ ٱمْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا

أخرجه: البخاري (٩٦/٤)، (٥/١١٣)، ومسلم (٥/١٥١)، وأحمد (١/٥١، ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٥/ ١١٥)، (٨/ ١٨٥)، ومسلم (٥/ ١٥٣)، وأحمد ٦/ ١٤٥، ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٤/ ١٥)، ومسلم (٥/ ١٥٦)، وأحمد (٢/ ٣٧٦).

<sup>(3) «</sup>المسند» (7/737).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١٠/١، ١٣)، والترمذي (١٦٠٨). وقال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٣/ ١٨٨)، (٨/ ١٨١)، ومسلم (١٧١٤)، وأحمد (٢/ ٢٤٠، ٤٣٠، ٤٤٧، ٥٢٥).

<sup>(</sup>٧) «الجامع» (١٥٤٧).

عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهَا»(١).

٢٥٨٤ ـ وعَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ ٱلْأَعَمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الإيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً» (٢) =

٢٥٨٥ ـ وعَن مَيمونةَ بنتِ الحَارِثِ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: «أَوَ فَعَلْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا (٣).

وفِي الثَّانِي دَلِيلٌ عَلَى جَوازِ تَبَرُّعِ المَرأةِ بِدُونِ إِذنِ زَوجِهَا، وأَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ أَفضلُ مِنَ العِتْقِ.

٢٥٨٦ - وعَن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ وَعَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِم، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ قَالَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

وقَدِ احْتُجَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الحَرْبِيَّ يَنْفُذُ عِنْقُهُ، ومَتَى نَفَذَ فَلَهُ وَلَاؤُه بِالخَيْرِ.

#### بَابِ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَشَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً

٧٥٨٧ \_ عَن سَفِينَةَ أَبِي عَبِدِ الرَّحَمْنِ قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَشَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيِّ ﷺ مَا عَاشَ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٥٠).

وفي لَفظٍ: «كُنْتُ مَمْلُوكاً لأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ. فَقُلْتُ: فَقُلْتُ مَا عَلَيْ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتُ. فَأَعْتَقَتْنِي وَٱشْتَرَطَتْ عَلَيْ ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٦٠).

### بَابِ: مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم

٢٥٨٨ ـ عَن أبي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَّهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً

قال أبو داود: «سالم لم يسمع من شرحبيل بن السمط».

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٢٣٥/٤)، وأبو داود (٣٩٦٧). من طريق سالم بن أبي الجعدِ؛ عن شرحبيل بن السمط،
 عن كعب بن مرة، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣/ ١٨٨)، ومسلم (١/ ٢٢)، وأحمد (٥/ ١٥٠، ١٦٣، ١٧١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٠٧)، ومسلم (٣/ ٧٩)، وأحمد (٦/ ٣٣٢).

٤) أخرجه: البخاري (٢/ ١٤١)، (٣/ ٩٣، ١٠٧)، (٨/٧)، ومسلم (١/ ٧٩)، وأحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٢١)، وابن ماجه (٢٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) «السنن» (٣٩٣٢).

فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ<sup>(١)</sup>.

٢٥٨٩ ـ وعَنِ الحَسَنِ، عَن سَمرةَ رَهِهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ». رَوَاهُ الخَمسةُ إِلَّا النَّسَائيُّ (٢٠). وفي لَفظٍ لأحمد: «فَهُوَ عَتِيقٌ» (٣٠).

ولأبي دَاودَ عَن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ مَوقُوفاً، مِثْلُ حَديثِ سَمُرةً (١٠).

ورَوَى أَنَسٌ: «أَنَّ رِجَالاً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ٱلْذَنْ لَنَا فَلْنَتُرُكُ لابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ. فَقَالَ: «لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهِماً». رَوَاهُ البُخارِيُّ .

وهُو يَدلُّ عَلَى أَنَّه إِذَا كَانَ فِي الغَنِيمَةِ ذُو رَحم لبعضِ الغَانِمِينَ وَلَمْ يَتعيَّنْ لَه لَمْ يعتقْ عَلَيهِ، لأَنَّ العَبَّاسَ ذُو رَحمٍ مَحْرَمٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمِنْ عَليِّ ﷺ.

### بَاب: أَنَّ مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ عُتِقَ عَلَيْهِ

٧٩٩٠ - عَنِ ابنِ جُريج، عَن عَمرِو بنِ شُعيب، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو: «أَنَّ إِنْبَاعاً أَبَا رَوْح وَجَدَ غُلَاماً لَهُ مَعَ جَارِيةٍ لَهُ فَجَدَّعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَى هَٰذَا؟» فَقَالَ: «مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِك؟» قَالَ: زِنْبَاعُ. فَدَعَاهُ النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا؟» فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هُذَا اللهِ عَلَى هُذَا اللهِ عَلَى هُولَى مَنْ أَنَا؟ فَقَالَ: وَحَيَّهُ وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَمَالِكَ. فَقَالَ: وَصِيّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَبَالِكَ. فَقَالَ: وَصِيّةُ اللهُ عَلَى عَبَالِكَ فَقَالَ: وَعِيلًا اللهِ عَلَى عَبَالِكَ عَمَرُ جَاءَهُ فَقَالَ: وَصِيّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَبَالِكَ. فَأَجْرَاهَا عَلَيه حَتَّى قُبِضَ، فَلَمَّا اللهِ عَلَى عَبَالِكَ. فَأَجْرَاهَا عَلَيه حَتَّى قُبِضَ، فَلَمَّا اللهِ عَلَى عَبَالِكَ. فَقَالَ: وَصِيّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَبَالِكَ. فَقَالَ: وَصِيّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَبَالِكَ. فَقَالَ: وَصِيّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَمَرُ جَاءَهُ فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: نَعَمْ، أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: مِصْرَ، فَكَتَبَ

(۱) أخرجه: مسلم (۲۱۸/۶)، وأحمد (۲/ ۲۳۰، ۲۲۳، ۳۷۲)، وأبو داود (۵۱۳۷)، والترمذي (۱۹۰۱)، والنسائي ـ كما في «التحقة» ـ (۱۲۲۰)، وابن ماجه (۳۲۰۹).

(٢) أخرجه: أحمد (٥/١٥، ١٨، ٢٠)، وأبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥)، من حديث قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعاً به.

واختلف فيه على قتادة:

فرواه حماد بن سلمة، عن قتادة بإسناده مرفوعاً.

وعند ابن ماجه (٢٥٢٤) زاد من طريق محمد بن بكر البرساني عن حماد، عن قتادة وعاصم، عن سمرة مرفوعاً.

> ورواه سعيد بن أبي عروبة \_ عند أبي داود (٣٩٥١) \_ عن قتادة، عن الحسن، موقوفاً عليه. وقال أبو داود: «سعيد أحفظ من حماد».

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة.

وكذلك؛ ضعفه البخاري وأحمد وعلى بن المديني وغيرهم.

وراجع «العلل الكبير» للترمذي (ص٢١١)، و«التلخيص الحبير» (٤/ ٣٩٠)، و«تهذيب السنن» لابن القيم (٥/ ٢٩٠) وكتابي «الإرشادات» (ص٩٩ \_ ٠١٠، ٣٤٤ \_ ٣٤٧).

(٣) «المسند» (١٨/٥). (٤) «السنن» (٣٩٥٠).

(٥) «الصحيح» (٣/ ١٩٣).

عُمَرٌ إِلَى صَاحِبِ مِصْرَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضاً يَأْكُلُهَا». رَوَاهُ أَحمدُ(١).

وفِي رِوَايةِ أَبِي حَمْزةَ الصَّيْرَفِيِّ: حَدَّثني عَمرُو بنُ شُعيبِ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ: «قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ صَارِحاً فَقَالَ لَه: مَا لَك؟ قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيرِي. وَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ ﷺ: اَذْهَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَذْهَبُ فَأَنْتَ حُرُّ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢) وزَادَ: «قَالَ: عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَقُولُ أَرْأَيْتَ إِنِ ٱسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَى كُلِّ مُوْمِنِ أَوْ مُسْلِم».

ورُوي: «أَنَّ رَجُلاً أَقْعَدَ أَمَةً لَهُ فِي مِقْلَى حَارٍّ فَأَحْرَقَ عَجُزَهَاً؛ فَأَعْتَقَهَأَ عُمَرُ وَأَوْجَعَهُ ضَرْباً». حَكَاهُ أَحمدُ فِي رِوَايةِ ابن مَنصورِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ أَقُولُ.

### بَابِ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ

٢٥٩١ - عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ
 ثَمَنَ ٱلْعَبْد قُوِّمَ ٱلْعَبْد عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عُتِقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ وَالدَّارِقُطنيُ (٣) وزَادَ: «وَرَقَ مَا بَقِيَ».

وفي رِوَايَةٍ مُتَفَّقٍ عَلَيهَا: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِراً»(٤).

وفِي رِوَايةٍ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ ٱلْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٥).

وفي رِوَايةٍ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطِي شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْمُعْتَقِ». رَوَاهُ البُخارِيُ<sup>(٢)</sup>.

وفي رِوَايَةٍ: «مَنْ أَعْتَقَ<sup>(٧)</sup> نَصِيباً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بَقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَثِيقٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٨).

وفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ

<sup>(1) «</sup>المسند» (۲/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (٤٥١٩)، وابن ماجه (۲٦٨٠).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۲، ۱۸۹)، ومسلم (۲/۲۱۲)، (۹۰/۹۰)، وأحمد (۲/۱۵، ۱۰۰، ۱۱۲، ۱۱۲)
 (۱۲۲)، وأبو داود (۳۹٤۰)، والترمذي (۱۳٤٦)، والنسائي (۱۹/۷)، وابن ماجه (۲۵۲۸)، والدارقطني (۱۲٤/۶).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ١٨٩)، ومسلم (٥٦/٥)، وأحمد (٢/ ٥٣، ٧٧، ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٨٩/٣)، وأحمد (١١/٢).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٣/ ١٨٤). (٧) في «الأصل»: «أعطى»، والمثبت من «ن».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٣/ ١٩٦)، وأحمد (٣/ ١٤٢).

ٱلْعَبْدِ». رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو دَاودَ (١).

٢٥٩٢ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي ٱلْعَبْدِ أَوْ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ: «قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ: «قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْمَعْدِلُ وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ ٱلْمُعْتَقِ». يُخْبِرُ بِذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَوَاهُ البُخارِيُ (\*).

٢٥٩٣ ـ وَعَن أَبِي المَليحِ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِنَا أَعْتَقَ شِقْصاً (٣) لَهُ مِنُ مَمْلُوكٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ فَجَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ: «لَيْسَ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ: «لَيْسَ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ: «لَيْسَ اللهِ ﷺ وَيَالُهُ أَحمدُ (٤).

وَفِي لَفَظٍ: ﴿هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ، لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ ﴿. رَوَاهُ أَحمدُ، ولأَبِي دَاودَ مَعْنَاهُ (٥٠).

٢٥٩٤ ـ وعَن إِسمَاعيلَ بنِ أُميةَ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّه قَالَ: ﴿كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ أَوْ ذَكُوَانُ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿تَعْتِقُ فِي عِنْقِكَ وَتُرَقُّ فَي وَقُكَ». قَالَ: فَكَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ». رَوَاهُ أَحمدُ (٦).

٢٥٩٥ ـ وعَن أبي هُريرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «مَنْ أَعَتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ ٱلْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ ٱسْتُسْعِيَ فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يَعْتِقْ غَيْرَ مَسْقُوقٍ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائيَّ

#### بَاب: التَّدْبير (٨)

٢٥٩٦ \_ عَن جَابِر: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).

وَفِي لَفَظٍ «قَالَ: أَعْتَقُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجاً وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ

- (١) أخرجه: مسلم (٩٦/٥)، وأبو داود (٣٩٤٦). (٢) "صحيح البخاري" (٣/ ١٩٠).
  - (٣) في «النهاية»: «الشَّقْصُ والشَّقيصُ: النَّصيب في العين المشتركة من كل شيء».
    - (٤) «المسند» (٥/٤٧).
    - (٥) أخرجه: أحمد (٥/ ٧٥)، وأبو داود (٣٩٣٣).
      - (٦) «المسند» (٣/ ٤١٢)، وفي إسناده ضعف.
- (۷) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۹۰)، ومسلم (۲۱۲/۶)، (۹۲/۵)، وأحمد (۲٬۷۵۷، ۲۲۶، ۲۸۵)، وأبو داود (۳۹۳۷، ۳۹۳۸)، والترمذي (۱۳٤۸)، وابن ماجه (۲۵۲۷)، وذكر الاستسعاء فيه خلاف.
- وراجع: «العلل» للدارقطني (١٠/ ٣١٥ ـ ٣١٨)، و«التمييز» لمسلم (ص١٩٠ ـ ١٩١)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٢٨١)، و«الفتح» لابن حجر (٥/ ١٥٧).
- (٨) في «النهاية»: يقال: «دبَّرتَ العبدَ إذا علَّقتَ عِتقه بموتك، وهو التدبير، أي: إنه يُعتق بعد ما يدبره سيده ويموت».
  - (٩) أخرجه: البخاري (٣/ ١٠٩، ١٩٢)، ومسلم (٥/ ٩٧)، وأحمد (٣/ ١٩٢، ٣٠٨).

فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمِ فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: ٱقْضِ دَيْنَكَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ " رَوَاهُ النَّسَائيُّ (١٠).

٢٥٩٧ ـ وعَن مُحمدِ بنِ قَيْسِ بِن الأحنفِ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّه أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَاتَبَهُ فَأَدى بَعْضاً وَبَقِيَ بَعْضٌ وَمَاتَ مَوْلَاهُ، فَأَتَوا ٱبْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: مَا أَخَذَ فَهُوَ لَهُ وَمَا بَقِيَ فَلَا شَيْءَ لَكُمْ. رَوَاهُ البُخارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ» (٢).

#### بَاب: ٱلْمُكَاتَب

٢٥٩٨ ـ عَن عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ٱرْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَا وُكِ لِي فَقَالَتْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرةُ لأَهْلِهَا فَأَبُوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَا وُكَ لَا لَهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ وَلَا قُكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «ٱبْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، مَنِ لَمُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةً مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُ وَأَوْنَقُ». مُتَّفَقُ الله أَنْ شَرَطَهُ مِائَةً مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُ وَأَوْنَقُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهُ اللهِ أَحَقُ وَأَوْنَقُ». مُتَعْقَدُ اللهِ اللهِ أَحَقُ وَأَوْنَقُ». مُتَفَقً

وفِي رِوَايةٍ قَالَتْ: «جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَةٌ» - الحَدِيثُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٢٥٩٩ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيُّ (٥٠).

وفِي لَفظٍ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ». رَوَاهُ أبو داود (٢٠).

٢٦٠٠ \_ وعَن أَمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتُحْتَجِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَّ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۷/ ۳۰٤)، (۸/ ۲٤۲).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۱/۲۱۰).وراجع: «الإرواء» (۱۷۵۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١٩٩/٣)، ومسلم (٢١٣/٤)، وأحمد (٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٩٥، ١٩٩)، ومسلم (٤/ ٢١٤)، وأحمد (٣/ ٣٣، ٨٣، ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١٧٨/٢، ١٨٤، ٢٠٩،٢٠٦)، وأبو داود (٣٩٢٧)، والترمذي (١٢٦٠)، وابن ماجه (٢٥١٩).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٣٩٢٦).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (۲/۲۸۹، ۳۰۸، ۳۱۱)، وأبو داود (۳۹۲۸)، والترمذي (۱۲۲۱)، وابن ماجه (۲۵۲۰). وهو حديث ضعيف.

وراجع: «السنن الكبرى» للبيهقي (٢١/ ٣٢٧)، و«الإرواء» (١٧٦٩).

ويُحمَل الأَمرُ بالاحْتِجَابِ عَلَى النَّدبِ.

٢٦٠١ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَة ٱلْحُرِّ وَمَا بَقِي دِيَة ٱلْعُرِّ وَمَا بَقِي دِيَة ٱلْعَبْدِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (١٠).

٢٦٠٢ ـ وعَن عَلَيٌّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

٢٦٠٣ - وعَن مُوسَى بنِ أَنس: أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ ٱلْمُكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ
 فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: كَاتِبْهُ، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَتَلَا عُمَرُ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيمِمْ خَيْراً ﴾ [النور: ٣٣]. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣).

٢٦٠٤ - وعَن أَبِي سَعِيدِ المَقْبرِي قَالَ: ٱشْتَرَتْنِي ٱمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَيْتٍ بِسُوقِ ذِي ٱلْمَجَازِ بِسَبْعِمَائَةِ دِرْهَم ثُمَّ قَدِمَتْ فَكَاتَبَتْنِي عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ دِرْهَم، فَأَذْهَبْتُ إِلَيْهَا عَامَّةَ ٱلْمَالِ ثُمَّ حَمَلْتُ مِسْبُعِمَائَةِ دِرْهَم ثُمَّ قَدِمَتْ فَكَاتَبَتْنِي عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ دِرْهَم، فَأَذْهَبْتُ إِلَيْهَا عَامَّةَ ٱلْمَالِ ثُمَّ حَمَلْتُ مَا بَقِيَ إِلَيْهَا فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ حَتَّى آخُذَهُ مِنْكَ شَهْراً بِشَهْرٍ وسَنَةً بِسَنَةٍ، فَخَرَجْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَابَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: ٱرْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ المَالِ، ثُمَّ بِسَنَةٍ، فَخَرَجْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَابَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: ٱرْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ المَالِ، ثُمَّ بِسَنَةٍ، فَأَنْ شِئْتِ فَخُذِي شَهْراً بِشَهْرٍ وَسَنَةً بِسَنَةٍ، قَالَ: فَأَرْسَلَتْ فَأَخَذَتُهُ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (1)

#### بَاب: مَا جَاءً فِي أُمِّ ٱلْوَلَدِ

٢٦٠٥ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَطِيءَ أَمْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٥٠).

وفي لَفظِ: «أَيُّمَا أَمْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ، أَوْ قَالَ: مِنْ بَعْدِهِ». رَوَاهُ حمدُ(٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳۱۹/۱)، وأبو داود (٤٥٨٢)، والترمذي (۱۲٥۹)، والنسائي (۲۸/۵). وراجع: «العلل الكبير» للترمذي (ص١٨٦) و«السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦) و«تهذيب السنن» لابن القيم (٥/ ٣٨٤ ـ ٣٨٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۱/٩٤، ١٠٤)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (١٠٢٤٤)، من حديث وهيب،
 عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، مرفوعاً به.

وأخرجه النسائي، فيما تقدم أيضاً، من حديث إسماعيل بن علية، عن أيوب عن عكرمة عن علي، مثله، ولم يرفعه.

قال النسائي: «ابن علية أثبت في أيوب من وهيب، وحديثه أشبه بالصواب».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٤/ ١٢٢).

وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣٠٣/، ٣٢٠)، وابن ماجه (٢٥١٥). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>r) «المسند» (1/٧١٣)

٢٦٠٦ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والدَّارِقُطنيُّ (١).

٢٦٠٧ \_ وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْياً فَنُحِبُّ ٱلْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكُمْ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ ﷺ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ». رَوَاهُ أحمدُ والنُخارِيُّ () والبُخاريُّ<sup>(٢)</sup>.

٢٦٠٨ \_ وعَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ ٱلْأَوْلَادِ وَقَالَ: ﴿لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُووَرَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا السَّيِّدُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٣).

وَرَوَاهُ مَالِكٌ في «المُوطَّأِ»، والدَّارقُطنيُّ مِنْ طَريقٍ آخَرَ: عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ، مِنْ قَولِهِ؛ وهُو أُصحُّ (٤).

٢٦٠٩ ـ [وعَن أَبِي](٤) الزُّبيرِ عَن جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيع سَرَارِينَا أُمَّهَات أَوْلَادِنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ فِينَا حيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَّاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٥٠).

ي . ٢٦١٠ ـ وعَن عَطاءٍ عن جَابِرٍ: قَالَ: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٦).

قَالَ بَعْضُ العُلِماءِ: إِنَّمَا وَجْهُ لهذا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُبَاحاً ثُم نُهِيَ عَنهُ، وَلَمْ يَظهرِ النَّهيُ لِمَنْ بَاعَها، وَلَا عَلِم أَبُو بَكُرٍ بِمَن بَاعَ في زَمَانِهِ لِقِصَرِ مُدَّتِهِ واشْتَعَالِهِ بأَهمِّ أُمورِ الدِّيْنِ، ثُمَّ ظَهَرَ ذَلِكَ زَمَنَ عُمرَ فأظهرَ النَّهيَ والمَنْعَ.

و لهذَا؛ مِثْلُ حَديثِ جَابِرٍ أَيضاً فِي المُتْعَةِ قَالَ: «كُنَّا نَسْتَمْتَعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَانَا عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ»، رَوَاهُ مُسلمٌ (٧).

وراجع: «تهذيب السنن» (٥/ ٤١١) و«الإرواء» (١٧٧١).

أخرجه: ابن ماجه (٢٥١٦)، والدارقطني (١٣١/٤). وراجع: «تهذيب السنن» (٥/ ٤١٢) و«الإرواء» (١٧٧٢).

أخرجه: البخاري (٣/ ١٠٩)، (٨/ ١٥٣)، وأحمد (٣/ ٨٨). **(Y)** 

«السنن» (١٣٤/٤)، من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعاً، به. واختلف في إسناده ووقفه.

والصواب: أنه موقوف من قول عمر رهينه، كما أشار المؤلف.

وراجع: «العلل» للدارقطني (٤/ق ٧٣ب)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٣٤٣/١٠)، و«النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (٢/ ٧٨٠، ٧٨١)، و«تهذيب السنن» لابن القيم (٥/ ٤١٢). والرواية الموقوفة؛ أخرجها: مالك في «الموطأ» (ص٤٨٥)، والدارقطني (٤/ ١٣٤).

> زیادة من «ن». (٤)

أخرجه: أحمد (٣/ ٣٢١)، وابن ماجه (٢٥١٧). (0)

«السنن» (٣٩٥٤).

(٧) «صحيح مسلم» (٤/ ١٣١).

وإِنَّمَا وَجْهُهُ مَا سَبَقَ؛ لامتناعِ النَّسْخِ بَعَدَ وَفَاةِ النِّبِيِّ ﷺ.

٢٦١١ - وعَن الخَطَّابِ بِنِ صَالِح، عَن أُمِّهِ، قَالَتْ: «حَدَّثْنِي سَلَامَةُ بِنْتُ مَعْقِلِ قَالَتْ: كُنْتُ لِلْمُبَابِ بْنِ عَمْرِو وَلِيَ مِنْهُ غُلَامٌ فَقَالَتْ لِي ٱمْرَأَتُهُ: الآنَ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُ تَرِكَةِ ٱلْحُبَابِ بْنِ عَمْرِو؟» فَقَالُوا: أَخُوهُ أَبُو اليَسَرِ كَعْبُ بْنُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَا تَبِيعُوهَا وَأَعْتِقُوهَا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدْ جَاءَنِي فَأَتُونِي أُعَوضْكُمْ»، عَمْرو، فَدَعَاهُ فَقَالَ: «لَا تَبِيعُوهَا وَأَعْتِقُوهَا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدْ جَاءَنِي فَأَتُونِي أُعَوضْكُمْ»، فَفَعَلُوا فَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ قَوْمٌ: أُمُّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ، لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُعَوضُكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِي حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. فَفِيّ كَانَ يَعْضُمُ : هِي حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِي حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. فَقِيّ كَانَ اللهُ عَنْ مَعْدُلُولُ أَولُولُ اللهِ عَلَيْهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِي حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلُولُهُ أَولُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٢): وليسَ إِسنادُه بِذَلِكَ.

### كِتَابُ النِّكَاح

### بَاب: الحَث عَلَيْهِ وَكَرَاهَة تَرْكِهِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ

٢٦١٢ - عَنِ ابنِ مَسعودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ ٱسْتَطَاعَ مِنْكُم ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٣).

٢٦١٣ ـ وعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا (٤) =

٢٦١٤ - وعَن أَنس: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُلِي وَلَا أَنْطِي عَلَيْ فَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامِ أَصَلِي وَلَا أَنْطِي وَلَا أَنْطِي وَلَا أَنْطِي وَلَا أَنْطِي وَلَا أَنْطِي وَأَنَامُ وَآتِي النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ فَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِي آصُومُ وَأَنْظِرُ وَأُصلِي وَأَنَامُ وَآتِي النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ فَلَيْسَ مِنْ مَتَفَقٌ عَلَيْهِمَا (٥٠).

٢٦١٥ - وعَن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَل تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲، ۳۲۰)، وأبو داود (۳۹۵۳).

وإسناده ضعيف. (۲) في «معالم السنن» (۲۰/۵).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه: البخاري (٣/٧)، ومسلم (١٢٨/٤، ١٢٩)، وأحمد (١/ ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣٢)، وأبو داود (٢/ ٤٠٤)، والترمذي (١٨٤٥)، والنسائي (١٦٤/، ١٧٠)، (٢/ ٥٥)، وابن ماجه (١٨٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧/٥)، ومسلم (١٢٩/٤)، وأحمد (١٧٦/١، ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/٢)، ومسلم (١٢٩/٤)، وأحمد (٣/ ٢٤١)، واللفظ له.

تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ لهٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ(١).

٢٦١٦ \_ وعَن قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَن سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُٰلِ، وَقَرَأَ قَتَادَةُ:
 ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمُ أَزْوَجًا وَذُرِيَّيَةً ﴾ [الرعد: ٣٨]. رَوَاهُ التِّرمذيُّ وابنُ مَاجَه (٢٠).

### بَاب: صِفَة ٱلْمَرْأَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ خِطْبَتُهَا

٢٦١٧ \_ عَن أنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّل نَهْياً شَدِيداً وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا ٱلْوَدُودَ ٱلْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ» (٣) =

٢٦١٨ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْكَحُوا أُمَّهَاتِ ٱلْأَوْلَادِ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ». رَوَاهُمَا أَحمدُ (٤).

٢٦٦٩ \_ وعن مَعقلِ بن يَسارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ ٱمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «تَرَوَّجُوا ٱلْوَدُودَ ٱلْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ (٥٠).

٢٦٢٠ ـ وَعن جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا جَابِرُ، تَزَوَّجْتَ بِكْراً أَمْ ثَيِّباً؟» قَالَ: ثَيِّباً. فَقَالَ: «هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكُراً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ<sup>(١)</sup>.

٢٦٢١ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «تُنْكَحُ ٱلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرمَّذِيَّ (٧).

٢٦٢٢ \_ وعَن جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكُ». رَوَاهُ مُسلمٌ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٨).

(۱) أخرجه: البخاري (۷/٤)، وأحمد (۱/ ٣٧٠).

(٢) أخرجه: الترمذي (١٠٨٢)، وابن ماجه (١٨٤٩)، وهو في «المسند» (١٧/٥) بدون ذكر الآية. قال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن غريب، وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي على نحوه. ويقال: كلا الحديثين صحيح».

وقال في «العلل»: سألت محمداً \_ يعني: البخاري \_ عن هذا الحديث، فقال: حديث الحسن عن سمرة محفوظ، وحديث الحسن عن سمرة محفوظ، وحديث الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة هو حسن».

وكذا؛ صحح أبو حاتم الوجهين ورجح النسائي (٦/٥٩) حديث الحسن عن سمرة. وراجع: «العلل الكبير» للترمذي (ص١٥٣ \_ ١٥٤) و«العلل» للرازي (١/٢٠١).

- (٣) أخرجه: أحمد (٣/ ١٥٨، ٢٤٥). (٤) «المسند» (٢/ ١٧١، ١٧٢).
  - (٥) أخرجه: أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي (٦/ ٦٥، ٦٦).
- (۲) أخرجه: البخاري (۱۲۳/۵)، (۷/۲، ۸۵)، (۸/۲۰۱)، ومسلم (٤/ ١٧٥، ١٧٦)، وأحمد (٣/ ٣٠٨، ٣٠٥)، وأبو داود (٤/ ١٨٦)، والبر مذي (١٨٦٠)، والنسائي (٦/ ٦١)، وابن ماجه (١٨٦٠).
- (٧) أخرجه: البخاري (٧/٩)، ومسلم (٤/٥/٤)، وأحمد (٢/٤٢٨)، وأبو داود (٢٠٤٧)، والنسائي (٦/
   ٨٦)، وابن ماجه (١٨٥٨).
  - (٨) أخرجه: مسلم (٤/ ١٧٥)، والترمذي (١٠٨٦).

### بَاب: خِطْبَة ٱلْمُجْبَرَةِ إِلَى وَلِيِّهَا وَالرَّشِيدَةِ إِلَى نَفْسِهَا

٢٦٢٣ ـ عَن عِرَاكِ، عَن عُروةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ. وَقَالَ: **«أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ»**. رَوَاهُ البُخاريُّ هَكَذَا مُرسَلاً (١).

٢٦٢٤ ـ وعَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بِلْتَعَةَ يَخْطِبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي بِنْتاً وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ: «أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدَعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَنَّا الْبَنْتُهَا فَنَدَعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغِيرَةِ». مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ (٢).

### بَاب: النَّهْي أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

٢٦٢٥ - عَن عُقبة بنِ عَامرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو ٱلْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَلْرَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣). للمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْرَكَ . رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائيُّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِعَ أَوْ يَتُرُكَ». رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائيُّ (٤).

٢٦٢٧ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ ٱلْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ ٱلْخَاطِبُ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ والنَّسائيُّ (٥).

### بَاب: التَّعْرِيض بِٱلْخِطْبَةِ فِي ٱلْعِدَّةِ

٧٦٢٨ ـ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، قَالَتْ: وَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ﴾. فَآذَنَتُهُ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهُم وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَمَّا مُعَاوِيَةُ ؛ فَرَجُلٌ تَرِبُ (٢) لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهُم وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَمَّا مُعَاوِيَةُ ؛ فَرَجُلٌ تَرِبُ (٢) لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهُم وَأُسَامَةُ اللهِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ ﴾. فَقَالَتْ بِيدِهَا هٰكَذَا: أُسَامَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ ». قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ (٧). رَوَاهُ الجَمَاعةُ رَسُولِهِ ». قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ (٧). رَوَاهُ الجَمَاعةُ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۷/٦،۷).

وراجع: «الفتح» لابن حجر (٩/ ١٢٣ \_ ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۳/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٣٩/٤)، وأحمد (١٤٧/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧/ ٢٤)، والنسائي (٦/ ٧٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/ ٢٤)، وأحمد (٢/ ٢١، ١٢٢، ١٥٣)، والنسائي (٦/ ٧٣، ٧٤).

<sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «تَرِبٌ: أي فقير». (٧) في «النهاية»: «الغِبْطَةُ هي النعمة والسرور».

إِلَّا البُخاريُّ<sup>(١)</sup>.

٢٦٢٩ \_ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآمِ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ يُسِّرَ لِيَ ٱمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. رَوَاهُ البُخارِيُ (٢).

٢٦٣٠ ـ وعَن سُكَينَةَ بنتِ حَنْظَلَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي مِنْ مَهْلَكَةِ زَوْجِي، فَقَالَ: قَد عَرَفْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَرَابَتِي مِنْ عَلِيٍّ، وَمَوْضِعِي مِنَ الْعَرَبِ. قُلْت: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَر، إِنَّكَ رَجُلٌ يَوْخَذُ عَنْكَ، تَحْطُبُنُي فِي عِدَّتِي! قَالَ: إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِي أَخْبَرْتُكِ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِي مَنْ مَسُولُ اللهِ ﷺ وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَمَوْضِعي مِنْ مُتَالِّيَهُ مِنْ خَلْقِهِ وَمَوْضِعي مِنْ مَسُولُ اللهِ ﷺ وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَمَوْضِعي مِنْ قَوْمِي»، كَانَتْ تِلْكَ خِطْبَتَهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطنِيُّ ").

### بَاب: النَّظَر إِلَى ٱلْمَخْطُوبَةِ

فِي حَديثِ الوَاهِبَةِ المُتَّفَق عَلَيه: «فَصَعَّدَ فِيهَا النَّظُرَ وَصَوَّبَهُ» (٤).

٢٦٣١ \_ وعَن المغيرةِ بنِ شعبةَ: أَنَّهُ خَطَبَ آمْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمُ (٥) بَيْنَكُمَا». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَبَا دَاوِدَ (٦).

٢٦٣٢ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ ٱمْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «ٱنْظُوْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ ٱلْأَنْصَارِ شَيْئاً»(٧). رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٨).

٢٦٣٣ ـ وعَن جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُم ٱلْمَرْأَةَ فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۱۹۸/۶، ۱۹۹)، وأحمد (٦/ ٤١١، ٤١٢)، وأبو داود (۲۲۸٤)، والترمذي (۱۱۳۵)، والنسائي (٦/ ٧٥)، وابن ماجه (۱۸٦٩، ٢٠٣٥).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۸/۷).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (٣/ ٢٢٤).

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ١٥٣): «وهو منقطع؛ لأن محمد بن علي هو الباقر ولم يدرك النبي ،

وأُخْرِجه أيضاً: ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٦٤) و«الطبري» في «التفسير» (٢/ ٥١٩) و«البيهقي» (٧/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٢٧٤٠).

<sup>(</sup>٥) في «النهاية»: «أي تكون بينكما المحبة والاتفاق».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٤٤، ٢٤٦)، والترمذي (١٠٨٧)، والنسائي (٦/ ٦٩، ٧٠)، وابن ماجه (١٨٦٦).
 وراجع: «العلل» للدارقطني (١٣٧/٧).

<sup>(</sup>٧) أي: العَمَش أو الصّغر.

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٨٦، ٢٩٩)، والنسائي (٦/ ٧٧)، وهو في صحيح مسلم (٤/ ١٤٢، ١٤٣).

 <sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٦٠)، وأبو داود (٢٠٨٢).
 وراجع: «الصحيحة» (٩٩).

٢٦٣٤ ـ وعَن مُوسَى بنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَبِي حُميدٍ ـ أَو: حُميدةَ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ، إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ». رَوَاهُ أَحمدُ (١).

٢٦٣٥ ـ وعَن مُحمدِ بنِ مَسْلَمَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا ٱلْقَى اللهُ ﷺ فِي قَلْبِ ٱمرِيءٍ خِطْبَةَ ٱمْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢).

### بَاب: النَّهْي عَنِ ٱلْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَٱلْأَمْرِ بِغَضِّ النَّظَرِ وَٱلْعَفْو عَنْ نَظَرِ ٱلْفَجْأَةِ

٢٦٣٦ - عَن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَاسْرَامُ السَّيْطَانُ» (٣) = لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهَا، فإنَّ ثَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ» (٣) =

٢٦٣٧ ـ وعَن غَامرِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ». رَوَاهُمَا أَحمدُ (٤٠).

وقَد سَبَقَ مَعناهُ لابنِ عَبَّاسٍ فِي حَديثٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

٢٦٣٨ - وعَن أَبِي سَعيدٍ: النَّبِيَ عَلَى قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، ولَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي النَّوْبِ ٱلْوَاحِدِ وَلَا ٱلْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ ٱلْوَاحِدِ وَلَا ٱلْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ ٱلْوَاحِدِ» (٢) =

٢٦٣٩ ـ وعَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ ٱلْفَجْأَةِ فَقَالَ: «ٱصْرِفْ
 بَصَرَكَ». رَوَاهُمَا أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والتِّرمذيُ (٧٠).

٢٦٤٠ ـ وعَن بُريدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّطْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكُ ٱلْأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ ٱلْأَخِرَةُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ (^).

٢٦٤١ ـ وعَن عُقبةَ بنِ عَامرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ ٱلْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ ٱلْمَوْتُ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٩).

وراجع: «الإصابة» (٧/ ٩٥).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٥/٤٢٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٩٣)، وابن ماجه (١٨٦٤).
 (٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (۳/ ۲۶۲). (٥) تقدم برقم (١٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (١/١٨٣)، وأحمد (٣/٣)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣٥٨/٤)، ومسلم (٦/ ١٨١، ١٨٢)، وأبو داود (٢١٤٨)، والترمذي (٢٧٧٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٥/٣٥٣، ٣٥٧)، وأبو داود (٢١٤٩)، والترمذي (٢٧٧٧).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (٧/٨٤)، وأحمد (٤٨/٤، ١٥٣) والترمذي (١١٧١). وهو في «صحيح مسلم» (٧/٧).

قَالَ: ومَعْنَى قولِهِ: «الحَمْو» يُقَالُ: هُوَ: أَخُو الزَّوْج، كَأَنَّه كَرِهَ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.

# بَابِ: أَن ٱلْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إِلَّا ٱلْوَجْهَ وَٱلْكَفَّيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَهَا كَابِدَهَا كَمَحْرَمِهَا فِي نَظَرِ مَا يَبْدُو مِنْهَا غَالِباً

٢٦٤٢ \_ عَن خَالدِ بِنِ دُريكٍ، عَن عَائِشَةَ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُح، أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ، وَقَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ، «خَالدُ بنُ دُرَيكٍ» لَمْ يَسْمعْ مِن «عَائِشَةَ»(١٠).

٢٦٤٣ ـ وعَن أنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغُ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُ ﷺ مَا قَنَّعَتْ بِهِ رَجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغُ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُ ﷺ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢)، ويَعْضُدُ ذَلِكَ تَلْقَى قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".

### بَاب: فِي غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ

٢٦٤٤ \_ عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ عَنْدَهَا، وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّتُ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُنّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

٢٦٤٥ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُخَنَّتُ، قَالَتْ: وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْر أُولِي ٱلْإِرْبَةِ، فَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ يَوْماً وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ ٱمْرَأَةً قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَفْبَلَتْ بِأَرْبَعِ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَرَى هٰذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا، لَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعِ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَرَى هٰذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا، لَا أَقْبَلَتْ عَلَيْكُمْ هُذَا». فَحَجَبُوهُ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٥٠، وزَادَ \_ فِي رِوَايةٍ لَهُ \_: يَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (٤١٠٤).

وقد أفردت لهذا الحديث رسالة مستقلة، بينت فيها ضعفه من جميع طرقه، وعدم صلاحيتها لأن يقوي بعضها بعضاً، كما عرَّجت على مناقشة من قواه بهذه الطرق، وأيضاً من ضعفه بأسلوب غير علمي، وأسميتها: «النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء»، وقد دفعتها للطبع، يسَّر الله تعالى خروجها قريباً.

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۱۰۶). (۳) تقدم برقم (۲۲۰۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٩/ ١٩٨)، (٧/ ٤٨، ٢٠٥)، ومسلم (٧/ ١١، ١١)، وأحمد (٦/ ٢٩٠، ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (١١/٧)، وأحمد (٦/ ١٥٢)، وأبو داود (٤١٠٧).

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (٤١٠٩).

وعَنِ الأَّوزَاعِيِّ فِي لَمْذِهِ القِصَّةِ: «فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ إِذَّا يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ.! فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>(١)</sup>.

### بَابِ: مَا جَاءَ فِي نَظَرِ ٱلْمَرَأَةِ إِلَى الرَّجُلِ

٢٦٤٦ \_ وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَيْمُونَهُ ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱحْتَجِبَا مِنْهُ». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرُفُنَا؟ فَقَالَ: «أَفَعَمْيَاوَان أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتَّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢٦).

٢٦٤٧ \_ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى ٱلْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي ٱلْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمُهُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ ٱلْجَارِيَةِ ٱلْحَدِيثَةِ السِّنِّ ٱلْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهُو. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

ولأَحمدَ (٤): «أَنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوا يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ، قَالَتْ: فَاطَّلَعْتُ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ، فَطَأْطَأً لِي مَنْكِبَيْهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ، حَتَّى شَبِعْتُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ».

### بَاب: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

٢٦٤٨ \_ عَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "(٥) =

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۱۱۰).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲۹٦/٦)، وأبو داود (٤١١٢)، والترمذي (۲۷۷۸).
 وهو حديث ضعيف.

وراجع: «الإرواء» (١٨٠٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٧/ ٣٦، ٤٨)، ومسلم (٣/ ٢١ \_ ٣٣)، وأحمد (٦/ ٨٥، ١٦٦، ٢٧٠).

<sup>(3) &</sup>quot;Hamil" (7/50, VO).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٩٤/، ٣١٤)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١).
 وللحديث طرق عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر، ولا يخلو أحدها من مقال، ولكن الحديث يتقوى بمجموعها.

وأسند البيهقي في «السنن» (٢٦٧/٤) عن الإمام أحمد، أنه قال: «أحاديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»، و«لا نكاح إلا بولي»، أحاديث يشد بعضها بعضاً، وأنا أذهب إليها».

وراجع: «الإرواء» (۱۸۳۹). (۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۲۵)، وأبو داود (۲۰۸۳)، والترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹).

وَرَوَىٰ الثَّاني: أَبو داودَ الطَّيالِسيُّ، ولَفْظُهُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَٱُيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا فِنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٍّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (١٠).

٢٦٥٠ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُزَوِّجُ ٱلْمَرْأَةُ الْمَرَأَةُ، وَلَا تُزَوِّجُ ٱلْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٢٦٥١ - وعَن عِكْرِمةَ بِنِ خَالدٍ قَالَ: «جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْباً فَجَعَلَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ ثَيّبٌ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ فَأَنْكَحَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَٱلْمُنْكِحَ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا». رَوَاهُ الشَّافعيُّ والدَّارِقُطنيُّ (٣).

ُ وعَنِ الشَّعبيِّ قَالَ: «مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ فِي النِّكاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلَيٍّ، كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ<sup>(٤)</sup>.

### بَاب: مَا جَاءً فِي ٱلْإِجْبَارِ وَالاسِتْتُمَارِ

٢٦٥٢ ـ عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِي بِنْتُ سِتِّ سِنَينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

وفِي رِوَايةٍ: «تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنينِ، وَزُقَّتْ إِليهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ<sup>(1)</sup>.

٢٦٥٣ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «النَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَٱلْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخاريَّ (٧).

وفِي رِوَايةٍ لأَحمدَ ومُسلم وأبي دَاودَ والنَّسَائيِّ: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوها» (^^). وفِي رِوَايَةٍ لأَحمدَ والنَّسَائيِّ: «وَٱلْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا» (^^).

(۱) «المسند» لأبي داود الطيالسي (١٥٦٦).

(٢) أخرجه: ابن ماجه (١٨٨٢)، والدارقطني (٣/ ٢٢٧).

وراجع: «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ١١٠) و«الإرواء» (١٨٤١).

(٣) أخرجه: الشافعي (٢/ ١٥ ـ ترتيب المسند)، والدارقطني (٣/ ٢٢٥).
 وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٣٢٩): «وفيه انقطاع؛ لأن عكرمة لم يدرك ذلك».

(٤) «السنن» (٣/ ٢٢٩).

(٥) أخرجه: البخاري (٧/ ٢٢)، ومسلم (٤/ ١٤٢)، وأحمد (٦/ ١١٨).

(٦) أخرجه: مسلم (٤/ ١٤٢)، وأحمد (٦/ ٢٨٠).

(۷) أخرجه: مسلم (۱٤١/٤)، وأحمد (۲٤١/١، ٢٧٤، ٣٤٥، ٣٦٢)، وأبو داود (٢٠٩٨)، والترمذي (١٠٠٨)، والنسائي (٢/٨٤)، وابن ماجه (١٨٧٠).

(٨) أخرجه: مسلم (١٤١/٤)، وأحمد (٢/٩١٦)، وأبو داود (٢٠٩٩)، والنسائي (٦/٥٨). قال أبو داود: «أبوها» ليس بمحفوظ.

وراجع: «الإرواء» (١٨٣٣) و (ردع الجاني» (ص٨٩).

(٩) أخرجه: أحمد (١/ ٢٦١)، والنسائي (٦/ ٨٥).

وَلاَّبِي دَاودَ والنَّسَائِيِّ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَٱلْيَتِيمَةُ تُسْتَأَمْرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»(١).

٢٦٥٤ \_ وعَن خَنْسَاءَ بنتِ خدام الأَنْصَارِيَّة: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا. أخرجَهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسلماً (٢٠).

٢٦٥٥ \_ وعَن أبي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ ٱلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمُرَ، وَلَا الْبِحُرُ
 حَتَّى تُسْتَأْذُنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٣).

٢٦٥٦ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: «سُكَاتُهَا إِذْنُهَا» = «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَإِنَّ ٱلْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ. فَقَالَ: «سُكَاتُهَا إِذْنُهَا» =

وَفِي رِوَايَة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ»، قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تُسْتَأْذَنُ فَتَسْتَحِي، قَالَ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا». مُتَّفِقٌ عَلَيْهِمَا (٤٠).

٢٦٥٧ \_ وعَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تُسْتَأْمَر ٱلْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ (٥٠).

٢٦٥٨ \_ وعَنْ أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُسْتَأْمَرُ ٱلْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٢).

٢٦٥٩ \_ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جَارِيَةً بِكُراً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَرَهَا النَّبِيُ ﷺ. رَوَاهُ أحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه والدَّارقُطنيُّ (٧).

وَرَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ أَيضاً عَن عِكرِمةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرسَلاً، وذكر أَنَّه أَصَحُ (^).

(۱) أخرجه: أبو داود (۲۱۰۰)، والنسائي (۲/۸۵).

(۲) أخرجه: البخاري (۲۳/۷)، (۲۹/۹)، وأحمد (۳۲۸/۳)، وأبو داود (۲۱۰۱)، والنسائي (۶/۸۹)، وابن ماجه (۱۸۷۳).

ورواية ابن ماجه مرسلة.

ولم أجده في «جامع الترمذي»، ولم يعزه المزي في «التحفة» إليه.

(۳) أخرجه: البخاري (۷/۲۲)، (۲/۲۸، ۳۲)، ومسلم (۱/۱٤۰)، وأحمد (۲/۲۳۵)، وأبو داود (۲۰۹۲)، وابر مذي (۱۱۰۷)، والنسائي (۲/۸۵، ۸٦)، وابن ماجه (۱۸۷۱).

(٤) أخرجه: البخاري (٢٦/٩، ٣٣)، ومسلم (١٤٠/٤، ١٤١)، وأحمد (٦/٥٤).

(0) "المسند" (٤/٤٩٣).

(٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٥٩، ٤٧٥)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي (٦/ ٨٧).

(٧) أخرجه: أحمد (١/ ٢٧٣)، وأبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، والدارقطني (٣/ ٢٣٤، ٢٣٥). وقد أُعلَّ بالإرسال، وبتفرد بعض رواته، وأجيب عن ذلك.

وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٩٦): «الطعن في الحديث لا معنى له؛ فإن طرقه يقوي بعضها ببعض».

وينظر: «علل الرازي» (١٢٥٥)، و«الجوهر النقي» لابن التركماني (٧/١١٧)، و«نصب الراية» (٣/ ١٩٠)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ٣٣٠).

(A) «السنن» (۳/ ۲۳۵).

٢٦٦٠ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: تُوفِّي عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ وَتَرَكَ ٱبْنَةً لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيم بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ ٱلْأَوْقَص، وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُون. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهُمَا خَالَايَ، قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونِ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون فَزَوَّجَنِيهَا، وَدَخَلَ ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً ـ قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونِ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون فَزَوَّجَنِيهَا، وَدَخَلَ ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً ـ يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتُ (١) إِلَيْهِ وَحَطَّتِ ٱلْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا فَأَبْتَا حَتَّى يَعْنِي إِلَى أُمْهُا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يا رَسُولَ اللهِ، ابْنَةُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إِلَى هَوَى أُمِّهَا أَمْرَأَةٌ وَإِنَّمَا حَطَّتُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا ابْنَ عَمَّتِهَا فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي ٱلْكَفَاءَةِ، وَلَكِتَهَا ٱمْرَأَةٌ وَإِنَّمَا حَطَّتُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا ابْنَ عَمَّتِهَا فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي ٱلْكَفَاءَةِ، وَلَكِتَهَا ٱمْرَأَةٌ وَإِنَّمَا حَطَّتُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا . قَالَ: فَاللَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "هِي يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَعُ إِلّا بِإِذْنِهَا». قَالَ: فَانتُزِعَتْ وَاللهِ مِنِي يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَعُ إِلّا بِإِذْنِهَا». قَالَ: فَانتُزِعَتْ وَاللهِ مِنْ مُعْدَ أَنْ مُلَّادُ فَطَنِيُ (٢٠).

وهُو دَليلٌ عَلَىٰ أَنَّ اليَّتِيمةَ لا يُجبِرُهَا وَصِيٌّ ولا غَيْرُهُ.

٢٦٦١ - وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٣).

### بَاب: الابْن يُزَوِّجُ أُمَّهُ

٢٦٦٢ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُهَا قَالَتْ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكُرَهُ ذَلِك». فَقَالَتْ شَاهِداً (٤٠٠). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَزَوَّجهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُ (٥٠).
 لابْنِهَا: قُمْ يَا عُمَرُ، فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَزَوَّجهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُ (٥٠).

#### بَاب: ٱلْعَضْل

٢٦٦٣ ـ عَن مَعقلِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتُ تُخْطَبُ إِلَيَّ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمِّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ثُمَّ طَلَقَهَا طَلَاقاً لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُهَا إِيَّاهُ ثُمَّ طَلَقَهُمُ اللِّسَاتَةَ فَبَلَقَنَ أَجَلَهُنَ فَقُلْتُ: لَا، وَاللهِ لا أُنْكِحُهَا أَبَداً. قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ لهذه الآيَةُ: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللِّسَاتَةَ فَبَلَقَنَ أَجَلَهُنَ فَقُلْتُ لَا مُنْكِحُنَ أَنْكِحُهَا أَبَداً. قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ لهذه الآيَةُ: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللِّسَاتَ فَبَلَقَنَ أَجَلَهُنَ أَجَلُهُنَ الْمَلْهُ فَلَا تَعْضُلُوهُمْنَ أَن يَنكِحُن أَزْوَجَهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢] الآيَة. قَالَ: فَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيّاهُ.

وراجع: «الإرواء» (٦/ ٢١٩ \_ ٢٢١).

<sup>(</sup>١) أي: مالتْ إليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ١٣٠)، والدارقطني (٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٤)، وأبو داود (٢٠٩٥).وراجع: «الضعيفة» (١٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»، و«ن»: «شاهد» بغير ألف، وكذا في «سنن النسائي»، قال السندي في حاشيته على «سنن النسائي»: «الظاهر أنه بالنصب خبر ليس، ولا عبرة بخطه بلا ألف».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٩٥)، والنسائي (٦/ ٨١) من طريق ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة. وإسناده ضعيف؛ لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة.

رَوَاهُ البُخارِيُّ وأَبُو دَاوِدَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ ولَمْ يَذْكُرِ التَّكفيرَ<sup>(١)</sup>.

وفِيهِ \_ فِي رِوَايَةٍ للبُخارِيِّ (٢): «وَكَانَ رَجُلاً لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ». وهُو حُجَّةٌ فِي اعْتبارِ الوَلِيِّ.

### بَابِ: الشَّهَادَة فِي النِّكَاح

٢٦٦٤ \_ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ». رَوَاهُ التَّرِمذيُ (٣)، وذكر أَنَّه لَمْ يَرفعهُ غَيرُ عَبدِ الأَعْلَى، وأَنَّه قَد وَقَفَهُ مَرَّةً، وأَنَّ الوَقْفَ أَصَحُ.

ولهذا لا يَقدحُ؛ لأَنَّ عبدَ الأَعْلَى ثِقَةٌ، فيُقْبَل رَفْعُه وزِيَادَتُهُ، وقَد يَرْفَعُ الراوي الحَدِيثَ وقد

٢٦٦٥ ـ وعَن عِمْرَانَ بنِ حُصينٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ». ذكره أحمدُ بنُ حَنبلِ فِي رِوَايَةِ ابنهِ عَبدِ اللهِ (٥).

٢٦٦٦ \_ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». رَوَاهُ الدَّارقُطنيُ (٦).

ولِمَالِكِ في «المُوَطَّلِ» (٧) عَن أَبِي الزُّبِيرِ المَكِّي: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَٱمْرَأَةٌ فَقَالَ: هٰذَا نِكَاحُ الْسِّرِ، وَلَا أُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنُتُ تَقَدَّمْتُ فِيْهِ لَرَجَمْتُ».

### بَاب: مَا جَاءً فِي ٱلْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ

٢٦٦٧ \_ عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَة، عَن أَبيه قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ

- (١) أخرجه: البخاري (٣٦/٦)، وأبو داود (٢٠٨٧) واللفظ له، والترمذي (٢٩٨١).
- (٣) «جامع الترمذي» (١١٠٣).

- (٢) «صحيح البخاري» (٧/ ٢١).
- (٤) قلت: ولا يصح رفعه. وراجع: «العلل» للرازي (٢/ ٤١٦) و«الإرواء» (١٨٦٢).
- (٥) أخرجه: عبد الرزاق (١٠٤٧٣)، والطبراني (١٨/ ١٤٢)، والبيهقي (٧/ ١٢٥) من طريق عبد الله بن محرَّر، عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين.

وعبد الله بن محرر متروك.

- ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلاً، وقال: «وهذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به».
  - وينظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٣٢٢، ٣٢٣)، والإرواء (١٨٦٠).
  - (٦) «سنن الدارقطني» (٣/ ٢٢٥ ـ ٢٢٧). وراجع: «الإرواء» (٦/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩)، و«صحيح ابن حبان» (٤٠٧٥).
    - (٧) «الموطأ» (ص٣٣١). وسنده ضعف؛ لانقطا

وسنده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي الزبير وعمر.

وينظر: «الإرواء» (١٨٦١).

أَبِي زَوَّجَنِي ٱبْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ ٱلْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَرْتُ مَا صَنَعَ أَبِي زَوَّجَنِي ٱبْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه.

ورَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ بُريدَةَ عَن عَائِشَةَ (١).

٢٦٦٨ - وعَن عُمَرَ قَالَ: لأَمْنَعَنَ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ ٱلْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ٱلْأَكْفَاءِ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٢).
 الدَّارِقُطنيُ (٢).

٢٦٦٩ - وعَن أَبِي حَاتِم المُزنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِيْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ التِّرمذيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣).

٢٦٧٠ - وعَن عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُلَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - تَبَنَّى سَالِماً، وَأَنْكَحَهُ ٱبْنَةَ أَخِيهِ ٱلْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لامْرَأَةٍ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ وأبو دَاودَ (٤٠).

٢٦٧١ ــ وعَن حَنظَلَةَ بنِ أَبِي سُفيانَ الجُمَحِيِّ، عَن أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ<sup>(٥)</sup>.

### بَاب: ٱسْتِحْبَاب ٱلْخُطْبَةِ لِلنِّكَاحِ وَمَا يُدْعَى بِهِ لِلْمُتَزَوِّج

٢٦٧٧ - عَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي ٱلْحَاجَةِ، وَذَكَرَ تَشَهُّدَ الصَّلَاةِ. قَالَ: وَالتَّشَهُّدُ فِي ٱلْحَاجَةِ: «إِنَّ ٱلْحَمْدَ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ وَذَكَرَ تَشَهُّدَ الصَّلَةِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ مِنْ شُرُودٍ أَنْفُسِنَا، مَنِ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ: وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ. فَفسَّرَهَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: ﴿ اَتَقُوا اللهَ وَلَا تَعُولُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَمْدُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه: ابن ماجه (۱۸۷۶)، وأحمد (۱۳۲/۲)، والنسائي (۱۳۲، ۸۷). وانظر: التعليق على «المسند» طبعة الرسالة (۱۲/٤۱).

 <sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۳/ ۲۹۸)، من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: قال عمر، فذكره.
 وإبراهيم هذا لم يدرك عمر بن الخطاب.

وراجع: «الإرواء» (١٨٦٧).

<sup>(</sup>۳) «جامع الترمذي» (۱۰۸۵).وراجع: «الإرواء» (۱۸٦۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٥/٤٠١)، (٩/٧)، والنسائي (٦/٣٦، ٦٤)، وأبو داود (٢٠٦١)، وعند أبي داود: عن عائشة وأم سلمة.

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» (٣/ ٣٠١).

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]، ﴿ أَتَقُوا أَللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴾ الآية [الأحزاب: ٧٠]. رَوَاهُ التّرمذيُّ وصَحّعهُ (١).

٢٦٧٣ ـ وعَن إِسمَاعِيلَ بِنِ إِبرَاهِيمَ، عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُليم قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أُمَامَةَ ابْنَةَ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِب، فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدُ. رَوَاهُ أَبو دَاوَدَ<sup>(٢)</sup>.

٢٦٧٤ \_ وعَن أبي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَقَّاً إِنْسَاناً (٣) إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَك، وَبَارَكَ عَلَيْك، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَّ وصَحَّحهُ التِّرمذيُ (٤).

٢٦٧٥ ـ وعَن عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالَب: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَم فَقَالُوا: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ،
 فَقَالَ: لَا تَقُولُوا هٰكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ».
 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابِنُ مَاجَه وأَحمدُ بِمَعناه (٥٠).

وِفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «لَا تَقُولُوا ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، قُولُوا: «بَارَكَ اللهُ لَهَا فِيكَ وَبَارَكَ لَكَ فِيهَا» (٢٠).

### بَابِ: مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ يُوَكِّلَانِ وَاحِداً فِي ٱلْعَقْدِ

٢٦٧٦ ـ عَن عُقبةَ بِنِ عَامرٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «أَتَرْضَى أَنْ أُزُوِّجَكَ فُلاَنَةً؟» قَالَ: نَعم. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزُوِّجِكِ فُلاَناً؟» قَالَتْ: نَعمْ. فَزَوَّجَ أَحَدَهمَا صَاحِبَهُ، فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئاً، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ ٱلْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ ٱلْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ ٱلْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلاَنَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئاً، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ. فَأَخَذَتْ سَهُما فَبَاعَتْهُ بِمَائَةِ أَلْفٍ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٧٠).

وَقَالَ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ لأُمُّ حَكيمٍ بنتِ قَارظٍ: «أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُكِ». ذَكَرَه البُخاريُّ في «صَحِيحِهِ»(٨).

<sup>(</sup>۱) «الجامع» (۱۱۰۵).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۱۲۰).

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٤٥): «إسناده مجهول». وراجع: «الإرواء» (١٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) يعني: دعا له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٨١)، وأبو داود (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، وابن ماجه (١٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: النسائي (٦/ ١٢٨)، وابن ماجه (١٩٠٦)، وأحمد (١/١٠١).

<sup>(</sup>r) «المسند» (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>۷) «السنن» (۲۱۱۷).

قال أبو داود: «يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا».

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (٢١/٧).

وهُو يَدلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ عَبدِ الرَّحمٰنِ أَنَّ مَنْ وُكِّلَ فِي تَزْويجٍ أَو في بَيْعِ شيءٍ فَلَهُ أَنْ يَبيعَ ويُوفِّجَ مِنْ نَفْسهِ، وأَنْ يَتَولَّى ذَلِكَ بلَفْظٍ وَاحِدٍ.

### بَابِ: مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ ٱلْمُتْعَةِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ

٢٦٧٧ - عَنِ ابنِ مَسعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدُ أَنْ نَنْكِحَ ٱلْمَوْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللهِ: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِبَنتِ مَا أَضَلُ اللهُ لَكُمْ ﴾ الآية [المائدة: ٨٧] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٢٦٧٨ - وعَن أَبِي جَمْرةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ، أَوْ نَحْوَهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٢).

٧٦٧٩ - وعَن مُحمدِ بنِ كَعبٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ ٱلْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ ٱلْإِسْلَامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ ٱلْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ، فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ أَلَّمَ الْقَرْدِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ، فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَأْنَهُ، حَتَّى نَزَلَتْ لهٰذِهِ الآيَةُ: ﴿إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَمَتُ أَيْمَنَهُمْ ﴿ [المؤمنون: ٦]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُ فَرْج سِوَاهُمَا حَرَامٌ. رَوَاهُ التِّرمذيُ (٣).

٢٦٨٠ ـ وعَن عَلَيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ ٱلْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ ٱلْحُمُرِ ٱلْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرُ (٤) =

وَفِي رِوَايةٍ: «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ ٱلْحُمُرِ ٱلْإِنْسِيَّةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (°). ٢٦٨١ ـ وعَن سَلمةَ بنِ الأَكْوعِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّام، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (٢).

أُركَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ - وذَكَرَ الحَدِيثَ - إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمُتْعَةِ النِّسَاءِ - وذَكَرَ الحَدِيثَ - إِلَى أَنْ قَالَ: «فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٦٦/٦)، (٧/٤، ٥)، ومسلم (٤/ ١٣٠)، وأحمد (١/ ٣٨٥، ٣٩٠، ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١٦/٧).

<sup>(</sup>٣) «الجامع» (١١٢٢). والحديث؛ ضعفه الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٧٢) وقال: «وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها». يعني ما تقدم في الحديث قبل هذا من قول ابن عباس. وراجع: «الإرواء» (١٩٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١٦/٧، ١٢٣)، ومسلم (٤/ ١٣٤، ١٣٥)، وأحمد (١/٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٥/١٧٣)، (٣١/٩)، ومسلم (٤/ ١٣٤، ١٣٥)، (٦٣/٦)، وأحمد (١/١٤٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٤/ ١٣١)، وأحمد (٤/٥٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٤/ ١٣٢)، وأحمد (٣/ ٤٠٥).

وفِي رِوَايةٍ: «أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً». رَوَاهُنَّ أَحمدُ ومُسلمٌ (١).

وفي لَفظٍ عَن سَبرةَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ ٱلْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا». رَوَاهُ مُسلمٌ<sup>(٢)</sup>.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ نَهَى عَنْ نِكَاحِ ٱلْمُتْعَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٣).

### بَاب: نِكَاح ٱلْمُحَلِّل

٢٦٨٣ \_ عَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٤).

وللخَمْسَةِ إِلَّا النَّسَائيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلَيٍّ ـ مِثْلُهُ (٥).

٢٦٨٤ ـ وعَن عَقْبة بنِ عَامرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ ٱلْمُسْتَعَارِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والحَاكِمُ (٢).

#### بَاب: نِكَاح الشِّغَارِ

٧٦٨٥ \_ عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ

- أخرجه: مسلم (٤/ ١٣٢)، وأحمد (٣/ ٤٠٦).
   أخرجه: مسلم (١٣٢/٤)، وأحمد (٣/ ٤٠٦).
- (٣) أخرجه: أحمد (٤٠٤/٣)، وأبو داود (٢٠٧٢)، من طريق إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن سبرة مرفوعاً به.

وخالف إسماعيل في هذه الرواية حيث قال: «حجة الوداع»، والمحفوظ عن الزهري من رواية الجماعة عنه أن ذلك كان في «فتح مكة» كما تقدم عند مسلم وأحمد.

وقال البيهقي بعد إيراده رواية إسماعيل هذه (٧/ ٢٠٤): «كذا قال \_ يعني: «حجة الوداع» \_ ورواية الجماعة عن الزهري أولى».

- وراجع: «العلل» لابن عمار الشهيد (ص١٠٠).
- (٤) أخرجه: أحمد (١/ ٤٤٨، ٤٦٢)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٦/ ١٤٩).
- (٥) أخرجه: أحمد (١/ ٨٣/، ١٠١، ١٢١، ١٥٠)، وأبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥).
  - والحديث؛ ضعفه الترمذي.
- (٦) أخرجه: ابن ماجه (١٩٣٦)، والحاكم (١٩٨/)، من طريق عثمان بن صالح، عن الليث بن سعد، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، مرفوعاً به.
- وقال أبو زرعة \_ كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤١١) \_: «وذكرت هذا الحديث ليحيي بن عبد الله بن =

الرَّجُلُ ٱبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١).

لَكِنَّ التِّرمذِي لَمْ يَذكرْ تَفسيرَ الشِّغَارِ، وأَبو دَاودَ جَعَلَهُ مِنْ كَلَامٍ نَافعٍ، وَهُو كَلَلِكَ في رِوَايةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيهَا.

٢٦٨٦ ـ وعَن ابنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا شِغَارَ فِي ٱلْإِسْلَامِ ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٢).

٢٦٨٧ ــ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣).

٢٦٨٨ ـ وعَن عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ هُرمزِ الأَعْرِجِ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ٱبْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقًا، فَكَتَبَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ٱبْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ يَأْمُر بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هٰذَا الشِّغَارُ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاودَ (٤٠).

٢٦٨٩ ــ وعَن عِمرانَ بنِ حُصينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّمَ، وَمَنِ ٱنْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ أحمدُ والنَّسَائيُّ والتِّرمذي وصَحَّحهُ (٥٠).

### بَابِ: الشُّرُوط فِي النِّكَاحِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهَا

٢٦٩٠ - عَن عُقبةَ بِنِ عَامرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَقُّ الشُّروطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ ٱلْفُرُوجَ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٦).

- بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح، فأنكر ذلك إنكاراً شديداً، وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئاً ولا روى عنه شيئاً وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله عليها.
  - قال أبو زرعة: «والصواب عندي حديث يحيى، يعني: ابن عبد الله بن بكير». اه.
- ورواية عبد الله بن صالح؛ أخرجها: الترمذي في «العلل الكبير» (ص١٦١)، ونقل عن البخاري قوله: «عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان».
  - وراجع: «التلخيص الحبير» (٣/ ٣٥٠ \_ ٣٥١)، و«الإرواء» (٦/ ٣١٠).
- (۱) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۵)، (۹/ ۳۰)، ومسلم (۱۳۹/٤)، وأحمد (۷/۲، ۱۹، ۲۲)، وأبو داود (۲/۷)، والترمذي (۱۱۲٤)، والنسائي (۲/۱۱)، وابن ماجه (۱۸۸۳).
  - (۲) «صحيح مسلم» (٤/ ١٣٩).
  - (٣) أخرجه: مسلم (٤/ ١٣٩)، وأحمد (٢/ ٤٣٩، ٤٩٦).وراجع: «الإرشادات» (ص٢٥١ ـ ٢٥٢).
    - (٤) أخرجه: أحمد (٤/٤)، وأبو داود (٢٠٧٥).
- (٥) أخرجه: أحمد (٤/٩/٤، ٤٣٨، ٤٤١، ٤٤٣)، والترمذي (١١٢٣)، والنسائي (٦/١١١، ٢٢٧، ٢٢٨).
- (٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٤٩)، (٧/ ٢٦)، ومسلم (٤/ ١٤٠)، وأحمد (٤/ ١١٤، ١٥٠)، وأبو داود (٢١٢٩)، والترمذي (٢١٢٧)، والنسائي (٢/ ٩٦، ٩٣)، وابن ماجه (١٩٥٤).

٢٦٩١ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ (١) مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ تَعَالَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وفي لَفظٍ مُتَّفق عَلَيْهِ: «نَهَى أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا»<sup>(٣)</sup>.

٢٦٩٢ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرَأَةُ بِطَلَاقِ أَخْرَى» رَوَاهُ أَحمدُ (٤٠).

### بَاب: نِكَاح الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ

٢٦٩٣ ـ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الزَّانِي الْمَجلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٥٠).

٢٦٩٤ ـ وَعَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمرِو بِنِ العَاصِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٱسْتَأَذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ٱمْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ، كَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأَذَنَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا فَقَرَأً عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: ﴿وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۗ [النور: ٣]. رَوَاهُ أَحمدُ (٦).

٢٦٩٥ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّه: أَنَّ مَرْثَذَ بْنَ أَبِي مَرْثَد الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ ٱلْأُسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيُّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحُ عَنَاقاً؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلتْ ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنِكِحُهَاۤ إِلَّا النَّبِيَ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحُ عَنَاقاً؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلتْ ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنِكِحُهَاۤ إِلَّا نَلْعِدُ مُنْرِكُ ﴾ فَدَعانِي فَقَرَأُهَا عَلَيَّ وَقَالَ: ﴿لَا تَنْكِحُهَا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ والتِّرمذيُّ (٧).

### بَاب: النَّهْي عَنِ ٱلْجَمْع بَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

٢٦٩٦ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا. رَوَاهُ الجَمَاعَة (^).

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «من كفأتَ القِدْر، إذا كببتَها لتفرغ ما فيها، وهذا تمثيل لإمالة الضَّرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۹۱، ۹۱۹)، ومسلم (۱۳۸/۶)، وأحمد (۲/ ۲۳۸، ۲۷۶، ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٥١)، وأحمد (٢/ ٣١١).

<sup>(3) &</sup>quot;Ilamic" (7/771).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/٣٢٤)، وأبو داود (٢٠٥٢). (٦) «المسند» (٢/١٥٨، ٢٢٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أبو داود (٢٠٥١)، والترمذي (٣١٧٧)، والنسائي (٦٦/٦).

 <sup>(</sup>۸) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۵) ومسلم (٤/ ١٣٥)، وأحمد (۲/ ٤٠١، ٤٥٢، ٤٥١)، وأبو داود (٢٠٦٦)، والنسائي (٦/ ٦٩).

وفِي رِوَايةٍ: «نَهَىٰ أَنْ يُجْمَعَ بَينَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَينَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرمذيَّ وابنَ مَاجَه (١).

ولأَحمدَ والبُخاريِّ والتَّرمِذِيِّ مِنْ حدِيثِ جَابِرٍ ـ مِثْلُ اللَّفظِ الأَوَّلِ<sup>(٢)</sup>.

٢٦٩٧ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ ٱمْرَأَةِ رَجُلٍ وَٱبْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ وَخُلْعِ<sup>٣)</sup> = ٢٦٩٨ ـ وعَن رَجلٍ مِنْ أَهلِ مِصْرَ، كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، يُقالُ له: جبلةُ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ ٱمْرَأَةِ رَجُلٍ وَٱبْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا. رَوَاهُمَا الدَّارِقُطنيُّ<sup>٣)</sup>.

قَالَ البُخارِيُّ: وجَمَعَ عبدُ الله بنُ جَعفرٍ بَيْنَ ابنةِ عَليِّ وامرأةِ عَليِّ ﴿ اللهِ اللهِ

٢٦٩٩ ـ عَن قَيسِ بِنِ الحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «ٱخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبِعاً». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٥٠).

۲۷۰۰ ـ وعَن عُمَر بنِ الخَطَّابِ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ ٱمْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ ٱلْأَمَةُ
 حَيْضَتَيْن. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٦).

٢٧٠١ - وعَن قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ (٧) =

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ، قُلْتُ لأنس: وَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ». رَوَاهُمَا أَحمدُ والبُخارِيُّ (٨).

## بَاب: ٱلْعَبْد يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

٢٧٠٢ ـ عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودُ والتِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٩).

- (١) أخرجه: البخاري (٧/ ١٥)، ومسلم (٤/ ١٣٥)، وأحمد (٢/ ٤٦٢، ٤٦٥، ٥١٦، ٥٩٩).
  - (٢) أخرجه: البخاري (٧/ ١٥)، وأحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٢)، والنسائي (٦/ ٩٨).
- (٣) «السنن» (٣/ ٣٢٠). (٤) «صحيح البخاري» (٧/ ١٣ ـ ١٤).
  - (٥) أخرجه: أبو داود (٢٢٤٢)، وابن ماجه (١٩٥٢).
    - (۲) «السنن» (۳۰۸/۳).
  - (٧) أخرجه: البخاري (١/ ٧٩)، (٧/ ٤٤)، وأحمد (١٦٦/٣).
    - (۸) أخرجه: البخاري (۱/ ۷۵)، وأحمد (۳/ ۲۹۱).
  - (۹) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۰۰، ۳۷۷، ۳۸۲)، وأبو داود (۲۰۷۸)، والترمذي (۱۱۱۱). وقال الإمام أحمد: «هذا حديث منكر». وصوّب الدارقطني في «العلل» وقفه على ابن عمر.

وُلفظ المُولُوف عن ابن عمر: أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه، ففرّق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا. أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» (٧/٢٤٣).

وراجع: «العلل المتناهية» (٢/ ١٣٣) و«التلخيص الحبير» (٣/ ٣٤٠).

### بَابِ: ٱلْخِيَارِ لِلْأُمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

٢٧٠٣ - عَنِ القَاسِمِ، عَن عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَلَمَّا أَعْتَقْتُهَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخْتَارِي، فَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ». رَوَاهُ أَصْدُ والدَّارِقُطنيُ (١).
 أحمدُ والدَّارِقُطنيُ (١).

٢٧٠٤ ـ وعَنِ القاسِم، عَن عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ خَيَرَهَا النَّبِيُ ﷺ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْداً. رَوَاهُ
 مُسلمٌ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢٠).

٢٧٠٥ - وعَن عُروةَ، عَن عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْداً، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرُهَا. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

٢٧٠٦ ـ وعَن عُرْوةَ، عَن عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ ـ عَبْدٌ لآلِ أَبِي أَحْمَدَ ـ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ وَقَالَ: ﴿إِنْ قَرَبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ ('').

وهُو دَليلٌ عَلَى أَنَّ الخِيَارَ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَطَأً.

٢٧٠٧ - وعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرةَ عَبْداً أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، عَبْداً لِبَنِي فُلانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ ٱلْمَدِينَةِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٥٠).

وَفِي لَفَظٍ: «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً أَسْوَدَ لِبَنِي مُغِيرَةَ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ، وَاللهِ؛ لَكَأَنِّي بِهِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا وَإِنَّ دُمُوعهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ، فَلَمْ تَفْعَلْ». رَوَاهُ التَّرمذيُّ وصَحَحهُ (٦).

وهُو صَريحٌ ببقاءِ عُبودِيَّتِهِ يَومَ العِتْقِ.

٢٧٠٨ ـ وعَن إِبراهيم، عَنِ الأَسْودِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ
 خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَها. رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٧).

قَالَ البُخارِيُّ: قُولُ الأَسْودِ مُنقطِعٌ (^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ١٨٠)، والدارقطني (٣/ ٢٨٩ \_ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٤/ ٢١٤)، وأبو داود (٢٣٣٤)، وابن ماجه (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢١٣/٤، ٢١٤)، وأحمد (٦/ ١٧٠، ٢١٣)، وأبو داود (٢٢٣٣)، والترمذي (١١٥٤).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٢٣٣٦).

وراجع: «الإرواء» (۱۹۰۸). (۵) «صحيح البخاري» (۷/ ۲۱).

<sup>(</sup>۱) «الماليخ البحاري» (۱۲۰

<sup>(</sup>T) «الجامع» (1107).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (۲/۲، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۸۲)، وأبو داود (۲۲۳۵)، والترمذي (۱۱۵۵)، والنسائي (۲/ ۱۰۲)، وابن ماجه (۲۰۷۶).

<sup>(</sup>٨) أي: قوله: «كان زوج بريرة حرًّا»، ولفظه في «الصحيح» (٨/ ١٩٢): «قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيته عبداً» أصحُّ».

ثُمَّ عَائِشَةُ عَمَّة القَاسِمِ وَخَالَةُ عُروةَ، فَرِوَايَتُهُمَا عَنْهَا أَوْلَى مِنْ رِوَايةِ أَجنبيِّ يَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.

### بَابِ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

٢٧٠٩ ـ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدْبِها فَأَحْسَنَ تَغْلِيمَهَا وَتَرَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ الْمَانَ تَعْلِيمَهَا وَأَدْبُها فَأَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَذَى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ ('')، إِلَّا أَبَا دَاودَ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهُ: «مَنْ أَعْتَقَ أَمْتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ» ('').

ولأَحمدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ أَجْرَانٍ» (٣٠).

٢٧١٠ ـ وعَن أنس: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ:
 «نَفْسَهَا»، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرمذيَّ وأَبَا دَاودَ<sup>(٤)</sup>.

وفي لَفظٍ: «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا». رَوَاهُ البُخاريُّ ().

وفي لفظٍ: «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَجعلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا». رَوَاهُ الدَّارقُطنيُ (٦٠).

وفِي لَفظ: «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ صَحَّحهُ (٧).

وفي رِوَايةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَخَيَّرَهَا أَنْ يَعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ، أَوْ يُلْحِقَهَا بِأَهْلِهَا، فَاخْتَارَتْ أَنْ يَعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ.

وهُو دَليلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ جَرَى عَلَيه مِلْكُ المُسلمِينَ مِنَ السَّبْيِ يَجُوزُ رَدُّه إِلَى الكُفَّارِ إِذَا كَانَ عَلَى دِينهِ.

### بَابِ: مَا يُذْكَرُ فِي رَدِّ ٱلْمَنْكُوحَةِ بِالْعَيْبِ

٢٧١١ ـ عَن جَمِيل بنِ زَيدٍ قَالَ: حَدَّثني شَيخٌ مِنَ الأَنصارِ ذكرَ أَنَّه كَانَتْ لَهُ صُحبةٌ يُقَالُ له:

- وقوله: «منقطع»، أي: مقطوع، أي: من قوله موقوف عليه.
   وراجع: «الفتح» (۹/ ٤١٠).
- (۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۳۵)، (۳/ ۱۹۵، ۱۹۵)، (۷۳/٤)، (۲۰۶، ۲۰۶)، ومسلم (۱/ ۹۳)، (۱۲۶۶)، وأحمد (۲/ ۳۹۵، ۳۹۵، ۲۰۲، ۲۰۰۵)، والترمذي (۱۱۱۲)، والنسائي (۱۱۵/۱)، وابن ماجه (۱۹۵۲).
  - (۲) «السنن» (۳۰ م.۲). (۳) «المسند» (۱/۸۰۶).
  - (٤) أخرجه: البخاري (١٦٨/٥)، ومسلم (١٤٦/٤)، وأحمد (٣/ ٩٩، ٢٣٩، ٢٨٢)، والنسائي (٦/ ١١٥).
    - (٥) «صحيح البخاري» (٧/٨). (٦) «السنن» (٣/ ٢٨٥).
    - (٧) أخرجه: أحمد (٣/ ١٦٥، ١٨١)، وأبو داود (٢٠٥٤)، والترمذي (١١١٥)، والنسائي (٦/ ١١٤).

كَعْبُ بنُ زَيدٍ أَو: زَيدُ بنُ كَعبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى ٱلْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: «خُذِي عَلَيْكِ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى ٱلْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: «خُذِي عَلَيْكِ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى ٱلْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: «خُذِي عَلَيْكِ وَلَامُ أَحمدُ (١).

ورَوَاهُ سَعِيدٌ في «سُنَنِهِ» وَقَالَ: «عَن زَيدِ بنِ كَعبِ بنِ عُجْرَةَ»، ولَمْ يَشُكَّ.

٢٧١٢ ـ وعَن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ، بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ في «المُوطَّإِ» والدَّارقُطني (٢).

وفي لَفظ: «قَضَى عُمَرُ فِي ٱلْبَرْصَاءِ وَٱلْجَذْمَاءِ وَٱلْمَجْنُونةِ إِذَا دُخِلَ بِهَا: فُرِّق بَيْنَهُمَا، وَالصَّدَاقُ لَهَا بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٣).

#### أَبْوَابُ أَنْكِحَةِ الكُفَّارِ

### بَاب: ذِكْر أَنْكِحَةِ ٱلْكُفَّارِ وَإِقْرَارهمْ عَلَيْهَا

٢٧١٣ - عَن عُروَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ ٱلْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ٱبْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ ٱلْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ٱبْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ، كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْقَتِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هٰذَا النِّكَاحُ عَمْلُهَا أَصابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هٰذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاسْتِبْضَاع.

وَنِكَاحٌ آخَرُ، يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ ٱلْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى ٱلْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ فَيُصِيبُونَهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ٱبْنُكَ يَا فُلَانُ، فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ.

وَنِكَاحٌ رَابِعٌ، يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى ٱلْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ ٱلْبَغَايَا يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ

<sup>(1) &</sup>quot;(lamil" (7/ 483).

وفي إسناده جميل بن زيد وهو ضعيف.

وقال أبو القاسم البغوي: «الاضطراب في حديث الغفارية منه».

وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (١/٣٢٤)، و«التاريخ الكبير» (٧/٢٢٣)، والكامل لابن عدي (٢/ ٥٩٣)، و«تعجيل المنفعة» (ص٧٧ \_ ٧٣)، و«الإرواء» (١٩١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص٣٢٦)، والدارقطني (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٢٦٧).

وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهَا ٱلْقَافَةَ (١) ثُمَّ ٱلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ (٢) بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ.

فَلْمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً ﷺ بِالْحَقِّ هَدمَ نِكَاحَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ ٱلْيَوْمَ. رَوَاهُ البُخارِيُّ وأَبو دَاودَ (٣).

### بَابِ: مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَع

٢٧١٤ ـ عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ فَيروز، عَن أبيهِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ٱمْرَأْتَانِ أُخْتَانِ، فَأَمَرَنِي النَّيَّةُ وَعِنْدِي ٱمْرَأْتَانِ أُخْتَانِ، فَأَمَرَنِي النَّيَّةُ وَالْمُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٤٠).

وفي لَفظِ التِّرمذيِّ: «ٱخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ».

٧٧١٥ \_ وعَنِ الزُّهريِّ، عَن سَالم، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبيُّ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتُرمذيُّ (٥).

وزَاد أَحمدُ في رِوَايةٍ: «فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي لأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْع سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَه فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ لَا

(١) القافة: جمع قائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية.

٢) في «النهاية»: «أي: يلحقه به، من: ألاطه يليطه إذا ألصقه به».

(٣) أخرجه: البخاري (٧/ ١٩)، وأبو داود (٢٢٧٢).

(٤) أخرجه: أحمد (٢٣٢/٤)، وأبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢٤٨/٣)، و ٢٤٨)، من طريق أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه به. قال البخاري: «في إسناده نظر»، وقال في موضع آخر (٢٣٣/٤): «لا يعرف سماع بعضهم من بعض». وراجع: «الضعفاء للعقيلي» (٢٤/٤)، والميزان (٢٩/٢)، و«النكت الظراف» لابن حجر (٢٧٢/٨).

(٥) أخرجه: أحمد (١٣/٢، ٤٤، ٨٣)، والترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣).

وقال الترمذي: «هكذا رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة، قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم وعنده عشرة نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم، عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال». اه.

وقال نحوه في «العلل «الكبير» (ص١٩٤) وزاد: «إنما روى هذا معمر بالعراق، وقد روي عن معمر، عن الزهرى هذا الحديث مرسلاً».

وقال الإمام أحمد \_ كما في «مسائل صالح» (١٢٦٦) \_: «معمر أخطأ بالبصرة في هذا الإسناد ورجع باليمن؛ جعله منقطعاً».

وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٠٠)، و«التلخيص» (٣/ ٣٤٦ ـ ٣٤٨)، و«الإرواء» (١٨٨٣). (١٨٨٣).

تَمْكُثُ إِلَّا قَلِيلاً، وَايْمُ اللهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلَتُرْجِعَنَّ مَالَكَ أَوْ لأُورِّتُهُنَّ مِنكَ، وَلآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ أَنْ يُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ»<sup>(١)</sup>.

قَولُهُ: «لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّه كَانَ رَجْعِيًّا، وهُو يَدلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجعِيةَ تَرِثُ وإنِ انقضتْ عِدَّتُهَا فِي المَرَضِ، وإلَّا فَنَفْسُ الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ لا يُقطع ليُتَّخَذ حِيلَةً في المَرَضِ.

### بَاب: الزَّوْجَيْنِ ٱلْكافِرَيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ ٱلْآخِرِ

٢٧١٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي ٱلْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ ٱلْأَوَّلِ، لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٢).

وفي لَفظ: «رَدَّ ٱبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي ٱلْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا ٱلْأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ، وَلَمْ يُحْدِثُ صَدَاقاً». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

وفي لَفظ: «رَدَّ ٱبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي ٱلْعَاصِ، وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقاً». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ.

وَكَٰذَٰلِكَ التِّرَمَذِيُّ (٤) وَقَالَ فِيهِ: «لَمْ يُحْدِثْ نِكَاحاً»، وقَالَ: لهٰذَا حَدِيثٌ لَيسَ بِإِسنادِهِ بأسٌ.

وَقد رُوي بِإسنادٍ ضَعيفٍ، عَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ٱبْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ (٥٠).

قَالَ التِّرمذيُّ: في إِسنادِهِ مَقَالٌ. ۗ وَقَالَ أَحمدُ: لهٰذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، والحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رُوِي أَنَّه أَقَرَّهُمَا عَلَى النَّكاحِ الأَوَّلِ.

قال الترمذي في «العلل الكبير» (١٦٦ ـ ١٦٧): «سألت محمداً عن هذين الحديثين فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده».

وقال الإمام أحمد فيما نقله عنه ابنه عبد الله، كما في «المسند»: «هذا حديث ضعيف أو قال: واو ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاً، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي ﷺ أقرهما على النكاح الأول».

وراجع: «السنن» للدارقطني (٣/ ٢٥٣)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ١٨٨)، و«الإرواء» (١٩٢٢).

<sup>(1) «</sup>المسند» (۲/ ۱٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۱/۲۱۷)، وأبو داود (۲۲٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/١٥١)، وأبو داود (٢٢٤٠)، وابن ماجه (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢٦١/١)، وأبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

قال الترمذي: «هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين، من قبل حفظه».

وراجع: «مسائل ابن هانئ» (١٠٥٩)، و«التمهيد» (٢٤/١٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/٧٧ ـ ٢٠٨)، والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠).

وَقَالَ الدَّارِقُطنيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ لا يَثْبُتُ، والصَّحِيحُ: حَدِيثُ ابنِ عَباسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ».

٧٧١٧ ـ وعَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ ٱبْنَةَ ٱلْوَلِيدِ بْنِ ٱلْمُغِيرَةِ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً مِنَ الْإِسْلَام، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَاناً فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زُوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً مِنَ الْإِسْلَام، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَاناً وَشَهدَ حُنَيْناً وَالطَّائِف، وَهُو كَافِرٌ وَٱمْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، حَتَى أَسْلَمَ صَفْوَانُ وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامٍ صْفَوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ رَوْجَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ. مُحْتَصَرٌ مِنَ «المُوطَّالِ» لِمَالِكِ(١٠).

٢٧١٨ - وعَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ أُمَّ حَكِيم بِنْتَ ٱلْحَارِثِ بْنِ هِشَام أَسْلَمَتْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرَمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ مِنَ ٱلْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ ٱلْيَمَنَ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيم حَتَّى قَدِمَ ٱلْيَمَنَ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيم حَتَّى قَدِمَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِالْيَمَنِ، وَدَعَتْهُ إِلَى ٱلْإِسلَامِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَبَايَعَهُ، فَتُبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ آمْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الحَرْبِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِراً قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ آمْرَأَةً فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِذَا قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِها. [رَوَاهُ] (٢) عَنهُ مَالِكٌ في «المُوطَلِه» (٣).

### بَاب: ٱلْمَرْأَة تُسْبَى وَزَوْجُهَا بِدَارِ الشِّرْكِ

٢٧١٩ ـ عَن أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ بَعَثَ جَيْشاً إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ غَشَيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلٍ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ ٱلنِّسَاءِ كِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْنَكُمْ مَ كَلالٌ إِذَا ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَ . رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائِيُّ وأَبو دَاودَ، وكَذَلِكَ أَحمدُ وليسَ عِندَهُ الزِّيَادة في آخِرِهِ بعدَ الآيةِ.

وللتِّرمذيِّ مُخْتَصَراً، ولَفظُهُ: «أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَنُكُمُّ ﴿(٤).

٢٧٢٠ ـ وعَن عِرْباضِ بنِ سَارِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ وَطْءَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. رَوَاهُ أَحمدُ والتَّرمذيُّ(٥).

(٢) في الأصل: «روى»، والمثبت من «ن».

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (ص٣٦٦ \_ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (ص٣٣٧).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٤/ ١٧٠، ١٧١) وأحمد (٣/ ٨٤)، وأبو داود (٢١٥٥)، والترمذي (١١٣٢، ٢٠١٦)،
 والنسائي (٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/ ١٢٧)، والترمذي (١٤٧٤).

وهُو عَامٌّ في ذَواتِ الأَزْوَاجِ وَغيرِهِنَّ.

### كِتَابُ الصَّدَاقِ

### بَاب: جَوَاز التَّزْوِيج عَلَى ٱلْقَلِيلِ وَٱلْكَثِيرِ وَٱسْتِحْبَابِ ٱلْقَصْدِ فِيهِ

٢٧٢١ - عَن عَامرِ بِنِ رَبيَعةَ، أَنَّ ٱمْرَأَةً مَنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَجَازَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمَذيُّ وصَحَّحهُ (١).

٢٧٢٢ ـ وعَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَى ٱمْرَأَةً صَدَاقاً مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَاماً، كَانَتْ لَهُ حَلَالاً». رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ بِمَعناهُ (٢).

٢٧٢٣ - وعَن أنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: «مَا هٰذَا؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ ٱمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَك، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
 رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٣)، وَلَمْ يَذكرْ فيه أَبو دَاودَ: «بَارَكَ اللهُ لَك».

٢٧٢٤ ـ وَعَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً». رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

٢٧٢٥ - وعَن أبي هُريرةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشْرَ أُوَاقٍ. رَوَاهُ النَّسَائيُّ وأحمدُ (٥) وزَادَ: «وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ، وَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ».

٢٧٢٦ - وعَن أبي سَلَمَة قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌ. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَت: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخاريَّ والتِّرمذيَّ (٢).

- (۱) أخرجه: أحمد (۳/ ٤٤٥، ٤٤٦)، والترمذي (۱۱۱۳)، وابن ماجه (۱۸۸۸)، من حديث عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه به. والحديث؛ أنكره أبو حاتم، كما في «العلل» لابنه (۲۲٤/۱).
  - وراجع: «الإرواء» (١٩٢٦).
  - (۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۵۵)، وأبو داود (۲۱۱۰).وفي إسناده ضعف.
- (۳) أخرجه: البخاري (۷/۷۷)، (۸/ ۱۰۲)، ومسلم (۱٤٤/٤)، وأحمد (۳/ ۱٦٥، ۲۲٦، ۲۷۱)، وأبو داود (۳) (۲۰۹)، والترمذي (۱۰۹۶)، والنسائي (۲/ ۱۲۸)، وابن ماجه (۲۰۹۷).
  - (3) (16 mil) (7/ 71, 031).
  - (٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٦٧)، والنسائي (٦/ ١١٧).
- (٦) أخرجه: مسلم (٤/٤٤)، وأحمد (٦/٩٣)، وأبو داود (٢١٠٥)، والنسائي (١١٦/٦)، وابن ماجه (١٨٨٦).

۲۷۲۷ \_ وعَن أَبِي العَجْفَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى فِي ٱلْآخِرَةِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُ ﷺ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ ( ).

٢٧٢٨ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ ٱمْرَأَةً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ ٱلْأَنْصَارِ شَيْئاً». قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ ٱلْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هٰذَا ٱلْجَبَلِ! مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَنَكَ فِي بَعْثِ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ ٱلْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هٰذَا ٱلْجَبَلِ! مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَنَكَ فِي بَعْثِ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ ٱلْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هٰذَا ٱلْجَبَلِ! مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَنَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ». قَالَ: فَبَعَثَ بَعْناً إِلَى بَنِي عَبْسٍ، فَبَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ مُسلمٌ (٢٠).

٢٧٢٩ ـ وعَن عُروةَ، عَن أُمِّ حَبِيبةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ ٱلْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلافٍ وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ، وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَم. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٣).

### بَاب: جَعْل تَعْلِيم ٱلْقُرْآنِ صَدَاقاً

٢٧٣٠ ـ عَن سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَاءَتْهُ ٱمْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي حَاجَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئاً». فَقَالَ: مَا أَجِدُ هُذَا. فَقَالَ : «ٱلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «هِلْ شَيْئاً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «هَلْ مَعْكَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «هَلْ مَعْدَى مِنَ ٱلْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ٤٠، ٤١، ٤٨)، وأبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي (٦/١١٧)، وابن ماجه (١٨٨٧).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۶/ ۱٤۲).

٣) أخرجه: أحمد (٦/٤٢٧)، والنسائي (٦/١١٩).

واختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني الإرسال. وراجع: «العلل» له (٥/ الورقة ١٨٤/ أ).

وقال الإمام ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص١٨٧):

<sup>«</sup>إن قصة تزويج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة، قد جرت مجرى التواتر، كتزويجه على خديجة بمكة، وعائشة بمكة، وبنائه بعائشة بالمدينة، وتزويجه حفصة بالمدينة، وصفية عام حيبر، وميمونة في عمرة القضية؛ ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موصية لقطعهم بها».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ١٣٢)، (٦/ ٢٣٧)، (٧/ ٨، ١٧، ٢١، ٢١)، ومسلم (٤/ ٤٤٤)، وأحمد (٥/ ٣٣٠).

وَفِي رِوَايةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: «قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ»(١٠).

وفي رواية متفق عليها: «فَصَعَّدَ فِيهَا النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ» (٢٠).

٢٧٣١ - وَعَن أَبِي النُّعمانِ الأَزديِّ، قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱمْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ: «لَا يَكُونُ لِأَحَدِ بَعْدَكَ مَهْراً». رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي «سُنَنِهِ»، وَهُو مُرسَلُ<sup>(٣)</sup>.

# بَابِ: مَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقاً

٧٧٣٢ - عَن عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي ٱمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجْلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: أَرَى لَهَا مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا وَلَهَا ٱلْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سَنَانٍ ٱلْأَشْجَعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ ٱبْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى، رَوَاهُ الخَمسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٤).

## بَاب: تَقْدِمَة شَيْءٍ من ٱلْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالرُّخْصَة فِي تَرْكِهِ

٢٧٣٣ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِهَا شَيْئاً».
 قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «أَيْنَ دِرْعُكَ ٱلْحُطَمِيَّةُ (٥) ؟». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُ (٢).

وفِي رِوَايةٍ: «أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ. فَقَالَ لَهُ: «أَعْطِهَا دِرْعَكَ». فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٧٠).

وهُو دَليلٌ عَلَى جَوَازِ الامْتِناعِ مِنْ تَسليمِ المَرأةِ مَا لَمْ تَقْبِضْ مهرَها.

٢٧٣٤ - وَعَن عَائِشَةَ قَالَتُ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ

- (۱) أخرجه: البخاري (٦/ ٢٣٧)، (٧/ ٢٤، ٢٠٢)، ومسلم (١٤٣/٤)، وأحمد (٥/ ٣٣٤).
  - (٢) أخرجه: البخاري (١٩/٧)، ومسلم (١٤٣/٤).
  - (٣) «السنن» (٢٠٦/١)، وقال الحافظ لابن حجر في «الفتح» (٢١٢/٩):
     «وهذا \_ مع إرساله \_ فيه من لا يعرف».
- (٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٨٠)، (٤/ ٢٨٠)، وأبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٦/ ١٢١، ١٢٢)، وابن ماجه (١٨٩١).
  - وراجع: «العلل» للدارقطني (٥/ ٩ب \_ ١١أ)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ٣٨٧ \_ ٣٨٩).
- (٥) في «النهاية»: «الخطمية: هي التي تحطم السيوف، أي تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: هي منسوبة إلى بطنٍ من عبد القيس يقال لهم: حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال».
  - (٦) أخرجه: أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي (٦/ ١٣٠).
  - (٧) «السنن» (٢١٢٦) ولكنه من حديث رجل من أصحاب النبي على.

يُعْطِيَهَا شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ وَابِنُ مَاجَه (١).

# بَاب: حُكْم هَدَايَا الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ وَأَوْلِيَائِهَا

٢٧٣٥ \_ عَن عَمرِو بن شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ (٢) أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُوَ لِهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُوَ لِهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْظِيَهُ، وَأَحْقُ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إلَّا التَّرمذيُّ (٣).

## كِتَابُ الوَلِيمَةِ وَالبِنَاءِ عَلَى النِّسَاءِ وَعِشْرَتِهِنَّ

#### بَاب: ٱسْتِحْبَابِ ٱلْوَلِيمَة بِالشَّاةِ فَأَكْثَر وَجَوَازهَا بِدُونِهَا

قَالَ ﷺ لِعَبدِ الرَّحمٰنِ: «**أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»**(٤).

٢٧٣٦ \_ وعَن أَنسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مِا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

ُ ٢٧٣٧ \_ وعَن أنسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيْقٍ. رَوَاهُ الخَمسةُ إِلَّا النَّسَائيُّ .

٢٧٣٨ - وعَن صَفِيةَ بنتِ شَيبةَ، أَنَّها قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبيُ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ
 شَعِيرٍ. أَخرِجَهُ البُخاريُ هَكَذَا مُرْسَلاً (٧).

. ٢٧٣٩ ـ وعَن أَنسٍ في قِصَّةِ صَفِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعلَ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَٱلْأَقِطَ وَالسَّمْنَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۱۲۸)، وابن ماجه (۱۹۹۲)، من حديث شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة، به.

قال أبو داود: «وخيثمة لم يسمع من عائشة».

<sup>(</sup>٢) الحِبَاء: هو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/١٨٢)، وأبو داود (٢١٢٩)، والنسائي (٦/١٢٠)، وابن ماجه (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه (۲۷۲۳).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣١/٧)، ومسلم (٤/ ١٤٩)، وأحمد (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ١١٠)، وأبو داود (٣٧٤٤)، والترمذي (١٠٩٥)، (١٠٩٦)، وابن ماجه (١٩٠٩).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٧/ ٣١).

وراجع: «فتح الباري» (٩/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (٤/ ١٤٦)، وأحمد (٣/ ٢٤٦).

وفي رِوَايةٍ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَقَامَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَٱلْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ ٱلْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، مَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْم، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِٱلْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتِ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَٱلْأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤمِنِينَ؟ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ عَلَيْهَا التَّمْرَ وَٱلْأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْها فَهِي مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فَلَمَّا أَنْ الْمُؤمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْها فَهِي مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فَلَمَّا ٱلْمُشَامِقِي لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

#### بَاب: إِجَابَة الدَّاعِي

• ٢٧٤٠ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَها الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وفي رِوَايةٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: شَرُّ ٱلْطَعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٣).

٢٧٤١ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَجِيبُوا لهٰذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي ٱلْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

وفي روايةٍ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى ٱلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

ورَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ وَزَادَ: «فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيَدْعُ».

وَفِي رِوَايةٍ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً وَخَرَجَ مُغِيراً» (٧). رَوَاهُ أَبو دَاود (٨).

وفي لَفظ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ». رَوَاهُ مُسلمٌ وأبو دَاودَ (٩).

وفي لَفظٍ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسِ فَلْيُجِبْ =

وفي لَفظٍ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ». رَوَاهُمَا مُسلمٌ (```.

٢٧٤٢ ـ وعَن جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُحِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَهُ (١١) وقَالَ فِيهِ: ﴿وَهُوَ صَائِمٌ».

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٧/٧، ٢٨)، وأحمد (٣/ ٢٦٤)، وبنحوه مسلم (٤/١٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٧/ ٣٢)، ومسلم (٤/ ١٥٣، ١٥٤)، وأحمد (٢/ ٢٤٠، ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٤/٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧/ ٣٢)، ومسلم (١٥٣/٤)، وأحمد (٢/ ٦٨، ١٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/ ٣١)، ومسلم (١٥٢/٤)، وأحمد (٢/ ٢٠، ٢٢، ٣٧).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٣٧٣٧). (٧) في حاشية «ن»: «المغير: المنتهب».

<sup>(</sup>A) «السنن» (٣٧٤١)، وإسناده ضعيف بهذا اللفظ. وراجع: «الإرواء» (١٩٥٤).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: مسلم (٤/ ١٥٢)، وأبو داود (٣٧٣٨). (١٠) «صحيح مسلم» (١٥٢/٤).

<sup>(</sup>١١) أخرجه: مسلم (١٥٣/٤)، وأحمد (٣/ ٣٩٢)، وأبو داود (٣٧٤٠)، وابن ماجه (١٧٥١).

٢٧٤٣ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ (١١).

وفي لَفظٍ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخاريَّ والنَّسَائيُّ (٢).

٢٧٤٤ \_ وعَن أَبِي هُرِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَذَكُ لَهُ إِذْنٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاودَ (٣).

## بَاب: مَا يَصْنَعُ إِذَا ٱجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ

٢٧٤٥ \_ عَن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمٰنِ الحِمْيريِّ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبُ أَقْرَبَهُمَا بَاباً، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَاباً أَقْرَبُهُمَا جِوَاراً، فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ النَّذِي سَبَقَ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٤).

٢٧٤٦ ـ وَعَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدي؟ فَقَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَاباً». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ(٥).

# بَاب: إجَابَة مَنْ قَالَ لصاحِبِهِ: ادْعُ من لَقِيتَ وحُكْم الْإجَابَةِ في اليوم الثَّانِي والثَّالِثِ

٢٧٤٧ \_ عَن أَنسِ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيم حَيْساً فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ: يَا أَنسُ، اذْهَبْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَهَبْتُ بِهِ، فَقَالَ: ضَعْهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَقَالَتْهُ بِهُ اللهِ عَلَيْهِ، وَفَظُهُ لِمُسلم (٦٠). فَادْعُ لِي فَلَاناً وَفَلُالُهُ لِمُسلم (٦٠).

٢٧٤٨ ـ وعَن قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَن عبدِ اللهِ بنِ عُثمانَ الثَّقفيُّ، عَن رَجُلٍ مِنْ ثَقيفٍ يُقَالُ: إِنَّ له مَعروفاً ـ أَثْنَى عَلَيْهِ، قَالَ قَتَادةُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ اسمُه زُهيرُ بنُ عُثمانَ؛ فلا أُدرِي مَا

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٥٣/٤)، وأحمد (٢/ ٢٧٩، ٤٨٩، ٥٠٧)، وأبو داود (٢٤٦٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۳/ ۱۵۷)، وأحمد (۲/ ۲٤۲)، وأبو داود (۲٤٦۱)، والترمذي (۷۸۱)، وابن ماجه
 (۱۷۵۰).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥٣٣/٢)، وأبو داود (٥١٩٠)، من طريق قتادة عن أبي رافع، عن أبي هريرة مرفوعاً به.
 وأعله أبو داود بالانقطاع بين قتادة وأبي رافع، فقال: «قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً».
 وراجع: «فتح الباري» (١١/١١ ـ ٣٢)، و«الإرواء» (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/٥٠٥)، وأبو داود (٣٧٥٦)، قال الحافظ في «التلخيص» (٣/٣٩٧): «وإسناده ضعيف». وكذا ضعفه الألباني في «الإرواء» (١٩٥١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ١١٥)، وأحمد (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١٤٩/٦)، ومسلم (١٥١/٥)، وأحمد (٣/١٦٣).

اسْمُه؟ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَٱلْيَوْمُ النَّانِي مَعْرُوفٌ، وَٱلْيَوْمُ النَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءً». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (١٠).

و[رواه](٢) التِّرمذيُّ مِنْ حَديثِ ابنِ مَسعودٍ (٣)، وابنُ مَاجَه مِن حَديثِ أبي هُريرةً (٤).

# بَابِ: مَنْ دُعِيَ فَرَأَى مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ

قَد سَبَقَ قَولُهُ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلَسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

٢٧٤٩ - وعَن عَليِّ، قَالَ: صَنَعْتُ طَعَاماً فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ فَرَأَى فِي ٱلْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والنَّسَائي<sup>(٦)</sup>.

٢٧٥٠ - وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَطْعَمَيْن: عَنِ ٱلْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا ٱلْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٧٠).

٢٧٥١ ـ وعَن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا ٱلْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا ٱلْخَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلَا تَدْخُلِ ٱلْحَمَّامَ» رَوَاهُ أَحمدُ (٨).

ورَوَاهُ التِّرمذيُّ بِمَعْناهُ مِن رِوَايةٍ جَابرٍ (٩) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

أخرجه: أحمد (٥/ ٢٨)، وأبو داود (٣٧٤٥).

من حديث قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن زهير بن عثمان، مرفوعاً، به. قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٢٥): «لم يصح إسناده، ولا نعرف له صحبة \_ يعني: زهير بن

وقد فصَّل طرقه الشيخ الألباني مع بيان ضعفه في «الإرواء» (١٩٥٠)، فليراجع.

(٢) زيادة من «ن». (٣) وضعفه الترمذي.

(٤) «السنن» (١٩١٥)، وهو ضعيف.

٥) أخرجه: مسلم (١/ ٥٠)، وأحمد (٣/ ١٠، ٢٠، ٤٩، ٩٢)، وأبو داود (١١٤٠)، والترمذي (٢١٧٢) من حديث أبي سعيد الخدري الله.

(٦) أخرجه: النسائي (٨/٢١٣)، وابن ماجه (٣٣٥٩).

(٧) «السنن» (٣٧٧٤)، من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، مرفوعاً، به. وقال أبو داود: «هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر».

وقال أبو حاتم، كما في «العلل» لابنه (١/ ٤٠٢): «ليس هذا من صحيح حديث الزهري... فهو مفتعل ليس من حديث الثقات».

وراجع: «الإرواء» (۱۹۸۲).

(A) «المسند» (۱/۲۰).

وراجع: «الإرواء» (١٩٤٩).

(٩) «الجامع» (٢٨٠١).

قَالَ أَحمدُ: وقَد خَرَجَ أَبو أَيُّوبَ حِينَ دَعَاهُ ابنُ عُمَرَ فَرَأَى البَيتَ قد سُتِر وَدَعَا حُذَيفةَ فَخَرَجَ، وَإِنَّما رَأَى شَيئاً مِن زِيِّ الأَعاجِم.

قَالَ البُّخارِيُّ: وَرَأَى ابنُ مَسعودٍ صُورَةً فِي البَيتِ فَرَجَعَ.

#### بَابِ: حُجَّة مَنْ كَرِهِ النُّثَارَ وَٱلْانْتِهَابَ مِنْهُ

۲۷۰۲ \_ عَن زِيدِ بنِ خَالدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّهْبَةِ (١) وَالْخُلْسَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٢). 
٢٧٥٣ \_ وعَن عبدِ اللهِ بنِ يَزيدَ الأَنصاريِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَالنُهْبَى. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُ (٣).

٢٧٥٤ \_ وعَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ٱنْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ صَحَّحهُ (٤).

وقد سَبَقَ مِن حَديثِ عِمران بنِ خُصينِ ـ مِثْلُهُ (٥).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ دَعْوَةِ ٱلْخِتَانِ

٢٧٥٥ \_ عَنِ الحَسَنِ قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ،
 فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي ٱلْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا نُدْعَى لَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

#### بَاب: الدُّف وَاللَّهْو فِي النِّكَاح

٢٧٥٦ \_ عَن مُحمدِ بِنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَصْلُ [مَا] (٧) بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ اللَّقُ وَالصَّوْتُ فِي النَّكَاحِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ (٨).

- (۱) في حاشية الأصل: «النُّهبة: الخطفة». (۲) «المسند» (۱۱۷/٤)، (١٩٣/٥).
  - (٣) أخرجه: البخاري (٣/ ١٧٧)، (١٢٢/٧)، وأحمد (٤/ ٣٠٧).
- (٤) أخرجه: أحمد (٣/ ١٩٧)، والترمذي (١٦٠١) من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، مرفوعاً، به.

وقال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص٢٦٤): «لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحداً رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس».

وقال الإمام أحمد كما في «علل المروذي» (٢٦٦): «هذا حديث منكر، من حديث ثابت». وقال أبو حاتم ـ كما في «العلل» لابنه (١٠٩٦): «هذا حديث منكر جدًّا».

وراجع: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (٢/ ٨٦٥) و«الإرشادات» (ص٢٥١ ـ ٢٥٢).

- (٥) تقدم برقم (٢٦٨٩). (٦) «المسند» (٤/ ٢١٧).
  - (٧) : زيادة من «ن».
- (۸) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۱۸)، (٤/ ۲٥٩)، والترمذي (۱۰۸۸)، والنسائي (۲/ ۱۲۷)، وابن ماجه (۱۷۹۲). وقال الترمذي: «حديث حسن».

٢٧٥٧ - وعَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالِيَّةُ قَالَ: «أَعْلِنُوا هٰذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ» رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١).

٢٧٥٨ ـ وعَن عَائِشَةَ: أَنَّهَا زَفَّتِ ٱمْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ، فَإِنَّ ٱلْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ». رَوَاهُ أحمدُ والبُخاريُ (٢).

٢٧٥٩ ـ وعَن عَمرو بنِ يَحيى المَازِنيِّ عَن جَدِّه أَبِي حَسَنٍ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بدُفِّ وَيُقَالَ:

أَتَيْنَاكُم أَتَيْنَاكُم أَتَيْنَاكُم أَتَيْنَاكُم وَاللَّهِ اللَّهِ بِنُ أَحْمَدَ في «المُسْنَدِ» (٣).

٢٧٦٠ - وعن ابنِ عبَّاسِ قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ ٱلْأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَهْدَيْتُمُ ٱلْفَتَاةَ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «أَرَسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي»؟ قَالَتْ: لَا.
 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ ٱلْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهم غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ:

أَتَّ نِنْ مَا جَه (٤). (وَاهُ ابْنُ مَا جَه (٤).

٢٧٦١ - وعَن خَالدِ بنِ ذَكوانَ، عَنِ الرَّبَيِّعِ بنتِ مُعوِّذٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَدَاةً بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُوَيْرِياتٌ يَضْرِبْنَ بَالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُويْرِياتٌ يَضْرِبْنَ بَالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٍّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ النَّبِيُ ﷺ: «لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي كَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُسلماً والنَّسَائِيَّ (٥٠).

# بَاب: ٱلْأَوْقَات الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا ٱلْبِنَاءُ عَلَى النِّسَاءِ وَمَا يَقُولُ إِذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ.

٢٧٦٢ - عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءَهَا فِي نِسَاء رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟! وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۱۸۹۵).

وفي إسناده خالد بن إلياس وهو متروك الحديث.

وراجع: «الإرواء» (١٩٩٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲۸/۷).

 <sup>(</sup>٣) «زوائد المسند» (٧٧/٤)، وإسناده ضعيف جدًا.
 وراجع: «الإرواء» (١٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (١٩٠٠)، والحديث؛ ضعفه الشيخ الألباني، كما في «الضعيفة» (٢٩٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٠٥/٥)، وأحمد (٦/٣٥٩، ٣٦٠)، وأبو داود (٤٩٢٢)، والترمذي (١٠٩٠)، وابن ماجه (١٨٩٧).

شَوَّالٍ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (١)

٢٧٦٣ \_ وعَن عَمرو بن شُعيب، عَن أَبِيهِ، عَنِ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ ٱمْرَأَةً أَوْ خَادِماً أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وأَبو دَاودَ بِمَعناهُ (٢).

## بَابِ: مَا يُكْرَهُ مِنْ تَزَيُّن النِّسَاءِ بِهِ وَمَا لَا يُكْرَهُ

٢٧٦٤ \_ عَن أَسماءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ ٱمْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ٱبْنَةً عُرَيِّساً وَأَنَّهُ أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ (٣) شَعْرُهَا، أَفَأْصِلُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ ٱلْوَاصِلَةَ وَٱلْمُسْتَوْصِلَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

وَمُتَّفَقٌ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً (٥).

٢٧٦٥ \_ وعَن أبنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَعَنَ ٱلْوَاصِلَةَ وَٱلْمُسْتَوْصِلَةَ وَٱلْوَاشِمَةَ =(آلْمُسْتَوْشِمَةَ $^{(7)}$ 

آلُمُ تَفَلِّ جَاتِ لِلْحُسْنِ ٱلْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهُ ٱلْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ وَالْمُتَنَمِّ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ وَالْمُتَفَلِّ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٧)=

٧٧٦٧ \_ وَعَن مُعاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ \_ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ \_: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ ٱتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ (^). مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: «أَيَّمَا آمْرَأَةٍ أَذْخَلَتْ فِي شَعْرِهَا مِنْ ٢٧٦٨ \_ وعَن مُعاوِيةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيَّمَا آمْرَأَةٍ أَذْخَلَتْ فِي شَعْرِهَا مِنْ

شَعْرِ غَيْرِهَا فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُوراً». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٩)</sup>.

وفي لَفظٍ: «أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ زَادَتْ فِي شَعْرِهَا شَعْرَاً لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١٠)، ومَعناهُ مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (١١).

أخرجه: مسلم (١٤٢/٤)، وأحمد (٦/٥٤، ٢٠٦)، والنسائي (٦/٧٠).

أخرجه: ابن ماجه (۱۹۱۸)، وأبو داود (۲۱۲۰). **(Y)** 

في «النهاية»: «مَرَق الشعر وتمرَّق وامَّرَقَ إذا انتثر وتساقط من مرض أو غيره». (4)

أخرجه: البخاري (٧/٢١٢، ٢١٣)، ومسلم (٦/١٦٥)، وأحمد (٦/١١١، ٣٤٥، ٣٤٦). (1)

أخرجه: البخاري (٧/ ٤٢)، ومسلم (٦/ ١٦٦)، وأحمد (٦/ ١١١، ١١٦، ٢٢٨). (0)

أخرجه: البخاري (٢١٣/٧، ٢١٤)، ومسلم (١٦٦/٦)، وأحمد (٢١/٢). ﴿

أخرجه: البخاري (٦/ ١٨٤)، (٧/ ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤)، ومسلم (٦/ ١٦٦، ١٦٧)، وأحمد (١/ ٤٣٣، (V)

أخرجه: البخاري (٢١١/٤، ٢١٢)، ومسلم (٦/ ١٦٧، ١٦٨)، وأحمد (٤/ ٩٥، ٩٧).

<sup>(</sup>۱۰) «السنن» (۸/ ۱٤٤). (المسند» (٤/ ١٠١).

<sup>(</sup>١١) أخرجه: البخاري (٢١٥/٤)، ومسلم (١٦٨/١)، وأحمد (٩٣/٤).

٢٧٦٩ \_ وعَن ابنِ مَسعودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَٱلْوَاشِرَةِ وَٱلْوَاصِلَةِ وَٱلْوَاضِلَةِ وَٱلْوَاضِلَةِ وَٱلْوَاضِلَةِ وَٱلْوَاضِلَةِ وَٱلْوَاضِلَةِ اللهِ عَنْ دَاءٍ (١) =

٧٧٧٠ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَلْعَنُ ٱلْقَاشِرَةَ وَٱلْمَقْشُورَةَ، وَٱلْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوَشِمَةَ، وَٱلْوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ. رَوَاهُمَا أَحمدُ (٢).

و «النَّامِصَة»: نَاتِفَةُ الشَّعَرِ مِنَ الوَجهِ.

و «الوَاشِرَة»: الَّتِي تَشِرُ الأَسْنَانَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا أَشَرٌ، أَي: تَحَدُّدُ ورِقَّةٌ، تَفعلُهُ المَرأةُ الكبيرةُ تتشبَّه بالحديثةِ السِّنِّ.

و «الوَاشِمَةُ»: الَّتِي تَغْرِزُ في اليَدِ بإبرةٍ ظَهْرَ الكَفِّ والمِعْصَمِ ثُمَّ تَحْتَشِي بالكُحْل أو بالنَّؤُورِ ــ وهو دُخانُ الشَّحْم ـ حَتَّى يَخْضَرَّ.

وَ « ٱلْمُتَنَمِّصَة » وَ « الْمُؤْتَشِرَة » و « الْمُسْتَوْشِمَة »: اللَّاتِي يُفعَل بِهِنَّ ذَلِكَ بِإذنهِنَ

وأَمَّا «القَاشِرَة» و «المَقْشُورَة»، فَقَال أَبو عُبيدٍ: نُراه أرادَ لهذه الغُمرة (٣) الَّتي يُعَالِج بها النِّساءُ وُجوهَهُنَّ حَتَّى يَنْسَحِقَ أَعلَى الجِلْدِ ويَبدُو مَا تَحْتَهُ مِنَ البَشْرَةِ، وهُو شَبيهٌ بِمَا جَاء فِي النَّامِصَةِ.

٢٧٧١ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتِ ٱمْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ تَخْتَضِبُ وَتَطَّيَّبُ فَتَرَكَتُهُ، فَدَخَلَتْ عَلَيَّ فَقُلْتُ: أَمُشْهَدٌ أَمْ مَغِيبٌ؟ فَقَالَتْ: مُشْهَدٌ كَمُغِيبٍ، قُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: عُثْمَانُ لَا يُلِيَّ فَقَالَتْ: عُثْمَانُ لَا يُلِيدُ الدُّنْيَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَلَقِي يُريدُ النِّسَاءَ وَلَا يُريدُ الدُّنْيَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَلَقِي عُثْمَانَ فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، تُؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ بِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَأَسْوَةٌ، مَا لَكَ عَنْمَانَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

ُ ٢٧٧٢ ـ وعَن كَرِيمَةَ بِنتِ هَمَّامِ قَالَتْ: دَخَلْتُ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ فَأَخْلَوْهُ لِعَائِشَةَ، فَسَأَلَتْهَا ٱمْرَأَةٌ: مَا تَقُولِينَ يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْجِنَّاءِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيبِي ﷺ يُعجِبُهُ لَوْنُهُ وَيَكْرَهُ رِيحهُ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّم عَلَيْكُنَّ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ أَوْ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ. رَوَاهُمَا أَحمدُ (٥).

٢٧٧٣ \_ وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
 وَٱلْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ<sup>(٢)</sup>=

وفِي رِوَايةٍ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَٱلْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». فَأَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلَانَةَ، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَاناً. رَوَاهُمَا أَحمدُ والبُخارِيُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (١/ ٤١٥). (٢) «المسند» (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) «الغُمْرة»: طلاء يتخذ من الورس. (٤) أخرجه: أحمد (١٠٦/٦).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٦/ ١١٧، ٢١٠)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٧/ ٢٠٥)، وأحمد (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٧/ ٢٠٥)، (٨/ ٢١٢)، وأحمد (١/ ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٣٧).

#### بَاب: التَّسْمِية وَالتَّسَتُّر عِنْدَ ٱلْجِمَاع

٢٧٧٤ \_ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا ۚ أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَإِنْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ لَنْ يَضُرَّ ذَلِكَ ٱلْوَلَدَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانُ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَإِنْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ لَنْ يَضُرَّ ذَلِكَ ٱلْوَلَدَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانُ أَبِداً». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (١٠).

٢٧٧٥ - وعَن عُتبةَ بنِ عَبدِ السُّلَميِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَنِرْ
 وَلَا يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ ٱلْعِيرَيْنِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢).

٢٧٧٦ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ؛ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ ٱلْغَاثِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ». رَوَاهُ التَّرمذيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣).

#### بَاب: مَا جَاء فِي ٱلْعَزْلِ

٢٧٧٧ ـ عَن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). ولِمُسلم: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا» (٥٠).

٢٧٧٨ ً ـ وعَن جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَانِيَتُنَا فَيَ النَّحْلِ، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِل. فَقَالَ: «ٱعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ<sup>(٦)</sup>.

٢٧٧٩ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي ٱلْمُصْطَلَقِ فَأَصَبْنَا سَبْياً مِن ٱلْعَرْبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا ٱلْعُزْلَ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللهَ ﷺ قَدْ كَتَبَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/۸۱)، (٤/ ١٥١)، (۱/ ٢٩)، ومسلم (٤/ ١٥٥، ١٥٦)، وأحمد (١٦٦٦، ٢١٠)، أخرجه: البخاري (١٩١٩)، وأبو داود (٢١٦١)، والترمذي (١٠٩٢)، وابن ماجه (١٩١٩).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۱۹۲۱).

وفي «الزوائد»: «إسناده ضعيف لجهالة تابعيه». وراجع: «الإرواء» (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) «الجامع» (۲۸۰۰)، وهو ضعيف.

وراجع: «الإرواء» (٦٤). (٤) أخـحه: المخاري (٧/ ٤٢)، ومس

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧/ ٤٤)، ومسلم (٤/ ١٦٠)، وأحمد (٣/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (١٦٠/٤)، وأحمد (٣/٢١٢)، وأبو داود (٢١٧٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٣/ ١٩٤)، (٥/ ١٤٧)، (٩/ ١٤٨)، ومسلم (٤/ ١٥٧) وأحمد (٣/ ٦٨، ٧٧).

٢٧٨٠ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَتِ ٱلْيَهُودُ: الْعَزْلُ ٱلْمَوْؤُدَةُ الصُّعْرَى. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: 
(كَذَبَتْ يَهُودٌ، إِنَّ الله ﷺ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ شَيتًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَصْرِفَهُ . رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو 
دَاوِدَ (١٠).

٢٧٨١ ـ وعَن أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي العزل: «أَنْتَ تَخْلُقُهُ؟ أَنْتَ تَرْزُقُهُ؟ أَقِرَهُ قَرَارَهُ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ ٱلْقَدَرُ». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٢)</sup>.

٢٧٨٢ ـ وعَن أُسَامَةَ بِنِ زَيدٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ آمْرَأَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِمَ تَفْعَلُ ذَلِك؟» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا ـ أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا ـ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ ضَارًا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣).

٢٧٨٣ ـ وعَن جُذَامَةَ بنتِ وهبِ الأَسَديَّةِ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ (٤)، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يَغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَضُرُ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئاً». ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ ٱلْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ ٱلْوَأَدُ الْخَفِيُ»، وَهِيَ ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْمُرَدَةُ سُبِلَتْ ﴿ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ المُومُدُدة سُبِلَتْ ﴿ التكوير: ١٨]. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٥٠).

٢٧٨٤ ـ وعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٦)، ولَيسَ إسنادُه بِذَاك.

# بَاب: نَهْي الزَّوْجَيْنِ عَنِ التَّحَدُّثِ بِمَا يَجْرِي حَالَ ٱلْوِقَاع

٢٧٨٥ - عَن أَبِي سَعيدٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ:
 رَجُلٌ يُفْضِي إِلَى ٱلْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٧).

٢٧٨٦ ـ وَعَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «مَجَالِسَكُمْ، هَلْ مِنْكُمُ رَجُلٌ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَرْخَى سِتْرَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدِّثُ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا؟» فَسَكَتُوا، فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟» فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِيَرَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا،

أخرجه: أحمد (٣/٣٣، ٥١، ٥٣)، وأبو داود (٢١٧١).

<sup>(</sup>Y) "(louil" (7/40, NV, TP).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٤/ ١٦٢)، وأحمد (٧٠٣/٥).

<sup>(</sup>٤) هي أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٤/ ١٦١)، وأحمد (٦/ ٣٦١، ٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٣١)، وابن ماجه (١٩٢٨)، وإسناده ضعيف. راجع: «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤١١ ـ ٤١٢)، و«العلل» للدارقطني (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٤/١٥٧)، وأحمد (٣/ ٦٩)، وقد أنكره الذهبي في «الميزان» (٣/ ١٩٢). وراجع: كتابي «ردع الجاني».

فَقَالَتْ: إِيْ وَاللهِ، إِنَّهُمْ يَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَ. فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِك؟ إِنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَّةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ(١).

ولأحمد نَحوه مِن حَديثِ أَسماءَ بنتِ يَزيدُ (٢).

# بَابِ: النَّهْي عَنْ إِتْيَانِ ٱلْمَرْأَةِ فِي الدُّبُرِ

٢٧٨٧ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى ٱمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاودَ (٣).

وفي لَفظٍ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ ٱمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٤).

وَ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَنَى حَاثِضاً أَوِ ٱمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ . رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وأَبو دَاودَ وَقَالَ: «فَقَدْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ ». رَوَاهُ أحمدُ والتِّرمذيُّ وأبو دَاودَ وَقَالَ: «فَقَدْ بَرِيءَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلِي اللهِ اللهُ اللهِ ا

٢٧٨٩ - وعَن خُزيمة بن ثَابتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا. رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه (٧).

(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٥٤٠)، وأبو داود (۲۱۷٤).

وراجع: «الإرواء» (٢٠١١).

(Y) "llamil" (T/ 703).

(٣) أخرجه: أحمد (٢/٤٤٤)، وأبو داود (٢١٦٢)، وفي إسناده الحارث بن مخلد، قال الحافظ في
 «التقريب»: «مجهول الحال».

وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (ص٢١٨): «أُعلُّ بالإرسال».

(٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٧٢، ٣٤٤)، وابن ماجه (١٩٢٣).

(٥) في «ن»: «فقد برئ مما أُنُزل».

(٦) أخرجه: أحمد (٤٠٨/٢)، وأبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، من طريق أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة به.

قال الترمذي في «العلل»: «سألت محمداً عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعَّف هذا الحديث جدًّا».

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٦): «لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة».

(۷) أخرجه: أحمد (۲۱۳/۵)، وابن ماجه (۱۹۲۶)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هَرَمي، عن خزيمة بن ثابت، به.

والحجاج مدلس وقد عنعنه، وهرمي هذا مستور، كما قاله الحافظ في «التقريب».

والحديث له طرق أخرى عن خزيمة، لا يسلم أحدها من مقال.

وقال الشافعي، كما في «مناقب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص٢١٧): «ليس فيه (أي: في إتيان النساء في الأدبار) عن رسول الله في التحريم والتحليل حديث ثابت».

قال البزار: ﴿لا أعلم في الباب حديثاً صحيحاً لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن =

٢٧٩٠ ـ وعَن عَليِّ بنِ أَبِي طَالبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ»، أَوْ قَالَ: «فِي أَدْبَارِهِنَّ»(١) =

٢٧٩١ ـ وعَن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عَن أبيهِ، عَن جَدِّه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي ٱمْرَأَتَهُ
 فِي دُبُرِهَا: «هِيَ اللَّوطِيَّةُ الصُّغْرَى». رَوَاهُمَا أَحمدُ<sup>(٢)</sup>.

٢٧٩٢ ـ وعَن عَليٌ بنِ طَلْقِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ ٱلْحَقِّ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٣).

٢٧٩٣ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ المُ

٢٧٩٤ ـ وعَن جَابِرٍ أَنَّ يَهَودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَتِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ خَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٥). وَزَادَ مُسلِمٌ: ﴿ إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً (٢) ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامِ النَّسَائِيَّ (٥).

خزیمة بن ثابت من طریق فیه، فغیر صحیح».
 وراجع: «التلخیص» (۳۱۸/۳).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۸٦/١).

الحرجة المحمد (١/ ٣٨٥). وقال ابن كثير في «التفسير» (١/ ٣٨٥): «ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب، كما وقع في «مسند الإمام أحمد»، والصحيح: أنه علي بن طلق».

<sup>(</sup>Y) «Hamil» (Y/ YAT \_ 17).

ورجح البخاري في «التاريخ الصغير» (٢٣٩/١) أنه لا يصح مرفوعاً. والموقوف أصحُّ.

راجع: «التلخيص» (٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي (١١٦٤) ـ وتقدم أنه في «المسند» (٨٦/١)، لكن في مسند علي بن أبي طالب خطأ ـ، من طريق عيسى بن حِطَّان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق به.

 <sup>(</sup>٤) «الجامع» (١١٦٥).
 من طريق أبي خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عاس، به.

وخالف وكيع أبا خالد، فرواه موقوفاً، كما في «عشرة النساء» (١١٦).

وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٣٧١): «وهو أصح عندهم من المرفوع».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣٦/٦)، ومسلم (١٥٦/٤)، وأبو داود (٢١٦٣)، والترمذي (٢٩٧٨)، والنسائي في «عشرة النساء» (٨٨)، وابن ماجه (١٩٢٥).

<sup>(</sup>٦) في حاشية «ن»: «جبَّى يجبِّى تجبية إذا انكبَّ على وجهه باركاً، والصمام بالصاد المهملة، وأصله سداد القارورة، ثم سمِّي به فرج المرأة».

٢٧٩٥ - وعَن أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ نِسَآ وَكُمُ حَرْثُ لَكُم فَأْتُوا حَرْفَكُم أَنَّى الْعَني: صماماً واحداً». رَوَاهُ أَحمدُ والتّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيث حَسَنٌ (١).

٧٩٦ - وَعَنْهَا أَيْضاً قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ ٱلْمُهَاجِرُونَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى ٱلْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ ٱلْمُهَاجِرُونَ يُجِبُّونَ وَكَانَتِ ٱلْأَنْصَارُ لا تُجَبِّي، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِن المُهَاجِرِينَ ٱمْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ ٱلْمُهَاجِرِينَ آمْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَكَانَتْ مُنَالِّهُ وَقَالَ: فَأَرَادَ رَجُلٌ مِن المُهَاجِرِينَ آمْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَبَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تَسَأَلُهُ، فَسَأَلَتُهُ أَمُّ سَلَمَة، فَأَبَتُهُ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلُهُ، فَسَأَلَتُهُ أَمُّ سَلَمَة، فَأَبَدُ مَرْتُكُم آنَا اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ: «لَا، إِلَّا فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ». [رَوَاهُ أَحمدُ] أَدَى

ولأَبي دَاودَ هٰذا المَعْنَى مِن رِوَايةِ ابنِ عَباسٍ (٣).

٢٧٩٧ - وعَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: الْوَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟ اللهُ إِلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ أَهْلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ النَّذِي أَهْلَكَكَ؟ اللهُ إِلَى رَسُولِهِ هَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ هَلِهِ الآيةَ: ﴿ نِسَا قُكُمُ خَرْثُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْئَكُمْ أَنَى شِئَمَ ﴿ \* الْقَبِلْ وَأَدْبِرْ ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ \* . رَوَاهُ أَحمدُ والتَّرِمذيُ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٤٠).

٢٧٩٨ ـ وعَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اسْتَحْيُوا، فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ؛ لَا يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهِنَّ». رَوَاهُ الدَّارقُطنيُ (٥٠).

#### بَاب: إِحْسَان ٱلْعِشْرَةِ وَبَيان حَقِّ الزَّوْجَيْنِ

٢٧٩٩ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ ٱلْمَرْأَة كَالْضِّلَعِ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا
 كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوجٍ» (٢) =

وفِي لَفظٍ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنَّ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِمَا (٧٠).

٢٨٠٠ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَفْرَكُ (^) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٦/ ٣١٠)، والترمذي (٢٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «ن»، والحديث؛ في «المسند» (٦/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٢١٦٤).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢٩٧/١)، والترمذي (٢٩٨٠)، وفي إسناده يعقوب بن عبد الله القمي، قال الدارقطني:
 «ليس بالقوي».

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٣/ ٢٨٨)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن المنكدر عن جابر، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٧/ ٣٣)، ومسلم (١٧٨/٤)، وأحمد (٢/ ٤٤٩، ٤٩٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (٤/ ١٦١)، (٧/ ٣٤)، ومسلم (١٧٨/٤).

<sup>(</sup>A) في «النهاية»: «أي لا يبغضها كأنه حثَّ على حسن العشرة والصحبة».

خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (١).

٢٨٠١ \_ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ \_ وَهُنَّ اللَّعَبُ \_، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ (٢) مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ (٣) إِلَيَّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ (٢) مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ (٣) إِلَيَّ فَيُسَرِّبُهُنَّ (٣) إِلَيَّ فَيُعَرِّرُ مَعِي، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ (٢) مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ (٣) إِلَيَّ فِي عَلَيْهِ (٤).

٢٨٠٢ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَحهُ (٥٠).

٢٨٠٣ ـ وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ الْأَهْلِي». رَوَاهُ التِّرِمذِيُّ وصَحَّحهُ (٦).

٢٨٠٤ ـ وعَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتِ ٱلْجَنَّةَ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٧).

٢٨٠٥ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ ٱمْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ١٨٠ .

٢٨٠٦ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ ٱلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٩).

٧٨٠٧ ـ وعَن أَنسِ بنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبِشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبِشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمٍ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِيَ مِلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمٍ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِيَ بِيدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتُهُ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتُ حَقَّهُ». رَوَاهُ أَحمدُ (١٠٠٠).

٢٨٠٨ ـ وعَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ ٱلْمَرْأَةَ أَنْ

أخرجه: مسلم (١٧٨/٤)، وأحمد (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «انقمعن: أي تغيبن ودخلن في بيت أو من وراء ستر».

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «أي يبعثهن ويرسلهن إليَّ».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ٣٧)، ومسلم (٧/ ١٣٥)، وأحمد (٦/ ١٦٦، ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٥٠، ٤٧٢)، والترمذي (١١٦٢).

<sup>(</sup>٦) «الجامع» (٣٨٩٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: الترمذي (١١٦١)، وابن ماجه (١٨٥٤)، من طريق مساور الحميري، عن أمه. قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ١٤١): «مساور مجهول وأمه مجهولة».

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٩٥) في ترجمة مساور: «فيه جهالة، والخبر منكر» \_ يعني: هذا الحديث.

وراجع: «الضعيفة» (١٤٢٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (١٤١/٤)، ومسلم (١٥٦٥)، وأحمد (٢/ ٤٣٩، ٤٨٠).

<sup>(</sup>P) «الجامع» (۱۱۵). (۱۱۵۹).

تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا (١) أَنْ تَفْعَلَ». رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه (٢).

٨٠٩ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أُوفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا هٰذَا يَا مُعَاذُ؟» قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ هٰذَا يَا مُعَاذُ؟» قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٨١٠ ـ وعَن عَمرِو بنِ الأَحوصِ، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ ٱلْوَدَاعِ مَعَ النَّبِيُ ﷺ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: «ٱسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وٱضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقاً، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقاً، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقَّا، فَالْمَعَامِهِنَّ مَلْ تَكُرَهُونْ، وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونْ، أَلَا وَحَقُهُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونْ، وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونْ، أَلَا وَحَقُهُنَّ عَلَى نِسَائِكُمْ وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونْ، وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونْ، أَلَا وَحَقَهُنَّ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى فَوَلَا يَلْهُ وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونْ، أَلَا وَصَعَمُ وَا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذي وصَحَمهُ وَالْ يَلْكُمْ وَاللَّهُ مَا عَلَى فِي كُسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذي وصَحَمهُ والسَّرُونَ وصَحَمَهُ وَالْمَالِهُ وَلَا يَأْذَنَ الْعَلَى فَلَا لَهُ فَعَلَى فَيْ فَي كُسُوتِهِ فَي وَلَا يَلْمُ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ والتِّرمذي وصَاعَامِهِنَا والمَالِهُ والتَّرمذي وصَاعَامِهُ وَلَا يَالُونُ اللهَ والمَالَّهُ والمَالِكُونَ اللهُ وَالْمَالِهُ وَلَا يَلْوَالْمُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ وَلَوْلَا اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ الل

وهُو دَليلٌ عَلَى أَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَيهَا بِالزِّنَا لا تُقبَل، لأنَّه شَهِدَ لِنَفسِهِ بتركِ حَقّه والجِنَايَة عَليهِ.

٢٨١١ ـ وعَن مُعاويةَ القُشَيريِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا حَقُ ٱلْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟
 قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا ٱكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ ٱلْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فَي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢).

٢٨١٢ ـ وعَن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِك، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَبداً، وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

<sup>(</sup>١) أي: حظها وما يجب عليها أن تفعل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢٦/٦)، وابن ماجه (١٨٥٢)، والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «القتب للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه: الحث لهن على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣٨١/٤)، وابن ماجه (١٨٥٣).

وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٥٢)، وللدارقطني (٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: ابن ماجه (١٨٥١)، والترمذي (١١٦٣). وراجع: «الإرواء» (//٩٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٤٤٧/٤)، (٥/٣)، وأبو داود (٢١٤٢)، وابن ماجه (١٨٥٠). وراجع: «الإرواء» (٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٧) «المسند» (٢٣٨/٥)، من طريق عبد الرحمن بن جبير، عن معاذ؛ ولم يسمع منه.

٢٨١٣ \_ وعَن أَبِي هُريرةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ

وَفِي رِوَايةٍ: «لَا تَصُومُ ٱمْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْماً مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَاءَ (٢).

وهُو حُجَّةٌ لِمَنْ يَمْنعُهَا مِنْ صَوْمِ النَّذْرِ وَإِنْ كَانَ مُعَيَّناً إِلَّا بِإِذْنِهِ.

# بَاب: نَهْي ٱلْمُسَافِرِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ بِقُدُومِهِ لَيْلاً

٢٨١٤ \_ عَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَطْرُقُ<sup>(٣)</sup> أَهْلَهُ لَيْلاً، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدُوةً أَوْ عَشَةً (٤) =

حبي (٢٨١٥ وَعَن جَابِرِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ ٱلْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا» (٥) = (٢٨١٥ وَعَن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: (٢٨١٦ وَعَن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: (١٥٤ عَنْ مَعَ اللَّهِ عَنْ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَنْ وَمَا اللَّهِ عَنْ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ (١٥)(٧). مُتَفَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللِهُ اللللللَّةُ الللللِهُ اللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللَّةُ الللللللللللللللللللللللللَّةُ اللللل

٧٨١٧ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِمْ. رَوَاهُ مُسلمٌ (٨).

# بَاب: ٱلْقَسْمِ لِلْبَكْرِ وَالثَّيِّبِ ٱلْجَدِيدَتَيْنِ

بَ بَ بَ بَ بَ بَ بَكِ ٢٨١٨ عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه.

ورَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٩) ولَفظُهُ: «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ لَهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا: لَيْسَ بِكِ هوَانٌ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٧/ ٣٩)، ومسلم (٣/ ٩١)، وأحمد (٢/ ٢٤٥، ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/٤٧٦)، وأبو داود (٢٤٥٨)، والترمذي (٧٨٢)، وابن ماجه (١٧٦١).

<sup>(</sup>٣) الطروق بالضم: المجيء بالليل من سفر أو غيره على غفلة.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/٩)، ومسلم (٦/٥٥)، وأحمد (٣/١٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/ ٥٠)، ومسلم (٦/ ٥٦)، وأحمد (٣٩٦/٣).

 <sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «المُغِيْبة والمُغِيب: التي غاب عنها زوجها».

 <sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٧/٠٥)، ومسلم (٦/٥٥)، وأحمد (٣/٢٩٨).

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (٦/٦٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: مسلم (٤/ ١٧٢ ـ ١٧٣)، وأحمد (٦/ ٢٩٢)، وأبو داود (٢١٢٢)، وابن ماجه (١٩١٧)، والدارقطني (٣/ ٢٨٤).

ولفظ الدارقطني، في إسناده الواقدي، وهو ضعيف جدًّا.

أَهْلِكِ، إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثَلاثاً خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لِكِ وَسَبَّعْتُ لِنِسَائِي. قَالَت: تُقِيمُ مَعِي ثَلَاثاً خَالِصَةً».

لَّهِ اللهُ اللهُ

۲۸۲۰ - وعَن أَنسِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَلِلنَّيِّبِ ثَلَاثُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (۲).

٢٨٢١ - وعَن أَنسٍ قَالَ: لمَّا أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً وَكَانَتْ ثَيِّباً. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٣)</sup>.

#### بَاب: مَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْدِيلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَمَا لَا يَجِبُ

٢٨٢٢ ـ عَن أَنسِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَكَانَ إِذَا قَسَم بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى ٱلْمَرْأَةِ ٱلْأُوْلَى إِلَى تِسْعِ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَتْي يَأْتِيهَا. رَوَاهُ مُسلمٌ (٤٠).

٢٨٢٣ - وعَّن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمِ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً، ٱمْرَأَةً ٱمْرَأَةً، فَيَدْنُو وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَها. رَوَاهُ أَمْرَأَةً ٱمْرَأَةً، فَيَدْنُو وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَها. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ بِنَحوِهِ (٥٠).

وفِي لَفظٍ: «كَانَ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهنَّ». مُتَّفتٌ عَلَيْهِ<sup>(٦)</sup>.

٢٨٢٤ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ ٱمْرَأَتَانِ يَمِيلُ إِلَى إِحْدَاهمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَد شِقَيْهِ سَاقِطاً أَوْ مَاثِلاً». رَوَاهُ الخَمْسةُ (٧).

٢٨٢٥ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ ويَقُولُ: «اللَّهُمَّ لهٰذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَحمدُ (٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۷/ ٤٣)، ومسلم (٤/ ١٧٣). (٢) «السنن» (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٩٩/٣)، وأبو داود (٢١٢٣). (٤) "صحيح مسلم" (١٧٣/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١٠٨/٦)، وأبو داود (٢١٣٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٧/٤٤)، ومسلم (٤/ ١٨٥).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (۲/۳٤٧، ٤٧١)، وأبو داود (۲۱۳۳)، والترمذي (۱۱٤۱)، والنسائي (۱۳/۷)، وابن ماجه (۱۹۲۹).

<sup>(</sup>A) أخرجه: أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٧/ ٦٣)، وابن ماجه (١٩٧١). وقال الترمذي: «حديث عائشة هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة \_ مرسلاً \_ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة».

٢٨٢٦ \_ وعَن عُمرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لَا يَغُرَّنَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ أَوْضَاً مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ \_ يُرِيدُ: عَائِشَةَ \_؛ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُ ﷺ. وَتُعَلِّهُ عَلَيْهِ (١).

٢٨٢٧ ـ وعَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا عَلَمُ اللهِ ﷺ كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى عَدَاً؟ أَيْنَ أَنَا؟ » يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٢٨٢٨ ـ وعَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفراً أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>٣٣</sup>.

# بَاب: ٱلْمَرْأَةَ تَهَبُ يَوْمَهَا لِضَرَّتِهَا أَوْ تُصَالِحُ الزَّوْجَ عَلَى إِسْقَاطِهِ

٢٨٢٩ \_ وعَن عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَة، وَكَانِ النَّبِيُ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْم سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

۲۸۳۰ ـ وعَن عَائِشَةَ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا﴾ [النساء: ١٢٨] قَالَتْ: هِي ٱلْمِرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّج غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي وَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَٱلْقَسْمِ لِي فَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تُطَلِّقُنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَٱلْقَسْمِ لِي فَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تُحْدَلُ اللَّهُ عَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨] (٥).

وفي رِوَايةٍ: قَالَتْ: «هُوَ الرَّجُلُ يَرى مِنِ آمْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كِبَراً أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُولُ: أَمْسِكْنِي وَٱقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ. قَالَتْ: فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا»(٦). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

٢٨٣١ ـ وعَن عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَباسِ قَالَ: كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعٌ وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمانٍ وَلا يَقْسِمُ لِهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ. رَوَاهُ أَحمدُ وَلا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٧٧).

<sup>=</sup> وكذلك؛ رجح النسائي المرسل، فقال: «أرسله حماد بن زيد».

أخرجه: البخاري (٣/ ١٧٤)، ومسلم (١٩٢/٤)، وأحمد (٢٣/١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۲۸)، (٥/ ۳۷)، ومسلم (٧/ ۱۳۷)، وأحمد (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٠٨)، ومسلم (١٣٨/٧)، وأحمد (٦/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧/ ٤٣)، ومسلم (٤/ ١٧٤)، وأحمد (٦/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/ ٤٢)، ومسلم (٨/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٤٠)، ومسلم (٨/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٤/ ١٧٥)، وأحمد (٢٤٨/١).

والتي تَرَكَ القَسْمَ لَهَا يُحتملُ أَنْ يَكُونَ عَنْ صُلْحٍ وَرِضاً مِنْهَا، ويُحتملُ أَنَّه كَانَ مَخصُوصاً بِعَدمِ وَجَوبِهِ عَلَيهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ رُبِّيِي مَن نَشَلَهُ مِنْهُنَ ﴾ الآية [الأحزاب: ٥١].

## كِتَابُ الطَّلَاقِ

# بَابِ: جَوَازِه لِلْحَاجَةِ وَكَرَاهِيته مَعَ عَدَمِهَا وَطَاعَة ٱلْوَالِدِ فِيهِ

٧٨٣٢ - عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (١).

وهُو لأحمدَ مِن حَديثِ عَاصم بنِ عُمَرَ (٢).

٢٨٣٣ ـ وعَن لَقيطِ بنِ صَبِرَةً قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ٱمْرَأَةً ـ فَذَكَرَ مِنْ بَذَاءتِهَا ـ،
 قَالَ: «طَلِّقْهَا». قُلْتُ: إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَوَلَداً، قَالَ: «مُرْهَا أَوْ قُلْ لَهَا، فَإِنْ يَكُنْ فِيهَا خَيْرٌ سَتَفْعَلُ،
 وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَ أَمْتِكَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ<sup>٣</sup>).

٢٨٣٤ - وعَن ثَوبانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ ٱلْجَنَّةِ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَّ (١٠).

٢٨٣٥ - وعَن أبنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ ٱلْحَلَالِ إِلَى اللهِ ﷺ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٥).

٢٨٣٦ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي ٱمْرَأَةٌ أُحِبُهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقِ ٱمْرَأَتَكَ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٦).

# بَاب: النَّهْي عَنِ الطَّلَاقِ فِي ٱلْحَيْضِ وَفِي الطُّهْرِ بَعْدَ أَنْ يُجَامِعَهَا مَا لَم يَبِنْ حَمْلُهَا

٢٨٣٧ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مُوهُ

- (۱) أخرجه: أبو داود (۲۲۸۳)، والنسائي (۲/۲۱۳)، وابن ماجه (۲۰۱٦).
- (۲) «المسند» (۳/ ٤٧٨) وهو مرسل.
   (۳) أخرجه: أحمد (٤٧٨)، وأبو داود (١٤٢).
  - (٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٧٧، ٢٨٣)، وأبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٥٥).
- (٥) أخرجه: أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر به. قال أبو حاتم في «العلل» (٢١/١): «إنما هو محارب عن النبني ﷺ، مرسل»، وقال الدارقطني في «العلل» (ج٤ ق٥١أ): «والمرسل أشبه».

وكذلك؛ رجع الإرسال المنذري والخطابي، كما في «مختصر السنن».

(٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٠، ٤٢، ٥٣)، وأبو داود (١٣٨٥)، والترمذي (١١٨٩)، وابن ماجه (٢٠٨٨).

فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخاريَّ<sup>(١)</sup>.

وفي رِوَايةٍ عَنهُ: «أَنَّهُ طَلَّقَ ٱمْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ تُمَّ تُحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ ٱلْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى "(٢).

وفي لَفظ: «فَتِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التُّرمذيَّ، فَإِنَّ لَهُ مِنهُ إِلَى الأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ<sup>(٣)</sup>.

ولمُسْلم والنَّسَائيِّ نَحْوهُ (٤)، وفي آخِرِهِ: قَالَ ابنُ عُمَرَ: «وَقَرَأُ النَّبيُّ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ».

وفِي رِوَايةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيهَا (٥): «وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا».

وفي رَوَايةٍ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَا إِنْ طَلَّقْتَ ٱمْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهٰذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ ثَلَاثاً فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ ﷺ أَمَرَكَ اللهُ بِهِ مِنْ طَلَاقِ ٱمْرَأَتِكَ». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائِيُّ (1).

وَفِي رِوَايةٍ: أَنَّهُ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخَبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ وَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلَيَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ٱلْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكُهَا، فَإِنَّهَا ٱلْعِلَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُمُسِكَهَا فَلْيُمْسِكُهَا، فَإِنَّهَا ٱلْعِلَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلِّقَى لَهَا النِّسَاءُ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٧٠).

وفِيهِ: تَنْبِيهٌ عَلَى تَحرِيم الوَطءِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ الغُسْلِ.

٢٨٣٨ \_ وعَن عِكْرَمَةً قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ: وَجُهَانِ حَلَالٌ، وَوَجُهَانِ حَلَالٌ، فَوَجُهَانِ حَرَامٌ. فَأَمَّا اللَّذَانَ هُمَا حَلَالٌ: فَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ جِمَاع، أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلاً مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا. وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ يُطَلِّقَهَا عَنْدَ الْجِمَاعِ، لَا عَامِلاً مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا. وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ يُطَلِّقَهَا عَنْدَ الْجِمَاعِ، لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۱۸۱/٤)، وأحمد (۲۲/۲)، وأبو داود (۲۱۸۱)، والترمذي (۱۱۷٦)، والنسائي (٦/ ۱٤۱)، وابن ماجه (۲۰۲۳).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۹۳/۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٧/ ٥٢)، ومسلم (٤/ ١٨٠)، وأحمد (٢/ ٥٤)، وأبو داود (٢١٧٩)، والترمذي (٢) ١٧٦)، والنسائي (٢/ ١٣٧)، وابن ماجه (٢٠١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٤/١٨٣)، والنسائي (٦/١٣٩).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/ ٥٢)، ومسلم (٤/ ١٨٠ ـ ١٨١)، وأحمد (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٤/ ١٧٩)، وأحمد (٢/ ٦، ٦٤)، والنسائي (٢١٣/٦).

<sup>(</sup>V) «السنن» (٤/ V). «(A) «السنن» (٤/ ٥).

# بَاب: مَا جَاءً فِي طَلَاقِ ٱلْبَتَّةِ وَجَمْعِ الثَّلَاثِ وَٱخْتِيَارِ تَفْرِيقِهَا

٢٨٣٩ - عَن رُكانَة بِنِ عَبِدِ يَزِيدَ، أَنَّهُ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ ٱلْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَاللهِ، مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَطَلَّقَهَا ثَانِيَةً فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ رُكَانَةُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَطَلَّقَهَا ثَانِيَةً فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ رُكَانَةُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَأُبُو دَاوِدَ وَالدَّارِقُطنيُ (١٠). وقَالَ: [قَالَ] (٢٠) أَلْخَطَّابِ، وَالنَّالِثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوِدَ وَالدَّارِقُطنيُ (١٠). وقَالَ: [قَالَ] (٢) أَبُو دَاوِدَ: هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

٢٨٤٠ - وعَن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا لَاعَنَ أَخُو بَنِي عَجْلَانَ ٱمْرَأَتَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ظَلَمْتُهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا؛ هِيَ الطَّلَاقُ، وَهِيَ الطَّلَاقُ، وَهِيَ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٣)</sup>.

٢٨٤١ - وعَنِ الحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَتَيْنِ عِنْدَ الْقُرْءَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمْرَكَ اللهُ تَعَالَى. إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَة، وَالسُّنَةُ: أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُوْءٍ». مَا هَكَذَا أَمْرَكَ اللهُ تَعَالَى. إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَة، وَالسُّنَةُ: أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُوْءٍ». قَالَ: ﴿إِذَا هِي طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكُ». قَالَ: ﴿إِذَا هِي طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكُ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَقْتُهَا ثَلَانًا، كَانَ يَجِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: ﴿لَا، كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ، وَتَكُونُ مَعْصِيَةً». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٤).

٢٨٤٢ - وعَن حَمَّادِ بِنِ زَيدٍ قَالَ: قُلْتُ لأيوب: هَلْ عَلِمْتَ أَحَداً قَالَ فِي: «أَمْرِكِ بِيَدِكِ»: إِنَّهَا ثَلَاثٌ، إِلَّا مَا حَدَّثِنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۲۰٦)، والشافعي «ترتيب المسند» (۳۸/۲)، والدارقطني (۳۳/٤). وقال البخاري: «هذا حديث فيه اضطراب»، كما في علل الترمذي (ص١٧١). وراجع: «الإرواء» (٧/ ١٣٩).

<sup>(</sup>۲) زيادة من (ن)، وهي زيادة صحيحة.

وقد حكى المنذري مثله عن أبي داود في "تهذيب السنن" (٣/ ١٣٤)، وكأنه أخذه عن الدارقطني؛ لكن تعقبه ابن القيم بقوله: "وفيما قاله المنذري نظر؛ فإن أبا داود لم يحكم بصحته، وإنما قال ـ بعد روايته ـ: "هذا أصح من حديث ابن جريج، أنه طلق امرأته ثلاثاً؛ لأنهم أهل بيته، وهم أعلم بقضيتهم وحديثهم". وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح؛ فإن حديث ابن جريج ضعيف، وهذا ضعيف أيضاً، فهو أصح الضعيفين عنده، وكثيراً ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين، وهو كثير أصطلاحاً لهم لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه، فإنك تقول لأحد المريضين: هذا أصح من هذا، ولا يدل على أنه صحيح مطلقاً. والله أعلم".

<sup>(</sup>m) "(المسند)" (0/3mm).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٣١/٤). من طريق عطاء الخراساني، عن الحسن به. وقال البخاري، كما في «علل الترمذي» (ص٢٧١): «ما أعرف لمالك بن أنس رجلاً يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني. قلت له: ما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه مقلوبة».

ابنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «ثَلَاثُ». قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيراً مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: نَسِيَ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ(۱) وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ لا نَعرِفُهُ إِلَّا مِن حَديثِ سُلَيمانَ بنِ حَربٍ عَن حَمَّادِ بنِ زَيدٍ.

٣٨٤٣ ـ وعَن زُرَارة بنِ رَبِيعةَ عَن أَبيهِ عَن عُثمانَ فِي: «أَمْرِكِ بِيَدِكِ»: ٱلْقَضَاءُ مَا قَضَت. رَوَاهُ البُخارِيُّ في «تَارِيخِهِ»(٢).

٢٨٤٤ ـ وعَنْ عَلَيٍّ قَالَ: الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَائِنُ وَٱلْبَائِنُ وَٱلْحَرَامُ ثَلاثاً ثلاثاً؛ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ<sup>(٣)</sup>.

٢٨٤٥ ـ وعَن ابن عُمَر (٤)، أنَّه قَالَ فِي ٱلْخَلِيَّةِ وَٱلْبَرِيَّةِ: ثَلَاثًا ثَلَاثًا. رَوَاهُ الشَّافِعيُّ (٠).

٢٨٤٦ ـ وعَن يُونسَ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابِ عَنْ رَجُلِ جَعَلَ أَمْرَ ٱمْرَأَتِهِ بِيدِ أَبِيهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَبُوهُ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، كَيْفَ السُّنَّةُ فِي ذَلِكً؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثُوبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ البُكَيْرِ اللَّيْثِيِّ وَكَانَ أَبُوهُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قُوبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ البُكَيْرِ اللَّيْثِيِّ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْراً أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَانَتْ مِنْهُ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِمَا. اللهُ بَنَ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِمَا. وَوَاهُ أَبُو بُكُرٍ البُرْقَانِيُّ فِي كِتَابِهِ «المُخرَّج عَلَى الصَّحِيحَيْنِ».

٢٨٤٧ ـ وعَن مُجاهدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَسَكَتَ حَتَّى ظَلَنْتُ أَنَّهُ رَادُهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ ٱلْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! وَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ بَغْزَجًا ﴾ [الطلاق: ١]، وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَحْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ فَبَانَتْ مِنْكَ ٱمْرَأَتُكَ، وَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ فَيَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُدُ ٱللّهَ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَحْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ فَبَانَتْ مِنْكَ ٱمْرَأَتُكَ، وَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ وَهَا عَدَهِنَ ﴾ في قبل عدتهن ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢).

٢٨٤٨ ـ وعَن مُجاهدٍ، عَنِ ابنِ عَباسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ مِائَةً، قَالَ: عَصَيْتَ رَبُّكِ وَفَارَقْتَ ٱمْرَأَتَكَ، لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا (٧٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۲۰٤)، والترمذي (۱۱۷۸)، والنسائي (۲/۱٤۷)، وقال النسائي: «هذا حديث منكر».

<sup>(7) (7/017).</sup> 

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٤/ ٣٢)، من طريق الحسن عن علي.والحسن لم يسمع من علي.

وراجع: "جامع التحصيل" (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمر»، والمثبت موافق لما في «ن» ومسند الشافعي.

<sup>(</sup>٥) «المسند» (ص ٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۱۹۷).

وصحح الحافظ إسناده في «الفتح» (٣٦٢/٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: الدارقطني (١٣/٤).

٢٨٤٩ ـ وعَن سَعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عَنِ ابنِ عَباسٍ: أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ أَلْفاً. قَالَ: يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثٌ وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَاً وَتِسْعِينَ (١١).

• ٢٨٥٠ - وعَن سَعِيدِ بنِ جُبيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاس: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ؟ فَقَالَ: أَخْطَأَ السُّنَّةَ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ ٱمْرَأَتُهُ. رَوَاهُنَّ الدَّارِقُطنيُ (٢).

وَهٰذَا كُلُّهُ؛ يَدُلُّ عَلَى إِجْمَاعِهِم عَلَى صِحَّةِ وُقُوعِ الثَّلاثِ بِالكَلِمَةِ الوَاحِدَةِ.

وقد رَوَى طَاوسٌ عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنتَيْن مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ»، رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣٠).

وفِي رِوَايةٍ عَن طَاوسٍ: «أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قالَ لابْن عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ<sup>(٤)</sup>، أَلَمْ يَكُنْ طَلَاقُ الثَّلَاثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ»، رَوَاهُ مُسلمٌ (٥).

وفي رِوَايةٍ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدَخُلَ بِهَا جَعَلُوهُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى، كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَايَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>(١)</sup>.

وقد اختلفَ النَّاسُ في تأويلِ هذا الحديثِ؛ فذهبَ بعضُ التابعينَ إلى ظاهرِهِ في حقِّ مَنْ لم يدخلْ بِهَا، كَما دَلَّ عليه روايةُ أَبي داودَ، وتأوَّلهُ بَعضُهُم على صورةِ تكريرِ لفظِ الطَّلاقِ، بأنْ يقولَ: أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، فإنَّه يلزمُهُ واحدة إِذَا قصدَ التوكيدَ، وثلاثٌ إِنْ قصدَ تكريرَ الإيقاع.

وكانَ الناسُ في عهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وأبي بَكْرٍ عَلَى صِدْقِهِم وسلامتِهِم وقَصْدِهِم في الغالبِ الفضيلةَ والاختيارَ لم يظهرْ فيهم خَبَبٌ ولا خِداعٌ، فكانوا يَصْدُقون في إرادةِ التوكيدِ، فلمَّا رأى عمرُ في زمانِهِ أموراً ظهرَتْ وأحوالاً تغيرتْ، وفَشَا إيقاعُ الثَّلاثِ جملةً، بلفظ لا يحتملُ التأويلَ، ألزمَهُمُ الثَّلاثَ في صورةِ التكريرِ، إذْ صارَ الغالبُ عليهم قَصْدَهَا، وقد أَشارَ [إليهِ] (٧) بقولِهِ: «إِنَّ النَّاسَ قدِ استَعْجلُوا في أمرٍ كانَتْ لهم فيه أناةٌ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٨٣/٤)، وأحمد (١/١٤). (٤) أي: من أخبارك وأمورك المستغربة.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (١٩٩).

وفي إسناده جهالة.

<sup>(</sup>٧) زيادة من «ن».

وَقَالَ أَحمدُ بنُ حنبلٍ: كلُّ أصحابِ ابنِ عباسٍ رَوَوا عنه خلافَ ما قالَ طاوسٌ. سعيدُ بنُ جبيرِ ومجاهدٌ ونافعٌ عن ابنِ عباسِ بخلافِهِ.

وقالَ أبو داودَ في «سننِهِ»(١): صارَ قولُ ابنِ عباسٍ فيما حدّثنا أحمدُ ابنُ صالحٍ قالَ: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ومحمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثوبانَ، عن محمدِ بنِ إياسٍ: أنَّ ابنَ عباسٍ وأبا هريرةَ وعبدَ الله بنَ عمرو بنِ العاصِ سُئلوا عن البحْرِ يطلِّقُها زوجُهَا ثلاثاً، فكُلُّهم قالَ: لا تحلُّ لهُ حَتَّى تنكحَ زوجاً غيرَهُ.

## بَاب: مَا جَاءَ فِي كَلَامِ ٱلْهَاذِلِ وَٱلْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ

٢٨٥١ - عَن أبي هُريرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: النَّكَاحُ،
 وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسَائيَّ (٢)، وقَالَ التِّرمذيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

٢٨٥٢ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ وَلَا إِعْتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ».
 رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

٢٨٥٣ ـ وفي حَديثِ بُريدَةَ فِي قِصَّةِ مَاعِزِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي. قَالَ: «مِمَّ أُطَهِّرُكَ؟» قَالَ: مِنَ الزِّنَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبِهِ جُنُونٌ؟» فَأُحْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: «أَشَرِبْتَ خَمْراً؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَزَنَيْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. رَوَاهُ مُسلمٌ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٤)

وقَالَ عُثمانُ: «لَيسَ لِمَجْنونِ ولا لِسَكْرَانٍ طَلَاقٌ».

وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «طَلَاقُ السَّكْرانِ وَالمُسْتَكْرَهِ لَيسَ بِجَائِزٍ».

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ؛ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

وَقَالَ عَلِيٍّ: «كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ المَعْتُوهِ». ذَكَرَهُنَّ البُخَارِيُّ في «صَحِيحِهِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩). والحديث في إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أُرْدك، قال النسائي: «منكر الحديث».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/٢٧٦)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦).
 وإسناده ضعيف، على ما فيه من اختلاف، ورُوي من أوجه أخرى ضعيفة أيضاً.
 وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٩٢)، (١٣٠٠)، و«التاريخ الكبير» (١/١٧٢)، و«الإرواء» (٢٠٤٧)،

وتعليقي على «جامع العلوم والحكم» (۸/ ۳۸۸). (٤) أخرجه: مسلم (١١٨/٥ ـ ١١٩)، وأبو داود (٤٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) ذكرها البخاري تعليقاً (٧/٨٥).

٢٨٥٤ ـ وعَن قُدامةَ بنِ إِبرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلاً (١)، فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى ٱلْحَبْلِ، فَقَالَتْ: لِتَطَلِّقْهَا ثَلَاثاً وَإِلَّا قَطَعَتِ الْحَبْلَ، فَذَكَرَهَا اللهَ وَالإسْلَامَ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَأَلِّ فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ٱرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ؛ فَلَيْسَ هٰذَا فَأَبَتْ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ٱرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ؛ فَلَيْسَ هٰذَا بِطَلَاقٍ (٢). رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو عُبيدٍ القَاسِمُ بنُ سَلَّام.

## بَاب: مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ ٱلْعَبْدِ

٢٨٥٥ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَينِي وَبَيْنَهَا. قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْمِنْبَرَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والدَّارِقُطنيُ ").

٢٨٥٦ - وعَن عُمَرَ بنِ مُعَتِّبٍ، أَنَّ أَبَا حَسَنِ مَوْلَى ابنِ نَوْفَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ٱسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسِ فِي مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكٍ لَهُ أَنْ يَحْطُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَضى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ الحَمْسةُ إِلَّا التِّرِمذيُّ (٤).

وفي رِوَايةٍ: «بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ»، رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٥٠).

وَقَالَ ابنُ المُبَارِكِ ومَعمرٌ: لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبو حَسنِ لهٰذَا صَحْرَةً عَظِيمةً.

وقَالَ أَحمدُ بنُ حَنبلٍ ـ في رِوَايةِ ابنِ مَنصورٍ ـ في عبدٍ تَحتَهُ مَمْلوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْليقتين ثُمَّ عُتِقا يَتَزَوَّجَها ويَكُونَ عَلَى وَاحِدةٍ، عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ بنِ مُعَتِّبِ.

وَقَالَ ـ فِي رِوَايةِ أَبِي طَالبٍ ـ في لهٰذِهِ المَسْأَلةِ: يَتَزَوَّجُها وَلَا يُبَالِي في العِدَّة عتقَا أو بعد العِدَّة، قَالَ: وهُو قَولُ ابنِ عَباسٍ وجَابرِ بنِ عَبدِ اللهِ وأَبي سَلَمَة وقَتَادَة.

(١) في «النهاية»: «يقال: شار العسلَ يَشُوره واشْتَارَهُ يَشْتَارُه إذا اجَتَنَاهُ من خلاياهُ ومواضِعِه».

(٢) أخرجه: البيهقي (٧/ ٣٥٧)، من طريق قدامة بن إبراهيم: أن رجلاً على عهد عمر..
 قال الحافظ في «التلخيص»: «وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر».

(٣) أخرجه: ابن ماجه (٢٠٨١)، والدارقطني (٤/٣٧). وإسناد ابن ماجه، فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. وإسناد الدارقطني فيه أحمد بن الفرج، لا يحتج بحديثه، قاله ابن عدي في «الكامل» (٣١٣/١). ورواه الدارقطني أيضاً من طريقين آخرين في أحدهما ابن لهيعة، وفي الآخر الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدًّا، قاله الحافظ في «الإصابة» (٥٠٤/٤).

وقال ابن القيم في «الزاد» (٩/ ٢٧٩): «وحديث ابن عباس ، وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يُغضُدُه، وعليه عمل الناس».

(٤) أخرجه: أحمد (٢/٩/١، ٣٣٤)، وأبو داود (٢١٨٧)، والنسائي (٦/١٥٤)، وابن ماجه (٢٠٨٢). وعمر بن معتّب هذا منكر الحديث، قاله ابن المديني، وضعفه كذلك النسائي والذهبي.

(٥) «السنن» (٨٨٨).

# بَاب: مَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ قَبْل النِّكَاحِ

٢٨٥٧ ـ عَن عَمرِو بِنِ شُعيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». رَوَاهُ أَحمدُ اَدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». رَوَاهُ أَحمدُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». رَوَاهُ أَحمدُ والتُّرمذيُ (٢) وَقَالَ: حَديثٌ حَسَنٌ، وهُو أَحسنُ شَيءٍ رُوي فِي هٰذَا البَابِ، وَأَبو دَاودَ (٣) وَقَالَ فِيهَ: «وَلَا وَفَاءَ بِنَذْرِ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ».

ولابنِ مَاجَه (٤) مِنْهُ: «لا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِك».

٢٨٥٨ \_ وعَن المِسْورِ بنِ مَخْرَمَة، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٥).

## بَاب: الطَّلَاق بِالْكِنَايَاتِ إِذَا نَوَاهُ بِهَا وَغَيْر ذَلِكَ

٢٨٥٩ - عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا شَيْعًا. رَوَاهُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا شَيْعًا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (٦).

٢٨٦٠ ـ وعَن عَائِشَةَ، أَنَّ ٱبْنَةَ ٱلْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: إِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيم، ٱلْحَقِي بِأَهْلِكِ». رَوَاهُ البُخارِيُّ وابنُ مَاجَه

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من «ن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ١٩٠)، والترمذي (١١٨١).

<sup>(</sup>۳) «السنن» (۱۹۰). (۱۹۰) «السنن» (۲۰۶۷).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٢٠٤٨). وإسناده حسن، قاله في «التلخيص» (٣/ ٤٢٧). وراجع «الإرواء» (٧/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٧/ ٥٥)، ومسلم (١٨٦/٤، ١٨٧)، وأحمد (٦/ ٤٥)، وأبو داود (٢٢٠٣)، والترمذي (١١٧٩)، والنسائي (٦/ ١٦١)، وابن ماجه (٢٠٥٢).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (٦/٦٤)، ومسلم (٤/١٨٥)، وأحمد (٦/٧٧، ١٥٢)، والترمذي (٣٢٠٤)، والنسائي
 (٦/٥٥).

والنَّسَائيُّ (١) وَقَالَ: «ٱلْكِلَابِيَّة» بَدَلَ «ابْنَةَ ٱلْجَوْن».

وَقَدْ تَمَسَّكَ به مَن يَرَى لَفظة الخِيَارِ و«الْحَقِي بِأَهْلِكِ» وَاحِدَةً لا ثَلَاثاً؛ لأنَّ جَمْعَ الثَّلاثِ يُكْرَه، فالظَّاهِرُ أَنَّه عِينَةً لَا يَفْعلُهُ.

٢٨٦١ ـ وفِي حَديثِ تَخَلُّفِ كَعبِ بنِ مَالكِ قَالَ: لَمَّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ ٱلْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ ٱلْوَحْيُ وَإِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ ٱمْرَأَتَكَ. فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا؟ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: بَلِ ٱعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبَنَّهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: الْحَقِي بأُهْلِكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٢٨٦٢ ـ ويُذْكَرُ فِيمَنْ قَالَ لِزَوجَتِهِ: «أَنَتِ طَالَقٌ لهكذَا» وأشَارَ بِأَصَابِعِهِ مَا رَوَى ابنُ عُمَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» \_ يَعْنِي: ثَلَاثِينَ \_. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» \_ يَعْنِي تِسْعاً وَعِشْرِينَ \_، يَقُولُ: مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ». مُتَّفقٌ عَلَنْه (٣).

٢٨٦٣ ـ ويُذكَرُ فِي مَسْأَلَةِ مَن قَالَ لِغَيرِ المَدخُولِ بِهَا: «أَنتِ طَالقٌ وطَالِقٌ»، أو «طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ» مَا رَوَى حُذيفةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ، ولابنِ مَاجَه مَعناهُ (٤٠).

٢٨٦٤ ـ وعَن قُتيلةَ بنتِ صَيفِيِّ قَالَتْ: أَتَى حَبْرٌ مِنَ ٱلْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَجْعَلُونَ اللهِ نِدًّا. قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ. قَالَ: فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى شَيْئاً ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ قَالَ، فَمَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللهُ فَلْيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا: ثُمَّ شِئْتَ». رَوَاهُ أَحمدُ (°).

٢٨٦٥ ـ وعَن عَديٌّ بنِ حَاتم: أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غُوَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِنْسَ ٱلْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ (٦).

٢٨٦٦ ـ ويُذكَر فيمَنْ طَلَّقَ بِقَلبهِ مَا رَوَى أَبو هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِأُمُّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تتكَلَّمْ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧٠).

أخرجه: البخاري (٧/ ٥٣)، والنسائي (٦/ ١٥٠)، وابن ماجه (٢٠٥٠). (1)

أخرجه: البخاري (٣/٦)، ومسلم (٨/١٠٥)، وأحمد (٣/٤٥٨). **(Y)** 

أخرجه: البخاري (٧/ ٦٨)، ومسلم (٣/ ١٢٢)، وأحمد (٢/ ٤٤، ٨١). (4)

أخرجه: أحمد (٥/ ٣٨٤)، وأبو داود (٤٩٨٠)، وابن ماجه (٢١١٨). (£)

أخرجه: أحمد (٦/ ٣٧١). (0)

احرجه: احمد (۲/ ۳۷۱). أخرجه: أحمد (۲/ ۲۵۲، ۳۷۹)، ومسلم (۱۲/۳)، والنسائي (۲/ ۹۰). (1)

أخرجه: البخاري (٧/ ٥٩)، ومسلم (١/ ٨١)، وأحمد (٢/ ٢٥٥، ٣٩٣). (V)

## كِتَابُ الخُلْعِ

٢٨٦٧ - عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: جَاءَتِ ٱمرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيه فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ ٱلْكُفْرَ فِي أَقْالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتُردِّين عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَثْبَلُ ٱلْجَديقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». رَوَاهُ البُخاريُّ والنَّسَائيُّ (٢٠).

٢٨٦٨ - وعَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ جَمِيلَة بِنْتَ سَلُول أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَعْيبُ (١) عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ ٱلْكُفْرَ فِي ٱلْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُعْضاً. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَلِيقَتَهُ ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَلِيقَتَهُ وَلَا لَنَّي ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَلِيقَتَهُ ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَلِيقَتَهُ وَلَا يَرْدَاهُ ابنُ مَاجَه (٣).

٢٨٦٩ - وعَن الرُّبيِّع بنتِ مُعَوِّذٍ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ ٱمْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ، فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ وَحُلِّ سبيلها». قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرها رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَحُلِّ سبيلها».

ُ ٢٨٧٠ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ، ۖ أَنَّ ٱمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ٱخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والتِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ غَرِيبٌ (٥٠).

٢٨٧١ ـ وعَن الرُّبَيِّع بِنتِ مُعَوَّذٍ، أَنَّهَا ٱخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُ ﷺ أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

[رَوَاهُ التُّرمذيُّ (أَ) وقَالَ: حَدِيثُ الرُّبيِّعِ الصَّحِيثُ: أَنَّهَا أُمِرَتْ أَن تَعْتَدَّ بِحَيضَةٍ] (٧).

٢٨٧٢ ـ وَعَن أَبِي الزُّبِيرِ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولِ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتُرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً. فَقَالَ النَّيادَةُ فَلا، وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ بِإِسْنادٍ صَحِيح (^) وَقَالَ: سَمِعه أبو الزُّبِيرِ مِن غَيرٍ وَاحدٍ.

(٤) «السنن» (٦/ ١٨٦).

<sup>(</sup>١) في «ن» «أعتب».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۲۰)، والنسائي (٦/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٢٠٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥م).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (١١٨٥).

<sup>(</sup>٧) سقط في الأصل، والمثبت من «ن».

<sup>(</sup>۸) «سنن الدارقطني» (۳/ ۲۵۵).

# كِتَابُ الرَّجْعَةِ وَالإِبَاحَةِ للرَّوْجِ الأَوَّلِ للزَّوْجِ الأَوَّلِ

٢٨٧٣ ـ عَنِ ابنِ عَباسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَنَ يُثَرَبَّمْ يَ إِنْفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوَّ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُّنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى أَتَعَامِهِنَ ﴾ الآيَةُ [البقرة: ٢٢٨]، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَنَسَخَ ذَلِكَ ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ الآية. رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (١).

٧٨٧٤ ـ وعَن عُروةَ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وهِي آمْرَأَتُهُ إِذَا آرْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لامْرَأَتِهِ: وَلَا أَولِكِ أَبَداً. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ وَاللهِ لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِي، وَلَا آوِيكِ أَبَداً. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عَائِشَةُ، وَدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ. فَذَهَبَتِ ٱلْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَسَكَتَ عَائِشَةُ، عَلَي عَائِشَةُ فَأَخْبَرَتْهَا، فَسَكَتَ النَّبِيُ عَلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُم عَمْهُ فِ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُم عَمْهُ فِ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُم عَمْهُ فِ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُم عَائِشَةُ: فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلاً، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. رَوَاهُ التِّرَمْذِيُ الْفَلَاقُ مَنْ عُرُوهَ مُوسَلاً وذكر أَنَّه أَصَحُ.

٢٨٧٥ ـ وعَن عِمْرانَ بنِ حُصينٍ: أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اَمْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدُ
 عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا؟ قَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا
 وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣)، ولَم يَقُلْ: «وَلَا تَعُدْ».

٢٨٧٦ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ ٱمْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِير، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدْبَةٍ ( النَّوْبِ. فَقَالَ: «أَتُريدينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَلُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَلُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَلُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَلُوقَ عُسَيْلَتَكُ وَيَلُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَلُوقَ عُسَيْلَتِكِ ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ ( هَ لَكِن لأَبِي دَاودَ مَعْناهُ مِنْ غَيرِ تَسميةٍ للزَّوْجَيْنِ.

<sup>=</sup> وهو مرسل، رجال إسناده ثقات؛ قاله الحافظ في «الفتح» (٤٠٢/٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود (٢١٩٥)، والنسائي (٦/٢١٢).

<sup>(</sup>۲) «الجامع» (۱۱۹۲).

وراجع: «الإرواء» (٧/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥). وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (ص٢٣٥): «سنده صحيح».

<sup>(</sup>٤) الهدبة: طرف الثوب الذي لم ينسج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٢٠)، (٧/ ٥٥)، ومسلم (٤/ ١٥٤)، وأحمد (٦/ ٣٤، ٣٧)، وأبو داود (٢٣٠٩)، والترمذي (١١١٨)، والنسائي (٦/ ٩٣)، وابن ماجه (١٩٣٢).

٢٨٧٧ ـ وعَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْعُسَيْلَةُ هِيَ ٱلْجِمَاعُ» رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُ (١٠).

٢٨٧٨ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ٱمْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَيُعْلِقُ ٱلْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا ٱلْآخَرُ».
 يَذُوقَ ٱلْعُسَيْلَةَ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ(٢)، وقَالَ: «لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا ٱلْآخَرُ».

#### كِتَابُ الإِيْلَاءِ

٢٨٧٩ - عَنِ الشَّعبيِّ، عَن مَسرُوقٍ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ أَلْحَرَامَ حَلَالاً، وَجَعَلَ فِي ٱلْيَمِينِ ٱلْكَفَّارَةَ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمَذيُّ (٣)، وذكر أَنَّه قَد رُوي عَنِ الشَّعبيِّ مُرسَلاً وأَنَّه أَصحُّ.

٢٨٨٠ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ - يَعْنِي: الْمُولِي. أخرجَهُ البُخارِيُّ (٤).

وقَالَ: ويُذْكُرُ ذَلِكَ عَن عُثمانَ وَعليٌ وأبي الدَّردَاءِ وَعائِشَةَ واثْنَي عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ لنَّبِي عِيْ .

وقَالَ أَحمدُ بنُ حَنبل ـ فِي رِوَايةِ أبي طَالبٍ ـ: قَالَ عُمَرُ وعُثمانُ وعَليٌّ وابنُ عُمَرَ: «يُوقَفُ ٱلْمُولِي بَعْدَ ٱلْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ».

٢٨٨١ ـ وعَن سُلَيمانَ بن يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ [رجلاً] (٥) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، كُلُّهُمْ يَقِفُونَ ٱلْمُولِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ والدَّارقُطنيُّ (٦).

٢٨٨٧ - وعَن سُهيلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ يُولِي؟ قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٧).

والحديث؛ لم يعزه المزي للنسائي في «التحفة».

وراجع: «الميزان» (٤/٤٤)، و«تعجيل المنفعة» (٢/ ٤٩٧)، و«نصب الراية» (٣/ ٢٣٨).

 (۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۵ ـ ۲٦)، والنسائي (۹۸/۲). من طريق رزين بن سليمان، عن ابن عمر به. ورزين هذا لا يعرف.

وراجع: «الإرواء» (٦/ ٢٩٩).

(٣) أخرجه: الترمذي (١٢٠١)، وابن ماجه (٢٠٧٢).

وراجع: «الإرواء» (۲۵۷٤).

(٤) «صحيح البخاري» (٧/ ٦٤). (٥) زيادة من «ن».

(٦) أخرجه: الشافعي كما في «ترتيب المسند» (٢/ ٤٢)، والدارقطني (٦١/٤).

(٧) «السنن» (٤/ ٦١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/۲).

# كِتَابُ الظِّهَارِ

٣٨٨٣ ـ وعن سَلَمَةَ بنِ صَحْرٍ قَالَ: كُنْتُ ٱمْرَءاً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ ٱمْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقاً مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئاً فَأَتَتَايَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكِنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ. فَبَيْنَا هِيَ تَحْدُمُنِي مِنَ اللَّيْلِ، شَيْئاً فَي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكِنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ. فَبَيْنَا هِي تَحْدُمُنِي مِنَ اللَّيْلِ، إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي، فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْها، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي، فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي وَقُلْتُ لَهُمُ: ٱنْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرَهُ بِأَمْرِي، فَقَالُوا: وَاللهِ لَا نَفْعَلُ، نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْظِلُ فَوْا فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا، وَلَكِنِ ٱذْهَبْ أَنْتَ وَاصْنَعْ مَا لَكَ. وَلُكُ لَكُ اللهِ عَلَيْ مَعُلُهُ اللهِ عَلَيْ مَا مَا بَدَا لَكَ.

فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيِّ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي، فَقَالَ لِي: «أَنْتَ بِذَاكَ؟»، فَقُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ. فَقَالَ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، هَا أَنَا ذَا، فَاقْضِ () فَقَالَ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، هَا أَنَا ذَا، فَاقْضِ () فِي حُكْمَ اللهِ عَلْى، فَأَنَا صَابِرٌ لَهُ. قَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً». فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقْبَتِي بِيَدِي وَقُلْتُ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: يَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصَّوْمِ؟ قَالَ: «أَذْهَبْ إِلَى صَاحْبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْق، وَلَّذِي رَمُولَ اللهِ، وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصَّوْمِ؟ قَالَ: «أَذْهَبْ إِلَى صَاحْبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْق، بَعْنَكَ بِالْحَقِ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا وَحْشَا (٢) مَا لَنَا عَشَاءٌ. قَالَ: «أَذْهَبْ إِلَى صَاحْبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْق، وَقَلْ لَهُ فَلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقِ وَسُوءَ الرَّأَي، وَوَجَدْتُ عَنْكَ مِنْهَا وَسُقا مِنْ تَمْ سِتِينَ مِسْكِيناً، ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِوهِ عَلَيْك وَعَلَى عَبْلَكَ هُ عِنْكَ مِنْهَا وَسُقا مِنْ تَمْ سِتِينَ مِسْكِيناً، ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِوهِ عَلَيْك وَعَلَى عَبْدَكُمُ الضِّيقِ وَسُوءَ الرَّأَي، وَوَجَدْتُ عِنْدَكُمُ فَادْفَعُوهَا إِلَيْ . قَالَ: فَدَفَعُوها إِلَيْ . قَالَ: فَدَفَعُوها إِلَيْ . قَالَ: فَدَفَعُوها إِلَى عَشِلَ اللهِ هِيَا لِكَ السَّعَةُ وَاللَا عَتْ حَلَى اللهُ عَلَى السَّعَةُ وَالَ وَلَوْمَ وَقَلْ السَّعَةُ وَالْتَرَمُدُوهُ وَاللّهُ عَلَى السَّعَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى السَّعَةُ وَاللّه عَلَى السَّعَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّعَالَ عَلَى السَّعَالَ عَلْمَ اللّهُ السَّعَقِ السَّعَقِلُ السَّعَالَ عَلَى السَّعَالَ اللّه السَّعَقَ اللّه اللّه السَّعَالَ اللّه السَّعَ اللّه السَّعَالَ اللّه السَّعَلَى اللّه السَّعَالُ اللّه السَّعَالَ اللّه السَّعَالَ اللّه السَّعَالَ اللّه السَّعَالَ اللّه السَّعَالَ اللّه السَّعَالَ اللّه السَع

٢٨٨٤ ـ وعَن سَلَمَةَ بِنِ صَخْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ٱلْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: «كَفَّارَةٌ

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «فامض».

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «يقال: رجل وحش، بالسكون: إذا كان جائعاً لا طعام له، وقد أوحش إذا جاع».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣٧/٤)، وأبو داود (٢٢١٣)، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة، به.

وأعله البخاري وابن عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر.

وراجع: «علل الترمذي» (ص١٧٥)، و«بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٤٦٥)، و«الإرواء» (٧/ ١٧٦)، و«التاريخ الكبير» (٤/ ٧٧).

ورواه كذلك: الترمذي (١٢٠٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر...

وأشار البيهقي إلى إرساله في «السنن» (٧/ ٣٩٠).

وَاحِدَةً». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ<sup>(١)</sup>.

٢٨٨٥ - وعَن أبي سَلَمَةَ عَن سَلَمَةَ بنِ صَحْر: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَعْطَاهُ مِكْتَلاً فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً فَقَالَ: «أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ، والتِّرمذيُّ بَمْعْناهُ (٢).
 بَمْعْناهُ (٢).

٢٨٨٦ ـ وعَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ مِنِ ٱمْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. قَالَ: «مَا عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ ٱمْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. قَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟» قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ ٱلْقَمَرِ. قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرَكَ اللهُ»، رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَحمدُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٣).

وهُو حُجَّةٌ في تَحريم الوَطءِ قَبْلَ التَّكفيرِ بالإطْعَام وغَيرِهِ.

ورَوَاهُ النَّسَائيُّ أيضاً عَن عِكرمةَ مُرسَلاً، وَقَالَ فِيهِ: «فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِي مَا عَلَيْك».

وهُو حُجَّةٌ في ثُبُوتِ كَفَّارةِ الظِّهَارِ فِي الذِّمَّةِ.

٢٨٨٧ - عَن خُويلة (١) بِنْتِ مَالكِ بَنِ ثَعْلَبة، قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: «ٱتَّقِي الله، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّك». فما بَرِحَ حَتَّى نَزَلَ ٱلْقُرْآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴿ [المجادلة: ١] إِلَى ٱلْفَرْضِ، فَقَالَ: «يَعْتِقُ رَقَبَةً»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «يَعْتِقُ رَقَبَةً»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ شَيْحِينًا»، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ إِنَّهُ شَيْحٍ يَتَصَدَّقُ بِعَرَقٍ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: «فَلْيُطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِيناً»، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِعِرَقٍ مَنْ تَمْرٍ -، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. قَالَ: «قَلْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَٱرْجِعِي إِلَى ٱبْنِ عَمِّكِ». وَٱلْعَرَقُ: سِتُونَ صَاعاً. وَالْعَرَقُ : سِتُونَ عَمِّكِ». وَٱلْعَرَقُ: سِتُونَ صَعَامً، وَالْعَرِقُ : سِتُونَ عَمِّكِ». وَٱلْعَرَقُ: سِتُونَ صَاعاً. وَالْعَرَقُ : سِتُونَ عَمِّكِ». وَٱلْعَرَقُ: سِتُونَ صَاعاً. رَوَاهُ أَبُو دَاودُ (٥).

ولأَحمدَ مَعْناهُ، لَكِنَّهُ لَمْ يَذكرْ قَدْرَ العَرَقِ، وَقَالَ فِيهِ: «فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكيناً وَسْقاً مِنْ تَمْرِ»<sup>(٦)</sup>.

ورواه النسائي مرسلاً، وقال: «المرسل أولى بالصواب من المسند، والله أعلم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي (۱۱۹۸)، وابن ماجه (۲۰۲۶)، من طريق سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، وسليمان لم يسمع من سلمة، كما سبق.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: الدارقطني (۳۱٦/۳)، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن سلمة بن صخر.
 قال في «جامع التحصيل» (۸۸۰): «قال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وغيرهم: لم يدرك أحداً من الصحابة إلا أنس بن مالك».

فروايته عن سلمة مرسلة.

وأخرجه: الترمذي بمعناه (١٢٠٠)، وقد سبق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٢٢٢١)، والترمذي (١١٩٩)، والنسائي (١٦٧/٦)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، من طريق الحكم بن أبان عن عِكرمة عن ابن عباس، به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٦/ ٤١٠).

ولاَّبي دَاودَ \_ فِي رِوَايةٍ أُخرىٰ \_: «وٱلْعَرَقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلَاثِينَ [صَاعاً](١)، وقال: هذا أصحّ(٢).

وله عَن عَطاءٍ عَن أُوسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً»، ولهذَا مُرْسَلٌ. قَالَ أَبو دَاودَ: عَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ أَوْساً<sup>(٣)</sup>.

# بَابِ: مَنْ حَرَّمَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ

٢٨٨٨ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

وفِي لَفظ: «أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ ٱمْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَاماً، فَقَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَام، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ لِمَ ثَحَرِّمُ مَاۤ أَمَلَ ٱللَّهُ لَكَ ۖ [التحريم: ١]، أَغْلَظُ ٱلْكَفَّارَةِ عِثْقُ رَقَبَةٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٥).

٢٨٨٩ ـ وعَن ثَابِتٍ عَن أَنس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَوُهَا، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آخَلَ اللهُ لَكُ ﴾ إلى آخر الآية [التحريم: ١]. رَوَاهُ النَّسَائيُّ (٦).

# كِتَابُ اللِّعَانِ

٢٨٩٠ عن نَافع، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجَلاً لاَعَنَ ٱمْرَأْتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ ٱلْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٧).

٢٨٩١ ـ وعَن سَعِيدِ بنِ جُبيرٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمْنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا ٱمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيم، وَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا ٱمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيم، وَاللهُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُ عَلَى فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُ عَلَى هَوْلَاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: ﴿ وَالَّذِي فَالَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ الْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲۲۱۵).

 <sup>(</sup>۱) زیادة من «ن».

<sup>(</sup>۳) «سنن أبي داود» (۲۲۱۸).

وراجع: «الإرواء» (۲۰۹۲).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٦/ ١٩٤)، ومسلم (٤/ ١٨٤)، وأحمد (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۵) «السنن» (۲/ ۱۰۱). (۱/ ۱۰۱). (۱/ ۷۱).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۷/ ۷۲)، (۸/ ۱۹۱)، ومسلم (۲۰۸/۶)، وأحمد (۷/ ۷، ۳۸، ۲۶، ۷۱)، وأبو داود (۲۲۰۹)، والترمذي (۱۲۰۳)، والنسائي (۱۸/ ۱۷۸)، وابن ماجه (۲۰۹۹).

يَرُمُونَ أَزَّوَجَهُمْ النور: ٦] فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوعظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابَ الْدُنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابَ الْمُورَةِ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَأَخْبَرَهَا أَن عَذَابَ اللَّبُورَةِ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ اللهُ نَيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ ٱلْآخِرَةِ، قَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَى بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَنَى بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَن الصَّادِقِينَ. ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَق بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَنْ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَق بَيْنَهُمَا (١٠) =

٢٨٩٢ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ وَقَالَ: «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَاثِب؟ ثلاَثاً \_. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٢٠).

٢٨٩٣ ـ وعَن سَهلِ بِنِ سَعْدٍ: أَنَّ عُويْمِرَ ٱلْعَجْلَانِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ا

وفي رِوَايةٍ مُتَّفَقٍ عَليهَا: «فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَ**لِكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ**»<sup>(1)</sup>. وفي لَفظٍ لأَحمدَ ومُسلم: «فَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا سُنَّةً فِي المُتَلَاعِنَيْنِ»<sup>(٥)</sup>.

#### بَاب: لَا يَجْتَمِعُ ٱلْمُتَلَاعِنَانِ أَبَداً

٢٨٩٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُتَلاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا ٱسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». مُتَفقٌ عَلَيْهَا وَلِيْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». مُتَفقٌ

وهُو حُجَّةٌ في أَنَّ كُلَّ فُرْقَةٍ بَعدَ الدُّخولِ لا تُؤثِّر في إِسْقَاطِ المَهْرِ.

٢٨٩٥ - وعَن سَهلِ بنِ سَعْدٍ - فِي خَبرِ المُتَلَاعِنَيْنِ - قَالَ: فَطَلَقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَأَنْفَذَهُ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مَا صَنَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ شُنَّةً، قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ لهٰذَا عَنْدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٧/ ٧١، ٧٩) ومسلم (٢٠٦/٤)، وأحمد (٢/ ١٢، ٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٧/ ٧١، ٧٩)، ومسلم (٤/ ٢٠٧، ٢٠٨)، وأحمد (١/ ٥٧)، (٢/ ٤، ٣٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٧٤/، ٦٩)، (٨/٢١٦)، (٩/٥٨)، ومسلم (٤/٥٠١)، وأحمد (٥/٣٣٤، ٥٣٥، ٣٣٥)، وأبو داود (٢٠٤٥)، والنسائي (٢/١٤١)، وابن ماجه (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧/ ٧٠)، ومسلم (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٢٠٦/٤)، وأحمد (٥/٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٧/ ٧١، ٨٠)، ومسلم (٢٠٧/٤)، وأحمد (٢/١١).

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً. رَوَاهُ أَبو دَاوِدَ (١١).

٢٨٩٦ ـ وعَن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ـ في قِصَّةِ المُتَلَاعِنَيْنِ ـ قَالَ: فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً» (٢) =

٢٨٩٧ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ<sup>(٣)</sup>، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَمَداً»(٤) =

٢٨٩٨ ـ وعَن عَلَيٍّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي ٱلْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا أَبَداً (٤)=

٢٨٩٩ ـ وعَن عَلَيٍّ وابنِ مَسْعودٍ قَالَا: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ ٱلْمُتَلَاعِنَانِ. رَوَاهُنَّ الدَّارِقُطنيُ (٥).

# بَاب: إِيجَابِ ٱلْحَدِّ بِقَنْفِ الزَّوْجِ وَأَنَّ اللِّعَانَ يُسْقِطُهُ

سَحْمَاء، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّاكِ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدِّ فِي ظَهْرِك. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا مَحْمَاء، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْدَ النَّبِيُ عَيْدَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدِّ فِي ظَهْرِك. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى اَمْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْقَمِسُ الْبَيِّنَةُ الْفَهُ عَلَى النَّبِي عَقُولُ: «الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدِّ فِي ظَهْرِك». فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَاللّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوْجَهُمْ ﴾ [النور: ٦] فَقَرَأُ حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِنَّ اللهُ النَّيْ عَلَى اللهُ وَالنَّبِي اللهِ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَخْدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَاثِبٌ؟» ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَ وَالنَّبِي عَيْدُلُ فَشَهِدَ وَالنَّبِي عَلَى الْخَامِسَةِ وَقَفُوهَا، فَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، فَتَلَكَّأَتُ ونَكَصَتْ، حَتَى ظَنَنَا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لا يَعْلَمُ أَنَّ أَخَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَاثِبٌ؟» ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَت، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوهَا، فَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، فَتَلَكَأَتْ ونَكَصَتْ، حَتَى ظَنَنًا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لا يَعْهُوهُ وَلَيْرِبُهُ عَلَى النَّيْلُ وَلَهُ النَّالَ وَنَعْرُوهَا، فَإِلْ جَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، أَلْعَرُوهَا، فَإِلَّ اللَّهُ عَلَى النَّا النَّيْ عَلَى اللَّهُ مَاءًا فَ إِلَّا لَلْتَعْرُونَ اللَّهُ النَّيْ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنٌ». وَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُشَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنٌ». وَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُشَى عَنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنٌ». وَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُشَلِى النَّمَانِيُّ اللَّهُ النَّهُ وَالْمَانَعُ الْكَالَ عَلَى الْمَامَانَ اللَّهُ وَلَهُ الْمَهُ وَلَهُ الْمَامُونَ الْمَعْمَاء اللَّهُ الْمَالِكَ الْمَامُ وَالْمَاسُلُومُ الْمُؤْ الْمَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنُهُ أَلَا مَا مَضَى مَنْ كِتَابِ الللَّهُ لَكُونَ لَلَ وَلَكُمُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمَالَعُلُولُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۲۰). (۲۲ و۲۷). (۱)

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل و «ن»، وهو خطأ، والصواب «ابن عمر» كما في «السنن» للدارقطني (٣/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (٣/ ٢٧٦). (۵) «السنن» (٣/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) أي: عظيمهما. (٧) خدلج الساقين: أي ممتلئ الساقين.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٦/ ١٢٦)، (٧/ ٦٩)، وأحمد (١/ ٢٣٨، ٢٤٥، ٢٧٣)، وأبو داود (٢٢٥٤)،
 والترمذي (٣١٧٩)، وابن ماجه (٢٠٦٧).

# بَاب: مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِرَجُلِ سَمَّاهُ

٧٩٠١ ـ عَن أنس: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ آمْرَأَتَهُ بَشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، وَكَانَ أَخَا البَرَاءِ بْنِ مَاكِ لِأُمِّهِ، كَانَ أُوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الإسْلَام، قَالَ: فَلَاعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبْطاً ١ قضيء ٢٠ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْعَضَ السَّاقَيْنِ ٢٠ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء ١ . قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ ٢٠ فَهُو لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء ١ . قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ . رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ ١٠٠ .

وفي رِوَايةٍ: "إِنَّ أَوَّلَ لِعَانِ كَانَ فِي ٱلْإِسْلَامِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِآمْرَأَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ: "أَرْبَعَةُ شُهَدَاءً وَإِلَّا فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ»، بِٱمْرَأَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيُ ﷺ: "أَرْبَعَةُ شُهَدَاءً وَإِلَّا فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ»، يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَاراً. فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مِرَاراً. فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا يُبْرِىءُ ظَهْرِي مِنْ ٱلْحَدِّ. فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيةُ اللّهَانِ: ﴿وَاللّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوْجَهُمُ ﴾ عَلَيْكَ مَا يُبْرِىءُ ظَهْرِي مِنْ ٱلْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٥).

# بَاب: فِي أَنَّ اللِّعَانَ يَمِينٌ

٢٩٠٢ \_ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُو أَحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً \_ فذكر حَدِيثَ تَلاعُنِهِمَا، إِلَى أَنْ قَالَ: فَفَرَّقَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ (٢) أُرَيْسِحَ (٧) حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ بِهِ أَوْرَقَ جَعْداً جَعْداً جُمَّالِياً (٨) خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ ٱلْأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ». فَجَاءَتْ بِهِ أُورَقاً (٩) جَعْداً جُمَّالِياً حَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ ٱلْأَلْيَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا ٱلْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ». وَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (١٠).

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «السبط من الشعر: المنبسط المسترسل».

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «أي فاسد العين». (٣) في «النهاية»: «أي دقيقهما».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٤/ ٢٠٩)، وأحمد (٣/ ١٤٢)، والنسائي (٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٦/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «الأصهب: الذي يعلو لونه صهبة، وهي كالشُّقرة، والأصيهب تصغيره».

<sup>(</sup>V) في «النهاية»: «الأرْسَح: الذي لا عَجُزَ له».

<sup>(</sup>٨) في «النهاية»: «الجُمَّاليُّ: الضخم الأعضاء التام الأوصال».

<sup>(</sup>٩) في «النهاية»: «الأورق: الأسمر».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: أحمد (٢٨/١ ـ ٢٣٩)، وأبو داود (٢٢٥٦).

# بَابِ: مَا جَاءَ فِي اللَّعَانِ عَلَى ٱلْحَمْلِ وَٱلاِعْترَافِ بِهِ

٢٩٠٣ \_ عَنِ ابنِ عَباسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَاعَنَ عَلَى ٱلْحَمْلِ. رَوَاهُ أَحمدُ (١٠). وفي حَديثِ سَهْلِ: «وَكَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ ابْنُهَا يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ»، وَقَد ذَكَرنَاهُ(٢).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَٱمْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبِّ، ولا يُرْمَى وَلَدُها، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ ٱلْحَدُّ. قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمِيراً عَلَى مِصْرَ وَمَا يُدْعَى لِأَبِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>٣</sup>).

وَقَد أَسْلَفْنَا في غَيرِ حَديثٍ أَنَّ تَلاعُنَهُمَا قَبْلَ الوَضْع.

٢٩٠٤ ـ وعَن قَبيصَةَ بنِ ذُؤيبٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ فِي رَجُلِ أَنْكَرَ وَلَدَ ٱمْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ ٱعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَّرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ أُلْحِقَ بِهِ وَلَدُهَا. رَوَاهُ الدَّارقُطنيُّ (٤).

#### بَاب: المُلَاعَنَة بَعْدَ ٱلْوَضْعِ لِقَذْفٍ قَبْلَهُ وَإِنْ شَهِدَ الشَّبَهُ لِأَحَدِهِمَا

٥٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَف، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ٱبْتُلِيتُ بِهٰذَا إِلَّا بِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ ٱمْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْم سَبْطَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِي ٱدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وُجِدَ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلاً<sup>(٥)</sup> آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ». فَوَضَعَتْ شَبيهاً بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا ، ۚ فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا . فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ فِي ٱلْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ؟» فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ ٱمْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي ٱلْإِسْلَامِ السُّوءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٦)</sup>.

### بَابِ: مَا جَاءَ فِي قَذْفِ ٱلْمُلَاعِنَةِ وَسُقُوطِ نَفَقَتِهَا

٢٩٠٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ المُلَاعِنَةِ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَضَى أَنْ لَا قُوتَ لَهَا، وَلَا

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٢٨٩٣، ١٩٨٤).

<sup>(</sup>المسند) (١/٥٥٣). (1)

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٣/ ١٦٤).

تقدم برقم (۲۹۰۲). (٣) في «النهاية»: «أي الغليظ الممتلئ الساق». (0)

أخرجه: البخاري (٧٠/٧)، (٨/ ٢١٧)، (٩/ ٢٠٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٩، ٢١٠)، وأحمد (١/ ٣٣٦، (7)

سُكْنَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا مُتَوَفِّى عَنْهَا. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودُ (١٠).

۲۹۰۷ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَلَدِ اللهِ اللهِ ﷺ فِي وَلَدِ اللهِ اللهُ ا

# بَابِ: النَّهْيِ أَنْ يَقْذِفَ زَوْجَتَهُ لِأَن وَلَدَتْ مَا يُخَالِفُ لَوْنَهُمَا

٢٩٠٨ - عَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَاماً أَسْوَدَ، - وَهُوَ حِينئذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيهُ -، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِل؟» قَالَ: «هَلْ فِيها مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إِنَّ فِيها لَوُرُقاً. قَالَ: «فَا أَنْوَانُهَا؟» قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: «وهٰذَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: «وهٰذَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: «وهٰذَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. وَلَا يُرْعَهُ عَرْقٌ. وَلَا يُرَعِمُ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٣).

ولأبي دَاودَ في رِوَايةٍ: ﴿إِنَّ آمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَاماً أَسْوَدَ وَإِنِّي أُنْكِرُهُۥ ﴿٤٠).

# بَاب: إِنَّ ٱلْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ دُونَ الزَّانِي

٢٩٠٩ - عَن أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». رَوَاهُ النَجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ (٥٠).

وفي لَفظٍ لِلبُخاريِّ: «لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ» (٦).

• ٢٩١٠ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: ٱخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱبْنُهُ، ٱنْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هٰذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهَ بُنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ، شَبَهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيِّناً بِعُتْبَةَ فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ». قَالَ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التَّرمذيَ (٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣٩)، وأبو داود (٢٢٥٦). وقد تقدم قريباً.

<sup>(</sup>Y) "Ilamit" (Y/717).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۸)، (۸/ ۲۱۵)، ومسلم (۲۱۱/٤)، وأحمد (۲/ ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۷۹، ۲۷۹)،
 وأبو داود (۲۲۲۰)، والترمذي (۲۱۲۸)، والنسائي (۲/ ۱۷۸، ۱۷۹)، وابن ماجه (۲۰۰۲).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٨/ ١٩١، ٢٠٥)، ومسلم (٤/ ١٧١)، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦، ٤٠٩)، والترمذي (١١٥٧)، والنسائي (٦/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٨/ ١٩١).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۳/ ۷۰، ۱۰۱، ۱۲۱)، (٤/٤)، (۸/ ۱۹۱، ۲۰۰)، ومسلم (٤/ ۱۷۱)، وأحمد (٦/ ٧٣) وابن ماجه (۲۰۰٤). وأبو داود (۲۲۷۳)، والنسائي (٦/ ۱۸۰۰)، وابن ماجه (۲۰۰٤).

وفي رِوَايةِ أَبِي دَاودَ ورِوَايةٍ للبُخاريِّ: «هو أَخُوكَ يَا عَبْدُ» (١٠).

٢٩١١ - وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْتَزِلُونَهُنَّ، لَا يَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَنْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَوِ اتْرُكُوا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (٢).

# بَاب: الشُّركَاء يَطَؤُونَ ٱلْأَمَةَ في طُهْرِ وَاحِدٍ

٢٩١٢ - عَن زَيدِ بِنِ أَرْقَمَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى ٱمْرَأَةٍ فِي طُهْرِ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالاً: لاَ. ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالاً: لاَ. فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ بِالْوَلَدِ؟ قَالاً: لاَ. فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ بِالْوَلَدِ؟ قَالاً: لاَ. فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدِ؟ قَالاً: لاَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدِ بِالْوَلَدِ؟ قَالاً: لاَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ اللّهَ بِالْوَلَدِ بِاللّهِ لِللّهِ فَصَحَكَ حَتَّى بَدَتْ الْوَلَدَ بِالّذِي أَصَابَتُهُ ٱلقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَى الدِّيَةِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَصَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلّا التِّرَمَذِيَّ (٣).

ورَوَاهُ النَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ مَوقُوفاً عَلَى عَليِّ بإسنادٍ أَجودَ مِنْ إِسْنَادِ الْمَرْفوعِ<sup>(١)</sup>، وكَذَلِكَ رَوَاهُ الحُميديُّ في «مُسْنَدِهِ» (٥) وَقَالَ فِيهِ: «فَأَغْرَمَهُ ثُلُقي قِيمَةِ ٱلْجَارِيَةِ لِصَاحِبَيْهِ».

## بَاب: ٱلْحُجَّة فِي ٱلْعَمَل بِالْقَافَةِ

٢٩١٣ ـ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: (أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَرِّزاً نَظَرَ آنِفاً إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ؟!». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٢٠).

وفي لَفظِ أبي دَاودَ وابنِ مَاجَه وَرِوَايةٍ لِمُسلم والنَّسَائيِّ والتِّرمذيِّ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً ٱلْمُدْلِجِيَّ رَأَى زَيْداً وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض؟!»(٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (٥/ ١٩٢)، وأبو داود (٢٢٧٣).

<sup>(</sup>۲) «مسند الشافعي» (۱/۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/٣٧٤)، وأبو داود (٢٢٧٠)، والنسائي (٦/ ١٨٢)، وابن ماجه (٢٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) ورجح النسائي وقفه.

<sup>(</sup>ه) «المسند» (م٧٧).

والموقوف أصح.

وراجع: «العلل» للرازي (٢/ ٢٧٣)، وللدارقطني (٣/ ١١٨ ـ ١١٩)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٧٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٢/ ٢٢٩)، (٨/ ١٩٥)، ومسلم (١٧٢/٤)، وأحمد (٢/ ٨٢، ٢٢٦)، وأبو داود (٢٢٦٧)، والترمذي (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٨٤)، وابن ماجه (٢٣٤٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٤/ ١٧٢)، والنسائي (٦/ ١٨٤ ـ ١٨٥)، والترمذي (٢١٢٩).

وفِي لَفظٍ: «قَالَتْ: دَخَلَ قَائِفٌ وَالنَّبِيُ ﷺ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ وَأَعْجَبَهُ، وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

قَالَ أَبُو دَاودَ: كَان أُسامةُ أَسْوَدَ وَكَان زيدٌ أَبْيَضَ.

#### بَاب: حَدّ ٱلْقَذْفِ

٢٩١٤ \_ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الثُّورَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَٱمْرَاةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائيَّ (٢).

٢٩١٥ ـ وعَن أبي هُريرة قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ٱلْقَاسِم ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ ٱلْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٢٩١٦ ـ وعَن أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْداً فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو النِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَالَمُ فَي عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ وَٱلْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا، مَا رَأَيْتُ أَحَداً جَلَدَ عَبْداً فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَينَ. رَوَاهُ مَالِكُ في «المُوطَّإِ» عَنهُ (٤).

# بَابِ: مَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ لَا يَكُونُ قَاذِفاً لَهَا

٧٩١٧ - عَن نُعيم بنِ هَزَّالٍ قَالَ: كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيماً فِي حِجْرِ أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: اُنْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَنَيْتُ فَأَقِمْ رَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَتَابَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَتَابَ اللهِ عَلَى كَتَابَ اللهِ فَقَالَ : «جَامَعْتَهَا؟» قَالَ: «خَامَعْتَهَا؟» قَالَ: «جَامَعْتَهَا؟» قَالَ: «جَامَعْتَهَا؟» قَالَ: «جَامَعْتَهَا؟» قَالَ: «جَامَعْتَهَا؟» قَالَ: «جَامَعْتَهَا؟» قَالَ: «خَامَعْتَهَا؟» قَالَ: «خَامَعْتَهَا؟» قَالَ: «خَامَعْتَهَا؟» قَالَ: «خَامَعْتَهَا؟» قَالَ: «خَامَعْتَهَا؟» فَنَرَع بِوظِيفِ (٥) مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزَعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُ، فَقَالَ: «هَلَا تَرْعُمُ وَهُ لَقَيْلُهُ مَتُولُ فَيَتُولُ فَيَالًا وَهُ فَقَالًا: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ قَلَكَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «هَلَّ تَرَكْتُمُوهُ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ قَلَكَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالًا: «هَلَّ تَرَكْتُمُوهُ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُولُ اللهُ فَيَالُ اللهِ إِلَى الْمُوبُ اللهِ اللهُ فَلَالُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتَلُولُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (٥/ ٢٩)، ومسلم (٤/ ١٧٢)، وأحمد (٣٨١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٥، ٦١)، وأبو داود (٤٤٧٤)، والترمذي (٣١٨١)، وابن ماجه (٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٨/ ٢١٨)، ومسلم (٥/ ٩٢)، وأحمد (٢/ ٤٣١، ٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٥) في «النهاية»: «وظيف البعير: خفه، وهو له كالحافر للفرس».

عَلَيْهِ". رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ(١).

#### كِتَابُ العِدَدِ

بَاب: أَنَّ عِدَّةَ ٱلْحَامِل بِوَضْع ٱلْحَمْل

٢٩١٨ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ ٱمْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ، كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوفِي عَنْهَا وَهِي حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ لَهَا: وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ لَهَا: وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ ٱلْأَجَلَيْنِ. فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ نُفِسَتْ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «أَنْكِحي». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ وابنَ مَاجَه (٢٠).

ولِلجَمَاعةِ إِلَّا التِّرمذيَّ مَعْناهُ مِن رِوَايةِ سُبيعةَ وَقَالَتْ فِيهِ: «فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّج إِنْ بَدَا لِي»(٣).

٢٩١٩ - وعَن ابنِ مَسْعودٍ فِي المُتَوفَّى عَنْها زَوْجُها، وهِي حَامِلٌ، قَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّحْصَةَ؟ أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى: ﴿وَأَوْلَكُ ٱلْأَمْمَالِ اللَّمَائِيُّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أَن يَضَعْن حَمْلَهُنَّ أَن يَضَعْن حَمْلَهُنَّ إِن الطلاق: ٤]. رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِن الطلاق: ٤].

• ٢٩٢٠ - وعَن أُبِيِّ بِنِ كَعِبِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ﴿ وَأُولَكُ ٱلْأَمْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا». رَوَاهُ أَحمدُ والدَّارِقُطنيُّ ٥٠.

٢٩٢١ - وعَنِ الزُّبيرِ بنِ العَوَّامِ، أَنَّها كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ لَهُ وَهِي حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةِ، فَطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: مَا لَهَا خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللهُ؟ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، ٱخْطِبْهَا إِلَى نَفْسِهَا». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٦).

أخرجه: أحمد (٥/٢١٦، ٢١٧)، وأبو داود (٤٣٧٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۷۳/۷)، ومسلم (۲۰۱/۶)، وأحمد (۲/۳۱۱، ۳۱۶، ۳۱۹)، والترمذي (۱۱۹۶)، والنسائي (۲/۹۳).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٧/ ٧٧)، ومسلم (٢٠٠/٤)، وأحمد (٢/ ٤٣٢)، وأبو داود (٢٣٠٦)، والنسائي (٦/
 (٦)، وابن ماجه (٢٠٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٦/ ٣٧)، والنسائي (٦/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (١١٦/٥)، ومن طريقه الدارقطني (٣٩/٤). وأنكره الإمام ابن كثير في «التفسير» (١٧٧/٨). وراجع: «الإرواء» (٢١١٦).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٢٠٢٦).

#### بَاب: الاعْتِدَاد بِٱلْأَقْرَاءِ وَتَفْسِيرهَا

٢٩٢٢ - عَن الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدً بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابنُ مَا حَه (١).

٢٩٢٣ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ بَرِيرَةَ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ. رَوَاهُ أَحمدُ والدَّارِقُطنيُّ<sup>(٢)</sup>.

وقَد أَسْلَفْنَا قَولَهُ ﷺ فِي المُسْتَحَاضَةِ: «تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا»(٣).

رَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ عَلَى عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿طَلَاقُ ٱلْأُمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وأبو دَاودَ<sup>(٤)</sup>.

وَفِي لَفَظِ: «طَلَاقُ ٱلْعَبْدِ اثْنَتَانِ، وَقُرْءُ ٱلْأُمَةِ حَيْضَتَانِ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (٤).

٢٩٢٥ \_ ورُوي عَن ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «طَلَاقُ ٱلْأُمَةِ ٱلْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتانِ».
 رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والدَّارِقُطنيُ (٥).

وإسْنَادا الحَدِيثينِ ضَعِيفَانِ، وَالصَّحِيحُ: عَنِ ابنِ عُمَرَ ـ قَولُهُ: «عِدَّةُ ٱلْحُرَّةِ ثَلاثُ حِيَضٍ،

= وراجع: «الإرواء» (٢١١٧).

(۱) «السنن» (۲۰۷۷).

وراجع: «الإرواء» (۲۱۳۰).

(٢) أخرجه: أحمد (١/ ٣٦١)، والدارقطني (٣/ ٢٩٤).

(٣) تقدم برقم (٣٧٤).

(٤) أخرجه: أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، والدارقطني (٣٩/٤)، من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، مرفوعاً، به.

وقال أبو داود: «وهو حديث مجهول».

وقال الترمذي: «حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث».

وساق الدارقطني بسنده عن أبي عاصم قوله: «ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا». ونقل عن أبي بكر النيسابوري قوله: «والصحيح عن القاسم خلاف هذا».

وراجع: «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٧٣)، و«الصغير» (٢/ ١٢٨ ـ ١٢٩)، و«الإرواء» (٢٠٦٦).

(٥) أخرجه: ابن ماجه (٢٠٧٩)، والدارقطني (٣٩/٤)، من حديث عمر بن شبيب المسلى، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية العوفي عن ابن عمر، مرفوعاً، به.

وقال الدارقطني: «تفرد به عمر بن شبيب مرفوعاً، وكان ضعيفاً، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم

ونافع عنه من قوله».

وقال أيضاً: «وحديث عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر عن النبي ﷺ منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما: أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث، لا يحتج بروايته».

## بَاب: إِحْدَاد ٱلْمُعْتَدَّةِ

٢٩٢٦ \_ عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ آمْرَأَةً تُوفِّيَ زَوْجُهَا فَخَشَوْا عَلَى عَيْنِهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي آلْكُحْلِ فَقَالَ: «لَا تَكْتَحِلْ، كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا \_ أَوْ: شَرِّ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي ٱلْكُحْلِ فَقَالَ: «لَا تَكْتَحِلْ، كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا \_ أَوْ: شَرِّ بَعْرَةٍ، فَلَا، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

٧٩٢٧ ـ وعَن حُميدِ بِنِ نَافِعٍ، عَن زَينبَ بنتِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ بِهِذِهِ ٱلْأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى زَوْج أَرْبَعَة أَلنْهُ وَعَشْراً». قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَحَلْتُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَة أَلنْهُ وَعَشْراً». قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَحَلْتُ عَلَى زَيْبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوفِّي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي عَلَى زَيْبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوفِّي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي عِلَى زَيْبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوفِي رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاللهِ مَا لِي الطِيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم ٱلْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً».

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لَا»، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِٱلْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ ٱلْحَوْلِ».

قَالَ حُمَيدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبُ: وَمَا تَرْمِي بِٱلْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ ٱلْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ ٱلْمَوْأَةُ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا (٢) وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا. وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤتّى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ (٣)، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ يَخُرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. أَخْرَجَاهُ (٤).

٢٩٢٨ ـ وعَن أُمِّ سَلَمَةً، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَائَةِ أَيَّام، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً». أَخْرَجَاهُ(٥).

واحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَم يَرُّ الإِحدادَ عَلَى المُطلَّقةِ.

أخرجه: البخاري (٧٦/٧، ٧٧، ١٦٣)، ومسلم (٢٠٣/٤)، وأحمد (٦/ ٢٩١، ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «الحفش: البيت الصغير، الذليل القريب السمك».

<sup>(</sup>٣) أي تمسح به جلدها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧٦ / ٧٧) ومسلم (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/ ٧٦ ـ ٧٧)، ومسلم (٤/ ٢٠٢).

#### بَابِ: مَا تَجْتَنِبُ ٱلْحَادَّةُ وَمَا رُخِّصَ لَهَا فِيهِ

٢٩٢٩ \_ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَمْهُو وَعَشْرَاً، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوعاً، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا ٱغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ. أَخْرَجَاهُ (١٠).

وفِي رِوَايةٍ قَالَتْ: «قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيباً إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ(٢).

وَقَالَ فِيهِ أَحمدُ ومُسلمٌ: ﴿ لَا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَعَشْراً».

٢٩٣٠ \_ وعَن أُمِّ سَلَمَةَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ ٱلْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةُ (٣)، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائِيُ (٤).

٧٩٣١ ـ وعَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ تُوفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَيَّ صَبْرًا (٥) فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟» فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ. قَالَ: «إِنَّهِ يَشُبُ (٢) ٱلْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَتَنْزِعِيه بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطي بِالطِّيبِ وَلَا قَالَ: «إِللَّيْلِ بَاللَّيْلِ، وَتَنْزِعِيه بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْجِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ». قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِالسِّدْرِ تُعَلِّفِينَ بِهِ إِلْمِينَ بِهِ رَامُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِالسِّدْرِ تُعَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ وَالنَّسَائِيُّ (٧).

٢٩٣٧ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثاً، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلاً لَهَا، فَلَقِيهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «ٱخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْراً». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَهُ (^).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١/ ٨٥)، (٧/ ٧٧)، ومسلم (٤/ ٢٠٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۷۷)، ومسلم (٤/ ٢٠٤ \_ ٢٠٥)، وأحمد (٥/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «الَّمِشْقُ بالكسر: المَغَرَةُ (وهو طين أحمر يصبغُ به). وثوب مُمَشَّق: مصبوغ به».

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه: أحمد (٢/٣٠٢)، وأبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٢/٣٠٦).

 <sup>(</sup>٥) بسكون الباء وكسرها: عصارة شجر مُرِّ.
 (٦) في «النهاية»: «يلونه ويحسنه».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي (٢/٤٠٢).

من حديث المغيرة بن الضحاك، عن أم حكيم بنت أسيد، عن أمها، عن أم سلمة، به. قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٤٧٧): «وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه، وأعل بما في «الصحيحين» عن زينب بنت أم سلمة: سمعت أم سلمة تقول: «جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها... الحديث». اه.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (٢/ ٢٠٠)، وأحمد (٣/ ٣٢١)، وأبو داود (٢٢٩٧)، والنسائي (٦/ ٢٠٩)، وابن ماجه (٢٠٣٤).

٢٩٣٣ - وعَن أسماء بنتِ عُميسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ هَا أَتَانَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: تَسَلِّبِي (١) ثَلَانًا، ثُمَّ ٱصْنَعِي مَا شِئْتِ» =
 تَسَلِّبِي (١) ثَلَانًا، ثُمَّ ٱصْنَعِي مَا شِئْتِ» =

وفِي رِوَايةٍ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ: لَا تُحِدِّي بَعْدَ يَوْمِكِ هٰذَا». رَوَاهُمَا أَحمدُ (٢٠).

وهُو مُتَأْوَّلُ عَلَى المُبالَغَةِ في الإِحدَادِ والجُلوس للتَّعزِيَةِ.

#### بَابِ: أَيْنَ تَعْتَدُّ ٱلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟

۲۹۳۶ ـ عَن فُريعَة بنتِ مَالكِ قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ فِي طَرَفِ الْقُدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ الْقُدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارِ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، وَلَمْ يَدَعْ نَفَقَةً وَلَا مَالاً وَرِثْتُهُ، لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارِ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، وَلَمْ يَدَعْ نَفَقَةً وَلَا مَالاً وَرِثْتُهُ، وَلَيْسَ ٱلْمَسْكَنُ لَهُ، فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَإِخْوَتِي لَكَانَ أَرْفَقَ لِي فِي بَعْضِ شَأْنِي. قَالَ: وَلَيْسَ ٱلْمَسْجَدِ ـ أَوْ: إِلَى الْحُجْرَةِ ـ دَعَانِي ـ أَوْ: أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ ـ فَقَالَ: «تَحَوَّلِي» فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ـ أَوْ: إِلَى الْحُجْرَةِ ـ دَعَانِي ـ أَوْ: أَمْرَ بِي فَدُعِيتُ ـ فَقَالَ: «آمُكُونِي فِي بَيْتِكِ النِّبِي أَتَاكَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَأَعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْمَالَ إِلَيَّ عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وصَحَحه أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْراً، قَالَتْ: وَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وصَحَحه التَّرَمَذِيُ النَّسَائِيُّ وَابِنُ مَاجَه إِرْسَالَ عُثْمَانَ.

٢٩٣٥ ـ وعَن عِحْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّرَ نَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ الْمَاعَةُ لِأَزْوَجِهِم مَّتَعَا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]: نُسِخَ ذَلِكَ بَآيَةِ ٱلْمِيرَاثِ بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرَّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ ٱلْحَوْلِ أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعةَ أَشْهُو وَعَشْراً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وأبو دَاودَ (٤٠).

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «أي: البسِي ثُوْبَ الحِدَاد».

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٦/ ٣٦٩، ٣٦٨)، من حديث الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس به.

واختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني المرسل.

راجع: «العلل» له (٥/ الورقة ١٨٩ ب)، و«العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٣٨).

ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٤٨٧) قول الإمام أحمد عن هذا الحديث: «إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد».

قال الحافظ: «وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ».

وراجع: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (١/ ٤١٠).

<sup>(</sup>۳) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٧٠، ٤٢٠)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي (٦/ ١٩٩، ٢٠٠)، وابن ماجه (٢٠٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (۲۲۹۸)، والنسائي (۲۰٦/٦).

# بَاب: مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ ٱلْمَبْتُوتَةِ وَسُكْنَاهَا

٢٩٣٦ \_ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن فَاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي المُطَلَّقة ثَلَاثًا، قَالَ: «لَيْسَ لَهُا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (١).

وفِي رِوَايةٍ عَنْهَا قَالَتْ: «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخَارِيَّ (٢٠).

وفي رِوَايةٍ عَنْهَا أَيضاً قَالَتُ: «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثاً، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي». رَوَاهُ مُسلمٌ<sup>(٣)</sup>.

ري روي الله المُتَّةَ وَعَن عُرُوةَ بِنِ الزُّبِيرِ، أَنَّه قَالَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلانَةَ بِنْتِ الْحَكَم طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَمَا صَنَعَتْ. فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

وفِي رِوَايةٍ: «أَنَّ عَائِشَةَ عَابَتْ ذَلِكَ أَشَدَّ ٱلْعَيْبِ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٥٠).

٢٩٣٨ ـ وعَن فَاطِمَةَ بنتِ قَيسِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثاً وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ؟ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. رَوَّاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٦).

٢٩٣٩ ـ وعَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، فَأَخَذَ ٱلْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ كَفَّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ بِهِ، وَقَالَ: وَيْلَكَ! تُحَدِّثُ بِمِثْلِ مُكْنَى وَلَا نَفْقَةً، فَأَخَذَ ٱلْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ كَفَّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ بِهِ، وَقَالَ: وَيْلَكَ! تُحَدِّثُ بِمِثْلِ مُذَا؟! قَالَ عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ ٱمْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ. وَوَاهُ مُسلمٌ (٧).

٢٩٤٠ - وعَن عُبيدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بنَ ذُؤَيْبٍ (^) إِلَى

- (۱) أخرجه: مسلم (۱۹۸/٤)، وأحمد (۲/۲۱۶).
   وراجع: «فتح الباري» (۹/ ۸۹ ـ ٤٨١).
- (۲) أخرجه: مسلم (۲۰۰/٤)، وأحمد (۲۱۲/۱)، وأبو داود (۲۲۸۸)، والترمذي (عقب ۱۱۸۰)، والنسائي (۲۰۸۲)، وابن ماجه (۲۰۳۵).
  - (٣) «صحيح مسلم» (١٩٨/٤).
  - (٤) أخرجه: البخاري (٧/ ٧٤)، ومسلم (٤/ ٢٠٠).
  - (٥) أخرجه: البخاري (٧/ ٧٤ \_ ٧٥) \_ معلقاً \_، وأبو داود (٢٢٩٢)، وابن ماجه (٢٠٣٢).
    - (٦) أخرجه: مسلم (٤/ ٢٠٠)، والنسائي (٦/ ٢٠٨).
      - (۷) «صحیح مسلم» (۱۹۸/٤).وراجع: «فتح الباري» (۱۹۸/۹).
        - (٨) زيادة من «ن».

فَاطِمَةُ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى أَهَا، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ طَالِبٍ عَلَى بَعْضِ ٱلْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيتْ لَهَا، وَأَمْرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِث بْنَ هِشَامِ أَنْ يُنْفِقًا عَلَيْهَا فَقَالًا: وَاللهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلّا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَأَنْتِ النَّبِي عَلَيْهَ فَقَالَ: (لا نَفَقَة لَكِ، إِلّا أَنْ تَكُونِي حَامِلاً» وَاسْتَأْذَنتُهُ فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: (عِنْدَ آبُنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَم فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: (عِنْدَ آبُنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَم فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْقِلُ يَ رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: (عِنْدَ آبُنِ أُمْ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَم يُعْوِرُهَا، فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا، فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُ عَلَى أُسَامَةً. فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ يُعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَم فَأَعْ خَبَرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ يُسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيثُ إِلَّ مِنِ أُمْرَأَةٍ، فَسَنَأُخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدُنَا اللهُ وَ النَّاسَةُ عَلَى اللهُ وَيُولَقُونَ اللهُ وَعَلَالُ اللهُ وَلَا اللهُ أَنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَكَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَكَ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَكَ اللهُ اللهُ

#### بَاب: النَّفَقَة وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ

٢٩٤١ - عَن فَاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ زَوْجِي فُلَاناً أَرْسَلَ إِلَيَّ عِلَيْ فَقُلْتُ: إِنَّ زَوْجِي فُلَاناً أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِطَلَاقٍ وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فَأَبُوا عَلَيَّ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ (٢).

وَفِي لَفَظٍ: «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى». رَوَاهُ أحمدُ<sup>(٣)</sup>.

#### بَاب: ٱسْتِبْرَاء ٱلْأَمَةِ إِذَا مُلِكَتْ

٢٩٤٢ ـ عَن أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبْي أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا عَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٤٠).

٢٩٤٣ - وعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّه أَتَى عَلَى آمْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ آيُرِيدُ أَنْ الْمَاثُ مَمْتُ أَنْ ٱلْعَنَهُ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ آيُرِيدُ أَنْ الْمَاثُ مَمْتُ أَنْ ٱلْعَنَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۱۹۷/٤)، وأحمد (۲/٤١٤)، وأبو داود (۲۲۹۰)، والنسائي (٦/ ٦٢، ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/٦١٤)، والنسائي (٦/١٤٤).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٦/ ٢٧٣).

وانظر: «الفتح» (٩/ ٤٨٠) و«بيان الوهم والإيهام» (٤/٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود (٢١٥٧).

<sup>(</sup>٥) زيادة من «ن».

لَعْناً يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُورِّئُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟! كَيْفَ يَسْتَخْلِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟!». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ<sup>(١)</sup>.

أَمَّا أَبِو دَاودَ الطَّيالسيُّ؛ فَقَالَ: «كَيْفَ يُورِّثُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ؟! وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ؟!» (٢).

و «المُجِتُّ»: هِيَ الحَامِلُ المُقْرِبُ (٣).

٢٩٤٤ \_ وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى ٱمْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

مَاعَهُ وَلَدَ وَعَن رُوَيْفِعِ بِنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ، وأبو دَاودَ<sup>(٥)</sup> وزَادَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ فَلَا يَقَعْ عَلَى ٱمْرَأَةٍ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا».

وَفَي لَفَظٍ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلَا يَنْكِحَنَّ ثَيِّباً مِنَ السَّبَايَا حَتَّى تَحِيضَ». رَوَاهُ حمدُ (٦).

ومَفْهُومُهُ؛ أَنَّ البِكْرَ لا تُسْتَبْرَأً.

وقَالَ ابنُ عُمَرَ: وَذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَو بِيعَتْ أَو عَتَقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأُ بِحَيضَةٍ ولا تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ. حَكَاهُ البُخَارِيُّ في «صَحِيحِهِ» (٧٠).

وَقَدْ جَاءَ فِي حَديثٍ عَنْ عليٍّ مَا الظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ:

فَرَوَى بُرِيدَةٌ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ - يَعْنِي: إِلَى الْيَمَنِ - لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ، فَاصْطَفَى عَلِيٌّ مِنْهُ سَبِيَّةً فَأَصْبَحَ وَقَدِ ٱغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلَا تَرَى إِلَى هٰذَا؟ وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا، فَاللَّهُ مَنْهُ اللَّبِيِّ عَلِيًّا فَقُلْتُ: نَعَمْ، عَلِيًّا، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيُّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ، أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لا تُبْغِضْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخَارِيُّ (^).

وفي رِوَايَةٍ قَالَ: ﴿ اللَّهِ عَلِيًّا بُغْضاً لَمْ أَبْغِضْهُ أَحَداً، وَأَحْبَبْتُ رَجُلاً مِنْ قُرِيْشِ لَمْ أُحِبّهُ إِلَّا عَلَى بَعْضِهِ عَلِيًّا، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى عَلَى خَيْلٍ، فَصَحِبْتُهُ فَأَصَبْنَا سَبْياً، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيًّا، وَفِي السَّبْي وَصِيفَةٌ هِيَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّا، وَفِي السَّبْي وَصِيفَةٌ هِيَ مِنْ أَفْضَلِ السَّبْي، قَالَ: فَخَمَسَ وَقَسَمَ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا الْحَسَنِ، مَا لهٰذَا؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٦١/٤)، وأحمد (٢/٤٤٦)، وأبو داود (٢١٥٦).

<sup>(</sup>۲) «مسند الطيالسي» (۱۰۷۰).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المقترب»، والمثبت من «ن»، وهو تفسير أبي عبيد.

<sup>(</sup>٤) "مسند أحمد" (٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١٠٨/٤)، وأبو داود (٢١٥٨)، والترمذي (١١٣١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد (١٠٩/٤). (٧) «صحيح البخاري» (٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٥/ ٢٠٧)، وأحمد (٥/ ٣٥٩).

أَلَمْ تَرَوْا إِلَى ٱلْوَصِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي السَّبْيِ؟ فَإِنِّي قَسَمْتُ وَخَمَسْتُ فَصَارَتْ فِي ٱلْخُمُسِ، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ وَوَقَعْتُ بِهَا. قَالَ: فَكَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى صَارَتْ فِي آلْ عَلِيٍّ وَوَقَعْتُ بِهَا. قَالَ: فَكَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى نَبِي اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: ابْعَثْنِي. فَبَعَثْنِي مُصَدِّقاً، فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ الْكِتَابَ وَأَقُولُ: صَدَقَ، قَالَ: «فَلا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَأَمْسَكَ يَدِي وَالْكِتَابَ وَقَالَ: «أَتَبْغِضُ عَلِيّاً»؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَلا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَأَمْسَكَ يَدِي وَالْكِتَابَ وَقَالَ: «أَتَبْغِضُ عَلِيّاً»؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَلا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُهُ فَازُدهُ لَهُ حُبًا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ، لَنصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي ٱلْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ». قَالَ: فَمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِي ﷺ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيًّ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١).

وَفِيهِ: بَيَانَ أَنَّ بَعْضَ الشُّركَاءِ يَصِحُّ تَوكِيلُهُ في قِسْمَةِ مَالِ الشَّرِكَةِ.

والمُرَادُ بِ ﴿ آلِ عَلَيٌّ ا عَلِيٌّ نَفْسُهُ.

#### كِتَابُ الرَّضَاعِ

#### بَاب: عَدَد الرَّضَعَاتِ ٱلْمُحَرِّمَةِ

٢٩٤٦ \_ عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ ٱلْمَصَّةُ وَلَا ٱلْمَصَّتَانِ» رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ (٢).

٢٩٤٧ ـ وعَن أُمِّ الفَضْلِ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَتُحَرِّمُ ٱلْمَصَّةُ؟ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالْمَصَّةُ وَٱلْمَصَّةَانِ» =

وفِي رِوَايةٍ: "قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيُّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّي كَانَتْ لِي ٱمْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلْيها أُخْرَى فَزَعَمَتِ ٱمْرَأَتِي ٱلْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ ٱمْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا تُحَرِّمُ ٱلْإِمْلَاجَةُ (٣) وَلَا ٱلْإِمْلَاجَتَانِ ". رَوَاهُمَا أَحمدُ ومُسلمٌ (٤٠).

٢٩٤٨ - وعَن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ٱلْمَصَّةُ وَٱلْمَصَّتَانِ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ (٥٠).

٢٩٤٩ ـ وعَن عَائشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ) ثُمَّ نُسِخَتْ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِي فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۱۲۱۶)، وأحمد (۲۰۹۰، ۲۱۲)، وأبو داود (۲۰۲۳)، والترمذي (۱۱۵۰)، والنسائي (۱۰۱/۱)، وابن ماجه (۱۹٤۱).

<sup>(</sup>٣) الإرضاعة الواحدة مثل المصة.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٤/ ١٦٦، ١٦٧)، وأحمد (٦/ ٣٣٩، ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/٤)، والنسائي (١٠١/٦)، وأشار إليه الترمذي في «جامعه» عقب (١١٥٠).

دَاودَ والنَّسَائيُّ <sup>(١)</sup>.

وفي لَفظ: «قَالَتْ، وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ: نَزَلَ فِي ٱلْقُرْآنِ: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ)، ثُمَّ نَزَلَ أَيْضاً: (خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ)». رَوَاهُ مُسلمٌ (٢).

وفي لَفظ: ﴿قَالَتْ: أُنْزِلَ فِي ٱلْقُرْآنِ: ﴿عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ)، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ وصارت إِلَى (خَمْس رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ)، فَتُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَٱلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ». رَوَاهُ التِّرمَذِيُّ (٣).

وَفِي لَفظٍ قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ ﷺ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ: (لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَات)». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٤٠٠).

٢٩٥٠ \_ وعَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ ٱمْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِماً خَمْسَ رَضَعَاتٍ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٥٠).

وِفِي رِوَايةٍ: ﴿أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِماً وَهُوَ مَوْلَى لاَمْرَأَةٍ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ وَيُدَا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ، دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ ﷺ وَيُدَا وَكُونَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمُ ﴾ [الأحزاب: ﴿اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# بَاب: مَا جَاء فِي رَضَاعَةِ ٱلْكَبِيرِ

٢٩٥١ \_ عَن زَينَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَة لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ ٱلْغُلَامُ ٱلْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا<sup>(٩)</sup> لَكِ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ وَقَالَتْ: إِنَّ ٱمْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَالِما يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَة مِنْهُ شَيْءٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ». رَوَاهُ أَحمدُ وَمُسلمٌ (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (٤/ ١٦٧)، وأبو داود (٢٠٦٢)، والنسائي (٦/ ١٠٠).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (٤/ ١٦٧، ١٦٨). (٣) «جامع الترمذي» (عقب ١١٥٠).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (١٩٤٢). (٥) «مسند أحمد» (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «أي متبذلة في ثياب مِهْنتي».(٧) في الأصل: «ولد».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: مالك (ص٣٧٤)، وأحمد (٢٠١/٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «ما».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: مسلم (٤/ ١٦٩)، وأحمد (٦/ ١٧٤).

وفِي رِوَايةٍ عَن زَينبَ عَن أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: «أَبَى سَائِرُ أَزَوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَداً بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: مَا نَرَى هٰذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَالِم خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهٰذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وابنُّ مَاجَه (۱).

٢٩٥٢ ـ وعَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ ٱلْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

٣٩٥٣ ـ وعَنِ ابنِ عُيينَة، عَن عَمرِو بنِ دِينارٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي ٱلْحَوْلَيْنِ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ " وَقَالَ: لَمْ يُسنَدْهُ عَنِ ابنِ عُيينةَ غَيرُ الهَيثمِ بنِ جَميل، وهُو ثِقَةٌ حَافِظٌ.

٢٩٥٤ ـ وعَن جَابِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ ٱحْتِلَامٍ» رَوَاهُ أَبو دَاودَ الطَّيالِسِيُّ في «مُسْنَدِهِ» (٤٠).

٢٩٥٥ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ: «مَنْ هٰذَا؟» قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ ٱلْمَجَاعَةِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التَّرِمذيَّ (٥).
 الجَمَاعةُ إِلَّا التَّرِمذيُّ (٥).

## بَاب: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٢٩٥٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ»، وَفِي لَفظ: «مِنَ النَّسَبِ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٦).

أخرجه: مسلم (١٦٩/٤)، وأحمد (٣١٢/٦)، والنسائي (١٠٦/٦)، وابن ماجه (١٩٤٧).
 وليس في رواية ابن ماجه ذكر «أم سلمة».
 وراجع: «تحفة الأشراف» (٣١/٧٥).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (١١٥٢).

وراجع: «الإرواء» (٧/ ٢٢١).

<sup>(</sup>۳) «سنن الدارقطني» (٤/ ١٧٤).وراجع: «التلخيص» (٨/٤).

<sup>(</sup>٤) «مسند الطيالسي» (١٨٧٦).

وراجع: «الإرواء» (٥/ ٩٧ \_ ٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٢٢)، ومسلم (١٧٠/٤)، وأبو داود (٢٠٥٨)، والنسائي (٦/ ١٠٢)، وابن ماجه (١٩٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٢٢)، (٧/ ١٢)، ومسلم (٤/ ١٦٤، ١٦٥)، وأحمد (١/ ٢٧٥، ٢٩٠، ٣٢٩).

٢٩٥٧ \_ وعَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ ٱلْوِلَادَةِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ.

ولفظُ ابنِ مَاجَه: «مِنَ النَّسَبِ»(١).

٢٩٥٨ \_ وَعَن عَائِشَةَ: أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي ٱلْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ ٱلْحِجَابُ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرِنِي أَنْ آذَنَ لَهُ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٢).

٢٩٥٩ ـ وعَن عَلَيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَاعِ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

# بَاب: شَهَادَة ٱلْمَرْأَةِ ٱلْوَاحِدَةِ بِالرَّضَاعِ

۲۹٦٠ ـ عَن عُقبةَ بِنِ الحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهِابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَلْكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَلْكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَلْكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ اللهِ فَقَالَ: ﴿وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ ﴿ . فَنَهَاهُ عَنْهَا . رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُ (٤) .

وفي رِوَايةٍ: «دَعْهَا عَنْك». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُسلماً وابنَ مَاجَه (٥).

# بَابِ: مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تُعْطَى ٱلْمُرْضِعَةُ عِنْدَ ٱلْفِطَامِ

٢٩٦١ - عَن حَجَّاجِ بِنِ حَجَّاجٍ - رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: ﴿ عُبُدٌ أَوْ أَمَةٌ ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه، وصَحَّحهُ التَّرمذيُ (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲۲۲/۳)، ومسلم (۱۲۲۶)، وأحمد (۲/۶۶)، وأبو داود (۲۰۵۵)، والترمذي (۱۱٤۷)، والنسائي (۲۸۹۱)، وابن ماجه (۱۹۳۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱۲/۷، ۱۳)، ومسلم (۱۲/۲، ۱۹۳۱)، وأحمد (۱/۷۷)، وأبو داود (۲۰۵۷)، والترمذي (۱۱٤۸)، والنسائي (۱/۹۹، ۱۰۳)، وابن ماجه (۱۹٤۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ١٣١، ١٣٢)، والترمذي (١١٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/٢٢٦)، وأحمد (٨/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/٣)، وأحمد (٤/٧)، وأبو داود (٣٦٠٣)، والترمذي (١١٥١)، والنسائي (٦/

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٤)، والترمذي (١١٥٣)، والنسائي (١٠٨/٦)، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي ﷺ. . . فذكره.

# كِتَابُ النَّفَقَاتِ

## بَاب: نَفَقَة الزَّوْجَةِ وَتَقْدِيمهَا عَلَى نَفَقَةِ ٱلْأَقَارِب

٢٩٦٢ - عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ علَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (١).

٢٩٦٣ ـ وعَن جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ: «ٱبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَاهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا فَلَاهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُ (٢).

٢٩٦٤ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا». قَالَ رَجُلِّ: عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى دِينَارٌ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى دَينَارٌ آخَرُ. قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ.

ورَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ وَلَكِنَّه قَدَّمَ الوَلَدَ عَلَى الزَّوجَةِ (٣٠).

واحتجَّ به أَبو عُبيدٍ في تَحدِيدِ الغِنى بِخَمْسةِ دَنانيرَ ذَهَباً، تَقْويةً بحديثِ ابنِ مَسْعودٍ في الخَمْسِينَ دِرْهماً.

# بَاب: أعْتِبَار حَالِ الزَّوْجِ فِي الَّنفَقَةِ

٢٩٦٥ - عَن مُعاويةَ القُشَيرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا؟
 قَالَ: «أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَٱكْسُوهُنَّ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ، وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ». رَوَاهُ أَبو
 ذَاودَ (٤٠).

أخرجه: مسلم (٣/ ٧٨)، وأحمد (٢/ ٢٧٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۳/ ۷۸، ۷۹)، وأحمد (۳/ ۳۰۵، ۳۱۹)، وأبو داود (۳۹۵۷)، والنسائي (٥/ ۲۹، ۷۰)،
 (۷/ ۳۰٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٥١)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٢١٤٤).

# بَاب: ٱلْمَرْأَة تُنْفِقُ [مِنْ](١) مَالِ الزَّوْجِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ إِلْاَقْ وَجِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ إِذَا مَنَعَهَا ٱلْكِفَايَةَ

٢٩٦٦ \_ عَن عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْداً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التَّرمذيَّ (٢).

# بَابِ: إِثْبَاتِ ٱلْفُرْقَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا تَعَذَّرَتِ النَّفَقَةُ بِإِعْسَارٍ وَغَيْرِهِ

٢٩٦٧ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ ٱلْيَدِ السُّفْلَى، وَٱبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». فَقِيلَ: مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ٱمْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُولُ، تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَلَدُكَ يَقُولُ: إِلَى مَنْ تَعُرُكُنِي؟». رَوَاهُ أَحمدُ والدَّارِقُطنيُ بِإِسنادٍ صَحِيحٍ (٣).

وأَخرجَهُ الشَّيخَانِ في «الصَّحِيحَيْنِ»، وأَحمدُ مِن طَرِيقٍ آخَرَ، وجَعَلُوا الزِّيَادةَ المُفسَّرةَ فِيهِ مِنْ قَولِ أَبِي هُرِيرَةَ (٤).

٢٩٦٨ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى آمْرَأَتِهِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٥).

# بَابِ: النَّفَقَة عَلَى ٱلْأَقَارِبِ وَمَنْ يُقَدَّمُ مِنْهُمْ

٢٩٦٩ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّك». قَالَ: «أُمُّك». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّك». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّك». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَمُّك». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوك». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

 <sup>(</sup>۱) «زیادة من «ن».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۸۵)، ومسلم (۱۲۹/۵)، وأحمد (۲۰۲/۱)، وأبو داود (۳۵۳۲)، والنسائي (۸/ ۲۶۱)، وابن ماجه (۲۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٥٢٧)، والدارقطني (٣/ ٢٩٥ ـ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٨١)، وأحمد (٢/ ٢٥٢)، وعند مسلم من حديث حكيم بن حزام (٣/ ٩٤). والصواب أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة ولا يصح رفعها، ينظر «فتح الباري» (٩/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» (٣/ ٢٩٧)، وهو معلول. راجع: «التلخيص» (٤/ ١٤) و«الإرواء» (٧/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٨/٢)، ومسلم (٨/٢)، وأحمد (٢/٣٢، ٣٢٨).

ولِمُسلم فِي رِوَايةٍ: «مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ (١).

۲۹۷۰ ـ وعَن بَهزِ بنِ حَكيم، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُ ؟ قَالَ: «أُمَّك». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أُمَّك».
 قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ ٱلْأَقْرَبَ فَٱلْأَقْرَبَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُ (٢).

٢٩٧١ ـ وعَن طَارقِ المُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ ٱلْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى ٱلْمِنْبَوِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: «بَدُ ٱلْمُعْطِي ٱلْعُلْيَا، وَٱبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَجْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ اللَّمَاعُيُّ . رَوَاهُ النَّسَاعِيُّ . رَوَاهُ النَّسَاعِيُّ . وَاهُ النِّسَاعِيُّ . وَاهُ النَّسَاعِيُّ . وَاهُ النِّسَاعِيُّ . وَاهُ النِّسَاعِيُّ . وَاهُ النِّسَاعِيُّ . وَاهُ النَّسَاعِيُّ . وَاهُ النِّسَاعِيُّ . وَاهُ النِّسَاعِيُّ . وَاهْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُولُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ

۲۹۷۲ ـ وعَن كُليبِ بنِ مَنفعة، عَن جَدِّهِ: أَنَّه أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ، حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٤٠).

# بَاب: مَنْ أَحَقُّ بِكَفَالَةِ الطِّفْل

٢٩٧٣ - عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبِ: أَنَّ ٱبْنَةَ حَمْزَةَ ٱخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ. فَقَالَ عَلِيٌّ:
 أَنَا أَحَقُّ بِهَا، هِيَ ٱبْنَةُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي.
 فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ ٱلْأُمِّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

ورَوَاهُ أَحمدُ أَيضاً مِن حَديثِ عَليِّ، وَفِيهِ: «**وَٱلْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ ٱلْخَالَةَ وَالِدَةٌ**»<sup>(٢)</sup>.

٢٩٧٤ - وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ: أَنَّ ٱمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ٱبْنِي لَمْذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْتَزِعُهُ مِنِّي. فَقَالَ: «أَنْتِ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْتَزِعُهُ مِنِّي. وَوَاهُ أحمدُ، وأبو دَاودَ، لَكِن فِي لَفظِهِ: «وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَزَعَمَ أَنَّهُ أَحَمَدُ، وأبو دَاودَ، لَكِن فِي لَفظِهِ: «وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَزَعَمَ أَنَّهُ يَنْتَزِعُهُ مِنِي»(٧).

٧٩٧٥ ـ وعَن أبي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّر غُلَاماً بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَحهُ (^^).

<sup>(1) &</sup>quot;صحيح مسلم" (1/7).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/٥، ٥)، وأبو داود (٥١٣٩)، والترمذي (١٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٦١/٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٥١٤٠). وراجع: «الإرواء» (٣٢/٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٤١)، (٥/ ١٧٩)، وأحمد (٢٩٨/٤).

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۲)، وأبو داود (۲۲۷٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٢٤٦/٢)، والترمذي (١٣٥٧)، وابن ماجه (٢٣٥١).

وفي رِوَايةٍ: «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئِرِ أَبِي عِنْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱسْتَهِمَا عَلَيْهِ». قَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُنِي مِنْ بِئِرِ أَبِي عِنْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمُّكُ، فَخُذْ بِيَدِ أَيَّهِمَا شِئْتَ»، فَأَخَذَ بِيَدِ يُحَاقُنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هٰذَا أَبُوكَ وَهذِهِ أَمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيَّهِمَا شِئْتَ»، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمُّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ، وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ ولَمْ يَذكُرْ: «فَقَالَ: ٱسْتَهِمَا عَلَيْهِ» (١).

ولأَحمدَ مَعْناهُ، لَكِنَّه قَالَ فِيهِ: «جَاءَتِ آمْرَأَةٌ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا» ولَمْ يَذْكُر: «قَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنِي»(٢).

٢٩٧٦ \_ وعَن عبدِ الحَميدِ بنِ جَعفرِ الأَنْصَارِيِّ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ ٱمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَجَاءَ بِابْنِ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ، قَالَ: فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ الأَبَ هُهُنَا وَٱلْأُمَّ هَهُنَا ثُمَّ خَيَّرَهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ٱهْدِهِ». فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ "".

وَفِي رِوَايةٍ عَن عبدِ الحَمِيدِ بنِ جَعف قَالَ: «أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِع بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ ٱمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَيْ فَقَالَتْ: ٱبْنَتِي وَهِي فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ، وَقَالَ رَافِعٌ: ٱبْنَتِي وَهِي فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ، وَقَالَ رَافِعٌ: ٱبْنَتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْ : «الْعُعُدِي نَاحِيةً». وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ: «النَّهُ عَلَى النَّبِيُ عَيْ : «اللَّهُمَّ ٱهْلِهَا». فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٤).

وعَبدُ الحَميدِ لهٰذَا، هُوَ: عَبدُ الحَميدِ بنُ جَعفرِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ رَافعِ بنِ سِنَانٍ الأَنْصَارِيُّ.

#### بَاب: نَفَقَة الرَّقِيقِ وَالرِّفْق بِهِمْ

٢٩٧٧ \_ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو: أَنَّهُ قَالَ لِقَهْرَمَانِ (٥٠) لَهُ: هَلْ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: هَا نُطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْماً أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٦٠).

٢٩٧٨ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ ٱلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ ٱلْمُمَلِ مَا لَا يُطِيقُ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۲۷۷)، والنسائي (٦/ ١٨٥).

<sup>(</sup>Y) «amit أحمد» (Y/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/٤٤٧) \_ عن عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جده، أن جده أسلم \_ والنسائي (٦/ ١٨٥) \_ عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري، عن أبيه، عن جده، أنه أسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/٤٤٦)، وأبو داود (٢٢٤٤). وراجع: «نصب الراية» (٣/٢٦٩ ـ ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) في «النهاية»: «هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده».

<sup>(</sup>T) "صحيح مسلم" (٧٨/٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٥/ ٩٣، ٩٤)، وأحمد (٢/ ٢٤٧).

٢٩٧٩ - وعَن أَبِي ذَرِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمِنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ بَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ بَدَيْهِ فَلْيُهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٢٩٨٠ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ<sup>(٢)</sup>.

٢٩٨١ ـ وعَن أَنسِ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ حَضَرَتْهُ ٱلْوَفَاةُ وَهُوَ يُغَرْغَرُ بِنَفْسِهِ: «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

#### بَاب: نَفَقَة ٱلْبَهَائِم

٢٩٨٢ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّ قَالَ: «عُذِّبتِ آمْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَلَخَلَتْ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَلَخَلَتْ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَبَى مَاتَتْ فَلَخَلَتْ فِي تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ (٥) فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْها وَسَقَتْهَا حِينَ (١) حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ (٥) أَلْأَرْض (٢) =

ورَوَى أبو هُرَيرةَ مِثْلَهُ (٧) =

٢٩٨٣ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ [قَالَ] ( ( ) : ( اَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ ٱشْتَدَّ عَلَيْهِ ٱلْعَطَشُ فَوَجَدَ بِثْراً ، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ ٱلْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هِنِي ، فَنَزَلَ الْبِثْرَ ، فَمَلاً خُفَّة مَاءً ، ثُمَّ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هِنِي ، فَنَزَلَ الْبِثْرَ ، فَمَلاً خُفَّة مَاءً ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ، حَتَّى رَقِي ، فَسَقَى ٱلْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي أَمْسَكُهُ بِفِيهِ ، حَتَّى رَقِي ، فَسَقَى ٱلْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي أَلْبَهَا لِمْ أَعْفَرَ لَهُ هُوَ عَلَيْهِنَ ( ٩ ) .

٢٩٨٤ ـ وعَن سُرَاقَةَ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ ٱلْإِبِلِ تَغْشَى حِيَاضِي قَدْ لُطْتُهَا (١٠٠ لِلإِبِلِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي شَأْنِ مَا أَسْقِيهَا ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ

(۱) أخرجه: البخاري (۱۱٪)، (۳/ ۱۹۵)، ومسلم (۹۳/٥)، وأحمد (١٦١/٥).

(٣) أخرجه: أحمد (٣/١١٧)، وابن ماجه (٢٦٩٧).

وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (١/١١٠ ـ ١١١).

- (٤) في «ن»: «إذ».(٥) هوام الأرض وحَشَراتها.
  - (٦) أخرجه: البخاري (٤/ ٢١٥)، ومسلم (٧/ ٤٣)، (٨/ ٣٥).
- (۷) أخرجه: البخاري (٤/ ١٥٧، ١٥٨)، ومسلم (٧/ ٤٣، ٤٤)، (٨/ ٣٥)، وأحمد (٢/ ٢٦١).
  - (۸) زیادة من «ن».
  - (٩) أخرجه: البخاري (٣/ ١٧٣)، (١١/٨)، ومسلم (٧/ ٤٤)، وأحمد (٢/ ٣٧٥، ٥١٧).
    - (١٠) لاط حوضه يليطه: إذا أصلحه بالطين والمدر ونحوهما.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱۹۷/۳)، ومسلم (۹٤/٥)، وأحمد (۲/۲۰۹)، وأبو داود (۳۸٤٦)، والترمذي (۱۸۵۳)، وابن ماجه (۳۲۸۹، ۳۲۹۰).

كَبِدٍ حَرَّى (١) أَجْرٌ". رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

# كِتَابُ الدِّمَاءِ

# بَاب: إِيجَاب الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ ٱلْعَمْدِ، وَأَنَّ مُسْتَحِقَّهُ بَاب: إِيجَابِ الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ ٱلْعَمْدِ، وَأَنَّ مُسْتَحِقَّهُ بَاب اللهِ المِلْمُ

٢٩٨٥ \_ عَنِ ابنِ مَسْعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ ٱمْرِيٍّ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّيِّبِ الزَّانِي، والنَّفْسِ بِالْنَفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٣).

٢٩٨٦ ـ وعَن عَائِشَةَ عن رسولِ الله على قال: «لَا يَحِلُّ دمٌ '' إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مَنْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ، أَوْ قَتَلَ نَفْساً فَقُتِلَ بِهَا». رواه أحمدُ والنسائيُ ومسلمٌ بمعناهُ (٥).

وفي لفظ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَن فَيُرْجَمُ، وَرَجُلِ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً، وَرَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ ﷺ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوُ يُنْفَى مِنَ ٱلْأَرْضِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٢٠).

وهُو حُجَّةٌ فِي أَنَّه لا يُؤخذُ مُسلِمٌ بِكَافرٍ.

٢٩٨٧ \_ وعَن أَبِي هُرَيْرةَ، أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ قَالَ: «منْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٧).

لَكِن لَفْظ التّرمذيِّ: «إِمَّا أَنْ يَعْفُون وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ».

٢٩٨٨ ـ وعَن أَبِي شُريحِ الخُزَاعيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أُصِيبَ بِدَم أَوْ

- (١) في «النهاية»: «الحرى: فَعْلَى من الحر، وهي تأنيث حَرّان، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش».
  - (٢) «مسند أحمد» (٤/ ١٧٥).
- (٣) أخرجه: البخاري (٦/٩)، ومسلم (١٠٦/٥)، وأحمد (١/ ٣٨٢، ٤٤٤، ٤٢٥)، وأبو داود (٣٥٢)، والترمذي (١٤٠٢)، والنسائي (٧/ ٩٠)، وابن ماجه (٢٥٣٤).
  - (٤) زاد بعدها في «ن»: «امرئ مسلم».
- (٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٥٨، ١٨١، ٢٠٥، ٢١٤)، والنسائي (٧/ ٩١)، وهو عند مسلم بنحو حديث ابن مسعود (١٠٦/٥).
  - (٦) «السنن» (٧/ ١٠١ \_ ١٠٢) (٨/ ٢٣).
- (۷) أخرجه: البخاري (۳۸/۱) (۳/ ۱٦٤) (۲/۹)، ومسلم (۱۱۰/٤)، وأحمد (۲۳۸/۲)، وأبو داود (۲۰۱۷)، والترمذي (۱٤٠٥)، والنسائي (۳۸/۸)، وابن ماجه (۲٦۲٤).

خَبْلٍ - وَٱلْخَبْلُ: ٱلْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، أَوْ يَعْفُوَّ. فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ». رَواهُ أَحمدُ وأَبو دَاوَدَ وابنُ مَاجَه (١١).

٢٩٨٩ - وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهَذِه ٱلْأُمَّةِ: ﴿ كُٰئِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ﴾ الآية [البقرة: ١٧٨]، ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ تَعَالَى لِهَذِه ٱلْأُمَّةِ: ﴿ كُٰئِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَ ﴾ الآية [البقرة: ١٧٨]، ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ مَنْ عُلَى اللَّمَا اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفِ يَتْبَعُ الطَّالِبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤدِّي إِلَيْهِ الْمَطْلُوبَ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فِيمَا كَتَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بَمَعْرُوفٍ وَيُؤدِّي إِلَيْهِ الْمَطْلُوبَ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فِيمَا كَتَبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. رَوَاهُ البُخارِيُّ والنَّسَائِيُّ والدَّارِقُطنيُ (٢).

# بَاب: مَا جَاء: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»، وَالتَّشْدِيد فِي قَتْلِ الذِّمِّيِّ، وَمَا جَاءَ فِي ٱلْحُرِّ بالْعَبْدِ

٢٩٩٠ - عَنْ أَبِي جُحَيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْي مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ ٱلْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْماً يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلاً فِي ٱلْقُرْآنِ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ الصَّحِيفَةِ. وَلَا يُعْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَواهُ أَحْمَدُ والبُخارِيُّ والنَّسَائيُّ وأبو دَاودَ والتَّرْمذيُّ (٣).

٢٩٩١ - وعَن عَليِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِلِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ». رَواهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (٤).

وهُو حُجَّةٌ في أَخْذِ الحُرِّ بِالعَبْدِ.

٢٩٩٢ - وَعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أبيه، عَن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ. رَواهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُ (٥).

وفي لَفظ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يُقْتَلُ مِسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ». رَواهُ أحمدُ وأَبو دَاودَ (٢).

٢٩٩٣ ـ وعَن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ ٱلْجَنَّةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٤/٣١)، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٦/ ٢٨، ٢٩)، والنسائي (٣/ ٣٧)، والدارقطني (٣/ ٨٦، ١٩٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ٣٨) (٤/٤) (٩/ ١٣)، وأحمد (١/ ٧٩)، والترمذي (١٤١٢)، والنسائي (٨/ ٢٣)، وابن مأجه (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ١٢٢)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٨/١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١٧٨/١)، والترمذي (١٤١٣)، وابن ماجه (٢٦٥٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ١٨٠، ١٩١)، وأبو داود (٢٧٥١).

وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». رَواهُ أَحمدُ والبُخاريُّ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (١٠).

٢٩٩٤ - وعَن أَبِي هُرَيرةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِدةً لَهَا ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا يَرِحْ رَائِحَةَ ٱلْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبِعِينَ خَرِيفاً». رَواهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٢).

٢٩٩٥ ـ وعَنِ الحَسَنِ، عَن سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ». رَواهُ الخَمْسةُ (٣)، وقَالَ التِّرمذيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وفِي رِوَايةٍ لأَبي دَاودَ والنَّسَائيِّ: ﴿ وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ ﴾ (٤).

قَالَ البُخَارِيُّ: قَالَ عَلَيُّ بنُ المَدِينيِّ: سَمَاعُ «الحَسَنِ» مِنْ «سَمُرَةَ» صَحِيحٌ، وأَخَذَ يُحَدِّثُهُ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ».

وأَكثرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّه لا يُقْتَل السيِّدُ بِعَبدِهِ، وتأوَّلوا الخَبَر عَلَى أَنَّه أَرَادَ مَنْ كَانَ عَبْدَه، لئلَّا يُتَوَهَّمَ تَقَدُّمُ المِلْك مَانِعاً.

وقد رَوَى الدَّارِقُطنيُّ بِإِسْنَادِهِ، عَن إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الأُوزَاعِيِّ، عَن عَمرو بِنِ شُعيبٍ، عَن أَبيه، عَن جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ عَبْداً مُتَعَمِّداً، فَجَلَدَهُ الَّنبِيُ ﷺ وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سُهْمَهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَقُدُهُ بِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً (٥٠). و (إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ فِيهِ ضَعْفٌ، سَهْمَهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَقُدُهُ بِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً (٥٥). و (إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ فِيهِ ضَعْفٌ، إلَّا أَنَّ أَحمد قَالَ: ما رَوَى عَنِ الشَّامِيِّين صَحِيحٌ، وما رَوَى عَن أَهلِ الحِجَازِ فَلَيسَ بِصَحِيحٍ، وكَذَلِكَ قُولُ البُخارِيِّ فِيْهِ.

# بَابِ: قَتْل الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ، وَٱلْقَتْلُ بِالْمُثَقِّلِ، وَهَلْ يُمَثَّلُ بِالْقَاتِلِ إِذَا مَثَّلَ؟ أَمْ لَا؟

٢٩٩٦ - عَنْ أَنسِ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِكِ؟ فُلَانٌ؟ أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَف، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فُلَانٌ؟ أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَف، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ

وفي «تاريخ الدوري» (٤٠٩٤): قال يحيى بن معين في حديث الحسن عن سمرة «من قتل عبده قتلناه»: من سماع البغداديين، ولم يسمع الحسن من سمرة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۲۰) (۱/ ۱۲۹)، وأحمد (۲/ ۱۸۸)، والنسائي (۸/ ۲۵)، وابن ماجه (۲۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي (١٤٠٣)، وابن ماجه (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١٠/٥، ١٢، ١٩)، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٢١/٨، ٢٦)، وابن ماجه (٢٦٣) وفي «العلل الكبير» للترمذي (ص٢٢٣) قال: سألت محمداً ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث؟ فقال: كان علي بن المديني يقول بهذا، وأنا أذهب إليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٤٥١٦)، والنسائي (٨/ ٢٠ ـ ٢١).

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» (٣/ ١٤٤).

فَرُضَّ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ(١).

٢٩٩٧ \_ وَعَن حَملِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ ٱمْرَأَتينِ (٢) فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى بِمِسْطَح (٣) فَقَتَلَتْهَا وَجَنيِنَهَا، فَقَضَى النَّبِيُ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِعُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا. رَواهُ الخَمْسةُ إلَّا التَّرمذيُ (٤).

٢٩٩٨ \_ وعَن أَنس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ ٱلْمُثْلَةِ. رَوَاهُ النَّسائِيُّ (٥).

٢٩٩٩ \_ وعَن عِمْرَانَ بنِ حُصينٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ
 وَنَهَانَا عَنِ ٱلْمُثْلَةِ. رَواهُ أَحمدُ<sup>(١)</sup>.

ولَهُ مِثْلُهُ مِن رَوَايةِ «سَمُرَةَ»(٢).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي شِبْهِ ٱلْعَمْدِ

٣٠٠٠ \_ عَن عَمرِو بِنِ شُعيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ ٱلْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ ٱلْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دَمَاءً، فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ». رَواهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٨).

٣٠٠١ \_ وعَن عبد اللهِ بنِ عَمرو: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ ٱلْخَطَإِ شِبْهِ ٱلْعَمْد قَتِيلَ السَّوْطِ وٱلْعَصَا، فِيهِ مِاثَةٌ مِن ٱلْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا التَّرِمذيّ (٩).

ولَهُمْ مِن حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ـ مِثْلُهُ (١٠).

- (۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۵۹) (٤/٤) (۹/ ۵، ۸)، ومسلم (٥/٤٠١)، وأحمد (۱۸۳/۳، ۲۰۳)، وأبو داود (۲۵۲۷)، والترمذي (۱۳۹٤)، والنسائي (۲۲۲۸)، وابن ماجه (۲۲۲۷).
  - (٢) في الأصل: «كنت بين بنتي وامرأتي»، والمثبت من «ن» والمصادر.
    - (٣) في «النهاية»: «المِسْطَح: عود من أعواد الخِباء».
  - (٤) أخرجه: أحمد (١/ ٣٦٤) (٤/ ٧٩)، وأبو داود (٤٥٧٢)، والنسائي (٨/ ٢١)، وابن ماجه (٢٦٤١). وقوله: «وأن تقتل بها» شاذ؛ والمحفوظ: أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.

راجع: «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ١١٤)، و«مختصر السنن» للمنذري (٦/ ٣٦٧).

- - (V) «المسند» (٤/٨٢٤).
  - (٨) أخرجه: أحمد (١٧٨/٢، ١٨٢، ١٨٣)، وأبو داود (٤٥٦٥).
- (٩) أخرجه: أحمد (٢/ ١٦٤، ١٦٦)، وأبو داود (٤٥٤٧، ٤٥٤٨)، والنسائي (٨/ ٤١)، وابن ماجه (٢٦٢٧).
- (١٠) أخرجه: أحمد (٢/ ١١، ٣٦)، وأبو داود (٤٥٤٩)، والنسائي (٨/ ٤٢)، وابن ماجه (٢٦٢٧) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً به.

وفي «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ٦٩): «سئل يحيى عن حديث عبد الله بن عمرو هذا، فقال له رجل: =

#### بَابِ: مَنْ أَمْسَكَ رَجُلاً وَقَتَلَهُ آخَرُ

٣٠٠٢ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ ٱلْآخَرُ يُقْتَلُ اللَّرَاقُطنيُّ (١٠). الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّراقُطنيُ (١٠).

٣٠٠٣ - وعَن عَليِّ: أَنَّه قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً وَأَمْسَكَهُ آخَرُ قَالَ: يُقْتَلُ ٱلْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ ٱلْآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ. رَواهُ الشَّافعيُّ (٢).

#### بَاب: القِصَاصُ فِي كَسْرِ السِّنِّ

٣٠٠٤ - عَن أَنس: أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيهَا ٱلْعَفْوَ فَأَبُوا، فَعَرَضُوا اللهِ عَلَيْ بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ الْأَرْشَ فَأَبُوا، فَأَتَوْا، فَأَتُوا اللهِ عَلَيْ بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ اللهِ عَلَيْ بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّضِرِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "إِنَّ اللهِ عَلَى: "إِنَّ اللهِ عَلَى: "إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "إِنَّ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ الْقِصَاصُ". فَرَضِيَ ٱلْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "إِنَّ مِنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ الْبَرَّهُ". رَواهُ البُخارِيُّ والخَمْسةُ إلَّا التَّرِمذيَّ ".

### بَابِ: مَنْ عَضَّ يَدَ رَجُل فَانْتَزَعَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ

٣٠٠٥ - عَن عِمْرانَ بِنِ حُصينٍ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ، فَاحْتَصَمُوا إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ يَدَ أَخِيهِ كَمَا يَعَضُّ ٱلفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَكَ». رَواهُ الجَمَاعةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ (٤٠).

٣٠٠٦ - وعَن يَعْلَى بِنِ أُميَّةَ قَالَ: كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ

- ان سفيان بن عيينة يقول عن عبد الله بن عمر، فقال يحيى بن معين: علي بن زيد ليس بشيء، والحديث حديث خالد \_ يعني: الحذاء \_ وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص المالة .
  - وراجع: «الإرواء» (٢١٩٧) و«تاريخ الدوري» (٣٥٣).
    - (۱) «السنن» (۳/ ۱٤۰).واختلف في وصله وإرساله، والراجح المرسل.

راجع: «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ٥٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٣٤).

- (۲) «الأم» (۷/ ۳۳۱) وفي إسناده جابر الجعفي.وهو عند عبد الرزاق (۹/ ٤٨٠) بإسناد منقطع.
- (٣) أخرجه: البخاري (٣/٣٤) (٤/٣٢) (٢/ ٢٩، ٦٥) (٩/ ١٠)، وأحمد (١٢٨/٣)، وأبو داود (٥٩٥٩)، والنسائي (٨/ ٢٦، ٢٧)، وابن ماجه (٢٦٤٩).
- (٤) أخرجه: البخاري (٩/٩)، ومسلم (٥/١٠٤)، وأحمد (٤/٧٧، ٤٢٨)، والترمذي (١٤١٦)، والنسائي (٨/٨/، ٢٩)، وابن ماجه (٢٦٥٧).

إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ (١) ثَنِيَّتَهُ فَسَقطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ؟!». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التِّرمذيِّ (٢).

# بَاب: مَنِ ٱطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْم مُغْلَقٍ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

٣٠٠٧ - عَن سَهْلِ بِنِ سَعْدِ: أَنَّ رَجُلاً ٱطَّلَّعَ فِي جُحْرِ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى (٣) يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، وَسُولِ اللهِ ﷺ مِذْرًى (٣) = إِنَّمَا جُعِلَ ٱلْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ ٱلْبَصَرِ» (٤) =

٣٠٠٨ ـ وعَن أَنس: ۚ أَنَّ رَجُلاً ٱطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ ـ أَوْ بِمَشَاقِصَ ـ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ<sup>(٥)</sup> الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ<sup>(٢)</sup> =

٣٠٠٩ ـ وعَن أَبِي هُرَيرَة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلاً ٱطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتُهُ (٧٠ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِنَّ (٨٠).

٣٠١٠ \_ وعَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ٱطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقُؤُوا عَيْنَهُ». رَواهُ أَحمدُ ومُسلمُ (٩).

وفي رِوَايَةٍ: «مَنِ ٱطَّلَعَ فِي بيت قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَوُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ». رَواهُ أحمدُ والنَّسَائيُّ(١٠).

# بَاب: النَّهْي عَنِ الاقْتِصَاصِ فِي الطَّرفِ قَبْلَ الانْدِمَالِ

٣٠١١ \_ عَن جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً جُرِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُستقاد مِنَ ٱلْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ ٱلْمَجْرُوحُ. رَواهُ الدَّارِقُطنيُّ (١١٠).

<sup>(</sup>١) أي: أسقط وأوقع.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۳/۱۲، ۲۱۱) (٤/ ٦٥) (٣/٦) (٩/٩)، ومسلم (٥/٤٠)، وأحمد (٤/٢٢، ٢٢٢، ٢٢٣)، وأبو داود (٤٥٨٤)، والنسائي (٣٠/٨).

<sup>(</sup>٣) المِدْرى: عود يشبه أحد أسنان المشط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ٦٦)، ومسلم (٦/ ١٨١)، وأحمد (٥/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) أي يخدع ويختفي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٨/٦٦) (٩/١٣)، ومسلم (٦/١٨١)، وأحمد (٣/ ٢٣٩، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) الخذف بالخاء المعجمة: الرمي بالحصا، وبالحاء المهملة: الرمي بالعصا.

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٨/٩، ١٣)، ومسلم (١٨١/١)، وأحمد (٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: مسلم (٦/ ١٨١)، وأحمد (٢/ ٢٦٦، ٤١٤).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٨٥)، والنسائي (٨/ ٦١).

<sup>(</sup>١١) «السنن» (٣/ ٨٩) من حديث أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر مرفوعاً.

٣٠١٢ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بقرنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَيْهِ فَقَال: أقدني. فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَال: أقدني. فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَال: أقدني. فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَرَجْتُ. قَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعدك اللهُ وَبَطَلَ عَرَجُك». حَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَرَجْتُ. قَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعدك اللهُ وَبَطَلَ عَرَجُك». ثُمَّ نَهَى رَسُول اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأً صَاحِبُهُ. رَواهُ أَحمدُ والدَّارِقُطنيُّ (١).

# بَاب: فِي أَنَّ الدَّمَ حَقُّ لِجَمِيعِ ٱلْوَرَثَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء

٣٠١٣ - عَن عَمرِو بنِ شُعيب، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قضى أَنْ يَعْقِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِّثُوا مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. رَواهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (٢).

٣٠١٤ \_ وعَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجزُوا ٱلْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجزُوا ٱلْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَإِنْ كَانَتِ ٱمْرَأَةً». رَواهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٣٠).

وَأَرَادَ «المُقْتَتِلِينَ»: أَوْلَيَاءَ المَقْتُولِ الطَّالِبِينَ القَوَدَ.

وَ ﴿ يَنْحَجِزُوا ﴾ ، أَي يَنْكَفُّوا عَنِ القَوَدِ بِعَفْوِ أَحَدِهم ولَو كَانَ امْرَأَةً.

وقَولُهُ: «الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ»، أَيْ: الأَقْرِبَ فَالأَقْرِبَ.

# بَاب: فَضْل ٱلْعَفْوِ عَنِ الإِقْتِصَاصِ وَالشَّفَاعَة فِي ذَلِكَ

٣٠١٥ ـ عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عنِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةِ إِلَّا زاده اللهُ بِهَا عِزَّاً». رَواهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٤٠).

٣٠١٦ ـ وَعَن أَنسِ قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْرٌ فِيهِ ٱلْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. وَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التَّرِمُذيَّ (٥).

٣٠١٧ ـ وعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً». رَواهُ ابنُ مَاجَهُ والتِّرمذيُّ (٦).

- وأعله الدارقطني بالإرسال، فقال: «أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، عن ابن
   علية عن أيوب عن عمرو مرسلاً، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلاً».
   وراجع: «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ٦٧)، و«العلل» للرازي (١/ ٦٣٪)، و«الاعتبار» للحازمي (ص٢٨٩، ٢٨٩).
  - أخرجه: أحمد (٢/٢١٧)، والدارقطني (٣/٨٨).
  - (٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٢٤)، وأبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي (٨/٤٣)، وابن ماجه (٢٦٤٧).
    - (٣) أخرجه: أبو داود (٤٥٣٨)، والنسائي (٨/٣٩).
    - (٤) أخرجه: مسلم (٨/ ٢١)، وأحمد (٢/ ٢٣٥، ٤٣٨)، والترمذي (٢٠٢٩).
  - (٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٢١٣، ٢٥٢)، وأبو داود (٤٤٩٧)، والنسائي (٨/ ٣٧)، وابن ماجه (٢٦٩٢).
- (٦) أخرجه: أحمد (٦/٤٤٨)، والترمذي (١٣٩٣)، وابن ماجه (٢٦٩٣) من طريق أبي السفر سعيد بن يُحمد، عن أبي الدرداء به.

٣٠١٨ ـ وَعَن عَبدِ الرَّحَمٰنِ بنِ عَوفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفاً عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُوا. وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا كُنْتُ لَحَالِفاً عَلَيْهِ نَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ وَهُ اللهِ عَلَيْهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِ». رَواهُ أَحمدُ (١٠).

## بَاب: تُبُوت ٱلْقِصَاصِ بِالْإِقْرَارِ

٣٠١٩ ـ عَن وَائلِ بِنِ حُجْرٍ قَالَ: إِنَّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. قَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَطِبُ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَطِبُ مِنْ شَخْرَةٍ، فَسَبَنِي، فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ: "هَلْ لَكَ مِنْ شَخْرَةٍ، فَسَبَنِي، فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ: "هَلْ لَكَ مِنْ شَخْرَةٍ، فَسَبَنِي، فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ: "هَلْ لَكَ يَشُوكُ؟ قَالَ: "فَقَرَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: "دُونَكَ صَاحِبَكَ». فَرَمَى إلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: "دُونَكَ صَاحِبَكَ». قَالَ: قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمَى إلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: "دُونَكَ صَاحِبَكَ». قَالَ: فَرَمَى إلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: "دُونَكَ صَاحِبَكَ». يَا رَسُولَ اللهِ بَهُ الرَّجُلُ، قَالَ: "فَلَهُ قَلُهُ وَهُ مِثْلُهُ فَهُو مِثْلُهُ فَهُ وَمِنْكُ وَإِنْ فَتَلَهُ فَهُو مِثْلُهُ فَهُو مِثْلُهُ وَاللَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وفي رواية قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بَحَبشِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَهٰذَا قَتَلَ أَخِي. قَالَ: كَيْفَ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مَا تُؤدِّي دِيتَهُ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مَا تُؤدِّي دِيتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: هَلْ لَكَ مَا تُؤدِّي دِيتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ لِلرَّجُلِ: خُذْهُ. فَخَرَج بِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ فَهُو مِثْلُهُ. فَبَلَخ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ سَمِعَ قَوْلَهُ فَقَالَ: هُو ذَا، فَمُوْ فِيهِ مَا شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْسِلْهُ يَهُ أَلْ اللهِ ﷺ: أَرْسِلْهُ يَهُو مَا شَئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْسِلْهُ يَبُوءُ بِإِنْمِهِ وَإِثْم صَاحِيهِ فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. رُواهُ أَبُو دَاودَ (٣٠).

وقَالَ ابنُ قُتَيْبَة فِي قَوْلِهِ: «إِنْ قَتَله فَهُوَ مِثْلُهُ» لَمْ يُرِدْ أَنَّه مِثْلُهُ فِي المَأْثَمِ، وكَيْفَ يُرِيدُهُ وَالقِصَاصُ مُبَاحٌ؟! ولَكِنْ أَحَبَّ لَه العَفْوَ، فَعَرَّضَ تَعْرِيضاً أَوْهَمَهُ بِهِ أَنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ فِي الإِثْم لِيَعْفُو عَنْهُ، وَكَانَ مُرادُهُ: أَنَّهُ يَقْتُلُ نَفْساً كَما أَنَّ الأَوَّلَ قَتَلَ نَفْساً، وإِنْ كَانَ الأَوَّلُ ظَالِماً والآخَرُ مُقْتَصًاً.

<sup>=</sup> قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء».

<sup>(1) «</sup>المسند» (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (٥/ ١٠٩)، والنسائي (٨/ ١٤، ١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٤٥٠١).

وَقِيلَ: مَعْناهُ: كَانَ مِثْلَهُ فِي حُكْمِ البَوَاءِ، فَصَارَا مُتَسَاوِيَيْنِ لَا فَضْلَ لِلمُقْتَصِّ إذا اسْتَوْفَىٰ علىٰ المُقْتصِّ مِنْهُ.

وَقِيلَ: أَرَادَ رَدْعَهُ عَنْ قَتْلِهِ؛ لأَنَّ القَاتِلَ ادَّعَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ، فَلَوْ قَتَلَهُ الوَلِيُّ كَانَ فِي وَجُوبِ القَوَدِ عَلَيْهِ مِثْلَهُ لَوْ ثَبَتَ مِنْهُ قَصْدُ القَتْلِ.

يَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدُفِعَ القَاتِلُ إِلَىٰ وَلَيِّه، فَقَالَ النبيُّ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَلَيِّه، فَقَالَ النبيُ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَالَ النبيُ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَالَتَهُ دَخَلْتَ النَّارِ»، فَخَلَّهُ الرَّجُلُ، وكَانَ مَكْتُوفاً بِنسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، قَالَ: فَكَانَ يُسَمَّىٰ: ذَا النِسْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو داوُد وابْنُ مَاجَه والتَّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ (١).

#### بَاب: ثُبُوت ٱلْقَتْل بِشَاهِدَيْنِ

٣٠٢٠ - عَن رَافِع بِنِ حَدِيجٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ بَخَيْبَرَ مَقْتُولاً، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاوَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ قَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هٰذَا. قَالْ: فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفَهُمْ. فَوَدَاهُ النَّبِيُ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٢٠).

٣٠٢١ - وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيه، عَن جَدِّهِ: أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ ٱلْأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبوَابِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى أَبْوَابِهِمْ. قَالَ: «فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ أَعْلَمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ أَعْلَمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَفُلْ مَا مُنْ عَمْمُ وَهُمُ ٱلْيَهُودُ؟ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا. رَواهُ النَّسَائِيُّ (٣).

#### بَاب: مَا جَاءَ في ٱلْقَسَامَةِ

٣٠٢٢ - عَن أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبِدِ الرَّحَمْنِ وسُليمانَ بِنِ يَسَارٍ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الأَنصارِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَقَرَّ ٱلْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٤).

٣٠٢٣ - وِعَن سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ: ٱنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود (٤٤٩٨)، والترمذي (١٤٠٧)، وابن ماجه (٢٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) «السنن» (٤٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: النسائي (٨/١٢)، وابن ماجه (٢٦٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (١٠١/٥)، وأحمد (٤/ ٢٢) (٥/ ٣٧٥، ٤٣٢)، والنسائي (٨/٤).

خَيْبَرَ وَهُو يَومَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ ٱلْمدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الَّرحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحيِّصَةٌ وَحُويِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ: كَبِّرْ، كَبِّرْ، وَهُو آَحْدَتُ الْقَوْم، فَسَكَتَ فَتَكلَّمَا، النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكلَّمُ فَقَالَ: كَبِّرْ، كَبِّرْ، وَهُو آَحْدَتُ الْقَوْم، فَسَكَتَ فَتَكلَّمَا، قَالَ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ؟». فَقَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: «فَتَبَرَّقُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً». فَقَالُوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّادٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (١٠).

وفِي رِوَايةٍ مُتَّفَقِ عَلَيهَا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ». فَقَالُوا: أَمُّرٌ لَمْ نَشْهَدُهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: «فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ ـ وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِنَحْوِهِ (٢).

وَهُو حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: لا يُقْسِمُون عَلَى أَكَثَرَ مِنْ واحِدٍ.

وفِي لَفظٍ لأَحمدَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ، ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِيناً، ثُمَّ نُسَلِّمُه» (٣).

وفِي رِوَايةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيهَا: «فَقَالَ لَهُمْ رَسولُ الله ﷺ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالُوا: مَا لَنَا بَيُّنَة. قَالَ: فَيَحْلِفُون؟ قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ ٱلْيَهُودِ. فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ»(٤).

٣٠٢٤ - وعَن عَمرِو بنِ شُعيب، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، إِلَّا فِي ٱلْقَسَامَةِ». رَواهُ الدَّارقُطنيُ (٥).

٣٠٢٥ ـ وعَن أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبِدِ الرَّحَمْنِ وسُليمانَ بِنِ يَسَادٍ، عَن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَادِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلْأَنْصَادِ: «أَتَحْلِفُ مِنْكُم خَمْسُونَ رَجُلاً؟»، فَأَبَوْا، قَالَ لِلأَنْصَادِ: «أَتَحْلِفُونَ؟». قَالُوا: وكَيْفَ (٢) نَحْلِفُ عَلَى ٱلْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللهِ؟، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةً عَلَى ٱلْيَهُودِ لِأَنَّهُ وَجَدَهُ (٧) بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. رَواهُ أَبُو دَاودَ (٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱۲۳/۶) (۱/۸)، ومسلم (۹۸/۰، ۹۹)، وأحمد (۱٤۲/۶)، وأبو داود (۲۵۲۰)، والترمذي (۱٤۲۲)، والنسائي (۸/۰۱)، وابن ماجه (۲۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٨/٤١)، ومسلم (٥/ ٩٩ ـ ١٠٠)، وأحمد (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>T) «المسند» (۲/۳).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٩/ ٩٣ \_ ٩٤)، ومسلم (٥/ ١٠٠)، وأحمد (٢/٢).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٣/ ١١١) (٢١٨/٤). وأعل الحديث بالإرسال.

راجع: «التلخيص الحبير» (٧٤/٤).

<sup>(</sup>٦) في «ن» والمصادر: «اسْتَحقُّوا، فقالوا: أَنَحْلِفُ...».

<sup>(</sup>V) في «ن» والمصادر: «وُجِدَ».

<sup>(</sup>٨) «السنن» (٤٥٢٦) من حديث الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل =

# بَاب: هَلْ يُسْتَوْفَى ٱلْقِصَاصُ وٱلْحُدُودُ فِي ٱلْحَرَم؟ أَمْ لَا؟

٣٠٢٦ - عَن أَنس: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ ٱلْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ ٱلْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»(١) = رَجُلٌ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»(١) =

٣٠٢٧ \_ وعَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاس، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ ٱلْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَٱلْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي (٢) = تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي (٢) =

٣٠٢٨ ـ وَعَن أَبِي شُرَيْحِ الخُزَاعِيِّ: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ وَهُو يَبْعَثُ ٱلْبُعُوثَ إِلَى مَكَّة: ٱلْذَنْ لِي أَيُّهَا ٱلأَمِيرُ أُحَدِّنْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْغَدَ مِنْ يَوْمِ ٱلْفَتْحِ. سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْنِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، حَمِدَ اللهَ وَٱلْنَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً وَلا يَعْضِدَ بِهَا وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذُنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا [ٱلْيَوْمَ] (٣) كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، ولْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ ٱلْغَائِبَ».

فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَاكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِياً وَلَا فَارًا بِدَم وَلَا فَارًا بِخَرَبَةٍ (٤)(٥) =

٣٠٢٩ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هٰذَا ٱلْبَلَدَ حَرَامٌ

<sup>=</sup> من الأنصار مرفوعاً به.

قال المنذري في «مختصر السنن» (٦/ ٣٢٣ \_ ٣٢٤):

<sup>«</sup>وقال بعضهم: وهذا ضعيف، لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي ﷺ: فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟

قلت: مرسل، والقتيل أنصاري، والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم. إذ كان كلِّ ثقةً، وكلِّ عندنا بنعمة الله ثقة».

وقال ابن القيم كَلَلْهُ في «تهذيب السنن» (٦/ ٣٢٣):

<sup>«</sup>وهذا الحديث له علة، وهي أن معمراً انفرد به عن الزهري، وخالفه ابن جريج وغيره، فرووه عن الزهري وخالفه ابن جريج وغيره، فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان، عن رجال من أصحاب النبي رضي أن رسول الله الله القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود».

۱) تقدم تخریجه برقم (۱۸۱۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۳۸/۱) (۳/ ۱۲۶) (۹/ ۲)، ومسلم (۱۱۰/ ۱۱۱)، وأحمد (۲/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>۳) زیادة من «ن».

<sup>(</sup>٤) في «النهاية»: «المراد به هاهنا الذي يفرُّ بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/ ٣٧) (٥/ ١٩٠)، ومسلم (١٠٩/٤)، وأحمد (٣١/٤، ٣٢) (٦/ ٣٨٤، ٣٨٥).

حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَٱلأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ». مُثَّقَقٌ عَلَىٰ أَرْبَعِتِهِنَّ (١١).

٣٠٣٠ ـ وعَن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ فِي ٱلْحَرَم، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ (٢) ٱلْجَاهِلِيَّةِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

ولَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُريح الخُزَاعِيِّ نَحْوُهُ (٤).

وقَال ابنُ عُمَرَ: «لَوْ وَجَدَّتُ قَاتِلَ عُمَرَ فِي ٱلحَرَم مَا هِجْتُهُ» =

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ في الَّذِي يُصيبُ حدًا ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الحَرَمِ: «يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ إذا خَرَجَ مِنَ الحَرَم». حَكَاهُمَا أُحمدُ في رِوَايةِ الأَثْرَم(٥).

### بَاب: مَا جَاءَ فِي تَوْبَةِ ٱلْقَاتِلِ وَالتَّشْدِيدِ فِي ٱلْقَتْلِ

٣٠٣١ \_ عَنِ ابنِ مَسْعودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِي اللِّمَاءِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلَّا أَبَا دَاودَ<sup>(٦)</sup>.

٣٠٣٢ \_ وعَن ابنِ مَسْعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً إِلَّا كَانَ عَلَى ٱبْنِ آَدُمَ ٱلْأَوَّلِ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ ٱلْقَتْلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

٣٠٣٣ \_ وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِي اللهَ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِي اللهَ ﷺ اللهَ ﷺ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آبِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، رَواهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (^).

٣٠٣٤ ـ وعَن مُعَاوَيةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِراً، أَوْ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً». رَواهُ أحمدُ والنَّسَائيُ (٩).

ولأبي دَاودَ مِنْ حَدِيثِ أَبي الدَّرداءِ كَذَلِكَ (١٠).

٣٠٣٥ \_ وعَن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَوَاجَهَ ٱلْمُسْلِمَانَ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَٱلقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قِيلَ: هٰذَا ٱلْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «قَدْ أَرَادَ

- أخرجه: البخاري (٢/ ١٨٠) (٣/ ١٨١) (١٨٧/٤)، ومسلم (١٠٩/٤)، وأحمد (١/٢٢٦، ٢٥٩، ٣١٥).
  - (٢) في «النهاية»: «الذَّحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك».
    - (٣) "المسند" (٢/ ١٧٩ ، ١٨٠ ، ١٩١). (٤) "المسند" (٤/ ٣٢).
      - (٥) وهما عند الطبري في «تفسيره» (١٣/٤).
- (٦) أخرجه: البخاري (٨/ ١٣٨) (٩/ ٣)، ومسلم (١٠٧/٥)، وأحمد (١٠٨٨، ٤٤٠، ٤٤٢)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٧/ ٨٨)، وابن ماجه (٢٦١٥).
  - (٧) أخرجه: البخاري (٤/ ١٦٢) (٣/٩، ١٢٧)، ومسلم (١٠٦/٥)، وأحمد (١/ ٤٣٠، ٤٣٣).
    - (٨). أخرجه: ابن ماجه (٢٦٢٠).
    - (٩) أخرجه: أحمد (٤/ ٩٩)، والنسائي (٧/ ٨١). (١٠) «السنن» (٢٧٠).

قَتْلَ صَاحِبِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٣٠٣٦ - وعَن جُنْدُبِ البَجَلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعَ، فَأَخَذَ سِكِّيناً فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ». أَخْرَجَاهُ (٢).

٣٠٣٧ - وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ<sup>(٣)</sup> بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ مُتَرَدِّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ مُتَرَدٍّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، \*

٣٠٣٨ - وعَنِ المِقْدَادِ بِنِ الأَسْوَدِ أَنَّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ ٱلْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَب إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ اللهِ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ: «لَا تَقْتُلُهُ». قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا، أَفَاقُتُلُهُ؟ قَالَ: «لَا تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ فَلَا أَنْ تَقْتُلُهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ وَلِلْكَ بَعْدَ أَنْ قَطْعَ اللهِ، مُثَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٥٠).

٣٠٣٩ ـ وعَن جَابِر قَالَ: لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بنُ عَمْرِه وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوا ٱلْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ (أَ) وَهَاجَرُ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَووا ٱلْمَدِينَةَ فَمَرِق فِي مَنَامِهِ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّياً يَدَيْهِ، قَالَ: فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ. فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بنُ عَمْرِه فِي مَنَامِهِ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّياً يَدَيْكِ، فَقَلَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْكَ؟ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلِيَدَيْهِ، فَأَغْفِرْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٠٤٠ - وعَن عُبَادةَ بِنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: 
«بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئاً، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَوْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا 
بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، 
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ 
سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاء عَفَا عَنْهُ وَإِنَّ شَاء عَاقَبَهُ»، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. وفي لَفْظِ: «لَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۶) (۹/ ۵)، ومسلم (۸/ ۱۲۹، ۱۷۰)، وأحمد (٥/ ٤٣، ٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢٠٨/٤)، ومسلم (١/٧٤).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «يقال: وجأَّتُهُ بالسكينُ وغيرها وَجُأَّ: إذا ضربته بها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧/ ١٨٠)، ومسلم (١/ ٧٧)، وأحمد (٢/ ٢٥٤، ٢٧٨، ٤٨٨).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٥/٩) (١٠٩) (٩/٩)، ومسلم (١/٦٦، ١٧)، وأحمد (٣/٦، ٤، ٥).

<sup>(</sup>٦) البراجم: المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (١/ ٧٦)، وأحمد (٣/ ٣٧٠).

#### تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ»(١)=

٣٠٤١ ـ وعَن أَبِي سَعيد، أَنَّ نبِيَ اللهِ عَلَى وَاهِب، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تَسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ ٱلْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِب، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تَسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ الأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلِ عَالِم فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِاثَةً نَفْس، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَال: نَعَمْ، مَنْ يَحُولُ بِيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ أَنْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاساً يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى التَّوْبَةِ؟ أَنْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاساً يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى التَّوْبَةِ وَمَلَائِكُةُ الْمَوْتُ، فَاخُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاساً يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى الثَّوْبَةِ وَالْمَنْ مُوتُ اللَّوْبَةِ وَاللَّهُ مَلَائِكَةُ الطَّرِيقَ أَتَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْمُوتُ ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكُةً اللَّرْضَيْنِ ، فَإِلَى أَيْهِمَا كَانَ أَذْنَى فَهُو لَهُ ، فَقَاسُوا فَوجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى ٱلْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ ، فَقَبَضَنْهُ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيً فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ اللَّرُضِ الَّتِي أَرَادَ ، فَقَاسُوا فَوجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى ٱلْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ ، فَقَبَضَنْهُ مَلَائِكَةً الرَّحْمَةِ اللَّهُ مَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَةِ الرَّعْمَةِ الرَّعْمَةِ المَائِولِ اللْعَلَى اللَّهُ المَائِولَ الْمُعْمَةِ المَائِولُ الْعَلَى الْمُعْمَةِ المَائِولُ الْعَلَى الْعُلُولُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ المَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ ا

٣٠٤٢ ـ وعَن وَاثْلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ ـ يَعْنِي: النَّارَ ـ بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: «أَعْتِقُوا عَنْهُ بَعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ». رَواهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٣).

#### □ أَبْوَابُ الدِّيَاتِ □

# بَاب: دِيَة النَّفْسِ وَأَعْضَائِهَا وَمَنَافِعِهَا

٣٠٤٣ عن أبي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزْم، عَن أبيهِ، عَن جَدِّه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ ٱلْيَمَنِ كِتَاباً، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: «أَنَّ مَنِ ٱعْتَبَطَ (٤) مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا كَتَبَ إِلَى أَهْلِ ٱلْيَمَنِ كِتَاباً، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: «أَنَّ مَنِ ٱعْتَبَطَ (٤) مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ ٱلإبلِ، وَأَنَّ فِي ٱلأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ (٥) جَدْعُهُ الدِّيَةَ، وَفِي اللَّمَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتِيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي ٱلْمَعْمَوةِ ثُلُثُ وَفِي الصَّلْبِ (٦) الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي ٱلْمُنْقَلَةِ (٨) خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ ٱلإِبلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعِ مِنْ الدِّيْةِ، وَفِي كُلِّ أَصْبُعِ مِنْ الدِّيْةِ، وَفِي ٱلْمُنَقِّلَةِ (٨) خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ ٱلإِبلِ، وَفِي كُلِّ أَصْبُع مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٦/ ١٨٧) (٨/ ٢٠١) (٩/ ١٦٩)، ومسلم (٥/ ١٢٧)، وأحمد (٥/ ٣١٤، ٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲۱۱/۶)، ومسلم (۱۰۳/۸، ۱۰۶)، وأحمد (۳/۲۰، ۷۲).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٩٠) (٤٩٠/١)، وأبو داود (٣٩٦٤).
 وإسناده ضعيف.

راجع: «السلسلة الضعيفة» (٩٠٧)، و«الإرواء» (٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) هو القتل بغير سبب موجب. (٥) أي: قُطِع جميعه.

<sup>(</sup>٦) عظم من لدن الكاهل إلى العَجَب. (٧) هي الطعنة التي تبلغ الجوف.

<sup>(</sup>A) هي التي تنقل العظم أي تكسره.

أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ ٱلإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ ٱلإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ (١ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ (١ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ٱلْفُ دِينَارٍ ». رَوَاهُ النَّسَائِيُ (٢) وَقَالَ: وقَد رَوَى هٰذا الحَدِيثَ يُونسُ عَن الزِّهريِّ مُرْسَلاً.

٣٠٤٤ - وعَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي ٱلأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلاً، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ. وَقَضَى فِي ٱلْعَيْنِ نِصْفَ ٱلْعَقْلِ، وَالرِّجْلِ نِصْفَ ٱلْعَقْلِ، وَالْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ ٱلْعَقْلِ، والجائِفَةِ ثُلُثَ العَقْلِ، وَالْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ، والجائِفةِ ثُلُثَ العَقْلِ، والْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ، والْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ، والْمَائِمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ، والْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ، والجائِفَةِ ثُلُثَ العَقْلِ، والْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ، واللَّهُ اللهُ عَلْمَ مِنَ ٱلْإِبل. رَواهُ أَحْمَدُ.

ورَواهُ أَبُو دَاوِدَ وَابِنُ مَاجَه (٢٣)، ولَمْ يَذْكُرْ فِيهِ «العَيْنَ» ولا «الْمُنَقِّلَةَ».

٣٠٤٥ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لهذِهِ وَلهذِهِ سَوَاءٌ»، يَعْنِي: ٱلْخِنْصَرَ وَٱلْإِبْهَامَ.

وفي رِوَايةٍ قَالَ: «دِيَةُ أَصَابِعِ ٱلْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ ٱلإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ». رَوَاهُ التِّرمذي وصَحَّحَهُ (٥٠).

٣٠٤٦ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ». رَواهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢٠).

٣٠٤٧ ـ وعَن أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي ٱلأَصَابِعِ بِعَشْرٍ؛ عَشْرٍ مِنَ ٱلإِبِلِ. رَواهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٧).

٣٠٤٨ - وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي كُلِّ

(١) هي التي تكشف العظم بلا هشم.

(٢) «السنن» (٨/٨) من طريق الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده.

وساقه النسائي بإسناد آخر من طريق محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، ثم قال: «وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث».

يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة في قوله: «سليمان بن داود»، والصواب قول ابن بكار عنه: «سليمان بن أرقم».

وكذلك ضعف الحديث أبو داود في «المراسيل» (ص٢١٣).

وراجع: «تهذيب التهذيب» (٤/ ١٨٩)، و«الإرواء» (٧/ ٢٦٨)، وكتابي «ردع الجاني» (ص١٢٣ ـ ١٢٤).

- (٣) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٢، ٢١٧، ٢٢٤)، وأبو داود (٤٥٦٤).
- (٤) أخرجه: البخاري (٩/ ١٠)، وأحمد (٢٢٧/١، ٣٣٩، ٣٤٥)، وأبو داود (٤٥٥٨)، والترمذي (١٣٩٢)، والنسائي (٨/ ٥٦)، وابن ماجه (٢٦٥٠).
  - (٥) «الجامع» (١٣٩١).
  - (٦) أخرجه: أبو داود (٤٥٥٩)، وابن ماجه (٢٦٥٠).
  - (٧) أخرجه: أحمد (٢٠٧/٢)، وأبو داود (٤٥٥٦)، والنسائي (٨/٥٦).

أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ ٱلإِبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ ٱلإِبِلِ، وَٱلأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَٱلأَسْنَانُ سَوَاءٌ». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرِمذيُّ(١).

٣٠٤٩ \_ وعَن عَمْرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيه، عَن جَدِّه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي ٱلْمَوَاضِحِ خَمْسٌ؛ خَمْسٌ مِنَ ٱلْإِبِل». رَواهُ الْخَمسةُ(٢).

٣٠٥٠ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي ٱلْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّلِّ السَّلِّ السَّلِّ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّلِّ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّلِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ ثُلُث دِيَتِهَا، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٣).

ولاَّبي دَاودَ مِنْهُ: «قَضَى فِي ٱلْعَيْنِ ٱلْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيةِ»(١٠).

٣٠٥١ ـ وعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَنِكَاحُهُ وَعَقْلُهُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ. ذَكَرهُ أَحمدُ بنُ حَنبلٍ في رِوَايةٍ أَبي الحَارِثِ وابْنِهِ عبدِ اللهِ<sup>(٥)</sup>.

#### بَاب: دِيَة أَهْلِ الذِّمَّةِ

٣٠**٥٢ ـ** عَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيه، عَن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ قَالَ: «**عَقْلُ ٱلْكَافِرِ نِصْفُ** دِ**يَةِ ٱلْمُسْلِم**». رَواهُ أَحْمَدُ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ<sup>(٦)</sup>.

وفي لَفظ: «قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ ٱلْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ ٱلْمُسْلِمِين، وَهُمُ ٱلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى». رَواهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ وابنُ مَاجَه (٧).

وفي رِوَايةٍ: «كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانِمَائَةِ دِينَارٍ وَثِمَانِيَةَ أَلفِ دِرْهَم، وَدِيَّةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذِ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِم، قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ ٱلإِبِلَ قَدْ غَلَتْ: قَالَ: فَفَرضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ ٱلْبَقِرِ مِائتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْدِرقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًى شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ». رَوَاهُ أَبو دَاهِ دَلامَ اللهِ الْمُعَلِي مِائتَيْ حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ». رَوَاهُ أَبو دَاهِ دَلامَ .

٣٠٥٣ \_ وعَن سَعِيدِ بنِ المُسيِّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ دِيَةَ ٱلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ ٱلَافٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي (٨/ ٥٧)، وابن ماجه (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٢١٥)، وأبو داود (٤٥٦٦)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي (٨/ ٥٧)، وابن ماجه (٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٨/ ٥٥).(٤) أخرجه: أبو داود (٧٦٥).

<sup>(</sup>٥) وأخرجه: البيهقي (٨٦/٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبو داود (٤٥٤٢)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي (٨/ ٤٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/١٨٣، ٢٢٤)، والنسائي (٨/٤٥)، وابن ماجه (٢٦٤٤).

<sup>(</sup>A) «السنن» (۲۶۵۶).

وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمَائَةٍ. رَواهُ الشَّافِعيُّ والدَّارقُطنيُّ (١).

### بَاب: دِيَة ٱلْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا

٣٠٥٤ - عَن عَمرِو بِنِ شُعَيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَقْلُ ٱلْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّبُولِ، خَتَّى يَبْلُغَ التُّلُثَ مِنْ دِيَتِها». رَوَاهُ النَّسَائيُّ والدَّارِقُطنيُّ (٢).

٣٠٥٥ - وعَن رَبِيعةَ بِن أَبِي عَبدِ الرِّحمٰنِ: أَنَّه قَالَ: سَأَلتُ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيِّبِ: كُمْ فِي أُصْبُعِ الْمُمَرَأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ ٱلإِبِلِ، قُلْتُ: كَمْ فِي أُصْبُعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ ٱلإِبِلِ، قُلْتُ: فَكُمْ فِي أَرْبَع أَصَابِعَ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ ٱلإِبِلِ، قُلْتُ: فَكُمْ فِي أَرْبَع أَصَابِعَ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ ٱلإِبِلِ، قُلْتُ: فَكُمْ فِي أَرْبَع أَصَابِعَ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ ٱلإِبِلِ، قُلْتُ: فَكُمْ فِي أَرْبَع أَصَابِعَ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ ٱلإِبِلِ، قُلْتُ: فَكُمْ فِي قَلْتُ: بَلْ قُلْتُ: عَظْمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟! قَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟ قُلْتُ: بَلْ عَلْمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟! قَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟ قُلْتُ: بَلْ عَلَيْمُ مُتَنَبِّتُ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ٱبْنَ أَخِي. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوطَالِ» عَنْهُ (").

#### بَاب: دِيَة ٱلْجَنِين

٣٠٥٦ ـ عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ ٱمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا (٤) =

وفي رِوَايةٍ: «ٱقْتَتَلَتِ ٱمْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ ٱلْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا» (٥٠). مُتَّفَقٌ عَلَيهمَا.

وهوَ دَلِيلٌ عَلَى أنَّ دِيةً شِبْهِ العَمْدِ تَحْمَلُهَا العَاقِلَةُ.

٣٠٥٧ - وعَنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، عَن عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ (٦) الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُ ﷺ فِيهِ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ ﷺ

- (۱) أخرجه: الشافعي «ترتيب المسند» (۱۰۲/۲)، والدارقطني (۳/ ۱۳۱).
- (٢) أخرجه: النسائي (٨/ ٤٥)، والدارقطني (٣/ ٩١) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به.
  - وهذا إسناد فيه ضعف.
  - وراجع: «التلخيص» (٤٩/٤)، و«الإرواء» (٢٢٥٤).
    - (٣) أخرجه: مالك في «الموطإ» (ص٥٣٦).وراجع: «الإرواء» (٢٢٥٥).
  - (٤) أخرجه: البخاري (٨/ ١٨٩)، ومسلم (١١٠/٥)، وأحمد (٢/ ٥٣٩).
  - (٥) أخرجه: البخاري (٩/ ١٤ ـ ١٥)، ومسلم (٥/ ١١٠)، وأحمد (٢/ ٥٣٥).
    - (٦) في «النهاية»: «هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة».

قَضَى بِهِ. مُتَّفَقُ عَلَيهِ (١).

٣٠٥٨ ـ وعَنِ المُغيرةِ: أَنَّ ٱمْرَأَةً ضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بِعَمُودِ فِسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَأْتِيَ فِيهَا النَّبِيُ ﷺ، فَقَضَى فِيهَا عَلَى عَصَبَةِ ٱلْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ فِي ٱلْجَنِينِ غُرَّةٌ، فَقَالَ عَصَبَتُهَا: أَنَدِي مَا لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟! فَقَالَ: «سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ ٱلأَعْرَابِ». رَواهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُّ(٢).

وكَذَلِكَ التُّرمذيُّ وَلَمْ يَذْكُرِ اعْتِراضَ العَصَبَةِ وَجَوابَه.

٣٠٥٩ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قِصَّةِ حَملِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: فَأَسْقَطَتْ غُلَاماً قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتاً وَمَاتَتِ ٱلْمَرْأَةُ، فَقَضَى عَلَى ٱلْعَاقِلَةِ بِالدِّيَةِ، فَقَالَ عَمُّهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ غُلَاماً قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو ٱلْقَاتِلَةِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «أَسَجْعُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتُهَا، أَدِّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٣).

وهُو دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الأب مِنَ العَاقِلَةِ.

## بَاب: مَنْ قَتَلَ فِي ٱلْمُعْتَرَكِ مَنْ يَظُنُّهُ كَافِراً فَبَانَ مُسْلِماً مِنْ أَهْلِ دَارِ ٱلْإِسْلَام

٣٠٦٠ - عَن مَحْمُودِ بِنِ لَبِيدٍ قَالَ: اخْتَلَفَتْ سُيُوفُ ٱلْمُسْلِمِينَ عَلَى ٱلْيَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَا يَعْرِفُونَهُ فَقَتَلُوهُ، فَأَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَدِيَهُ، فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَتِهِ عَلَى ٱلْمسْلِمِينَ. رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

٣٠٦١ ـ وعَن عُروةَ بِنِ الزُّبِيرِ قَالَ: كَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ ٱلْيَمَانُ شَيْخاً كَبِيراً، فَرُفِع فِي ٱلآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَخَرَجَ يَتَعَرَّضُ لِلشَّهَادَةِ، فَجَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلْمُشْرِكِينَ، فَابْتَدَرَهُ ٱلْمُسْلِمُونَ فَتَوَشَّقُوهُ (٥) بَأَسْيَافِهِمْ وَحُذَيْفَةُ يَقُولُ: «أَبِي» أَبِي» فَلَا يَسمَعُونَهُ مِنْ شَعْلِ ٱلْحَرْبِ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَتَوَشَّقُوهُ (٥) بَأَسْيَافِهِمْ وَحُذَيْفَةُ يَقُولُ: «أَبِي» أَبِي» فَلَا يَسمَعُونَهُ مِنْ شَعْلِ ٱلْحَرْبِ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَعْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَقَضَى النَّبِيُ ﷺ بِلِيَتِهِ. رَوَاهُ الشَّافِعيُّ (٦).

- (١) أخرجه: البخاري (٩/ ١٤)، ومسلم (٥/ ١١١)، وأحمد (٤/ ٢٤٤).
- (٢) أخرجه: مسلم (١١١/٥)، وأحمد (٤/ ٢٤٥، ٢٤٦)، وأبو داود (٤٥٦٩)، والترمذي (١٤١١)، والنسائي (٨/ ٥٠).
- (٣) أخرجه: أبو داود (٤٥٧٤)، والنسائي (٨/ ٥١ \_ ٥٢) من طريق أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن اخرجه: عن ابن عباس به.
  - (٤) «المسند» (٥/ ٢٩٤).
  - وأصله في البخاري (٤/ ١٥٢) عن عائشة.
  - (٥) في «النهاية»: «أي قطعوه وشائق، كما يُقَطَّع اللحم إذا قُدِّد».
    - (٦) «ترتيب المسند» (٢/ ١٠٢).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي مَسْأَلَةِ الزُّبْيَةِ وَٱلْقَتْلِ بِالسَّبَبِ

ورَواهُ بِلَفَظِ آخَرَ نَحْو لهٰذَا، وفِيهِ: "وَجَعَلَ الدِّيَّةَ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ٱزْدَحَمُوا"(").

٣٠٦٣ \_ وعَن عَلِيٍّ بنِ رَبَاحٍ اللَّحْمِيِّ: أَنَّ أَعْمَى كَانَ يُنْشِدُ فِي الْمَوْسِمِ فِي خِلَافَةِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَقُولُ:

يا أيُّهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَراً هَلْ يَعْقِلُ الأَعْمَى الصَّحِيحَ المُبْصِرا خَراً مَعاً كلاهُمَا تَكَسَّرا

وذَلِكَ؛ أَنَّ أَعْمَى كَانَ يَقُودُهُ بَصِيرٌ فَوَقَعا فِي بِئْرٍ، فَوَقَعَ الأَعْمَى على البَصِيرِ، فَمَاتَ البَصِيرُ، فَقَضَى عُمَرُ بِعَقْلِ البَصِيرِ على الأَعْمَى. رَوَاهُ الدَّارَقَطْنِيُّ.

وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّ رَجُلاً أَتى أَهْلَ أَبِيْاتٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ، فأَغْرَمَهُمْ عُمَرُ الدِّيَةَ» (٤٤). حَكَاهُ أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ - وَقَالَ: أَقُولُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «حُفيرة تُحفر للأسد والصيد، ويغطَّى رأسها بما يسترها ليقع فيها».

<sup>(</sup>٢) تفئة الشيء: حينه وزمانه.

<sup>(</sup>٣) «المسند» (١/٧٧، ١٥٢). من طريق حنش بن المعتمر عن علي به. وحنش ضعفه غير واحد.

وقال البزار في «مسنده» (٧٣٢): «لا نعلمه يُروى إلا عن علي عن النبي ﷺ ولا نعلم له طريقاً عن علي إلا عن هذا الطريق».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الدارقطني (٩٨/٣)، والبيهقي (٩١٢/١). وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٦٩): «فيه انقطاع».

#### بَاب: أَجْنَاس مَالِ الدِّيَةِ وَأَسْنَان إِبلِهَا

٣٠٦٤ - عَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَلِيتُهُ مِائَةٌ مِنَ ٱلإِبْلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ. رَواهُ الخَمسةُ إلَّا التِّرمذيَّ (١).

٣٠٦٥ ـ وعَنِ الحَجَّاجِ بنِ أَرطاة، عَن زَيدِ بنِ جُبيرٍ، عَن خِشْفِ بنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ عَنِ ابنِ مَسْعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فِي دِيَةِ ٱلْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ٱبْنَ مَخَاضٍ ذَكَراً». رَواهُ الخَمْسةُ (٢).

وقَالَ ابنُ مَاجَه في إِسْنَادِهِ عَنِ الحَجَّاجِ: «حَلَّثَنَا زيدُ بنُ جُبيرِ». قالَ أَبو حَاتم الرَّازيُّ: «الحَجَّاجُ» يُدَلِّسُ عَنِ الضُّعفاءِ، فَإِذَا قَالَ: «حَدَّثنا فُلانٌ» فلا يُرْتَابُ بِهِ.

٣٠٦٦ ـ وعَن عَطاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى ـ وفي رِوَايةٍ عَن عَطَاءٍ، عَن جَابٍ قَالَ: «فَرَضَ ـ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الدَّيَةِ عَلَى أَهْلِ ٱلْإِبْلِ مِائَةً مِنَ ٱلإِبْلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ ٱلْحُلَلِ مِائتَيْ حُلَّةٍ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>(٣)</sup>.

٣٠٦٧ - وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ. رَواهُ الخَمْسةُ إلَّا التِّرمذيُّ (٤).

٣٠٦٨ - وعَن عُقبْةَ بِنِ أُوسٍ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: «أَلَا وَإِنَّ قَتْلَ خَطَإِ ٱلْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَٱلْعَصَا وَٱلْحَجَرِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِاثَةٌ مِنَ ٱلإِبِلِ، فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: «أَلَا وَإِنَّ قَتْلَ خَطَإِ ٱلْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَٱلْعَصَا وَٱلْحَجَرِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِاثَةٌ مِنَ ٱلإِبِلِ، فَتْحِ مَكَّةً فَقَالَ: اللَّرَمذيَ (اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ (اللَّهُ مَا الخَمْسَةُ إِلَّا التَّرَمذيَ (اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعَمْدِ اللللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم

٣٠٦٩ ـ وعَن عِكْرَمَة، عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ ٱثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً.

(۱) أخرجه: أحمد (۱/۱۷۸)، وأبو داود (٤٥٤١)، والنسائي (۸/٤٣)، وابن ماجه (٢٦٣٠). وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي ضعفه أبو زرعة وابن حبان.

وقال الخطابي في "معالم السنن": "هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء".

(۲) أخرجه: أحمد (۱/٥٠٠)، وأبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي (۱۳/۸)، وابن ماجه
 (۲٦٣١).

وخشف بن مالك هذا مجهول، كذا قال الدارقطني، كما في «السنن» (٣/ ١٧٤).

وأيضاً؛ اختلف فيه على الحجاج، فروي عنه مرة موقوفاً ومرة مرفوعاً، كما بين ذلك الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٩٤).

(٣) «السنن» (٣٥٤٣). وفي إسناده ضعف. وراجع: «الإرواء» (٧/٣٠٣).

(٤) أخرجه: أحمد (٢/٤/٢)، وأبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي (٨/٤٣)، وابن ماجه (٢٦٣٠).

(٥) زيادة من (ن). هي الحامل.

(٧) أخرجه: أحمد (٥/ ٤١١)، وأبو داود (٤٥٤٧، ٤٥٤٨)، والنسائي (٨/ ٤١)، وابن ماجه (٢٦٢٧).

رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا أَحْمدَ (١).

ورُوِي ذَلِكَ عَن عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرسَلاً، وهُو أَصحُّ وأَشْهرُ.

#### بَابِ: ٱلْعَاقِلَة وَمَا تَحْمِلُهُ

٣٠٧٠ \_ صَحَّ عَنْهُ ﷺ: أَنَّه قَضَى بِدِيَةِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمَقْتُولَةِ وَدِيَةِ جَنِينِهَا عَلَى عَصَبَةِ ٱلْقَاتِلَةِ (٢٠).

ورَوَى جَابِرٌ قَالَ: «كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَى كُلِّ بَطْنِ عُقُولَةٌ. ثم كَتَبَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلِ مُسْلِم بِغَيْرِ إِذْنِهِ». رَواهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ<sup>(٣)</sup>.

٣٠٧١ \_ وعَنَّ عُبَادَةً : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَضَى فِي ٱلْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا، قَالَ: وَكَانَ مِنِ ٱمْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ، فَقَالَ أَبُو ٱلْقَاتِلَةِ الْمُقْضَى عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا ٱسْتَهَلَّ، وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ؟، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟. فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَٰذَا مِنَ ٱلْكُهَّانِ». رَواهُ عَبدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ فِي «المُسْنَدِ» (٤٠).

٣٠٧٢ \_ وعَن جَابِرِ: أَنَّ ٱمْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَى، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَوَلَدُهَا وَوَلَدُهَا. وَوَلَدُها. وَوَلَدُها وَوَلَدُها. وَوَلَدُها وَوَلَدُها. قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةِ ٱلْقَاتِلَةِ وَبَرَأَ زَوْجُهَا وَوَلَدُها. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدُها. وَوَلَدِها». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٥٠).

وهُو حُجَّةٌ في أنَّ ابنَ المَرْأَةِ لَيسَ مِنْ عَاقِلَتِهَا.

٣٠٧٣ \_ وعَن عِمْرَانَ بنِ حُصينٍ: أَنَّ غُلَاماً لِأُنَاسٍ فُقَراءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَام لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ. فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئاً. رَواهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٨/٤٤)، وابن ماجه (٢٦٢٩). من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

قال أبو داود: «رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي على الله لم يذكر ابن عباس». وكذلك رجع البخاري المرسل، كما في «العلل الكبير» (ص٢١٨).

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۳۰۵٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢١٦/٤)، وأحمد (٣/ ٣٢١)، والنسائي (٨/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) «زوائد المسند» (٣٢٦/٥ ـ ٣٢٧). من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة به.

والفضيل بن سليمان صدوق كثير الخطأ، وإسحاق بن يحيى لم يدرك جده عبادة. وراجع: «جامع التحصيل» (ص١٧١).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٤٥٧٥). وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٨/٤)، وأبو داود (٤٥٩٠)، والنسائي (٨/ ٢٥).

وفِقْهُهُ؛ أَنَّ مَا تَحْمِلُهُ العَاقِلَةُ يَسْقُطُ عَنهُمْ بِفَقْرِهِمْ ولا يَرْجِعُ عَلَى القَاتِلِ.

٣٠٧٤ - وعَن عَمرِو بنِ الأَحْوَصِ: أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّة ٱلْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهِ اللهِ ﷺ وَاللهِ اللهِ ﷺ وَاللهِ اللهِ ﷺ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٠٧٥ ـ وعَنِ الخَشْخَاشِ العَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِي ٱبْنٌ لِي فَقَالَ: «ابْنُكَ لهذَا؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «لَا يَجْنِي عَلَيْك، وَلَا تَجنِي عَلَيْهِ». رَواهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٢).

٣٠٧٦ ـ وعَن أَبِي رِمْئَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي حَتَّى أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَرَأَيْتُ بِرَأْسِه رَدْعَ (٣) حِنَّاءٍ، وَقَالَ لِأَبِي: «لهٰذَا ابْنُك؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَا يَبْجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ»، وَقَالَ لِأَبِي: ﴿وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ»، وَقَرَأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَلَا نَزِدُ وَازِدَةٌ وِزْدَ أُخْرَئَكُ [فاطر: ١٨]». رَواهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٤).

٣٠٧٧ - وعَنِ ابنِ مَسْعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَجِيهِ». رَواهُ النَّسَائيُّ (٥).

٣٠٧٨ - وعَن رَجُلِ مِنْ بَنِي يَربوعِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجْنِي نَقْلُوا فُلَاناً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجْنِي نَفْسٍ». رَواهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٢٠).

٣٠٧٩ - وعَن عُمَرَ قَالَ: الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصَّلْحُ وَالاعْتِرَافُ لَا تَعْقِلُهُ ٱلْعَاقِلَةُ. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (٧).

وحَكَى أَحْمَدُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

وقَالَ الزُّهريُّ: مَضَتِ السُّنَّة أَنَّ العَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ العَمْدِ إِلَّا أَنْ يَشَاؤوا. رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ فِي «المُوطَّلِ<sup>»(٨)</sup>. وعَلَى لهذا وأَمْثَالِهِ تُحْمَلُ العُمُومَاتُ المَذْكُورةُ.

<sup>=</sup> وقال ابن كثير في «التفسير» (٣/ ١١٤): «إسناده قوي، رجاله كلهم ثقات».

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/٤٩٩)، والترمذي (٢١٥٩)، وابن ماجه (٢٦٦٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٤/٤٤ ـ ٣٤٥)، وابن ماجه (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٣) لطخ من زعفران أو دم أو حناء أو طيب أو غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/٢٢، ٢٢٨)، وأبو داود (٤٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٧/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٧٧)، والنسائي (٨/ ٥٣).

<sup>(</sup>۷) «السنن» (۳/ ۱۷۷).

وقال الحافظ في «التلخيص» (٢١/٤): «وهو منقطع، وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف، قال البيهقي: والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله».

<sup>(</sup>٨) «الموطأ» (ص٥٣٩).

#### كِتَابُ الحُدُودِ

## بَاب: مَا جَاءً فِي رَجْمِ الزَّانِي ٱلْمُحْصَنِ وَجَلْد ٱلْبِكْرِ وَتَغْرِيبِهِ

٣٠٨٠ ـ عَن أَبِي هُرِيرَةَ وزيدِ بنِ خَالدٍ أَنَّهُمَا قَالاً: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنْشُدُكُ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ. وَقَالَ ٱلْخَصْمُ ٱلآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

قَالَ مَالِكُ: «العَسِيفُ»: الأَجِيرُ.

ويَحْتَجُّ بِهِ مَن يُشْبِتُ الزُّنَا بِالإِقْرَارِ مَرَّةً، وَمَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى الرَّجْمِ.

٣٠٨١ - وعَن أبي هُرَيْرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْي عَامٍ وَإِقَامَةِ ٱلْحَدِّ عَلَيْهُ (٣) =

٣٠٨٢ ـ وعَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ عَلِيًا ﴿ عَلِيًا ﴿ عِينَ رَجَمَ ٱلْمَرْأَةَ ضَرَبَهَا يَوْمَ ٱلْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُمَا أَحمدُ والبُخارِيُّ (٤).

٣٠٨٣ ـ وَعن عُبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً: الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالنَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ». رَواهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخارِيَّ والنَّسَائيُّ (٥٠).

 <sup>(</sup>۱) زیادة من «ن».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۲٤٠، ۲٥٠)، والبخاري (۳/ ۱۳٤، ۱۳٤، ۲٥٠)، ومسلم (۱۲۱/۵)، وأحمد (٤/ ۱۲۱)، وأبو داود (٤٤٤٥)، والترمذي (۱٤٣٣)، والنسائي (۱/ ۲٤۱)، وابن ماجه (۲۵٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٨/٢١٢)، وأحمد (٢/٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ٢٠٤)، وأحمد (١/٩٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (١١٥/٥)، وأحمد (٣١٣/٥)، وأبو داود (٤٤١٦)، والترمذي (١٤٣٤)، وابن ماجه (٢٥٥٠).

٣٠٨٤ - وعَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ فَجُلِدَ ٱلْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١٠).

٣٠٨٥ ـ وعَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْداً. وَوَاهُ أَحمدُ (٢).

## بَاب: رَجْم ٱلْمُحْصَنِ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَأَنَّ ٱلْإِسْلَامَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي ٱلِإحْصَانِ

٣٠٨٦ - عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ عَلَيْ بِرَجُلِ وَآمْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ رَسُولَ الله عَلَيْ: (مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟) قَالُوا: تُسَخَّمْ (اللهُ عَلَيْ) وُجُوهُهُمَا وَيُخْزَيَانِ، قَالَ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاؤُوا بِقَارِئٍ لَهُمْ فَقَرَأُ فِيهَا الرَّجْمَ صَادِقِينَ. فَجَاؤُوا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاؤُوا بِقَارِئٍ لَهُمْ فَقَرَأُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ مِنْهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: ٱرْفَعْ يَدَكُ. فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي تَلُوحُ، فَقَالَ أَوْ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْ فَوَا أَوْ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَلَكِنَا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهُ عَلِيهِ فَوَا لَا اللهُ عَلَيْهِ فَوَالَ أَوْ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَلَكِنَا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْ فَوَا لَا يُعَلِيهُا ٱلْحِجَارَةَ بِنَفْسِهِ. مُثَقَقٌ عَلَيهِ (٥).

وفي روايةِ أحمد: «بِقَارِئ لَهُمْ أَعْوَرَ يُقَالَ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا».

٣٠٨٧ ـ وعَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلاً مِنَ ٱلْيَهُودِ وَٱمْرَأَةً. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٦).

٣٠٨٨ - وعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيُ عَلَى بِيهُودِيٍّ مُحَمَّم مَجْلُودٍ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: «أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ وقَالَ: «أَنْشُدُكُ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟» قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهٰذَا لَمْ أُخْبِرْكَ بِحَدِّ الرَّجْم، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، كُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ وَلُوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهٰذَا لَمْ أُخْبِرْكَ بِحَدِّ الرَّجْم، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، كُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكُنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْء نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيع، فَجَعَلْنَا التَّحمِيمَ وَٱلْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْم. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى شَيْء نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيع، فَجَعَلْنَا التَّحمِيمَ وَٱلْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْم. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّهُمَّ إِنِي أُولُ اللهُ عَنْ السَّرِيفِ وَالْوَضِيع، فَجَعَلْنَا التَّحمِيمَ وَٱلْجَلْدِ فَخُدُوهُ إِللَّهُمْ إِلَيْ أَنْوَلَ اللهُ عَلَى السَّرَعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِلَى قَوْلُونَ: ٱلْتُوا مُحَمَّداً مُنْ أَمْرَ لِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَا فَخُذُوهُ [المائدة: 13]. يَقُولُونَ: ٱلتُوا مُحَمَّداً فَإِنْ أَمْرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنَّ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَمَ فَانَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَمَ فَانَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَمَ

(Y) «المسند» (٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>١) «السنن» (٤٤٣٨). وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٣) تسوَّدُ.

<sup>(</sup>٤) في «النهاية»: «أي يكب ويميل عليها ليقيها الحجارة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٦/٦٤)، ومسلم (١٢١٥ ـ ١٢٢)، وأحمد (٢/٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٥/١٢٣)، وأحمد (٣/ ٣٢١).

يَحَكُم بِمَا آَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا آَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَلِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]. هُمُ ٱلظَّلِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]. قَالَ: هِيَ في الكُفَّارِ كُلُّهَا. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ (١١).

## بَاب: ٱعْتِبَار تَكْرَارِ ٱلْإِقْرَارِ بِالزِّنَا أَرْبَعاً

٣٠٨٩ \_ عَن أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ

قَالَ اَبْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي مِنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ (٢) ٱلْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بَالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيه (٣).

وهُو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِحْصَانَ يَثْبُتُ بِالإِقرارِ مَرَّةً، وأنَّ الجَوَابَ بِـ «نَعَمْ» إِقْرَارٌ.

٣٠٩٠ \_ وعَن جَابِرِ بن سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ (٤) لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خُلُمَلَك؟» قَالَ: لَا وَاللهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى الأَخِرُ (٥). فَرَجَمَهُ. رَوَاهُ مُسلِمٌ وأَبو دَاودَ (٢).

ولأَحْمَدَ: «أَنَّ مَاعِزاً جَاءَ فَأَقَرَّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِرَجِمِهِ (٧).

٣٠٩١ \_ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: «أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْك؟» قَالَ: وَمَا بَلَغَكِ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَشَهدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَشَهدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والتَّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٨).

وَفَيَ رِوَايَةٍ قَالَ: «جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ، فَطَرَدَهُ. ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ، فَطَرَدَهُ. ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، اذْهَبُوا بِهِ فَارجُمُوهُ»، رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٩).

٣٠٩٢ ـ وعَن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَالِساً فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢٨٦/٤)، ومسلم (٥/١٢٢)، وأبو داود (٤٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) أي: بلغت منه الجهد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٧/٥٩)، ومسلم (١١٦/٥)، وأحمد (٢/٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) الأعضل: الضخم عضلة الساق.

<sup>(</sup>٥) الأخِرُ: هو مقصور بوزن الكبد، أي الأبعد.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٥/١١٧)، وأبو داود (٤٤٢٢).
 (٧) أخرجه: أحمد (٥/١٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (٥/١١٧)، وأحمد (١/ ٢٤٥)، وأبو داود (٤٤٢٥)، والترمذي (١٤٢٧).

<sup>(</sup>٩) «السنن» (٢٦٤٤).

فَاعْتَرَفَ عِنْده مَرَّةً، فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ ثَانِيَةً فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ عِنْدهُ الثَّالِثَةَ فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ عِنْدهُ الثَّالِثَةَ فَرَدَّهُ، فُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ إِنْ ٱعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ (۱) =

٣٠٩٣ ـ وعَن بُرِيَدَةَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَصْحَابَ النَّبِي ﷺ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ لَوْ جَلَسَ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ ٱعْتِرَافِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَرْجُمْهُ، وَإِنَّمَا رَجَمَهُ عِنْدَ الرَّابِعَةِ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>.

٣٠٩٤ ـ وعَن بُريدَةَ أَيضاً قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَتَحَدَّثُ أَنَّ ٱلغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ ٱعْتِرَافِهِمَا ـ لَمْ يَطْلُبْهُمَا، وَإِنَّمَا مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ ٱعْتِرَافِهِمَا ـ لَمْ يَطْلُبْهُمَا، وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٣).

#### بَاب: اسْتِفْسَار الْمُقِرِّ بِالزِّنَا وَٱعْتِبَار تَصْرِيحِهِ بِمَا لَا تردُّدَ فِيهِ

٣٠٩٥ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَلْتَ أَوْ غَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ». قَالَ: نَعَمْ. فَعِنْدَ ذَلِكَ غَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ». قَالَ: نَعَمْ. فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمْرَ بِرَجْمِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ والبُخارِيُّ وأَبو دَاودَ (٤).

٣٠٩٦ - وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: جَاءَ الأَسْلَمِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ الْمُرَأَةَ حَرَاماً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ: «أَيَكْتَهَا؟» قَالَ: فَعَمْ. قَالَ: «أَتَدْرِي مَا نَعَمْ. قَالَ: «كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَالرِّشَاءُ فِي الْبِعْرِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَدْرِي مَا الرِّنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَاماً مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِن امْرَأَتِهِ حَلَالاً، قَالَ: «فَمَا تُرِيدُ بِهٰذِا الْقَوْلِ؟» قَالَ: أَنْ تُطَهِّرَنِيُ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ فَرُجِمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ والذَّارِقُطنيُّ (٥).

## بَاب: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّهِ لم يُحَدَّ

٣٠٩٧ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٨/١). وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف.

٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٤٧).

وقد بينت علته في: «ردع الجاني».

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٤٤٣٤).وقد بينت علته في: «ردع الجاني».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢٠٧/٨)، وأحمد (٢/٢٠١)، وأبو داود (٤٤٢٧).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٤٤٢٨)، والدارقطني (٣/١٩٦) من طريق عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول \_ فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن الصامت.

وراجع: الإرواء (٨/ ٢٤).

حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. وَلَمْ يَسْأَلْهُ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمٍ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ حَدَّكَ». أَخْرَجَاهُ (١٠).

ولأَحْمَدَ ومُسلم مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَة ـ نَحْوُهُ (٢).

#### بَابِ: مَا يُذْكَرُ في الرُّجُوعِ عَنِ الْإِقْرَارِ

٣٠٩٨ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الآخِرِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الآخِرِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الآخِرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى. فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ الآخِرِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةَ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ. فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلْهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

٣٠٩٩ ـ وعَنْ جَابِرٍ في قِصَّةِ مَاعِزٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ، إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا به فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمُ، رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمُ، رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ قَاتِلِي. فَلَمْ نَنْزِعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَخْبَرُنَاهُ قَالَ: «فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ» لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُ، فَأَمَّا رَجُعْنَا إلَى تَرْكُ حَدِّ فَلَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٤).

## بَابِ: أَنَّ الحَدَّ لَا يَجِبُ بِالتُّهَم وَأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ

٣١٠٠ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ (٥) شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ: هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا»؟ قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ (٦) فِي الْإِسْلَام. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

٣١٠١ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲۰۲/۸)، ومسلم (۸/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۸/ ۱۰۳)، ومسند أحمد (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٥٠)، والترمذي (١٤٢٨)، وابن ماجه (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٤٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل و «ن»، وأثبته من المصادر، وهو عبد الله بن شداد بن الهاد، كما جاء مصرحاً به في بعض الروايات.

<sup>(</sup>٦) أي: كانت تُعْلِنُ بالفاحشة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٨/٢١٧)، ومسلم (٢٠٩/٤، ٢٠٠)، وأحمد (٣٣٥/١).

فُلاَنَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنطِقِهَا وَهَيْتَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١١).

واحْتَجَّ به مَنْ لَمْ يَحُدَّ الْمَوْأَةَ بِنُكُولِهَا عَنِ اللِّعَانِ.

٣١٠٢ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعاً» وَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٢٠).

٣١٠٣ - وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفُو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفُوبَةِ». رَواهُ التِّرمذيُّ (٣)، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مَوقُوفاً وأنَّ الوَقْفَ أَصَحُّ.

قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ.

٣١٠٤ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا. وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانَ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: واللهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَيضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ تَعَالَى، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَيضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ تَعَالَى، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ النَّسَائِيَّ أَنْ النَّسَائِيَّ أَنْ اللَّهُ اللهُ عَبَرَافُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٤٠).

#### بَابِ: مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَجَحَدَتْ

### بَاب: الحَثَّ عَلَى إِقَامَةِ الْحَدِّ إِذَا ثَبَتَ وَالنَّهْي عَنِ الشَّفَاعَةِ فِيهِ

٣١٠٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۵۵۹).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۲۰٤٥) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.وسنده ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١٤٢٤). وسنده ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي، وهو متروك كما في «التقريب».

وينظر: «علل الترمذي الكبير» (ص٢٢٨)، و«الإرواء» (٨/ ٢٥).

ووقع في «الإرواء» سقط عند نقل كلام الترمذي فيستدرك من «جامعه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢٠٨/٨)، ومسلم (١١٦/٥)، وأحمد (٢٠/١)، وأبو داود (٤٤١٨)، والترمذي (١٤٣٢)، وابن ماجه (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٥/٣٣٩)، وأبو داود (٤٤٣٧)، ٢٤٤٦).

أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً». رَواهُ ابنُ مَاجَه والنَّسَائيُّ \_ وَقَالَ: «نَلَاثِينَ» \_، وأَحمدُ \_ بالشَكِّ فِيهِمَا (١٠).

٣١٠٧ ـ وعنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَهُوَ مُضَادُّ اللهِ فِي أَمْرِو». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ (٢).

### بَاب: أَنَّ السُّنَّةَ بَدَاءَةُ الشَّاهِدِ بِالرَّجْمِ وَبَدَاءَةُ الْإِمَامِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ

٣١٠٨ ـ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ لِشُرَاحَةَ زَوْجٌ غَائِبٌ بِالشَّامِ، وَإِنَّهَا حَمَلَتْ، فَجَاءَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب، فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ زَنَتْ، فَاعْتَرَفَتْ (٣)، فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةً، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَحَفَّرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ، وأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سَنَّهَا وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَحَفَّرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ، وأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى هٰذِهِ أَحَدٌ لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي، الشَّاهِدُ يَشْهَدُ ثُمَّ يُثْبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ، وَلَكِنَّهَا أَقَرَّتُ، فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ رَمَاهَا. فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ ثُمَّ رَمَى النَّاسُ وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ فَكُنْتُ \_ وَاللهِ \_ فِيمَنْ قَتَلَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي الْحَفْرِ لِلْمَرْجُوم

٣١٠٩ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَرْجُمَ مَاعِزَ بِنَ مَالِكٍ خَرَجْنَا بِهِ الْمَقِيعِ، فَوَاللهِ مَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَكِنْ قَامَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْخَزَفِ (٥)، فَاشْتَكَى، فَخَرَجَ يَشْتَدُ حَتَّى انْتَصَبَ لَنَا فِي عُرْضِ الْحَرَّةِ، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْجَنْدَلِ (٦) حَتَّى سَكَتَ (٧)=

٣١١٠ ـ وَعَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي. وَأَنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تُرَدِّدنِي، لَعَلَّكَ تُرَدِّدُنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزاً؟! فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى. قَالَ: «إِمَّا لا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي». فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ: هٰذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ». فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَنْهُ

واختلف في رفعه ووقفه، والراجح الموقوف.

(٣) في الأصل: "واعترفت".(٤) "مسند أحمد" (١/١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٦٢)، والنسائي (٨/ ٧٥)، وابن ماجه (٢٥٣٨).

راجع: «التاريخ الكبير» (٢/ ٢١٢ \_ ٣١٣)، و«العلل» للدارقطني (٢١٢/١١ \_ ٢١٣)، و«السلسلة الصحيحة» (ح ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٧٠، ٨٢)، وأبو داود (٣٥٩٧).

<sup>(</sup>٥) وهي أكسار الأواني المصنوعة من المدر.

<sup>(</sup>٦) الجلاميد: جمع جلمد، وهو الصخر كالجلمود، والجندل ما يقلَّه الرجل من الحجارة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (١١٨/٥)، وأحمد (٣/ ٦٦، ٦٢)، وأبو داود (٤٤٣١).

بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزِ فَقَالَتْ: هٰذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَنَضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ النَّبِيُ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: «مَهْلاً يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ (١) لَغُفِرَ لَهُ». ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُمَا أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ (٢).

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ الله

٣١١٢ ـ وَعَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ـ فَذَكَرَ قِصَّة رَجُلِ اعْتَرَفَ بالزِّنَا قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**أَحْصَنْت؟**» قَالَ: نَعَم. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَذَهَبْنَا فَحَفَّرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَنَا وَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>.

# بَاب: تَأْخِير الرَّجْم عَنِ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ، وَتَأْخِير الْجَلْدِ عَنْ ذِي الْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ زَوَاللهُ

٣١١٣ ـ عَنْ سُلَيمانَ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِن الْأَزْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي. فَقَالَ: «وَيْحَكِ، ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ». فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ. قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، قَالَ: «آثْتِ؟» قَالَتْ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الزِّنَا، قَالَ: «آثْتِ؟» قَالَتْ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الزِّنَا، وَاللهُ مُنْ يُرْضِعُهُ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: «إِذَنْ لَا نُصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: إلَيْ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: إلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيراً لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا

<sup>(</sup>١) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشار. وأصله الجباية، وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٥/ ١٢٠)، وأحمد (٣٤٨/٥)، وأبو داود (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٥/ ١٢٠)، وأحمد (٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٧٩)، وأبو داود (٤٤٣٥).

نَبِيَّ اللهَ. قَالَ: فَرَجَمَهَا. رَوَاهُ مُسْلُمٌ والدَّارقُطنيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ (١) صَحِيحٌ (٢).

٣١١٤ ـ وعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الرِّنَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَدَعَا نَبِيُ اللهِ ﷺ وَلَيَّهَا فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي». فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بَوْنَ مَاجَهُ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهُ".

وهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المَحْدُودَ يَحْتَرِزُ لِحِفْظِ (٤) عَوْرَتِهِ مِنَ الْكَشْفِ.

٣١١٥ ـ وعَن عَلِيِّ قَالَ: إِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِي حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ أَنْ أَجْلِدَهَا(٥) أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ، النَّرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ»(٢). رَوَاهُ أَحمدُ وَمُسلمٌ وأبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ(٧).

## بَاب: صِفَة سَوْطِ الْجَلْدِ وَكَيْفَ يُجْلَدُ مَنْ بِهِ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤهُ؟

٣١١٦ \_ عَنْ زَيد بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ ( ) فَقَالَ: «فَقَالَ: «بَيْنَ هٰذَيْنِ». فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ لَانَ وَرُكِبَ بِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوطَّالِ» عَنْهُ (٩).

٣١١٧ ـ وَعَن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبادةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ مُخْدَجٌ (١٠)، فَلَمْ يُرَعِ الْحَيُّ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا.

قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُسْلِماً، فَقَالَ: «اضْرِبُوهُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل «حسن»، والمثبت موافق لما في «ن» و«سنن الدارقطني».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٩/١١٩)، والدارقطني (٣/٩٢، ٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٥/ ١٢٠، ١٢١)، وأحمد (٤/ ٤٣٥)، وأبو داود (٤٤٤٠)، والترمذي (١٤٣٥)، والنسائي (٤/ ٣٥). (٤/ ٣٠ ، ٦٤).

<sup>(</sup>٤) في «ن»: «لتحفظ».

<sup>(</sup>٥) عند مسلم وأحمد والترمذي: «إن أنا جلدتها». (٦) أي: تُقَارِب البرء.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٥/ ١٢٥)، وأحمد (١/ ١٥٦)، والترمذي (١٤٤١).

وأخرجه: أبو داود (٤٤٧٣) بنحوه.

<sup>(</sup>A) أي عذبتُهُ، وهي طرفه.

<sup>(</sup>١٠) هو السقيم الناقص الخلق.

<sup>(</sup>٩) «موطأ مالك» (ص٥١٥، ٥١٦).

حَدَّهُ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِمَّا تَحْسَبُ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةً قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ: «خُذُوا لَهُ عِثْكَالاً (١) فِيهِ مَائَةُ شِمْرَاخ (٢) ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً". قَالَ: فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمدُ وابْنُ مَاجَه (٣).

ولأبِي دَاودَ مَعَناهُ مِنَّ رِوَايَةِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ الصَّحابةِ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَفِيهِ: «لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ، مَا هُوَ إِلَّا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ» (٤٠).

#### بَابِ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَم، أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ، أَوْ أَتَى بَهِيمَةً

٣١١٨ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَصْرِبَ عُنْقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٥٠). وَلَمْ يَذْكُرِ ابنُ مَاجَه والتَّرمذيُّ أَخْذَ المَالِ.

٣١١٩ ـ وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٢٠).

٣١٢٠ ـ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ ومُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: في الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ يُرْجَمُ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>(٧)</sup>.

٣١٢١ - وعَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرْمِذِيُّ (^^) وَقَالَ: لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو.

(١) العِنْق والشمراخ. (٢) هو غصن دقيق.

(٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٢٢)، وابن ماجه (٢٥٧٤).

(٤) «سنن أبي داود» (٤٤٧٢).

(٥) أخرجه: أحمد (٢٩٠/٤)، وأبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢)، والنسائي (١٠٩/٦)، وابن ماجه (٢٦٠٧).

وفي إسناده اضطراب.

راجع: «العلل الكبير» للترمذي (ص٢٠٨ ـ ٢٠٩)، و«العلل» لابن أبي حاتم (٢/٣٠١)، و«العلل» للدارقطني (٢/٣٠).

(٦) أخرجه: أحمد (٣٠٠/١)، وأبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١). والحديث؛ ضعفه البخاري، والترمذي وغير واحد من الأئمة. راجع: كلام الترمذي عليه، وكذا: «العلل الكبير» له (ص٢٣٦)، و«التلخيص الحبير» (١٠٢/٤)،

و «الإرواء» (۲۳۵۰).

(٧) «سنن أبي داود» (٤٤٦٣).

(٨) أخرجه: أحمد (١/ ٢٦٩)، وأبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٤٥٥).
 وراجع الكلام على حديث رقم (٣١١٩).

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وأَبو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلا حَدَّ عَلَيْهِ»، وذكر أَنَّهُ أَصَحُّ.

#### بَاب: فِيمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ

٣١٢٢ \_ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مَائَةً، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّهَا لَكَ رَجَمْتُكَ». وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّهَا لَكَ رَجَمْتُكَ». وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّهَا لَكَ رَجَمْتُكَ».

وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ النَّعْمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والنَّسَائِيُّ ... وَأَلهُ أَبُو دَاودَ والنَّسَائِيُّ ...

#### بَاب: حَدّ زِنَا الرَّقِيقِ خَمْسُونَ جَلْدَةً

٣١٢٣ \_ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَمةٍ سَوْدَاءَ زَنَتْ لِأَجْلِدَهَا الْحَدَّ، قَالَ: فَوَجَدْتُهَا فِي دَمِهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي: ﴿إِذَا تَعَالَتْ (٤) مِنْ نِفَاسِهَا فَاجْلِدْهَا خَمْسِينَ». رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحمدَ فِي «المُسْندِ»(٥).

٣١٧٤ ـ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ<sup>(١)</sup> خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا. رَواهُ مَالِكٌ فِي «المُوطَّا» (٧).

#### بَابِ: السَّيِّد يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِهِ

٣١٢٥ \_ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَٰ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَا يُحَبُّلِ مِنْ شَعْرٍ». مُثَفَقٌ عَلَيْهِ (٩).

- (١) أخرجه: أبو داود (٤٤٦٥)، والترمذي (عقب ١٤٥٥).
- (۲) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٧٧)، وأبو داود (٤٤٥٨)، والترمذي (١٤٥١)، والنسائي (٦/ ١٢٤)، وابن ماجه
   (٢٥٥١).
  - قال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب.
  - وراجع: «العلل الكبير» (ص٢٣٤)، و«العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٤٧ ـ ٤٤٨).
    - (٣) أخرجه: أبو داود (٤٤٥٩)، والنسائي (١٢٣/٦، ١٢٤).
  - (٤) أي: خرجَتْ. (١/ ١٣٦).
  - (٦) أي: إماء بيت المال. (٧) "الموطأ" (ص١٧٥).
    - (٨) قال في «النهاية»: «لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب».
    - (٩) أخرجه: البخاري (٣/ ١٠٩)، ومسلم (٥/ ١٢٣، ١٢٤)، وأحمد (٢/ ٤٩٤).

وَرَوَاهُ أَحمدُ في رِوَايةٍ، وأَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، وذَكَرَا فِيهِ فِي الرَّابِعَة الحَدَّ والبيع.

قَالَ الخَطَّابِيُّ: مَعْنَىٰ «لَا يُثَرِّبْ»: لا يَقْتَصِرُ عَلَى التَّثْرِيبِ.

٣١٢٦ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزيدِ بْنِ خَالدِ الجُهنيِّ: قَالاً: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَمْ يَعُوهَا وَلَمْ يِعُوهَا وَلَمْ يِعُوهَا وَلَمْ يِعُوهَا وَلَمْ يَعُوهَا وَلَوْ يِضَفِيرٍ». قَالَ ابْنُ شِهَابِ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِقَةِ؟ أَوْ الرَّابِعَةِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٣١٧٧ \_ وعَن عَلِيِّ: أَنَّ خَادِماً لِلنَّبِيِّ ﷺ أَحْدَثَتْ فَأَمَرِنِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، فَأَتَيْتُهَا فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، أَقْتَمُوا الْحُدُّودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٣).

### كِتَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

#### بَابِ: مَا جَاءَ فِي كُمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ؟

٣١٢٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنِّ (٤) ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (٥). وفي لَفْظِ بَعْضِهِمْ: «قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ».

٣١٢٩ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِق فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَه (٢٦).

وفي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِداً». رَوَاهُ أَحْمَدُ ومُسلمٌ والنَّسَائِيُّ وابنُ مَاجَه (٧٠).

وفي رِوَايَةٍ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وأَبُو دَاوُدَ (٨٠). وفي رِوَايَةٍ: قَالَ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٩٠).

وفي رِوَايَةٍ قَالَ: «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِك». وَكَانَ رُبُعُ

- أخرجه: أحمد (٢/ ٤٢٢)، وأبو داود (٤٤٧١).
- (۲) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۸)، ومسلم (۱۲٤/۵)، وأحمد (۱۱۷/٤).
- (٣) أخرجه: أحمد (١/ ٩٥)، وأبو داود (٤٤٧٣). (٤) هو التُّرس.
- (٥) أخرجه: البخاري (٨/ ٢٠٠)، ومسلم (١١٣/٥)، وأحمد (٢/٦، ٥٤، ٦٤، ٨٠، ٨٢)، وأبو داود (٣/٥٥)، والترمذي (١٤٤٦)، والنسائي (٨/ ٧٦، ٧٧)، وابن ماجه (٢٥٨٤).
- (٦) أخرجه: البخاري (٨/١٩٩)، ومسلم (١١٢/٥)، وأحمد (٣٦/٦، ١٦٣)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي (٨/٧٩، ٨٠).
  - (٧) أخرجه: مسلم (١١٢/٥)، وأحمد (٦/٤٠، ٢٤٩)، والنسائي (٨/ ٨١)، وابن ماجه (٢٥٨٥).
    - (٨) أخرجه: البخاري (٨/ ١٩٩)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والنسائي (٨/ ٧٨).
      - (٩) «صحيح البخاري» (٨/ ١٩٩).

الدِّينَارِ يَوْمَثِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالدِّينَارُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً». رَوَاهُ أَحْمدُ(١).

وفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ. قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٢).

٣١٣٠ ـ وعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».

قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مِنْهَا مَا يُسَاوِي دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيهِ زِيَادَةُ قَوْلِ الْأَعْمَشِ.

## بَاب: اعْتِبَار الْحِرْزِ، وَالْقَطْعِ فِيمَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ

٣١٣١ - عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ \* كَثَرٍ \* ثَالُهُ الْخَمْسَةُ \* ( ) وَوَاهُ الْخَمْسَةُ ( ) .

٣١٣٢ - وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْهُ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً (٢) فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ (٧) فَبَلَغَ نَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ». رَوَاهُ النَّسَائِئِ وَأَبُو دَاوُدَ (٨).

وفي رِوَايَةٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيسَةِ (٩) التَّي تُؤخَذُ فِي مَرَاتِعِهَا، قَالَ: «فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ (١١)، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا مُرَاتِعِهَا، قَالَ: يُؤخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثِّمَارُ وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا. قَالَ: «مَنْ أَخَذَ مِنْهَا فِي وَضَرْبُ نَكَالٍ، «مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ،

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۸۰ ـ ۸۱). (۲) «السنن» (۸/ ۸۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٨/٨٨، ٢٠٠)، ومسلم (١١٣/٥)، وأحمد (٢/٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) هو جُمَّار النخل أو طلعها، والجمار: شحم النخلة.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/٣٤) (٤/ ١٤٠)، (ابو داود (٤٣٨٨)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي (٨/ ٨٥)، وابن ماجه (٢٥٩٣).

وراجع: «الإرواء» (٨/ ٧٢).

<sup>(</sup>٦) في «النهاية»: «الخُبنَةُ: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه».

<sup>(</sup>٧) في «النهاية»: «موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أبو داود (١٧١٠، ٤٣٩٠)، والنسائي (٨/ ٨٥).

<sup>(</sup>٩) في «النهاية»: «يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة».

<sup>(</sup>١٠) في «النهاية»: «العقوبة التي تنكل الناسَ عن فعل ما جعلت له جزاءً».

وَمَا أُخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ(١).

وللنَّسَائِيِّ وَابِنِ مَاجَه مَعْنَاهُ (٢)، وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي آخِرِهِ: «وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلْدَاتُ نَكَالِ» (٣).

٣١٣٣ \_ وعَن عُمرةَ بنتِ عَبدِ الرَّحمٰنِ: أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَادٍ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوَطَّإِ»(٤٤).

#### بَاب: تَفْسِير الْحِرْزِ وأَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

٣١٣٤ \_ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي فَسُرِقَتْ، فَأَخَذْنَا السَّارِقَ فَرَفَعْنَاهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفِي خَمِيصَةٍ ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً؟ أَنَا أَهَبُهَا لَهُ أَوْ أَبِيعُهَا لَهُ، قَالَ: «فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ؟». رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (٥٠).

وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ والنَّسَائِيِّ: ﴿فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٦).

٣١٣٥ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْساً (٧) مِنْ صُفَّةِ (١) النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ (٩).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْخَائِنِ وَجَاحِدِ الْعَارِيَّةِ

٣١٣٦ \_ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١٠٠).

(٣) «سنن النسائي» (٨٦/٨).(٤) «الموطأ» (٥١٩).

- (٧) في «الأصل» و«ن»: «برنساً»، والمثبت من مصادر التخريج.
- (٨) أي الموضع المختص بهنَّ من المسجد، وصُفَّة المسجد: موضع مظلل منه.
  - (٩) أخرجه: أحمد (٢/ ٨٠)، وأبو داود (٤٣٨٦)، والنسائي (٨/ ٧٦).

وهو معلول.

<sup>(1) «</sup>المسند» (۲/۰۸، ۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: النسائي (۸/۸۸)، وابن ماجه (۲۵۹٦).

<sup>(</sup>٥) أخرَجه: أُحَمد (٣/ ٤٠١) (٦/ ٤٦٦)، وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٦٩، ٧٠)، وابن ماجه (٢٥٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٠١) (٦/ ٤٦٥)، والنسائي (٨/ ٨٦).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۱۲، ۳۳۰، ۳۸۰)، وأبو داود (۴۹۹۱ ـ ۴۳۹۳)، والترمذي (۱٤٤٨)، والنسائي (۱۰) أخرجه: أحمد (۲۰۸، ۸۸)، وابن ماجه (۲۰۹۱)، (۳۹۳۰).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ غَنْجِ<sup>(٢)</sup>، عَنْ نَافَعِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبيدٍ، قَالَ فِيهِ: «فَشُهِدَ عَلَيْهَا».

٣١٣٨ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ (٣) مَحْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «يَا أُسَامَةُ، يَدِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «يَا أُسَامَةُ، لَا أَرَاكَ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ ﷺ خَطِيباً فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ لَا أَرَاكَ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ ﷺ خَطِيباً فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ بَدَهَا». فَقَطَعَ يَدَ الْمَحْزُومِيَّةِ». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائِيُّ (٤).

وفي رِوَايَةٍ قَالَ: «اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ ـ يَعْنِي حُلِيّاً ـ عَلَى أَلْسِنَةِ نَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ فَأُخِذَتْ، فَأُتِي بِهَا النَّبِيُ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْع يَدِهَا، وَهِيَ الَّتِي شَفَعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ فَيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ (٥).

## بَاب: القَطْع بِالْإِقْرَارِ وَأَنَّهُ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالْمَرَّةِ

٣١٣٩ ـ عَن أَبِي أُميَّةَ المَخْزوميِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِي بِلِصِّ فَاعْتَرَفَ اعْتِرَافاً وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ». قَالَ: بَلَى، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيعُوا بِهِ». قَالَ: فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاؤُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ تُبْ «قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ». فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاوُدَ.

<sup>=</sup> وراجع: «الإرواء» (۲٤٠٣)، و«ردع الجاني» و«الإرشادات» (ص٤٠٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۰۱)، وأبو داود (٤٣٩٥)، والنسائي (۸/ ۲۰، ۷۱).

واختلف في وصله وإرساله، والصواب مرسل.

كذا رجح الدارقطني كما في «العلل» له (٤/الورقة ١٠٩أ) قال: «والمرسل أشبه». والحديث أصله عند مسلم (٥/ ١١٥) من حديث عائشة، وأعله بعضهم أيضاً بالشذوذ. راجع: «فتح الباري» (١٢/ ٩٠ \_ ٩١).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل» و«ن»: «ابن أبي نجيح» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في «ن»: «امرأة».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٥/١١٤، ١١٥)، وأحمد (٦/١١، ١٦٢)، والنسائي (٨/ ٧٢، ٧٤).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٤٣٩٦)، والنسائي (٨/٧٣).

وكذَلِكَ النَّسَائِيُّ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ: «مَرَّتَيْنِ أَو ثَلاثاً»، وابنُ مَاجَه وذَكَرَ مَرَّةً ثَانِيَةً فِيهِ قَالَ: «مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ». قَالَ: بَلَى (١).

٣١٤٠ ـ وعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ. حَكَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ مُهَنَّا (٢٠)، واحْتَجَّ بِهِ.

#### بَاب: حَسْم يَدِ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ وَاسْتِحْبَابِ تَعْلِيقِهَا فِي عُنْقِهِ

٣١٤١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقِ قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هٰذَا قَدْ سَرَقَ. فَقَالَ السَّارِقُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّ هٰذَا قَدْ سَرَقَ. فَقَالَ السَّارِقُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَقَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ. فَقَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ. قَالَ: قَدْ تُبْتُ إِلَى اللهِ. قَقَالَ: "تَابَ اللهُ عَلَيْكَ". رَواهُ الدَّارِقُطنيُ (٤).

٣١٤٢ ـ عَن عبدِ الرَّحمٰنِ بْنِ مُحيريزٍ قَالَ: سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ، أَمِنَ السُّنَّةِ؟ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمدَ<sup>(ه)</sup>.

وفي إِسنادِهِ «الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاة»، وهُو ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲۹۳/۵)، وأبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٨/٦٧)، وابن ماجه (٢٥٩٧) من حديث حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر، مولى أبي ذر، عن أبي أمية به. وأبو المنذر مولى أبي ذر مجهول.

وقال أبو داود: «زواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي أمية رجل من الأنصار، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۲) وأخرجه: الشافعي في «الأم» (۱۸۳/۷)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤٨٣/٥) من حديث الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، بلفظ: «كنت قاعداً عند علي فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني قد سرقت فانتهره، ثم عاد الثانية فقال: إني قد سرقت، فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين».

<sup>(</sup>٣) الحسم: كي محل القطع لينقطع الدم.

<sup>(</sup>٤) «السنن» (۳/ ۱۰۲).

وأعل بالإرسال.

وراجع: «الإرواء» (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٦/ ١٩) خلافاً لما قاله المؤلف، وأبو داود (٤٤١١)، والترمذي (١٤٤٧)، والنسائي (٨/ ٩٢)، وابن ماجه (٢٥٨٧) وهو ضعيف.

وراجع: «الإرواء» (٢٤٣٢).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي السَّارِقِ يُوهَبُ السَّرِقَةَ بَعْدَ وُجُوبِ الْقَطْعِ أَوْ يُشْفَع فِيهِ

٣١٤٣ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلْغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (١٠).

٣١٤٤ ـ وعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْثَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ (٢٠).

٣١٤٥ - وعَن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبِدِ الرَّحمٰنِ: أَنَّ الزَبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقاً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ فَشَفَعَ لَهُ الزَّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ: لَا، حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ الزَّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ. رَواهُ مَالِكٌ في «المُوطَّا» (٣٠).

٣١٤٦ - وَعَن عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْسًا أَهَمَّتُهُمُ الْمَرْأَةُ الْمُخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ، قَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اللهِ ﷺ فَقَالَ: اللهِ ﷺ فَقَالَ: هيا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَلَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فيهمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ قَامُ فَحَمَّدُ يَدَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

#### بَاب: في حَدِّ الْقَطْعِ وَغَيْرِهِ هَلْ يُسْتَوْفَى فِي دَارِ الْحَرْبِ؟ أَمْ لَا؟

٣١٤٧ - عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاة: أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلاً يَسْرِقُ فِي الْغَزْوِ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ.

وللتِّرْمِذِيِّ مِنْهُ المَرْفُوعُ (٥).

٣١٤٨ - وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «جَاهِدُوا النَّاسَ فِي اللهِ، الْقَرِيبَ

وقال العقيلي: «له طرق، وليس فيها شيء يثبت».

وراجع: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٤٩ ـ ١٥٠).

أخرجه: أبو داود (٤٣٧٦)، والنسائي (٨/٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/ ١٨١)، وأبو داود (٤٣٧٥) وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٤/ ٢١٣) (٥/ ٢٩) (٨/ ١٩٩١، ٢٠١)، ومسلم (٥/ ١١٤، ١١٥)، وأحمد (٦/ ٤١، ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/ ١٨١)، وأبو داود (٤٤٠٨)، والترمذي (١٤٥٠)، والنسائي (٨/ ٩١).

وَالْبَعِيدَ، وَلَا تُبَالُوا فِي اللهِ لَوْمَةَ لَاثِمٍ، وَأَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ». رَواهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِ أَبِيهِ» (١٠).

## كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ

٣١٤٩ ـ عَنْ أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبدُ الرَّحْمٰنِ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسلِمٌ وأَبُو داوُدَ والتِّرمذيُّ وَصَحَّحَهُ (٢).

٣١٥٠ ـ وعَن أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

٣١٥١ ـ وَعَن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعْمَانِ شَارِباً فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبُيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ<sup>(٤)</sup> =

٣١٥٢ ـ وعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي إِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَصْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ صَدْراً مِنْ إِمَارَة عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. رَوَاهُمَا أحمدُ والبُخَارِيُّ<sup>(٥)</sup>.

٣١٥٣ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ: اضْرِبُوهُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وأَبُو دَوَاكَ اللهُ. قَالَ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وأَبُو دَاوُدُ أَبُ

٣١٥٤ ـ وعَنْ حُصَيْن بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: أَذِيدُكُمْ. فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: وَلَّ عَارَّهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا (٧). فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَلِيٌّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ: عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ:

<sup>(1) «</sup>المسند» (٥/٢١٦، ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٥/ ١٢٥)، وأحمد (٣/ ١١٥، ١٧٦، ١٨٠)، وأبو داود (٤٤٧٩)، والترمذي (١٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٨/١٩٦)، ومسلم (٥/ ١٢٥).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ١٣٤) (١٩٢/٨)، وأحمد (٤/٧، ٨، ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٨/ ١٩٧)، وأحمد (٣/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٨/ ١٩٦، ١٩٧)، وأحمد (٢/ ٢٩٩)، وأبو داود (٤٤٧٧).

<sup>(</sup>V) في «النهاية»: «أي ولِّ الجلدَ من يلزمُ الوليدَ أمرُهُ ويعنيه شأنه».

جَلَدَ النَّبِيُ ﷺ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهٰذَا أَحَبُ إِلَيَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ؛ أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوكِّلَ، وأنَّ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى شَيْئَيْنِ إِذَا آلَ مَعْنَاهُمَا إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ جُمِعَتَا جَائِزَةٌ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْبَيْعِ والإِقْرَارِ بِهِ، أَو عَلَى الْقَتْلِ والإِقْرَارِ بِهِ.

٣١٥٥ ـ وعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبَ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ وَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَهُ (٢).

وهُو لأَبِي دَاودَ وابنِ مَاجَه، [وَقَالاً]<sup>(٣)</sup> فِيهِ: «لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا قُلْنَاهُ نَحْنُ<sup>»(٤)</sup>.

قُلْتُ: وَمَعْنَى «لم يَسُنَّهُ» يَعْنِي: لَمْ يُقَدِّرْهُ ويُوقَّتُهُ بِلَفْظِهِ ونُطْقِهِ.

٣١٥٦ ـ وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جَعَلَ بَدَلَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطاً. رَوَاهُ أحمدُ (٥).

٣١٥٧ \_ وعَنْ عُبَيدِ اللهِ بن عَديِّ بنِ الخيارِ، أنَّه قَالَ لِعُثْمَانَ: قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْوَلِيدِ. فَقَالَ: سَنَأْخُذُ مِنْهُ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. ثُمَّ دَعَا عَليَّا فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ. مُخْتَصَرٌ مِنَ «الْبُخَارِيِّ» (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَرْبَعِينَ» (٧).

ويَتَّجِهُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِمَا رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحمدُ بْنُ عَلِيٍّ: «أَنَّ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَلَدَ الْوَلِيدَ بَسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ». رَوَاهُ الشَّافِعيُّ في «مُسْنَدِهِ» (٨).

٣١٥٨ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلِ نَشْوَانَ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْراً، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيباً وَتَمْراً فِي دُبَّاءُ (٩٠). قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَنُهِرَ (١٠) بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَلَهُ عَنِ الذَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا. رَوَاهُ أَحمدُ (١١).

٣١٥٩ ـ وعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (٥/١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٨/ ١٩٦)، ومسلم (٥/ ١٢٥)، وأحمد (١/ ١٢٥، ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وقال»، والمثبت من «ن».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٤٤٨٦)، وابن ماجه (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٣/ ٦٧).وإسناده فيه ضعف.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٥/ ١٧ \_ ١٨). (٧) «صحيح البخاري» (٥/ ٦٢ \_ ٦٣).

<sup>(</sup>۸) «ترتیب المسند» (۲/ ۹۰).

<sup>(</sup>٩) في «النهاية»: «الدُّباء: هو القرع كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب».

١٠) في «حاشية الأصل»: «النهر بالراء: الرفع باليد».

<sup>(</sup>۱۱) «المسند» (۳/ ۲۶).

شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاء<sup>(١)</sup>، وَإِنِّي سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِراً جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامَّاً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِقُطنيُّ<sup>(٢)</sup>.

٣١٦٠ \_ وعَنْ عَلَيٍّ في شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ: إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً. رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ ومَالِكٌ بِمَعْنَاهُ (٣٠).

٣١٦١ - وعَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَلْدِ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ، وَأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ الْحَدِّ فِي الْخُمْرِ، وَأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ الْحَدِّ فِي الْخُمْرِ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوطَالِ»(٤).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي قَتْل الشَّارِبِ فِي الرَّابِعَةِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ

٣١٦٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ عَبْدُ اللهِ: التُتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيْ أَنْ أَقْتُلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥٠).

٣١٦٣ \_ وعَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٦٠).

قَالَ التِّرْمذيُّ: وَإِنَّمَا كَانَ هٰذَا فِي أُولِ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ، هٰكَذَا رَوَى محمدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلُهُ (٧).

٣١٦٤ ـ وعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوْيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ

(١) في «النهاية»: «الطلاء، بالكسر والمد: الشراب المطبوخ من عصير العنب».

(٢) أخرجه: النسائي (٣٢٦/٨)، والدارقطني (٢٤٨/٤).

(٣) أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص٢٦٥) من حديث ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب استشار،
 فقال على \_ فذكره.

وهو منقطع، لأن ثوراً لم يلحق عمر.

ووصله الدارقطني (٣/١٦٦) من وجه آخر ضعيف عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وراجع: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٤٢)، و«الإرواء» (٢٣٧٨).

(٤) «الموطأ» (ص٢٦٥).

وهو مرسل.

وراجع: «الإرواء» (٢٣٧٩).

- (c) «المسند» (۲/۱۹۱، ۲۱۱).
- (٦) أخرجه: أحمد (٤/ ٩٥، ٩٦، ٩٠٠)، وأبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، وابن ماجه (٢٥٧٣).
  - ٧) «جامع الترمذي» عقب حديث (١٤٤٤).

فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ». فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ وَكَانَتْ رُخْصَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وذكره التِّرمذيُّ بِمَعْنَاهُ (۱).

٣١٦٥ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التَّرمذيَّ (٢).

وزَادَ أَحمدُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَكْرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ».

## بَاب: مَنْ وُجِدَ مِنْهُ سُكْرٌ أَوْ رِيحُ خَمْرِ وَلَمْ يَعْتَرِفْ

٣١٦٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُقِتْ (٣) فِي الْخَمْرِ حَدَّاً. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا حَاذَى بَدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ: أَفَعَلَهَا؟ وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup> وقَالَ: هٰذَا ممَّا تَفَرَّد بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ.

٣١٦٧ - وعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ. فَقَالَ: أَحْسَنْتَ. فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ هَكَذَا أُنْزِلَتْ. فَقَالَ: أَحْسَنْتَ. فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ: أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟! فَضَرَبَهُ الْحَدَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

## بَاب: مَا جَاءً فِي قَدْرِ التَّعْزِيرِ وَالْحَبْسِ فِي التُّهَم

٣١٦٨ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُواطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٢).

٣١٦٩ - وعَنْ بَهِرْ بِنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ (٧).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (٤٤٨٥)، وذكره الترمذي عقب حديث (١٤٤٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۱، ۵۰۶، ۵۱۹)، وأبو داود (٤٤٨٤)، والنسائي (۳۱۳/۸)، وابن ماجه (۲۵۷۲).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية»: «أي لم يقدر ولم يحدَّه بعدد مخصوص».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٣٢٢)، وأبو داود (٤٤٧٦). وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٦/ ٢٣٠)، ومسلم (٢/ ١٩٦)، وأحمد (١/ ٣٧٨، ٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٨/ ٢١٥)، ومسلم (١٢٦/٥)، وأحمد (٣/ ٤٦٦) (٤/ ٥٥)، وأبو داود (٤٤٩١)، والترمذي (١٤٦٣)، وابن ماجه (٢٦٠١).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (٤٤٧/٤) (٥/٢، ٤)، وأبو داود (٣٦٣٠، ٣٦٣١)، والترمذي (١٤١٧)، والنسائي (٨/
 ٢٦، ٧٢).

## بَاب: الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ

٣١٧٠ عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ نَاساً مِنْ عُكُلِ وعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَة، قَامَرَ لَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَلْيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا. فَانْظَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَمْرَ بِهِمْ فَسَمَّرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَّعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا فِي حَالِهِمْ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١).

وَزَادَ البُخَارِيُّ: قَالَ قَتَادَةُ: «بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَنَهَى عَنِ الْمُثْلَة»(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وأَبِي دَاودَ: قَالَ [قُتَادَةً] (٣): فَحَدَّثَنِي ابنُ سِيرِينَ: «أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ» (٤).

وللبُخَارِيِّ وأَبِي دَاودَ فِي هٰذَا الحديث: «فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ، ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا»(٥).

وفي رواية النسائي: "فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَصَلَبَهُمْ" (٦).

٣١٧١ \_ وعَنْ سُلَيمانَ التَّيْمِيِّ، عَن أَنسِ قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُولَئِكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ. رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائِيُّ والتِّرمذيُ (٧).

٣١٧٢ \_ وعَن أَبِي الزِّنَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ: ﴿ إِنَّمَا جَزَّآ أُلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُعَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُعَمَّلُوا ﴾ [المائدة: ٣٣] الآية. رَواهُ أَبو داودَ والنَّسَائيُ (٨).

٣١٧٣ ـ وعنِ إبنِ عَبَّاسٍ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ: إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا وَإِذَا قَتَلُوا

- (۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۲۷) (۷/ ۱۵۹، ۱۹۷) (۱۱/۹)، ومسلم (۱۰۲، ۱۰۳)، وأحمد (۱۸٦/۳، ۱۸۹، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸)، وأبو داود (٤٣٦٤)، والترمذي (۱۸٤٥، ۲۰٤۲)، والنسائي (۲/ ۹۱، ۹۷)، وابن ماجه (۲۰۷۸، ۲۰۷۳).
  - (٢) «صحيح البخاري» (٥/ ١٦٥).
    - (٣) زيادة من «ن».
  - (٤) أخرجه: البخاري (٧/ ١٦٠)، وأحمد (٣/ ٢٩٠)، وأبو داود (٤٣٦٥).
    - (٥) أخرجه: البخاري (٤/ ٧٥) (٨/ ٢٠٢)، وأبو داود (٤٣٦٥).
    - (٢) «سنن النسائي» (٧/ ٩٥ \_ ٩٦). ولفظة: «وصلبهم»، ذهب الشيخ الألباني كلله إلى أنها «ضعيفة».

وراجع: «صحيح سنن النسائي» (٣٧٥٧).

- (۷) أخرجه: مسلم (۱۰۳/۵)، والترمذي (۷۳)، والنسائي (۱۰۰/۷).
  - (٨) أخرجه: أبو داود (٤٣٧٠)، والنسائي (٧/ ١٠٠). وهو مرسل.

وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ [وَلَمْ يَقْتُلُوا] (١) قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّافِعيُّ فِي مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّافِعيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢).

## بَاب: قِتَال الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْبَغْي

٣١٧٤ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الرَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، لَرَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٣١٧٥ – وعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ: أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيِّ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخُوارِجِ فَقَالَ عَلِيُّ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَحْرُجُ قَومٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُولُ: «يَحْرُجُ قَومٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتُهُمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُو عَلَيْهِمْ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِمْ ﷺ لَنَكُلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ لَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى عَلَيْ شَعْرُاتٌ بِيضٌ».

قَالَ: فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ هُؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ؟! وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هُؤُلَاءِ الْقَوْمَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ، قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: فَنَزَّلِنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبِ مَنْزِلاً مَنْزِلاً حَتَّى النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ، قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: فَنَزَّلِنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِيِيُ، فَقَالَ لَهُمْ: قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ فَلَمَا الْتَقَيْنَا، وَعَلَى الْخُوارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِيِيُ، فَقَالَ لَهُمْ: قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ فَلَمَا الْتَقَيْنَا، وَعَلَى الْخُوارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِيِيُ، فَقَالَ لَهُمْ: قَالَ اللهُ وَاللهُ عَلَى قَنْطَرَةٍ فَلَمَا الْتَقَيْنَا، وَعَلَى الْخُوارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِيِيُ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ آيُنَاشِدُوكُمْ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ. حَرُورَاءَ، فَرَجَعُوا فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهِمْ (٥) وَسَلُّوا السُّيُوفَ وشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرمَاحِهِمْ.

قَالَ: وَهَلَكَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَثِذِ إِلَّا رَجُلانِ، قَالَ: فَالْتَمِسُوا الْمُخْدَجَ. فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاساً قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض، قَالَ: أَخُروهُمْ. فَوَجَدُوه مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ. قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، أَسَمِعْتَ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ إِلَيْهِ عَبِيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، أَسَمِعْتَ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) زيادة من «ن». (۲) «ترتيب المسند» (۲/۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٤/ ٢٤٤) (٢/ ٢٤٣) (٢/ ٢١)، ومسلم (٣/ ١١٣، ١١٤)، وأحمد (١/ ٨١، ١١٣، ١٣١). ١٣١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "يباعدوكم".(٥) أي رمَوْهَا بعيداً.

رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: إِي واللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَحْلِفُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ (١).

٣١٧٦ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو يَقْسِمُ قِسْماً أَنَاهُ ذُو الْخُويْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْدِلْ. فَقَالَ: «وَيْلَكَ، فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ ؟! قَدْ خِبْتَ وَحَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَصْرِبُ عُنُقَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَع صِيَامِهِمْ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَضِيّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَضِيّةٍ، يُنْظَرُ إِلَى نَضِيّةٍ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيّةٍ (\*) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى تَضِيّةٍ (\*) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ. اَيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسُودُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِنْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِنْلُ الْبَضْعَةِ (\*) تَدَرْدَرُ (\*)، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ أَلْسُ». أَلْسُودُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِنْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِنْلُ الْبَضْعَةِ (\*) تَدَرْدَرُ (\*)، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأْتِي بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّذِي نَعَتَهُ (٧) =

٣١٧٧ \_ وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ بِذُهَيْتَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ: الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بِنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بِنِي كِلِابٍ. فَعَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ، وَقُالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا! قَالَ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ». فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ كَثَّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ: «مَنْ يُطِعَ اللهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ اللَّجَبِينِ كَثَّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ: «مَنْ يُطِعَ اللهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ أَمْنُونِي؟» فَسَأَلُهُ رَجُلٌ قَتْلُهُ، أَحْسَبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنْعَهُ، أَيْمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ مُنَا اللهِ عَمَى اللهُ وَلِيدِ فَمَنْعَهُ، فَالَذَ إِنَّ مِنْ ضِعْضِعِي (^^) هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْماً يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِذُ فَلَا تَأْمُنُونِي؟ هَذَا قَوْماً يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِذُ قَلْكَ، اللهُ مِنَ الرَّمِيَةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ عَلَا اللَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ حَنَامُ مَنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإَسْلَامِ وَيَعَلُونَ أَهْلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٣/١١٤)، وعبد الله بن أحمد في «زوائده» (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «الرصف: الشد والضم، ورصف السلم: إذا شده بالرصاف، وهو عَقَب يلوى على مدخل النصل فيه».

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: «النَّضِيُّ، بفتح النون وكسر الضاد وتشديد الياء بعدها: القدح وعود السهم».

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل: «قُذَذُ السهم: ريشه المقذوذ، واحدتها قُذَّة، بضم القاف وتشديد الذال المعجمة، ومنه قولهم: «حذو القُذَّة بالقذة»، ومعناه: مساواة الريشة المقذوذة لصاحبتها».

<sup>(</sup>٥) البَضْعَة: القطعة من اللحم. (٦) أي: تتحرك وتذهب وتجيء.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٦/ ٢٤٤) (٨/ ٤٧) (٩/ ٢١)، ومسلم (٣/ ١١٢)، وأحمد (٣/ ٥٦، ٦٠، ٥٥).

<sup>(</sup>A) الضئضئ: الأصل والمعدن.

الْأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا(١).

وَفِيهِ دَلِيلٌ، عَلَى أَنَّ مَنْ تَوَجُّهُ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى جَازَ لِلْإِمَامِ تَرْكُهُ، وَأَنَّ قَوماً لَوْ أَظْهَرُوا رَأْيَ الخَوارِجِ لَم يَجِلَّ قَتْلُهم بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَجِلُّ إِذَا كَثُرُوا وامْتَنَعُوا بِالسِّلاحِ واسْتَعْرضُوا النَّاسَ.

٣١٧٨ - وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَكُونُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ»(٢) =

وَفِي لَّفْظِ: «تَمْرُقُ مَارِفَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ». رَوَاهُمَا أَحمدُ ومُسلمٌ (٣).

٣١٧٩ \_ وعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: صَرَخَ صَارِخٌ لِعَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ: لَا يُقْتَلَنَّ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَقَفُ (٤) عَلَى جَرِيح، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ. رَوَاهُ سَعِيدٌ (٥).

٣١٨٠ ـ وعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَوَافِرُونَ، فَأَجْمَعُوا أَنْ لَا يُقَادَ أَحَدٌ، وَلَا يُؤْخَذَ مَالٌ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ إِلَّا مَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ. ذَكْرَهُ الإمَامُ أَحمدُ في رِوَايَةِ الأثْرَم، واحْتَجَّ بِهِ.

## بَاب: الصَّبْر عَلَى جَوْرِ ٱلْأَئِمَّةِ وَتَرْك قِتَالِهِمْ وَٱلْكَفِّ عَنْ إِقَامةِ السَّيْفِ

٣١٨١ ـ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ ٱلْجَمَاعَةَ شِبْراً فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ» =

وفي لَفظٍ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»(٢)=

٣١٨٢ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُم ٱلْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَاءُ فَتَكْثُرُ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنا؟ قَالَ: فُوا بَيْعَةَ ٱلْأَوَّلِ فَالْوَا: فَمَا تَأْمُرُنا؟ قَالَ: فُوا بَيْعَةَ ٱلْأَوَّلِ فَالْوَّلِ نُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عَمَّا ٱسْتَرْعَاهُمْ». مُتَّفَقُ عَلَيهِنَّ (٧).

٣١٨٣ ـ وعَن عَوفِ بنِ مَالكِ الأَشْجَعيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿خِيَارُ أَثِمَّتِكُمُ

أخرجه: البخاري (٦/ ٨٤) (٩/ ١٥٥)، ومسلم (٣/ ١١٠)، وأحمد (٣/ ٤، ٣١، ٨٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۳/۱۱۳)، وأحمد (۳/۸۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٣/ ١١٣)، وأحمد (٣/ ٢٥، ٣٢، ٤٨).

<sup>(</sup>٤) أي: يُجْهَز. (٥) «سنن سعيد بن منصور» (٢/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٩/ ٥٩، ٧٨)، ومسلم (٢/ ٢١)، وأحمد (١/ ٢٧٥، ٢٩٧، ٣١٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٢٠٦/٤)، ومسلم (١٧/٦)، وأحمد (٢٩٧/٢).

الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ ويُحبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَثِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُنْخُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُلْعَنُونَكُمْ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، إِلَّا مَنْ وُلِّي عَلَيْهِ وَالِ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا يَنْزَعَنَّ يَداً مِنْ طَاعَةٍ» (١) =

٣١٨٤ ـ وَعَنَ حُذَيفةَ بِنِ اليَمَانِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «يَكُونُ بَعْدِي أَثِمَةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَثُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيكُمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَال: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ، وَإِنْ ضُربَ ظَهْرُكُ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» (٢) =

٣١٨٥ ـ وعَن عَرْفَجَةَ الأَشْجعيِّ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُنَّ أَحمدُ وَمُسلمٌ (٣).

٣١٨٦ ـ وعَن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ قَال: بَايَعنَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ ٱلأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ الله بُرْهَانٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٤٠).

٣١٨٧ \_ وَعن أَبِي ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، كَيْفَ بِكَ عِنْدَ وُلَاةٍ يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْكَ بِهٰذَا ٱلْفَيْءِ؟ قَال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي وَأَضْرِبُ حَتَّى أَلْحَقَكَ. قَالَ: أَوَلَا أَدُلُكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَك؟ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْحَقَنِي». رَوَاهُ أحمدُ (٥٠).

#### بَابِ: مَا جَاء فِي حَدِّ السَّاحِر وَذَمِّ السِّحْرِ وَٱلْكَهَانَةِ

٣١٨٨ \_ عَن جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ». رَواهُ التِّرمذيُّ والدَّارقُطنيُّ (٦).

أخرجه: مسلم (٦/ ٢٤)، وأحمد (٦/ ٢٤، ٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٢٠/٦)، وأحمد (٥/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٦/ ٢٣) واللفظ له، وأحمد (٤/ ٢٦١، ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٩/٩٥)، ومسلم (١٦/٦)، وأحمد (٥/ ٣٢١).

<sup>(</sup>ه) «المسند» (ه/ ۱۷۹).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: الترمذي (١٤٦٠)، والدارقطني (٣/ ١١٤). من حديث أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب مرفوعاً به.

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث...، والصحيح عن جندب موقوف».

وحكى عن البخاري كماً في «العلل الكبير» (ص٢٣٧) قوله: «هذا لا شيء».

وكذا؛ أنكره ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٨٢).

وضَعَّفَ التِّرمذيُّ إِسْنَادَهُ وقَال: الصَّحِيحُ عَن جُنْدَب مَوقُوف.

٣١٨٩ - وعَن بَجَالَة بنِ عَبْدَةَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِباً لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ ٱلْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنِ ٱقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِم مَحْرَم مِنَ كَتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنِ ٱقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِم مَحْرَم مِنَ ٱلْمَجُوسِ، وَٱنْهَوْهُمْ عَنِ ٱلزَّمْزَمَةِ. فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، وَجعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى. رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (١٠). وللبُخَارِيُّ مِنْهُ التَّفْرِيقُ بِينَ ذَوِي المَحَارِم (٢٠).

٣١٩٠ ـ وعَن مُحمدِ بنِ عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ سَعْدِ بنِ زُرَارَةَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ. رَواهُ مَالكٌ في «المُوطَّإِ» عَنهُ<sup>(٣)</sup>.

٣١٩١ - وَعَنِ ابنِ شِهَابِ: أَنَّهُ سُئِلَ: أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ ٱلْعَهْدِ قَتْلٌ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٤٠). البُخَارِيُّ (٤٠).

٣١٩٢ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: سُجِرَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ عِنْدِي، دَعَا الله وَدَعَا ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَوْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ الله قَدْ فَعَلَ الله وَدَعَا ثُمَّ قَالَ: «جَاءَنِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ أَقْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ؟» قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «جَاءَنِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَبُّلِي فَمَ قَالَ أَحَدُهمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفَّ طَبَّهُ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَبَّهُ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكُرٍ. قَالَ: فَإِنْ هُو؟ قَالَ: فِي بِثْرِ ذَرْوَانَ». فَذَهَبَ النَّبِيُ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: «وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ، وَلَكُنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَأَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: «لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَأَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: «وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا أَنْ فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَأَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: «مَا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَلَكَانِي، وَخَشِيتُ أَنْ أُنُورً عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرَّاً». فَأَمْرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (\*).

وفِي رِوَايةٍ لِمُسلمِ: «قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلَا أَحْرَقْتَه؟ قَالَ: لَا»(٦).

٣١٩٣ \_ وَعن أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَال: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ»(٧) =

٣١٩٤ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَال: «مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ

<sup>=</sup> وراجع: «الفتح» (۲۳۱/۱۰)، و«السلسلة الضعيفة» (۱٤٤٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/۱۹۰)، وأبو داود (۳۰٤۳).

<sup>(</sup>۲) "صحيح البخاري" (۱۱۷/٤). (۳) «الموطأ» (ص٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٤/ ١٢٣).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٤٨/٤) (١٧٦/٧) (١٧١، ١٧٧)، ومسلم (١٤/١).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٧/ ١٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٩٩)، والحديث لم أجده في مسلم.

كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. رَوَاهُمَا أَحمدُ وُمسلمٌ (١٠).

٣١٩٥ \_ وعَن صَفِيَّةَ بنتِ أَبِي عُبيدٍ، عَن بَعَضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ أَتَى عَرَافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ (٢).

٣١٩٦ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ نَاسٌ عَنِ ٱلْكُهَّانِ<sup>٣)</sup> فَقَالَ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ أَخْيَاناً بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقّاً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ ٱلْكَلْمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا ٱلْجِنِّيُ يَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ يَخْطِفُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ» مُثَقَقٌ عَلَيهِ (١٠).

٣١٩٧ \_ وعَن عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْماً بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: تَدْرِي مِمَّا هٰذَا؟ قَال: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانِ فِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: يَدْرِي مِمَّا هٰذَا؟ قَال: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ ٱلْكِهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي ذَلِكَ، فَهٰذَا الَّذِي أَكُلْتَ مِنْهُ. فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرِ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٥).

٣١٩٨ \_ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ٱقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُومِ ٱقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢).

٣١٩٩ ـ وعَن مُعَاوِيَةَ بِنِ الحَكَم السُّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بَجَاهِليَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ، فَإِنَّ مِنَا رَجَالاً يَأْتُونَ ٱلْكُهَّان. قَالَ: «فَلَا تَأْتِهِمْ» قَالَ: وَمِنَّا رَجَالاً يَأْتُونَ ٱلْكُهَّان. قَالَ: قُلْتُ وَمِنَّا رَجَالُ رِجَالاً يَطُدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَكُمْ» قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رَجَالُ يَخُطُّونَ، قَالَ: «كَانَ نَبِيٍّ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ». رَواهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٧٠).

#### بَابِ: قَتْل مَنْ صَرَّحَ بِسَبِّ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِيِّ وَوَنَ مَنْ عَرَّضَ

٣٢٠٠ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَن عَلِيٍّ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيِّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ الله ﷺ ذِمَّتَهَا. رَواهُ أَبو دَاودَ<sup>(٨)</sup>.

٣٢٠١ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَزَجَرَهَا فَلَا تَنْزَجِرُ. فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ

- (١) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٢٩)، والحديث لم أجده في مسلم.
  - (۲) أخرجه: مسلم (۷/ ۳۷)، وأحمد (۱۸/٤) (٥/ ۳۸۰).
    - (٣) في الأصل: «الكهانة»، والمثبت من «ن» والمصادر.
- (٤) أخرجه: البخاري (٧/ ١٧٦) (٨/ ٨٥) (٩/ ١٩٨)، ومسلم (٧/ ٣٦)، وأحمد (٦/ ٨٨).
  - (٥) «صحيح البخاري» (٥/ ٥٣ \_ ٥٥).
  - (٦) أخرجه: أحمد (١/٢٢٧، ٣١١)، وأبو داود (٣٩٠٥)، وابن ماجه (٣٧٢٦).
    - (٧) أخرجه: مسلم (٧/ ٣٥)، وأحمد (٣/ ٤٤٣) (٥/ ٤٤٧، ٤٤٩).
      - (A) «السنن» (۲۲۳۶).

وراجع: «الإرواء» (١٢٥١).

ٱلْمِعْوَلَ فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَمَعَ النَّاسَ وَهُوَ يَتَكَلْدَلُ فِي الْمُشْدُ اللهُ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقِّ إِلَّا قَامَ». فَقَامَ ٱلْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَكَلْدَلُ فِي مَشْيِهِ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِيَ مِنْهَا ٱبْنَانِ مِثْلُ اللُّولُوَّتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فِي مَنْهَا كَانَ ٱلْبُارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ ٱلْمِعْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ خَتَى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَلَا ٱلشَّهُلُوا أَنَّ دَمَهَا هَدْرٌ». رَواهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ ('').

واحْتَجَّ بهِ أَحْمدُ في رِوَايةِ ٱبْنِهِ عَبدِ الله.

٣٢٠٢ \_ وعَن أَنسِ قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَدُرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

# □ أَبُوَابُ أَحْكَامِ الرِّدَّةِ والإِسْلَامِ □

### بَاب: قَتْل ٱلْمُرْتَدِّ

٣٢٠٣ \_ عَن عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٍّ هَ الله عَلَيْ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاس فَقَال: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ، وَلَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ، لِنَهْي رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: «لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ الله». وَلَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ الله عَلَيْ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُسِلماً (٤٠).

ولَيسَ لابنِ مَاجَه فِيهِ سِوَى: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه».

وفِي حَدِيثٍ لأَبِي مُوسَى: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ: ٱذْهَبْ إِلَى ٱلْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَقَالَ: ٱنْزِلْ. وَإِذَا رَجُلٌ عَنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥٠).

وفي رِوَايةٍ لأَحمدَ: «قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ اللهُ . (٢)

ولأبِي دَاودَ في هٰذِهِ القِصَّةِ: «فَأُتِيَ أَبُو مُوسَى بِرَجُل قَدِ ٱرْتَدَّ عَنِ ٱلْإِسْلَامِ فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (٤٣٦١)، والنسائي (٧/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٩/ ٢٠)، وأحمد (٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣١٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٤/ ٧٥) (١٨/٩)، وأحمد (١٧/١، ٢٨٢)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي (٧/ ١٠٤)، وابن ماجه (٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٩/ ١٩، ٨٠، ٨١)، ومسلم (٦/٦)، وأحمد (٤/٩/٤).

<sup>(</sup>r) «المسند» (٥/ ٢٣١).

أَوْ قَرِيباً مِنْهَا، فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ فَأَبَى، فَضَرَبَ عُنقَهُ اللهُ اللهِ

٣٢٠٤ - وعَن مُحمدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عبَدِ القَارِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌّ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَفَرَ رَجُلٌّ بَعْدَ إِسلَامِهِ. قَالَ: فَمَا فَعَلْتُم بِهِ؟ قال: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنْقَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثاً وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْم رَغِيفاً وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ؟ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (٢).

#### بَاب: مَا يَصِيرُ بِهِ ٱلْكَافِرُ مُسْلِماً

٣٢٠٥ عن ابنِ مَسْعودٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَلَىٰ ٱبْتَعَثَ نَبِيَّهُ لِإِدْخَالِ رَجُلِ ٱلْجَنَّةَ، فَدَخَلَ ٱلْكَنِيسَةَ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودٍ وَإِذَا يَهُودِيُّ يَقْرَأُ عَلَيهِمُ الْتَّوْرَاةَ، فَلَمَّا أَتَوْا عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَمْسَكُوا، وَفِي نَاحِيَتِهَا رَجُلٌ مَرِيضٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَى صِفَةِ النَّبِيُ عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأُمَّتِهِ وَأُمَّتِهِ فَقَالَ النَّهِ عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأُمَّتِهِ وَأُمَّتِهِ وَأُمَّتِهِ وَأُمَّتِهِ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ وَأُمَّتِهِ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ وَاللهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ وَأَنَكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَا إِلَا اللهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ فَقَالَ النَّابِيُ عَلَيْ اللهُ وَالْمَالِهِ : «لُوا أَخَاكُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ (\*).

٣٢٠٦ - وعَن أَبِي صَخْرِ العُقَيلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ قَالَ: جَلَبْتُ جَلُوبَةً إِلَى الْمُدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْ بَيْعَتِي قُلْتُ: لَأَلْقَيَنَ هٰذَا الرَّجُلَ وَلأَسْمَعَنَّ مِنْهُ، الْمُمْدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْ بَيْعَتِي قُلْتُ: لَأَلْقَينَ هٰذَا الرَّجُلَ وَلاَسْمَعَنَّ مِنْهُ وَقَالَ: قَالَ: فَتَلقَّانِي بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ فَتَبِعْتُهُمْ فِي أَقْفَائِهِمْ حَتَّى أَتَوْا عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْيَهُودِ فَقَالَ نَاشِرَ التَّوْرَاةِ يَقْرَؤُهَا يُعَرِّي بِهَا نَفْسَهُ عَلَى ٱبْنِ لَهُ فِي ٱلْمَوْتِ كَأَحْسَنِ الْفِتْيَانِ وَأَجْمَلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْشُدُكُ بِالَّذِي أَنْزَلَ النَّوْرَاةَ فِي كِتَابِكَ هٰذَا صِفَتِي وَمَخْرَجِي؟» فَقَالَ: ورَاهِ هٰكَذَا، أَيْ: لَا. قَالَ ابْنُهُ: "إِي وَاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ النَّوْرَاةَ إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا صِفَتَكَ بِرَأْسِهِ هٰكَذَا، أَيْ: لَا. قَالَ ابْنُهُ: "إِي وَاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ النَّوْرَاةَ إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا صِفَتَكَ بِرَأْسِهِ هٰكَذَا، أَيْ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ: «أَقِيمُوا ٱلْيَهُودِيَّ عِنْ أَخِيكُمْ»، ثُمَّ وَمَخْرَجَكَ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ: «أَقِيمُوا ٱلْيَهُودِيَّ عِنْ أَخِيكُمْ»، ثُمَّ وَمَخْرَجَكَ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ: «أَقِيمُوا ٱلْيَهُودِيَّ عِنْ أَخِيكُمْ»، ثُمَّ وَيَنَهُ فَا وَعَلَنَهُ وَجَنَنَهُ وَجَنَهُ وَالَا اللهُ وَالْمَلَاةَ عَلَيْهِ. رَواهُ أَحمُدُ فَي وَاللَّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْنَا لَلْهُ وَلَالَا اللهُ وَاللّهُ وَالْهُ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ وَالْمَلُولُ اللّهُ وَلَالَا الللّهُ وَالْمَلَاقُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَلَاقُ وَلَا الْمُؤَلِّ اللهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَا اللّهِ اللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَلُولُ وَلَا اللّهُ وَالَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللْهُ وَال

٣٢٠٧ - وعَن أَنس: أَنَّ يَهُودِيّاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ مَاتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَاحِيكُمْ». ذَكره أحمدُ في رِوَايةِ مُهَنَّا مُحْتَجًا بِهِ.

٣٢٠٨ - وَعَنِ ابنِ عُمَر قال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ ٱلْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا. فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَالًا يَقْتُلُ وَكُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ، وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ،

<sup>(</sup>١) «السنن» (٥٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (١٦/١٤). (٤) الحَدُّ:

<sup>(0) «</sup>المسند» (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>۲) «ترتیب المسند» (۲/ ۸۷).

<sup>(</sup>٤) الجَنَنُ: القبر.

فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتَلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنَ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْنَاهُ لَهُ فَرفعَ يَدَيهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ. رَواهُ أَحمدُ وَالبُخَارِيُّ ().

وهو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الكِنَايةَ مَعَ النَّيَّةِ كَصَرِيحٍ لَفظِ الإِسْلَامِ.

# بَاب: صِحَّة الإسْلَام مَعَ الشَّرْطِ ٱلْفَاسِدِ

٣٢٠٩ \_ عَن نَصرِ بنِ عَاصِمِ اللَّيْثِيِّ عَن رُجْلٍ مِنْهُمْ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلَّتَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ. رَوَاهُ أَحمدُ (٢٠).

وفِي لَفظٍ آخَرَ لَهُ: «عَلَى أَنْ لَا يُصَلِّيَ إِلَّا صلاتين فَقَبِلَ مِنْهُ».

٣٢٦٠ \_ وعَن وَهْبِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ شَأَنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ، فَقَالَ: ٱشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّ

٣٢١١ ـ وعَن أَنس: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «أَسْلِمْ» قَالَ: أَجِدُنِي كَارِهاً. قَالَ: «أَسْلِمْ قَالَ: أَجِدُنِي كَارِهاً. قَالَ: «أَسْلِمْ وَإِنْ كُنْتَ كَارِهاً» رَوَاهُ أَحمدُ (٤٠).

بَاب: تَبَع الطِّفْلِ لأَبَوَيْهِ فِي ٱلْكُفْرِ وَلِمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا فِي ٱلْإِسْلَامِ، وَصِحَّة إِسْلَامِ ٱلْمُمَيِّزِ

٣٢١٢ \_ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى ٱلْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدُ إِلَّا يُولَدُ عَلَى ٱلْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدُانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ ٱلْبَهِيمَةُ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ ثُمَّ يُهَوِّدُانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ ٱلْبَهِيمَةُ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءً؟ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿فِطْرَتَ اللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنّاسَ عَلَيْما ﴾ الآية. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥٠).

وفِي رِوَايةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيهَا أَيضاً: قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: «الله أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»(٦).

٣٢١٣ \_ وعَٰنَ ابنِ مَسعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ قَالَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: «النَّارُ». رَوَاهُ أَبو دَاوَد (٧٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (٥/ ٢٠٣) (٩/ ٩١)، وأحمد (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٥/ ۲۶، ۳۲۳). (۳) «السنن» (۳۰ ۲۰).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٣/ ١٠٩، ١٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١/٨١، ١١٥) (٦/ ١٤٣)، ومسلم (٨/ ٥٣)، وأحمد (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٨/١٥٣)، ومسلم (٨/٥٣)، وأحمد (٢/٥١٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أبو داود (٢٦٨٦).

وراجع: «التلخيص» (٤/ ٢٠٢) و«الإرواء» (٥/ ٤٠).

والدَّارقُطنيُّ في «الأَفْرَادِ»، وقَالَ فِيهِ: «النَّارُ لَهُمْ ولِأَبِيهِمْ».

٣٢١٤ ـ وعَن أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمُ يَبُلُغُوا ٱلْجِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ». رَواهُ البُخارِيُّ وأَحمدُ (١)، وقَالَ فِيهِ: «مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم».

وهُو عَامٌّ فِيمَا ۚ إِذَا كَانُوا مِنْ مُسْلَمَةٍ أَو كَافِرَةٍ.

قَالَ البُخَارِيُّ: فَكَانَ ابنُ عَبَّاسٍ مَعَ أَنَّهُ مِنَ المُسْتَضعفِينَ، ولَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِيْن قَومِهِ.

٣٢١٥ ـ وعَن جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى ٱلْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً» رَواهُ أَحمدُ (٢).

٣٢١٦ ـ وقَد صَحَّ عَنْهُ ﷺ أَنَّه عَرَضَ الإِسْلاَمَ عَلَى ابنِ صَيَّادٍ صَغِيراً فَرَوَى ابنُ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ ٱنْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحابِهِ قِبَلَ ٱبْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ عُمَرَ بْنَ ٱلْخُطَّابِ ٱنْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحابِهِ قِبَلَ ٱبْنِ صَيَّادٍ عَنْدَ أُطُم بَنِي مُغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ ٱلْخُلُم، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لابْنِ صَيَّادٍ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَيَرُسُلِهِ ، وذَكَرَ الحَدِيثَ. مُتَفَقًّ اللهِ وَبِرُسُلِهِ ، وذَكَرَ الحَدِيثَ. مُتَفَقًّ عَلَيهِ (٣).

٣٢١٧ ـ وعَن عُرْوَةَ قَالَ: أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ ٱبْنُ ثَمَانِ سِنِينَ. أَخْرَجَهُ البُخاريُّ في تَارِيخِهِ.

وأخْرجَ أيضاً عَن جَعفرِ بنِ مُحمدٍ، عَن أَبِيهِ قَالَ: «قُتِلَ عَلِيٌّ وَهُوَ ٱبْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً»(٤).

قُلْتُ: وهَذَا يُبيِّنُ إِسلَامَهُ صَغِيراً؛ لأنَّهُ أَسْلَمَ فِي أَوَائِلِ الْمَبْعَثِ.

٣٢١٨ - ورُوِي عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ خَدِيجَةَ. رَوَاهُ أَحَمْدُ (٥).

وفي لَفْظِ: «أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيٌّ» رَوَاهُ التَّرمذيُّ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢/ ٩٢، ١٢٥)، وأحمد (٣/ ١٥٢).

<sup>(7) &</sup>quot;Ilamil" (7/407).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/١١٧) (١٦٣/٤) (٨/٤٩) (٩/٥٧)، ومسلم (٨/١٩٢)، وأحمد (٢/١٤٨، ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٦/ ٢٥٩).

<sup>(0) «</sup>المسند» (1/177).

وهو حديث ضعيف، وهو قطعة من حديث طويل، فيه ألفاظ منكرة، وقد بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (٣٦ ـ ٣٦).

<sup>(</sup>٦) «الجامع» (٣٧٣٤).

٣٢١٩ ـ وعَن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عَن أَبي حَمْزَةَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٍّ. قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ضَيِّ اللهِ . رَواهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (١).

وقَدْ صَحَّ أَنَّ مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى وَفَاتِهِ نَحْوَ ثَلَاثٍ وعِشْرِينَ سَنَةً، وأَنَّ عَلِيًّا عَاشَ بَعْدَهُ نَحْوَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَيَكُونُ قَد عُمِّرَ بَعَدَ إِسْلامِهِ فَوقَ الخَمْسِينَ، وقَد مَاتَ وَلَمْ يَبْلُغِ السِّتِّينَ، فعُلِمَ أَنَّهُ أَسْلَمَ صَغِيراً.

### بَاب: حُكْم أَمْوَالِ ٱلْمُرْتَدِّينَ وَجِنَايَاتِهِمْ

٣٢٢٠ عن طَارِقِ بنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ وَفْدُ بُزَاحَةً مِنْ أَسَدٍ وَغُطَفَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلُونَ الصَّلْحَ فَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ ٱلْحَرْبِ ٱلْمُجْلِيَةِ وَالسِّلْمِ الْمُحْزِيَةِ، فَقَالُوا: هٰذِهِ ٱلْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا الصُّنْحَ فَخَيْرَهُمْ بَيْنَ ٱلْحَرْبِ ٱلْمُجْلِيَةِ وَالسِّلْمِ الْمُحْزِيَةُ؟ قَالَ: تُنْزَعُ مِنْكُمُ ٱلْحَلْقَةُ (٢) وَالْكَرَاعُ وَنَعْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ، وَتَرُدُونَ عَلَيْنَا مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا، وَتَكُونَ قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ، وَتَتْرُكُونَ أَقْوَاماً يَتْبَعُونَ أَذْنَابَ ٱلإِبِلِ حَتَّى مِنَّا اللهُ خَلِيفَةَ رَسُولِهِ وَٱلْمَهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارَ أَمْراً يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ. فَعَرَضَ أَبُو بَكْرٍ مَا قَالَ عَلَى يُرِي اللهُ خَلِيفَةَ رَسُولِهِ وَٱلْمَهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارَ أَمْراً يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ. فَعَرَضَ أَبُو بَكُرٍ مَا قَالَ عَلَى يُرِي اللهُ خَلِيفَةَ رَسُولِهِ وَٱلْمَهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارَ أَمْراً يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ. فَعَرَضَ أَبُو بَكُرِ مَا قَالَ عَلَى اللهُ خَلِيفَةَ وَسُولِهِ وَٱلْمَهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارَ أَمْراً يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ. فَعَرَضَ أَبُو بَكُرِ مَا قَالَ عَلَى اللهُ عَمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتَ رَأَيْا وَسَنُشِيرُ عَلَيْكَ، أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ ٱلْحُرْبِ فَاللّهُم ٱلْمُحْزِيَةِ فَنِعْمَ مَا ذَكَرْتَ وَلَا عَلَى اللهِ لَيْسَ لَهَا دِيَاتٌ، فَتَبَايَعَ ٱلْقُومُ عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ. رَوَاهُ الْبُوانِيُّ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ (٣).

### كِتَابُ الجِهَادِ والسِّيرِ

بَابِ: ٱلْحَتِّ عَلَى ٱلْجِهَادِ، وَفَضْلِ الشَّهَادَةِ وَالرِّبَاطِ وٱلْحَرَسِ

٣٢٢٢ \_ وعَن أبي عَبْسِ الحَارِثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ٱغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣٦٨/٤)، والترمذي (٣٧٣٥). (٢) الحلقة: الدرع والخيل.

 <sup>(</sup>٣) أخرج البخاري طرفاً منه (١٠١/٩).
 وقال الحافظ في «الفتح» (٢١٠/١٣): «ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة...، وقد أوردها البرقاني في مستخرجه، وساقهما الحميدي في الصحيحين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ١٤٥)، ومسلم (٦/ ٣٦)، وأحمد (٣/ ١٣٢، ١٥٣، ٢٠٧).

سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ". رَواهُ أحمدُ والبُخَارِيُّ والنَّسَائيُّ والتَّرمذيُّ (١).

٣٢٢٣ ـ وعَن أَبِي أَيُّوبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ». رَواهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٢).

وللبخاريِّ مِن حَديثِ أبي هُرَيرة ـ مِثْلُهُ (٣).

٣٢٢٤ - وعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ (1) وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ». رَواهُ أَحمدُ والتِّرمذيُ (٥٠).

٣٢٢٥ - وعَن أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَبْوَابَ ٱلْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ». رَواهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُ (٢٠).

٣٢٢٦ ـ وعَنِ ابنِ أَبِي أُوفَى: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ ٱلْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ». رَواهُ أحمدُ والبُخارِيُّ<sup>(٧)</sup>.

٣٢٢٧ - وعَن سَهلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا اللهُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا اللهُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا اللهُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (^).

٣٢٢٨ - وعَن مُعاذِ بنِ جَبَلِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ رَجُل مُسْلِم فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا ٱلْمِسْكُ». رَواهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُ والتَّرمذيُ وصَحَحَهُ (٩).

٣٢٢٩ - وعَن عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ ٱلْمَنَازِلِ». رَواهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ (١٠٠ ولابنِ مَاجَه مَعْنَاه (١٠٠).

٣٢٣٠ ـ وعَن سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ

- (١) أخرجه: البخاري (٢/٩) (٤/ ٢٥)، وأحمد (٣/ ٤٧٩)، والترمذي (١٦٣٢)، والنسائي (٦/ ١٤).
  - (۲) أخرجه: مسلم (۲/۳۷)، وأحمد (٥/٤٢٢)، والنسائي (٦/١٥).
  - (٣) «صحيح البخاري» (٢٠/٤).(١) ما بين الحلبتين من الاستراحة.
    - (٥) أخرجه: أحمد (٢/٤٤٦، ٥٢٤)، والترمذي (١٦٥٠).
    - (٦) أخرجه: مسلم (٢/٥٤)، وأحمد (٤/٣٩٦، ٤١٠)، والترمذي (١٦٥٩).
      - (٧) أخرجه: البخاري (٢٦/٤، ٣٠، ٦٢) (١٠٥/٩)، وأحمد (٤/٣٥٣).
- (٨) أخرجه: البخاري (٤/ ٢٠، ٤٣، ١٤٤) (٨/ ١١٠)، ومسلم (٦/ ٣٦)، وأحمد (٣/ ٤٣٣) (٥/ ٣٣٥).
  - (٩) أخرجه: أبو داود (٢٥٤١)، والنسائي (٢/٢٥)، والترمذي (١٦٥٤، ١٦٥٧).
  - (١٠) أخرجه: أحمد (٢/١٦، ٦٥، ٧٥)، والترمذي (١٦٦٧)، والنسائي (٣٩/٦).
    - (۱۱) «السنن» (۲۲۲۲).

صِيَام شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْه عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَانَ»(١). رَواهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ (٢).

٣٢٣١ \_ وعَن عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهُ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ بِقِيَام لَيْلِهَا وَصِيَامٍ نَهَارِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ (٣).

٣٢٣٢ ـ وَعنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله». رَواهُ التِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ (٤).

٣٢٣٣ ـ وعَن أَبِي أَيُّوبِ قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ ٱلْأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللهُ نَبِيَهُ ﷺ وَلَا وَأَظْهَرَ ٱلْإِسْلَامَ، قُلْنَا: هَلْ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلَا ثَلُهُ مَا اللّهُ لَا اللّهُ لَكَالَىٰ وَلَا اللهُ لَعَلَمُ اللّهِ وَلَا اللّهُ لَكُمْ إِلَى النّهُلُكَةِ إِلَى النّهُلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ ٱلْجِهَادَ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٥٠).

٣٢٣٤ \_ وعَن أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَاهِدُوا ٱلْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِتَتِكُمْ» رَواهُ أحمدُ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٢).

# بَابِ: أَنَّ ٱلْجِهَادَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَأَنَّهُ يَشْرَعُ مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ

٣٢٣٥ \_ عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (٧) قَالَ: ﴿ إِلَّا نَنفِرُواْ بُمَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِسَمًا ﴾ [النوبة: ٣٩] و﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [النوبة: ١٢١، ١٢١]، نَسَخَتْهَا ٱلْآيَةُ الَّتِي تَلِيهَا: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النوبة: ١٢٢]. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٨).

٣٢٣٦ \_ وعَن عُرْوَةَ بِنِ الجَعْدِ البَارِقِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا ٱلْخَيْرُ، ٱلْأَجْرُ وَٱلْمَغْنَمُ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ<sup>(٩)</sup>.

ولأحمدَ ومُسلمِ والنَّسَائيِّ مِنْ حَديثِ جَريرٍ البَّجَليِّ مِثْلُهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) هو الشيطان أو منكر ونكير.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (٦/٠٥)، وأحمد (٥/٤٤)، والنسائي (٦/٣٩).

<sup>(7) «</sup>المسند» (1/17, 37).

<sup>(</sup>٤) «الجامع» (١٦٣٩).

وحكى عن البخاري في «العلل الكبير» (ص٢٧١) ما يقتضي أنه عنده معلول.

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٢٥١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ١٢٤، ١٥٣، ٢٥١)، وأبو داود (٢٥٠٤)، والنسائي (٦/٧).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (٤/ ٣٤، ١٠٤)، ومسلم (٦/ ٣٢)، وأحمد (٤/ ٣٧٥، ٣٧٦).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: مسلم (٦/ ٣١، ٣٢)، وأحمد (٤/ ٣٦١)، والنسائي (٦/ ٢٢١).



وَفَيِهِ: مُسْتَدَلٌّ بِعُمومِهِ عَلَى الإِسْهَامِ لِجَميعِ الخَيلِ، وبمَفْهُومِهِ عَلَى عَدَمِ الإِسْهَامِ لبقيةِ الدَّوَابِّ.

٣٢٣٧ - وعَن أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ ٱلْإِيمَانِ: الكَّفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ ٱلْإسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَٱلْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَنْنِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي اللهَّ جَوْرُ جَائِمٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَٱلْإِيْمَانُ بِالْأَقْدَارِ». رَوَاهُ أَبو يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي اللهَّقَدَارِ». رَوَاهُ أَبو دُاوَدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ .

# بَاب: مَا جَاء فِي إِخْلَاصِ النِّيَّةِ فِي ٱلْجِهَادِ وَٱلْإِعَانَةِ

٣٢٣٨ - عَن أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ خَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ خَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ خَمِيَّةً اللهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (٢).

٣٢٣٩ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُنَي [أَجْرِهِمْ مِن] (٣) ٱلْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمْ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ». رَواهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخَارِيَّ والتِّرمذيَّ (١٠).

٣٢٤٠ - وعَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ ٱلْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا شَيءَ لَهُ». فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا شَيءَ لَهُ». وَأَعَادَهَا كَانَ لَهُ خَالِصاً وَٱبْتُغِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا شَيْءَ لَهُ». رَواهُ أَحمدُ والنَّسائيُّ (٥).

٣٢٤١ - وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أُوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ السَّتُشْهِدَ فَأَتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْت فِيك حَتَى السَّتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنْ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى حَتَّى السَّتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنْ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى

<sup>(</sup>١) «السنن» (٢٥٣٢). وفي إسناده جهالة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱۲۲۹)، ومسلم (۲/۲۶)، وأحمد (٤٠٥/٤)، وأبو داود (۲۰۱۷)، والترمذي
 (۲)، والنسائي (۲/۲۳)، وابن ماجه (۲۷۸۳).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أجورهم في».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٢/٧٦، ٤٨)، وأحمد (١٦٩/٢)، وأبو داود (٢٤٩٧)، والنسائي (٦/١١، ١٨)، وابن ماجه (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: النسائي (٦/ ٢٥). ولم أجده في المسند المطبوع ولم يذكره الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند».

وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ (١) فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمِ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ ٱلْقُرْآنَ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرفَهَا، قَال: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ عَلَى مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ ٱلْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ تَعَلَّمْتَ ٱلْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ ٱلْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ عَرفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. فَعَرفَهَا قَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلً. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ». رَواهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

٣٢٤٢ \_ وعَن أَبِي أَيُّوب: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَمْصَارُ، وَسَتَكُونُونَ جُنُوداً مُجَنَّدةً يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فيها بُعُوثَ، فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ ٱلْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ جُنُوداً مُجَنَّدةً يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فيها بُعُوثُ، فَيَكُرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ ٱلْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتُصَفَّحُ ٱلْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ: مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا؟ مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا؟ أَلَا وَذَلِكَ الْأَجِيرُ إلى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاوَد (٣).

٣٢٤٣ \_ وعَن عَبدِ الله بنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وأَجْرُ ٱلْغَازِي» رَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>(٤)</sup>.

٣٢٤٤ ـ وعَن زَيدِ بن خَالدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥٠).

### بَاب: ٱسْتِئْذَان ٱلْأَبَوَيْنِ فِي ٱلْجِهَادِ

٣٢٤٥ \_ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ ٱلْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «إِرُّ ٱلْوَالِدَيْنِ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ. قَالَ: «ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ ٱسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. مُثَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

٣٢٤٦ ـ وعَنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي ٱلْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ»؟ قالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». رَواهُ البُخَارِيُّ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يلقى».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۲/۷۶)، وأحمد (۲/۳۲۱، ۳۲۲).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤١٣/٥)، وأبو داود (٢٥٢٥) من طريق ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب.
 وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن أخي أبي أيوب وهو أبو سورة.

قال البخاري: «منكر الحديث، يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليه».

وقال الترمذي: "يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن معين جدّاً".

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٢٥٢٦).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣٢/٤)، ومسلم (٢/٢٤، ٤٣)، وأحمد (١١٦/٤، ١١٧)، (١٩٣/٥).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (١/ ١٤٠)، (٨/٢)، ومسلم (١/٣٣)، وأحمد (١/٩٠١).

والتِّرمذيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

وفي رِوَايةٍ: أَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي جِئْتُ أَرِيدُ ٱلْجِهَادَ مَعَكَ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ (٢) يَبْكِيَتُهُمَا». رَواهُ أَحمدُ وَأَبو دَاودَ وابنُ مَا جَدُتُهُما كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا». رَواهُ أَحمدُ وَأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣).

٣٧٤٧ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ ٱلْيَمَنِ فَقَال: «هَلْ لَكَ أَحَدُ بِالْيَمَنِ»؟ فَقَالَ: «ٱرْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ إِلْيَهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَنْ لَكَ»؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ: «ٱرْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَنْ مَنَا لَكَ أَخَاهِدُ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٥٠).

٣٢٤٨ ـ وعَن مُعَاوِيَة بنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ: أَنَّ جَاهِمَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَدْتُ ٱلْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: «ٱلْزَمْهَا، فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ وَجُلَيْهَا». رَواهُ أَحمدُ والنَّسَائِئُ (٦).

ولهٰذَا كُلُّهُ لِمَنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الجِهَادُ، فَإِذَا تَعَيَّنَ فَتَرْكُهُ مَعْصِيَةٌ، ولا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ اللهِ ﷺ.

### بَابَ: لَا يُجَاهِدُ مَنْ عَلَيْه دَيْنٌ إِلَّا بِرِضَا غَرِيمِهِ

٣٢٤٩ - عَن أَبِي قَتَادَةَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱلْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَٱلْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ»؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ سَبِيلِ اللهِ عَيْرُ مُدْبِرٍ سَبِيلِ اللهِ عَيْرُ مُدْبِرٍ سَبِيلِ اللهِ عَيْرُ مُدْبِرٍ وَسَعَمْ وَٱنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ اللهِ قَالَ لِي ذَلِكَ». رَواهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَحَهُ (٧).

- (۱) أخرجه: البخاري (۱/۷۱)، والنسائي (۱/۱۰)، وأبو داود (۲۵۲۹)، والترمذي (۱٦٧١). وأخرجه أيضاً: مسلم في «صحيحه» (۸/۳).
  - (٢) في الأصل: «والداي».
  - (٣) أخرجه: أحمد (١٩٨/٢)، وأبو داود (٢٥٢٨)، وابن ماجه (٢٧٨٢).
    - (٤) في الأصل: «أبوي».
- (٥) «سنن أبي داود» (٢٥٣٠). وأخرجه أيضاً: أحمد (٧٦/٣)، والحاكم (١٠٣/٢ \_ ١٠٤) من طريق عبد الله بن لهيعة، حدثنا درَّاج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد مرفوعاً به.

وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة».

- وتعقبه الذهبي بقوله: «درَّاج واهٍ».
- والحديث؛ أصله في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
  - (٦) أخرجه: أحمد (٣/٤٢٩)، والنسائي (٦/١١).
- (٧) أخرجه: مسلم (٣٠/٦، ٣٨)، وأحمد (٣٠٣، ٣٠٤)، والترمذي (١٧١٢)، والنسائي (٦/٣٤، ٣٥).

ولأحَمدَ والنَّسَائيِّ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ ـ مِثْلُهُ (١).

٣٢٥٠ ـ وعَن عَبدِ الله بنِ عَمِرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَغْفِرُ الله لِلشَّهِيدِ كُلَّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ»(٢). رَوَاهُ أَحمدُ ومُسْلمٌ (٣).

٣٢٥١ \_ وعَن أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ» فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِلَّا الدَّيْنَ. رَوَاهُ التِّرمذيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤٠) غَرِيثُ : ﴿ إِلَّا الدَّيْنَ ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤٠) غَرِيثُ (٥٠).

بَابُ: مَا جَاءَ فِي الاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

٣٢٥٢ ـ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ ٱلْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ: كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَسُولِهِ»؟ قَالَ: لَا. قَالَ: هَا يُحَرِّعُ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ». قَالَتْ: ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ وَلَوْمِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ». قَالَتْ يُقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: لاَ. قَالَ: هَالَ: هَالْجُعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ». قَالَ: هَا كَانَ بِالشَّجَرَةِ الْمَرْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ». قَالَ: هَا كَانَ بِالشَّجَرَةِ الْمَرْحِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ». قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «تُؤْمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ»؟ قَالَ: يَمُشْرِكِ». قَالَ: هَرَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ. فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «تُؤْمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ»؟ قَالَ: نَعْمُ. فَقَالَ لَهُ: هَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «تُؤْمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ»؟ قَالَ: نَعْمُ. فَقَالَ لَهُ: «فَقَالَ لَهُ: «فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوْلَ مَرَّةٍ: «فَقَالَ لَهُ: «فَقَالَ لَهُ: «فَقَالَ لَهُ وَمُسُلِهُ").

٣٢٥٣ \_ وعَن خُبيبِ بنِ عبَدِ الرَّحْمٰنِ، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ غَزْواً، أَنَا وَرَجُل مِنْ قَوْمِي، وَلَمْ نُسْلِمْ، فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهداً لَا نَشْهَدُ مَعُهُمْ. فَقَالَ: «إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ». فَقَالَ: «إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ». فَقَالَ: «إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ». فَأَسْلَمْنَا وَشَهِدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ(٧).

٣٢٥٤ \_ وَعَن أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسْتَضِيتُوا بِنَارِ ٱلْمُشْرِكينَ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳۰۸/۲)، والنسائي (۳۳/، ۳۳). والصواب أن الحديث حديث أبي قتادة السابق كذا رجح أبو حاتم ـ كما في «العلل» لابنه (۳۲۷/۱) ـ، والدارقطني في «العلل» (۸/ ۱٤٤/).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «فإن جبريل على قال لي ذلك». وليست هذه الزيادة في «ن» ولا مصدري التخريج، ولعلها بسبب انتقال نظر الناسخ إلى الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٦/ ٣٨)، وأحمد (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و(ن)، وفي المطبوع من (جامع الترمذي) و(تحفة الأشراف): (حديث غريب).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (١٦٤٠) من حديث أبي بكر بن عياش، عن حميد، عن أنس. وقال في «العلل الكبير» له (ص٢٧٣): سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال: أرى هذا أراد حديث حميدٍ، عن أنسٍ، عن النبي على قال: «ما أحدٌ من أهل الجنة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٥/ ۲۰۰، ۲۰۱)، وأحمد (٦/ ١٤٨، ١٤٩).

<sup>(</sup>٧) «مسند أحمد» (٣/٤٥٤).

خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيّاً ١١٠ . رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٢).

٣٢٥٥ ـ وعَن ذِي مِخْبَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحاً وَتَعْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوّاً مِنْ وَرَائِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمدُ وأَبو دَاودَ<sup>٣١</sup>.

٣٢٥٦ - وعَنِ الزُّهريِّ: أَنَّ النَّبيُّ ﷺ ٱسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنَ ٱلْيَهُودِ فِي خَيْبَرَ فِي حَرْبِهِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ في «مَرَاسِيلِهِ» (٤٠).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي مُشَاوَرَةِ ٱلْإِمَامِ ٱلْجَيْشَ وَنُصْحِهِ لَهُمْ وَرِفْقِهِ بِهِمْ وَأَخْذِهِمْ بِمَا عَلَيْهِمْ

٣٢٥٧ \_ عَن أَنسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، قُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرً فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بِرْكِ نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بِرْكِ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٥٠).

٣٢٥٨ - وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَواهُ أَحمدُ والشَّافِعِيُّ (٦).

٣٢٥٩ ـ وعَن مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّة» متفق عليه (٧).

وفي لفظ: «مَا مِنْ أَمِير يَلِي أُمُورَ ٱلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَلَا يَنْصَحُ لَهُمْ إِلَّا لَمْ يَدْخُل مَعَهُمُ ٱلْجَنَّةَ». رَوَاهُ مُسلمٌ (^)

٣٢٦٠ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْعًا

ومراسيل الزهري ضعيفة.

<sup>(</sup>١) قال في «القاموس»: «أي لا تنقشوا محمد رسول الله، كأنه قال: نبيًّا عربيًّا، يعني نفسه ﷺ».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۹۹/۳)، والنسائي (۱۷٦/۸) من طريق الأزهر بن راشد عن أنس، وسنده ضعيف؛
 لجهالة الأزهر بن راشد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٩١)، وأبو داود (٢٧٦٧).

 <sup>(</sup>٤) «مراسيل أبي داود» (ص٢٢٤).
 ورواه أيضاً الترمذي في «الجامع» (١٢٨/٤).

وراجع: «التلخيص» (١٨٩/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٥/ ١٧٠)، وأحمد (٣/ ٢٥٧).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٢٨)، والشافعي في «الأم» (٧/ ٩٥) من طريق الزهري قال: قال أبو هريرة ـ فذكره.
 قال الحافظ في «الفتح» (٥/ ٣٣٤): «وهو مرسل، لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة».

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٩/ ٨٠)، ومسلم (١/ ٨٧، ٨٨)، (٦/ ٩)، وأحمد (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (١/ ٨٨)، (٦/ ٩).

فَشَقَّ [عَلَيْهِمْ](١) فاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ». رَواهُ أَحمدُ ومُسلمٌ(٢).

٣٢٦١ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي ٱلْمَسِيرِ فَيُزْجِي (٣) الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ (٤) وَيَدْعُو لَهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوَد (٥).

٣٢٦٢ ـ وعَن سَهْلِ بِنِ مُعَاذٍ، عَن أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الطَّرِيقَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِياً فَنَادَى: «مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيقاً فَلا جِهَادَ لَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٢٦).

# بَاب: لُزُوم طَاعَةِ ٱلْجَيْشِ لِأَمِيرِهِمْ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

٣٢٦٣ \_ عَن مُعاذِ بنِ جِبَلٍ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ٱبْتَغَى وَجْهَ اللهِ وَأَطَاعَ ٱلْإِمَامَ وَأَنْفَقَ ٱلْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَٱجْتَنَبَ ٱلْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْراً وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى ٱلْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي ٱلْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ بِالْكَفَافِ». رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاودَ والنَّسَائيّ (٧).

٣٢٦٤ ـ وعَن أبي هُرَيرَةَ: أنَّ النَّبيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ يُطِعِ ٱلْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ ٱلْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (^).

٣٢٦٥ \_ وعَنِ ابَنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بَيْ فِي سَرِيَّةٍ. رَوَاهُ أَصَدُ والنَّسَائِيُّ (٩).

٣٢٦٦ ـ وعَن عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، وَٱسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنْ ٱلْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، فَعَصَوْهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ: ٱجْمَعُوا لِي حَطَباً. فَجَمَعُوا، ثُمَّ قَالَ: أَوْمَدُوا نَالًا. فَاوْقَدُوا، ثُمَّ قَالَ: أَلُمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى.

(۲) أخرجه: مسلم (۲/۷)، وأحمد (۲/۹۳).

<sup>(</sup>۱) زیادة من «ن».

<sup>(</sup>۳) أي: يسوقه ويدفعه.

<sup>(</sup>٤) المراد: أنه كان يردف خلفه من ليس له راحلة إذا كان يضعف عن المشي.

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/٤٤٠)، وأبو داود (٢٦٢٩).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٣٤)، وأبو داود (٢٥١٥)، والنسائي (٦/ ٤٩)، (٧/ ١٥٥).
 راجع: «السلسلة الصحيحة» (١٩٩٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٢/ ٦٠)، ومسلم (١٣/٦)، وأحمد (٢/ ٢٧٠، ٣١٣).

<sup>(</sup>۹) أخرجه: أحمد (۱/۳۳۷)، والنسائي (۷/١٥٤، ١٥٥). وأخرجه أيضاً: البخاري (٦/٧٥)، ومسلم (٦/١٣).

قَالَ: فَادْخُلُوها. فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّارِ! فَكَانُوا كَذَلِكَ حَتَّى سَكَن غَضَبُهُ وَطُفِئَتِ النَّارُ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَوْ كَذَلِكَ حَتَّى سَكَن غَضَبُهُ وَطُفِئَتِ النَّارُ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَوْ كَذَلُوهَا لَمْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَبَداً». وَقَال: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي ٱلْمَعْرُوفِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

#### بَاب: الدَّعْوَة قَبْلَ ٱلْقِتَالِ

٣٢٦٧ عن ابن عبّاسٍ قال: مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْماً قَطُّ إِلّا دَعَاهُمْ. رَوَاه أَحمدُ (٢٠٠٠ مَرْبَيْ وَ اللهِ ﷺ قَوْماً قَطُّ إِلّا دَعَاهُمْ. رَوَاه أَحمدُ (٢٠٠٠ مَرْبَيْ مَعَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ خَيْراً ثُمَّ قَالَ: «ٱغْرُوا باسم اللهِ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ خَيْراً ثُمَّ قَالَ: «ٱغْرُوا باسم اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، آغُرُوا وَلاَ تَعْلُوا وَلا تَعْلُوا وَلا تَعْلُوا وَلا تَعْلُوا وَلا تَعْلُوا وَلا تَعْلُوا وَلِيداً، وَإِذَا وَلَا تَعْلُوا وَلِيداً، وَإِذَا عَلَيْهُمْ إِلَى فَلَاثٍ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - فَايَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الإَسْلامِينَ وَأَخْيرُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْيرُهُمْ أَنَّهُمْ بِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ أَبُوا فَسَلْهُمُ ٱلْجُرْبَةَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا فَسَلْهُمُ ٱلْجِرْبَةَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُمْ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَاوُكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ اللهِ عَلَى حُكُم اللهِ وَذِمَّة اللهِ وَذِمَة أَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ وَأَرَادُوكَ أَنْ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمَ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَة اللهِ وَذِمَة اللهِ وَذِمَة أَلْهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ فَلَا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ وَلَكِنْ أَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ أَنْ كُمُ وَلَكَ لَا تَعْرَفُ وَلَكَ لَا تَدْرِي وَالْمُولُهُ وَلَكُونُ أَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمَ الله أَمْ وَالْ أَنْ فَلَا مُنْهُمْ وَلَوْ فَلَا أَلْهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ وَلَكِنْ أَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمَ اللهُ أَمْ لَكُ . وَوَلَا كُولُولُ اللهُ وَلَكُ لَا تَدُرِي أَنْوَلُولُولُولُ وَلَا اللهُ وَلَا لَاللَهُ اللهُ أَنْ لَكُولُ الْمُعْ

وهُو حُجَّةٌ في أنَّ قَبُولَ الجِزْيةِ لا يَخْتَصُّ بِأَهلِ الكِتَابِ، وأنْ لَيْسَ كُلُّ مُجْتهدٍ مُصِيباً، بَلِ الحَقُّ عِندَ اللهِ وَاحِدٌ.

وفِيهِ: المَنْعُ مِنْ قَتْلِ الوِلْدَانِ ومِنَ التَّمْثِيلِ.

٣٢٦٩ ـ وعَن فَروةَ بِنِ مُسَيْكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُقَاتِلُ بِمُقْبِلِ قَوْمِي مُدْبِرَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ: «لَا تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوهُمْ إِلَى الإسْلَامِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (٥/ ٢٠٣، ٢٠٤)، (٩/ ٧٨، ٩٧)، ومسلم (٦/ ٦٦، ١٧)، وأحمد (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۱/ ۲۳۲).(۳) في الأصل: «وذمة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (١٣٩/٥، ١٣٠)، وأحمد (٥/ ٣٥٨)، والترمذّي (١٦١٧)، وابن ماجه (٢٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) سقط من مطبوعة «المسند»، وهو في «أطراف المسند» (٦٨٩١).

٣٢٧٠ ـ وعَن ابنِ عَونٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ ٱلْقِتَالِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى ٱلْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرِيَةَ ٱبْنَةَ الْحَارِثِ. حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِرْقَاقِ العَرَبِ.

٣٢٧١ ـ وَعَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «أَيْنَ عَلِيٌّ؟» فَقِيلَ: إِنَّهُ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. فَأَمَرَ فَدُعِي لَهُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَراً مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ، فَقَالَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَتَى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ، فَقَالَ: فَقَالَ: «عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ٱدْعُهُم إِلَى ٱلْإسْلامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْتَدِيَ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْتَدِيَ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ،

٣٢٧٢ ـ وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَهْطاً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

### بَاب: مَا يَفْعَلُهُ ٱلْإِمَامُ إِذَا أَرَادَ ٱلْغَزْوَ مِنْ كِتْمَانِ حَالِهِ وَالتَّطَلُّعِ عَلَى حَالِ عَدُوِّهِ

٣٢٧٣ ـ عَن كَعْبِ بنْ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَنْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٤)، وَهُوَ لأَبِي دَاوُدَ وزَادَ: **«وَٱلْحَرْبُ خَدْعَةٌ» (٥**).

٣٢٧٤ \_ وَعَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْحَرْبُ خَدْعَةٌ» (٦) =

٣٢٧٥ ـ وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ ٱلْحَرْبَ خَدْعَةً (٧)=

٣٢٧٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ ٱلْقَوْمِ؟» يَوْمَ الأَحْزَابِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لِكُلِّ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لِكُلِّ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لِكُلِّ فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ يَعْرُدُ اللهُ مَوَادِيٌّ وَحَوَادِيَّ الزُّبَيْرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِنَ (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣/ ١٩٤)، ومسلم (٥/ ١٣٩)، وأحمد (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (٤/ ٥٧)، ومسلم (٧/ ١٢١، ١٢٢)، وأحمد (٥/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٧٧/٤). والحديث لم يخرجه أحمد، ولم يذكره الحافظ في «أطراف المسند».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٤/٥٩)، ومسلم (١١٢/٨)، وأحمد (٣/٤٥٦).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٢٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٤/ ٧٧، ٧٨)، ومسلم (٥/ ١٤٣)، وأحمد (٣٠٨/٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٤/ ٧٧)، ومسلم (٥/ ١٤٣)، وأحمد (٢/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٤/ ٣٣)، ومسلم (٧/ ١٢٧)، وأحمد (٣/ ٣٦٥).

٣٢٧٧ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُسْبَساً عَيْناً يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَ فَحَدَّثَهُ ٱلْحَدِيثَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً فَجَاءَ فَحَدَّثَهُ ٱلْحَدِينَةِ، فَقَالَ: «لَا، إِلَّا مَنْ كَانَ فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا». فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظَهْرِهِمْ فِي عُلُو الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «لَا، إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً». فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا رَكْبَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ (١٠).

#### بَاب: تَرْتِيب السَّرَايَا وَٱلْجُيُوشِ، وَٱتِّخَاذ الرَّايَاتِ وَأَلْوَانَهَا

٣٢٧٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُهُ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُهُ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الجَيْشَ إِذَا كَانَ اثْنَي عَشَرَ أَلْفاً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفِرَّ مِنْ أَمْثَالِهِ وَأَضْعَافِهِ وَإِنْ كَثُرُوا.

٣٢٧٩ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ النَّبِيِّ ﷺ سَوْدَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه (٥٠).

٣٢٨٠ ـ وَعَنْ سِمَاكِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ، قَالَ: رَأَيْتُ رَايَةَ النَّبِيِّ ﷺ ضَفْرًاءَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٠).

٣٢٨١ ـ وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدَ (٧).

- (۱) أخرجه: مسلم (۲/٤٤)، وأحمد (۱۳٦/۳). (۲) في الأصل: «تغلب».
  - (٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٩٤)، وأبو داود (٢٦١١)، والترمذي (١٥٥٥).

وقد اختلف في وصله وإرساله.

وقال أبو داود: «الصحيح أنه مرسل».

وقال أبو حاتم الرازي \_ كما في «العلل» لابنه (١/٣٤٧) \_: «مرسل أشبه، لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي ﷺ».

وراجع: «الصحيحة» (٩٨٦).

- (٤) في «جامع الترمذي»: «حسن غريب»، وكذا في «تحفة الأشراف» (٦٨/٥).
  - (٥) أخرجه: الترمذي (١٦٨١)، وابن ماجه (٢٨١٨).
    - (٦) «سنن أبي داود» (٢٥٩٣).
      - وإسناده ضعيف.
- (۷) أخرجه: أبو داود (۲۰۹۲)، والترمذي (۱۲۷۹)، والنسائي (۲۰۰/۵)، وابن ماجه (۲۸۱۷) من طريق يحيى بن آدم عن شريك، عن عمار الدهني، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي الله فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك». قال: «وسألت =

٣٢٨٢ - وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ البَكْرِيِّ قَالَ: قدِمْنَا ٱلْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ وَبِلَالٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ بِالسَّيْفِ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ، فَسَأَلْتُ: مَا هٰذِهِ الرَّايَاتُ؟ فَقَالُوا: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه (١). وَفِي لَفْظِ: «قَدِمْتُ ٱلْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه (١). وَفِي لَفْظ: «قَدِمْتُ ٱلْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ ٱلْمَسْجِدَ فَإِذَا هُو غَاصٌّ بِالنَّاسِ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ، وَإِذَا بِلَالٌ مُتَقَلِّدٌ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا: يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْهاً». رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ (٢).

٣٢٨٣ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَتْ؟ قَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ (٣). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٤).

# بَاب: مَا جَاءَ فِي تَشْيِيعِ ٱلْغَازِي وَٱسْتِقْبَالِهِ

٣٢٨٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ أُسَيِّعَ خَازِياً فَأَكْفِيَهُ فِي رَحْلِهِ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه (٥٠).

٣٢٨٥ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّونَهُ مِنْ ثَنِيَّةِ ٱلْوَدَاعِ. قَالَ السَّائِبُ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلَامٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (1).

وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ (٧).

يعني: أنه دخل عليه حديث في حديث.

وراجع: «التلخيص» (٤/ ١٨٥).

(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ٤٨١)، وابن ماجه (٢٨١٦). (٢) «جامع الترمذي» (٣٢٧٤).

(٤) أخرجه: أحمد (٢٩٧/٤)، وأبو داود (٢٥٩١)، والترمذي (١٦٨٠).

وراجع: «العلل الكبير» للترمذي (ص٢٧٧).

وسنده ضعيف.

وراجع: «الإرواء» (١١٨٩).

(۷) «صحيح البخاري» (۶/ ۹۳)، (۲/ ۱۰).

<sup>=</sup> محمداً ـ يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وقال: حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي في دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد: والحديث هو هذا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «سوداء»: أراد ما غالب لونه سواد، بحيث يرى من البعيد أسود، لا ما لونه سواد خالص، لأنه قال: «من نَمِرة». وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب فيها تخطيط من سواد وبياض، ولذلك سميت نَمِرة تشبيهاً بالنَّمِر. «تحفة الأحوذي» (٣٢٨/٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود (٢٧٧٩)، والترمذي (١٧١٨).

٣٢٨٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَشَى مَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ثُمَّ وَجَّهَهُمْ ثُمَّ قَالَ: «ٱلْطَلِقُوا عَلَى ٱسْمِ اللهِ». وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ». يَعْنِي النَّفَرَ الَّذِينَ وَجَّهَهُمْ إِلَى كَعْبِ بْنِ ٱلْأَشْرَفِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١).

# بَاب: جَوَاز ٱسْتِصْحَابِ النِّسَاءِ لِمَصْلَحَةِ ٱلْمَرْضَى وَٱلْجِدْمَةِ وَٱلْجَرْحَى وَٱلْجِدْمَةِ

٣٢٨٧ \_ عَنِ الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَسْقِي ٱلْقَوْمَ وَنَحْدُمُهُمْ، وَنَرُدُ ٱلْقَتْلَى وَٱلْجَرْحَى إِلَى ٱلْمَدِينَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ(٢).

٣٢٨٨ \_ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي ٱلْجَرْحَى، وَأَقُومُ عَلَى الزَّمْنَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهُ (٣).

٣٢٨٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ ٱلْأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ ٱلْجَرْحَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٤).

٣٢٩٠ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَى ٱلْجِهَادَ أَفْضَلَ ٱلْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكُنَّ أَفْضَلُ ٱلْجِهَادِ حَجُّ مَبْرُورٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ(٥).

### بَاب: ٱلْأَوْقَات الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا ٱلْخُرُوجُ إِلَى ٱلْغَزْوِ وَالنَّهُوضِ إِلَى ٱلْقِتَالِ

٣٢٩١ \_ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي يَوْمِ ٱلْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ ٱلْخَمِيسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٦)</sup>.

٣٢٩٢ \_ وَعَنْ صَحْرِ الغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، قَالَ: فَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَحْرٌ رَجُلاً تَاجِراً وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّمَائِيَّ (٧). تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّسَائِيُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۱/۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٤/١٤)، (٧/١٥٨)، وأحمد (٦/٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٥/ ١٩٩)، وأحمد (٥/ ٨٤)، (٦/ ٤٠٧)، وابن ماجه (٢٨٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٥/ ١٩٦)، والترمذي (١٥٧٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٤)، وأحمد (٦/ ١٢٠، ١٦٥).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٤/ ٥٩)، ومسلم (٨/ ١١٢)، وأحمد (٣/ ٤٥٥).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣/٤١٦، ٤١٧، ٤٣١)، وأبو داود (٢٦٠٦)، والترمذي (١٢١٢)، وابن ماجه (٢٢٣٦)
 وفي إسناده عمارة بن حديد جَهَّلَهُ أبو حاتم الرازي وأبو زرعة.

٣٢٩٣ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ ٱلْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١) وَالبُّخَارِيُّ (٢) وَقَالَ: «ٱنْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ ٱلأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ».

٣٢٩٤ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَنْهَضَ إِلَى عَدُوِّهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣).

### بَاب: تَرْتِيب الصُّفُوفِ وَجَعْل سِيمَا وَشِعَارٍ يُعْرَفُ، وَكَرَاهَة رَفْع الصَّوْتِ

٣٢٩٥ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: صَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ فَبَدَرَتْ مِنَّا بَادِرَةٌ أَمَامَ الصَّفِّ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَعِي» (٤٠) =

٣٢٩٦ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَجِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِهِ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ (٥٠).

٣٢٩٧ - وَعَنِ المُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ بَيَّتَكُم الْعَدُوُّ فَقُولُوا: حَمَّ لَا يُنْصَرُونَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٠).

٣٢٩٨ - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ ٱلْعَدُوَّ عَداً، فَإِنَّ شِعَارَكُمْ: حَمّ لَا يُنْصَرُونَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧٠).

٣٢٩٩ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ شِعَارُنَا: أَمِتْ، أَمِتْ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٨)</sup>.

- وقال أبو حاتم: «لا أعلم في «اللهم بارك لأمتي في بكورها» حديثاً صحيحاً».
   وراجع: «الجرح والتعديل» (٦/ الترجمة ٢٠٠٨)، و«علل الرازي» (٢٦٨/٢).
  - (١) أخرجه: أحمد (٥/ ٤٤٤)، وأبو داود (٢٦٥٥)، والترمذي (١٦١٣).
    - (۲) «صحيح البخاري» (۱۱۸/٤)، ۱۱۹).
      - (٣) أخرجه: أحمد (٢٥٦/٤).

وضعفه الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٣٢٥).

- (٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٤٢٠).
- وقال الهيثمي في «المجمع» (٧٢٦/٥): «فيه ابن لهيعة، والصحيح أن أبا أيوب لم يشهد بدراً». (٥) أخرجه: أحمد (٢٦٣/٤).
  - وإسناده منقطع.
  - ٦) أخرجه: أحمد (٤/ ٦٥)، وأبو داود (٢٥٩٧)، والترمذي (١٦٨٢).
    - (V) «المسند» (٤/ ٩٨٢).
    - وفي إسناده أجلح بن عبد الله، وهو ضعيف.
    - (٨) أخرجه: أحمد (٤٦/٤)، وأبو داود (٢٥٩٦).

٣٣٠٠ ـ وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ(١) =

٣٣٠١ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ بِمِثْلِ ذَلِكَ، رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (٢).

### بَاب: ٱسْتِحْبَاب ٱلْخُيلَاءِ فِي ٱلْحَرْبِ

٣٣٠٢ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ ٱلْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنَ ٱلْغَيْرَةِ مَا يُخِفُ اللهُ، فَإِنَّ مِنَ الْخُيرَةُ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ يَبْغِضُ اللهُ، فَإِنَّ مِنَ الْخُيرَةُ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرِّيبَةِ، وَالْخُيلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ فَاخْتِيَالُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرِّيبَةِ، وَالْخُيلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الرَّيبَةِ، وَالْخُيلَاءُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الرَّيبَةِ مِا اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الرَّيبَةِ مَا اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي اللهُ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي اللهُ اللهُ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الرَّيبَةِ مَا اللهُ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي اللهُ اللهُ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي اللهُ اللهِ اللهُ الل

### بَاب: الكَف وَقْتَ ٱلْإِغَارَةِ عَمَّنْ عِنْدَهُ شِعَارُ ٱلْإِسْلَام

٣٣٠٣ \_ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَوْمَاً لَمْ يَغْزُ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا سَمِعَ أَذَاناً أَغَارَ بَعْدَمَا يُصْبِحُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ(٤).

وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ، فَإِذَا سَمِعَ أَذَانَاً أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ، وَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى ٱلْفِطْرَةِ». ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٥).

٣٣٠٤ ـ وَعَنْ عِصَامِ المُزَنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ السَّرِيَّةَ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِداً أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِياً فَلَا تَقْتُلُوا أَحَداً». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ (٦٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۲۵۲). (۲) أخرجه: أبو داود (۲۲۵۷).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٤٤٥)، وأبو داود (٢٦٥٩)، والنسائي (٧٨/٥).
 وفي إسناده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١٥٨/١)، وأحمد (٣/٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٣/٣ ـ ٤) وأحمد (٣/٣٥٢)، والترمذي (١٦١٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٤٨)، وأبو داود (٢٦٣٥)، والترمذي (١٥٤٩) من طريق عبد الملك بن نوفل، عن ابن عصام المزني، عن أبيه.

وقال الترمذي: «حديث غريب».

وقال ابن المديني: «إسناده مجهول، وابن عصام لم يُعرف، ولم يُنسب».

وراجع: «تهذیب التهذیب» (۲۱/ ۳۰۶).

### بَاب: جَوَاز تَبْيِيتِ ٱلْكُفَّارِ وَرَمْيهِمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَإِنْ أَدَّى إِلَى قَتْلِ ذَرَارِيِّهِمْ تَبَعاً

٣٣٠٥ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ثُمَّ قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». رَوَاهُ الْجَمَاعةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ (١).

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ».

٣٣٠٦ - وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ ٱلْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ هَكَذَا مُرْسلاً (٢).

٣٣٠٧ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: بَيَّتْنَا هَوَازِنَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>.

# بَاب: الكف عَنْ قَصْدِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالرُّهْبَانِ وَالشَّيْخِ ٱلْفَانِي بِالْقَتْلِ

٣٣٠٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وُجِدَتِ آمْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ .

٣٣٠٩ - وَعَنْ رِيَاحٍ بْنِ رَبِيعِ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرَّ رِيَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى ٱمْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتِ ٱلْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا - يَعْنِي وَهُمْ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا - حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا - يَعْنِي وَهُمْ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا - حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هٰذِهِ لِتُقَاتِلَ»، فَقَالَ لِأَحَدِهِم: فَأَفُوا عَنْهَا، فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هٰذِهِ لِتُقَاتِلَ»، فَقَالَ لِأَحَدِهِم: «ٱلْحَقْ خَالِداً فَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفاً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٥٠).

٣٣١٠ - وَعَنْ أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «ٱنْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى، لَا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً، وَلَا طَفْلاً صَغِيراً، وَلَا ٱمْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (٤/٤)، ومسلم (٥/١٤٤)، وأحمد (٣٨/٤)، وأبو داود (٢٦٧٢)، والترمذي (١٥٧٠)، وابن ماجه (٢٨٣٩).

<sup>(</sup>Y) «الجامع» (٥/٩٤). (٣) «المسند» (٤/٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٤/٤٧)، ومسلم (٥/١٤٤)، وأحمد (٢/٢٢)، وأبو داود (٢٦٦٨)، والترمذي (٢٦٦٨)، وابن ماجه (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٨٨)، (٤/ ٣٤٦)، وأبو داود (٢٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) «السنن» (٤١٢٢).

سَمِ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: «ٱخْرُجُوا بِاسْمِ اللهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا ٱلْوِلْدَانَ وَلَا تُقَلُّوا وَلَا تَقْتُلُوا ٱلْوِلْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِع»(١) =

٣٣١٢ - وَعَنِ [ابْنِ] (٢ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ بَعَثَ إِلَى ٱبْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِخَيْبَرَ نَهَى عَنْ قَتْل النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (٢) =

٣٣١٣ - وَعَنِ الأَسْوَدِ بَنِ سَرِيعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْتُلُوا الذُّرِيَّةَ فِي ٱلْحَرْبِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَ لَيْسَ هُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: «أَوَ لَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟». رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ<sup>٣)</sup>.

# بَاب: الكَف عَنِ ٱلْمُثْلَةِ وَالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ وَهَدْمِ ٱلْعُمْرَانِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ

٣٣١٤ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: «سِيرُوا بِٱسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَا اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلَا تُمثِّلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَا عَدُونَا مُنْ كَنُونَ بِاللهِ، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ

٣٣١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَنَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْثٍ فَقَال: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَاناً وَفُلَاناً - لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُمَا - فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ». ثُمَّ قَالَ حِينَ أَرَدْنَا ٱلْخُرُوجَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَاناً، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٥).

٣٣١٦ - وَعَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَ اللَّهُ بَعَثَ جُيُوشاً إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ يَزِيدُ أَمِيرَ رَبْعٍ مِنْ تِلْكَ ٱلْأَرْبَاعِ، فَقَالَ: إِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرِ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ يَزِيدُ أَمِيرَ رَبْعٍ مِنْ تِلْكَ ٱلْأَرْبَاعِ، فَقَالَ: إِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرِ خِلالٍ: لَا تَقْتُلِ ٱمْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيراً هَرِماً، وَلا تَقْطَعْ شَجَراً مُثْمِراً، وَلا تُخَرِّبَنَ عَامِراً،

وفي إسناده خالد بن الغِزْر، قال ابن معين: ليس بذاك.

أخرجه: أحمد (١/ ٣٠٠).

وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، ضعيف.

<sup>(</sup>٢) زيادة من «ن»، وهي أيضاً في «مجمع الزوائد» (٥/ ٣١٥). وعزاه الهيثمي «للمسند»، ولم نجده في المطبوع.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٣٥) من طريق الحسن البصري عن الأسود به.
 ورجّح على بن المديني عدم سماع الحسن من الأسود.

وراجع: «جامع التحصيل» (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٤٠)، وابن ماجه (٢٨٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٤/ ٧٤)، وأحمد (٢/ ٣٠٨، ٣٣٨، ٤٥٣)، وأبو داود (٢٦٧٤)، والترمذي (١٥٧١).

وَلَا تَعْقِرَنَ شَاةً وَلَا بَعِيراً إِلَّا لِمَأْكَلِهِ، وَلَا تُغْرِقَنَّ نَحْلاً وَلَا تُحْرِقْهُ، وَلَا تَعْلُلْ، وَلَا تَجْبُنْ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوَطَّلِ» عَنْهُ(١).

٣٦١٧ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا تُرِيحُني مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ؟» قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْل، وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ ؟» قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْل، وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِٱلْيَمَانِيَةِ] (١٠). قَالَ: فَأَتَاهَا الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِٱلْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيلَةَ فِيهِ نُصُبُ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ: كَعْبَةُ [ٱلْيَمَانِيَةِ] (١٠). قَالَ: فَأَتَاهَا فَحَرَقَها بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا، ثُمَّ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ يُكَنِّى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ، فَكَرَقَها بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا، ثُمَّ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ يُكَنِّى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ مَا جِئْتُ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ. فَلَمَّا أَنَاهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ مَا جِئْتُ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ. قَالَ: فَبَرَّكَ النَّبِيُ عَلَى خَيْل أَحْمَسَ وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ عَلَى خَيْل أَحْمَسَ وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٣٠).

٣٣١٨ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَطَعَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّان: وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ (١٠) بَنِي النَّبِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّان: وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ (١٠) بَنِي لُويً فَي خَلِي سَرَاةِ (١٠) بَنِي لُوكِي فَلِكَ نَزَلَتْ: ﴿مَا فَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا ﴾ الآية [الحشر: ٥]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)، وَلَمْ يَذْكُرُ أَحْمَدُ الشِّعْرَ.

٣٣١٩ \_ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُبْنَى، فَقَالَ: «اثْتِهَا صَبَاحاً ثُمَّ حَرِّقْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه (٧٧).

وَفِي إِسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، قَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ لَيِّنٌ.

# بَاب: تَحْرِيم ٱلْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ إِذَا لَمْ يَزِدِ ٱلْعَدُوُّ عَلَى ضِعْفِ ٱلْمُسْلِمِينَ، إِلَّا ٱلْمُتَحَيِّزَ إِلَى فِئَةٍ وَإِنْ بَعُدَتْ

٣٣٢٠ \_ عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ ٱلْمُوبِقَاتِ». قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ الرَّبَا، وَأَكْلُ مَالِ ٱلْيَتِيم، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

٣٣٢١ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْنَ﴾

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (ص۲۷۷).

وهو مرسل؛ لأن يحيى لم يدرك زمن أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اليمامة»، والمثبت من «ن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٧٦/٤)، ومسلم (٧/ ١٥٧، ١٥٨)، وأحمد (٤/ ٣٦٠، ٣٦٣، ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) جمع سري، وهو: الرئيس. (٥) مكان معروف بين الحديبية وتيماء.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٣/ ١٣٦)، ومسلم (٥/ ١٤٥)، وأحمد (٢/ ٧، ٢٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٠٥)، وأبو داود (٢٦١٦)، وابن ماجه (٢٨٤٣). والحديث ضعيف؛ لضعف صالح.

<sup>(</sup>۸) أخرجه: البخاري (٤/ ١٢) (٨/ ٢١٧)، ومسلم (١/ ٦٤).

[الأنفال: ٦٥] فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائتَيْنِ. ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿ آلَكَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنَكُمُ ﴾ الآيَةُ [الأنفال: ٦٦] فَكَتَبَ أَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائتَيْنِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وأَبو دَاودَ (١٠).

٣٣٢٢ \_ وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً وَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، فَقُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ؟ ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ دَخُلْنَا الْمَدِينَة فَبِثْنَا، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ وَإِلَّا ذَخُلْنَا الْمَدِينَة فَبِثْنَا، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ وَإِلَّا ذَخُرَج فَقَالَ: «مَنِ ٱلْفَرَّارُونَ؟» فَقُلْنَا: نَحْنُ ٱلْفَرَّارُونَ. قَالَ: «بَلْ ذَهُبْنَا، فَقُلْنَا: نَحْنُ ٱلْفُرَّارُونَ. قَالَ: «بَلْ أَنْتُهُمُ الْعَكَارُونَ، أَنَا فِتَتُكُمْ وَفِقَةُ ٱلْمُسْلِمِينَ» قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ حَتَّى قَبَلْنَا يَدَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبو دَاودَ (٢٠).

وقَولُهُ: «حَاصُوا» أَيْ: حَادُوا حَيْدَةً، ومِنْهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿مَا لَهُم مِّن تَجِيصٍ﴾ [فصلت: ٤٨]. ويُرْوَى: «جَاضُوا جَيْضَةً» بِالْجِيم والضَّادِ المُعْجَمَتَيْنِ، وهُو بِمَعْنَى «حَادَ» أَيْضاً.

### بَاب: أَنَّ مَنْ خَشِيَ ٱلْأَسْرَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْسِرَ وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ حَتَّى يُقْتَلَ

٣٣٧٣ - عَن أَبِي هُرِيرَة قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشَرَةً رَهْطاً عَيْناً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ ٱلْأَنْصَارِيَّ، فَانطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِٱلْهَدْأَةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً، ذُكِرُوا لِبَنِي لِحْيَانَ فَنَوُوا لَهُمْ قَرِيباً مِنْ مِائِتَي رَجُلٍ كُلّهُمْ رَام، فَاقْتَصُوا آثارَهُمْ. فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَوُوا إِلَى فَدُفدِ (٣ وَأَحَاطَ بِهِمُ ٱلْقَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمُ: ٱنْزِلُوا وأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمُ ٱلْعَهْدُ وَٱلْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَداً. قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّة: أَمَّا أَنَا، فَوَاللهِ لَا أَنْزِلُ ٱلْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ لَا نَقْتُلُو مِنْكُمْ أَحْداً. قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّة: أَمَّا أَنَا، فَوَاللهِ لَا أَنْزِلُ ٱلْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَكَ. فَرَمُوهُمْ بِالنَّبُلِ فَقَتَلُوا عَاصِماً فِي سَبْعَةٍ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثُوا عِنْهُمْ أَطْلَقُوا عَلَيْهِ وَٱلْمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ ٱلْأَنْصَارِيُّ وَآبُنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا ٱسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتُلُومِ وَالْمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ ٱلْأَنْصَارِيُّ وَآبُنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا ٱسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا وَلَهُ وَالْعَلِقُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا وَلَيْ لَكُوهُ وَانْطَلَقُوا فَا اللَّهُ لِعَلَمُ وَلَا أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبُى، فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا فِي فَعَلَى اللَّهُ لِعَاصِمِ بْنِ قَلْلَ خُبِيتٍ يَوْمُ أُصِيبَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَصْحَبَهُمْ فَأَبُى، فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا مِنْهُ مَا السَّيَانِ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُ عَلَى أَصْمَا اللهُ كَبَوبِ وَلَا أَلْوَالِنَالِثَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللللهُ لِعَاصِم بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُ عَلَى أَصْمَا الْمُعْرَادِهُ فَالَ اللْعَلَولُ اللّهُ مَا أُصَالًا أَلْنَا لَوْمَا أُصِيلُوهُ أَلُولُوا لَلْ الْعَلَى اللّهُ مُ أَلِي اللّهُ لَعَاصِم بْنِ ثَالِتٍ يَوْهُ أَلْمُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُلِلَا الللّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُوا اللْعَلْقُوا اللهُ الْمُعْتَلِ مُلْلُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٦/٧٩)، وأبو داود (٢٦٤٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/۳۲، ۵۸، ۷۰، ۸۲، ۹۹)، وأبو داود (۲٦٤٧).
 تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف.

وراجع: «الإرواء» (١٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) المكان المرتفع.(٤) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٥/ ١٣٢)، وأحمد (٢/ ٣١٠)، وأبو داود (٢٦٦٠).

### بَاب: ٱلْكَذِب فِي ٱلْحَرْبِ

٣٣٢٤ عن جَابِر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ ٱلْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَهُ؟» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَأَذَنْ لِي وَرَسُولَهُ؟» قَالَ: «فَدْ عَنَانَا وَسَأَلَنَا وَسَأَلَا وَسَلَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا لَا يُعْرَالُوا وَاللَاهِ وَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَالَالَا وَاللَّهُ وَلَالَالُوا وَاللَّهُ وَلَا لَلْكُولُوا وَاللَّهُ وَالَالَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْكُولُوا وَاللّهُ وَلَا لَلْكُولُوا وَلَالِهُ وَلَا لَلْكُولُوا وَلَاللّهُ وَلَا لَلْكُولُوا وَلَاللّهُ وَلَا لَلْكُولُوا وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْكُولُوا وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْكُولُوا لَلْكُولُوا وَلَا لَلْكُولُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَ

٣٣٢٥ ـ وعَن أُمِّ كُلْثُوم بِنتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: لَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ ﷺ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ ٱلْكَذِبِ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ٱلْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ ٱمْرَأَتَهُ وَحَدِيثِ ٱلْمَرْأَةِ زَوْجَهَا. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٢).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْمُبَارَزَةِ

٣٣٢٦ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: تَقَدَّمَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَتَبِعَهُ " ٱبْنُهُ وأَخُوهُ فَنَادَى: مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ، فَقَال: مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَال: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ، إِنَّا أَرَدْنَا بَنِي كَمِّنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُمْ يَا حَمْزَةُ، قُمْ يَا عَلِيُ ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ ٱلْحَارِثِ». فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ وَأَقْبَلُتُ بِنَ ٱلْحَارِثِ». فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ، فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عُتْبَةَ وَأَقْبَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةً وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ، فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ مِلْنَا إِلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةً. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبو دَاودَ (٤٠).

٣٣٢٧ - وعَن قَيسِ بنِ عُبَادٍ، عَن عَلِيٍّ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو لِلْخُصُومَةِ بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَٰنِ يَوْمَ اللَّهِ الْمَامَةِ، قَالَ قَيْسٌ: فِيهِمْ نَزلَتْ لهذهِ الآيَةُ: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اَخْتَصَمُوا فِي رَبِّمِمُ اللَّهِ المَاعَةُ اللَّهُ الْقَالَ: هُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةً وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةً وَعُتْبَةً بْنُ رَبِيعَةً وَعُتْبَةً بْنُ رَبِيعَةً وَعُتْبَةً بْنُ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً =

وفِي رِوَايةٍ: «أَنَّ عَلِيّاً قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ وَفِي مُبَارَزَتِنَا يَوْمَ بَدْرٍ: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْصَمُوا فِي رَبِّيمٌ ﴾ [الحج: ١٩]». رَوَاهُمَا البُخَارِيُّ(٥).

٣٣٢٨ ـ وعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ قَالَ: بَارَزَ عَمِّي يَوْمَ خَيْبَرَ مَرْحَبٌ ٱلْيَهُودِيُّ. رَوَاهُ أَحمدُ في قِطَّةٍ طَوِيلَةٍ، ومَعْنَاهُ لِمُسْلِم (٢).

أخرجه: البخاري (٣/ ١٨٦) (٤/ ٧٨) (٥/ ١١٥)، ومسلم (٥/ ١٨٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۲۸/۸)، وأحمد (۲۳/۲)، وأبو داود (۲۹۲۰).

<sup>(</sup>٣) في «ن»: «ومعه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١١٧/١)، وأبو داود (٢٦٦٥). (٥) «صحيح البخاري» (٥/ ٩٥) (٦/٣٢١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/٤)، ومسلم (١٨٩).

### بَاب: مَنْ أَحَبَّ ٱلْإِقَامَةَ بِمَوْضِع النَّصْرِ ثَلَاثاً

٣٣٢٩ - عَن أَنَس، عَن أَبِي طَلْحَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: َ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ (١) ثَلَاثَ لَيَالٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

وفِي لَفظٍ لأَحْمَدَ والتَّرمذيِّ: "بِعَرْصَتِهِمْ" (٣).

وفِي رِوَايةٍ لأَحْمَدَ: "لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثاً"(٤).

# بَابِ: أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ ٱلْغَنِيمَةِ لَلْغَانِمِينَ وَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٣٣٠ - عَن عَمرِو بنِ عَبَسَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ ٱلْمَعْنَم، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ ٱلْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: «وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَايْمِكُمْ مِثْلُ هٰذًا إِلَّا الْخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ بِمَعْنَاهُ(٥).

المَقْسِم، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ إِلَى ٱلْبَعِيرِ مِنَ ٱلْمَقْسِم فَتَنَاوَلَ وَبَرَةً بَيْنَ أَنْمَلَتَيْهِ فَقَالَ: «إِنَّ هٰذه (٧) مِنْ أَنْمَلَتَيْهِ فَقَالَ: «إِنَّ هٰذه (٧) مِنْ قَنَائِكُمْ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلَّا نَصِيبِي مَعَكُمْ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا ٱلْخَيْطَ وَٱلْمِحْيَطَ وَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْغَرَ». رَوَاهُ أَحمدُ في «المُسْنَدِ» (٨).

٣٣٣٧ - وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ في قِصَّةِ هَوَازِنَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَنَا مِنْ بَعِيرٍ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ لَهٰذَا ٱلْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا لَهٰذِهِ إِلَّا أَلْخُمُسَ، وَٱلْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا ٱلْخَيْطَ وَٱلْمِخْيَطَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاود والنَّسَائيُّ (٩)، وَلَمْ يَذْكُرْ: «فَأَدُّوا ٱلْخَيْطَ وَٱلْمِخْيَطَ».

### بَابَ: أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مَخْمُوسِ

٣٣٣٣ - عَن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنِ، فَلَمَّا ٱلْتَقَيْنَا كَانَتْ لِللهُ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنِ، فَلَمَّا ٱلْتَقَيْنَا كَانَتْ لِللهُ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) هي البقعة الواسعة بغير بناء من دارٍ أو غيرها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۶/ ۸۹) (۵/ ۹۷)، ومسلم (۸/ ۱٦٤)، وأحمد (۱۹/۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢٩/٤)، والترمذي (١٥٥١).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٤/ ٢٩). (٥) أخرجه: أبو داود (٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٦) في «ن»: «غزوة»، وفي «المسند»: «غزوهم».(٧) في الأصل: «هذا».

<sup>(</sup>A) «المسند» (٥/٢١٦).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٤)، وأبو داود (٢٦٩٤)، والنسائي (٦/ ٢٦٣).

حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ (١)، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ ٱلْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ ٱلْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا لِلنَّاس؟ قُلْتُ: أَمْرُ الله. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَس رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ». قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً؟ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، سَلَبُ ذَلِك ٱلْقَتِيل عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: لَاهَا اللهِ إِذاً، لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاه». فَأَعْطَانِي، قَالَ: فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ مَخْرَفاً (٢) فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ (٣) فِي ٱلْإِسْلَام. مُتَّفَقٌ

٣٣٣٤ \_ وعَنِ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ: «مَنْ قَتَلَ رَجُلاً فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلاَبَهُمْ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودُ (٥٠).

وفِي لَفْظٍ: «مَنْ تَفَرَّد بِدَم رَجُلِ فَقَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ»، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ بِسَلَبِ أَحَد وَعِشْرِينَ رَجُلاً. رَوَاهُ أَحْمَدُ(٦).

٣٣٣٥ ـ وعَن عَوفِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى. رَوَاهُ مُسلمٌ (٧).

٣٣٣٦ - وعَن عَوفٍ وخَالِدٍ أَيضاً: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ. رَوَاهُ أَحمدُ وَأَبُو دَاو دَ<sup>(۸)</sup>.

٣٣٣٧ ـ وعَن عَوفِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ ٱلْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِياً عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدٍ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟» فَقَالَ: ٱسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «ٱدْفَعْهُ إِلَيْهِ». فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ: «لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَراثِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلِ ٱسْتُرْعِيَ إِبِلاً وَغَنَماً فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضاً فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتُ

(7)

<sup>(</sup>٢) هو البستان. موضع الرداء من المنكب. (1)

أي أصَّلْتُه، وأثلة كل شيء: أصله. (٣)

أخرجه: البخاري (١١٢/٤) (١٩٦/٥)، ومسلم (١٤٧/٥)، وأحمد (٥/ ٢٩٥، ٣٠٦). (٤)

أخرجه: أحمد (٣/ ١١٤، ١٢٣، ١٩٠)، وأبو داود (٢٧١٨) وأصله في مسلم (١٩٦/٥). (0) «المسند» (۳/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>V) «صحيح مسلم» (٥/ ١٤٩).

أخرجه: أحمد (٤/ ٩٠) (٢٦/٦)، وأبو داود (٢٧٢١). (A)

كَدَرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (١).

وفي رِوَايةٍ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤتَةَ وَرَافَقَنِي مَدَدِيُّ (٢) مِنْ أَهْلِ ٱلْيَمَنِ وَمَضَيْنَا، فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذَهَّبٌ وَسِلَاحٌ مُذَهَّبٌ، وَمَضَيْنَا، فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذَهَّبٌ وَسِلَاحٌ مُذَهَّبٌ فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يَفْرِي (٣) فِي ٱلْمُسْلِمِينَ، فَقَعَدَ لَهُ ٱلْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَحْرَةٍ، فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ. فَلَمَّا فَتَحَ الله ظَلْ عَلَى الْمُسلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ. فَلَمَّا فَتَحَ الله ظَلْ عَلَى الْمُسلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ، أَمُا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَالِدُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ فَأَخَذَ السَّلَب، قَالَ عَوْفٌ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَعَرَفْتُكَ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِ ٱسْتَكْثَرْتُهُ، قُلْتُ: لَتَرُدَّنَهُ إِلَيْهِ أَوْ عَرَّفْتُكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَأَبَى أَنْ يَرُدًّ عَلَيْهِ، قَالَ عَوْفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وفِيهِ: حُجَّةٌ لِمَنْ جَعَلَ السَّلَبَ المُسْتَكْثَرَ إِلَى الإِمام، وأنَّ الدَّابَّةَ مِنَ السَّلَبِ.

٣٣٣٨ ـ وعَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى (٢) مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَر، فَأَنَاخَهُ ثُمَّ ٱنْتَزَعَ طَلَقاً مِنْ جُعْبَتِهِ (٧)، فَقَيَّدَ بِهِ ٱلْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَغَدَى مَعَ الْقَوْم، وَجَعَل يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ مِنَ الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَق قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَرَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ ٱلْجَمَلُ، فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَاشَتَد وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، فُلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ فِي ٱلأَرْضِ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ، قَالَ سَلَمَةُ : خَرَجْتُ أَشْتَدُ بِخِطَامِ ٱلْجَمَلِ فَأَنَحْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ فِي ٱلأَرْضِ وَرِكِ ٱلْجَمَلِ أَنْحُتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ فِي ٱلأَرْضِ وَرِكِ ٱلْجَمَلِ أَنْحُتُهُ مَلَامًا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ فِي ٱلأَرْضِ وَرِكِ ٱلْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ فِي ٱلأَرْضِ الْتَجْتَوُلُ النَّعْبَيْ وَسُولُ الله ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلِ؟» فَقَالُوا: ابْنُ ٱلْأَكُوعِ، قَالَ: «لَهُ فَالْمُهُ أَجْمَعُ». مُتَقَقٌ عَلَيْهِ (٨).

٣٣٣٩ \_ وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَوفٍ أَنَّه قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي [وَشِمَالِي] (٩) فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا فَتَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزِنِي أَحَدُهُمَا فَقَال: يَا عَمِّ، هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْل؟ قَالَ: قَلْتُ: نَعَمْ، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنِ أَخِي؟ قَالَ: قُلْتِي بَيْدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ إِلَيْهِ يَا ابْنِ أَخِي؟ قَالَ: أَخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ الله ﷺ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ

أخرجه: مسلم (٥/١٤٩)، وأحمد (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «الأمداد جمع مدد وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد، ومددى منسوب إليه».

<sup>(</sup>٣) الفري: شدة النكاية. (٤) أي قطع عرقوبها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٧)، وأبو داود (٢٧١٩). (٦) أي نأكل وقت الضحي.

<sup>(</sup>V) في حاشية «ن»: «الطلق: الحبل المفتول، والجعبة: الكنانة التي تُجعل فيها السهام».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٤/٤)، ومسلم (٥٠/٥)، وأحمد (٤٩/٤، ٥٠).

<sup>(</sup>٩) زيادة من مصادر التخريج.

سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ ٱلْأَعْجَلُ مِنَّا. قَالَ: فَعَجِبْتُ (١) لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الآخَرُ وقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، قَال: فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَزُولُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَرَيَانِ؟ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْهُ. قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْقَيْهِمَا حَتَّى قَتلاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا خَبُرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ»؟ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» فَالَا: لَا. فَنظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: «كِلاَكُمَا قَتلَهُ». وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْجَمُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرًاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٤.

٣٣٤٠ ـ وعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَقَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ، كَانَ قَتَلَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ، ولأحمدَ مَعْنَاهُ.

وإنَّما أَدْرَكَ ابنُ مَسْعُودٍ أَبَا جَهْلٍ وبِهِ رَمَقٌ فَأَجْهَزَ عَلَيهِ، رَوَى مَعْنَى ذَلِكَ أَبَو دَاودَ وغَيْرُهُ.

### بَاب: التَّسْوِيَة بَيْنَ ٱلْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَمَنْ قَاتَلَ وَمَنْ لَمْ يُقَاتِل

٣٣٤١ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرِ: «مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّهْلِ كَذَا وَكَذَا». قَالَ: فَتَقَدَّمَ ٱلْفِتْيَانُ، وَلَزِمَ ٱلْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ فَلَمْ يَبْرَحُوا بِهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَالَ ٱلْمَشْيَخَةُ: كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ، لَوِ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إِلَيْنَا فَلَا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى، فَأَبَى ٱلْفِتْيَانُ وَقَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ فَلَا: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ ﴾ وَقَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَنَا، فَأَنْزَلَ الله ﷺ فَيْلِ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالُ لِلهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ وَلَرَسُولُ ﴾ إلى قوله: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِن اللهُ عَنِي الْمَعْنِي فَإِنِّي أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هٰذَا مِنْكُمْ ». فَقَسَمَهَا وَسُولُ اللهِ ﷺ بِالسَّوَاءِ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٣).

٣٣٤٢ ـ وعَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَدْراً، فَالْتَقَى النَّاسُ فَهَزَمَ اللهُ ٱلْعَدُوَّ، فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ فِي أَثَرِهِمْ يَهْزِمُون وَيَقْتُلُونَ، وَأَكَبَّتْ طَائِفَةٌ عَلَى ٱلْغَنَائِم يَحْوُونَهُ وَيَجْمَعُونَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَا يُصِيبُ ٱلْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً، حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ وَفَاءَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا ٱلْغَنائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا وَلَيْسَ اللَّيْلُ وَفَاءَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا ٱلْغَنائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا وَلَيْسَ الْعَدُوِّ فِيهَا نَصِيبٌ. وَقَالَ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ ٱلْعَدُوِّ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا، نَحْنُ نَفَيْنَا عَنْهَا اللهِ عَلَيْ وَهَزَمْنَاهُمْ . وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَا لَمْتُمْ بِأَحَقَّ مِنَا، نَحْنُ أَحْدَقُنَا إِللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْمَدُوّ وَهَزَمْنَاهُمْ . وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ عَلَى لَلْمَتُمْ بِأَحَقَ مِنَا، نَحْنُ أَحْدَقُنَا بِهُ اللهُ عَلَيْ وَهَوَرَمْنَاهُمْ . وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَلْ اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في «ن»: «فتعجبت».

<sup>(</sup>٢) أُخرجه: البخاري (١١١/٤) (٥/١٠١)، ومسلم (١٤٨/٥)، وأحمد (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٢٧٣٧).

ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمُ ۚ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى فَوَاقٍ بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ =

وفي لَفظ مُختصر: «فِينَا أَصْحَابَ بَدْرٍ نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا، فَنَزَعَهُ اللهُ مِنْ أَيْدِينَا فَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْسِمُهُ فِينَا عَلَى بَوَاءٍ». يَقُولُ: عَلَى السَّوَاءِ. رَوَاهُمَا أَحمدُ(١).

٣٣٤٣ \_ وعَن سَعْدِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ أَيَكُونُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ غَيْرِهِ سَوَاءً؟ قَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ٱبْنَ أُمِّ سَعْدٍ، وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟!». رَوَاهُ أَحْمد(٢).

٣٣٤٤ \_ وعَن مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ تُرْرَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟». رَوَاهُ البُخاريُّ والنَّسَائيُّ ").

٣٣٤٥ \_ وعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ٱبْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ وَأَبُو دَاوِدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتَّرِمِذِيُّ وصَحَّحَهُ (٤).

# بَابَ: جَوَاز تَنْفِيلِ بَعْضِ ٱلْجَيْشِ لِبَأْسِهِ وعَنَائِهِ أَوْ تَحَمَّلِهِ مَكْرُوهاً دَونَهُمْ

٣٣٤٦ \_ عَنَ سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ \_ وذَكَرَ قِصَّةَ إِغَارَةِ عبدِ الرَّحْمَٰنِ الفَزَارِيِّ عَلَى سَرْحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ واسْتِنْقَاذِه مِنْهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا ٱلْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ». قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَ ٱلْفَارِس وَسَهْمَ الرَّاجِل، فَجَعلَهُمَا لِي جَمِيعاً. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاود (٥٠).

٣٣٤٧ ـ وعَن سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ بَدْرِ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ شَفَى صَدْرِيَ الْيَوْمَ مِنَ ٱلْعَدُوِّ فَهَبْ لِي هَٰذَا السَّيْفَ. فَقَالَ: «إِنَّ هٰذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ». فَذَهَبْتُ وَأَنَا أَقُولُ: يُعْطَاهُ ٱلْيُوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلَائِي، فَبَيْنَا أَنَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: أَجِبْ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ بِكَلَامِي، فَجِئْتُ فَقَالَ لِيَ

وهو عند النسائي (٦/ ٤٥) من حديث مصعب بن سعد عن أبيه موصولاً. وراجع: «الفتح» (٦/ ٨٨).

<sup>(1) «</sup>المسند» (٥/ ٢٢٢، ٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۱/۱۷۳).وهو منقطع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤/٤) هكذا مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ١٩٨)، وأبو داود (٢٥٩٤)، والترمذي (١٧٠٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١/٤)، ٥٥)، ومسلم (٥/١٨٩)، وأبو داود (٢٧٥٢).

النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّكَ سَأَلْتَنِي لَهٰذَا السَّيْفَ، وَلَيْسَ هُوَ لِي وَلَا لَكَ، وإِنَّ الله قَدْ جَعَلَهُ لِي فَهُوَ لَكَ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلُ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولِ ﴾ إلى آخر الآية [الأنفال: ١]. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (١).

### بَاب: تَنْفِيل سَرِيَّةِ ٱلْجَيْشِ عَلَيْهِ وَٱشْتِرَاكهمَا فِي ٱلْغَنَائِم

٣٣٤٨ ـ عَن حَبيبِ بنِ مَسْلَمة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَقَّلَ الرَّبُعَ بَعْدَ ٱلْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ، وَنَقَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاودَ (٢٠).

٣٣٤٩ - وعَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ فِي ٱلْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ (٣).

٣٣٥٠ ـ وفِي رِوَايةٍ: كَانَ إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَّلَ الرُّبُعَ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعاً وَكَلَّ النَّاسُ نَفَّلَ الثُّلُثَ، وَكَانَ يَكْرَهُ ٱلْأَنْفَالَ وَيَقُولُ: لِيَرُدَّ قَوِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٠).

٣٣٥١ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْم عَامَّةِ ٱلْجَيْشِ، وَٱلْخُمُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ (٥) =

٣٣٥٢ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَبَلَغَتْ سُهُمَانُنَا ٱثْنَىْ عَشَرَ بَعِيراً، ونَقَلَنا رسول الله ﷺ بَعِيراً بَعِيراً. مُتَّفَقٌ عَلَيهِمَا (٦٠).

وفي رِوَايَةٍ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَأَصَبْنَا نَعَماً كَثِيراً، فَنَفَّلَنَا أَمِيرُنَا بَعِيراً بَعِيراً لِكُلِّ إِنْسَانٍ، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ٱثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً بَعْدَ ٱلْخُمُسِ، وَمَا حَاسَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالَّذِي أَعْطَانَا صَاحِبُنَا وَلَا عَابَ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ، فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلَاثَةً عَشَرَ بَعِيراً بِنَفْلِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٧٠).

٣٣٥٣ ـ وعَن عَمرِو بِنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ؛ يَسُعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ

- (١) أخرجه: أحمد (١/ ١٧٨)، وأبو داود (٢٧٤٠) وأصله عند مسلم بنحو هذا (٥/ ١٤٦).
  - (٢) أخرجه: أحمد (٤/ ١٥٩، ١٦٠)، وأبو داود (٢٧٥٠).
- (٣) أخرجه: أحمد (٣١٩/٥)، والترمذي (١٥٦١)، وابن ماجه (٢٨٥٢)، من حديث سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً به.
- قال الترمذي في "العلل الكبير" (ص٢٥٧): "سألت محمداً \_ يعني: البخاري \_ عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث إنما روى هذا الحديث داود بن عمرو، عن أبي سلّام، عن النبي على مرسلاً، وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئاً».
  - (3) «المسند» (٥/ ٣٢٣ \_ 3٢٣).
  - (٥) أخرجه: البخاري (١٠٩/٤)، ومسلم (٥/ ١٤٧)، وأحمد (٢/ ١٤٠).
    - (٦) أخرجه: البخاري (١٠٩/٤) (٢٠٣/٥)، ومسلم (١٤٦/٥).
      - (٧) «السنن» (٢٧٤١).

مُشِيدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ». رواه أبو داود (١١).

وقَالَ أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ -: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «السَّرِيَّةُ تَرُدُّ عَلَى ٱلْعَسْكَرِ، وَٱلْعَسْكَرُ يَرُدُّ عَلَى السَّرِيَّةِ».

# بَاب: بَيَان الصَّفِيِّ اللهِ عَلَيْةِ وَسَهْمُهُ مَعَ غَيْبَتِهِ اللهِ عَلَيْةِ وَسَهْمُهُ مَعَ غَيْبَتِهِ

٣٣٥٤ ـ عَن يَزِيدَ بِنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا بِالْمِرْبَدِ (٢) إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدِيم فَقَرَأْنَاهَا، فَإِذَا فِيهَا: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ قَيْس: إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَذَيْتُمُ ٱلْخُمُسَ مِنَ ٱلْمَغْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَسَهْمَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَسَهْمَ النَّبِيِ عَلَيْ وَسَهْمَ النَّبِيِ عَلَيْ وَسَهْمَ النَّبِيِ عَلَيْ وَسَهْمَ النَّبِي اللهِ وَرَسُولِهِ . فَقُلْنَا: مَنْ كَتَبَ لَكَ هٰذَا؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ والنَّسَائِيُ (٤٠).

٣٣٥٥ ـ وعَن عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ للنَّبِيِّ ﷺ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ، إِنْ شَاءَ عَبْداً، وَإِنْ شَاءَ أَمَةً، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُس<sup>(٥)</sup>=

٣٣٥٦ ـ وعَنِ ابنِ عَونٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّفِيِّ قَالَ: كَانَ يُضْرَبُ لَهُ سَهْمٌ مَعَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ، وَ «الصَّفِيُّ»: يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ ٱلْخُمُس قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. رَوَاهُمَا أَبو دَاودَ، وهُمَا مُرْسَلانِ (٢٠).

٣٣٥٧ \_ وعَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٧).

٣٣٥٨ - وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا ٱلْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ. رَوَاهُ أحمدُ والتِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (^).

#### بَابِ: مَنْ يُرْضَخُ لَهُ مِنَ ٱلْغَنِيمَةِ

٣٣٥٩ \_ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ ٱلْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ ٱلْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْم فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ (٩) =

٣٣٦٠ ـ وعَنْهُ أَيْضًا: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى نَجْدَةَ ٱلْحَرُورِيِّ: سَأَلْتَ عَنِ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْعَبْدِ هَلْ كَانَا لَهُمَا

<sup>(</sup>١) "السنن" (٢٧٥١). (٢) محلة بالبصرة من أشهر محالها وأطيبها.

<sup>(</sup>٣) هو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٢٩٩٩)، والنسائي (٧/ ١٣٤). (٥) انظر: الذي بعده.

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (١/ ٢٧١)، والترمذي (١٥٦١)، وابن ماجه (٢٨٠٨).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: مسلم (٥/١٩٧)، أحمد (٢٠٨/١).

سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرَا النَّاسَ؟ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ. رَوَاهُمَا أَحمدُ ومُسلمٌ (١).

٣٣٦١ \_ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعْطِي ٱلْمَرْأَةَ وَٱلْمَمْلُوكَ مِنَ ٱلْغَنَائِمِ دُونَ مَا يُصِيبُ ٱلْجَيْشُ. رَوَاهُ أَحمدُ (٢٠).

٣٣٦٢ \_ وعَن عُميرٍ مَولَى آبِي اللَّحْم قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِي، فَقُلِّدْتُ سَيْفاً فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكُ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثَى ٱلْمَتَاعِ (٣). رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وَصَحَّحَهُ (٤).

٣٣٦٣ \_ وَعَن حَشْرَج بِنِ زِيَادٍ، عَن جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ: «أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا، فَجِئْنَا فَرَأَيْنَا فِيهِ ٱلْغَضَبَ، فَقَالَ: «مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، خَرَجْنَا نَعْزِلُ الشَّعْرَ وَنُعِينُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَجْتُنَ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَ؟ وَبِإِذُنِ مَنْ خَرَجْتُنَ؟ وَبِاللهُ عَلَيْهِ عَرْبَعِينُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَنَسْقِي السَّوِيقَ. فَقَالَ: «قُمْنَ، فَانْصَرِفْنَ»، حَتَّى إِذَا فَتَعَ اللهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: يَا جَدَّةُ، وَمَا كَانَ ذَلِكَ؟ فَلَكُ: تَمْراً». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٥٠).

٣٣٦٤ \_ وعَنِ الزُّهريِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنَ ٱلْيَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ. رَوَاهُ التِّرمذيُّ وأَبو دَاودَ في «مَرَاسِيلِهِ» (٦٠).

٣٣٦٥ ـ وعَن الأُوزَاعِيِّ قَالَ: أَسْهَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِلصِّبْيَانِ بِخَيْبَرَ. رَوَاهُ التِّرمذيُّ (٧).

ويُحْمَل الإِسْهَامُ فِيهِ وفِيمَا قَبْلَهُ عَلَى الرَّضْخِ.

### بَابُ: ٱلْإِسْهَام لْلِفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

٣٣٦٦ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَم لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهُمٌ لَهُ، وَسَهْمَانِ

- (۱) أخرجه: مسلم (٥/ ١٩٧)، وأحمد (١/ ٣٤٩).
  - (Y) «المسند» (۱/ ۲۱۹).
    - وهو ضعيف.

راجع: «الإرواء» (١٢٣٦) (١٢٣٧).

- (٣) في حاشية الأصل: «أي سقطه أو أثاث البيت».
- (٤) أخرجه: أحمد (٢٢٣/٥)، وأبو داود (٢٧٣٠)، والترمذي (١٥٥٧).
- (٥) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٧١) (٦/ ٣٧١)، وأبو داود (٢٧٢٩)، وإسناده ضعيف. راجع: «الإرواء» (١٢٣٨).
  - (٦) أخرجه: الترمذي (١٥٥٨)، وأبو داود في «المراسيل» (٢٨٢).
    - وهو مرسل.
    - (V) «الجامع» (١٥٥٦).

وهو مرسل، بل معضل.

لِفَرَسِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاودَ (١).

وفي لَفظ: «أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُل سَهْماً». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

وفي لَفظ: «أَسْهَمَ يَوْمَ خُنَيْنِ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلَّرجُلِ سَهْمٌ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه<sup>(٣)</sup>.

٣٣٦٧ - وعَنِ المُنذِرِ<sup>(٤)</sup> بن الزُّبير، عَن أَبيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أَعْطَى الزُّبَيْرَ سَهْماً، وَأُمَّهُ سَهْماً، وَفُرَسَهُ سَهْمَيْن. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٥)</sup>.

وفي لَفظ: قَالَ: ﴿ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْمٌ لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْمٌ لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ». رَوَاهُ النَّسَائيُّ (٦٠).

٣٣٦٨ - وعَن أبي عَمرة، عَن أبيهِ: قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْماً، وَأَعْطَى ٱلْفَرَسَ سَهْمَيْنِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاودَ (٧٧).

واسْمُ لهٰذا الصَّحَابِيِّ: «عَمْرُو بنُ مُحْصِنِ».

٣٣٦٩ - وعَن أَبِي رُهْم قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَخِي وَمَعَنَا فَرَسَانِ، فَأَعْطَانَا سِتَّةَ أَسْهُم: أَرْبَعَةَ أَسْهُم لِفَرَسَيْنًا، وَسَهْمَيْن لَنَا (^) =

بُ٣٣٧ - وَعَن أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيُّ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ كَانَ الزُّبَيْرُ عَلَى ٱلْمَجْنَبَةِ ٱلْيُمْنَى، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ وَهَدَأَ النَّاسُ جَاءَا فَرْسَيْهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ ٱلْغُبَارَ عَنْهُمَا وَقَالَ: «إِنِّي جَعَلْتُ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ فَرْسَيْهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ ٱلْغُبَارَ عَنْهُمَا وَقَالَ: «إِنِّي جَعَلْتُ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَا، فَمَنْ نَقَصَهُما نَقَصَهُ اللهُ الله الدَّارِقُطنيُ (٩).

٣٣٧١ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ بِخَيْبَرَ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ

- (۱) أخرجه: أحمد (۲/۲۱)، وأبو داود (۲۷۳۳).
- (۲) أخرجه: البخاري (۶/ ۳۷) (٥/ ۱۷٤)، ومسلم (٥/ ١٥٦)، وأحمد (٢/٢، ٢٢، ٢٢، ٨٠).
  - (٣) «السنن» (٢٨٥٤).
  - (٤) في الأصل: «وعن ابن المنذر»، وهو خطأ، والمثبت من «ن» والمصادر.
    - (0) «المسند» (1/771).
      - إسناده ضعيف.
    - (٦) «السنن» (٦/ ٢٢٨).
    - (٧) أخرجه: أحمد (١٣٨/٤)، وأبو داود (٢٧٣٤).
      - وأبو عمرة لا يعرف. راجع: «الإرواء» (٥/ ٦٢).
      - (۸) أخرجه: الدارقطني (۱۰۱/٤).
        - وإسناده ضعيف.
        - (۹) «السنن» (۱۰۱/٤). وإسناده ضعيف.
      - (١٠) أخرجه: الدارقطني (١٠٣/٤).

٣٣٧٢ \_ وَعَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ قَالَ: لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ». رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ (١).

٣٣٧٣ ـ وَعَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ ٱلحُدَيْبِيَةِ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً، وَكَانَ ٱلْجَيْشُ أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةٍ فِيهِمْ ثَلَاثُمائَةِ فَارِسٍ، وَسُولُ اللهِ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً، وَكَانَ ٱلْجَيْشُ أَلْفا وَخَمْسَمِائَةٍ فِيهِمْ ثَلَاثُمائَةِ فَارِسٍ، فَأَعْطَى ٱلْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْماً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَذَكرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَمَرَ أَنَّ عَلَى الْوَهْمُ فِي حَدِيثِ «مُجْمِعٍ» أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ»، وَإِنَّمَا كَانُوا مَائَتِي فَارِسٍ.

### بَابِ: ٱلْإِسْهَام لِمَنْ غَيَّبَهُ ٱلْأَمِيرُ فِي مَصْلَحَةٍ

٣٣٧٤ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ \_ يَعْنِي: يَوْمَ بَدْرٍ \_ فَقَالَ: "إِنَّ عُثْمَانَ ٱنْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ وَآنَا أَبَايعُ لَهُ"، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدِ عَابَ غَيْرِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣).

٣٣٧٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ وَسَهْمَهُ ﴿ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ وَلَا لَهُ النَّرُوذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٤).

# بَابِ: مَا يُذْكَرُ فِي ٱلْإِسْهَام لِتُجَّارِ ٱلْعَسْكَرِ وَأُجَرَائِهِمْ

٣٣٧٦ \_ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو وَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَتَّجِرُ فِي غَزْوِهِ؟ فَقَالَ لَهُ: إِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِتَبُوكَ نَشْتَرِي وَنَبِيعُ، وَهُوَ يَرَانَا وَلَا يَنْهَانَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٥٠).

٣٣٧٧ ـ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ، فَالْتَمَسْتُ أَجِيراً يَكُفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمُهُ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا السَّهْمَانُ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي؟ فَسَمِّ لِي شَيْئًا، كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ. فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَلَمَّانُ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي؟ فَسَمِّ لِي شَيْئًا، كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ. فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَلَمَّاتُ عَنِيمَةٌ أَرَدْتُ أَنْ أَجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ فَجِئْتُ النَّبِيَ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ، فَلَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ فَجِئْتُ النَّبِيَ ﷺ وَوَلَهُ الْمُومَ لَهُ أَمْرَهُ، فَقَالَ: «مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هٰذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۱۰۷/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٢٠)، وأبو داود (٢٧٣٦). (٣) «السنن» (٢٧٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١٠٨/٤) (١٠٨/٥)، وأحمد (٢/ ١٠١، ١٢٠)، والترمذي (٣٧٠٦).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٢٨٢٣). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٢٥٢٧).

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ كَانَ أَجِيراً لِطَلْحَةَ حِينَ أَدْرَكَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بنَ عُيينَةَ لَمَّا أَغَارَ عَلَى سَرْحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَعْظَاهُ النَّبِيُ ﷺ سَهْمَ الفَارِسِ وَالرَّاجِلِ، وَهٰذَا المَعْنَى لِأَحْمَدَ وَمُسْلِم فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (١). وَيُحْمَلُ هٰذَا عَلَى أَجِيرٍ يَقْصِدُ مَعَ الْخِدْمَةِ الجِهَادَ، وَالَّذِي قَبْلَهُ عَلَى مَنْ لَا يَقْصِدُهُ أَصْلاً، جَمْعاً بَيْنَهُمَا.

### بَابِ: مَا جَاءَ فِي ٱلْمَدَدِ يَلْحَقُ بَعْدَ تَقَضِّي ٱلْحَرْبِ

٣٣٧٨ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: بَلَغَنَا مَحْرَجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَحَوَانِ لِي، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَٱلْآخَرُ أَبُو رُهْم، إِمَّا قَالَ: فِي بِضْعَةٍ، وَإِمَّا قَالَ: فِي إِلْيُهِ أَنَا وَأَحَوَانِ لِي، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَٱلْآخَرُ أَبُو رُهْم، إِمَّا قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَٱلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَر بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْنَا هُهُنَا وَأَمْرَنَا بِالْإِقَامَةِ. قَالَ: فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعاً، فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ الْعَثَى خَيْبَرَ مِنْهَا وَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ. قَالَ: فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعاً، فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ الْعَثَى خَيْبَرَ مِنْهَا وَأَمْرَنَا بِالْإِقَامَةِ. قَالَ: فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعاً، فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حِينَ الْعَثَى حَيْبَرَ مِنْهَا اللهِ عَلَيْ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ وَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ مَنَا عَمْدِهُ وَالْمَاعَةُ وَالَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْحَرُهُ وَالْمَاعِهُ وَالَّالَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَحَالِ وَاللَّهُ مَعُهُمْ مُعَهُمْ وَأَصْحَابِهِ فَقَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ مُعَهُمْ وَالْمَحَابِهِ فَقَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ مُ مَلَيْهُ وَالَا اللهُ الْمَنْ شَهِدَ مَعَهُ اللَّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللهُ الْمَنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَنْ الْمُ الْقُولَةُ الْمَالَانَا مَعْمُ جَعْفُو وَأَصْحَابِهِ فَقَسَمَ لَهُ اللَّهُمْ مَعَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا مَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّه

٣٣٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ حَدَّثَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْعَلَى مَعِيدِ بْنِ ٱلْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، فَقَدِمَ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بِخَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا، وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لِيفٌ، قَالَ أَبَانُ: اقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ أَبَانُ: اقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ أَبَانُ: أَنْتَ بِهَا يَا وَبُرُ؛ تَحَدَّرَ عَلَيْنَا وَلُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: لَا تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ أَبَانُ: أَنْتَ بِهَا يَا وَبُرُ؛ تَحَدَّرَ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَالٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْنَا \* (وَاهُ أَبُونُ \*)، وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْد. رَوَاهُ أَبُو هُوَرَجَهُ البُخَارِيُ تَعْلِيقًا \* (").

### بَابِ: مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ ٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

٣٣٨٠ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ النَّبِيُ ﷺ تِلْكَ ٱلْغَنَائِمَ فِي قُرَيْش، فَقَالَتِ ٱلْأَنْصَارُ: إِنَّ هٰذَا لَهُوَ ٱلْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ! فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ: «مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» قَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ. وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ، فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يُعْدِبُونَ، فَقَالَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً وَسَلَكَ تَرْضَارُ وَادِياً أَوْ شِعْباً

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۳۳٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٤/ ١١٠) (٥/ ٦٤، ١٧٥)، ومسلم (٧/ ١٧١)، وأحمد (٤/ ٥٠٥، ١١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٢٧٢٣)، والبخاري تعليقاً (٥/١٧٦ ـ ١٧٧).

#### لَسَلَكْتُ وَادِيَ ٱلْأَنْصَارِ وَشِعْبَ ٱلْأَنْصَارِ»(١)=

وَفِي رِوَايَةٍ: «قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالاً الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، يُعْطِي قُرَيْشاً وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَحُدِّثَ بِمَقَالَتِهِمْ فَجَمَعَهُمْ وَقَالَ: إِنِّي أُعْطِي رِجَالاً حَلِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ ٱتَأَلَّفُهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَالَّفُهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ رَضِينَا» (٢) =

٣٣٨١ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَاساً فِي ٱلْقِسْمَةِ فَأَعْطَى ٱلْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِيلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَشْرَافِ ٱلْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي مَائَةً مِنَ الإِيلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَشْرَافِ ٱلْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَرَسُولُهُ؟!» فَقَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!» ثُمَّ وَاللهِ لَا مُوسَى، قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ». مُثَقَقٌ عَلَيهِنَ (٤٠٠.

٣٣٨٢ \_ وَعَنْ عَمرِو بْنِ تَغْلِبَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ بِسَبْيِ فَقَسَمَهُ فَأَعْظَى قَوْماً وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: «إِنِّي أُعْطِي قَوْماً أَخَافُ ضَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ قَوْماً إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلْغِنَى مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ». فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: مَا أَحْبُ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَم. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ (٥٠).

وَالظَّاهِرُ؛ أَنَّ إِعْطَاءَهُمْ كَانَ مِنْ سَهْمِ المَصَالِحِ مِنَ الخُمُسِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَفْلاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الغَنِيمَةِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ التَّنَقُّلَ مِنْهَا.

## بَاب: حُكْم أَمْوَالِ ٱلْمُسْلِمِينَ إِذَا أَخَذَهَا ٱلْكُفَّارُ ثُمَّ أُخِذَتْ مِنْهُمْ

٣٣٨٣ \_ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ قَالَ: أُسِرَتِ آمْرَأَةٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ ٱلْعَضْبَاءُ، فَكَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، وَكَانَ ٱلْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بَيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ ٱلْوَثَاقِ فَلَمْ أَنْ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى ٱلْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ، قَالَ: وَهِي نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ (٢٠) - وَفِي رِوَايَةٍ: مُدَرَّبَةٌ - فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا، فَانْطَلَقَتْ، وَنُذِرُوا بِهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۳۸/۵)، ومسلم (۱۲۹/۳)، وأحمد (۱۲۹/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٥/ ٢٠١)، ومسلم (١٠٦/٣)، وأحمد (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) زيادة من «ن».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٥/ ٢٠٢) (٨/ ٢١)، ومسلم (٣/ ١٠٩)، وأحمد (١/ ٣٨٠، ٣٥٥، ٤٤١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٤/ ١١٤) (٩/ ١٩١)، وأحمد (٥/ ٦٩).

<sup>(</sup>٦) في «ن»: «الإبل». (٧) أي: مذللة.

فَأَعْجَزَتْهُمْ، قَالَ: وَنَذَرَتْ للهِ إِنْ نَجَاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ ٱلْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله! بِعْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ للهِ إِنْ نَجَاهَا اللهُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله! بِعْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ للهِ إِنْ نَجَاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتُهُ عَلَيْهَا لَمَا لَهُ عَلَيْهَا لَلهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا لَا يَمْلِكُ ٱلْعَبْدُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ (١٠).

٣٣٨٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ ٱلْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبَقَ لَهُ عَبْدٌ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ وَظَهَرَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَأَبُو دَاودَ وَابْنُ مَاجَه (٢٠).

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ غُلَاماً لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ إِلَى ٱلْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ ٱلْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى ٱبْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُقْسَمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>.

#### بَاب: مَا يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ نَحْوِ الطَّعَامِ وَٱلْعَلَفِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ

٣٣٨٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا ٱلْعَسَلَ وَٱلْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>.

٣٣٨٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَيْشاً غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَاماً وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمُ ٱلْخُمُسُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥٠).

٣٣٨٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُغَفَّلِ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَاباً مِنْ شَحْمٍ يَومَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ: لَا أَعْطِي ٱلْيَوْمَ أَحَداً مِنْ هٰذَا شَيْئاً، فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَبَسِّماً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِقُ (٢).

٣٣٨٨ ـ وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْطَلِقُ (٧) =

٣٣٨٩ ـ وَعَنِ القَاسِمِ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ ٱلْجُزُرَ فِي ٱلْغَرْهِ وَلَا نَقْسِمُهُ، حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا (^ ) مَمْلُوءَةٌ مِنْهُ. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (٩ ).

أخرجه: مسلم (٥/ ٧٨، ٧٩)، وأحمد (٤/ ٤٣٠، ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٤/ ٨٩)، وأبو داود (٢٦٩٩)، وابن ماجه (٢٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٢٦٩٨). (ع) «صحيح البخاري» (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٢٧٠١).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (١٦٣/٥)، وأحمد (١٦٢٤)، وأبو داود (٢٧٠٢)، والنسائي (٧/ ٢٣٦).
 وهو عند البخاري (١١٦/٤) (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أبو داود (٢٧٠٤). (٨) هو نوع من الأوعية معروف.

<sup>(</sup>٩) «السنن» (٦٠ ٢٧).

# بَاب: أَنَّ ٱلْغَنَمَ تُقْسَمُ بِخِلَافِ الطَّعَامِ وَٱلْعَلَفِ

٣٣٩٠ ـ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، وَأَصَابُوا غَنَماً فَانْتَهَبُوهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَعْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ، فَأَكْفَأَ قُدورَنَا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَرْمُلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ عِلَى قَوْسِهِ، فَلَمُ اللَّهُمَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النُّهْبَةِ ، وَإِنَّ ٱلْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَ مِنَ النُّهْبَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (۱).

٣٣٩١ \_ وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمَاً، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ طَائِفَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي ٱلْمَعْنَم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (٢).

## بَاب: النَّهْي عَنِ الانْتِفَاعِ بِمَا يَغْنَمُهُ ٱلْغَانِمُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ إِلَّا حَالَةَ ٱلْحَرْبِ

٣٣٩٢ ـ عَنْ رُوَيفِعِ بْنِ ثَابِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِيْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَماً حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا يَلْبَسَ نَوْباً مِنْ فَيْءِ ٱلْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَلْبَسَ نَوْباً مِنْ فَيْءِ ٱلْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو وَلَا مَدُّهُ وَلَا مَدْ اللهُ اللهِ عَلَى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو وَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو

٣٣٩٣ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ، فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِي غَيْرِ طَائِلٍ فَأَصَبْتُ يَدَهُ، فَنَذَرَ سَيْفُهُ فَأَخَذْتُهُ فَضَرَبْتُهُ حَتَّى قَتْلُتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَقَّلَنِي سَلَبَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٤).

#### بَاب: مَا يُهْدَى لِلْأَمِيرِ وَٱلْعَامِلِ أَوْ يُؤْخَذُ مِنْ مُبَاحَاتِ دَارِ ٱلْحَرْبِ

٣٣٩٤ - عَنِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَدَايَا ٱلْعُمَّالِ عُلُولٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥٠).

<sup>=</sup> وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۷۰۷).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۷۰۵). . (۳) أن ينا يا (۱/ ۱۸۵) . أن دا د (۲۷۰۸)

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١٠٨/٤)، وأبو داود (٢٧٠٨). وقال الحافظ في «الفتح» (٢/٢٥٦): «حديث حسن». (٤) «المسند» (٤/٤٤٤) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، به.

 <sup>(</sup>٤) «المسند» (١/ ٤٤٤) من طريق أبي عبيدة بن
 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً

<sup>(0) «</sup>المسند» (0/373).

وفي إسناده ضعف.

٣٩٩٥ - وَعَنْ أَبِي الجُويْرِيَةِ قَالَ: أَصَبْتُ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةً فِي أَرْضِ اللَّوْمِ، قَالَ: وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ بَنِي سُلَيْم يُقَالُ لَهُ: مَعَنُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَتَيْتُهُ اللَّوْم، قَالَ: وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ بَنِي سُلَيْم يُقَالُ لَهُ: مَعَنُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ ٱلْخُمُسِ لَأَعْطَيْتُكَ»، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ ٱلْخُمُسِ لَأَعْطَيْتُكَ»، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبِيْتُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (١).

## بَاب: التَّشْدِيدِ فِي ٱلْغُلُولِ وَتَحْرِيق رَحْلِ ٱلْغَالِّ

٣٣٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقاً، غَنِمْنَا ٱلْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ، ثُمَّ ٱنْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَعُدُ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ يُدْعَى: رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا ٱلْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَرُمِي بِسَهْم فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا عَبْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَرُمِي بِسَهْم فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «كَلَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَاراً، أَخَذَهَا مِنَ رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «كَلَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَاراً، أَخَذَهَا مِنَ رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: يَا الشَّعْرَلَ لَمْ شَورَاكُنْ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكُنْ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكُنْ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكُنْ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكُانِ مِنْ نَارٍ . مُتَّفَقُ رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «شِرَاكُ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكُانِ مِنْ نَارٍ . مُتَّفَقٌ رَسُولُ اللهِ، أَصِبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «شِرَاكُ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكُانِ مِنْ نَارٍ اللهِ عَلَيْهِ (٢٠٪ .

٣٩٧ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، وَفُلَانٌ شَهِيدٌ، خَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلَّ، فَهَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا ٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ ٱذْهَبْ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا - أَوْ عَبَاءَةٍ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا ٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ ٱذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ». قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ». قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ». قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ».

٣٣٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرو قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ<sup>(١)</sup> النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: كَرْكَرَةُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ فِي النَّارِ»، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ<sup>(٥)</sup>.

٣٣٩٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالاً فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَاثِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيَقْسِمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هٰذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَا مِنَ ٱلغَنِيمَةِ. فَقَالَ: «أَسَمِعْتَ بِلَالاً نَادَى ثَلَاثاً؟» قَالَ: نَعَمْ،

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٧٠)، وأبو داود (٢٧٥٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (٥/ ١٧٥)، (٨/ ١٧٩)، ومسلم (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١/ ٧٥)، وأحمد (١/ ٣٠). (٤) الثقل: العيال وما ثقل حمله من الأمتعة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٦/٤)، وأحمد (١٦٠/١).

قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟» فَاعْتَذَرَ(١) فَقَالَ: «كُنْ أَنْتَ تَجِيءٌ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْك». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ(٢).

قَالَ البُخَارِيُّ: قَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الغَالِّ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ.

٣٤٠٠ ـ وَعَنْ صَالِحَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعْ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأَتِي بِرَجُلِ قَدْ غَلَ، فَسَأَلَ سَالِماً عَنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ خَلَّ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَٱضْرِبُوهُ»، قَالَ: فَوَجَدَ فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفاً فَسَأَلَ سَالِماً عَنْهُ فَقَالَ: بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٣).

٣٤٠١ \_ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٠).

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا تَعْلِيقاً: وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ (٥).

## بَاب: ٱلْمَنّ وَٱلْفِدَاء فِي حَقّ ٱلْأُسَارَى

٣٤٠٢ \_ عَنْ أَنَس: أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ حِيَالِ اللهِ عَنْ أَنْسَ أَنْسُ أَنْ ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ مِنْ حَيَالِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى: ﴿ وَهُو اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

٣٤٠٣ ـ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ ٱلْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلَاءِ النَّتْنَى لُتَرَكْتُهُمْ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (٧).

٣٤٠٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَة يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ ٱلْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي ٱلْمَسْجِدِ فَخَرَجَ حَنِيفَة يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بُنُ أَثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ ٱلْيَمَامَةِ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي ٱلْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟» فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا

<sup>(</sup>١) بعده في «ن»: «إليه».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/۳۱۲)، وأبو داود (۲۷۱۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢٢/١)، وأبو داود (٢٧١٣)، والترمذي (١٤٦١). وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص٢٣٧): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث».

وراجع: «علل الدارقطني» (٢/ ٥٢) و«سنن البيهقي» (١٠٣/٩).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (٢٧١٥).

وراجع: «السنن الكبرى» (٩/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره عقب حديث (٢٧١٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٥/ ١٩٥ ـ ١٩٦)، وأحمد (٣/ ١٢٤، ٢٩٠)، وأبو داود (٢٦٨٨)، والترمذي (٣٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (١١١/٤)، (٥/١١٠)، وأحمد (١٠/٤)، وأبو داود (٢٦٨٩).

دَم، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ ٱلْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ٱلْغَدِ فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» قَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ ٱلْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَانَ ٱلْغَدُ، فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَتَرْكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَانَ ٱلْغَدُ، فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. إِنْ تُشْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. وَيُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةً».

فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا كَانَ على ٱلْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، وَاللهِ مَا كَانَ على الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَيِنِكَ، فَأَصْبَحَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ ٱلْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ وَاللهِ عَلَى أَخْذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ ٱلْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنِي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلا وَاللهِ، لا تَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٣٤٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَسَرُوا الأُسَارَى - يَعْنِي: يَوْمَ بَدْرٍ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: «مَا تَرَوْنَ فِي هُوُلَاءِ ٱلْأُسَارَى؟». فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُمْ بَنُو ٱلْعَمِّ وَٱلْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِلْيَةً فَتَكُونَ لَنَا قُوّةً عَلَى الْكُفَّارِ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْلِيهُمْ لِلإِسْلَام. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «مَا تَرَى يَا ابْنَ ٱلْخَطَّابِ؟» قَالَ: لَا وَاللهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنَا فَنَصْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ فَيَصْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمكِّنِي مِنْ فَلَانٍ - نَسِيباً لِعُمَرَ - فَأَصْرِبَ عُنْقَهُ، فَإِنَّ هُوُلَاءِ أَيْمَةُ ٱلْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا. فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ فَلَانٍ - نَسِيباً لِعُمَرَ - فَأَصْرِبَ عُنْقَهُ، فَإِنَّ هُولًاءِ أَيْمَةُ ٱلْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا. فَهَوِي رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ الغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَبُو بَكُو قَاعِدَيْنِ يَبْكِي اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمَةَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْمَةُ لَهُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ الل

٣٤٠٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (٥/ ٢١٤)، ومسلم (١٥٨/٥)، وأحمد (٢/٢٤٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۱۵۶/۵)، وأحمد (۲/۳۰). (۳) «السنن» (۲۲۹۱).

٣٤٠٧ ـ وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ بِقِلَادَةٍ لَهَا، كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُ عَلَيْ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً وَقَالَ: «إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا النَّبِي عَلَيْهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَالَالِهُ عَلَالَالَهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَالَالَالَالَ

٣٤٠٨ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقَيْل. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٢)، وَلَمْ يَقُلْ فِيْهِ: «مِنْ بَنِي عُقَيْلِ».

٣٤٠٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنَ ٱلْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ ٱلْأَنْصَارِ ٱلْكِتَابَةَ، قَالَ: فَجَاءَ يَوْمًا غُلَامٌ يَبْكِي إِلَى أَبِيهِ. وَسُولُ اللهِ ﷺ فِذَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ ٱلْأَنْصَارِ ٱلْكِتَابَةَ، قَالَ: فَجَاءَ يَوْمًا غُلَامٌ يَبْكِي إِلَى أَبِيهِ. قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي، قَالَ: الْخَبِيثُ يَطْلُبُ بِذَحْلِ بَدْرٍ، وَاللهِ لَا تَأْتِيهِ أَبَداً. وَوَاهُ أَحْمَدُ (٣).

# بَابِ: ٱلْأَسِيرِ إِذَا أَسْلَمَ لَمْ يَزُلْ مِلْكُ ٱلْمُسْلِمِينَ عَنْهُ

٣٤١٠ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفٌ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الوَثَاقِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟» الْعَضْبَاءَ وَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟ وَهُوَ فِي الوَثَاقِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟ وَقَالَ: إِنَّى بَجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ بَعْرِيرَةِ حُلَفَائِكَ بَعْرِيرَةٍ حُلَفَائِكَ وَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟» قَالَ: إِنِّي مُصَمَّدُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟» قَالَ: إِنِّي مُصَمَّدُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟» قَالَ: إِنِّي مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟» قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟» قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَمُسْلِمٌ مُصَدِّدُ وَمُسْلِمٌ مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟» فَقَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَاسْقِنِي. قَالَ: «هُلِكُ أَمْرَكُ أَفْلُك؟» فَقَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَاسْقِنِي. قَالَ: «هُلِك أَمْرَكُ أَفْدُونَ بَعْدُ بِالرَّجُكَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

# بَاب: ٱلْأَسِير يَدَّعِي ٱلْإِسْلَامَ قَبْلَ ٱلْأَسْرِ وَلَهُ شَاهِدٌ

٣٤١١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبٍ عُنُقٍ». قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ، فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ ٱلْإِسْلامَ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَا رَأَيْتُنِي فِي سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ، فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ ٱلْإِسْلامَ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَا رَأَيْتُنِي فِي يَوْمِ أَحْوَفَ أَنْ يَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْم، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِلَّا سُهَيْلُ ابْنَ بَيْضَاءَ»، قَالَ: وَنَزَلَ الْقُرْآن: ﴿مَا كَانَ لِنِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾ إِلَى آخِر الآيَاتِ. سُهَيْلُ ابْنَ بَيْضَاءَ»، قَالَ: وَنَزَلَ الْقُرْآن: ﴿مَا كَانَ لِنِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾ إِلَى آخِر الآيَاتِ.

أخرجه: أحمد (٦/ ٢٧٦)، وأبو داود (٢٦٩٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/۲۲۶)، والترمذي (۱۵۶۸). (۳) «المسند» (۲۷۷۱).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حاجتي»، والمثبت من «ن». (٥) أخرجه: مسلم (٧٨/٥)، وأحمد (٤٣٣/٤).

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنَّ (١).

#### بَاب: جَوَاز ٱسْتِرْقَاقِ ٱلْعَرَبِ

٣٤١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيم بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ»، قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا»، قَالَ: وَكَانَ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَنِي تَمِيم لَا أَزَالُ أُحِبُّهُمْ بَعْدَهُ، كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّدٌ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَعْتِقِي مِنْ هُوُلَاءِ»، وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ: «هٰذِهِ صَدَقَاتُ مُصَلِّمٌ "" . صَدَقَاتُ هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالاً فِي ٱلْمَلاحِمِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ("" .

٣٤١٣ ـ وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ وَمِسْورِ بْنِ مَحْرَمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدً إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ السَّبِي، وَإِمَّا ٱلْمَالَ، وَقَلْ كُنْتُ ٱسْتَأْنَیْتُ بِكُمْ، وَقَلْ كُنْتُ ٱسْتَأْنَیْتُ بِكُمْ، وَقَلْ كَنْتُ ٱسْتَأْنَیْتُ بِكُمْ، وَقَلْ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الل

٣٤١٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُ ﷺ سَبَايَا بَنِي ٱلْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّبْي لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوْ لِابْنِ عَمِّ لَهُ، فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتِ الْحَارِثِ فِي السَّبْي لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ أَوْ لِابْنِ عَمِّ لَهُ، فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتِ ٱلْحَارِثِ بْنِ ٱمْرَأَةً حُلْوَةً مُلَّاحَةً مُلَّاحَةً بِنْتُ ٱلْحَارِثِ بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣٨٣/١)، والترمذي (١٧١٤)، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۹۶)، ومسلم (۷/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>T) "(صحيح مسلم" (١٨١/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ١٣٠)، وأحمد (٢٦٦/٤)، وأبو داود (٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٥) أي: مليحة.

أَبِي ضِرَارٍ سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ ٱلْبَلاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، فَجِئْتُكَ أَسْتَعِينُكَ عَلَى كِتَابَتِي، قَالَ: «فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِك؟» قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَقْضِي كِتَابَتَكِ كِتَابَتِي، قَالَ: «فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِك؟» قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ». قَالَتْ: وَخَرَجَ ٱلْخَبَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ مَوْلِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَرْسَلُوا مَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَرْسَلُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ. قَالَتْ: فَلَقَدْ أُعْتِقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي ٱلْمُصْطَلِقِ، فَمَا أَعْلَمُ ٱمْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١).

وَاحْتَجَّ بِهِ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَكَمِ، وَقَالَ: لَا أَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ: «لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكُ»، قَدْ سَبَى النَّبِيُ ﷺ العَرَبَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ حِينَ سَبَى بَنِي [نَاجِيَةَ](٢).

# بَابِ: قَتْلِ ٱلْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْتَأْمَناً أَوْ ذِمِّيّاً

٣٤١٥ \_ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدُ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ ٱنْسَلَّ، فَقَالُ النَّبِيُّ عَيْقٍ: «ٱطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ». فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (٣).

٣٤١٦ ـ وَعَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَكَانَ عَيْناً لِأَبِي سُفْيَانَ وَحَلِيفاً لِرَجُلِ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ: يَا لِرَجُلِ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ: يَا رَجُلُ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ، رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ، مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٤)، وَتَرْجَمَهُ بِ «حُكْم الجَاسُوس الذِّمي».

٣٤١٧ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَٱلْمِقْدَادَ بْنَ ٱلْأَسْوَدِ، قَالَ: «ٱلْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا طَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا». فَانْطَلَقْنَا تَتَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، حَتَّى ٱنْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا: أَخْرِجِي ٱلْكِتَابَ. فَقَالَتْ: مَا مَعِي خَيْلُنَا، حَتَّى ٱنْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا: أَخْرِجِي ٱلْكِتَابَ. فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ. فَقُلْنَا: لَتُحْرِجِنَّ ٱلْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينَ الثِّيلَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ مِنْ كِتَابٍ. فَقُالَتْ: مَا مَعِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِذَا فِيْهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، رَسُولَ اللهِ ﷺ: «يَا حَاطِبُ، مَا هٰذَا؟» فَقَالَ: يَا يَخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا حَاطِبُ، مَا هٰذَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مَلَ اللهِ عَنْ أَنْهُ مَلْ وَلَى مَنْ أَنْهُ مِنَ أَنْهُ مِنَ أَنْهُ مِنَ أَنْهُ مِنَ أَنْهُ مَلَ عَلَى إِنِّ عَلَى مَنْ أَنْهُ مَعْ فَرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْهُ مِنَا أَنْهُ مِنَ أَنْهُ مَا إِنْ فَيَالَ مَنْ مَنْ أَنْهُ مَا عَلَى إِنْهُ مَنْ أَنْهُ مَا لَا لَهُ عَلَى مِنَ ٱللهُ عَلَى مَنَ ٱللهُ مَا عَلَى مِنَ ٱللهُ عَلَى مَنَ ٱللهُ عَلَى مِنَ ٱللهُ عَلَى مَنَ ٱللهُمْ عَرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمُوالِهِمْ، فَأَحْبَتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنَ اللهُ مُنَالِئِهُ مَنْ أَلُوهُ الْمَعْلُولُ اللهُ عَلَى مَنَ اللهُ عَلَى الْمَالِعِي مَن ٱللهُ عَلَى الْمَالِي مَلْ مُنْ إِلَى مُنَالِعُ مَا أَلْمُولِهِ مَنْ أَلْعُلُوهُ مَا مُنْ مُلْ اللهُ عَلَى الْمُعْلِي مَا أَلْولِهُ مَا مِن اللهُ مُنْ مُنْ أَلْعُلُوهُ مِنْ مُ الْمُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا أَلْمُ الْمُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٦/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حنيفة» والمثبت من «ن».وراجع: «نيل الأوطار».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٤/٤)، وأحمد (٤/٥٠ ـ ٥١)، وأبو داود (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢٦٥٢)، وأبو داود (٢٦٥٢).

النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَداً يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْراً وَلَا ٱرْتِدَاداً وَلَا رِضاً بِالْكُفْرِ بَعْدَ ٱلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ صَدَقَكُمْ». قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي بِالْكُفْرِ بَعْدَ ٱلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ صَدَقَكُمْ». قَالَ عُمَلُ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱطَّلَعَ عَلَى أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. قَالَ: «إِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً، وَمَا يُدْرِيك، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱطَّلَعَ عَلَى أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا اللهَ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

## بَابِ: أَنَّ عَبْدَ ٱلْكَافِرِ إِذَا أَتَى إِلَيْنَا مُسْلِماً فَهُوَ حُرٌّ

٣٤١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الطَّاثِفِ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ ٱلْمُشْرِكِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢).

٣٤١٩ ـ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ وَكَانَ مَمْلُوكَنَا فَأَسْلَمَ قَبْلَنَا، فَقَالَ: «لَا، هُوَ طَلِيقُ اللهِ وَطَلِيقُ رَسُولِه». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>.

٣٤٢٠ - وَعَنْ عَلِيٌ قَالَ: خَرَجَ عُبْدَانٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ - يَعْنِي: يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصُّلْحِ
 -، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ فَقَالُوا: وَاللهِ يَا مُحَمَّدُ، مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا وَمَا أَرَاكُمْ وَلَايِهِمْ فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللهِ، رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ. فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «مَا أَرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ [الله] أَنْ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هٰذَا».
 وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ: «هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ ﷺ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥٠).

# بَاب: أَنَّ ٱلْحَرْبِيَّ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أَحْرَزَ أَمْوَالَهُ

قَدْ سَبَقَ قَولُهُ ﷺ: «فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا»(٦).

٣٤٢١ - وَعَنْ صَحْرِ بْنِ عَيْلَةَ: أَنَّ قَوْماً مِنْ بَنِي سُلَيْم فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ ٱلْإِسْلَامُ فَأَخُذْتُهَا، فَأَسْلَمُوا، فَخَاصَمُونِي فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَّهًا عَلَيْهِمْ وَقَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ فَأَخَذْتُهَا، فَأَسْلَمُ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: «فَقَال: يَا صَحْرُ، إِنَّ ٱلْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ» (٧٠).

٣٤٢٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَعْسَمِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ٱلْعَبْدِ إِذَا جَاءَ فَأَسْلَمَ ثُمَّ جَاءَ مَوْلَاهُ فَأَسْلَمَ مَوْلَاهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. رَوَاهُ مَوْلَاهُ فَأَسْلَمَ مَوْلَاهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. رَوَاهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۲/۲۶)، ومسلم (۷/۷۲ ـ ۱٦۸)، وأحمد (۱/۹۷).

<sup>(</sup>Y) «Hamil» (1/777\_377).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ١٦٨ ، ٣١٠).

ولم أجده في «سنن أبي داود». (٤) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) تقدم برقم (٤٠٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٤/ ٣١٠)، وأبو داود (٣٠٦٧)، وإسناده ضعيف.

أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أَبِي طَالِبِ(١)، وَقَالَ: أَذْهَبُ إِلَيْهِ.

قُلْتُ: وَهُوَ مُرْسَلٌ.

# بَاب: حُكْم ٱلْأَرَضِينَ ٱلْمَغْنُومَةِ

٣٤٢٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهُمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ مَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ (٢).

٣٤٢٤ \_ وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّاناً (٣ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، وَلَكِنْ أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُ (٤٠).

وَفِي لَفْظِ: قَالَ: «لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هَذَا ٱلْعَامِ الْمُقْبِلِ لَا تُفْتَحُ لِلنَّاسِ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥).

٣٤٢٥ ـ وَعَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَدْرَكَهُمْ يَذْكُرُونَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْماً، جَمَعَ كُلُّ سَهْم مِائَةَ سَهْم، وَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ نِصْفَ ذَٰلِكَ كُلَّه لِلْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ فِي ذَٰلِكَ النِّصْفِ سِهَامُ ٱلْمُسْلِمِينَ وَسَهْمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهَا، وَجَعَلَ النَّصْفَ ٱلْأَخْرَ لِمَنْ يَنْزِلُ بِهِ مِنَ ٱلْوُفُودِ وَٱلْأُمُورِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ (٢).

٣٤٢٦ - وَعَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَاً لِنَوَائِبِهِ وَحَوَائِجِهِ، وَنِصْفاً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، قَسَمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (٧).

٣٤٢٧ \_ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱفْتَتَحَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً. رَوَاهُ أَبُو اللهِ ﷺ آفْتَتَحَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً. رَوَاهُ أَبُو اللهِ ﷺ آفْتَتَحَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً. رَوَاهُ أَبُو

٣٤٢٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنَعَتِ ٱلْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا، وَعَنْ اَبِي أَتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ الشَّامُ مُدْيَهَا، وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ

<sup>(</sup>۱) وأخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» (۲۸۰٦)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/٩، ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٥/ ١٥١)، وأحمد (٢/ ٣١٧). (٣) أي: شيئاً واحداً، يعني: متساوين في الفقر.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٥/ ١٧٦). (٥) «مسند أحمد» (١/ ٣١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳۱/۶)، وأبو داود (۳۰۱۲).(۷) "سنن أبي داود" (۳۰۱۰).

<sup>(</sup>A) «سنن أبي داود» (۳۰۱۷).

وهو مرسل.

بَ**دَأَتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ»**. شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدُ أَنْ مَا أَوْمَهُ وَأَبُو دَاوُدُ أَنْ مَا أَنْهُ وَأَبُو دَاوُدُ (۱).

# بَابِ: مَا جَاءَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ هَلْ هُوَ عَنْوَةٌ أَوْ صُلْحٌ؟

٣٤٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ، فَبَعَثَ النُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى ٱلْمُجَنِّبَةِ بِنَ الْمُجَنِّبَةِ ٱلْأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى النُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى ٱلْمُجَنِّبَةِ وَالْأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى النُّبَيْرَ عَلَى إِلْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى النُّبَيْرِ عَلَى إِحْدَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَنَظَرَ فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةً»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ، وَلَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيُّ». فَهَتَفْتُ بِهِمْ فَجَاؤُوا فَطَافُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ - ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى - احْصُدُوهُمْ حَصْداً حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْطَلَقْنَا فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ مَا شَاءَ إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئاً. فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبِيحَتْ خَضْرَاءُ (أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ». الْيَوْمِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَفِي يَدِهِ فَأَعْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَفِي يَدِهِ فَأَعْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَفِي يَدِهِ فَوْسٌ وَهُو آخِدٌ بِسِيَةٍ (٥) ٱلْقَوْسِ، فَأَتَى فِي طَوَافِهِ عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ ٱلْبَيْتِ يَعْبُدُونَهُ، فَجَعَلَ يَطْعُنُ بِهِ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ: ﴿ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ». ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى يُطْعُنُ بِهِ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ: ﴿ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ». ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى يُطْعُنُ بِهِ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ: ﴿ جَاءَ ٱلْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ». ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى يَطْعُنُ بِهِ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ: ﴿ وَيَلُهُ وَيَدُعُوهُ وَيَلَهُ وَيَدُعُوهُ وَيَدُعُوهُ وَيَدُعُوهُ وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ. قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَنَّهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأَفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا، فَلَيْسَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى يَقْضِيَ، فَلَمَّا قَضَى ٱلْوَحْيُ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ ٱلْأَنْصَارِ، طَرْفَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى يَقْضِيَ، فَلَمَّا قَضَى ٱلْوَحْيُ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ ٱللهِ. قَالَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأُفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ؟» قَالُوا: قُلْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَمَا اسْمِي إِذَنْ؟ كَلَّا، إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَٱلْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ». فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ (٢) بِرَسُولِ اللهِ. فَقَالَ

أخرجه: مسلم (٨/ ١٧٥)، وأحمد (٢/٢٦٢)، وأبو داود (٣٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) في حاشية «ن»: «جمع حاسر وهو الذي لا درع له».

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: «أوباشاً، أي: جموعاً من قبائل».

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل: «الخضراء: الجماعات». (٥) السِّيّةُ مخفف: المنعطف منه.

<sup>(</sup>٦) في حاشية «ن»: «الضِّن: الشح والبخل أن يشاركهم فيه أحد، مثل الغيرة».

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ (١٠).

٣٤٣٠ - وَعَن أُمِّ هَانِئَ قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ ٱلْفَتْح فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ٱبْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَنْ هٰلِهِ؟». فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: «مَنْ عُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بَأُمُّ هَانِئِ». فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ٱبْنُ أُمِّي عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ، فَلَانُ بنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ». قَالَتْ: وَذَلِكَ ضُحًى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وفي لَفظٍ لِأَحْمَدَ<sup>(٣)</sup>: «قَالَت: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي فَأَدْخَلْتُهُمَا بَيْتًا وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ» ـ وَذَكَرَتْ حَدِيثَ أَمَانِهِمَا.

٣٤٣١ - وعَنَ هِشَامِ بِنِ عُرُوةً، عَنَ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَامَ ٱلْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ وَرُوسُنَا خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَجَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبْرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَاتُوا مَرَّ الظّهْرَانِ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَاتَدُوهُمْ وَأَتَوَا بِهِمْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَاتُوا مِهِمْ وَأَتَوَا بِهِمْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالْتَهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُسْلِمينَ». فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتِ ٱلْفَبَائِلُ تَمُو كَتِيبَةً بَعْدَ كَتِيبَةٍ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ عَنْهُ بَعْدَ بُلُ حَبَيبَةً لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قَالَ: يَا عَبَّاسُ، مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هُولُاءِ ٱلأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا عَبَّاسُ، مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هُولُاءِ ٱلْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمَعَهُ الرَّايَةُ. فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً: يَا أَبَا سُفْيَانَ، الْيَوْمَ يَوْمُ ٱلْمُلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ عُبَادَةً وَمَعَهُ الرَّايَةُ النَّيقِ عَلَى أَبِي مُعَلِّى اللهُ عَلَى أَيْهِ الْكَعْبَةُ وَهِي أَقَلُ ٱلْمُولَى اللهِ عَلَى أَيْفِ مُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَكَةً مِنْ كَذَاءٍ وَكَذَاءٍ وَدَحَلَ مِنْ كُذَا مِنْ كُذَا وَاوَاهُ النَّهُ عَلَى مَكَةً مِنْ كَذَاءٍ وَكَذَاعٍ وَدَحَلَ النَّيْمُ عَلَى مَكَةً مِنْ كَذَاءٍ وَدَحَلَ النَّيْمُ عَلَى مَكَةً مِنْ كَذَاءٍ وَدَحَلَ اللّهُ عَلَى مَكَةً مِنْ كَذَاءٍ وَدَحَلَ النَّيْمُ عَلَى مَكَةً مِنْ كَذَاءٍ وَدَحَلَ مَنْ كُذَاءً وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاءً وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٤٣٢ ـ وعَن سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَٱمْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ. رَوَاهُ النَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ<sup>(ه)</sup>.

أخرجه: مسلم (٥/ ١٧٠ ـ ١٧٢)، وأحمد (٢/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١/ ١٠٠)، (١٢٢/٤)، (٨/ ٤٦) ومسلم (١/ ١٥٧، ١٥٨)، وأحمد (٦/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٦/ ٣٤٣). (٤) «صحيح البخاري» (٥/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٢٦٨٣)، والنسائي (٧/ ١٠٥).

٢٤٣٣ ـ وعَن أُبِيِّ بِنِ كَعْبِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قُتِلَ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ سِتُّونَ (١) رَجُلاً وَمِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَيْنْ كَانَ لَنَا يَوْمٌ مِثْلُ هٰذَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَنُوْيِينَ كَنْ يِينَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ ٱلْفَتْحِ قَالَ رَجُلٌ لَا يُعْرَفُ: لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَمِنَ ٱلْأَسْوَدُ وَالأَبْيَضُ إِلَّا فُلَاناً وَفُلَاناً»، نَاسٌ سَمَّاهُمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِنْ عَاتَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۚ وَلَيْ صَبَرَّمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّنبِينَ ﴾ [النحل: وَتَعَالَى: ﴿وَإِنْ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۚ وَلَهِ مَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ فِي «المُسْنَدِ» (١٢).

وَقَدْ سَبَقَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ وأَبِي شُرَيح، اللَّذَيْن فِيهِمَا: «وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ»(٣). وأَكْثَرُ لهٰذِهِ الأَحادِيثِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَتْحَ عَنْوَةٌ.

٣٤٣٤ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَبْنِي لَكَ بَيْتاً بِمِنَّى يُظِلُّكَ؟ قَالَ: «لَا، مِنَى مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. وَقَالَ التِّرمذيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ<sup>(٤)</sup>.

٣٤٣٥ ـ وَعَن عَلْقَمَةَ بِنِ نَصْلَةَ قَالَ: تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلَّا السَّوَائِبَ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ ٱسْتَغْنَى أَسْكَنَ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٥٠).

#### بَاب: بَقَاء ٱلْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ ٱلْحَرْبِ إِلَى دارِ ٱلْإِسْلَامِ وَأَنْ لَا هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا

٣٤٣٦ ـ عَن سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ<sup>(٦)</sup>.

٣٤٣٧ - وعَن جَريرِ بنِ عَبدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَنْعَم فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِم ٱلْقَتْلُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ ٱلْعَقْلِ وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ ٱلْمُشْرِكِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلِمَ؟ قَالَ: «لَا تَرَايَا نَارَاهُمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والتِّرمذيُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) في «المسند»: «أربعة وستون». (۲) «مسند أحمد» (٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) سبق حديث أبي هريرة وأبي شريح برقم (٣٠٢٦، ٣٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢٠٦/، ٢٠٦)، وأبو داود (٢٠١٩)، والترمذي (٨٨١)، وابن ماجه (٣٠٠٦، ٣٠٠٧) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مُسَيْكَة، عن عائشة، به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن مهاجر، وجهالة مسيكة.

<sup>(</sup>۵) «سنن ابن ماجه»، (۳۱۰۷).

وقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٤٥٠): «في إسناده انقطاع وإرسال».

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (۲۷۸۷).وراجع: «الإرواء» (٥/ ٣٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤).

٣٤٣٨ ـ وعَن مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَنْقَطِعُ ٱلْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَها». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (' '.

٣٤٣٩ - وعَن عبدِ اللهِ بنِ السَّعْدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: «لَا تَنْقَطِعُ ٱلْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ ٱلْعَدُوُّ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ (٢).

بعدو ، روه ، سد روسه عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ٱلْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفِرُوا». رَواهُ الجَمَاعةُ إلا ابنَ مَاجَه (٣)، ولكنْ لَهُ منه: «إذا استنفرتُم فانفِرُوا» (٤). ورَوَتْ عَائِشَةُ مِثْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

المعاملة المعارضة وَ المعارضة وَ المعارضة عَنِ المعارضة وَ المعارضة الله وَجْرَةَ ٱلْيَوْمَ، كَانَ ٱلْمُؤْمِنُ يَفِرُّ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ ٱلإِسْلامَ، وَٱلْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢).

٣٤٤٢ ـ وعَن مُجَاشِع بِنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مُجَالِدِ بِنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هٰذَا مُجَالِدٌ جَاءَ يُبَايِعُكَ عَلَى ٱلْهِجْرَةِ. فَقَالَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ أَبَايِعُهُ عَلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱلْإِيمَانِ وَٱلْجِهَادِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

## أَبْوَابُ الأَمَانِ والصُّلْحِ والمُهَادَنَةِ

بَاب: تَحْرِيم الدَّم بِالأَمانِ وَصِحَّته مِن الواحِد تَحْرِيم الدَّم بِالأَمانِ وَصِحَّته مِن الواحِد ٣٤٤٣ عن أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ». مُتَّفَقٌ

٣٤٤٤ - وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ غادرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٩).

وقد اختلف في وصله وإرساله، وصحح البخاري والترمذي وغيرهما المرسل. وراجع: «الإرواء» (١٢٠٧).

أخرجه: أحمد (٤/ ٩٩)، وأبو داود (٢٤٧٩). (1)

أخرجه: أحمد (٥/ ٢٧٠)، والنسائي (٧/ ١٤٦، ١٤٧). (٢)

أخرجه: البخاري (١٧/٤، ٢٨)، ومسلم (٢/٨٦)، وأحمد (١/٢٢٦، ٣٥٥)، وأبو داود (٢٤٨٠)، (٣) والترمذي (۱۵۹۰)، والنسائي (۱٤٦/۷).

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه» (۲۷۷۳). (٤)

أخرجه: البخاري (٩٢/٤)، ومسلم (٢/٨٦). (٦) «صحيح البخاري» (٥/ ٧٢، ١٩٣). (0)

أخرجه: البخاري (٩٢/٤)، ومسلم (٢/٢٦، ٢٨)، وأحمد (٣/ ٤٦٩). (V)

أخرجه: البخاري (٤/ ١٢٧)، ومسلم (٥/ ١٤٢)، وأحمد (٣/ ١٤٢). **(A)** 

أخرجه: مسلم (٥/ ١٤٢، ١٤٣)، وأحمد (٣/ ٤٦). (9)

٣٤٤٥ ـ وعَن عَلِيٍّ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ذِمَّةُ ٱلْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ (١).

٣٤٤٦ ـ وعَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ للْقَوْمِ». يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ التِّرمذيُّ وَقَالَ: حديثُ حَسَنٌ غَريبٌ (٢).

#### بَابِ: ثُبُوت ٱلْأَمَانِ لِلْكَافِرِ إِذَا كَانَ رَسُولاً

٣٤٤٧ - عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ ٱبْنُ النَّوَّاحَةِ وَٱبْنُ أَثَالٍ رَسُولًا مُسَيْلِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا: «أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟». قَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «آمَنْتُ لَهُمَا: «أَمَنْتُ مَسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «آمَنْتُ لِهُمَاتُكُمَا». قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَضَتِ السُّنَّة أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ. رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا». قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَضَتِ السُّنَّة أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ. رَوْاهُ أَحمدُ (٣).

٣٤٤٨ - وعَن نُعيم بنِ مَسْعُودِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ قُرِئَ كِتَابُ مُسَيْلِمَةَ ٱلْكَذَّابِ قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ: «فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا؟» قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ. فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ (٤٠).

٣٤٤٩ - وعَن أَبِي رَافِعِ مَولَى رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: بَعَثَنِي قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى وَأَيْتُ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ وَقَعَ فِي قَلْبِي ٱلْإِسْلَامُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ. قَالَ: «إِنِّي لا أَخِيسُ النَّبِي عَلَى اللهِ وَقَعَ فِي قَلْبِكَ الَّذِي فِيهِ ٱلْآنَ فَارْجِعْ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاودَ.

وقَالَ: هٰذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، الْيَوْمَ لَا يَصْلُحُ (٦).

ومَعْنَاهُ \_ واللهُ أَعْلَمُ \_: أَنَّه كَانَ في المُدَّةِ (٧) الَّتِي شَرَطَ لَهُمْ فِيهَا أَن يَرُدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ مُسْلِماً.

#### بَاب: مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ مَعَ الْكُفَّارِ وَمُدَّة الْمُهَادَنَةِ وَغَيْر ذَلِكَ

٣٤٥٠ ـ عَن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْراً إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۱/ ۸۱)، وهو في «صحيح البخاري» (٤/ ١٢٤، ١٢٥)، (٨/ ١٩٢)، (٩/ ١١٩، ١٢٠)، و«صحيح مسلم» (١١٥/٤) مطولاً.

<sup>(</sup>۲) «جامع الترمذي» (۱۵۷۹). (۳) «مسند أحمد» (۲/ ۳۹٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٨٧)، وأبو داود (٢٧٦١).

<sup>(</sup>٥) في حاشية «ن»: «لا أخيس: أي لا أنقض العهد».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٦/٨)، وأبو داود (٢٧٥٨).(٧) في «ن»: «المرة».

الْحُسَيْلُ. قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّداً. فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ وَمَا نُرِيدُ إِلَّا الْمُدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ. فَأَتَيْنَا الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ. فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ الله عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ أَحمدُ وَمُسلمٌ (٢).

وَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ يَرَى يَمِينَ المُكْرَهِ مُنْعَقِدَةً.

٣٤٥١ - وعَنْ أَنَس: أَنَّ قُرَيْشاً صَالَحُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَنَكْتُبُ هٰذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجاً وَمَحْرَجاً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسلمٌ (٣٠).

٣٤٥٢ - وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيرِ، عَنِ المِسْورِ وَمَرْوَانَ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: "إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلِ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً، فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ». فَوَالله مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ وَتَى إِذَا هُمْ بِقَترَةِ الجيشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيراً لِقُرَيْشٍ. وَسَارَ النَّبِيُ عَلَيْ . حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الْتَي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُه، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ، حَلْ. فَأَلَحَتْ، فَقَالُوا: خَلَاتِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ اللهِ إِلَّا فَصْوَاءُ، خَلَاتِ اللهِ إِللهِ اللهِ إِلَّا اللهِ إِللهِ أَنْ مُنْ أَلُونِهُ وَيَشَامُ وَنَهُ فَو ثَبَتْ.

قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضاً فَلَمْ يلبث النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْعَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمْرَهُمْ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ فِيهِ، فَوَاللهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ. فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جاءَ بُدَيْلُ بُنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْح رَسُولِ اللهِ عَلَى أَهْلِ بُدَيْلُ بُنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْح رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في «ن»: «عهد الله وميثاقه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٥/١٧٦، ١٧٧)، وأحمد (٥/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٥/ ١٧٤، ١٧٥)، وأحمد (٢٦٨/٣).

فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرِيْشاً فَقَالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُلِ وَقَدْ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَولاً، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا. فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَنْ تُحْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّنَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ . فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ، أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَولَسْتُ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَولَسْتُ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَولَسْتُ عُلْمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ بِالْوَلِدِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: هٰذَا قَدْ عَرَضَ عُلَا فَلَا اللّهُ عُرَفَ اللّهُ عَلَى وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: هٰذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا وَذَرُونِي آتِهِ. قَالُوا: الْتِهِ.

فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكُلِّمُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ نَحُواً مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ، فَقَالَ عُرُوةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ أَسَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الْأَخْرَى فَإِنِّي وَاللهِ لَأَرَى وُجُوهاً \_ أَوْ إِنِّي لَأَرَى أَشُواباً \_ مِنَ النَّاسِ خَلِيقاً أَنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوكَ. الْأُخْرَى فَإِنِّي وَاللهِ لَأَرَى وُجُوهاً \_ أَوْ إِنِّي لَأَرَى أَشُواباً \_ مِنَ النَّاسِ خَلِيقاً أَنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرِ: امْصُصْ بِبَطْ اللَّتِ، أَنْحُنُ نَفِرُ عَنْهُ وَنَدُعُهُ. قَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَوْلاَ يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي وَلَمْ أَجْزِكَ بِهَا لاَّجَبْتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يُكَلِّمُ النَّبِيَ عَلَى وَلَمْ أَجْزِكَ بِهَا لاَجْبَتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكُلِّمُ النَّبِيَ عَلَى وَلَمْ أَجْزِكَ بِهَا لاَجْبَتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَ عَلَى وَلَمْ اللهِ عَلَى وَلَمْ أَجْزِكَ بِهَا لاَجْبَتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ وَمَعَلَ السَّيْفُ وَعَلَى وَلَمْ النَّبِي عَلَى وَلَى السَّيْفِ وَعَلَى وَلَمْ النَّيْ عَلَى وَالْمُعْرَةُ بُنُ وَعَلَى اللَّيْفِ الْمَعْفِرَةُ وَاللهِ اللهِ عَلَى وَمَا فِي الْجَاهِلِيَةِ وَقَالَ: أَيْ مُولَكَ عَنْ لِحْيَةٍ وَلَيْهِ الْمُعْرَةُ وَلَا اللّهُ اللهَ عَلَى وَلَالَ النَّبِي عَلَى وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَوْبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَةِ وَقَالَ: أَيْ مُولَا لَهُ اللهَ الْمَالَ فَلَا النَّبِي عَلَى وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَوْمَا فَي الْجَاهِلِيَةِ وَلَا الْمَالَ فَلَسْتُ مَا وَاللهُمْ فَعَرَالُهُمْ فُكُمْ الْمُعْلِى وَلَهُ الْمُولِ اللهِ عَلَى الْمَالِي فَلَا النَّبِي عَلَى الْمُعْرِرَةُ وَلَا الْمَالَ فَلَا الْمَالِ الْمُعْمِرَةُ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَلَى الْمُعَلَى وَلَا الْمَالِ الْمُولِ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمَالِ الْمُعْرَاقُ وَلَالِهُ الْمُعْرِقُ وَلَا الْمَالِعُ الْمُعَلِي الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمَالِقُ الْمُعَلِّمُ الْمُوالِ الْمَالِمُ اللْمُوالِ اللْم

ثُمَّ إِنَّ عُرُوةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَيْنِهِ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ بِأَمْرِ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظُرَ تَعْظِيماً لَهُ. فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَلْمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ وَوَفَدْتُ عَلَى قَطْمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ وَوَفَدْتُ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظُرَ تَعْظِيماً لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشُدٍ فَاقْبَلُوهَا مِنْهُ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِهِ، فَقَالُوا: اثْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هٰذَا فُلَانٌ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ». فَبَعَثُوهَا لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا يَنْبَغِي لِهٰؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى

أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْص [فَقَالَ: دَعُونِي آتِهِ. فَقَالُوا: ائْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هٰذَا مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ اللَّهِمُ قَالَ النَّبِيُ ﷺ، فَبَيْنَما هُوَ يُكَلِّمُهُ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو.

قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِحْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَدْ سَهَل اللهُ لَكُمْ المَّهُ لَكُمْ». قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ فَقَالَ: هَاتِ اْكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتاباً، فَدَعا النَّبِيُ ﷺ الْكَاتِب، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اكْتُبْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم». فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمٰنُ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُو؟ وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ وَلَيُنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللهِ عَلَيْهِ مَعَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ». فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللهُ عَلْ اللهِ عَلْ الْبُولُ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ النَّهُ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ وَإِنْ كَذَّبُتُمُونِي، اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

قَالَ الزَّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: «لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا». قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ». فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ. فَكَتَبَ.

فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنْ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. فَقَالَ النُمسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللهِ! كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وقد جَاءَ مُسْلِماً. فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُو الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللهِ! كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وقد جَاءَ مُسْلِماً. فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَل بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظُهُرِ أَلْمُسْلِمِينَ. قَالَ سُهَيْلٌ: هٰذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِنَّا لَا أُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَداً. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ فَأَجِزْهُ لَا أُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَداً. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ فَأَجِزْهُ لِلْ اللهِ اللهُ ال

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقَّا؟ قَالَ: «بَلَى». قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي اللَّذِيَّةَ فِي «بَلَى». قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي اللَّذِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَّا؟ قَالَ: «بَلَى». قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي اللَّذِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَّا؟ قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي». قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا مِنْأُتِي الْبَيْتَ فَنُطُوفَ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ مَطُوقً بِهِ». قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيْسَ هٰذَا نَبِيَّ اللهِ حَقَّا؟ قَالَ: بَلَى.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل.

قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّة فِي دِينِنِا إِذاً؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ فَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ فَوَاللهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ. قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ. قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً.

قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا». فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ أَحَدٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتُحِبُ ذَلِكَ، اخْرُجْ وَلَا تُكَلِّمْ أَحَداً مِنْهُمْ حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَداً مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ مَنْهُمْ حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكلِّمْ أَحَداً مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضاً ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضاً خَتَى كَادَ بَعَضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً غَمَّا. ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَهَلَى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا فَيَ كَادَ بَعَضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً غَمَّا. ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَهَلَى: ﴿يَتَأَيُّهُا اللّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا كَى قَالُونَ وَالْمُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ يَوْتَلُ بَعْضاً غَمَّا عَلَى إِلَيْهِ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَهَلَى عَمْرُ يَوْمَئِذِ امْرَأَتَيْنِ كَالَتُونَ فَلِكَ أَلْهُ فِي الشَّرُكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالْأُخْرَى صَفْوانُ بُنُ أُمَيَّذَ

ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرِيْش وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا. فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ تَمْراً لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: واللهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هٰذَا يَا فُلَانُ جَيِّداً. فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ: أَجَلْ وَاللهِ إِنَّه لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ. فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرْنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ. فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَنَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ. فَأَمْكُنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَنَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قُتِلَ وَلَا يَعَى اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْهُ مَنُ مَعْوَلُ . فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ، قَدْ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِي وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولُ . فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ، قَدْ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِي وَاللهِ مَا أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ ( وَيْلُ أَمِّهِ، مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيْفَ الْبُحْرِ.

قَالَ: وَتَفَلَّتَ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلُ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ لِلْهِمَ لَلْهُ وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمَ، فَمَنْ أَتَاهُ مِنْهُمْ فَهُو آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَيْهِمْ، وَأَنْدَنَ مَنْهُمْ فَهُو آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَيْهِمْ، وَأَنْدَنَ مَنْ أَتَاهُ مِنْهُمْ عَنْهُم بِطِّنِ مَكَةَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ وَهُو اللّذِي كُفّ اَيْدِيكُمْ عَنْهُم وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِطِنِ مَكَةَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ وَهُو النِّيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَيَيْنَ الْبَيْتِ. وَوَاهُ أَحْمَدُ والْبُخَارِيُّ (النَّهُ بَيِّ ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِيِسْمِ اللهِ الرَّحِيم، وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. وَوَاهُ أَحْمَدُ والْبُخَارِيُ (الْ اللهُ عَلَيْ وَلَمْ يُقِرُّوا بِيسْمِ اللهِ الرَّحِيم، وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. وَوَاهُ أَحْمَدُ والْبُخَارِيُ (الرَّحِيم، وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. وَوَاهُ أَحْمَدُ والْبُخَارِيُ (الرَّحِيم، وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. وَوَاهُ أَحْمَدُ والْبُخَارِيُ (الرَّحِيم، وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. وَاهُ أَحْمَدُ والْبُخَارِيُ (الرَّحِيم، وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. وَاهُ أَحْمَدُ والْبُخَارِيُ (الرَّحِيم، وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. وَالْمُوا بَوْسُلَا اللهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهُ الْمُهُمُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى الْمُهُمُ اللْمُ الْمُعْمَلَ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللْمُ اللّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي اللْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِولِهُ اللْمُحْمِلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤُمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الل

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۰۲ ـ ۲۰۸)، وأحمد (۲۸/۶ ـ ۳۲۱).

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ آخَرَ (۱) ، وَفِيهِ: «وَكَانَتْ خُزَاعَةُ عَيْبَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُشْرِكُهَا وَمُسْلِمُها»، وَفِيهِ: «لهذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ»، وَفِيهِ: «وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً، وَإِنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ وَكَانَ فِي شَرْطِهِمْ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ»، وَفِيهِ: «وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً، وَإِنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ وَكَانَ فِي شَرْطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ أَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ مَنْ أَحِبُ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ مَنْ فِي عَقْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُرَاعَةُ فَقَالُوا: نَحْنُ فِي عَقْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَهْدِهِ، وَقَوَاثَبَتْ بَنُو بَكُرٍ فَقَالُوا: نَحْنُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ، وَفِيهِ: فَقَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ، وَفِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (هَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهَ جَاعِلُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرِجًا»، وَفِيهِ: «فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصلَّى فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُضْطَرِبٌ فِي الْحِلِّ».

٣٤٥٣ - وعَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ قَالَا: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و يَوْمَئذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدُّ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ النَّبِيِّ عَلَيْ ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذٰلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ شَهَيْلٍ، وَلَهُ مَ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِماً. وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَيْلٍ، وَلَهُ مَ يَأْتِهِ أَحُدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِماً. وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَيْلٍ، وَلَهُ مَ يَأْتِهِ أَحُدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُلَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِماً. وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتُ أُمُّ كُلْثُوم بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ يَعْمَلُهُ فِيهِنَ : ﴿ إِنَا جَاءَكُمُ مُومِنَاتُ مُسَالُونَ النَّبِيَ عَلَيْ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَ : ﴿ إِنَا جَاءَكُمُ اللهُ فِيهِنَ : ﴿ إِنَا جَاءَكُمُ اللهُ فِيهِنَ : ﴿ إِنَا مَاللهُ فِيهِنَ : ﴿ إِلَى اللهُ عَلَى اللّهُ فِيهِنَ : ﴿ إِنْ كَانَ مُسْلِما لَكُولُولُ اللهُ فِيهِنَ : ﴿ إِنْ كَانَ مُسْلِما اللهُ فِيهِنَ : ﴿ إِنْ كَانَ مُ اللّهُ وَلِكُنَ هُولَا لَهُ مُ يَوْعِنُهُ اللّهُ لِيهِ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمَا مُنْ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُنْ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٤٥٤ - وعَنِ الزُّهريِّ، قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَنْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، أَنَّ عَمُرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ: قُرَيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، أَنَّ عَمُرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ: قُرَيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرُولِ الخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قُريبَةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى أَبُو جَهْم، فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مِا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ فَاتَكُو ثَنَةً مِنْ أَزَوَجِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَلَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ فَاتَكُو ثَنَةً مُنَ أَنْوَجِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

و «العقاب»: مَا يُؤدِّيَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّاثِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

قَوْلُهُ: «الْأَحَابِيش»: أَيْ: الْجَمَاعَةُ الْمُجْتَمِعَةُ مِنْ قَبَائِلَ، و «التَّحَبُّشُ»: التَّجَمُّعُ.

و «الْجَنْب»: الأَمْر، يُقَالُ: مَا فَعَلْت كَذَا فِي جَنْبِ حاجَتِي، وَهُوَ أَيْضاً: الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ تَكُونُ مُعْظَمَهُ أَو كَثِيراً مِنْهُ.

<sup>(1) &</sup>quot;amit أحمد" (3/ 277 \_ 777).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٣/ ٢٤٦، ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣/ ٢٥٨).

و «مَحْرُوبِينَ»، أَيْ: مَسْلُوبِينَ، قَدْ أُصِيبُوا بِحَرْبٍ وَمُصِيبَةٍ، ويُرْوَى: «مَوْتُورِينَ»، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.

وَقَوْلُهُ: «الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ»: يَعْنِي: النِّسَاءَ والصِّبْيَانَ، و«الْعَائِذُ»: النَّاقَةُ القَرِيبُ عَهدُها بِالوِلَادَةِ، و«المُطْفِلُ»: الَّتِي مَعَهَا فَصِيلُهَا.

و «حَلْ، حَلْ»: زَجْرٌ لِلنَّاقَةِ.

و «أَلَحَّتْ»: أَيْ لَزِمَتْ مَكَانَهَا.

و ﴿ خَلَا تُ اللَّهُ : خَرَنَتُ .

و (الثَّمَدُ): الْمَاءُ الْقَلِيلُ.

و «التَّبَرُّضُ»: أَخْذُهُ قَلِيلاً قَلِيلاً، و «الْبَرْضُ»: الْقَلِيلُ.

و «الأعْدَادُ: جَمْعُ «عِدٌّ»، وَهُو: المَاءُ الَّذِي لا انْقِطَاعَ لِمَادَّتِهِ.

و ﴿جَاشَتْ بِالرِّيِّ»: أَيْ: فَارَتْ بِهِ.

و «عَيْبَةُ نُصْحِهِ»: أَيْ: مَوْضِعُ سِرِّهِ، لِأَنَّ الرَّجُلَ إِنَّمَا يَضَعُ فِي عَيْبَتِهِ خَيْرَ(١) مَتَاعِهِ.

و ﴿جَمُّوا ﴾: أَيْ: اسْتَرَاحُوا.

و (السَّالِفَة): صَفْحَةُ الْعُنُق.

و «الْخُطَّةُ»: الْأَمْرُ والشَّأْنُ.

و «الْأَشْوَابُ»: الأَخْلَاطُ مِنَ النَّاسِ، مَقْلُوبُ «الأَوْبَاشِ».

و «الضُّغْطَةَ»، بِالضَّمِّ: الشِّدَّةُ والتَّضْييقُ.

و ﴿الرَّسْفُ ﴾: مَشْئِي المُقَيَّد.

و «الْغَرز للرَّحْل»: بِمَنْزِلَةِ الرِّكَابِ مِنْ السَّرج.

وقوله: «حَتَّى بَرَدَ»: أَيْ: مَاتَ.

و «مِسْعَرُ حَرْبٍ»: أَيْ: مُوقِدُ حَرْبٍ، و «الْمِسْعَرُ» و «المِسْعَارُ»: ما يُحْمَى بِهِ النَّارُ مِنْ خَشَبٍ نَحْوهِ.

و (سِیْفُ الْبَحْرِ»: سَاحِلُهُ.

و «امْتَعَضُوا مِنْهُ»: أَيْ: كَرِهُوا وَشَقَّ عَلَيْهِمْ.

و «اَلْعَاتِقُ»: الْجَارِيَةُ حِينَ تُدْرِكُ.

و "الْعَيْبَةُ الْمَكْفُوفَةُ": المُشرجة، وكُنِّي بِذَلِكَ عَنِ الْقُلُوبِ وَنَقَائِهِا مِنَ الْغِلِّ والخِدَاعِ.

و «الْإِغْلَال»: الخِيَانَةُ.

و «الْإِسْلَالُ»: مِنَ «السَّلَّة»، وهِي السَّرقةُ.

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «حُرّ».

وقَد جَمَعَ لهذا الْحَدِيثُ فَوَائِدَ كَثِيرَةً، فَنُشِيرُ إِلَى بَعْضِهَا إِشَارَةً تُنَبِّهُ مَنْ يَتدبَّرُه عَلَى بَقِيَّتِهَا.

فِيهِ: أَنَّ ذَا الحُلَيْفَةِ مِيقَاتٌ لِلْعُمْرَةِ كَالْحَجِّ.

وَأَنَّ تَقْلِيدَ الهَدْيِ سُنَّةٌ فِي نَفْلِ النُّسُكِ وَوَاجِبِهِ.

وأَنَّ الإِشْعارَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ مِنَ الْمُثْلَةِ، المنْهِيِّ عَنْهَا.

وَأَنَّ أَمِيرَ الجَيْشِ يَنْبغي لَهُ أَنْ يَبْعَثَ العُيُونَ أَمَامَهُ نَحْوَ الْعَدُوِّ.

وأَنَّ الاسْتِعَانَةَ بِالْمُشْرِكِ الْمَوْثُوقِ بِهِ فِي أَمْرِ الْجِهَادِ جَائِزَةٌ لِلْحَاجَةِ؛ لأنَّ عَيْنَهُ الْخُزَاعِيَّ كَانَ كَافِرًا، وَكَانَتْ خُزَاعَةُ مَعَ كُفْرِهَا عَيْبَةَ نُصْحِهِ.

وفِيهِ: اسْتِحْبَابُ مَشْورةِ الجَيْشِ، إِمَّا لاسْتِطَابَةِ نُفُوسِهِمْ، أَو اسْتِعْلَام مَصْلَحَةٍ.

وفِيهِ: جَوَازُ سَبْي ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ بانْفِرَادِهِمْ قَبْلَ التَّعَرُّضِ لِرِجَالِهِمْ.

وِفِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ لِعُرْوَةَ: جَوَازُ التَّصْرِيحِ باسْمِ الْعوْرَةِ لِحَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِفُحْشٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ.

وفِي قِيَامِ الْمُغِيرَةِ عَلَى رَأْسِهِ ﷺ بِالسَّيْفِ: اسْتِحْبَابُ الفَحْرِ والخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ لإِرْهَابِ العَدُوِّ، وأنَّهُ لَيسَ بِدَاخلٍ فِي ذَمِّهِ لِمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَاماً.

وفِيهِ: أَنَّ مَالَ المُشْرِكِ المُعَاهَدِ لا يُمْلَكُ بِغَنِيمَةٍ بَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ.

وفِيهِ: بيان طهارة النخامة والماء المستعمل.

وفِيهِ: اسْتِحْبَابُ التَّفَاؤُلِ، وأنَّ المَكْرُوهَ الطِّيرَةُ وهِي التَّشَاؤُمُ.

وفِيهِ: أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ إِذَا عُرِفَ بِاسْمِهِ واسْمِ أَبِيهِ أَغْنَى عَنْ ذِكْرِ الجَدّ.

وفِيهِ: أَنَّ مُصَالَحَةَ الْعَدُقِّ بِبَعْضَ مَا فِيهِ ضَيْمٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَائِزةٌ لِلْحَاجَةِ والضَّرُورَةِ، دَفْعاً لِمَحْذُورٍ أَعْظَمَ مِنْهُ.

وفِيهِ: أَنَّ مَنْ وَعَدَ أَو حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَلَمْ يُسَمِّ وَقْتًا فَإِنَّهُ عَلَى التَّرَاخي.

وفِيهِ: أَنَّ الحِلَاقَ نُسُكُ عَلَى الْمُحْصَرِ، وَأَنَّ لَهُ نَحْرَ هَدْيِهِ فِي الحِلِّ؛ لِأَنَّ المَوْضِعَ الَّذِي نَحَرُوا فِيهِ بِالْحُدَيْبِيةِ مِنَ الْحِلِّ، بِدَلِيلِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَهُۗ﴾ [الفتح: ٢٥].

وفِيهِ: أَنَّ مُطْلَقَ أَمْرِهِ ﷺ عَلَى الْفَوْرِ، وَ[أَنَّ](١) الْأَصْلَ مُشَارَكَةُ أُمَّتِهِ لَهُ فِي الْأَحْكَام.

وفِيهِ: أَنَّ شَرْطَ الرَّدِّ لَا يَتَنَاوَلُ مَنْ خَرَجَ مُسْلِماً إِلَى غَيْرِ بَلَدِ الْإِمَامِ.

وَفِيهِ: أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَجُوزُ شَرْطُ رَدِّهنَّ، لِلآيَةِ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي دُخُولِهِنَّ فِي الصُّلْحِ: فَقِيلَ: لَمْ يَدْخُلْنَ فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ: «عَلَى أَنْ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا رَدَدْتَهُ»، وَقِيلَ: دَخَلْنَ فِيهِ: لِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ»، لَكِنْ نُسِخَ ذَلِكَ أُو بُيِّنَ فَسَادُهُ بِالْآيَةِ.

<sup>(</sup>۱) زیادة من «ن».

وفِيمَا ذَكَرْنَاهُ تَنْبيهٌ عَلَى غَيْرِهِ.

#### بَاب: جَوَاز مُصَالَحَةِ المُشْرِكِينَ عَلَى الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولاً

٣٤٥٥ عن ابْنِ عُمَر قَالَ: أَتَى النَّبِيُ عَلَى أَنْ يُخْلُوا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ وَغَلَبَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّحْلِ، فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يُجْلُوا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ، وَلَرَسُولِ اللهِ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّحْلِ، فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يُجْلُوا مِنْهَا. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ وَلِرَسُولِ اللهِ عَلَى الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالْحَلْقَةُ - وَهِيَ السِّلَاحُ - وَيَحْرُجُوا مِنْهَا. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَ. فَعَيَبُوا مَسْكًا فِيهِ مَالٌ وَجُلِيٌ لِعَمَّ لِحَيِيِّ بْنِ أَخْطَبَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَعَمَّ لِعَمَّ لَحُييٍّ اللَّذِي جَاء بِهِ مِنَ النَّضِيرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَسْكُ حُييً الَّذِي جَاء بِهِ مِنَ النَّضِيرِ، قَالَ: أَذْهَبَتُهُ النَّفَقَاتُ حُبَيٍّ، واسْمُهُ سَعْيَةُ: مَا فَعَلَ مَسْكُ حُييً الَّذِي جَاء بِهِ مِنَ النَّضِيرِ، قَقَالَ: أَذْهَبَتُهُ النَّفَقَاتُ والْحُرُوبُ. فَقَالَ: قَدْ وَلَى مَسْكُ خَييً قَلْلَ وَلَكَ، فَدَفَعَ وَالْحُورِيَةِ، فَقَالَ: قَدْ وَلِكَ الْمُعُلُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَهُنَا. وَاللَّهُمُ وَلَى اللَّهُ اللهِ عَلَى النَّهُ مَنَا إِنْ الْمَعْدُ فِي الْخَرِيَةِ، فَقَتَلَ النَّبِيُ عَلَى الْنَعْ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَلَى اللهِ عَلَى وَسَبَى رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنْسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ وَقَسَمَ أَمُوالَهُمْ بِالنَّكُمْ الَّذِي نَكَثُوا.

وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ مِنْهَا فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، دَعْنَا نَكُونُ فِي هٰذِهِ الْأَرْضِ نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا، فَكَانُوا لَا يَفْرُغُونَ أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهَا، فَكَانُوا لَا يَفْرُغُونَ أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهَا، فَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَشَيْءٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِيهِمْ فِي كُلِّ عَام فَيَخْرُصُّهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُضَمِّنُهُم الشَّطْرَ، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شِدَّةَ خَرْصِهِ وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تُطْعِمُونِي السُّحْتَ! واللهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبٌ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَى أَنْ لَا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمُوَاتُ وَالْأَرْضُ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ كُلَّ عَام وَعِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ غَشُوا وأَلْقُوا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَفَدَعُوا(١) يَدَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهُمٌ بِخَيْبَرَ فَلْيَحْضُوْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ، فَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَعُيسُهُمْ: لَا تُحْرِجْنَا، دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَحْرٍ. فَقَالَ عُمَرُ لَيْ يَعْهُمْ بِكَيْسِهِمْ: أَتَرَاهُ سَقَطَ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ بِكَ إِذَا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ لِيَوْمَا ثُمَّ يَوْما ثُمَّ يَوْما اللهِ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ بِكَ إِذَا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْما ثُمَّ يَوْما ثُمَّ يَوْما اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَى كَمْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «زوال المفصل عن مكانه».

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(١)</sup>.

وفِيهِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ تَبَيُّنَ عَدَم الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ الْمَشْرُوطِ يُفْسِدُ الصُّلْحَ حَتَّى فِي حَقِّ النِّسَاءِ والذُّرِيَّةِ، وَأَنَّ عَقْدَ المُزَارَعَةِ والْمُسَاقَاةِ مِنْ غَيْرِ وَالذُّرِيَّةِ، وَأَنَّ عَقْدَ المُزَارَعَةِ والْمُسَاقَاةِ مِنْ غَيْرِ تَقَابُض جَائِزَةٌ، وأَنَّ مَا فُتِحَ عَنْوَةً يَجُوزُ قِسْمَتُهُ بَيْنَ الغَانِمِينَ، وغَير ذَلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ.

٣٤٥٦ ـ وعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْماً فَتَظْهَرُونَ عَلَيهِمْ فَيَتَقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ فَتُصَالِحُونَهُمْ عَلَى صُلْحٍ، فَلا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٠).

## بَاب: مَا جَاءَ فِيمَنْ سَارَ نَحْوَ الْعَدُوِّ فِي آخِرِ مُدَّةِ الصُّلْحِ بَغْتَةً

٣٤٥٧ ـ عَنْ سُلَيم بن عَامِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهِمْ أَمَدُ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْنُوَ مِنْهُمْ فَإِذَا انْقَضَى الْأَمَدُ غَزَاهُمْ، فَإِذَا شَيْخٌ عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّنَهَا وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّنَهَا حَتَّى يَنْقَضِي أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَة فَرَجَعَ، وَإِذَا الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوِدَ وَالتِّرِمَذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه: ابن حبان في «صحيحه» (٩١٩٥)، والبيهقي في «سننه» (٦/١٣٧)، وفي «الدلائل» (٤/٢٢٩) بنحو لفظ المصنف.

وأخرجه أبو داود في «سننه» (٣٠٠٦) مقتصراً على أوله إلى قوله: «وسقاً من شعير».

قال الشوكاني في "نيل الأوطار» (٢٦/٨): "وقد وهم المصنف كلله في نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري، ولعله نقل لفظ الحميدي في "الجمع بين الصحيحين"، والحميدي كأنه نقل السياق من "مستخرج البرقاني" كعادته! فإن كثيراً من هذه الألفاظ ليس في "صحيح البخاري"، وإنما هو في "مستخرج البرقاني" من طريق حماد بن سلمة.

وكذلك أخرج هذا الحديث بلفظ البرقاني أبو يعلى في «مسنده» والبغوي في «فوائده»، ولعل الحميدي ذهل عن عزو هذا الحديث إلى البرقاني وعزاه إلى البخاري، فتبعه المصنف في ذلك، وقد نبه الإسماعيلي على أن حماداً كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصراً».

وينظر: «فتح الباري» (٥/ ٣٢٩).

وقد أخرج البخاري بعض ألفاظه في «صحيحه» (٣/ ١٢٣، ١٣٧، ١٢٨، ١٤٠، ١٨٤، ٩٤٩)، (٤/ ١١٦)، (٥/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۳۰۵۱).وفي إسناده رجل مجهول.

وانظر: «الضعيفة» (٢٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١١١/٤)، وأبو داود (٢٧٥٩)، والترمذي (١٥٨٠).

# بَاب: الكُفَّار يُحَاصَرُونَ فَيَنْزِلُونَ عَلَى حُكْم رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

٣٤٥٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ: أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى سَعْدِ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيباً مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا إِلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حَمْمُ»، أَوْ: «خَيْرِكُمْ». فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ هُؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ». قَالَ: فَإِنِّ هُؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ». قَالَ: فَإِنِّ هُوْلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ». قَالَ: فَإِنِّ هُوْلَاءٍ بَمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ».

وفِي لفظ: "قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللهِ ﴿ لَكُنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ (١).

#### بَاب: أَخْذ الْجِزْيَةِ وَعَقْد الذِّمَّةِ

٣٤٥٩ ـ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذِ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ والْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والتِّرمذيُّ<sup>(٢)</sup>.

وفي رِوَايَةٍ: أَنَّ عُمَرَ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ<sup>(٣)</sup>.

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُم لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

٣٤٦٠ ـ وعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِعَامِلِ كِسْرَى: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ والْبُخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>.

٣٤٦١ ـ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَتُهُ قُرِيْشٌ وَجَاءَهُ النَّبِيُ ﷺ وَشَكَوْهُ إِلَى أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: «أُرِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا تُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ؟ قَالَ: «أُرِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً، قُولُوا: لَا إِلَهَ وَتُودِي إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ». قَالَ: كَلِمَةً وَاحِدَةً! قَالَ: «كَلِمَةً وَاحِدَةً، قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللهُ». قَالُوا: إِلْها وَاحِداً! مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ، إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. فَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ: ﴿ صَنَّواللهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلْ إِلَّ هَلَا إِلَّا الْخَرْهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنْ هَلْنَا إِلَّا الْخَيْلَانُ ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ والتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: عَلِيثٌ حَسَرٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۸۱/٤)، (٥/ ١٤٣)، ومسلم (١٦٠/٥)، وأحمد (٣/ ٢٢، ٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١١٧/٤)، وأحمد (١/١٩٤)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والترمذي (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) «ترتيب مسند الشافعي» (٢/ ١٣٠) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ـ فذكره. ومحمد لم يدرك عمر.

وانظر: «الإرواء» (١٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١١٨/٤) ضمن أثر مطول.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/٧١، ٣٦٢)، والترمذي (٣٢٣٢). وإسناده ضعيف.

٣٤٦٢ \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ دِينَاراً كُلَّ سَنَةٍ أَوْ قِيمَتَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ». يَعْنِي: أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ»(١).

وقَد سَبَقَ هٰذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي حَدِيثٍ لِمُعَاذٍ (٢).

٣٤٦٣ ـ وعَن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِم الْعَلَاءَ بْنَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِم الْعَلَاءَ بْنَ الْجَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِم الْعَلَاءَ بْنَ

٣٤٦٤ ـ وعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَبِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانُوا مَجُوساً. وَوَاهُ أَبُو عُبيدٍ فِي «الْأَمْوَالِ»(٤).

٣٤٦٥ ـ وعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِر دُومَةَ فَأَخَذُوهُ فَأَتُوا بِهِ، فَحَقَنَ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>.

وهُوَ دَليلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالْعَجَم؛ لأنَّ أُكيدِرَ دُومَةَ عَرَبِيٌّ مِنْ غَسَّانَ.

٣٤٦٦ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ النَّصْفُ فِي صَفَر والْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَعَارِيَّةٍ ثَلاثِينَ دِرْعاً، وَثَلَاثِينَ فَرَساً وَثَلَاثِينَ بَعِيراً، وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزُونَ بِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى بَعِيراً، وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزُونَ بِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا [عَلَيْهِمْ] (٢) إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدُ ذَات غَدْرٍ، عَلَى أَنْ لَا يُهْدَمَ لَهُمْ بِيْعَةٌ، وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ يَرُدُوهَا وَعَنْ فِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧).

٣٤٦٧ ـ وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَعْظَى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَهْلُ نَجْرَانَ وَكَانُوا نَصَارَى. رَوَاهُ أَبُو عُبَيدٍ فِي «الْأَمْوَالِ» (^ ).

٣٤٦٨ ـ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلَاةً (٩)، فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: لَا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا،

وهو مرسل؛ لكن يشهد له ما أشار إليه المصنف من حديث معاذ.

(A) «الأموال» (V).

 <sup>(</sup>۱) «ترتیب مسند الشافعي» (۲/ ۱۲۹).

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۱۵۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١١٧/٤)، (٨/١١١)، ومسلم (٨/٢١٢)، وأحمد (١٣٧/٤).

<sup>(</sup>٤) «الأموال» (٨٤).

<sup>(</sup>٦) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>٧) «سنن أبي داود» (٣٠٤١) من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي \_ المعروف بالسدي \_ عن ابن عباس به.

وفي سماع السدي من ابن عباس نظر.

<sup>(</sup>٩) هي المرأة التي لا يعيش لها ولد.

فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ ﴾ الآية [البقرة: ٢٥٦]. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠).

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الوَتَنِيَّ إِذَا تَهَوَّدَ يُقَرُّ وَيَكُونُ كَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

٣٤٦٩ - وَعَنِ [ابْنِ]<sup>(٢)</sup> أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: ما شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ وَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

٣٤٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِم جِزْيَةٌ». رَوَاهُ أَحْمدُ وأَبو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>.

وَّقَدِ احْتُجَّ بِهِ عَلَى سُقُوطِ الْجِزْيَةِ بِالْإِسْلَامِ، وَعَلَى الْمَنعِ مِنْ إِحْدَاثِ بِيْعَةٍ أو كَنِيسَةٍ.

٣٤٧١ - وعَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي تَعْلِبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى». رَوَاهُ أَحْمدُ وأَبُو دَاوُدَ (٥٠).

٣٤٧٢ ـ وعَن أَنسِ: أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَقْتُلُكَ. قَالَ: هَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى فَهَا فِي لَهَوَاتِ عَلَى ذَلِكَ». قَالَ: فَمَا زِلْت أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ (٦٠).

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى؛ أَنَّ الْعَهْدَ لَا يُنْتَقَضُ بِمِثْلِ هٰذَا الْفِعْلِ.

# بَابِ: مَنْعِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ سُكْنَى الْحِجَازِ

٣٤٧٣ ـ عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ». وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٧).

والشَّكُّ مِنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْولِ.

٣٤٧٤ - وعَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ

(۱) «سنن أبي داود» (۲٦٨٢). (۲) سقط من الأصل، وأثبتناه من «ن».

(٣) «صحيح البخاري» (١١٧/٤) تعليقاً.

(٤) أخرجه: أحمد (٢/٣/١، ٢٨٥)، وأبو داود (٣٠٣٢، ٣٠٥٣) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس به.

وانظر: الإرواء (١٢٥٧).

(٥) أخرجه: أحمد (٣/٤٧٤)، (٥/٤١٠)، وأبو داود (٣٠٤٩).

وإسناده ضعيف.

(٦) أخرجه: مسلم (٧/ ١٤)، وأحمد (٣/ ٢١٨).
 وأخرجه أيضاً البخاري (٣/ ٢١٤).

(٧) أخرجه: البخاري (٤/ ٨٥)، ومسلم (٥/ ٥٧)، وأحمد (٢٢٢١).

الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِماً». رَوَاهُ أَحْمَدُ ومُسْلِمٌ وَالتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (١).

م ٣٤٧ ـ وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ قَالَ: «لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ
يِنَانِ» (٢) =

٣٤٧٦ ـ وعَن أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>.

٣٤٧٧ - وعَنَ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَذَكَرَ يَهُودَ خَيْبَرَ، إِلَى أَنْ قَالَ: أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي بَدَاءَتِهِمْ بِالتَّحِيَّةِ وَعِيَادَتِهِمْ

٣٤٧٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيقِهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٥).

٣٤٧٩ \_ وعَنْ أَنس قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦٠).

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحمَد (٧): «فَقُولُوا: عَلَيْكُمْ» بِغَيْرِ وَاوٍ.

٣٤٨٠ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمْ إِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: عَلَيْكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^ ).

وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ (٩): «وَعَلَيْكَ» بِالوَاوِ.

٣٤٨١ ـ وعَنْ عَائِشَةَ قَالَّتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالُ: «مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ». متَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠٠).

وفِي لَفْظٍ: "عَلَيْكُمْ". أَخْرَجَاهُ (١١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٥/ ١٦٠)، وأحمد (٢٩/١)، والترمذي (١٦٠٧).

<sup>(</sup>Y) «مسند أحمد» (٦/ ٤٧٤، ٧٧٥). (٣) «مسند أحمد» (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١١٦/٤). (٥) أخرجه: مسلم (٧/٥)، وأحمد (٢٦٦٦).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٨/ ٧١)، ومسلم (٧/ ٣)، وأحمد (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>V) «مسند أحمد» (۲۱۲/۲).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخارى (٩/ ٢٠)، ومسلم (٧/ ٤)، وأحمد (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٩) «صحيح مسلم» (٧/٤)، و«مسند أحمد» (١٣/٢). وهي أيضاً للبخاري في «صحيحه» (٨/٧١).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: البخاري (٨/ ١٤، ٧٠)، ومسلم (٧/ ٤)، وأحمد (٦/ ١٩٩).

<sup>(</sup>١١) أخرجه: مسلم (٧/٤) وهذا اللفظ ليس في البخاري.

٣٤٨٢ - وعَنْ عُقْبةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي رَاكِبٌ غَداً إِلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَام، وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٠).

٣٤٨٣ - وعَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ». رَواهُ أَحمدُ وَالبُخَارِيُّ وأَبو دَاوَدُ ``.

وفي رِوَايَةٍ لِأَحْمَد<sup>(٣)</sup>: «أَنَّ غُلَاماً يَهُودِيّاً كَانَ يَضَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَضُوءَهُ وَيُنَاوِلُهُ نَعْلَيْهِ فَمَرِضَ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

## بَاب: قِسْمَة خُمُسِ الْغَنِيمَةِ وَمَصْرِفِ الْفَيْءِ

٣٤٨٤ - عَنْ جُبيرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ فَقُلْنَا: أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا ؟ قَالَ: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِم شَيْءٌ وَاحِدٌ». قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِم النَّبِيُ عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئاً. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ والنَّسَائِيُّ وابنُ مَا جَه (٤).

وفِي رِوَايَةٍ: "لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ بَيْنَ بِنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ جِئْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَوُلَاءِ بَنُو هَاشِم لَا يُنْكَرُ فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي جِئْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَوُلَاءِ بَنُو هَاشِم لَا يُنْكَرُ فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللهُ عَلَيْ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا؟ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ: "إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ، وَإِنَّمَا بَنُو هَاشِم وبَنُو بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ: "إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ، وَإِنَّمَا بَنُو هَاشِم وبَنُو اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى شَرِطِ مُسْلَم. وَالْبُرْقَانِيُّ، وذكرَ أَنَّهُ عَلَى شَرطِ مُسْلَم.

٣٤٨٥ ـ وعَن عَلِيٍّ، قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُولِّينِي حَقَّنَا مِنْ لهذَا الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَاقْسِمْهُ فِي حَيَاتِكَ كَي لَا يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ، فَافْعَلْ. قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَا مُتَاتِكَ كَي لَا يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ، فَافْعَلْ. قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ عَلَى ثُمَّ وَلَانِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى كَانَتْ آخِرَ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ، فَإِنَّهُ أَتَاهُ (٢) مَالٌ كَثِيرٌ. رَوَاهُ أَحمدُ

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (٤/٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢/ ١١٨)، وأحمد (٣/ ٢٨٠)، وأبو داود (٣٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٥/ ١٧٤)، وأحمد (٤/ ٨٣، ٨٥)، والنسائي (٧/ ١٣٠)، وابن ماجه (٢٨٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/ ٨١)، وأبو داود (٢٩٨٠)، والنسائي (٧/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أتى»، والمثبت من «ن».

وأَبُو داودَ<sup>(١)</sup>.

٣٤٨٦ ـ وعَن عَلِيٍّ، قَالَ: وَلَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحَيَاةً أَبِي بَكْرٍ وَحَيَاةً عُمَرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١).

وهُوَ دَليلٌ عَلَى أَنَّ مَصَارِفَ الخُمُس خَمْسَةٌ.

٣٤٨٧ ـ وعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمزِ: أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسُّأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ، فَإِنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَكُتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسُّأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ، فَإِنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ. رَوَاهُ [أَحْمَدُ و](٢) مُسْلِمٌ(٣).

وفي رِوَايَةٍ: «أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوي الْقُرْبَى لِمَنْ يَرَاهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لَنَا؛ لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَهُمْ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا فَرَدَدْنَاهُ وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ. وَكَانَ الَّذِي لَهُمْ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا فَرَدَدْنَاهُ وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ. وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ، وَأَنْ يَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ، وَأَنْ يُعْطِي فَقِيرَهُمْ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحمدُ وَالنَّسَائِيُّ (٤٠).

٣٤٨٨ ـ وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنته.

وفي لَفْظ: «يَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الكُرَاعِ والسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

٣٤٨٩ ـ وعَن عَوفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ '' الْآهِلَ '' جَظَّيْنِ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًاً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ''

وَذَكَرَهُ أَحمدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۸۶)، وأبو داود (۲۹۸۶). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۲) زیادة من «ن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٩٧/٥)، وأحمد (١/ ٢٩٤، ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٣٢٠)، والنسائي (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٤/٤٤) (٦/ ١٨٤)، ومسلم (٥/ ١٥١)، وأحمد (١/ ٢٥، ٤٨).

<sup>(</sup>٦) مَن له زوجة.

<sup>(</sup>V) أخرجه: أبو داود ((707))، وهو عند أحمد في «المسند» ((7/7), (7)).



٣٤٩٠ \_ وعَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أَمُورُتُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (١).

ويَحْتَجُّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الْفَيْءَ مِلْكًا لَهُ.

٣٤٩١ ـ وعَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ فَقَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ (٢)، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأً بِالْمُحَرَّرِينَ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٣).

٣٤٩٢ ـ وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ قَدْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْنَ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ يَعْدَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثيةً وَقَالَ: عُدَّهَا. فَإِذَا هِي خَمْسُمِاتَةٍ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا (٤٠٠). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠٠).

٣٤٩٣ ـ وعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ: مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِع الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلاً مُوَافِقاً لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «جُعِلَ الْحَقُّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ عُمَرَ عُمَرَ الْخُطَابِ فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلاً مُوافِقاً لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «جُعِلَ الْحَقُّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْمِهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَلَمْ يَضْرِبْ وَقَلْمِهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمْسٍ وَلَا مَعْنَم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٠).

٣٤٩٤ ـ وعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ عَلَى أَيْمَانٍ ثَلَاثٍ يَقُولُ: واللهِ مَا أَحَدُ اللهِ عَلَى أَحَدُ وَوَاللهِ مَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُ إِلَّا وَلَهُ فِي أَحَدُ الْمَالِ مِنْ أَحَدِ، وَمَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وَوَاللهِ مَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُ إِلَّا وَلَهُ فِي لَمُنَا اللهِ عَلَى مَنَا لِلنَا مِنْ كَتَابِ اللهِ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنَا لِلنَا مِنْ كَتَابِ اللهِ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنَا لِلنَا مِنْ كَتَابِ اللهِ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنَا لِلنَا مِنْ كَتَابِ اللهِ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنَا لِلنَا مِنْ كَتَابِ اللهِ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنَا لِلنَا مِنْ كَتَابِ اللهِ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنَا لِلنَا مِنْ كَتَابِ اللهِ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنَا لِلنَّا مِنْ كَتَابِ اللهِ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَالرَّجُلُ وَعِنَا وُهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَالرَّجُلُ وَعَنَاؤُهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَالرَّجُلُ وَعَالَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُو وَاللهِ، لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ لأُوتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُو يَرْعَى مَكَانَهُ. رَوَاهُ أَحمدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٧).

٣٤٩٥ ـ وعَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَابِيَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ: إِنَّ اللهَ عَلَيْ جَعَلَنِي خَازِناً لِهَذَا الْمَالِ وَقَاسِماً لَهُ، ثُمَّ قَالَ: بَلِ اللهُ قَاسِمُهُ، وَأَنَا بَادِئٌ بِأَهْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ أَشْرَفِهِمْ، فَفَرَضَ الْمَالِ وَقَاسِماً لَهُ، ثُمَّ قَالَ: بَلِ اللهُ قَاسِمُهُ، وَأَنَا بَادِئٌ بِأَهْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ أَشْرَفِهِمْ، فَفَرَضَ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۰۳/٤).

<sup>(</sup>٢) جمع «محرر» وهو: الذي صار حرّاً بعد أن كان عبداً.

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٢٩٥١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، و«ن»: «مثلها»، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٠٩) (٤/ ١١٠)، ومسلم (٧/ ٧٥)، وأحمد (٣/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۱/۲۶). (۷) «المسند» (۱/۲۶).

لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَشْرَةَ آلَافٍ إِلَّا جُويْرِيةَ وَصَفِيَّةَ وَمَيْمُونَةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَنَا. فَعَدَلَ بَيْنَهُنَّ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي بَادِئٌ بِأَصْحَابِي الْمُهَاجِرِينَ الْأُولِينَ، فَإِنَّا كَانَ شَهِدَ بَدْرًا أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ظُلْماً وَعُدْوَاناً، فَفَرَضَ لِأَصْحَابِ بَدْرٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ آلَافٍ وَلِمَنْ كَانَ شَهِدَ بَدْراً مِنْ الْأَنْصَارِ أَرْبِعةَ آلَاف، وَفَرَضَ لِمَنْ شَهِدَ أُحداً ثلاثةَ آلَافٍ، وَمَنْ أَسْرَعَ فِي الْهِجْرَةِ أُسْرِعَ بِهِ فِي الْعَطَاءِ، وَمَنْ أَسْرَعَ فِي الْهِجْرَةِ أُبْطِئَ بِهِ فِي الْعَطَاءِ، فَلَا يَلُومَنَ رَجُلٌ إِلَّا مَنَاخَ رَاحِلَتِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَالَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

٣٤٩٦ \_ وعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، خَمْسَةَ آلَافٍ، خَمْسَةَ آلَافٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ (٢) =

٣٤٩٧ ـ وَعَنْ نَافِعِ مَوْلَى ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلافٍ، وَفَرَضَ لابْنِ عُمَرَ ثَلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَلِمَ نَقَّصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ وَفَرَضَ لابْنِ عُمَرَ ثَلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ؟ قَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوهُ، يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ (٣) =

٣٤٩٨ ـ وعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى السُّوقِ فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةٌ صِغَاراً، وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةٌ صِغَاراً، وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعاً وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ، وَأَنَا ابْنَةُ خِفَافِ بْنِ إِيمَاءِ الْغِفَارِيِّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ وَقَالَ: مَرْحَباً بِنَسَبٍ وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ وَقَالَ: مَرْحَباً بِنَسَبٍ وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ وَقَالَ: مَرْحَباً بِنَسَبٍ وَقَدْ إِلَى بَعِير ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطاً فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غَرَارَتَيْنِ مَلَأَهُمَا طَعَاماً، وَجَعَلَ سَمْناً (٤) وَنَفَقَةً وَثِيَاباً، ثُمَّ نَاولَهَا خَطَامَهُ فَقَالَ: اقْتَادِيهِ، فَلَنْ يَفْنَى هٰذَا فَتَكَفَّيا بِهٰذَا حَتَى يَعْلَى سَمْناً (٤) وَنَفَقَةً وَثِيَاباً، ثُمَّ نَاولَهَا خَطَامَهُ فَقَالَ: اقْتَادِيهِ، فَلَنْ يَفْنَى هٰذَا فَتَكَفَيا بِهٰذَا حَتَى يَا أَيْكُمُ اللهُ بِخَيْرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَكْثَرْتَ لَهَا. فَقَالَ: ثَكِكُمُ اللهُ بِخَيْرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَكْمُونَ لَهَا فَيْعَالَ: فَقَالَ: ثَكِكُمُ اللهُ بِغَيْدٍ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْناً زَمَاناً فَافْتَتَكَاهُ، فَأَصْبَحْنا نَسْتَفِيءُ سُهُمَانَهُمَا فِيهِ. أَخْرَجَهُنَّ الْبُخَارِيُّ (٠٠).

٣٤٩٩ \_ وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ قَالَ: بِمَنْ تَرَوْنَ أَنْ أَبْدَأَ؟ قِيلَ لَهُ: ابْدَأُ بِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (٢).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۳/ ٤٧٥ ـ ٤٧٦). (۲) «صحيح البخاري» (٥/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي «ن» والمصادر: «بينهما».

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١٥٨/٥).

<sup>(</sup>٦) «المسند» (١/ ٣٢٦).

# 🗖 أَبْوَابُ السَّبْقِ والرَّمْي 🛘

#### بَاب: مَا يَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ بعِوض

• ٣٥٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا سَبَقَ (١) إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٢)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنُ مَاجَه: «أَوْ نَصْل».

أَ ٣٥٠ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَابَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ فَأُرْسِلَت الَّتِي ضُمِرَتْ مِنْهَا وَأَمَدُهَا الْحَيْفَاءُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ: «أَنَّ بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ سِتَّةَ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةً» (٥٠).

وللبُخَارِيِّ: قَالَ سُفْيَانُ: «مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ<sup>(٦)</sup>.

٣٥٠٢ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ =

وفي لَفَظِ: «سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَأَعْطَى السَّابِقِ». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ<sup>(٧)</sup>.

٣٠٠٣ ـ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ (١) فِي الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ (١).

٣٥٠٤ ـ وعَنْ أَنَس: وَقِيلَ لَهُ: أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرَاهِنُهُ وَاللهِ اللهِ ﷺ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرَاهِنُهُ وَاللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: سَبْحَةُ. فَسَبَقَ النَّاسَ فابْتَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٠).

٣٥٠٥ ـ وعَن أَنَس قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ. وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ عَلَى قَلُوا: سُبِقَتِ العَضْبَاءُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ عَلَى قَلُوا: سُبِقَتِ العَضْبَاءُ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في حاشية «ن»: «السبَق بفتح الباء: ما يؤخذ من المال على المسابقة، وبسكونها مصدر».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/٤٧٤)، وأبو داود (۲۵۷٤)، والترمذي (۱۷۰۰)، والنسائي (۲/۲۲٦)، وابن ماجه
 (۲۸۷۸).

<sup>(</sup>٣) في «ن»: «الحفياء»، وكلاهما لغتان فيها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/١١٤) (٤/ ٣٧، ٣٨) (٩/ ١٢٩)، ومسلم (٦/ ٣٠، ٣١)، وأحمد (٢/ ٥، ١١، ٥٥). ٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣٨/٤)، ومسلم (٣١/٦).(٦) «صحيح البخاري» (٣٨/٤).

<sup>(</sup>V) «المسند» (۲/ ۲۷، ۹۱). (A) القرح، جمع قارح: وهو ما كملت سنَّه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٢/١٥٧)، وأبو داود (٢٥٧٧). (١٠) «المسند» (٣/ ١٦٠).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْعًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ(١).

# بَاب: مَا جَاء فِي الْمُحَلِّلِ وَآدَابِ السَّبقِ

٣٥٠٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُو قِمَارٌ» رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ يَسْبِقَ فَهُو قِمَارٌ» رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٢).

٣٥٠٧ ـ وعَن رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ يَرْبِطُهُ الرَّجُلُ اللهِ ﷺ: «الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ يَرْبِطُهُ الرَّجُلُ اللهِ عَنِي سَبِيلِ اللهِ، فَثَمَنُهُ أَجْرٌ، وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ، وَعَارِيَّتُهُ أَجْرٌ، وَعَلَفُهُ أَجْرٌ. وَفَرَسٌ يُغَالِقُ (٢) الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ، فَقَمَنُهُ وِزْرٌ، وَعَلَفُهُ وِزْرٌ، وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ. وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ (٤)، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَدَاداً مِنَ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ (٥) =

٣٥٠٨ ـ وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَفَرَسٌ لِلرَّحْمْنِ، وَفَرَسٌ لِلإِنْسَانِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمْنِ فَالَّذِي يَرْتَبِطُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَعَلَفُهُ وَرَوْنُهُ وَبَوْلُهُ لَلْإِنْسَانِ، وَفَرَسٌ لِلْشَيْطَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامِرُ أَوْ يُرَاهِنُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالْفَرَسُ فَذَكَرَ مَا شَاءَ اللهُ \_ وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامِرُ أَوْ يُرَاهِنُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهُ الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا، فَهِيَ سِئْرُ فَقْرٍ». رَوَاهُمَا أَحْمدُ (١٠).

ويُحْمَلانِ عَلَى الْمُرَاهَنَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ.

أخرجه: البخاري (٣٨/٤)، وأحمد (٣/٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/٥٠٥)، وأبو داود (٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢٨٧٦) من حديث سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به.

وعند أبي داود (۲٥٨٠) من طريق سعيد بن بشير، عن الزهري، بإسناده، به.

قال أبو داود: «رواه معمر وشعيب وعقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا». وقال أبو حاتم ـ كما في «العلل» لابنه (٢/ ٢٥٢) \_: «وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله».

وراجع: «التلخيص الحبير» (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) المغالقة: المراهنة. (٤) هو ما يتخذ للركوب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١٩/٤).

 <sup>(</sup>٦) «المسند» (١/ ٣٩٥) من حديث شريك بن عبد الله النخعي، عن الرُّكين بن الربيع، عن القاسم بن حسان،
 عن عبد الله بن مسعود، مرفوعاً، به.

وهذا إسناد ضعيف للانقطاع؛ فإن القاسم بن حسان لم يدرك ابن مسعود، ولسوء حفظ شريك بن عبد الله، وقد خالفه زائدة بن قدامة، فرواه عن الرُّكين، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجلٍ من الأنصار، عن النبي على وهو الحديث الذي تقدم.

قال الدارقطني \_ كما في «العلل» (٥/ ٢١٨) \_: «ويشبه أن يكون القول قول زائدة؛ لأنه من الأثبات».

٣٥٠٩ - وعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا جَلَب وَلَا جَنَبَ يَوْمَ الرِّهَانِ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (١).

٣٥١٠ - وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ». رَوَاهُ أَحْمدُ<sup>(٢)</sup>.

النَّاسِ»، فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَدَعَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ، إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ السّبْقَة (٣) بَيْنَ النَّبِيُ عَلَيْ فَدَعَا سُرَاقَة بْنَ مَالِكِ فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ، إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ مَا جَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي عُنُقِي مِنْ هٰذِهِ السُّبْقَة فِي عُنُقِكَ، فَإِذَا أَتَيْتَ الْمِيطَانَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَالْمِيطَانُ: مُرْسِلُهَا مِنَ الْغَايَةِ - فَصُفَّ الْخَيْلَ ثُمَّ نَادِ: هَلْ مِنْ مُصْلِحِ لِلْجَامِ أَوْ حَامِلٍ لِغُكَمْ أَوْ وَالْمِيطَانُ: مُرْسِلُهَا مِنَ الْغَايَةِ - فَصُفَّ الْخَيْلَ ثُمَّ نَادِ: هَلْ مِنْ مُصْلِح لِلْجَامِ أَوْ حَامِلٍ لِغُكَمْ أَوْ طَالِحٍ لِجُلِّ فَإِذَا لَمْ يُجِبْكَ أَحَدٌ فَكَبُرْ ثَلَاثًا، ثُمَّ خَلِّهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ يُؤْتِي (٤) اللهُ سَبْقه مَنْ شَاءً مِنْ طَالِحٍ لِجُلِّ فَإِذَا لَمْ يُجِبْكَ أَحَدٌ مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَيَخُطُّ خَطَّا وَيُقِيمُ رَجُلَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ عِنْدَ طَرَفِ الْخَطِّ خَطَّا وَيُقِيمُ رَجُلَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ عِنْدَ طَرَفِ الْخَطْ طَرَفَ الْعُلَقِة بَوْدَى إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ عَلَى طَرَفُهُ بَيْنَ إِبْهَامَيْ أَرْجُلِهِمَا وَتَمُرُّ الْخَيْلُ بَيْنَ الرَّجُلِيْنِ، وَيَقُولُ: إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ عَلَى طَرَفُ لَا أَوْ عِذَارٍ فَاجْعَلُوا السَّبْقَة لَهُ، فَإِنْ شَكَكُتُمَا فَاجْعَلَا سَبَقَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَلَا جَنَبُ وَلَا جَنَبُ وَلَا جَنَبُ وَلَا جَنَبُ وَلَا جَنَبُ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ. وَوَاهُ النَّارَفُطنِيُ (٥).

## بَاب: الْحَث عَلَى الرَّمْي

٣٠١٢ - عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى نَفَرِ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، ارْمُوا وَأَنَّا مَعَ بَنِي فُلَانٍ». قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «ما لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟» قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «ما لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟» قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ» رَوَاهُ أَحْمدُ والبُخَارِيُّنَ .

٣٠١٣ - وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةِ﴾ [الأنفال: ٦٠]، ألَّا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ» (٧) =

٣٥١٤ - وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُمَا أَحمدُ

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۰۸۱).

وهو من رواية الحسن بن عمران، ولم يسمع منه.

 <sup>(</sup>٣) هو الشيء الذي يجعله المتسابقان بينهما يأخذه من سبق منهما.
 (٤) في «ن»: «يُسعد الله بسبقه».

<sup>(</sup>٦) أُخرجه: البخاري (٤/ ٤٥، ١٧٩، ٢١٩)، وأحمد (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: مسلم (٦/٢٥)، وأحمد (٤/١٥٦).(٨) أخرجه: مسلم (٦/٢٥)، وأحمد (٤/١٤٦).

٣٥١٥ ـ وعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ الَّذِي يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالَّذِي يُجَهِّزُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالَّذِي يَرْمِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ». وَقَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ ابْنُ آدَمَ وَقَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ ابْنُ آدَمَ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا ثَلَاثاً: رَمْيَهُ عَنْ قَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ». رَوَاهُ

٣٥١٦ \_ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَتْ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ، فَرَأَى رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ فَقَالَ: «مَا لَمْذِهِ؟ أَلْقِهَا وَعَلَيْكَ بِلهٰذِهِ وَأَشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا، فَإِنَّهُمَا يُؤَيِّدُ اللهُ بِهِمَا فِي الدِّينِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ". رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢).

٣٥١٧ \_ وعَن عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ عَدْلُ مُحَرَّدٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التُّرْمِذِيُّ (٣).

وَفِي لَفْظ أَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ دَرَجَةٌ».

وَفِي لَفْظِ النَّسَائِيِّ: «مَنْ رَمَى بِسَهْمِ فِي سَبِّيلِ اللهِ بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ كَانَ لَهُ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ».

### بَاب: النَّهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِم وَإِخْصَائِهَا والتَّحْرِيشِ بَيْنَهَا وَوَسْمِهَا فِي الْوَجْهِ

٣٥١٨ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (٤)(٥)= ٣٥١٩ \_ وعَن أَنَسٍ: أَنَّهُ دَخَلَ دَارَ الْحَكَمِ بَنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ<sup>(٦)</sup> الْبَهَائِم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٧).

٣٥٢٠ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ (٨) بَيْنَ الْبَهَائِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والتُّرْمِذيُّ (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (١٤٤/٤)، وأبو داود (٢٥١٣)، والترمذي (١٦٣٧)، والنسائي (٢٨/٦)، وابن ماجه (۲۸۱۱).

<sup>«</sup>السنن» (۲۸۱۰). وإسناده ضعيف.

أخرجه: أحمد (١١٣/٤، ٣٨٤)، وأبو داود (٣٩٦٥)، والترمذي (١٦٣٨)، والنسائي (٢٦٦٦)، وابن ماجه (۲۸۱۲).

<sup>(</sup>٤) الغَرَض: هو المنصوب للرمى.

أخرجه: البخاري (٧/ ١٢٢)، ومسلم (٦/ ٧٣)، وأحمد (٨٦/٢، ١٤١).

أي: تحبس لترمي حتى تموت. (٢)

أخرجه: البخاري (١٢١/٧)، ومسلم (٦/ ٧٧)، وأحمد (٣/ ١١٧، ١٧١، ١٨٠). (V)

أي الإغراء بينها. **(A)** 

أخرجه: أبو داود (٢٥٦٢)، والترمذي (١٧٠٨) واختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ مرسل. كذا رجح البخاري ـ فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص ٢٨٠)، والبيهقي في «السنن الكبري» (١٠/ ٢٢).

٣٥٢١ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ وَعَنْ وَسْمِ الْوَجْهِ. رَوَاهُ أَحْمدُ وَمُسْلمٌ وَالتَّرْمِذيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

وفي لَفْظِ: «مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ

وفي لَفظ: «مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارِ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: أَمَا بَلَغَكُمْ أَنَّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: أَمَا بَلَغَكُمْ أَنَّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا؟! وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٣).

٣٥٢٢ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَاراً مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: «فَوَاللهِ؛ لَا أَسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ». وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (٤)، فَهوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).

# بَابِ: مَا يُسْتَحَبُّ وَيُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ واخْتِيَارِ تَكْثِيرِ نَسْلِهَا

٣٥٢٣ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ: «خَيْرُ الْخَيْلِ: الْأَدْهَمُ (٦) الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ (٧)، ثُمَّ الْمُحَجَّلُ طُلُقُ (٨) الْيَمِينِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتُ (٩) عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتَّرْمذيُّ وَصَحَحَهُ (١٠).

٣٥٧٤ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ والتِّرمذيُّ (١١).

٠٠٥ - وعَنْ أَبِي وَهِبِ الجُشمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (١٢).

- (۱) أخرجه: مسلم (٦/١٦٣)، وأحمد (٣/ ٣١٨، ٣٧٨)، والترمذي (١٧١٠).
- (۲) أخرجه: مسلم (۲/۱۲۳)، وأحمد (۳/۳۲۳). (۳) «السنن» (۲۵۶۶).
- (٤) حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر. (٥) «صحيح مسلم» (٦/ ١٦٣ \_ ١٦٤).
  - (٦) في حاشية الأصل: «الدُّهمة: السواد».
- (٧) في حاشية الأصل: «هو ما كان في جبهته قُرحة، وهي بياض يسير في وجه الفرس، والأرْثَم: الذي أنفه أبيض وشفته العليا».
  - (٨) أي غير محجلها. (٩) هو الذي لونه أحمر يخالطه سواد.
    - (١٠) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٠٠)، والترمذي (١٦٩٦)، وابن ماجه (٢٧٨٩).
- (۱۱) أخرجه: أحمد (١/ ٢٧٢)، وأبو داود (٢٥٤٥)، والترمذي (١٦٩٥) من حديث شيبان بن عبد الرحمن، عن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس.
- وقال البخاري \_ كما في «العلل الكبير» (ص٢٧٨) \_: «إنهم ليدخلون بين شيبان وبين عيسى بن علي في هذا الحديث رجلاً».
  - (١٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٤٥)، وأبو داود (٢٥٤٣)، والنسائي (٢١٨/٦).

وهو حديث معلول.

راجع: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٤٥١)، و«المراسيل» له أيضاً (ص١١٧ ـ ١١٨).

٣٥٢٦ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ، والشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَفِي رِجْلِهِ الْيُسْرَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأَبُو دَاودَ (١٠).

٣٥٢٧ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْداً مَأْمُوراً، مَا اخْتَصَّنَا بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى فَرَسٍ. رَوَاهُ أَحْمدُ والنَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٢٠).

وَعَنْ عَلِيًّ قَالَ: أُهْدِيَتْ للنَّبِيِّ ﷺ بَعْلَةٌ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا فَجَاءَتْنَا بِمِثْلِ هٰذِهِ. فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد (٣٠٠ خَيْلِنَا فَجَاءَتْنَا بِمِثْلِ هٰذِهِ. فَقَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: ﴿يَا عَلِيُّ ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ، وَلَا لَكُمُ وَلَا تُخْلِلُ الصَّدَقَةَ، وَلَا تُنْزِ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ، وَلَا تُجَالِسْ أَصْحَابَ النُّجُومِ ﴾. رَواهُ عَبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ في ﴿المُسْنَدِ ﴿ فَلَ اللهِ عَلَى الْخَيْلِ، وَلَا تُجَالِسْ أَصْحَابَ النُّجُومِ ﴾. رَواهُ عَبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ في ﴿المُسْنَدِ ﴾ فَ

# بَاب: مَا جَاءً فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ والْمُصَارَعَةِ وَاللَّعِبِ بِالحِرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٣٥٣٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَابَقَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَبَقْتُهُ، فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا أَرْهَقَنِي اللَّحْمُ، سَابَقَنِي فَسَبَقْنِي فَقَالَ: «لهٰذِهِ بِتِيك». رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

٣٥٣١ ـ وعَن سَلَمَة بِنِ الأَكوعِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ فَقُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيماً وَلَا تَهَابُ شَرِيفاً؟ قَالَ: لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي شَرِيفاً؟ قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، مُحْتَصَر مِنْ أَحْمَدَ وَمُسْلِم (٢).

٣٥٣٢ ـ وعَن مُحمدِ بْنِ عَلَيِّ بْنِ رُكَانَةَ: أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٧)</sup>.

وهو حديث ضعيف.

أخرجه: مسلم (٣٣/٦)، وأبو داود (٢٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١/ ٢٢٥)، والترمذي (١٧٠١)، والنسائي (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٩٨)، وأبو داود (٢٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) «زوائد المسند» (١/ ٧٨). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٩، ٢٦٤)، وأبو داود (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٥/ ١٨٩ \_ ١٩٥)، وأحمد (٤/ ٥٢ \_ ٥٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أبو داود (٤٠٧٨)، والترمذي (١٧٨٤) أيضاً.

٣٥٣٣ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ». مُتَّفَقٌ عَليه (١). وللبُخاريِّ في رِوَاية: «فِي المَسْجِدِ».

٣٥٣٤ ـ وعَن أَنس قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِقُدُومِهِ بِحِرَابِهِمْ فَرَحاً بِذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٣٥٣٥ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً» رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣) وقَالَ: «يَتْبَعُ شَيْطَاناً».

٣٥٣٦ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ (13).

٣٥٣٧ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ. رَوَاهُ أَحْمدُ<sup>(٥)</sup>.

# بَاب: تَحْرِيم الْقِمَارِ وَاللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ

٣٥٣٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٦)</sup>.

٣٥٣٩ - وعَنْ بُرَيدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرِ وَدَمِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ (٧٠).

٠٤٥٠ - وعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ».

- (۱) أخرجه: البخاري (٤٦/٤)، ومسلم (٣/ ٢٣)، وأحمد (٣٠٨/٢، ٥٤٠).
  - (٢) أخرجه: أحمد (٣/ ١٦١)، وأبو داود (٤٩٢٣).
    - وليس هو في «الصحيحين».
  - (٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٤٥)، وأبو داود (٤٩٤٠)، وابن ماجه (٣٧٦٥).
- (٤) أخرجه: مسلم (٢/٣٧)، وأحمد (١/٢١٦، ٢٧٣، ٣٤٥)، والترمذي (١٤٧٥)، والنسائي (٧/٢٣٩)،
   وابن ماجه (٣١٨٧). ولم يخرجه أبو داود أيضاً.
  - (0) «المسند» (٢/٤٢).
  - واختلف في رفعه ووقفه، والصواب الوقف.
  - راجع: «الكامل» لابن عدي (٢٠٣/٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٤).
  - (٦) أخرجه: البخاري (٦/ ١٧٦) (٨/ ٣٣، ١٦٥)، ومسلم (٥/ ٨١)، وأحمد (٣٠٩/٢).
    - (٧) أخرجه: مسلم (٧/ ٥٠)، وأحمد (٥/ ٣٥٢، ٣٥٧، ٣٦١)، وأبو داود (٤٩٣٩).

راجع: ما كتبته في مقدمة كتابي «الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه في غير الجامع الصحيح» (٢١/١١ ـ ٢٦).

رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاودَ وابنُ مَاجَه ومَالِكٌ في «المُوطَّإِ» (١).

٣٥٤١ ـ وعَن أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ<sup>(٢)</sup> فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». رَوَاهُ أَحْمدُ<sup>(٣)</sup>.

٣٥٤٢ ـ وعَن عَبْدِ الرَّحمٰنِ الخَطْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَمْلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَثُلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي .. وَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٠).

# بَاب: مَا جَاءَ فِي آلَةِ اللَّهْوِ

٣٥٤٣ ـ عَنْ عَبِدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْم، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ، سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ الْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ». أَخْرَجَهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَجِلُونَ الْجِرَ والْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ». أَخْرَجَهُ النُّجَارِيُّ (٥). الْبُخَارِيُّ (٥).

وَفِي لَفْظِ: «لَيَشْرَبَنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٢)، وَقَالَ: عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ وَلَمْ يَشُكَ.

و (المَعَازِفُ): الْمَلَاهِي، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ.

٣٥٤٤ - وعَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ راعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ بِرَاحِلَتَهُ عَنْ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ، أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ. فَيَمْضِي، حَتَّى قُلْتُ: لَا. فَوَضَعَ يَدَهُ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ زَمَّارَةَ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ لَمُذَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وابنُ مَاجِه (٧٠).

٣٥٤٥ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ، والْغُبَيْرَاء (^^)، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ (٩).

وراجع: «العلل» للدارقطني (٧/ ٢٤٠ ـ ٢٤٢)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (١١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص٩٤ه)، وأحمد (٤/ ٣٩٤، ٣٩٧، ٤٠٠)، وأبو داود (٤٩٣٨)، وابن ماجه (٣٧٦٢).

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: «الكعاب: فصوص النرد». (٣) «المسند» (٤/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٥/ ٣٧٠). وهو ضعيف. (٥) «صحيح البخاري» (٧/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) «السنن» (۲۰٤).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (۲/۸، ۳۸)، وأبو داود (٤٩٢٤)، وابن ماجه (۱۹۰۱). وقال أبو داود: «هذا حديث منكر».

<sup>(</sup>A) في «النهاية»: «مزر يصنع من الذرة أو من القمح».

<sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (١٥٨/٢)، وأبو داود (٣٦٨٥).

وَفِي لَفْظِ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي: الْخَمْرَ، والْمَيْسِرَ، والْمِزْرَ<sup>(۱)</sup>، والْكُوبَةَ، والْقِنِّينَ». رَوَاهُ أُخْمَدُ<sup>(۲)</sup>.

٣٥٤٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسَرَ وَالْكُوبَةَ، وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ». رَوَاهُ أَحْمدُ<sup>(٣)</sup>.

و «الْكُوبَةُ»: الطَّبْلُ، قَالَهُ سُفْيَانُ عَن عَلِيِّ بْنِ بَلْيِمَةً.

وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: «الْكُوبَةُ»: النَّرْدُ وَقِيلَ: البَّرْبَطُ.

و ﴿الْقِنِّينِ ﴾: هُوَ الطُّنْبُورُ بِالحَبَشِيَّةِ، و ﴿التَّقْنِينُ ﴾: الضَّرْبُ بِهِ، قَالَهُ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ.

٣٥٤٧ ـ وعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِي هٰفِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَمَسْخٌ وَقَدْفٌ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ القَيْنَات وَقَدْفٌ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ القَيْنَات وَاللهُ مَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ». رَواهُ التِّرمذيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٤٠).

٣٥٤٨ ـ وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اتَّخِذَ الْفَيْءُ دُولاً، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَماً، وَالْزَّكَاةُ مَغْرَماً، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَالْزَّكَاةُ مَغْرَماً، وَتُعَلِّم لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَ أُمَّهُ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْدَلُهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقَوْمِ أَرْدَلُهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عَنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَحَسْفاً وَمَسْخاً وَقَذْفاً وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ». وَاللهُ التَّرِمذيُ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٥).

٣٥٤٩ ـ وَعَن أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «تَبِيتُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَهْوٍ وَلَهْوٍ وَلَهْوٍ ، ثُمَّ يُصْبِحُونَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ، وَتُبْعَثُ عَلَى أَحْيَاء مِنْ أَحْيَائِهِمْ رِيحٌ فَتَنْسِفُهُمْ كَمَا نُسِفَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاسْتِحلالِهِمُ الْخُمُورِ وَضَرْبِهِمْ بِالدُّفُوفِ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقِيَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦).

وَفِي إِسْنَادِهِ فَرقدُ السَّبخيُّ، قَالَ أحمدُ: لَيْسَ بِقَوِيٌّ، وَقَالَ ابنُ مَعينٍ: هُو ثِقَةٌ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: تَكَلَّمَ فِيهِ يحيى بْنُ سَعِيدٍ، وَقَد رَوَى عَنْهُ النَّاسُ.

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل: من الشعير أو الحنطة».

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/ ۱۲۵). (۳) «المسند» (۱/ ۲۷۶، ۱۸۹۰، ۳۵۰).

<sup>(</sup>٤) «الجامع» (٢٢١٢) من حديث عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن هلال بن يساف، عن عمران بن حصين، مرفوعاً به.

ونقل الترمذي في «العلل الكبير» (ص٣٢٥) عن البخاري قوله: «يروى هذا عن الأعمش من حديث عبد الرحمن بن سابط عن النبي عليه مرسلاً، وعبد الله بن عبد القدوس مقارب الحديث».

<sup>(</sup>٥) «الجامع» (١٢٢١). (٦) «المسند» (٥/ ٢٥٩).

٣٥٥٠ ـ وعَن عُبيدِ اللهِ بْنِ زحرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: "إِنَّ الله بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْكَبَارَاتِ \_ يَعْنِي: الْبَرَابِطَ (١) \_ وَالْمَعَازِفَ وَالْأَوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢).

قَالَ الْبُخَارِيُّ: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زَحْرٍ ثِقَةٌ، وعَلِيُّ بْنِ يَزِيدَ ضَعيفٌ، والْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُو عَبدُ الرَّحمٰن ثِقَةٌ.

٣٥٥١ ـ وبِهٰذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا تَعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا تَعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا تَعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا تَعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي مِثْلِ هٰذَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَوْ خَيْرَ فِي مِثْلِ هٰذَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْمَدِيُّ لَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ

ولِأَحْمدَ؛ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذكرْ نُزُولَ الآيَةِ (٣).

وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» وَلَفْظُهُ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْمُغَنِّيَةِ، وَلَا بَيْعُهَا، وَلَا شِرَاؤُهَا، وَلَا السَّتِمَاعُ إِلَيْهَا» (٤). الاسْتِمَاعُ إِلَيْهَا» (٤).

# بَابِ: ضَرْبِ النِّسَاءِ بِالدُّفِّ لِقُدُومِ الْغَائِبِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

٣٥٥٢ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ صَالِحاً أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِ وَهِيَ وَأَتَغَنَّى. فَقَالَ لَهَا: «إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي، وَإِلَّا فَلَا». فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَلَحَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِي تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَمْرُ فَأَلْقَتِ تَصْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَمْرُ فَأَلْقَتِ الدُّفَ تَحْتَ إِسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، اللهُ عَلَيْ وَهِي تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، اللهُ عَلَيْ وَهِي تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌ وَهِي تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِي وَهِي تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَي وَهِي تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِي وَهِي تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِي وَهِي تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْ وَهِي تَضْرِبُ، ثُمَّ مَنُ الللهُ عَمْرُ ٱلْقَتِ اللهُ قَالَ رَوْهُ أَحْمَدُ وَالتَّرِمذِيُ الْمَعْدَانُ وَهِي تَضْرِبُ، فَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «ملهاة تشبه العود، وهو فارسي معرب».

<sup>(</sup>Y) "(Lamic) (0/407, AFY).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي (١٢٨٢، ٣١٩٥)، وأحمد (٥/ ٢٥٢، ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) «مسند الحميدي» (٩١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٥٣، ٣٥٦)، والترمذي (٣٦٩٠).

# كِتَابُ الأَطْعِمَةِ والصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

# بَاب: فِي أَنَّ ٱلْأَصْلَ فِي ٱلْأَعْيَانِ وَٱلْأَشْيَاءِ ٱلْإِبَاحَةُ إِلَى أَنْ يَرِدَ مَنْعٌ أَوْ إِلْزَامٌ

٣٥٥٣ \_ عَن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ ٱلْمُسْلِمِينَ فِي ٱلْمُسْلِمِينَ فِي ٱلْمُسْلِمِينَ جُرْمًا؛ مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمٌ يَحْرُمُ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»(١) =

٣٥٥٤ \_ وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَّالِهِمْ وَٱخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاثِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٢).

٣٥٥٥ ـ وعن سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ السَّمْنِ وَٱلْجُبْنِ وَٱلْفَرَا (٣) فَقَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا فَقَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ». رَوَاهُ ابنُ مَا جَه والتِّرمذيُّ (٤).

٣٥٥٦ ـ وعَن عَلَيٌ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [الحج: ٩٧] فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي كُلِّ عَام؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي كُلِّ عَام؟ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُوا عَنْ ٱشْيَاءَ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُوا عَنْ ٱشْيَاءَ إِلَا تُتَكُوا عَنْ آشْيَاءً وَلَا تُرَالُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُوا عَنْ ٱلشّيَاءَ إِلَا تُبَدّ لَكُمْ تَسُونُهُ أَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَالَى عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

### بَاب: مَا يُبَاحُ مَنَ ٱلْحَيَوَانِ ٱلْإِنْسِيِّ

٣٥٥٧ \_ عَن جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ ٱلْحُمُرِ ٱلْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ ٱلْخُومِ الْحُمْرِ ٱلْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومَ ٱلْخُيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهُو لِلنَّسائيِّ وَأَبِي دَاودَ (٢٠). وفي لَفظٍ: «أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ ٱلْخُومَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۹/۱۱۷)، ومسلم (۷/۹۲)، وأحمد (۱/۱۷۱، ۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٩/ ١١٦)، ومسلم (٧/ ٩١)، وأحمد (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: «الفَرَا بفتح الفاء، مهموز مقصور: حمار الوحش».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الترمذي (١٧٢٦)، وابن ماجه (٣٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١١٣/١)، والترمذي (٨١٤، ٣٠٥٥)، وإسناده ضعيف. راجع: «الإرواء» (١٥٠/٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٥/ ١٧٣)، (٧/ ١٢٣)، ومسلم (٦/ ٦٥)، وأحمد (٣/ ٣٦١، ٣٨٥)، وأبو داود (٣٧٨٨).

ٱلْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ ٱلْحُمُرِ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحهُ ('). وفي لَفَظِ: «سَافَرْنَا ـ يَعْنِي: مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ ـ، فَكُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ ٱلْخَيْلِ وَنَشْرَبُ أَلْبَانَهَا». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيَّ (٢).

#### نُوعٌ آخَرُ:

٢٥٥٨ ـ وعَن أَسماءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَساً وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَفِي لَفظِ أَحمدَ: «ذَبَحْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ نَحْنُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ». وَفِي لَفظِ أَحمدَ: هُوَسَى قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

### بَاب: النَّهِي عَنِ ٱلْحُمُرِ ٱلْإِنْسِيَّةِ

٣٥٦ - عَن أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ ٱلْحُمُرِ ٱلْأَهْلِيَّةِ. مُتَّفَقُّ

وَ رَادَ أَحمدُ: «وَلَحْمَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ». وَزَادَ أَحمدُ: «وَلَحْمَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ». ٣٥٦١ ـ وعَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ ٱلْحُمُرِ ٱلْإِنْسِيَّةِ نَضِيجاً وَنيئاً (٦)=

٣٥٦٢ - وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومٍ ٱلْحُمُرِ ٱلْأَهْلِيَّةِ. مُتَّفقٌ

٣٥٦٣ - وعَن ابنِ أبي أوفَى قَالَ: نَهَى النَّبيُّ عَيْ عَنْ لُحُومِ ٱلْحُمُرِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ (^).

٣٥٦٤ ـ وعَن زَاهرِ الأَسْلَمِيِّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ: إِنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ بِلُحُوم ٱلْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ ٱلْحُمُرِ (٩) =

٥٠٥٥ ـ وعَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ٱلْحُمُرِ ٱلْأَهْلِيَّةِ. فَقَالَ: قَد كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو ٱلْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى

<sup>(</sup>۲) «السنن» (٤/ ٢٨٩ \_ ٢٩٠). «الجامع» (۱۷۹۳).

أخرجه: البخاري (١/١٢١، ١٢٣)، ومسلم (٦/٦٦)، وأحمد (٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣). (٣)

أخرجه: البخاري (٧/ ١٢٢)، ومسلم (٥/ ٨٣)، وأحمد (٤٠١/٤). (٤)

أخرجه: البخاري (٧/ ١٢٤، ١٨١)، ومسلم (٦/ ٥٩، ٦٠)، وأحمد (٤/ ١٩٣، ١٩٤). (0)

أخرجه: البخاري (٥/ ١٧٣)، ومسلم (٦/ ٦٤)، وأحمد (٤/ ٢٩٧). (7)

أخرجه: البخاري (٥/١٧٣)، (١٢٣/٧)، ومسلم (٦/ ٦٣)، وأحمد (٢/ ٢١، ٢٠١، ١٤٣). **(V)** 

أخرجه: البخاري (٤/١١٦)، (٥/١٧٣)، وأحمد (٤/ ٣٥٥، ٣٥٥). **(A)** 

<sup>«</sup>صحيح البخاري» (٥/ ١٦٠). (9)

ذَلِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأً: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. رَوَاهُمَا البُخارِيُ (١).

٣٥٦٦ ـ وعَن أبي هُريرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَٱلْمُجَثَّمَةَ (٢) وَالْحِمَارَ الإِنْسِيَّ. رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

٣٥٦٧ ـ وعَن ابنِ أَبِي أَوفَى قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِي خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي ٱلْحُمُرِ ٱلْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنِ ٱكْفَؤُوا ٱللهُ لَلهُ لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا. قَالَ: فَقَالَ نَاسٌ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، وَقَالَ آخَرُونَ: نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٤٤).

وقَد ثَبَتَ النَّهْيُ مِن رِوَايَةٍ عَلَيٍّ وَأَنسٍ، وقَد ذُكِرا.

# بَاب: تَحْرِيم كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

٣٥٦٨ \_ عَن أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ وَأَبَا دَاوِدَ<sup>(٥)</sup>.

٣٥٦٩ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخاريَّ والتِّرمذيَّ (٢).

• ٣٥٧٠ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ـ يَعْنِي: يَوْمَ خَيْبَرَ ـ: لُحُومَ ٱلْحُمُرِ ٱلْإِنْسِيَّةِ، وَلُحُومَ ٱلْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ». رَوَاهُ أَحمدُ والتَّرمذيُ (٧).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٧/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) في «النهاية»: «كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٦٦)، والترمذي (١٤٧٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١١٦/٤)، (٥/١٧٣)، ومسلم (٦/٣٦ ـ ٦٤)، وأحمد (٤/٣٥٤، ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث بهذا اللفظ؛ أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص٣٠٧)، وأما عند من ذكرهم المؤلف: أحمد (١٩٣/٤)، ومسلم (٦٠٥٦، ٥٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٠ \_ ٢٠٠)، والترمذي (١٤٧٧)، فهو بلفظ: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع»، وقد تقدم.

نعم؛ هو عندهم بلفظ المؤلف أيضاً، لكن من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٦٠/٦)، وأحمد (٢٤٤/١، ٢٨٩، ٣٠٢)، وأبو داود (٣٨٠٥)، والنسائي (٢٠٦/٧)، وابن ماجه (٣٢٣٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣٢٣/٣)، والترمذي (١٤٧٨)، من حديث عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، مرفوعاً به.

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص٢٤١) بعد سياقه:

٣٥٧١ ـ وعَن عِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِحْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَلُحُومَ ٱلْحُمُرِ ٱلْأَهْلِيَّةِ وَٱلْخُلْسَةَ وَٱلْمُجَثَّمَةَ. رَوَاهُ أَحمدُ والتَّرمذيُ (١).

وَقَالَ: «نَهَى عَنْ» بَدَلَ لَفْظِ التَّحْرِيم.

وزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «قَالَ أَبو عَاصِمٍ: ﴿المُجَثَّمَةُ»: أَنْ يُنْصَبَ الطَّيرُ فَيُرْمَى. و «الخُلْسَةُ»: الذِّئبُ أُو السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ منه \_ يَعْنِي: الفَرِيسَةَ \_ فَتَموتُ فِي يَدِهِ قَبلَ أَنْ يُدْرِكَهَا» (٢).

### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْهِرِّ وَٱلْقُنْفُذِ

٣٥٧٢ \_ عَن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ ٱلْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا. رَوَاهُ أَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ (٣).

٣٥٧٣ ـ وعَن عِيسَى بنِ نُميلةَ الفزَاريِّ، عَن أَبيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ٱبْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ؟ فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةُ [الأنعام: ١٤٥]، فَقَالَ اللهُ عَلَى طَاعِمِ الآيَةُ [الأنعام: ١٤٥]، فَقَالَ شَيْخُ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «خَبِيئَةٌ مِنَ ٱلْخَبَائِثِ». فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُو كَمَا قَالَ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٤٠).

### بَاب: مَا جَاءَ فِي الضَّبِّ

٣٥٧٤ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَن خَالَدِ بنِ الوَليدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِي خَالَتُهُ وَخَالَةُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذاً، قَدِمَتْ به أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ مَيْمُونَةَ وَهِي خَالَتُهُ وَخَالَةُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذاً، قَدِمَتْ به أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ ٱلْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَالَتِ الضَّبِّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَهْوَى بِيدهِ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنَ النِّسُوةِ ٱلْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ. قُلْنَ: هُوَ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحْرَامُ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْظُرُ فَلَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ خَالِدُ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكُلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْظُرُ فَلَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ خَالِدُ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكُلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهُمْ وَلَا التَّرِمِذِيَ اللهِ عَلَيْ يَنْفُرُ وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَنْظُرُ فَلَمْ يَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>= «</sup>قال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ فسألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة أشبه، وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير».

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٤/ ١٢٧)، والترمذي (١٤٧٤). (٢) في «جامع الترمذي»: «يذكيها».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٩٧)، وأبو داود (٣٤٨٠)، والترمذي (١٢٨٠).

راجع: «التاريخ الكبير» (٦/ ١٥٧)، و«الإرواء» (٢٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٨١)، وأبو داود (٣٧٩٩)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/ ٩٢)، ٩٣، ١٢٥)، ومسلم (٦/ ٦٨)، وأحمد (٤/ ٨٨، ٩٨)، وأبو داود (٣٧٩٤)، وابن ماجه (٣٤١).

٣٥٧٥ ـ وعَن ابنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ».
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَفِي رِوَايةٍ عَنهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ فِيهِمْ سَعْدٌ فَأَتَوْا بِلَحْم ضَبِّ، فَنَادَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

٣٥٧٦ ـ وعَن جَابِرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ قَالَ فِي الضَّبِّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ. رَوَاهُ مُسلمٌ وابنُ مَاجَه (٣).

٣٥٧٧ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضَبِّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ: «لَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ» (٤) =

٣٥٧٨ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضْبَبَةٍ وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامٍ أَهْلِي. قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَمَسَخَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: «يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ ـ أَوْ: غَضِبَ ـ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: «يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ ـ أَوْ: غَضِبَ ـ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ وَوَابَّ يَدِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ، وَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هٰذَا مِنْهُمَا، فَلَا آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا». رَوَاهُمَا أَحمدُ ومُسلمٌ (٥٠).

وَقَد صَحَّ عَنهُ ﷺ أَنَّ المَمْسُوخَ لا نَسْلَ لَهُ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّه لَمْ يَعلَمْ ذَلِكَ إِلَّا بِوَحِي، وَأَنَّ تَرَدُّده في الضَّبِّ كَانَ قَبْلَ الوَحْي بِذَلِك.

والحَدِيثُ؛ يَرْوِيه ابنُ مَسْعود: فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذُكِرَتْ عَنْدَهُ ٱلْقِرَدَةُ \_ قَالَ مِسْعَرٌ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَٱلْحَنَازِيرُ \_ مِمّا مُسِخَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخ نَسْلاً وَلَا عَقِباً وَقَدْ كَانَتِ ٱلْقِرَدَةُ وَٱلْحَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا وَاللهِ، ٱلْقِرْدَةُ وَٱلْحَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا وَٱلْحَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مَسَخَ اللهُ؟ فَقَالَ اللهِ، ٱلْقِرْدَةُ وَٱلْحَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مَسَخَ اللهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَمْ يُهْلِكُ قُوماً أَوْ يُعَذِّبُ قُوماً فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً». رَوَى ذَلِكَ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٧/ ١٢٥)، ومسلم (٦/ ٦٦)، وأحمد (٩/ ٢، ٤٦، ٦٠، ٧٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (٦/٦٦)، وأحمد (٢/١٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٦/ ٧٠)، وابن ماجه (٣٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٦/ ٧٠)، وأحمد (٣/ ٣٢٣، ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٦/ ٧٠)، وأحمد (٣/٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٨/٥٥، ٥٦)، وأحمد (١/ ٣٩٠، ٤١٣، ٣٣٤).

# بَاب: مَا جَاءَ فِي الضَّبُع وَٱلْأَرْنَبِ

٣٥٧٩ - عَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ: الضَّبُعُ؛ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: آكُلُها؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَوَاهُ الخَمسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ(١).

قَانَ. تَحْمَّ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وصَحَّحَهُ التِّرَمَذِيُّ (). رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وصَحَّحَهُ التِّرَمَذِيُّ (). ولَفَظُ أَبِي دَاوِدَ عَن جَابِرٍ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ: هِيَ صَيْلًا، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشُ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ».

وَلَفْظُ أَبِي دَاودَ: «صِدْتُ أَرْنَباً فَشَوَيْتُهَا، فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعَجُزِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا».

٣٥٨٢ - وعَن مُحمدِ بنِ صَفْوانَ: أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَتَيْنِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٧٠).

## بَاب: مَا جَاء فِي ٱلْجَلَّالَةِ

٣٥٨٣ ـ عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شُرْبِ لَبَنِ ٱلْجَلَّالَةِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه وصَحَّحهُ التِّرمذيُ (٨).

(٢) أي: أثرنا. (٣) تعبوا، وزناً ومعنَّى.

(٦) أخرجه: أحمد (٢/٢٣٦، ٣٤٦)، والنسائي (٢/٢٢٤)، (١٩٦/٧).

(٧) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٧١)، والنسائي (٧/ ١٩٧)، وابن ماجه (٣٢٤٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۱۸، ۳۲۲)، وأبو داود (۳۸۰۱)، والترمذي (۸۰۱، ۱۷۹۱)، والنسائي (ه/ ۱۹۱)، (۲۰۰/۱)، وابن ماجه (۳۰۸۵).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٠٢)، (٧/ ١١٤، ١٢٥)، ومسلم (٦/ ٧١)، وأحمد (٣/ ١١٨، ١٧١)، وأبو داود (٣٧٩١)، والترمذي (١٧٨٩)، والنسائي (١٩٧/٧)، وابن ماجه (٣٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل: «قوله: «صنابها» بالصاد المهملة بعدها نون، قال في «القاموس»: «الصِّنَاب» كـ «كتاب» وهو صباغ يتخذ من الخردل والزبيب ويؤتدم به».

 <sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٢/٢٢١، ٢٤١)، وأبو داود (٣٧٨٦)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٤٠)، وابن ماجه (٣١٨٩).

وفي رِوَايةٍ: نَهَى عَنْ رُكُوبِ الجَلَّالَةِ. رَوَاهُ أبو دَاودَ(١١).

٣٥٨٤ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ ٱلْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. رَوَاهُ الخَمسةُ إِلَّا النَّسائيَّ (٢).

وفِي رِوَّايةٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ ٱلْجَلَّالَةِ فِي ٱلْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>(٣)</sup>.

مُومِ ـ وَعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ ٱلْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ ٱلْجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا. رَوَاهُ أحمدُ والنَّسَائِيُّ وأَبو دَاودَ (١٤).

## بَابِ: مَا ٱسْتُفِيدَ تَحْرِيمُهُ مِنَ ٱلْأَمْرِ بِقَتْلِهِ أَوِ النَّهْي عَنْ قَتْلِهِ

٣٥٨٦ ـ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي ٱلْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَٱلْغُرَابُ ٱلْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُ (٥٠).

٣٥٨٧ ـ وعَن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ ٱلْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقاً. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٦٠).

وللبُخَارِيِّ مِنهُ الأَمْرُ بِقَتْلِهِ (٧).

٣٥٨٨ ـ وعَن أُمِّ شَريكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

زَادَ البُخَارِيُّ قَالَ: «وَكَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ».

٣٥٨٩ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِك، وَفِي الثَّالِئَةِ دُونَ ذَلِك». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ.

ولابنِ مَاجَه والتِّرمذيِّ مَعناهُ<sup>(٩)</sup>.

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص٣٠٤): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: روى سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مرسل».

- (٤) أخرجه: أحمد (٢/٢١٩)، والنسائي (٧/ ٢٣٩)، وأبو داود (٣٨١١).
- (٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٩٧، ٢٠٣)، ومسلم (٤/ ١٧)، وابن ماجه (٣٠٨٧)، والترمذي (٨٣٧).
  - (٦) أخرجه: أحمد (١/١٧٦)، ومسلم (٧/٢٤).
  - (٧) رواية الأمر بقتله، أخرجها: البخاري (١٧١/٤).
  - (٨) أخرجه: البخاري (٤/ ١٧١)، ومسلم (٧/ ٤٤)، وأحمد (٦/ ٤٢١).
  - (٩) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٥٥)، ومسلم (٧/ ٤٢)، وابن ماجه (٣٢٢٩)، والترمذي (١٤٨٢).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۳۷۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩)، من حديث محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر، مرفوعاً به.

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٣٧٨٧).

• ٣٥٩ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنُّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (١١).

٣٥٩١ ـ وَعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عُثمانَ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَوَاءً وَذَكَرَ الضِّفْدِعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدِع. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ (٢).

٣٥٩٢ ـ وعَن أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ قَتْل ٱلْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي ٱلْبُيُوتِ، إِلَّا ٱلْأَبْتَرِ<sup>(٣)</sup> وَذَا الطُّفْيتَيْنِ<sup>(٤)</sup>؛ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ ٱلْبَصَرَ وَيَتْبَعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>.

٣٥٩٣ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّاراً، فَحَرِّجُوا<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِنَّ ثَلَاثاً، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ والتَّرمذيُّ (٧).

وفي لَفظِ لِمُسلمِ: «ثَلَاثَةَ أَيَّام».

### □ أَبْوَابُ الصَّيْدِ □

بَاب: مَا يَجُوزُ فِيهِ ٱقْتِنَاءُ ٱلْكَلْبِ وَقَتْلُ ٱلْكَلْبِ ٱلْأَسْوَدِ ٱلْبَهِيم

٣٥٩٤ ـ عَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطُّ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٨٠).

٣٥٩٥ ـ وعَن سُفْيانَ بنِ أَبِّي زُهيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَا يُعْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلَا ضَرْعاً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).

٣٥٩٦ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ ٱلْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيةٍ. رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائِيُّ وابنُ مَاجَه والتِّرمَذيُّ وصَحَّحهُ (١٠٠).

٣٥٩٧ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بَنِ المُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ ٱلْأُمَمِ لَأُمَّرُتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا ٱلْأَسْوَدَ ٱلْبَهِيمَ». رَوَاهُ الخَمْسةُ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (١/ ٣٣٢)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٥٣، ٤٩٩)، وأبو داود (٣٨٧١، ٥٢٦٩)، والنسائي (٧/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) هو قصير الذنب. (٤) هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٥٦/٤، ١٠٨/٥)، ومسلم (٧/ ٣٨، ٣٩)، وأحمد (٣/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) أي: أنذروا.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣/٤١)، ومسلم (٧/٤٠)، والترمذي (١٤٨٤).

 <sup>(</sup>۸) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۳۵)، ومسلم (۳۸/۵)، وأبو داود (۲۸٤٤)، والترمذي (۱٤۹۰)، والنسائي (۷/ ۱۸۹)، وابن ماجه (۳۲۰٤)، وأحمد (۲/۷۲۷).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (٣/ ١٣٦)، ومسلم (٥/ ٣٨)، وأحمد (٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: مسلم (٥/ ٣٦)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي (٧/ ١٨٤)، وابن ماجه (٣٢٠٢).

<sup>(</sup>١١) أخرجه: أحمد (٤/ ٨٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي (٧/ ١٨٥)، وأبو داود (٢٨٤٥)، وابن ماجه (٣٢٠٥).

٣٥٩٨ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ ٱلْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ ٱلْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِٱلْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (١٠).

# بَاب: مَا جَاءَ فِي صَيْدِ ٱلْكُلْبِ ٱلْمُعَلَّم وَالبَازِي وَنَحْوِهِمَا

٣٥٩٩ \_ عَن أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا بِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي ٱلْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي ٱلْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ فَقَالَ: «مَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ ٱلْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ عَيْرِ ٱلْمُعَلَّمِ فَأَدُرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ » (٢) =

تَعَرَّضُ وَعَن عَدِيٍّ بِنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ ٱلْكِلَابِ ٱلْمُعلَّمَةَ فَيُمْسِكُنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكُ عَلَيْكَ ٱلْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكُ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا». قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا». قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ أَصَابَهُ فَإِنْ أَصَابَهُ بَالْمِعْرَاضِ فَخَرْقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعْرِضِهِ فَلَا تَأْكُلُهُ»=

وَفِي رِوَايةٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذُرَكْتَهُ حَيِّاً فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ فَإِنَّ أَخْذَ ٱلْكَلْبِ ذَكَاةً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ (٤٠).

وهُو دَلِيلٌ عَلَى الإِبَاحَةِ، سَواء قَتَلَه الكَلْبُ جَرْحاً أو خَنْقاً.

٣٦٠١ \_ وعَن عَدَيِّ بِنِ حَاتِم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْك». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٥٠).

### بَابِ: مَا جَاءَ فِيمَا إِذَا أَكُلُ ٱلْكُلْبُ مِنَ الصَّيْدِ

٣٦٠٢ \_ عَن عَدِيٍّ بِنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَإِبَكَ ٱلْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ

- (١) أخرجه: مسلم (٥/٣٦)، وأحمد (٣/٣٣٣).
- (٢) أخرجه: البخاري (٧/ ١١١)، ومسلم (٦/ ٥٨)، وأحمد (٤/ ١٩٥).
  - (٣) سهم لا ريش له ولا نصل.
- (٤) أخرجه: البخاري (٧/ ١١١)، ومسلم (٦/ ٥٦)، وأحمد (٤/ ٢٥٦).
- (٥) أخرجه: أحمد (٢٥٧/٤)، وأبو داود (٢٨٥١) من حديث مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال البيهقي: «ذِكْر البازي في هذه الرواية لم يأتِ به الحفاظ، وإنما أتى به مجالد، والله أعلم». وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد».

ٱسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ ٱلْكَلْبُ، فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٣٦٠٣ - وعَن إبراهيمَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَرْسَلْتَ ٱلْكَلْبَ فَأَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلُ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَإِذَا أَرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

٣٦٠٤ - وعَن أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٣).

٣٦٠٥ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ». مُكَلَّبَةً فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكِيٌّ وَغَيْرُ دَكِيٌّ وَغَيْرُ دَكِيًّ وَغَيْرُ دَكِيٍّ عَنْكَ، مَا لَمْ يَصِلً دَيَعْنِ يَتَغَيَّر دَ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرٍ سَهْمِكَ». وَالَ دَواوَدُ (٤).

#### بَاب: وُجوب التَّسْمِيَةِ

٣٦٠٦ - عَن عَديِّ بِنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي. فَقَالَ: «إِذَا أَرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي وَأُسَمِّي فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَّذَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ»، قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ، قَالَ: «فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» = عَلَى عَيْرِهِ» =

وفي رواية: أن رسول الله ﷺ قَال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ ٱسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْباً غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٥٠).

وهُو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّه إِذَا أَوْحَاهُ<sup>(٦)</sup> أَحَدُهما وَعُلِمَ بِعَيْنِهِ فَالحُكْمُ لَهُ، لأَنَّه قَد عُلِمَ أَنَّه قَاتِلُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١/٥٥)، ومسلم (١٩٢٩)، وأحمد (٢٥٦/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣١). (٣) أخرجه: أبو داود (٢٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٤)، وأبو داود (٢٨٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/١١٣)، ومسلم (٦/٥٦)، وأحمد (٤/٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) «أوحاه» بالحاء المهملة: أنهاه إلى حركة المذبوح.

# بَاب: الصَّيْد بِالْقَوْسِ وَحُكْم الرَّمِيَّةِ إِذَا غَابَتْ أَوْ وَقَعَتْ فِي مَاءٍ

٣٦٠٧ \_ عَن عَديٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَرْمي، فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: «يَحِلُّ لَكُمْ مَا ذَكَيْتُمْ، وَمَا ذَكَرْتُمُ أَسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَخَزَقْتُمْ فَكُلُوا مِنْهُ». رَوَاهُ أَحمدُ(١).

وهُو دَلِيلٌ عَلَى أنَّ ما قَتَلَهُ السَّهْمُ بِثقلهِ لا يَحِلُّ.

٣٦٠٨ \_ وعَن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَغَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَدْرَكْتَهُ فَكُلُهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ ۗ رَواهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والنَّسَائيُ (٢).

٣٦٠٩ \_ وعَن عَدِيِّ بِنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ سَهُمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتُهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣٣).

وهُو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّهْمَ إِذَا أَوْحَاهُ أُبِيحَ؛ لأنَّه قَد عَلِمَ أَنَّ سَهْمَهُ قَتَلَه.

٣٦١٠ \_ وعَن عَديِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ». رَوَاهُ أحمدُ والبُخَارِيُّ (٤).

وَفِي رِوَايةٍ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ ٱسْمَ اللهِ عَلَيهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي ٱلْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ».

رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٥).

وَفِي رِوَايةٍ أَنَّه قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّا نَرْمِي الْصَّيْدَ فَنَقْتَفِي أَثَرَهُ ٱلْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ نَجِدُهُ مَيِّتاً وَفِيهِ سَهْمُهُ، قَالَ: يَ**أْكُلُ إِنْ شَاء**َ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ<sup>(٢)</sup>.

وفِي رِوَايةٍ قَالَ: «سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ فَيَرمِي أَحَدُنَا الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَنجِدُهُ فِيهِ سَهْمُهُ؟ قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْهُ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ (٧).

وفِي رِوَايةٍ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ سَهْمِي مِنَ ٱلْغَدِ؟ قَالَ: إِذَا

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٤/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٦/٥٩)، وأبو داود (٢٨٦)، والنسائي (٧/١٩٣)، وأحمد (٤/١٩٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٧/ ١١٣)، ومسلم (٦/ ٥٨)، وأحمد (٤/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١١٣/٧)، وأحمد (٣٧٨/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٦/٥٨)، والنسائي (٧/١٩٢). (٦) أخرجه: البخاري (٧/١١٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٧٧)، والنسائي (٧/ ١٩٣).

عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبِعِ فَكُلْ». رَوَاهُ التُّرمذيُّ وصَحَّحهُ (١).

### بَاب: النَّهْي عَنِ الرَّمْي بِالْبُنْدُقِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

٣٦١١ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ المُغَفَّلِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن ٱلْخَذْفِ وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْداً، وَلَا تَنْكُأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفَقَأُ ٱلْعَيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٣٦١٢ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «تَذْبَحُهُ وَلَا تَأْخُذْ بِعُنُقِهِ فَتَقْطَعُهُ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُ (٣).

٣٦١٣ - وعَن إبراهيمَ، عَن عَديِّ بنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَمَيْتَ فَسمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَخْزِق فَلَا تَأْكُلْ، وَلَا تَأْكُلْ مِنَ ٱلْمِعْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكَيْتَ، وَلَا تَأْكُلْ مِنَ ٱلْمِعْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكَيْتَ، وَلَا تَأْكُلْ مِنَ ٱلْبُنْدُقَةِ إِلَّا مَا ذَكَيْتَ». رَواهُ أَحمدُ (٤٠).

وهُو مُرسَلٌ؛ إِبْرَاهِيمُ لَمْ يَلْقَ عَدِيًّا.

## بَابِ: الذَّبْحِ وَمَا يَجِبُ لَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ

٣٦١٤ - عَنِ عَلَيٌ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومُ (٥) ٱلْأَرْضِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ (٦).

٣٦١٥ - وعَن عَائِشَةَ، أَنَّ قَوْماً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اللهِ، إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلُوا». قَالَ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ. رَوَاهُ البُخُارِيُّ والنَّسَائِيُّ وابنُ مَاجَه (٧).

وهُو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ وَالأَفْعَالَ تُحْمَلُ عَلَى حَالِ الصِّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ إِلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ الفَسَادِ.

٣٦١٦ - وعَن ابنِ كَعبِ بنِ مَالكٍ، عَن أَبيهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ

وأعلُّه ابن القطان بصهيب، فقال: «لا يُعرف حاله».

<sup>(</sup>١) أخرجه: الترمذي (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٨/ ٦٠)، ومسلم (٦/ ٧١)، وأحمد (٥/ ٥٤، ٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/١٦٦)، والنسائي (٧/٢٣٩)، من حديث صهيب مولى ابن عامر عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/١١٨، ١٥٢)، ومسلم (٦/ ٨٤)، والنسائي (٧/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۳۰)، والنسائي (۷/ ۲۳۷)، وابن ماجه (۳۱۷٤).

جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيِّ ﷺ وَوْ أَنْهَا أَمَةٌ وَأَنَّها خَبِحُور. بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخَارِيُّ (١)، وَقَالَ: قَالَ عُبيدُ اللهِ: يُعْجِبُنِي أَنَّها أَمَةٌ وأَنَّها ذَبَحَتْ بحَجَرٍ.

٣٦١٧ \_ وعَن زَيدِ بنِ ثَابتٍ: أَنَّ ذِئْباً نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَلَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَكْلِهَا. رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٢).

٣٦١٨ \_ وعَن عَدِيِّ بنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سِكِّيناً إِلَّا الظِّرَارَ (٣) وَشِقَّةَ الْعَصَا. فَقَالً رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَٱذْكُر ٱسْمَ اللهِ». رَواهُ الخَمْسَةُ إلا التِّرمذيِّ (٤).

٣٦١٩ \_ وعَن رَافِع بِنِ خَديجٍ قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَلْقَى ٱلْعَدُوَّ غَداً وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ ٱسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، مَا لَمُ يَكُنْ سِنَّا أَوْ ظُفْراً. وَسَأُحَدُّنُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ: فَمُدَى الْحَبَشَة» رَواهُ الجَمَاعةُ (٥٠).

٣٦٢٠ \_ وعَن شَدَّادِ بِنِ أُوسٍ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ ٱلْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ فَيَعِهُ الدِّبْحَةُ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ اللَّبْحَةُ، وَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ وابنُ مَاجَه (٢٠).

٣٦٢١ \_ وعَن ابنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ ٱلْبَهَائِمِ، وَقَالَ: «إِذَا ذَبَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٧٧).

٣٦٢٢ \_ وعَن أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ ٱلْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ فِي فِجاجِ مِنِّى يَصِيحُ: «أَلَا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ (٨)، وَلَا تَعْجَلُوا ٱلْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣/ ١٣٠)، وأحمد (٣/ ٤٥٤)، (٦/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ١٨٤)، والنسائي (٧/ ٢٢٥)، وابن ماجه (٣١٧٦).

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: «بالمعجمة بعدها راءان مهملتان بينهما ألف، والجمع ظرر، وهي الحجارة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢٥٦/٤، ٢٥٨)، وأبو داود (٢٨٢٤)، والنسائي (٧/ ٢٢٥)، وابن ماجه (٣١٧٧).

<sup>(</sup>۵) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۵)، (۷/ ۱۱۹، ۱۲۰)، ومسلم (۲۸۷۱)، وأبو داود (۲۸۲۱)، والترمذي (۱٤۹۱)، والترمذي (۱۲۹۱)، وابن ماجه (۳۱۷۸)، وأحمد (۳/ ۲۳۳)، (٤١٣/٤)، (۱٤٠/٤)

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١٢٣/٤، ١٢٤، ١٢٥)، ومسلم (٦/ ٧٧)، والنسائي (٧/ ٢٣٠، ٢٣٠)، وابن ماجه
 (٣١٧٠).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (١٠٨/٢)، وابن ماجه (٣١٧٢)، من حديث ابن لهيعة، قال: حدثني قُرَّة بن حيوئيل، عن
 الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.

وهو معل بالإرسال.

وراجع: «جامع العلوم» لابن رجب (١/ ٤٠١) بتحقيقي.

<sup>(</sup>A) في حاشية «ن»: «المنحر من البهائم».

وَأَيَامُ مِنِّى أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُّ (١).

٣٦٢٣ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ وأَبِي هُرَيَرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ، وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ ٱلْجِلْدُ وَلَا تُفْرِى ٱلْأَوْدَاجُ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٢).

٣٦٢٤ - وعَن أَسْمَاءَ ابنةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٣٦٢٥ ـ وعَن أَبِي العُشَرَاءِ، عَن أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي ٱلْحَلْقِ وَاللَّبَةِ؟ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا أَجْزَأَكَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٤).

وَهٰذَا فِيمَا لَمْ يُقْدَرُ عَلَيهِ.

٣٦٢٦ \_ وعَن رَافِعِ بنِ خَديجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِهٰذِهِ ٱلْبَهَائِمِ أُوابِدَ كَأُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِهٰذِهِ ٱلْبَهَائِمِ أُوابِدَ كَأُوابِدِ (٥) ٱلْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هٰذَا قَافْعَلُوا بِهِ هٰكَذَا». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٦).

### بَاب: أَنَّ ذَكَاة ٱلْجَنِين بذَكَاةِ أُمِّهِ

٣٦٢٧ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَنِينِ: «ذَكَاتُهُ ذَكَاتُهُ أُمِّهِ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وابنُ مَاجَه (٧).

(1) «السنن» (٤/ ٢٨٢).

أخرجه: أبو داود (٢٨٢٦) من حديث عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة.

وعمرو بن عبد الله، هو ابن الأسوار اليماني، ضعيف.

وراجع: «الإرواء» (٢٥٣١).

- أخرجه: البخاري (٧/ ١٢١)، ومسلم (٦/ ٢٦)، وأحمد (٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣).
- أخرجه: أحمد (٤/٤٣٣)، والترمذي (١٤٨١)، وأبو داود (٢٨٢٥)، والنسائي (٢٢٨/٧)، وابن ماجه . (TIAE)

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث».

وقال ابن حجر في «التلخيص» (٢٤٣/٤): «تفرد حماد بن سلمة بالرواية عن أبي العشراء على الصحيح، ولا يعرف حاله».

- في «النهاية»: «الأوابد جمع آبدة وهي التي قد تأبَّدَتْ، أي توحشت ونفرت من الإنس».
- أخرجه: البخاري (٣/ ١٨٥، ٧/ ١١٩، ١٢٠)، ومسلم (٧٨/٦)، وأبو داود (٢٨٢١)، والترمذي (١٤٩٢)، والنسائي (٧/ ٢٢٨)، وابن ماجه (٣١٨٣)، وأحمد (٣٦٣).
- أخرجه: أحمد (٣/ ٣١، ٤٥)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ

وغيرهم».

وفِي رِوَايةٍ: «قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، تُنْحَرُ النَّاقَةُ وَتُذْبَحُ الْبَقَرَةُ أَوِ الشَّاةُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ، أَنْلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُ؟ فَقَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(١)</sup>.

### بَاب: أَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتٌ

٣٦٢٨ \_ عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢٠).

٣٦٢٩ - وعَن أَبِي وَاقد الليثي قال: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْمَدِينَةَ وَبِهَا نَاسٌ يَعْمِدُونَ إِلَى أَلْيَاتِ ٱلْغَنَمِ وَأَسْنِمَةِ ٱلْإِبِلِ يَجُبُّونَها، فَقَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ ٱلْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِي مَيْتَةٌ». رَوَاهُ أَنْيَاتِ ٱلْغَنَمِ وَأَسْنِمَةِ ٱلْإِبِلِ يَجُبُّونَها، فَقَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ ٱلْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِي مَيْتَةٌ». رَوَاهُ أَنْيَاتِ ٱلْغَنَمِ وَالتِّرَمَذِيُّ، ولأبي دَاودَ مِنهُ الكَلامُ النَّبُوِيُّ فَقَطْ (٣).

### بَابِ: مَا جَاءَ فِي السَّمَكِ وَٱلْجَرَادِ وَحَيَوَانِ ٱلْبَحْرِ

وَقَدْ سَبَقَ قَولُه ﷺ: «هو الحِلُّ مَيتَتُه».

٣٦٣٠ ـ وعَنِ ابنِ أَبِي أَوفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ مَعَهُ ٱلْجَرَادَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا ابنَ مَاجَه (٤٠).

٣٦٣١ ـ وعَن جَابِرِ قَالَ: غَزَوْنَا جَيْشَ ٱلْخَبَطِ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، فَجُعْنَا جُوعاً شَدِيداً فَأَلْقَى ٱلْبَحْرُ حُوتاً مَيِّتاً لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ: ٱلْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ. فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْماً مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ٱلْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «كُلُوا رِزْقاً عَظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ، قَالَ: «كُلُوا رِزْقاً أَخْرَجَهُ الله ﷺ فَكَلْ لَكُمْ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ». فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِشَيْءٍ فَأَكَلهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٣٦٣٢ ـ وعَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ، عَن أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحوتُ وَٱلْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبدُ وَالطِّحَالُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والدَّارقُطنيُّ.

وهُو للدَّارِقُطنيِّ أَيضاً مِن رِوَايةِ عَبدِ اللهِ بنِ زَيدِ بنِ أَسلمَ، عَن أَبيهِ بِإِسْنَادِهِ (٦).

- (۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۱)، وأبو داود (۲۸۲۷).
   (۲) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۲۱).
- (٣) أخرجه: أحمد (٢١٨/٥)، والترمذي (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٨٥٨)، من حديث زيد بن أسلم، عن
   عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي.
- وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا في حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم».
- (٤) أخرجه: البخاري (٧/١١٧)، ومسلم (٦/ ٧٠)، وأحمد (٣٥٣/٤، ٣٥٧، ٣٨٠)، وأبو داود (٣٨١٢)، والترمذي (١٨٢١)، والنسائي (٧/ ٢١٠).
  - (٥) أخرجه: البخاري (٥/ ٢١١)، ومسلم (٦/ ٦١)، وأحمد (٣/ ٣١١، ٣٧٨).
  - (٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه (٣٢١٨)، والدارقطني (١/ ٢٧١ ـ ٢٧٢).

قَالَ أَحمدُ وابنُ المَدِينيِّ: «عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ زَيدٍ» ضَعِيفٌ، وَأَخُوه «عبد الله» ثقة.

٣٦٣٣ ـ وعَن أَبِي شُريح ـ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ ذَبَحَ مَا فِي ٱلْبَحْرِ لِبَنِي آدَمَ». رَواهُ الدَّارِقُطنيُّ (١).

وذكره البُخاريُّ عَن أبي شُريحٍ مَوقُوفاً. وعن أبي بَكرِ الصِّدِّيقِ قَالَ: «الطَّافِي حَلَالٌ». وعَن عُمَرَ في قَولِهِ تَعَالَى: ﴿أَمِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلبَحْرِ ﴾ [المائدة: ٩٦] قَالَ: «صَيْدُهُ مَا ٱصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بهِ».

وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: "طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا». وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: "كُلْ مِنْ صَيْدِ ٱلْبَحْرِ، صَيْدَ نَصْرَانِيِّ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ». ورَكِبَ الحَسَنُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلَابِ المَاءِ. ذَكَرَهُنَّ البُخَارِيُّ في "صَحِيحِهِ" (٢).

### بَاب: ٱلْمَيْتَة لِلْمُضْطَرِّ

٣٦٣٤ - عَن أَبِي وَاقدِ اللَّيشِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا مَخْمَصَةٌ، فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنْ ٱلْمَيْتَةِ؟ فَقَالَ: "إِذَا لَمْ تَصْطَبحوا (٣) وَلَمْ تَغْتَبِقُوا (١) وَلَمْ تَحْتَفِوْا (٥) بِهَا بَقْلاً، فَشَأَنْكُمْ بِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ (٦).

٣٦٣٥ ـ وعَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ: أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ بِالْحَرَّةِ كَانُوا مُحْتَاجِينَ، قَالَ: فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَكْلِهَا. قَالَ: فَعَصَمَتْهُمْ بَقِيَّةَ شِتَائِهِمْ أَوْ سَنَتِهِمْ. رَوَاهُ أَحمدُ (٧٧).

وفِي لَفظ: «أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ ٱلْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَقَالَ رَجُلاً: إِنَّ لِي نَاقَةً ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكُهَا. فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا، فَمَرِضَتْ، فَقَالَتِ ٱمْرَأَتُهُ: ٱنْحَرْهَا. فَأَبَى، فَنَفَقَتْ، فَقَالَتْ: ٱسْلَحْهَا حَتَّى نَقْدُرَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ. فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ غِنِّى يُغْنِيك؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَكُلُوهُ». قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ ٱلْخَبَرَ، فَقَالَ: هَلَّ كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟ قَالَ: ٱسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (^^).

#### وهُو دَلِيلٌ عَلَى إِمْسَاكِ المَيْتَةِ لِلمُضَّطَرِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الدارقطني (۲/ ۲۷۰). (۲) «صحيح البخاري» (۱۱٦/۷).

<sup>(</sup>٣)،(٤) الاصطباح والأغتباق ها هنا أكل الصبوح وهو الغداء، والغبوق وهو العشاء.

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل: «الحفاء نوع من جيد التمر الأبيض الرطب».

<sup>(</sup>r) «المسند» (٥/ ١٨٢). (V) «المسند» (٥/ ١٨٨، ١٩٨).

<sup>(</sup>۸) «السنن» (۲۸۱۶).

## بَاب: النَّهْي أَنْ يُؤْكَلَ طَعَامُ ٱلْإِنْسَانِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٣٦٣٦ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَة أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ<sup>(١)</sup> طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ<sup>(١)</sup> طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَة أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٣٦٣٧ \_ وعَن عَمرِو بنِ يَثْربي قَالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبيِّ يَنَا يَبِمِنَى وَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ: «وَلَا يَحِلُّ لاَمْرِيءٍ مِنْ مَالِ أَخِيه إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ». قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ فِي مَوْضِع غَنَمَ ٱبْنِ عَمِّي فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزِرْتُهَا، هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءً؟ قَالَ: «إِنْ لَقِيتُهَا نَعْجَةً تَحُمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَاداً (٣) فَلا تَمَسَّهَا (٤) =

٣٦٣٨ ـ وعَن عُمير مَولَى آبِي اللَّحْم قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَتِي نُرِيدُ ٱلْهِجْرَةَ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ قَالَ: فَدَخَلُوا وَخَلَّفُونِي في ظَهْرِهِمْ. فَأَصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَمَرَّ بِي بَعْضُ مَنْ يَخْرُجُ مِن ٱلْمَدِينَةِ فَقَالُوا: لَوْ دَخَلْتَ ٱلْمَدِينَةَ فَأَصَبْتَ مِنْ تَهْرِ حَوَائِطِهَا. قَالَ: فَدَخَلْتُ حَائِطاً فَقَطَعْتُ مِنْهُ قِنْوَيْنِ، فَأَتَانِي صَاحِبُ الْحَائِطِ وَأَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَخْبَرَهُ خَبَرِي وعَلَيَّ ثَوْبَان، فَقَالَ لِي: «أَبَّهُمَا أَفْضَلُ؟» فَأَشَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: «خُذُهُ وَأَعْطِ صَاحِبَ ٱلْحَائِطِ ثَوْبَان، فَقَالَ: «خُذُهُ وَأَعْطِ صَاحِبَ ٱلْحَائِطِ أَلْكَارِهِمَا، فَقَالَ: «خُذُهُ وَأَعْطِ صَاحِبَ ٱلْحَائِطِ أَلْكَارِهِمَا، فَقَالَ: «خُذُهُ وَأَعْطِ صَاحِبَ ٱلْحَائِطِ أَلْكَارِهِمَا، فَقَالَ: «خُذُهُ وَأَعْطِ صَاحِبَ ٱلْحَائِطِ أَلَى أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: «خُذُهُ وَأَعْطِ صَاحِبَ ٱلْحَائِطِ أَلْكَارِهِمَا، فَقَالَ: «خُذُهُ وَأَعْطِ صَاحِبَ ٱلْحَائِطِ أَلْكَارِهِمَا، فَقَالَ: «خُذُهُ وَأَعْطِ صَاحِبَ ٱلْحَائِطِ أَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ فَيْ فَالْمَا أَحْمَدُ أَلَى أَحْدِهِمَا، فَقَالَ: «خُذُهُ وَأَعْطِ صَاحِبَ ٱلْحَائِطِ أَلَاهُ مَلَاهُ فَقَالَ لِي . «أَيْهُمَا أَوْضَلُ؟» وَأَشَرْتُ إِلَى أَحِدِهِمَا، فَقَالَ: «خُذُهُ وَأَعْطِ صَاحِبَ ٱلْحَدُهُ أَلْمُونَا أَحْدِهِمَا، فَقَالَ: «خُذَهُ وَأَعْطِ صَاحِبَ الْعَالِمُ الْعَدِيمِ مَا أَوْضَلُ أَلَاهُ الْعِلْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعُولِي اللّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَالَ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَل

# بَابِ: مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لاِبْنِ السَّبِيلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَائِطٌ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً

٣٦٣٩ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ حَاثِطاً فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً». رَوَاهُ التِّرِمذيُّ وابنُ مَاجَه (٦٠).

٣٦٤٠ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ ٱلْحَائِطَ فَقَالَ: «يَأْكُلُ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «النَّثْلُ: الاستخراج».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣/ ١٦٥)، ومسلم (٥/ ١٣٧)، وأحمد (٤/١، ٦، ٥٥).

<sup>(</sup>٣) جمع زند وهو: العود الذي يقدح به النار.(٤) «المسند» (٣/ ٤٢٣)، (٥/ ١١٣).

<sup>(</sup>o) «المسند» (٥/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: الترمذي (١٢٨٧)، وابن ماجه (٢٣٠١)، من حديث يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

وحكى الترمذي عن البخاري في «العلل الكبير» (ص١٩٢) أنه قال: «يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها».

قال الترمذي: «وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحيى بن سليم».

وقال أبو زرعة ـ كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٢/٣٢٥): «هذا حديث منكر».

غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً». رَوَاهُ أَحمدُ(١).

٣٦٤١ \_ وعَن الحَسَنِ، عَن سَمُرَةَ بِنِ جُنْدَبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَب، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأَذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْلُبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٢).

وقَالَ ابنُ المَدِينيِّ: سَمَاعُ «الحَسَن» مِنْ «سَمُرَةَ» صَحِيحٌ.

٣٦٤٢ \_ وعَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطاً فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثَلَاثاً، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ. وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِل فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ ٱلْبَانِهَا فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الإِبِلِ، أَوْ: يَا رَاعِي الإِبِلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٣).

### بَاب: مَا جَاءَ فِي الضِّيافَةِ

٣٦٤٣ \_ عَن عُقْبَةَ بِنِ عَامِرِ قَالَ: قُلْتُ للنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمَ لَا يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ: ﴿إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لَلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمُّ (٤) = حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمُّ (٤) =

٣٦٤٤ ـ وعَن أَبِي شُريح الخُزَاعيِّ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ». قِيلَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ». وَيَلْ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَنُويَ عَنْدَهُ حَتَّى يُحرِجَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٥).

٣٦٤٥ ـ وعَن المِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُوماً كَانَ دَيْناً لَهُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» =

وَّ فَي لَّفَظِ: "مَنْ َنَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يَعْقِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاهُ». رَوَاهُمَا أَحمدُ وأَبِو دَاودَ (٦٠).

٣٦٤٦ \_ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوماً فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ قِرَاهُ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

<sup>(1) «</sup>المسند» (٢/٤٢٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۲۲۱۹)، والترمذي (۱۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/٧، ٢١، ٨٥)، وابن ماجه (٢٣٠٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ١٧٢)، (٨/ ٣٩)، ومسلم (٥/ ١٣٨)، وأحمد (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٣/٨، ٣٩)، ومسلم (٥/١٣٧، ١٣٨)، وأحمد (١/١٣)، (٦/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٤/ ١٣٠، ١٣١، ١٣٢)، وأبو داود (٣٧٥٠، ١٣٧٥).

<sup>(</sup>V) «المسند» (۲/ ۳۸۰).

### بَاب: ٱلْأَدَهَان تُصِيبُهَا النَّجَاسَةُ

٣٦٤٧ \_ عَن مَيمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأَرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخَارِيُّ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ(١).

وفي رِوَايةٍ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ٱلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَامِداً فَٱلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ(٢).

٣٦٤٨ - وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنِ فَمَاتَتْ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَامِداً فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ مَاثِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٣).

### بَاب: آدَاب ٱلْأَكْل

٣٦٤٩ - عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ". رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه وَالتِّرِمذيُّ وصَحَّحهُ (٤).

٣٦٥٠ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٥٠).

٣٦٥١ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَ ﷺ قَالَ: «الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٦).

٣٦٥٢ ـ وعَن عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ غُلَاماً فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ

- ١) أخرجه: البخاري (١/ ٦٨)، وأحمد (٦/ ٣٢٩، ٣٣٠)، والنسائي (٧/ ١٧٨)، والترمذي (١٧٩٨).
  - (٢) أخرجه: أبو داود (٣٨٤٣)، والنسائي (١٧٨/٧).
- (٣) أخرجه: أحمد (٢/٢٣٢، ٢٣٣، ٢٦٥)، وأبو داود (٣٨٤٢)، من حديث معمر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
  - قال البخاري \_ كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص٢٩٨) \_: «وهم فيه معمرٌ، ليس له أصل».
- وقال أبو حاتم \_ كما في «العلل» لابنه (١٢/٢) \_: «هذا وهم، والصحيح: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله عند الله عن النبي عليه الله عن الله عن النبي عليه الله عن النبي عليه الله عن النبي عليه الله عن الله عن
  - يعني: الحديث السابق.
  - راجع: «العلل» للدارقطني (٧/ ٢٨٥ ـ ٢٨٧)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ٨ ـ ٩).
- (٤) أخرجه: أحمد (٢٠٧/٦، ٢٤٦، ٢٦٥)، وأبو داود (٣٧٦٧)، والترمذي (١٨٥٨)، وابن ماجه (٣٢٦٤).
- (٥) أخرجه: مسلم (١٠٩/٦)، وأحمد (٢/٨، ٣٣، ١٠٦، ١٠٩)، وأبو داود (٣٧٧٦)، والترمذي (١٧٩).
  - (٦) أخرجه: أحمد (١/ ٢٧٠، ٣٤٥)، والترمذي (١٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٧٧).

فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: «يَا غُلَامُ؛ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِك، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). ٣٦٥٣ ـ وعَن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلا مُسلماً والنَّسَائِيَّ (۲).

٣٦٥٤ \_ وعَن أنس: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ وَقَالَ: "إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا ٱلْأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ». وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ (٣) ٱلْقَصْعَةَ وَقَالَ: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُم ٱلْبَرَكَةُ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٤).

٣٦٥٥ \_ وَعَنِ المُغِيرةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضِفْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ، قَالَ: فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْتَزُّ لِي بِهَا مِنْهُ. رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٥)</sup>.

٣٦٥٦ ـ وعَن جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِي، فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِي، فَدَخَلَتُ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ غَدَاءِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ. فَأْتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرْصاً فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ، فَجَعَلَ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ: «هَلْ مِنْ أَدْمٍ؟» قَالُوا: لَا، إلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ. قَالَ: «هَلْ مِنْ أَدْمٍ؟» قَالُوا: لَا، إلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ. قَالَ: «هَلْ مِنْ أَدْمٍ؟» قَالُوا: لَا، إلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ. قَالَ: «هَاتُوهُ، فَنِعْمَ الإَدَامُ هُوَ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢٠).

٣٦٥٧ \_ وعَن أَبِي مَسْعودٍ عُقْبَةَ بِنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبِ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ طَعَاماً، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلْتَنِي أَنْتَ وَخَمْسَةٌ مَعَكَ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ: «أَنِ اثْلَنْ لِلنَّابِيِّ عَلَيْهِ طَعَاماً، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْتَ وَخَمْسَةٌ مَعَكَ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ: «أَنِ اثْلَانُ لِلْهَالِهُ وَلَا النَّادِسِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

وَرَوَاهُ أَبِو دَاودَ وَقَالَ فِيه: «يَدَهُ بِالْمِنْدِيل»(٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۸۸/۷)، ومسلم (۱۰۹/۱)، وأحمد (۲۶/۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۷/۹۳)، وأحمد (۳۰۸/۶، ۳۰۹)، وأبو داود (۳۷۲۹)، والترمذي (۱۸۳۰)، وابن ماجه (۳۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) سلت القصعة: تتبع ما يبقى فيها من الطعام.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٦/ ١١٥)، وأحمد (٣/ ١٧٧، ٢٩٠)، وأبو داود (٣٨٤٥)، والترمذي (١٨٠٣).

<sup>(0) «</sup>المسند» (٤/ ٢٥٢، ٥٥٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٦/ ١٢٥)، وأحمد (٣/ ٣٠١، ٣٠٤، ٣٦٤، ٤٠٠).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۷، ۱۷۱)، (۷/ ۱۰۱، ۱۰۷)، ومسلم (۲/ ۱۱۵، ۱۱۳)، وأحمد (۳/ ۳۹۳)، (٤/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٧/ ١٠٦)، ومسلم (١١٣/٦)، وأحمد (١١٢٢، ٢٩٣).

<sup>(</sup>٩) «السنن» (٣٨٤٧).

٣٦٥٩ ـ وعَن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ ٱلْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمُ (١٠).

٣٦٦٠ ـ وعَن نُبيشةَ الخَيرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحَسَهَا ٱسْتَغْفَرَتْ لَهُ ٱلْقَصْعَةُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ(٢).

٣٦٦١ ـ وعَن جَابِرِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ٱلْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ: لَا، لَقَدْ كُنَّا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَٰلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلاً، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ وَابنُ مَاجَه (٣).

٣٦٦٢ ـ وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ<sup>(٤)</sup> وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسَائَىَّ (٥٠).

٣٦٦٣ - وعَن أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الْحمدُ للهِ كَثِيراً طَيِّباً مُبْارَكاً فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُودَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَا». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ وأبو داودَ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٦).

وفي لَفظٍ: «كان إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَال: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ(٧).

٣٦٦٤ ـ وعَن أبي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: «ٱلْحَمْدُ للهِ الَّذِي ٱلْعُمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وابنُ مَاجَه (^).

٣٦٦٥ - وعَن مُعاذِ بِنِ أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ طَعَامَاً فَقَالَ: ٱلْحَمْدُ للهِ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ طَعَامَاً فَقَالَ: ٱلْحَمْدُ للهِ اللَّذِي أَطْعَمَنِي هٰذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّة، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتَّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ (٩).

٣٦٦٦ - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَاماً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ

- أخرجه: مسلم (٦/ ١١٤)، وأحمد (٣/ ٣٠١، ٣١٥، ٣٣١).
- (٢) أخرجه: أحمد (٧٦/٥)، والترمذي (١٨٠٤)، وابن ماجه (٣٢٧١، ٣٢٧١).
  - (٣) أخرجه: البخاري (١٠٦/٧)، وابن ماجه (٣٢٨٢).
- (٤) في حاشية الأصل: «غَمَرَ بفتح الغين المعجمة والميم معاً، هو ريح دسم اللحم».
- (٥) أخرجه: أحمد (٢/٢٦، ٥٣٧)، وأبو داود (٣٨٥٢)، والترمذي (١٨٦٠)، وابن ماجه (٣٢٩٧).
- (٦) أخرجه: البخاري (١٠٦/٧)، وأحمد (٥/ ٢٥٢، ٢٥٦)، وأبو داود (٣٨٤٩)، والترمذي (٣٤٥٦)، وابن ماجه (٣٢٨٤).
  - (۷) «صحيح البخاري» (۱۰٦/۷).
  - (٨) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٢، ٩٨)، وأبو داود (٣٨٥٠)، والترمذي (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٣٢٨٣). وأنكره الذهبي في «الميزان» (٢٢٨/١).
    - (٩) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٣٩)، والترمذي (٣٤٥٨)، وابن ماجه (٣٢٨٥). وراجع: «الإرواء» (١٩٨٩).

بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنَا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ". وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْرَ اللَّبَنِ". رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلاّ النَّسَائِيّ (١). النَّسَائِيّ (١).

# كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

# بَاب: تَحْرِيم ٱلْخَمْرِ وَنَسْخ إبَاحَتِهَا ٱلْمُتَقَدِّمَةِ

٣٦٦٧ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ فِي اللَّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي ٱلْآخِرَةِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلا التِّرمذيَّ (٢).

٣٦٦٨ ـ وعَن أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُدْمِنُ ٱلْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ» رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٣).

٣٦٦٩ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْراً، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيء فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ». قَالَ: فَمَا لَبِشْنَا إِلَّا يَسِيراً حَتَّى قَالَ ﷺ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ٱلْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هٰذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَسِيراً حَتَّى قَالَ ﷺ: وإِنَّ اللهَ حَرَّمَ ٱلْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هٰذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَبِيعُ». قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا طُرُقَ ٱلْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا. رَوَاهُ مُسلمٌ (١٠).

٣٦٧٠ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ وَدَوْسٍ، فَلَقِيَهُ يَوْمَ الْفَعْحِ برَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟» فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: انْهَبِهُ اللهِ عَلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: انْهُ اللهَ عَلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: انْهُ عَهَا». فَأَمَرَ عَلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: انْهُ عَهَا». فَأَمَرَ اللهِ عَلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: انْهُ عَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا». فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبُطْحَاءِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٥٠).

وفي رِوَايةٍ لأَحمدَ: «أَنَّ رَجُلاً خَرَجَ وَٱلْخَمْرُ حَلَالٌ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ» فَذَكَرَ عُدَالٌ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ» فَذَكَرَ عُدَهُ (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (١/ ٢٢٥، ٢٨٤)، وأبو داود (٣٧٣٠)، والترمذي (٣٤٥٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۳۵)، ومسلم (۱/ ۱۰۱)، وأحمد (۱/ ۱۹، ۲۱، ۱۱۲)، وأبو داود (۳۲۷۹)،
 والنسائي (۸/ ۳۱۷)، وابن ماجه (۳۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٣٧٥).

وهو ضعيف.

راجع: «التاريخ الكبير» (١/٩٢١)، و«العلل» للدارقطني (١٠/١١٤)، و«العلل المتناهية» (٢/١٨٣)، و«السلسلة الصحيحة» (١٧٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٥/ ٤٠)، وأحمد (١/ ٢٤٤، ٣٢٣)، والنسائي (٧/٧٠).

<sup>(</sup>r) «المسند» (1/ ٣٢٣).

وهُو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الخُمُورَ المُحَرَّمَةَ وغَيَرَهَا تُرَاقُ ولا تُسْتَصْلَحُ بِتَخْلِيلٍ ولا غَيرِهِ.

٣٦٧١ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُهْدِي النَّبِيَّ عَلَيْ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ عَاماً وَقَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ عَاماً وَقَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَلَا أَبِيْعُهَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا». قَالَ: أَفَلَا أُكَارِمُ بِهَا ٱلْيَهُودَ؟ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا ٱلْيَهُودُ». قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: «شُنَهَا عَلَى ٱلْبَطْحَاءِ». رَوَاهُ الحُميدِيُّ في «مُسْنَدِهِ» (١٠).

٣٦٧٧ - وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَزَلَ فِي ٱلْخَمْرِ ثَلَاثُ آيَاتٍ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيْ ﴾ الآية [البقرة: ٢١٩]، فقيلَ: حُرِّمَت ٱلْخَمْرُ، فقيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَنْتَفِعُ بِهَا كَمَا قَالَ اللهُ عَلَىٰ؟ فَسَكَتَ عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَٱنتُمْ شُكَرَىٰ ﴾ [النساء: ٤٦]، فقيلَ: حُرِّمَت الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَا نَشْرَبُهَا قُرْبَ الصَّلَاةِ. فَسَكَتَ عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ ﴿ وَٱلْمَسِلُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْكُمُ رِجَسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشِّيطَنِ ﴾ الآية عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿ يَا اللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

٣٦٧٣ ـ وعَن عَلِيٍّ قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَاماً، فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ ٱلْخَمْرِ، فَأَخَذَتِ ٱلْخَمْرُ مِنَّا وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدَّمُونِي فَقَرَأَتُ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ تَعْبُدُونَ. وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنْدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]. رَوَاهُ التِّرَمذِيُّ وصَحَّحَهُ (٣).

# بَابُ: مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ ٱلْخَمْرُ وَأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

٣٦٧٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَٱلْعِنْبَةِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلا البُخَارِيَّ<sup>(٤)</sup>.

٣٦٧٥ ـ وعَن أَنسِ قَالَ: إِنَّ ٱلْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَٱلْخَمْرُ يَوْمَئِذِ الْبُسْرُ وَالتَمْرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠). وفي لَفظٍ قَالَ: «حُرِّمَتْ عَلَيْنَا حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ ٱلْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالْتَمْرُ». رَوَاهُ البُخارِيُّ (٢٠). وفي لَفظٍ: «لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ لهذِهِ ٱلْآَيَةَ الَّتِي حَرَّمَ فِيهَا ٱلْخَمْرَ، وَمَا فِي وَالْتَمْرُ». رَوَاهُ المُسلمُ (٧٠).

٣٦٧٦ - وعَن أنسِ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعَبٍ مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمرٍ،

<sup>(</sup>۱) «مسند الحميدي» (۲۰۹). (۲۰۹۹). (۱۰۳۶).

<sup>(</sup>٣) «الجامع» (٣٠٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٦/ ٨٩)، وأحمد (٢/ ٢٧٩، ٤٠٨، ٤٧٤)، وأبو داود (٣٦٧٨)، والترمذي (١٨٧٥)، والنسائي (٨/ ٢٩٤)، وابن ماجه (٣٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/ ١٣٧)، ومسلم (٦/ ٨٨)، وأحمد (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٦) "صحيح البخاري" (٧/ ١٣٦). (٧) (صحيح مسلم" (٦/ ٨٩).

فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ٱلْخَمْرَ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا، فَأَهْرَقْتُهَا. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (۱).

٣٦٧٧ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ ٱلْخَمْرِ وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ ٱلْعِنَب. رَوَاهُ البُخارِيُّ(٢).

٣٦٧٨ \_ وَعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ: أَمَّا بَعْدُ؛ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ ٱلْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ ٱلْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَٱلْعَسَلِ وَٱلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَٱلْخَمْرُ مَا خَامَرَ ٱلْعَقْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٣٦٧٩ \_ وعَنِ النُّعْمانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ ٱلْحِنْطَةِ خَمْراً، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً، وَمِنَ ٱلْعَسَلِ خَمْراً». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا الشَّعِيرِ خَمْراً، وَمِنَ ٱلْعَسَلِ خَمْراً». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسَادَ (٤).

زَادَ أَحمدُ وأَبو دَاودَ: «**وَأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرِ**».

٣٦٨٠ \_ وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلا البُخَارِيَّ وابنَ مَاجَه (٥). وفي لَفْظِ: ﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسلمٌ والدَّارِقُطنيُّ (٦).

٣٦٨١ ـ وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ ٱلْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ ﷺ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (٧) =

٣٦٨٢ ـ وعَن أَبِي مُوسَى قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِاليَمَنِ، الْبِتْعُ وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَٱلْمِزْرُ وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَٱلْمِزْرُ وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُعْطِي جَوَامِعَ الْكَلْمِ بِخُواتِمِهِ فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ». مُتَّفَقٌ وَكَانُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُعْطِي جَوَامِعَ الْكَلْمِ بِخُواتِمِهِ فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ». مُتَّفَقٌ عَلَىٰهُمَا (٨).

٣٦٨٣ ـ وعَن جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ جَيْشَانَ ـ وَجَيْشَانُ مِنَ ٱلْيَمَنِ ـ سَأَلِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١٣٦/٧)، (١٠٨/٩)، ومسلم (٦/ ٨٨)، واللفظ لهما وبنحوه عند أحمد (١٨٣/٣).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٦٧/٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٦/ ٦٧)، (١٣٦/، ١٣٧)، ومسلم (٨/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/٢٦، ٢٧٣)، وأبو داود (٣٦٧٦)، والترمذي (١٨٧٢)، وابن ماجه (٣٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٢/ ١٠٠)، وأحمد (١٦/٢، ٢٩، ٩٨، ١٣٤)، وأبو داود (٣٦٧٩)، والترمذي (١٨٦١)، والنسائي (٢٩٧٨)، وابن ماجه (٣٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (١٠١/٦)، والدارقطني (٢٤٩/٤).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۱/ ۷۰)، (۷/ ۱۳۷)، ومسلم (۱/ ۹۹)، وأحمد (۱/ ۳۹، ۹۱).

 <sup>(</sup>۸) أخرجه: البخاري (۶/۷۹)، (٥/۲۰٤)، (٨/٢٦)، ومسلم (٥/١٤١)، (٢/٩٩، ١٠٠)، وأحمد (٤/ ١٠٤) أخرجه: البخاري (٤/٧٤).

يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذَّرَةِ يُقَالُ لَهُ ٱلْمِزْرُ فَقَالَ: «أَمُسْكِرٌ هُوَ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ ٱلْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ ٱلْخَبَالِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ ٱلْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائِيُّ أَنْ النَّارِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائِيُّ أَنْ النَّارِ».

٣٦٨٤ - وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُخَمَّرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٢٠).

٣٦٨٥ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٢).

ولابنِ مَاجَه مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ (١) وحَدِيثِ مُعَاوَيَة (٥).

٣٦٨٦ ـ وعَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: عَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ<sup>(٦)</sup> مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنَ<sup>(٧)</sup>.

٣٦٨٧ - وعَن ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والدَّارِقُطنيُّ وصَحَّحهُ (٨).

ولأَبِي دَاوُدَ وابنِ مَاجَه والتِّرمذيِّ مِثْلُهُ سَوَاء مِنْ حَدِيثِ جَابرِ<sup>(١)</sup>، وَكَذَا لأَحمدَ والنَّسَائيِّ وابنِ مَاجَه مِن حَدِيثِ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ (١١)، وَكَذَلِكَ للدَّارِقُطنيِّ مِنْ حَديث عَليِّ بنِ أَبِي طَالَبِ (١١).

٣٦٨٨ - وعَن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ. رَوَاهُ النَّسَائيُّ والدَّارقُطنيُ (١٢).

٣٦٨٩ - وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَنْبِذُ النَّبِيذَ فَنَشْرَبُهُ عَلَى غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا؟ فَقَالَ: «اشْرَبوا، فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

- (۱) أخرجه: مسلم (٦/ ١٠٠)، وأحمد (٣/ ٣٦٠)، والنسائي (٨/ ٣٢٧).
  - (۲) «السنن» (۲۸۰۳).
- (٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٢٩)، والنسائي (٨/ ٢٩٧)، وابن ماجه (٣٤٠١).
- (٤) «السنن» (٣٣٨٩).
  - (٦) في حاشية الأصل: «هو مكيال يسع ستة عشر رطلاً».
- (٧) أخرجه: أحمد (٦/ ٧١، ٧٢، ١٣١)، وأبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٨٦٦).
  - (٨) أخرجه: أحمد (٢/ ٩١)، وابن ماجه (٣٣٩٢)، والدارقطني (٤/ ٢٦٢).
- (٩) أخرجه: أحمد (٣٤٣/٣)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣).
  - (١٠) أخرجه: أحمد (٢/ ١٦٧، ١٧٩)، والنسائي (٨/ ٣٠٠)، وابن ماجه (٣٣٩٤).
    - (۱۱) «السنن» (۶/ ۲۵۰).
    - (١٢) أخرجه: النسائي (٨/ ٣٠١)، والدارقطني (٤/ ٢٥١).

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكْسِرُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ: «حَرَامٌ قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ». رَوَاهُ الدَّارِقُطنيُ (۱).

٣٦٩٠ \_ وعَن مَيمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي ٱلْمُزَفَّتِ، وَلَا فِي النَّبَاءِ، وَلَا فِي ٱلْمُزَفَّتِ، وَلَا فِي النَّقِيرِ، وَلَا فِي ٱلْجِرَارِ»، وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ». رَوَاهُ أحمدُ (٢).

٣٦٩١ \_ وعَن أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيَشْرَبَنَّ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ ٱسْمِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ، وقَد سَبَقَ (٣).

٣٦٩٢ \_ وعَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَتَسْتَحِلَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ٱلْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٤) وقَالَ: «يُشَرِب» مَكَانَ «تَسْتَحِلُّ».

٣٦٩ هِ وَعَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَٱلْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ٱلْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ ٱسْمِهَا». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٥٠).

٣٦٩٤ ـ وعَنِ ابنِ مُحَيرِيزِ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصحابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ٱلْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ ٱسْمِهَا». رَوَاهُ النَّسَائيُّ (٢).

## بَاب: ٱلْأَوْعِيَة ٱلْمَنْهِيِّ عَنِ الانْتِبَاذِ فِيهَا وَنَسْخ تَحْرِيم ذَلِكَ

٣٦٩٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ فَسَأَلُوهُ عَنْ النَّبِيذِ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَٱلْمُزَفَّتِ وَٱلْحَنْتَم (٧) =

٣٦٩٦ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ: «أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَٱلْحَنْثُم وَٱلْمُزَفِّتِ» (٨) =

٣٦٩٧ \_ وَعَن أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي ٱلْمُزَفَّتِ» (٩) = ٣٦٩٨ \_ وعَن ابنِ أَبِي أُوفَى قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ نَبِيذِ ٱلْجَرِّ الأَخْضَرِ (١٠) =

<sup>(</sup>Y) "(Lamil) (7/777).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۵۷/٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم (٤٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣١٨/٥)، وابن ماجه (٣٣٨٥). (٥) «السنن» (٣٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٨/ ٣١٢).

وراجع: «الصحيحة» (٩٠)، (٤١٤).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٩٣/٦)، وأحمد (١٣١/٦)، واللفظ لهما وفي البخاري (٧/ ١٣٩) بلفظ: «نهانا، أهل البيت أن ننتبذ في الدُّباء والمزفت».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٢٠/١) (٩/ ١١١)، ومسلم (٢٥/١)، وأحمد (٢٢٨/١، ٣٣٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (٧/ ١٣٧)، ومسلم (٦/ ٩٢)، وأحمد (٣/ ١١٠، ١٦٥).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: البخاري (٧/ ١٣٩)، وأحمد (٤/ ٣٥٣، ٣٥٦).

ولم يخرجه مسلم، وإنما هو عنده من حديث ابن عمر (٩٦/٦)، بلفظ: «نهى عن نبيذ الجر».

٣٦٩٩ ـ وعَن عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَٱلْمُزَفَّتِ. مُتَّفَقٌ عَلَى خَمْسَتِهِنَ (١٠).

٣٧٠٠ ـ وعَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي ٱلْمُزَفَّتِ» (٢) = وفي رِوَايةٍ: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ. قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا ٱلْحَنْتَمُ؟ قَالَ: ٱلْجِرَارُ ٱلْخُضْرُ» (٣) =

٣٧٠٢ - وعَن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَٱلْحَنْتَمِ وَٱلْمُزَفَّتِ (٥) = ٣٧٠٣ - وعَن أَبِي هُريرةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: «أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَٱلْمَنْتَمِ وَالْمَنَّةِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَلَكِنْ الشُرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ». رَوَاهُمَا مُسلمٌ والنَّسَائِيُّ وأبو دَاودَ (٢).

٣٧٠٤ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ قَالَا: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ ٱلْجَرِّ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (٧).

وَ عَنِ البَّرَةُ وَهِيَ الْجَرَّة . وَنَهَى وَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ ٱلْحَنْتَمَةِ ، وَهِيَ الْجَرَّة . وَنَهَى عَنِ الدُّبَاءِ ، وَهِيَ ٱلْقَرْعَة . وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَهِيَ أَصْلُ النَّخلِ يُنْقَرُ نَقْراً وَيُنْسَحُ نَسْحاً . وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَهِيَ أَصْلُ النَّخلِ يُنْقَرُ نَقْراً وَيُنْسَحُ نَسْحاً . وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَهِيَ أَصْلُ النَّخلِ يُنْقَرُ نَقْراً وَيُنْسَحُ نَسْحاً . وَلَهُ المُزَقَّتِ وَهُوَ ٱلْمُقَيَّر . وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي ٱلْأَسْقِيَةِ . رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (^) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (٧/ ١٣٩)، ومسلم (٦/ ٩٣)، وأحمد (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (٦/ ٩٢)، وأحمد (٢/ ٢٤١ ، ٢٧٩).

 <sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢/٢٩).
 (٤) أخرجه: مسلم (١/ ٣٧)، وأحمد (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٦/ ٩٥)، وأبو داود (٣٦٩٠)، والنسائي (٨/٨٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٦/ ٩٢)، وأبو داود (٣٦٩٣)، والنسائي (٨/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٦/ ٩٥)، وأحمد (٢/ ١٠٤، ١١٢)، وأبو داود (٣٦٩١)، والنسائي (٣٠٣/٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (٦/ ٩٧)، وأحمد (٢/ ٥٦)، والترمذي (١٨٦٨)، والنسائي (٨/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: مسلم (٣/ ٦٥)، (٦/ ٨٢)، وأحمد (٥/ ٣٥٠، ٣٥٥)، وأَبُو داود (٣٦٩٨)، والنسائي (٤/ ٨٩)، (٧/ ٣٤٤)، (٨/ ٣١).

وفي رِوَايةٍ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ ظَرْفاً لَا يَحِلُ شَيْئاً وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلا البُخَارِيَّ وَأَبَا دَاودَ (١٠).

٣٧٠٧ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو<sup>(٢)</sup> قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنِ ٱلْأُوْعِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً. فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي ٱلْجَرِّ غَيْرِ ٱلْمُزَقَّتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>٣٥</sup>.

٣٧٠٨ ـ وعَن أَنس قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَٱلْحَنْتَم وَٱلْمُزَفَّتِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «أَلًا إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي ٱلْأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً، مَنْ شَاءَ أَوْكَى سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمِ» (٤) = مُسْكِراً، مَنْ شَاءَ أَوْكَى سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمِ» (٤) =

٣٧٠٩ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ قَالَ: أَنَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ ٱلْجَرِّ وَأَنْ شَهِدْتُهُ حِينَ رَخَّصَ فِيهِ وَقَالَ: "وَٱجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ». رواهما أحمد (٥٠).

## بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْخَلِيطَيْنِ

• ٣٧١٠ ـ عَن جَابِرٍ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الرَّطَبُ وَالْبُسْرِ ، وَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٦)، إلا التَّرمذيَّ فإنَّه لَهُ مِنهُ فَصْلُ الرَّطَبِ والبُسْرِ (٧).

٣٧١١ \_ وعَن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعاً، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعاً، وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^ ). لَكِن لِلبُخَارِيِّ ذِكْرُ «التَّمْرِ» بَدَلَ «الرُّطَب».

وَفَي لَفَظٍ: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ النَّمرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: **ٱنْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ**». رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو دَاودَ<sup>(٩)</sup>.

٣٧١٢ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّمرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمرِ وَٱلْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي فِي الانْتِبَاذِ. رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ والنَّسائي والتِّرمذيُّ (١٠٠).

وَفِي لَفَظٍ: «نَهَانَا أَنْ نَخْلِطَ بُسراً بِتَمْرٍ، أَو زَبِيباً بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيباً بِبُسْرٍ، وَقَالَ: مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٩٨/٦)، وأحمد (٣٥٦/٥)، والترمذي (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «عُمَر» خطأً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٧/ ١٣٨)، ومسلم (٦/ ٩٨)، وأحمد (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٣/ ٢٣٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۱٤۰)، ومسلم (۲/ ۹۰)، وأحمد (۳/ ۳۰۲،۲۹۱، ۳۲۳)، وأبو داود (۳۷۰۳)، وابن ماجه (۳۹۹۵).

<sup>(</sup>V) «الجامع» (۱۸۷٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: البخاري (٧/ ١٤٠)، ومسلم (٦/ ٩١)، وأحمد (٥/ ٢٩٥، ٣٠٧، ٣٠٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: مسلم (٦/ ٩١)، وأبو داود (٣٧٠٤).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: مسلم (٦/ ٩٠)، وأحمد (٣/٣، ٩)، والترمذي (١٨٧٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٠٤).

فَلْيَشْرَبُهُ زَبِيباً فَرْداً، وَتَمْراً فَرْداً، وَبُسْراً فَرْداً». رَوَاهُ مُسلمٌ والنَّسَائيُّ (١٠).

٣٧١٣ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً، وَلَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَٱلْبُسْرَ جَمِيعاً، وَٱلْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ عَلَى حِدَتِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

٣٧١٤ - وعَن ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَأَنْ يُخْلَطَ ٱلْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعاً "" =

٣٧١٥ ـ وعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ ٱلْبُلْحُ بِالزَّهْوِ. رَوَاهُمَا مُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٤).

٣٧١٦ - وعَنِ المُخْتَارِ بِنِ فُلْفُلٍ، أَنَّ أَنساً قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ فَيُنْبَذَا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ ٱلْفَضِيخِ فَنَهَانِي عَنْهُ، وَكَانَ يَكْرَهُ المُذَنَّبَ (٥) مِنَ ٱلْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ شَيْئِينِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ. رَوَاهُ النَّسَائيُّ (٦).

٣٧١٧ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهُمَا، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ ٱلْمَاءَ فَنَنْبِذُهُ غُدُّوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٧).

### بَاب: النَّهْي عَنْ تَخْلِيل ٱلْخَمْرِ

٣٧١٨ - عَن أَنس: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سُئِلَ عَنِ ٱلْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلَّا، فَقَالَ: ﴿لَا». رَواهُ أَحمدُ وَمُسلمٌ وأَبو دَاودَ والنِّرُمذيُّ وصَحَّحهُ (^).

٣٧١٩ ــ وعَن أَنس: أَنَّ أَبَا طَلْحَة سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْراً، قَالَ: «أَهْرِقْهَا». قَالَ: أَفَلَا نَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: «لَا». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٩)</sup>.

٣٧٢٠ - وعَن أبي سَعِيدٍ: قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ: إِنَّ عِنْدَنَا خَمْراً
 لِيَتِيم لَنَا. فَأَمْرَنَا فَأَهْرَقْنَاهَا. رَوَاهُ أَحمدُ (١٠٠).

٣٧٢١ - وعَن أَنس: أَنَّ يَتِيماً كَانَ فِي حِجْرِ أَبِي طَلْحَةَ، فَاشْتَرَى لَهُ خَمْراً، فَلَمَّا حُرِّمَت الخَمْرُ سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ: أَتُتَّخَذُ خَلاً؟ قَالَ: «لَا». رَوَاهُ أَحمدُ والدَّارِقُطنيُّ (١١).

أخرجه: مسلم (٦/ ٩٠)، والنسائي (٨/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (٦/ ٩١)، وأحمد (٢/ ٤٤٥)، ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٥/ ٩٢)، والنسائي (٨/ ٢٨٩، ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٦/٩٤)، والنسائي (٨/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل: «ما بدا منه الطيب في ذنبه أي طرفه».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (٨٩/٦)، وأحمد (٣/ ١١٩، ١٨٠)، وأبو داود (٣٦٧٥)، والترمذي (١٢٩٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: الحديث السابق. (٩) «المسند» (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>١١) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٦٠)، والترمذي (١٢٩٣)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥).

# بَاب: شُرْب ٱلْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ أَوْ يَأْتِ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ، وَمَا طُبِخَ قَبْلَ غَلَيَانِهِ فَذَهَبَ ثُلْثَاهُ

- ٣٧٢٢ - عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ (١)، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيشْرَبُهُ غُدْوَةً. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ والتِّرمذيُ (٢). والتِّرمذي (٢).

٣٧٢٣ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ النَّخِرِي وَالْغَد إِلَى ٱلْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمْرَ بِهِ فَصُبَّ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٣).

وفي لَفْظِ: «كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ ٱلْيَوْمَ وَٱلْغَدَ وَبَعْدَ ٱلْغَد إِلَى مسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى ٱلْخَادِمَ أَوْ يُهْرَاقُ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاودَ<sup>(٤)</sup>.

وقَالَ: مَعْنَى «يُسْقَى ٱلْخَادِمَ»: يُبَادِرُ به الفَسَادَ.

وفي رِوَايةٍ: «كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَٱلْغَدَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ». رَوَاهُ النَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٥٠).

٣٧٢٤ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُ<sup>(٢)</sup>، فَقَالَ: «ٱضْرِبْ بِهٰذَا ٱلْحَاثِطَ، فَإِنَّ هٰذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُّ<sup>(٧)</sup>.

وقَالَ ابنُ عُمَرَ فِي الْعَصِيرِ: «أَشْرَبُه مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ، قِيلَ: وَفِي كَمْ يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ؟ قَالَ: في ثَلَاثٍ». حَكَاهُ أَحمدُ وغَيرُهُ.

٣٧٢٥ ـ وعَن أبي مُوسَى: أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ. رَوَاهُ النَّسَائيُ (١٠)، ولَهُ مِثْلُهُ عَن عُمَرَ وأبي الدَّرداءِ (٩).

وقَالَ البُخارِيُّ: رَأَى عُمَرُ وأبو عُبيدَةَ ومُعاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ، وَشَرِبَ البَرَاءُ وأَبو

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: «فم المزادة الأسفل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٦/ ١٠٢)، وأحمد (٦/ ١٢٤)، وأبو داود (٣٧١١)، والترمذي (١٨٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٠١/٦)، وأحمد (١/٢٣٢، ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٢/٦١)، وأحمد (١/٢٢٤)، وأبو داود (٣٧١٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: النسائي (٨/ ٣٣٢، ٣٣٣)، وابن ماجه (٣٣٩٩).

<sup>(</sup>٦) في حاشية «ن»: «نش الشراب يَنِشُ إِذَا غلا».

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أبو داود (۳۷۱٦)، والنسائي (۸/ ۳۰۱). (۸) «السنن» (۸/ ۳۳۰).

<sup>(</sup>۹) «السنن» (۸/ ۳۲۹ ـ ۳۳۰).

جُحَيفةً عَلَى النَّصْفِ(١).

وقَالَ أَبو دَاودَ: سألتُ أَحمدَ عَنْ شُرْبِ الطِّلَاءِ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وبَقِي ثُلُثُه فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُون: يُسْكِر، فَقَالَ: لا يُسْكِرُ، لَو كَانَ يُسْكِرُ مَا أَحَلَّه عُمَرُ ﷺ (٢).

### بَاب: آدَاب الشُّرْبِ

٣٧٢٦ - عَن أنس: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وفِي لَفظٍ: «كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثاً وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ». رَوَاهُ أَحمدُ وُمُسلمٌ (٤٠).

٣٧٢٧ ـ وعَن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي ٱلْإِنَاءِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٥٠).

٣٧٢٨ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي ٱلْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَ النَّسَائيَّ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٦).

٣٧٢٩ - وعَن أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ، فَقَالَ رَجُلُ (٧): الْقَذَاةَ أُرَاهَا فِي الشَّرابِ (٨)؟ فَقَالَ: «أَهِرِقُهَا». فَقَالَ: إِنِّي لَا أُرْوَى مِنَ نَفَسٍ وَاحِدٍ، قَالَ: «فَأَبِنِ أُرْاهَا فِي الشَّرابِ (٨)؟ فَقَالَ: «فَأَبِنِ أَرْوَى مِنَ نَفَسٍ وَاحِدٍ، قَالَ: «فَأَبِنِ أَرْاهَا فِي الشَّرابِ (٨). رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٩).

• ٣٧٣ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (١٠).

٣٧٣١ ـ وعَن قَتَادَة، عَن أَنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَٱلْأَكْلُ؟ قَالَ: «**ذَاكَ شَرُّ وَأَخْبَثُ»**. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُّ<sup>(١١)</sup>.

٣٧٣٢ - وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُم قَائِماً، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقَىءٌ». رَوَاهُ مُسلمٌ (١٢).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۷/ ۱۳۹). (۲) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود (١٦٦١).

٣) أخرجه: البخاري (٧/ ١٤٦)، ومسلم (٦/ ١١١)، وأحمد (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٦/ ١١٢)، وأحمد (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>۵) أخرجه: البخاري (۱/ ۵۰)، (۷/ ۱٤٦)، ومسلم (۱/ ۱۵۵)، (۱/ ۱۱۱)، وأحمد (۵/ ۲۹۵، ۲۹۳، ۲۹۰، ۳۰۰).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٢٢٠)، وأبو داود (٣٧٢٨)، والترمذي (١٨٨٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الرجل»، والمثبت من «ن». ﴿ ﴿ ﴾ في «ن»: «الإناء».

<sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٦، ٣٣، ٨٨)، والترمذي (١٨٨٧).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: مسلم (٦/ ١١٠)، وأحمد (٣٢/٣، ٤٥).

<sup>(</sup>١١) أخرجه: مسلم (٦/ ١١٠)، وأحمد (٣/ ١٣١، ١٤٧)، والترمذي (١٨٧٩).

<sup>(</sup>۱۲) «صحیح مسلم» (۱۱۰).

٣٧٣٣ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِماً مِنْ زَمْزَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٣٧٣٤ ـ وعَنِ عَلَيِّ: أَنَّهُ فِي رَحْبَةِ ٱلْكُوْفَةِ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاساً يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ<sup>(٢)</sup>.

٣٧٣٥ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ وَسُحْنُ وَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

٣٧٣٦ ـ وعَن أبي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ ٱخْتِنَاثِ ٱلْأَسْقِيَةِ، أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَقْوَاهِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

ُ وَفِي رِوَايَةٍ: "وَٱخْتِنَاتُهَا: أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ". أَخرجاه (٥).

٣٧٣٧ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ. رَوَاهُ البُخاريُّ وأَحمدُ (٢) وزَادَ: «قَالَ أَيُّوبُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلاً شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ».

٣٧٣٨ \_ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. رَوَاهُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّوْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلا مُسْلِماً (٧).

٣٧٣٩ ـ وعَن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أَبي عَمْرَةَ، عَن جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتَّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢/ ١٩١)، (٧/ ١٤٣)، ومسلم (٦/ ١١١)، وأحمد (١/ ٢٢٠، ٣٤٣، ٢٤٩، ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٧/١٤٣)، وأحمد (١/٧٨، ١١٦، ١٢٣، ١٣٩).

٣) أخرجه: أحمد (١٠٨/٢)، والترمذي (١٨٨٠)، وابن ماجه (٣٣٠١).

من حديث حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

وقال البخاري \_ فيما حكاه عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص٣١١) \_: «هذا حديث فيه نظر».

وقال الترمذي: «لا يعرف عن عبيد الله إلا من وجه رواية حفص وإنما يعرف من حديث عمران بن حدير، عن أبي البزري، عن ابن عمر».

وروى الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٨/ ١٩٥ \_ ١٩٦) عن الإمام أحمد، لما سئل عن هذا الحديث قوله: «ما أدري ما ذاك \_ كالمنكر له \_ إنما هو حديث يزيد بن عطارد».

وعن علي بن المديني قوله: «نعس حفص نعسة \_ يعني حين روى حديث عبيد الله بن عمر \_ وإنما هو حديث أبي البزري» وهو يزيد عن عطارد.

وعن يحيى بن معين قوله: «ما أراه إلا وهم حفص فيه، أراه سمع عمران بن حدير فغلط بهذا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧/ ١٤٥)، ومسلم (٦/ ١١٠)، وأحمد (٣/ ٦، ٦٧، ٦٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/ ١٤٥)، ومسلم (٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٧/ ١٤٥)، وأحمد (٢/ ٢٣٠، ٢٤٧، ٣٢٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: البخاري (۷/ ۱٤٥)، وأحمد (۲۲۲/۱ ۲۲۱، ۲۹۳)، وأبو داود (۳۷۱۹)، والترمذي (۸۲۵)، والنسائي (۲۶۰/۷)، وابن ماجه (۳۲۲۱).

<sup>(</sup>A) أخرجه: الترمذي (۱۸۹۲)، وابن ماجه (۳٤٢٣).

٣٧٤٠ ـ وعَن أُمِّ سُلَيم قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي ٱلْبَيْتِ قِربَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعْتُ فَاهَا فَإِنَّهُ لَعِنْدِي. رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(١)</sup>.

٣٧٤١ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَناً فَمَضْمَضَ وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَماً». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخَارِيُّ<sup>(٢)</sup>.

٣٧٤٢ ـ وعَن أنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٍّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْظَى ٱلْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: «ٱلْأَيْمَن فَٱلْآيْمَن». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلا النَّسَائيَّ (٣).

٣٧٤٣ ـ وعَن سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ ٱلْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ يَسَارِهِ ٱلْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠). لَا أُوثِر بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً. فَتَلَّهُ (١٠) رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٣٧٤٤ ـ وعَن أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَ**اقِي ٱلْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً**». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتَّرمذيُّ وصَحَّحهُ<sup>(٢)</sup>.

### أَبُوابُ الطِّبِ

#### بَاب: إِبَاحَة التَّدَاوِي وَتَرْكه

٣٧٤٥ ـ عَن أُسَامَةَ بِنِ شريكِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنتَدَاوَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ». رواه أحمد (٧٠). وفي لفظ: «قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَم عِبَادَ اللهِ، تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ دَوَاءً، إِلَّا دَاءً وَاحِداً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ دَوَاءً، إِلَّا دَاءً وَاحِداً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: ٱللهَرَمُ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وأبو دَاودَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٨٠).

٣٧٤٦ ـ وعَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِىءَ بِإِذْنِ اللهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٩).

<sup>(1) «</sup>المسند» (7/7٧٦، ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٧/ ١٤١)، وأحمد (١/ ٢٢٣، ٢٢٧، ٣٢٩).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه: البخاري (۱۱۲۷، ۱۱۶، ۱۱۶)، ومسلم (۱/۱۱۲، ۱۱۳)، وأحمد (۱۱۰/۱۱، ۱۱۳، ۱۹۷، ۲۳۱)،
 وأبو داود (۲۷۲۳)، والترمذي (۱۸۹۳)، وابن ماجه (۳٤۲۹).

<sup>(</sup>٤) أي: وضعه

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ١٧٠، ٢١١)، (٧/ ١٤٤)، ومسلم (٦/ ١١٣)، وأحمد (٥/ ٣٣٣، ٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: الترمذي (١٨٩٤)، وابن ماجه (٣٤٣٤)، وأصله عند مسلم في قصة طويلة (٢/ ١٣٩ ـ ١٤٠).

<sup>(</sup>V) «المسند» (3/ AVY).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)، وابن ماجه (٣٤٣٦).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: مسلم (٧/ ٢١)، وأحمد (٣/ ٣٣٥).

٣٧٤٧ \_ وعَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ جَهِلَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ(١).

٣٧٤٨ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً». رَوَاهُ أحمدُ والبُخاريُّ وابنُ مَاجَه (٢٠).

٣٧٤٩ - وعَن أَبِي خِزَامَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رُقِّى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَقِيهَا؟ هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ: «هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، ولا يُعْرَفُ لأَبِي خِزَامَةَ غَيرُ هَذَا الحَدِيثِ<sup>(٣)</sup>.

٣٧٥٠ ـ وعَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ ٱلْفاً بِغَيْرِ حِسَابِ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٤) = حِسَابِ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٤) =

٣٧٥١ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ آمْرَأَةً سَوْدَاءَ أَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَالَتْ: إِنِّي أَصْرَعُ وَإِنِّي أَتْكَشَّفُ؛ فَالْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ؟». فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، وَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ؛ فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٥٠).

#### بَاب: مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ

٣٧٥٢ ـ عَن وَائِلِ بِنِ حُجْرٍ: أَنَّ طَارِقَ بِن سُويْدٍ ٱلْجُعفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الخَمْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاعٌ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأَبو دَاوَدَ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٢).

٣٧٥٣ \_ وعَن أَبِي الدَّردَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٧).

وقَالَ ابنُ مَسعُودٍ في المُسْكِرِ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ». ذكره البُخَارِيُّ(^^).

٣٧٥٤ ــ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ ٱلْخَبِيثِ. يَعْنِي: السُّمَّ». رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/۱۲ع، ۳۶۲، ۲۶۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٧/ ١٥٨)، وابن ماجه (٣٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/٤٢١)، والترمذي (٢٠٦٥)، وابن ماجه (٣٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٧/ ١٧٤)، ومسلم (١/ ١٣٧ ـ ١٣٨)، وأحمد (١/ ٢٧١، ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٧/ ١٥٠)، ومسلم (٨/ ١٦)، وأحمد (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٦/ ٨٩)، وأحمد (٣١١/٤، ٣١٧)، وأبو داود (٣٨٧٣) والترمذي (٢٠٤٦).

<sup>(</sup>V) «السنن» (۲۸۷٤). (A) «صحيح البخاري» (۷/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٠٥، ٤٤٦)، والترمذي (٢٠٤٥)، وابن ماجه (٣٤٥٩).

وقَالَ الزُّهريُّ في أَبْوَالِ الإِبلِ: «قَدْ كَانَ ٱلْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلَا يَرَوْنَ بِهَا بَأْساً». رَوَاهُ البُخاريُّ(۱).

### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْكَيِّ

٣٧٥٥ \_ عَن جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيباً فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً ثُمَّ كَوَاهُ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

٣٧٥٦ ـ وعَن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كوى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه ومُسلمٌ بمَعناهُ (٣).

٣٧٥٧ \_ وعَن أَنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوَى أَسْعَدَ بِنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ (٤). رَوَاهُ التِّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غُريبٌ (٥).

٣٧٥٨ ـ وعَنِ المُغِيَّرةِ بنِ شُعبةَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «مَنِ ٱكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ التَّوَكُّل». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٢).

٣٧٥٩ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةٍ مِحْجم، أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلِ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ ٱلْكَيِّ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ وابنُ مَاجَه (٧٧).

٣٧٦٠ ـ وعَن عِمْرَانَ بنِ حُصينٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن ٱلْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَ وَلَا أَنْجَحْنَ. رَوَاهُ الخَمسةُ إلا النَّسَائيَّ وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٨) وقَالَ: «فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا».

### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْحِجَامَةِ وَأَوْقَاتِهَا

٣٧٦١ \_ عَن جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَة مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَويَ ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٩).

٣٧٦٢ \_ وعَن قَتَادَةً، عَن أَنسٍ قَالَ: كَانَ النَّبيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي ٱلْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ، وَكَانَ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٧/ ١٨١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۷/۲۲)، وأحمد (۳/۳۰۳، ۳۰۵، ۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن ماجه (٣٤٩٤)، ومسلم (٧/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل: «حمرة تعلو الوجه والجسد».

<sup>(0) «</sup>الجامع» (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢٤٩/٤، ٢٥١)، والترمذي (٢٠٥٥)، وابن ماجه (٣٤٨٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٧/ ١٥٨، ١٥٩)، وأحمد (١/ ٢٤٥)، وابن ماجه (٣٤٩١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٤/٧/٤، ٤٣٠، ٤٤٤)، وأبو داود (٣٨٦٥)، والترمذي (٢٠٤٩)، وابن ماجه (٣٤٩٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (٧/ ١٥٩، ١٦٢، ١٦٣)، ومسلم (٧/ ٢١)، وأحمد (٣٤٣/٣).

يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ. رَوَاهُ التَّرمذيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ (۱).

٣٧٦٣ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ٱحْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشَرَةَ وَلِسْعَ عَشَرَةَ وَلِسْعَ عَشَرَةً وَلِسْعَ عَشَرَةً وَلِسْعَ عَشَرَةً وَلِمْ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢٠).

٣٧٦٤ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ وَقَالَ: حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣).

٣٧٦٥ ـ وعَن أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ ٱلْحِجَامَةِ يَوْمَ الْثُلاثَاءِ، وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ يَوْمُ اللَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٤).

ورُوِيَ عَن مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشَرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ». رَوَاهُ حَرِبُ بنُ إِسماعيلَ الكَرْمَانِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ، وَلَيسَ إِسْنَادهُ بِذَاكَ (٥).

وَرَوَى الزُّهريُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ٱحْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ يَوْمَ ٱلْأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ وَضَعٌ<sup>(٦)</sup> فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». ذَكَرَهُ أَحمدُ واحْتَجَّ بِهِ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وقَدْ أُسْنِد، ولا يَصِحُّ (٧).

وكَرِهَ إِسْحَاقُ بنُ رَاهويه الحِجَامَةَ يَومَ الجُمُعَةِ وَالأَرْبَعَاءِ والثُلَاثَاءِ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ الثُّلَاثَاءِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ أَو تِسْعَ عَشْرَةَ أَو إِحْدَى وعِشْرِينَ.

(۱) «الجامع» (۲۰۰۱)، والصواب فيه الإرسال.

راجع: «الإرشادات» (ص٢٥٢ \_ ٢٥٣)، و«المسائل» لأبي داود (١٨٨٥).

(۲) «السنن» (۳۸۶۱)، وهو ضعیف. راجع: «سؤالات البرذعی» (۲/۸۲۵)، و«الصحیحة» (۲۲۲).

(٣) «الجامع» (٢٠٥٣)، وهو عند أحمد (١/٣٥٤)، وهو ضعيف.

راجع: «الضعفاء» للعقيلي (٣/ ١٣٦ \_ ١٣٧)، و«تهذيب الكمال» (١٥٩/١٤).

(٤) «السنن» (٣٨٦٢)، وإسناده ضعيف.

(٥) وأخرجه أيضاً: ابن عدي في «الكامل» (١٥٠/٤)، وضعفه.

(٦) في حاشية «ن»: «برَص».

(V) «المراسيل» (٥١).

والموصول؛ رواه الحاكم (٤/ ٤٠٩ ـ ٤١٠) والبيهقي، (٩/ ٣٤٠ ـ ٣٤١).

وقال البيهقي: «والمحفوظ: عن الزهري، عن النبي ﷺ منقطعاً».

وفي «معرفة الرجال عن ابن معين وغيره» لابن محرز (٢/ ١٩٠):

### بَاب: مَا جَاء فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِم

٣٧٦٦ ـ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (١).

و (التُّوَلَةُ): ضَرْبٌ مِنَ السِّحْرِ، قَالَ الأَصْمَعِيُّ: هُو تَحْبِيبُ المَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا.

٣٧٦٧ ـ وعَن عُقبةَ بنِ عَامرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢٠).

٣٧٦٨ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أُبَالِي مَا رَكِبْتُ أَوْ مَا أَتَيْتُ إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقاً (٣)، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً، أَوْ قُلْتُ الشَّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي ». رَوَاهُ أحمدُ وأَبو دَاودَ (٤) وقَالَ: هٰذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، وقَد رخَّصَ فيه قَومٌ، يَعْني: التَّرْيَاقَ.

٣٧٦٩ ـ وعَن أَنسِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ ٱلْعَيْنِ وَٱلْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُّ وابنُ مَاجَه (٥٠).

و (النَّمْلَةُ): قُرُوحٌ تَخْرِجُ فِي الجَنْبِ.

٣٧٧٠ ـ وعَن الشِّفَاءِ بنتِ عَبدِ اللهِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُّ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي: «أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِهَا ٱلْكِتَابَةَ». رَوَاهُ أحمدُ وأَبو دَاودَ (٢٠).

وهُو دَليلٌ عَلَى جَوَازِ تَعلُّم النِّسَاء الكتابة.

٣٧٧١ ـ وعَن عَوفِ بنِ مَالكِ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «**ٱعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ**». رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو دَاودَ<sup>(٧)</sup>.

٣٧٧٢ ـ وعَن جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ﴾ وَانَّتَ عَنِ الرُّقَى. قَالَ: رَسُولَ اللهِ ﴾ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ ٱلْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. قَالَ: فَعَرضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا أَرَى بَأْساً، مَنِ ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٨٠).

٣٧٧٣ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (١/ ٣٨١)، وأبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠).

<sup>(</sup>Y) «المسند» (٤/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) في حاشية «ن»: «الترياق يستعمل لدفع السم، من الأدوية».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ١٦٧، ٣٢٣)، وأبو داود (٣٨٦٩)، وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٧/ ١٨)، وأحمد (٣/ ١١٨، ١٢٧)، والترمذي (٢٠٥٦)، وابن ماجه (٣٥١٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٧٢)، وأبو داود (٣٨٨٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: مسلم (۷/ ۱۹)، وأبو داود (۳۸۸۲). (۸) «صحيح مسلم» (۱۹/۷).

بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ. لِأَنَّها أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ يَدِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

### بَاب: الرُّقْيَة مِنَ ٱلْعَيْنِ وَالاسْتِغْسَال مِنْهَا

٣٧٧٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ ٱلْعَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٣٧٧٥ - وعَن أَسْماءَ بنتِ عُميس، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ ٱلْعَيْنُ، أَلا أَسْتَرْقِيَ لَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يسْبِقُ ٱلْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ ٱلْعَيْنُ». رَوَاهُ أَحمدُ وَالتِّرمذيُّ وَصَحَحهُ (٣).

٣٧٧٦ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «العَيْنُ حَقُّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقٌ ٱلْقَدَرَ سَبَقَتْهُ ٱلْعَيْنُ، وَإِذَا ٱسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (١٠).

٣٧٧٧ - وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُغْسَلُ مِنْهُ ٱلْمَعِينُ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٥٠).

٣٧٧٨ - وعَن سَهلِ بِنِ حُنيفِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ وَسَارَ مَعَهُ نَحْوَ مَكَّة، حَتَى إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ ٱلْخِرَارِ مِنَ ٱلْجُحْفَةِ ٱغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَكَانَ رَجُلاً أَبْيَضَ حَسَنَ ٱلْجِسْمِ وَالْجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ. فَلُبِطَ (٢) سَهْلٌ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ كَالْيُومِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ. فَلُبِطَ (٢) سَهْلٌ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ؟ وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأُسَهُ! قَالَ: «هَلْ تَقَهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟» قَالُوا: نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً. فَذَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامِراً فَتَغَيَّظُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ هَلَا إِذَا وَيَعَمَّلُ وَمُعْمَلُونَ فَيهِ مَنْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ هَلَا إِذَا وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَلَانَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكُتَ!» ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَغْتَسِلُ لَهُ». فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَرْفَقَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى مَا النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأُسٌ. وَظُهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ يُكْفَأُ ٱلْقَدَحُ وَرَاءَهُ، فَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ قَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأُسٌ. وَوَاهُ أَحمدُ (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۳، ۳۳۳)، (۷/ ۱۷۰)، ومسلم (۷/ ۱۷)، وأحمد (۱/ ۱۰٤، ۱۱۱، ۱۲۱، ۲۶۱) ۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (٧/ ١٧١)، ومسلم (٧/ ١٧)، وأحمد (٦/ ٦٣، ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٣٨)، والترمذي (٢٠٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (١٣/٧)، والترمذي (٢٠٦٢)، واللفظ لهما. وهو عند أحمد (١/ ٢٧٤)، بلفظ: «العين حق، تستنزل الحالق».

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٣٨٨٠). (٦) أي صُرع ووقع على الأرض.

<sup>(</sup>V) «المسند» (٣/ ٢٨٤).

### □ أَبْوَابُ الأَيْمَانِ وَكَفَّارَاتِهَا □

# بَاب: الرُّجُوع فِي ٱلْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْكَلَام إِلَى النِّيَّةِ

٣٧٧٩ ـ عَن سُويدِ بنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوَّ لَهُ فَتَحَرَّجَ ٱلْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخُلِّيَ عَنْهُ، فَأَتَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَكُو لَهُ فَقَالَ: «أَنْتَ كُنْتَ أَبَرَّهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ، صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو ٱلْمُسْلِمِ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَا جَهُ اللهُ اللهُ

وفي حَديثِ الإسراءِ المُتَّفَقِ عَلَيهِ: «مَرْحَباً بِٱلْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ»(٢).

٣٧٨٠ ـ وعَن أَنس قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللهِ شَابٌ لَا يُعْرَفُ، قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنِ الرَّجُلُ اللهِ اللهِ شَابٌ لَا يُعْزِى مَنِ الرَّجُلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

٣٧٨١ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُك». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُ (٤٠).

وفي لَفظٍ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ ٱلْمُسْتَحْلِفِ» رَوَاهُ مُسلمٌ وابنُ مَاجَه (٥٠).

وهَذا؛ مَحْمولٌ عَلَى المُسْتَحلِفِ المَظْلُوم.

#### بَابِ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ

٣٧٨٢ \_ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَفْ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ قَالَ: «فَقَدِ ٱسْتَثْنَى» (^^).

٣٧٨٣ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا حِنْكَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ (٩).

أخرجه: أحمد (٤/ ٧٩)، وابن ماجه (٢١١٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (٤/ ١٨٥، ١٩٩)، ومسلم (١/ ١٠٤)، وأحمد (٢٠٨/، ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٥/ ٧٩)، وأحمد (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢٢٨/٢)، ومسلم (٥/٨٧)، والترمذي (١٣٥٤)، وابن ماجه (٢١٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٥/ ٨٧)، وابن ماجه (٢١٢٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٠٩)، والترمذي (١٥٣٢). (٧) أخرجه: ابن ماجه (٢١٠٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: النسائي (٧/ ٣٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٢٠/٢)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي (٧/٢٥)، وابن ماجه (٢١٠٦)، من حديث =

٣٧٨٤ ـ وعَن عِحْرِمَةَ (١): أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَاللهِ لأَغْزُونَ قُرَيْشاً، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللهُ»، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ لأَغْزُونَ قُرَيْشاً». ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ لأَغْزُونَ قُرَيْشاً». ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ لأَغْزُونَ قُرَيْشاً». ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللهُ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللهُ». ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ. أَخْرَجَهُ أَبو دَاودَ (٢).

### بَابِ: مَنْ حَلَفَ لَا يُهْدِي هَدِيَّةً فَتَصَدَّقَ

٣٧٨٥ ـ عَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: «أَهَدِيَّةٌ؟ أَمْ صَدَقَةٌ» فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا»، وَلَمْ يَأْكُلْ. وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ وَأَكُلَ مَعَهُمْ (٣) =

٣٧٨٦ ـ وعَن أَنس قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْماً تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٤٠).

### بَابِ: مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أُدُماً، بِمَاذَا يَحْنَثُ

٣٧٨٧ ـ عَن جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ ٱلْخَلُّ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخَارِيَّ (٥٠). ولأَحمدَ ومُسلم وابنِ مَاجَه والتِّرمذيِّ مِنْ حَديثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ (٢٠).

٣٧٨٨ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ (٧) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «النُتَلِمُوا بِالزَّيْتِ وَٱدَّهِنُوا، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» (٧) =

= أيوب عن نافع عن ابن عمر.

قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وهكذا رُوِيَ عن سالم عن ابن عمر في موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه».

- (١) في «ن»: «عن عكرمة عن ابن عباس».
- (۲) أخرجه: أبو داود (۳۲۸۰).وذكر أنه روي مسنداً بذكر: «ابن عباس».
- (٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٠٣)، ومسلم (٣/ ١٢١)، وأحمد (٢/ ٣٠٧، ٣٠٥، ٣٣٨، ٤٠٦).
- (٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٠٣) ومسلم (٣/ ١١٩)، وأحمد (٣/ ١١٧، ١٣٠، ١٨٠) (٦/ ١٥٠، ١٧٢).
- (٥) أخرجه: مسلم (٦/ ١٢٥)، والترمذي (١٨٣٩)، والنسائي (٧/ ١٤)، وأبو داود (٣٨٢، ٣٨٢)، وابن ماجه (٣٣١٧)، وأحمد (٣/ ٣٠١، ٣٥٣، ٣٦٤، ٣٧١).
  - (٦) أخرجه: مسلم (٦/ ١٢٥)، والترمذي (١٨٤٠)، وابن ماجه (٣٣١٨). ولم أقف عليه عند أحمد.
- (۷) هكذا بالأصل و«ن» والصواب: «عن عمر»، والحديث أخرجه: ابن ماجه (۳۳۱۹) من حديث عمر.
   قال أبو حاتم ـ كما في «العلل» لابنه (۱۵۲۰) ـ: «روى عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي ﷺ: «كلوا الزيت، وائتدموا به».

حدَّث به مرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي ﷺ.

هكذا رواه دهراً، ثم قال بعد زيد بن أسلم، عن أبيه، أحسبه عن عمر عن النبي ﷺ، ثم لم يمت حتى =

٣٧٨٩ ـ وعَن أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيِّدُ إِدَامِكُمُ ٱلْمِلْحُ». رَوَاهُمَا ابنُ مَاجَه (١٠).

٣٧٩٠ ـ وعَن يُوسُفَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ سَلامٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةٌ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً، وَقَالَ: «هَلِهِ إِدَامُ هَلِهِ». رَواهُ أَبو دَاودَ والبُخاريُّ في «تاريخه»(٢).

٣٧٩١ ـ وعَن بُريدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَيِّدُ إِدَام أَهْلِ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرةِ اللَّحْمُ». رَوَاهُ ابنُ قُتَيبةَ في «غَرِيبهِ»(٣) فَقَالَ: حَدَّثْنَا القُومسيُّ، قَالَ: حَدَّثْنِي الأَصْمَعِيُّ، عَن أَبِي هِلَالٍ الرَّاسِبِيِّ، عن عَبدِ اللهِ بن بُرَيَدَةَ، عَن أَبِيهِ فَذَكَرَه.

٣٧٩٢ ـ وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَكُونُ ٱلْأَرْضُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّوُهَا (٤) ٱلْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَتَكَفَّوُ أَحَدكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلاً لِأَهْلِ الْجَنَّةِ». فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ ٱلْيُهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمٰنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَى». قَالَ: تَكُونُ ٱلْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ، فَنَظَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ: «بَلَى»، قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالَامُ وَنُونٌ. قَالَ: «مَا هٰذَا؟» قَالَ: ثَوْرُ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

و «النُّونُ»: الحُوتُ.

### بَابِ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ يَتَنَاوَلُ الزَّكَاتِيَّ وَغَيْرَهُ

٣٧٩٣ ـ عَن أَبِي الأَحْوَصِ، عَن أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ أَوْ شَمْلَتَانِ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَدْ آتَانِي اللهُ مِنْ كُلِّ مَالِهِ مِنْ خَيْلِهِ وَإِبِلِهِ وَغَنَمِهِ وَرَقِيقِهِ. فَقَالَ:

- جعله عند زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي ﷺ، بلا شكّ.

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (٥٧٠): «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي على وربما رواه على الشك فقال: أحسبه عن عمر عن النبي على النبي الشك فقال: أحسبه عن عمر عن النبي النبي الشه مرسلاً».

وقال أبو داود في «المسائل» (١٨٧٧): «سألت أحمد عن حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي على: «كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة». فقال: هذا حدثنا به عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، ليس فيه عمر».

- (۱) «السنن» (۳۳۱۵)، من حدیث عیسی بن أبي عیسی عن رجل، قال: أُراه موسی عن أنس بن مالك. وإسناده ضعیف جدًا.
  - (٢) «التاريخ الصغير» (٨/ ٣٧١)، وأبو داود (٣٨٣٠)، وهو ضعيف.
    - (٣) «غريب الحديث» (١/ ٨٨).
- (٤) قال في النهاية: "يتكفؤها: يريد الخبزة التي يصنعها المسافر ويضعها في المَلَّة، فإنها لا تُبسط كالرقاقة، وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي».
  - (٥) أخرجه: البخاري (٨/ ١٣٥)، ومسلم (١٢٨/٨).

«فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْتُرَ عَلَيْكَ نِعَمُهُ». فَرُحْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ (١)=

٣٧٩٤ ـ وعَن سُويدِ بنِ هُبَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ مَالِ ٱمْرِيءٍ لَهُ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ أَوْ سِكَّةٌ مَأَمُورَةٌ أَوْ سِكَّةٌ مَأْمُورَةٌ أَوْ سِكَّةٌ مَأْمُورَةٌ أَوْ سِكَّةٌ

«المَأْمُورَةُ»: الكَثِيرةُ النَّسْل.

و «السِّكَة»: الطَّرِيقُ مِنَ النَّخْلِ المُصْطَفَّةِ.

و «المَأْبُورَةُ»: المُلَقَّحَةُ.

وقَدْ سَبَقَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ" (٣).

وقال أبو طلحة للنبي ﷺ: ﴿أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

### بَابِ: مَنْ حَلَفَ عِنْدَ رَأْسِ ٱلْهِلَالِ لَا يَفْعَلُ شَيْئاً شَهْراً فَكَانَ نَاقِصاً

٣٧٩٥ ـ عَن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْراً ـ وفي لفظ: آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً ـ فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْراً. فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٣٧٩٦ - وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْراً، فَلَمَّا مَضَى تِسْعُ (٢) وَعِشْرُونَ يوماً أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: قَدْ بَرَّتْ يَمِينُكَ وَقَدْ تَمَّ الشَّهْرُ. رَوَاهُ أَحمدُ (٧).

(١) أخرجه: أحمد (١٣٧/٤).

(٢) أخرجه: أحمد (٣/٤٦٨)، من حديث روح بن عبادة، قال: حدثنا أبو نعامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة.

قال في «الإصابة» (٣/ ٣٢٩): «قال ابن منده: «لم يقل: سمعت النبي ﷺ إلا روح بن عبادة، عن أبي نعامة، عن أبي نعامة، عن مسلم. وقد رواه مروان بن معاوية، عن عمرو بن عيسى، عن أبي نعامة، فقال: يرفع الحديث».

وقال أيضاً: ورواه معاذ بن معاذ، عن أبي نعامة، فقال فيه إلى سويد: بلغني عن النبي ﷺ. ذكره البخاري في «تاريخه». وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: غلط فيه روح. وإنما هو تابعي. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: يروي المراسيل» اه.

- (٣) تقدم تخریجه برقم (٢٤٩٧).
- (٤) أخرجه: البخاري (٢/ ١٤٨)، ومسلم (٣/ ٧٩)، وأحمد (٣/ ١٤١، ٢٥٦، ٢٨٥).
  - (٥) أخرجه: البخاري (٧/ ٤١)، ومسلم (٣/ ١٢٦)، وأحمد (٦/ ٣١٥).
- (٦) كذا بالأصل. (٧) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣٥).

# بَاب: الحَلْف بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، وَالنَّهِي عَنِ ٱلْحَلْفِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

٣٧٩٧ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ: ﴿لَا وَمُقَلِّبِ ٱلْقُلُوبِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُسلِماً (١٠).

٣٧٩٨ ـ وفِي حَدِيثِ أَبِي هُريرةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ ٱلْجَنَّةَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ فَقَالَ: أَنْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَرجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ، لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ إِلَّا وَخَلَهَا» (٢) =

٣٧٩٩ ـ وَفِي حَدِيثٍ لأَبِي هُريرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ ٱلْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، ٱصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٣).

٣٨٠٠ وفِي حَدِيثِ اغْتِسَالِ أَيُّوب: «بَلَى وَعِزَّتِك، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِك» (٤) =

٣٨٠١ ـ وعَن قُتيلَةَ بنتِ صَيْفِيِّ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُسَرِّكُونَ، تَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: «وَرَبِّ ٱلْكَعْبَةِ» وَيَقُولَ أَحَدُهُمْ: «مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ (٥٠).

٣٨٠٢ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ](٢)(٧).

وَفِي لَفْظٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ» فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ<sup>(٨)</sup>.

٣٨٠٣ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَالنَّسَائِيُّ (٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/۷۷۸)، وأحمد (۲۱/۲، ۲۷، ۲۸، ۱۲۷)، وأبو داود (۳۲۲۳)، والترمذي (۱۵٤۰)، والنسائي (۲/۷)، وابن ماجه (۲۰۹۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٣)، ولم يخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المؤلف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٨/ ١٤٧)، ومسلم (١/ ١١٢)، وأحمد (٢/ ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١/ ٧٨) (٤/ ١٨٤) (٩/ ١٧٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٧١)، والنسائي (٦/٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٨/٣٣، ١٦٤)، ومسلم (٥٠/٥)، وأحمد (٢/٧، ٤٨).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (٥/ ٨١)، وأحمد (٢/ ٢٠، ٩٨)، والنسائي (٧/ ٤).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: النسائي (٧/٥).

# بَاب: مَا جَاءَ فِي «وَايْمُ اللهِ» وَ«لَعَمْرُ (١) اللهِ» وَالْعَمْرُ (١) اللهِ» وَغَيْرِ ذَلِكَ

٣٨٠٤ - عَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى يَسْعِينَ ٱمْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ. فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا ٱمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ. وَايْمُ الّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ (٢) = اللهِ عَلَيْ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ (٢) =

وهو حُجَّةٌ في أنَّ إِلْحَاقَ الاسْتثناءِ مَا لَمْ يَطُلِ الفَصْلُ يَنْفعُ وإنْ لَمْ يَنْوِه وَقْتَ الكَلام الأَوَّلِ.

٣٨٠٥ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ فِي زَيدِ بنِ حَارِثةَ: «وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لِلْإَمَارَةِ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِمَا (٣٠).

وفي حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ: «لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ جَاءَ عَلِيٌّ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّكَ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ».

وقَد سَبَقَ في حَديثِ المَخْزُوميَّةِ: «وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ وَقَدَ سَبَقَ في حَديثِ المَخْزُوميَّةِ: «وَايْمُ اللهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ».

وفِي حَدِيثِ الإِفْكِ: «فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْن حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ: لَعَمْرُ اللهِ؛ لَنَقْتُلَنَّهُ»، وهُو مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

بِأَبِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايعْهُ عَلَى ٱلْهِجْرَةِ. فَأَبَى وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا هِجْرَةَ». بأبِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى ٱللهِجْرَةِ. فَأَبَى وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا هِجْرَةَ». فَانْظَلَقَ إِلَى ٱلْعَبَّاسِ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَرَفْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ، فَانْظَلَقَ إِلَى ٱلْعَبَّاسِ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَرَفْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ، وَأَتَاكَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى ٱلْهِجْرَةِ فَأَبَيْتَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللهِ عَجْرَةَ». وَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٨٠٧ ـ وعَن أبي الزَّاهِرِيَّةِ، عَن عَائِشَةَ: أَنَّ ٱمْرَأَةً أَهْدَتْ إِلَيْهَا تَمْراً فِي طَبَقٍ، فَأَكَلَتْ

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «ولعمري».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٧/ ٥٠) (٨/ ١٨٢)، ومسلم (٥/ ٨٨، ٨٨)، وأحمد (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٨/ ١٦٠)، ومسلم (٧/ ١٣٠)، وأحمد (٢/ ٢٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٢٩) (٥/ ١٥١) (٦/ ١٣٠)، ومسلم (٨/ ١١٦)، وأحمد (٦/ ١٦٩).

<sup>(</sup>۵) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٣٠)، وابن ماجه (٢١١٦) من حديث يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان.

وابن أبي زياد فيه ضعف.

بَعْضَهُ، وَبَقِيَ بَعْضٌ فَقَالَتْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِ بَقِيَّتَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبِرِّيهَا، فَإِنَّ ٱلْاَمْمُ عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ إِلَّا أَكُلْتِ بَقِيَّاتُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ إِلَّا أَكُلْتِ بَعْمِلُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَمْ عَلَى اللهِ عَل

رِّ ٣٨٠٨ ـ وعَن بُريدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِٱلْأَمَانَةِ». رَوَاهُ أَبو دَاوِدَ<sup>(٢)</sup>.

## بَابِ: ٱلْأَمْرِ بِإِبْرَارِ ٱلْقَسَمِ وَالرُّخْصَة فِي تَرْكِهِ لِلْعُذْرِ

٣٨٠٩ \_ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازب ۗ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْع: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ ٱلْمَرِيضِ، وَٱتّبَاع ٱلْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ ٱلْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ أَوِ ٱلْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ ٱلْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلام (٣) =

٣٨١٠ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ ـ في حَدِيثِ رُؤيَا قَصَّهَا أَبو بَكْرٍ ـ أَنَّ أَبَا بَكْرِ قَالَ: أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ فَقَالَ: «أَصَبْتَ بَعْضاً، وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً»، فَقَالَ: وَاللهِ، لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، قَالَ: «لَا تُقْسِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٤).

### بَاب: مَا يُذْكَرُ فِيمَنْ قَالَ: «هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا».

٣٨١١ ـ عَن ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ (٥٠).

٣٨١٢ \_ وعَن بُريدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَانَ صَادِقاً لَمْ يَعُدْ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ سَالِماً». رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (٢).

### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱلْيَمِينِ ٱلْغَمُوسِ وَلَغْوِ ٱلْيَمِينِ

٣٨١٣ ـ عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ، وَٱلْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالاً بِغَيْرِ حَقٍّ، (٧) =

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۱٤). (۲) أخرجه: أبو داود (۳۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٩٠) (٣/ ١٦٨) (٧/ ١٤٦)، ومسلم (٦/ ١٣٥)، وأحمد (٤/ ٢٨٤، ٢٨٧، ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه: البخاري (٩/٥٠)، ومسلم (٧/٥٦)، وأحمد (١/٢١٩، ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٨/ ٣٢، ١٦٦)، ومسلم (٧٣/١)، وأحمد (٣٣/٤)، والترمذي (١٥٤٣)، والنسائي (٧/٥)، وابن ماجه (٢٠٩٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٥٥)، وأبو داود (٣٢٥٨)، وابن ماجه (٢١٠٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/٣٦٢).

٣٨١٤ ـ وعَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «فَعَلْتَ كَذَا؟» قَالَ: لَا، وَالَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ مَا فَعَلْتُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ ﷺ: قَدْ فَعَلَ، وَلَكِنَّ اللهَ ﷺ غَفَرَ لَهُ بِقَوْلِهِ: «لَا، وَالَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ»(١) =

٣٨١٥ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلَانِ، فَوَقَعَتِ ٱلْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: فَنزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ، وَكَفَّارَةُ يَمِينِهِ مَعْرِفَتُهُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَوْ شَهَادَتُهُ. رَوَاهُنَّ أَحمدُ.

ولأبي دَاودَ الثَّالِثُ بِنَحوِهِ (٢).

٣٨١٦ ـ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ لهٰذِهِ الآيَةُ: ﴿لَا يُوَاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَنِكُمُ ۗ [البقرة: ٢٢٥] فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: «لَا وَاللهِ»، وَ: «بَلَى وَاللهِ». أَخْرَجهُ البُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

### بَابِ: ٱلْيَمِين عَلَى ٱلْمُسْتَقْبَلِ وَتَكْفِيرِهَا قَبْلَ ٱلْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

٣٨١٧ \_ عَن عَبدِ الرَّحَمٰنِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّر عَنْ يَمِينِكَ (٤٠) =

وَفِي لَفْظٍ: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك، وَٱثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٥٠).

وَفِي لَفْظِ: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ٱثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». رَوَاهُ النَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ (٢٠).

وهُو صَرِيحٌ في تَقدِيم الكَفَّارَةِ.

٣٨١٨ ـ وَعَنَ عَدِيٍّ بَنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى عَيْرُهَا وَعَنَ عَدِيٍّ بَنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى عَيْرُهَا وَعَنْ عَدِيًّ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ». رَوَاهُ مُسلمٌ (٧).

من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن عمر، مرفوعاً، به.

قال حماد: «لم يسمع هذا من ابن عمر، بينهما رجل» \_ يعني: ثابتاً.

(٢) أخرجه: أحمد (١/٣٥٧، ٢٨٨، ٢٩٦)، وأبو داود (٣٢٧٥).

من حديث حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس. وهذا الحديث؛ استنكره الذهبي في «ميزانه» (٣/ ٧٧) على عطاء بن السائب وعدَّه من مناكيره.

وهدا العديب؛ السندره الدهبي فر (۱۸/۸). «صحيح البخاري» (۱۸/۸).

- (٤) أخرجه: البخاري (٨/ ١٨٣)، وأحمد (٥/ ٦١، ٦٢).
- (٥) أخرجه: البخاري (٨/ ١٥٩)، (٩/ ٩٧)، ومسلم (٥/ ٨٦)، وأحمد (٥/ ٦٢ ـ ٦٣).
  - (٦) أخرجه: أبو داود (٣٢٧٨)، والنسائي (٧/١٠).
    - (V) «صحيح مسلم» (٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ٦٨، ١٢٧).

وَفِي لَفَظِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ وابنُ مَاجَه (١٠).

٣٨١٩ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٢).

وفي لَفظٍ: "فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ". رَوَاهُ مُسلمٌ (٣).

٣٨٢٠ ـ وعَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا» (٤) =

وَفِي لَفَظٍ: ﴿ إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ (٥) =

وَفِي لَفَظٍ: «إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ (٦).

٣٨٢١ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيب، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا قَطِيعَةٍ رَحم». رَوَاهُ النَّسَائيُّ وأَبو دَاودَ<sup>(٧)</sup>.

وهُو مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْوَفَاءِ بِهَا.

٣٨٢٢ ـ وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتاً فِيهِ (^ ) سَعَةٌ وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلِهُ قُوتاً فِيهِ (المائدة: ١٨٩]. رَوَاهُ ابنُ مَا تَطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴿ [المائدة: ١٨٩]. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٩).

٣٨٢٣ ـ وعَن أُبَيِّ بنِ كَعْبِ وابنِ مَسْعُود أَنَّهُمَا قَرَءَا: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ». حَكَاهُ أَحمدُ، ورَواهُ الأَثْرُمُ بِإِسنادِهِ (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (٥/ ٨٥ \_ ٨٦)، وأحمد (٢٥٦/٤)، والنسائي (٧/ ١٠)، وابن ماجه (٢١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٥/ ٨٥)، وأحمد (٢/ ٣٦١)، والترمذي (١٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٥/ ٨٥).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١٠٩/٤)، (٧/ ١٢٢)، (٨/ ١٦٤ \_ ١٦٥، ١٨٣)، (٩/ ١٩٦)، ومسلم (٥/ ٨٣ \_ ٨٤)،
 وأحمد (٤/ ٤١).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٨/ ١٥٩، ١٨٢)، ومسلم (٥/ ٨٢)، وأحمد (٣٩٨/٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٨/ ١٥٩)، وأحمد (٣٩٨/٤)، واللفظ لهما وعند مسلم (٨٤/٥)، بلفظ: «إلا أتيت الذي هو خير».

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أبو داود (۳۲۷٤)، والنسائي (۱۲/۷).والحديث؛ ضعفه البيهقي (۳۳/۱۰ ـ ۳۶).

<sup>(</sup>A) في «الأصل»، و«ن»: «في» والمثبت كما في «سنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>٩) «السنن» (۲۱۱۳).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: ابن أبي شيبة (٣/ ٨٨) عن أبي بن كعب، والطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٠).

### كِتَابُ النَّذْرِ

### بَاب: نَذْر الطَّاعَةِ مُطْلَقاً وَمُعَلَّقاً بِشَرْطٍ

٣٨٢٤ \_ عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِيهُ . رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا مُسلماً (١).

٣٨٢٥ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئاً، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ ٱلْبَخِيلِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (٢).

وللجماعةِ إِلَّا أبا داودَ مثلُ معناهُ مِنْ روايةِ أبي هريرة (").

### بَابَ: مَا جَاءَ فِي نَذْرِ ٱلْمُبَاحِ وَٱلْمَعْصِيَةِ وَمَا أُخْرِجَ مَخْرَجَ ٱلْيَمِينِ

٣٨٢٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبيُ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِم، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَأَنْ يَصُومَ. فَقَالَ النَّبيُ ﷺ: «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ». رَوَاهُ البُخاريُّ وابنُ مَاجَه وأبو دَاوَدُ اللَّهُ عَلَى يَعْمُونُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ وَلْيَعْمُ اللَّهُ عَلْمُ وَلْيَعْمُ وَلْيَعْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَمُ اللَّهُ

٣٨٢٧ \_ وعَن ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٣٨٢٨ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدُهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ٱبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٦).

وفي رِوَايةٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَظَرَ إِلَى أَعْرَابِيِّ قَائِماً فِي الشَّمْسِ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: مَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱۷۷/۸)، وأحمد (۲/ ۳۲، ۲۱، ۲۲٤)، وأبو داود (۳۲۸۹)، والترمذي (۱۵۲٦)، والنسائي (۱۷/۷)، وابن ماجه (۲۱۲٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۸/ ۱۵۵، ۱۷۲)، ومسلم (۷۷/)، وأحمد (۲۱/۲، ۸۱)، وأبو داود (۳۲۸۷)، والنسائي (۷/ ۱۵ ـ ۱۲)، وابن ماجه (۲۱۲۲).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٨/ ١٥٥، ١٧٦)، ومسلم (٥/ ٧٧)، وأحمد (٢/ ٢٤٢، ٢٤١)، والترمذي (١٥٣٨)،
 والنسائي (١٦/٧)، وابن ماجه (٢١٢٣)، وهو عند أبي داود أيضاً (٣٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ١٧٨)، وأبو داود (٣٣٠٠)، وابن ماجه (٢١٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٨/٨)، ومسلم (٧٣/١)، وأحمد (٣٣/٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٥)، وأبو داود (٢١٩٢، ٣٢٧٣).

شَأْنُك؟ قَالَ: نَذَرْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ لَا أَزَالَ فِي الشَّمْسِ حَتَّى تَفْرُغَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ هٰذَا نَذْراً، إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ٱبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى». رَوَاهُ أَحمدُ(١).

٣٨٢٩ ـ وعَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثُ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي ٱلْقِسْمَةَ فَكُلُّ مَالِي فِي رِتَاج (٢) ٱلْكَعْبةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نِيمًا لَا تَمْلِكُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٣). عَلَيْكَ وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٣).

٣٨٣٠ ـ وعَن ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ؟ فَقَالَ: «أَكَانَ فِيهَا وَنَنْ مِنْ أَوْنَانِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ٱبْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>(٤)</sup>.

٣٨٣١ ـ وعَن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». رَوَاهُ الخَمْسةُ (٥٠). واحْتَجَ به أحمدُ وإسْحاقُ.

٣٨٣٢ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢٠٠.

٣٨٣٣ ـ وعَن عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٧٠).

# بَابِ: مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ أَوْ لَا يُطِيقُهُ

٣٨٣٤ - عَنَ عُقبةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ النَّذِرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَصِينِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ(^).

وراجع: «الإرواء» (٨/ ٢١٤).

قال أبو داودُ: «روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد. أوقفوه على ابن عباس». وراجع: «الإرواء» (٨/ ٢١٠ \_ ٢١١).

<sup>(1) &</sup>quot;amit أحمد" (1/11).

<sup>(</sup>٢) هو في اللغة الباب، والمقصود هنا الكعبة نفسها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/٢٤٧)، وأبو داود (٣٢٩٠ ـ ٣٢٩٢)، والترمذي (١٥٢٤، ١٥٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٢، ٢٧)، وابن ماجه (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (٣٣٢٢)، من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس ـ رفعه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: مسلم (٥/ ٨٠)، وأحمد (٤/ ١٤٤، ١٤١، ١٤٧).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: الترمذي (١٥٢٨)، وابن ماجه (٢١٢٧). وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب».

٣٨٣٦ \_ وعَن أنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخاً يُهَادَى بَيْنَ ٱبْنَيْهِ فَقَالَ: «مَا هٰذَا؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ». وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا ابنَ

وللنَّسَائِيِّ - في رِوَايَةٍ: «نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ»(٣).

٣٨٣٧ ـ وعَن عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

ولمُسلم فِيهِ: «حَافِيَةٌ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ»(٥).

وفي رِوُّايةٍ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى ٱلْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَعَنِيُّ عَنْ مَشْيهَا، لِتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً». رَوَاهُ أَحمدُ (٢٠).

وفي رِوَايةٍ: «أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الله لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٧٠).

٣٨٣٨ ـ وعَن كُريب، عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ: جَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً. فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكِ شَيْئاً، لِتَخْرُجْ رَاكِبَةً وَلَيْكَفَّرْ عَنْ يَمِينِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٨).

٣٨٣٩ ـ وعَن عِكرمةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتَهُ

والصواب فيه الوقف.

راجع: «الإرواء» (٨/ ٢١٠، ٢١١).

(٣٠/٧) «سنن النسائي» (٧/ ٣٠).

<sup>:</sup> وراجع: «الإرواء» (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۳۳۲۲)، وابن ماجه (۲۱۲۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۵)، ومسلم (۷۹/۰)، وأحمد (۳/ ۲۳۵)، وأبو داود (۳۳۰۱)، والترمذي (۲۰۳۷)، والنسائي (۷۰/۳).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٥)، ومسلم (٥/ ٧٩، ٨٠)، وأحمد (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٧٩/٥). وليس فيه: «غير مختمرة».

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (٤/ ٢٠١).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (١٤٥/٤)، وأبو داود (٣٢٩٣)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي (٢٠/٧)، وابن ماجه
 (۲۱٣٤).

وراجع: «الإرواء» (۲۰۹۲).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٣١٠/١)، وأبو داود (٣٢٩٥)، وفي رواية أبي داود أن السائل كان رجلاً.

نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى ٱلْبَيْتِ، وَشَكَى إِلَيْهِ ضَعْفَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ غَنِيٍّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ، فَلْتَرْكُب وَلْتُهْدِ بَدَنَةً». رَوَاهُ أَحمدُ (١).

وَفِي لَفَظٍ: «أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَأَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْياً". رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٢).

### بَابِ: مَنْ نَذَرَ وَهُوَ مُشْرِكٌ ثُمَّ أَسْلَمَ، أَوْ نَذَرَ ذَبْحاً فِي مَوْضِع مُعَيَّن

٣٨٤٠ ـ عَن عُمَرَ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْراً فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٣).

٣٨٤١ - وعَن كَرْدَم بِنِ سُفْيانَ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ: 
«أَلِوَثَنِ أَوْ لِنُصُبٍ؟» قَالَ: لَا، وَلَكِنْ للهِ. قَالَ: «فَأَوْفِ للهِ مَا جَعَلْتَ لَهُ، ٱنْحَرْ عَلَى بُوانَةَ وَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». رَوَاهُ أَحمدُ (٤).

٣٨٤٢ ـ وعَن مَيْمُونَةَ بنتِ كردم قَالَتْ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِي، فَسَمِعْتُهُ يَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْجَرَ بِلُّمَوانَةَ. قَالَ: «أَبِهَا وَثَنُّ أَوْ طَاغِيَةٌ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَوْفِ بِنَ**دْرِكَ**». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه<sup>(ه)</sup>.

وفي لَفظٍ لأَحمدَ: «إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ عَدَداً مِنَ ٱلْغَنَم»(٦) \_ وذكره بِمَعناهُ.

وفِيهِ: دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ نَحْرِ مَا يُذْبَحُ.

٣٨٤٣ ـ وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ ٱمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ـ مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ـ قَالَ: «لِصَنَمِ؟» قَالَتُ: لَا. قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>(٧)</sup>.

#### بَابِ: مَا يُذْكَرُ فِيمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ

٣٨٤٤ ـ عَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ أنَّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٨)

<sup>«</sup>مسند أحمد» (١/ ٢٣٩). (1)

<sup>«</sup>سنن أبي داود» (٣٢٩٦، ٣٣٠٣). (٢) (٣) «مسند أحمد» (٣/ ١٩٤٤). «سنن ابن ماجه» (۲۱۲۹). (٤)

<sup>«</sup>مسند أحمد» (٦/ ٣٦٦). أخرجه: أحمد (٣٦٦/٦)، وابن ماجه (٢١٣١). (0) (7)

<sup>«</sup>سنن أبي داود» (۳۳۱۲). **(**V)

أخرجه: البخاري (٩/٤)، ومسلم (٨/١١١)، وأحمد (٣/٤٥٤، ٤٥٦). (A)

وفي لفظٍ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَى اللهِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ صَدَقَةً. قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَلْتُ: فَإِنِّي صَدَقَةً. قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنِّي صَدَقَةً. قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنِّي صَدَّقَةً. قَالَ: لَا عُمْم. قُلْتُ: فَإِنِّي صَامُمْ مِنْ خَيْبَرَ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (١٠).

٣٨٤٥ ـ وعَنِ الحُسَيْنِ بنِ السَّائِبِ بنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمُنْذِرِ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَكَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً للهِ عَلَى وَلِرَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يُجْزِيءُ عَنْكَ النُّلُثُ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

# بَابِ: مَا يُجْزِىءُ مَنْ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

٣٨٤٦ ـ عَن عُبيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن رَجُلٍ مِنَ الأَنصارِ، أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَٰذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ؟ اللهُ؟ قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَعْتِقُهَا» (٣) =

٣٨٤٧ \_ وعَن أَبِي هُرِيرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ ﷺ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَينَ الله؟»، فأَشَارَتْ إلى رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَينَ الله؟»، فأَشَارَتْ إلى السَّمَاءِ بأُصبُعِهَا إلى رَسُولِ الله ﷺ وإلَى السَّمَاءِ، أَيْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ لها: «أَعْتِقْهَا». رَوَاهُمَا أَحمدُ (٤٠).

# بَاب: مَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَى أَجْزَأَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةً وَٱلْمَدِينَةِ

٣٨٤٨ \_ عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ. فَقَالَ: «صَلِّ لهَهُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «صَلِّ لههُنَا». فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «شَأْتُكَ إِذَنْ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(ه)</sup>.

ولَهُمَا؛ عَن بَعضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الخَبَرِ؛ وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ؛ لَوْ صَلَّيْتَ هُهُنَا لَقَضَى عَنْكَ ذَلِكَ كُلَّ صَلَاةٍ فِي بَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ»(٦).

٣٨٤٩ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ٱمْرَأَةً شَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِيَ اللهُ فَلَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّينَّ فِي بَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ. فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ ٱلْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۳ ۳۳۲). (۲) «مسند أحمد» (۳/ ٤٥٢، ٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٣/ ٤٥١). (٤) «مسند أحمد» (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣٦٣/٣)، وأبو داود (٣٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) . «مسند أحمد» (٥/ ٣٧٣)، و«سنن أبي داود» (٣٣٠٦).

فَأَخْبَرَتْهَا بِنَالِكَ، فَقَالَتِ: ٱجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ لله، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ ٱلْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجِدَ ٱلْكَعْبَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (١٠).

٣٨٥٠ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا أَبَا دَاودَ<sup>(٢)</sup>.

ولأَحمدَ وأبي دَاوُدَ مِن حَديثِ جَابِرٍ \_ مِثْلُهُ، وزَادَ: «وَصَلَاةٌ فِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ»(٢٣).

وكَذَلِكَ؛ لأحمدَ مِنْ حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرةَ، وزَادَ: «وَصَلَاةٌ فِي ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَقْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي هٰذَا»(٤).

٣٨٥١ ـ وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَى». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

ولمُسلم في رِوَايةٍ: «إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ»(٦).

### بَاب: قَضَاء كُلِّ ٱلْمَنْذُورَاتِ عَنِ ٱلْمَيِّتِ

٣٨٥٢ ـ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْن عُبَادَةَ ٱسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱقْضِهِ عَنْهَا». رَوَاهُ أَبو دَاودَ والنَّسَائيُ (٧).

وهُو عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ (^).

قَالَ البُخَارِيُّ<sup>(٩)</sup>: وأَمَرَ ابنُ عُمَرَ امْرأَةً جَعَلَتْ أَمُّها عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءَ ـ يَعني: ثم مَاتَتْ ـ فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا.

#### قال: وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (٤/ ١٢٥، ١٢٦)، وأحمد (٦/ ٣٣٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲/۲۷)، ومسلم (۱۲٤/٤)، وأحمد (۲/۲۵۲)، والترمذي (۳۲۵)، والنسائي (۵/ ۲۵۲)، وابن ماجه (۱۲۰٤).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٣٤٣/٣)، و«سنن ابن ماجه» (١٤٠٦)، وعزوه إلى أبي داود خطأ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (٤/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٢/٢٧)، ومسلم (١٢٦/٤)، وأحمد (٢/٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٤/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أبو داود (۳۳۰۷)، والنسائي (۲/ ۲۰٪)، (۷/ ۲۰٪، ۲۱). وهو في «صحيح البخاري» (۱۰/٤)، و«صحيح مسلم» (۷٦/٥).

<sup>(</sup>٨) بل خرّجاه كما سبق. (٩) "صحيح البخاري" (٨/١٧٧).

# كِتَابُ الأَقْضِيَةِ والأَحْكَامِ

# بَاب: وُجُوب نَصْبِ وَلَايَةِ ٱلْقَضَاءِ وَٱلْإِمَارَةِ وَغَيْرِهِمَا

٣٨٥٣ \_ عَن عَبدِ اللهِ بن عَمرِو، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ». رَوَاهُ أحمدُ(١).

٣٨٥٤ \_ وعَن أَبِي سَعيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>(٢)</sup>.

ولَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُريرةَ مِثْلُهُ (٣).

# بَاب: كَرَاهِيَة ٱلْحِرْصِ عَلَى ٱلْوِلَايَةِ وَطَلَبِهَا

٣٨٥٥ \_ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ ﷺ أَنَا وَوَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّا وَاللهِ لَا نُولِّي هٰذَا الْعَمَلَ أَحَداً صَالَهُ أَوْ أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ (٤٠) =

٣٨٥٦ ـ وَعَن عَبِدِ الرَّحَمْنِ بِنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمْنِ، لَا تَسْأَلِ
الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا».
مُثَّقَقٌ عَلَيْهِمَا (٥٠).

٣٨٥٧ ـ وعَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ ٱلْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكُ يُسَدِّدُهُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائيَ (٦).

٣٨٥٨ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى ٱلْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَذَامَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ ٱلْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ ٱلْفَاطِمَةُ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والنَّسَائيُّ (٧٠).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲۲۰۸).

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۲/۲۷، ۱۷۷).

<sup>(</sup>۳) «سنن أبي داود» (۲۲۰۹).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٩/ ٨٠)، ومسلم (٦/٦)، وأحمد (٤/ ٣٩٣، ٤١٧).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٨/ ١٥٩، ١٨٣)، (٩/ ٧٩)، ومسلم (٥/ ٨٦)، (٦/ ٥)، وأحمد (٥/ ٦٢، ٣٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١١٨/٣)، وأبو داود (٣٥٧٨)، والترمذي (١٣٢٣)، وابن ماجه (٢٣٠٩)، من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس، به. وإسناده ضعيف.

وينظر: «الضعيفة» (١١٥٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٩/ ٧٩)، وأحمد (٢/ ٤٤٨)، والنسائي (٧/ ١٦٢)، (٨/ ٢٢٥).

٣٨٥٩ - وعَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثَمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ النَّارُ». رَوَاهُ أَبِو دَاودَ (١٠).

وقَد حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا لَم يُوجَدْ غَيرُهُ.

# بَاب: التَّشْدِيدِ فِي ٱلْولَايَاتِ وَمَا يُخْشَى عَلَى مَنْ لَمْ يَقُمْ بِحَقِّهَا دُونَ ٱلْقَائِم بِهِ

٣٨٦٠ - عَن أَبِي هُرِيرةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ». رَوَاهُ الخَمسَّةُ إِلَّا النَّسَائيَّ (٢).

٣٨٦١ - وعَنِ ابنِ مَسعودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ حَكَم يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُبِسَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمَلَكُ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّم، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ۖ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

٣٨٦٢ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْلٌ لِلاُمُنَاءِ، لَيْتُمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرِيَّا يَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُوا عَلِى شَيْءٍ» (٤) = يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ» (٤) =

٣٨٦٣ ـ وعَن عَائِشَة ﷺ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى ٱلْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ ٱلْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّهُ (٥) =

٣٨٦٤ ـ وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلِ يَلِي أَمْرَ عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللهَ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُل يَلِي أَمْرُ عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللهَ ﷺ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ، يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ ( ) إِنَّهُمُهُ؛ أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ» ( ) =

٣٨٦٥ ـ وعَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشْرَةٍ إِلَّا جِيءَ بِهِ

وينظر: «الضعيفة» (١١٨٦).

(٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٣٠، ٣٦٥)، وأبو داود (٣٥٧٢)، والترمذي (١٣٢٥)، وابن ماجه (٢٣٠٨).

وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد، وروي موقوفاً، والموقوف هو الصحيح. راجع: «علل الدارقطني» (٢٤٨/، ٢٤٩).

(٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٥٢). (٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٧٥).

(٦) في ن: «أوثقه». (٧) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۳۵۷۵) من طريق موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة عن النبي ﷺ ـ فذكره. وهذا إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٤٣٠)، وأبو داود (٢٣١١)، من طريق مجالد، عن عامر، عن مسروق، عن عبد الله، به.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ حَتَّى يُطْلِقَهُ الْحَقُّ أَوْ يُوْبِقَهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ أَجْزَمُ». رَوَاهُنَّ أَحمدُ(١).

٣٨٦٦ \_ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُر، فَإِذَا جَارَ<sup>(٢)</sup> وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه<sup>(٣)</sup>.

وفي لَفظ: «اللهُ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ التِّرمذيُّ (٤).

٣٨٦٧ ـ وعَن عبدِ اللهِ بن عَمْرِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمٰنِ ـ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ـ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والنَّسَائيُّ (٥).

### بَاب: المَنْع مِنْ وَلَايَةِ ٱلْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَمَنْ لَا يُحْسِنُ ٱلْقَضَاءَ أَوْ يَضْعُفُ عَنِ ٱلْقِيَام بِحَقِّهِ

٣٨٦٨ \_ عَن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ ٱمْرَأَةً». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ والنَّسَائيُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ (٢).
٣٨٦٩ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ

الصِّبْيَانِ». رَوَاهُ أَحمدُ<sup>(٧)</sup>.

٣٨٧٠ ـ وعَن بُريدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّادِ، فَأُمَّا الَّذِي فِي ٱلْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ ٱلْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ ٱلْحَقَّ فَجَارَ فِي ٱلْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وأبو دَاودَ (^ ).

وهُو دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ كُونِ القَاضِي رَجُلاً.

٣٨٧١ ـ وعَن أَبِي هُريرةَ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ ۗ رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٩).

وفي لَفظٍ: «مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْم كَانَ إِثْمُه عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ». رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ (١٠٠.

- (٢) في «ن»: «ما لم يخن فإذا خان». «مسند أحمد» (٥/ ٣٢٧).
  - (٤) «جامع الترمذي» (١٣٣٠). «سنن ابن ماجه» (۲۳۱۲). (٣)
    - أخرجه: مسلم (٦/٧)، وأحمد (٢/ ١٦٠)، والنسائي (٨/ ٢٢١). (0)
  - أخرجه: البخاري (٦/ ١٠)، وأحمد (٤٣/٥)، والترمذي (٢٢٦٢)، والنسائي (٨/ ٢٢٧). (7)
- «مسند أحمد» (٣٢٦/٢) ٥٠٥) من طريق كامل أبي العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به. (V)
  - أخرجه: أبو داود (٣٥٧٣)، وابن ماجه (٢٣١٥). **(**\( \)
    - أخرجه: أحمد (٢/ ٣٢١)، وابن ماجه (٥٣).
  - (١٠) أخرجه: أحمد (٢/٣٦٥)، وأبو داود (٣٦٥٧)، ورواية أحمد مرسلة.

٣٨٧٢ - وعَن أَبِي ذَرِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِلَهُ النَّيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ»(١) =

٣٨٧٣ - وعَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». رَوَاهُمَا أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

٣٨٧٤ ـ وعَن أُمِّ الحُصَينِ الأَحْمَسِيَّة: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «ٱسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيِّ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا البُخَارِيَّ وَأَبَا دَاودَ<sup>٣</sup>).

٣٨٧٥ - وعَن أَنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيَعُوا وَإِنِ ٱسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْدُ حَبْدُ وَالبُخارِيُ (٤).

وَهْذَا عِندَ أَهلِ العِلْمِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيرِ وِلَآيةِ الحُكْمِ أَو عَلَى مَنْ كَانَ عَبْداً.

#### بَاب: تَعْلِيق ٱلْوِلَايَةِ بِالشَّرْطِ

٣٨٧٦ - عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ: «إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجِعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ». رَوَاهُ البُخارِيُّ (٥).

ولأَحمدَ مِن حَديثِ أَبِي قَتَادَةَ وعَبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ \_ نَحْوُهُ (٦).

# بَاب: نَهْيِ ٱلْحَاكِمِ عَنِ الرِّشْوَةِ وَاتِّخَاذِ حَاجِبِ لِبَابِهِ فِي مَجْلِس حُكْمِهِ

٣٨٧٧ - عَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَٱلْمُرْتَشِي فِي الْحُكْم». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُ (٧٠).

٣٨٧٨ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي». رَوَاهُ الخَمسة إِلَّا النَّسَائي وصَحَّحهُ التِّرمذيُّ (٨).

<sup>=</sup> وراجع: «التعليق على المسند» (١٤/ ٣٨٤).

۱) أخرجه: مسلم (۲/۷)، وأحمد (٥/ ١٨٠). (۲) أخرجه: مسلم (٦/٦)، وأحمد (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٧٩/٤)، (١٤/٦، ١٥)، وأحمد (٢٩/٤)، (٢/٢٠٦)، والترمذي (١٧٠٦)، والنسائي (٧/٤٠١)، وابن ماجه (٢٨٦١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٩/ ٧٨)، وأحمد (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٥/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) حديث أبي قتادة في «مسند أحمد» (٢٩٩/٥)، وحديث عبد الله بن جعفر في (٢٠٤/١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٨٧)، والترمذي (١٣٣٦).

وليس هو في «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٢/١٦٤، ١٩٠، ١٩٤)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣). =

٣٨٧٩ ـ وعَن ثَوبانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ ـ يَعْنِي: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَحمدُ (١).

· ٣٨٨ ـ وعَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ إِمَام أَوْ وَالٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي ٱلْحَاجَةِ وَٱلْخَلَّةِ<sup>(٢)</sup> وَٱلْمَسْكَنَةِ؛ إِلَّا أَغْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ". رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُّ (٣).

# بَابِ: مَا يَلْزَمُ ٱعْتِمَادُهُ فِي أَمَانَةِ ٱلْوُكَلَاءِ وَٱلْأَعْوَانِ

٣٨٨١ ـ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخُطِ اللهِ حَتَّى يَنْزعَ =

وَفِي لَفَظٍ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ». رَوَاهُمَا أَبُو دَاودَ (١٠). وَفِي لَفَظٍ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ». رَوَاهُمَا أَبُو دَاودَ (١٠). ٢٨٨٢ ـ وعَن أَنسٍ قَالَ: إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةٍ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ ٱلْأَمِيرِ. رَوَاهُ البُخاريُّ (٥).

# بَاب: النَّهْي عَنِ ٱلْحُكْمِ فِي حَالِ ٱلْغَضَبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيراً لَا يَشْغَلُ

٣٨٨٣ \_ عَن أَبِي بَكْرة قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٦).

٣٨٨٤ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ، عَنِ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجِ ٱلْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ ٱلْأَنْصَارِيُّ: سَرِِّح ٱلْمَاءَ يَمُرُّ. فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: «ٱسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ». فَغَضِبَ ٱلْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِلزُّبَيْرِ: «ٱسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ ٱحْبِسِ ٱلْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى ٱلْجَدْرِ». فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لأَحْسَبُ أَنَّ لَمْذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيِّنَهُمْ ﴾ الآيةُ [النساء: ٦٥]. رَواهُ الجَمَاعةَ. لَكِنه؛ لِلخَمْسَةِ إِلَّا النَّسَائيُّ مِن رِوَايةِ عَبدِ اللهِ بنِ

وقال الترمذي: «سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، أحسن شيء في هذا الباب وأصح».

<sup>(</sup>المسند» (٥/ ٢٧٩). (٢) الحاجة والفقر. (1)

أخرجه: أحمد (٤/ ٢٣١)، والترمذي (١٣٣٢). (٣)

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٨١/٩). «السنن» (۳۰۹۷، ۳۰۹۸). (٤)

أخرجه: البخاري (٩/ ٨٢)، ومسلم (٥/ ١٣٢)، وأحمد (٣٦/٥، ٣٧، ٤٦)، وأبو داود (٣٥٨٩)، والترمذي (١٣٣٤)، والنسائي (٨/ ٢٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٦).

الزُّبيرِ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «عَن أَبيهِ»(١).

ولِلبخُاريِّ - فِي رِوَايةٍ - قَالَ: «خَاصَم الزُّبَيْرُ رَجُلاً» - وذكر نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئذٍ لِلزُّبَيْرِ بِرَأْي فِيهِ سَعَةٌ لَهُ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْي فِيهِ سَعَةٌ لَهُ ولِلأَنْصَارِيِّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيح ٱلْحُكْم. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: فَوَاللهِ مَا أَحْسَبُ لَمْذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلاَ وَرَبِكَ ﴾ الآيَةُ " (٢).

رَوَاهُ أَحمدُ كَلَلِكَ<sup>(٣)</sup>، لَكِن قَالَ: «عَن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ: أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً» ـ وذَكَرهُ؛ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهِ<sup>(٣)</sup>.

وزَادَ البُخَارِيُّ - في رِوَايةٍ - "قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ ٱلْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ٱسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ ٱحْبِسِ ٱلْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ. فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ (٤٠).

وفِي الخَبَرِ مِنَ الفِقْهِ؛ جَوَازُ الشَّفَاعةِ للخَصْمِ والعَفْوُ عَنِ التَّعْزِيرِ.

### بَاب: جُلُوس ٱلْخَصْمَيْنِ بَيْنَ يَدَي ٱلْحَاكِم وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا

٣٨٨٥ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَي ٱلْحَاكِم. رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ<sup>(٥)</sup>.

٣٨٨٦ ـ وعَن عَلَيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ ٱلْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى نَسْمَعَ مِنَ ٱلْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ ٱلْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ ٱلْقَضَاءُ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والتِّرمذيُّ<sup>(٦)</sup>.

# بَابِ: مُلَازَمَة ٱلْغَرِيمِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ، وَإِعْدَاء الذَّمِّيِّ عَلَى ٱلْمُسْلِمِ

٣٨٨٧ - عَن هِرْمَاسِ بنِ حَبيبٍ رَجُلٍ مِن أَهلِ البَادِيَة؛ عَن أَبيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِغَرِيمٍ لِي فَقَالَ لِي: «ٱلْزَمْهُ» ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ، مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِك؟». رَوَاهُ أَبو

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱٤٥، ۱۶۲)، (۳/ ۲٤٥)، (۲/ ۸۵)، ومسلم (۷/ ۹۰، ۹۱)، وأحمد (٤/ ٤ \_ ٥)، وأبو داود (٣٦٣٧)، والترمذي (٦٤٨٠، ٢٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳/ ۲٤٥)، (٦/ ٨٥). (۳) «المسند» (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/٤)، وأبو داود (٣٥٨٨). وإسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت راويه عن عبد الله بن الزبير وللانقطاع بينهما فإن مصعباً لم يسمع من عبد الله شيئاً.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٩٠)، ١٤٣، ١٥٠)، وأبو داود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١).

دَاود، وابنُ مَاجَه (١) وَقَالَ فِيهِ: «ثُمَّ أَتَى آخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟». وقال في سَنَدِهِ: «عَن أَبِيهِ عَن جدِّه».

٣٨٨٨ ـ وعَنِ ابنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، فَاسْتَعَدى عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ لِي عَلَى هٰذَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَقَدْ غَلَبْنِي عَلَيْهَا. فَقَالَ: «أَعْطِهِ حَقَّهُ». قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا. قَالَ: «أَعْطِهِ حَقَّهُ». قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا. قَلْ تُبْعَثُنَا إِلَى خَيْبَرَ فَأَرْجُو أَنْ تُعَنِّمَنَا شَيْئًا فَأَرْجِعَ فَأَقْضِيَهُ. قَالَ: «أَعْطِهِ حَقِّهُ». قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَالَ ثَلَانًا لَمْ يُرَاجَعْ، فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِي حَدْرَدِ إِلَى السُّوقِ وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ وَهُو مُتَّزِرٌ بِبُرْدَةٍ، فَنَزَعَ ٱلْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ فَاتَّزَرَ بِهَا، وَنَزَعَ ٱلْبُردَة فَقَالَتْ: مَا لَكَ يَا صَاحِبَ اللهُ عَلَى اللهِ ﷺ؟ فَأَحْبَرَهَا، فَقَالَتْ: هَا دُونَكَ هٰذَا: بِبُرْدٍ عَلَيْهَا فَطَرَحَتُهُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَحمدُ (''. وفيهِ: أَنَّ الحَاكِمَ يُكَرِّرُ عَلَى النَّاكِلِ وغيرِهِ ثَلَاثًا.

٣٨٨٩ \_ ومِثْلُهُ؛ مَا رَوَى أَنسٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بَكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخاريُّ والتِّرمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

### بَاب: ٱلْحَاكِم يَشْفَعُ لِلْخَصْمِ وَيَسْتَوْضِعُ لَهُ

٣٨٩٠ عن كعبِ بنِ مَالِكِ: أَنَّهُ تَقَاضَى ٱبْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي ٱلْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: "يَا كَعْبُ». فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا» \_ وَأَوْمَا إِلَيْهِ، حُجْرَتِهِ فَنَادَى: "يَا كَعْبُ». فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "قُمْ فَاقْضِهِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ إِلَّا التِّرمذيَ (٤). أي الشَّمْرَ \_ قَالَ: وفيهِ مِنَ الفِقْهِ: جَوازُ الحُكْمِ فِي المَسْجِدِ، وأَنَّ مَن قِيلَ له: "بعْ» أَوْ "هَبْ» أَوْ "هَبْ» أَوْ "هَبْ" قَالَ: "قَد فَعَلْتُ» صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ، وأَنَّ الإِيماءَ المَفْهُومَ يَقُومُ مَقَامَ التُطْقِ.

# بَابِ: في أَنَّ حُكْمَ ٱلْحَاكِم يَنْفُذُ ظَاهِراً لَا بَاطِناً

٣٨٩١ \_ عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (٣٦٢٩)، وابن ماجه (٢٤٢٨).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۳/ ٤٢٣).وفي إسناده انقطاع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ٣٤)، وأحمد (٣/ ٢١٣، ٢٢١)، والترمذي (٣٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه: البخاري (١/٣٢، ١٢٧)، (٣/ ١٦٠، ٢٤٤)، ومسلم (٥/ ٣٠)، وأحمد (٣/ ٤٥٤، ٤٦٠) (٦/ ٣٨٦)، وأبو داود (٣٥٩٥)، والنسائي (٨/ ٣٣، ٢٤٤)، وابن ماجه (٢٤٢٩).

شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَع لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ الجَمَاعةُ (١٠).

وقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَن لَمْ يَرَ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ.

### بَاب: مَا يُذْكَرُ فِي تَرْجَمَةِ ٱلْوَاحِدِ

٣٨٩٢ - فِي حَدِيثِ زيدِ بنِ ثَابَتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ فَتَعَلَّمَ كِتَابَ ٱلْيُهُودِ، وَقَالَ: حَتَّى كَتَبْتُ لِللَّبِيِّ ﷺ كُتُبُهُ وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ. رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٢).

قَالَ البُخَارِيُّ: قَالَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ وعِندَهُ عَلَيٌّ وَعُثْمانُ وعَبدُ الرِّحمٰنِ بنُ عَوفٍ: مَاذَا تَقُولُ لهٰذه؟ فَقَالَ عَبدُ الرَّحمٰنِ بنُ حَاطِبِ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِالَّذِي صَنَعَ بِهَا.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابنِ عَبَّاسِ وَبَيْنَ النَّاسِ.

### بَاب: الحُكم بِالشَّاهِدِ وَٱلْيَمَينِ

٣٨٩٣ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو كاودَ وابنُ مَاجَه (٣٠).

وفي رِوَايةٍ لأحمدَ: «إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ».

٣٨٩٤ - وعَن جَابِر: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه والتِّرمذيُّ (١٤).

ولأَحمدَ مِن حَديثِ عُمارةَ بنِ حَزْمِ (٥)، وحَديثِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ ـ مِثْلُهُ (٦).

- (۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۷۱، ۲۳۰)، (۹/ ۳۲، ۸۲، ۹۰)، ومسلم (۱۲۸، ۱۲۹)، وأحمد (۲/ ۲۰۳، ۲۰۰)، أخرجه: البخاري (۳۵۸)، وأبو داود (۳۵۸۳)، والترمذي (۱۳۳۹)، والنسائي (۲۳۳/۸)، وابن ماجه (۲۳۱۷).
  - (٢) أخرجه: أحمد (٥/ ١٨٦)، والبخاري تعليقاً (٩٤/٩).
- (۳) أخرجه: مسلم (۱۲۸/۰)، وأحمد (۲٤۸/۱، ۳۱۵، ۳۲۳)، وأبو داود (۳۲۰۸) وابن ماجه (۲۳۷۰)، من حدیث عمرو بن دینار، عن ابن عباس، مرفوعاً، به.
- قال البخاري \_ فيما حكاه الترمذي في «العلل الكبير» (ص٢٠٤) \_: «عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث».
- وقال يحيى بن معين ـ كما في «تاريخ الدوري» (١٠٧٦): «حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قضى بشاهد ويمين ليس هو بمحفوظ».
  - وراجع: «التلخيص» (٤/ ٣٧٧).
  - (٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٠٥)، والترمذي (١٣٤٤)، وابن ماجه (٢٣٦٩). واختلف في وصله وإرساله.
- راجع: «العلل الكبير» للترمذي (ص٢٠٢)، و«العلل» لابن أبي حاتم (١٤٠٢) وللدارقطني (٣/ ٩٤ \_ ٩٤)، و«التلخيص» (٤/ ٣٧٨).
  - (٥) أخرجه: أحمد كما في «أطراف المسند» (٥/ ١٣/ح-٢٥٢).
    - (٦) «المسند» (٥/ ٢٨٥)، وإسناده ضعيف.

٣٨٩٥ ـ وعَن جَعفرِ بنِ مُحمدٍ، عَن أَبيهِ، عَن عَليِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَحِدٍ وَيَحِدِ وَيَحِدِ وَلَحِدٍ وَلَحِدٍ وَلَحِدٍ وَلَحِدٍ وَلَحِدٍ وَلَحِدٍ وَلَحِدٍ وَلَحِدٍ وَلَحَدِ وَلَحَدِ وَلَحَدِ وَلَحَدِ وَلَحَدِ وَلَحَدُ وَلَدَّارَقُطنيُّ وذكره التِّرمذيُ (١).

٣٨٩٦ ـ وعَن رَبِيعَةَ، عَن سُهَيلِ بنِ أَبي صَالحٍ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ٱلْوَاحِدِ. رَوَاهُ ابنُ مَّاجَه والتِّرمذيُّ، وأَبو دَاودَ<sup>(٢)</sup> وزَادَ:

«قَالَ عَبدُ العزيز الدَّرَاوَرْدِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهيلِ فَقَالَ: أَخْبَرني رَبِيعةُ وهُو عِندِي ثِقةٌ أَنِّي حدَّثته إِيَّاه، ولا أَحْفَظُهُ. قَالَ عَبدُ العَزِيزِ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ سُهَيلاً عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ، فَكَانَ سُهيلاً بَعْدُ يُحَدِّثه عَن رَبِيعةَ عَنْه عَن أبيهِ».

٣٨٩٧ ـ وعَن سُرَّقٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢٠).

### بَاب: مَا جَاءَ فِي ٱمْتِنَاع ٱلْحَاكِم مِنَ ٱلْحُكْم بِعِلْمِهِ

٣٨٩٨ ـ عَن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَبَا جَهْم بْنَ حُذَيْفَة مُصَدِّقاً ، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْم فَشَجَّهُ، فَأَتُوا النَّبِي عَنْ فَقَالُوا: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا». فَرَضُوا، فَقَالَ: «إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ فَلَمْ يَرْضُوا، فَقَالَ: «إِنَّ هُوُلاءِ اللَّيْثِينَ أَتُونِي يُرِيدُونَ ٱلْقُوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ بِرِضَاكُمْ» قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّ هُوُلاءِ اللَّيْثِينَ أَتُونِي يُرِيدُونَ ٱلْقُودَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرْضِيتُمْ؟» قَالُوا: لَا. فَهَمَّ ٱلْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ عَنْهُمْ فَكَفُوا وَكُذَا فَرَضُوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «أَرْضِيتُمُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ» قَالُوا: نَعَمْ. وَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التَّرَمذيَّ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ» قَالُوا: نَعَمْ. وَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التَّرِمذيَّ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ وَالُوا: نَعَمْ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التَّرِمذيَّ عَلَى النَّاسِ وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ وَاللَاهُ الْكُوا: نَعَمْ. وَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التَرْمذيَّ فَالُوا: نَعَمْ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التَرْمذيَّ فَقَالُوا: نَعَمْ . وَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ إِلْقُوا الْعَرْمُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ اللَّهُ الْعَنْ اللَّهُ الْمَالِولَا الْمُوا اللَّهُ الْمُؤْلِيْنِ الْعَلْمِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

٣٨٩٩ ـ وَعَن جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِٱلْجِعِرَّانةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنِ وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ وَالنَّبِيُ ﷺ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، ٱعْدِلْ. قَالَ: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ وَالنَّبِيُ ﷺ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، ٱعْدِلْ. قَالَ: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ». فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَقْتُلُ هٰذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَؤُونَ اللهِ أَلْى أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هٰذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَؤُونَ اللهِ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هٰذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَؤُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الدارقطني (۲۱۲/٤)، وذكره الترمذي تعليقاً، عقب حديث (۱۳٤٥). وأعله الترمذي بالإرسال، فأخرج المرسل (۱۳٤٥)، وقال: «وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن النبي ﷺ، مرسلاً».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۳۲۱۰، ۳۲۱۱)، والترمذي (۱۳٤۳)، وابن ماجه (۲۳۲۸).

<sup>(</sup>۳) «السنن» (۲۳۷۱).وفي إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرَجه: أحمد (٦/ ٢٣٢)، وأبو داود (٤٥٣٤)، والنسائي (٨/ ٣٥)، وابن ماجه (٢٦٣٨).

ٱلْقُوْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ ('`. قَالَ أَبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ: «لَو رَأَيتُ رَجُلاً عَلَى حَدِّ مِن حُدُودِ اللهِ مَا أَخَذْتُهُ ولا دَعَوْتُ لَهُ أَحداً حَتَّى يَكُونَ مَعِي غَيرِي». حَكَاهُ أَحمدُ ('<sup>۲</sup>).

### بَاب: مَنْ لَا يَجُوزُ ٱلْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ

٣٩٠٠ - عَن عَمرِو بِنِ شُعيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ٱلْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ. وَٱلْقَانِعُ: شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ٱلْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ. وَٱلْقَانِعُ: اللَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ (٣).

وقَالَ: «شَهَادَةُ ٱلْخَائِنِ وَٱلْخَائِنَةِ» إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يَذكرْ تَفْسيرَ «القَانِع».

ولأبي دَاودَ في رِوَايةٍ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى الْخِيهِ»(٤).

٣٩٠١ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٥).

### بَاب: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ

٣٩٠٢ عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ ٱلْوَفَاةُ بِدَقُوقَا (٢) هٰنِهِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَداً مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ. فَقَدِمَا ٱلْكُوفَةَ فَأَتَيَا ٱلْأَشْعَرِيُّ عِنْ اَلْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ ٱلْأَشْعَرِيُّ: هٰذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي عَني: أَبَا مُوسَى - فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ. قَالَ ٱلْأَشْعَرِيُّ: هٰذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ ٱلْعَصْرِ مَا خَانَا وَلَا كَذَبَا وَلَا بَدَّلَا وَلَا كَتَمَا وَلَا عَيْرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ، فَأَمْضَى بِشَهَادَتِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ، والدَّارِقُطنيُ بِمَعْنَاهُ (٧٠).

٣٩٠٣ ـ وعَن جُبيرِ بنِ نُفيرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ ٱلْمَائِدَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَت: فَإِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. رَوَاهُ أَحمدُ (٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم (۱/ ۱۰۹، ۱۱۰)، وأحمد (۳/ ۳۵۳، ۳۵۶).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٤/١٠)، وإسناده منقطع. وراجع: «التلخيص الحبير» (٢٦٠/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٠٤، ٢٢٥)، وأبو داود (٣٦٠٠). وقوى الحافظ سنده في «التلخيص» (٤/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) «السنن» (۲۰۱).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) بلد بين بغداد وإربل. (٧) أخرجه: أبو داود (٣٦٠٥).

<sup>(</sup>A) ((Lamil) (1/AA1).

### بَاب: الثَّنَاء عَلَى مَنْ أَعْلَمَ صَاحِبَ ٱلْحَقِّ بِشَهَادَةٍ لَهُ عِنْدَهُ وَذَمّ مَنْ أَدَّى شَهَادَةً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ

٣٩٠٥ ـ عَن زَيدِ بنِ خَالدِ الجُهنيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وأبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٣٠٠.

وَفِي لَفَظٍ: «الَّذِينَ يَبْدَؤُونَ بِشَهَادَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْأَلُوا عَنْهَا». رَوَاهُ أحمدُ<sup>(٤)</sup>.

٣٩٠٦ ـ وعَن عِمرانَ بنِ خُصَينٍ، عَنِ النَّبَيِّ عَلَيْ قَالَ: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَوْمَا لَذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهَ اللَّهُمْ قَوْماً يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُونُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

٣٩٠٧ \_ وعَن أَبِي هُرِيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي ٱلْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ \_ واللهِ مَا أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ يُخْلَفُ بِقَوْمٍ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا». وَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمُ (٢٠).

### بَاب: التَّشْدِيدِ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

٣٩٠٨ \_ عَن أَنسِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْكَبَائِرَ \_ أَوْ سُئِلَ عَنِ ٱلْكَبَائِرِ \_ فَقَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ». وَقَالَ: «أَلَا أُنبَّتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَاثِرِ؟ قَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ» (\*\*) =

<sup>(</sup>١) أي: إناء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱٦/٤)، وأبو داود (٣٦٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٥/١٣٢)، وأحمد (٥/١٩٣)، وأبو داود (٣٥٩٦)، وابن ماجه (٢٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٢٤) (٥/ ٢)، (١١٣/٨)، ومسلم (٧/ ١٨٥، ١٨٦)، وأحمد (٤/٧١٤، ٤٣٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم (٧/ ١٨٥)، وأحمد (٢/ ٢٢٨، ٤١٠، ٤٧٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٢٤)، (٨/٤)، ومسلم (١/ ١٤)، وأحمد (٣/ ١٣١، ١٣٤).

٣٩٠٩ ـ وعَن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: **«أَلَا أُنْبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ ٱلْكَبَاثِرِ؟»** قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: **«ٱلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ ٱلْوَالِدَيْنِ**». وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: **«أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ»**. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (١٠).

٣٩١٠ ـ وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢٠).

### بَاب: تَعَارض البَيِّنَتَيْنِ والدَّعْوَتَيْنِ

٣٩١١ ـ عَن أَبِي مُوسَى: أَنَّ رَجُلَيْنِ ٱدَّعَيَا بَعِيراً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَبو دَاودَ<sup>٣)</sup>.

٣٩١٢ ـ وعَن أَبِي مُوسَى: أَنَّ رَجُلَيْنِ ٱخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَّنَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا التِّرمذيَّ (٤).

٣٩١٣ - وعَن أبي هُريرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ ٱلْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(٥).

وفِي رِوَايةٍ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى ٱلْيَمِينِ أَحَبًا أَوْ كَرِهَا». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ وابنُ مَاجَه (٦).

ولابنِ مَاجَه في رِوَايةٍ: «تَدَارَءَا فِي بَيْع» (<sup>(۷)</sup>.

وفي رِوَايةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَرِهَ الاثْنَانِ ٱلْيَمِينَ أَوِ ٱسْتَحَبَّاهَا فَلَيَسْتَهمَا عَلَيْهَا». رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاودَ<sup>(٨)</sup>.

(۲) «السنن» (۲۳۷۳).

والحديث ضعيف جدًّا في إسناده محمد بن الفرات، رماه أحمد بالكذب وهذا الحديث مما استنكره عليه الأئمة، وبعضهم جزم بوضعه.

راجع: «الضعفاء» للعقيلي (١٢٣/٤ ـ ١٢٤)، و«سؤالات الآجري» (١٨٥١)، و«تاريخ بغداد» (٣/ ١٦٤)، والميزان (٤/٣)، و«السلسلة الضعيفة» (١٧٥٩).

(٣) أخرجه: أبو داود (٣٦١٥)، وهو رواية من الحديث التالي.

(٤) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٠٢)، وأبو داود (٣٦١٣، ٣٦١٤)، والنسائي (٢٤٨/٨)، وابن ماجه (٢٣٣٠). وراجع: «العلل» للترمذي (٢١٢)، و«الإرواء» (٢٦٥٦).

(٥) «صحيح البخاري» (٣/ ٢٣٤).

(٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٨٩، ٥٢٤)، وأبو داود (٣٦١٦)، وابن ماجه (٢٣٢٩).

(٧) «السنن» (٢٣٤٦).

(٨) أخرجه: أحمد (٢/ ٣١٧)، وأبو داود (٣٦١٧).

أخرجه: البخاري (٣/ ٢٢٥)، (٨/ ٧٦)، (٩/ ١٧)، ومسلم (١/ ٦٤)، وأحمد (٥/ ٣٦، ٣٨).

### بَاب: ٱسْتِحْلاف ٱلْمُنْكِرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُدَّعِي ٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا

٣٩١٤ ـ عَنِ الأَشْعَثِ بِنِ قَيسٍ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ حَلَفَ وَلَا يُبَالِي. فَقَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ ٱمْرِىءٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

واحتجَّ به من لم يَرَ الشاهدَ واليمين، ومَنْ رَأَى العهد يميناً.

وفي لفظ: «خَاصَمْتُ ٱبْنَ عَمَّ لِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بِئْرِ كَانَتْ لِي فِي يَلِهِ فَجَحَدَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بِئْرِ كَانَتْ لِي فِي يَلِهِ فَجَحَدَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لِي بَيْنَةٌ، وَإِنْ تَجْعَلْهَا يَمِينَهُ تَذْهَبْ بِغْيْرِ حَقًّ بِئْرِي، إِنَّ خَصْمِي ٱمْرُقٌ فَاجِرٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ ٱقْتَطَعَ مَالَ ٱمْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقًّ لِقَيْ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». رَوَاهُ أَحمدُ (٢).

٣٩١٥ ـ وعَن وَائِلِ بِنِ حُجْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النّبِي ﷺ ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ وَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِ كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقُّ. فَقَالَ النّبيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَهُ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مَنْ شَيْءٍ. قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِك». فَانْطَلَقَ لِيَحْلِف، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ مِنْ شَيْءٍ. قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِك». فَانْطَلَقَ لِيَحْلِف، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ اللهَ عَلَى مَا كَلَفَ عَلَى مَا كُولُ مُسْلَمٌ اللهَ وَهُو عَنْهُ مُعْرِض ». رَوَاهُ مُسلمٌ الرَّجُلُ: والتِّرِمذيُّ وصَحَّحهُ (٣).

وهُو حُجَّةٌ عَلَى عَدَمِ المُلازَمَةِ وَالتَّكْفِيلِ وَعَدَم رَدِّ اليَمِينِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۲۵، ۱۵۹، ۲۳۲)، (۱/ ۶۲)، (۹/ ۹۰)، ومسلم (۱/ ۸۵، ۸٦)، وأحمد (۱/ ۳۷۹، ۲۵۰)، (۲۱۱/ ۲۱).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٥/٢١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٨٦/١)، والترمذي (١٣٤٠)، من حديث علقمة بن وائل، عن أبيه، مرفوعاً، به. وفي «العلل الكبير» للترمذي (ص٢٠١)، قال: «سألت محمداً عن علقمة بن وائل: هل سمع من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر».

وفي «جامع التحصيل» (ص٢٩٣): «قال ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئاً».

لكن؛ وقع في «التاريخ الكبير» (١/١/٤)، أنه «سمع أباه»، وصرح الترمذي في «الجامع» (١٤٥٤)، بأنه سمع منه. والله أعلم.

## بَاب: ٱسْتِحْلَاف ٱلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَالدَمَاءِ وَغَيْرِهَا

٣٩١٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وفي رِوَايةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ ٱلْيَمِينَ عَلَى ٱلْمُدَّعَى عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ (٢).

#### بَاب: التَّشْدِيد فِي ٱلْيَمِينِ ٱلْكَاذِبَةِ

٣٩١٧ \_ عَن أَبِي أُمَامَةَ الحَارِثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ٱقْتَطَعَ حَقَّ ٱمْرِىءٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ». فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيراً؟ قَالَ: «وَإِنَّ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ وابنُ مَاجَه والنَّسَائِيُّ (٣).

٣٩١٨ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَبَائِرُ: ٱلْإِلْشُرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ». رَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ والنَّسَائيُّ (١٠).

٣٩١٩ ـ وعَن عَبدِ اللهِ بنِ أُنيسِ الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ ٱلْكَبَائِرِ الشِّرَكَ بِاللهِ، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، وَٱلْيَمِينَ الْغَمُوسَ. وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِي اللهِ عَلَهُ اللهُ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُ (٥).

# بَاب: الإِكْتِفَاء فِي ٱلْيَمِينِ بِالْحَلْفِ بِاللهِ وَجَوَاز تَغْلِيظِهَا بِاللَّفْظِ وَٱلْمَكَانِ وَالزَّمَانِ

٣٩٢٠ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلْيَس مِنَ اللهِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٦).

٣٩٢١ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: «ٱحْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ، يَعْنِي: ٱلْمُدَّعِيَ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ (٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣/ ١٨٧)، (٤٣/٦)، ومسلم (١٢٨/٥)، وأحمد (٣٥٦/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم (۱۲۸/۵)، وأحمد (۱/۲۶۳ ـ ۳٤۳، ۳۲۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١/ ٨٥)، وأحمد (٥/ ٢٦٠)، والنسائي (٨/ ٢٤٦)، وابن ماجه (٢٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ١٧١)، (٩/ ٤)، وأحمد (٢/ ٢٠١)، والنسائي (٧/ ٨٩)، (٨/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٩٥)، والترمذي (٣٠٢٠). (٦) «السنن» (٢١٠١).

<sup>(</sup>٧) «السنن» (۳۶۲۰).

٣٩٢٢ ـ وعَن عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لَهُ يَعْنِي: ابْنَ صُورِيَا ـ: «أَذَكِّرُكُمْ بِاللهِ الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَأَقْطَعَكُمُ ٱلْبَحْرَ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوى وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَتَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ؟» قَالَ: ذَكَّرْتَنِي بِعَظِيمٍ وَلَا يَسَعُنِي أَنْ أَكْذِبَكَ. وسَاقَ الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (١٠).

٣٩٢٣ ـ وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هٰذَا ٱلْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلَّا أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ» (٢) =

٣٩٢٤ ـ وعَن جَابِرٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَلَى مِنْبَرِي كَاذِباً إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَلَهُ مِنْ النَّارِ». رَوَاهُمَا أَحَمَدُ وابنُ مَاجَه (٣).

٣٩٢٥ ـ وعَن أَبِي هُرِيرةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ٱبْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَاعَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ٱبْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَاعَ بَايَعَ ٱلْإِمَامَ لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لَدُنْيَا؛ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَقَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يُوفِ لَهُ، وَرَجُلٌ بَاعَ سِلْعَةً بَعْدَ ٱلْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَا يَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ». رَواهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرِمذي (١٤).

وفي رِوَايةٍ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَة لَقَدْ أَعْطى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ ٱلْمَصْرِ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ ٱمْرِيءٍ مُسْلِم، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ ٱلْمَصْرِ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ ٱمْرِيءٍ مُسْلِم، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ بَدَاكَ». وَوَاهُ أَحمدُ والبُخارِيُّ (٥).

## بَابِ: ذَمّ مَنْ حَلَفَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ

٣٩٢٦ - عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَقِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِينَا، قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو رَسُولِ اللهِ ﷺ فِينَا، قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ النَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ. أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ. أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِنَهُمَا الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ إِلَّا كَانَ ثَالِئَهُمَا الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۲۲۳).

وهو مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۹، ۵۱۸)، وابن ماجه (۲۳۲٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٤٤)، وابن ماجه (٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ١٤٥، ٣٣٣)، (٩/ ٩٨)، ومسلم (٧٢/١)، وأحمد (٢/ ٢٥٣، ٤٨٠)، وأبو داود (٣٤٧٤)، والنسائي (٢٤٦٧)، وابن ماجه (٢٢٠٧، ٢٨٧٠). وهو عند الترمذي أيضاً (١٩٩٥) مختصراً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٤٨/٣)، (٩/١٦٣).



ٱلْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ [بَحْبُوحَة](١) ٱلْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ ٱلْجَمَاعَةَ. مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ ٱلْمُؤْمِنُ». رَوَاهُ أَحمدُ والتِّرمذيُ(٢).

وهَذَا آخِرُ الكِتَابِ، والحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

كَتَبَهُ الفقيرُ إلى اللهِ تعالى: أحمدُ بنُ عَبْدِ الرحمنِ بنِ إسماعيلَ الشّافعيُّ، عفا اللهُ عنه، وفرغ منهُ في يومِ الجُمُعَةِ النصفِ من شهرِ ربيع الآخرِ سنةَ خمسَ عشرةَ وسبعَمائةٍ.

والحمدُ للهِ وحدَهُ، وصلَّى اللهُ على سُيِّدنا مُحمَّدٍ وآلِهِ وأصحابِهِ وسلَّم تَسْلِيماً.

金 金 金

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١٨/١)، والترمذي (٢١٦٥).



### فهرس الآيات القرآنية

| رقم الحديث                              | رقمها | الآيــــــة                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | •     | म سورة الفاتحة म                                                                                   |
| 791                                     | ١     | ﴿ نِسْدِ اللَّهِ الرَّفِ الرَّحِيدُ ١                                                              |
| 795, 795                                | ۲     | ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾                                                           |
|                                         |       | ۳ سورة البقرة ۳                                                                                    |
| 774                                     | 110   | ﴿ فَأَيْنَمَا ثُولُواْ فَثَمَّ وَجَّهُ اللَّهِ ﴾                                                   |
| 1947 , 1944                             | 140   | ﴿ وَأَنَّخِذُوا مِن مَّقَادِ إِبْرَهِ عَد مُصَلِّي ﴾                                               |
| V1V                                     | 147   | ﴿ قُولُواْ مَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا﴾                                          |
| 77.                                     | 1 2 2 | ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآيَا ﴾                                                   |
| 1481                                    | 101   | ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمُرُونَ مِّن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾                                             |
| 79.49                                   | 177   | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ﴾                                                  |
| 1797                                    | 118   | ﴿ فَصِدَّةً ۗ مِنْ أَيَامٍ أُخَرُّ ﴾                                                               |
| 1797                                    | 118   | ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينًا ﴾                                     |
| 1795                                    | 110   | ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهَرَ فَلْيَصُمْ مَهُ ﴾                                                 |
| 4744                                    | 190   | ﴿ وَأَنفِقُوا ۚ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَنْدِيكُم لِلَ النَّهُلَكَةُ ﴾               |
| 1497                                    | 197   | ﴿ فَفِدْمَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍّ ﴾                                              |
| 1.471                                   | 197   | ﴿ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيُّ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَيِّجَ ﴾ |
| 4111                                    | 719   | ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَشْرِ وَالْمَيْسِرُ ﴾                                                     |
| 747.                                    | 77.   | ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُّ ﴾                                                          |
| ٣٨٢                                     | 777   | ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾                                                |
| 3877, 0877                              | 774   | ﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرَّثُ لَكُمْ ﴾                                                                    |
| ۳۸۱٦                                    | 770   | ﴿ لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ وَ ٱيْمَنيكُمْ ﴾                                             |
| YAVE                                    | 779   | ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَالَّ فَإِمْسَاكُ مِمْمُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ﴾                          |
| 227 (22)                                | 747   | ﴿ حَيْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾                                        |
| TYA                                     | 747   | ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾                                                                  |
| ٤٨٨                                     | 749   | ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ وَجِهَالًا أَوْ رُكِّبَانًا ﴾                                                    |
| 790                                     | 78.   | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾                                        |
| 1001                                    | 777   | ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾                                                 |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |       | H سورة آل عمران H                                                                                  |
| VIV                                     | 07    | ﴿ مَامَنَنَا بِأَلَقِهِ وَأَشْهَهَ لِمَ أَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾                                     |
|                                         |       |                                                                                                    |

| رقم الحديث                              | رقمها    | الآيـــــة                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V1V                                     | ٦٤       | ﴿ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَمِ بَيْنَمَا وَبَيْنَكُونِ ﴾                                                                    |
| 70.7                                    | 97       | ﴿ لَنَ الْوَا ٱلَّذِ حَقَّى تُنفِقُوا مِمَّا شِحِبُونًا ﴾                                                                        |
| 1444                                    | 97       | ﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾                                                                                            |
| ۸٧٠                                     | 171      | ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾                                                                                            |
|                                         |          | н سورة النساء                                                                                                                    |
| 7414                                    | ٦        | ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُ فِأْكُ                                   |
| 7014                                    | 14       | ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيدَةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾                                                              |
| 7014                                    | ١٣       | ﴿ وَذَلِكَ ٱلْمُفَوْزُ ٱلْمُطِيبُ ﴾                                                                                              |
| 4414                                    | 7 8      | ﴿ وَالْمُعْصَلَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْنَكُمْ ۚ ﴾                                                             |
| 41.                                     | 79       | ﴿ وَلَا نَقَتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَصِمًا ﴾                                                           |
| 7777, 7757                              | ٤٣       | ﴿ لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنْدُ شَكَرَى ﴾                                                                                 |
| 707                                     | ٤٣       | ﴿ أَوْ لَنَهُ مُ النِّسَاءُ فَلَمْ يَحِدُوا مَنَّهُ فَتَيَكَّمُوا ﴾                                                              |
| 4770                                    | ٦.       | ﴿ لَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الأَسْرِ مِنكُمْ ﴾                                                          |
| 1109                                    | 1.1      | ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾                                                                  |
| YAY.                                    | 171      | ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةً ۚ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾                                                           |
|                                         |          | п سورة المائدة                                                                                                                   |
| 4171                                    | **       | ﴿ إِنَّمَا جَزَاقًا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُمْ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِي فَسَادًا﴾                           |
| Y • AA                                  | ٤١       | ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ الَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾                                                  |
| ***                                     | ٤٤       | ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ﴾                                                        |
| * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ٤٥       | ﴿ وَمَن لَّمَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾                                                     |
| * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ٤٧       | ﴿ وَمَن لَّدَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾                                                      |
| ٣٨٢٢                                    | ٨٩       | ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾                                                                                    |
| 4171                                    | ٩.       | ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمَنْتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَالْأَلِكُمُ بِجَشُّ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَنِ﴾ |
| 19.0                                    | 90       | ﴿يَعْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ مَدَيًّا بَلِغَ ٱلكَفْبَةِ﴾                                                                 |
| <b>ተ</b> ገ <b>ዮ</b> ዮ                   | 97       | ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ مَنْيُدُ ٱلْبَحْرِ ﴾                                                                                            |
| 44.8                                    | 1.7      | ﴿ يَكَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ ﴾                                                                        |
|                                         |          | ت سورة الأنعام ت                                                                                                                 |
| Y I Y Y                                 | ٧٩       | ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ﴾                                                          |
| ٥٩                                      | 180      | ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْمَمُهُۥ إِلَّا ﴾                                           |
| 747.                                    |          | ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَنِيمِ إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾                                                            |
| 14.8                                    | 17.      | ﴿ مَن جَلَةً بِالْمُسَنَةِ فَلَهُم عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾                                                                         |
| 7177                                    | 7513 751 | ﴿إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِي وَتَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَلَمِينَ﴾                                                       |
| 1440                                    |          | ﴿ مَن جَلَةً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُم عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾                                                                         |

| •                |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| = (AVT)          | فهرس الآيات القرآنية                                                                  |
| رقمها رقم الحديث | الآيـــــة                                                                            |
|                  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| £ £ V            | ﴿الْتَصَ ٢                                                                            |
| н                | ¤ سورة الأنفال                                                                        |
| 1 (377, 7377     | ﴿ يَشَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِّ﴾             |
| TO1T 7.          | ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُه مِّن قُوَّةٍ﴾                                   |
| 70               | ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ ﴾                     |
| 77               | ﴿ ٱلْفَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ ﴾                                                   |
| TE.0 1V          | ﴿مَا كَانَ لِنَهِيۡ أَن يَكُوٰنَ لَهُۥ أَشَرَىٰ حَتَّى يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضُۗ﴾       |
| ц                | بً سورة التوبة<br>سورة التوبة                                                         |
| 7770             | ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا ﴾                                  |
| ۱۱۲ ۰۰۸          | ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهُ رُواً ﴾                                       |
| ц                | □ سورة هود                                                                            |
| 1759             | ﴿ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ ثُونُوا إِلَيْهِ ﴾                                    |
| 311              | ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّمَلُوهَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِيُّ ﴾               |
| ц                | ¤ سورة مريم                                                                           |
| ATT              | ﴿ إِنَا نُنْانَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجِّدًا وَبُكِيًّا﴾          |
| п                | ۳ سورة طه                                                                             |
| 18               | ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ ﴾                                                   |
| ц,               |                                                                                       |
| ££Y £A           | ﴿ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآ اللهِ                            |
| н                | ¤ سورة الحج                                                                           |
| 7777             | ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ أَلَلَهُ لَيْسَ بِظَلَّدِمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ﴾ |
| . ٣٦             | ﴿ فَأَذَكُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتً ﴾                                       |
| 4V               | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾        |
| رن بت            | ت سورة المؤمنو                                                                        |
| 7.4.7            | ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞﴾                                         |
| H                | ب سورة النور<br>¤ سورة النور                                                          |
| 7 (1.67)         | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمْ ﴾                                                |
| п                | ً سورة الشعرا                                                                         |
| 70.7             | ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَمِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَمِينَ ﴿        |
| ц                | ب سورة النمل<br>ب سورة النمل                                                          |
| 1444             | ﴿ طَاسَّنَّ ﴾                                                                         |
|                  | ⊐ سورة الروم                                                                          |
|                  | 1911 161 161 30 50 110 1                                                              |

﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّذِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾

2414

٥

﴿مَا فَطَعْتُم مِن لِينَةِ أَوْ تَرَكَيْمُوهَا﴾

| = (1/0) ==                             |       |                                                                                        |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الحديث                             | رقمها | الآيـــــة                                                                             |
|                                        |       | ۳ سورة الممتحنة ۳                                                                      |
| VF37, AF37                             | ٨     | ﴿ لَا يَنْهَنَكُرُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمَ يُقَنِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ﴾             |
| 7807                                   | 1.    | ﴿ إِذَا جَلَّهَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَنَجُوهُ فَيْ ﴾                    |
| 7202                                   | 11    | ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَنْوَجِكُمْ إِلَى ٱلكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ ﴾            |
|                                        |       | ۳ سورة المنافقون ۳                                                                     |
| 1709                                   | ١     | ﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُتَنفِقُونَ ﴾                                                      |
|                                        |       | ۳ سورة الجمعة با                                                                       |
| 3771                                   | 11    | ﴿ وَإِذَا رَأَوًا جَحَرَةً أَوْ لَمُونًا انْفَضُّوٓا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَابِماً ﴾ |
|                                        |       | ۳ سورة التغابن ۳                                                                       |
| 1700                                   | 10    | ﴿ إِنَّمَا ۚ أَمْوَلُكُمْ مَ وَأَوْلِئُدُكُمْ فِتْنَةً ﴾                               |
|                                        |       | н سورة الطلاق н                                                                        |
| 798.                                   | 1     | ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾                         |
| YAEV                                   | ۲     | ﴿ وَمَن يَتَنِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ بِمُرْجًا ﴾                                      |
| 7919                                   | ٤     | ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَمْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾                       |
|                                        |       | н سورة التحريم                                                                         |
| ************************************** | 1     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّينَ لِدَ تُحْرِمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَّ﴾                        |
|                                        |       | 표 سورة الملك 표                                                                         |
| 798                                    | 1     | ﴿ بَنَرَكَ الَّذِي بِيكِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾                                                 |
|                                        |       | א سورة نوح א                                                                           |
| 1889                                   | 1 *   | ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا﴾                                     |
|                                        |       | ¤ سورة القيامة ¤                                                                       |
| AEY                                    | ٤٠    | ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحِنَى ٱلْمَوْتَى ۞﴾                            |
|                                        |       | ۳ سورة الدهر ت                                                                         |
| 7771                                   | 1     | ﴿ مَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾                                                       |
| 1771                                   |       |                                                                                        |
|                                        |       | ם سورة المرسلات ב                                                                      |
| VY *                                   | ١     | ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَهَا ٢                                                            |
|                                        |       | ¤ سورة التكوير ¤                                                                       |
| ۲۷۸۴                                   | ٨     | ﴿ وَإِذَا ٱلْمُوَّهُ رَدُّ سُمِّلَتُ ﴾                                                 |
|                                        |       | ם שפرة וلانشقاق ב                                                                      |
| 1                                      | . 1   | ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتَ ٢                                                         |
|                                        |       | ם سورة الأعلى ם                                                                        |
| ۰۰۷، ۳۲۷، ۲۲۹،                         | ١     | ﴿سَيْحِ السَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَمْلَى ۞﴾                                                  |
| ٥٣٩، ٢٠١، ٢٢١٠،                        |       |                                                                                        |

| رقم الحديث       | رقمها | الآيــــــة                                                                                       |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1511, 4411       |       |                                                                                                   |
|                  |       | ٣ سورة الغاشية ٣                                                                                  |
| ٩٥٢١، ١٢٦٠،      | 1     | ﴿ هَلُ أَتَنَكَ عَدِيثُ ٱلْمَنشِيَةِ ۞﴾                                                           |
| 17713 1171       |       |                                                                                                   |
|                  |       | H سورة الشمس H                                                                                    |
| ۲۰۲۱، ۱۲۰۱، ۱۲۰۱ | ١     | ﴿ وَأَسْتَمِينَ وَضَّحَنَهَا ٢                                                                    |
|                  |       | □ سورة الليل □                                                                                    |
| ۸۱۷، ۳۲۷         | ١     | ﴿ وَأَلِّيلِ إِذَا يَمْشَىٰ ٢٠٠٠                                                                  |
|                  |       | 표 سورة الفلق                                                                                      |
| 1                | 1     | ﴿ أَقْرَأُ ۚ بِٱسْدِ رَبِّكِ ﴾                                                                    |
|                  |       | ۳ سورة البينة ۳                                                                                   |
| VYV              | ١     | ﴿لَمْ يَكُنِي ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾                                                                 |
|                  |       | म سورة الزلزلة म                                                                                  |
| VII              | 1     | ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾                                                                    |
|                  |       | ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَكًّا |
| 1088             | ۸،۷   | ÷3. € 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10                                                       |
|                  |       | □ سورة الكوثر                                                                                     |
|                  |       | إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَمْرُ ۞ إِنَّ شَايِنَاكَ هُوَ         |
| 790              |       |                                                                                                   |
|                  |       | H سورة الكافرون H                                                                                 |
| 777, 5.6,        | 1     | ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ٢                                                                |
| ٥٢٥، ٥٣٥، ٨٧٥١   |       |                                                                                                   |
|                  |       | H سورة الإخلاص H                                                                                  |
| 777, 7.7.        | 1     | ﴿ فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ٢                                                                      |
| 1944, 940, 940   |       |                                                                                                   |

# فهرس أطراف الأحاديث

| طرف الحديث رقم الحديث                           | طرف الحديث رقم الحديث                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| أبك جنون؟ آبك جنون؟                             |                                                  |
| أبكي للذي عرض عليَّ أصحابك من أخذهم             | آخر ساعة من النهار ١٢٠٤                          |
| الفداء الفداء                                   | آخر ما عهد إليَّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذناً ١٥٥  |
| أبها وثن أو طاغية                               | آخي ﷺ بين أصحابه فكانوا يتوارثون ٢٥٥٣            |
| أُبَيْنيَّ لا ترموا حتى تطلع الشمس ٢٠١١         | آلى رسول الله من نسائه ٢٨٧٩                      |
| أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ٢٧٤٣                     | أمروا النساء في بناتهن                           |
| أَتَانَا مُصِدِّق رَسُولَ الله ﷺ                | آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلاً رسولاً          |
| أتانا النبي ﷺ فأخرجنا له ماء ٢٩                 | لقتلتكما ٣٤٤٧                                    |
| أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا      | الآن بردَت عليه جلده ٢٣٠٤                        |
| أصواتهم أمواتهم                                 | ائتدموا بالزيت وادهنوا فإنه من شجرة مباركة ٢٧٨٨  |
| أتاني جبريل فقال: إني كنت آتيك الليلة ٧٧٠       | ائتموا بإمامكم فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ١١٠٤ |
| أتاني داعي الجن                                 | *                                                |
| آتاني الليلة آت من ربي                          | ائتها صباحاً ثم حرِّق                            |
| أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن                  | اثتوني بأم خالد                                  |
| اتبع ﷺ جنازة ابن الدحداح ماشياً ورجع على        | ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاً ٢٣١٣                |
| ا ١٤٤٩                                          | ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق              |
| أتتني امرأة راغبة في عهد قريش وهي مشركة ٢٤٦٧    | ابتع علينا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة            |
| أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها          | ابدأ بنفسك فتصدق عليها ٢٩٦٣                      |
| الرخصة                                          | ابدأن بميامنها ١٣٨٤                              |
| أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم               | ابدؤوا بما بدأ الله عز وجل به ١٩٨٢               |
| اتخذي ثوباً                                     | أبرد ٤٢٨                                         |
| أندرون أي يوم هذا؟                              | أبريها فإن الإثم على المحنث                      |
| أتدرون ما الكوثر؟ م                             | أبشر فقد جاءك الله بقضائك                        |
| أتدري ما الزنا؟                                 | . 5. 0                                           |
| أتردين عليه حديقته؟ ٢٨٦٧، ٢٨٦٨                  |                                                  |
| أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟                  | ابعثها قياماً مقيدة                              |
| أترضى أن أزوجك فلانة ٢٦٧٦                       | الأبعد فالأبعد عن المسجد أعظم أجراً ١٠٤٥         |
| أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة أتريدين أن ترجعي إلى | أبغض الحلال إلى الله الطلاق ٢٨٣٥                 |
| أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب                       | ابغني أحجاراً استنفض بها                         |
| أتشفع في حد من حدود الله                        | ابغوني ضعفاءكم، فإنكم إنما ترزقون وتنصرون        |
| أتشهد أن لا إله إلا الله؟                       | بضعفائكم ٣٣٤٥                                    |

| رقم الحديث   | طرف الحديث                                     | لحديث       | طرف الحديث رقم ا                                     |
|--------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 1790         | أثبتت للحبلي والمرضع                           | 7717        | أتشهد أني رسول الله؟                                 |
| 1.47         | أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء          |             | أتشهد أن لا إله إلا الله                             |
| 113          | اثنتان في الناس هما بهم كفر                    |             | أتعلمون أن النبي على نهى عن جلود النمور أن           |
| 781          | أجب عني، اللهم أيده بروح القدس                 |             | يركب عليها                                           |
| 144.         | اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير                  | 7111        | أتعلمون بعقله بأساً، تنكرون منه شيئاً؟               |
| <b>TTT</b> . | اجتنبوا السبع الموبقات                         | 94          | اتقوا الملاعن الثلاث                                 |
| 7877         | أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها                | 97          | اتقوا اللاعنين                                       |
| 7.7.7        | أجعلهن آخر ما تتكلم به                         | 7 2 7 2     | اتقوا الله واعدلوا في أولادكم                        |
| 444          | اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ                  | <b>YAAY</b> | اتَّقِ الله فإنه ابن عمك                             |
| 1.91         | اجعلوا أئمتكم خياركم                           | 1127        | أتموا الصف الأول ثم الذي يليه                        |
| 1441         | اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة                      | 1017        | أتى ﷺ عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه               |
| 113          | اجعلوا صلاتكم معهم تطوعأ                       | 7.10        | أتى ﷺ منى فأتى جمرة العقبة فرماها                    |
| ىذوھا        | اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخ             | - 4         | أتى كتاب عمر قبل موته بشهر أن اقتلوا كل              |
| AIF          | قبوراً                                         | 4174        | ساحر وساحرة                                          |
| ٧٣٨          | اجعلوها في ركوعكم                              | 414         | أتنى النبي ﷺ إنسان وهو عندي                          |
| ٧٣٨          | اجعلوها في سجودكم                              |             | أتىٰ النبي ﷺ الغائط                                  |
| 1719         | اجلس فقد آذیت                                  | 1           | أتى النبي على المزدلفة فصلى بها المغرب               |
| 4414         | اجلس يا أبان                                   |             | والعشاء بأذان واحد                                   |
| 1377         | أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها              |             | أتى رسول الله بسارق فقطعت يده ثم أمر بها             |
| 15.7         | أحابستنا هي؟                                   |             | فعلقت في عنقه                                        |
| 7817 milis   | أحب الحديث إليَّ أصدقه                         |             | أتي رسول الله علي بصبيّ يحنكه فبال عليه،             |
|              | أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله          |             | فأتبعه الماء<br>أت الشركة والشركة                    |
| 7899         | احبس أبا سفيان عند خطم الجبل                   |             | أتي رسول الله ﷺ بوضوء فتوضأ                          |
| 7414         | احبس أصلها وسبِّل ثمرتها احتجم ﷺ حجمه أبو طيبة | 1           | أتي ﷺ برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين<br>نحو أربعين |
| 720          | احتجم ﷺ فصلی ولم يتوضأ                         | 1           | أتي ﷺ بغلام فبال عليه فأمر به فنُضِحَ                |
| 1788         | احتجم ﷺ وهو محرم واحتجم وهو صائم               |             | أتى علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة          |
| 3941         | احتجم في رأسه وهو محرم من وجع                  | 7917        | في طهر واحد                                          |
|              | احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره ولو            | 7575        | أتى النبي ﷺ بمال من البحرين                          |
| 3547         |                                                |             | أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً             |
| 1197         | احتجم النبي ﷺ وهو محرم                         |             | أتيت النبي على بطعام وأنا مملوك فقلت: هذه            |
| 41.          | احتلمت في ليلة شديدة البرد                     | 7292        | صدقة                                                 |
| 10.1         | أحججتي مع رسول الله ﷺ                          | ٥٣٧         | أتيت النبي ﷺ في رهط من مزينة فبايعناه                |
| 7717         | أحجر على رجل شريكه الزبير؟!                    | 189         | أتيت النبي ﷺ مع أبي وله لمّة                         |
| 1150         | أحرمي وقولي: إن محلي حيث تحبسني                | 117.        | أتيت النبي ﷺ من آخر الليل فصليت                      |
| 2110         | أحسنت، اتركها حتى تماثل                        | 7997        | أتيت النبي ﷺ وكان لي عليه دين فقضاني                 |
| 117.         | أحسنت يا عائشة                                 | 7771        | أتينا النبي ﷺ أربعة نفر ومعنا فرس                    |
| 7117         | أحصنت؟ قال: نعم                                | 1794        | أثبت الله صيامه على المقيم الصحيح                    |

|            |                                              | 1          |         |                                               |
|------------|----------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------|
| رقم الحديث | طرف الحديث                                   | لحديث      | رقم ا   | طرف الحديث                                    |
| بالله ٣٣١١ | اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر | 1194       |         | احضروا الذكر وادنوا من الإمام                 |
| AYF        | اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم       | 1531       |         | احفروا وأعمقوا وأحسنوا                        |
| 4574       | أخرجوا المشركين من جزيرة العرب               | 011        |         | احفظ عورتك إلا من زوجتك                       |
| ن من       | أخرجوا اليهود أهل الحجاز وأهل نجران          | 12.        |         | أمحفوا الشوارب                                |
| 4571       | جزيرة العرب                                  | 779.       |         | أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم             |
| 7977       | اخرجي فجذي نخلك                              | 4411       | لي شيء  | احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنا       |
| YA0 .      | أخطأ السنة، وحرمت عليه امرأته                | 7.75       |         | احلق أو قصر ولا حرج                           |
| 111        | اخلع جبتك                                    | 1497       |         | احلقه واذبح شاة                               |
| 1474       | أخوكم يا معشر المسلمين                       | 107        |         | احلقوا كله أو ذروا كله                        |
| 7179       | ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي              |            | ي وحرم  | أحل الذهب والحرير للإناث من أمة               |
| 7.04       | أدخل النبي على البيت في عمرته؟               | 00.        |         | على ذكورها                                    |
| 1249       | ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه               | 7777       |         | أحل لنا ميتتان ودمان                          |
|            | أدُّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خا    | 1918       |         | أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت                 |
| 1009       | أد العشور                                    | 4451       |         | أحي والداك                                    |
| 14.4       | ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم         | 1919       | -       | أخبرني عن شيء عقلته من رسول الله ﷺ            |
|            | أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي          | 1977       |         | أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة            |
| 7441       | كلهم يقفون المولى                            | 3.04       | ا العبد | اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذ               |
|            | أدركت عشرة من أصحاب النبي ﷺ كلهم ي           | 140        |         | اختتن إبراهيم خليل الرحمن                     |
| 1.98       | خلف أئمة الجور                               | 1415       |         | اختر أيتهما شئت                               |
| 7190       | أدركهما فارتجعهما                            |            | مین علی | اختصم إلى النبي ﷺ رجلان فوقعت الب             |
| 107        | ادعوا لي بني أخي                             | 4710       |         | أحدهما                                        |
| 10.7       | ادعوا لي الحلاق                              | 7799       |         | اختر منهن أربعاً                              |
| 7007       | ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً            | <b>120</b> |         | اختلاس يختلسه الشيطان من العبد                |
| 1890       | ادفعوه إلى أكبر خزاعة                        | 1777       | ;       | اختلفت الناس في آخر يوم من رمضان              |
| 1          | ادفنوهم بدمائهم وثيابهم<br>ادنُه             | 4.7.       | ي حديمه | اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أ             |
| 1491       | ادهن النبي ﷺ بزيت غير مُقتَّت وهو محرم       | ٤٥         | •       | يوم أحد<br>أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيد |
| 7117       | إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه        |            | -       | أخذ ثوبه فطفق بالحجر ضرباً                    |
| 7137       | إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها      |            |         | أخذ الحجرين وألقى الروثة                      |
| 7779       | إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه        |            | فأصبب   |                                               |
| 74.        | إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً            |            |         | أخذ ﷺ يوم العيد في طريق ثم رجع                |
| 4059       | إذا اتخذ الفيء دولاً، والأمانة مغنماً        | 1741       |         | آخر                                           |
| YAY        | إذا أتى أحدكم أهله                           | 451.       |         | أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف                      |
| تجرد       | إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا        | 4184       |         | أخذها النبي ﷺ فمضغها ثم أخذها من              |
| 200        | البعيرين                                     | 1410       |         | اخرج بأختك من الحرم                           |
| 7357       | إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فليناد    | 119.       |         | اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر                |
| ه معه      | إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس       | 1797       |         | أخرج مروان المنبر في يوم عيد                  |
| 191        | فليناوله لقمة                                | 122        |         | أخرجت إلينا من شعر النبي ﷺ                    |

| طرف الحديث رقم الحديث                                                | طرف الحديث رقم الحديث                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء                                    | إذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه                                                   |
| إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً ٢٨١٥                       | إذا أتنى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع                                      |
| إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان                          | کما یصنع کما                                                                      |
| له أجران ۲۷۰۹                                                        | إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها                                       |
| إذا أُعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدق ١٥٩٣                       | فليستأذنه ٣٦٤١                                                                    |
| إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها الما                              | إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ٢٨٢                                             |
| إذا اغتسل أحدكم فليستتر                                              | إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ٢٣٣٩                                        |
| إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة فليأخذ                        | إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة م                                            |
| بناصيتها                                                             | إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً ٢٧٤٥                                        |
| إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ٢٥٨                                     | إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً ١٣٩٧                                              |
| إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر                                        | إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول                                        |
| إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد                          | البائع                                                                            |
| أفطر الصائم                                                          | إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما                                      |
| إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ٢٧٢                                   | يقول صاحب السلعة                                                                  |
| إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ٣٠١                                     | إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ٢٣٢٩                                      |
| إذا أقرض أحدكم قرضاً ٢٢٩٣                                            | إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع ٢٣٢٩                                 |
| إذا أقرض فلا يأخذ هدية ٢٢٩٤                                          | إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه ٢٤١٦                                          |
| إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ١١٤١                           | إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر ٤٧٨                                             |
| إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ٩٨٨                           | إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ٣١٣                                         |
| إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء ٤٤٩                     | إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل                                        |
| إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها ٣٦٥٨                    | مما أمسكن عليك ٣٦٠٢                                                               |
| إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله ٣٦٤٩                             | إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد الله عليه إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه |
| إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظ إليها            | ود فكل ما أمسك عليك                                                               |
| أن ينظر إليها أن ينظر إليها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ٣٦٤ | إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل                                         |
| إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر يُقتل الذي                        | منه ۳۲۰٤                                                                          |
| ور المست الوجل الوجل وصله الأحو يعلن المدي                           | إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكُلُ ٣٦٠٦                                         |
| -<br>إذا أمَّن الإمام فأمنوا فإن وافق تأمينه تأمين                   | إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا                                     |
| الملائكة غُفر له ٧٠٦                                                 | 1.79                                                                              |
| إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة                             | إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً ١٠٥                                              |
| كان لها أجرها                                                        | إذا استهل المولود ورث                                                             |
| إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره                            | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده ١٧٠                                         |
| فله نصف الأجر ٢٤٨٧                                                   | إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده ١٧١                                        |
| إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ١١٩                                | إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ١٧١                                            |
| إذا بال أحدكم فليرتد لبوله                                           |                                                                                   |
| إذا برأ الدَّبَر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت                           | إذا اشتد الحر فأبردوا                                                             |
| العمرة لمن اعتمر ١٨٦٩                                                | إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه ٢١٨٨                                          |
| إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ٣١٤٥                    | إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثاً ٢٥٦٧                                            |
|                                                                      |                                                                                   |

| رقم الحديث       | طرف الحديث                                                         | حديث    | رقم الم      |                       | طرف الحديث       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------|
| أطعمه            | إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم ف<br>طعاماً فلتأكل                   | 777     | الخيار ٢     | ن فكل واحد منهما با   | اذا تبابع الرجلا |
| 7777             | طعاماً فليأكل                                                      |         |              | ايعان بالبيع فكل و    |                  |
| لى يصلي          | إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى                                  | 777     | ۲            | e Car v               | بالخيار          |
| 977              | إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى<br>ركعتين                        | 7777    |              | ة، وأخذتم أذناب الب   |                  |
| افتح لي          | إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم ا                                | 141     |              | على الثيب أقام عندها  |                  |
| 17T              | إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم ا<br>أبواب رحمتك                 | 4141    |              | باسها فاجلدها خمسير   | _                |
| عامه ۱۲۲۸        | إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من ط                                 |         |              | لمان بسيفيهما فقن     |                  |
| تجيء ٢٨٠٥        | إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن                             | 4.40    |              |                       | صاحبه            |
|                  | إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرس                              |         | الصلاة فلا   | م ثم خرج عامداً إلى   | إذا توضأ أحدك    |
| 775              | فذلك له إذن                                                        | 101     |              |                       | يشبكن            |
| 7377             | إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب                                       | 175     | i            | م فليجعل في أنفه ماءً | إذا توضأ أحدك    |
| 1377             | إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها                                  | 19.     |              | لك أصابع رجليه بخِنْ  |                  |
| 7377             | إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً                                | ٤       | وئه          | ادوا يقتتلون على وض   | إذا توضأ ﷺ ك     |
| 1777             | إذا ذبح أحدكم فليجهز                                               | 199     |              | المؤمن فتمضمض         | إذا توضأ العبد   |
| 1 • 1            | إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب                                   | 149     | ليك          | لل أصابع يديك ورج     | إذا توضأت فخ     |
| پ ۳۷۲            | إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلم                                 | 1.44    | 1            | معهم واجعلها نافلة    | إذا جئت فصل      |
| 441              | إذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل                                     | 414     |              | إلى الجمعة فليغتسل    | إذا جاء أحدكم    |
| 797              | إذا رأت الماء فلتغتسل                                              | 1       | ٠٢٩ 4        | المسجد فليقلب نعليا   | إذا جاء أحدكم    |
| 7031, 7031       |                                                                    |         | مام يخطب     | م يوم الجمعة والإ     | إذا جاء أحدك     |
|                  | إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخا                               | 1777    |              | ن                     | فليركع ركعتير    |
| 1800             | توضع                                                               | 797     |              | ن الختان              | إذا جاوز الختا   |
|                  | إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة ص                                  | 4140    |              | مها فأقم عليها الحد   |                  |
|                  | إذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر                             | ٨٤      |              | ئم لحاجته فلا يستقبل  |                  |
|                  | إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أح                                   | 797     | ها           | سعبها الأربع ثم جهده  |                  |
| Y • 9 A          | يضحي فليمسك                                                        | 777     |              | ، عن النبي ﷺ شيئاً    |                  |
| فافطروا ١٦٣٠     | إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه                              | 44.     |              | ء فاغتسل من الجنابة   |                  |
| د تقتلوا<br>۲۳۰٤ | إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم منادياً فا                               | 7.4.4.4 |              | امرأته فهي يمين يكف   |                  |
|                  | أحدأ                                                               | 1.41    |              | سلاة فأذّنا وأقيما    |                  |
|                  | إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا                            |         | ئم وليؤمكم   | صلاة فليؤذن أحدك      |                  |
| حال ربي<br>۷٤۱   | إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سب                                    | ٤٩٠     |              |                       | أكبركم           |
| EAY              | العظيم                                                             | 1777    |              | تاكم فأغمضوا البصر    |                  |
| ٧٣٥              | إذا رقد أحدكم عن الصلاة                                            |         | 4            | ہم علی یمین فرأی غیر  |                  |
|                  | إذا ركعت فضع راحتيك                                                | 4414    | v ).         | ، يمين فرأيت غيرها -  |                  |
| سيء إد           | إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل                                     | 4405    |              | في سفر فليؤمروا أحا   |                  |
| 41.9             | النساء الفاذك الشاء                                                |         | عليه ان ينطر | كم امرأة فلا جناح     |                  |
|                  | إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله<br>إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدر | 3777    | . 1.         | س با أسيس أ.·         | منها             |
| ۳۲۰۸             |                                                                    | 7777    | ی منها بعص   | كم المرأة فقدر أن ير  |                  |
|                  | ا ما لم ينتن                                                       | 1 11 1  |              | ي نگاحها              | ما يدعوه إلى     |

| لحديث | طرف الحديث رقم ا                                | الحديث | رقم        | طرف الحديث                                                            |
|-------|-------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7777  | إذا ضن الناس بالدينار والدرهم                   | 411.   | بومين      | إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو                                      |
| ۳۸۹   | إذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء          | 4114   |            | إذا رميت فسميت فغرقت فكُل                                             |
|       | إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر             | 4140   |            | إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجا                                   |
| ۳۸۸   | والعصر                                          | V01    | لجمل       | إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك ا                                     |
| 444   | إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس               | ۸۸۸    |            | إذا سجد أصابني بعض ثوبه                                               |
| 77    | إذا طهُرت فاغسلي موضع الدم                      | 7.7    | على ظهره   | إذا سجد ﷺ وثب الحسن والحسين                                           |
| 1821  | إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة          | VOT    |            | إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب                                       |
| 1007  | إذا فرضتم فخذوا ودعوا الثلث                     | VOE    |            | إذا سجد فرج بين                                                       |
|       | إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله    | V0.    |            | إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه                                           |
| 244   | من أربع                                         | ٧٧٤    |            | إذا سجدت فمكن لسجودك                                                  |
|       | إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا:       |        | فوجده بيد  | إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه                                      |
| VEO   | ربنا ولك الحمد                                  | 74.0   |            | رجل                                                                   |
| ۲۰۲   | إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم                |        | کم۲۰۲۳،    | إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليا                                 |
|       | إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: | 1708   | يفرغ       | إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى                                        |
| ٥٠٧   | الله أكبر الله أكبر                             | 1      | رة وعليكم  | إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصا                                     |
| 1018  |                                                 |        |            | السكينة والوقار                                                       |
| ٨٥٨   | إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه       | 01.    |            | إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول                                   |
| 777   | إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته      | 0.7    | المؤدن     | إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء |
|       | إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً      | 119    |            | إذا شرب الحدوم قار ينتفس في الراء<br>إذا شرب فلا يشرب بيساره          |
| 1.4   | _                                               | 19     | اه         | رد شرب در يشرب بيساره<br>إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغس            |
| 907   | إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين    |        |            | إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم                                           |
| 171   | إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق      | 7177   | رد.        | ء رو رو در                        |
| 791   | إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره                   |        | ، صل       | إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم                                      |
| ,,,,  | إذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في            |        | احدة صلى   | إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أو                                      |
| ٤٦    | قارورة (أم سلمة)                                | 1.77   |            | أم اثنتين                                                             |
| ٤٤٨   | إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب       |        | لناس فأراد | إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من ا                                      |
| 7 2 2 |                                                 |        |            | أحد أن يجتاز                                                          |
| 797   | إذا قعد بين شعبها الأربع                        |        | مدها أربع  | إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بـ<br>ركعات                                |
|       | إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله       | 1770   |            |                                                                       |
| ٧٧٠   | والصلوات والطيبات                               |        | دة الصبح   | إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صا                                         |
|       | ذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام           | 4.4    |            | فليضطجع                                                               |
| 140   | يخطب فقد لغوت                                   | 747    |            | إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والنا                                |
| ٨٠٦   | ذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك             |        |            | إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه ش                                     |
| ٧٦٤   | ذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ٢٥٨،             |        |            | إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليد                                     |
| ٧٦٤   | ذا قمت إلى الصلاة فكبر                          |        |            | إذا صلى أحدكم للناس فليخفف                                            |
| ۷۷۱   | ذا قمت في صلاتك فكبر                            |        | هاء ا      | إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الد:                                   |
| 779   | ذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم                | 1 141  |            | إذا صليتم فأقيموا صفوفكم                                              |

| حديث | طرف الحديث رقم ال                                                                  | رقم الحديث | طرف الحديث                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|      | إذا هَمّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير                                         | 1.44       | إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل                 |
| AFP  | الفريضة                                                                            | ۸0٠        | إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن                 |
| 377  | إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل                                                  | بین        | إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحداً يم               |
| 44.  | إذا وجد الماء فليمسَّه بشرته                                                       | ۸۸۳        | يديه                                              |
|      | إذا وجدتم الرجل قد غل، فأحرقوا متاعه                                               | س ۸۹       | إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأ         |
| 45.  | واضربوه                                                                            | 04.        | إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها             |
|      | إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا                                           | 277        | إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف                   |
| ٤٥٠  | بالعشاء                                                                            | ۳۸۷        | إذا كان دماً أحمر فدينار                          |
| 7.7  | إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى                                                          | AIFI       | إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم                |
| 24   | إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله                                           | سع ۱۷۱۸    | إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التا        |
| 7337 | إدا وقعت العدود وطوعت السرن عاد المساد                                             | 1 &        | إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث                 |
| 3057 | أدا وهم معد المدحاط مساء مها                                                       | ي ۲۲۰۰     | إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤد            |
| 17   | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه                                                 | لصلاة      | إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا ا         |
| 1477 | إدا وربي احدثم احاه عيدسس عد                                                       | 1711       | عليّ                                              |
| 71   | اذبح ولا تصلح لغيرك                                                                | مخب ١٦٥١   | إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يص             |
| 7.70 | الربيح والأسطرج                                                                    | XPYY !     | إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفه          |
| 7104 | الحباطوا لله عيي الي المهر = ٥                                                     |            | إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها ا               |
|      | أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون                                                | 1084       | ففيها خمسة دراهم                                  |
| 7977 | وأقطعكم البحر                                                                      | 1.4.       | إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم                     |
| 7157 | اده وهير في اده العصيل                                                             | 4414       | إذا كره الاثنان اليمين أو استحياها                |
| 7.17 | أذن ﷺ للظّعن                                                                       | 1474       | إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه                    |
| 194  | أذن ﷺ لضعفة الناس من المزدلفة بليل                                                 |            | إذا كنت في المسجد فنودي بالصلاة فلا               |
|      | الأذنان من الرأس                                                                   | 707        | أحدكم حتى يصلي                                    |
| 7447 | اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له                                                 | 717        | إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بميامنكم            |
| 1100 | فليدفعها إليك                                                                      | 4448       | إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا            |
| 7727 | اذهب بها يا عبد الرحمٰن فأعمرها من التنعيم<br>اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً ومن لقيت |            | إذا ما اشترى أحدكم لقمة مصراة أو شاه              |
| 1777 | ادهب فأطعمه أهلك                                                                   | 3777       | فهو بخير النظرين                                  |
| 1771 | اذهب فاقتله                                                                        | 1211       | إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة           |
| Y09. | اذهب فأنت حر                                                                       |            | إذا مت فلا تؤذنوا بي أحداً                        |
| 127  | اذهبوا به إلى بعض نسائه                                                            | ا يصم      | إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولـ                 |
| ۳.,  | اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يعتسل                                         |            | أطعم عنه<br>إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل |
| 4.14 | اذهبوا به فارجموه                                                                  | 1.44       | إدا مرض العبد أو سافر كتب الله له من يعمل مقيماً  |
| 7181 | اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه                                                        | YAA •      | يعمل مفيما<br>إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق    |
| 727  | أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟                                                    |            | إذا منع الله الثمرة فيم تستحل مال أخيك؟           |
| 727  | أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟                                            | 1.78       | إذا نسبت فذكروني<br>إذا نسبت فذكروني              |
| 1490 | أرأيت لو أن أباك ترك ديناً عليه، أقضيته عنه؟                                       |            | إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة ف               |
| 1708 | أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟                                                    |            | إذا نودي للصلاة أقبل الشيطان وله ضراط             |

| طرف الحديث رقم الحديث                                                      | طرف الحديث                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| استأذن أبي النبي ﷺ فجعل يدنو منه                                           | أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه الم                                   |
| استأذن العباس رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة ٢٠٣٥                                | أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته ١٧٠٠                                       |
| استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ١٥٢١                                 | أراد ابن عمر الحج عام حَجة الحرورية ١٨٥٢                                   |
| استحيوا، فإن الله لا يستحي من الحق ٢٧٩٨                                    | أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون 101٣                                |
| استخلف ﷺ ابن أم مكتوم على المدينة مرتين ١٠٨٦                               | أربع لم يكن يدعهن رسول الله ﷺ                                              |
| استسلف النبي ﷺ بكراً ﴿ أُولُ بَابِ الْوِكَالَةِ ﴾                          | أربع لا تجوز في الأضاحي                                                    |
| استعار ﷺ يوم حنين أدراعاً ٢٣٨٣                                             | ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق                                               |
| استعارت من أسماء قلادة فهلكت ٣٧١                                           | ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ                                           |
| استعان ﷺ بناس من اليهود                                                    | ارجع إليها فاستأذنها                                                       |
| استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت ١٤٨٤                                      | ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ٣٢٤٦                                     |
| استغفروا له                                                                | ارجع فأحسن وضوءك                                                           |
| استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف ١١٢٧                                 | ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ٧٦٤                                                 |
| استنثروا مرتين بالغتين                                                     |                                                                            |
| استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان ٢٨١٠                                | أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر ٢٠١٢                                      |
| استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع ٢٧٩٩                               | أرسلني أهلي إلى أم سلمة                                                    |
| استوكف ثلاثاً                                                              |                                                                            |
| استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم                                           | أرضعيه حتى يدخل عليك                                                       |
| أسجع الجاهلية وكهانتها أدِّ في الصبي غرة ٢٠٥٩                              | أرضعيه خمس رضعات                                                           |
| أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال ٤١٣                                  | الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام                                        |
| اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ١٩٧٩                                        | أرضيت من نفسك ومالك بنعلين                                                 |
| أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر                                              | أرغبت عن سنة رسول الله ﷺ                                                   |
| اسق یا زبیر ثم احبس الماء                                                  |                                                                            |
| أسلم علي وهو ابن ثمان سنين ٢٢١٧                                            |                                                                            |
| أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في                                        | ظهراً                                                                      |
| الجاهلية ٢٧١٥                                                              | اركبها وإن كانت بدنة                                                       |
| أسلم وإن كنت كارهاً ٣٢١١                                                   |                                                                            |
| أسلمت على ما سلف لك من خير ٢٥٨٥                                            |                                                                            |
| أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي ﷺ                                   | أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله على يقبل ٢٦٥<br>أرى أن تجعلها في الأقربين |
| أن أطلق إحداهما                                                            |                                                                            |
| اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم                                | ارى رؤياكم قد تواطات في السبع الأواخر ١٧٧٩<br>أرى هذا يعرف ما ها هنا ٢٦٤٥  |
| ما حملتم                                                                   |                                                                            |
| اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ٣٨٧٥                              |                                                                            |
| اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ٣٨٧٤                                 |                                                                            |
| لأسنان سواء، الثنية والضرس سواء ٣٠٤٦                                       |                                                                            |
| سهم ﷺ لقوم من اليهود قاتلوا معه ٣٣٦٣<br>سهم ﷺ للرجل لفرسه ثلاثة أسهم ،٣٣٦٥ |                                                                            |
| سهم ﷺ للرجل لفرسه تلاته اسهم ﷺ للصبيان بخيبر ٣٣٦٤ ٣٣٦٤                     | 4                                                                          |
| سوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته   ٧٦٦                                    |                                                                            |

| لحديث | طرف الحديث رقم ا                          | لحديث        | طرف الحديث رقم ا                           |
|-------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 717   | اضطجع على شقك الأيمن                      |              |                                            |
| 2440  | أطعمه ستين مسكيناً وذلك لكل مسكين مد      | 1447         | رسول الله                                  |
| 7970  | أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تلبسون    | 173          | الإسلام يجب ما قبله                        |
| 7277  | أطعميه الأسارى                            | 7770         | أشتركت أنا وعمار وسعد                      |
| 2510  | اطلبوه فاقتلوه                            | 7.44         | اشتركنا مع النبي ﷺ في الحج والعمرة         |
| d     | اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيا   | YYOA         | اشترى ﷺ صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي     |
| V04   | انبساط الكلب                              | TYAV         | اشترى ﷺ طعاماً من يهودي                    |
| 7117  | اعتزلها حتى تقضي ما عليك                  | YYOY         | اشترى على عبداً بعبدين                     |
| 111.  | أعتق ﷺ صفية وتزوجها                       | ASYY         | اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر ديناراً    |
| 4     | أعتق رسول الله ﷺ يوم الطائف من خرج إليا   | 71.9         | اشتريت كبشاً أضحي به فعدا الذئب            |
| 4517  | من عبيد المشركين                          | 7777         | اشتريها وأعتقيها                           |
| 17    | أعتق النسمة وفك الرقبة                    | ٧٣٣          | اشتكى رسول الله علي فصلينا وراءه وهو قاعد  |
| YOAV  | أعتقتني أم سلمة وشرطت عليَّ               | 1710         | اشربوا أيها الناس                          |
| 7707  | أعتقها فإنها مؤمنة                        | PAFT         | اشربوا فكل مسكر حرام                       |
| 77.7  | أعتقها ولدها                              | 77           | أشرق ثبير                                  |
| 4.54  | أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوأ     | 4191         | أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني           |
| 7137  | أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل              | 171          | أشهد أن لا إله إلا الله وحده               |
|       | اعتكف ﷺ معه بعض نسائه وهي مستحاض          | 4440         | أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد        |
| 1777  | ترى الدم                                  | ۷.           | أشهر الحج: شوال، وذو القعدة وعشر من ذي     |
| 1744  | اعتمر ﷺ أربعاً إحداهن في رجب              | 1419         | الحجة                                      |
| 1111  | اعتمر ﷺ أربع عُمَر في ذي القعدة           | 401          | أصابتني جنابة ولا ماء                      |
| 1448  | اعتمر ﷺ عمرتين                            | 471.         | أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً                    |
|       | اعتمر النبي ﷺ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أ | ٣٣٨٧         | أصبت جراباً من شحم يوم خيبر فالتزمته       |
| 1111  | يدعوه                                     | 419          | أصبت السنة وأجزأتك صلاتك                   |
| 1987  | اعتمر ﷺ وأصحابه من جِعِرَّانة             |              | أصبنا طعاماً يوم خيبر، وكان الرجل يجي      |
| 7277  | اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم    | <b>የ</b> ሞለለ | فيأخذ منه مقدار ما يكفيه                   |
| 7202  | اعرضوا عليَّ رقاكم                        | 1.7.         | أصدق هذا؟                                  |
| YVVA  |                                           | 444          | أصليٰ الناس؟                               |
| 7078  | اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها |              | أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي            |
| £ £   | أعط ابنتي سعد الثلثين                     |              | أصلّي في مرابض الإبل؟                      |
| 7781  |                                           | 77.          | أصلي في مرابض الغنم؟                       |
| PATT  |                                           | ۸۳۹          | أصليت معنا؟                                |
| ٣٨٨٨  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | 1777         | أصمت أمس؟                                  |
| 7077  |                                           | 474          | اصنعوا كل شيء إلا النكاح                   |
| 977   | ", "                                      | 1897         | اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم |
| 7001  |                                           | 701          | أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق                |
| 7057  | أعطوا ميراثه بعض أهل قريته                | w., Y        | اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من          |
| ,     | اً أعطى رسول الله ثلاث جدات السدس         | 1772         | يؤمن بالله                                 |
|       |                                           |              |                                            |

|               | 1                                                                                |           |                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| رقم الحديث    | طرف الحديث                                                                       | الحديث    | طرف الحديث                                     |
| 1919          | افعل كما يفعل أمراؤك                                                             | 470       | أعطيت مفاتيح الأرض                             |
| 1971          | افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت                                          | 410       | أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء                |
| 7727          | أفعمياوان أنتما                                                                  | 7177      | أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر     |
| 499           | أفلح إن صدق                                                                      | 7777      | اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك                     |
| 777           | أفنصلي فيها                                                                      | 7404      | أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال        |
| 113           | أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟                                                   | 3.77      | أعليه دين؟                                     |
| 974           | أفلا أكون عبداً شكوراً                                                           | 7.07      | أعلموا فإنكم على عمل صالح                      |
| 1179          | أقام ﷺ بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة                                             | 971       | أعني على نفسك بكثرة السجود                     |
| بني           | أقام ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يـ                                           | 700       | أعوذ بك منك                                    |
| 2777          | بصفية                                                                            | (         | أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من  |
| 0 • 1         | أقامها الله وأدامها                                                              | ۸۸۶       | همزه ونفخه ونفثه                               |
| VFAY          | اقبل الحديقة وطلقها تطليقة                                                       | <b>18</b> | أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار            |
| <b>YA</b> • • | أقبل ﷺ من نحر بئر جمل                                                            | 444       | اغتسل ثم ذهب لينوء                             |
| VPVY          | أقبل، وأدبر، واتق الدبر والحيضة                                                  | 444       | اغتسلي لكل صلاة                                |
| 7577          | اقبضهن واقض دينك                                                                 | ł.        |                                                |
|               | أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذٍ قد ناه                                         |           |                                                |
| 190           | الإحتلام                                                                         | ٤١        | اغسله إذا كان رطباً                            |
| 7410          | اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم                                              | 1         | اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها |
| 999           | أقرأه ﷺ خمس عشرة سجدة من القرآن                                                  | 144.      | . 1 1 1                                        |
| 7777          | اقرۇُوا القرآن واسألوا الله به                                                   | 1797      |                                                |
| ٥٢٣٢          | اقرۇُوا القرآن ولا تغلوا فيه                                                     | 7.        | اغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب         |
| 1771          | اقرؤوا يسَ على موتاكم                                                            |           | اغمزي قرونك عند كل حفنة                        |
|               | أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف ال<br>الآخر                                    | 1010      | أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي     |
| 904           |                                                                                  |           | أغْمَى عليه                                    |
|               | أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد<br>أقرَّ ﷺ القسامة على ما كانت عليه في الجاها |           | أفأنقضه لغسل الجنابة؟                          |
| 1917          | امر پيچر الحصاف على ما كانك عليه في العجاهد<br>أقروه حتىٰ يأتي صاحبه             |           | و و ما محالت ا                                 |
| 7097          | اقضِ دينك وأنفق على عيالك                                                        |           | أفاض على النحر، ثم رجع فصلى الظهر              |
| 1798          | اقضُوا الله فالله أحق بالوفاء                                                    | 1         |                                                |
| 7818          | اقضي كتابتكِ وأتزوجك                                                             |           | أفاض على سائر جسده                             |
|               | أقطع ﷺ بلال بن الحارث المزني معادن                                               | 1         | أفتًان أنت؟ أفتًان أنت؟                        |
| 78.4          |                                                                                  | 4541      | افتتح ﷺ بعض خيبر عنوة                          |
| 7 E . V       | أقطع ﷺ الزبير حُضْر فرسه                                                         | 1457      | _                                              |
| كذا           | أقطعني النبي ﷺ وعمر بن الخطاب أرض ك                                              |           |                                                |
| 181.          | وكذا                                                                             | AVY       | أفضل الصلاة طول القنوت                         |
| FVPT          | أقعد ناحية                                                                       | 1787      | أفطر الحاجم والمحجوم ١٦٤١، ١٦٤٢، ٣             |
| 17.5          | أقم حتىٰ تأتينا الصدقة فنأمر لك بها                                              | 1781      |                                                |
| 4.41          | أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم                                               | 11.77     | أفطنت بنا الليلة                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1       |                          |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| يث رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | طرف الحد   | حديث    | رقم ال                   | طرف الحديث                                       |
| و بكتابك الذي أنزلت ٢٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اللهم آمنت | 4188    |                          | أقيلوا ذوي الهيئات عثرات                         |
| ل في قلبي نوراً ٧٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 717     |                          | أكان ﷺ يصلي في نعليه؟                            |
| لمه حجاً مبروراً ٢٠١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 444.    |                          | أكان فيها وثن من أوثان                           |
| لمها مغنماً ولا تجعلها مغرماً ١٥٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللهم اجع  | 4504    |                          | أكتب بسم الله الرحمن ال                          |
| لط عني بها وزراً واكتب لي بها أجراً ١٠١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اللهم احط  | ۸۲۰     |                          | أكثر ما رأيت رسول الله                           |
| ، عبادك وبهائمك وانشر رحمتك 💮 ١٣٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 17.9    |                          | أكثروا الصلاة عليَّ في يو                        |
| نا غيثاً مغيثاً مريعاً ١٣٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اللهم اسق  | 2404    | ·                        | أكروا بالذهب والفضة                              |
| لد فليبلغ الشاهد الغائب ٢٠٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اللهم اشه  | 4011    | من لحوم الحمر شيئاً ﴿    | أكفؤوا القدور لا تأكلوا                          |
| ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ٧٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اللهم أعنم | 14.     | قام فصلیٰ                | أكل ﷺ من كتف شاة ثم                              |
| نا اللهم أغثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 7757    |                          | أكُلُّ تمر خيبر هكذا؟                            |
| ر للأنصار ولأبناء الأنصار ٢٥٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 7 2 7 2 | 9                        | أكل ولدك نحلته مثل هذا                           |
| ر للأنصار ولذراري الأنصار ٢٥٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 777     | بكر وعمر خبزأ            | أكلت مع النبي ﷺ وأبي                             |
| ر لحيِّنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 1411    |                          | أكلناه مع رسول الله ﷺ                            |
| ر للمحلقين ٢٠١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 7.4     | سنهم خلقأ                | أكمل المؤمنين إيماناً أح                         |
| ر له وارحمه واعف عنه وعافه ١٤٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1751    |                          | أكملوا العدة عدة شعبان                           |
| ر لي ذنبي كله دقه وجله ٧٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 8.04    |                          | أكنتم تراهنون على عهد                            |
| ر لي ذنبي ووسع لي في داري ٧٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | مة للصائم على عهد        | أكنتم تكرهون الحجا                               |
| غفر لي وارحمني واجبرني واهدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1780    | . 6                      | النبي عظية                                       |
| 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وارزقنو    | 079     |                          | البسوا ثياب البياض، فإن                          |
| ن فلاناً وفلاناً ٨٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 1444    |                          | البسوا من ثيابكم البياض                          |
| فلاناً بن فلان في ذمتك وحبل جورك ١٤٢٣<br>كنا نترسا اللك بنسنا ﷺ فتسقينا ١٣٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,          | 1777    |                          | التمسوها في تسع بقين،                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | إواخر من رمضان ليلة<br>- | التمسوها في العشر ال                             |
| ت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا<br>والاكرام ، ۱۹۷۸، ۸۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1000    |                          | القدر                                            |
| 13,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          | 1577    |                          | ألحدوا لي لحداً                                  |
| ا بوليد بن بوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 7.7     |                          | الحقا بأمكما                                     |
| ي علو بعب المعو تا علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , ,        | 7044    | [: N = 11   1 ==         | ألحقوا الفرائض بأهلها                            |
| أبرأ إليك مما صنع خالد ٢٠٠٧ .<br>أحبهما فأحبهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 221     | تقتلوا الذرية ولا عسيفاً |                                                  |
| S. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 177.    |                          | الذي تفوته صلاة العصر                            |
| ي أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم<br>مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | النهم إد   | ٥٧٨     |                          | الذي يتخطى رقاب الناس                            |
| م منح<br>ي أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 4757    | •                        | الذين يصنعون هذه الصو<br>الزمها، فإن الجنة عند ر |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,          | 1777    | بعيد.                    | ألق عنك شعر الكفر                                |
| إن أسألك علماً نافعا ورزقاً طيباً ١٩١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 018     |                          | الق على سعر المقر<br>ألقه على بلال               |
| ر أستخيرك بعلمك المعمد |            | 4151    | سمنكم                    | القوها وما حولها وكلوا                           |
| ي أعوذ برضاك من سخطك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اللهم إنه  | £ 9 V   | 1                        | الله أكبر أشهد أن لا إله                         |
| عود برضاك من سخطك ٩٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 011     |                          | الله تبارك وتعالى أحق أ                          |
| ي أعوذ بك من البخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1081    |                          | الله ورسوله مولى من لا                           |
| پُ أعوذ بك من عذاب القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 7887    |                          | الله يعلم أن أحدكما كا                           |

| الحديث        | طرف الحديث رقم                                               | الحديث | طرف الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.57          | أليس أوسط أيام التشريق؟                                      | ***    | اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>* AA *</b> | أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟                       | 947    | اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.91          | أليس قد صليت معنا؟                                           | 7977   | اللهم اهده فذهب إلى أبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1075          | أليس كان نهي رسول الله على عن زيارة القبور؟                  |        | اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1207          | أليست نفساً؟!                                                | V91    | الذنوب إلا أنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٠٣           | أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟                                | 4444   | اللهم بارك لأمتي في بكورها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7           | أما الآخر كان يمشي بالنميمة                                  | 7770   | اللهم بارك لهم وبارك عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3777          | أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها                         |        | اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4             | أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عن                     | 740    | المشرق والمغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1817          | نفعه ذلك                                                     | V90    | اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.7           | أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله                             |        | اللهم حوالينا ولا علينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1777          | أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما                                 |        | اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في                    | 757    | الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7607          | شيء                                                          | 1984   | 19 9 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٣٧           | أما أنا فآخذ ملء كفِّيَّ فأصبّ علىٰ رأسي                     | 1408   | اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V17           | أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الآخرين                    | 1501   | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4104          | أما أنا فلا آكل متكثأ                                        |        | اللهم صل على آل أبي أوفىٰ (أول كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.7          | أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي                               | 1077   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1001          | أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله                     |        | اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7010          | أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك                     |        | صليت على آل إبراهيم ٧٨٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7947          | أما إنه لا حير لها في ذلك                                    |        | اللهم صلى علىٰ محمد وعلیٰ أزواجه وذريته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4011          | أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها                   |        | اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم                   | 097    | وخير ما صُنع له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444.          | وترجعون برسول الله ﷺ                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.19          | أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك                            |        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۲٥           | أما صاحبكم فقد غامر، فسلم                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۸٤          | أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات                           | 1      | اللهم نج الوليد بن الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٢٠           | ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله                          |        | اللهم هذا عن أمتي جميعاً<br>اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٣٣٣          |                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1809          | ,                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | ما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله<br>وهو عنه معرض |        | اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7910          |                                                              |        | والمهاجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7777          |                                                              |        | the state of the s |
| 1707          |                                                              |        | ألم تر أن مجزِّز انظر آنفاً إلى زيد بن حارثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.00          |                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | للا يعتشى اعتديم إذا رفع راسه قبل الإمام<br>لإمام ضامن       |        | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YVV.          | مر بالسواك عند كل صلاة                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 5 . 0                                                        |        | , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طرف الحديث       | الحديث | طرف الحديث رقم                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------|
| المساجد في ديارنا ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أمرنا ﷺ أن نتخذ  | 890    | أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمرنا ﷺ أن نستش  | 173    | أمر بلالاً فأقام الفجر                       |
| ي آخر صلاة الليل الوتر ٩٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 441    | أمر ﷺ أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمرنا ﷺ أن نسلم  | 1918   | أمر ﷺ أصحابه فأكلوا ولم يأكل                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمرنا ﷺ أن نشترا |        | أمر النبي ﷺ أن يفطروا من يومهم وأن يخرجو     |
| , بها رأسه ١٣٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمرنا ﷺ أن نغطي  |        | لعبدهم من الغد                               |
| منا من لم يكن معه هدي ١٨٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أمرنا ﷺ أن يحل   | L      | أمر رسول الله على أن يُخرص العنب كم          |
| ح على الخفين ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أمرنا ﷺ أن يُمسع | 1000   | يُخرص النخل                                  |
| في السفر ١١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أمرنا ﷺ بركعتين  | ٥٨     | أمر ﷺ أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت         |
| أمرنا بعيادة المريض، واتباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أمرنا ﷺ بسبع:    | 740    | أمر ﷺ ببناء المساجد في الدور                 |
| 44.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الجنائز .        | 7154   | أمر ﷺ بتسمية المولود                         |
| عام الفتح حين دخلنا مكة ٢٦٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | ں      | أمر ﷺ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس     |
| لملنا أن نحرم إذا توجهنا إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أمرنا على لما أح | 1771   | إلى الصلاة                                   |
| 1940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منئ              | 777    | أمر ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة                |
| كم حتى تعبدوا الله وحده ٢٤٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 2011   | أمر ﷺ بقتل الأوزاغ                           |
| رم على بدنة وأقسم جلودها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 1919   | أمر ﷺ بقتل خمس فواسق                         |
| (أول كتاب الوكالة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وجلالها          | 4097 - |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمرني ﷺ أن أقو   | 4041   | أمر ﷺ بقتل الوزغ وسماه فويسقاً               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمرنا ﷺ بعد ذلك  |        | أمر رسول الله ﷺ بقتلي أحد أن يُردّوا إل      |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أمرني النبي ﷺ أ  | 1011   | مصارعهم                                      |
| یل امرأة علی زوجها ۲۷۳٤<br>تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 140    | أمر رسول الله ﷺ بالمضمضمة والاستنشاق         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمرني ﷺ أن أناد  | 7717   | أمِرِ الدم بما شئت واذكر اسم الله            |
| أقدر لحماً فجاءني مسكين ٢٤٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 1441   | أمر ﷺ الربيع بنت معوذ أن تعتد بحيضة          |
| يميير ،ء٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أمرني رسول الله  |        | أمر النبي ﷺ رجلاً من أسلم أن أذن في الناس    |
| 0.7 3 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أمره أن يحسن إلي | 1971   | أمر ﷺ محرماً بقتل حية بمنى                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمره سلمان أن يه | ۲۱۲٦   | أمر النبي ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنح      |
| سبع سيه فيه<br>ل مساجد الطائف حيث كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أمره ﷺ أن يبتاع  | 777    | احر<br>أمر له سعد بغسل                       |
| ر سنجد العدي مي ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | **     | الهر له منعد بعسل أمر لهم رسول الله ﷺ بلقاح  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمره ﷺ أن يصلم   |        | أمرت أن أسجد على سبعة أعظم                   |
| The state of the s | *                |        | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمره ﷺ أن يغتسا  |        | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إ       |
| بن الظهر والعصر بغسل ٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                | ٤٠٠    | إلا الله                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمرها بالغسل عند |        | أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض                 |
| خرجوا فيشربوا من أبوالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 224    | أمرتني عائشة أن اكتب لها مصحفاً              |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وألبانها         | 1110   | أمرنا ﷺ إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا         |
| لموا الأشواط الثلاثة المعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أمرهم ﷺ أن يره   | ۱ • ۸  | أمرنا ﷺ أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار         |
| سحوا على العصائب ٢٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 7754   | أمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر     |

| رقم الحديث                                  | طرف الحديث                                       | الحديث     | طرف الحديث رقم                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7071                                        | إن أخاك محتبس بدينه                              | 3777       | أمرهما ﷺ أن ما كان بنقد فأجيزوه                                                             |
| مات فقوموا فصلوا عليه ١٤٠٧                  | إن أخاكم النجاشي قد                              | 4 . 8      | امسحوا على الخفين والخمار                                                                   |
|                                             | إن أخذتها أخذت قوساً                             | 74.        | امسحوا على النصيف والموق                                                                    |
| ف من هو خير مني ٢٥٢٤                        | إن استخلف فقد استخلف                             | 4755       | أمسك عليك بعض مالك                                                                          |
| أحد فلا يرينها ١٨٥                          | إن استطعت أن لا يراها                            | 7 2 1 2    | أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها                                                            |
| كسبكم وإن أولادكم من                        | إن أطيب ما أكلتم من                              | 7979       | أُمُّكَ                                                                                     |
| Y84, P434                                   | كسبكم                                            | 7977       | أُمَّكَ، وأباك، وأختك وأخاك                                                                 |
| ه من قتل في الحرم ٣٠٣٠                      | إن أعدى الناس على الله                           | 3787       | أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك                                                        |
| المسلمين بُجرماً ٣٥٥٣                       | إن أعظم المسلمين في                              | 477        | امكثي قدر ما كنت تجيئك حيضتك ثم اغتسلي                                                      |
| ملاة أجرأ أبعدهم إليها                      | إن أعظم الناس في الع                             | 401        | امنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء                                                            |
| 1.88                                        | ممشئ                                             | 274        | أُمّني جبريل عند البيت مرتين                                                                |
|                                             | إن أعظم النكاح بركة أيا                          | 7117       | أمهلوا حتى ندخل ليلأ لكي تمتشط الشعثة                                                       |
| صدقة على ذي الرحم                           |                                                  | 708        | أميطي عني قرامك هذا                                                                         |
| 1717                                        | الكاشح                                           | 1404       | أن آدم ﷺ قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه                                                       |
| ارث أسلمت يوم الفتح                         | •                                                |            | إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من                                                |
| YV19                                        | بمكة وهرب زوجها                                  | 7.07       | ماء زمزم<br>أن أراك قرا ال عَمَالِة                                                         |
|                                             | أن أم سعيد ماتت والنبي                           | 1444       | أن أبا بكر قبل النبي ﷺ بعد موته أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة                   |
| ي وابنها زيد بن عمر<br>١٤٣٧                 | ان ام كليوم بيت عدر أخرجت جنازتاهما              | 7777       | أن أباه؟ قتل يوم أحد شهيداً                                                                 |
| وابنها زید بن عمر توفیا                     |                                                  | 2719       | أن أبا طلحة سأل النبي عن أيتام ورثوا خمراً                                                  |
| العمر توتيا                                 | جميعاً                                           | 3057       | أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك                                                            |
| ں اختلعت من زوجها                           |                                                  |            | إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين                                                 |
| -                                           | فأمرها النبي أن تعتد                             | 1988       | لابتيها                                                                                     |
|                                             | أن إمرأة ركبت البحر، ف                           |            | أن ابن هُزابة صُرع ببعض طريق مكة وهو محرم                                                   |
| راها لو تكلمت تصدقت ١٤٨٨                    | إن أُمِّي افتلتت نفسها وأ                        | 7.77       | بالحج                                                                                       |
|                                             | إن أُمّي توفيت أينفعها إن                        |            | أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء                                                |
| · ·                                         | إن أمّي ماتت وعليها نذر                          |            | أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن                                                 |
|                                             | إن الأنصار قوم فيهم غز                           |            | أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن                                                 |
|                                             | إن أهل الإسلام لا يسيبو                          |            | أمية فأسلمت يوم الفتح                                                                       |
| · -                                         | إن إهلال رسول الله على                           |            | إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين                                                |
| ، ﷺ حين قدم أنه توضأ ١٩٦٦                   |                                                  | 70.0       | عظیمتین                                                                                     |
| لعبد يوم القيامة الصلاة                     |                                                  |            | إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف الذ أ . أ. كت نه نه تا الله نه الله الله الله الله الله الله |
| £•9 .                                       | المكتوبة                                         | 1791       | إن أبي أدركته فريضة الله في الحج                                                            |
|                                             | إن أول الناس يوم القيام                          |            | إن أبي مات ولم يوص، أفينفعه أن أصّدق عنه؟<br>إن أحب أموالي إلى بيرحاء                       |
| زوجها عبداً فخيرها                          | إن بريرة اعتفت وكمان<br>رسول الله                | 905        | إن أحب الموالي إلي بيرحاء<br>إن أحب الصيام إلى الله صيام داود                               |
| ۲۷۰۵<br>ان زوجها عبداً ۲۷۰۶                 | رسوں اللہ<br>أن بريرة خيرها النبي وك             |            | إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء                                                        |
|                                             | ان بريره حميرها النبي ود<br>إن بعت من أخيك تمراً |            |                                                                                             |
| م من الله الله الله الله الله الله الله الل | إن بعت س . ست سر.                                | . , , , ,, | J                                                                                           |

| حديث    | طرف الحديث رقم الع                                                    | لحديث   | طرف الحديث رقم ا                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         | إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها                            | 0.0     | إن بلالاً يؤذن بليل                                                                  |
| 45.1    |                                                                       | 444     | إن بيَّنكم العدو فقولوا: هم لا ينصرون                                                |
| * ,     | أن رجُّلاً أطلع في بعض حجر النبي ١                                    | ٥٩      | إن تدبغوه تنتفعوا منه                                                                |
|         | أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا فدعا رسول الله                         | 72.0    | إن تفعل الخير خير لك                                                                 |
| 411.    |                                                                       | 717.    | إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً                                               |
| 707     | أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند مؤتة                                       | 79.4    | إن جاءت به أصيهب أريسع حمش الساقين                                                   |
| 7071    | أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له                                          |         | أن جارية بكراً أتت رسول الله فذكرت أن أباها                                          |
| ٣٠٨:    | أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي بجلد الحد                           | 7709    | زوجها وه <i>ي</i> كارهة                                                              |
|         | أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم                               | 7       | إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خَبَثاً                                               |
| 170/    | - 0- 5                                                                | 1.14    | إن جبريل أتاني فبشرني فقال                                                           |
| 4.70    | أن رجلاً قتل فجعل النبي دينه أثنى عشر ألفاً ٩                         | 71.4    | إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية                                                    |
|         | أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه                                 | 2222    | إن الجنة تحت ظلال السيوف                                                             |
| 15.7    | ي وهيم                                                                | 7777    | أن جيشاً غنموا في زمن رسول الله طعاماً وعسلاً                                        |
| 7017    | إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة "                        | 7.75    | إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت                                                      |
|         | أن رجيلاً مات على عهد رسول الله ولم يترك                              | 17.7    | إن الحج من سبيل الله                                                                 |
| 4050    | 3.3                                                                   | 1188    | أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان                                                |
| ٧٩      | أن رجلاً مر ورسول الله ﷺ يبول                                         |         | إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا                                      |
| 7 2 1 4 | أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل د                          | 40.0    | وضعه                                                                                 |
|         | أن رجلاً من كلاب سأل النبي على عسب                                    | (       | إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مز                                         |
| 7177    | 4 0 2                                                                 | 7777    | شرور أنفسنا                                                                          |
| ~~^     | أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله في                              | 177     | أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة مِلحَاء                                              |
| 2977    | -330   8 3                                                            | 4.0     | إن حيضتك ليست في يدك                                                                 |
| 7917    | ال رجور و من الوات واللي الل ولفات                                    | /-11- t | إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به                                                 |
| 1 7 1 1 | ال رابين المسلم إلى رسول المالي الب                                   |         | كاملاً (أول باب ا                                                                    |
| 4911    | أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله فبعث<br>كل واحد منهما بشاهدين | 1090    | إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به<br>كاملاً موفراً                         |
|         | إن رسول الله ﷺ أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب /                        | 7770    | الم المخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر<br>إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر |
| 7.17    |                                                                       | 18+1    | إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً                                            |
| 4511    | -5 5 -1                                                               | 7791    | إن خيركم أحسنكم قضاءً                                                                |
| 4097    |                                                                       | 199.    | إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم                                                        |
|         | إن رسول الله على برىء من الصالقة والحالقة                             | 7.79    | إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام                                                        |
| 10.1    |                                                                       |         | إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم                                            |
|         | أن رسول الله بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى                              | 14.8    | هذا                                                                                  |
| 4574    |                                                                       | 7717    | إن ذئبًا نيَّب في شاة فذبحوها بمروة                                                  |
|         | أن رسول الله تزوجها وهي بأرض الحبشة                                   | 1757    | إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود                                                |
| 7779    | "                                                                     | 78      | إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة                                            |
|         | أن رسول الله جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر                            |         | إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يحرجر في                                             |
| 45.7    | أربعمائة                                                              | 78      | بطنه نار جهنم                                                                        |

|         |                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| الحديث  | طرف الحديث رقم                                | رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طرف الحديث            |
| 1517    | إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك            | حين توفي سُجّي ببرد حبرة ١٣٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أن رسول الله ﷺ        |
| 4078    | إن رسول الله ينهاكم عن لحوم الحمر             | ن ظهر على خيبر قسمها على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أن رسول الله حي       |
| 3707    | أن ركانة صارع النبي فصرعه النبي               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ستة وثلاثين س         |
| 3777    | أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أن رسول الله رج       |
| ن       | أن سارقاً سرق أترجة في زمن عثمان فأمر أ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إن رسول الله شر       |
| 4144    | تُقوَّم                                       | ى رجلين من المسلمين برجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أن رسول الله فد:      |
| ئ       | إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حة     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من المشركين           |
| 398     | غفر له                                        | الرجل: فعلت كذا؟ ٢٨١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أن رسول الله قال      |
| 2170    | إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه             | م لمائتي فرس بخيبر سهمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أن رسول الله قس       |
| 4.54    | أن سيرين سأل أنس بن مالك المكاتبة             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سهمين                 |
| 475 °1  | إن شئت توضأ وإن شئت فلا                       | أ قضى أن يعقل عن المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أن رسول الله على      |
| Y £ 9 Y | إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها                  | 4.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عصبتها                |
| 2001    | إن شئت صبرت ولك الجنة                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 1777    | إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 1018    | إن شئتما أعطيتكما ولا خط فيها لغني            | ع يد سارق سرق برنساً من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أن رسول الله قط       |
| 277     | إن شدة الحر من فيح جهنم                       | 7170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفة النساء            |
| 1777    | إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ١٣٢٥،      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 1444    | ראיוי איאוי                                   | ن يستحب للرجل أن يقاتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 18      | أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم         | l control of the cont | تحت راية قومه         |
| 4440    | إن الشهر يكون تسعاً وعشرين                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                     |
| 4001    | إن الشيطان ليخاف منك يا عمر                   | ت له أمة يطؤها فلم تزل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أن رسول الله كان      |
| 1.40    | إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| ۸۳      | إن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أن رسول الله لاء      |
| 18.4    | إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 1441    | إن صاحبكم لتُغسِّله الملائكة                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| ن       | إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم م       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 171.    | أنفسهم                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وسمل أعينهم ب         |
| 1098    | إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد         | أن يشرب من في السقاء ٢٧٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 157     | إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| **      | إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أن رسول الله نهى<br>ء |
| ذ       | إن الصلاة كانت تقام لرسول الله ﷺ فيأخ         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 1149    | القوم مصافهم                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أن رسول الله نهى      |
| 318     | إن صلى قائماً فهو أفضل                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 1947    | إن صيدوجٌ وعضاهه حرم محرم                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 1211    | أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحمر الأهلية         |
|         | إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَةٌ من فقها |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 170     | إن طبيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وضربوه                |
| 1118    | إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه     | وأصحابه اعتمروا من جِعِرَّانة ١٩٤٦ اإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أن رسول الله ﷺ        |

| م الحديث    | طرف الحديث رق                                                  | رف الحديث رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ط   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| صذ          | إن كان أحدنا في زمن رسول الله ﷺ ليأخ                           | ن عامة الوسواس منه عامة الوسواس منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إذ  |
| 7777        | نضو أخيه                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <b>M357</b> | إن كان جامداً فخذوها وما حولها                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 174.        | إن كان خوف أشد من ذلك فرجالاً وركباناً                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 441         | إن كان دماً أصفر فنصف دينار                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ين          | إن كان رسول الله ﷺ ليصلي وأنا لمعترضه بـ                       | ن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله ٣٣٧٤ إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | וְנ |
| 408         | يديه                                                           | ن عطب منها شيئاً فخشيت عليها موتاً فانحرها ٢٠٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إر  |
| 779.        | إن كان عندك تمر فأقرضينا                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إد  |
| طه          | إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شر                            | من طينة الخبال ٣٦٨٣ إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 4711        | محجم                                                           | ن عليّ بدنة وأنا موسر ٢٠٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إد  |
| V • 9       | إن كان معك قرآن فاقرأ                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أر  |
| 4114        | إن كانت أحلتها له جلدته مائة                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أر  |
|             | إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسك                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أر  |
| 41.0        | عليك                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| VOA         | إن كنت فاعلاً فواحدة                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1409        | إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1401        | إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حياً                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|             | إن كنت غير تارك للبيع فقل: هاوها ولها خلا                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|             | إن الله أمرني أن أقرأ عليك (لم يكن الذ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 77V<br>7707 | كفروا)                                                         | ن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس<br>أغناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 700.        | إن الله أنزل الداء والدواء<br>إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 7777        | إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 7017        | إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | è   |
| TE90        | إن الله جعلني خازناً لهذا المال وقاسماً له                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اد  |
| ۲۸٥         | إن الله جميل يحب الجمال                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| * . * V     | إن الله حبس عن مكة الفيل                                       | The state of the s |     |
| نده         | إن الله حرم الخمر ممن أدركته هذه الآية وع                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 4779        | منها شيء                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 40 ET .1    | -                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 7909        | إن الله حرَّم من الرضاع ما حرم من النسب                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 401         | إن الله حييّ ستير يحب الحياء                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 4744        | إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أر  |
| 7.3.2       | إن الله ﷺ فرض صيام رمضان                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1448        | إن الله ﷺ قد أدخل عليكم في حجكم عمرة                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إر  |
| طر          | إن الله ﷺ وضع عن المسافر الصوم وشه                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إر  |
| 1791        | الصلاة                                                         | ن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي بمنزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ٢٨٣٦        | إن الله من تعذيب هذا نفسه لغنى                                 | صاحب الشرط ٣٨٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| طرف الحديث رقم الحديث                                                                              | طرف الحديث رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط                                                             | إن الله غنى عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة ٣٨٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الخطايا حطاً ١٩٥٩                                                                                  | إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ٢٥١٨، ٢٥١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة                                                                     | إن الله لغني عن مشيها ٢٨٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في مخرفة الجنة ١٣٦٠                                                  | إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إن المسلم لا ينجُس                                                                                 | الصدقات حتى حكم فيها هو ١٦٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أن المشركين شغلوا النبي ﷺ يوم الخندق 🛚 ٥١٧                                                         | إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً ٧٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد                                                                  | إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاءً ٣٧٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رسول الله ﷺ                                                                                        | إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ١٥١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أن معاذ بن جبل ورَّث أختا وابنة ٢٥٣٩                                                               | إن الله مع القاضي ما لم يَجُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أن معاذاً كان يصلي مع النبي ﷺ عشاء الأخرة ١٠٩٩                                                     | إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعِّر ٢٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن                                                           | إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يمين الرحمن ٣٧٦٧                                                                                   | إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً ٢٨٣٨ ، ٣٨٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إن مكة حرسها الله ولم يحرمها الناس ٣٠٢٨                                                            | إن الله لا يقبل من العمل، إلا ما كان له خالصاً ٣٢٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم                                                            | إن الله لا يمل حتى تملوا ١١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يمشون يمشون                                                                                        | إن الله يبغض الخمر ولعل الله سينزل فيها أمراً ٣٦٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إن الملائكة يصلون على ميامن الصفوف ١١٣٧ المدنكة حماً، ومن الشعب خماً                               | إن الله يحب أن تؤتى رخصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                    | إن الله يحدث من أمره ما يشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السُرَّة                                             | إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة ٢٥١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة:                                                         | إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رجل يفضي إلى المرأة ٢٧٨٥                                                                           | الحدمدة الماراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إن من ضنضئي هذا قوماً يقرؤون القرآن لا                                                             | إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يجاوز حناجرهم ٣١٧٧                                                                                 | إن تبيونكم عمارا فحرجوا عليهن نازنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ٢٠٠٤                                                     | إن لربك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إن من الغيرة ما يحب الله المحتمد الله                                                              | إن لك أجر رجل وسهمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم                                                         | إن لك على ربك ما استثنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وصالحيهم مساجد                                                                                     | إن لم تجدوا غيرها فأرخصوها بالماء ٢٥، ٨٣،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إن من الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ٢٩١٩                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم ٢٤١٦                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إن موسىٰ أجرَّ نفسه ثمان سنين أو عشر سنين ٢٣٧٣                                                     | 3 31 1 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إن موسىٰ بن عمران ﷺ كان إذا أراد أن يدخل                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الماء لم يلق ثوبه                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنه حمزة ٢٥٦٢                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إن الميت يعذب ببكاء أهله                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إن الميت يعذب ببكاء الحيّ المان الميت يعذب ببكاء الحيّ                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة   ٢٨٥٠<br>إن الناس كانوا يأمرون بالأكل قبل الغد ويوم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان اساس خانوا یا مرون بالا کل قبل العد ویوم<br>الفطر ۱۲۷۸                                          | إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العطر                                                                                              | ره المسلم الماس و المسلم الماس و المسلم الماس ال |

| الحديث  | طرف الحديث رقم                                            | رقم الحديث                       | طرف الحديث                |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 . 8   | أن يستنجى برجيع أو بعظم                                   | أصحاب رسول الله على المحتمعوا    | أن أناساً من              |
|         | إن اليهود إذا سلم أحدهم إنما يقول السام                   |                                  | فتذاكروا                  |
| 484     | عليكم                                                     |                                  | أن ناساً من ء             |
|         | أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم                   |                                  | إن ناساً يكره             |
| 474     | يواكلوها                                                  | ورث ٢٥٨١                         | إن النبي لا يا            |
| 124     | أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم                     | م فأمروا لكم بما ينبغي للضيف     | إن نزلتم بقو              |
| 441     | أن يهودياً أتى النبي فقال: إنكم تنددون                    | 7357                             | فاقبلوا                   |
| ٧٤ .    | أن يهودياً دعا النبي ﷺ إلى خبز شعير                       | الحائض تغتسل وتحرم               | أن النفساء وا             |
| 7997    | أن يهودياً رضًى رأس جارية بين حجرين                       | ت بأحل من الميتة                 | إن النهبة ليس             |
| 1       | أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه فخنقها                 | للاتين حولتا عن وقتها ٤٧٥        | إن هاتين الص              |
| 44      | رجل حتى ماتت                                              | تبه الله على بنات آدم ١٨٥٣       |                           |
| 1111    | أنا أحق بموسى منكم                                        | ·                                | إن هذا البلد              |
| 777     | أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ                              |                                  |                           |
| 74.4    | أنا أولى بكل مؤمن من نفسه                                 |                                  |                           |
| 4410    | أنا أول من يحثو للخصومة بين يدي الرحمٰن                   | غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا    | إن هذا من                 |
| ۲٤۳۷    | أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين                | · ·                              | نصيبي                     |
|         | أنا شهدت رسول الله ﷺ حين نهي عن نبياً                     |                                  | •                         |
| 44.4    | الجر                                                      |                                  | من غسل؟                   |
| 1087    | إنا قد أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقاً                        |                                  | •                         |
| 191.    | إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل                               |                                  |                           |
| 7777    | إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح              |                                  | إن هذه ذنت                |
| 7700    | إنا كنا مع رسول الله بتبوك نشتري ونبيع                    |                                  |                           |
| 1897    | إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ﷺ                |                                  | الناس                     |
| 14.4    | إنا لله وإنا إليه راجعون<br>إنا لم نرده عليك إلا أنا حرام |                                  | إن هذه قرائط<br>على المسل |
|         | أنا ممن قدّم النبي على الله المزدلفة في ضعفا              |                                  |                           |
| 70      | أهله                                                      | اجد لا تصلح لشيء من هذا البول ٢٧ |                           |
| Y0.V    | أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب                      | ياب الكفار فلا تلبسها ١٦٤        |                           |
|         | بي<br>إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطب                     |                                  | ءِ۔<br>إن الوتر واج       |
| 14      |                                                           |                                  |                           |
| 4400    | إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً نسأله                   |                                  | ,                         |
| 19.9    | إنا لا نأكله إنا حرم                                      |                                  | ,                         |
| 4704    | إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين                      | -                                | النبيذ                    |
| 177     | أنا يومئذٍ مختون                                          | مالی فی کبد رطبة ۲۳۳۷            | أن لا تجعل                |
| 3 4 4 7 | أنت أحق به ما لم تنكحي                                    | * **                             |                           |
| 7777    | أنت أخي في دين الله وكتابه                                |                                  | خمرأ                      |
| 1774    | أنت أصبتني                                                |                                  | أن يُحلق بعض              |
| 1441    | أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟                                     | حدنا بأقل من ثلاثة أحجار ١٠٤     |                           |

|               | 1                                    |        |              |                                     |
|---------------|--------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|
| رقم الحديث    | طرف الحديث                           | الحديث | رقم ا        | طرف الحديث                          |
| 1044          | إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم  | 774.   | للاث ليال    | أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ا    |
| طالب يقرأ     | إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي و     | 2774   |              | أنت كنت أبرَّهم وأصدقهم             |
| 1701          | بهما في الكوفة                       | 7279   | 4454         | أنت ومالك لأبيك                     |
| حت نبي ٢٥٠٤   | إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتـ  | 4444   | الصلوات      | أنتظر حتى تهب الأرواح وتحضر         |
| 019           | إنك لست ممن يفعله خيلاء              | 1      | ل قائماً     | انتهى النبي ﷺ إلى سباطة قوم فبا     |
| AIFY          | أنكحوا أمهات الأولاد فإني أباهى بكه  | 270    |              | انتهى ﷺ إلى مضيق هو وأصحابه         |
| لله ﷺ يوم     | انكسفت الشمس على عهد رسول ا          |        | فو صريع وهو  | انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر و        |
| 1481          | مات إبراهيم                          | 2444   |              | يذب الناس عنه بسيف له               |
| ن محمداً      | إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأ  | 7574   |              | انثروه في المسجد                    |
| 4408          | رسول الله                            | 1401   |              | انحر من البدن سبعاً وستين           |
| 7471          | إنكم تختصمون، وإنما أنا بشر          | 7.17   | ب به صفحته   | أنحره واغمس نعله في دمه واضرر       |
| ندامة يوم     | إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون      | 7717   | ے واللہ .    | أنزلت في قول الرجل لا والله وبلم    |
| 4404          | القيامة                              |        | عليه ويصلح   | أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم      |
|               | إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى ن   | 7414   |              | ماله                                |
| م: حم لا      | إنكم ستلقون العدو غداً، فإن شعارك    | 7277   |              | أنشد الله                           |
| APYY          | ينصرون                               |        | جد في كتابك  | أنشدك بالذي أنزل التوراة هل ت       |
| المطر عن      | إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار       | 44.1   |              | هذا صفتي ومخرجي                     |
| 1454          | إبّان زمانه عنكم                     | Y • AA | ۲۰۲۲         | انصرف ﷺ إلى المنحر فنحر             |
| ، لكم ١٣٤٣    | إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى   | 450.   | 1            | انصرفا نفي لهم بعهدهم، ونستعين      |
| 4109          | إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة    |        | ﷺ في سفرة    | انطلق نفر من أصحاب النبي            |
| AFY           | أينما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها      | 7779   |              | سافروها                             |
| 400           | إنما أنجُّ نجًا                      | 1      | لة رسول الله | انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى م   |
| 177           | إنما الأعمال بالنيات                 | 4511   |              | انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ          |
| لميّ فيه ٢٣٢١ | إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل ع | דאאיז  |              | انطلقوا على اسم الله                |
| 4441          | إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ      | 7777   |              | انظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار     |
| 11.9          | إنما أنا بشر وإني كنت جنباً          | 1757   | كما          | أنظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينًا |
| ٨٤            | إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم    | 1/1.   |              | أنظر واحذرها من طريقكم              |
| 7.71          | إنما البدل على من نقض حجته           |        |              | أنظروا ما آمركم به فافعلوا          |
| 77            | إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين  | 1      | _            | أنظروها، فإن جاءت به أكحل العب      |
| T 3 X 3 Y     | إنما بنوا المطلب وبنو هاشم شيء واح   | 400    | لم           | أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب ال        |
| 1.70          | إنما التصفيق للنساء                  |        |              | أنضجنا أرنبأ بمر الظهران            |
| 7.11, 30.1    | . 1 3. 1 7 5                         |        | لا ترفع عنهم | أنفق على عيالك من طولك وا           |
| •             | إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والم  |        |              | عصاك                                |
| 1977          | الجمار لإقامة ذكر الله               | 4.41   |              | أنقضى رأسك وامتشطي                  |
| 00            | إنما حرم أكلها                       |        | *            | أنقعي شعرك واغتسلي                  |
| 477           | إنما ذلك عرق وليس بالحيضة            |        |              | أنقوها غسلأ واطبخوا فيها            |
| -             | إنما سمل النبي أعين أولئك لأنهم س    | 1      | س أن تدعهم   | إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير ه       |
| 4111          | الرعاة                               | 1010   |              | عالة يتكففون الناس                  |

| طرف الحديث رقم الحديث                                          | طرف الحديث رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ٢٤٣٧                 | إنما شفاء العتي السؤال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إنها كانت أبينت لي ليلة القدر العرب العرب                      | إنما الصبر عند الصدمة الأولى ١٤٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أنها كانت تحمل من ماء زمزم                                     | إنما الطواف بالبيت صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إنها كانت ترجل النبي ﷺ وهي حائض وهو                            | إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| معتكف ۱۷۵۸                                                     | مرتین ۲۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إنها لآخر ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ 🔻 ٧٢٠                       | إنما كان الماء من الماء رخصة ٢٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة ٢٩٥٦                  | إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ ٢٣٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إنها لم تر النبي ﷺ يصلي صلاة الليل قاعداً قط ٩٨٦               | إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ٢٣                           | إنما كان يكفيك هكذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إنها ليست بنَجَس                                               | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إنها من الطوافين عليكم والطوافات                               | إنما كانت المتعة في أول الإسلام ٢٦٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير ٣٦٩٦                         | إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير ٣٧٠٣                  | ماله الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أنهم أصابهم مطر في يوم العيد فصلى بهم                          | إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف ٨٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| النبي ﷺ صلاة العيد في المسجد                                   | إنما نزله رسول الله ﷺ لأنه كان منزلاً أسمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بالحج؟ بالحج                                                   | إنما النساء شقائق الرجال ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أنهم شكوا في صوم النبي ﷺ يوم عرفة ١٧٠٨                         | إنما النفقة والسكني للمرأة على زوجها ٢٩٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي ١٠٨٩<br>إنهما طعام إخوانكم | إنما نهى ﷺ عن المصفرة والمستأصلة ٢١٠٨<br>إنما نهى عن ذلك في القضاء من ذلك عن القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إنهما طعام إخوانكم<br>أيهما يعذبان، وما يعذبان في كبير ١٠٢     | إنما نهى عن ذلك في القضاء<br>إنما نهى ﷺ عن الوصال في الصيام، والحجامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أنهى رسول الله ﷺ عن ركوب صفف النمور؟ ٥١                        | إلى المحادم الوطنان في الصيام، والعجاب المحادم المحاد |
| أنهى النبي على عن صوم يوم الجمعة؟ ١٧٢٥                         | إنما نهيتكم من أجل الدّاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ أن السنة                        | إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ٣٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| في الصلاة على الجنازة العلام ١٤٢٧                              | ر الله على الله الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى ٢١٦٠                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أنه استغيث على بعض أهله فجدبه السير فأخر                       | إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المغرب حتى غاب الشفق                                           | إنما هو عرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله ﷺ وهبار بن                     | إنما هو عرقٌ، أو قال: عروق ٣٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأسود حين فاتهما الحج                                         | إنما هي لباس من لا خلاق له ١٢٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أنه باع جملاً يدعى عصيفيراً ٢٢٥٢                               | إنما هي لذكر الله ﷺ ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها وبعدها ١٢٩٣                      | إنما الولاء لمن أعتق ٢٥٦٠، ٢٢٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                | إنا يجزيك من ذلك الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أنه رأى رسول الله ﷺ مستلقياً في المسجد ٢٤٩                     | إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أنه رأيٰ رسول الله ﷺ يصلي على حمار ٢٠٦                         | إنما ينضع من بول الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ برد                       | إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حرير سيراء                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أنه رأى قبر النبي ﷺ مسنماً                                     | إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها ١٥٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| رقم الحديث                | طرف الحديث                                             | رقم الحديث          | طرف الحديث                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٤                       | إنه ليس في النوم تفريط                                 | سلمی کبر ورفع       | أنه رأى مالك بن الحويرث إذا ص                                    |
| بنصرف كتب له قيام         | إنه من قام مع الإمام حتى ي                             | 770                 | يديه                                                             |
| 984                       | ليلة                                                   | ين دخل في           | أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه ح                                       |
| ب جميعاً ٣٧١٠             | أنه نهى أن ينتبذ التمر والزبيا                         | ٦٧٧                 | الصلاة                                                           |
| یح علیه ۱۵۰۹              | إنه من نيح عليه يعذب بما نب                            | ريمشون أمام         | أنه رأى النبي ﷺ وأبا بكر وعم                                     |
| ب فمن الله ﷺ ومن          | إنه مهما كان من العين والقل                            | 1227                | الجنازة                                                          |
| 10.1                      | الرحمة                                                 | كبيرة ٦٧١           | أنه رأى النبي ﷺ يرفع يديه مع الت                                 |
|                           | أنه وفد إلى النبي ﷺ استقط                              | ٧٦٨                 | أنه رأى النبي ﷺ يصلي                                             |
|                           | إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيـ                            | 7070                | أنه سئل عن ٍزوج وأخت لأبوين                                      |
|                           | إنه يشب الوجه فلا تجعليه إ                             | 1878                | إنه شهد بدراً                                                    |
|                           | أنه يغفر لأمته في آخر ليلة م                           | · ·                 | أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة                                     |
| ·                         | إنه يقدم عليكم قوم قد وهنته                            |                     | أنه صلى مع النبي على إلى مكة في                                  |
|                           | إني أحرم ما بين لابتي المدي                            |                     | أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه ال                                |
|                           | إني أدخلتهما وهما طاهرتان                              |                     | أنه فرق بينهما، يعني: رجلاً تزوج                                 |
| 1747                      | إني إذن صائم                                           |                     | أنه قد قال، فمن قال: ما شاء                                      |
|                           | إني أراك تحب الغنم والبادية                            |                     | بينهما ثم شئت                                                    |
| V                         | إني أراكم تقرؤون وراء إمامً                            | عه برحم علی<br>۱۱۹۱ | أنه كان إذا سمع النداء يوم الجم                                  |
| =-                        | إني أصلي معك ثم التفت فا<br>إني أعتكف العشر الأول الته |                     | أسعد بن زرارة<br>أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر ف                |
|                           | إني أعطي قوماً أخاف ضلعه                               | _                   | أنه كان بمكة فصلى الجمعة تقدم                                    |
|                           | إبي المرأة استحاض فلا أطهر                             |                     | أنه كان له غلام حجام فزجره                                       |
| _                         | إني أنا وصاحب لي فرسين                                 | 7777                | کسیه                                                             |
|                           | إنى جعلت للفرس سهمين وا                                | 1977                | أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور                                   |
|                           | إني حرمت المدينة حرام ما                               | ع عن يمين           | أنه كان يجمع في دار أبي راف                                      |
|                           | إني خاطب على الناس ومخ                                 | 1181                | المسجد في غرفة                                                   |
| ي لم أكن فعلت ٢٠٥٠        | إني دخلت الكعبة ووددت أن                               | 7119                | أنه كان يذبح وينحر بالمصلي                                       |
| ، أن لا تعجلي حتى         | إني ذاكر لك امراً فلا عليك                             | 4                   | أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع -                                |
| 4404                      | تستأمري أبويك                                          | ا أعطاه مالاً       | أنه كان يشترط على الرجل إذ                                       |
|                           | أني رايته أحب الاصباغ                                  | 7777                | مفاوضة                                                           |
| ٥٧٤.                      | يدهن به                                                |                     | أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب                                    |
| ,                         | إني راكباً غداً إلى يهود فلا أ                         |                     | أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة                                   |
|                           | إني سألت ربي وشفعت لأ                                  | •                   | إنه كان يمسك عن التلبية في الع                                   |
| 1.14                      | أمتي                                                   | 1777                | الحجر<br>أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يو                         |
| -                         | إني سمعت رسول الله على ين                              | م الثلاثاء ٥٢٧٣     | اله فان ينهى الهله عن الحجامه يو إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى |
| سي حمله واواقي من<br>۲٤٦٢ | إني قد أهديت إلى النجاش مسك                            | 7707                | إنه ليس بدواء، ولكنه داء                                         |
|                           | اني قلدت هديي ولبدت رأس                                | YAIA                | إنه ليس بدواء، وقاعد داء<br>إنه ليس بك هوان على أهلك             |
| 2                         | إني قلدت هديي، ولبّدت رأ                               |                     | إنه ليس عليك بأمس، إنما هو أبو                                   |
| سي ا                      | امِي عدد اليي ال                                       |                     | J. J , U U                                                       |

| نم الحديث     | طرف الحديث                                                       | رقم الحديث | طرف الحديث                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 4.3           | أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم                                  | باحي       | إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأض    |
| 3151          | أولئك العصاة                                                     |            | فوق ثلاثة أيام                           |
| ٥٣٨           | أو لكلكم ثوبان؟!                                                 | يت ١٥٥     | إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت الب     |
| የ <b>የ</b> ۳ለ | أولم النبي على بعض نسائه بمدين من شعير                           | 1.01       | إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها    |
| 771.          | أوليس قد ابتعته منك؟                                             | 1904       | إنّي لأعلم أنكُ حجر لا تضر ولا تنفع      |
| 45.           | أوما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟                                     | 790        | إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل          |
| Y . V 0       | أهدى ﷺ مرة إلى البيت غنماً فقلدها                                | ربي        | إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني           |
| 7.7           | أهدى عمر نجيباً                                                  | 1775       | ويسقيني                                  |
| 0537          | أهدىٰ كسرىٰ لرسول الله ﷺ فقبل منه                                | ي ١٦٦٥     | إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين   |
| TOTA          | أهديت للنبي بغلة                                                 | أشق        | إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا    |
| 087           | أُهدي إلى رسول الله ﷺ فروج حرير                                  | 4 . 3      | بطونهم                                   |
| 4440          | أهديةً؟ أم صدقة؟                                                 | 001        | إني لم أبعث بها إليك لتلبسها             |
| 7249          | أهرق الخمر واكسر الدنان                                          | سبياً ٣٣١٦ | إني موصيك بعشر ظلال: لا تقتل امرأة ولا م |
| 71            | أهريقوها واكسروها                                                | 7279       | إني نهيت عن زبد المشركين                 |
| *• ٨٨         | أهكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم                                | 4109       | إني وجدت من فلانٍ ريح شراب               |
| 1149          | أهل النبي ﷺ بعمرة وأهل أصحابه بالحج                              | 4.4        | إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب          |
| 1221          | أهل ﷺ في دبر الصلاة                                              | 4554       | إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد       |
| (ذا           | أهل رسول الله رسيدون الله الله الله الله الله الله الله الل      | 1414       | إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت     |
| 1401          | المعارج)                                                         | 7574       | إني لا أشهد إلا على حق                   |
| 1455          | أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفرداً                               | 919        | أوتر ﷺ على بعيره                         |
| 122           | أهلي واشترطي أن محلي حيث حَبَسْتني                               | 924        | أوتروا قبل أن تصبحوا                     |
| 7777          | أولم ﷺ على صفية بتمر وسويق                                       | ىلىن ١٤٦٠  | أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرج     |
| 140           | ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله ﷺ                                    | 401        | أوصاني خليلي بثلاث                       |
| 1175          | ألا أحدثكم بصلاة النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال | زید ۱٤٦٥   | أوصىٰ الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن ي  |
| 31.57         | ألا أخبركم بالتيس المستعار؟                                      | 47         | أوصىٰ النبي ﷺ إلى عليّ                   |
| 44.0          | ألا أخبركم بخير الشهداء                                          | الذين      | أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم ا      |
| 44.1          | ألا أشهدوا أن دمها هدر                                           | 7777       | يلونهم                                   |
| ۲٠3           | ألا أضرب عنقه؟                                                   | Y • • V    | أوضع النبي ﷺ في واد مُحسِّر              |
| 204           | ألا أعجبك من أبي تميم؟                                           |            |                                          |
| ۸۲٥           |                                                                  |            | أوفعل ذلك؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا |
| 7777          | ألا إن الذكاة في النحر واللبَّة                                  |            | أوقد فعلوا؟ حوّلوا مقعدتي قبل القبلة     |
| 77.           | ألا إن القبلة قد حوّلت                                           |            | أوفي بنذرك                               |
|               |                                                                  | ٧١         | أُوَكِ سَقَاءَكُ وَاذْكُرُ اسْمُ اللهُ   |
| ۳۰۰۱          | والعصا                                                           |            | أول جمعه جمعت بعد جمعة جمعت في ه         |
| 4014          | •                                                                |            | رسول الله ﷺ في مسجد عبد القيس            |
| ۲۹۰۹،۲        |                                                                  |            | أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الد |
| *V•A          | ألا إنِّي كنت نهيتكم عن النبيذ في الأدعية                        | -          | أول ما أعطى الجزية من أهل الكتاب         |
| 4411          | ألا تريحني من ذي الخلصة                                          | 7277       | نجران                                    |

| طرف الحديث رقم الحديث                              | طرف الحديث رقم الحديث                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| أيكم قرأ؟                                          | ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم |
| أيكما قتله؟ ٢٣٣٩                                   | على ظهور الدواب                               |
| أيما امرىء مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من           | ألا تسمعون! إن الله لا يعذب بدمع العين ولا    |
| النار ۲۰۸۳                                         | بحزن القلب ١٥٠٢                               |
| أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها ٢٧٦٨        | ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ١١٣٥     |
| أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء        | ألا تعلمين هذه رقية النملة ٢٧٧٠               |
| الآخرة ١٠٤١                                        | ألا تغطون عنا أست قارئكم؟                     |
| أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس ٢٨٣٤    | إلا الجماع                                    |
| أيما امرأة زوجها وليَّان فهي للأول ٢١٨٣            | ألا سألوه إذ لم يعلموا؟ ٢٥٩                   |
| أيما امرأة غرَّ بها رجلٌ، بَها جنون أو جذام أو     | ألا صليت؟                                     |
| برص ۲۷۱۲                                           | ألا كسوتها بعض أهلك                           |
| أيما امرأة ماتت وزوجها راضٍ عنها دخلت              | ألا من قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله ٢٩٩٤     |
| الجنة ٢٨٠٤                                         | ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم ١١٨٨  |
| أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ                       | ألا وإن قتل الخطأ العمد بالسوط والعصا         |
| أيما امرأة نكحت بغير إذن وليُّها فنكاحها باطل ٢٦٤٩ | والحجر ٣٠٦٨                                   |
| أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة. ٢٧٣٥      | أي الأعمال أفضل                               |
| أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر ٢٦٠٥     | أي الأعمال أفضل قال: الإيمان بالله ٢٥٨٤       |
| أَيُّما إهاب دبغ فقد طهر ٥٦                        |                                               |
| أيما رجل أعمر عمريٰ له ولعقبه فإنها للذي           | أي الصدقة أفضل أو أعظم أجراً؟                 |
| يعطاها ١٤٨٤                                        | أي الصيام بعد رمضان أفضل                      |
| أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ٢٣٠٩              | أي العمل أحب إلى الله                         |
| أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ٢٣١٠         | أي مسجد وضع أول؟                              |
| أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ٢٥٥٦      | أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟                 |
| أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن              | أي يوم هذا؟                                   |
| تعلیمها                                            | إياك والالتفات في الصلاة ٨٤٦                  |
| أيما رجل مسّ فرجه فليتوضأ                          |                                               |
| أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه ١٨٠٨            | إياكم والتعرى فإن معكم من لا يفارقكم ٢٧٧٦     |
| أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ٢٧٠٢          | إياكم والجلوس في الطرقات ٢٤١٢                 |
| أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأدَّاها ٢٥٩٩         |                                               |
| أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها ٣٤٢٣    | إياكم ونعيق الشيطان ١٥٠١                      |
| الأيمن فالأيمن                                     |                                               |
| أين الله؟                                          |                                               |
| أين تحب أن أصلي                                    |                                               |
| أين تريد؟                                          |                                               |
| أين درعك الحطمية                                   |                                               |
| أين الذي سألني عن العمرة آنفاً؟ ١٨٨٩               |                                               |
| أين الصبي؟                                         |                                               |
| أينقض الرطب إذا يبس؟                               | أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ ١٣١٨      |

| A (-)1 - 3                                                                  | A 4 16 2 1                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| طرف الحديث رقم الحديث                                                       | طرف الحديث                                      |
| بعث ﷺ أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي                                  | أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت                |
| بجزيتها ٣٤٦٣                                                                | أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم               |
| بعث رسول الله إلى أبي بن كعب طيباً ٣٧٥٥                                     | أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود                 |
| بعث ﷺ خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه                                  | أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة ٣٦٧٨ |
| فأتوا به                                                                    | أيها الناس إني إمامكم                           |
| بعث رسول الله ﷺ رجالاً في طلبها ٢٧١                                         | أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟                         |
| بعث رسول الله رهطاً من الأنصار إلى أبي رافع ٣٢٧٢                            | «حرف الباء»                                     |
| بعث رسول الله سرية قِبَل نِجد فأصبنا نعماً كثيراً ٣٣٥٢                      | بات ﷺ بذي الحليفة حتى أصبح ثم أهل بحج           |
| بعث رسول الله عشرة رهطاً عيناً ٣٣٢٣                                         | وعمره وعمره                                     |
| بعث ﷺ يوم حنين جيشاً إلى أوطاس ٢٧١٩                                         | بارك الله لك، أولم ولو بشاة ٢٧٢٣                |
| بعثني رسول الله ﷺ أصدق أهل اليمن ١٥٣٦                                       | بارك الله لك! وبارك عليك وجمع بينكما في         |
| بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأمرني آخذ من                                   | خير ۲۲۷٤                                        |
| كل ثلاثين من البقر ١٥٣٥                                                     | باع ﷺ قدحاً وحلساً ٢٢٠٩                         |
| بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن                                                 | بال الحسين بن علي في حجر النبي ﷺ ٣٦             |
| بعثني رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من                                  | بالغ في الإستنشاق                               |
| بعده أن أضرب عنقه                                                           | بايع وقل: لا خلابة ٢٢٢٩                         |
| بعثني النبي على في حاجة فجئت وهو يصلي                                       | بايعنا رسول الله على السمع والطاعة ٢١٨٦         |
| على راحلته                                                                  | بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ٢٠٤٠       |
| بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ ٢٦١٠                                 | بئس الخطيب أنت                                  |
| بعنیه ۲۲۲۱                                                                  | بئس ما اشتریت وبئس ما شریت                      |
| البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ٢٦٦٤                                  | بأي شيء كان يبدأ النبي ﷺ                        |
| بقیت لك واحدة قضی بها رسول الله ﷺ                                           | بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ يصلي ١٠٥٨      |
| البكر تستأذن، وإذنها صماتها ٢٦٥٦<br>كروا بالصلاة في الموم الغيم ٤٣٥         | بت عند خالتي ميمونة ٢٤٩                         |
| 10. 10. 20.                                                                 | بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع                      |
| J. 0 J 0 .                                                                  | بخ بخ، ذاك مال رابح                             |
| 0.                                                                          |                                                 |
| بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي ﷺ ٢٢٩<br>بل عارية مضمونة                        | 3. 3                                            |
| بل لنا خاصة ١٨٧٦                                                            |                                                 |
| بل هي للأبد ١٨٦٥                                                            | 1                                               |
| بن عي عربه الله ونحن باليمن فخرجنا المغنا مخرج رسول الله ونحن باليمن فخرجنا |                                                 |
| . و و و و . ي و و                                                           | بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عنّي وعن لم      |
| بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك                                           |                                                 |
| بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟                                                   | بسم الله وعلى ملة رسول الله 1877                |
| بم تشهد؟                                                                    | بعت رسول الله ﷺ رِجْلَ سراويل قبل الهجرة ٥٨١    |
| بما أهللت يا علي؟                                                           |                                                 |
| بمن ترون أن أبداً؟                                                          | بعث ﷺ أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار          |
| بول الغلام الرضيع ينضح، وبؤل الجارية يغسل ٣١                                |                                                 |

| رقم الحديث              | طرف الحديث                                                                    | الحديث      | ، الحديث رقم                                                         | طة     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|                         | 4                                                                             |             |                                                                      |        |
| 19                      | تزوجها (ميمونة) حلالاً وبني بها حلالاً                                        |             | الغلام ينضح                                                          |        |
| -                       | تزوجها ﷺ وهي بأرض الحبشة زوجها ا                                              |             | هوازن مع أبي بكر الصديق وكان أمره علينا                              |        |
| 7707                    | وأمهرها أربعة آلاف                                                            | **·V        | سول الله<br>الاسلام ما النام عالم أنه                                |        |
| 7717                    | تزوجها (عائشة) وهي بنت ست سنين                                                | 447<br>4444 | الإسلام على خمس                                                      |        |
| 7719                    | تزوجوا الودود الولود                                                          |             | والمبتاع بالخيار<br>ان بالخيار ما لم يتفرقا ٢٢٣١،                    | _      |
|                         | تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم<br>التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصا | ٤٠٤         | الرجل وبين الكفر ترك الصلاة                                          |        |
|                         | تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أ                                        |             | الربن وبين الحصو لوك الطبارة<br>أيوب يغتسل عرياناً، فخر عليه جراد من |        |
|                         | تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو                                        | 404         | بيرب يعتسن طريف، فحر عبيه براد من<br>هب                              |        |
|                         | تسحرنا مع رسول الله على ثم قمنا إلى الع                                       |             | ب<br>نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق                            |        |
| 3771                    | تسحروا فإن في السحور بركة                                                     |             | ئا<br>دا                                                             |        |
| ٥٨٠                     | تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب                                           | _           | رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد                                  | بينما  |
| 7977                    | تسبلي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت                                                  | 7914        |                                                                      | بئر    |
| 1710                    | تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن                                             | 79.1        | ة أو حدٌّ في ظهرك                                                    | البينة |
| 7978                    | تصدقوا                                                                        | 4.48        | ، على المدعي، واليمين على من أنكر                                    | البيئة |
| 74.1                    | تصدقوا عليه                                                                   |             | «حرف التاء»                                                          |        |
| 7111                    | تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت                                            | 4           | ين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله                                 | تبك    |
| 7317                    | تعافوا الحدود فيما بينكم                                                      | 10          | جنحتها                                                               | بأ     |
| 3007                    | تعتق في عتقك وترق في ذلك                                                      | 4089        | ، طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو                                    | تبيت   |
| ١٧٨٨                    | تعجلوا إلى الحج                                                               | 737         | ي بها أثر الدَّم                                                     | تتبعي  |
| عي ولا                  | تعد عليهم بالسخلة يحملها الرا                                                 | 441         | مأ فيما بين ذلك                                                      | تتوض   |
| 1081                    | تأخذها!!                                                                      | ,           | س أيام أقرائها ثم تغتسل فتؤخر الظهر                                  | تجا    |
| 1774                    | تعرض الأعمال كل اثنين وخميس                                                   | 202         | نعجل العصر                                                           | وة     |
| PTATE                   | تعوذوا بالله من رأس السبعين                                                   | 71          | ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه                                 |        |
| 7079                    | تعلموا الفرائض وعلموها                                                        | 144.        | وا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان                              |        |
| 7071                    | تعلموا القرآن وعلموه الناس                                                    | 7.59        | صيب ليس بشيء                                                         |        |
| 1177                    | تقدموا فائتموا بي                                                             | 777         | ننا الصلاة ونحن في أعطان الإبل                                       |        |
| 4114                    | تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً                                                |             | الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند                              |        |
|                         | تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ي                                           | ۳۸۰         | ل صلاة                                                               |        |
| 7797                    | الجبار بيده                                                                   | 777         | رنا غسل الجنابة عند رسول الله ﷺ                                      |        |
| رقه یل <i>ي</i><br>۳۱۷۸ | تكون أمتي فرقتين، فيخرج من بينهما ما                                          | 1778        | ى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ<br>موا واعتدلوا                    |        |
|                         | قتلهم<br>تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنيُّ يق                                 | 791         | ، يداك فيما يشبهها ولدها                                             |        |
| ورت کي<br>۳۱۹۲          | أذن وليه                                                                      | 1984        | الأيدي في الصلاة                                                     |        |
| ٤٣٠                     | تلك صلاة المنافق                                                              |             | . و فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً                                   |        |
| 1887                    | تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع                                                | 19.1        | ع ﷺ ميمونة حلالاً                                                    | _      |
|                         | تمتع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثم                                           | 1499        | ع النبي ﷺ ميمونة وهو محرم                                            | _      |
| 7779                    |                                                                               |             | جني رسول الله في شوال وبنى بني في شوال                               | _      |

| طرف الحديث رقم الحديث                                          | طرف الحديث رقم الحديث                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفاً عليهن ٢٠١٨                 | تمعكت في الصعيد وصليت ٢٦٨                                                         |
| تلاث، يعني في قول الرجل لامرأته «أمرك                          | تنزهوا من البؤل                                                                   |
| بیدك» «ع۸۲                                                     | تنفل ﷺ سيفه ذا القفار يوم بدر ٣٣٥٨                                                |
| अरो अरो अरो                                                    | تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ٢٦٢١                                            |
| ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة ١٠٨٤                         | تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ١٥٧٨                                               |
| ثلاثة كلهم حق على الله عونه ١٦٠١                               | تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل ٣٧٤                                              |
| ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم                                   | تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ١٥٧٥                                  |
| ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر                                | توضأ ﷺ بفضل غسلها (ميمونة) من الجنابة الم                                         |
| ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة ١١١٢                              | توضاً ﷺ ثلاثاً ثلاثاً                                                             |
| ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ٣٩٢٥           | توضأ ثم صلِّ . ٢٥٢                                                                |
| الثلث والثلث كثير ٢٥١٤                                         | توضأ ﷺ فأتي بماء في إناء                                                          |
| ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت ٣٧٧                         | توضأ ﷺ فجعل يقول هكذا يدلك 19١                                                    |
| ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة ٢٠٨٨                | توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما                                                        |
| ثم مس الختان الختان ٢٩٣                                        | توضأ ﷺ فمسح بناصيته                                                               |
| ثوبي حجر، ثوبي حجر                                             | توضأ ﷺ مرة مرة ٢١٧                                                                |
| الثيب أحق بنفسها من وليها                                      | توضأ ﷺ مرتين مرتين                                                                |
| «حرف الجيم»                                                    | توضأ وصب وضوءه عليَّ ٣                                                            |
| جاء أعرابي إلى رسول الله بأرنب قد شواها ٢٥٨٠                   | توضأ ﷺ ومسح على الجوربين والنعلين ٢٣١                                             |
| جاء النبي ﷺ فصلىٰ بنا في مسجد بني الأشهل ٧٦٠                   | توضأ رسول الله على الخفين                                                         |
| جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله على                       | والعمامة ٢٠٥                                                                      |
| بعشور نخله ۱۵۲۰                                                | توضأ ومسح على خفيه                                                                |
| جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة ٣٠٩                    | توضيء لكل صلاة حتى يجيء دم الحيض ٣٧٢                                              |
| جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر                        | توضؤوا مما مست النار ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۲۹                                                  |
| يسألون الصلح                                                   | توضؤوا منها ٢٦١                                                                   |
| جاء رسول الله ﷺ يعودني                                         | توفي اليوم رجل صالح من الحبش ١٤٠٥                                                 |
| جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق                                | توفى رسول الله وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب ٣٤٣٥                   |
| جاءت فتاة إلى رسول الله فقالت: إن أبي                          | . 3                                                                               |
| زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته ٢٦٦٧                            | «حرف الثاء»<br>«كاماء أراء الله أراء الله الله الثاء»                             |
| جاءته ﷺ امرأة شابة من خثعم ٢٥١٥                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             |
| جاءني رسول الله ﷺ يعودني من وجع اشتد بي ٢٥١٥<br>جاءه ﷺ جبريل ﷺ | ثکلتك أمك، فوالله: إني لأرى أبا هذه وأخاها<br>قد حاصرا حصناً زماناً فافتتحاه ٣٤٩٨ |
| الجار أحق بسقبه ما كان ٢٤٤٧                                    |                                                                                   |
| الجار أحق بشفعة جاره ٢٤٤٩                                      | فلات ساعات نهانا رسول الله على أن نصلى                                            |
| جار الدار أحق بالدار من غيره ٢٤٤٦                              | فيهن ١٩٩٤ وسول الله پيپيو ال عصبي                                                 |
| جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم ٣٢٣٤                          | ثلاث من أصل الإيمان ٣٢٣٦                                                          |
| جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ٣١٤٨                       | ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان ١٥٣٩                                                |
| جدب لنا ﷺ السمر بعد العشاء ٢٦٦                                 | ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا                                              |
| جدًّ له فاوَفِّ له الذّي له                                    | -                                                                                 |

| الحديث    | طرف الحديث رقم                               | الحديث | طرف الحديث                                                       |
|-----------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٤.       | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى            |        | جرت السنة أنه يرثها وترث منه؛ يعني                               |
| 133       | خافظوا على الصلوات وصلاة العصر               | 3007   | المتلاعنين                                                       |
| 17.       | حبب إليّ من الدنيا النساء والطيب             | ĺ      | جزوا الشوارب وأرخوا اللحي، خالفو                                 |
| 4179      | حبس ﷺ رجلاً في تهمة ثم خلى عنه               | 144    | المجوس                                                           |
| ٤٨٨       | حبسنا يوم الخندق عن الصلاة                   | (      | جعت مرة جوعاً شديداً فخرجت لطلب العمل                            |
| V18       | حبك إياها أدخلك الجنة                        | 3777   | في عوالي المدينة                                                 |
| ٣٣٣       | حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه        | 4644   | جعل الحق على لسان عمر وقلبه                                      |
| 307       | حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله              | 45.1   | جعل ﷺ فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة                         |
| 7.7       | حتى بلغ القزال وما يليه                      | 444    | جعل على في الحائض تصاب ديناراً                                   |
| 14.1      | حج بي مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع           |        | جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحر                             |
| 4.44      | حج النبي ﷺ ثلاث حجج                          | 19.8   | كبشأ                                                             |
| 1998      | الحج عرفة                                    | 410    | جعل لي التراب طهوراً                                             |
| ۱۷۸۳      | حج عن أبيك واعتمر                            | YOOV   | جعل النبي ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها                       |
| 14.5      | حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة                    | ٨٤٩    | جعل ﷺ يصلي ويلتفت إلى الشعب                                      |
| ١٧٨٢      | الحج مرة، فمن أزاد فهو تطوع                  | 774    | جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً                                 |
| .17.7     | الحج والعمرة في سبيل الله                    | 470    | جعلت أمتي خير الأمم                                              |
|           | الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء | 777    | جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء                          |
|           | حججنا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع ١٨١٧،        | 417    | جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة                                       |
|           | حججنا مع رسول الله ﷺ معنا النساء والصبيان    | 718 6  | جعلت لنا الأرض كلها مسجداً<br>جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ٣٦٢   |
| 7411      | حجر النبي ﷺ على معاذٍ ماله                   | 7407   | جعنت في الروض مسجدًا وطهورًا جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًّا من هجر |
| ي<br>۲۳٦٤ | حجم النبي ﷺ عبدٌ لبني بياضة فأعطاه النبو     | 4108   | جلد النبي أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين                     |
| 1791      | أجره<br>حُجّى عنه                            |        | جلد عليَّ على عهد رسول الله في الخمر بنعلير                      |
| 14.4      | حُجِي عنها                                   | 7107   | أربعين                                                           |
| *111      | حد الساحر ضربة بالسيف                        | 7917   | جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين                       |
| 41.7      | حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض           | 7.17   | جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله                         |
| 727       | حذر هذا                                      | 1240   |                                                                  |
| ۸۰۳       | حذف السلام سنة                               | 7797   | جمع ابن عباس بين امرأة رجل وابنته من غيرها                       |
| 1988      | حرام ما بين حرتيها وحماها كلها               | 1147   | الجمعة حق واجب على كل مسلم                                       |
| 3777      | الحرب خدعة                                   | 1110   | الجمعة على من سمع النداء                                         |
| ـة        | حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليل        | 127    | جنّبوه السّواد                                                   |
| ١٣٢٣      | بقيام ليلها                                  | 1.97   | الجهاد واجب عليكم مع كل أمير                                     |
| 1101      | حرم ﷺ ثمن الدم، وثمن الكلب                   |        | جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات                          |
| 401.      | حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية             | _      | جيء بالنعمان أو ابن النعمان شارباً فأم                           |
| 1979      | حرم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة         | 4101   | رسول الله ﷺ من في البيت أن يضربوه                                |
| 44.5      | حرم رسول الله نبيذ الجر                      |        | «حرف الحاء»                                                      |
| _         | حرم ﷺ وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهر      | 1977   | الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف                              |
| 4011      | حرم رسول الله يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير   | 15.7   | حاضت صفية بنت حُيّ                                               |

| طرف الحديث رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طرف الحديث رقم الحديث                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| خذها، فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حرم رسول الله يوم خيبر كل ذي ناب من السباع ٣٥٦٦      |
| برقية حق ٢٣٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حرم رسول الله يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ٢٥٧٠       |
| خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً ٣٠٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك              |
| خذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عليها ٢٨٩٥                                           |
| خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ٢٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حسر ﷺ الإزار عن فخذه يوم خيبر                        |
| خذوا القرآن من أربعة ٧٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت أبي حين أصيب                                    |
| خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم ٤٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي             |
| خذي فرصة من مسك فتطهري بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | القوم القوم                                          |
| خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ٢٩٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفظت عن رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر ١٩٩٦            |
| خرج رسول الله على إلى المصلى فاستسقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حفظت من رسول الله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما              |
| وحول رداءه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لا يريبك                                             |
| خرج ﷺ إلى مكة عام الفتح فصام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حق المسلم على المسلم خمس                             |
| خرج رسول الله على بالهاجرة إلى البطيء فتوضأ ٨١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ١٨٦٥ حلٌ كله |
| خرج ﷺ حاجًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الحلال بين والحرام بين الحلال بين والحرام بين        |
| خرج ﷺ ذات غداة وعليه مرط رجل من شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحلال ما أحل الله في كتابه ٢٥٥٥                     |
| أسود ۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حلق رسول الله ﷺ رأسه في ثوبه فأعطاه منه 8٩           |
| خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حمى ﷺ النقيع للخيل خيل المسلمين                      |
| خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ٣٦٦٤      |
| خرج ﷺ عام الفتح في شهر رمضان 💮 ١٦٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ٢٤٨٣                |
| خرج النبي ﷺ عليه حلَّة حمراء 💮 💎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه عني مكفي ٣٦٦٣     |
| خرج عمر يستسقى فلم يزد على الاستغفار ١٣٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور       |
| خرج النبي ﷺ في بضع عشرة مائة من أصحابه ٢٠٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أنفسنا                                               |
| خرج ﷺ في رمضان إلى حنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,000,000                                            |
| خرج ﷺ متواضعاً مبتذلاً ١٣٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| خرج ﷺ معتمراً فحال كفار قريش بينه وبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة ٢١١٨       |
| البيت البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حيثما أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد                    |
| خرج ﷺ من المدينة ومعه عشرة آلاف ١٦٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| خرج ﷺ يوم عيد فصليٰ ركعتين لم يصل قبلهما ١٢٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «حرف الخاء»                                          |
| خرج نبي الله ﷺ يوماً يستسقى فصلىٰ بنا ركعتين ١٣٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أهل بالحج ١٩٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.3                                                  |
| خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان في<br>حرِّ شديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ٢١٣           |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخالة بمنزلة الأم                                   |
| خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة فصلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| رکعتین کی ملکی کی استان کار کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کار کی استان کار کی استان ک | خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء                       |
| خرجنا وفداً إلى النبي ﷺ فبايعناه ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | # -                                                  |
| الربعة رسم باي سيي فيور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , ,                                                  |

| طرف الحديث                                      | طرف الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خير مال امرىء له مهرة مأمورة أو سكة مأمورة ٣٧٩٤ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خير مساجد النساء قعر بيوتهن ١٠٤٢                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ا             | خرجنا مع النبي ﷺ ولا نرىٰ إلا أنه الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله | خسف القمر وابن عباس على البصرة ١٣٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وحده (۱۹۹۷                                      | خسفت الشمس على عهد رسول الله على فبعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ٢٨٠٣         | منادياً ١٣٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خيَّر ﷺ بريرة فاختارت نفسها                     | خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله ٣٥٠٧  | خط لي النبي ﷺ داراً بالمدينة بقوس ٢٤٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الخيل ثلاثة: ففرس للرحمٰن ٢٥٠٨                  | خطبت إلى النبي أمامه ابنة عبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الخيل معقود في نواصيها الخير                    | فأنكحني ٢٦٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «حرف الدال»                                     | خطبنا ﷺ بمنى ففتحت أسماعنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دباغها ذكاتها دكاتها                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دخل رسول الله ﷺ البيت                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دخل الجنة إن صدق                                | الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء ١٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دخل ﷺ الكعبة فصلىٰ وبينه وبين الجدار نحو        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من ثلاثين أذرع                                  | الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً ثلاثاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دخل ﷺ مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ٣٠٢٦       | خمِّر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دخل ﷺ مكة ولواؤه أبيض                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دخل الناس على رسول الله ﷺ أرسالاً يصلون         | الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عليه ١٣٩٩                                       | خمرها فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دخل رسول الله ﷺ حرمة هذا المسجد                 | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دخل ﷺ عام الفتح من كداء                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دخل عِليّ رسول الله، فشرب من في قربة معلقة      | خمس فواسق يقتلن في الحلال والحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قائماً ٣٧٣٩                                     | خمس كلهن فاسقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دخل رسول الله ﷺ فنزعه                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دخل ﷺ مكة عام الفتح وعلى رأسه المفظر١٨، ٣٠٢٦    | خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دخل رسول الله وفي البيت قربة معلقة فشرب         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منها وهو قائم                                   | خمس من الفطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دخل رسول الله ﷺ ولم يضيع القوم شيئاً ٣٠٩        | خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دخل ﷺ يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء ١٨١٧        | عليهم ويصلون عليكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ١٨٥٠        | خياركم أحاسنكم قضاءً علام الأدار الأد |
| دخلت مع رسول الله ﷺ البيت فجلس فحمد الله ٢٠٥١   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| درهم ربا یأکله الرجل وهو یعلم أشد من ست         | خير الدعاء دعاء يوم عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وثلاثين زنية ٢٢٣٦                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دع الخفين<br>دع لي، دع لي                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ے یے ا                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بي پيور                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دعا بسجل من ماء زمزم                            | حير صفوف الرجال اولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| طرف الحديث                                           | طرف الحديث                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| رآه ﷺ فوضع يده اليمني على اليسرى ٢٧٩                 | دعا بشيء نحو الحلاب                                  |
| رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل ٣٢٤                  | دعا رسول الله عليه بقدح فيه ماءً فأمسكه ١٦٨٦         |
| رأى النبي ﷺ يصلي مما يلي باب بني سهم                 | دعا ﷺ بماء فنضحه عليه ولم يغسله ٣٠                   |
| رأى ﷺ حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك ماراً موسوم الوجه | دعا ﷺ غلاماً منا حجمه                                |
| رأى ﷺ رجلاً صلى خلف الصف                             | الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ١١٥                |
| رأى ﷺ رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة 🕊 ٨٥٢            | دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ٢٤٥٤                    |
| رأى ﷺ رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين ٩٨٩         | دعهم یا عمر ۲۵۳۳                                     |
| رأى ﷺ رجلاً يسوق بدنة                                | دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ٢٣٢                      |
| رأى ﷺ نخامة في جدار المسجد                           | دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية ١٥٠٦                   |
| رأى رسول الله ﷺ يتوضأ                                | دفع ﷺ خيبر أرضها ونخلها مقاسمة ٢٣٤٧                  |
| رأيت أخت عبد الرحمٰن بن عوف تحت بلال ٢٦٧١            | دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته ١٥٢٨          |
| رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج                 | دلك يده بالأرض                                       |
| إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم الا أني             | دُلُوني علمٰي قبره                                   |
| رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه                        | دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين ٢١١٢             |
| رأیت رایة النبي صفراء                                | دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ٢٩٦٢ |
| رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ                     | دية أصابع اليدين والرجلين سواء ٣٠٤٥                  |
| يجلسون في المسجد مجنبون                              | الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها ٢٥٧٤       |
| رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام                 | «حرف الذال»                                          |
| بالمدينة ٢٥٢٧                                        | ذبحنا فرساً على عهد رسول الله فأكلنا ٢٥٥٨            |
| رأيت عند أنس قدح النبي ﷺ                             | ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم               |
| رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها                           | بكثرة سؤالهم                                         |
| رأيته ﷺ إذا فرغ عن سبعة                              | ذلك يوم وُلدتُ فيه، وأنزل عليّ فيه ١٧٢٤              |
| رأيته ﷺ أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين ٣٤٩١           | ذكاته ذكاة أمه                                       |
| رأيته ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه ٢٢٧                | ذكرت شيئاً من تبر كان عندنا                          |
| رأيته ﷺ توضأ ومسح على الخفين ٢٠٧                     | ذلك الذي حملني على ما صنعت                           |
| رأيته ﷺ حين استسقى لنا أطال الدعاء ١٣٥٥              | ذلك الذي عليك وإن تطوعت بخير قبلناه منك ١٥٤٠         |
| رأيته سمع زمارة راع فصنع مثل هذا ٢٥٤٤                | ذلك المذي                                            |
| رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها                      |                                                      |
| رأيته ﷺ قرأ فيها بطولي الطوليين (المَصَ) ٤٤٧         | ذلك عرق وليست الحيضة ٢٠١                             |
| رايد چير و حدد المحر                                 | ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ٣٤٤٥              |
| رأيته ﷺ وعليه بردان أخضران ٧١                        | الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر،            |
| رأيته ﷺ وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول             | والشعير بالشعير ٢٢٤٣ ٢٢٤٣                            |
| هكذا فرفع السبابة وحدها                              | الذهب بالذهب وزناً بوزن ٢٢٣٨                         |
| رأيته ﷺ وهو على راحلته يسبح                          | الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء                       |
| رأيته يأكل لحم دجاج                                  | ذهب ﷺ لحاجة له                                       |
| رأيته ﷺ يتحرى الصلاة عندها ١١٥١                      | ذهبت معه فقرأت عليهم القرآن ١١١                      |
| رأيته ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قطرية 198                  | «حرف الراء»                                          |
| رأيته ﷺ يحتز من كتف شاة فأكل منها ٢٧٢                | راح النبي ﷺ إلى الموقف بعرفة فخطب الناس ١٩٩٩ ا       |

| رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حديث طرف الحديد             | طرف الحديث رقم الع                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| جلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رجم ﷺ ر                     | رأيته ﷺ يخطب الناس على ناقته العضباء يوم                                   |
| <b>***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۳۰۱ وامرأة                 |                                                                            |
| عز بن مالك ٣٠٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۰۲ رجم ﷺ ما                | رأيته ﷺ يخطب الناس على ناقته العضباء                                       |
| رِّءًا صلىٰ قبل العصر أربعاً ٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٦٤١ رحم الله ام            | رأيته ﷺ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة /                               |
| سی، فقد أوذی بأكثر من ذلك ٢٣٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۹۵۱ رحم الله مو            | رأيته ﷺ يستلمه ويقبله                                                      |
| ل الله في الرقية من العين ٢٧٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٦٢٥ رخص رسو                 | رأيته ﷺ يسجد في الماء والطين                                               |
| في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلاً ٢٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رخص ﷺ                       | رأيته ﷺ يصب الماء على رأسه من الحر وهو                                     |
| للب الصيد : ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٦٥١ رخص في آ               | صائم                                                                       |
| لرعاة الإبل في البيتوتة عن مني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۰۹ رخص ﷺ                   | رأيته يصلي على حصير يسجد عليه                                              |
| م النحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۰۰ يرمون يو                | رأيته ﷺ يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر                                   |
| لعبد الرحمٰن بن عوف والزبير في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | رأيته ﷺ يصلي متربعاً                                                       |
| ير لحِكَة ٨٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨٣٢ لبس الحر                | رأيته ﷺ يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٩٥٠ رخص ﷺ                  |                                                                            |
| للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ٢٠٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | رأيته ﷺ يطوف بين الصفا والمروة والناس بين                                  |
| للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                            |
| لنبي ﷺ في العصا والسوط والحبل ٢٤٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | رأيته ﷺ يكبر في كل رفع وخفض                                                |
| سول الله في متعة النساء عام أوطاس ٢٦٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | رأيته ﷺ يمسح على الموقين                                                   |
| زينب على زوجها أبي العاص بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | رأيته ﷺ يمسح على خفيه وخماره                                               |
| كاح الأول ٢٧١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                           | رأيته ﷺ يمسح على ظاهر الخف                                                 |
| عثمان بن مظعون التبتل ٢٦١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | رأيته ﷺ يمسح على ظهور الخفين                                               |
| 7140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۰۳ رده، رده                | رأيته ﷺ يمسح على عمامته                                                    |
| ى قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | و ي روي ال                                                                 |
| 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢٠٤١ الحصباء                | 0.0                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷۹۷ الرطب تأكل              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٦٢ رغبة ورهبة              | رب اغفر لي، رب اغفر لي                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٢٢١ رفع القلم ع            |                                                                            |
| الله ﷺ يديه يدعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                           | 10                                                                         |
| يت ميمونة ليلة كان رسول الله ﷺ<br>٤٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۹۵۵ عندها<br>۱۹۵۶ تروا      | ربما أسر وربما جهر                                                         |
| بيت حفصة فرأيت النبي على الله على الله على المام | ۱۹۲۰ رقیت علی<br>۲۲۲۱ حاجته | , ,                                                                        |
| ساً بالمدينة فصرعه على جذم ١١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك ٢ رجعنا في الحجة مع النبي على وبعضنا يقول: |
| ي بصرة الغفاري في سفينة ١٦٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                            |
| ي بشره العماري في تسبيد الفي يديه ووضع يديه على ركبتيه ٧٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                            |
| خير من الدنيا وما فيها ٩٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                            |
| حجته وفي عمره كلها ١٩٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل                                                |
| جمار حين زالت الشمس ٢٠٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *                           | الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً                                          |
| الجمرة يوم النحر ضحلي ٢٠٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل                                        |

|             |                                             | 1     |                                               |
|-------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| لحديث       | طرف الحديث رقم ا                            | حديث  | طرف الحديث رقم الع                            |
| 131         | سبحانك فبلئ                                 | 7797  | رهن رسول الله ﷺ درعاً له عند يهودي بالمدينة ١ |
| 40.1        | سبق ﷺ بالخيل وراهن                          | 1147  |                                               |
| 40.4        | سبق ﷺ بين الخيل وفضَّل القرَّح              | 199/  |                                               |
| 7971        | سبق الكتاب أجله، أخطبها إلى نفسها           |       | «حرف الزاي»                                   |
| VYA         | سبُّوح قدُّوس رب الملائكة والروح            |       | الزاد والراحلة يعني: قوله: (من استطاع إليه    |
| 4400        | ستصالحون الروم صلحاً                        | 1791  |                                               |
| 4787        | ستفتح عليكم الأمصار وستكونون جنودأ مجندة    | 1170  | 0                                             |
| 1 1         | سجد ﷺ بالنجم وسجد معه المسلمون              | ٨٨٩   | زار النبي ﷺ عباساً في بادية                   |
| 1           | سجد ﷺ في الركعة الأولى من الظهر             | 777   | زارنا رسول الله ﷺ في منزلنا                   |
| 1.18        | سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره           | 7797  |                                               |
| 17          | سجدت لها خلف أبي القاسم ﷺ                   | 444   |                                               |
| 1           | سجدنا مع النبي علي في (إذا السماء انشقت)    | 170   | زرّه وإن لم تجدْ إلا شوكة                     |
| 1 8         | سجدها داود توبة ونسجدها شكرأ                | 144   | زملوهم في ثيابهم                              |
| 4.04        | سجع مثل سجع الكهان                          | 1504  | زن وأرجح                                      |
| 1201        | سُجّى ﷺ ببرد حبرة                           | 777   | زوج رسول الله امرأة على سورة من القرآن        |
| 1788        | سددوا وأبشروا                               |       | «حرف السين»                                   |
| 11.8        | سقط ﷺ عن فرس فجحش شقه الأيمن                | 40.1  | سابق ﷺ بين الخيل فأرسلت التي ضمرت             |
|             | السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة      | 404.  |                                               |
| 18.1        | والرحمة                                     |       | سافرنًا مع رسول الله ﷺ فيصوم الصائم ويفطر     |
| 189.        | سقي الماء                                   | 17.57 | المفطر                                        |
| 1078        | السلام عليكم دار قوم مؤمنين                 | 47 8  | ساقي القوم آخرهم شرباً                        |
| V99         | السلام عليكم ورحمة الله                     | 7777  | سأندو عليك                                    |
| 971         | سلني                                        | 1951  | سألت أنساً أحرم رسول الله ﷺ المدينة؟          |
| 775         |                                             | 1011  | سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت           |
| VEE         | سمع الله لمن حمده                           | 414   | سئل ﷺ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن               |
| 1770        | سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد            | 415.  | 0 - 0 - 3 0 - 2 0                             |
| <b>XVFY</b> | سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص       | 19.4  |                                               |
| 14.1        | سمعت خطبة النبي على بمنى يوم النحر          | 113   | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر                   |
|             | سمعته على قرأ (غير المغضوب عليهم ولا        | 4474  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       |
| ٧٠٨         | الضالين)                                    | 7.57  | سبحان الله تطهري بها                          |
| 194.        | سمعته على يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد        | ۸۲٥   | سبحان الله عدد خلقه                           |
| V19         | سمعته على يقرأ في المغرب بالطور             | AYE   | سبحان الله عدد ما خلق في السماء               |
| 7097        | سمعته ﷺ ينهى عن قتل الجنان                  |       | سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء           |
| 79.         | سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم | 754   | والعظمة                                       |
| 7710        | سموا أنتم عليه وكلوه                        | ٧٣٧   | سبحان ربي العظيم                              |
| 270         | سمى ﷺ الحرب خدعة                            | 14.   | سبحانك اللهم ربنا وبجمدك اللهم اغفر لي        |
| 7.07        | سميت أحمد                                   |       | سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى        |
| 7.94        | سنة أبيكم إبراهيم                           | TAV   | جدك                                           |

|        |                                             | 1              |                                        |
|--------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| الحديث | طرف الحديث رقم                              | رقم الحديث     | طرف المحديث                            |
| 7777   | شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله     | <i>ع</i> طبتين | السنة أن يخطب الإمام في العيدين خ      |
|        | شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا             | 1799           | يفصل بينهما بجلوس                      |
| 4.91   | فارجموه                                     | 1777           | السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً    |
| 1111   | شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس               | 7209           | سنوا بهم سنة أهل الكتاب                |
| 1414   | شهدت ﷺ صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه           | 177            | السواك مطهرة للفم                      |
| ىد     | شهدته ﷺ أكثر من مائة مرة في المسج           | ن تمام         | سووا صفوفكم فإن تسوية الصف م           |
| 787    | وأصحابه يتذاكرون الشعر                      | 1171           | الصلاة                                 |
| 14.4   | شهر الله المحرم                             | 1148           | سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم         |
| 1779   | الشهر تسع وعشرون ليلة                       | لأسنان         | سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث ا        |
| 499    | شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً                 | 4148           | سفهاء الأحلام                          |
| , 7777 | الشهر هكذا وهكذا وهكذا                      | 441.           | سيتصدقون ويجاهدون                      |
| 4040   | شيطان يتبع شيطانة                           | 201            | سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم      |
|        | «حرف الصاد»                                 | ۳۷۸۹           | سيد إدامكم الملح                       |
| 1454   | الصائم المتطوع أمير نفسه                    | 17             | سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله |
| 4577   | صالح رسول الله أهل نجران على ألفي حلة       | 3177           | سيروا باسم الله وفي سبيل الله          |
| 770    | صببت الماء على النبي على في السفر والحضر    |                | سيكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أش       |
| 919    | الصبح أربعاً؟ الصبح أربعاً؟                 | 143            | الصلاة                                 |
| 1781   | صبحّكم ومسّاكم                              |                | «حرف الشين»                            |
| ي      | صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدر       | 71             | شاتك شاة لحم                           |
| 1107   | وأبا هريرة ف <i>ي</i> سفينة                 | 4400           | شاور ﷺ حين بلغه إقبال أبي سفيان        |
| 1700 ( | صدق الله ورسوله (إنما أموالكم وأولادكم فتنة | يأتيها،        | شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من      |
| 1754   | صدق سلمان                                   | 445.           | ويدعى إليها من يأباها                  |
| 1109   | صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته      | م ومهر         | شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجا        |
| شم     | الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرح        | 7771           | البغي                                  |
| 1717   | فنتان                                       | 4744           | شرب ﷺ قائماً من زمزم                   |
| 4440   | صففنا يوم بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف     | 4751           | شرب ﷺ لبناً فمضمض                      |
| 15.1   | صل بالشمس وضحاها ونحوها                     | ١٧٠٨           | شرب ﷺ وهو يخطب الناس بعرفة             |
| 997    | صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة             | 7.79           | شرك ﷺ في حجته بين المسلمين             |
| 74.4   | صل عليه يا رسول الله                        |                | الشريك أحق بسقبه ما كان                |
| 1157   | صلِّ في هذا الوادي المبارك                  |                | شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكَثَم     |
| 1107 6 | ,                                           |                | شُغل ﷺ عن الركعتين قبل العصر فصلاه     |
| 1108   | صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً             | 910            | العصر                                  |
| 378    | صلاة الأوابين إذا رمضت                      | £47            | شغلونا عن صلاة العصر                   |
| 1.47   | صلاة الجماعة تعدل خمسأ وعشرين               | 400            | الشفاء في ثلاثة                        |
|        | صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسب         | 207            | الشفق الحمرة                           |
| 1.47   | وعشرين درجة                                 | 1777           | شهدت الجمعة مع أبي بكر                 |
|        | صلاة الرجل في جماعة تزيد على الصلاة ف       |                | شهدت العيد مع النبي ﷺ فبدأ بالصا       |
| 1.44   | بيته                                        | 789.           | الخطبة                                 |

| لحديث | طرف الحديث رقم ا                                           | لحديث | رقم ا             | طرف الحديث                      |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------|
| ٤٨٥   | صلى على الغداة فصنع كما كان يصنع                           | 1.57  | ل من صلاته وحده   | صلاة الرجل مع الرجل أزكم        |
| 1119  | صلى ﷺ المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً                      | 1177  |                   | صلاة السفر ركعتان               |
| ۱۱۷۸  | صلى على بالمدينة سبعاً وثمانياً                            | 971   |                   | صلاة الليل مثنى مثنى            |
| 1414  | صلى ﷺ بذي قرد فصف الناس خلفه صفين                          | 977   | _                 | صلاة الليل والنهار مثنى مثني    |
| 244   | صلىٰ بنا ﷺ العصر فأتاه رجل                                 | £44.  |                   | صلاة الوسطى صلاة العصر          |
|       | صلى بنا على صلاة الخوف فصلى ببعض                           | ٤٤٠   | ر                 | الصلاة الوسطى صلاة العص         |
| 1710  | أصحابه ركعتين ثم سلم                                       | 904   |                   | الصلاة في جوف الليل             |
|       | صلىٰ بنا رسول الله ﷺ فلم يسمعنا قراءة بسم الله             | 440.  | من ألف صلاة       | صلاة في مسجدي هذا خير           |
| 719   | الرحمن الرحيم                                              | 4789  | لاة               | صلاة فيه أفضل من ألف ص          |
| 117   | صلیٰ ﷺ به (أنس) وبأمه أو خالته                             | 979   |                   | الصلاة مثنى مثنى                |
| 1.41  | صلى على بهم فسها                                           | 1487  | . (               | الصلاة وما ملكت أيمانكم         |
| 1441  | صلى ﷺ ثمان ركعات في أربع سجدات                             | 7777  |                   | الصلح جائز بين المسلمين         |
| 1441  | صلى ﷺ ست ركعات وأربع سجدات                                 | 1.75  |                   | صلوا أيها الناس في بيوتكم       |
| 1414  | صلىٰ ﷺ صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة                     | 1.98  | 1.                | صلوا صلاة كذا في حين كذ         |
| EVY   | صلى على صلاة الصبح مرة بغلس                                | 44.4  | 7.31, 7.77,       | صلوا على صاحبكم                 |
| 1448  | صلى على صلاة الكسوف فجهر بالقراءة                          | 1.48  |                   | صلوا في رحالكم                  |
| 1410  | صلى على صلاة الكسوف فقام فأطال القيام                      | ٣٧    |                   | صلوا في مرابض الغنم             |
| 7.7   | صلى ﷺ على بساط                                             | 77.   | •                 | صلوا في مربض الغنم ولا تص       |
|       | صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى                        | EOV   | فق                | صلوا فيما بين أن يغيب الش       |
| 1877  | عليه                                                       | 177   |                   | صلوا فيها فإنها بركة            |
| 181.  | صلى ﷺ على قبر بعد شهر                                      | 204   |                   | صلوا قبل المغرب ركعتين          |
| 1811  | صلى ﷺ على ميت بعد ثلاث                                     | 777   | کبانا             | صلوا قياماً علىٰ أقدامكم ور     |
| 1111  | صلى على رفيه ذات يوم فرعف                                  | 777   |                   | صلوا كما رأيتموني أصلي          |
| 1.77  | صلى ﷺ فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى                      | 777   |                   | صلوا ولم يتوضؤوا                |
| 0 2 + | صلى ﷺ في ثوب واحد متوشحاً به                               | 499   | _                 | الصلوات الخمس إلا أن تط         |
| ۸۸۲   | صلى ﷺ في قضاء ليس بين يديه شيء                             | 114.  |                   | صلى ﷺ الصلاتين بعرفة بأ         |
| 1770  | صلى بنا ﷺ في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها                   | 7.77  | ه تم دعا نافته    | صلى على الظهر بذي الحليف        |
|       | صوتا<br>صل ﷺ من کسوف فقرأ ثم رکع ۱۳۳۰،                     | 1947  |                   | صلى ﷺ الظهر بمنى                |
| 11.7  | صلى ﷺ من كسوف فقرأ ثم ركع ١٣٣٠، صلى ﷺ في مرضه الذي مات فيه | 1.4.  |                   | صلى ﷺ الظهر خمساً               |
| 11.1  | صلى ﷺ في مرضه خلف أبي بكر قاعداً                           | 174.  |                   | صلى ﷺ الظهر ثم ركب را           |
| 777   | صلى ولم يتوضأ                                              |       | والمغرب والغساء   | صلى ﷺ الظهر والعصر بالبطحاء     |
| ***   | صلى أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة               |       | المخالم والمخالم  | وببطحاء<br>صلى ﷺ الظهر والعصر و |
| 188.  | صلى على أبي بكر في المسجد                                  |       | المعرب والعساء لم | طبعی رہی الطبھر والعصر و<br>رقد |
| 1881  | صلي على عمر في المسجد                                      |       | بة والفحر بموع فة | صلى ﷺ الظهر يوم الترو           |
| 1978  | صلي في الحجر إن أردت دخول البيت                            |       | يه واستجريو) حر   | منی چیز انسهر یوم اسرو<br>بمنی  |
| 41    | صلى وإن قطر الدم على الحصير                                |       | ۔ ثلاث رکعات ثہ   | صلى رضي العصر فسلم ف            |
| 444   | صلي وصومي إن قدرت على ذلك                                  |       | ي                 | دخل منزله                       |
|       | * *                                                        |       |                   | -                               |

| الحديث      | طرف الحديث                                            | رقم الحديث      | طرف الحديث                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 7171        | ضحيٰ ﷺ بكبشين أملحين أقرنين                           | ۷۳۰             | صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمز                                |
| 7177        | ضحى ﷺ يوم عيد بكبشين                                  | 777             | صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفيّ                                 |
| 3.17        | ضحينا مع رسول الله ﷺ بالجذع من الضأن                  | 1117            | صليت إلى جنب النبي ﷺ وعائشة خلف                                 |
| 477         | ضرب ﷺ الأرض ونفخ فيها                                 | 1170            | صليت أنا واليتيم في بيتنا                                       |
| 410.        | ضرب ﷺ في الخمر بالجريد والنعال                        | د وتشهد         | صليت خلف رسول الله على فلما قع                                  |
| 4411        | ضرب ﷺ يوم خيبر للزبير أربعة أسهم                      | ٧٧٣             | فرش                                                             |
| 411         | ضربة للوجه واليدين                                    | 1170            | صليت معه ﷺ الظهر بالمدينة أربعاً                                |
| ۲۳۲         | ضعوا لي ماءًا في المخضب                               | تين بغير        | صليت معه ﷺ العيد غير مرة ولا مر                                 |
| 4700        | ضفت النبي ﷺ ذات ليلة فأمر بجنب فشوي                   | 7771            | أذان                                                            |
|             | «حرف الطاء»                                           | V10             | صليت معه ﷺ ذات ليلة فافتتح البقرة                               |
| ā           | طاف ﷺ بالبيت وبالصفا والمروة في حجة                   |                 | صليت معه ﷺ صلاة الخوف عام غزوة                                  |
| 1978        | الوداع                                                |                 | صليت معه ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان                                 |
| 414         | طاف ﷺ على نسائه في ليلة فاغتسل                        | مانت في<br>١٤٣٤ | صليت وراء رسول الله ﷺ على امرأة                                 |
| 1940        | طاف ﷺ في حجة الوداع على بعيره                         | 1157            | نفاسها<br>صلينا خلف أمير من الأمراء                             |
| 1940        | طاف ﷺ في حجة الوداع على بعير ١٩٥٥،                    | 1771            | صم شهر الصبر ويومين بعده                                        |
| 1980        | طاف ﷺ مضطبعاً وعليه برد                               | 1747            | صم في كل شهر ثلاثة أيام                                         |
| 1481        | طاف وسعىٰ ﷺ، ورمل ثلاثاً ومشىٰ أربعاً                 | 1747            | صم يوماً وأفطر يوماً                                            |
| 7111        | الطعام بالطعام مثلاً بمثل                             | 178.            | صمتم يومكم هذا؟                                                 |
| 7577        | طعام بطعام وإناء بإناء                                | 4114            | صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً                                |
| 1400        | طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حِل                      | فرأى في         | صنعت طعاماً فدعوت رسول الله عليه                                |
| 7970        | طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان                      | 4454            | البيت تصاوير فرجع                                               |
| 3797        | طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان                    | 098             | صنفان من أهل النار لم أرهما بعد                                 |
|             | الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال،                    | 14.1            | صوم عرفة يكفر سنتين                                             |
| 7.77        | ووجهان حرام                                           | ن ۱۳۰۷          | الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرو                              |
|             | طلق ﷺ حفصة ثم راجعها                                  | 175 1750        | صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته                                     |
| 7977        | طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله سكنى ولا نفقة | 1414            | صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود                                |
|             | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبُ أن يغسلَه          | 1110            | صوموه أنتم                                                      |
| ٥٨          | طهور کل أديم دباغُه                                   | ***             | صومي ذلك مجزيك                                                  |
| 1974        | طوفي من وراء الناس وأنت راكبة                         | 14              | صومي عن أمك                                                     |
| 170         | طيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه                      | 1757            | صومي عنها                                                       |
| 7.7.        | طيبته ﷺ لحرمه حين أحرم                                | 1910            | الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون<br>صيد البر لكم حلال وأنتم حرم |
|             | «حرف الظاء»                                           |                 | «حرف الضاد»                                                     |
| <b>XPYY</b> | الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً                     | 7484            | ضح بالشاة وتصدق بالدينار                                        |
|             | «حرف العين»                                           | 71.0            | ضح به أنت                                                       |
| 7270        | العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه                   | 7117            | ضحیٰ ﷺ بکبش أقرن مخیل                                           |
| 7010        | عادني ﷺ في مرضي                                       | سيين ٢١١٤       | ضحىٰ ﷺ بكبشين أملحين موجوأين خع                                 |

| -            |                                                                         |         |                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| الحديث       | طرف الحديث رقم                                                          | حديث    | طرف الحديث رقم ال                                |
| 2771         | على رسلِكَ حتى تنزل بساحتهم                                             | 1777    | <del></del>                                      |
| 110.         | على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة                                       |         |                                                  |
| 1198         | على كل مسلم الغسل يوم الجمعة                                            |         | عامل ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو           |
| ***          | على كم تزوجتها؟                                                         |         |                                                  |
| 144.         | عليك بالسابعة                                                           | 7451    | عامل ﷺ يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا          |
| TOA          | عليك بالصعيد فإنه يكفيك                                                 | 1       | عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين       |
| 94.          | عليك بكثرة السجود                                                       | 1124    | وجوهكم                                           |
| 7 1          | عليكم السكينة                                                           | 181.    | عبد الرحمٰن جائز الشهادة له وعليه                |
| 1888         | عليكم القصد                                                             | 1748    | عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس                 |
| rogn         | عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان                             | 7AV     | عجل هذا                                          |
| 71           | عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة                                    | 1501    | العجماء جرحها جُبار، والبئر جبار                 |
| 4010         | عليكم بكل كميت أغر محجل                                                 | لبهيمة) | العجماء جرحها جبار (أول باب جناية ا              |
| ۸۲۳          | عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس                                        | TAAT    | عذبت امرأة في هرة سجنتها                         |
|              | العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعق                                    | 411     | عرض ﷺ على قوم اليمين فأسرعوا                     |
| ۳۰۷۹         | العاقلة                                                                 | 375     | عرضت علي أجور أمتي                               |
| 1777         | العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما                                       | 778     | عرضت علي ذنوب أمتي                               |
| 1777         | عمرة في رمضان تعدل حجة                                                  |         | عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فقال من أنبت        |
| سن<br>۲٤۸۲   | العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبي جائزة لم                                | 7717    | قتل                                              |
| 754          | أرقبها                                                                  |         | عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها           |
| 718.         | العمرى ميراث لأهلها                                                     |         | ووكائها فأعطها إياه                              |
|              | عن الغلام شاتان مكافأتان<br>العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها ف | 7.47    | العسيلة هي الجماع                                |
| ٤٠٥          | العهد الدي بينه وبينهم العمارة، عس ترجه ع                               | 178     | عشر من الفطرة                                    |
| ATTI         | عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية                                    | 7.5.4   | عصیت ربك وفارقت امرأتك لم تتق الله فیجعل         |
| 4441         | العين حق                                                                | 7150    | لك مخرجاً                                        |
| 7 2 1 4 3 7  |                                                                         | 7.07    | عقَ ﷺ عن الحسن والحسين عقل الكافر نصف دية المسلم |
| 4444         | عينان لا تمسهما النار                                                   | 4.08    | عقل المرأة مثل عقل الرجل                         |
|              | «حرف الغين»                                                             | ٣٠٠٠    | عقل شبه العمد مغلظ                               |
| حة           | غدا ﷺ من منىٰ حين صلىٰ الصبح في صبيـ                                    |         | علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟!        |
| 1997         | يوم عرفة                                                                | ۳۷۷۸    | علام يقتل أحدكم أخاه                             |
| جة           | غدوت إلى رسول الله على بعبد الله بن طل                                  | 1277    | عَلَّم ﷺ قبر عثمان بن مظعون بصخرة                |
| 104          | ليحنكه                                                                  | 704.    | العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل                      |
| ت            | غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلع                                   | 7777    | علمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً                 |
| 4774         | عليه الشمس                                                              |         | علمنا على التشهد في الصلاة والتشهد في            |
| 179.         | غزا ﷺ غزوة الفتح في رمضان                                               | 7777    | الحاجة                                           |
| 7777         | الغزو غزوان                                                             | ٧٧٨     | علمني ﷺ التشهد كفي بين كفيه                      |
|              | غزوت مع رسول الله سبع غزوات أخلفهم                                      | 31.7    | على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول            |
| <b>۳</b> ۲۸۸ | ا رحالهم                                                                | 7777    | على اليد ما أخذت حتى تؤديه                       |

| م الحديث | طرف الحديث رق                               | الحديث | طرف الحديث                                  |
|----------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 411      | فضلنا على الناس بثلاث                       |        | غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله فكان شعارنا: |
| شي       | الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضح       | 449    | أمت. أمت                                    |
| 14.7     | الناس                                       | 4441   | غزونا خيبر فأصبنا فيها غنمأ                 |
| 1978     | فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا               | 4741   | غزونا معه ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد           |
| 111      | فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُرش             | ٧      | غسل رجليه ثلاثأ                             |
| 700      | فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش             | 317    | غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم            |
| ***      | فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض           | 7137   | غض البصر، وكف الأذى                         |
| 09       | فلولا أخذتم مشكلها                          | ٧١     | غطوا الإناء، وأوكوا السقاء                  |
| 4.99     | فهلا تركتموه وجئتموني به                    | 2777   | الغلة بالضمان                               |
| ۸۳۸      | فهلا ذكرتنيها؟                              | 14.0   | غُمُّ علينا هلال شوال                       |
| 4148     | فهلا كان قبل أن تأتيني به                   | 124    | غيروهما وجنبوه السواد                       |
| 7.7      | فوضت أمري إليك                              |        | «حرف الفاء»                                 |
| 1048     | في الإبل في خمس شاة حتى تنتهي إلى أربع      | 777    | فإذا طفتم فأقلوا الكلام                     |
| 97.      | في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل              | 4701   | فارجع، فلن أستعين بمشرك                     |
| 414.     | في البكر يوجد على اللوطية يرجم              | ٤٨     | فاطلعت في الجُلْجُل فرأيت شعرات حُمراً      |
| 19.4     | في الضبع إذا أصابه المحرم كبش               |        | فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من       |
| 79.      | في المذيّ الوضوء وفي المني الغسل            | ٤٩٨    | النوم                                       |
| 4.54     | في المواضح خمس، خمس من الإبل                | 4781   | فأوف لله ما جعلت له                         |
| 4.10     | في دية الخطأ عشرون حقة                      | 7.78   | فتلت قلائد رسول الله ﷺ                      |
| 1047     | في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون      | 200    | فتلجمي                                      |
| 4.54     | في كل أصبع عشر من الإبل                     |        | فدى على رجلين من المسلمين برجل من           |
| 9.4.     | في كل ركعتين تسليمة                         | 48.4   |                                             |
| 7107     | في كل سائمة من الغنم فرعٌ                   | 170    | الفخذ عورةٌ                                 |
| 1110     | في كل شهر عمرة                              | 444    | فذلكن من نقصان دينها                        |
| 4051     | في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف                  | 444    | فذلكن من نقصان عقلها                        |
| 1989     | فيما الرّملان الآن والكشف عن المناكب        |        | فرض الله على نبيكم على في الحضر أربعاً وفي  |
| 1081     | فيما سقت الأنهار والقيم العشور              | 1414   |                                             |
|          | فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر |        | فرض ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو       |
| 44       | فيه الوضوء                                  | 1771   |                                             |
|          | «حرف القاف»                                 | 1719   |                                             |
| 724      | قاء ﷺ فتوضأ                                 | 4.17   | -                                           |
|          | قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومه     | 444    | فرضت الصلاة ركعتين                          |
| 1101     | جملوه                                       |        | فرضت على النبي رضي الصلوات ليلة أسري به     |
| 1212     | قاتل الله يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد   |        | خمسين                                       |
| 7 2 7 7  | قاتل، فإن قتلت ففي الجنة                    | 1      | فُساءٌ أو ضراطٌ                             |
| 7240     | القاتل في النار، والمقتول في الجنة          |        | فصل ما بين الحلال والحرام الدفُّ والصوت في  |
| ۲۰۲۸     | قال بحصىٰ الخذف                             |        |                                             |
| 171      | قال ربكم ﷺ يا ابن آدم صلي لي                | 124.   | فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئاً              |

| حديث | طرف الحديث رقم ال                                                     | حديث | رقم ا              |                                  | طرف الحديث                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| ۱۸۸۳ | قد كان ﷺ رخص للنساء في الخفين فترك ذلك ا                              |      | —<br>ة فخرج بصدقته | نصدقن بصدق                       | قال رجل لأن                    |
| 1714 |                                                                       |      |                    |                                  | فوضعها في                      |
| 107. | قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور                                         |      | ن الليلة على تسعين |                                  |                                |
| 3887 | قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها                                   | 3.44 |                    |                                  | امرأة                          |
| 4.11 | قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله                                          | 4418 |                    | : فعلت كذا؟                      | قال ﷺ لرجل                     |
| 7097 | قد وجب عليه عتقه                                                      |      | اقسم بيننا وبين    |                                  |                                |
|      | قدم رهط من عكل على النبي ﷺ فكانوا في                                  | 74.8 |                    | خل                               | إخواننا النح                   |
| 70.  | الصُفة                                                                | 77   |                    | ال في المسجد                     | قام أعرابي فب                  |
| 1077 | قدم علينا مصدِّق رسول الله ﷺ فأخذ الصدقة                              | 975  | ه فاطمة            | نسله فسترت علي                   | قام ﷺ إلى غ                    |
| 1977 | قدم ﷺ مكة وهو يشتكي                                                   | 1.41 | ق بها              | ، الركعة التي سب                 | قام ﷺ فصلى                     |
| 1987 | قدم ﷺ وأصحابه فقال المشركون                                           | 789  |                    | ، إلى جنبه الأيس                 |                                |
| 7790 | قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام                                   | 777  |                    | سلاة الظهر وعليا                 |                                |
| 7577 | 0.00                                                                  |      | ىر بتقوى الله وحث  |                                  |                                |
|      | قدمنا المدينة فإذا رسول الله على المنبر وبلال                         | 1797 |                    |                                  | على طاعته                      |
| 7777 | قائم بین یدیه<br>- " ، را می - آن                                     | 777  | (a)                |                                  | قام وطرح ال                    |
|      | قدِّمُوا أكثرهم قرآناً                                                |      |                    | ، المغرب فقمت                    | -                              |
| 1874 | قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة                                  | 7878 |                    | ية من أهل البحم                  | _                              |
| 1.11 | الكتاب . حدة في حد الناس كلم                                          | 1405 |                    | ن بن مظعون وه<br>ا اشراع         |                                |
| ٧٢١  | قرأ ﷺ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم<br>قرأ ﷺ في المغرب بسورة الأعراف | 719. |                    | ل الله یکفر کل<br>انتابات        |                                |
| 1    | قرأ النبي ﷺ: (والنجم) فسجد فيها                                       | 111. | Ą                  | جارية لها سحرة<br>ااكا           |                                |
| 10   | قرأ ﷺ وهو على المنبر                                                  | 409  |                    |                                  | قتلني أو أكلن<br>قتلوه قتلهم ا |
| 1.1. | قرأت على النبي ﷺ والنجم                                               | 1779 | āl.                | سہ<br>، یومکم ہذا عید            |                                |
|      | قرب إلى رسول الله على خمس بدنات أو ست                                 | 454. |                    | , يوناكم عدد مي<br>أجرت يا أم ها |                                |
| 7147 | ينحرهن                                                                | YAAY | عنه ستين مسكيناً   |                                  |                                |
| 11.0 | قسم على بين أصحابه ضحايا                                              | 1.41 |                    |                                  | قد أحسنتم و                    |
| 2737 | قسم ﷺ خيبر نصفين نصفاً لنوائبه وحوائجه                                | 7779 | لي معكم سهماً      | قتسموا واضربوا                   | قد أصبتم، ا                    |
| ١٧٣٣ | قسم ﷺ لمائتي فرس بخيبر سهمين سهمين                                    | ر    | وقد أُمر أن يستقبا |                                  |                                |
| 7777 | قسمت خيبر على أهل الحديبية                                            | 709  |                    |                                  | القبلة                         |
| 795  | قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين                                      | 3.77 | وء منه الميت       | حق الغريم وبرة                   | قد أوفى الله                   |
| 1417 | قصرت من رأس النبي ﷺ عند المروة بمشقص                                  | 1981 | و فلم يكن يفعله    | ع رسول الله ﷺ                    | قد حججنا م                     |
| 1797 | قضاء رمضان إن شاء فرق، وإن شاء تابع                                   | 1104 | ك جميعاً           | خ حجتك وعمرتا                    | قد حللت مر                     |
| ۳۸۷. | القضاء ثلاثة: واحدٌ في الجنة واثنان في النار                          | 174. | غرآن               | بما معك من ال                    | قد زوجتكها                     |
| 7774 | قضى ﷺ أن الخراج بالضمان                                               | L    | ا إنكم في صلاة ه   | باس وناموا، أم                   | قد صلى الن                     |
| 4770 | قضى ﷺ أن الخصمين يقعدان بين الحاكم                                    | 2753 |                    |                                  | انتظرتموه                      |
| 7717 | قضى علم أن ثمرة النخل لمن أبَّرها                                     | ٧٠٥  |                    | بعضكم خالجني                     |                                |
| YOVO | قضى ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل                                  | 1080 | خيل والرقيق        | كم عن صدقة ال                    | قد عفوت لک                     |
| 754. | قضى ﷺ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار                                | 1.11 |                    | ن هو خير مني                     | قد فعل ذا م                    |

| الحديث       | طرف الحديث رقم                                                              | لحديث | طرف الحديث رقم ا                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 7009         | قضى ﷺ لا يرث الصبي حتى يستهل                                                | 4.78  | قضى ﷺ أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل                |
| <b>717</b> A | قطع ﷺ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم                                               |       | قضى رضي أن من كان عقله في البقر على أهل                |
| 2414         | قطع ﷺ نخل بني النضير وحرق                                                   | 4.11  | البقر مائتي بقرة                                       |
| 4140         | قطع ﷺ يد سارق سرق برنساً                                                    |       | قضى ﷺ أن لا قوت لها ولا سكني ـ يعني                    |
| 78.9         | قطعه ﷺ أرضاً بحضرموت                                                        | 49.7  |                                                        |
| 4            | قعد ﷺ فافترش رجله اليسري ووضع كف                                            | 4.14  |                                                        |
| ٧٨٢          | اليسرى على فخذه                                                             | ۳.٧.  | قضى على المرأة المقتولة                                |
| 777          | قل اللهم أسلمت نفسي إليك                                                    | 4040  |                                                        |
| ٧1.          | قل: سبحان الله، والحمد لله                                                  |       | قضى ﷺ بالشفعة بين الشركاء في الأرضين                   |
| 7.4.         | قلد ﷺ الهدي وأشعره بذي الحليفة                                              | 7220  |                                                        |
| ٤٩           | قلم ﷺ أظفاره فأعطى صاحبه                                                    | 7888  |                                                        |
| 1741         | قلما كان ﷺ يفطر يوم الجمعة                                                  | 7557  |                                                        |
| 2            | قلنا يا رسول الله إن قوماً من أصحاب الصدقة                                  |       | قضى على بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب                    |
| 1011         | يعتدون علينا                                                                | 4440  |                                                        |
| 277          | قم فصله                                                                     |       |                                                        |
| 4441         | قم يا حمزة، قم يا عليّ                                                      | 4917  |                                                        |
| ٧٢٨          | قنت ﷺ شهراً                                                                 |       | C 3                                                    |
| AVE          | قنت ﷺ شهراً متتابعاً                                                        | 7797  |                                                        |
| 4604         | قوموا إلي سيدكم                                                             | 7897  |                                                        |
| 7.79         | قوموا فانحروا ثم احلقوا                                                     |       | قضى ﷺ بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع              |
| 7607         | قوموا فانحروا ثم احلقوا                                                     | 7790  |                                                        |
| 1178         | قوموا فلأصلي لكم                                                            | 1     | قضى ﷺ حاجته ثم توضأ ومسح                               |
| 739          | قوی هذا                                                                     |       | 0., 0 5 5                                              |
| ٨            | قبل له: توضأ لنا وضوء رسول الله ﷺ                                           |       |                                                        |
| 1797         | قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة                            | 777   |                                                        |
|              | «حرف الكاف»                                                                 | 4.1   | 3 . 3 . 3                                              |
| 1881         | كأن هوام رأسك تؤذيك                                                         |       | قضى ﷺ في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان . |
| 70           | كأنما يجرجر في بطنه ناراً                                                   |       | قضى ﷺ في العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه              |
|              | كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفرق                                            | 757   |                                                        |
| 1111         |                                                                             |       | A. A                                                   |
| 377          | كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ                                              |       | * ***                                                  |
| 11.7         | كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحاب<br>رسول الله ﷺ                         | 7.0   |                                                        |
|              |                                                                             |       | * ************************************                 |
| 775          | كان ابن عمر إذا دخل في الصلاة كبر<br>كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم |       |                                                        |
|              | عال ابن حمر إدا عام له رجل من مجلسه لم<br>يجلس فيه                          | T.A   |                                                        |
|              | يبس عيد<br>كان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من                          |       | ****                                                   |
| ۸۷۳          | الظهر                                                                       | 108   |                                                        |
|              | 30                                                                          |       |                                                        |

| _            | طرف الحديث رقم الح                                                                   |      | رقم الم  |                  | طرف الحديث                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|----------------------------------|
|              | كَانَ ﷺ إذا تَلَا ﴿غَيْرِ الْمُفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْصَرَالَبِنَ﴾<br>قال: آمين | ٥٨٢  | بص       | ول الله ﷺ القمي  | <br>كان أحب الثياب إلى رس        |
| ٧٠٧          | قال: آمين                                                                            |      | يلبسها   | سول الله ﷺ أن    | كان أحب الثياب إلى رم            |
|              | كان ﷺ إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت                                           | ov.  |          |                  | الحِبرَة                         |
| 114          | حنكه                                                                                 |      | حاجته    | رسول الله ﷺ ل    | كان أحب ما استتر به              |
| 144          | كان ﷺ إذا توضأ حرك خاتمه                                                             | ٨٢   |          |                  | هدف                              |
|              | كان ﷺ إذا جلس في التشهد وضع يده اليمني                                               |      | نر إليها | من أرضه أو افتة  | كان أحدنا إذا استغنى ع           |
| 31           | على فخذه اليمني                                                                      | 140  |          |                  | أعطاها بالنصف                    |
| ۷۸۳          | كان ﷺ إذا جلس في الصلاة وضع يديه على                                                 | 4.4  |          |                  | كان أحدنا يمر في المسح           |
| ۷۸۲          | ركبتيه                                                                               | 1    |          |                  | كان ﷺ إذا أتاه أمر يسره          |
| ۱۲۸          | كان ﷺ إذا خرج إلى العيد يرجع في غير                                                  | 781  |          |                  | كان ﷺ إذا أتاه القيء قد          |
| 11/          | الطريق الدي معرج للد                                                                 | 711  |          |                  | كان ﷺ إذا أراد أن يأكل           |
| 117          | كان ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة                                             | 440  | حطمي     | رم عسل راسه ب    | كان ﷺ إذا أراد أن يحر            |
| 111          |                                                                                      | 777  | : ما حه  | . نَاتَة ع. ٠ أ  | وأشنان<br>كان ﷺ إذا أراد أن يخرج |
| ٧٧           | كان ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله                                               |      |          |                  | کان ﷺ إذا أراد أن يصر            |
| ٧٦           | الذي أذهب عني الأذى<br>كان ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك                           | 770  | - 3—     | لي حتى را حدد    | استقبل القبلة                    |
| ۸۷۷          | كان ﷺ إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة                                                 |      | <u> </u> | ۔<br>۔حی اشتری ک | كان ﷺ إذا أراد أن يض             |
|              | كان على إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته                                                | 7117 |          |                  | عظيمين                           |
| 1781         |                                                                                      |      | ىجر ثم   | تكف صلىٰ الف     | كان ﷺ إذا أراد أن يعا            |
|              | كان ﷺ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ                                             | 1007 |          |                  | دخل معتكفه                       |
| ٧٥           | بك من الخبث والخبائث                                                                 | 317  |          | وهو جنب          | كان ﷺ إذا أراد أن ينام           |
| ٧٨           | كان ﷺ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه                                                       | 4174 |          |                  | كان ﷺ إذا أراد غزوة و            |
| 1777         | كان ﷺ إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله                                            |      | نی علی   | حائض شيئا ألة    | كان ﷺ إذا أراد من ال             |
|              | كان ﷺ إذا دخل المسجد قال: بسم الله                                                   | 474  |          |                  | فرجها شيئأ                       |
| 744          | والسلام على رسول الله                                                                | 1977 |          |                  | كان ﷺ إذا استلم الركز            |
| 1949         | كان ﷺ إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا                                               | 1779 |          |                  | كان ﷺ إذا اشتد البرد ك           |
|              | كان ﷺ إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر                                                | 449  | نادی في  | مه امر بلالا ف   | كان ﷺ إذا أصاب غني               |
| 1175         | الظهر إلى وقت العصر                                                                  | 177  |          | 47               | الناس<br>کان ﷺ إذا اطّلي بدأ به  |
| ۲۰۳۸         | كان ﷺ إذا رمي الجمار مشى إليها ذاهباً                                                | 1404 |          |                  | كان ﷺ إذا اعتكف طر               |
| 707          | كان ﷺ إذا سجد يجنح في سجوده                                                          | ٥٨٥  |          |                  | كان ﷺ إذا اعتم سدل               |
| <b>۴</b> ۸۸۹ | كان ﷺ إذا سلم سلم ثلاثاً                                                             | 440. | ر بع     |                  | كان ﷺ إذا أغار في أر             |
| ۸۲۲          | كان ﷺ إذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمه                                             | 444  |          |                  | كان ﷺ إذا اغتسل من               |
| 178          | كان ﷺ إذا صعد المنبر سلم                                                             | ለፖንግ |          |                  | كان ﷺ إذا أمر أميراً ع           |
| 970          | كان ﷺ إذا صلى الفجر أمهل                                                             |      |          |                  | كان إذا انصرف من ص               |
| 9.9          | كان ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع                                                      | 2772 |          |                  | نسائه                            |
| ۸۱٥          | كان ﷺ إذا صلىٰ صلاة أقبل علينا بوجهه                                                 |      | د إلا في | ركعات لم يقع     | كان ﷺ إذا أوتر بتسع              |
| 7 • 97       | كان ﷺ إذا ضحىٰ اشترى كبشين سمينين أقرنين                                             | ۸۰٤  |          |                  | الثامنة                          |

| الحديث | طرف الحديث رقم                                   | الحديث | رقم                              | طرف الحديث          |
|--------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------|
| 777    | كان ﷺ أمر بالوضوء لكل صلاة                       |        | طاف بالبيت الطواف الأول خبَّ     | كان ﷺ إذا           |
| 1201   | كان ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة                   | 1988   |                                  | ثلاثاً              |
| Voo    | كان ﷺ أمكن أنفه وجبهته من الأرض                  | 4419   | على قومٍ أقام بالعرصة ثلاث ليال  | كان إذا ظهر         |
|        | كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى            | 44.4   | غزا قوماً لم يعز حتى يصبح        | کان ﷺ إذا           |
| 74     | تطلع الشمس                                       |        | فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن     | كان ﷺ إذا           |
| 1448   | كان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقا              | 917    |                                  | بعدها               |
| 1777   | كان ﷺ يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته             |        | فرغ من تلبية سأل الله ﷺ رضوانه   | کان ﷺ إذا           |
| 1740   | كان بلال يؤذن إذا جلس النبي ﷺ على المنبر         | 171.   |                                  | والجنة              |
| 0.4    | كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس                     | 177    | ال: (سمع الله لمن حمده) قام      | کان ﷺ إذا ن         |
|        | كان بين مصلى رسول الله ﷺ وبين الجدار ممر         |        | نام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع | کان ﷺ إذا ا         |
| ۸٧٨    | شاة                                              | 375    |                                  | يديه                |
| ٥٢٣    | كان ﷺ جالساً كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو بكر      | 77.    | ام إلى الصلاة رفع يديه           | کان ﷺ إذا ة         |
|        | كان حبيبي ﷺ يعجبه لونه، ويكره ريحه ـ يعني        | 775    | ام إلى الصلاة رفع يديه           |                     |
| 7777   | الحناء                                           |        | ام على المبنر استقبله أصحابه     |                     |
| 2322   | كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة                  | 1747   |                                  | بوجوههم             |
|        | كان الرجل في عهد رسول الله على يضحى              | 177    |                                  | كان ﷺ إذا ق         |
| 7117   | بالشاة عنه                                       | 907    | ام من الليل افتتح صلاته بركعتين  |                     |
| 4774   | كان الرجل يقوت أهله قوتاً في سعة                 |        | ام من الليل صلىٰ أربع ركعات لا   | كان ﷺ إذا ة         |
|        | كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ        | 977    |                                  | يتكلم فيها          |
| 1111   | ونحن محرمات                                      | 577    | ان الحرِ أبرد بالصلاة            |                     |
|        | كان زوج بريرة حرًّا فلما أعتقت خيَّرها رسول الله | 140    | ان جنباً فأراد أن يأكل           |                     |
| 44.Y   | فاختارت نفسها                                    | 1779   | 0.0                              |                     |
| ***    | كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له مغيث            | 444    | انت له حاجة إلى أهله أتاهم       |                     |
| 1277   | كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً          | 770    | بر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه |                     |
| 101    | كان شعره رجلاً                                   |        | بر في الصلاة سكت هنيهة           |                     |
| 10.    | كان شعره ﷺ فوق الوفرة ودون الجمة                 | 097    | س قميصاً بدأ بميامنه             |                     |
| 7770   |                                                  |        | م يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن     |                     |
| 7777   |                                                  | 911    |                                  | بعدها               |
| 4011   |                                                  |        | رض أحد من أهله نفث عليه          |                     |
|        | كان عبد الله يحلف بالله أن التي أمر بها          | 1      |                                  | المعوذات            |
|        | رسول الله ﷺ حين حرمت الخمر أن تكسر               | V79    | ض في الركعة الثانية استفتح       |                     |
| 7221   |                                                  |        | ب رسول الله ﷺ يتحدثون في         |                     |
| 729V   | <b>0</b> ,                                       | 41.    | م على غير وضوء                   |                     |
| 4414   | كان عليّ أول من أسلم من الناس بعد خديجة ،        |        | رسول الله ﷺ لا يرون شيئاً من     |                     |
|        | كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة         | 2.7    | ه كفر غير الصلاة                 |                     |
| 7.01   |                                                  |        | رسول الله يكرهون الصوت عند       |                     |
|        | كان عنده ﷺ تسع وكان يقسم لثمان ولا يقسم          | 44.    |                                  | القتال<br>كان أم ما |
| 717    | الواحدة                                          | ۱۳۰۸   | سول الله ﷺ يمشون في المسجد       | کان اصحاب ر         |
|        |                                                  |        |                                  |                     |

| <b>حدیث</b> | طرف الحديث رقم ال                                                | حديث | طرف الحديث رقم ال                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|             | كان ﷺ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل                            |      | كان ﷺ في السفر إذا زاغت الشمس في منزله                                |
| 1710        |                                                                  | 1177 |                                                                       |
| ۸١          | كان ﷺ لا يأتي البراز حتى يغيب                                    |      | كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ                                |
| mmi         | كان ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل                                         | 1110 | الشمس أخر الظهر                                                       |
| 197.        | كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني                         |      | كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها                        |
|             | كان ﷺ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في                        | 41.5 | ووعيناها                                                              |
| 140.        | الاستسقاء                                                        |      | كان فيما أنزل من القرآن «عشر رضعات                                    |
|             | كان ﷺ لا يرقد ليلاً ولا نهاراً فيستيقظ إلا                       |      | 0 5 = - 5                                                             |
| 177         | تسوَّك                                                           |      | كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين                                |
| 1101        | كان ﷺ لا يزيد في السفر على ركعتين                                | 4.51 | أسفنا                                                                 |
| 1798        | كان ﷺ لا يصلي في شُعُرنا                                         | 040  | كان ﷺ قاعداً في مكان فيه ماء                                          |
| 1977        | كان ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئاً                                    | ٨٦٨  | كان القنوت في المغرب والفجر                                           |
| 3187        | كان ﷺ لا يضرب بين يديه                                           | 7197 | ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                               |
| 178.        | كان ﷺ لا يطرق أهله ليلاً                                         | 7791 | كان لرجل على النبي ﷺ سن من الإبل                                      |
|             | كان ﷺ لا يقل الموعظة يوم الجمعة كان ﷺ لا يعرف فصل السور حتى تنزل | 7441 | کان للعباس میزاب علی طریق عمر                                         |
| 797         | السم الله الرحمن الرحيم)                                         | 7777 | كان للنبي تسع نسوة وكان إذا قسم بينهن                                 |
| 1421        | كان ﷺ لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث                                |      | كان للنبي سهم يدعى الصغر                                              |
| 1777        | كان ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات                           | 97   | كان للنبي ﷺ قدح في عَيْدان تحت سريره يبول                             |
| 178.        | كان ﷺ لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر                          | 109  | كان ﷺ له مكحلة يكتحل منها                                             |
| 411         | كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى                                  | 7777 | كان لمي منهن درع على عهد رسول الله ﷺ                                  |
| 717         | كان ﷺ يأمر بالغسل                                                | 777  | كان ﷺ ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً                             |
| 2442        | كان على يأمرني أن أسترقي من العين                                | ٥٦٧  | كان ﷺ مربوعاً بعيداً ما بين المنكبين                                  |
| •           | كان رضي يبعث على الناس من يخرُص عليهم                            | 7417 | كان معاذ بن جبل شابًا سخياً                                           |
| 1008        | كرومهم                                                           | 177. | كان ﷺ معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً                                      |
|             | كان ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل                         | 4    | كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب                                   |
| Y • 10      | كان ﷺ يبعث معه بالبدن                                            | 103  | النبي ﷺ                                                               |
| 1777        | كان ﷺ يتحرى صيام الإثنين والخميس                                 | 4.41 | کان ممن کان قبلکم رجل به جرح فجزع                                     |
| 1744        | كان ﷺ يتحفظ من هلال شعبان                                        | 307  | كان موسى ﷺ يغتسل وحده                                                 |
| 1777        | كان ﷺ يتخلف في المسير فيزجي الضعيف                               | 989  | كان الناس في زمن عمر                                                  |
| 115<br>7777 | كان ﷺ يتعاهد المأقين                                             |      | كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أنا                               |
|             | كان ﷺ يتنفس في الإناء ثلاثاً                                     | 377  | يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها                                         |
| 720         | كان ﷺ يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل                              | 414  | كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم                                   |
| 777         | بالصاع<br>كان ﷺ يتوضأ عند كل صلاة                                |      | كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمني                             |
| ٧.          | كان ﷺ يتوضأ في مِخْضَب من صفر                                    | 777  | على ذراعه اليسرى                                                      |
| 14.         | كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه                              |      | كان نبيَّ من الأنبياء يخط<br>كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإما |
| 917         |                                                                  | 170  | على المنبر                                                            |

| رقم الحديث | طرف الحديث                                          | رقم الحديث              | طرف الحديث                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٤١         | كان ﷺ يسلُت المني من ثوبه بعرق الإذخر               | 710                     | كان ﷺ يحب التيامن                                      |
| 977        | كان يسلم بين الركعتين والركعة من الوتر              | ميس ـ يعني للغزو ـ ٣٢٩١ | كان يحب أن يخرج يوم الخ                                |
| 277        | كان ﷺ يسمر عند أبي بكر الليلة                       |                         | كان ﷺ يحب أن يصلي حيث                                  |
| 1174       | كان ﷺ يسوى بين الأربع ركعات                         | هاجرون والأنصار         | كان ﷺ يحب أن يليه الم                                  |
| 777        | كان على يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة             | 1177                    | ليأخذوا عنه                                            |
| 177.       | كان ﷺ يصبح جنباً من جماع                            | ى عدوه عند زوال         | كان ﷺ يحب أن ينهض إل                                   |
| 1771       | كان ﷺ يصبح جنباً من جماع لا حلم                     | 4798                    | الشمس                                                  |
| ١٨ -       | كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب                  | بن ۲۲۷۳                 | كان ﷺ يحتجم في الأخذ عي                                |
| 180        | كان ﷺ يصفر لحيته بالورْس                            | , الصدقة ٢٩٩٨           | كان ﷺ يحث في خطبته على                                 |
| 209        | كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق           |                         | كان يخرج يقضي حاجته فآتيه                              |
|            | كان ﷺ يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جم                    | ر والأضحى إلى           | كان على يخرج يوم الفط                                  |
| 1747       | فنريحها                                             | 1790                    | المصلي                                                 |
| 1777       | كان على يصلي الجمعة حين تميل الشمس                  | 1                       | كان ﷺ يخضب بالحناء والك                                |
| 778        | كان ﷺ يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد                   |                         | كان ﷺ يخطب قائماً ثم يجله                              |
| 373        | كان ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس                     |                         | كان ﷺ يخطب قائماً ويجا                                 |
| 254        | كان ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة                           | 1749                    | ويقرأ آيات                                             |
| 173        | كان ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة                           | جمعة فجاءت عير          | كان ﷺ يخطب قائماً يوم ال                               |
| 222        | كان ﷺ يصلي الظهر بالهجير                            | 377/                    | من الشام                                               |
| 270        | كان ﷺ يصلي الظهر في الشتاء                          |                         | كان ﷺ يخطب يوم الجمعة ق                                |
| 247        | كان ﷺ يصلي العصر والشمس مرتفعة حية                  |                         | كان ﷺ يخفف الركعتين اللتير                             |
| 250        | كان ﷺ يصلي المغرب إذا غربت الشمس                    | 174                     | كان ﷺ يخلل لحيته                                       |
| 990        | كان ﷺ يصلي بعد العصر وينهىٰ عنها                    | 118                     | كان ﷺ يدخل الخلاء                                      |
| 111        | كان على يصلي حين تزيغ الشمس                         |                         | كان ﷺ يدخل على إحدانا وه                               |
| بين        | كان ﷺ يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة               |                         | كان ﷺ يدور على نسائه من ا                              |
| ۸۸۷        | يليه                                                | YV•1                    | الليل والنهار                                          |
|            | كان ﷺ يصلي على الحصير والفروة المدبوغة              |                         | کان ﷺ یذکر الله علی کل أحب                             |
| 71.        | كان على الخمرة                                      |                         | كان ﷺ يرقد فإذا استيقظ تسو                             |
| 774        | كان ﷺ يصلي على دابته وهو مقبل                       |                         | كان ﷺ يركع ركعتين بعد الوتر<br>كان ﷺ يسأل في مرضه الذي |
| 378        | كان ﷺ يصلي في البيت والباب عليه مغلق                |                         | عال ربيج يسال في مرضه الدي<br>غداً؟»                   |
|            | كان ﷺ يصلي في حجرته وجدار الحجرة قص                 | 777                     | كان ﷺ يسبح على راحلته قِبَل                            |
| AQV        | كان يصلي قبل الظهر ركعتين                           |                         | كان ﷺ يستحب أن يؤخر العث                               |
| 9.00       | كان ﷺ يصلي ليلاً طويلاً قائماً                      |                         | كان يستحب للرجل إذا فرغ م                              |
|            | كان ﷺ يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العا<br>إلى الفجر | ل عبينه ال يصني<br>١٨٦١ | على النبي ﷺ                                            |
| 978        | إلى الفجر<br>كان ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة      |                         | كان ﷺ يستحب للرجل أن                                   |
|            | كان ﷺ يصلي من الليل وأنا إلى جانبه و                | 7797                    | قومه                                                   |
| ان ۲۰۳     | حان عليه عليه النهار وان إلى جانبه و<br>حائض        |                         | كانوا يستنجون بالماء فنزلت في                          |
| 7.1        | كان ﷺ يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب                  | ستفتح ۷۲۸               | كان ﷺ يسكت سكتتين، إذا ا،                              |
|            |                                                     | _                       |                                                        |

| طرف الحديث رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طرف الحديث وقم الحديث كان علاق يصليهما قبل العصر ٩١٤                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| كان ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة ﴿سبح اسم ربك الأعلىٰ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كان ﷺ يصليهما قبل العصر عالم                                                        |
| اسم ربك الأعلیٰ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كان ﷺ يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ١٧٣٤                                      |
| كان على يك على العيدين وفي الجمعة السبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كان ﷺ يضرب شعره منكبيه ١٥١                                                          |
| كان ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة ﴿سبح اسم ربك الأعلىٰ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كان ﷺ يضع في الجنازة هكذا                                                           |
| كان عَلاث مَا فِي الفحد بِ ﴿ قُ وَالْقِرَانِ الْمِحِيدُ ﴾ ٧١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كان ﷺ يطوف على نسائه بغسل واحد ٣١١                                                  |
| كان ﷺ يقرأ في المغرب ﴿قل يا أيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كان ﷺ يطيل الصلاة ويقصر الخطبة 💮 ١٢٤٧                                               |
| كان ﷺ يقرأ في المغرب ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ الكافرون﴾ كان ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كان ﷺ يعتكف العشر الأواخر ١٧٥٧(مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| كان ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سبح اسم ربك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كان ﷺ يعطي المرأة والمملوك من الغنائم 🛚 ٣٣٦١                                        |
| الأعلى ال | كان ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من                                            |
| كان ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القرآن ٧٧٩                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كان ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ٣٤٤                                               |
| كان ﷺ يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم<br>تنزيل﴾<br>كان ﷺ يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين<br>الأوليين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كان ﷺ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمدّ                                                    |
| ا النا الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كان ﷺ يغتسل بفضل ميمونة                                                             |
| كان على يعرا في صلاه الطهر في الرفعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کان ﷺ یغتسل بمثل هذا                                                                |
| الاولىيىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كان ﷺ يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة                                                    |
| كان ﷺ يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ﴿أَلَمُ<br>تنزيل﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كان ﷺ يغزو بأم سليم ونسوة معها ٣٢٨٩                                                 |
| کان یقرئنا القرآن علی کل حال ۲۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كان ﷺ يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ٢٣٥٩ كان ﷺ يفتيح الصلاة بالتكس والقاءة بالحمد ٧٧٦ |
| كان ﷺ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ٢٨٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كان ﷺ يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد ٧٧٦ كان ﷺ يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة |
| كان ﷺ يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم ١١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | یسمعناها ۸۰۰                                                                        |
| كان ﷺ يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ٣٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كان ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي                                                    |
| كان ﷺ يقطع قراءته آية أية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کان ﷺ یفعل ذلك ۲۲۱۷                                                                 |
| كان ﷺ يقلب بصره في السماء فنزلت ٢٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كان ﷺ يقبل الركن اليماني ١٩٦١                                                       |
| كان ﷺ يقنت في صلاة الفجر والمغرب ٨٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كان ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها                                                       |
| كان ﷺ يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر ١٠٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كان ﷺ يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ ٢٥٣                                         |
| كان ﷺ يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كان ﷺ يُقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ١٦٥٦                                           |
| في خطبة العيدين ١٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كان ﷺ يقبلها وهو صائم                                                               |
| كان يكتحل بالإثمد كل ليلة ١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كان ﷺ يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ١٠٠٨                                     |
| كان ﷺ يكره الشكال من الخيل ته ٣٥٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كان ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وسجد                                                                                |
| كان يكون عليّ الصوم من رمضان ١٦٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كان ﷺ يقرأ في الجمعة بـ ﴿سبح اسم ربك                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأعلى)                                                                             |
| کان ﷺ یلبس بردة صبرة في کل عید ۱۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كان ﷺ يقرأ في الركعتين قبل الفجر: ﴿قُلْ يَا                                         |
| كان ﷺ يلبس قميصاً قصير اليدين والطول ١٩٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أيها الكافرون﴾                                                                      |
| كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ١٩٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كان ﷺ يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب                                          |
| كان ﷺ يلعن القاشرة والمقشورة ٢٧٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0, 0                                                                                |
| كان ﷺ يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ١٧٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كان ﷺ يقرأ في العيدين بـ ﴿سبح اسم ربك                                               |
| كان ﷺ ينبذ له أول النهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الأعلى)                                                                             |

|        |                                                 |        | -          |                                                |
|--------|-------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------|
| حديث   | طرف الحديث رقم اله                              | الحديث | رقم        | طرف الحديث                                     |
|        | كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ               |        | معة فيكلمه | كان ﷺ ينزل من المنبر يوم الج                   |
| 147    | - 1                                             | 1707   |            | الرجل في الحاجة                                |
| ۳٤٦    | كانت المرأة تكون مقلاة                          | 2401   | سرايا      | كان ﷺ ينفل بعض من يبعث من ال                   |
|        | كانت المرأة من نساء النبي على تقعد في النفاس    | 44.8   |            | كان ﷺ ينفل في البدأة الربع                     |
| 490    | أربعين ليلة                                     | 7.91   | ئد هدية    | كان ﷺ يهدي من المدينة فأفتل قلا                |
|        | كانت مخزومية تستعير المتاع وتجعده فأمر النبي    | ٨٢١    | نميعاً     | كان ﷺ يؤمنا فينصرف عن جانبيه ج                 |
| 414    |                                                 | 977    |            | كان ﷺ يوتر بثلاث لا يفصل بينهن                 |
|        | كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ           | AYA    |            | كان ﷺ يوتر بسبع وبخمس                          |
| 448    | أربعين يوماً                                    | 1.0.   |            | كان ﷺ يوجز الصلاة ويكملها                      |
| ٥٨٣    | كانت يدُ كمِّ رسول الله ﷺ إلى الرُّصغْ          | 1710   | نه عيداً   | كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخ              |
| 171    | كانت يده اليسرى لخلائه                          | ***    | ه المعين   | كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل من              |
| 171    | كانت يده ﷺ اليمني لطهوره                        | 7977   | ها         | كانت إحداكن تمكث في شر أحلاس                   |
| 719    | كانوا يتبايعون الطعام جزافاً                    |        | سول الله ﷺ | كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد ر            |
|        | كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على          | 77.7   |            | أن يباشرها أمرها                               |
| 170    |                                                 | 1537   |            | كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى               |
|        | كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر          | 494    |            | كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجو                 |
| 711    | الفجور في الأرض                                 | ٤٦.    | عندها      | كانت أم سليم تبسط للنبي نِطْعاً فيقبر          |
| 90.    | كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء             |        |            | كانت أم سليم تَدُوفُه في طيبها                 |
| 127    | كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً وستاً وسبعاً ٥   |        | على رسوله  | كانت أموال بني النضير مما أفاء الله            |
| 441    | الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ٨٠        |        | ن بخيل ولا | مما لم يوجف عليه المسلمود                      |
| 710    | الكبر بَطَر الحق وغمض الناس                     | 4544   |            | رکا <b>ب</b>                                   |
| 179    | كبر ﷺ في العيدين في الأولىٰ سبعاً قبل القراءة ١ | 7117   |            | كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء               |
| 179    | كبر ﷺ في عيد ثنتي عشرة تكبيرة                   |        | نظر بعضهم  | كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة يـ               |
| 777    | 0:0000000000000000000000000000000000000         | 1      |            | إلى بعض                                        |
|        | كتب ﷺ إلى أهل اليمن أن على كل إنسان             | 1      |            | كانت تستحاض، وكان زوجها يجامه                  |
| 457    |                                                 | 484    |            | كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء                 |
| 701    | <u>.</u>                                        | 1      |            | كانت راية النبي سوداء ولواؤه أبيض              |
| 191    | J Q \ " .                                       |        |            | كانت راية رسول الله سوداء مربعة مر             |
|        | كِخِ! كِخِ! ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل       | 3777   | لم تفرقا   | كانت السنة أن المتبايعات بالخيار ما            |
| 17.    |                                                 |        |            | كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة                      |
|        | كذبت يهود، إن الله لو أراد أن يخلق شيئاً لم     |        |            | كانت صفية من الصفي                             |
| 447    |                                                 |        |            | كانت صلاة رسول الله ﷺ قصداً وخ                 |
| ۳۷۱    | , Jo 0 2 2                                      |        |            | كانت ضوال الإبل في زمن عمر ب                   |
| ۲۰۱    | 1 . 3                                           |        |            | إبلاً مؤبلة                                    |
| 774    |                                                 |        |            | كانت له ﷺ أمة يطؤها                            |
| ٥٦٠    | -=0 J 4 W                                       |        | , ,        | كانت له جُمة ضخمة، فسأل النبيّ                 |
| £1140· | كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن            |        |            | كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ً<br>فأنكحتها إياه |
| 44.    | الكلب خبيث                                      | 1777   |            | فانحجتها إياه                                  |

|      |                                                 | 1              |                                                      |
|------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| حديث | طرف الحديث رقم ال                               | محديث          | طرف الحديث رقم ال                                    |
| ۸۷٥  | كمؤخرة الرحل                                    | 7277           | كسروا فيها قسيكم                                     |
| 1109 | كن عجاجاً ثجاجاً                                | 1444           | كسفت الشمس على عهد رسول الله على ١٣٢٨،               |
| 727  | کن کابن آدم                                     |                | كسفت الشمس على عهد رسول الله على فصلى                |
|      | كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي على صلاة        |                |                                                      |
| 173  | الفجر                                           | 4448           |                                                      |
|      | كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ أحببنا أن         | 4744           | ·                                                    |
| 711  | نكون عن يمينه                                   | YAAE           | كفارة واحدة ـ المظاهر يواقع قبل أن يكفر ـ            |
|      | كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية           | 1441           | كُفن ﷺ في ثلاثة أثواب                                |
| 4.48 | وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما             | 1441           | كفن ﷺ في ثلاثة أثواب بيض                             |
| 140. | كنا أكثر الأنصار حقلاً                          | 1977           | كفي بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته               |
| 74.7 | كنا عنده ﷺ فأتى بجنازة                          | 7171           | كل أيام التشريق ذبح                                  |
| 3317 | كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة     | 1.44           | كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها                        |
|      | كنا في زمن رسول الله على ننام في المسجد         | 111            | كل بعرة علف لدوابكم                                  |
| 70.  | ونقيل                                           | 7777           | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا                    |
| 1418 | كنا مع النبي ﷺ بذات الرقاع وأقيمت الصلاة        |                | كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت              |
| 443  | كنا مع النبي على في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن    | 4.48           | كافرأ                                                |
|      | كنا مع النبي على في سفر فحضر الأضحى             | AFOTA          | كل ذي ناب من السباع فأكله حرام                       |
| ۲٠٨٠ | فذبحنا البقر                                    | 457            | كل شراب أسكر فهو حرام                                |
| ዮፖለባ | كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه               | 317            | كل شيء إلا الفرج                                     |
|      | كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ في المسجد          | 7179           |                                                      |
| 705  | الخبز واللحم                                    | ٤٠             | كل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك                        |
|      | كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن نمشي            | 1001           | كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم                |
| 77.9 | ونشرب ونحن قيام                                 | 1740           | 1. 30                                                |
| 7.47 | كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي ﷺ فينا    | 37.74          | کل مخمر خمر وکل مسکر حرام                            |
|      | كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا                 | 4140           | کل مسکر حرام                                         |
| 714. | كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله ﷺ      |                | كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء                 |
| 1187 | إلى المدينة<br>كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ﷺ | 77.77<br>77.77 | الكف منه حرام                                        |
| 174. | كنا نجمع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس          | *7.            | کل مسکر حرام<br>کل مسکر حرام، وکل مسکر حمر           |
| 177. | كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام               | 049            | کل مصور فی النار<br>کل مصور فی النار                 |
|      | كنا نخرج مع النبي ﷺ إلى مكة فنضمد جباهنا        |                | کل من مال یتیمك غیر مسرف<br>کل من مال یتیمك غیر مسرف |
| 114. | بالمسك بالمسك                                   |                | كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه                |
| 771  | كنا نتكلم في الصلاة                             |                | لسانه                                                |
|      | كنا نسافر مع رسول الله على فلم يعب الصائم       | 1757           | كلوا، رزقاً أخرجه الله لكم                           |
| 1779 | على المفطر                                      | T0V0           | كلوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي                  |
| 3117 | كنا نسلف على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر          | 7 177          | كلوا وأطعموا واحبوا وادخروا                          |
| 7111 | كنا نسمن الأضحية بالمدينة                       | 714.           | كلوا وتزودوا وادخروا                                 |
| 343  | كنا نصلي العصر مع رسول الله ﷺ ثم ننحر           | 1774           | كم قدر صاع النبي ﷺ؟                                  |
|      |                                                 |                | -                                                    |

| الحديث      | طرف الحديث رقم                               | الحديث | رقم                                                | طرف الحديث        |
|-------------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 181         | كنت أقوم مع رسول الله ﷺ ليلة التمام          | 201    | مهد رسول الله ﷺ ركعتين                             | کنا نصلي علی ء    |
| 14.1        | كنت ألعب بالبنات عند رسول الله ﷺ             |        | نبي ﷺ الجمعة ثم نرجع القائلة                       |                   |
| ن           | كنت ألقى من المذي شدة وعناء (سهل بـ          | 1771   |                                                    | فنقيل             |
| ٣٨          | حنيف)                                        | VOA    | ول الله ﷺ في شدة الحر                              | كنا نصلي مع رس    |
| 1 9         | كنت إمامنا فلو سجدت سجدت                     |        | م مع رسول الله ﷺ وكان يأتينا                       |                   |
| . 4         | كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطع       | 3117   | الشام                                              |                   |
| 78.7        | رسول الله                                    | 4440   | بازينا العسل والعنب                                | كنا نصيب في مغ    |
| ی           | كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى         |        | ﴾ إلى أهل الميت وصدقة الطعام                       | كنا نعد الاجتماع  |
| 7997        | بمسطح                                        | 1891   |                                                    | بعد دفنه من ال    |
| 1074        | كنت خلفت في البيت تبرأ من الصدقة             |        | على عهد رسول الله ﷺ عارية                          |                   |
| 1997        | كنت رِدف النبي ﷺ بعرفات                      | 7470   |                                                    | الدلو والقدر      |
| 7771        | كنت رديف رسول الله ﷺ                         | 94.    |                                                    | کنا نعد له سواکه  |
| 7444        | كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك          | 7777   | <b>3</b> . <b>3</b>                                |                   |
| 1774        | كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح          |        | سول الله ﷺ فنصيب من آنية                           |                   |
|             | كنت مملوكاً فسألت النبي ﷺ أتصدق من مال       | 1      |                                                    | المشركين          |
| 7897        | مولاي شيء؟                                   |        | ل الله ليس معنا نساء فقلنا: ألا                    | _                 |
| 4148        | كنت نائماً في المسجد على خميصة لي فسرقت      |        | 2000 2.                                            | نختصي             |
| ۲۰۷۳        | كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم      | 471    | ، الله ﷺ نسقي القوم ونخدمهم                        | _                 |
| 3717        | كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة         | 4010   | -                                                  | کنا ننبذ لرسول ۱۱ |
| 4000        | كوى ﷺ أسعد بن زرارة من الشوكة                | 1      | لله في سقاءٍ يوكى أعلاه                            |                   |
| 4007        | كوى ﷺ سعد بن معاذ في أكحله مرتين             |        | سف بين السواري على عهد                             |                   |
| 4441        | كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة | 1124   |                                                    | رسول الله عليه    |
|             | كلا، والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب    | 1      | 3 * *                                              |                   |
| 4447        | عليه ناراً                                   | 177    | إذا قمنا من الليل                                  |                   |
| ٤٨٠<br>١٧٣٨ | كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة     | 1      | ة والكدرة بعد الطهر شيئاً                          |                   |
| 1401        | كيف بمن صام الدهر<br>كيف صنعت؟               |        | نابة وليس قربي ماء<br>للاة رسول الله ﷺ             |                   |
|             | کیف کان ﷺ یرد علیهم حین کانوا یسلمون         | 14.    | ىارە رسون الله بىلچىر<br>ىليە وھو يصلي تنحنح لي    |                   |
| 125         | عليه؟                                        | ۸٠٠    | ي ومو يصلي للمنط في<br>لله يسلم عن يمينه وعن يساره |                   |
| 1190        | ۔<br>کیف کان رسول اللہ ﷺ یغتسل وہو محرم      |        |                                                    |                   |
| 791         | كيف كانت قراءة النبي ﷺ                       | 1      | دي عي عدد حديب عي<br>سيدة وأبي بن كعب من فضيخ      |                   |
| 900         | كيف كانت قراءة النبي ﷺ بالليل؟               |        |                                                    | ي .<br>زهو وتمر   |
| 797.        | كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما                | 1      | حائض فأناوله النبي ﷺ                               |                   |
|             | «حرف اللام»                                  | 1471   |                                                    | كنت أطيب النبي    |
| <b>7878</b> | لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب        | 7.7.   |                                                    |                   |
| 7777        | لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء      |        | رسول الله ﷺ من إناء واحلاً ،                       |                   |
|             | لأن أشبع غازياً فأكفيه في رحله غدوة أو روحة  |        | ني من ثوب رسول الله ﷺ                              |                   |
| 1277        | لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه          |        |                                                    | (عائشة)           |

| طرف الحديث رقم الحديث                              | طرف الحديث رقم الحديث                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| لعن الله من ذبح لغير الله                          | لأن يحمل أحدكم حبلاً فيحتطب ثم يجيء               |
| لعن الله من فرق بين الوالد وولده ٢١٩٦              | فيضعه في السوق ٢٤١٣                               |
| لعن ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء،                 | لأن يغدو أُحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق            |
| والمتشبهات من النساء بالرجال                       | ۱۹۹۰                                              |
| لعن ﷺ المحلل والمحلل له                            | لأن يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها       |
| لعن ﷺ في الخمر عشرة                                | خراجاً معلوماً ٢٣٥٣                               |
| لعن ﷺ الواصلة والمستوصلة والواشمة                  | لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير ٢٤٩٠            |
| والمستوشمة ٢٧٦٥                                    | لأنه حديث عهد بربه                                |
| لعنت الخمرة على عشرة وجوه ٢١٨١                     | لبس ﷺ قباء من ديباج                               |
| لعنة الله على الراشي والمرتشي ٢٨٧٧، ٣٨٧٨           | لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك ١٨٥٦             |
| لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما       | لبيك إله الحق لبيك                                |
| فيها                                               | لبيك عمرة وحجًّا ١٨٤٤                             |
| لقد أعجبتني أن تكون صلاة المسلمين أو               | لبيك، لبيك وسعديك والخير بيديك ١٨٥٦               |
| المؤمنين واحدة                                     | لتأخذوا عني مناسككم                               |
| لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر             | لتستحل طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه ٣٦٩٢ |
| النعم ١٣١                                          | لتعلموا أنه من السنة ١٤٢٦                         |
| لقد أمر على بالعتاقة في كسوف الشمس ١٣٣٨            | لتلبسها أختها من جلبابها                          |
| لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر ٣٦٧٥   | لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن        |
| لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل             | وقدرهن وقدرهن                                     |
| المدينة لوسعتهم                                    | اللحد لنا والشق لغيرنا ١٤٦٤                       |
| لقد تحجرت واسعاً ۸۲۹                               | لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح<br>المسك     |
| لقد رأيت رسول الله ﷺ في يوم مطير وهو يتقي<br>الطـ: |                                                   |
| الطين الله ﷺ كثيراً ينحرف عن يساره ٨١٩             | لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح<br>المسك     |
| لقد رأيتنا مع رسول الله وإنا لنكاد نرمل بالجنازة   |                                                   |
| رملاً مع رسون الله وإنا تتحد قرش بالمبدود          | لعلك أردت الحج؟<br>لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ٣٠٩٥ |
| رصار<br>لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق ١٠٣٥   |                                                   |
| لقد رأيتني اغتسل أنا ورسول الله ﷺ من هذا ٣٥١       |                                                   |
| لقد عدت بعظيم، ألحقى بأهلك ٢٨٦٠                    | لعن ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ٢٢٣٥        |
| لقد علمت أنى رسول الله وخيرته من خلقه ٢٦٣٠         | لعن ﷺ الراشي والمرتشى والرائش ٢٨٧٩                |
| لقد كانت صلاة الظهر تقام ١٠٥٢                      | لعن على الرجل يلبس لبس المرأة ٥٩٥                 |
| لقد كنت أحيض عند رسول الله ﷺ ثلاث حيض ٢٣           | لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ٣١٣٠        |
| لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو               | لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات ٢٧٦٦     |
| أنصاري أو ثقفي ٢٤٧١                                | لعن الله الواصلة والمستوصلة ٢٧٦٤                  |
| لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا          | لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها ٢١٥٧   |
| ۲۰۰۹                                               | لعن الله زائرات القبور ١٤٨٥                       |
| لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق          | لعن ﷺ زوارات القبور ١٥٢٢                          |
| على رجال يتخلفون على ١١٨٢                          | لعن ﷺ من اتخذ شيئاً فيه غرضاً ٣٥١٨                |

| رقم الحديث                                       | طرف الحديث             | الحديث   | طرف الحديث رقم ا                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|
| الا صلى ركعتين ١٩٧٨                              | لم يطف ﷺ أسبوعاً إ     | 7984     | لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره   |
|                                                  | لم يقت ﷺ في الخمر      | 2444     | لقد هممت أن أنهى عن الغيلة              |
| لمركب الذين كانوا مع                             |                        | 1470     | لقنوا موتاكم لا إله إلا الله            |
|                                                  | رسول الله ﷺ            | ٥        | لقيه ﷺ وهو جنب                          |
| يسيراً ١٤٣                                       | لم يكن ﷺ شاب إلا       | 419      | لك الأجر مرتين                          |
| ، من النوافل أشد تعاهداً                         | لم يكن ﷺ على شي        | 4050     | لك السدس                                |
| 9.7                                              | منه على                | 440      | لك ما فوق الإزار                        |
| وم _ يعني المرأة والعبد _ ٣٣٦٠                   | لم يكن لهما سهم معا    | 7457     | لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت  |
| به شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه ٥٧٥                 | لم يكن ﷺ يترك في بيت   | 4477     | لكل نبي حواري وحواري الزبير             |
| أعلى الإسلام إلا أعطاه ١٥٩٧                      | لم يكن ﷺ يسأل شيئاً    | 217      | لكل نبي دعوة مستجابة                    |
| من السنة شهراً تاماً إلا                         | لم يكن ﷺ يصوم          | 4751     | لکل داء دواء                            |
| 1719                                             | شعبان                  |          | لكل غادر لواء يوم القيامة ٣٤٤٣،         |
| ·                                                | لم يكن يؤذن يوم الفط   | 4.4.     | لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم        |
|                                                  | لم يمنعني أن أرد عليا  | 111      | لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه            |
| ئيال والميزان إلا أخذوا                          | · ·                    | 10.0     | -                                       |
| 1887                                             | بالسنين                | 444.     | لكن أفضل الجهاد حج مبرور                |
| ركان يضرب بالناقوس                               |                        | 474.     | للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث             |
| £9£                                              | وهو له کاره            | 1010     | 0,5,0                                   |
|                                                  | لما أخذ النبي صفية أن  | 1701     |                                         |
| -                                                | لما أراد ﷺ قتل عقبة    | 4754     | J. Q . 3 J. 43                          |
|                                                  | لما أرادوا غسل رسول    | 7777     |                                         |
| -                                                | لما أسلموا صاموا ما    | 777      |                                         |
|                                                  | لما أسن ﷺ وحمل ال      | 797      | للمقيم يوماً وليلة                      |
| ام إبراهيم قرأ ﴿واتخذوا<br>لله ﴾                 |                        | 1909     | F. 1155 A. P. A.                        |
| سى الله الله الله الله الله الله الله الل        | من مقام إبراهيم مص     | , ,,,,,, | لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب مما  |
| رسون الله رسي على المببر                         | فذكر ذلك               | 7770     |                                         |
|                                                  | لما بدن ﷺ كان أكثر     |          | لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه      |
|                                                  | لما توفي ﷺ ارتدت ا     | 1.19     |                                         |
| الله عند الله عند عند المحد والمحد والمحد والمحد | -                      | 7297     |                                         |
| 1878                                             | يضرح                   |          |                                         |
| ت التعزية سمعوا قائلاً                           | •                      | 1        | *****                                   |
|                                                  | يقول: إن في الله عز    | 4440     |                                         |
|                                                  | لما جاء ﷺ المزدلفة ن   |          | لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن |
|                                                  | لما جاء ﷺ مكة دخل      | 1401     |                                         |
|                                                  | لما خلق الله الجنة أرس | 779      | لم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه            |
| قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا والمروة                     | لما دنا على من الصفا   | 190.     | لم يرمل على في السبع الذي أفاض فيه      |
| 1984                                             | من شعائر الله          | 1771     | لم يزل ﷺ يلبي حتى رمي جمرة العقبة       |

| طرف الحديث رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طرف الحديث رقم الحديث                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| لو أن رسول الله على رأى من النساء ما رأينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لما رميٰ ﷺ الجمرة ونحر نسكه ٤٤                                                            |
| لمنعهن من المسجد ١٠٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لما سجد ﷺ وقعت ركبتاه إلى الأرض                                                           |
| لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم ١١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لما فتح النبي على مكة أقام فيها تسع عشرة                                                  |
| لو أنكم تطهرون ليومكم هذا ٣١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ٢٤٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لما فتح ﷺ مكة انطلقت فوافقته ٢٠٥٢                                                         |
| لو أهدي إلى كراع لقبلت ولو دعيت عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب ١٧١٠                                              |
| لأجبت ٢٤٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لما فرغ ﷺ من طوافه أتى الصفا                                                              |
| لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ٢٤٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لما قدم ﷺ المدينة لعبت الحبشة لقدومه ٣٥٣٤                                                 |
| لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه ٢٩٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة ١٠٨٨                                               |
| لو طعنت في فخذها أجزأك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس                                               |
| لو علمت أنك تنظر طعنت به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بأيديهم شيء                                                                               |
| لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لما قدم ﷺ مكة أتى الحجر فاستلمه ١٩٦٣                                                      |
| وهكذا وهكذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لما قضى ﷺ الصلاة قام يصلي ٩٥١                                                             |
| لو قلت نعم لوجبت ١٧٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| لو كان الدين بالرأي الدين بالرأي الدين عاده الدين الرأي الدين الرأي الدين الد |                                                                                           |
| (3) 50 000 30 000 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله الناس إلا<br>أربعة نفر ٣٤٣٢                             |
| لو كان مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أربعة نفر الشمس على عهد النبي على نودي أن الما كسفت الشمس على عهد النبي الله نودي أن      |
| لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الصلاة جامعة السبي ويج تودي ال                                                            |
| هؤلاء النتنى جويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الما نزلت هذه الآية ﴿وعلى النين يطيقونه فدية                                              |
| لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طعام مسکین ﴾                                                                              |
| أن تسجد لزوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لما نزلت ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي                                              |
| لو کنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أحسن﴾                                                                                     |
| لو كنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت فلانة ٢١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له                                                   |
| لو مت مت على غير الفطرة ٧٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | النار ۳۹۱۰                                                                                |
| لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ٢٧٦٨                                                         |
| وأموالهم وأموالهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لهذا أضل من بعير أهله ١٨٤٩                                                                |
| لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لوددت أن حظي منها الكفاف لا عليَّ ولا لي ٢٥٢٤                                             |
| لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ١٨٤٦                                           |
| لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل                                                      |
| لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                |
| العشاء العشاء لأمرتهم بالسواك ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه                                                            |
| 5 . 105 2 8 6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن                                               |
| لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة<br>به ضدء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تسجد لزوجها لله قال: سم الله ٢٨٠٨ لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: سم الله                   |
| بوضوء<br>لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الجبل ٢٠٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله YVV٤ لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً |
| لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية ١٩٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كانت له حلالاً ٢٧٢٣                                                                       |
| الولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |

| طرف الحديث رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طرف الحديث رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ليست (ص) من عزائم السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ٣٥٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ٣٦٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ٢٩٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ليصلي من شاء من رحله ١٠٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لولا أن معي الهدي لأحللت ١٨٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخزُّ والحرير ٥٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ٢٤٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير ٣٥٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها ٢٢٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ليلة سبع وعشرين للله الماد الم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ٣٦٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يتمنى أنه لم يقض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ليليني منكم أولو الأحلام والنهلى ١١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لیاخذ کل رجل رأس راحلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ليبلغ شاهدكم غائبكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ٦٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ليتقه الصائم ١٦٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ليُّ الواجد ظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ١٨٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لية لا ليّتين ٩٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ٢٦٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «حرف الميم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ليس على أبيك كرب بعد اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ما أبالي لو صليت على خمس طنافس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ١٣٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت إذا أنا شربت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ليس على الرجل نذر فيما لا يملك ٢٧٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ترياقاً ٣٧٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ١٥٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما أجد لك رخصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ١٥٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ليس على المسلمين عشور ٣٤٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دنانيره التي سمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لسي على المعتكف صيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته ٢٥٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ليس على من نام ساجداً وضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ما أحسن هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما أخالك سرقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شيء لكم ٢٥٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ليس عليها غسل حتى تنزل ليس عليها غسل حتى تنزل ليس في الخيل والرقيق صدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما أخذت ﴿قُ والقرآن المجيد﴾ إلا على لسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ليس في الحيل والرقيق عدقة المام الما |
| رسول الله ﷺ<br>ما أراكم تنتهم ن با معشر قريش ٣٤٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما أراكم تنتهون يا معشر قريش ما أراكم تنتهون يا معشر قريش ما أسفل الكعبين من الإزار في النار ٥٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما أسكر كثيره فقليله حرام ٣٦٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه وأصدقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ٢٧٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ليس لله ﷺ شريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما أصنع بها؟ ألبسها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما أطيبك من بلد ١٩٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أمرت أمرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما أمرت بتشييد المساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء ٢٧٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يوم عيد ٢٠٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                         |                             | I          |                                          |
|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------|
| رقم الحديث              | طرف الحديث                  | رقم الحديث | طرف الحديث                               |
| اً إلا صلى ركعتين ١٠٩٧  | ما سافر رسول الله ﷺ سفر     | 7719       | ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا    |
| 3777                    | ما شأن بريرة؟               | 1179       | ما أهل رسول لله ﷺ إلا من عند المسجد      |
| ١٨٥٣                    | ما شأنك؟                    | م على      | ما أولم النبي على شيء من نسائه ما أول    |
| 1.11                    | ما شأنكم؟                   | 7777       | زينب                                     |
| سم الله عليه فكل ٣٥٩٩   | ما صدت بقوسك فذكرت ا        | 3157       | ما بالُ أقوام قالوا كذا كذا              |
| مدخل عليّ إلا صلى       | ما صلى على العشاء قط ف      | اء في      | ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السم     |
| 4.1                     | أربع أو ست                  | ٦٨٣        | صلاتهم؟                                  |
| 1177                    | ما صلاة المسافر؟            | Ki? PAT    | ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الص    |
| ل الله ﷺ أشبه صلاة ٧٤٢  | ما صليت وراء أحد بعد رسو    | 7911       | ما بال رجال يطوون ولائدهم                |
| زاده الله بها عزاً ٢٠١٥ | ما عفا رجل عن مظلمة إلا     | ، خيل      | ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب  |
| ئم أرسلته ٣٦٠١          | ما علمت من كلب أو باز ث     | ۸۰۱        | شمس؟                                     |
| ﷺ صام يوماً يطلب        | ما علمت أن رسول الله عَيْ   | ، على      | ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون      |
| اليوم ١٧١٠              | فضله على الأيام إلا هذا     | 74.6       | الثلث والربع                             |
| لللج حتى سمعنا صوت      | ما علمنا بدفن رسول الله ﷺ   | 7401       | ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم          |
| 184.                    | المساحي من آخر الليل        | 771 .      | ما بين المشرق والمغرب قبلة               |
| وبين ليوم الجمعة ١١٩٣   | ما علیٰ أحدكم لو اشتری ثر   | T. 71      | ما تجدون في كتابكم؟                      |
| ن الله قد كتب ما هو     | ما عليكم أن لا تفعلوا فإه   | 1908       | ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله      |
| 7779                    | خالق                        | 78.0       | ما ترون في هؤلاء الأسارى؟                |
| عملاً أحب إلى الله      | ما عمل ابن آدم يوم النحر    | 707        | ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها؟         |
| 7.97                    | من إهراقه دم                | 1088       | ما جاءني فيها إلا هذه الآية الفاذة       |
| 74.8                    | ما فعل الديناران؟           | 411        | ما حالك؟                                 |
| عاهم ٢٢٦٧               | ما قاتل ﷺ قوماً قط إلا دع   | 7011       | ما حق امریء مسلم یبیت لیلتین             |
| بة فما قطع منها فهو     | ما قطع من بهيمة وهي حي      | 711        | ما حملك على ذلك يرحمك الله؟              |
| XYYY                    | ميتة                        | Y09.       | ما حملك على هذا؟                         |
|                         | ما قطع من البهيمة وهي حي    | 1078       | ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته      |
|                         | ما كان أحد من أصحاب ا       |            | ما خطبنا رسول الله خطبة إلا أمرنا بالصدة |
| 770.                    | بغير ولي من علي             | 7697       | ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق        |
|                         | ما كان الله ليسلطك على ذل   | 4407       | ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشورة          |
| ر ما كان يصوم في        | ما كان ﷺ يصوم في شه         |            | ما رأيت رجلاً أشبه صلاة برسول الله ﷺ     |
|                         | سبب ٠                       | VYE        | فلان                                     |
|                         | ما كان يقرأ ﷺ به في الأض    | 7577       | ما رأيت صانعة طعاماً مثل صفية            |
| معة على إثر سورة        | ما كان ﷺ يقرأ يوم الج       |            | ما رأيته ﷺ شاهراً يديه قط يدعو على المن  |
| 1709                    | الجمعة؟                     |            | ما رأيته ﷺ صلى إلى عود ولا عمود ولا ،    |
| · ·                     | ما كانت امرأة تقين بالم     | £ V 0      | ما رأيته ﷺ صلى صلاة لغير ميقاتها إلا     |
| YTA7                    | تستعيره                     | 474        | ما رأيته ﷺ صلى في سبحته قاعداً           |
|                         | ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا ب |            | ما رأينا من شيءَ وإن وجدنا لبحراً        |
|                         | ما كنت أرى الجهد قد بلغ     |            | ما رفع إلى رسول الله أمر فيه القصاص إ    |
| 1891                    | شاة؟                        | 4.17       | فيه بالعفو                               |

|                                         |                                                 | I       |                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| الحديث                                  | طرف الحديث                                      | الحديث  | طرف الحديث                                    |
| ċ                                       | ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغور      | 1888    | ما كنت لأدع سنة النبي ﷺ لقول أحد              |
| 1810                                    | مائة                                            | 7100    | ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت              |
| 401                                     | ما منعك أن تصلي؟                                | 405.    | ما لَكِ في كتاب الله شيء                      |
| 1249                                    | ما منعكم أن تعلموني                             | 097     | ما لك لا تلبس القُبطية؟                       |
| 997                                     | ما منعكما أن تصليا معنا                         | 44.0    | ما لكم أمسكتم                                 |
| 111                                     | ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ                      | 47.5    | ما للرجل من أمرأته إذا كانت حائضاً؟           |
| 14.                                     | ما منكم من أحد يقرب وضوءه                       | 78.8    | ما لم تنله خفاف الإبل                         |
| 1874                                    | ما نسیت وما وهمت ولکن کبرت                      | 1.70    | مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق                    |
| 7941                                    | ما هذا يا أم سلمة؟                              | 1440    | ماليّ لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أُتَّبع     |
| 44.4                                    | ما هذا يا معاذ؟                                 | 3177    | ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد       |
| 070                                     | ما هذه؟                                         | 4       | ما من إمام أو والي يغلق بابه دون ذوي الحاج    |
| 7017                                    | ما هذه؟ القها وعليك بهذه                        | ***     | والخلة                                        |
| 17                                      | ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟                | ä       | ما من أمير عشرة إلا جيءَ به يوم القيامة مغلول |
| 144.                                    | ما هم بمسلمین، ما هم بمسلمین                    | 4740    | يده إلى عنقه                                  |
| 7720                                    | ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً            | 14.4    | ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه  |
| 440                                     | ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟                   | 14.4    | ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله     |
| 7240                                    | ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله              | 1743    | ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا. |
| 1.74                                    | ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟                      | 1787    | ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة  |
| ¿ o y                                   | ما ينتظرها غيركم                                | 4       | ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازت           |
| 1577                                    | ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله | 1817    | أربعون رجلاً                                  |
| Y . O Y                                 | ماء زمزم لما شرب له ٢٠٥٤،                       | 4.11    | ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به         |
| 14                                      | الماء طهور لا ينجسه شيء                         | 3 Γ Λ Υ | ما من رجل يلي أمر عشرة                        |
| 498                                     | الماء من الماء                                  | ٠ ر     | ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي        |
| 1249                                    | مات إنسان كان رسول الله ﷺ يعوده                 | YYAY    | حقها                                          |
| ٥٧                                      | ماتت لنا شاة                                    | a. •    | ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمم         |
| 45.5                                    | ماذا عندك يا ثمامة                              | 104.    | عليه في نار جهنم                              |
| 7747                                    | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه      | 4409    | ما من عبد يسترعيه الله رعية                   |
| 4444                                    | المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدأ            |         | ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة   |
| 1750                                    |                                                 |         | ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها      |
|                                         | مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذب     |         | ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام               |
| 4504                                    | _                                               |         | ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين            |
|                                         |                                                 | 1817    | ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة                |
| 7577                                    | الكلب                                           | 4117    | J G J. 1 J O                                  |
| AV9                                     | مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم              | 7077    |                                               |
| 113<br>1277                             | مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن            |         | ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله ﷺ   |
| 1977                                    | مدمن الخمر كعابد وثن                            |         | من حلل الكرامة                                |
|                                         | ·                                               |         | ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة مر             |
| Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ا مُرْ عبد الله فليراجعها                       | 1212    | المسلمين                                      |

|              |                                                                          | 1     |                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| لحديث        | طرف الحديث رقم ال                                                        | لحديث | طرف الحديث رقم الع                         |
|              | المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل                                | ٨٢٥   | مر على النبي ﷺ رجل عليه ثوبان أحمران       |
| 7759         |                                                                          | 751   | مَرَّ عمر في المسجد وحسان ينشد             |
| 241          | ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً                                            | ٥٢٢   | مَرَّ ﷺ وعَلَى بردة وقد انكشف فخذي         |
| <b>YYXY</b>  |                                                                          | APY   | المرأة ترى ذلك، عليها غسل                  |
| 7191         | من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه                                     | 797   | المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل          |
| 119.         | من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه                                       | 150   | مررت برسول الله على وهو يصلى فسلمت         |
| 7191         | من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله                                      | 110   | مرن أزواجكن أن يغسلوا                      |
| 7711         | من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبَّر فثمرتها للذي باعها                          | ۸۳۳   | مروا أبا بكر فليصل بالناس                  |
|              | من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد                                   | 1.77  | مروا أبا بكر يصلي بالناس                   |
| 4140         | أن يشق عصاكم                                                             | 119   | مرو أبناءكم بالصلاة لسبع سنين              |
| 757.         | من أتاه من أخيه معروف من غير إشراف                                       | 7777  | مروه فليتكلم وليستظل السام                 |
| 1887         | من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها                                  | 114   | مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً            |
| 4098         | من اتخذ كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية                                | 7177  | مرها أو قل لها، فإن يكن فيها خير ستفعل     |
| ۸۴           | من أتى الغائط فليستتر                                                    | 1017  | المسألة لا تحل إلا لثلاثة                  |
| ***          | من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها                                          | 710   | المسجد الحرام                              |
|              | من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة                          | 194   | مسح ﷺ الرأس كله                            |
|              | من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر                           | 7     | مسح ﷺ بأذنيه ظاهرهما وباطنهما              |
| <b>የ</b> ዮለለ | من أحاط حائطاً على أرض فهي له                                            | 194   | مسح ﷺ برأسه مرتين                          |
| 777          | من أحب أن يقرأ القرآن غريضاً كما أنزل                                    | 1.1   | مسح ﷺ برأسه ومسح ما أقبل                   |
| 7127         | من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل                                       | 44.   | مسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام          |
| 70           | من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً                            | ٧     | مسح رأسه بما بقي من وضوئه                  |
| 4774         | من احتجم لسبع عشر وتسع عشر                                               | 197   | مسح ﷺ رأسه بيديه                           |
| 4770         | من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء                                       | 777   | مسنح ﷺ على الخفين                          |
|              | من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على                                       | 4 . 8 | مسح ﷺ على الخفين والخمار                   |
| 4444         | المسلمين فهو خاطيء                                                       | 7779  | , hame,                                    |
|              | من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله                                   | 2.5   | المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً              |
| 717.         |                                                                          | 4404  | 1 10.0.1                                   |
| 7570         | من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد                                    |       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      |
|              | من أحيا أرضاً فهي له<br>من أحيا أرضاً منة فهي له ٢٣٨٨،                   |       |                                            |
| 74           |                                                                          |       | مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً |
| 1980         | من أحيل على ملىء فليحتل                                                  |       | -                                          |
| 727.         | من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه                                      |       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \    |
| 7277         | من أخذ شبراً من الأرض ظلماً                                              |       |                                            |
| 70.7         |                                                                          | 7171  | - 1                                        |
| 1.01         | من أدخل فرساً بين فرسين<br>من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة                |       |                                            |
|              | من أدرك الرجعة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك |       | مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير       |
| 1.79         | من أدرك رجعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك                                | VIOTV |                                            |
|              | الصلاه                                                                   | 112.  | مكانكم!                                    |

| طرف الحديث رقم الحديث                                | طرف الحديث                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على            | من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان ٢٣٠٩       |
| النار                                                | من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ٤٧٨         |
| من اغتسل فذلك أفضل                                   | من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب                   |
| من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ١٢٢٤          | الشمس الشمس                                         |
| من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح ١١٩٧          | من أذل عنده مؤمن فلم ينصره                          |
| من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان                | من أراد الحج فليتعجل                                |
| عنده                                                 | من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل ١٨٣٦                |
| من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه ٣٨٧١ | من أريد ماله بغير حق                                |
| من أفضل أيامكم يوم الجمعة ١٢٠٨.                      | من استجمر فليوتر                                    |
| من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر ٢٥٨               | من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ٣٧٧٢             |
| من أفطر يوماً من رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ١٦٥٠     | من استعملناه على عمل فرزقناه ١٥٩٦                   |
| من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر ٣١٩٨    | من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين ١٠٥٩     |
| من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ٣٩١٧                    | من أسلف سلفاً فلا يشترط على صاحب غير                |
| من اقتطع شبراً من الأرض بغير حقه ٢٤٢١                | قضائه ت٢٢٨٦                                         |
| من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً و ٣٥٩٥    | من أسلف في ثمرة فليسلف في كيل معلوم ٢٢٨٣            |
| من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل ٣٧٥٨            | من أسلف فين شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه ٢٢٨٦       |
| من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن                | من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ٢٢٨٥              |
| مسجدنا ٢٣٧                                           | من اشتری ثوباً بِعشرة دراهم وفیه درهم حرام ٥٤٤      |
| من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني            | من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله ٢١٨٧            |
| هذا ٥٢٢٧                                             | من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن رضيها             |
| من أكل في قصعة ثم لحسها                              | أمسكها                                              |
| من أمرك أن تعذب نفسك؟                                | من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعاً ٢٢٧٥          |
| من انتهب فلیس منا                                    | من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام ٢٢٧٤     |
| من أهل من المسجد الأقصى بعرة أو بحجة غفر             | من أصاب منه بفيه من ذي حاجة                         |
| له ۲۱۸۱                                              | من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي                  |
| من بات فوق بیت لیس له إجار فوقع ۱۷۹۹                 | من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار ٢٩٨٨                 |
| من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء ٣٦٦٢         | من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد               |
| من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ٢١٧٧      | عصى الله                                            |
| من بايعت فقل: لا خلابة                               | من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه ٣٦٦٦ |
| من بدل دینه فاقتلوه                                  |                                                     |
| من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ١٥٩١              | من أعان على قِتل مؤمن بشطر كلمة ٢٠٣٣                |
| من بني لله مسجداً ولو كمحفص قطاة لبيضها ٦٣١          | من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود ٣٠٤٣          |
| من بني مسجداً بني الله له مثله في الجنة ٢٣٠          | من أعتق رقبة مسلمة ٢٥٨٢                             |
| من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم                     | من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال ٢٥٩١            |
| من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه ٥٨٧         | من أعتق شقصاً له من مملوك ٢٥٩٥                      |
| مِن تِرك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه ١١٨٤     | من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله           |
| من ترك دابة بمهلك فاحياها رجل فهي لمن                | حقه فیها                                            |
| أحياها 121                                           | من أعمر عمرى فهي لمعمره ٢٤٨١                        |

| رقم الحديث             | طرف الحديث                                           | الحديث | رقم ا                      | طرف الحديث                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|
| 14.                    | من خير خصال الصائم السواك                            | 74.4   | ترك مالاً فلورثته          | من ترك ديناً فعليَّ، ومن        |
| 4144                   | من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة                   | 4054   |                            | من ترك مالاً فلورثته            |
| ن ليغليه               | من دخل في شيء من أسعار المسلمين                      | -      | ر جنابة لم يصلها الماء     | من ترك موضع شعرة مر             |
| ***                    | عليهم                                                | 447    |                            | فعل الله به كذا وكذا            |
| لمه کان                | من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليع                | ٥٧٣    | بيصة                       | من ترون نكسو هذه الخم           |
| 784                    | كالمجاهد في سبيل الله                                | 7464   | لمب فهو ضامن               | من تطبب ولم يعلم منه ه          |
| 1707                   | من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع                      | ***    | له له                      | من تعلق تميمة فلا أتم اا        |
| 7177                   | من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه                   | 1404   | · ·                        | من تكلم يوم الجمعة والإ         |
| 1781                   | من ذرعه القيء فليس عليه قضاء                         |        | خامة إلا وقعت في كف        | ما تنخم رسول الله ﷺ ن           |
| 4111                   | من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر                   | 4501   |                            | رجل ۪                           |
| 1797                   | من رأى منكراً فإن استطاع أن يغيره                    | YVX    |                            | من توضأ على الطهر               |
| 1980                   | من رأيتموه يصيد فيه شيئاً فلكم سلبه                  | 771    |                            | من توضأ فأحسن الوضوء            |
| 7707                   | من ربك؟                                              | 411    |                            | من توضأ للجمعة فنها ون          |
|                        | من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل مح                  | 177    | •                          | من توضأ نحو وضوئي ه             |
| 77.                    | من زاد على هذا فقد أساء                              | 4541   |                            | من جامع المشرك وسكن             |
| 1.44                   | من زار قوماً فلا يؤمهم                               | 041    | •                          | من جر ثوبه خیلاء لم ینظ         |
| 3737                   | من زرع في أرض قوم بغير إذنهم                         | 019    | ,                          | من جر ثوبه خيلاء لم ينف         |
| 4400                   | من سأل القضاء وكل إلى نفسه                           | 471.   | _                          | من جعل قاضياً بين الناس         |
|                        | من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر م                 | 3377   |                            | من جهز غازیاً في سبیل           |
| 1011                   | جهنم                                                 | ٤٠٧    |                            | من حافظ عليها كانت له           |
| 1017                   | من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف                       |        |                            | من حالت شفاعته دون ح            |
|                        | من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خ               | 1      | رض فإنه لا يحل حتى         | من حبس دون البيت بم             |
|                        | من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو ل                | 7.77   |                            | يطوف                            |
| 1400                   | من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة                  |        | الله ﷺ بال قائما فلا       | من حدثكم أن رسول                |
| VAA                    | من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى                      |        | 41 t •1 "                  | تصدقوه                          |
|                        | من سمع رجلاً ينشد في المسجد ضالة فا                  |        | <i>ی، ومن حلف له</i> بالله | من حلف بالله فليتصد             |
| 1448                   | من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً                    | 444.   | :< (*:                     | فليرض                           |
| 1177                   | من شاء أقتطع<br>من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه |        |                            | من حلف بشيء دون الله            |
| ۱۲۲۸                   |                                                      | 4411   | عير الإسلام كادبا فهو      | من حلف على يمين بملة<br>كما قال |
| 1711                   | من شاء أن يجمع فليجمع<br>من شاء صامه ومن شاء تركه    |        | . غها خا ه دها             | من حلف على يمين فرأى            |
| 7107                   | من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع                          |        |                            | من حلف على يمين يقتط            |
| 11.5                   | من شبرمة؟                                            |        | 1                          | من حلف فقال: إن شاء             |
|                        | من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجل                   | T07A   |                            | من خلف فقال في حلفه             |
|                        | من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجل                   | 471    | 3505 -504                  | من حملة فليتوضأ                 |
|                        | من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب حر                  |        | هه بعلمه لم بال في         | من خاصم من باطل و               |
| رس <i>ه عي</i><br>۳٦٦٧ | الآخرة                                               | ۲۸۸۱   | عر يا عدد الم              | سخط الله                        |
| 77                     | من شرب في إناء ذهب أو فضة                            |        | مخلاف                      | من خرج من مخلاف إلى             |
|                        |                                                      |        |                            |                                 |

| الحديث       | طرف الحديث رقم                                       | طرف الحديث رقم الحديث                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1200         | من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة                        | من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في                                                                         |
| 441          | من غسل ميتاً فليغتسل                                 |                                                                                                               |
| 419          | من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر                 | من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلِّم ١٠٢٦                                                                |
| 1777         | من غشنا فليس منَّا                                   | من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ١٤١٣                                                                  |
| 240          | من فاته العصر حبط عمله                               | من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٤١٠                                                                 |
| ***          | من الفرارون؟                                         | من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى تدفع ١٩٩٣                                                                     |
| 4198         | من فرق بين والدة وولدها                              | من صاحب تركة الحباب بن عمرو                                                                                   |
| 4481         | من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا؟               | من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا الاهر                                                                        |
| 1.49         | من فقه الرجل إقباله على حاجته                        | من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال 💮 ۱۷۰۳                                                                     |
| 3777         | من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة         | من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام                                                                     |
| ***          | من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة           | السنة ١٧٠٤                                                                                                    |
| (            | من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في             | من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا                                                                         |
| <b>ም</b> የምለ | سبيل الله                                            | القاسم القاسم                                                                                                 |
| 4717         | من قال إني برىء من الإسلام                           | من صام يوماً في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن                                                                  |
|              | من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه                 | النار ١٧٤١                                                                                                    |
| 0 • 9        | الدعوة التامة                                        | من صلىٰ أربع ركعات قبل الظهر ١٩٩٨                                                                             |
| 1707         | من قال: صه فقد لغا                                   | من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي                                                                       |
| 980          | من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له                | خداج                                                                                                          |
| 1777         | من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له          | من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي<br>خداج                                                               |
| 7575         | من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع                     |                                                                                                               |
| 7277         | من قتل دون دینه فهو شهید<br>من قتل دون ماله فهو شهید | من صلى صلاة يشك في النقصان ١٠٢٢<br>من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه ٥٣٣                                      |
| 7772         | من قتل رجلاً فله سلبه                                | من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة ٨٩٨                                                                        |
| 4998         | من قتل عبده قتلناه                                   | من صلى قبل الظهر أربعاً كان كأنما تهجد من                                                                     |
| 7717         | من قتل عصفوراً بغير حقه سأله الله عنه                | ليلته المالية |
| 7777         | من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه                  | من صنع أمراً على غير أمرنا فهو مردود ٥٤٥                                                                      |
| 791          | من قتل له قتيل فهو بخير النظرين                      | من ضحیٰ منکم فلا یصبحن بعد ثالثة وفی بیته                                                                     |
| 2270         | من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول                | منه شيء                                                                                                       |
| 7997         | من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة                    | من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً فلا جهاد له ٣٢٦٢                                                                  |
| ١            | من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها          | من طاف بالبيت سبعاً ولا يتكلم إلا بسبحان الله                                                                 |
| 4.40         | في بطنه في نار جهنم                                  | والحمد لله                                                                                                    |
| 4014         | من قتل وزغاً في أول ضربة كتب له مائة حسنة            | من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب ٣٨٥٩                                                                    |
| 7910         | من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة             | من ظلم شبراً من الأرض                                                                                         |
|              | من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف               | من عرض عليه طيب فلا يرده ١٦٢                                                                                  |
| 7.4.         | واحد                                                 | من عزىٰ مصاباً فله نصف أجره ١٤٩٢                                                                              |
|              | من قلد الهدى فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي           | من علم الرمي ثم تركه فليس منا                                                                                 |
| 144.         | محله                                                 | من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها ٢٣٩٠                                                                       |
| 14.0         | ا من القوم؟                                          | من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ٥٤٥                                                                        |

| رقم الحديث   | طرف الحديث                                                        | قم الحديث  | ,                                                         | طرف الحديث      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 408.         | من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله                                 | 3771       | -<br>4: لا إله إلا الله دخل الجنة                         | من كان آخر قول  |
| لحم          | من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده فم                               | ነ ፕፖለ      | سائماً فليتم صومه                                         |                 |
| 4044         | خنزير ودمه                                                        | 1717       |                                                           | من كان أكل فليه |
| رسوله ٣٣٢٤   | من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله و                             | T 8 0 V    | قوم عهد فلا يحلن عقدة                                     |                 |
| ١٣٨          | من لم یأخذ من شاربه فلیس منا                                      | 7177       | ,                                                         | من كان ذبح قبل  |
| 1441         | من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل                                    | 7170       | أن يصلي فليذبح مكانها                                     | _               |
| 144          | من لم يجد نعلين فليلبس خفين                                       | ٧٠٤        | فقراءة الإمام له قراءة                                    | من كان له إمام  |
| 1747         | من لم يجمع الصيام قبل فلا صيام له                                 | حجة ٢٠٩٧   | بذبحه فإذا أهل هلال ذي الـ                                | من كان له ذبح   |
| 1051         | من لم يدع قول الزور والعمل به                                     | 4500       | بخيبر فليحضر                                              | من كان له سهم   |
| ا تطلع       | من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدم                               | 104        | فليكرمه                                                   | من كان له شعر   |
| 91.          | الشمس                                                             | 7477       | في أرض فليزرعها                                           | من كان له فضل   |
| 914          | من لم يوتر فليس منا                                               | 144.       | فليتحرها ليلة سبع وعشرين                                  | من كان متحريها  |
| 1791         | من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم                                | VFAI       | ي فليقم على إحرامه                                        | من كان معه هد;  |
| 14.1         | من مات وعليه صيام صام عنه وليه                                    | 4.4.       | ي فليهل بالحج مع العمرة                                   | _               |
| 707          | من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ                                     |            | هدى فإنه لا يُحل من شيء                                   | •               |
| Y 0 V        | من مس فرجه فليتوضأ                                                |            |                                                           | منه حتى يقضم    |
| 7019         | من ملك ذا رحم محرم فهو حر                                         |            | بالله واليوم الآخر فلا يخ                                 | من كان يؤمن     |
|              | من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه                                  | 1747       | FA. A                                                     | بامرأة          |
| 3 P T Y      | فضله نده ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                              |            | الله واليوم الآخر فلا يسقي                                |                 |
| تصفیق<br>۸۳٦ | من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما ال                              | 7980       | St St t 4.1                                               | ولد غيره        |
| 988          | للنساء                                                            | ۲۷۵۱       | الله واليوم الآخر فلا يقعد                                |                 |
| 924          | من نام عن حزبه من الليل<br>من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره |            | _                                                         | مأئدة يدار علي  |
| <b>TAY 5</b> | من نذر أن يطيع الله فليطعه                                        |            | لله واليوم الأخر فليكرم ضيفه<br>الله والرو الآنه و مرزي أ |                 |
|              | من نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمير                          | مىي<br>٣٥٦ | الله واليوم الآخر من ذكور أ<br>مام إلا بمئزر              |                 |
|              | من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين                          |            | بنالله واليوم الآخر من إناث<br>-                          |                 |
| 243, 743     | من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها                                     |            |                                                           | فلا تدخل الح    |
|              | من نسي وهو صائم فأكل أو شُرب فليتم ،                              |            | مظلمة لأخيه من عرضه أو .                                  |                 |
| 117          | من هذا؟                                                           | 7775       |                                                           | فليتحلل منه     |
| 3507         | من والى قوماً بغير إذن مواليه                                     | 1400       | س فليزرعه                                                 | من كانت له أرض  |
| لمفوها       | من وجد دابة عجر عنها أهلها أن يع                                  | 7507       | س فليزرعها أو ليحرثها أخماه                               | من كانت له أرض  |
| 3137         | فسيبوها                                                           | على        | رأتان يميل إلى إحداهما                                    | من كانت له ام   |
| 39.7         | من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا                               | 3777       |                                                           | الأخرى          |
| 74.0         | من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به                                | 1, 75.7    | ز فقد حل                                                  | من گُسر أو عرج  |
| 7037         | من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل                                        | 944        | أوتر رسول الله ﷺ                                          | من كل الليل قد  |
|              | من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق                               | رة ٩٤٥     | في الدنيا فلن يلبسه في الآخ                               | من لبس الحرير   |
| 7119         | من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط                                       | ٥٨٨        | شهرة في الدنيا                                            | من لبس ثوب ال   |
| 77.0         | من وطيء أمته فولدت له فهي معتقة                                   | 1307       | ب فقد عصى الله ورسوله                                     | من لعب بالكعار  |

| طرف الحديث                                                     | طرف الحديث رقم الحديث                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| نعم إذا توضأ                                                   | من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ٣١٢١      |
| نعم إذا رأت الماء ٢٩١                                          | من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين ٢٤٣١           |
| نعم، إذا لم يكن فيه أذى                                        | من يتصدق على ذا فيصلى معه؟                         |
| نعم الأضحية بالجذع من الضأن ٢١٠١                               | من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء          |
| نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر ٣٢٤٩                       | المسلمين؟ ١٤٩٨                                     |
| نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ٢٤٥١                     | من یشتریه مني؟                                     |
| نعم، ألا ترىٰ فيه شيئاً فتغسله ٥٩٨                             | منعت العراق درهما وقفيزها                          |
| نعم، توضأ من لحوم الإبل                                        | منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشاد إليها؟ ١٩١٣    |
| نعم، حجي عنها ١٧٩٤                                             | مهٔ مهٔ                                            |
| نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ١٧٨٤                 | مهل أهل المدينة من ذي الحليفة                      |
| نعم عن الغلام شاتان ٢١٤١                                       | مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت            |
| نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين ٧٧٧٥                  | مهلاً يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله ٣٤٨١ |
| نعم في كل ذات كبد حَرَّى أجر                                   | المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من              |
| انعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ٢٣٥٧                      | الثياب ۲۹۳۰                                        |
| .,                                                             | المؤذن يغفر له مد صوته                             |
| نعمت البدعة هذه                                                | المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع          |
| نعى ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه ١٤٠٦                       | على بيع أخيه                                       |
| نفخ ﷺ في صلاة الكسوف                                           | المؤمنون تتكافأ دماؤهم                             |
| نفس المؤمن معلقه بدَيْنه حتى يُقضىٰ عنه ١٣٧٠                   | «حرف النون»                                        |
| نفُل ﷺ الربع بعد الخمس                                         | النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة ١٥١٣ |
| نفلني ﷺ يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله ٣٣٤٠                      | ناولوني صاحبكم ١٤٨١                                |
| نقركم بها على ذلك ما شئنا ٢٣٤٥                                 | ناوليني الحُمرة ٢٠٥                                |
| النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ٢٧١٣                    | نحرت هلهنا ومني كلها منحر ١٩٩٥                     |
| نهیٰ ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع ٢١٨٩                            | نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرساً فأكلناه ٢٦٢٤       |
| نهى ﷺ أن تشترط المرأة طلاق أختها ٢٦٩٢<br>نهى ﷺ أن تصبر البهائم | نذرت نذراً في الجاهلية ندرت نذراً في الجاهلية      |
| نهى ﷺ أن تصبر البهائم تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم ٢٢٨      | نزلت تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة    |
| نهى ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ٢٦٩٦                  | •                                                  |
| نهى ﷺ أن تنبذوا في الدباء والمزفت ٢٦٩٩                         | نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالىٰ ففعلناها ١٨٣٧  |
| نهى ﷺ أن نجمع شيئين فينبذا يبقى أحدهما                         | نزلت على آنفاً سورة فقرأ ١٩٥٥                      |
|                                                                | نزلت ﴿فعدة من أيام أخر متتابعات﴾ ١٦٩٧              |
| نهي ﷺ أن نستقبل القبلة ببول                                    | ,                                                  |
| نهی ﷺ أن يأتي الرجل امرأته في دبرها 💮 ١٧٨٩                     | نزول الأبطح ليس بسنة ٢٠٤٨                          |
| نهی ﷺ أن يباع ثمر حتى يطعم ٢١٧٣                                | نصب ﷺ المنجنيق على أهل الطائف ٣٣٠٦                 |
| نهي ﷺ أن يبال في الجحر                                         | نُصرت بالرعب عبد المرعب                            |
| نهى ﷺ أن يبال في الماء الراكد ٩٥                               | نعم الإدام الخل ٣٧٨٧                               |
| نهي ﷺ أن يبول الرجل قائماً على ٩٩                              | نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان ٢٣٣                  |
| انهی ﷺ أن يبيع حاضر لباد ٢٢٠٩، ٢٢٠١، ٢٢٠٣                      | نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ١٥٧٤        |

| حديث | رقم ال       |                                    | طرف الحديث    | حديث | رقم ا      |                                          | طرف الحديث                         |
|------|--------------|------------------------------------|---------------|------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1777 |              | بيع الحيوان بالحيوان               | نهي عَلَقْ عن | 1801 |            | ع جنازة معها رانة                        | نه ﷺ أن س                          |
| 7727 | يعلم كيلها ا | بيع الصبرة من التمر لا             | نهي ﷺ عن      | 77.7 |            | _                                        | ەى ئىللىرى<br>نىھى ئىللىرى ان يىتا |
| 7170 |              | بيع ضراب الفحل                     |               |      |            |                                          | نهی ﷺ أن يت                        |
| 7197 | فيه الصاعان  | بيع الطعام حتى يجري                | نهي ﷺ عن      | TVYA | نخ فيه     | نفس في الْإناء أو ينف                    |                                    |
| 7179 |              |                                    | نهي ﷺ عن      |      |            | وضأ الرجل بفضل ط                         |                                    |
| 7710 |              | بيع العنب حتى يسود                 |               |      |            |                                          | نهي ﷺ أن يج                        |
| 7777 | 7777         | بيع فضل الماء                      | نهى ﷺ عن      |      | الصلاة وهو | بجلس الرجل في                            |                                    |
| 7114 |              | بيع الكالىء بالكالىء               | نهى ﷺ عن      | 100  |            | يده                                      | معتمد على                          |
| 7707 |              | بيع اللحم بالحيوان                 |               |      | نها        | جمع بين المرأة وعمن                      | نھی ﷺ أن يــ                       |
|      | 1717         | بيع المغانم حتى تقسم               |               |      | ب الواحد   | <i>حتبى</i> الرجل في الثو <sup>ر</sup>   | نھی ﷺ أن يـ                        |
| 7075 |              | بيع الولاء وهبته                   |               |      | طبة أخيه   | فطب الرجل على خ                          |                                    |
| 7717 |              |                                    | نهى ﷺ عن      |      |            | خلط البلح بالزهو                         |                                    |
| 404. |              | التحريش بين البهائم                |               | 4415 |            | خلط التمر والزبيب -                      |                                    |
| 107  |              | الترجل إلا غبّاً                   |               | 4.11 | ى يبرأ     | لتقاد من الجارح حت                       |                                    |
| 77.0 |              | تلقي البيوع                        | نهي ﷺ عن      |      |            | ستنجى بروث                               |                                    |
| 4414 | بينهما       | التمر والزبيب أن يخلط              |               | 4444 |            | لرب من في السقاء                         |                                    |
| 7178 |              | ثمن عسب الفحل                      |               | 770  |            | سلي الرجل حتى يح                         |                                    |
| 7171 |              | ثمن الكلب                          |               |      |            | صلي الرجل ورأسه ه                        |                                    |
| 1000 |              | ثمن الكلب والسنّور المدة           |               | 177  |            | صلي في سبعة مواطر:<br>أحد الترين         |                                    |
| 0 •  |              | الجعرور ولون الحبيق<br>جلود السباع |               | 71.7 |            | ضحى بأعضب القرن<br>القرال على أهام الأ   |                                    |
| 1717 |              | الحيوة يوم الجمعة                  |               | TVAT |            | طرق الرجل أهله ليلاً<br>مزل عن الحرة     |                                    |
| ٥٣   | ثر النمور    | الحرير، والذهب، وميا               |               | 1717 | ه ورحان فه | ورن عن الحدوة<br>نام الرجل من مجلس       |                                    |
| TV.0 | 33 3         | الحنتمة وهي الجرَّة                |               | 1180 |            | نوم الإمام فوق شيء<br>نوم الإمام فوق شيء |                                    |
| 7177 |              | •                                  | نهی ﷺ عن      |      |            | منع نقع البئر<br>منع نقع البئر           |                                    |
| ٨٥٤  |              | الخصر في الصلاة                    |               | 1001 | الة        | ے کے . ر<br>زخذ فی الصدقة الرذ           |                                    |
| 4101 |              |                                    | نهى ﷺ عن      | 7777 |            | ختناث الأسقية                            |                                    |
| ***  |              | الدباء والحنتم                     |               | 404V | ـم         | خصاء الخيل والبهاة                       |                                    |
| 4408 |              |                                    |               | 1771 |            | ستئجار الأجير حتى                        |                                    |
| 007  | , الذهب      | ركوب النمار وعن لبس                |               | 024  |            | اشتمال الصماء                            |                                    |
| 730  |              | السّدل في الصلاة                   | نهي ﷺ عن      | 7507 | هلية       | أكل لحوم الحمر الأ                       |                                    |
| 111. | بام          | شراء ما في بطون الأنع              | نهي ﷺ عن      | 717. | بعد ثلاث   | أكل لحوم الضحايا ب                       |                                    |
| 750  | جد           | الشراء والبيع في المس              |               | 3404 |            | الجلالة وألبانها                         |                                    |
| ۳۷۳. |              | الشراب قائماً                      |               | 4011 |            | أكل الهر وأكل ثمنها                      |                                    |
| 4014 |              | شرب لبن الجلالة                    |               | 7717 |            | بيع الثمار حتى يبدو                      |                                    |
| **** |              | الشرب من في السقاء                 |               | 7117 | صلاحه      | بيع الثمر حتى يبدو                       |                                    |
| 7777 | W            | شريطة الشيطان                      |               | 7179 |            | بيع حبل الحبلة                           |                                    |
| 777  | OAFY         | الشغار                             | نهي ﷺ عن      | 7777 |            | بيع الحصاة                               | نهي ﷺ عن                           |

| الحديث      | طرف المحديث رقم                                          | الحديث         | طرف الحديث رق                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 7007        | نهى ﷺ عن النهبة والحُلسة                                 | <b>Y 1 V A</b> | نهى ﷺ عن صفقتين في صفقة                                 |
| 110.        | نهي ﷺ في الصلاة عن ثلاث                                  | 1401           | نهى ﷺ عن صوم خمسة أيام في السنة                         |
| 400V        | نهي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية                     | 14.4           | نهى ﷺ عن صوم يوم عرفة بعرفات                            |
| 1041        | نهانا ﷺ أن نأخذ شافعاً                                   | نر ۱۷٤۸        | نهى ﷺ عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النح                 |
| 1 . 8       | نهانا ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول                    | 991            | نهي ﷺ عن الصلاة بعد الفجر                               |
| 1 . 8       | نهانا ﷺ أن نستنجي باليمين                                | 7441           | نهى ﷺ عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان                      |
| 000         | نهانا ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة                     | A              | نهى ﷺ عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إ                   |
| 77          | نهانا ﷺ عن الشرب في الفضة                                | 1377           | سواء بسواء                                              |
| 4404        | نهانا ﷺ عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها                  | 404.           | نهى ﷺ عن قتل أربع من الدواب النملة                      |
| 4011        | نهانا ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية                   | 44.0           | نهى ﷺ عن قتل النساء والصبيان                            |
| ٥٦٦         | نهاني ﷺ عن التختم بالذهب                                 | 100            | نهى ﷺ عن القزع                                          |
| VVV         | نهاني ﷺ عن ثلاث                                          | 4151           | نهانا ﷺ عن القطع في الغزو                               |
| 005         | نهاني ﷺ عن الجلوس على المياثر                            | 1757           | نهى ﷺ عن قليل ما أسكر كثيره                             |
| 0 2 V       | نهأني عنه جبريل                                          | ڹ              | نهى على عن كسب الحجام ومهر البغي وثم                    |
|             | «حرف الهاء»                                              | 777.           | الكلب                                                   |
| <b>۲۸۰٦</b> | هات أبررت عمي، ولا هجرة                                  | 4019           | نهي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع                            |
| 4101        | هاتوه، فنعم الإدام هو ـ يعني الخل                        | 471.           | نهي ﷺ عن الكي فاكتوينا                                  |
| ٣١٨٠        | هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون                    | 0 2 1          | نهى ﷺ عن لبستين                                         |
| 4441        | هجر رسول الله ﷺ نساءه شهراً                              | 000            | نهى ﷺ عن لبوس الحرير إلا هكذا                           |
| 3877        | هدايا العمال غلول                                        | 7577           | نهى ﷺ عن لحوم الحمر                                     |
| 1189        | هدیت لسنة نبیك محمد ﷺ                                    | 4040           | نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة                   |
| 3467        | هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت                      | 7507           | نهى عن لقطة الحاج                                       |
| 181         | هذا أحسن من هذا كله                                      | 177            | نهى ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر                           |
| 414         | هذا أطهر وأطيب                                           | 7007           | نهى ﷺ عن المثلة والنهبي                                 |
| ٦           | هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عها                       | 7140           | نهى عن المحاقلة والمخاضرة                               |
| 44.4        | رسول الله                                                | 7177           | نهى ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والثنيا                     |
| 1777        | هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم                             | 7719           | نهى ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة                   |
| 444.        | هذا الرجل يهديني السبيل                                  |                | نهى ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة                   |
| ۸۸۶۲        | هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ                      |                | نهى ﷺ عن المزابنة                                       |
| 174         | هذا طهور نبي الله ﷺ                                      |                | نهى ﷺ عن المزابنة بيع الثمر بالثمر إا                   |
| 2777        | هذا ما اشترى العداء بن خالد                              | ł.             | أصحاب العرايا                                           |
| 41.5        | هذا مالكِ في بيت المال                                   |                | نهى ﷺ عن مطعمين عن الجلوس على مائد                      |
| 1977        | هذا محمد، هذا محمد                                       |                | يشرب عليها الخمر                                        |
| 441         | هذا من الشيطان، لتجلس في مركن                            | 3717           | نهى ﷺ عن الملامسة والمنابذة                             |
| 77.         | هذا الوضوء                                               | 7791           | نهى ﷺ عن نبيذ الجر الأخضر                               |
| 1441        | هذا يوم الحج الأكبر                                      |                | نهى ﷺ عن النجش<br>نهى ﷺ عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئاً |
| Y0.V        | هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما<br>هذه اداه هذه | 7770           | نهى ﷺ عن النفخ في الشراب<br>نهى ﷺ عن النفخ في الشراب    |
| 464         | هذه إدام هذه                                             | 1 1 4 1 7      | لهي رسيد عن الساح في السراب                             |

| الحديث  | طرف الحديث رقم                               | لحديث | طرف الحديث رقم ا                                            |
|---------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1779    | هلموا إلى الغداء                             | 007   | هذه جبة رسول الله ﷺ                                         |
| 7979    | هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم      | 10.4  | هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده                           |
| 4517    | هم أشد أمتي على الدجال _ يعني بني تميم       | 115   | هذه رکس                                                     |
| 40.4    | هما المرءان يقتدى بهما                       | 144.  | هذه عمرة استمتعنا بها                                       |
| 117.    | هما من طعام الجن                             | 10.7  | هذه القبلة، هذه القبلة                                      |
| 194     | هن أغلب                                      |       | هذه مكان عمرتك                                              |
| 11.9    | هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن           | ٧٣٢   | هكذا رأيت رسول الله ﷺ                                       |
| 175     | هو أطيب الطيب                                |       | هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ 💮 ١٨١                           |
| 700.    | هو أولى الناس بمحياه ومماته                  |       | هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة                        |
| 1881    | هو صوم ثلاثة أيام                            | 1.79  | هكذا صنع بنا رسول الله ﷺ                                    |
| 1 .     | هو الطهور ماؤه الحل ميتته                    | 1114  | هكذا كان ﷺ يصنع إذا كانوا ثلاثة                             |
| 7777    | هو لك يا عبد بن زمعة؟                        | ٨     | هكذا كان وضوء رسول الله ﷺ                                   |
| 791.    | هو لك يا عبد بن زمعة؟ الولد للفراش           | 17-1  | هكذا كان يستجمر رسول الله ﷺ                                 |
| 7777    | هو لها صدقة ولنا هدية                        | 1240  | هكذا كان ﷺ يقوم من الرجل حيث قمت                            |
| 00      | هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟       | 1914  | هل أشاد إليه إنسان أو أمره بشيء؟                            |
| 4.47    | هلا تركتموه                                  | 409   | هل تجدون لي رخصة في التيمم؟                                 |
| 7917    | هلّا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه       | 7787  | هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم                              |
| 777.    | هلا تزوجت بكراً                              |       | هل تسمع النداء؟                                             |
| 3.77    | هلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً   | 2     | هل تعلم أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس جلو                       |
| 7.00    | هي رخصة من الله تعالى                        | 1     | السباع؟                                                     |
| £47     | هي السنة يا ابن أخي                          |       | هل تقرأ سورة المائدة؟                                       |
| 4019    | هي صلاة العصر                                | 775   | هل صلىٰ رسول الله ﷺ في الكعبة؟                              |
| 1417    | هي صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم        | 1757  | هل صمت من سرر هذا الشهر سيئاً؟                              |
| 797.    | هي قبلتكم<br>هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوفى عنها | 791   | هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟                               |
| 7791    | هي اللوطية الصغرى                            | 3871  | هل على النساء من جهاد؟                                      |
| 17.7    | هي ما بين أن يجلس الإمام ـ يعني على المنبر   | 799.  | هل عندك غنى يغنيك؟                                          |
| Y . O.A | هي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل             |       | هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن<br>ها. عندكم من شرع؟ |
| 777.    | هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها                 | 707   | هل عندكم من شيء؟<br>هل فيكم أحد أطعم اليوم مسكيناً          |
|         | پ                                            | 1848  | هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟                             |
| 1417    | واستحلال البيت الحرام قبلتكم                 | V•1   | هل قبرأ معي أحد آنفاً؟<br>هل قرأ معي أحد آنفاً؟             |
| 491     | واكلها                                       | 79·A  | هل لك من إبل؟ قال: نعم                                      |
| 1709    | وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم            | 4.19  | هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟                                 |
| 1017    | وانبياه! واخليلاه! واصفياه!                  | 2007  | هل لك من مال؟                                               |
| 7.7.7   | وألجأت ظهري إليك                             | 1914  | هل معكم منه شيء؟                                            |
| 797     | ***                                          | 1717  | هل من طعام؟                                                 |
| 44.0    |                                              | TVYA  | مل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً                    |
| 7.1     | وتحليلها التسليم                             | 177   | هلك أبو ذر                                                  |
|         | •                                            |       |                                                             |

| الحديث       | طرف الحديث رقم                                | طرف الحديث رقم الحديث                           |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1777         | وما أهلكك؟                                    | الوتر ثلاثة أنواع ٩٤١                           |
| 7779         | وما يدريك أنها رقية؟                          | الوتر حق على كل مسلم                            |
| 7.4.7        | ونبيك الذي أرسلت                              | الوتر ركعة من آخر الليل الوتر ركعة من آخر الليل |
| 277          | وهكذا أعجب الأمرين إلتي                       | وجب أجرك وردها عليك الميراث                     |
| 770          | ولا صدقة من غلول                              | وجهت وجهي إليك                                  |
| 3777         | الولاء لمن أعتق                               | وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ٦٨٦           |
| ٣٤٨٦         | ولاني رسول الله خمس الخمس                     | وجهوا هذه البيوت عن المسجد ٣٠٩                  |
| 4114         | ويحك،ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه           | وسطوا الإمام وسدوا الخلل ١١١٩                   |
| 10.0         | ويحهن أتين هاهنا يبكين حتى الآن؟              | الوسق ستون صاعاً ١٥٥١                           |
| 717          | ويل للأعقاب من النار ٢١٠، ٢١١.                | الوسق والوسقين والثلاثة                         |
| 714          | ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار            | وضعت للنبي ﷺ ماءً يغتسل به                      |
| <b>"</b> ለገኘ | ويل للأمراء، ويل للعرفاء                      | وفروا اللحلي                                    |
| 4.44         | وليديه فاغفر                                  |                                                 |
| 8.4          | ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقى الله         | وقّت ﷺ لأهل العراق ذات عرق ١٨١٢                 |
| ۲۱۷٦         | ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟                    |                                                 |
| 4744         | ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟                   |                                                 |
|              | «حرف اللام ألف»                               | وكل به سبعون ملك                                |
| 4000         | لا آكله ولا أحرمه                             |                                                 |
| 7127         | لا أحب العقوق                                 | ولد الرجل من أطيب كسبه                          |
| 400          | لا أحصى ثناءً عليك                            |                                                 |
| 188.         | لا أحل حتى أهل من الحج                        |                                                 |
| 477.         | لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها        |                                                 |
| 78.          | لا أداها الله إليك                            | • •                                             |
| 717          | لا أدري أنسي رسول الله ﷺ أم قرأ ذلك عمداً     |                                                 |
| 4000         | وي ن رود ي                                    |                                                 |
| 788          | لا أربح الله تجارتك                           |                                                 |
| 1770         | لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة              | 0 1 7 11 12                                     |
| 94.          | لا أعلم رسول الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة    | 1                                               |
| 1981         | •                                             |                                                 |
|              | لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٨٠٨، ٨٠٩،     | ,                                               |
| 1997         |                                               |                                                 |
| 7.77         |                                               |                                                 |
|              | لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث           |                                                 |
| 779          | حثیات<br>۱۷۱۷ : ۱۰۱۱ ا                        |                                                 |
| 7747         | ٠ - ا                                         |                                                 |
| 7 8 1        | ,, ,                                          |                                                 |
| 144.         | لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه<br>وأصحابه |                                                 |
| 184.         | واصحابه                                       | الوليلة أول يوم عن واليوم اللاتي سعروت          |

| الحديث | 1 1 1 1 1 1                                         |       |                                          |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|        | <u> </u>                                            | حدیث  |                                          |
|        | لا تحلفوا إلا بالله أو لا تحلفوا إلا وأنتم          | 4140  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |
| ٣٨٠٣   | صادقون                                              | 1099  | 300.                                     |
| الطيب) | لا تحفظوه (أول باب منع المحرم من ابتداء ا           | 1101  |                                          |
| 1771   | لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام                         |       | لا بأس به، قد كان النبي ﷺ يمر بالرجال    |
| 154.   | لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته | 4.48  | يمشون                                    |
| 9.0    | لا تدعوا ركعتي الفجر                                | 117   | لا تأتني بعظم ولا بروثة                  |
| 7.99   | لا تذبحوا إلا مسنّة                                 | 7797  | لا تأتوا النساء في أستاههن               |
| Ć.     | لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من           | 444.  | لا تأتوا النساء في أعجازهن               |
| 4194   | أمتي الخمر                                          | 1.9.  | لا تؤمن امرأة رجلاً ولا أعرابي مهاجراً   |
| 1837   | لا ترقبوا من أرقب شيئاً                             | ۳٤٧٨  | لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام        |
| 1841   | لا تركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً                  | 019   | لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت |
| 750    | لا تركبوا الخز ولا النمار                           | 7117  | لا تبع ما ليس عندك                       |
| 1.01   | لا تركعوا حتى يركع                                  | 104   | لا تبكوا على أخي بعد اليوم               |
| 257    | لا تزال أمتي بخير                                   | 777   | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل    |
| ١      | لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا            | 772.  | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن    |
| 1775   | الفطر                                               | 4001  | لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن            |
| 27     | لا تزرموه، دعوه                                     | 7177  | لا تبيعوا لحوم الهدي ولا الأضاحي         |
| 410.   | لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها        | 7718  | لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها       |
| 14     | لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم                      | 1504  | لا تُتْبعوني بمجمر                       |
| 14+1   | لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم             | 2021  | لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً          |
| 7047   | لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم                    | 010   | لا تتخذ مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً      |
| 1019   | لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا                     | 1497  | لا تتزوجها وأنت محرم                     |
| 1011   | لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا        | VAI   | لا تجزئ صلاة إلا بتشهد                   |
| 3077   | لا تستضيئوا بنار المشركين                           | V 2 9 | لا تجزئُ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه    |
| 1711   | لا تشتره ولا تعد في صدقتك                           | 797   | لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب   |
| AFIY   | لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر                   | 1777  | لا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم           |
| 4401   | لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد                   | T. VA | لا تجني نفس على نفس                      |
| 74     | لا تشربوا من آنية الذهب والفضة                      | 44.1  | لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية         |
| 44.1   | لا تشربوا في النقير                                 | 79    | لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة             |
| 7274   | لا تشهدني على جور                                   | 7019  | لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة    |
| ٥٤     | لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر                  | 7977  | لا تحدى بعد يومك هذا                     |
| 3777   | لا تصروا الإبل والغنم                               | 7987  | لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان |
| 454.   | لا تصلح قبلتان في أرض                               | 7927  | لا تحرم المصة ولا المصتان                |
| 717    | لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها                | 7981  | لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان        |
| 1.74   | لا تصلوا صلاة في يوم مرتين                          | 17.8  | لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة             |
| 177    | لا تصلوا فيها فإنها من الشيطان                      | 17.8  | لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله      |
| , •    | لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعد           | 1014  | لا تحل الصدقة لغنيُّ ولا لذَّي مرة سويّ  |
| 1777   | يوم                                                 | 7507  | لا تحل لقطتها إلا لمعروف                 |
|        |                                                     |       |                                          |

| رقم الحديث    | طرف الحديث                                         | الحديث  | طرف الحديث رقم ا                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2011          | لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاً                     | 1779    | لا تصوموا يوم الجمعة وحده                                                       |
| 77            | لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت                 | 174.    | لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم                                        |
| 1 2 1         | لا تنتفوا الشيب                                    | 3171    | لا تعد في صدقتك يا عمر                                                          |
| 1449          | لا تنتقب المرأة المحرمة                            | 7277    | لا تعطه مالك                                                                    |
| <b>TETA</b>   | لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة                   | 2777    | لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟                                      |
| 4544          | لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو                      | 7127    | لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه                                                |
| 0077          | لا تنكح الأيم حتى تستأمر                           | 4       | لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئاً أو أرقبه                                   |
| OPFY          | لا تنكحها                                          | 7 8 87  | 3.                                                                              |
| فليواصل       | لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل                    | 1441    | لا تُغسلوهم                                                                     |
| דדדו          | حتى السحر                                          | ٤٧٠     | لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم                                               |
| 977           | لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع                 | 7757    | لا تفعل، بع الجمل بالدراهم ثم ابتع                                              |
| 177           | لا توضؤوا منها                                     | 1 + 2 V | لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة                                      |
| 7987          | لا توطأ حامل حتى تضع                               | V • Y   | لا تفعلوا إلا بأم القرآن                                                        |
| 1011          | لا جلب ولا جنب                                     | ٨٥٣     | لا تفقع أصابعك في الصلاة                                                        |
| •             | لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسا                   | 4779    | لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام                                               |
| 40.4          | لا جلب ولا جنب يوم الرهان                          | 735     | لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها                                       |
| Y             | لا، حتى يذوق العسيلة                               | 404.    | لا تقتسم ورثتي دينارأ                                                           |
| ۸۶۰۲          | لا حصر إلا حصر العدو                               |         | لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول                                     |
| 1+37          | لا حمى إلا لله ورسوله                              | 4.44    | كفل من دمها                                                                     |
| 7904          | لا رضاع إلا ما كان في الحولين                      | 4.47    | لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلك قبل أن تقتلك                                     |
| 4908          | لا رضاع بعد فصال                                   | 4414    | لا تقتلوا الذرية في الحرب                                                       |
| 70            | لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر                    | 1751    | لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين                                             |
| 77.77<br>1777 | لا شغار في الإسلام                                 | 775     | لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال                                                 |
| 1777          | لا صام من صام الأبد                                | 4.5     | لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئاً<br>لا تقطم بدال المقد الله في سرديا. |
| 799           | لا صام ولا أفطر<br>لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب | 718.    | لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار<br>لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين |
|               | لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع ا                  | 777     | لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان                                                 |
| 99.           | لا صلاة بعد صلاة العصر                             | ٧٨٠     | لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله                                         |
| 99            | لا صلاة بعد صلاتين                                 | 1577    |                                                                                 |
| 797           | لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب                  |         | لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد                                      |
| والسجود ٧٤٨   | لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع                  | 7977    | لا تكتحل                                                                        |
| AF t          | لا صلاة لمن لا وضوء له                             | 0 2 1   | لا تلبسوا الحرير                                                                |
| 222           | لا ضرر ولا ضرار                                    | 75      | لا تلبسوا الحرير ولا الديباج                                                    |
| <b>Y</b> **   | لا ضمان على مؤتمن                                  | 77.7    | لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد                                             |
| YAOV          | لا طلاق فيما لا يملك                               | 1 . E . | لا تمنعوا إماء الله مساجد الله                                                  |
| Y A O A Y     | لا طلاق قبل نكاح                                   | 7447    | لا تمنعوا فضل الماء                                                             |
| 7007          | لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق                         | 414.    | لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت                                               |
| 1899          | لا عقر في الإسلام                                  | 4414    | لاتنتبذوا التمر والزبيب جميعاً                                                  |

| طرف الحديث رقم الحديث                                                  | طرف الحديث رقم الحديث                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| لا، وما ذاك؟                                                           | لا عليك الماء من الماء                                   |
| لا ومقلب القلوب ٣٧٩٧                                                   | لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة                 |
| لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ٣٠٧٧                                         | كتب الله أن تخرج                                         |
| لا يأخذن أحدكم متاع أخيه                                               | لا عليكما صوما مكَّانه يومَّا آخر ١٧٤٤                   |
| لا يؤذ صاحب هذا القبر ١٤٧٧                                             | لاعن ﷺ على الحمل ٢٩٠٤                                    |
| لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله ٢٦٥٠                              | لا غسل عليه ٢٩٨                                          |
| لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود ١٠٩٥                                 | لا غنیٰ بی عن برکتك ٢٥٣                                  |
| لا يؤم الغلام حتى يحتلم ١٠٩٦                                           | لا فرع ولا عتيرة 💮 ٢١٥٥، ٢١٥٥                            |
| لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ١٠٨١                                     | لا قطع في ثمر ولا كثر                                    |
| لا يؤوي الضالة إلا ضال ٢٤٥٧، ٢٤٥٧                                      | لا لعله يكون يصلي                                        |
| لا يباع حتى يفصل ٢٢٤٨                                                  | لا مساعاة في الإسلام                                     |
| لا يباع فضل الماء ٢٣٩٢                                                 | لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك                            |
| لا يبسق بساقاً إلا ابتدروه                                             | لا منى مناخ لمن سبق                                      |
| لا يبع أحدكم على بيع أخيه                                              | لا، ميراثها لزوجها وولدها                                |
| لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن بعدن ولا                                   | لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة ٢٩٣٩             |
| لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين ٢٢٦٥                                  | لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى ٣٧٢٨             |
| لا يبيع حاضر لباد ٢١٩٩                                                 |                                                          |
| لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ٦ ، ١٥                                | لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ٢٨٥٧                        |
| لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه ٩٤                               | لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ٢٨٢١                        |
| لا يترك بجزيرة العرب دينان ٢٤٧٥                                        | لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً ٢٩٤٠                      |
| لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ١٧٤٥                           | لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك                             |
| لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل ٢٣١٤                          | لا نكاح إلا بولي ٢٦٤٨                                    |
| لا يتوارث أهل ملتين شتى ٢٥٦٩                                           | لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ٢٢٦٦ _ ٢٦٦٧                  |
| لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه                          | لا نورث ما تركناه صدقة ٢٥٧٧                              |
| فيعتقه ٢٥٨٨                                                            | لا نورث ما تركناه صدقة ٢٥٧٨، ٢٥٧٩                        |
| لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من                                    | لا هجرة بعد فتح مكة ٣٤٤٠<br>لا هجرة بعد الفتح            |
| حدود الله حدود الله ۲۱۶۸<br>لا تجنی جان الا علی نفسه ۳۰۷۶              |                                                          |
| لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني عليك ولا تجني عليه ٣٠٧٥               | لا هجرة اليوم<br>لا، هو حرام ٢١٥٦                        |
| لا يجيي عليك والتجيي عليه<br>لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها | لا، هو طليق الله وطليق رسوله                             |
| عصمتها عصمتها ۲٤۹۱                                                     | لا وتران في ليلة (١٩٣٨) ٩٣٨                              |
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ٢٤٩١                                | د ونوان عي نيند<br>لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له |
| لا يحتكر إلا خاطئ                                                      | لا وصية لوارث ٢٥١٧                                       |
| لا يحج بعد العام مشرك ١٨٢٠                                             | لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ٢٥٢٠                    |
| لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ٢٩٥٢                              | لا، ولكن اجعلها خمراً بين الفواطم ٥٦١                    |
| لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى ٢٦٩٢                                  | لا، ولكن العامل إنما يوفي أجره إذا قضى عمله ٢٣٧٨         |
| لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ٣٠٧٠                          | لا، ولكن لم يكن بأرض قومي ٢٥٧٤                           |
| لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة                                    |                                                          |
| ,                                                                      | 1                                                        |

| م الحديث   | طرف الحديث                                                      | و الحديث الحديث                             | طرف         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 14         | لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم                           | حل دم إلا من ثلاثة ٢٩٨٦                     | لا ي        |
| 7757       | لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له                                   |                                             |             |
| 1489       | لا يدخل الجنة إلا مؤمن                                          |                                             |             |
| ر ۲۸۵      | لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كب                    |                                             |             |
| 1272       | لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله                              |                                             | نف          |
| 3357       | لا يدخلن هؤلاء عليكن                                            |                                             | لا يە       |
| rov        | لا يدخلنها الرجال إلا بإزار                                     |                                             |             |
| 7077       | لا يرث القاتل شيئاً                                             | حلِ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر | لا يا       |
| AFOY       | لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم                          | فراً ١٨٠٢ ا                                 | ئىس         |
| 404.       | لا يرث المسلم النصراني                                          | حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على   | لا يه       |
| ALA        | لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته                          | ت فوق ثلاث إلا ٢٩٢٧ !                       | مي          |
| AFFI       | لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر                               | حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق   | لا ي        |
| 4501 71    | لا يسألون في خطة يعظمون فيها حرمات الله                         |                                             |             |
| ٤٧         | لا يسقط من شعره شيء إلا أخذُوه                                  |                                             |             |
| 4744       | لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقئ                           |                                             |             |
| YA.•V      | لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر                                       |                                             |             |
|            | لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى ف                              |                                             |             |
| 1107       | المكتوبة                                                        |                                             |             |
| 1444       | لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة                             | 1                                           |             |
| ٥٣٢        | لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد                                  |                                             |             |
| 1970       | لا يطوف بالبيت عريان                                            |                                             | _           |
| 7          | لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب                         |                                             |             |
| 7799       | لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه                                |                                             |             |
| 200        | لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم                               |                                             |             |
| 0 • £      | لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال                                   |                                             |             |
| 7          | لا يفرك مؤمن مؤمنة                                              | 1                                           |             |
| 737<br>077 | لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث                                |                                             |             |
| 079        | لا يقبل الله صلاة بغير طهور<br>لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار |                                             |             |
| 7997       |                                                                 |                                             |             |
| 7179       | لا يقتل مسلم بكافر<br>لا يقتلن مدبر ولا يذفف                    |                                             | د یا<br>آثہ |
| ٧٠٣        | لا يقرأ أحدٌ منكم شيئاً من القرآن إذا جهرت                      |                                             |             |
| ٣٠٣        | لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن                        |                                             |             |
| ***        | لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان                               |                                             |             |
| 498        | لا يقطع الصلاة شيء                                              |                                             |             |
| 7922       | لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره                              |                                             |             |
|            | لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف                          |                                             | ت<br>يتر    |
| 1717       | مقعده                                                           |                                             |             |

| طرف الحديث                                                                                                     | طرف الحديث رقم الحديث                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| يا أم خالد هذا سنًّا                                                                                           | لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة                                                     |
| يا أم معقل ما منعك أن تخرجي؟                                                                                   | لا يمر بإناء عليه غطاء ٧١                                                             |
| يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي ﷺ                                                                                 | لا يمس القرآن إلا طاهر ٢٦٦                                                            |
| يا أهل البلدُّ صلُّوا أربعاً فإنا سفر ١١٧٠                                                                     | لا يمس المصحف إلا على طهارة ٢٦٦                                                       |
| يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ٩١٨                                                                | لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ٢٣٢٦، ٢٣٢٨                                     |
| يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق                                                                      | لا يمنع الماء والنار والكلأ ٢٣٩٦                                                      |
| ثلاثة أيام                                                                                                     | لا يمنعك ذلك فإنَّ الولاء لمن أعتق ٢٢٢٥، ٢٢٢٦                                         |
| يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ١٠٩٨                                                                      | لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ٥٠٣                                                 |
| يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت                                                                       | لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ٣٨٢٩                                               |
| كما فعلتم                                                                                                      | لا ينبغي هذا للمتقين ٢٥٥                                                              |
| يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد                                                                                 | لا ينصرف حتى يسمع أو يجد ريحاً ٢٦٣                                                    |
| يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما                                                                  | لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل                                                          |
| أمرتكم                                                                                                         | لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها                                              |
| يا أيها الناس إذا سرق فيهم الشريف ٣١٤٦                                                                         | لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً ولا امرأة في                                           |
| يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ١١٤٦                                                                    | الدبر                                                                                 |
| يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا                                                                  | لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه ٧٤٧                                            |
| الرؤيا الصالحة الرؤيا الصالحة المسلم                                                                           | لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً ١٩٥١                                               |
| يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ٣٣٣٢                                                                 | لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ٢٠٥٩                                             |
| 2. 6 h : O. 2 O                                                                                                | لا ينفر صيدها ولا يختلي شوكها ١٩١٧<br>الا يناه ب أ باللا ذيا أ بن من ١٩١٧             |
| ب يه د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                       | لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق ٣٤١١<br>لا ينكح المحدم ولا ينكح ولا يخطب ١٨٩٦ |
| يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترىٰ؟ يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً ١٦٢٥                                      |                                                                                       |
| يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً ٤٥٤                                                                       | «حرف الياء»<br>بأتر هذا الحجر يوم القيامة له عينان بيصر يهما ١٩٥١                     |
| يا بلال اقضه وزده                                                                                              | ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١                                              |
| يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر                                                                      | . 1. 33 13 13.                                                                        |
| و باول إلى المراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة | يا أبا جندل، اصبر واحتسب<br>يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة الم                     |
| يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ٩٦٧                                                                   | يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة ٣٨٧٣                                                   |
| يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر ٩١٣                                                                 | یا آبا ذر، إنی أراك ضعیفاً ۳۸۷۲                                                       |
| يا بني عبد المطلب ـ أو يا بني عبد مناف ٩٩٨                                                                     | يا أبا ذر، كيف بك عند ولاة يستأمرون عليك                                              |
| يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت ٩٩٧                                                             | بهذا الفيء؟ ٢١٨٧                                                                      |
| يا بني كعب بن لؤي انقذوا أنفسكم من النار ٢٥٠٣                                                                  | يا أبا هريرة اهتف لي بالأنصار ٣٤٢٩                                                    |
| يا بنَّى النجار تأمنوني بحائطكم هذا ٢٢٩                                                                        | يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ٢٨٤١                                                     |
| يا بنية إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً ٢٤٦٤                                                                     | يا أخا صداء أذن                                                                       |
| يا ثوبان، أصلح لي لحم هذه ٢١٣٢                                                                                 | يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك                                                |
| يا جابر تزوجت بكراً أم ثيباً ٢٦٢٠                                                                              | يا أسامة لَّا أراك تشفع في حد من حدود الله ٣١٣٨                                       |
| يا رسول الله، أرأيت إن عدا على مالي ٢٤٣٢                                                                       | يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض                                                    |
| يا رسول الله، أرأيت رقّى نسترقيها ودواء                                                                        | يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من                                               |
| ا نتداوی به                                                                                                    | بني إسرائيل ٢٥٧٨                                                                      |

| طرف الحديث رقم الحديث                           | طرف الحديث رقم الحديث                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                 |                                               |
| يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك                | يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على   |
| یا معاذ                                         | فاحشة                                         |
| یا معاذ، أفتان أنت؟                             | يا رسول الله أصبت أرضاً بخيبر                 |
| يا معاذ لا تكن فتاناً                           | يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ ١٤٩٠   |
| يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة            | يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا    |
| يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة ٢٠            | الخمس الخمس                                   |
| يا نبي الله، إنا كل على آبائنا وأبنائنا (٢٤٨٩)  | يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثاً ٢٩٣٨           |
| يبدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما                   | يا رسول الله طهرني                            |
| يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول ٢٧٩٩            | يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها               |
| يتبع البيع من باعه                              | يا رسول الله لو رأيتني، ودخلت على حفصة ٢٨٢٦   |
| يتسوك وهو صائم                                  | يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ٢٩٦١     |
| يتصدق بدينار أو نصف دينار ٢٨٧                   | يا سعد ابتع من بيتي في دارك ٢٤٤٨              |
| يتوضأ وضوءه للصلاة ٢٣٣                          | يا سلمة، هب لي امرأة                          |
| يتوضأ من مس الذكر ٢٥٦                           | يا صاحب السبتيتين ألقهما                      |
| يجزئ عنك الثلث                                  | يا عائشة ألا أستحي من رجل                     |
| يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة                   | يا عائشة انظرن من إخوانكن ٢٩٥٥                |
| يجزي من الغسل الصاع ومن الوضوء المد ٢٤٧         | يا عائشة ما كان معكم من لهوِ                  |
| يجعل شماله لما سوى ذلك                          | يا عائشة هلمي المدية                          |
| يجوز الجذع من الضأن ضحية                        | يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ٣٨٥٦            |
| يحثه ﷺ من ثوبه يابساً ثم يصلي                   | يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟                  |
| يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ٢٩٥٧         | يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك                 |
| يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه ٣٦٠٧   | يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل ٢١٩٣  |
| يحلف منكم خمسون رجلاً فأبوا ٣٠٢٥                | يا عثمان، تؤمن بما نؤمن به؟                   |
| يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم ٣١٧٥ | يا عجباً لابن عمرو                            |
| يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول ٢٩٧١           | يا علي إذاجلس إليك الخصمان                    |
| يدخل أصابعه في أصول شعره يدخل                   | يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك ٢٥٢٩           |
| يدخِل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب ٣٧٥٠  | يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس ٣٥١١ |
| يسَ قلب القرآن ١٣٦٨                             |                                               |
| يستنجي بالماء                                   | _                                             |
| يسعك طوافك لحجك وعمرتك                          | يا عمر إنك رجل قوي                            |
| يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ٣٦٩٤  | يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟                |
| يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة ٩٥٩             | يا غلام سم الله وكل بيمينك ٣٦٥٢               |
| يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا       |                                               |
| فلكم وعليهم                                     | يا فلان قل: لا إله إلا الله                   |
| يصلي المريض قائماً إن استطاع ١١٥٥               |                                               |
| يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر        | يا قوم، أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء ١٥٩٧      |
| فیه ۱۱۹۸                                        | یا کعب ضع من دینك هذا                         |
| يضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ٣٠٦     | يا محمد إنه لا يبدل القول لدي                 |

|           |                                          | 1                                                 |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| قم الحديث | طرف الحديث                               | طرف الحديث رقم الحديث                             |
| 7777      | يقول الله ﷺ: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة | يعجب ربك من راعي غنم في شظية ٩٣                   |
| ٣٨        | يكفيك أن تأخذ كفا من ماء                 |                                                   |
| 77        | يكفيك الماء ولا يضرك أثره                |                                                   |
| بعاً      | يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وس        |                                                   |
| PBAY      | وتسعين                                   | · ·                                               |
| 3117      | يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي           | يغسل ذكره ثم يتوضأ ١١٧ [                          |
| 1778      | يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر             | يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ٣٩                       |
| 718       | يمس من الطيب ما يقدر عليه                | يغسل فيه رأسه وجسده ٣١٥                           |
| 3707      | يمن الخيل في شقرها                       | يغسل ما مس المرأة منه ١١٨                         |
| 4441      | يمينك على ما يصدقك به صاحبك              |                                                   |
| 7157      | ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول        |                                                   |
| 77        | ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين       |                                                   |
| 171.      | يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة           |                                                   |
| 1.57      | يودَى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر       |                                                   |
| 77.7      | يودي المكاتب بقدر ما أدى                 |                                                   |
| 14.7      | يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة               |                                                   |
| 1771      |                                          | يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ١٩٩، ٨٩١        |
| 14.4      | ايوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق       | يقول الله على: إن أحب عبادي إلى أعجلهم فطراً ١٦٦٩ |

## فهرس الكلمات المشروحة

| رقم الحديث  | ٠ ل             | ومادته | الكلمة و | رقم الحديث | تها      | ماد | الكلمة و     |
|-------------|-----------------|--------|----------|------------|----------|-----|--------------|
| 7202        | _<br>برد        | :      | برد      | 7777       | أوابد    | :   | أبد          |
| ٨١          | البَراز         | :      | برز      | 1          | مأبضة    | :   | أبض          |
| 7202        | التبرص          | :      | برص      | YEOV       | مؤبَّلة  | :   | أبل          |
| 4172        | البضعة          | :      | بضع      | A9E        | أتان     | :   | أتن          |
| 1279        | بطحاء           | :      | بطح      | PTAI       | الأثر    | :   | آثر          |
| ۲۸٥         | بطر الحق        | :      | بطر      | 4444       | تأثلته   | :   | أثل          |
| 40.V        | البطنة          | :      | بطن      | 1799       | ٳجَّار   | :   | أجر          |
| 17.7        | البَكرْ         | :      | بكر      | 1897       | أجره     | :   | أجر          |
| 1.74        | البلاط          | :      | بلط      | 4.4.       | الأخِر   | :   | أخر          |
| 70.4        | بلالها          | . :    | بلل      | 405        | آدر      | :   | أدر          |
| 1771        | تِبْر           | :      | تبر      | ٥٨         | أديم     | :   | أدم          |
| 1000        | تبيعاً          | :      | تبع      | 7741       | يؤدَم    |     |              |
| 071         | تُبَّان         | :      | تبن      | 008        | الأرجوان | :   | أرجوان       |
| 4118        | تخوم            | :      | تخم      | 1944       | مأزمها   | :   | أزم          |
| <b>1777</b> | ترب ٰ           | :      | ترب      | 1989       | أظَىٰ    | :   | أطأ          |
| 4.11        | تفئة            | :      | تفأ      | 177.       | أقِط     | :   | أقط          |
| 1 . 2 .     | تفلا <i>ت</i>   | :      | تفل      | 1021       | الأكولة  | :   | أكل          |
| 271         | التلول          | :      | تلل      | 1804       | الآكام   | :   | أكم          |
| 7 7         | ثبير            | :      | ثبر      | 7779       | مأمومة   | :   | أمم          |
| 7 8         | ثبطة            | :      | ثبط      | ٧٤         | إهالة    | :   | أهل          |
| ***         | أثجُّ ثجًا      | :      | ثجج      | 4574       | الأهل    |     |              |
| 7170        | يثرب            | :      | ثرب      | 4414       | البؤيرة  | :   | بأر          |
| 187         | ثغامة           | :      | ثغم      | 4575       | ببَّاناً | :   | ببان         |
| TTAA        | ثقل             | :      | ثقل      | 4091       | الأبتر   | :   | بتر          |
| 1789        | الإثمد المروَّح | :      | ثمد      | Y1.A       | تبخق     | :   | بخق          |
| 7202        | الثمد           |        |          | 9.4.4      | بدَّن    | :   | بدن          |
| 4117        | ثمرته           | :      | ثمر      | 104.       | بذخأ     | :   | بذخ          |
| AFY         | أثوار           | :      | ثور      | 1770       | ؠؘۮٞؖۊ   | :   | بذذ          |
| 279         | ثور الشفق       |        |          | 1754       | متبذِّلة | :   | بذل          |
| 444         | مُجبِّية        | :      | جبا      | T00.       | البرابط  | :   | بر <b>بط</b> |
| 7077        | المجثمة         | :      | جثم      | 7.79       | براجمه   | :   | برجم         |

| الكلمة و | مادته |               | رقم الحديث | الكلمة و   | مادتها |             | رقم الحديث    |
|----------|-------|---------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|
| جدب      | :     | جدب           | 577        | حجر        | :      | تحجرت واسعأ | AYA           |
| جدح      | :     | مجاديح        | 1889       | حجل        | :      | المحجل طلق  | 4014          |
| جدد      | :     | الجُدُّ       | 1104       | حجن        | :      | محجنة       | 1978          |
|          |       | الجَدُّ       | V 27       | حذف        | :      | الحذف       | 74.           |
| جذع      | :     | جذعة          | 1104       | حذو        | :      | حذوها       | 1411          |
| جرن      | :     | الجرين        | 4144       | حرب        | :      | محروبين     | 4505          |
| جزر      | :     | الجزر         | 4474       | حرج        | :      | حرَّجوا     | 4094          |
| جعد      | :     | الجعد         | 101        | حرر        | :      | حزَّى       | YAAY          |
| جعر      | :     | جاعرتية       | 4011       |            |        | المحررين    | 4541          |
| جفر      | :     | جفرة          | 19.7       | حرس        | :      | الحريسة     | TITT          |
| جلب      | :     | الجَلب        | 1011       | حرش        | :      | التحريش     | 401.          |
| جلجل     | :     | جُلْجُل       | 8.1        | حزور       | :      | الحزورة     | 1978          |
| جلس      | :     | جلسيها        | 75.4       | حسر        | :      | الحسر       | 4514          |
| جلمد     | :     | جلاميد الجندل | 41.4       | حطم        | :      | الخطمية     | 7777          |
| جمر      | :     | المجامر       | ١٨٧٣       | حفا        | :      | تحتفئوا     | 3757          |
| جمع      | :     | جمع           | 408        | حفز        | :      | حفزه النفس  | OTV           |
| جمل      | :     | جماليا        | 79.4       | حفش        | :      | حفشأ        | YAYV          |
|          |       | يجملون        | 7179       | حقا        | :      | حَقْوه      | ١٣٨٤          |
| جمم      | :     | الجمة         | 10.        | حقف        | :      | حاقف        | 1917          |
|          |       | جمّوا         | 4505       | حقق        | :      | حِقّة       | 1044          |
| جنأ      | :     | يجنأ          | r. 17      |            |        | يحتقًان     | 1777          |
| جنب      | :     | الجنّب        | 1044       | حلب        | :      | الحلاب      | 377           |
|          |       | الجنب         | 4505       | حلق        | :      | الحلقة      | 444.          |
|          |       | جنيب          | 7377       | حلل        | :      | حل حل       | 7202          |
| جنن      | :     | جننه          | 7.77       | حمش        | :      | أحمش        | 79.7          |
|          |       | مجنّ          | 7171       | حمل        | :      | استحمل      | 7107          |
| جور      | :     | جَوْر         | 1411       |            |        | حَمالة      | 17.4          |
| جورب     | :     | الجوربين      | 74.        | حنط        | :      | الحنطة      | 7202          |
| جوف      | :     | الجائفة       | 43.4       | حيس        | :      | حيس         | 1750          |
| جوم      | :     | جاماً         |            |            |        | الحيضة      | TVY           |
| جيش      | :     | جاشت بالري    |            |            |        | خب          | 1988          |
| حبا      |       | حباء          |            | خبن        |        |             | TITT          |
|          |       | الحُبوة       |            |            |        |             | <b>7.11</b> V |
| حبر      | :     | الحِبَرة      | 079        | خدج<br>خدل | :      | خدلاً       | Y9.0          |
| حبش      |       | الأحابيش      |            |            |        | خدلج        | Y9.1          |
| حبل      |       | الحبل         |            |            |        | حصي الخذف   | 71            |
|          |       | حبل عاتقة     |            |            |        | خذفته       | 44            |
| حتت      | :     | تحته          |            | خرب        |        |             | T. YA         |

|                   |                 |       |             |            |    |              | _     |          |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|------------|----|--------------|-------|----------|
| رقم الحديث        | 1               | مادته | الكلمة و    | رقم الحديث |    | (            | مادته | الكلمة و |
| T. 19             | أذلقته          | :     | ذلق         | 4411       |    | خرثي         | :     | خرث      |
| Y.7               | ذنوباً .        | :     | ذنب         | 7719       |    | أخرجتنا      | :     | خرج      |
| 411               | المذنب          |       |             | 1797       |    | نحرصها       | :     | خرص      |
| 1044              | ذود             | :     | ذود         | 4444       |    | مخرفأ        | :     | خرف      |
| 1081              | الرُّبيٰ        | :     | ربا         | 711.       |    | خرقاء        | :     | خرق      |
| 4404              | المريد          | :     | ربد         | ٥٠٢        |    | يخرم         | :     | خزم      |
| PATT              | رباعياً         | :     | ربغ         | 71.9       |    | الخزف        | :     | خزف      |
| ۵۲٦ . ه.          | مربوعاً         |       |             | 7447       |    | خشاش         | :     | خشش      |
| <b>*** ** **</b>  | رتاج            | :     | ريج         | ٨٥٤        |    | الخصر        | :     | خصر      |
| 4014              | الأرثم          | :     | رثم         | ٧٠         |    | مخضب         | :     | خضب      |
| 1 • A             | رجيع            | :     | رجع         | Y . V      |    | نحُضْر       | :     | خضر      |
| 101               | رجلاً           | :     | رجل         | 7279       |    | خضراء        |       |          |
| ٨٥                | مراحيض          | :     | رحض         | 1110       |    | المخاضرة     |       |          |
| OVY               | مرحل            | :     | رحل         | ٥٢٨        | e. | يخطر         | :     | خطر      |
| 144.              | ردع             | :     | ردع         | 7777       |    | خلابة        | :     | خلب      |
| 189               | ردْع            |       |             | 1079       | s  | مخلاف        | :     | خلف      |
| 7771              | يردف            | :     | رد <b>ف</b> | 144.       |    | خَلِقٍ       | :     | خلق      |
| 79.4              | أريسح           | :     | رسح         | ***        |    | الخلة        | :     | خلل      |
| 7000              | رشدة            | :     | رشد         | ****       |    | يختل         |       | V        |
| 7177              | رصافة           | :     | رصف         | 4.0        |    | الخمرة       | :     | خمر      |
| 4410              | الرَّضخ         | :     | رضخ         | 97         |    | انخنثت       | :     | خنث      |
| 7577              | راغبة           | :     | رغب         | 4584       |    | أخيس         | :     | خيس      |
| 1437              | الرقبئ          | :     |             | 7101       |    | دُبَّاء      | :     | دبب      |
| ٨٦                | رقیت            | :     | رق <i>ی</i> | 7097       |    | التدبير      | :     | دبر      |
| أول باب النهي عن  | الرِّمَّة       | :     | رمم         | 1779       |    | الدَّبر      |       | 1        |
| الاستجمار بالروث  |                 |       |             | 411.       |    | مدابرة       |       |          |
| والرمة ويليه ح١٠٩ |                 |       |             | ٥٥         |    | داجناً       | :     | دجن      |
| Y1.               | أرهقتنا العصرُ  | :     | •           | 373        |    | دحضت         | :     | دحض      |
| 1448              | روثة الأنف      |       |             | 4111       |    | تدردر        |       | دردر     |
| 1789              | الإثمد المروَّح |       |             |            |    | درع قِطری    |       | درع      |
| 1401              | رائث            |       |             |            |    | مدری         |       | درا      |
| 070               |                 |       | ريط         |            |    | دَفَّ<br>، ، | :     | دفق      |
| <b>***</b>        | ترياقاً         |       |             | 977        |    | دُفُّ        |       |          |
| 75.7              | زبية<br>-       |       |             | 44.4       |    | بَدَقوقا     |       | دقوقاً   |
| 7 2 7 9           | زَبْد           |       |             | 1          |    | دَمَث<br>ع   |       | دمث      |
| ודאץ              |                 |       | زجا         |            |    | الأدهم       |       | دهم      |
| 4114              | يزفف            | :     |             |            |    | ذحول         |       | ذحل      |
| 1888              | الزُّقُّ        | :     | زق <i>ق</i> | 178        |    | ذكارة الطيب  | :     | ذكر      |

| رقم الحديث |   | 1            | مادتها | الكلمة وه | رقم الحديث |       | 1                    | مادتها | الكلمة و |
|------------|---|--------------|--------|-----------|------------|-------|----------------------|--------|----------|
| 7505       |   | سِيف البحر   | :      | سيف       | 1700       |       | الزوراء              | :      | زور      |
| 4544       |   | سية          | :      | سيه       | 1844       | 4 1 1 | السبتيتين            | :      | سبت      |
| 7941       |   | يَشُبّ       | :      | شبب       | 1          |       | سباطة                | :      | سبط      |
| 7210       |   | شرع          | :      | شرع       | 101        |       | السبط                |        |          |
| 1091       |   | إشراف النفس  | :      | شرف       | 79.7       |       | سبطأ                 |        |          |
| 104.       |   | شرفين        |        |           | 79.1       |       | سابغ                 | :      | سبغ      |
| *11.       |   | شرقاء        | :      | شرق       | 20         |       | سبق                  | :      | سبق      |
| 1 * * 0    |   | تشزن         | :      | شزن       | 2011       |       | السبقة               |        | -6       |
| 463        |   | شظية         | :      | شظى       | 4          |       | السجل                | :      | سجل      |
| ٨٢         |   | الشعب        | :      | شعب       | 1441       |       | سحولية               | :      | سخل      |
| 494        |   | شعبها الأربع |        |           | 1797       |       | سخابها               | :      | سخب      |
| 1478       |   | أشعرنها إياه | :      | شعر       | 7.71       |       | تسخم                 | :      | سخم      |
| 7747       |   | تشِفُّوا     | :      | شفف       | 084        |       | السدل                | :      | سدل      |
| 7094       |   | شقصاً        | :      | شقص       | 14.1       |       | يسرُّبهن             | :      | شرب      |
| 18.4       |   | شاقص         |        |           | 4414       |       | سراة                 | :      | سرى      |
| 4111       |   | شمراخ        | :      | شمرخ      | Y99V       |       | مسطح                 | :      | سطع      |
| ٥٧         |   | شنَّا        | :      | شنن       | 7271       |       | إسطاماً              | :      | سطم      |
| 10.4       |   | شنة          |        |           | 7000       |       | مساعاة               | :      | سعا      |
| 3002       |   | شِتار        | :      | شور       | 4505       |       | مسعر حرب             | :      | سعر      |
| 177        |   | يشوص         | :      | شوص       | 189.       |       | سفعاء                | :      | سفع      |
| 4000       |   | الشوكة       | :      | شوك       | 7887       |       | سقبه                 | :      | سقب      |
| 1144       |   | الصُّبة      | :      | صبب       | 378        |       | سكن                  | :      | سكن      |
| 4019       |   | تصبر         | :      | صبر       |            |       | تسلبي                | :      | سلب      |
| 7971       |   | صِبْراً      |        |           | 177.       |       | سُلْت                | :      | سلت      |
| 3757       |   | تصطحبوا      | :      | صحب       | 3027       |       | نسلت                 |        |          |
| 7.1        |   | صُدغيه       | :      | صدغ       | 1404       |       | سلَع                 | :      | سلع      |
| 1104       |   | المصدق       | :      | صدق       | 7505       |       | السالفة              | :      | سلف      |
| 3777       |   | تصروا        | :      |           | 3037       |       | الإسلال              | :      | سلل      |
| 3077       |   |              |        | صفا       |            |       | •                    | :      | سلم      |
| 79         |   | صُفْر        |        |           | 909        |       | سلامى                |        |          |
| 4140       |   | صفة          | :      | صفف       | ٥٧٢        |       |                      | :      | سنا      |
| 01         |   | صُفَف        |        | ,         | ٧٤         |       | سنخة                 | :      | سنخ      |
| 4.54       |   | الصلب        |        |           |            |       | تسنن                 | :      | سنن      |
| 10+1       |   | الصالقة      |        |           | 7717       |       | بيع السنين<br>السَّه | :      | سئة      |
| 009        |   | المصمت       |        | 1         |            |       |                      |        | سه       |
| 401        |   | صنابها       |        |           |            |       | يُسهِل               | :      | سهل      |
| 79.7       |   | أصيهب        |        |           |            |       | يسيبون               | :      | سيب      |
| 777        | 1 | يصوب         | :      | اصوب      | 001        |       | سيراء                | :      | سير      |

| رقم الحديث | ų              | ومادته | الكلمة | رقم الحديث       | 4              | رمادته | الكلمة و |
|------------|----------------|--------|--------|------------------|----------------|--------|----------|
| VV7        | عقب الشيطان    | :      | عقب    | 7177             | الضئضئ         | :      | ضأضأ     |
| 104.       | عقصاء          | :      | عقص    | <b>***</b> **    | نتضحلي         | :      | ضحا      |
| 1071       | عقالاً         | :      | عقل    | ۸٠               | يضربان الغائط  | :      | ضرب      |
| Y04V       | العلات         | :      | علل    | 4505             | الضغطة         | :      | ضغط      |
| 71         | أعلنت          | :      | علن    | ٥٢٨              | يضل            | :      | ضلل      |
| 781.       | العُمري        | :      | عمر    | 7077             | ضياعاً         | :      | ضيع      |
| 4010       | عمواس          | :      | عمس    | 1401             | طبقاً          | :      | طبق      |
| 1071       | عناقاً         | :      | عنق    | 1044             | طروقة الفحل    | :      | طرق      |
| Y          | العنق          |        |        | YAIE             | يطرق           | :      | طرق      |
| 97         | عيدان          | :      | عود    | 171              | مطراة          | :      | طرا      |
| 4505       | العوذ المطافيل | :      | عوذ    | 7202             | المطافيل       | :      | طفل      |
| 7717       | المعاومة       | :      | عوم    | 4091             | ذو الطفيتين    | :      | طفا      |
| 4505       | العيبة         | :      | عيب    | TTTA             | طلقاً          | :      | طلق      |
| 4505       | عيبة نصحه      |        |        | 4109             | الطلاء         | :      | طلا      |
| 4050       | الغبيراء       | :      | غبر    | 1408             | الظراب         | :      | ظرب      |
| PYFY       | الغِبطة        | :      | غبط    | 7.14             | الظعن          | :      | ظعن      |
| 1.11       | يغبطهم         |        |        | 4.54             | اعتبط          | :      | عبط      |
| 3757       |                | :      | غبق    | 4505             | العاتق         | :      | عتق      |
| 1501       | غدقاً          | :      | غدق    | 1770             | العواتق        |        |          |
| 7202       | الغرز          | :      | غرز    | 1089             | عثريًّا        | :      | عثر      |
| 4014       | غرضأ           | :      | غرض    | TIIV             | عثكالأ         | :      | عثكل.    |
| 777        | غريضاً         |        |        | 1701             | العجماء        | :      | عجم      |
| 777        | غسل            | :      | غسل    | 4505             | الأعداد        | :      | علد      |
| 1414       | المغفر         | :      | غفر    | 75.5             | العِدّ         |        |          |
| Agr        | أغلب           | :      | غلب    | 187.             | عَذق           | :      | عذق      |
| £ V 1      | الغلس          | :      | غلس    | 4708             | عربيًّا        | :      | عرب      |
| T0.V       | يغالق          | :      | غلق    | 1881             | معرور          | :      | عور      |
| 4505       | الإغلال        | :      | غلل    | 5.63             | عرسنا          | :      | عرس      |
| 097        | غلالة          |        |        | 1279             | العرصة الحمراء | :      | عرص      |
| 14.0       | غُمَّ          | :      | غم     | 4419             | عوصتهم         |        |          |
| ٥٢٨        | غامر           | :      | غمر    | 77               | المعراض        | :      | عرض      |
| 7777       | غمرٌ           |        |        | ****             | عرقب           | :      | عرقب     |
| YVV •      | الغمرة         |        |        | 4777             | عزلاء          | :      | عزل      |
| 740        | غمص الناس      | :      | غمص    | أول باب وجوب     | المعضوب        | :      | عضب      |
| 78.7       | غوريها         | :      | غور    | الحج على المعضوب |                |        |          |
| FIAY       | المغيبة        | :      |        | ویلیه ح۱۷۹۱      |                |        |          |
| 474.       | الفتان         | :      | فتن    | 4.4.             | أعضل           | :      | عضل      |
| 2777       | فذفذ           | :      | فذذ    | 1000             | معافر          | :      | عفر      |

| رقم الحديث   | l             | ومادته | الكلمة | رقم الحديث | 1                            | مادته | الكلمة و           |
|--------------|---------------|--------|--------|------------|------------------------------|-------|--------------------|
| 101          | القطط         | :      | قطط    | 4000       | الفرا                        | :     | فرأ                |
| 10.4         | تقعقع         | :      | قعقع   | 730        | فروج                         | :     | فرج                |
| VVV          | إقعاء الكلب   | :      | قعا    | 787        | فِرصة                        | :     | فرص                |
| PFTY         | قلبة          | :      | قلب    | 17701      | الفُوع                       | :     | فرع                |
| 722          | قلس           | :      | قلس    | 710.       | الفرع                        |       |                    |
| VFOI         | قلوصا         | :      | قلص    | 457        | الفرق                        | :     | فرق                |
| YA.1         | ينقمعن        | :      | قمع    | דאדץ       | الفرق                        |       |                    |
| V & T        | قمن           | :      | قمن    | 7.         | لا يفرك                      | :     | فرك                |
| 979          | تقنع يديك     | :      | قنع    | ***        | يفري                         | :     | فرا                |
| · FVF        | يقنع          |        |        | 790.       | فُضُلاً                      | :     | فضل                |
| 4080         | القنين        | :      | قنن    | ٨٥٣        | تُفقِّع                      | :     | فقع                |
| YAVV         | قهرمان        | :      | قهرم   | 1797       | أفند                         | :     | فند                |
| YVIT         | القافة        | :      | قوف    | 77.7       | فور حيضتها                   | :     | فور                |
| 191          | يقول          | :      | قول    | 4778       | فواق ناقة                    | :     | فوق                |
| 0.4          | قائمكم        | :      | قوم    | £7V        | فيح جهنم                     | :     | فيح                |
| AF37         | مقلاة         | :      | قلا    | 097        | <b>تُ</b> بطية               | :     | قبط                |
| <b>የ</b> ፖሊጓ | تقين          | :      | قين    | 750.       | أقبال                        | :     | قبل                |
| 1917         | القيون        | :      | قين    | 78.7       | القبلية                      |       |                    |
| £ <b>9</b>   | الكتم         | :      | كتم    | 711.       | مقابلة                       |       |                    |
| T1T1         | كثر           | :      | كثر    | 7A.9       | قتب                          | :     | قتب                |
| ۳۷۸          | الكدرة        | :      | كدر    | 1881       | مقتَّت                       |       | قتت                |
| 1011         | كدوشأ         | :      | كدش    | 7790       | قتّ                          |       |                    |
| 3451         | كراع الغميم   | :      | كرع    | 1779       | قتر                          | :     | قتر                |
| 1.41         | تكرمته        | :      | كرم    | 7897       | أقدِر                        | :     | قلر                |
| VITI         | الكاشح        | :      | كشح    | 78.7       | قدس                          | :     | قدس                |
| 4051         | الكعاب        | :      | كعب    | 100        | القدوم                       |       | قدم                |
| 7791         | تكتفئ         | :      | كفأ    | 4114       | قذذه                         | :     | قذذ                |
| 797          | يتكفؤها       |        |        | 40.4       | القرح                        | :     | قرح                |
| 448          | الكلف         | :      |        | 1810       | قرد                          | :     | قرد                |
| 4014         | كميت          | :      | كمت    | 4108       | قارها                        | :     | قرر                |
| 188          | الكِنُ        |        | كنن    |            | تقرصه                        | :     | قرص                |
| AYA          | کھرن <i>ي</i> | :      | کھر    | AF3Y       | قرظ                          | :     | قرظ                |
| 4050         | الكوبة        | :      | كوب    | 100.       | قاع قرقر                     | :     | قرقر               |
| 1.047        | كوماء         | :      | كوم    | 305        | القرام                       | :     | قدم                |
| 1049         | اللئمية       | :      | 63     | 1404       | قزعة                         | :     | قزع                |
| ***          | لبط           | :      |        | 177.       | قصبه                         | :     | قصب                |
| 1044         | ابن لبون      | :      | لبن    | YOUV       | قزعة<br>قصبه<br>تقصع<br>قضيء | :     | قصب<br>قصع<br>قضاً |
| 001          | لبنة          |        |        | 79.Y       | قضيء                         | :     | قضأ                |

| رقم الحديث   | تها          | ومادت | الكلمة | رقم الحديث                 |             | مادته | الكلمة و   |
|--------------|--------------|-------|--------|----------------------------|-------------|-------|------------|
| 74.          | الموق        | :     | موق    | 1194                       | لحَي جمل    | :     | لحي        |
| 4747         | ينتثل        | :     | نثل    | 7202                       | ألحت        | :     |            |
| 7.77         | نجيباً       | :     | نجب    | 1879                       | لاطئة       | :     | لحح<br>لطأ |
| 41           | أندر         | :     | ندر    | Y+11                       | يلطح        | :     | لطح        |
| 4778         | ينش          | :     | نشش    | 404.                       | لغبوا       | :     | لغب        |
| 1751         | نشوان        | :     | نشا    | YOIV                       | لُغامها     | :     | لغم        |
| 74.          | النصيف       | :     | نصف    | <b>EV1</b>                 | متلفعات     | :     | لفح        |
| 1777         | النواضح      | :     | نضح    | **                         | اللقاح      | :     | لقح        |
| ٥٧٧          | نضد          | :     | نضد    | 10.                        | اللمة       | :     | لمم        |
| 4117         | نضيه         | :     | نضا    | 9.49                       | لاث         | :     | لوث        |
| ٤٦           | نطعاً        | :     | نطع    | 7714                       | التاط       | :     | ليط        |
| ٨٨٢          | نفثيه        | :     | نفث    | YAPY                       | لطتها       |       |            |
| 404.         | أنفجنا       | :     | نفج    | AEI                        | ليلة التمام | :     | ليل        |
| ٨٨٢          | نفخه         | :     | نفخ    | 118                        | المأقين     | :     | مأق        |
| 440          | نفست         | :     | نفس    | 7110                       | تماثل       | :     | مثل        |
| 7409         | النفش        | :     | نفش    | 1044                       | ابنة مخاض   | :     | مخض        |
| 117          | أستنفض       | :     | نفض    | 1081                       | الماخض      |       |            |
| 148          | انتقاص الماء | :     | نقص    | 1888                       | مخض         |       |            |
| 4 • 54       | المنقلة      | :     | نقل    | 941                        | أمدًّكم     | :     | مدد        |
| Y1.V         | تنقى         | :     | نقا    | 777                        | مددي        |       |            |
| rirr         | نكال         | :     | نکل    | 7475                       | مدرأ        | :     | مدر        |
| ٣٢٨٣         | نمرة         | :     | نمر    | 740.                       | الماذيانات  | :     | مذي        |
| 7007         | النهبة       | :     | نهب    | 104.                       | مرج         | :     | مرج        |
| 7101         | نهر          | :     | نهر    | 1 £ A +                    | المرور      | :     | مرو        |
| 177          | النُّورة     | :     | نور    | £ V 1                      | مروطهن      | :     | مرط        |
| <b>የ</b> ዮለዮ | منوقة        | :     | نوق    | 1401                       | مريعاً      | :     | مرع        |
| <b>YA·A</b>  | نولها        | :     | نول    | TVTE                       | تمرق        | :     | مرق        |
| TVAY         | هدبة         | :     | هدب    | أولَ بابِ أمر الصبي        | تمريناً     | :     | مرن        |
| AY           |              | :     | هدف    | بالصلاة تمريناً ويليه ح٤١٩ |             |       |            |
| 1.77         | يهادئ        |       | هدی    | 4080                       | المزر       | :     | مزر        |
| 1049         | الهرمة       | :     | هرم    | 184.                       | المساحي     |       | _          |
| Y • 0 A      | هزمة         | :     | هزم    | ٥٧                         | مسكها       |       |            |
| VVo          | هصر          | :     | هصر    |                            | الممشقة     |       |            |
| 7009         | يستهل        |       | هلل    |                            | امتعضوا منه |       | -          |
| AAF          | همزة         | :     | همز    |                            | -           |       | مكس        |
| 144.         | •            | :     | _      | Y98V                       | الإملاجة    | :     | ملج        |
| YA0.         | هناتك        |       | هنا    |                            | ملاحة       |       |            |
| <b>£ A A</b> | هُوي         | :     | اهوا   | 4.01                       | إملاص       | :     | ملص        |

| رقم الحديث  |                 | مادتها | الكلمة و | رقم الحديث |                 | مادتها | الكلمة و           |
|-------------|-----------------|--------|----------|------------|-----------------|--------|--------------------|
| ۳٠٦١        | تو <b>شق</b> وه | :      | وشق      | 1171       | هيشات الأسواق   | :      | هیش                |
| 4 . 54.     | الموضحة         | :      | وضح      | 1477       | وبيص            | :      | وبص                |
| 4710        | وضح             |        |          | 4514       | أوباشها         | :      | وبش                |
| Y • • Y     | أوضع            | :      | وضع      | 881        | وتر أهله        | :      | وتر                |
| <b>791V</b> | وظیف بعیر       | :      | وظف      | T.TV       | يتوجأ           | :      | وجأ                |
| 4.54        | أوعب            | :      | وعب      | 194        | وج              | :      | وجج                |
| 7 £ 1 1     | يوعى            | :      | وعا      | 7277       | ى<br>يوجد       | :      | وجد                |
| 10.         | الوفرة          | :      | وفر      | 41.1       | أوحاه           | :      | وحي                |
| £٣1         | وقيت الشمس      | :      | وقب      | YAAT       | وحشأ            | :      | وحش                |
| 4177        | يقت             | :      | وقت      | 4100       | وحشوا برماحهم   |        |                    |
| 1047        | الأوقاص         | :      | وقص      | 79.4       | أورقاً          | :      | ورق                |
| 4118        | ولائد الإمارة   | :      | ولد      |            | الور <b>س</b>   | :      | ورس<br><b>و</b> رس |
|             | - 7             |        |          | 7202       | الأشوا <i>ب</i> |        | وشب<br>وشب         |



## \_ فهرس الموضوعات والأبواب

| بفحة | الموضوع                                                               | مفحة | الموضوع الع                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤١   | باب: أَنَّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَة لَمْ يَنْجُسْ بِٱلْمَوْتِ     | 0    | * مقدمة التحقيق                                                 |
|      | باب: فِي أَنَّ ٱلْآدَمِيَّ ٱلْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ بِٱلْمَوْتِ،      | 11   | * الشيخ مجد الدين بن تيمية في سطور                              |
| ٤١   | وَلَا شَعْرُهُ وَلا أَجْزَاؤُهُ بِٱلانْفِصَالِ                        | ۱۳   | * تحقيق اسم الكتاب                                              |
| 27   | باب: النَّهْي عَن ٱلانْتِفَاعِ بِجِلْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ     | ١٤   | * وصف الأصول الخطية                                             |
| 24   | باب: مَا جَاءَ فِي تَطْهِيرِ الدَّبَاغِ                               | 77   | * مقدمة المصنّف                                                 |
| ٤٤   | باب: تَحْرِيم أَكْلِ جِلْدِ ٱلْمَيْتَةِ وَإِنْ دُبغَ                  | 79   | <ul><li>ڪتاب الطهارة</li></ul>                                  |
| ٤٥   | باب: مَا جَاءَ فِي نَسْخِ تَطْهِيرِ الدِّبَاغِ                        | 44   | <ul><li>أبواب المياه</li></ul>                                  |
|      | باب: نَجَاسَة لَحْمِ ٱلْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ إِذَا          | 79   | باب: طَهُورِيَّة مَاءِ ٱلْبَحْرِ وَغَيْرِهِ                     |
| ٤٥   | ذُبِعَ                                                                | ٣.   | باب: طَهَارَة ٱلْمَاءِ ٱلْمُتَوَضَّى بِهِ                       |
| ٤٦٠  | <ul> <li>أبواب الأواني</li> </ul>                                     | ٣٠.  | باب: بَيَان زَوَالِ تَطْهِيرِهِ                                 |
| ٤٦ - | باب: مَا جَاءَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ                     |      | باب: الرَّدّ عَلَى مَنْ جَعَلَ مَا يَغْتَرِفُ مِنْهُ            |
| ٤٦   | باب: النَّهْي عَنِ التَّصْبِيبِ بِهِمَا إِلَّا بِيَسِيرِ ٱلْفِضَّةِ   | 71   | ٱلْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ مُسْتَعْمَلاً             |
| ٤٧   | باب: الرُّخْصَة فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ ونَحْوِهَا                      | 71   | باب: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ طَهُورِ ٱلْمَرْأَةِ                   |
| ٤٧   | ُ باب: ٱسْتِحْبَاب تَخْمِيرِ ٱلْأَوَانِي                              | 44   | باب: حُكم ٱلْمَاءِ إِذَا لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ                 |
| ٤٧   | باب: آنِية ٱلْكُفَّارِ                                                | 4.5  | باب: أَسْآر ٱلْبَهَائِم                                         |
| ٤٨   | * أبواب أحكام التخلي                                                  | 45   | باب: سُؤْر ٱلْهِرِّ                                             |
| ٤٨   | باب: مَا يَقُولُ ٱلْمُتَخَلِّي عِنْدَ دُخُولِهِ وخُرُوجِهِ            | 40   | <ul> <li>أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها</li> </ul>   |
| ٥٠   | باب: تَرْك ٱسْتِصْحَابِ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللهِ                        | 40   | باب: ٱعْتِبَار ٱلْعَدَدِ فِي ٱلْوُلُوغِ                         |
| ٥٠   | باب: كَفَ ٱلْمُتَخَلِّي عَنِ ٱلْكَلَامِ                               | 40   | باب: ٱلْحَتُّ وَٱلْقَرْصِ وَٱلْعَفُو عَنِ ٱلْأَثْرِ بَعْدَهُمَا |
| ٥٠   | باب: ٱلْإِبْعَاد وَٱلاسْتِتَار لِلْمَتَخَلِّي فِي ٱلْفَضَاءِ          | ٣٦   | باب: تَعَيُّن ٱلْمَاءِ لإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ                  |
|      | باب: نَهْي ٱلْمُتَخَلِّي عَنِ ٱسْتِقْبَالِ ٱلْقِبْلَةِ                | ٣٦   | باب: تَطْهِير ٱلْأَرْضِ النَّجِسَةِ بِٱلْمُكَاثَرَةِ            |
| 01   |                                                                       | ٣٧   | باب: مَا جَاء فِي أَسْفَلِ النَّعْلِ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ     |
| 01   | باب: جَواز ذَلِكَ بَيْنِ ٱلْبُنْيَانِ                                 | ٣٧   | باب: نَضْح بَوْلِ ٱلْغُلَامِ إِذَا لَمْ يَطْعَمْ                |
| 94   | باب: ٱرْتِيَاد ٱلْمَكَانِ الرَّحْوِ، وَمَا يُكْرَهُ التَّخَلِّي فِيهِ | ۳۸   | باب: الرُّخْصَة فِي بَوْلِ مَا يُؤْكِلُ لَحْمُهُ                |
| ۳٥   | باب: ٱلْبُوْل فِي ٱلْأُوَانِي لِلْحَاجَةِ                             | 44   | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْمَذِيِّ                                   |
| ٥٤   | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْبَوْلِ قَائِماً                                 | ٤٠   | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْمَنِيِّ                                   |

| بفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بفحة | الم                    | الموضوع                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------------------------------|
|      | باب: ٱسْتِحْبَابِ غَسْلِ ٱلْيَدَيْنِ قَبْلَ ٱلْمَضْمَضَةِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00   | ٱلْمَاءِ               | باب: وُجُوب ٱلاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ أَوِ       |
| ٨٢   | وَتَأْكِيده لِنَوْمِ اللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        | باب: النَّهْي عَنِ الاسْتِجْمَارِ بِ              |
| 79   | باب: المَضْمَضَة وَٱلاسْتِنْشَاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00   |                        | ٱلْأَحْجَارِأ                                     |
|      | باب: مَا جَاءَ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِهِمَا عَلَى غَسْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٦   | أُحْجَارِ بِهَا .      | باب: فِي إِلْحَاقِ مَا كَانَ فِي مَعْنَى ٱلْ      |
| ٧٠   | ٱلْوَجْهِ وَٱلْيُدَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٦   | والرُّمَّةِ            | باب: النَّهْي عَنِ الاسْتِجْمَارِ بِالرَّوْثِ     |
| ٧.   | باب: ٱلْمُبَالَغَة فِي الْإِسْتِنْشَاقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٧   |                        | باب: النَّهْي أَنْ يُسْتَنْجَى بِمَطْعُومٍ أَوْ   |
| ٧١   | باب: غَسْلِ ٱلْمُسْتَرْسِلِ مِنَ اللَّحْيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٧   |                        | باب: مَا لَا يُسْتَنْجَى بِهِ لِنَجَاسَتِهِ       |
| ٧١   | باب: فِي أَنَّ إِيصَالَ ٱلْمَاءِ إِلَى بَاطِنِ اللَّحِيَةِ ٱلْكُثَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٨   |                        | باب: الإسْتِنْجَاء بِٱلْمَاءِ                     |
| ٧٢   | <ul> <li>لا يجِب</li> <li>باب: ٱسْتِحْبَاب تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٨   |                        | باب: وُجُوب تَقْدِمَةِ الاستِنْجَاءِ عَلَى        |
|      | بهب: السُوعب عَرْسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْرِ هِمَا مِنْ غُضُونِ ٱلْوَجْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِيلَّال |      | يَجِينِ وعَنْ          | باب: النَّهْي عَنْ مَسِّ الذَّكرِ بِال            |
| ٧٢   | بزيادَةِ مَاءبي و يُرِدِ حَلَّى الْعَادِةِ مَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٨   |                        | الاسْتِنْجَاءِ بِهِ                               |
| ٧٣   | باب: غَسْل ٱلْيَدَيْنِ مَعَ ٱلْمِرْفَقَيْنِ وَإِطَالَة ٱلْغُرَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09   |                        | <ul> <li>أبواب السواك وسنن الفطرة</li> </ul>      |
|      | باب: تَحْرِيْكِ ٱلْخَاتَمِ، وَتَخْلِيلُ ٱلْأَصَابِعِ، وَدَلْك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٩   | يَتَأَكَّدُ عِنْدَهُ . | باب: الحَتُّ عَلَى السُّوَاكِ، وَذِكْر مَا        |
| ٧٣   | مَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.   | لْمَضْمَضةِ            | باب: تَسَوُّك ٱلْمُتَوَضِّئِ بأَصْبُعِهِ عِنْدَ ٱ |
|      | باب: مَسْح الرَّأْسِ كُلِّهِ وَصِفَته وَمَا جَاءَ فِي مَسْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.   |                        | باب: السُّوَاك لَلصَّائِمِ                        |
| ٧٤   | بَعْضِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71   |                        | باب: سُنَن ٱلْفِطْرَةِ                            |
| ۷٥   | باب: هَلْ يُسَنُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ؟ أَمْ لَا؟<br>باب: أَنَّ الأُذُنْيْنِ مِنَ الرَّأْسِ وَأَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77   |                        | باب: الْخِتَان                                    |
|      | باب: أَنَّ الْأَذْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ وَأَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77   |                        | باب: أَخْذ الشَّارِبِ وَإِعْفَاء اللَّحْيَةِ .    |
| ۷٥   | بِمَائِدِ مِنْ كَانَ النَّاقِ الْمُعَالِّدِ النَّاقِ الْمُعَالِينَ النَّاقِ الْمُعَالِّدِ النَّاقِ الْمُعَالِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74   |                        | باب: كَرَاهَة نَتْفِ الشَّيْبِ                    |
| ٧٦   | باب: مَسْح ظَاهِرِ ٱلْأُذُنَيْنِ وَبَاطِنهِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | نم وَنَحْوهِمَا        | باب: تَغْيِير الشَّيْبِ بِٱلْحِنَّاءِ وَٱلْكَ     |
| V7   | باب: مَسْح الصَّدْغَيْنِ وَأَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74   |                        | وَكُرَاهِيةً السَّوَادِ                           |
| V7   | باب: مَسْح ٱلْعُنُقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | وَٱسْتِحْبَاب          | باب: جَوَاز ٱتُّخَاذِ الشُّعرِ وَإِكْرَامِهِ      |
| ٧٧   | باب: جَواز ٱلْمَسْحِ عَلَى ٱلْعِمَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78   |                        | تَقْصِيرِهِتَقْصِيرِهِ                            |
|      | باب: غَسْل الرِّجْلَيْن وَبَيَان أَنَّهُ ٱلْفُرْضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | الرُّخْصَةِ فِي        | باب: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ٱلْقَنَعِ وَ       |
| ٧٩   | باب: التَّيَّمُن فِي ٱلْوُضُوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٥   |                        | حَلْقِ الرَّأْسِ                                  |
|      | باب: ٱلْوُضُوء مَرَّةً أَوَ مَرَّتَيْن وَثَلَاثاً، وَكَرَاهَة مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77   |                        | باب: ٱلاِكْتِحَال وَٱلِادِّهَان وَالتَّطَيُّب     |
| ٧٩   | بَبِ: الوصور الردار الريني والرداد والرداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77   |                        | باب: ٱلْاطُّلَاء بِالنُّورَةِ                     |
| ٧٩   | باب: مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٧٢   | a                      | * أبواب صفة الوضوء فرضه وسنن                      |
| ٨٠   | باب: ٱلْمُوَالَاة فِي ٱلْوُضُوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧٢   |                        | باب: الدَّليل عَلَى وُجُوبِ النَّيَّةِ لَهُ       |
| ٨٠   | باب: جَواز ٱلْمُعَاوَنَةِ فِي ٱلْوُضُوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦٨   |                        | باب: التَّسْمِيَة لِلْوُضُوءِ                     |

| مفحة  | الموضوع                                                                                                            | صفحة | ٠ ال              | الموضوع                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47    | ◊ أبواب موجبات الغسل                                                                                               | ۸۱   |                   | باب: ٱلْمِنْدِيل بَعْدَ ٱلْوُضُوءِ وَٱلْغُسْلِ                                                 |
| 47    | ُ باب: ٱلْغُسُل مِنَ ٱلْمَنِيِّ                                                                                    | A:1  |                   | <ul> <li>أبواب المسح على الخفين</li> </ul>                                                     |
|       | باب: إِيجَاب ٱلْغُسْلِ مِن ٱلْتِقَاءِ ٱلْخِتَانَيْنِ، وَنَسْخِ                                                     | ۸١   |                   | باب: فِي شَرْعِيَّتِهِ                                                                         |
| 97    | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                             |      | ل ٱلْجَوْرَبَيْنِ | باب: ٱلْمَسْح عَلَى ٱلْمُوقَيْنِ وَعَلَم                                                       |
|       | باب: مَنْ ذَكَر ٱحْتِلَاماً وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً، أَوْ                                                            | ۸۲   |                   | وَالنَّعْلَيْنِ جَمِيعاً                                                                       |
| 4.4   | بِٱلْعَكْسِ                                                                                                        | ۸۲   |                   | باب: ٱشْتِرَاط الطُّهَارَةِ قَبْلَ اللُّبْسِ                                                   |
| 99    | باب: وُجُوب ٱلْغُسْلِ عَلَى ٱلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ                                                              | ۸۳   |                   | باب: تَوْقِيت مُدَّةِ ٱلْمَسْحِ                                                                |
| 99    | باب: ٱلْغُسْل مِنَ ٱلْحَيْضِ                                                                                       | ٨٤   |                   | باب: ٱخْتِصَاص ٱلْمَسْحِ بِظَهْرِ ٱلْخُفِّ                                                     |
| 99    | باب: تَحْرِيمِ ٱلْقِرَاءَةِ عَلَى ٱلْحَائِضِ وَٱلْجُنُبِ                                                           | ۸٥   |                   | * أبواب نواقض الوضوء                                                                           |
| ١     | باب: الرُّخْصَة فِي ٱجْتِيَازِ ٱلْجُنُبِ فِي ٱلْمَسْجِدِ<br>وَمَنْعه مِنَ اللَّبْثِ فِيهِ؛ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ | ۸٥   |                   | باب: ٱلْوُضُوء بِٱلْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلِ .                                                  |
| 1.1   | باب: طَوَاف ٱلْجُنُبِ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَبِأَغْسَالٍ .                                                     |      | سِ مِنْ غَيْرِ    | باب: ٱلْوُضُوء مِنَ ٱلْخَارِجِ النَّجِ                                                         |
| 1.1   | <ul> <li>بب: طوات العبيب على قساية بيسل وبإحسان</li> <li>أبواب الأغسال المستحبّة</li> </ul>                        | ۸٥   |                   | السبيلينِ                                                                                      |
| 1.1   | باب: غُسْل ٱلْجُمُعَةِ                                                                                             |      | بر مِنْهُ عَلَى   | باب: ٱلْوُضُوء مِنَ النَّوْمِ إِلَّا ٱلْيَسِ                                                   |
| 1.4   | باب: غُسْل ٱلْعِيدَيْنِ                                                                                            | ۲۸   |                   | إِحْدَى حَالَاتِ الصَّلَاةِ                                                                    |
| 1.4   | باب: ٱلْغُسْل مِنْ غَسْلِ ٱلْمَيَّتِ                                                                               | ۸۷   |                   | باب: ٱلْوُضُوء مِنْ مَسِّ ٱلْمَرْأَةِ                                                          |
|       | باب: ٱلْغُسْل لِلإِحْرَامِ وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَدُخُولِ                                                      | ۸۹   |                   | باب: ٱلْوُضُوء مِنْ مَسِّ ٱلْقُبُلِ                                                            |
| 1 • 8 | مَكَة                                                                                                              | 9.   |                   | باب: ٱلْوُضُوء مِنْ لُحُومِ ٱلْإِبِلِ                                                          |
| 1.0   | باب: ۚ غُسْل ٱلْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ                                                                      | 91   |                   | باب: ٱلْمُتَطَهِّر يَشُكُ: هَلْ أَحْدَثَ؟                                                      |
| 1.0   | باب: غُسْل ٱلْمُعْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ                                                                       |      | طَّوَافِ وَمَسِّ  | باب: إِيجَابِ ٱلْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَال                                                      |
| 1.7   | باب: صِفَة ٱلْغُسُلِ                                                                                               | 41   |                   | ٱلْمُصْحَفِ                                                                                    |
| 1.4   | باب: تَعَاهُد بَاطِنِ الشُّعُورِ وَمَا جَاءَ فِي نَقْضِهَا                                                         | 94   |                   | <ul> <li>أبواب ما يستحبّ الوضوء لأجله .</li> </ul>                                             |
|       | باب: ٱسْتِحْبَاب نَقْضِ الشَّعْرِ لِغُسْلِ ٱلْحَيْضِ                                                               |      | نسَّتْهُ النَّارُ | باب: ٱسْتِحْبَابِ ٱلْوُضُوءِ مِمَّا مَ                                                         |
|       | وَتَتَبُّع أَقُرِ الدَّمِ فِيهِ                                                                                    | 94   |                   | والرخصه فِي تُركِهِ                                                                            |
| ۱۰۸   | باب: مَا جَاءَ فِي قَدْرِ ٱلْمَاءِ فِي ٱلْغُسْلِ وَٱلْوُضُوءِ                                                      | 94   |                   | باب: فَضْل ٱلْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ                                                          |
|       | باب: مَنْ رَأَى التَّقْدِيرَ بِذَلِكَ ٱسْتِحْبَابِاً وَأَنَّ مَا                                                   |      |                   | باب: ٱسْتِحْبَابِ الطَّهَارَة لِذِكْرِ                                                         |
| 1 • 9 | دُونَهُ يُجْزِئ إِذَا أَسْبَغَ                                                                                     | 9 8  |                   | وَالرُّخْصَة فِي تَرْكِهِ                                                                      |
|       | باب: الاسْتِتَار عَنِ ٱلْأَعْيُنِ لِلْمُغْتَسِلِ وَجَوَاز                                                          | 40   |                   | باب: ٱسْتِحْبَاب ٱلْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ الْ                                                 |
| 1.4   | تَجَرُّدِهِ فِي ٱلْخَلْوَةِ                                                                                        | 4.0  |                   | باب: تَأْكِيد ذَلِكَ لِلْجُنُبِ وٱسْتِحْبَابِ<br>لأَحْد ٱلْأَكُا وَالشُّرْبِ وَٱلْوُعَلَمْدَةَ |
|       | باب: الدخول فِي الماءِ بِعيرِ إِرارٍ<br>باب: مَا جَاءَ فِي دُخُولِ ٱلْحَمَّامِ                                     |      |                   |                                                                                                |
| 1 1 1 | باب. ما جاء في دخون الحمام                                                                                         | 11   |                   | باب جوار مرب درست                                                                              |

| صفحة | الموضوع                                                                 | الصفحة    | الموضوع                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 171  |                                                                         |           | € كتاب التيمم                                                              |
| 171  |                                                                         | 111       | باب: تَيَمُّم ٱلْجُنُبِ لِلصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا:                 |
| 177  | باب: قَتْل تَارِكِ الصَّلَاةِ                                           | 111       | باب: تَيَمُّم ٱلْجُنُبِ لِلْجُرْحِ                                         |
| ۱۲۳  | باب: حُجَّة مَنْ كَفَّرَ تَارِكَ الصَّلَاةِ                             | 117       | باب: ٱلْجُنُب يَتَيَمَّمُ لِخَوْفِ ٱلْبَرْدِ                               |
|      | باب: حُجَّة مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ تَارِكَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَقْطَعْ      | 117       | باب: الرُّخْصَة فِي ٱلْجِمَاعِ لِعَادِم ٱلْمَاءِ                           |
|      | عَلَيْهِ بِخُلُودٍ فِي النَّارِ، وَرَجَا لَهُ مَا يُرْجَى لِأَهْلِ      |           | باب: ٱشْتِرَاط دُخُولِ ٱلْوَقْتِ لِلتَّبَيُّم                              |
| 178  | ٱلْكَبَائر                                                              |           | باب: أَنْ مَنْ وَجَدَ مَا يَكُفِي بَعْضَ مَ                                |
| 177  | باب: أَمْر الصَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ، تَمْرِيناً لَا وُجُوباً             |           | يَسْتَعْمِله                                                               |
|      | باب: أَنَّ ٱلْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ لَمْ يَقْضِ الصَّلاةَ              |           | باب: تَعَيُّن التُّرَابِ لِلتَّيَمُّم دُونَ بَقِيَّةِ ٱلْجَامِ             |
| 177  | المواقيت                                                                |           | باب: صِفَة التَّيَمُّم                                                     |
| 177  | باب: وَقْت الظُّهْرِ                                                    |           | باب: مَنْ تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِ ٱلْوَقْتِ وَصَلَّى ثُ                      |
|      | <ul> <li>باب: تَعْجِيلهَا وَتَأْخِيرهَا فِي شِدَّةِ ٱلْحَرِّ</li> </ul> |           | ٱلْمَاءَ فِي ٱلْوَقْتِ                                                     |
|      | ·                                                                       | الصّلاةِ  | باب: بُطْلَان التَّيَمُّم بِوِجْدَانِ ٱلْمَاءِ فِي                         |
| ۱۲۸  | وَالضَّرُورَةِ                                                          |           | وَغَيْرِهَا<br>باب: الصَّلَاة بِغَيْرِ ماءٍ وَلَا تُرَابٍ عِنْدَ الضَّ     |
| 179  | باب: مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِهَا وَتَأْكِيلِهِ مِع ٱلْغَيْمِ             | ١١٥١٥١    | باب. الصاره بعير ماء ود تراب عند الط<br>• أبواب الحيض                      |
|      | باب: بَيَان أَنَّهَا ٱلْوُسْطَى وَمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ فِي             |           | <ul> <li>باب: بِنَاء ٱلْمُعْتَادَةِ إِذَا ٱسْتُحِيضَتْ عَلَى عَ</li> </ul> |
| 14.  | غَيْرِهاغَيْرِها                                                        |           | باب: ٱلْعَمَل بِالتَّمْيِيزِ                                               |
| 127  | باب: َ وَقْت صَلَاةِ ٱلْمَغْرِبِ                                        | ٱلْعَادَة | بب: مَنْ تَحِيضُ سِتّاً أو سَبْعاً لِفَقْدِ                                |
|      | باب: تَقْدِيم ٱلْعَشَاءِ إِذَا حَضَرَ عَلَى تَعْجِيلِ صَلَاةِ           |           | وَالتَّمْييز                                                               |
| ۱۳۲  | ٱلْمَغْرِبِ                                                             |           | باب: الصُّفْرَة وَٱلْكُدْرَة بَعْدَ ٱلْعَادَةِ                             |
|      | باب: جَوَاز الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْمَغْرِبِ                          |           | <br>باب: وُضُوء ٱلْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ                           |
|      | بَابِ: فِي أَنَّ تَسْمِيتَهَا بِٱلْمَغْرِبِ أَوْلَى مِنْ تَسْمِيتِهَا   |           | باب: تَحْرِيم وَطْءِ ٱلْحَائِضِ فِي ٱلْفَرْجِ وَ                           |
| ١٣٤  | بِٱلْعِشَاءِ                                                            | 114       | مِنْهَا                                                                    |
|      | باب: وَقْت صَلَاةِ ٱلْعِشَاءِ وَفَضْل تَأْخِيرهَا مَعَ                  | 119       | باب: كَفَّارَة مَنْ أَتَى حَائِضاً                                         |
|      | مُرَاعَاةِ حِالِ ٱلْجَمَاعَةِ وَبَقَاء وَقْتِهَا ٱلْمُحْتَارِ إِلَى     | ۣؾؘڨ۠ۻؚؠ  | باب: ٱلْحَائِض لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّي وَ                               |
| 188  | نِصْفِ اللَّيْلِ                                                        | 119       | الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ                                                 |
|      | باب: كَرَاهِيَة النَّوْم قَبْلَهَا وَالسَّمَر بَعْدَهَا إِلَّا فِي      |           |                                                                            |
| 100  | مَصْلَحَةٍمَصْلَحَةٍ                                                    | 17        | باب: وَطْءَ ٱلْمُسْتَحَاضَةِ                                               |
| 141  | باب: تَسْمِيَتَهَا بِٱلْعِشَاءِ وَبِٱلْعَتَمَةِ                         | 171       | <ul><li>ڪتاب النفاس</li></ul>                                              |
|      | باب: وَقْت صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ وَمَا جَاءَ فِي التَّغْلِيسِ               |           |                                                                            |
| ۱۳۷  | بهَا وَٱلْإِسْفَارِ                                                     | 171       | باب: سُقُوط الصَّلاةِ عَنِ النُّفَسَاءِ                                    |

| الصفحة                                            | حة الموضوع                                             | الصف  | ضوع                                                                                          | المو |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| َّةِ فِي ثَوْبَيْنِ وَجَوَازَهَا فِي              | باب: ٱسْتِحْبَاب الصَّلَا                              |       | : بَيَانَ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ فِي ٱلْوَقْتِ                                | باب  |
| 107                                               | ١٢ الثَّوْبِ ٱلْوَاحِدِ                                | ۸.    | نَّه يُتِمُّهَا، وَوُجُوبِ ٱلْمُحَافَظَةِ عَلَى ٱلْوَقْتِ                                    | فَإ  |
| صَّمَّاءِ                                         | ١٣ باب: كَرَاهِيَة ٱشْتِمَالِ ال                       | ۸.    | : قَضَاء ٱلْفَوَائِتِ                                                                        | باب  |
| وَالتَّلَثُّم فِي الصَّلَاةِ ١٥٤                  | ١٤ النَّهْي عَنِ السَّدْلِ                             | ١.    | : التَّرْتِيب فِي قَضَاءِ ٱلْفَوَائِتِ                                                       | باب  |
| ٱلْحَرِيرِ وَالغَصْبِ ١٥٥                         | ١٤ باب: الصَّلَاة فِي ثَوْبِ                           | ١.    | واب الأذان                                                                                   | ∻ أب |
| عتاب اللباس ﴿ ١٥٦                                 | <b>≤</b> ⊕                                             | ١.    | : وُجُوبه وَفَضِيلَته                                                                        | باب  |
| رِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ                | ١٤ اباب: تَحْرِيم لُبْسِ ٱلْحَ                         | ۲.    | ُ: صِفَة ٱلْأَذَانِ                                                                          | باب  |
| 107                                               |                                                        | ٤.    | : رَفْعِ الصَّوْتِ بِٱلْأَذَانِ                                                              | باب  |
|                                                   | باب: فِي أَنَّ ٱفْتِرَاشَ ٱلْ                          | (     | <ul> <li>المُؤذِّن يَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَيَلْوِي</li> </ul>                 |      |
|                                                   | ١٤ اباب: إِبَاحَة يَسِيرِ ذَلِكَ                       | ٤.    | نُقَهُ عِنْدَ ٱلْحَيْعَلَةِ وَلَا يَسْتَدِيرُ                                                | څ    |
|                                                   | باب: لُبْس ٱلْحَرِيرِ لِلْمَرِ                         | (     | <ul> <li>الْأَذَان فِي أَوَّلِ ٱلْوَقْتِ وَتَقْدِيمه عَلَيْهِ فِي</li> </ul>                 | باب  |
| ٱلْخَزِّ وَمَا نُسِجَ مِنْ حَرِيرٍ                | ,                                                      | ٥.    | فَجْرِ خَاصَّةً                                                                              |      |
| 10/                                               | وَغَيْرِهِ                                             | ĺ     | : مَا يَقُولُ عِنْدَ سَمَاعِ ٱلْأَذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ وَبَعْدَ                              |      |
| نِ المُعَصْفَرِ وَمَا جَاءَ فِي                   |                                                        | ٦.    | أَذَانِأَ                                                                                    |      |
| 104                                               |                                                        | ٧.    | : مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ                                                                |      |
| بُسِ الأَبْيَضِ وَالأَسْوَدِ<br>أَنْهُ أَيَّالِتِ | ١٤ باب. ما جاء فِي لـ<br>وَالأَخْضَرِ وَالمُزَعْفَرِ و | ٧.    | : ٱلْفَصْل بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ بِجَلْسَةٍ                                                  |      |
| ورَةٌ مِنَ الثَّيَابِ وَٱلْبُسُطِ                 | 1 1 2                                                  |       | : النَّهْي عَنْ أَخْذِ ٱلْأُجْرَةِ عَلَى ٱلْأَذَانِ                                          |      |
|                                                   | والسُّتُورِ، وَالنَّهْي عَنِ                           | (     | : فِيمَنْ عَلَيْهِ فَوَائِت أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِلأُولَى                               |      |
| حِيرِ<br>سِ ٱلْقَمِيصِ وٱلْعِمَامَةِ              | . 12                                                   | έ٨.   | يُقِيمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا                                                            |      |
| 177                                               | ١٤ وَالسَّراوِيلِ١                                     | ٩.    | واب ستر العورة                                                                               |      |
| اسِ ٱلْجَمِيلِ، وَٱسْتِحْبَاب                     | - 1                                                    | ٩.    | : وُجُوبِ سَتْرِهَا                                                                          |      |
| الَشُّهْرَةِ وَٱلْإِسْبَالِ ١٦٣                   |                                                        | ٤٩.   | : بَيَانَ ٱلْعَوْرَةِ وَحَدِّهَا                                                             |      |
| لْبسَ مَا يَحْكِي بَدَنَهَا أَوْ                  | باب: نَهْيَ ٱلْمَرْأَةِ أَنْ تَ                        | (     | <ul> <li>أَنْ لَمْ يَرَ ٱلْفَخِذَيْنِ عَوْرَةً وَقَالَ: هِي</li> </ul>                       | باب  |
| 178                                               | ١٥ تَتَشبَّهُ بِالرِّجَالِ                             |       | سَّوْأَتَانِ فَقَطْ                                                                          |      |
|                                                   |                                                        | ٠ .   | : بَيَانَ أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ لَيْسَتَا مِنَ ٱلْعَوْرَةِ                          | باب  |
| 178                                               |                                                        |       | : أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْحُرَّة كُلَّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجُهَهَا                             |      |
| ات ومواضع الصلوات ١٦٥                             |                                                        |       | كَفَيْهَا                                                                                    |      |
| ةِ فِي الصَّلَاةِ وَٱلْعَفْو عَنْ                 |                                                        |       | : النَّهْي عَنْ تَجْرِيدِ المَنْكِبَيْنِ في الصَّلَاةِ إِلَّا                                |      |
| 170                                               | 21 1 0                                                 |       | ا وَجَدَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَحْدَهَا                                                  |      |
| وَٱلْمُسْتَجْمِرِ فِي الصَّلَاةِ                  | -                                                      |       | : مَنْ صَلَّى فِي قَمِيص غَيْرِ مُزَرَّرٍ تَبْدُو مِنْهُ<br>* تُهُوهُ النَّكُوءَ أَنْ هَوْ . |      |
| ك فِي مجاستِهِ                                    | ١١ ويياب الصعارِ وما س                                 | ٠ , . | وْرَتُهُ فِي الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ                                                        | معو  |

| سفحة | الموضوع                                                              | مفحة | . الع                                    | الموضوع                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۰  | باب: رَفْع ٱلْيَدَيْنِ وَبَيَان صِفْتِهِ وَمَوَاضِعِهِ               |      | ى مَرْكُوبٍ نَجِسٍ أَوْ قَدْ             | ہاب: مَنْ صَلَّى عَلَ                                              |
| ۱۸۲  | باب: مَا جَاءَ فِي وَضْعِ ٱلْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ                | 177  |                                          | أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ                                              |
|      | باب: نَظَر ٱلْمُصَلِّي إِلِّي مَوْضِع سُجُودِهِ وَالنَّهْي           |      | فِرَاءِ وَٱلْبُسُطِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ   | باب: الصَّلَاة عَلَى ٱلْ                                           |
| ۱۸۳  |                                                                      | 177  |                                          | ٱلْمَفَارِشِ                                                       |
| ۱۸٤  | باب: ذِكْرَ الاسْتِفْتَاحِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَٱلْقِرَاءَةِ        | 177  |                                          | باب: الصَّلَاة فِي النَّعْلَا                                      |
| 110  | باب: التَّعَوُّدُ لِلْقِرَاءة أَ                                     |      | لِهِي عَنْهَا وَٱلْمَأْذُونَ فِيهَا      |                                                                    |
| 71   | باب: مَا جَاءَ فِي: «بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ»              | 177  |                                          | لِلصَّلَاةِ                                                        |
|      | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْبُسْمَلَةِ، هَلْ هِيَ مِنَ ٱلْفَاتِحَةِ        | 179  |                                          | باب: صَلَاة التَّطَوُّع فِي                                        |
| ۱۸۷  | وَمِنْ أَوَائِلِ السُّورِ؟ أَمْ لَا؟                                 | 14.  |                                          | باب: الصَّلَاة فِي السَّفِ                                         |
| ۱۸۸  | باب: وُجُوبُ قِرَاءَة ٱلْفَاتِحَةِ                                   | 14.  |                                          | باب: صَلَاة ٱلْفَرْضِ عَ                                           |
|      | باب: مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ ٱلْمَأْمُومِ وَإِنْصَاتِهِ إِذَا سَمِعَ |      | ٱلْكُفَّارِ وَمَوَاضِعِ ٱلْقُبُورِ إِذَا |                                                                    |
| 114  | إِمَامَهُ                                                            | 171  |                                          | نُبِشَتْ مَسَاجِدَ                                                 |
| 19.  | باب: التَأْمِين وَٱلْجَهْر بِهِ مَعَ ٱلْقِرَاءَةِ                    | 171  | سْجِداً                                  |                                                                    |
| 191  | باب: حُكْم مَنْ لَمْ يُحْسِنْ فَرْضَ ٱلْقِرَاءَةِ                    | 177  | اءِ ٱلْمَسَاجِدِ                         | باب: ٱلاقْتِصَاد فِي بِنَا                                         |
|      | باب: قِرَاءَة السُّورَةِ بَعْدَ ٱلْفَاتِحَةِ فِي ٱلْأُولَيَيْنِ،     |      | لِهِ وَتَطْيِيبِهَا وَصِيَانَتِهَا مِنَ  | باب: كَنْسِ ٱلْمَسَاجِ                                             |
| 191  | وَهَلْ تُسَنُّ قِرَاءَتُهَا فِي ٱلْأُخْرَيَيْنِ؟ أَمْ لَا؟           | ۱۷۲  |                                          |                                                                    |
|      | باب: قِرَاءَة سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَقِرَاءَة بَعْضِ            | ۱۷۳  | لَ ٱلْمَسْجِدَ وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ .   |                                                                    |
|      | سُورَةٍ، وَتَنْكِيس السُّور فِي تَرْتِيبهَا، وَجَوَاز                |      | انُ عَنْهُ ٱلْمَسَاجِدُ وَمَا أُبِيحَ    | باب: جَامِعٌ فِيمَا تُصَ                                           |
| 197  | تَكْرِيرِهَا                                                         | ۱۷٤  | d a                                      | فِيهَافِيهَا                                                       |
| 195  | باب: جَامِع ٱلْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ                            | ۱۷٦  | جِدِ عَمَّا يُلْهِي ٱلْمُصَلِّي          | باب: تَنْزِيه قِبْلُةِ ٱلْمَسْ                                     |
|      | باب: ٱلْحُجَّة فِي الصَّلَاةِ بِقرَاءَةِ أُبَيِّ وٱبْنِ مَسْعُودٍ    |      | ٱلْمَسْجِدِ بَعْدَ ٱلْأَذَانِ حَتَّى     |                                                                    |
| 198  | وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ أُثْنِيَ عَلَى قِرَاءَتِهُ                     | 177  |                                          | يُصَلِّي إِلَّا لِعُذْرٍ                                           |
| 198  | باب: مَا جَاءَ فِي السَّكْتَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْقِرَاءَةِ وَبَعْدَهَا   | 177  | لة                                       | <ul> <li>أبواب استقبال القب</li> </ul>                             |
|      | باب: التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ               | 100  |                                          | باب: وُجُوبه للصَّلَاةِ                                            |
|      | باب: جَهْرِ ٱلْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ لِيُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ،      |      | فَرْضَ ٱلبَعِيدِ إصابَةَ ٱلجِهَةِ        | باب: حُجَّة مَنْ رَأَى                                             |
|      | وَتَبْلِيغِ ٱلْغَيْرِ لَهُ عِنْدَ ٱلْحَاجَةِ                         |      |                                          |                                                                    |
| 191  | باب: هَيْئَات الرُّكُوعِ                                             | ۱۷۸  | الخوّْفِ                                 | باب: تَرُّكُ القِبْلَةِ لِعُدْرِ                                   |
| 147  | باب: الذُّكُر فِي الرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ                            | ۱۷۸  | عَلَى مَرْكُوبِهِ حَيْثُ تُوَجُّهُ بِهِ  | باب: تطوّع المسافر .                                               |
|      | باب: النَّهْي عَنِ ٱلْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ          |      |                                          |                                                                    |
| 148  | باب: مَا يَقُولُ فِي رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ ٱنْتِصَابِهِ  | 179  | هَا بِالتَّكْبِيرِ                       | باب: آفتِرَاض افتِتَاحِهَ<br>عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|      | باب: فِي أَنَّ ٱلْانْتِصَابَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرْضٌ                |      |                                          |                                                                    |
| 199  | باب: هَيْئَات السُّجُودِ وَكَيْفَ ٱلْهَويُّ إِلَيْهِ                 | 114  |                                          | وَالْفُرَاغُ مِنَ الْإِقَامَةِ                                     |

| صفحة | الموضوع                                                                  | صفحة | ال                                                | الموضوع                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|      | <ul> <li>أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح</li> </ul>                  |      | <br>جُودِ                                         | باب: أَعْضَاء السُّهُ     |
| 717  | فیها                                                                     |      | حُدُ عَلَى مَا يَحْمِلُهُ وَلَا يُبَاشِرُ         | باب: ٱلْمُصَلِّي يَسْ     |
| 717  | باب: النَّهْي عَنِ ٱلْكَلَام فِي الصَّلَاةِ                              | 7    |                                                   |                           |
|      | باب: أَنَّ مَنْ دَعَا فِي صَلَاةٍ بِمَا لَا يَجُوزُ جَاهِلاً             | 7.1  | السَّجْدَتَيْنِ وَمَا يَقُولُ فِيهَا              |                           |
| 414  | لَمْ تَبْطُلْ                                                            |      | نِيَة وَلُزُومُ الطُّمأُنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ    | باب: السَّجْدَة الثَّا    |
| ۲۱۷  | باب: مَا جَاءَ فِي النَّحْنَحَةِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ              | 7.7  |                                                   |                           |
|      | باب: ٱلْبُكَاء فِي الصَّلَاةِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى               |      | ضُ إِلَى الثَّانِيَةِ، وَمَا جَاءَ فِي            | باب: كَيْفَ النُّهُو      |
|      | باب: حَمْد اللهِ فِي الصَّلاةِ لِلعُطَاسِ أَوْ حُدُوثِ                   | 7.7  |                                                   | جلْسَةِ ٱلْاسْتِرَاحَا    |
| 414  | نِعْمَة                                                                  |      | نِيَةِ بِٱلْقِرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَوُّذٍ وَلَا | باب: ٱفْتِتَاح الثَّا     |
|      | باب: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُسَبِّحُ وَٱلْمَوْأَةُ |      |                                                   | - 9                       |
| 411  | تُصَفِّقُ                                                                | 7.4  | لِدِ ٱلْأُوَّلِ وَسُقُوطَهُ بِالسَّهْوِ           |                           |
| 719  | باب: ٱلْفَتْح فِي ٱلْقِرَاءَةِ عَلَى ٱلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ               |      | لُوسِ فِي التَّشَهُ دَيْنِ وَبَيْنَ               |                           |
|      | باب: ٱلمُصَلِّي يَدْعُو وَيَذْكُرُ اللهَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ    |      | جَاءَ فِي التَّوَرُّكِ وَٱلْإِقْعَاءِ             |                           |
|      | أَوْ عَذَابٍ أَوْ ذِكْرٍ                                                 | 1    | بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ                         |                           |
|      | باب: ٱلْإِشَارَة فِي الصَّلَاةِ لِرَدِّ السَّلَامِ أَوْ حَاجَةٍ          |      | لِّدَ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ                       |                           |
|      | تَعْرِضُت                                                                |      | سَّابَةِ، وَصِفَة وَضْعِ ٱلْيَدَيْنِ              |                           |
| 771  | باب: كَرَاهَة ٱلْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ .        |      | الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ                  |                           |
|      | باب: كَرَاهَة تَشْبِيكِ ٱلْأَصَابِعِ وَفَرْفَعَتِهَا وَالتَّخَصُّرِ      |      | عَلَى تَفْسِير آلِهِ ٱلْمُصَلِّى عَلَيْهِمْ       |                           |
| 771  | وَٱلاعْتِمَادِ عَلَى ٱلْيَدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ                            | ۲٠٨  | فِي آخِرِ الصَّلَاةِفِي آخِرِ الصَّلَاةِ          |                           |
|      | باب: مَا جَاءَ فِي مَسْحِ ٱلْحَصَى وَتَسْوِيَتِهِ                        | 7.4  | <u> </u>                                          | _                         |
| 777  | باب: كَرَاهَة أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مَعْقُوصَ الشَّعْرِ               | 71.  | الصَّلَاةِ بِالسَّلَامِ                           |                           |
| 777  | باب: كَرَاهَة تَنَخُّمِ ٱلْمُصَلِّي قِبَلَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ         |      | سْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ                               | باب: مَنِ ٱجْتَزَأَ بِتَـ |
|      | باب: فِي أَنَّ قَتْلَ ٱلْحَيَّةِ وَٱلْعَقْرَبِ وَٱلْمَشْيَ ٱلْيَسِيرَ    | 717  | لَامِ فَرْضاًلامِ فَرْضاً                         |                           |
|      | لِلْحَاجَةِ لَا يُكْرَهُ                                                 | 717  | الذُّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ                       |                           |
| 277  | باب: فِي أَنَّ عَمَلَ ٱلْقَلْبِ لَا يُبْطِلُ وَإِنْ طَالَ                |      | بَعْدَ السَّلَامِ، وَقَدْرِ اللَّبْثِ             | باب: الانْجِرَاف          |
|      | باب: ٱلْقُنُوت فِي ٱلْمَكْتُوبَةِ عِنْدَ النَّوَازِلِ وَتَرْكه           |      |                                                   |                           |
|      | فِي غَيْرِهَا                                                            |      | ُافِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشِّمَالِ                 |                           |
|      | <ul> <li>أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور</li> <li>دونها</li> </ul>  |      | بِالرِّجَالِ قَلِيلاً لِيَخْرُجَ مَنْ صَلَّى      | باب: لَبْث ٱلْإِمَامِ إِ  |
| 777  |                                                                          |      | 2 N 90                                            | مَعَهُ مِنَ النَّسَاءِ .  |
|      | باب: ٱسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ إِلَى السُّنْرَةِ وَالدُّنُقِ مِنْهَا       |      | التَّسْبِيحِ بِٱلْيَدِ وَعَدُّهِ بِالنَّوَى       | باب: جَواز عَقدِ          |
| YYV  | وَالانْحِ َافِ قَلِيلاً عَنْهَا وَالْأُخْصَةِ فِي تَرْكَهَا              | 1710 |                                                   | و بعجوه                   |

| سفحة       | الموضوع                                                          | بفحة  | الموضوع                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            | باب: جَوَاز التَّنَفُّلِ جَالِساً وَٱلْجَمْعِ بَيْنَ ٱلْقِيَامِ  |       | باب: دَفْع ٱلْمَارُ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْإِنْم وَالرُّخْصَة فِي              |
| 7 2 7      | وَٱلْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ ٱلْوَاحِدَةِ                        | 771   | ذَلِكَ لِلطَّاثِفِينَ بِالْبَيْتِ٨                                             |
| 7 & A      | باب: النَّهْي عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ ٱلْإِقَامَةِ              | 779   | باب: مَنْ صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ ٩                  |
| 7 2 9      | باب: ٱلْأَوْقَات ٱلْمَنْهِي عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا               | 779   | باب: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ                                       |
|            | باب: الرُّخْصَة فِي إِعَادَةِ ٱلْجَمَاعَةِ وَرَكْعَتَي           | 74.   | <ul> <li>أبواب صلاة التطوع</li> </ul>                                          |
| 10.        | الطَّوَافِ فِي كُلِّ وَقْتٍ                                      | 74.   | باب: سُنَن الصَّلَاةِ الرَّاتِيَةِ ٱلْمُؤكَّدَة                                |
| 101        | <ul> <li>أبواب سجود التلاوة والشكر</li> </ul>                    |       | باب: فَضْل ٱلْأَرْبَع قَبْلُ الظُّهْرِ وَيَعْدَهَا وَقَبْلَ                    |
|            | باب: مَوَاضِعِ السُّجُودِ فِي «ٱلْحَجِّ» وَ«صَ»                  | 741   | , , , , ,                                                                      |
| 101        | وَٱلْمُفَصَّلِ                                                   |       | باب: تَأْكِيد رَكْعَتَيِ ٱلْفَجْرِ وَتَخْفِيف قِرَاءَتِهِمَا                   |
| 707        | باب: قِرَاءَة السَّجْدَةِ فِي صَلَاةِ السِّرِّ وَالْجَهْرِ       | 777   | , , , , , ,                                                                    |
|            | باب: سُجُود ٱلْمُسْتَمِعِ إِذَا سَجَدَ التَّالِي وَأَنَّهُ إِذَا | 777   |                                                                                |
| 704        |                                                                  | 772   | باب: مَا جَاءً فِي قَضَاءِ سُنَّةِ ٱلْعَصْرِ                                   |
|            | باب: السُّجُود عَلَى الدَّابَّةِ وَبَيَانَ أَنَّه لَا يَجِبُ     |       | باب: أَنَّ ٱلْوِتْرَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَنَّهُ جَائِزٌ عَلَى               |
| 704        | بِحَالٍ                                                          | 740   | الرَّاحِلَةِ                                                                   |
| 307        | باب: التَّكْبِير لِلسُّجُودِ وَمَا يَقُولُ فِيهِ                 |       | باب: ٱلْوِتْر بِرَكْعَةِ، وَبِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ               |
| 307        | باب: سَجْدَة الشُّكْر                                            | 740   |                                                                                |
| 700        | <ul> <li>أبواب سجود السهو</li> </ul>                             | 740   |                                                                                |
| 700        | باب: مَا جَاءَ فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ نُقْصَانٍ                    |       | باب: لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ وَخَتْم صَلَاةِ اللَّيْلِ بِٱلْوِتْرِ          |
| 707        | باب: مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ                                    | 749   |                                                                                |
| <b>u</b>   | باب: أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّد ٱلْأَوَّلَ حَتَّى ٱنْتَصَبَ   | 4,    | باب: قَضَاء مَا يَفُوتُ مِنَ ٱلْوِثْرِ والسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ<br>مِثْدَةً مِن |
| Y0X        | قَائِماً لَمْ يَرْجِعْ                                           | 78.   | وَٱلْأَوْرَادِ                                                                 |
| Y0X        | 47.57.64                                                         | 78.   | ٠٠٠                                                                            |
| Y01        | j                                                                | 737   | ÿ, O, Q,                                                                       |
| Y 0 A      | • • •                                                            | 737   |                                                                                |
|            |                                                                  |       | باب: صَلَاة الضُّحَى                                                           |
| <b>.</b> . | باب: حُضُور النساءِ المُسَاجِد، وَفَضَل صَلاتِهِنَ               | 722   | باب: تَحِيَّة ٱلْمَسْجِدِ<br>باب: الصَّلَاة عَقِيبَ الطُّهُورِ                 |
| 1 1 .      | فِي بيوتِهِن                                                     | 720   | باب: الصّلاة عَقِيبَ الطهورِ                                                   |
|            |                                                                  |       | باب: صَلَاة الاسْتِخَارَة                                                      |
|            | باب: السَّعْي إِلَى ٱلْمَسْجِدِ بِالسَّكِينَةِ                   | V ( . | باب: مَا جَاءَ فِي طُولِ ٱلْقِيَامِ وَكَثْرَةِ الرُّكُوعِ<br>والسُّجُودِ       |
|            | باب: مَا يُؤْمَرُ بِهِ ٱلْإِمَامُ مِنَ التَّحْفِيفِ              |       |                                                                                |
|            | باب: إِطَالَة ٱلْإِمَامِ الرَّكْعَةَ ٱلْأُولَى وَٱنْتِظَارِ مَنْ |       | باب: إِخْفَاء التَّطَوُّعِ وَجَوَازِه جَمَاعَةً                                |
| 177        | ا حُسّ بِهِ دَاخِلاً، لِيَدرِكُ الرَّكْعَةُ                      | 7 2 7 | باب: أَنَّ أَفْضَلَ التَّطُوعِ مَثْنَى مَثْنَى                                 |

| وضوع الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صفحة ال | الموضوع                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * 777   | باب: وُجُوب مُتَابَعَةِ ٱلْإِمَامِ وَٱلنَّهْيِ عَنْ مُسَابَقَتِهِ                                                                      |
| الصفوف ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | باب: ٱنْعِقَاد ٱلْجَمَاعَةِ بِٱنْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا صَبِيٍّ أَوِ                                                                      |
| ب: وُقُوف ٱلْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ ٱلْإِمَامِ وَٱلْاثْنَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲٦٤ با  | المُوَاَّةُ                                                                                                                            |
| فَصَاعِداً خَلْفَهُفَصَاعِداً خَلْفَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 778     | باب: أَنْفِرَاد ٱلمَأْمُوم لِعُذرِ                                                                                                     |
| اب: وُقُوف ٱلْإِمَامِ تِـلْقَاءَ وَسَطِ الصَّفِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | باب: ٱنْتِقَال ٱلْمُنْفَرِدِ إِمَاماً فِي النَّوَافِلِ                                                                                 |
| وَقُرْبِ أُولِي ٱلْأَحْلَامِ وَالنُّهَى مِنْهُ ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | باب: ٱلْإِمَام يَنتَقِلُ مَأْمُوماً إِذَا ٱسْتُخُلِفَ فَحَضَرَ                                                                         |
| ب: مَوْقِف الصِّبْيَانِ والنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | مُسْتَخْلِفُهُ                                                                                                                         |
| <ul> <li>ب: مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الرَّجُلِ فَذًا وَمَنْ رَكَعَ أَوْ</li> <li>أَحْرَمَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ دَخَلهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | باب: مَنْ صَلَّى فِي ٱلْمَسْجِدِ جَمَاعَةً بَعْدَ إِمَامِ                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | ٱلْحَيِّ                                                                                                                               |
| <ul> <li>ب: الحَثَّ عَلَى تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَرَصِّهَا وَسَدِّ</li> <li>خَلَلِهَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777     | باب: ٱلْمَسْبُوق يَدْخُلُ مَعَ ٱلْإِمَامِ عَلَى أَيِّ حَالٍ<br>كَانَ وَلَا يَعْتَدُّ بِرَكْعَةٍ لَا يُدْرِكُ رُكُوعَهَا                |
| ب: هَلْ يَأْخُذُ القَوْمُ مَصَافَّهُمْ قبل الإِمَام؟ أَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | با      | باب: ٱلْمسْبُوق يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُ مِنْ                                                                       |
| Y3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777     | غَيْرِ زِيَادَةٍ                                                                                                                       |
| ب: كَرَاهَة الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي لِلْمَأْمُوم ٢٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | با      | باب: مَنْ صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُمْ                                                                      |
| <ul> <li>ب: وُقُوف ٱلْإِمَام أَعْلَى مِنَ ٱلْمَأْمُومِ وَبِٱلْعَكْسِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب ۲۲۸   | نَافِلَةً                                                                                                                              |
| ب: مَا جَاءَ فِي ٱلْحَائِلِ بَيْنَ ٱلْإِمَامِ وَٱلْمَأْمُومِ ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ب ۲۲۸   | باب: ٱلْأَعْذَار فِي تَرْكِ ٱلْجَمَاعَةِ                                                                                               |
| ب: مَا جَاءَ فِيمَنْ يُلَازِمُ بُقْعَةً بِعَيْنِهَا مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲٦٩ ب   | <ul> <li>أيواب الإمامة وصفة الأئمة</li> </ul>                                                                                          |
| ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | باب: مَنْ أَحَقُّ بِٱلْإِمَامَةِ                                                                                                       |
| ب: ٱسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ ٱلْمَكْتُوبَةِ . ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | باب: إِمَامَة ٱلْأَعْمَى وَٱلْعَبْدِ وَٱلْمَوْلَى                                                                                      |
| ⊕ كتاب صلاة المريض ⊕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | باب: مَا جَاءَ فِي إِمَامَة ٱلْفَاسِقِ                                                                                                 |
| ب: الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا ۱۸۸   | باب: مَا جَاءَ فِي إِمَامَةِ الصَّبِيِّ                                                                                                |
| أبواب صلاة المسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | باب: ٱقْتِدَاء ٱلْمُقِيمِ بِٱلْمُسَافِرِ                                                                                               |
| ب: ٱخْتِيَارَ ٱلْقَصْرِ وَجَوَازِ ٱلْإِتْمَامِ ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | باب: هَلْ يَقْتَدَي ٱلْمُفْتَرِضُ بِٱلْمُتَنَفِّلِ؟ أَمْ لَا؟                                                                          |
| ب: الرَّدْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِذَا خَرَجَ نَهَاراً لَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۷۳ ب   | باب: ٱقْتِداء ٱلْجَالِسِ بِٱلْقَائِمِ                                                                                                  |
| يَقْضُو ْ إِلَى اللَّيْلِيَقْضُو ْ إِلَى اللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | باب: ٱقْتِدَاء ٱلْقَادِرَ عَلَى ٱلْقِيَامِ بِٱلْجَالِسِ وَأَنَّهُ<br>يَجْلِسُ مَعَهُ<br>باب: ٱقْتِدَاء ٱلْمُتَوَضِّئِ بِٱلْمُتَيَمِّمِ |
| ب: أَنْ مَنْ دَخَلَ بَلداً فَنَوَى ٱلْإِقَامَةَ فِيهِ ٱرْبَعا<br>وفيد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا ۲۸۸   | يَجْلِسُ مَعَهُ                                                                                                                        |
| يَقْضُرُ يَعْضُرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّالِي اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا | 377     | باب: أَقْتِدَاء ٱلمُتَوَضِّئِ بِالْمُنْيَمُّمِ                                                                                         |
| <ul> <li>ب: مَنْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ وَلَمْ يُجْمِعْ إِقَامَتُه ٢٨٧</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | با      | باب: مَن ٱقْتَدَى بِمَنْ أَخْطَأ بِتَرْكِ شَرْطٍ أَوْ فَرْضٍ                                                                           |
| ب: مَنِ اجْتَازُ فِي بَلْدٍ فَتَزَوَّجَ فِيهِ، اوْ لَهُ فِيهِ<br>يَهُ مِنْ يَهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۷٥ با  | وَلَمْ يَعْلَمْ                                                                                                                        |
| زَوْجَةٌ فَلْيُتِمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | باب: حُكم الإِمَام إِذَا ذكرَ انهُ مَحْدِث أَوْ خَرَجَ                                                                                 |
| أبواب الجمع بين الصلاتين ٢٨٨ ٢٨٨ ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                        |
| ب، جوازه في السفر في وقت إحداهما ١٨٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U   TV7 | باك: من أم قوما يحرهونه                                                                                                                |

| صفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | باب: ٱلْخُرُوجِ إِلَى ٱلْعِيدِ مَاشِياً، وَالتَّكْبِيرِ فِيهِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219 | باب: جَمْع ٱلْمُقِيم لِمَطَرِ أَوْ غَيْرِهِ                                                                               |
| ۲٠۸  | وَمَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 244 | باب: جَمْع ٱلْمُقِيمِ لِمَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ<br>باب: ٱلْجَمْع بِأَذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَطَقُّعٍ بَيْنَهُمَا |
|      | باب: ٱسْتِحْبَاب ٱلْأَكْلِ قَبْلَ ٱلْخُرُوجِ، فِي ٱلْفِطْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49. | * أبواب الجمعة                                                                                                            |
| 4.4  | باب: ٱسْتِحْبَاب ٱلْأَكْلِ قَبْلَ ٱلْخُرُوجِ، فِي ٱلْفِظرِ<br>دُون ٱلْأَضْحَىدُون ٱلْأَضْحَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49. | باب: التَّغْلِيظ فِي تَرْكِهَا                                                                                            |
|      | باب: مُخَالَفَة الطَّريقِ فِي ٱلْعِيدِ والتَّعْيِيدِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 791 | باب: مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا تَجِبُ                                                                               |
| 4.4  | ٱلْجَامِعِ لِلْعُذْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 797 | باب: ٱنْعِقَاد ٱلْجُمُعَةِ بِأَرْبِعِينَ وَإِقَامَتِها فِي ٱلْقُرَى .                                                     |
| ۲1.  | باب: وَقْت صَلَاةِ ٱلْعِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | باب: التنظيف والتَّجَمُّل لِلْجُمُعةِ، وَقَصْدهَا                                                                         |
|      | باب: صَلَاة ٱلْعِيدِ قَبْلَ ٱلْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 797 | بسَكِينَةٍ، والتَّبْكِير، والدُّنُوّ مِنَ ٱلإِمَام                                                                        |
| ۳1.  | إِقَامَةٍ وَمَا يُقْرِأُ فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | باب: فَضْل يَوْم ٱلْجُمُعَةِ وَذِكْر سَاعَةِ ٱلْإِجَابَةِ                                                                 |
| 411  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198 | وَفَضْلَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ                                                                           |
| 414  | باب: لَا صَلَاةً قَبْلَ ٱلْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | باب: الرَّجُل أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ، وَآداب ٱلْجُلُوسِ،                                                                    |
|      | باب: خُطْبَة ٱلْعِيدِ وَأَحْكَامِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 797 | وَالنَّهْي عَنِ التَّخَطِّي إِلَّا لِحاجَةٍ                                                                               |
| 414  | باب: ٱسْتِحْبَاب ٱلْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | باب: التَّنَفُّل قَبْلَ ٱلْجُمُعَةِ مَا لَمْ يَخْرُج ٱلْإِمَامُ                                                           |
|      | باب: حُكْم هِلَالِ العِيدِ إِذَا غُمَّ ثُمَّ عُلِمَ بِهِ مِنْ آتُحِ النَّهَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191 | وَٱنْقِطَاعه بِخُرُوجِهِ إِلَّا تَحِيَّةَ ٱلْمَسْجِدِ                                                                     |
| 415  | آخِوِ النَّهَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 799 | باب: مَا جَاءً فِي التَّجْمِيعِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ                                                              |
|      | باب: الحَثّ عَلَى الذُّكْرِ وَالطَّاعَةِ فِي أَيَّامِ ٱلْعَشْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | باب: تَسْلِيم ٱلْإِمَامِ إِذَا رَقِيَ ٱلْمِنْبَرَ، وَالتَّأْذِين إِذَا                                                    |
|      | وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   |                                                                                                                           |
| 717  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | باب: ٱشْتِمَال ٱلْخُطْبَةِ عَلَى حَمْدِ اللهِ تَعَالَى                                                                    |
| 717  | باب: ٱلْأَنْوَاعِ ٱلْمَرُويَّةِ فِي صِفَتِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | وَالثَّنَاءِ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَٱلْمَوْعِظَةِ وَٱلْقِرَاءَةِ                                                             |
|      | باب: الصَّلَاة فِي شِدَّةِ ٱلْخَوْفِ بِٱلْإِيمَاءِ، وَهَلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4 | باب: هَيْئَات ٱلْخُطْبَتَيْنِ وَآدَابِهُمَا                                                                               |
| ۳۱۸  | يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا؟ أَمْ لَا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | باب: ٱلْمَنْع مِنَ ٱلْكَلَامِ وَٱلْإِمَامُ يَخْطُبُ،                                                                      |
| 414  | <ul> <li>أبواب صلاة الكسوف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | وَالرُّخْصَة فِي تَكَلَّمِهِ وَتَكْلِيمِهِ لِمَصْلَحَةٍ، وَفِي                                                            |
| 414  | باب: النَّدَاء لَهَا وَصِفَتَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.5 | ٱلْكَلَامِ قَبْلَ أَخْذِهِ فِي ٱلْخُطْبَةِ وَبَعْدَ إِتْمَامِهَا                                                          |
|      | باب: مَنْ أَجَازَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | باب: مَا يَقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ ٱلْجُمُعَةِ وَفِي صُبْحِ                                                               |
|      | وَأَرْبِعَةً وَخَمْسَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                           |
|      | باب: ٱلْجَهْر بِٱلْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ ٱلْكُسُوفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | باب: ٱنْفِضَاض ٱلْعَدَدِ فِي أَثْنَاءِ ٱلْصَّلَاةِ أُو                                                                    |
|      | باب: الصَّلَاة لِخُسُوفِ ٱلْقَمَرِ فِي جَمَاعَةٍ مُكَرَّرَة الرُّكُوعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1 | الحطبةِ الصَّلَاة بَعْدَ ٱلْجُمُعَةِ                                                                                      |
|      | باب: ٱلْحَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ وَالذَّكْرِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | •                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i e | باب: مَا جَاءَ فِي ٱجْتِمَاعِ ٱلْعِيدِ وَٱلْجُمُعَةِ                                                                      |
| ۲۲۲  | <ul> <li>€ كتاب الاستسقاء ⊕</li> <li>أشعب كم أناه ه أكبر مكام كالمتحدد كالمتحد كالمتحدد كالمتحد كالمتحد كالمتح</li></ul> |     | <ul> <li>ڪتاب العيدين (</li> </ul>                                                                                        |
| **   | باب: صِفَة صَلَاةِ ٱلْإِسْتِسْقَاءِ وَجَوَازَهَا قَبْلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | w   | باب: التَّجَمُّل لِلْعِيدِ وَكَرَاهَة حَمْلِ السِّلَاحِ فِيهِ                                                             |

| صفحة | الموضوع                                                                                | مفحة | الموضوع الع                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45.  | باب: عَدَد تَكْبِيرِ صَلَاةِ ٱلْجَنَازَةِ                                              |      | باب: الاستِسقَاء بِذُوِي الصَّلَاح، وَإِكْثَار                                                                                               |
| 48.  | باب: القِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا                             |      | باب: الاستِسقَاء بِذَوِي الصَّلَاحِ، وَإِكْثَارِ السَّلَاحِ، وَإِكْثَارِ الاسْتِغْفَارِ، وَرَفْع ٱلْأَيْدِي بِالدُّعَاءِ، وَذِكْر أَدْعِيَةٍ |
| 781  | باب: الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَمَا وَرَدَ فِيهِ                                         | 440  | مَأْثُورَةٍ فِي ذَٰلِكَ                                                                                                                      |
|      | باب: مَوْقِف ٱلْإِمام مِنَ الرَّجُلِ وَٱلْمَرأَةِ، وَكَيْفَ                            |      | باب: تَحْوِيل ٱلْإِمَامِ وَالنَّاسِ أَرْدِيَتَهُمْ فِي الدُّعَاءِ،                                                                           |
| 737  | يَصْنَعُ إِذَا ٱجْتَمَعتُ أَنْوَاعٌ                                                    | 441  | وَصِفَته وَوَقْته                                                                                                                            |
| 454  | باب: الصَّلَاة عَلَى ٱلْجِنَازَةِ فِي ٱلْمَسْجِدِ                                      |      | باب: مَا يَقُولُ وَمَا يَصْنَعُ إِذَا رَأَى ٱلْمَطَر، وَمَا                                                                                  |
| 454  | ❖ أبواب حمل الجنازة والسير بها                                                         | ۲۲۷  | يَقُولُ إِذَا كَثُرَ جِدًا                                                                                                                   |
| 434  | باب: ٱلْإِسْرَاعِ بِهَا مِنْ غَيْرِ رَمَلٍ                                             | 417  | <ul><li>ڪتاب الجنائز</li></ul>                                                                                                               |
|      | باب: ٱلْمَشْي أَمَامَ ٱلْجَنَازَةِ وَمَا جَاءَ فِي الرُّكُوبِ                          | 417  | باب: عِيَادَة ٱلْمَرِيضِ                                                                                                                     |
| 455  | مَعَهَا                                                                                |      | باب: مَنْ كَانَ آخِرَ قَوْلِهِ: «لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ»،                                                                                  |
| 450  | باب: ما يُكْرَه مَعَ ٱلْجَنَازَةِ مِنْ نِيَاحَةٍ أَوْ نَارٍ                            |      | وَتَلْقِينَ ٱلْمُحْتَضِرِ وَتَوْجِيهِه، وَتَغْمِيضَ ٱلْمَيِّتِ                                                                               |
| 450  | باب: مَن تَبِعَ ٱلْجَنَازَةَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ                             | 417  | وَٱلْقِرَاءَة عِنْدُهُ                                                                                                                       |
| 757  | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ إِذَا مَرَّتْ                              | 444  | باب: المُبَادَرَة إِلَى تَجْهِيزِ ٱلْمَيِّتِ وَقَضَاء دَيْنِهِ                                                                               |
| 450  | <ul> <li>أبواب الدفن وأحكام القبور</li> </ul>                                          | 44.  | باب: تَسْجِيَة ٱلْمَيِّتِ، وَالرُّخْصَة فِي تَقْبِيلِهِ                                                                                      |
| 451  | باب: تَعْمِيق ٱلْقَبْرِ وَٱخْتِيَارِ ٱللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ                          | 44.  | <ul> <li>أبواب غسل الميت</li> </ul>                                                                                                          |
|      | باب: مِنْ أَيْنَ يُدْخَلُ ٱلْمَيِّتُ قَبْرَهُ، وَمَا يُقَالُ عِنْدَ                    | 44.  | باب: مَنْ يَلِيهِ، وَرِفْقه بِهِ، وَسَثْرِهِ عَلَيْهِ                                                                                        |
| 257  | ې. پې يې                                                                               | 441  | باب: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ أُحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ                                                                                     |
|      | باب: تَسْنِيم ٱلْقَبْرِ وَرَشه بِٱلْمَاءِ وَتَعْلِيمه لِيُعْرَفَ،                      |      | باب: تَرْك غَسْلِ الشَّهِيدِ، وَمَا جَاءَ فِيهِ إِذَا كَانَ                                                                                  |
| 459  | /* /· / 3 / ; 3 3 3                                                                    | 441  | جنبا                                                                                                                                         |
| 40.  | باب: مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْفِنَ ٱلْمَرْأَةَ                                        | 444  | باب: صِفَة ٱلْغَسْلِ                                                                                                                         |
| 40.  | باب: آدَاب ٱلْجُلُوسِ فِي ٱلْمَقْبَرَةِ وَٱلْمَشْيِ فِيهَا                             | 444  | <ul> <li>أبواب الكفن وتوابعه</li></ul>                                                                                                       |
| 401  | باب: الدَّفْن لَيْلاً                                                                  | 444  | باب: التَّكْفِين مِنْ رَأْسِ ٱلْمَالِ                                                                                                        |
| 401  | باب: الدُّعَاء لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ                                             | 444  | باب: ٱسْتِحْبَابِ إِحْسَانِ ٱلْكَفَنِ مِنْ غَيْرِ مُغَالَاةٍ                                                                                 |
|      | باب: النَّهْي عَنِ ٱتَّخَاذِ ٱلْمَسَاجِدِ وَٱلسُّرُجِ فِي ٱلْمُفْبَرَةِاللَّمُقْبَرَةِ | 377  | باب: صِفَة ٱلْكَفَنِ لِلرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ                                                                                                |
| 401  | ٱلْمَقْبَرَةِ                                                                          |      | باب: وُجُوب تَكُفِينِ الشَّهِيدِ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ                                                                                |
| 401  | باب: وُصُول ثَوَابِ ٱلْقُرَبِ ٱلْمُهْدَاةِ إِلَى ٱلْمَوْتَى                            |      | فِيهَا                                                                                                                                       |
|      | باب: تَعْزِيَة ٱلْمُصَابِ، وَثَوَاب صَبْرِهِ وَأَمْرِهِ بِهِ،                          |      | باب: تَطْيِيب بَدَنِ ٱلْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ إِلَّا ٱلْمُحْرِمَ                                                                                |
| ۳٥۴  | وَمَا يَقُولُ لِذَلِكَ                                                                 | 440  | <ul> <li>أيواب الصلاة على الميت</li> </ul>                                                                                                   |
|      | باب: صَنيع الطَّعَامِ لِأَهْلِ ٱلْمَيِّتِ وَكَرَاهَته مِنْهُمْ                         | 440  | باب: مَنْ يصلى عَلَيْهِ وَمَنْ لا يُصَلَى عَلَيْهِ                                                                                           |
| 405  | 0                                                                                      |      | باب: فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى ٱلْمَيَّتِ وَمَا يُرْجَى لَهُ                                                                                   |
| w    |                                                                                        | 1    | بِكَثْرَةِ ٱلْجَمْعِ                                                                                                                         |
| 105  | الْمَكْرُوهِ مِنْهُالله الله الله الله الله الله الله                                  | 1779 | باب: مَا جَاءَ فِي كُرَاهِةِ النَّعِي                                                                                                        |

| صفحة        | الموضوع                                                              | مفحة  | الم                                                                                                     | الموضوع                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ۲۷٦         | باب: ٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا                                         |       | هْي عَنِ النِّيَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَخَمْشِ ٱلْوَجْهِ                                                    | باب: النَّا               |
| ۲۷٦         | باب: المُوَّلَّفَة قُلُوبُهُمْ                                       |       | الشَّعْرِ وَنَحْوِهِ، وَالرُّخْصَة فِي يَسِيرِ                                                          |                           |
| ۳۷۷         | باب: قَوْل اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾                      | 401   |                                                                                                         | -                         |
| ΫVV         | باب: ٱلْغَارِمِينَ                                                   | 401   |                                                                                                         |                           |
| ۳۷۸         | باب: الصَّرْف فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ                   |       | بتِحْبَابِ زِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ لِلرِّجَالِ دُونَ                                                       |                           |
| ۳۷۹         | باب: مَا يُذْكَرُ فِي ٱسْتِيعَابِ ٱلْأَصْنَافِ                       | 401   | ****                                                                                                    |                           |
|             | باب: تَحْرِيم الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمِ وَمَوالِيهِمْ          | w     | جَاءَ فِي ٱلْمَيِّتِ يُنْقَلُ أَوْ يُنْبَشُ لِغَرَضٍ                                                    | باب: ما                   |
| 444         | دُونَ مَوَالِي أَزْوَاجِهِمْ                                         | 409   |                                                                                                         | صحِيح                     |
| ۳۸۰         | باب: نَهْي ٱلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ         | 409   |                                                                                                         |                           |
| ۳۸۱         | باب: فَضْل الصَّدَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ وٱلْأَقَارِبِ                 | 409   | ت د د د                                                                                                 |                           |
| ۳۸۲         | 4-                                                                   | 771   | لَـقَةَ ٱلْمُوَاشِي<br>يَتَانَ مِنْ مِنْ الْمُواشِي                                                     |                           |
| ۳۸۳         | ⊕ كتاب الصيام ⊕                                                      | 410   | زَكَاةَ فِي الرَّقِيقِ وَٱلْخَيْلِ وَٱلْحُمُرِ<br>وَ النَّامَ مِنْهُ الرَّقِيقِ وَٱلْخَيْلِ وَٱلْحُمُرِ |                           |
| ۳۸۳         |                                                                      | 411   | اة الذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ                                                                               |                           |
| ۳۸٤         | باب: مَا جَاءَ فَي يَوْمِ ٱلْغَيْمِ وَالشَّكِّ                       | 411   | اة الزُّرُوعِ والثُّمَارِ                                                                               |                           |
|             | باب: ٱلْهلَال إِذَا رَأَهُ أَهْلُ بَلَدٍ هَلْ يَلْزَمُ بَقِيَّةَ     | 777   | جَاءَ فِي زَكَاةِ ٱلْعَسَلِ                                                                             |                           |
| ۲۸۳         | ٱلْبِلَادِ الصَّوْمُ؟                                                | 419   | جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَٱلْمَعدِنِ                                                                       |                           |
| ፖሊፕ         | باب: وُجُوبِ النُّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ فِي ٱلْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ | 779   | خراج الزكاة                                                                                             |                           |
|             | باب: الصَّبِيّ يَصُومُ إِذَا أَطَاقَ، وَحُكُم مَنْ وَجَبَ            | ***   | بادره إلى إحراجها                                                                                       |                           |
| ۳۸۷         | عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَوِ ٱلْيَوْمِ            | 1 4 - | جَاءً فِي تَعْجِينِهِ<br>قَة الزَّكَاةِ فِي بَلَدِهَا، وَمُرَاعَاة ٱلْمَنْصُوص                          |                           |
|             | ∻ أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما                                   | ٣٧٠   | قَ الرَّبُو فِي بَلِيْقُكَ ، وَهُرَاعَاهُ المُصْطُوطِيُّ<br>ٱلْقِيمَة، وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دَفْعِهَا   | -                         |
| <b>۳</b> ۸۸ | يستحب للصائم                                                         |       | دَفَعَ صَدَقَتَهُ إِلَى مَنْ ظَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا فَبَانَ                                             |                           |
| <b>"</b> ለለ |                                                                      | 441   |                                                                                                         | <br>غَنِيّاً              |
| 44.         | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْقَيءِ وَالاكْتِحَالِ                           | 2     | ءَة رَبِّ ٱلْمَالِ بِالدَّفْعِ إِلَى السُّلْطَانِ مَع                                                   | <b>باب</b> : بَرَا        |
|             | باب: مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً                                |       | ، وَٱلْجَوْر، وَأَنَّهُ إِذَا ظُلِمَ بِزِيَادَةٍ لَمْ                                                   | ٱلْعَدْٰلِ                |
|             | باب: التَّحَفُّظ مِنَ ٱلْغِيْبَةِ وَاللَّغْوِ، وَمَا يَقُول إِذَا    | ۳۷۲   | ، بشَيْءٍ                                                                                               | ﴿ يَحْتَسِبْ              |
|             | شُتِمَ                                                               |       | رِ السَّاعِيِ أَنْ يَعُدَّ ٱلْمَاشِيَةَ حَيْثُ تَرِدُ                                                   |                           |
|             | باب: الصَائِم يَتَمَضْمَضُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنَ ٱلْحَرِّ             |       |                                                                                                         |                           |
|             | باب: الرُّخْصَة فِي ٱلْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إِلَّا لِمَنْ يَخَافُ    |       | ,                                                                                                       |                           |
|             | عَلَى نَفْسِهِ                                                       | ۳۷۳   | لأصناف الثمانية                                                                                         | <ul><li>أبواب أ</li></ul> |
|             | باب: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ                            |       |                                                                                                         |                           |
| 494         | ماب: كَفَّارَة مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ مَالْجِمَاع            | 777   |                                                                                                         | وَ ٱلْغَنيِّ              |

| بفحة  | الموضوع الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بفحة  | الم             | لموضوع                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٩   | ⊕ كتاب الاعتكاف ⊕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 494   |                 | ــــــــــ<br>باب: كَرَاهَة ٱلْوِصَالِ                                 |
|       | باب: الاجْتِهَادِ فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْأُواخِرِ، وَفَصْل قِيَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 494   |                 | باب: آدَاب ٱلْإِفْطَارِ وَالسَّحُورِ                                   |
| ٤١٢   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 498   |                 | <ul> <li>ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب</li></ul>               |
| ٤١٤   | ⊕ كتاب المناسك ⊕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 498   |                 | باب: الفِطْر في الصَّوْم فِي السَّفَرِ                                 |
| ٤١٤   | باب: وُجُوب ٱلْحَجِّ وَٱلْعُمْرَةِ وَثَوَابِهِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 497   | مه ذَلكً        | بِب:  مَنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي يَوْ                |
| 113   | باب: وُجُوب ٱلْحَجِّ عَلَى ٱلْفَوْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                 |                                                                        |
|       | باب: وُجُوب ٱلْحَجِّ عَلَى ٱلْمَعْضُوبِ إِذَا أَمْكَنْتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 497   |                 | باب: مَنْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ، هَلْ يُفْ<br>وَمَتَى يُفْطِرُ؟ |
| 217   | ٱلْاسْتِنَابَةُ وَعَنِ ٱلْمَيِّتِ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | لَداً وَلَهُ    | ولى يورو.<br>باب: جَوَاز ٱلْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَ       |
| ٤١٧   | باب: ٱغْتِبَار الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 497   |                 | يُجْمِعْ إِقَامَةً                                                     |
|       | باب: رُكُوب ٱلْبَحْرِ لِلْحَجِّ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | الشَّيْخَةِ     | يَّ بَيْ عِ<br>باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْمَرِيضِ وَالشَّيْخِ وَ            |
| 811   | ٱلْهَلَاكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444   |                 | ب ب<br>وَٱلْحَامِلِ وَٱلْمُرْضِعِوَالْحَامِلِ وَٱلْمُرْضِعِ            |
|       | باب: النَّهْي عَنْ سَفَرِ ٱلْمَرْأَةِ لِلْحَجُّ وَغَيْرِهِ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | وَتَأْخِيرِه    | باب: قَضَاء رَمَضَانَ مُتَتَابِعاً وَمُتَفَرِّقاً،                     |
| 211   | بِمَحْرَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 491   |                 | ُ إِلَى شَعْبَانَ                                                      |
| 214   | باب: مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 499   |                 | باب: صَوْم النَّذْرِ عَنِ ٱلْمَيِّتِ                                   |
| 519   | باب: صِحَّة حَجِّ الصَّبِيِّ وَٱلْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 499   |                 | ♦ أبواب صوم التطوع                                                     |
| ٤٢٠   | <ul> <li>نه عليهما</li> <li>أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 499   | •••••           | باب: صَوْم سِتٌّ مِنْ شَوَّال                                          |
| ٤٢٠   | <ul> <li>باب: ٱلْمَوَاقِيت ٱلْمَكَانِيَّة وَجَوَازَ التَّقَدُّمِ عَلَيْهَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | بُوْم عَرَفَةً  | باب: صَوْم عَشْرِ ذِي ٱلْحِجَّةِ، وَتَأْكِيد إ                         |
| 173   | باب: دُخول مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِعُذْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٠٠.  |                 | لِغَيْرِ ٱلْحَاجِّ                                                     |
|       | باب: مَا جَاءَ فِي أَشْهُرِ ٱلْحَجِّ وَكَرَاهَة ٱلْإِحْرَامِ به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | •••••           | -5 15 15                                                               |
| 277   | وَ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّالِمُلَّا | ٤٠٢   | ٱلْحُرُمِ       | باب: مَا جَاءَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ وَٱلْأَشْهُرِ                      |
| 277   | باب: جَوَاز ٱلْعُمْرَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٠٣   | ب               | باب: الحَثُّ عَلَى صَوْمِ ٱلْإِثْنَيْنِ وَٱلْخَمِيِّ                   |
|       | باب: مَا يَصْنَعُ مَنْ أَرَادَ ٱلْإِحْرَامَ مِنَ ٱلْعُسُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | السَّبْتِ       | باب: كَرَاهَة إِفْرَادِ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ وَيَوْمِ                    |
| 274   | وَالتَّطَيُّبِ وَنَزْعِ ٱلْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٠٤   |                 | بِالصَّوْمِ                                                            |
| 3 7 3 | باب: ٱلْاشْتِرَاط فِي ٱلْإِحْرَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | مٍ مِن كُلُّ    | باب: صَوْم أَيَّام ٱلْبِيض وَصَوْم ثَلَاثَةِ أَيًّا                    |
|       | باب: التَّحْيِير بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَٱلْإِفْرَادِ وَٱلْقِرَانِ وَبَيان<br>أَفْضَلِهَاأَفْضَلِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٠٥   |                 | شَهْرٍ وَإِنْ كَانَتْ سِوَاهَا                                         |
| £ Y 0 | أَفْضَلِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٠٦   | مِ الدَّهْرِ .  | باب: صِيَام يَوْمٍ وَفِطْر يَوْمٍ، وَكَرَاهَة صَوْ                     |
| 247   | باب: إِدْخَال ٱلْحَجِّ عَلَى ٱلْعُمْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٠٦   |                 | باب: تَطَوُّع ٱلْمُسَافِرِ وَٱلْغَاَّذِي بِالصَّوْمِ                   |
|       | باب: مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقاً أَوْ قَالَ: أَحْرَمْتُ بِما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٠٧   | وع              | باب: فِي أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ لَا يَلْزَمُ بِالشُّر               |
| 475   | أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , .   | نَ بِأَلْيَوْمِ | باب: مَا جَاءَ فِي ٱسْتِقْبَالِ رَمَضَادُ                              |
|       | باب: التَّلْبِيَة وَصِفَتَهَا وَأَحْكَامِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                 |                                                                        |
| 41 4  | <ul> <li>أ باب: مَا جَاءَ فِي فَسْخ ٱلْحَجِّ إِلَى ٱلْعُمْرَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 . 1 | ئىرىق           | ماب: النَّهُم عَنْ صَوْم الْعِيدِينِ وَآيَامِ التَّهُ                  |

| صفحا  | الموضوع                                                                                                                                            | صفحة  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٠   | باب: الطُّهَارَة وَالسُّثْرَة لِلطُّوافِ                                                                                                           |       | <ul> <li>أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٥١   | باب: ذِكْر اللهِ تعالى فِي الطُّوَافِ                                                                                                              | 373   | باب: مَا يَجْتَنْبُهُ مِنَ اللَّبَاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 207   | باب: الطَّوَاف رَاكِباً لِعُذْرِ                                                                                                                   | 240   | باب: مَا يَصْنَعُ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | باب: رَكْعَتَي الطَّوَافِ، وَٱلْقِرَاءَة فِيهِمَا، وَٱسْتِلَام                                                                                     |       | باب: تَظَلُّل ٱلْمُحْرِمِ مِنَ ٱلْحَرِّ أَوْ عَيْرِهِ، وَالنَّهْي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 204   | الرُّكْنِ بَعْدَهُمَا                                                                                                                              | 547   | عَنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ لَنَّالَ الْمُأْسِ اللهُ الرَّأْسِ اللهُ |
| 204   | باب: السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ                                                                                                        | 541   | باب: ٱلْمُحْرِمِ يَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ لِلْحَاجَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | باب: النَّهْي عَنِ التَّحَلُّلِ بَعْدَ السَّعْيِ إِلَّا الْمُتَمَتَّعَ                                                                             | 4.44. | باب: مَنْعَ ٱلْمُحْرِمِ مِنَ ٱبْتِدَاءِ الطّيبِ دُونَ ٱسْتِدَامَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | إِذَا لَمْ يَسُقْ هَدْياً، وَبَيَان مَتَى يَتَوَجَّهُ ٱلْمُتَمَتِّعُ                                                                               | 241   | استِدامتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 202   | إِلَى مِنَّى وَمَتَى يُحْرِمُ بِٱلْحَجُ                                                                                                            | ٤٣٧   | باب: النَّهْي عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَبَيَانَ فِدْيَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | باب: ٱلْمَسِير مِنْ مِنِّي إِلَى عَرَفَةَ وَٱلْوُقُوفِ بِهَا                                                                                       | 21 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200   | وَأَحْكَامُها                                                                                                                                      | 247   | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْحِجَامَةِ وَغَسْلِ الرَّأْسِ<br>لِلْمُحْرِمِللْمُحْرِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | باب: الدَّفْع إِلَى المُزْدَلِفَة ثُمَّ مِنْهَا إِلَى مِنَّى وَمَا                                                                                 | ٤٣٨   | 0 - 00 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | يَتَعَلَّقُ بِلَٰكِ                                                                                                                                | ٤٤٠   | باب: تَحْرِيم قَتْلِ الصَّيْدِ وَضَمَانهِ بِنَظِيرهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٥٤   | باب: رَمْي جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ يَوْمَ ٱلْنَحْرِ وَأَحْكَامه                                                                                       |       | باب: مَنْعِ ٱلْمُحْرِمِ مِنْ أَكْلِ لَحَمِ الصَّيْدِ إِلَّا إِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | باب: النَّحْر وَٱلْحِلَاق وَالتَّقْصِير، وَمَا يُبَاحُ                                                                                             | 133   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                    | 227   | باب: صَيْد ٱلْحَرَمِ وَشَجَره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٦٠   | باب: ٱلْإِفَاضَة مِنْ مِنَّى لِلطَّوَافِ يَوْمَ النَّحْرِ                                                                                          | 224   | باب: مَا يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي ٱلْحَرَم وَٱلْإِحْرَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 671   | باب: مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِ النَّحْرِ وَٱلْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالرَّمْيِ وَالرَّمْيِ وَالرَّمْيِ وَالرَّمْيِ وَالرِّفَاضَة بَعْضِها عَلَى بَعْضٍ | 222   | باب: تَفْضِيل مَكَّةَ عَلَى سَائِرِ ٱلْبِلَادِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 577   | باب: ٱسْتِحْبَاب ٱلْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ                                                                                                      | 2 2 2 | باب: حَرَم ٱلْمَدِينَةِ وَتَعْرِيم صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • • • | باب: ٱكْتِفَاء ٱلْقَارِنِ لِنُسُكِهِ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ                                                                                    | 227   | باب: مَا جَاءَ فِي صَيْدِ وَجٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦٣   | وَاحِدِ                                                                                                                                            | 183   | <ul> <li>أبواب دخول مكة وما يتعلق به</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | بابِ: ٱلْمَبِيت بِمِنَّى لَيَالِيَ مِنَّى، وَرَمْي ٱلْجِمَارِ فِي                                                                                  | 133   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171   | أَيَّامِهَاأَنِّ عَنْ الْمُعَالِّ                                                                                                                  |       | باب: رَفْع ٱلْٰيَدَيْنِ إِذَا رَأَى ٱلْبَيْتَ وَمَا يُقَالُ عَنْدَ<br>وَاللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | باب: ٱلْخُطْبَة أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ                                                                                                     | 227   | ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | باب: نُزُول ٱلْمُحَصَّبِ إِذًا نَفَرَ مِنْ مِنَّى                                                                                                  |       | باب: طَواف ٱلْقُلُدُم، وَالرَّمَل وَٱلْاضْطِبَاع فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | باب: مَا جَاءَ فِي دُخُولِ ٱلْكَعْبَةِ وَالنَّبَرُّكِ بِهَا                                                                                        | 5 5 A | اب: مَا جَاءَ فِي ٱسْتِلَامِ ٱلْحَجَرِ ٱلْأَسْوَدِ وَتَقْبِيلِهِ<br>وَمَا يُقَالُ حِينَتْذِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 7 V | باب: مَا حَاءَ في مَاء زَمْءَمَ                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦٨   | باب: طَوَاف ٱلْوُدَاعِ                                                                                                                             | 2 2 9 | دُونَ ٱلْآخَرَينِدُونَ ٱلْآخَرَينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 878   | باب: مَا يَقُولُ إِذَا قُدِمَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ                                                                                             |       | اب: الطّائِف يَجْعَلُ ٱلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَخْرُجُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                    |       | في طَوَافِهِ عَن ٱلْحِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| بفحة  | الموضوع                                                                                                 | بفحة         | الموضوع الع                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٣   | <ul> <li>ڪتاب العقيقة وسنة الولادة</li> </ul>                                                           |              | يان: تَحَلُّل ٱلْمُحْصَرِ عَنِ ٱلْعُمْرَةِ بِالنَّحْرِ ثُمَّ                                                                  |
| ٤٨٥   | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْفَرَعِ وَٱلْعَتِيرَةِ وَنَسْخهمَا                                                 |              | باب: تَحَلُّل ٱلْمُحْصَرِ عَنِ ٱلْعُمْرَةِ بِالنَّحْرِ ثُمَّ<br>ٱلْحَلْقِ حَيْثُ أُحْصِرَ مِنْ حِلِّ أَوْ حَرَمٍ وَأَنَّه لَا |
| ٤٨٦   | ⊕ كتاب البيوع ⊕                                                                                         | 279          | قَضَاءَ عَلَيْهِ                                                                                                              |
| ٤٨٦   | <ul> <li>أبواب مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ</li> </ul>                                        | ٤٧٠          | <ul> <li>أبواب الهدايا والضَّحَايا</li> </ul>                                                                                 |
|       | باب: مَا جَاءَ فِي بَيْعِ النَّجَاسَةِ، وَٱلَّةِ ٱلْمَعْصِيَةِ                                          | ٤٧٠          | باب: فِي إِشْعَارِ ٱلْبُدْنِ وَتَقْلِيدِ ٱلْهَدْيِ كُلِّهِ                                                                    |
| 173   | وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ                                                                                  | ٤٧١          | باب: النَّهْي عَنْ إِبْدَالِ ٱلْهَدْي ٱلْمُعَيَّنِ                                                                            |
| ٤٨٧   | باب: النَّهْي عَنْ بَيْعِ فَضْلِ ٱلْمَاءِ                                                               |              | باب: أَنَّ ٱلْبَدَنَةَ مِنَ ٱلْإِبِلِ وَٱلْبَقَرِ عَنْ سَبْعِ شِيَاهِ،                                                        |
| ٤٨٧   | باب: النَّهْي عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ ٱلْفَحْلِ                                                              | 143          | وَبِٱلْعَكْسِ                                                                                                                 |
| 844   | باب: النَّهْي عَنْ بُيُوعِ ٱلْغَرَدِ                                                                    | 277          | باب: رُكُوب ٱلْهَدْيِ                                                                                                         |
|       | باب: النَّهْي عَنِ الاسْتِثْنَاءِ فِي ٱلْبَيْعِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ                                     | 277          | باب: ٱلْهَدْي يَعْطِبُ قَبْلَ ٱلْمَحِلِّ                                                                                      |
| ٤٨٩   | مَعْلُوما                                                                                               | ٤٧٣          | باب: ٱلْأَكْل مِن دَمِ التَّمَتُّعِ وَٱلْقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ                                                               |
| ٤٨٩   | باب: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ                                                                          |              | باب: أَنَّ مَنْ بَعَثَّ الهَدِّيَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ                                                               |
| ٤٩٠   | باب: النَّهْي عَنْ بَيْعِ ٱلْعُرْبُونِ                                                                  | ٤٧٤          | بِذَلِكَ                                                                                                                      |
| ٤٩٠   | باب: تَحْرِيم بَيْعِ ٱلْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِلُهُ خَمْراً وَكُلِّ                                     | ٤٧٤          | باب: ٱلْحَتْ عَلَى ٱلْأُصْحِيَةِ                                                                                              |
|       | بَيْعِ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍباب: النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُهُ لِيَمْضِيَ فَيَشْتَرِيه     |              | باب: مَا ٱحْتُجَّ بِهِ فِي عَدَمِ وُجُوبِهَا بِتَضْحِيَةِ                                                                     |
| 193   | وُسُلُمهُ                                                                                               | ٤٧٥          | رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ أُمَّتِهَِ                                                                                               |
| 193   | باب: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ مِنْ آخَر                                                    | ٤٧٥          | باب: مَا يَجْتَنِبُهُ فِي ٱلْعَشْرِ مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ                                                                |
|       | باب: النَّهْي عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَجَوَازه                                              |              | باب: السِّنّ الَّذِي يُجْزِئُ فِي ٱلْأُضْحِيَةِ وَمَا لَا                                                                     |
| 193   | بِٱلْعَيْنِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ                                                                       | £ V 0        | يُجْزِئُ                                                                                                                      |
| 297   | بابُ: نَهْي ٱلْمُشْتَرِي عَنْ بَيْعِ مَا ٱشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ                                     | <b>{YY</b> } | باب: مَا لَا يُضَحَّى بِهِ لِعَيْبِهِ وَمَا يُكُرَهُ وَيُسْتَحَبُّ .                                                          |
|       | باب: النَّهْي عَنْ بَيْعِ الطُّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ                                               | ٤٧٨          | باب: التَّضْحِيَة بِٱلْخَصِيِّ                                                                                                |
| 294   | الصَّاعَانِ                                                                                             | 249          | باب: ٱلْاجْتَرَاء بِالشَّاةِ لأَهْلِ ٱلْبَيْتِ ٱلْوَاحِدِ                                                                     |
| 294   | باب: مَا جَاءَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ ذَوِي ٱلْمَحَارِمِ<br>باب: النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ |              | باب: النَّبْحِ بِٱلْمُصَلِّى وَالتَّسْمِيَة وَالتَّكْبِيرِ عَلَى                                                              |
| 290   | باب: النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ                                                              | 249          | الذُّبْحِ وَٱلْمُبَاشَرَةَ لَهُ                                                                                               |
| 190   | ا باب: النَّهْي عَنِ النَّجْشِ                                                                          | ٤٨٠          | باب: نَحْر ٱلْإِبلِ قَائِمَةً وَمَعْقُولَةً يَدُهَا ٱلْيُسْرَى                                                                |
|       | باب: النَّهْي عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ                                                                |              |                                                                                                                               |
|       | باب: النَّهْي عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ                                                |              | باب: ٱلْأَكْل وَٱلْإِطْعَام مِنَ ٱلْأُضْحِيَةِ، وَجَوَاز                                                                      |
| 297   | وَسَوْمه إِلَّا فِي ٱلْمُزَايَدةِ                                                                       | 113          | آدُخَارِ لحْمِهَا، وَنَسْخِ النَّهْيِ عَنْهُ                                                                                  |
| 175   | باب: ٱلْبَيْع بِغَيْرِ إِشْهَادٍ                                                                        |              | باب: الصَّدَقَة بِٱلْجُلُودِ وَالْجِلَالِ، وَالنَّهْي عَنْ                                                                    |
|       | <ul> <li>أبواب بيع الأصول والثمار</li> <li>بات مَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَيَّراً</li> </ul>                 |              |                                                                                                                               |
| 4 1 V | ا باب: من باع تعفلا مؤبرا                                                                               | 211          | باب: مَدْ أَذِنْ فِي أَنْتِهَابِ أَضِحِيتُهُ                                                                                  |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الصفحة | الموضوع                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 01.   | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلاحتِكَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٩٧ .  | باب: النَّهْي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوٌّ صَلَاحِهِ                    |
| 011   | باب: النَّهْي عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ ٱلْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ بَأْسِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٩٨    | باب: الثَّمَرَة ٱلْمُشْتَرَاةِ يَلْحَقُهَا جَائِحَةٌ                            |
| 011   | باب: مَا جَاءَ فِي ٱخْتِلَافِ الْمُتَبايعَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 891    | ♦ أبواب الشروط في البيع                                                         |
| 01.7  | ۰ كتاب السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 891    | باب: ٱشْتِرَاط مَنْفَعَةِ ٱلْمَبِيعِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا                       |
| ٥١٣   | € كتاب القرض ⊛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 899    | باب: النَّهْي عَنْ جَمْعِ شَرْطَيْنِ مِنْ ذَلِكَ                                |
| ٥١٣   | باب: فَضِيلَته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199    | باب: مَنِ ٱشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ أَنْ يُعْتِقَهُ                             |
|       | باب: ٱسْتِقْرَاض ٱلْحَيَوانِ وَٱلْقَضَاء مِنَ ٱلْجِنْسِ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | باب: أَنَّ مَنْ شَرَطَ ٱلْوَلَاءَ أَوْ شَرْطاً فَاسِداً لَغَا                   |
| ٥١٣   | وَفِي غَيْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 899    | وَصَحَّ ٱلْعَقْدُ                                                               |
| 018   | <b>باب:</b> جَوَاز الزِّيَادَةِ عِنْدَ ٱلْوَفَاءِ وَالنَّهْي عَنْهَا قَبْلَهُ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 * *  | باب: شَرْط السَّلَامَةِ مِنَ ٱلْغَبْنِ                                          |
| 018   | ⊕ كتاب الرهن ⊕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٠١    | باب: إِثْبَات خِيَارِ ٱلْمَجْلِسِ                                               |
| 010   | <ul><li>ڪتاب الحوالة والضمان</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۰۰    | ♦ أبواب الربا                                                                   |
| 010   | باب: وُجُوب قَبُولِ ٱلْحَوَالَةِ عَلَى ٱلْمَلِيءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٠٢    | باب: التَّشْدِيد فِيهِ                                                          |
| 017   | باب: ضَمَان دَيْنِ ٱلْمَيِّتِ ٱلْمُفْلِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | باب: مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا                                                 |
|       | باب: فِي أَنَّ ٱلْمَضْمُونَ عَنْهُ إِنَّمَا يَبْرَأُ بِأَدَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 . 5  | باب: فِي أَنَّ ٱلْجَهْلَ بِالتَّسَاوِي كَٱلْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ.              |
| 110   | الضَّامِنِ لَا بِمُجَرَّدِ ضَمَانِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.5    | باب: مَنْ بَاعَ ذَهَباً وَغَيْرَهُ بِذَهَبٍ                                     |
|       | باب: فِي أَنَّ ضَمَانَ دَركِ ٱلْمَبيعِ عَلَى ٱلْبَائِعِ إِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0    | باب: مَرَدٌ ٱلْكَيْلِ وَٱلْوَزْنِ                                               |
| 017   | خَرَجَ مُسْتَحَقًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | باب: النَّهْي عَنْ بَيْعِ كُلُّ رَطْبٍ مِنْ حَبَّ أَوْ تَمْرٍ                   |
| 017   | <ul><li>ڪتاب التفليس</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0    | بِيَابِسِهِ                                                                     |
| 017   | باب: مُلازمَة ٱلْمَلِيءِ وَإِطْلَاقِ ٱلْمُعْسِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0    | باب: الرُّخْصَة فِي بَيْعِ ٱلْعَرَايَا                                          |
|       | باب: مَنْ وَجَدَ سِلْعَةً بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ وَقَدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٠٦    | باب: بَيْع اللَّحْمِ بِٱلْحَيَوانِ                                              |
| 017   | أَفْلَسَأَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٠٦    | باب: جَوَاز التَّفَاضُلِ وَالنَّسِيئَةِ فِي غَيْرِ ٱلْمَكِيلِ<br>وَٱلْمُوْزُونِ |
|       | باب: ٱلْحَجْر عَلَى ٱلْمَدِينِ وَبَيْع مَالِهِ فِي قَضَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " (    | باب: أَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لَا يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ           |
| ٥١٨   | دينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 · V  | مِمًّا بَاعَهَامِنْ بِلَ مِنْكَ بِسَمِيتِهِ لَا يَسْتَرِيهَا بِاعْهَا           |
| 019   | باب: ٱلْحَجْر عَلَى ٱلْمُبَدُّرِ<br>باب: عَلَامَات ٱلْبُلُوغِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                 |
| 014   | باب علامات البلوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٠٨    | باب: مَا جَاءَ فِي الشَّبُهَاتِ                                                 |
| ٥٢.   | باب: مَا يَحِلُّ لِوَلِيُّ ٱلْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ بِشَرْطِ ٱلْعَمَلِ<br>وَٱلْحَاجَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٠٨    | <ul> <li>بابواب أحكام العيوب</li> </ul>                                         |
| 04.   | باب: مُخَالَطَة ٱلْوَلِيِّ ٱلْبَتِيمَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٠٨    | باب: وُجُوب تَبْيِينِ ٱلْعَيْبِ                                                 |
|       | بِ بِ . مُحَافِّ الرَّبِيِّ الْمِينِيمِ فِي الطَّعَامِ والطَّرَابِ<br>© كتاب الصلح وأحكام الجوار ©                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | باب: أَنَّ ٱلْكَسْبَ ٱلْحَادِثَ لَا يَمنَعُ الرَّدَّ بِٱلْعَسْبِ                |
| 01.   | باب: جَوَاز الصُّلْحِ عَنِ ٱلْمَعْلُومِ وَٱلْمَجْهُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.9    | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْمُصَرَّاةِ                                                |
|       | وَالنَّاءُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّا عِلَّا اللَّالَّ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّا مِنْ اللَّالَّ وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالِي وَاللَّالَّا عَلَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّا مِنَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ | 01.    | باب: النَّفي عَن التَّسْعِيرِ                                                   |

| بها: الشَّلُع عَنْ دَمُ الْمُنْدُ بِأَكُوْ مِنَ الْمُيْوَ وَأَقُلُ ١٩٠٥ وَلَنْ عَنْ مَا الْمُنْدُ وَالْمِ الْمُنْدُ وَلَمْ الْمُنْدُو وَلَمْ الْمُنْدُو وَلَمْ اللّهَ وَعَلْمُ عَنْهُ اللّهُ وَالْمُنْدُو وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْدُو وَلَمْ اللّهُ وَالْمُنْدُو وَلَمْ اللّهُ وَالْمُنْدُو وَلَمْ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وع                                                                     | الموض   | بفحة | الموضوع الص                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------|
| باب: مَا عَاءَ فِي وَضْعِ ٱلْحَشْدِ فِي حِدَارِ ٱلْجَارِ الْمُعَلِّ قَلْ الْمَاءُ أَوِ الْحَقَافُوا فِيهِ ١٩٥٠ وَهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُعِيلِ الْمُعَلِّ الْمُعْلِق الْمُعْلِعِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِق الْمُعْلِقِ الْمُعْ                  | النَّاس شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ، وَشُرْبِ ٱلْأَرْضِ                      | باب:    | ٥٢٢  | باب: الصُّلْح عَنْ دَم ٱلْعَمْدِ بِأَكْثَر مِنَ الدِّيَةِ وَأَقَلَّ |
| وَإِنْ كَوْنَ الطَّرِقِ إِذَا الْخَلُوا فِيهِ كَمْ تُحْمَلُ ١٧٠ اللهِ الطَّرِقِ الْمَا عِلَى الْمَالِيقِ إِنَّا الْخَلُولِ وَالْمَالِيقِ الْمَالُولِ الْمُنْسِعَةِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ ١٩٠ عَلَى الطَّرِقَاتِ الْمُنْسِعَةِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ ١٩٠ عَلَى الطَّرِقَاتِ الْمُنْسِعَةِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ ١٩٠ عَلَى عَلَى المُنْسِعَةِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ ١٩٠ عَلَى الطَّمِ الطَّمِيةِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ ١٩٠ عَلَى الطَّمِ الطَّمِيةِ اللَّهُ وَغَيْرِهِ ١٩٠ عَلَى عَلَى الطَّمِ الطَّمِيةِ اللَّهُ وَغَيْرِهِ ١٩٠ عَلَى عَلَى الطَّمِيةِ اللَّهُ وَغَيْرِهِ الطَّمِيةِ اللَّهُ وَغَيْرِهِ الطَّمِيةِ الطَّمِيةِ الطَّمِيةِ وَالْمُعْوِدِ وَإِيفَاءِ اللَّمَ اللَّهُ اللهِ الطَّمِيةِ وَالْمُعْوِدِ وَغَيْرِهِ اللَّمَ اللَّهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ اللهِ الللهِ                 | يًا قَبْلَ السُّفْلَى إِذَا قَلَّ ٱلْمَاءُ أَوِ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ . ٣٨ | ٱلْعُلْ |      |                                                                     |
| باب: إنْخَرَاج مَتَازِيب المُشطِر إِلَى الشَّاعِ مِنْ اللَّهُ وَعَنْدِه اللهِ                       | ٱلْحِمَى لِدَوَابٌ بَيْتِ ٱلْمَالِ                                     | باب:    | ٥٢٢  |                                                                     |
| باب: إِخْرَاج مَازِبِ اَلْمَطْرِ إِلَى الشَّاعِ عَلَيْهِ وَغَيْوِ الْكَاهِ وَعَلَيْهِ وَغَيْوِ الْكَاهِ وَغَيْوِ الْكَاهِ وَعَلَيْهِ وَغَيْوِ الْكَاهِ وَعَلَيْهِ وَغَيْوِ الْكَاهِ وَعَلَيْهِ وَغَيْوِ الْكَاهِ وَعَلَيْهِ وَغَيْوِ الْكَاهُ وَعَلَيْهِ الْمُلُوقُ وَإِنْمَاكَ ﴿ ٢٥٠ وَكَاهُ الفَصل والضماذات ﴿ ٢٥٠ وَكَاهُ المُحْوَو وَغِيْوِ الْكَاهُ وَالْمُعُونُ وَإِغْرَاءٍ الْأَكُودُ وَغَيْوِ الْكَاهُ وَالْمُعُودُ وَلَيْفَاءِ وَالْمَعُودُ وَلِيفَاءِ وَالْمَعُودُ وَلِيفَاءِ وَالْمُعُودُ وَغَيْوِ وَالْمُعُودُ وَغِيْوِ وَلِيفَاءِ الْكَافُودِ وَغِيْوِ وَالْمُعُودُ وَلِيفَاءِ وَالْمُعُودُ وَغِيْوِ وَالْمُعُودُ وَعَلَيْ النَّعُلِي وَالْمُعُودُ وَعَلَيْهِ وَلَكُومُ وَعَلَيْ النَّعُلِي وَالْمُعُودُ وَلَيْعُ عَلَيْهِ وَلَكُومُ وَعَلَيْ وَالْمُعُودُ وَعَلَيْ الْمُعْلِي وَالْمُعُودُ وَعَلَيْ وَالْمُعُودُ وَلِيفَاءِ وَالْمُعُودُ وَعَلَيْ وَالْمُعُودُ وَعَلَيْ وَالْمُعُودُ وَلِيفًا وَالْمُعُودُ وَعَلَيْ وَالْمُعُودُ وَعَلَيْهُ وَلَوْمُ وَلَمْ وَلَوْمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَوْمُ وَلَمْ وَلَوْمُ وَلَيْعُودُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَيْعُودُ وَلَعُودُ وَلَوْمُ وَلَمْ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَيْعُودُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَلْمُ وَلَوْمُ وَلَلَمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُودُ وَعُلِي وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ                      | مَا جَاءَ فِي إِقْطَاعِ ٱلْمَعَادِنِ٥٣٩                                | باب:    | ٥٢٢  | باب: فِي الطَّرِيقِ إِذَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ كُمْ تُجْعَلُ           |
| و كتاب الشركة والمضاربة ( و كاب المنافعة و كاب المنافعة و كاب الوكالة ( و كاب الوكالة ( و كاب الوكالة ( و كاب الفصل والضمانات ( و كاب الفصل والضمانات ( و كاب الفصل والضمانات ( و كاب الفي عَنْ جِدْو وَهَزْلِهِ ) ( الفَيْو وِيَا الفَكْوُو وَلِيقَاء الفَكُور وَقِيقاء الفَكْور وَقِيقاء وَالْمَكْور وَقِيقاء الفَكْور وَقِيقاء الفَكْور وَقِيقاء الفَكْور وَقِيقاء الفَكْور وَقِيقاء الفَكْور وَقِيقاء الفَكْور وَقِيقاء وَالْمَكْور وَقِيقاء الفَكْور وَقِيقاء الفَكْور وَقَيقاء الفَكْور وَقَيقاء وَسُور وَكِنْ وَالْمَكْور وَقَيقاء الفَكْور وَقَيقاء وَسُور وَكُور وَقِيقاء الفَكْور وَقَيقاء وَقَيقاء الفَكْور وَقَيقاء وَقَيقاء الفَكْور وَقَيقاء وَقَيقاء الفَكْور وَقَيقاء و                                  | إِقْطَاعَ ٱلْأَرَاضِي ۚأِقْطَاعَ ٱلْأَرَاضِي                           | باب:    | ٥٢٣  |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٱلْجُلُوس فِي الطُّرُقَاتِ ٱلْمُتَّسِعَةِ لِلْبَيْعِ وَغَيْرِهِ ٥٤١    | باب:    | ٥٢٣  |                                                                     |
| باب: مَا يَجُورُ النَّوْكِيلُ فِيهِ مِنَ الْمُقُودِ وَإِيفَاءِ الْخَاوِنِ وَإِيفَاءِ الْخَاوِنِ وَإِيفَاءِ الْكَوْرِ وَغَلِي النَّكَ الْكَوْرِ وَهَزِلِهِ الْحَوْرِ وَغَلِي النَّكَ الْكَوْرِ الْمُعْقِدِ وَفَلْعِ غِرَاسِهِ النَّكَ الْكَوْرِ الْمُعْقِدِ وَفَلْعِ غِرَاسِهِ النَّكَ الْكَوْرُ الْمُعْقِدِ وَفَلْعِ غِرَاسِهِ النَّكَ اللَّهِ الْمُعْقِدِ وَفَلْعِ غِرَاسِهِ النَّكَ اللَّهِ الْمُعْقَدِ وَفَلْعِ غِرَاسِهِ النَّكَ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ الللللللِهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ سَيَّبَهَا أَهْلُهَا رَغْبَةً عَنْهَا ٥٤١    | باب:    | ٥٢٤  |                                                                     |
| الْحُمُووِ وَإِحْرَاحِ الرَّوَوَاتِ وَإِقَامَةِ ٱلْحُدُوهِ وَغَنِي وَالْمَعْقَةِ وَقَلْعِ فَرَاسِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊕ كتاب الغصب والضمانات ⊕                                               |         |      |                                                                     |
| <ul> <li>ذَكِنَ مِنْ وَكُل فِي شِراءِ مَنِيَ عَاشَتَرَى بِالنَّمَنِ اللَّمَ وَمَنْ عَصَبَ شَاةً فَلْبَحَهَا وَشَوَاهَا بِلب: مَنْ وَكُل فِي التَصَدُّقِ بِمَالٍ فَلَوْعَهُ إِلَى وَلَدِ بِاللَّهُ وَلَقَرَ فِي الزِّيَاوَةِ بَمَالٍ فَلَقَعَدُ إِلَى وَلَدِ بِاللَّهُ وَلَكُو مِنْهُ وَتَصَرَفَ فِي الزِّيَاوَةِ بَمَالٍ فَلَقَعَدُ إِلَى وَلَدِ بِاللَّهُ وَلَكُو مِنْهُ وَتَصَرَفَ فِي الزِّيَاوَةِ بَمَالُ فَلَقَعَهُ إِلَى وَلَدِ بَاللَّهُ وَلَكُو مِنْهُ وَتَصَرَفَ فِي الزِّيَاوَةِ بَمَالُ فَلَقَعَ وَمَالِ الْمُعْلِقِ وَلَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّبِي اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلِقٍ وَلَا لَمُعْلِقٍ وَلَا لَمُعْلِقٍ وَاللَّهُ وَلَكُو اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَكُو اللَّهُ وَلَكُو اللَّهُ وَلَا لَمُعْلِقٍ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلِقٍ وَلَلْمُ وَلَا لَلْمُعْلِقِ وَلَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْمُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُعْلِقٍ وَلَوْعِيْقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُعْلِقِ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَلِلْ الْحَلَالِ الْحَلَالِ الْمُولِةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَلَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ</li></ul> | النَّهْي عَنْ جِدِّهِ وَهَزْلِهِ١٥٤                                    | باب:    |      | ،                                                                   |
| أَكْثَرُ مِنْهُ وَتَصَرَّفَ فِي الزِّيَادَةِ مراية وَتَصَرَّفَ فِي الزِّيَادَةِ مراية وَتَصَرَّفَ فِي الزَّيَادَةِ مراية وَصَرَّفَ فِي الزَّيَادَةِ مراية وَصَرَّفَ فِي النَّصَالُ وَلَمْ الْمُوكِلِ مراية وَصَرَّفَ فِي النَّصَالُ وَلَمْ الْمُوكِلِ مراية وَصَرَّفَ فِي النَّصَالُ وَلَمْ المُوكِلِ مراية وَصَرَّفَ المَّاسِ مراية وَصَرَّفَ فِي النَّصَالُ وَلَوْ الْمَثِيلِ مراية وَصَرَّفَ فِي النَّصَالُ وَلَوْ الْمُعْتَلِ مراية ويمال والمزارعة والمزارعة والمزارعة والمنافقة والمزارعة والمنافقة والمزارعة والمنافقة والمزارعة والمنافقة والمزارعة والمنافقة والم                                                                                                                | إِثْبَات غَصْبِ ٱلْعَقَارِ ٥٤٢                                         | باب:    | 370  | ذَلِكَ                                                              |
| الب: مَنْ وُكُلُ فِي التَّصَدُّقِ بِمَالٍ فَلَفَعُهُ إِلَى وَلَكِ  ﴿ اللهِ عَلَى مَالِ المسافاة والمزارعة ﴿ اللهِ عَلَى المُعْلِي اللهِ المسافاة والمزارعة ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى المُعْلِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ             |                                                                        |         |      | باب: مَنْ وُكِّلَ فِي شِراءِ شَيْءٍ فَٱشْتَرَى بِالثَّمَنِ          |
| المُوكِّلِ السَافاة والمزارعة ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |         | 040  |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |         |      | باب: مَنْ وُكُلَ فِي التَّصَدُّقِ بِمَالٍ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلَدِ   |
| باب: قَسَاد ٱلْعَقْدِ إِذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ النّبْنَ وَأَن أَدْى الصَّائِلِ وَإِنْ أَدَى إِلَى قَتْلِهِ، وَأَن أَن الدَّفْعَ الْمَسُولَ عَلَيْهِ يُقْتَلُ شَهِيداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                      |         | 077  | ٱلْمُوَكِّلِأَلَّمُوَكِّلِ                                          |
| أَوْ بُقُعَةً بِعَيْهَا وَنَحُوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Surface and                                                            |         | 077  |                                                                     |
| <ul> <li>الإجارة الإجارة الإجارة الإجارة الله الإجارة الإستاخيار عليه ويَلْزَمُ الْمَصُولَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ الْمُصُولُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ الْمُصُولُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ الْمُصُولُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ الْمُصُولُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |         |      |                                                                     |
| باب: مَا يَجُوزُ الاسْتِثْجَارُ عَلَيه مِنَ النَّفْعِ ٱلْمُبَاحِ . ٢٩٥ الْغَيْرَ مَعَ ٱلْقُدْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |         | ٥٢٧  |                                                                     |
| باب: مَا جَاءَ فِي كَسْبِ ٱلْحَجَّامِ ٣٠ الب: مَا جَاءَ فِي كَسْبِ ٱلْحَمْرِ   باب: مَا جَاءَ فِي كَسْبِ ٱلْحُجْرةِ عَلَى ٱلْقُربِ ٣٠ الشفعة ﴿   باب: مَا جَاءَ فِي كَسْبِ ٱلْحُجْرةِ عَلَى ٱلْقُربِ ٣١ ﴿   باب: النَّهْي أَنْ يَكُونَ النَّفْعُ أَوِ ٱلْأَجْر مَجْهُولاً ٣٠ ﴿   باب: الأسْتِنْجَار عَلَى ٱلْعَمَلِ مُبَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً ١٥٥ ﴿   مهم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |         |      |                                                                     |
| باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْأُجْرَةِ عَلَى ٱلْقُرَبِ ١٥٥ هـ كتاب الشفعة هـ ١٥٥ هـ ١٩٥ هـ ١٩٠٠ الب: النَّهْي أَنْ يَكُونَ النَّفْعُ أَوِ ٱلْأَجْرِ بِعَلَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ ١٥٥ هـ كتاب اللهطة هـ ١٤٥ هـ ١٥٥ هـ ١٠٠٠ اللهية والهدية هـ ١٥٥ هـ ١٠٠٠ اللهية والهدية هـ ١٥٥ هـ ١٠٠٠ اللهيئيجَارِ ٱلْأُجْرِ بِعَلَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ اللهية والهدية هـ ١٥٥ هـ ١٠٠٠ اللهيئيجَارِ ٱلْمُعْمَلِ مُتَاوَمَةٌ أَوْ مُعَادَدَةً هـ ١٤٠٠ هـ ١٥٥ هـ ١٠٠٠ اللهيئيج وَالْهِبَةِ وَالْهِبَةِ وَالْهِبَةِ وَالْهِبَةِ وَالْهِبَةِ وَالنَّهِي الْهُدِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَالنَّهِي أَنْ الْوَلِدِ فِي العَطِيَّةِ وَالنَّهِي أَنْ الْوَلِدِ فِي العَطِيَّةِ وَالنَّهْي أَنْ الْوَلِدِ فِي العَطِيَّةِ وَالنَّهْي أَنْ اللهوديعة والعاريَّة هـ ١٥٥ هـ ١٠٠٠ الموات هـ ١٥٥٠ عرب على عَمْلِ الموات هـ ١٥٥٠ عرب عَلَى الموات هـ ١٥٥٠ عرب عَلَى الموات هـ ١٥٥٠ عرب على عَمْلِ الموات هـ ١٥٥٠ عرب على عَمْلُ الموات هـ ١٥٥٠ عرب على عَمْلِ الموات هـ ١٥٥٠ عرب على عَمْلُ الموات هـ ١٥٥٠ عرب على عَمْلِ عَمْلُ الموات هـ ١٥٥٠ عرب عرب على عَمْلُ الموات هـ ١٥٥٠ عرب عرب على عَمْلُ عَمْلُ الموات هـ ١٥٥٠ عرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                      |         |      |                                                                     |
| باب: النَّهْي أَنْ يَكُونَ النَّفْعُ أَوِ ٱلْأَجْرُ مَجْهُولاً ۱۹۹   وَجَوَاز ٱسْتِئْجَارِ ٱلْأَجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ ۱۹۰   باب: الأستِئْجَار عَلَى ٱلْعَمَلِ مُيَاوَمَةٌ أَوْ مُشَاهَرَةً باب: ٱفْتِقَارهَا إِلَى ٱلْقَبُولِ وَٱلْقَبْضِ وَأَنَّهُ عَلَى مَا الله الله والهدية ﴿   ماب: الأعرب على عَقْدِ ٱلْإِجَارَةِ بِلَفْظِ ٱلْبَيْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | باب:    | ۰۳۰  |                                                                     |
| <ul> <li>وَجَوَاز ٱسْتِئْجَارِ ٱلْأَجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ</li> <li>وَجَوَاز ٱسْتِئْجَارِ عَلَى ٱلْعَمَلِ مُيَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً</li> <li>باب: الْفَتِقُارِهَا إِلَى ٱلْقَبُولِ وَٱلْقَبْضِ وَأَنَّهُ عَلَى مَا بَابَ: النَّقَارِفَهُ النَّاسُ</li> <li>ماب: النَّقَارِفَهُ النَّاسُ</li> <li>ماب: مَا جَاءَ فِي قَبُولِ هَذَايَا ٱلْكُفَّارِ وَٱلْإِهْدَاءِ بَالْ مُعَادِدَةً الْإِجَارَةِ بِلَفْظِ ٱلْبَيْعِ</li> <li>ماب: النَّقَارِفَهُ النَّاسُ</li> <li>ماب: النَّقَارِ وَالْقَبْضِ وَأَنَّهُ عَلَى مَا لَوْلَاهِ فَيْ الْمُولِةِ وَالْهِمْةِ وَالْهِمْةِ وَالْهُمْ الْمُولِةِ وَالنَّهْيِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُولِةِ وَالنَّهْيِ الْمُولِةِ وَالنَّهْيِ وَالْمُولِةِ وَالْمَالِ</li> <li>مابن: التَّعْدِيلِ بَيْنَ الأُولَادِ فِي العَطِيَّةِ وَالنَّهْيِ أَلْوَالِدِ</li> <li>مابن: التَّعْدِيلِ بَيْنَ الأُولَادِ فِي العَطِيَّةِ وَالنَّهْيِ أَلْوَالِدِ</li> <li>مابن: التَّعْدِيلِ بَيْنَ الأُولَالِدِ</li> <li>مابن: التَّعْدِيلِ بَيْنَ الْوَالِدِ</li> <li>مابن: التَعْدِيلِ بَيْنَ الْوَالِدِ</li> <li>مالي كالموات ﴿ مَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْرَ الْوَالِدِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |         | ۱۳۵  |                                                                     |
| باب: الاسْتِنْجَارِ عَلَى ٱلْعَمَلِ مُيَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً النَّسُ باب: اَفْتِقَارِهَا إِلَى ٱلْقَبُولِ وَٱلْقَبُضِ وَأَنَّهُ عَلَى مَا الله الله الله عَادَدَةً الله عَلَى العَلَى الله عَلَى العَلَى الله عَلَى العَلَى العُلَى العَلَى العَل           | •                                                                      |         |      |                                                                     |
| اًوْ مُعَاوَمَةً أَوْ مُعَادَدَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |         |      |                                                                     |
| باب: مَا يُذَكُّرُ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ بِلفظِ النَّيْعِ ٥٣٤ باب: مَا جَاءَ فِي قَبُولِ هَدَايَا ٱلْكُفَّارِ وَٱلْإِهْدَاءِ باب: الْأَجِيرِ عَلَى عَمَلِ مَتَّى يَسْتَحِقُ ٱلْأُجْرَةَ وَلُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : ٱفْتِقَارِهَا إِلَى ٱلْقَبُولِ وَٱلْقَبْضِ وَأَنَّهُ عَلَى مَا       | باب     |      | باب: الاسْتِنْجَارِ عَلَى الْعُمَلِ مَيَاوَمَةُ أَوْ مَشَاهُرَةً    |
| باب: ٱلْأَجِيرِ عَلَى عَمَلٍ مَتَّى يَسْتَحِقُّ ٱلْأُجْرَةَ<br>وَحُكُم سِرَايَةِ عَمَلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بارَقَهُ النَّاسُ                                                      | يَتَعَ  |      |                                                                     |
| وَحُكُم سِرَايَةِ عَمَلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · ·                                                                    |         |      |                                                                     |
| <ul> <li>٣٥ حتاب الوديعة والعاريَّة ﴿ ٥٣٥ باب: التَّعْدِيل بَيْنَ الأَوْلَادِ في العَطِيَّةِ وَالنَّهْي أَنْ</li> <li>٣٥ عَطِيَّةِ غَيْرَ الْوَالِدِ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |         |      |                                                                     |
| <ul> <li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |         |      |                                                                     |
| " ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                      |         |      |                                                                     |
| " ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |         |      |                                                                     |

| لصفحة | الموضوع                                                            | لصفحة | الموضوع                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | باب: مِيرَاث ابنِ المُلاعِنَةِ والزانِيَةِ مِنْهُمَا               | 000   | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْعُمْرَى وَالرُّفْبَى                             |
| ٥٧٣   | وميراثهُمَا منْهُ واَنقطِاعهُ من الأَبِ                            |       | باب: مَا جَاءَ فِي تَصَرُّفِ ٱلْمَوْأَةِ فِي مَالِهَا وَمَالِ          |
| ٥٧٤   | باب: مِيرَاث ٱلْحَمْلِ                                             | 700   | زَوْجِهَا                                                              |
| ٥٧٤   | باب: ٱلْمِيرَاث بِالْوَلَاءِ                                       | ۸٥٥   | باب: مَا جَاءَ فِي تَبَرُّعِ ٱلْمَبْدِ                                 |
|       | باب: النَّهْي عَنْ بَيعِ ٱلْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ وَمَا جَاءَ فِي     | ۸٥٥   | ⊕ كتاب الوقف ⊕                                                         |
| ٥٧٥   | السَّائِيَةِ                                                       | 009   | باب: وَقْف ٱلْمُشَاعِ وَٱلْمَنْقُولِ                                   |
| ۲۷٥   | باب: ٱلْوَلَاء هَلْ يُورَثُ أَوْ يُورَثُ بِهِ                      |       | باب: مَنْ وَقَفَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى أَقَارِبِهِ أَوْ وَصَّى          |
| 7٧٥   | باب: مِيرَاث ٱلْمُعْتَقِ بَعْضُهُ                                  | ٥٦.   | لَهُمْ مَنْ يَدْخُلُ فِيهِ                                             |
|       | باب: امتِنَاع الإِرْثِ باخْتِلَافِ الدِّينِ وحكم مَنْ              |       | باب: أَنَّ ٱلْوَقْفَ عَلَى ٱلْوَلَدِ يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ ٱلْوَلَدِ   |
| ٥٧٧   | أَسْلَمَ على مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَم                          | 150   | بِالْقَرِينَةِ لَا بِٱلْإِطْلَاقِ                                      |
|       | باب: أَنَّ القَاتِلَ لا يَرِثُ وأَنَّ دِيَةَ المَقْتُولِ لِجَمِيعِ | 750   | باب: مَا يُصنَعُ بِفَاضِلِ مَالِ ٱلْكَعْبَةِ                           |
| ٥٧٨   | وَرَثْتِهِ مِنْ زُوجَةٍ وغَيْرِهَا                                 | 77.0  | <ul><li>ڪتاب الوصايا</li></ul>                                         |
| ٥٧٨   | باب: فِي أَنَّ ٱلْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ                       |       | باب: الحَث عَلَى ٱلْوَصِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنِ ٱلْحَيْفِ               |
| OV9   | ⊕ كتاب العتق ⊕                                                     | 750   | فِيهَا وَفَضِيلَة التَّنْجِيزِ حَالَ ٱلْحَيَاةِ                        |
| ٥٧٩   | باب: ٱلْحَث عَلَيْهِ                                               |       | باب: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِية مُجَاوَزَةِ النُّلُثِ وَٱلْإِيصَاءِ       |
| ٥٨٠   | باب: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَشُرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً              |       | لِلْوَادِثِ                                                            |
| ٥٨٠   | باب: مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم                    | 078   | باب: فِي أَنَّ تَبَرُّعَاتِ ٱلْمَرِيضِ مِنَ الثَّلُثِ                  |
| ٥٨١   | باب: أَنَّ مَنْ مَثْلَ بِعَبْدِهِ عُتِقَ عَلَيْهِ                  | 070   | باب: وَصِيَّة ٱلْحَرْبِيِّ إِذَا أَسْلَمَ وَرَثَتُهُ هَلْ يَجِبُ       |
| ٥٨٢   | باب: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ                         | 0 (0  | باب: الإيْصَاء بِمَا يَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ خِلَافَةٍ            |
| ٥٨٣   | باب: التَّدْبِير                                                   | 070   | ب به المريد و مُحَاكَمةٍ في نَسَب وغيرهِ                               |
| ٥٨٤   |                                                                    |       | باب: وَصِيَّة مَنْ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ                                |
| ٥٨٥   | باب: مَا جَاءَ فِي أُمِّ ٱلْوَلَدِ                                 |       | باب: أَنَّ وَلِيَّ ٱلْمَيِّتِ يَقْضِي دَيْنَهُ إِذَا عَلِمَ صِحَّتُهُ. |
| ٥٨٧   | <ul><li>كتاب النكاح</li></ul>                                      | ۸۲٥   |                                                                        |
| ٥٨٧   | باب: الحَث عَلَيْهِ وَكَرَاهَة تَرْكِهِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ       |       | باب: ٱلْبَدَاءَة بِذَوِي ٱلْفُرُوضِ وَإِعْطَاء ٱلْعَصَبَةِ مَا         |
| ٥٨٨   | باب: صِفَة ٱلْمَرْأَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ خِطْبَتُهَا             | 079   | بقِيَ                                                                  |
|       | باب: خِطْبَة ٱلْمُجْبَرَةِ إِلَى وَلِيِّهَا وَالرَّشِيدَةِ إِلَى   | ov.   | باب: سُقُوط وَلَدِ ٱلْأَبِ بِٱلْإِخْوَةِ مِنَ ٱلْأَبَوِيْنِ            |
| 019   | نَفْسِهَا                                                          |       | باب: ٱلْأَخَوَات مَعَ ٱلْبَنَاتِ عَصَبَةٌ                              |
| 019   | باب: النَّهْي أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ       |       | باب: مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ ٱلْجَدَّةِ وَٱلْجَدِّ                      |
| 019   | باب: التَّعْرِيض بِٱلْخِطْبَةِ فِي ٱلْعِدَّةِ                      |       | باب: مَا جَاءَ فِي ذَوِي ٱلأرْحَام وَٱلْمَوْلَى مِنْ                   |
|       | يان النَّظَ إِلَى أَلْمُخْطُونَة                                   | OVY   | أَسْفَلَ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى بَد رَجُل وَغَدْ ذَلِكَ                 |

| النظر والنفو عن نقطرة النخاة والأفر يقض والنفو عن نقطرة النخاة النظرة النفو عن نقطرة النخاة والكفين و النفو عن نقطرة النخاة والكفين و النفو عن نقطرة النخاة و الكفين و النفو عن نقطرة النخاة و الكفين و النخاة و  | مفحة  | الموضوع الع                                                           | نفحة | الص                                   | موضوع                                     | لہ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| النَّفُو وَالْقُفُو عَن قَطْرِ ٱلْفُجَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9   | باب: الزَّوْجَيْنِ ٱلْكافِرَيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ ٱلْآخِرِ |      | ُ<br>لاَجْنَبيَّةِ وَٱلْأَمْرِ بِغَضً |                                           |     |
| عَبْدَهَا كَمُحُومِهَا فِي نَقُو مَا يَتُمُو مِنْهَا عَالِياً ١٩٠٠ عَمْل الْفَقِيهِ عَلَى الْفَقِيلِ وَالْكَيْبِ ١٩٠٠ عَمْل الْفَيْوِ عَلَى الْفَيْدِ وَلَا يَشْهُو مِنْهَا عَالِياً ١٩٠٠ عَمْل الْفَيْوِ مَلْ الْمُوْلِ الْمُوْلِ الْمُوْلِ الْمُوْلِ الْمُولِ اللهُولِ الهُولِ الهُولِ اللهُولِ اللهُولِ اللهُولِ اللهُولِ اللهُولِ اللهُولِ اللهُولِ الهُولِ اللهُولِ الهُولِ الهُ |       |                                                                       |      | جُأَةِ                                | النَّظَرِ وَٱلْتَعْفُو عَنْ نَظَرِ ٱلْفَا |     |
| عَبْدَهَا كَمُحُومِهَا فِي نَقُو مَا يَتُمُو مِنْهَا عَالِياً ١٩٠٠ عَمْل الْفَقِيهِ عَلَى الْفَقِيلِ وَالْكَيْبِ ١٩٠٠ عَمْل الْفَيْوِ عَلَى الْفَيْدِ وَلَا يَشْهُو مِنْهَا عَالِياً ١٩٠٠ عَمْل الْفَيْوِ مَلْ الْمُوْلِ الْمُوْلِ الْمُوْلِ الْمُوْلِ الْمُولِ اللهُولِ الهُولِ الهُولِ اللهُولِ اللهُولِ اللهُولِ اللهُولِ اللهُولِ اللهُولِ اللهُولِ الهُولِ اللهُولِ الهُولِ الهُ | 111   | ⊕ كتاب الصداق ⊛                                                       |      | ُلْوَجْهَ وَٱلْكَفَّيْنِ، وَأَنَّ     | ب: أَن ٱلْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إِلَّا أ      | باد |
| اب: في غَيْر أَولِي ٱلْإِرْيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | باب: جَوَاز التَّزْوِيج عَلَى ٱلْقَلِيلِ وَٱلْكَثِيرِ                 | 097  | مَا يَبْدُو مِنْهَا غَالِباً          | عَبْدَهَا كَمَحْرَمِهَا فِي نَظْرِ        |     |
| الب: كَ نِكَاحَ إِلّا بِوَلِيْ وَالْمِيْسَارِ وَالْمِيْسَارِ وَالْمِيْسَارِ وَالْمِيْسَارِ وَالْمِيْسَارِ وَالْمِيْسَارِ وَالْمُعْسَارِ وَالْمُعْسَارِ وَالْمُعْسَارِ وَالْمُعْسَارِ وَالْمُعْسَارِ وَالْمُعْسَارِ وَالْمُعْسَارِ وَالْمُعْسَارِ وَالْمُعْسَالِ وَالْمُعْسَارِ وَالْمُعْسِرِ وَمَا يُلْكُونُ وَعَوَالْمُعَلِي وَالْمُعْسَارِ وَمَا يُلْكُونُ وَعَوالْمُعَلِي وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْسِلِ وَمَا يُلْعَلِي وَالْمُعْسِلِ وَمَا يُلْعَلِي وَالْمُعْسِلِ وَمَا يَعْمَلُ وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْسِلِ وَمَا يَعْمَلُ وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْسِلِ وَمَا يَعْمَلُ وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْلِ وَلِيَالِ وَمَا لَعْمَلِ وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْسِلِ وَالْمُعْلِ وَلَالْمُعْلِ وَلَالْمُعْلِ وَلِيَالِ وَالْمُعْلِ وَلَالْمُعْلِ وَلَالْمُعْلِ وَلَالْمُعْلِ وَلَوْلِ وَالْمُعْلِ وَلَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَلَالْمُولِ وَمَا لَالْمُولُ وَمِنْ النَّعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِي وَالْمُولِ وَالْمُعْلِي وَالْمُولِ فَي الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْ | 111   | وَٱسْتِحْبَابِ ٱلْقَصْدِ فِيُهِ                                       | 097  |                                       | ب: فِي غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ          | باد |
| الب: تَ عَاجًاءَ فِي ٱلْإِخْبَارِ وَالاسِتْمَارِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن الْمَهْرِ قَبْلِ اللّهُ وَلِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال  | 717   | باب: جَعْل تَعْلِيمِ ٱلْقُرْآنِ صَدَاقاً                              | 094  | ةِ إِلَى الرَّجُلِ                    | ب: مَا جَاءَ فِي نَظَرِ ٱلْمَرْأَ         | باد |
| الب: اللابن يُزَوِّجُ أُهُهُ وَيَالِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ  | 715   |                                                                       | 094  |                                       | ب: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ           | بار |
| الب: اللّه النّه الله النّه الله النّه الله الله النه الله النه النه النه الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                       | 098  | الاسِتْئَمَارِ                        | ب: مَا جَاءَ فِي ٱلْإِجْبَارِ وَ          | با  |
| باب: النّهادَة فِي النّكَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                       | 097  |                                       |                                           |     |
| باب: أَسْتِحْبَاب ٱلْوَلِيمَة بِالنَّمَاء فِي ٱلْكُتَاحِ وَمَا يُدْعَى بِهِ اللَّهَ وَهَ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الْمُعْرَوْجِ اللَّهُ الْمُعْرَوْجِ اللَّهُ اللللللِ الللللللِي ا |       | ,                                                                     | 097  |                                       | -                                         |     |
| باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْكُفَاءَوَ فِي النُّكَاحِ وَمَا يُدْعَى بِهِ لِبُونِهَا اللَّهَ فَاكُثُو وَجَوَارُهَا الْمُونَةِ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ وَالْمَالِي اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال | 718   |                                                                       | OQV  |                                       |                                           |     |
| باب: اَشْتِحْبَاب اَلْحُظْبَة لِلنَّكَاحِ وَمَا يُدْعَى بِهِ الباب مَا يَضْتَعُ إِذَا اَجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الل |       | باب: ٱسْتِحْبَاب ٱلْوَلِيمَة بِالشَّاةِ فَأَكْثَر وَجَوَازَهَا        | ogv  |                                       |                                           |     |
| لِلْمُتَرَوِّجِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّ الللَّهُ اللللِّ الللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 315   |                                                                       |      |                                       |                                           |     |
| باب: مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ يُوكَكَلانِ وَاحِداً فِي النَّعْقِينِ يَوكَكَلانِ وَاحِداً فِي النَّعْقِينِ النَّالِينِ النَّالِينِ والنَّالِينِ والنَّالِينِ والنَّالِينِ والنَّالِينِ النَّالِينِ والنَّالِينِ النَّالِينِ النَّالِينِ النَّالِينِ النَّالِينِ النَّالِينِ والنَّالِينِ النَّالِينِ النَّيْلِينِ الْمَالِينِ فِي النَّيْلِينِ الْمِلْسِلِيلِينِ النَّيْلِينِ النَّيْلِينِ النَّيْلِينِ الْمُلِينِ الْمِلْسِلِيلِينِ الْمِلْسِلِيلِينِ الْمُلْسِلِيلِيلِينِ الْ |       | باب: إِجَابَة الدَّاعِي                                               | ٥٩٨  |                                       |                                           |     |
| العفلِ العقلِ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                       |      | ن يُوَكِّلَانِ وَاحِداً فِي           | حِ<br>اِب: مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْ      | یا  |
| باب: يَكَاح ٱلْمُحَلِّلِ النَّهُوعِ وَمَا تَهُويَ وَمَا تَلْمُحُلِّلِ النَّارَ وَٱلْانْتِهَابَ مِنْهُ النَّعُارِ النَّعُارِ النَّعُارِ النَّعُارِ وَمَا نَهُولُ إِذَا وَقَا النِّي وَالنَّانِ وَالنَّهُو فِي النَّكَاحِ النَّاءُ عَلَى اللهِ النَّعُوطِ فِي النَّكَاحِ وَمَا نَهُو مِنْهُ النِّورُ وَمَا لَهُولُ إِذَا رُقَّتُ النِّيْهِ وَمَا لَا يُكُومُ وَلَى النَّعُامِ وَالنَّهُو فِي النَّكَاحِ النَّاءُ عَلَى اللهِ النَّاءُ عَلَى اللهِ النَّانِي وَالزَّانِيةِ وَعَمَّتُهَا أَوْ النِّيْءِ وَمَا يَقُولُ إِذَا رُقَتُ النِّيْهِ وَمَا لَا يُكُومُ وَلَ النِّيَاءُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُو فِي النَّكَامِ اللهِ النَّعُومُ وَمِ النَّهُومُ وَمِ النَّومُ وَمَا لَا يُكُومُ وَمَا لَا يُكُومُ وَمِ النَّامِ وَمَا يَقُولُ إِذَا رُقَتُ اللّهِ وَمَا لَا يُكُومُ وَمِ اللّهُ وَمَا لَا يُكُومُ وَمِ اللّهُ وَمَا لَا يُكُومُ وَمِ اللّهُ وَمَا لَا يُكُومُ وَمَا لَا يُكُومُ وَمِ اللّهُ وَمَا لَا يُكُومُ وَمِ اللّهُ وَمَا لَا يُعْرَفُ وَاللّهُ وَالْتَعَلَّ وَمَا لَا يَعْرُو وَمَا لَا يَعْرُولُ وَالْمَاعِ وَمَا لَا يَعْرَفُوهُ وَالْمَاعُ وَمِ النَّومُ وَمِ اللّهُ وَمَا لَا يَعْرُلُ وَلَا اللّهُ وَمَا لَا يُعْرِفُونُ وَالْمَاعُ وَمَا لَا يَعْرَفُوهُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَمَا لَا يَعْرُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا لَالْمُولُولُ وَلَالِكُومُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا لَا لَلْمُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَلْمُلْولُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | باب: إِجَابَة مَنْ قَالَ لصاحِبِهِ: ادْعُ من لقِيتَ                   | 099  | *                                     | ٱلْعَقْدِأ                                |     |
| باب: نِكَاح ٱلْمُحَلِّلِ اللهِ نِكَاح ٱلْمُحَلِّلِ اللهِ نِكَاح ٱلْمُحَلِّلِ اللهِ نِكَاح الشَّفَارِ مِن النَّكَاحِ وَمَا نَهِيَ عَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللهِ فِي النَّكَاحِ وَمَا نَهِيَ عَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللهِ فِي النَّكَاحِ وَمَا نَهِيَ عَنْهُ مِنْهُ اللهِ اللهِ وَاللَّهُو فِي النَّكَاحِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ وَاللَّهُو فِي النَّكَاحِ اللهِ اللهُ وَاللَّهُو فِي النَّكَاحِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللَّهُو فِي النَّكَاحِ وَمَا نَهُو مِنْهُ مِنْ وَاللَّهُو فِي النَّكَاحِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا لَلْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ | 111   | وحُكُم الإِجَابَةِ فِي اليومِ الثانِي والثالِثِ                       | 7    | تْعَةِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ             | اب: مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ ٱلْمُ           | با  |
| باب: نِكَاح الشِّغَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                       | 7.1  |                                       | اب: نِكَاح ٱلْمُحَلِّل                    | با  |
| باب: الشُّرُوط فِي النَّكَاحِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111   | باب: حُجَّةً مَنْ كُرِهِ النَّارُ وَالانتِهَابِ مِنْهُ                | 7.1  |                                       |                                           |     |
| باب: نِكَاحِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                       | 7.7  |                                       |                                           |     |
| باب: النَّهُي عَنِ ٱلْجَمْعِ بَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ النِّسَاءِ وَمَا يَقُولُ إِذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ مَن النَّسَاءِ هِ وَمَا لَا يُكْرَهُ ١٣٠ خَالَتِهَا ١٠٠ خَالَتِهَا ١٠٠ أَيْعَبْ النِّسَاءِ بِهِ وَمَا لَا يُكْرَهُ ١٣٠ باب: الْعَبْد يَتَزَقَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ١٠٥ باب: التَّسْمِية وَالتَّسَتُّر عِنْدَ ٱلْجِمَاعِ ١٣٠ باب: الْعَبْد يَتَزَقَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ١٠٥ باب: مَا جَاء فِي ٱلْعَزْلِ ١٣٠ باب: مَن أَعْتَقَ أَمَةً ثُمَّ تَوْجَهَا ١٠٠ باب: مَن أَعْتَقَ أَمَةً ثُمَّ تَوْجَهَا ١٣٠ باب: النَّهي عَنْ إِنْيَانِ ٱلْمَرْأَةِ فِي الدُّبُرِ ١٣٤ باب: وَحُم أَنْكِحَةِ ٱلْكُفَّارِ وَإِفْرَارِهُمْ عَلَيْهَا ١٧٠ باب: إحْسَان ٱلْمِشْرَةِ وَبَيَان حَقَّ الزَّوْجَيْنِ ١٣٤ باب: وَحُم أَنْكِحَةِ ٱلْكُفَّارِ وَإِفْرَارِهُمْ عَلَيْهَا ١٠٧ باب: إحْسَان ٱلْمِشْرَة وَبَيَان حَقَّ الزَّوْجَيْنِ ١٣٤ باب: وَحُم أَنْكِحَةِ ٱلْكُفَّارِ وَإِفْرَارِهُمْ عَلَيْهَا ١٠٧ باب: إحْسَان ٱلْمِشْرَة وَبَيَان حَقَّ الزَّوْجَيْنِ ١٢٥ بأب: إحْسَان ٱلْمِشْرَة وَبَيَان حَقَّ الزَّوْجَيْنِ ١٢٥ بأبت إلى الْمُعْرَة وَبَيَان حَقْ الزَّوْجَيْنِ ١٢٥ بأبت إلى المُعْرَادِ وَلَعْرَادِهُ مُعْرَادِهُ فِي الدَّوْمِيْنِ ١٢٥ بأبت إلى المُعْرَادِ وَلَعْرَادِهُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادِ وَلَعْرَادِهُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادِهُ إِلَى الْمُعْرَادِهُ الْمُؤْمِيْنِ ١٤٥ بأبت إلى المُعْرَادِهُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِودِ اللْمُعْرَادِهُ إِلَالْمُ الْمُؤْمِدِهُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِيْنِ ١٤٥ بأبت إلى المُعْرَادِهُ الْمُؤْمِيْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْ                                                                                                         |       |                                                                       | 7.4  |                                       |                                           |     |
| <ul> <li>خَالَتِهَا اللهِ عَنْ النَّسَاءِ بِهِ وَمَا لَا يُكْرَهُ مِنْ تَزَيَّنِ النَّسَاءِ بِهِ وَمَا لَا يُكْرَهُ مِن تَزَيَّنِ النَّسَاءِ بِهِ وَمَا لَا يُكْرَهُ مِن تَزَيَّنِ النَّسَاءِ بِهِ وَمَا لَا يُكْرَهُ مِن تَزَيَّخِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 714   | ا باب: الأوقات التِي يستحب فِيها البِناءُ على                         |      |                                       |                                           |     |
| باب: ٱلْعَبْد يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                       | 7.4  |                                       |                                           |     |
| باب: ٱلْخِيَارِ لِلْأُمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                       | 7.8  | يُ سَيِّدِهِ                          | إب: ٱلْعَبْد يَتَزَوَّجُ بِغَيْر إِذْكِ   | ب   |
| باب: مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا       ١٠٦ باب: مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا       ١٠٦ باب: مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا       ١٠٦ باب: نَهْي الزَّوْجَيْنِ عَنِ التَّحَدُّثِ بِمَا يَجْرِي حَالَ         باب: مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً ثُمَّ الْمَنْكُوحَةِ بِالْعَيْبِ       ١٠٧ باب: إنْ النَّهْي عَنْ إِنْيَانِ ٱلْمَرْأَةِ فِي اللَّبُرِ       ١٠٧ باب: إحْسَان ٱلْعِشْرَةِ وَبَيَان حَقَّ الزَّوْجَيْنِ         باب: إخْر أَنْكِحَةِ ٱلْكُفَّارِ وَإِفْرَارِهُمْ عَلَيْهَا       ١٠٧ باب: إحْسَان ٱلْعِشْرَةِ وَبَيَان حَقَّ الزَّوْجَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                       |      |                                       |                                           |     |
| باب: مَا يُذْكَرُ فِي رَدُّ ٱلْمَنْكُوحَةِ بِالْعَيْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                       |      |                                       |                                           |     |
| باب: ذِكْر أَنْكِحَةِ ٱلْكُفَّارِ وَإِفْرَارِهُمْ عَلَيْهَا ٢٠٧ اباب: إِحْسَان ٱلْعِشْرَةِ وَبَيان حَقّ الزَّوْجَيْنِ ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۲۳ . | الله به الروجين عن التحدي بله يجري على أله قاء                        |      |                                       |                                           |     |
| باب: ذِكْر أَنْكِحَةِ ٱلْكُفَّارِ وَإِفْرَارِهُمْ عَلَيْهَا ٢٠٧ اباب: إِحْسَان ٱلْعِشْرَةِ وَبَيان حَقّ الزَّوْجَيْنِ ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٦٢٤ . | ا باك: النَّف عَدُ اتْنَان ٱلْمَرْأَة في الدُّنُو                     |      |                                       |                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                       |      |                                       |                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                       |      |                                       | •                                         |     |

| صفحة | وع ال                                                           | الموضو    | صفحة | ال                                                      | الموضوع           |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 70.  | —<br>مَا جَاءَ فِي قَذْفِ ٱلْمُلَاعِنَةِ وَسُقُوطِ نَفَقَتِهَا  | باب:      | 779  | َمُم لِلْبَكْرِ وَالنَّيُّبِ ٱلْجَدِيدَتَيْنِ           | باب: ٱلْقَــــ    |
|      | النَّهْي أَنْ يَقْذِفَ زَوْجَتَهُ لِأَنْ وَلَدَتْ مَا           | باب:      |      | بَجِبُ فِيهِ التَّعْدِيلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَمَا لَا | باب: مَا يَ       |
| 101  | لِفُ لَوْنَهُمَالِفُ لَوْنَهُمَا                                |           | 74.  |                                                         | يَجِبُ            |
| 101  | إِنَّ ٱلْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ دُونَ الزَّانِي                     | باب:      |      | رْأَة تَهَبُ يَوْمَهَا لِضَرَّتِهَا أَوْ تُصَالِحُ      |                   |
| 707  | الشُّرَكَاء يَطَؤُونَ ۗ ٱلْأَمَةَ في طُهْرِ وَاحِدٍ             |           | 141  | ىكى إِسْقَاطِهِ                                         | الزَّوْجَ ءَ      |
| 705  | ٱلْحُجَّة فِي ٱلْعَمَلِ بِالْقَافَةِ                            |           | 744  | <ul><li>ڪتاب الطلاق</li></ul>                           |                   |
| 705  | حَد ٱلْقَذْفِ                                                   | باب:      |      | زه لِلْحَاجَةِ وَكَرَاهِيته مَعَ عَدَمِهَا وَطَاعَة     | باب: جَوَا        |
| 704  | مَنْ أَقَرَّ بِالزُّنَا بِامْرَأَةٍ لَا يَكُونُ قَاذِفاً لَهَا  | باب:      | 747  |                                                         | ٱلْوَالِدِ فِي    |
| 708  | <ul><li>ڪتاب العِدَد</li></ul>                                  |           |      | ي عَنِ الطَّلَاقِ فِي ٱلْحَيْضِ وَفِي الطُّهْرِ         | باب: النَّهُ      |
| 708  | أَنَّ عِدَّةَ ٱلْحَامِلِ بِوَضْعِ ٱلْحَمْلِ                     | باب:      | 777  | يُجَامِعَهَا مَا لَم يَبِنْ حَمْلُهَا                   |                   |
| 700  | الاعْتِدَاد بِٱلْأَقْرَاءِ وَتَفْسِيرِهَا                       |           |      | جَاءَ فِي طَلَاقِ ٱلْبَتَّةِ وَجَمْعِ الثَّلَاثِ        | باب: مَا          |
| 707  | إِحْدَاد ٱلْمُعْتَدَّةِ                                         | باب:      | 74.5 |                                                         | وَاخْتِيَارِ      |
| 707  | مَا تَجْتَنِبُ ٱلْحَادَّةُ وَمَا رُخِّصَ لَهَا فِيهِ            | باب:      |      | جَاءَ فِي كَلَامِ ٱلْهَاذِلِ وَٱلْمُكْرَهِ              | باب: مَا          |
| 701  | أَيْنَ تَعْتَدُ ٱلْمُتَوَفِّي عَنْهَا؟                          | باب:      | 747  |                                                         |                   |
| 709  | مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ ٱلْمَبْتُوتَةِ وَسُكْنَاهَا              | باب:      | 777  | · · · ·                                                 |                   |
| 77.  | النَّفَقَة وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ          | باب: ا    | 749  | Ç O.                                                    | باب: من           |
| 77.  | أَسْتَبْرَاء ٱلْأَمَةِ إِذَا مُلِكَتْ                           | باب: أ    | 749  |                                                         | باب: الطلا        |
| 777  | <ul><li>ڪتاب الرضاع</li></ul>                                   |           | 137  | •                                                       |                   |
| 777  | عَدَد الرَّضَعَاتِ ٱلْمُحَرِّمَةِ                               | باب: ﴿    | 735  | كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ﴿                      | ∍ ⊕               |
| 774  | نَا جَاء فِي رَضَاعَةِ ٱلْكَبِيرِ                               |           | 754  | <ul><li> ڪتاب الإيلاء</li></ul>                         |                   |
| 778  | خُوْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَخُرُمُ مِنَ النَّسَبِ          | باب: يَ   | 722  | <ul><li>ڪتاب الظهار</li></ul>                           |                   |
|      | لَهَادَة ٱلْمَرْأَةِ ٱلْوَاحِدَةِ بِالرَّضَاعِ                  |           | 727  | حَرَّمَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ                        | باب: مَنْ -       |
| 770  | نَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تُعْطَى ٱلْمُرْضِعَةُ عِنْدَ ٱلْفِطَام     | باب: هَ   | 727  | € كتاب اللِّعان ﴿                                       |                   |
| 777  | · كتاب النفقات ·                                                |           | 757  | جْتَمِعُ ٱلْمُتَلَاعِنَانِ أَبَداً                      | باب: لَا يَــُا   |
|      | فَقَة الزَّوْجَةِ وَتَقْدِيمِهَا عَلَى نَفَقَةِ ٱلْأَقَارِبِ    |           |      | اب ٱلْحَدِّ بِقَذْفِ الزَّوْجِ وَأَنَّ اللِّعَانَ       | باب: إِيجَ        |
| 777  | عْتِبَار حَالِ الزَّوْجِ فِي الَّنفَقَةَِ                       | باب: آ    | 781  | ·                                                       | يُسْقِطُهُ        |
|      | لْمَرْأَة تُنْفِقُ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ إِذَا | باب: أ    | 789  | ذَفَ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ سَمَّاهُI                      |                   |
| 777  | ٱلْكِفَايَةَ                                                    | مَنَعَهَا | 789  | نَّ اللِّعَانَ يَمِينٌ                                  | باب: فِي أَ       |
| •    | ثْبَات ٱلْفُرْقَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا تَعَذَّرَتِ النَّفَقَةُ   | باب: إ    | 70.  | ءَ فِي اللَّعَانِ عَلَى ٱلْحَمْلِ وَٱلاِعْتَرَافِ بِهِ  | باب: مَا جَا      |
| 777  | رٍ وَغَيْرِهِ                                                   | بإغسا     |      | عَنَة بَعْدَ ٱلْوَضْعِ لِقَذْفٍ قَبْلَهُ وَإِنْ شَهِدَ  | باب: المُلَا      |
| 777  | نَّفْقَة عَلَى ٱلْأَقَارِبِي وَمَنْ رَقَلَهُ مِنْهُ:            | باب: ال   | 70.  | فدهِمَافيهِمَا                                          | الشَّبَّهُ لِأَحَ |

| سفحة  | الموضوع                                                                              | سفحة  | الع                               | لموضوع                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ٦٨٧   | باب: دِيَة ٱلْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا                                  | 777   | لِ                                | إِلِّهِ: مَنْ أَحَقُّ بِكَفَالَةِ الطُّفْ         |
| ٦٨٧   |                                                                                      | 779   |                                   | اب: نَفَقَة الرَّقِيقِ وَالرِّفْق بِـ             |
|       | باب: مَنْ قَتَلَ فِي ٱلْمُعْتَرَكِ مَنْ يَظُنُّهُ كَافِراً فَبَانَ                   | ٦٧٠   |                                   | اب: نَفَقَة ٱلْبَهَائِم                           |
| ۸۸۶   | مُسْلِماً مِنْ أَهْلِ دَارِ ٱلإِسْلَامِ                                              | 171   | ب الدماء ﴿                        |                                                   |
| ٦٨٩   | باب: مَا جَاءَ فِي مَسْأَلَةِ الزُّبْيَةِ وَٱلْقَتْلِ بِالسَّبَبِ                    |       |                                   | باب: إِيجَاب الْقِصَاصِ                           |
| 79.   | باب: أَجْنَاس مَالِ الدِّيّةِ وَأَسْنَانَ إِبِلِهَا                                  | 777   |                                   | ·<br>مُسْتَحِقًّهُ بِٱلْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْرَ |
| 791   | باب: ٱلْعَاقِلَة وَمَا تَحْمِلُهُ                                                    |       |                                   | بِابِ: مَا جَاءَ: لَا يُقْتَلُ مُ                 |
| 798   | ⊕ كتاب الحدود ⊕                                                                      | 777   |                                   | فِي قَتْلِ الذِّمِّيِّ، وَمَا جَاءَ               |
|       | باب: مَا جَاءً فِي رَجْمِ الزَّانِي ٱلْمُحْصَنِ وَجَلْد                              |       |                                   | باب: قَتْلَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ،              |
| 794   | ٱلْبِكْرِ وَتَغْرِيبِهِ                                                              | 775   |                                   | يُمَثَّلُ بِالْقَاتِلِ إِذًا مَثَّلَ؟ أَهْ        |
|       | باب: رَجْمِ ٱلْمُحْصَنِ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَأَنَّ                               | 778   |                                   | بِابِ: مَا جَاءَ فِي شِبْهِ ٱلْعَمْ               |
| 798   | ٱلإِسْلَامَ لَيْسَ بِشَرْطِ فِي ٱلإِحْصَانِ                                          | 770   | لَهُ آخَرُلَهُ آخَرُ              | بِابَ: مَنْ أَمْسَكَ رَجُلاً وَقَتَ               |
| 190   | باب: ٱغْتِبَار تَكْرَارِ ٱلإِقْرَارِ بِالزُّنَا أَرْبَعاً                            | 770   |                                   | باب: القِصَاصُ فِي كَسْرِ ال                      |
| ~ ^ ~ | باب: اسْتِفْسَار الْمُقِرِّ بِالزِّنَا وَٱعْتِبَار تَصْرِيحِهِ بِمَا                 | ٦٧٥   |                                   | بِاب: مَنْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَا                  |
|       | لَا تردُّدُ فِيهِ                                                                    |       |                                   | باب: مَنِ ٱطَّلَعَ فِي بَيْتِ أَ<br>انْ: ْ ْ      |
| 797   | باب: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّهِ لَم يُحَدِّ                         | 177   |                                   | إِذْنِهِمْ                                        |
| 797   | ٠٠٠ . د ي و بي پر بردو                                                               |       | اصِ فِي الطّرفِ قَبْلَ            | باب: النَّهْي عَنِ الاقْتِصَ                      |
|       |                                                                                      | 177   |                                   | الأنْدِمَالِالانْدِمَالِ                          |
| * 1/1 | باب: مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَجَحَدَتْ                               |       | مِيعِ ٱلْوَرَثَةِ مِنَ الرِّجَالِ | باب: فِي أَنَّ الدَّمَ حَقٌّ لِجَ                 |
| 191   | باب: الحَتْ عَلَى إِقَامَةِ الْحَدِّ إِذَا ثَبَتَ وَالنَّهْي عَنِ الشَّفَاعَةِ فِيهِ | 177   |                                   | وَالنَّسَاءوالنَّسَاء                             |
|       | باب: أَنَّ السُّنَّةَ بَدَاءَةُ الشَّاهِدِ بِالرَّجْم وَبَدَاءَةُ                    |       | قْتِصَاصِ وَالشَّفَاعَة فِي       | باب: فَضْلُ ٱلْعَفْوِ عَنِ الإ                    |
| 799   | الْإِمَامِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ                                          | 177   |                                   | ذلِك                                              |
| 799   | باب: مَا جَاءَ فِي الْحَفْرِ لِلْمَرْجُومِ                                           | ۸۷۶   | فرَادِفرَادِ                      | باب: ثُبُوت ٱلْقِصَاصِ بِالْإِ                    |
|       | باب: تَأْخِير الرَّجْم عَنِ الْحُبْلِي حَتَّى تَضَعَ،                                | 779   |                                   | باب: ثُبُوت ٱلْقَتْلِ بِشَاهِدَيْرِ               |
| ٧٠٠   | وَتَأْخِيرِ الْجَلْدِ عَنْ َذِي الْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ زَوَالُهُ                     | 779   |                                   | باب: مَا جَاءَ في ٱلْقَسَامَةِ                    |
|       | باب: صِفَة سَوْطِ الْجَلْدِ وَكَيْفَ يُجْلَدُ مَنْ بِهِ                              |       | -                                 | باب: هَلْ يُسْتَوْفَى ٱلْقِ                       |
| ٧٠١   | مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤَهُ؟                                                         |       |                                   | ٱلْحَرَمِ؟ أَمْ لَا؟                              |
|       | باب: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَم، أَوْ عَمِلَ عَمَلَ                             | l .   | ,                                 | باب: مَا جَاءَ فِي تَوْبَةِ ٱلْقَا                |
| ٧٠٢   | قَوْمِ لُوطٍ، أَوْ أَتَى بَهِيمَةً                                                   | 31    |                                   | ♦ أبواب الديَّات                                  |
|       | باب: فِيمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ                                            |       |                                   | •                                                 |
| ٧٠٣   | باب: حَدّ زِنَا الرَّقِيقِ خَمْسُونَ جَلْدَةً                                        | 7.7.7 |                                   | باب: دِيَة أَهْلِ الذِّمَّةِ                      |

| صفحة | الموضوع                                                               | صفحة  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٣  | باب: صِحَّة الإسْلَامِ مَعَ الشَّرْطِ ٱلْفَاسِدِ                      | ٧٠٣   | باب: السَّيِّد يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | باب: تَبَع الطُّفْلِ لأَبَوَيْهِ فِي ٱلْكُفْرِ وَلِمَنْ أَسْلَمَ      | ٧٠٤   | € كتاب القطع في السرقة ⊛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۲۳  | مِنْهُمَا فِي ٱلْإِسْلَام، وَصِحَّة إِسْلَام ٱلْمُمَيِّزِ             | ٧٠٤   | باب: مَا جَاءَ فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۲٥  | باب: حُكْم أَمْوَالِ ٱلْمُرْتَدِّينَ وَجِنَايَاتِهِمْ                 |       | باب: اعْتِبَار الْحِرْزِ، وَالْقَطْع فِيمَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُالْفَسَادُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۲٥  | ⊕ كتاب الجهاد والسير ⊕                                                | V.0   | الْفَسَادُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | باب: ٱلْحَتْ عَلَى ٱلْجِهَادِ، وَفَضْلِ الشَّهَادَةِ                  | ٧٠٦   | باب: تَفْسِير الْحِرْزِ وأَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۲٥  | وَالرِّبَاطِ وٱلْحَرَسِ                                               |       | باب: مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْخَائِنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | باب: أَنَّ ٱلْجهَادَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَأَنَّهُ يشْرَعُ مَعَ         |       | وَجَاحِدِ الْعَارِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٢٧  | كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ                                                 | ٧٠٧   | باب: القَطْع بِالْإِقْرَارِ وَأَنَّهُ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالْمَرَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | باب: مَا جَاءَ فِي إِخْلَاصِ النَّيَّةِ فِي ٱلْجِهَادِ وَأَخْذِ       |       | باب: حَسْم يَدِ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ وَاسْتِحْبَاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٢٨  | ٱلْأُجْرَةِ عَلَيْهِ وَٱلْإِعَانَةِ                                   | ٧٠٨   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٢٩  | باب: ٱسْتِئْذَان ٱلْأَبَوَيْنِ فِي ٱلْجِهَادِ                         |       | باب: مَا جَاءَ فِي السَّارِقِ يُوهَبُ السَّرِقَةَ بَعْدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۰۳۷  | بَابَ: لَا يُجَاهِدُ مَنْ عَلَيْه دَيْنٌ إِلَّا بِرِضَا غَرِيمِهِ     | V • 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳۷  | بَابُ: مَا جَاءَ فِي الاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ                  | V. 4  | باب: في حَدِّ الْقَطْعِ وَغَيْرِهِ هَلْ يُسْتَوْفَى فِي دَارِ الْحَرْبِ؟ أَمْ لَا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | باب: مَا جَاءَ فِي مُشَاوَرَةِ ٱلْإِمَامِ ٱلْجَيْشَ وَنُصْحِهِ        | ٧١٠   | © ڪتاب حد شارب الخمر ⊛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٣٢  | لَهُمْ وَرِفْقِهِ بِهِمْ وَأَحْذِهِمْ بِمَا عَلَيْهِمْ                | ۷,۰   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | باب: لُزُوم طَاعَةِ ٱلْجَيْشِ لِأَمِيرِهِمْ مَا لَمْ يَأْمُرْ         | ٧١٧   | باب: مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الشَّارِبِ فِي الرَّابِعَةِ وَبَيَانِ نَسْخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٣٣  | بِمَعْصِيَةٍ                                                          |       | باب: مَنْ وُجِدَ مِنْهُ سُكُرٌ أَوْ رِيحُ خَمْرٍ وَلَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٣٤  | باب: الدَّعْوَة قَبْلَ ٱلْقِتَالِ                                     | ۷۱۳   | يَغْتَرَفْينا وَ اللهِ المِلمُوالِيِّ اللهِ اللهِ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ ا |
|      | باب: مَا يَفْعَلُهُ ٱلْإِمَامُ إِذَا أَرَادَ ٱلْغَزْوَ مِنْ كِتْمَانِ | ۷۱۳   | باب: َ مَا جَاءَ فِي قَدْرِ التَّعْزِيرِ وَالْحَبْسِ فِي التُّهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷۳٥  | حَالِهِ وَالتَّطَلُّعِ عَلَى خَالِ عَدُوُّهِ                          | ۷۱٤   | باب: الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | باب: تَرْتِيب السَّرَايَا وَٱلْجُيُوشِ، وَٱتَّخَاذ الرَّايَاتِ        | V10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٣٦  | وَأَلْوَانِهَا                                                        |       | باب: الصَّبْر عَلَى جَوْدِ ٱلْأَثِمَّةِ وَتَرْك قِتَالِهمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٣٧  | باب: مَا جَاءَ فِي تَشْيِيعِ ٱلْغَازِي وَٱسْتِقْبَالِهِ               | V1V   | وَٱلْكَفَّ عَنْ إِقَامَةِ السَّيْفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | باب: جَوَاز ٱسْتِصْحَابِ النِّسَاءِ لِمَصْلَحَةِ ٱلْمَرْضَى           |       | باب: مَا جَاء فِي حَدِّ السَّاحِرِ وَذَمَّ السَّحْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٣٨  | وَٱلْجَرْحَى وَٱلْخِدْمَةِ                                            | ۷۱۸   | وَٱلْكَهَانَةِ<br>باب: قَتْل مَنْ صَرَّحَ بِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ دُونَ مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | باب: ٱلأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا ٱلْخُرُوجُ إِلَى          |       | باب: قَتْل مَنْ صَرَّحَ بِسَبُ النَّبِيِّ ﷺ دُونَ مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۷۳۸  | الغَزْوِ وَالنَّهُوضِ إِلَى القِتَالِ                                 | ٧٢٠   | عَرَّضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | باب: تَرْتِيب الصُّفُوفِ وَجَعْل سِيمَا وَشِعَارٍ                     | 177   | <ul> <li>أبواب أحكام الردة والإسلام</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٣٩  | يُعْرَفُ، وَكَرَاهَةَ رَفعِ الصَّوْتِ                                 | VYI   | باب: قَتْل ٱلْمُرْتَدِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V .  | ماب: أَسْتَحْمَابِ الْخَمَلاءِ فِي الْحَرْبِ                          | VYY   | باب: مَا يَصِيرُ بِهِ ٱلْكَافِرُ مُسْلِماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| صفحة      | الموضوع الع                                                                  | سفحة  | ال                                          | الموضوع                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| ۲٥٦       | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْمَدَدِ يَلْحَقُ بَعْدَ تَقَضِّي ٱلْحَرْبِ              |       | غَارَةِ عَمَّنْ عِنْدَهُ شِعَارُ            | باب: الكَف وَقْتَ ٱلْإِ            |
| ۲٥٧       | باب: مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ ٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ                      | ٧٤٠   |                                             | ٱلْإِسْلَامِأ                      |
|           | باب: حُكْم أَمْوَالِ ٱلْمُسْلِمِينَ إِذَا أَخَذَهَا ٱلْكُفَّارُ              |       | رِ وَرَمْيهِمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَإِنْ      | باب: جَوَاز تَبْيِيتِ ٱلْكُفَّا    |
| ٧٥٧       | ثُمَّ أُخِذَتْ مِنْهُمْ                                                      | V & 1 | تَبَعاً                                     | أَدَّى إِلَى قَتْلِ ذَرَارِيِّهِمْ |
|           | باب: مَا يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ نَحْوِ الطَّعَامِ وَٱلْعَلَفِ                 |       | لنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالرُّهْبَانِ     |                                    |
| ۷٥٨       | مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ                                                         | 137   |                                             | وَالشَّيْخِ ٱلْفَانِي بِالْقَتْلِ  |
| ٧٥٩       | باب: أَنَّ ٱلْغَنَمَ تُقْسَمُ بِخِلَافِ الطَّعَامِ وَٱلْعَلَفِ               |       | وَالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ           |                                    |
|           | باب: النَّهْي عَنِ الانْتِفَاعِ بِمَا يَغْنَمُهُ ٱلْغَانِمُ قَبْلَ           | 737   |                                             | وَهَدْمِ ٱلْعُمْرَانِ إِلَّا لِحَا |
| V09       | أَنْ يُقْسَمَ إِلَّا حَالَةَ ٱلْحَرَّبِ                                      |       | الزَّحْفِ إِذَا لَمْ يَزِدِ ٱلْعَدُوُّ      | باب: تَحْرِيم ٱلْفِرَادِ مِنَ      |
|           | باب: مَا يُهْدَى لِلْأَمِيرِ وَٱلْعَامِلِ أَوْ يُؤْخَذُ مِنْ                 |       | نَ، إِلَّا ٱلْمُتَحَيِّزَ إِلَى فِئَةٍ      |                                    |
| V09       | مُبَاحَاتِ دَارِ ٱلْحَرْبِمُبَاحَاتِ دَارِ ٱلْحَرْبِ                         | ٧٤٣   |                                             | وَإِنْ بَعُدَتْ                    |
| ٧٦٠       | باب: التَّشْدِيدِ فِي ٱلْغُلُولِ وَتَحْرِيق رَحْلِ ٱلْغَالُ                  |       | لْمَرَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْسِرَ وَلَهُ أَنْ |                                    |
| 177       | باب: ٱلْمَنّ وَٱلْفِدَاء فِي حَقّ ٱلْأُسَارَى                                | VEE   |                                             | يُقَاتِلَ حَتَّى يُقْتَلَ          |
|           | باب: ٱلْأُسِير إِذَا أَسْلَمَ لَمْ يَزُلْ مِلْكُ ٱلْمُسْلِمِينَ              | V & 0 |                                             | باب: ٱلْكَذِب فِي ٱلْحَرْبِ        |
| ۷٦٣       | عَنْهُ عُنْهُ                                                                | V & 0 |                                             | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْمُبَارَزَ    |
|           | باب: ٱلْأَسِير يَدَّعِي ٱلْإِسْلَامَ قَبْلَ ٱلْأَسْرِ وَلَهُ                 | 757   | ,                                           | باب: مَنْ أَحَبُّ ٱلْإِقَامَةَ     |
| ۷٦٣       | شَاهِدٌ                                                                      |       | ِ ٱلْغَنِيمَةِ لَلْغَانِمِينَ وَأَنَّهَا    |                                    |
| <b>77</b> | باب: جَوَاز ٱسْتِرْقَاقِ ٱلْعَرَبِ                                           |       |                                             | لَمْ تَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ      |
| V70       | باب: قَتْل ٱلْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْتَأْمَنَا ۚ أَوْ ذِمِّيّاً            | 757   |                                             | بَابَ: أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ |
| 777       | باب: أَنَّ عَبْدَ ٱلْكَافِرِ إِذَا أَتَى إِلَيْنَا مُسْلِماً فَهُوَ حُرٌّ    |       | ِيٍّ وَالضَّعِيفِ وَمَنْ قَاتَلَ            |                                    |
|           | بابِ: أَنَّ ٱلْحَرْبِيَّ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أَحْرَزَ | V E 9 |                                             | وَمَنْ لَمْ يُقَاتِل               |
| 777       | أَمْوَالُهُ                                                                  |       | ٱلْجَيْش لِبَأْسِهِ وعَنَائِهِ أَوْ         |                                    |
| 777       | باب: حُكْم ٱلْأَرَضِينَ ٱلْمَغْنُومَةِ                                       | ٧٥٠   |                                             | تَحَمُّلِهِ مَكْرُوهاً دَونَهُمْ   |
|           | باب: مَا جَاءَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ هَلْ هُوَ عَنْوَةٌ أَوْ                    |       | شِ عَلَيْهِ وَٱشْتِرَاكهمَا فِي             | باب: تَنْفِيل سَرِيَّةِ ٱلْجَيْ    |
| ۸۲۷       | صُلْحٌ؟                                                                      |       |                                             | الغَنَائِمِالغَنَائِمِ             |
|           | باب: بَقَاء ٱلْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ ٱلْحَرْبِ إِلَى دارِ                      | 1     | نِي كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ                 |                                    |
|           | ٱلْإِسْلَامِ وَأَنْ لَا هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا               |       | مەرىث                                       |                                    |
|           | البواب الأمان والصلح والمهادنة                                               | 1     | ٱلْغَنِيمَةِ                                |                                    |
|           | باب: تَحْرِيم الدَّم بِالأَمانِ وَصِحَّته مِن الواحِد                        |       | رَالرَّاجِلِ                                | •                                  |
| ۷۷۲       | باب: ثُبُوت ٱلْأَمَانِ لِلْكَافِرِ إِذَا كَانَ رَسُولاً                      |       | ٱلْأَمِيرُ فِي مَصْلَحَةٍ                   |                                    |
|           | باب: مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ مَعَ الْكُفَّادِ وَمُدَّة                   |       | سُهَامِ لِتُجَّادِ ٱلْعَسْكَرِ              |                                    |
| ۷۷۲       | الْمُهَادَنَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ                                               | 100   |                                             | وَأَجَرَائِهِمْ                    |

| مفحة | الموضوع الع                                                             | مفحة           | الموضوع الع                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰۳  | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْهِرِّ وَٱلْقُنْفُذِ                               |                | باب: جَوَاز مُصَالَحَةِ المُشْرِكِينَ عَلَى الْمَالِ وَإِنْ                                                          |
| ۸۰۳  | باب: مَا جَاءَ فِي الضَّبِّ                                             | ٧٨٠            | كال مجهولا                                                                                                           |
| ۸۰٥  | باب: مَا جَاءَ فِي الضَّبُعِ وَٱلْأَرْنَبِ                              |                | باب: مَا جَاءَ فِيمَنْ سَارَ نَحْوَ الْعَدُوِّ فِي آخِرِ مُدَّةِ                                                     |
| ۸۰٥  | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْجَلَّالَةِ                                        | ۷۸۱            | الصَّلح بَغْتَة                                                                                                      |
|      | باب: مَا ٱسْتُفِيدَ تَحْرِيمُهُ مِنَ ٱلْأَمْرِ بِقَتْلِهِ أَوِ النَّهْي |                | باب: الْكُفَّار يُحَاصَرُونَ فَيَنْزِلُونَ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ                                                       |
| ۲۰۸  | عَنْ قَتْلِهِ                                                           | 7.A.Y<br>7.A.Y | مِنَ الْمُسْلِمِينَباللهُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ                                                                        |
| ۸۰۷  | ❖ أبواب الصيد                                                           | ۷۸۱            | باب. أحد الجريه وعقد الدمه<br>باب: مَنْع أَهْل الذِّمَّةِ مِنْ سُكْنَى الْحِجَازِ                                    |
|      | باب: مَا يَجُوزُ فِيهِ ٱقْتِنَاءُ ٱلْكَلْبِ وَقَتْلُ ٱلْكَلْبِ          | ٧٨٥            | باب. مَنْعُ اهْلِ اللَّهُ مِنْ سَكَنَى الْخِجَارِ<br>باب: مَا جَاءَ فِي بَدَاءَتِهِمْ بِالتَّحِيَّةِ وَعِيَادَتِهِمْ |
| ۸۰۷  | الأسؤدِ البهِيم                                                         | ٧٨٦            | بهب: قِسْمَة خُمُس الْغَنِيمَةِ وَمَصْرِفِ الْفَيْءِ                                                                 |
|      | باب: مَا جَاءَ فِي صَيْدِ ٱلْكَلَّبِ ٱلْمُعَلَّمِ وَالبَازِي            | v9.            | <ul> <li>ب ب وسعد عسن معرف وسعر و معيو معيو</li> <li>ابواب السبق والرمي</li> </ul>                                   |
| ۸۰۸  | وَنَحْوِهِمَا                                                           | ٧٩٠            | باب: مَا يَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ بِعِوَض                                                                     |
| ۸۰۸  | باب: مَا جَاءَ فِيمَا إِذَا أَكُلَ ٱلْكُلْبُ مِنَ الصَّيْدِ             | Val            | باب: مَا جَاءَ فِي الْمُحَلِّلِ وَآدَابِ السَّبقِ                                                                    |
| ۸۰۹  | باب: وُجوب التَّسْمِيَةِ                                                | ٧٩٢            | باب: الْحَث عَلَى الرَّمْي                                                                                           |
|      | باب: الصَّيْد بِالْقَوْسِ وَحُكُم الرَّمِيَّةِ إِذَا غَابَتْ أَوْ       |                | باب: النَّهْي عَنْ صَبِّرِ الْبَهَائِم وَإِخْصَائِهَا                                                                |
| ۸۱۰  | وَقَعَتْ فِي مَاءٍ                                                      | ٧٩٣            | والتَّحْرِيشِ بَّيْنَهَا وَوَسْمِهَا فِي الْوَجُّهِ                                                                  |
| ۸۱۱  | <u> </u>                                                                |                | باب: مَا يُسْتَحَبُّ وَيُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ واخْتِيَار تَكْثِيرِ                                                  |
| ۸۱۱  | باب: الذَّبْح وَمَا يَجِبُ لَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ                       | V98            | نَسْلِهَا                                                                                                            |
| ۸۱۳  | باب: أَنَّ ذَكَاة ٱلْجَنِين بِلَكَاةِ أُمِّهِ                           |                | باب: مَا جَاءَ فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ                                                                 |
| ۸۱٤  | باب: أَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتَةٌ                       | V90            | وَالْمُصَارَعَةِ وَاللَّعِبِ بِالحِرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ                                                             |
| ۸۱٤  | باب: مَا جَاءَ فِي السَّمَكِ وَٱلْجَرَادِ وَحَيَوَانِ ٱلْبَحْرِ         | V07            | باب: تَحْرِيم الْقِمَارِ وَاللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَمَا فِي مَعْنَى                                                   |
| ۸۱٥  | باب: ٱلْمَيْتَة لِلْمُضْطَرِّ                                           | V97<br>V9V     | ديك<br>باب: مَا جَاءَ فِي آلَةِ اللَّهْوِ                                                                            |
| ۲۱۸  |                                                                         |                | بهب: ضَرْبِ النِّسَاءِ بِالدُّفِّ لِقُدُومِ الْغَائِبِ وَمَا فِي                                                     |
|      | باب: مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ لاِبْنِ السَّبِيلِ          | V99            | مَعْنَاهُ                                                                                                            |
|      | إِذَا لَمْ يَكُنْ حَائِطٌ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً                     |                | <ul> <li>كتاب الأطعمة والصيد والذبائح</li> </ul>                                                                     |
|      | باب: مَا جَاءَ فِي الضَّيَافَةِ                                         |                | باب: فِي أَنَّ ٱلْأَصْلَ فِي ٱلْأَعْيَانِ وَٱلْأَشْيَاءِ                                                             |
|      | باب: ٱلْأَدْهَان تُصِيبُهَا النَّجَاسَةُ                                | ۸۰۰            | ٱلْإِبَاحَةُ إِلَى أَنْ يَرِدَ مَنْعٌ أَوْ إِلْزَامٌ                                                                 |
|      | باب: آدَاب ٱلْأَكْلِ                                                    | ۸۰۰            | باب: مَا يُبَاحُ مَنَ ٱلْحَيَوَانِ ٱلْإِنْسِيِّ                                                                      |
|      | <ul><li> كتاب الأشربة</li><li> •</li></ul>                              | ۸۰۱            | باب: النَّهْي عَنِ ٱلْحُمُرِ ٱلْإِنْسِيَّةِ                                                                          |
|      | ُ باب: تَحْرِيم ٱلْخَمْرِ وَنَسْخ إِبَاحَتِهَا ٱلْمُتَقَدِّمَةِ         |                | باب: تَحْرِيم كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي                                                           |
| 778  | بَابُ: مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ ٱلْخَمْرُ وَأَنَّ كُلَّ مُسْكِر حَرَامٌ     | 1.1            | مِخْلَب مِنَ الطَّيْرِ                                                                                               |

| مفحة | الموضوع                                                                                     | مفحة  | الموضوع الع                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤٤  | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْيَمِينِ ٱلْغَمُوسِ وَلَغْوِ ٱلْيَمِينِ                                |       | باب: ٱلْأَوْعِيَة ٱلْمَنْهِيُّ عَنِ الانْتِبَاذِ فِيهَا وَنَسْخ                                  |
|      | باب: ٱلْيَمِين عَلَى ٱلْمُسْتَقْبَلِ وَتَكْفِيرِهَا قَبْلَ                                  | ۸۲٥   | تَحْرِيم فَلِكَ                                                                                  |
| ۸٤٥  | ٱلْحِنْثِ وَبَعْدَهُ                                                                        | ۸۲۷   | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْخَلِيطَيْنِ                                                                |
| ٨٤٧  | 🔹 كتاب النذر 🏵                                                                              | ۸۲۸   | باب: النَّهْي عَنْ تَخْلِيلِ ٱلْخَمْرِ                                                           |
| ٨٤٧  | باب: نَذْر الطَّاعَةِ مُطْلَقاً وَمُعَلَّقاً بِشَوْطٍ                                       |       | باب: شُرْب ٱلْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ أَوْ يَأْتِ عَلَيْهِ                                       |
|      | باب: مَا جَاءَ فِي نَذْرِ ٱلْمُبَاحِ وَٱلْمَعْصِيَةِ وَمَا                                  | ۸۲۹   | ثَلَاثٌ، وَمَا طُبِخَ قَبْلَ غَلَيَانِهِ فَذَهَبَ ثُلُثَاهُ                                      |
| ٨٤٧  | 94 4 2                                                                                      | ۸۳۰   | باب: آدَاب الشُّرْبِ                                                                             |
| ٨٤٨  |                                                                                             | ۸۳۲   | <b>* أبواب الطب</b>                                                                              |
|      | باب: مَنْ نَذَرَ وَهُوَ مُشْرِكُ ثُمَّ أَسْلَمَ، أَوْ نَذَرَ                                | ۸۳۲   | باب: إِبَاحَة التَّدَاوِي وَتَرْكه                                                               |
| ۸٥٠  | ذَبْحاً فِي مَوْضِع مُعَيَّنَِ                                                              | ۸۳۳   | باب: مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ                                                 |
| ٨٥٠  | باب: مَا يُذْكَرُ فِيمِّنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ                             | ۸۳٤   | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْكَيِّ                                                                      |
|      | باب: مَا يُحْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِنَلْرٍ أَوْ                    | ۸۳٤   | باب: مَا جَاءَ فِي ٱلْحِجَامَةِ وَأُوْقَاتِهَا                                                   |
| ۸٥١  | غَيْرِهَِ                                                                                   | ۸۳٦   | باب: مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ                                                       |
|      | باب: مَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَى                                      | ۸۳۷   | باب: الرُّقْيَة مِنَ ٱلْعَيْنِ وَالاسْتِغْسَال مِنْهَا                                           |
| ۸٥١  | أَجْزَأُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَٱلْمَدِينَةِ                               | ۸۳۸   | <ul> <li>أبواب الأيمان وكفّاراتها</li> </ul>                                                     |
| ٨٥٢  | باب: قَضَاء كُلِّ ٱلْمَنْذُورَاتِ عَنِ ٱلْمَيَّتِ                                           |       | باب: الرُّجُوع فِي ٱلْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْكَلَامِ<br>الْهِ اللَّهِ                     |
| ٨٥٣  | <ul><li>ڪتاب الأقضية والأحكام</li></ul>                                                     | ۸۳۸   | إِلَى النَّيَّةِ                                                                                 |
|      | باب: وُجُوب نَصْبِ وَلَايَةِ ٱلْقَضَاءِ وَٱلْإِمَارَةِ                                      | 717   | باب: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ<br>باب: مَنْ حَلَفَ لَا يُهْدِي هَدِيَّةً فَتَصَدَّقَ |
| ۸٥٣  | وَغَيْرِهِمَا                                                                               | 74    | باب: مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أُدُماً، بِمَاذَا يَحْنَثُ                                         |
| ۸٥٣  | باب: كَرَاهِيَة ٱلْحِرْصِ عَلَى ٱلْوِلَايَةِ وَطَلَبِهَا                                    | A1 1  | باب: أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ يَتَنَاوَلُ الزَّكَاتِيَّ                          |
|      | باب: التَّشْدِيدِ فِي ٱلْولَايَاتِ وَمَا يُخْشَى عَلَى مَنْ                                 | ٨٤٠   | وب أن من حلف الله و عال له يساول الرقابي                                                         |
| ٨٥٤  | لَمْ يَقُمْ بِحَقِّهَا ذُونَ ٱلْقَاثِمِ بِهِ                                                |       | ر ير<br>باب: مَنْ حَلَفَ عِنْدَ رَأْسِ ٱلْهِلَالِ لَا يَفْعَلُ شَيْئاً                           |
|      | باب: المَنْع مِنْ وَلَايَةِ ٱلْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَمَنْ لَا                             | 131   | شَهْراً فَكَانَ نَاقِصاً                                                                         |
|      | يُحْسِنُ ٱلْقَضَاءَ أَوْ يَضْعُفُ عَنِ ٱلْقِيَامِ بِحَقَّهِ                                 |       | ماب: الحَلْف بأَسْمَاء الله وَصِفَاتِه، وَالنَّهْمِ عَن                                          |
| 701  | باب: تَعْلِيق ٱلْوِلَايَةِ بِالشَّرْطِ                                                      | ٨٤٢   | ٱلْحَلْفِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى                                                                |
|      | . 4                                                                                         |       | باب: مَا جَاءَ فِي «وَايْهُ اللهِ» وَ«لَعَمْرُ اللهِ»                                            |
| ۲٥٨  | باب: نَهْيِ ٱلْحَاكِمِ عَنِ الرُّشْوَةِ وَاتَّخَاذِ حَاجِبٍ لِيَابِهِ فِي مَجْلِس حُكْمِهِ  | ٨٤٣   | وَ«أُقْسِمُ بِاللهِ» وَغَيْرٍ ذَلِكَ                                                             |
|      | باب: مَا يَلْزَمُ ٱعْتِمَادُهُ فِي أَمَانَةِ ٱلْوُكَلَاءِ                                   |       | باب: ٱلْأَمْر بِإِبْرَارِ ٱلْقَسَم وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهِ                                    |
| ۸٥٧  | وَٱلْأَعْوَانِ                                                                              | ٨٤٤   | لِلْعُذْرِلِلْعُدُرِ                                                                             |
|      | باب: النَّهْي عَنِ ٱلْحُكْمِ فِي حَالِ ٱلْغَضَبِ، إِلَّا أَنْ ذَكُ نَ رَسَا لَا كَنْ فَأَلُ |       | باب: مَا يُذْكَرُ فِيمَنْ قَالَ: «هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ                                           |
| AAV  | 1647 V 1 13.67 M                                                                            | A 5 5 | #136 145 1 \$ 1 C & S                                                                            |

| لصفحة | الموضوع ال                                                        | صفحة | الموضوع الم                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| ۸٦٣   | باب: التَّشْدِيدِ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ                          |      | باب: جُلُوس ٱلْخَصْمَيْنِ بَيْنَ يَدَي ٱلْحَاكِمِ                   |
| 378   | باب: تَعَارض البَيْنَتَيْنِ والدَّعَوْتَيْنِ                      | ۸٥٨  | وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا                                         |
|       | باب: ٱسْتِحْلاف ٱلْمُنْكِرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ وَأَنَّهُ |      | باب: مُلازَمَة ٱلْغَرِيم إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ، وَإِعْدَاء |
| ٥٢٨   | لَيْسَ لِلْمُدَّعِي ٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا                         | ۸٥٨  | الذِّمِّيِّ عَلَى ٱلْمُسْلِمِ                                       |
|       | باب: ٱسْتِحْلَاف ٱلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ٱلْأَمْوَالِ            | ۸٥٩  | باب: ٱلْحَاكِم يَشْفَعُ لِلْخَصْمِ وَيَسْتَوْضِعُ لَهُ              |
| ٢٢٨   | وَالدَمَاءِ وَغَيْرِهَا                                           | ۸٥٩  | باب: في أنَّ حُكُمَ ٱلْحَاكِمِ يَنْفُذُ ظَاهِراً لَا بَاطِناً .     |
| ۲۲۸   | باب: التَّشْدِيد فِي ٱلْيَمِينِ ٱلْكَاذِبَةِ                      | ۸٦٠  | باب: مَا يُذْكُرُ فِي تَرْجَمَةِ ٱلْوَاحِدِ                         |
|       | باب: الإكْتِفَاء فِي ٱلْيَمِينِ بِالْحَلْفِ بِاللهِ وَجَوَاز      | ۸٦٠  | باب: الحُكم بِالشَّاهِدِ وَٱلْيَمَين                                |
| ۲۲۸   | تَغْلِيظِهَا بِاللَّفْظِ وَٱلْمَكَانِ وَالزَّمَانِ                |      | باب: مَا جَاءً فِي ٱمْتِنَاعِ ٱلْحَاكِمِ مِنَ ٱلْحُكْمِ             |
| ٧٢٨   | باب: ذَمّ مَنْ حَلَفَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ                    | 171  | بعِلْهِهِ                                                           |
| ٩٢٨   | * الفهارس                                                         | 777  | باب: مَنْ لَا يَجُوزُ ٱلْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ                       |
| ۸۷۱   | - فهرس الآيات القرآنية                                            |      | باب: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ أُهْلِ الذُّمَّةِ بِالْوَصِيَّةِ فِي   |
| ۸۷۷   | - فهرس الأحاديث النبوية                                           | 777  | السَّفَرِ                                                           |
| 981   | – فهرس الكلمات المشروحة                                           |      | باب: الثَّنَاء عَلَى مَنْ أَعْلَمَ صَاحِبَ ٱلْحَقِّ بِشَهَادَةٍ     |
| 904   | <ul> <li>فهرس الموضوعات</li> </ul>                                | ۳۶۸  | لَهُ عِنْدَهُ وَذَهِ مَنْ أَدِّي شَهَادَةً مِنْ غَيْهِ مَسْأَلَة    |